# تاسوع از فافات المنافع المنافع

نَقَلَهُ الى العَربَّية عَن الأصْل اليُوناني الدكتور فريد جَبر

مُـرَاجَعَة الدَّكتورجيرَارجهامي الدَّكتورسَميح دغيم

مكتبة لبئنات ناشهنا

مَكتبَه لبكنات كَاشِمُورِنَى شَلَى وَلَا مَنْ مُورِنَى شَلَى وَالله الله وسَ. ب: ١١-٩٢٣٢ والمستروت - لبنان وكاده ومُورَّعون في جميع أنحاء العالم وكاده ومُورَّعون في جميع أنحاء العالم المكتبة لمئنات تناشِرُون ش الطبعة الأولى ١٩٩٧ رقم الكتاب ١٩٩٧ ملهجع في لبنناث

# كلِئة شكر وَتَقَدْدِير

عِشرون عامًا أَمضيتها في ترجمة «تاسوعات أفلوطين» مصحوبًا في عملي بأعزّ الأصدقاء والزُّ ملاء.

ولا بدّ لي من التَّنويه بنوع خاصّ بعمل الزَّميل الجليل الشَّيخ صبحي الصالح، رحمات الله عليه، إكبارًا وتقديرًا للَّمسات البيانيّة التي أَتحف بها نصّ أفلوطين المُعرَّب.

كذَّلك أقدِّم شكري للأخ فنسان حلّون، أُسكنه الله فسيح جناته، الذي أَسهم بدوره وعلى طريقته في إخراج لهذا العمل على آلته الكاتبة.

وأخيرًا كلمة عرفان بالجميل للأُستاذين جيرار جهامي وسميح دغيم اللَّذين أمضيا الساعات الطِّوال في مُراجَعة ترجمة التاسوعات لهذه وتنقيحها.

# فِهُ رِسُ المُحُثِ تويَات

| ط   |  |  |  |  |  |      | • |     |  |    |    |    |    |   |    |     |     |    |   |     |    |     |   |    |    |    |    |   |     | ن   | يطي | لو  | ة أة | يرة | ٠,  | •  |
|-----|--|--|--|--|--|------|---|-----|--|----|----|----|----|---|----|-----|-----|----|---|-----|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|
| ١   |  |  |  |  |  | <br> |   |     |  | ته | فا | ؤذ | مز | _ | بف | بنہ | نم. | وة | ٠ | لير | وط | نلو | أ | اة | حي | ٠, | في | ر | سر. | يو. | فور | را  | ۽ ف  | تاب | 5   | •  |
| ٤٩  |  |  |  |  |  | <br> |   | . , |  |    |    |    |    |   |    |     |     |    |   |     |    |     |   |    |    |    |    |   |     | ۣل  | لأو | 1 8 | موخ  | تاس | ۱۱. | •  |
| ۱۱۳ |  |  |  |  |  |      |   |     |  |    |    |    |    |   |    |     |     |    |   |     |    |     |   |    |    |    |    |   | . , | ني  | لثا | ۱   | مو ع | تاس | ۱۱. | •  |
| ٩٨١ |  |  |  |  |  |      |   |     |  |    |    |    |    |   |    |     |     |    |   |     |    |     |   |    |    |    |    |   |     |     |     |     |      |     |     |    |
| 199 |  |  |  |  |  |      |   |     |  |    |    |    |    |   |    |     |     |    |   |     |    |     | • |    |    |    |    |   | (   | بع  | لرا | 1   | وع   | تاس | 31  | ۶. |
| ٤٢٣ |  |  |  |  |  |      |   |     |  |    |    |    |    |   |    |     |     |    |   |     |    |     |   |    |    |    |    |   |     | •   |     |     |      |     |     |    |
| ٧٠٠ |  |  |  |  |  |      |   |     |  |    |    |    |    |   |    |     |     |    |   |     |    |     |   |    |    |    |    |   | ,,, | اد، | لس  | ١,  | به ت | تاس | JI  | •  |

# 

وُلِدَ أفلوطين على وجه التَّقريب بين عامي ٢٠٢ – ٢٠٤م في مدينة ليكوبوليس في مصر. وعندما بلغ الثامنة والعشرين من العمر عكف على دراسة الفلسفة في الإسكندرية حيث خاب أمله من لهذه الدراسة.

وفي الفترة الواقعة ما بين ٢٣١ – ٢٤٢ تابع أفلوطين مع أحد أصدقائه دراسة الفلسفة مع الأستاذ أمونيوس مدة ١١ عامًا، حيث كان زميلًا لهزنيوس وأوريجين الوثنيّ الذي ذكره فرفوريوس مرّات عديدة في كتابه «فرفوريوس تلميذ أفلوطين». غير أنّه علينا أن نُميِّز بين أوريجين الوثنى لهذا وأوريجين المسيحيّ أحد آباء الكنيسة آنذاك والذي كان تلميذًا لأمونيوس. لهذا الأخير يتقدّم في العمر ما يقارب العشرين عامًا على أفلوطين. وهو، وإن زامَله في الدِّراسة على يد أمونيوس، إلَّا أنَّه كان قد ترك الإسكندرية إلى قيصريَّة في العام ٢٣١. ولهذا ما يُرجِّح بأنَّه لم يكن مُطَّلِعًا على آراء أفلوطين. وفي عام ٢٣٢ – ٢٣٣ على وَجْه التَّقريب وُلِدَ فرفوريوس تلميذ أفلوطين. أمّا اتِّصال أفلوطين بالجيش الرومانيّ فكان في عام ٢٤٢، حيث التحق بالإمبراطور «غوردين» في بلاد ما بين النَّهرين أثناء حملته العسكريّة عليها. وبقى هناك آملًا في أن يتعرّف بذاته على حكماء الفرس والهند. وعندما اغتيل الامبراطور على يد عسكره في العام نفسه واغتصب السُّلطة فيليب العربيّ، تمكن أفلوطين من الهرب إلى إنطاكية. وفي عام ٢٤٤ وبعد مُغامَرته في بلاد ما بين النَّهرين، عاد أفلوطين إلى روما حيث بدأ يعطى دروسًا لمجموعة صغيرة من التّلاميذ دون أن يُدوِّن أيّ شيء. وفي عام ٢٤٦ أصبح أمليوس تلميذًا لأفلوطين وأخذ يُدوِّن مُلاحظات من الدُّروس المعطاة. وفي السَّنة الأولى من عَهْد مملكة غاليان عام ٢٥٣ بَداً أفلوطين بوضع بعض المُؤلِّفات. أما عام ٢٦٣ فكان انتقال فرفوريوس من أثينا إلى روما. وفي عطلة الصَّيف التقى أفلوطين بفرفوريوس الذي لم يُقْبَل في المدرسة مُباشرة. وبعد طول نقاش مع أمليوس حول بعض النِّقاط في تعاليم أفلوطين الصَّعبة، قُبِلَ فرفوريوس وسُلِّمت إليه مُؤلَّفات أفلوطين بأكملها. وكان الشَّيخ سانبليوس

قنصلًا في العام (٢٦٦)، ومستمعًا لأفلوطين، وصديقًا للإمبراطور غاليان الذي كانت زوجته سالونين تكنّ احترامًا قويًّا لأفلوطين.

وكان أفلوطين يُفكِّر في إعادة إعمار مدينة مدرة في كمبانيا لإشادة جمهوريّة أفلاطون عليها. لكن لهذا المشروع أُحبطه بعضٌ من مستشاري الإمبراطور. وفي عام ٢٦٨ أُصيب فرفوريوس بإنهيار إلى حدّ الانتحار ونصحه أفلوطين بالسَّفر، فإنتقل إلى صقليّة وأقام في مدينة ليليبه بصحبة رَجُل اسمه بربوس. وفي صيف ٢٦٨ اغتيل الإمبراطور غاليان وبدأ حكم كلود الثاني؛ حينها ظَهَرَ مَرض أفلوطين الأخير. وفي عام ٢٦٨ – ٢٦٩ غادر أمليوس روما مع أفلوطين للقاء لونجين في بلاط زنوبيا في تدمر. وفي العام التالي انتقل إلى أباما في سوريا. وفي العام نفسه غادرَها إلى روما وانسحب إلى مزار زينوس في كمبانيا حيث كانت وفاته عام ٢٧٠م.

- في عام ٣٠٠ بدأ فرفوريوس بكتابة حياة أفلوطين وتاسوعاته وكان له من العمر ٦٨ عامًا.

#### تحليلات المراجع

#### كيف نقرأ أفلوطين؟

#### ١ - قراءة جزئية

أ- أقلّ ما يمكن يجب أن يُقرَأ في المقالات I - ٦ (في الحُسن) وفي VI - ٩ (في الخير).

ب- دراسة مخصَّصة للتصوف واللاهوت الأفلوطيني، نجد المهم في V - VI (في المثل والخير) وV - VI

ج- في الغنوصيّة وهي العنصر الأساسي لفهم الأفلوطينيّة، نقرأ المقالات III - A (في التّأمّل) – المقالة V - V (في الحسن الروحيّ). المقالة V - O (في أن الروحانيّات ليست خارجة عن الرّوح). المقالة II - P (ضدّ الأغنسطيّين).

### ٢- قراءة كاملة ومعمّقة تتطلّب ترتيبًا تاريخيًّا.

في طبعه لمقالات أستاذه، إِتَّبِع فرفوريوس نسقًا تنظيميًّا حرَّا دون الأخذ بعين الاعتبار التّدرّج التّاريخيّ الذي وُضعت فيه هذه المَقالات، فجاءت بطريقة اعتباطيّة. كان يريد أن يحصل على ٥٤ مقالة، ولهذا يعني مجموع ضرب الأعداد ٢ × ٩. التّاسوعات هي إذًا ٢

مجموعاتٍ لتسعِ مقالات. كلّ مجموعة بالنسبة إلى فرفوريوس مُؤلّفة من مقالات تنتمي إلى موضوعات مشتركة.

التّاسوع الأوّل يتضمّن موضوعات في الأخلاق. الثاني موضوعات في الطبيعيّات. والثالث موضوعات تتناول العالم الكّليّ، والرابع يختصّ بالنفس، والخامس بالروح الألهيّ، والسادس بالخير والواحد (حياة أفلوطين ٢٤، ١٦). كلّ لهذا يبيّن لنا نوايا فرفوريوس الخاصّة. لهذا الترتيب النسقيّ، والّذي أدخله إصطناعيًّا أفلوطين ضمن نظام يقسّمها حسب التدرّج الفلسفيّ الذي يُميّز ثلاث مراحل في الارتقاء الرّوحيّ، الأخلاق أو الأخلاقيّات وُضعت في البداية للتّأكيد على التّطهُّر الجَدريّ للنفس في عمليّة الارتقاء الطبيعيّات تأتي فيما بعد لتتوِّج التّطهر الّذي يطال المحسوسات. وبعد ذلك تأتي الميتافيزيقا الألوزيّة التي تتيح للنفس المطهَّرة كلّ التجلّيات الالهيّة الفائقة. لهذا التقسيم للفلسفة اتبعه «بلوتارك»، و«ثيون السميري»، و«كليمانس الاسكندريّ»، و«أوريجين»، وقد لعب لهذا العلم دورًا مؤثّرًا في التّصوّف المسيحيّ.

هٰذا التنظيم الذي أدخله فرفوريوس إنّما هو تعسّفيّ، ذلك أنّ أفلوطين كان يُعالج كلّ الموضوعات بعضها مع بعض من الأخلاقيّات والطبيعيّات إلى الميتافيزيقا، ولا يتبع بذلك التنظيمات المدرسيّة. إنّها كتابات ظرفيّة تتناسب مع الموضوعات المطروحة والمناسبة، كما يقول فرفوريوس ذاته. ولحسن الحظّ فإنّ فرفوريوس حَفِظَ، في حياة أفلوطين، لائحةً تتبع التَّدرّج التَّاريخيّ لمقالات المؤلِّف وتعطينا فكرةً مناسبة عنها، بحيث نستطيع عبر لهذا التّدرُّج أن نقار نه مع التّدرّج التّعسّفيّ الّذي قام به فرفوريوس.

|          |         |                | 1 -      | T C            |          |
|----------|---------|----------------|----------|----------------|----------|
| 8 T 87   | ۸ VI ۳۹ | ۸ ۱۱۱۱ ۳۰      | 8 VI YY  | Y V 11         | ۱۱۲      |
| Y III ¥V | ۱ ۱۱ ٤  | 1 V V 1        | ۰ VI ۲۳  | 7/ II 3        | ۷ ۷ ۷    |
| ۸٤ III ۳ | 13 VI 7 | ٥٧٣٢           | 7 V Y £  | ۹ III ۱۳       | ۲ ۱۱۱۱ ۳ |
| 4 A 54   | 1 VI EY | ۹ ۱۱ ۳۳        | 0 II Y0  | 31 II Y        | Y IV E   |
| ٥ III ٥  | 7 VI TE | 3 VI T £       | 7 III 7  | 8 III 10       | 4 V 0    |
| ٨Ι٥١     | 33 IV 7 | ۸ ۱۱ ۲۰        | ۳ IV ۲۷  | 9117           | ۸IV٦     |
| 70 II 7  | ٧III ٤٥ | ٥١٣٦           | 8 IV YA  | ٧١ II ٢        | ٤V٧      |
| ۱۱ ۵۳    |         | ۷ II ۳۷        | o IV Y q | ۸۷۱۸           | ٩ IV ٨   |
| ۷Ι٥٤     |         | ۷ <b>VI</b> ۳۸ |          | 7 I 19         | 9 VI 9   |
|          |         |                |          | ۲ I ۲ <b>۰</b> | ۱ ۷ ۱ •  |
|          |         |                |          |                |          |

1 IV Y1

عندما نقرأ مقالات أفلوطين بهذا الترتيب لا نقع على تطوّر في تفكيره الفلسفيّ، بل نجد أنّه بقي أمينًا مع ذاته حتّى في تعبيره عن ذاته. ولكنّنا نَرى أيضًا بوضوح مختلف الموضوعات النّي شَغلته في مختلف مراحل حياته، وكيف أنّ مجموعة المقالات تستجيب لموضوع مُحدّد ودَقيق. وسنعرض للقُرّاء عددًا من لهذه المجموعة.

## - المرحلة الأولى من النشاط الأدبيّ لأفلوطين (مقالة ١ - ٢١)

١- نجد مجموعة أبحاث تتناول النفس، وخلودها، وماهيّتها، وحضورها في الجسد. هذه الأبحاث تتابع من مقالة إلى أخرى، وهي تُناقش بعض نصوص أفلاطون وتَستعيد الحجج الكلاسيكيّة للأفلاطونيّة الرّافضة لماديّة الرّواقيّين. ولهذا ما يظهر في المقالات: ٢ (١٧)، ٤ (٧١٧)، ٦ (١٧ ٨)، ٨ (١٧ ٩)، ١٤ (١١١). وفي الحركة الدّائريّة الّتي تُعالج الحركة النّفسيّة و ٢١ (١١٧).

٢- بعض الموضوعات الّتي طرحتها نَظريّة المُثل عند أفلاطون ونظريّة العقل عند أرسطو نَجدها في ٥ (٩ ٧) و ١٨ (٧ ١٧).

٣- بعد هذه المرحلة أخذ أفلوطين يتفحّص مُطوَّلًا مَسائل ما وراء الفكر أي تلك المتعلّقة بالواحد وبمسألة الصعود (يَجب الدَّهاب إلى ما وراء الفعل الإلهيّ الأرسطيّ) ولمسألة الإنحراف (كيف ينحدر ما هو بعد الأوّل من الأوّل): ٧ (٧ ٤)، ٩ (١٧ ٩)، ١٠ (٧ ٧).

٤- مقالة مهمّة تتناول المادّة ولكتها معزولة في لهذة المرحلة ١٢ (١١٤).

٥- بعض المقالات التي تتناول مسألة التّطهّر بالفضيلة ومَكانة الحكم في ترتيب الكائنات: هل هو إله، هل هو جِنّ. لهذه المقالات هي ١ (٦ ٢) و١٥ (١١١ ٤) و١٦ (٩ ١) و١٥ (٢).

٦- يبقى أخيرًا بعضُ الكتابات والّتي يصعب غالبًا أن نَقول أنّها لا تُشكّل جزءًا من مجموعة أكبر: ٣ (١١١) أصليّة ١٣ (١١١ ٤).

#### - المرحلة النَّانية من النَّشاط الأَدبِيّ لأفلوطين (مقالات ٢٢ - ٤٥).

١- مَسألة حُضور الروحانيّ في المَحسوس: مقالات ٢٢ - ٢٣ (٧١ ٤ - ٥).

٢٦ مسائل تتعلّقُ بالنفس: مقالات ٢٧ – ٢٩ (٣١٧ – ٥) حيثُ تُضيف أيضًا ٢٦ (١١١٦)
 و١٤ (١٧ ٦) وهي تتَعَلَّقُ بمسألة سُلوكيّة النَّفس.

٣- مُناقشة الأغسطيّة. ومجموعة لهذه المقالات تؤلِّف كتابًا واحدًا ضدّ الأغسطيّة

مخصّصة لإظهار أنّ العالم الحِسِّيَّ ليس هو المُراد، والمعقول منا جنيّ، ولكنّه هو أَثر للعالم الروحيّ والّذي يحتوي بذاته سبب كُونه: ٣٠ (III // و٣١ ( ٨ V) و٣٣ ( ٥ V) و٣٣ ( ٩ II).

ع- قد تكون أيضًا المقالات ٣٨، ٣٩ (VV و VV انتمي إلى المجموعة الّتي هي ضدّ الأغنسطيّة. لهذه المقالات تتناول مَعلومة العالم الرّوحيّ الّذي يَكْمُنُ في ذاته سبب كونِه، ويُركِّز على فكرة الخير والحرّيّة المطلقة.

٥- إنّ التّفكير بهندسة العالم الرّوحانيّ وخصائصه ترتدّ إلى المقالات التّالية: ٣٤ (VI) ٢) - ٢ - ٤٤ (VI - ٢ - ٣)، ٤٥ (VII V) وهي تدرس العدد الرّوحانيّ والأجناس الأولى والخلود.

٦- يبقى بعض المقالات القصيرة. وهي كما في المرحلة الأولى مُقتطفات مُنتقاة تَعسُّفيًّا وتُرَد إلى المقالات: ٢٥ (١١ ٥)، ٣٥ (٨ ١)، ٣٦ (١٥) ٣٧ (١١ ١).

## - المرحلة الثّالثة من النّشاط الأدبيّ لأفلوطين (٤٦ - ٥٤).

١- يهتم أفلوطين هنا بالمسألة المتعلقة بأصل الشرّ. ما هي عِلَّةُ الشُّرور، هل يُمكن أن ننسبها إلى العناية أو إلى النفس أو الكواكب أو المادّة. المقالات: ٤٧ - ٤٨ (III ٢ - ٣)، ٥١ (١٨)، ٥١ (١١٥).

٢- وَتَر تبط مسألة الشّر مع مسألة السّعادة. كيف نتحمّل الألم ونبقى سُعداء. الحَكيمُ
 سعيدُ لأنّه يعرف كيف يُميِّز بين نفسِهِ في صفائها الرّوحيّ، وبين مُرَكَّب النَّفس والجسد حيث الشُّعور بالألَم: ٤٦ (١٤)، ٥٥ (١١)، ٥٥ (١٧).

٣- مَقْالة مَعزولة ومُكَرَّسة لثلاثية الأُصول الإِلْهيَّة، وهي تَندرج ضِمن المقالات ٧ - ٩
 - ١١ - ١٨ - ٣٥. إنّها المقالة ٤٩ (٣٧).

٤- وأخيرًا المقالة ٥٠ (III ٥٠) والّتي تتناول شَرحًا لأُمثولة بوروس وپانيا من وَليمة أفلاطون. وهي تُؤَلِّف ظاهرة معزولة من مجموعة مؤلّفات أفلوطين.

## - القراءات الّتي يمكن مُطالعتها حول أفلوطين.

١- فيما يَختص بالفرنسيّة تبقى كتابات إميل برهييه هي الأسهل. كلّ مقالة يتقدّمها ملخّص صغير يُورد فيها التَّصميم وَيَضَعْهُ في سِياق تاريخه الفَلسفيّ. المقدّمة العامّة (م١ - ٥٠) وهي تتناوَل الأُسلوب الأدبيّ والانشائيّ. أكنّ النَّص اليونانيّ والتَّرجمة يَثْرُكان أَشياء كثيرة ويُطلّبُ مِنْهُما أكثر. أما الأمر المُزعج فهو أنّ المَقالات عُرِضَتْ ضِمن نِظام وتَرتيب تَعَسُّفيّ مِنْ قِبَل فرفوريوس.

٧- يَستطيع الهنّستيون أن يعودوا إلى الطبّعة الكبيرة والأساسيّة (١) والّتي أُنجزت الآن (الآثار الأفلوطينيّة - طبعة ب - هنري. وه - ر - شفيتزر - ٣ مجلدات - باريس - بروكسل (الآثار الأفلوطينيّة - طبعة ب - هنري. وه - ر - شفيتزر - ٣ مجلدات - باريس - بروكسل 1٩٥١ - ١٩٥٧ العبّعة الكتابات ضمن ترتيب نِظاميّ لتاسوعات الفرفورسيّون. ثُمَّ إِنَّ المُجلّد الثّاني يَحتوي على التَّرجمة الإنكليزيّة لأفلوطين العَربيّ أي لأثولوجيا أرسطو الّتي تحتوي كثيرًا من الاستشهادات والمقاطع من مؤلّفات أفلوطين. في المجلّد الثالث، نَقَع على مُلاحظات من ص ٣٣٢ إلى ٤٠١ حول الحالة التي وَصَلَتْ إليها مُؤلَّفات أفلوطين. وظهَر، في السّنوات الأخيرة، فهرست يونانيّ عامّ كمجلّد رابع.

٣- هناك الكثير من أدوات العمل الدَّقيقة موضوعة بتصرّف قُرّاء أفلوطين. [٢] - كتابات أفلوطين لِـ: ر - هرور، ر - بيتلر، ف - تيلر، همبورغ، ميتز، ١٩٥٦ - ١٩٧٧.
 هذه الطبعة (٦ مجلّدات حيث الخَمْسُ الأُوّل، كلّ واحدة مُقسّمة إلى ملزمات). النّص اليونانيّ جيّد والتَّرجمة الأَلمانيّة ممتازة: Plotins schriften.

إنَّ مؤلَّفات أفلوطين عُرِضَت ضِمن تَرتيب تاريخيٍّ. مَلزمة (٧٧) الواردة عند ر- هاردر فيها نصّ وترجمة حياة أفلوطين لفرفوريوس. المجلَّد VI يحتوي على جَداول عَديدة ص ١٠٣ - ١٧٥ وعلى نَظرة إلى فلسفة أفلوطين.

أما مؤلَّف ف – تيلر مع مقالة هـ – ر – شفيتزر فكان من كلّ التّقديمات للفكر الأَفلوطينيّ هو الأَصحّ والأَكمل والأَعمق. لذا لا يمكن تجاهله في دراستنا لأفلوطين.

[٣] - أمّا النصّ الإنكليزيّ عن أفلوطين لِـ أ - هـ- أرمسترونغ، لوب كلاسيكال ليبراري رقم ٤٤٠ - أمّا النصّ الإنكليزيّ عن أفلوطين لِـ أ - هـ- أرمسترونغ، لوب كلاسيكال ليبراري رقم ٤٤٠ - ٤٤١ - ١١١ ضمنَ الطّبعة المُرَتَّبة في تنظيم مُنسَّق وهي ذات أهمّيّة بالغة: Plotinus.

[٤] - أمّا في التّرجمة الإيطاليّة وهي من شرح ونقد ف - جيلينو مع مَصادر ب - ماريان، هناك ٣ مجلّدات، بارلي، لاترزا ١٩٤٧ - ١٩٤٩. لهذا المؤلّف هو نافع اليوم. فالمؤلّف وَاصلَ كِتاباتِه بالعَديد من المَقالات والطّبعات المُجزَّأة، فجاءً بأشياء جديدة تَتَناول دِراسةَ أفلوطين: Plotino Enneadi.

Plotino, Paideia antignostica. Ricostruzione d'un unico scrito da - [0] Enneadi III 8, V 8, V 5 II q.

مقدّمة، نصّ يونانيّ مع شَرْحٍ مِنْ قِبلَ ف – جيلنتو فرنز، وف – لومانييه ١٩٧١. [٦] – Plotin aber Ewigkeit und Zeit (Ennead III 7) – [٦] أفلوطين، حول الأُبَدِيَّة والزَّمن. التَّاسوعات (٧١١١). التَّرجمة الأَلمانيّة في نصّ هنري شفيتزر مع تقديم وتفسير من ڤ - بيرڤلتس، فرنكفورت في ألمين، كلوستشرمان، ١٩٦٧. لهذه الدِّراسة عن مَقالة أفلوطين المُخصَّصة لمسأَلة الأَبَدِيَّة والزَّمن هيَ مُهمَّة بِقَدْرِ ما كان صاحبها مُهتمًّا بدراسةِ الفَلسفةِ الأَفلاطونيّة الحديثة. (بروكلوس - فرنكفورت ١٩٦١)، وبتحليله مدى تأثير لهذه الفَلسفة في الفِكر الحَديث.

#### ماذا نقرأ عن أفلوطين؟

يَجِدُ القارِئ مصادرَ كامِلة حتّى عام ١٩٤٩ في الكِتاب رقم IV المَذكور في المَقطع السَّابق. وبعضُ المَصادر المُتَفَرِقَة مَذكورة في المَقطع السَّابق أَيضًا تَحْتَ رَقْم [١]، [٣]، [٦]، [٢١]، [٢١].

#### ١ - فلسفة أفلوطين

للهُذِهِ القائمة تَضَعُ أمام القارِئ الكُتُبَ الَّتِي ظَهَرَ لنا أَنَّها أَفضل دليلٍ لِتَوجيه قِراءَةٍ أَوَّلِيَّة لأَفلوطين. ومِنْ جهَةٍ ثانية هُناك الأَعمال الَّتي تُعطينا تَوجيهًا أَوَّليًّا أَو نَظْرة عامَّة لفلسفته.

- H. Ch. Puech, Position spirituelle et signification de Plotin, [V] dans Bulletin de l'association Guillaume Budé, oct. 1938.
- M. de Gandillac, La sagesse de Plotin, Paris 2e éd., 1966. [A]
- E. Bréhier, la philosophie de Plotin, Paris 1928. [9]
- H.R. Schwyzer, Plotinos dans Paulys Realencylopadie der [\\\\\\]
  Klassischen Altermuswissenschaft T. XXI, 1951.
- A.H. Armstrong, Plotinus in the Cambridge History of Later [\\]
  Greek and Early Medieval philosophy, Cambridge. 1967. P. 195 271.
- J.M. Rist, Plotinus. The Road to Reality, Cambridge. 1967. -[11]
- H-J. Blumenthal, Plotinus Pcychology, la Haye 1971. [\mathbb{T}]
  - ٢- أفلوطين في التاريخ
- Les sources de Plotin, dix exposés et discussions, Vandœuvres - [\ \ \ \ \ ] Genève, fondation Hardt 1960.
- Le néoplatonisme: Colloques internationaux du Centre national [\o] de la recherche seientifique, Royaunont 1969, Paris, Edition du C.N.R.S. 1971.
- Etudes néoplatoniciennes, six exposés. Editions de la Baconnière, [17]

| 2017, Boudry, Suisse 1973.                                       |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| F. Koch. Goethe und Plotin, Leipzig. 1925.                       | -[\ <b>v</b> ] |
| R.M. Mossć - Bastide, Bergson et Plotin, Paris 1959.             | <b>– [1</b> \  |
| G. Huber, Das Sein und das Absolute, Bâle 1955.                  | -[14]          |
| P.Hadot, Heidegger et Plotin, dans critique No.145 Juin 1959,    | <b>-[Y+</b> ]  |
| p.539-556.                                                       |                |
| P. Hadot, l'apport du néoplatonisme à la philosophie de la       | -[11]          |
| nature en occident, dans Eranos-jahrbuch T.37, 1968. p. 91 - 13  | 2.             |
| Plotin, Numéro Spécial de la revue internationale de philosophie | e, - [YY]      |
| T.24, 1970.                                                      |                |
| II-J Kramer, Der Ursprung der Geistmetaphysik.                   | - [77]         |
| Untersuchungen zur Geschichte des platonismus, Zwischen Pla      | ton und        |
| Plotin, Amesterdam, Grûner 1ère éd. 1964, 2ème éd. 1967.         |                |
| K. Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1963.         | -[78]          |
| R. Ferwerda, la signification des images et des métaphores       | -[70]          |

dans la pensée de Plotin, Groningen 1965.

#### كتاب فرفوريوس

# في حياة أَفلوطين وتصنيف مُؤلَّفاته

ا كان أَفلوطين، الفيلسوف الّذي أدركناه حيًّا (١)، كمُستحي مِنْ كَونه في جسد.

وتِلك حالة نَفسيّة كانت تَحملُه على ألّا يذكر شيئًا عن أسلافه أو أَبَوَيه أو وَطنه (٢). بَلْ وَتَجعله لا يُطيق صَبْرًا على رَسّام يُصَوِّره أو نَحَّات يُمثَّله (٣) / حتى إنّه، لمّا استأذَنه أمِليُوس (٤) وأَلَحّ عَليه في رَسْم صورة له رَدّه قائلًا: «أَلَيس بِكافٍ أَنْ نَحْمِل لهذه الصّورة الّتي خَلَعَتْها علينا

لقد وَضع فرفوريوس، تلميذ أفلوطين وناشر مَذهبه، كتابه في حَياة أُستاذه، بعد سنة ٢٩٨م، وهو على الأقلّ في سنة الثامنة والسّتين، و٢٨ سنة بعد وفاة أفلوطين (راجع النّص هنا ٢٣، ١٢ – ١٣). فعاش فرفوريوس مع أفلوطين ٥ سنوات، منذ السّنة ٢٦٦م التي فيها كان قد أدرك أفلوطين سنة الثامنة والخمسين. ولذلك تَرجمنا هنا بالعبارة «الذي أدركناه حيًّا» الجملة اليونانية التي تَرجمها بَعضهم بالقول «الذي عاش في أيّامنا» أو «الذي عاصرناه؛ ومن البيّن أنّ هاتين التَّرجمتين لا تَفيان الغَرض المَقصود. ونُضيف أيضًا أنَّ فرفوريوس يَستعمل هنا صيغة المُتكلِّم الجمع الذي نَسمّيه اليوم «جمع المُقولُف» (pluriel d'auteur). ففيما يَتعلَّق بِفترة حياة أفلوطين السابقة لقُدومه روما (٢٤٥م) نرى أنّ فرفوريوس عاد إلى معلومات أخذها مُباشرة عن أُستاذه. اما فيما يتعلق بفترة ما بين ٢٤٥ و٢٢٣ فقد أكمل فرفوريوس مَعلومات أخذها مُباشرة عن أُستاذه. اما فيما يتعلق بفترة ما بين ٢٤٥ و٢٢٣ فقد أكمل فرفوريوس مَعلوماته عنها بروايات أخذها عن أقدم تلاميذ أفلوطين ولا سيَّما أمليوس.

(٢) السَّلف والأَبُوان والوطن، تلك هي الأُصول الثَّلاثة التي ذَرج المؤرِّخون القدماء على أن يَردُوا إليها مراحل حياة الرَّجل اللّذي يُترجمون له. ولم يستطيع فرفوريوس أن يستفيد من لهذا التَّقليد لامتناع أَفلوطين عن ذِكر شيء من تلك الأُصول. فكان فرفوريوس يَلتمس من لهذا الامتناع الّذي يُصرِّح به علرًا عن النَّقص الّذي طَرأ على ترجمته من لهذا القبيل. على أنَّا نعرف من معجم schwyzer أنَّا نعرف من معجم schwyzer أفلوطين وُلد في بَلدة ليكوبوليس (Lykopolis) من أعمال مصر يومذاك. لُكنَّ لهذا المصدر البيزنطيّ الأصل ظَهر في القرن العاشر الميلادي، فكان مُتاخِرًا. ولذلك كان مَبعنًا للشَّك عند بعض الاختصاصيّين. راجع في لهذا الصددد RE, Plotinus, Schwyzer ص٤٧١، س٣٩ تا؛ والرَّاي المُخالف عند علائف عند على المُخالف عند Plotin et l'occident H. Schwyzer، من المُخالف عند المُخالف عند Plotin et l'occident H. Schwyzer،

(٣) لم يَكن أفلوطين الرَّجل الوحيد بين القُدامى، اللهي رَفض أن تُرسم له صورة او يُنحت له تِمثال، فلقد وَرد عن أَحد ملوك سُبْرتا، أجزيلاوس، شيءٌ من لهذا القبيل. ولربّما كان لهذا الرَّفض من قبل الملك إحتقارًا لطلب الشُهورة أو للفنّان. أمّا عند أفلوطين فهو احتقارٌ أفلاطونيّ للجَسد وزُهد في الصِّناعات الفنيّة. راجع النّص هنا و ١٥ ، ١٠، ١٥ تا.

(٤) أمِليوس، أحد تلامذة أفلوطين، كما يَظهر في ما يلي.

الطَّبيعة، حتى نزيد على ذٰلك رِضانا بِأَن نُخَلِّف عَنها صورة أُخرى لها تَبْقى بَعْدها، كَأَنّها مِنَ الطَّبيعة، حتى نزيد على ذٰلك رِضانا بِأن نُخَلِّف عَنها صورة أُخرى لها تَبْقى بَعْدها، كَأَنّها مِنَ الأَمر التِي تَسْتَحِقِّ المُشاهَدة؟ (٥) فَأَبى وَرَفَضَ أَن يَجلس لِلأَمر فَأَدْخَلَ أَمِلْيُوس صاحبًا لَه، كان خَير رَسّامي زَمانه، يُدعى كَرْتِرْيُوس إلى حيثُ كان أفلوطين يُلقي مُحاضَراتِه، إذ كان الحُضور مُباحًا لِمَنْ يَشاء فَعَوَده بِذٰلك أَنْ يُركِّز انتباهه على الرَّجل بإمعان، فَيتَمَثّله في المُخضور مُباحًا لِمَنْ يَشاء فَعَوده بِذٰلك أَنْ يُركِّز انتباهه على الرَّجل بإمعان، فَيتَمَثّله في المُخسور مُباحًا لِمَنْ يَشاء فَوصَوحًا اللهُ مَن يَوسَم بَعْدَ ذٰلك رَسْمً مُعْلَيْ في مُطابِقًا لِما انْطبع في ذاكِرَتِه، وَأَخَذَ أَمِلْيُوس يُصُورة شَديدةِ الشَّبِهِ بِأَفلوطين دُون أَنْ يَعلم هٰذا الفَيلسوف مِنَ الأمر شَيئًا.

Y كان يَشْكو أَلمًا في مَعِدَته، فَما يُطيق حُقْنَة شَرِّجِيَّة إِذْ إِنَّ مِثْلَ لَهٰذَا الدَّواء، فيما كان يقول، لا يَليق بِرَجُل طَعَنَ في السِّنِ. كما أنّه كان يَرْفُض أَنْ يُعالِج نَفْسه بِالتِّرياق، ما دام، كان يقول، لا يَتَناول شَيئًا قَطِّ حَتِّى مِنْ لُحوم الحَيَوانات الدَّاجِنَة/. كان يُقاطع الحَمّامات العامّة (٢٦)، فَيُوثِر التَّدْليك يَوْمِيًّا في مَنْزِله. فَلَمّا انْتَشَرَ الطَّاعون وتفاقم ومات به دالكوه، أَهْمَلَ ذٰلك العِلاج، فَأَدَّى لهٰذَا الإهمال شَيئًا فشيئًا إلى إصابَتِه بِذُباح شَديدٌ. ولَمْ يَظُهر شَيء مِنْ ذٰلك ما دُمْتُ أَنا فَأَدَّى لهٰذَا الإهمال شَيئًا فشيئًا إلى إصابَتِه بِذُباح شَديدٌ. ولَمْ يَظُهر شَيء مِنْ ذٰلك ما دُمْتُ أَنا حَضِرًا، بَيْدَ أَنّ الدَّاء اشْتَدَّ بِهِ بَعْدَ/ غِيابي، حَتِّى فَقَدَ صَوْتَه صَفاءَه وَجَرْسَه وَأَخَذَتُه البُحَّة، ثُمَّ شَحَّ بَصَره وانْتَشَرت القُروح في يَدَيْه ورِجْلَيْه. لهٰذَا ما أَخْبَرْنِيه، عِنْدَ رُجوعي، صَاحِبه أُسْتَكُيُوس (٧) بَصَره وانْتَشَرت القُروح في يَدَيْه ورِجْلَيْه. لهٰذا ما أَخْبَرْنِيه، عِنْدَ رُجوعي، صَاحِبه أُسْتكيُوس (٧)

 <sup>(</sup>٥) «الصُّورة الّتي خَلعتْها علينا الطَّبيعة» هي الجسد الّذي هو لياس النَّفس، وهو تَشبيه كثيرًا ما يَرد في التَّصوّف الأفلاطونيّ. راجع فيلون، مَسائل في سِفر التَّكوين، ١، ٥٣.

<sup>(</sup>٦) «الحَمَّامات العامِّة». تبدو لهذه التَّرجمة للمقابل اليونانيّ أفضل ممّا جاءت عليه تَرجمة برهييه (٦) (Bréhier). فإنَّ اللفظة اليونانيَّة كثيرًا ما تدلَّ على «الحَمَّام العُموميّ»، في مُقابل «الحَمَّام في البيت» كما ورد في النَّصّ؛ إذ أنَّ التَّدليك يُرفق دائمًا بحمّام.

المنافعة المنافعة

الذي لازَمَهُ حتّى مَوْته/. فَأَخَذَ أَصْحابه يَتَجَنبُون الالتقاء بِهِ لأَنَّه دَرَجَ - كُلَّما لَقِيَ أَحدهم - على أن يُحيّيه بِقُبلة فَخَرَج من المَدينة وانْطلق إلى «كَمْبانيا» (٨) وأقام في أملاك صَديقه القَديم زِثُوس، الذي كان قَدْ تُوفِّي. وكان يَكفي نَفْسَه مَؤونة الحَياة من أرزاق زِثُوس هذا ومن أرزاق الذي كان قَدْ تُوفِّي. وكان يَكفي نَفْسَه مَؤونة الحَياة من أرزاق زِثُوس هذا ومن أرزاق در كِسْتْريْكُيُوس في مِنْتُورْنا/ (٩). وعِنْدَ دُنو أَجَله كان أُسْتُكْيُوس مُقيمًا في پتيول (١٠) فأَبْطأ في قُدومِه إليه، كما أَخْبَرَنا كُسْتْرِيْكُيُوس هو نَفْسه. فَقَال لهُ أفلوطين: «لا أزال أنتظركَ». ثُمّ قُدومِه إليه، كما أَخْبَرَنا كُسْتْرِيْكُيُوس هو إلهيّ في الوُجود». (١١) وكانت أفعى تَمُرُّ مَا هو إلهيّ فينا إلى ما هو إلهيّ في الوُجود». (١١) وكانت أفعى تَمُرُّ

=أن "يُقبِّل» على الخدّ أصحابه ممّا رآهم (انظر هنا، ١٦،٢٤ - ١٧).

(٨) «المدينة» أي روما و اكمپانيا» منطقة ريفية ساحلية تقع في جنوبيّ روما، كان يَطيب لأَشراف روما أن
يبنوا فيها دورهم الأنيقة الرّيفيّة لقضاء أوقات الاسترفاه والاسترخاء، ولا سيّما في الصّيف، ويزرعون
فيها كلّ أنواع الكروم والخُضر.

- (٩) أمّا عن زئوس فتَجد معلومات ترد فيما بعد (٧: ١٧تا). أمّا منثرنا (Minthurnes) فقد وَرد ذِكرها في أصحّ المخطوطات اليونائيّة بإسم «مثورنه» لكنّ الإسم اللاتينيّ هو «منثرنا». وقد عثروا فيها على أثر نقش عليه إسم «زيثوس» (راجع، هنري، Studi classicie orientali (Pisa) \$ tudi classicie orientali (الجع، هنري، ١٩٥٣، ١٩٥٣) ما ١٩٥٣، حاشية ١). ساحليّة تقع على مصبّ نهر الليريس، وفيها أوّل عَلَم ميليّ لطريق كانت تنطلق منها. هٰذا ويرى فرفوريوس أن بعض الرِّزق كان يَصل أفلوطين من منثرنا، أرض كستريكيوس. أفما كان يكفي الفيلسوف ما يَرده من أرض زئوس الذي كان قد اعتاد، قبل موته، أن يُنزله عنده ضيفًا في أيّام الصيّف؟ (١٤ عنه ١٤٠). وقد أهداه كِتابه في «التَّغذية النَّباتيّة»، ولربّما كان يزال يَومئذ على قيد الحياة. فلا مناص من أن يَذكره فرفوريوس لدى كلّ وارد خير. على أنّ المُرجّح هو أنّ كستريكيوس الحياء المواة الأوامِر بأن تُحمل المواة إلى إفلوطين أو بأن يجعل تحت تصرّفه بعض الخدم، اذ الظاهر أنّه، مثل غَيره من المقرّبين إلى أفلوطين، لم يَعد قطّ يومئذ الفيلسوف المُنازع في بيت زثوس.
- (١٠) يِتيول، كانت أرض تبعد سِتّة أميال عن مِثْنُرنا (\$ ٧: ٢٣)، فتَقع پتيول، حيث كان أستكيوس يُقيم، على مسافة يوم سفر تقريبًا على تلك الأرض.
- (١١) لقد قام حول صياغة قول أفلوطين هنا وتأويلها جَدلٌ طويلٌ بين الباحثين لا نرى نفعًا من إيراده بتفاصيله. فحسبنا أن نَذكر من ذلك الجدل كلّه أنّه يَدور حول ما إن كان القول «أحاول أن أردّ ما هو الهي فينا الى ما هو إلهي في الوجود»، أم كان: «تُحاول أن تردّ الألهي فيكم إلى ما هو إلهي في الوجود»؛ على أن تؤوَّل الصّيغة النافية بأنّها كلامٌ لا يقوله أفلوطين بل استكيوس. وأيًّا كان الأمر فإنّ النّص في نشراته العلمية كلّها، بما فيها نشره هنري، ترد فيه الصّياغة الأولى دائمًا. فيكون قَصد أقلوطين من استخدامه صيغة الجمع «فينا» الإشارة إلى الفلاسفة إجمالًا، وهو مِنهم. فيَخرج منه الأمر الرّبّانيّ، أي النّفس، بصورة أفعى «تَنسأب في ثُقب من الجدار». لهكذا، على الأقل، يَتصوّر الواقع صاحب الفيلسوف استكيوس، مُتأثّرا في ذلك بأصوله الثّقافيّة الإسكندرانيّة بنوع خاصً. على النّ لهذا التَّصوّر كان واسع الانتشار في أيّام الرّجل، بل كاد أن يصبح أصلًا من أصول الاعتقادات الشّعبيَّة آنذٍ. فلا حاجة إلى إثباته وتَعليله. راجع في ذلك كلّه: P. Henry, studi classice =

وهي عادةٌ كانت مألوفةٌ عند الرّومان وجارية بخاصّةٍ بين الأُستاذ وتلاميذه، تُشير إلى اعتراف لهؤلاء بواجِب إِكرامهم لشيخهم. (راجع V Supplément ، R E W. kahl ، (١٩٣١)، ص١١٥تا، و ٥١٤، س٣١)

تحت السَّرير الَّذي كانَ مَمْدودًا عَلَيه، فَتَسْاب في ثَقْب من الجِدار. وَلَفَظَ روحَه وإنّ لَه من العُمر، على حدِّ قَوْل اُسْتُكُيُوس/، سِتًا وسِتينَ سَنَة. وكان ذلك في أواخِر السَّنة النَّانية من مُلك كُلُودِيُوس. عِندما ماتَ كنتُ، أنا فَرْفُورْيُوس، مقيمًا في لِيْلُبَيُّوس في «أَفَامْيا» في سوريا، وكَسْتُرِ كُيُوس في روما، فكان أُسْتُكْيوس وَحْده حاضرًا (١٢١). وإذا عُدْنا في حِسابنا سِتًا وسِتين وكَسْتُر كُيُوس في روما، فكان أُسْتُكْيوس وَحْده حاضرًا (١٢١). وإذا عُدْنا في حِسابنا سِتًا وسِتين وسَنة إلى الوَراء إنطلاقًا مِن أُواخِر السَّنة النَّانية مِن مُلْك كُلُدْيُوسْ/، أَلْفَينا تاريخ ولادة أفلوطين واقِعًا في السّنة النَّالثة عَشْرة مِنْ مُلْك سِنْفِيْرُوس (١٣٠)، أمّا الشّهر واليوم اللذان وُلِدَ فيهِما فإنّ أَحدًا لم يَطلِع عليهما، إذ لَم يَكُنْ يُوافِق على أن تُذْبَح ذَبيحة أو تولَم وَليمَة احتِفالًا بِتلك الذِّكرى. مع أنّه كان يَذْبَحُ لِأَصْحابِه الذَّبائح ويولِم لَهُم الوَلائم إحياءً لذِكرى وِلادَة أفلاطون الذِّكرى. مع أنّه كان يَذْبَحُ لِأَصْحابِه الذَّبائح ويولِم لَهُم الوَلائم إحياءً لذِكرى وِلادَة أفلاطون مِنْ أَصحابِه في المدعُوين الحاضرين.

٣ أمّا ما أَخْبَرَنا به عن نَفْسِه في أثناء أحاديثِنا العَديدة فكان ما يلي: إِنّه في الثّامنة مِن عُمره، وهي السِّن الّتي ابتدأ فيها النّهاب إلى المَدرسة لِتَعَلَّم القواعد، كان ما يَزال يَطْلُب مُرْضِعته، فَيَكْشِف عن صَدرها لِيَرْضَع. إلى أن سَمِعَ يومًا مَن قال لَه/ إنَّه صبيّ رَدي، فَكَثَّ مُرْضِعته، فَيَكْشِف عن صَدرها لِيَرْضَع. إلى أن سَمِعَ يومًا مَن قال لَه/ إنَّه صبيّ رَدي، فَكَثَّ

Plotin, شم ۱۹۵۳ ، ۱۳۰ – ۱۳۰۱ مص۱۱۳ م orientali, La dernière parole de Plotin (Pisa), = ثم ،۱۹۵۸ ، ج۱۹۰۸ ، ۲۵۰ ، المُلحق، Bréhier ، ج۲۵ ، حاشية ۱ وأخيرًا الحاشية الطَّريلة من نَشرة هردر، ۱۹۵۸ ، ج۲۵ ، المُلحق، ص ۸۰۰ – ۸۲ .

<sup>(</sup>١٢) لِيلتبيُوس، إحدى مُدن جزيرة صِقلّية، واسمها اللاتينيّ الأصليّ Lilylocuun مُستعمرة قرطاجيّة في الأصل، حصّنها القرطاجيّون وانطلقوا منها لمدّ سيطرتهم على صِقلّية كلها. انتزعها منهم الرومان في سنة ٢٤٠ ق. م. إسم المدينة الآن (Marsala). أما أفاميا، فقد أَحسن فرفوريوس بَضَبط موقعها في سوريا. كان في زَمانه مدينتان معروفتان بهذا الاسم: إحداهما في آسيا الصغرى إسمها أفاميا سوريا. كان في زَمانه مدينتان معروفتان بهذا الاسم: إحداهما في آسيا الصغرى إسمها أفاميا كيبوتوس، وهي اليوم Aydin في تركيّا؛ والأُخرى هي المدينة السوريّة التي ما تزال أَثارها في جوار حماة. هٰذا ونلاحظ هنا، أنّ فرفوريوس يَذكر أفراد حلقة الأقربين إلى أفلوطين، فرفوريوس وامليوس وكستريكوس، وكلّهم غائبون عند موته. أمّا فيما يتعلّق بغيابه هو فراجع العُذر الذي يُقدّمه عنه في النّصّ هنا § ١١: ١١٥. ونضيف إلى ذلك كلّه أنّ أحدًا لم يُطلعنا قَطّ عن المكان الّذي قُبر فيه أَفلوطين!

<sup>(</sup>١٣) نقول إذًا، إن عُدنا إلى تاريخ اليوم، أنّ أفلوطين توقّي في السَّنة ٢٧٠م ووُلد في سنة ٢٠٥/٢٠٥. (١٤) كان لهذا الإحياء معروفًا «بالأفلاطونيّات». ولقد اشترك فرفوريوس في مثلها غير مرّة قبل اتصاله بأفلوطين، إذ كان يَدرس بإشراف لنجينوس في أثينا. ويروي لنا اوسيبيوس أسقف القيصريّة (ت ٣٤٠) وصفًا لهٰذا الإحياء أخذه عن كتاب لفرفوريوس عنوانه «السّماعيّات اللغويّة» (راجع Bidez، حيّاة فرفوريوس، ص٣٥ - ٣١). أمّا الخُطبة الّتي كانت تُلقى، في تلك الحفلات، فكان يجب فيها أن تُكتب أولًا لِتُقرأ بعدئذٍ. فيما يَتعلّق بتأثير فنّ القراءة، حتّى على الأسلوب الكتابيّ، راجع برهييه، أفلوطين، التّاسوعات، ج١، المقدَّمة ص٢٦ (بالتَّرقيم الرّومانيّ).

حَياءً. ولمّا أَذْرك النّامنة والعِشرين انصرَفَ إلى الفلسفة فَعَرَّفوه بِمشاهيرِها في الاسكندريّة؛ ولْكنّه كان يَخْرُج من حَلَقاتِهم فاتِر الهِمَّة كَثيبًا. فَشَكا أمره إلى أحد أصحابه وأدرك لهذا/ حاجة نَفْسِه، فانطَلَقَ بِهْ إلى أَمُنْيُوس وكان أفلوطين لا يَعْرِفه. فلمّا دَخَلَ وَسَمِعه قالَ لِصاحِبِه: «لهذا هو الرّجل الّذي كنتُ أطلبه». وَمنذ ذلك الحين دَأَب يَتَردّد على أَمَّنيُوس وأصبح عَظيم الاطلاع على الرّجل الذي كنتُ أطلبه، أنشأ يَخْتَبِر فلسفة الفُرس وفلسفة الهنود اختبارًا مُباشرًا (١٥٠). وكان الامبراطور غَرديانوس يُهيِّئ حينذاك حَملة على بِلاد فارس، فتَطوَّع أفلوطين في الجيش ورافقه وهو في التاسعة والثّلاثين من عُمره، بعد أن تابَع دُروس أَمَّنيُوسْ إحدى عَشْرة سنة ورافقه وهو في التاسعة والثّلاثين من عُمره، بعد أن تابَع دُروس أَمَّنيُوسْ إحدى عَشْرة سنة النّفس ورافقه وهو في التاسعة والثّلاثين من عُمره، بعد أن تابَع دُروس أَمَّنيُوسْ إحدى الله النّفس والنّف النّفس النّهزَم في بِلاد ما بينِ النّهرَين. ولَمْ يَفرّ أفلوطين إلّا بشق النّفس

<sup>(</sup>١٥) كذُلك كانت الحالة عند كلّ طالب للفلسفة في ذُلك الحين: كان يطمح، بعد الاطّلاع على الفلسفة اليونانيّة، إلى أن يُكتشف في الشَّرق ما كان يتَصوّره قِمّة الفلسفة. ولذلك يَصف فرفوريوس هنا إتّصال اليونانيّة، إلى أن يُكتشف في الشَّرق ما كان يتَصوّره قِمّة الفلسفة. ولذلك يَصف فرفوريوس هنا إتّصال المواقفين بامنيوس (المعروف خطًا بسَكّاس: راجع: Schwyzer في الاتّصال هو الذي مَكن أنه وراسة المواة الفلسفيّة المألوفة سمعًا عن أستاذ ليس أكثر. لكن ذلك الاتّصال هو الذي مَن أفلوطين من أن "يُحرز المَلكة في الفلسفة». وهي عِبارة يَدلّ مُقابلها في اليونانيّة على ضَرب من الانكِشاف يَقع وليد انقلاب حاسم في النّقس تحت تأثير حادث ما. لكن ذلك لا يَعني أن أفلوطين كان المدينة أنتنذ لذلك الغرض، بل يتوجّه إلى أثينا. فجُلّ ما يُمكن أن يُستحصل من الذي يَرويه لوفوريوس في لهذا المجال هو أنّ أفلوطين إنّما تعلّم الفلسفة في الإسكندريّة لا لشيء إلّا لانّه كان مُقيمًا فيها. أمّا في ما يَتعلّق بالمدارس الفلسفيّة في الإسكندريّة فراجع Histoire de l'éducation ومرع).

لهذا وإنّ كلّ ما سَبق ذِكره من (\$ ٣: ٢) حتى (\$ ٣: ١٨) إنّما يورده فرفوريوس بصيغة الرّواية عن أفلوطين إلى أنّ يُباشر هو ذاته سرد الحوادث إنطلاقًا من (\$ ٣: ١٧). على أنّه كان يَستند، في الكثير الّذي يَرويه حينتذٍ، على ما كان أمِليوس قد أُمدّ به من ذِكريات. عِلمًا بأنّ لهذا الأخير كان إبتدأ يَحضر حلقات أَفلوطين قبل فرفويوس بزمانٍ.

ونُذَكّر هنا، أخيرًا، بما سَبق فرفوريوس إلى الإشارة إليه من إمساك أَفلوطين عن كل قولٍ من شَانه أن يكشف شيئًا عن حياته الخاصّة. وهو أمر يعود إليه المؤرِّخ فيُصرِّح به في آخر الفَقرة السَّابقة. ممّا يَدفعه إلى استهلال الفَقرة النَّالثة (\$ ٣) الّتي نحن فيها بأداة الفَصل القاطعة الّتي تُقابلها الأداة «أمّا» في الله العبيّة، مِثلما نراه في التَّرجمة هنا.

<sup>(</sup>١٦) لا يَطمئن الاختصاصيّون إلَى السَّبب الذي يُعطيه هنا فرفوريوس والّذي من أجله يُغادر أفلوطين الإسكندريّة. بل إنهم يرونه من مُجرّد اختِلاف المؤرِّخ ليُبيِّن أهميّة الشَّرق من حيث كونه مَعين إلهام للفلسفة. فكأنه يتصوّر المُفكّرين غير جديرين بأن يكونوا فلاسفة بتَمام المعنى إلّا إذا تَجوّلوا في الشَّرق بعد إنهاء تَحصيل دُروسهم في الفلسفة اليونانيّة المألوفة المكرّسة. فكذلك يَصف أفلوطين بعد قضائه إحدى عَشر سنة تحت رعاية أمنيوس الفلسفيّة. الواقع أنّا لا نستطيع أن نَجزم في السَّبب الّذي دَفع أفلوطين إلى أن يُغادر الاسكندريّة. هل فعل ذلك بعد موت أمنيوس أو في حين كان أستاذه ما يُزال على قَيد الحياة؟ بل نَجد من الاختصاصيّين، مِثل برهييه، مَن يَذهب إلى أنّ أفلوطين التحق لهكذا بجيش غَرْديانُوس لأنّه كان يُمرّ يومئذ بأزمةٍ نَفسيّةٍ. لكنّ برهيه يلذكر لهذه الأزمة دون أن يُعلّلها ويردّها بجيش غَرْديانُوس لأنّه كان يُمرّ يومئذ بأزمةٍ نَفسيّةٍ. لكنّ برهيه يلذكر لهذه الأزمة دون أن يُعلّلها ويردّها بجيش غَرْديانُوس لأنّه كان يُمرّ يومئذ بأزمةٍ نَفسيّةٍ. لكنّ برهيه يلذكر لهذه الأزمة دون أن يُعلّلها ويردّها ويردّها ويردّها ويردّها عليه المناس المن

وَلَجاً إِلَى إنطاكية (١٧). وعِندما اسْتُولَى فِيْلِيْبُس على الحُكم، جاءَ أفلوطين إلى روما وكان لَه من العمر أربعون سَنة (١٨). ولمّا كان قَد وَقَع تَعاهُد بَين هِرِنْيُوس وأُوْرِيْبِيْنِيْس عَلَى ألّا يَكشِفوا شيئًا

=إلى سندٍ ما (راجع برهييه، أفلوطين، التّاسوعات، ج١، المُقدَّمة ص ٥ - ٦ بالتَّرقيم الرَّومانيّ). وأيًّا كان الحال فإنَّ فلسفة الفُرس، الَّتي كان أَفلوطين يَرغب في الاطَّلاع عليها لم تَكن فقط مُجرّد التَّعليم الزردشتي وآفاقه الفكريّة الدّينيّة، كما يَدهب إليه دون تَعليل (راجع Hermés, Dörrie، ٢٨٠، ١٩٥٥، ص٤٤٤). إنّما كانت، فيما يبدو، زُبدة عالَم ثقافيّ بكامله لم يَستقطب فقط اهتمام الفيثاغوريّين ومَن ينزع إليهم، بل كل حكيم يونانيّ من أمثال ديموقريطس وأفلاطون واودُكسوس ويْوِزِيدُنْيُوسِ المنفتحينَ على كلّ أمرِ ذي بال حتى ولو كان خارج بلادهم. ومن ثمّ التّشوُّق عندهم إلى الرِّحلات لاكتِشاف الجديد الّذي من شأنه أن يُغذّي نظرهم إلى الحياة وينمّيه. أمّا الفلسفة الهنديّة، فلربِّما كان أفلوطين، وفرفوريوس من خلاله، يَقرنها بالثُّقافة الفارسيَّة على أساس كون الثَّقافَتين مُتَّحدتَين بأنّهما غير يونانيّتين. فيَتصوّر أنّه سوف يَكتشف منها في بَلاط فارس، جانبًا أوفر من الّذي كان من شأنه أن يأخذه من الأجانب المُتردِّدين آنئلٍ إلى حوانيتٌ مرفأ الاسكندريَّة، وهو مرفأ، كما نَعرف، كان يَقع على طريق البحر من روما إلى الهند. فلا حاجة هنا إلى أن نَتصوّر غُردِيانُوس مُتأسّيًا بالإسكندر ذي القرنين ومُصمَّمًا حملة على بِلاد الهند محفوفًا بالعُلماء والفلاسفة. فإنَّ الرَّجل ومستشاره السِّياسيّ بخاصّة، ثيْوييّزيتْ (Timesthius) لم يَصلا من الحماقة والجهل بالسِّياسة العالميَّة إلى هذه الدَّرجة. والواقع أنَّ الرَّومان كانوا يُستهلُّون إشعارهم للحرب على أعدائهم بافتتاح هَيكل جانوس. ولدينا نُقوش تدلُّ على أنّ غرديانوس أمَرَ بافتتاح لهذا الهيكل في سنة ٢٤٢ إشعارًا بتسيير الجيش الرّومانيّ إلى ما وراء النَّهرين ليُجهز على الفرس. لهذا وإنّ نَجاح أفلوطين، في طلبه أن يُرافق الجيش الرّومانيّ يومذاك، إنّما يَدلّ على أنّه كان للرجل علاقات طيّبة مع أفراد من مجلس الشيوخ الرّوماني مُقرّبين إلى الامبراطور غرديانوس.

(١٧) الواقع أنّ غرديانوس لم يَنهزم أمام الفرس كما يُفهم من ترجمة برهييه (ج١، ﴿٣، ٢١) بل اغتاله القائد الرّومانيّ فيليبس المعروف بالعربيّ لينتزع الحُكم منه. لا شكّ أنّ اللفظة اليونانيّة قابلة للمعنيين بحدّ ذاتها. لكنّ الوجه اللّذي ذهبنا إليه هو الأصحّ إن رّددنا النّص إلى قرائنه التّاريخيّة. إلّا أنّ فرفوريوس لم يُعنّ بكلّ ذلك هنا خوفًا عليه من سوء العاقبة، فيروي الوقائع دون ربط ولا تعليل قطّ. ولم يكن إذًا الفرار الذي لجأ إليه أفلوطين وكان مُحدقًا بالأخطار، مُرتبطًا بأسباب تعود إلى السّياسة المخارجيّة بل الله الله المناسقة المخارجيّة بل الله الله الله الله عرديانوس. فإنّ لهذا الأخير الله الله الله عرديانوس. فإنّ لهذا الأخير كان قد نَجح مع مُعاونه ثيميزيت (Timesthius)، في حَملة على الفرس. لكنّ فيليبس اغتاله وهو الذي كان قد نَجح مع مُعاونه ثيميزيت (Timesthius)، في حَملة على الفرس. لكنّ فيليبس اغتاله وهو الذي أبرم إتفاقية الصلح مع شابور الأول ملك الفرس يومذاك. فاستطاع لهذا الأخير أن يستفيد من الظّروف لصالحه (راجع في لهذا كلّه Parole del passato 2, Resgesta divi Saporis, G. Pugliese في سنة ١٩٤٧، وقم المائقي ترجيح اتصاله بأفراد ذي نفود من مجلس الشيوخ الرّومانيّ.

(١٨) لسنا نَدري ما هي الدّوافع الّتي حملت أفلوطين على الإقامة في روماً (راجع في ذٰلك Vie de Porphyre) . أمّا ما يذهب إليه بيديز (٧٤ الطالعة الموافقة) Vie de Porphyre) . أمّا ما يذهب إليه بيديز (١٩٦٤ الموافقة المدينة لكونها مركزًا مهمًّا للفكر والفلسفة، فليس ١٩٦٤ الفكر والفلسفة، فليس قولًا مُقتمًّا. إنْ الفلسفة في روما لم تكن أعلى شأنًا ممّا كانت عليه في الاسكندريّة يومذاك. كما إنّه ليس من المقبول ما يَزعمه طهر ١٩٥٥ المحتفيّات اليس من المقبول ما يَزعمه ٨٣٤ الموافقة المحتفيّات اليس من المقبول ما يَزعمه ٨٣٤ الموافقة المحتفيّات المحتفيّ

٥٠ من تَعاليم أَمُنْيُوس/، تِلك الّتي كانت قد تَوَضَّحت لَهم بالاستِماع منه، بَقِيَ أفلوطين، على اتصالِه بِبَعضهم ممّن كانوا يَحضرون إليه، مُحتفِظًا بتِلك التّعاليم سِرًّا لِنَفْسه. فَسَبَق هِرِنْيُوس ٣٠ أوّلَ من أَخْلَف بالعهد، ثُمَّ تَبِعَه أُورِيْجِيْنيس، لَكنّه لَمْ يكتب إلّا/ المقالة «في الجِنّ»، ثمّ في أيّام جَالِيْنُوس، مَقالَته «في أنّ المَلك وَحْده هو المُبدِع» (١٩١). أمّا أفلوطين فقد قضى مُدّة لَمْ يَكتب

=من وجه الأفلاطونيين. لهذا ولقد لَفت انتباه بعضهم التَّوافق بين نُزول افلوطين في روما وأن يكون عمره ٤٠ سنة، فرأوا أن يردّوا لهذا التَوافق إلى كون سنّ الأربعين سنّ النضوج والاكتمال. ومن ثمّ زُعم اوبرمان أنّ فرفوريوس هو الّذي كان واضع لهذا التّوافق ومُختلِقه. لُكنّ الرّجل يَنقل ما سمعه عن الستوكيوس، وليس من الوجه أن يُقابل نقله بالشّك. راجع . Heidelberg, Plotins leben H. ص٥٥؛ ثمّ قارِن مع Plotin, RB, Schwyzer، ص٥٥؟).

(١٩) إنَّ هرنيوس هو أقلَّ النَّلاثة شُهرة وذِكرًا في التّاريخ إذ نَكاد لا نَعرف عنه شيئًا. أمَّا أوريجينيس فليس بالعالِم المسيحيّ المشهور كما ظُنّ بعضهم. انظّر مثلًا. La jeunesse d'Origène ، R. Cadiou. باريس ١٩٣٥. قارِن، في ردّ لهذا الظّنّ، بما وَرد عند ٤٨٠ Plotin, RE, Schwyzer تا وأيضًا ,٤٨٠ ٨٣ Dörrie ، ٨٦ - ٤٧٢ . أمّا اتّفاق الرِّجال الثّلاثة على ألّا يبوحوا بشيءٍ ممّا حَصّلوه من عِلم بإشراف أمنيوس، فيجب ألَّا يُبالغ في تَصوّره تَعليمًا سِرّيًّا يُحظِّر إفشاؤه إلى عَير خواصّه. فإنّ العبارة اليونانيَّة، إن رُدَّت إلى قِرائنها، إنَّما دلَّت على ما كان أهون من ذٰلك قدرًا ومَرْمي. ولا يتجاوز الأمر، فيما يبدو، اتَّفاقًا وقع بين اختصاصييّن على ألّا يَنفرد كلّ منهم بما اشتركوا معًا في اكتشافه وإبرازه أثناء مُباحثاتهم مع أمنيوس. فإنّ التّصوص تُطلِعنا على أنّ المُفكّرين أخذوا يُظهرون، في عصور الهلِّنِستيَّة، شيئًا من الاهتمام بنتاجهم الخاصّ. فيسعى كلّ منهم إلى أن تُميَّز آثاره، ولو شَفهيّة كانت، عن آثار غيره. انظر مثلًا هنا (\$ ١٤، ٢٠ تابع) اضطراب أفلوطين عندما رأى أوريجينيس، رفيقه القديّم، داخلًا يومًا لحضور حَلقتهِ. لَكنّ الرّجل لم يَلبث أن واصل كلامه إذ أنّ صاحبه كان قد سبقه إلى الأخلاق بما كان قد تَعاهدا عليه. أمّا فيما يتعلّق بمقالَتي أوريجينيس المذكورتَين هنا، فإنّ الثَّاني منهما قد أثار بعض التَّردُّد في فهم عُنوانه. فالرَّأي هنا أنَّ لهذا الفهم مرتبطٌ بالوجه الّذي تُؤخذ عليه اللفظة اليونانيّة الّتي تُرجمت هنا «بالمُبْدِع»، ولقد تَرجمه الكثيرون، ومِنهم بُرهبيه وحتّى هِرْدِر «بالشّاعر». على أنّ اللفظة اليونانيّة إنّما تعني أصلًا «الصّانع» أو «المُبدع»، كما يَدُلّ عليه عُنوان كتاب أرسطو المشهور الّذي تُرجم "في الشعر" في أنّه كان يَجبُ أن يُترجم "أصلًا في الابداع". فنستطيع، بعد لهذا التَّوضيح، أن نَذكر الوجهَين الأَهميَّن اللذين وردا تأويلًا لعُنوان مَقالة أوريجينِس. فبالوجه الأوّل يَكون «المّلك» المَقصود هو الأُمبراطور جالينوس، بمعنى أنّ المقالة كانت قد وُضعت تزلَّفًا له. لْكن الواقع أنّ أفلوطين ذاته، فيما يَقول فرفوريوس (٤، ١٠)، إنّما باشر تُدوين تعليمه في السُّنة الأولى من حُكم جالينوس. ومَعروف أنّ أوريجينيس كان السّابق إلى لهذا التَّدوين: فكيف يَكُون قد وَضع مَقالته في «المُلك» ولمّا يَكن جالينوس «مَلِكًا»؟ فلذُّلك انقلب الباحثون إلى القول بالوجه الثَّاني وهو الأقرب إلى الاحتمال، فيما يبدو. وإليه يَذهب برهبيه إذ يردّ صيغة عُنواننا إلى أصل تاريخيّ هُو مثلُ مُرسَل رواقي ورد ﴿بأنَّ الحكيم هو القرَّافِ وهو المُبدع﴾ (برهبيه، م. م ١، ٤، حاشية ١). لهذا مع العِلم بأنّ ترجمة «المُبدع» هي المتّبعة هُنا بدلًا من «الشَّاعر» والّتي يُبقي برهييه عليها. والحاصل أنّ يكونُ أوريجينيس قد استبدل في مثلنا لفظة «مَلِك» بلفظة «حَكيم». على أن لا تدلُّ لفظة «المَلِك» على شخص الأمبراطور جالينوس بَل على «الإله الأعظم». فيُصبح عُنواننا على الصّيغة التّالية: «إنّ الإله الأعظم وحده هو المُبدع، ويكون له حينئذٍ معنى مُقبول.

فيها شيئًا ولَوْ كان يُجري مُطارَحاته مُنطلقًا من مَجالس أَمُّونيُوس. فَقضى هَكذا عَشْر سَنوات مَ كامِلة، يُجالِس عَددًا من المُستَمِعين ولا يَكتبُ شيئًا. / أمّا مُطارَحته، نظرًا إلى أنّه كان يَحتُ جُلسائه إلى أن يُلقوا هم سؤالهم، فكانت تَحفل بالخَلَل ويَكثُر فيها الحَشو، فيما أخبرنا أَمِليُوسْ. لَقد قَدِم لهذا الأخير إليه في السّنة الثّالثة من إقامته في روما، أي الثّالثة مِن حُكم فيُليس، وبَقِيَ معه حتى السّنة الاولى من حُكم / كُلُديُوس. فيكون قَدْ عاش معه حتى أربعًا وعشرين سنة تمامًا. ولمّا قَدِم إلى أفلوطين كان أَمِليُوس على مَذهب لُوْزِيماكُوس الّذي حَضَر مجالسه. وكان يَفوقْ أترابه جميعًا باجتهاده. ثمّ نسخ تعاليم نُوْمِنيُوس كلّها تَقْريبًا وَجَمّعها، وكادَ يَحفظ مُعظمها غَيبًا. / بعدها دَوّن شُروحًا مِن جَلسات أفلوطين فَضَبَطها في نحو مِئة مَقالة أَهْداها لأَسْتِلْيُانُوس هِرِكْيُوْس الأَفامي الّذي كانَ قد تبنًاه (٢٠).

غَ وَفِي السَّنة العاشرة مِن حُكم جَالِينُوس، جِئت أَنا فُرفُورْيس مِن بِلاد اليونان (٢١) بصُحبة أَنطُونْيُوس الرُودِي. والتَقيت بأمِلْيُوس الَّذي كانَ لا يَزال يَستمع إلى مُحاضرات أَفلوطين مُنذ

<sup>(</sup>٢٠) إِنَّ لنا، في لهذا المقطع الّذي يَبتدئ من «أمّا أفلوطين» ويَنتهي بنهاية الفقرة، جُملةً من الإشارات والتّبيهات:

١- لقد رأينا أنّ اللفظة «جالس» وما يشتق منها مثل مَجالس وجُلساء وغيرهما، خير ترجمةٍ لما يُقابلها في اليونانيّة، ويَدلّ على نوع من الاجتماع يقع بين أفلوطين ومن التفّ حوله ليتباحث معهم في الأمور الفلسفيّة. فلم تكن غاية ذلك الاجتماع تدريسًا أو تعليمًا بالمعنى الّذي نَفهم عليه هاتين اللفظتين اليوم. وكذلك نقول في «المُطارحة» او «المُطارحات». ولا نُخفي أنّا تأثرنا، في اختيار لهذين المُصطلحين وما إليهما بمؤلفات أبى حيّان التّوحيدي من ناحية والسهرورديّ من الأخرى.

Y- أمّا فيما يتعلّق بمُطارحات أفلوطين «الحافلة بالخلّل» والتي «يكثر فيها الحشو»، فإنّ لهذا هو، على الأقلّ، رأي أمليوس في مجالس أفلوطين أو حلقاته الفلسفيّة. وهو رأيٍّ يَنقله فرفوريوس وكأنّه لا يُعلّق عليه كبير أهميّة إذ أنّه صادرٌ عن رجلٍ يُريد نقل ما يَسمعه وهو يَجهل نَمط فنّ «الحوار» وطُرقه مأخوذًا عن أفلاطون، وبالوجه الذي كان مألوفًا عليه لدى كِبار الفلاسفة يومذاك. وأيًّا كان الأمر فالظّاهر أنّ فرفوريوس إنّما يتصوّر أمليوس بشيء من الاستِحقاق غير كفوء لإبداء حُكم فلسفيٌ ما، فيذكره في لائحة طلّبة أفلوطين (٧: ١ - ٥) ثمّ في (٢١: ١٥ - ٢٠) على أنّه رجل لا شأن له على صعيد الفكر، [مِثلما يفعل مع أستكيوس أيضًا (٧: ٨)]. فلم يَنق أترابه إلّا بنَسخ تعاليم نومنيوس وجمعها «وبتدوين شروحاتٍ لأفلوطين (٤: ٥). لهذا ولا بدّ من التنبيه هنا إلى غموض طَرأ على قول فرفوريوس. فهو يذكر الجلسات التي دون أمليوس «شروحًا» عنها وكأنّها لنومنيوس، في حين أنّها، في الواقع، لأفلوطين (راجع هنا ٤: ٣ - ٤). ولا خَرو فإنّ نومنيوس كان قد توفّي جيلين قبل أمليوس، فكان من المُستحيل أن يحضر لهذا الاخير مَجالسه.

٣- أمّا ما يتعلّق بالتّواريخ المَذَكورة هنا، فإنّ السّنة الثّالثة من حُكم فيليبس تَقع في سنة ٢٤٥/ ٢٤٦م؛
 والسّنة الأولى من حُكم كلوديوس تَقع في السّنة ٢٦٨ / ٢٦٩م.

<sup>(</sup>٢١) أي من أثينا، حيث كان يَحضر حَلقات لنَجينوس، كما سوف نَرى فيما بعد. فيكون فرفوريوس قد وَصل إلى روما إذًا في السّنة ٢٦٣م.

- ثماني عَشْرة سَنة، ولا يَجرُؤ على أن يَكْتُب مِنها شَيئًا ما عدا الشُّروح، الّتي/ لم يُنْجز مِنها مئة واحدة. وكان أَفلوطين في تلك السَّنة العاشرة مِن حُكم جَالِيْنُوس في نَحو التَاسعة والخَمسين. أمّا أنا فُرْفُورْيُوس، فَكُنت في الثّلاثين مِن عُمري عِندما اجتمعت بِهِ أَوّلَ مَرّة. وكانَ قَدْ ابتدا مُند السّنة الاولى من حُكم جالينوس/، يُدَوِّن كِتابة ما يَطوف بِنِهنه من المَوضوعات (٢٢). وفي السّنة العاشرة، عِندما تَعرَّفت إليه أنا فُرْفُورْيُوس أوّل مرّة، كانَ قَد كَتب إحدى وعِشرين مَقالة السّنة العاشرة، عِندما تعرَّفت إليه أنا فُرْفُورْيُوس أوّل مرّة، كانَ قَد كَتب إحدى وعِشرين مَقالة تُسلّم إليه القليل مِن النّاس. فما كان الاطلّاع عَليها بالأمر اليسير، إذ كانوا/ يُميّزون من تُسلّم إليهم تَمييزًا دقيقًا (٢٣٠). فهذه هي مَكتوباته، مَع العِلم بأنّه لم يُعنونها هو بنفسه، بل وَضَع لِكُلّ منها عُنوانًا يَختلف عن الّذي وَضَعه غيره. أمّا العَناوين الّتي غَلَبت فهي التّالية، وإنّما أذكر من كلّ مَقالة مَطلعها تَسهيلًا لِتَمييزِها عَن غَيرها بالرُّجوع إلى ألفاظها الأُولى (٢٤٠). /
- (٢٢) إنّ فرفوريوس يَذكر هنا كتابات أفلوطين وفقًا لفترات وجوده المُختلفة مع لهذا الأخير. ولهذا يَكفل لنا صحّة تاريخ وَضْعها وتأليفها اذ أنّ فرفوريوس يَروي هنا بصفته شاهد عين. فضلًا عن أنّ ناشرنا يُطلعنا، بعد قليل، على تَعليله لصحّة مصادر المخطوطات الّتي يَعتمدها، والّتي كان يَستلمها مباشرةً من أفلوطين ذاته، لا من أمليوس الّذي لم يَحصل عليها قطّ فيما يُظنّ (انظر § ٢: ١ ٢٥). وكلّ لهذا يؤكّد لنا التّأثير البالغ الّذي كان للتلميذ فرفوريوس على كِتابات أستاذه في إخراجها وتصنيفها بالوجه اللذي جاءتنا عليه كما سوف نَرى في الحاشية (٢٤). أمّا السّنة العاشرة المَذكورة هُنا، فيَجب أن تنزل في سنة ٤٥٤، حيث أصبح جالينوس يَحكم مع ڤاليربانوس، ولا في سنة ٢٥٧، حيث أصبح جالينوس يَحكم وحده. كذلك أيضًا في § ٢: ١ تا.
- (٢٣) يَجب الله تتصوّر، هُنا أيضًا، تعليمًا سِريًّا مُصطبعًا بالفيثاغوريّة أو غيرها، ويُحظّر إفشاؤه لغير أهله. بل تلك كانت الحالة عادةً فيما يتعلّق بالمؤلّفات كلّها. كان أصحابها يُجيزون نَشرها بين أفرادٍ من المقرّبين إليهم، بل كانوا يحدّدون، هم أنفسهم، دائرة هؤلاء الأفراد. راجع، مثلًا، فيما يَتعلّق بتدخُّل القدّيس اغسطينوس في مِثل لهذا الأمر بالنِّسبة إلى كتابه «في مدينة الله»؛ وراجع في الموضوع إجمالًا (١٩٣٥ Stellia della tradizione, G. / ١٢١ ١٠٩٥، ص ١٩٣٩ أوجمالًا (١٨٩١ ول. ١٩٣٤) ومراجع في الموضوع (١٨٩١ ول. ١٨٩١ ول. ١٩٣٤) عربة (١٨٩١ ول. ١٨٩١ ول. ١٨٩١) ص ٢٧ للقديد وليه ولكن المعارفة المنافق المنافق المنافق القديد ولي ترجمة برهييه (ج١، ص٥، س٢) عيث نقرأ ما يعني «ولقد حَصلت عليها». في حين أنّ المعنى في النصّ اليونانيّ هو أنّ الصّعوبة، في نظر فرفريوس، لم تكن فقط في الحصول على كِتابات أفلوطين، بل أيضًا في الاطّلاع عليها وفَهمها على وجهها الصَّحيح.
- (٢٤) إنّ فرفوريوس يَعمل هنا بحُكم العادة المألوفة الّتي كان قد تَروّض عليها، والّتي كانت جارية في تصنيف كُتب المكتبات الاسكندرائية بخاصة، فالهم كانوا يَعودون إلى المَطلع لدى الشّك في صِحّة العناوين. على أنّ المؤلّفين أنفسهم كانوا يُهملون ذكرها أحيانًا. راجع في ذٰلك نَشرة Müller الوارِد ذكرها في الحاشية السّابقة (٢٣) في ص٩٦، س١٦. ونَجد في لهذا المرجع السّبب الّذي من أجله كانت تلك الكتابات تُدفع إلى الأصحاب والطّلبة: وهو أنّهم كانوا يريدون بين أيديهم الشرحًا تفسيريًا لما كانوا قد سَمِعوه،. وأيًّا كان الحال، فإنّ مقطعنا هنا هو من المواضِع المكرّسة الدالّة على عدم صحّة العناوين في تاسوعات أفلوطين كلّها. إنّ الحيطة الّتي يَأخذ بها هنا في ذكره مُستهلّات المقالات تدلّ على مدى الشّك الّذي كان ما يَزال يعتور عَناوينها: وذٰلك حتّى في الفترة الّتي عندها أقبل = تَدلّ على مدى الشّك الّذي كان ما يَزال يعتور عَناوينها: وذٰلك حتّى في الفترة الّتي عندها أقبل = تَدلّ على مدى الشّك الّذي كان ما يَزال يعتور عَناوينها: وذٰلك حتّى في الفترة الّتي عندها أقبل =

١ (١، ٦) مَقال «في الحُسن»، مَطلعه «إنّ الحُسن في حَيِّز البصر» (٢٥).

ه ۲ (٤، ۷) مَقال «في خلود النّفس»، ومَطلعه «تُرى أليس كلّ واحدٍ مِنّا بِخالد». / ٣ (٣، ١) مَقال «في القَدَر المَحتوم»، ومَطلعه «فيما يَتَعلّق بالحادث...».

٤ (٤، ٢) مَقال «فيُّ حَقيقة النَّفس وما هي عليه في ذاتِها»، ومَطلعه «عندما بَحثنا عن

النَّفْس في ذاتها . . . » . ٥ (٥ ، ٩ ) مَقَال «في الرَّم - والمُثُل والأَس » ، ومَطلعه «انَ النَّاس مُنذ بدارا

٥ (٥، ٩) مَقال «في الرّوح والمُثُلِ والأَيس»، ومَطلعه «إنّ النَّاس مُنذ بِداية ٢٠ أمرهم...»/.

٦ (٤، ٨) مَقال «في هُبوط النَّفس إلى الأجسام»، ومَطلعه «ما أكثر ما استَيقظتُ إلى
 نَفسى...».

٧ (٥، ٤) مَقال «في كيف يكون من الأوَّل ما كان بَعد الأوَّل، وفي الواحد»، ومَطلعه ٣٠ «إِنْ كان بَعد الأَوَّل شيء...»./

٨ (٤، ٩) مَقال «في هَلْ النفوس كلّها نَفس واحِدة»، ومَطلعه «إنّا نقول في كل نفس...».

<sup>=</sup>فرفوريوس على وَضع التّاسوعات أي ٢٨ سنة بعد مَوت أُستاذه.

ويَزيد من أهمّيّة تلك المُستهلّات أنّه، حتّى فَصل المقالات بعضها عن بعض، لم يكن دائمًا من أفلوطين ذاته كما سوف نرى (راجع برهييه م. م. المُقدَّمة، ١٤ – ١٨ بالترقيم الرّومانيّ (قارِن أيضًا مع ﴿ ٢٠ : ٢٨٧). راجع في لهذا الصّدد إجمالًا: Halle, die grieschische - römische مع ﴿ ٢٠ : ٢٨٧). واجع في المذا الصّد إجمالًا: المّا صعوبة ترجمة تلك المطالع بالدُّقة اللازمة فقد أشار إليها Cilente في ترجمته لتاسوعات أفلوطين (راجع فهرست المصادر) ج١، ٢٨٧، حاشية ؛ أمّا نحن فقد أثبتناها في ترجمتنا العربيّة وفقًا للنصّ اليونانيّ.

<sup>(</sup>٢٥) نُتبة هنا إلى أنّ الرّقم الواقع خارج القوسين يَدلّ على التّرتيب التّاريخيّ للمقال. أمّا الرّقمان الواقعان داخل القوسين فيدلّ أرّلهما على التّاسوع وثانيهما على الفصل أو المقال من لهذا التاسوع. فيكون معنى التّرقيم، هُنا، مثلًا: أوّل مقال كتبه أفلوطين وهو، في تقسيم فرفوريوس، المقال أو الفصل السّادس من التّاسوع الأوّل. ويكون معنى ٢ (٤، ٧) المقال الثّاني من المقالات الّتي وضعها أفلوطين كتابة، وهو، في تقسيم فرفوريوس، المقال أو الفصل السّابع من التّاسوع الرّابع. ولا بدّ من التّنبيه هنا إلى أنّ تقسيم التّاسوعات بالوضع المكرّس، إنّما هو من فرفوريوس. فقد وَجد الرّاجل أنّ عدد المقالات الّتي وصلته مكتوبة من أفلوطين هو ٥٤. فقسّم لهذا العدد بالعدد ستّة، على أنّه عدد التّاسوعات أو التّواسيع، بمعنى أنّ كلّ تاسوع يَشتمل على تسعة مقالات أو فصول. وسَنعود فيما بعد إلى لهذا التّقسيم وأسبابه. راجع هنا (٢، ٢٧ – ٢٨).

وعلينا أن نُضيف أخيرًا التَّنبيه التَّالي، وهو أنَّا اعتمدنا لفظة «أيس» لترجمة اللفظة اليونانيَّة النِّي تُقابلهما في اللغات الغربيَّة لفظة «Etre» في صيغة الموصوف ولا في صيغة الفاعل. كما أنَّا اعتمدنا لفظة «حقيقة» للدلالة على المعنى المقصود باللفظة اليونانيَّة Ousi α) Ousia النِّي تُرجمت في الفرنسيّة باللفظنَين essence أو Substance.

٩ (٦، ٩) مَقال (في الخَير والواحِد)، ومَطلعه (إنّما كانَت الأيسات...).

١٠ (٥، ١) «في الأُصول الثّلاثة القَديمة»، ومَطلعه «ما عسى أنْ يَكون ذٰلك الّذي جَعَل

#### ٤٠ النُّفوس ...»./

١١ (٥، ٢) مَقال «في كَوْن الامور المُتأخّرة عن الأَوَّل وتَرتيبِها»، ومَطلعه «إنّ الواحِد إنّما هو الأشياء كلّها».

ه؛ ١٢ (٢، ٤) مَقال «في الهَيوليَيْن»، ومَطلعه «إنّ ما يُسمّى الهَيولي...»./

١٣ (٣، ٩) مَقال «في أبحاثٍ مُتفرّقة»، ومَطلعه «إنّ الرّوح فينا، يَقُول أفلاطون، يرى المُثُل القائِمة في ما هو الحيوان بالذّات».

١٤ (٢، ٢) مُقال «في الحَركة الدَّوريّة»، ومَطلعه «إن قيل: لِماذا تَسيرُ السّماء بحَركة ./

وي. (٣، ٤) مَقال «في الجني الّذي قُدّر لنا قَرين»، ومطلعه «إنّ الأُصول تَتَولّد مِن تِلك الناقات الخالِدات».

١٦ (١، ٩) مَقال «في الانتِحار المَعقول»، ومَطلعه لا تُطلق النّفس قَهرًا حتّى لا تَنصرِف...».

ه، ١٧ (٢، ٦) مَقال «في الكَيف»، ومَطلعه «هل الأَيس/ والحَقيقة...».

١٨ (٥، ٧)مَقال «في هَل لكلّ شَي جُزئي مِثاله»، ومَطلعه «هَل لكلّ المُثل جُزء...».

١٩ (١، ٢) مَقال «في الفَضائل»، ومَطلعه «ما دام الشَّرِّ هَهُنا...»./

· ٢ (١، ٣) مَقال «في الجَدّل»، ومَطلعه «أيّة صِناعة أو أيّ مَنهج...».

٢١ (٤، ١) مَقال «بأَيّ مَعنى يُقال في النَّفس إنها وَسط بين المقسّم واللامقسّم»،

مه ومَطلعه «في العالم الرّوحانيّ. . . » . /

تِلكُ هيَ الْمَقَالَاتَ الإحدى والعشرون الّتي وُجدت مَكتوبة عِندما إجتمعتُ به، أنا فرفوريوس لأوّل مرّة، وكان أفلوطين حينَتلٍ في التّاسعة والخمسين من عُمره.

ففي أثناء إقامتي مَعه أي تلك السَّنة والسَّنوات الخَمس الَّتي تَلَتُها - إذ أنّني، أنا فرفوريوس، قَد وَصَلت إلى روما قُبيل السَّنة العاشرة مِن حُكم جالينوس، وكان أفلوطين يقضي عُطلة الصَّيف، لكنّه يَعقِد مع ذٰلك مجالس الحَديث - في تلك السَّنوات السِّت إذًا، كُتّا نَعقِد المَجالس ونتَباحث في الكثير من المَسائل/ فطلبنا مِنهُ، أنا وأَمِلْيُوْس، أن يَكتب؛ فكتب حينئذٍ (٢٦):

<sup>(</sup>٢٦) «وصَلتُ إلى روما قبيل السّنة العاشرة من حُكم جالينوس»، أي في شهر أيلول (سبتمبر) ٢٦٣م. أمّا في ما يتعلّن «بعُطلة الصّيف» فلا شكّ أنّ أفلوطين كان يقضيها في الأرياف السّاحليّة الواقعة جنوبيّ=

«في أنّ الأيس هو كلّه في ناحية، وهو واحد في ذاتِه». وذٰلك في مَقالَين: ٢٢ (٦، ٤) أمّا الأوّل مِنهما، فمَطلعه «هَل نَجد النَّفْس في كلّ ناحية...».

١٠ ٢٣ (٦، ٥) وأمّا الثّاني، فمطلعه «إنّ كون الأمر الواحد/ الباقي على ذاتِه...».
 ثمّ كتَبَ مقالَين آخرَين:

٢٤ (٥، ٦) أحدهما «في أنّ ما وراءَ الأَيس لا يُدرَك بالعُرفان، وفي العارِف أولًا ١٥ والعارِف ثانيًا»، ومَطلعه «قد يَعرِف العارِف غيرَه»./

٢٥ (٢، ٥) والآخَر «في معنى القَول بالقوّة وبالفِعل»، ومَطلعه «وَرَد القَول بالقُوّة». ثمّ يأتي على الفَور ما يلي<sup>(٢٧)</sup>:

٢٦ (٣، ٦) مَقال «في أنّ اللاجسميّات مبرّأة من الأنفِعال»، ومَطلعه «لقد ذكرنا أنّ الاحساس لَيس انفِعالًا...».

٧٧ (٤، ٣) مَقال أوِّل «في النَّفس»، ومَطلعه «أنَّ البّحث في النَّفس جَدير بالإهتمام».

٢٩ (٤، ٥) مَقال ثالِث «في النَّفس» أو مَقال «في كَيف نُبصِر»، ومَطلعه «كُنّا قد أَرجأنا...».

٣٠ (٣، ٨) مَقال «في المُشاهدة»، ومَطلعه «هلّا أَحمَضْنا قبل أَن...».

٥٠ ٣١ (٥، ٨) مَقال «في الحُسن الرّوحانيّ» ومَطلعه «إنّا نقول...»./

٣٢ (٥، ٥) مَقال «في أنّ الرّوحانيّات ليست خارِجة عن الرّوح؛ وفي الرّوح والخير»، ومَطلعه «إنّ الروح الّذي هو روح حقًّا. . . . ».

<sup>=</sup>روما. وكانوا يَنصرفون، أثناء تلك العُطل، إلى أعمال خاصة مثل مُراجعات الأمور وإعادة التّظر في المسائل، مثلما يُشير إليه فرفوريوس هنا. راجع، فيما يَخصّ العصر الّذي يلي عَصر أفلوطين من لهذه المسائل، مثلما يُشير إليه فرفوريوس هنا. راجع، فيما يَخصّ العصر الّذي يلي عَصر أفلوطين من لهذه النّاحية: Baden Baden-'studien zu libanius' 'Von Schulwesen der Spätantike 'Peter Wolf ، 190' 190' 190' أوايـضًا النّاحية وقارِن مع Par Die grieschische Romanz, E. Rohde ص٢٤٠؛ وقارِن مع وأولي نَجد هنا ١٩٥٥ المواتين العرب أولي نَجد هنا ما يَلفت انتباهنا في تاريخ وضع الكتب في عهد المسيحيّة الأولى، وهو أنّ المؤلّفين الكبار لا يضعون ما يَلفت انتباهنا في تاريخ وضع الكتب في عهد المسيحيّة الأولى، وهو أنّ المؤلّفين الكبار لا يضعون كتبهم إلّا بعد إلحاح من تلاميذهم أو من اصدقائهم. وكذّلك كان الأمر على الاقلّ من أوريجينيس المشهور ومن هيرونيموس. راجع La technique du livre d'après st. Jérôme, E. Arens باريس

<sup>(</sup>۲۷) لقد أثبت هردر وهنري بعده لهذه الجملة في نصّه اليونانيّ، وهو إثبات صحيح يَستند إلى المخطوطات. فإنّ جملتنا تَصل بين المقطع السّابق الّذي يُشكّل وَحدة إنشائية تشتمل على العناوين الأربعة من أعداد ۲۲ إلى ۲۵، وبين ما يلي المنطق من العدد ۲۲ وهو مُجرّد سرد للعناوين التّابعة لا تربط أحدها بالآخر صلة قطّ.

٣٥ (٢، ٨) مَقال "في لِماذا تَظهر الأشياء صغيرة إذا بَعُدت»، ومَطلعه "هَل تظهر الأشياء...».

٣٦ (١، ٥) مَقال "في هَلْ السَّعادة في امتداد الزَّمان"، ومَطلعه "هل تَزداد "ه السَّعادة...»./

٣٧ (٢، ٧) مَقال «في الامتِزاج الكُلّيّ»، ومَطلعه «إنّ المَطلوب الآن هو البَحث في امتزاج الأَجسام بَعضها ببعض امتِزاجًا كُلّيًّا...».

٣٨ (٦، ٧) مَقال «في كَيف نَشَأت كَثْرة المُثُل وفي الخَير»، ومَطلعه «إنّ الإله الّذي أرسل النّفوس إلى عالم الصّيرورة...».

٣٩ (٦، ٨) مَقال «في العَمل المُختار»، ومَطلعه «هَلْ يَجوز أَن نَبْحَث إِذَا كَانَ للأَربابِ ٤٠ عَما, مُناش, . . . » . /

٠٤ (٢، ١) مَقال «في العَالم»، ومَطلعه «إذا قُلنا إنّ العالم قَديم...».

٤١ (١٤، ٦) مقال «في الاحساس والذَّاكِرة»، ومَطلعه «ليس الاحساس في النَّفس
 ١١ (١٠٠٠) انطباعًا...»./

٤٢ (٦، ١) مَقال «في أَجناس الأَيس»، المَقال الأَوَّل، ومَطلعه «لَقَد سَبَق القُدامي أَقدم أَسلافهم وَبَحثوا في الأَيْسات ما هو عَدَدها وما هي عليه في ذاتِها. . . ».

٤٣ (٦، ٢) مَقال «في أجناس الأَيْس، المَقال الثّاني»، ومَطلعه «لَقَد أمعنّا النَّظر في الأَجناس المَعْروفة بالأَجناس العَشَرة...».

٥٠ ٤٤ (٦، ٣) مَقَال «في أُجْناس الأَيْس، المقال الثَّالث»، ومَطلعه/ «ذَلك هو رَأينا في الذَّات إذًا...».

٥٤ (٣، ٧) مَقال «في الدَّهر والزَّمان»، ومَطلعه «نَقول في الدَّهر والزَّمان...».

ه لَقَد كَتَب أَفلوطين لَهذه المَقالات الأَربع والعِشرين كمّا هيَ أَثناء السَّنوات/ الَّتي قَضَيتها، أَنا فرفوريوس، في صُحبته. وكان يَسْتمد مَوضوعاتِها من المسائل المُنطرِحَة، على نَحو ما ذَكرنا عِنْدَ تَلْخيص كلِّ مَقالة (٢٨)، وإذا أَضفنا الاحدى والعِشرينَ مَقالة الّتي سَبَق وَضْعُها

إقامتَنا في رومًا، أُصبح المُجموع خُمسًا وأُربعين مَقالة.

وفي أثناء إقامتي في جَزير صِقلّية حَيث كُنت قد اعتَزَلت في السَّنة الخامِسة عَشَرة على نَحو التَّقريب، مِن حُكم جالينوس، وَضَع أَفلوطين المقالات الخَمس التَّالية وأَرسَل بِها إلَيَّ. ٦٤ (١، ٤) مَقال "في السَّعادة»، ومَطلعه "إذا ما افترضنا أنّ الحياة الطَّيِّبة هي والسَّعادة...»./

٧٤ (٣، ٢) مَقال أوَّل «في العِناية»، ومَطلعه «إنَّ التَّسليم بأنَّ حَقيقة لهذا العَالم الكُلِّيّ وبُنيته تعود إلى الاتِّفاق والحظّ. . . ».

٤٨ (٣،٣) مقال ثانٍ «في العِناية»، ومَطلعه «ما عَسى أن يَبدو لَنا فيما يختص بهذه
 ١٠ الأسئلة . . . » . /

٤٩ (٥، ٣) مَقال «في الأُصول العارِفة، وفي ما وَراءها»، ومَطلعه «هَلْ يَجِب في الّذي يَعرف ذَاته أن يَكون مُختلِف الأَجْزاء...».

١٥ (٣، ٥) مَقال (في العِشق) ومَطلعه (أمّا في ما يَتَعلَّق بالعِشق فَهَلْ هو إله. . . » . / لَقَد أرسل إليّ بتلك المَقالات في السَّنة الأولى مِن حُكم كُلُودْيُوس. وفي بِداية السَّنة الثَّانية، قَبْلَ مَوته بِقَليل أَرْسَلَ المَقالات التَّالية (٢٩):

٢٠ (١، ٨) مَقال «ما هو الشّرّ؟»، ومَطلعه «إنّ الّذي يَبْحث عَنْ مِنْبِت الشَّرّ...».
 ٢٥ (٢، ٣) مَقال «فيما إذا كان للنّجوم فِعل»، ومَطلعه «إنّ حَركة الكواكب...».
 ٣٥ (١، ١) مَقال «ما الحَقّ؟ ما الانسان؟»، ومَطلعه «إلامَ نَردّ اللذّة والألَم...».

٢٥ (١، ٧) مَقال «في الخَير الأوّل أو في السَّعادة»، / ومَطلعه «هَل عَسى أن يَكون الخَير للكائن في غَير . . . ».

وَإِذَا مَا أَضَفْنَا لَهَذَهُ الْمَقَالَاتِ التَّسِعِ إِلَى الخَمْسُ وَالأَرْبِعِينَ مِنْ دُفْعَتَي الكُتُبِ الأُولَى وَدُفْعَتِي النَّانِية، أَصِبِح المَجْمُوعِ أَرْبِعًا وخَمسين مَقَالًا.

وأمّا لهذه المَقَالات الأُولَى فَوَضَعَها وَهُوَ في الطَّور الأَوّل مِن عُمره؛ وأمّا النَّانية، فَفي ٢٠ نُضوجه؛ وأمّا الأَخيرَة، فَفي المُدَّة الّتي كان يُعاني فيها أوصاب الجَسد/. فَجَاءَت مَقالاته، من حيث المَتانة، وِفقًا للطَّور الّذي كَتَبها فِيه مِن حَياتِه. فإنّ الاحدى والعِشْرين الأُولى أَضعفُها حيث المَتانة، وِفقًا للطَّور الّذي كَتَبها فِيه مِن حَياتِه. فإنّ الاحدى والعِشْرين الأُولى أَضعفُها

 <sup>=</sup>المعنى أيضًا في ترجمات ومؤلفات الفلاسفة، ولاسيّما عند الفارابي. على أنّها حينئذ تَدلّ على
 «العنوان» بوجه موسّع ومفصّل يشتمل على المضمون العامّ الّذي يَشتمل عليه المقطع الفلسفيّ.

<sup>(</sup>٢٩) «السّنة الخامسة عشرة من حُكم جالينوس» (\$ ٦: ٢) أي في السنة ٢٦٨/٢٦٧م، «في بداية السّنة النّانية» (\$ ٦: ١٧) أي في سنة ٢٦٩م.

مَتانَةً، ولَيس فيها أَبعاد الأَصالة الكافِية. وأَمَّا الجُملة المُتَوسِّطة فإنّها تَدُلِّ على القِمَّة في المَتانة، إذ إنّ تِلك الأَربع والعِشرين مَقالة في غاية الاثقان، بإسْتِثْناء بَعض المَقاطع القَصيرة ٥٠ مِنها./ أمّا التِّسع الأَخيرة فإنها كُتِبَت لمّا بَدَأْت قِواه تَشحّ. وكان الأَمر في الأَرْبَع الأَخيرة أَظهر مِنه في الخَمْس الّتي سَبَقَتْها (٣٠٠).

(٣٠) الواقع أنّ أفلوطين كان قد انتهى من كتابة الدُّفعة الأولى من مَقالاته في السّنة العاشرة من حُكم جالينوس، على أنّه قد ابتدأ بوضعها منذ السَّنة الأولى من الحُكم ذاته. فإذا رَجعنا إلى التَاريخ العام وجدنا أنّ إقبال الرّجل على كتابة المجموعة الأولى من مَقالاته كان في السَّنة ٢٥٥م تقريبًا وأفلوطين في سنّه الواحدة والخمسين. أمّا المجموعة النَّانية فوقع تَدوينها بين ٢٦٣ و٢٦٨م؛ ثمّ كانت كِتابة المجموعة النَّالثة بين ٢٦٨ و٢٧٠م. على أنّ ضبطنا لهذه التّواريخ لا يَعني أنّا نتقبّل عن رضى تامّ لهذا التّقسيم الذي يوزّع فرفوريوس عليه مراحل حياة أفلوطين. فإنّه تقسيم آليّ مُكرّس عند القُدامى. ولربّما استخدمه فرفوريوس لابراز أهمّيّة الفترة الّتي كان أثناءها في مَعِيَّة أفلوطين (أي بين ٢٦٣ و٢٨م،) والدّور الّذي قام به حينذاك في تَنشيط فِكر الاستاذ وتَزخيم نِتاجه الفلسفيّ. راجع في الحاشية الحاشية (٢٠) حُكمه على أعليوس واستوكيوس. «قارِن أيضًا مع Plotinos, RE, Schwyzer صفي الحاشية المحاشية المثنا لائحة مطالع المقالات وفقًا لترجمتنا العربيّة، الأمر الّذي أشرنا إليه في نهاية الحاشية الإرادة كان الرّأي في في ذكر لهذه المطالع المُترجمة حَرفيًّا مع بَذل الجهد في إبراز المعنى ولو كان ذلك أكرا يَصعب التّوفيق إليه. على أنّ لهذه المطالع ترد هنا وفقًا للعدد الترتيبيّ الذي اتبّع في اللوائح الثّلاث من المرا إلى ٤٥.

١- إنّ الجمال في البصر خاصّة

٢- هل كلّنا خالدً؟...

٣- كلّ ما يحدث...

٤- إنّ حقيقة النّفس...

٥- كلّ النّاس، منذ البدء...

٦- استيقظت غير مرّة...

٧- إذا كان شيء بعد الأوّل...

٨- هل، مثل أن النفس...

٩- كل الكائنات

١٠– أنَّى للنفوس إذًا أن تكون...

١١- الواحد هو كلّ شيء...

١٢-- إنَّ ما هو معروف بالهيولي...

١٣ – قال إنّ الرّوح يُدرك المثل التي فيه. . .

١٤- لماذا الحركة الدّوريّة...

١٥- إنّ الأقانيم في بعض الحالات...

١٦- لا تَخرِج النَّفس من الجسد، حتَّى لا تَنطلق...

١٧- هل الأيس والحقيقة...

١٨- هل للأشياء الجزئيّة. . .

```
=١٩- لمّا كان في لهذه الدّنيا الشّرور...
                               ٢٠- ما الفنّ أو ما الأسلوب...
                                   ٢١- في العالم الرّوحانيّ. . .
                               ٢٢- هل التّفس، أينما كانت...
                             ٢٣- إنَّ الواحد ذاتًا، أينما كان...
                                     ٢٤- إنّ ثمّة عارفًا غيره...
                                ٢٥- إنَّ ثمَّة ما نُسمِّيه بالقوَّة...
                 ٢٦- إذا قُلنا أنّ الإحساسات ليست انفعالات...
          ٢٧- في كلِّ الصَّعوبات الَّتي تعترض النَّفس، يجب...
                                 ٢٨- ما عسانا أن نَقول إذًّا؟...
                                      ٢٩- لمّا كُنّا قد أرجأنا...
                                 ٣٠– على سبيل التُّهكُّم أوَّلًا...
                                          ٣١- لمّا كنا نُقول...
                                       ٣٢- إنّ الرّوح الحقّ. . .
                                       ٣٣- لمّا ظهر لنا، إذًا...
                                           ٣٤- هل الكثرة؟...
                                 ٣٥- هل المبصرات البعيدة؟...
                                             ٣٦- إنّ السّعادة...
                             ٣٧- أمّا ما يُسمّى المزيج الكلّي...
                    ٣٨- إنَّ الآله الَّذي يُدفع إلى عالم الكون...
                              ٣٩- في ما يتعلّق بالآلهة، هل...
                                 ٤٠- إذا قُلنا إنّ العالَم أزليّ...
                       ٤١- إنّ الاحساسات ليست إنطباعيّات...
                     ٤٢- أمَّا الأيسات، فكم هي، وما هي؟...
                       ٤٣- لمّا كان، في ما يتعلّقُ بما نُسمّيهُ...
               ٤٤- أمّا في ما يختص بالذّات، فما الّذي يبدو...
                                          ٥٤- إنّ الأزل والزَّمان
                                  ٤٦- الحياة الطيبة والسّعادة...
                                       ٤٧- من ناحية، عفويًا...
                 ٤٨- ما الَّذي يبدو في ما يتعلَّق بتلك الأمور...
٤٩- هل يجب في الَّذي يَعرف ذاته أن يكون مُختلف الأجزاء؟...
                     ٥٠- في ما يتعلّق بالعِشق، فهل هو إله؟...
                     ٥١- إنَّ الَّذين يَبحثون عن مَنبِت الشَّرور...
                                         ٥٢ - إنّ تنقّل النّجوم...
                                      ٥٣- إنَّ اللَّذَاتِ والأَلامِ...
                          ٥٤- هل يُمكن القول أنّ ثمّة فرقًا؟ . . .
```

أَمِلْيُوسْ من إِثْرُورِيَا واسْمه بالضَّبط جِنْتِلْيَانُوسْ. وكان يُقضِّل أَفلوطين (٣١) أن يُسَمّيه إِمْريُوسْ بالرّاء قائلًا: «أَنْ يُشتَقّ اسمَه من لَفَظَة إِمِيْريا (اللامقسوميَّة) خَيْر لَه مِن أَنْ يُشتَقّ مِن لَفُظة أمِلْيا» (الأهمال)/ . ومِن تَلاميذه أيضًا طَبيب من سِيْتُوبُولِيْسْ اسْمه بُولِيْنُوْسْ ، أَطلَق عَليه أَمِلْيُوس لَقَب مِكَّالُوسْ، وَهُوَ ذو عُلوم وَاسِعَة لَمْ يُحْسِن اسْتيعابَها. وكان لأَفلوطين أيضًا صاحِب من الاسْكَندَريَّة يُقال لَهُ أُسْتُكْيُوس الطَّبيب، تَعَرَّف إليه في أُواخِر حَياتِه، ولَزِمَ مُعالَجَتَه حتَّى ١٠ مَوته، بَعْدَ أَنْ جَرَّد/ نَفْسه الاطّلاع عَلى مَذْهَبِه، فإكْتَسَبَ مَلَكَة الفَيْلُسوف الحَقّ. وَمِنْ جُلسَاء الرَّجُل أيضًا زُوتِيكُوس الأَديب والشَّاعر الَّذي صَحَّحَ نَصَّ أَنْتِيْمَاكُوسْ وَنَظَمَ أُسْطورة ١٥ الأَطْلَنْتِيْكُ شِعرًا رائِعًا. ثُمَّ ضَعُفَ بَصَره ومات قَبْلَ أَفلوطين بِقَليل؟/ وكذلك ماتَ بُولِيْنُوس قَبْل أَفلوطين أيضًا. ومن خُلَّانه أيضًا زِثُوسْ العَرَبيِّ الأَصْلِ الَّذي كَانَ قَد تَزَوَّج مِنْ بِنْت ثِيُودُوزْيُوس، أَحَد أصْحاب أَمُنْيُوسْ. وَكان زِثُوس لهذا أيضًا طبيبًا ومِنَ المُقَرَّبين إلى ٢٠ أَفلوطين، وَهُوَ رَجُلٌ سِياسيٌّ، شَديدُ الوُلوع/ بالأُمور السِّياسيَّة، فكان أَفلوطين يُحاوِل أنْ يُهَدِّئ حَمَاسَه مِن لهذه النَّاحِية. وقد أَلِفَ أَفلوطين أَنْ يُعامِل الرَّجُل كَما يُعامِل المَرء أَهْلَ بيته كَأْن يَلْتَمِس العُزْلة في أريافه الّتي تقع على بُعْد سِتَّة أميال مِنْ مِنْثُونا. كانَت تِلك الأرياف مِلْك ٢٥ كَسْتْرِكْيُوْس المُلَقَّب بِفَرِمُوس، وَهُوَ أَشد أَهل زَمانِنا حُبًّا للفَضيلَة، ويُكبر أَفلوطين/ وَيَخْضَع لأَمْلِيُوس خُضوع الخَادم الصَّالح لِسَيّده، ويُعامِلني، أنا فُرفُورْيُوس، في كُلّ شَيء، مُعاملة الأخ لأَخيه. كانَ يُكَرِّم أَفلُوطين مَع أنَّه كان قَد اخْتار الحَياة السِّياسِيَّة. ثُمَّ إنَّ مِنْ مُسْتَمِعيه عَددًا غَير ٣٠ قَليل من مَجلس الشُّيوخ، / وَمِنْهم مَرْشِلُوس أَزُنْثِيْوس وسَابَيْلُوس بخَاصَّة اللذان كانا قد تَجَرَّدا للفَلسفة. وكانَ أَيضًا مِنْ مَجلس الشُّيوخ رُوغاثْيَانُوس الَّذي كانَ مِن زُهده بالحَياة قد تَخَلَّى عَنْ مالِه كُلُّه وَصَرَف كلُّ خَدَمِه، وتَنازَل حتَّى عَنْ مَنْصِبه. كانَ قَد عُيِّنَ واليَّا، ومن المَفروض أنْ ٣٥ يَخْرُجَ/ إلى المَحكمة ومِنْ حَولِه الجَلَّادون، فما ذَهَب ولا بَالي بِوَظيفَتِه. بَلْ إنَّه ما عادَ يَرْضي لِنَفْسِه بالسَّن في بَيْتِه فإذا هو يُقيمُ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحابِه وخُلَّانه، يَفطر هناك ويَنام، ويَأْكل الطَّعام يومًا ثُمَّ يدعه يَومًا، فَما يَطْعم كُلَّ يَومَين إلَّا يَومًا واحِدًا. وكانَت نَتيجة ذَلك الزُّهد والاهمال ٤٠ لِأُمور الحَياة/ ، أَنْ بَرِئَ مِنْ دَاء المَفاصِل بَعْدَ أَنْ ابْتُلِيَ بِه فكانوا يَحْملونه عَلى مَقْعدٍ بِسَبَبه.

<sup>(</sup>٣١) في لهذه الجملة إسم إشارة يونانيّ إختلف الباحثون في ما إن كان يَدلّ على أفلوطين أم على أمِليوس. وقد تَبعنا هنا برهبيه الّذي يُعيده إلى أفلوطين، وهو، في ما نرى، الوجه الأصحّ نظرًا إلى قواعد اللغة اليونانيّة. وأيًّا كان الحال، فإنّ لدينا، هنا أيضًا، شاهدًا على إهمال فرفوريوس في كتاباته. لهذا وإنّا لا نرى بُدًّا من أن نُنبّه أنّا لا نجد مبدأً لترتيب أو تنظيم في لائحة الطلّبة في هذا المقطع. فهناك أسماء يكتفي بذِكرها فقط، وغيرها يُروى مع بعض الشَّرح، وأخرى تَرد على جانبٍ من الإسهاب في إبراز من ذلك هو أنّ لائحة «أنصار» تنتهي بإسمّي قيصر رومًا وزوجته كما أنّ لائحة الطلّبة تنتهى بإسم فرفوريوس.

فأصبح بَعْدَ ذَلك، يَسْتَعمل يَدَيه بِسُهولة لَمْ يَكُن يُضاهِيهِ فيها حَتَّى أصحاب الحِرَف اليَدَوِيَّة في رَشاقَة أيديهِم، بَعْدَ أَنْ كانَ لا يَسْتَطيع قَطْ أَنْ يَبْسط راحَتَيه. وكانَ أَفلوطين يُحِبَّ ذٰلك الرَّجل، و وَيُقدِّمه على الجَميع بالمَدْح والتَّناء، وَيَتَّخذه مَثلًا صالِحًا يضربه للَّذين يَهْتَمّون بالفَلسفة. وكانَ في مَعِيَّته أَيضًا سِيْرابيُّوس الإسْكندرانيّ، الّذي كان مِن مُحْتَرِ في الخَطابَة في أوَّل أمْره، ثُمّ انْقلب إلى الفَلسفة يَطلبها، ولَكِنَّه لَمْ يَقوَ على الانقِلاع عَنْ عَيْب حُبّ المال والرِّبا فيه. هذا وإنْ مَ أَفلوطين أخيرًا كان يَعدّني أنا أيضًا فرفوريوس الصُّوري، مِنْ أصحابِه المُقرِّبين إليه /، وقد وَجَدَني أهلًا لِأَن يُكلِّفني بِتَصْحيح مَقالاتِه (٢٢).

(٣٢) إنَّ لدينا إذًا لائحةً كاملةً عن طَلَبَة أفلوطين الأقربين.

١- أمِليوس الذي قد قُرن ذِكره غير مرّة. ولا يَذكر له فرفوريوس هنا شيئًا من النّاحية الفلسفيّة بل
 يَكتفي بإيراد أمور خارجيّة. والمُرجّح أنّ الرّجل كان قد ماتَ عندما نَشر فرفوريوس نصّه في حياة أفلوطين وتاسوعاته.

٧- بولينوس الطبيب، وهو من لهؤلاء الطبة الذين يَتخوّف منهم أساتذتهم انطلاقًا من أفلاطون ومَن تَبِعه من الفلاسفة أو المُتفلسفين. كذلك من أمر سرابيون (﴿ ٧: ٤٦ تا) واولمبيوس (﴿ ١: ١تا). ٣- استكيوس (قارِن مع ﴿ ٧: ١٢تا). والغريب أنّ فرفوريوس لا يَذكر شيئًا عن النَّشرة الخاصّة لمذهب أفلوطين التي كان الرّجل صاحبها والتي كانت، دون شك، معروفة عندما أخرج فرفوريوس نشرته. ولا شكّ أيضًا في أنّ فرفوريوس كان قد اطلع على تلك النّشرة، والمُرجّح أنّه أغفل ذكرها عمدًا حتى يكون النّاشر الوحيد لتعليم أفلوطين. ونُنبّه أيضًا هنا إلى الأشكال اللغوي الذي وقع فيه المولِّف في الجملة «تعرَّف إليه في أواخر حياته» (٧، ١٠تا). صحيح أنّ الباحثين متفقون على أنّ «هاء» الضمير يَعود هنا إلى أفلوطين، لكنّا تستنج ذلك من قرائن التصّ ولا نَتبيّنه من قراءة الجملة ماشرةً. ونُضيف أخيرًا أنّ استكيوس إسكندرانيّ الأصل، الأمر الذي يُعلّل في نَظرنا إعتقاده في الأفعى المُنسابة في الثقب من الجدار عندما لفظ أفلوطين روحه، راجع حاشية (١١).

٤- زوتيكوس. لقد تَرجمنا «الأديب» وَصف الرّجل باليونانيّة على أنّه Xpitixos. فإنّ هذه الأخيرة يقصدها معنى ال philologue أي «اللغويّ التّحويّ البصير بحُسن البيان بقدر ما هو بَصير بقواعد اللغة والمعجميّة». كما أنّا نستطيع أن نُترجم اللفظة اليونانيّة ذاتها بلفظة «الأديب» العربيّة بالوجه الذي نقول عليه مثلاً عن الجاحظ بأنّه «أديب». ولهذا يدلّنا على أنّ حلقة أفلوطين لم تكن لِتَنبذ الأدباء مثلما قد يوهمنا قول فيلسوفنا عن لنجينوس بأنّه نحويّ لُغويّ وليس فيلسوفًا (﴿ ١٤٤ ١٩ تا). لهذا فضلاً عن أنّ لفله الحلقة كانت تضمّ «خُطباء» أيضًا مثل ديوفانِس، يُسمح لهم أن يَتلو على جُلسائهم ما كتبوه في الفلسفة (﴿ ١٥: ٥٦)، أمّا انتيماكوس الذي صَحَّح زوتيكوس نصّه فهو شاعر مَلحميّ من القرن الخامس ق. م. وضَع ملحمة في «الثبابيد». لقد اشتهر اسمه في التقليد الأفلاطونيّ، فيما يبدو. بل قد بَلغنا عن هرقليدس البنطيّ (بردقلس، في إيطماوس، ٢٨) أنّه كان مَحطّ تقدير أفلاطون ذاتٍه وإكرامه. وأيًا كان الحال، فإنّا نعرف من مَصادر أخرى، أنّ أفلاطونيي عصور القياصرة الرومانيّين قد وإكرامه. وأيًا كان الحال، فإنّا نعرف من مَصادر أخرى، أنّ أفلاطونيي عصور القياصرة الرومانيّين قد اتخذوه على أنّه شاعرهم الأحبّ. أمّا الاطلنتيد فهو عنوانٌ آخر لحوار كريتياس لأفلاطون؛ ومَعروف أنّ هذا الحوار يدور حول أسطورة جزيرة الأطلنتيد المشهورة. ومن ثمّ، عند بعض الاختصاصبيّين، ترجمتهم للفظة «أطلنتيد» في النّص باللفظة «كريتياس» (هردر، ١٩٥٨، ج٥ ح، ص٢١).

٥- زَتُوسَ العربيِّ. إنَّ ذِكر اسمه على أنَّه من أفراد حلقة أفلوطين يَدلُّ على أنَّ لهذا الأخير لم يَنقطع ==

لَمْ ذَلِكَ لِأَنَّ أَفلوطين إِذَا كَتَب لَم يُطِق إعادَة النَّظر في ما كَتَب، بَلْ إِنَّه ما كان يَعود قَطَّ مَرَّة واحِدة إلى قِراقَتهِ، لِأَنَّ نَظَره لَم يَسمح لَه بِأن يُعيد القِراءة. فإذَا كَتَب لَم يُتُقِن رَسم حُروفَه ولم يَقْصل مَقاطعه بِوُضوح ولَمْ/ يَهْتم بِقَواعد الإملاء، بَلْ ظَلِّ مَأخوذًا بالمعنى فَقَط. وكُنّا جَميعًا مُتعجبين مِن أَنّه بَقي يَفْعل له كذا حتى مَمَاته. كانَ يَضَع تَصْميم مَوضوعِه بَينه وبَين نَفْسِه مُنذ البِداية حتى النّهايَة. فإذا عَمَد بَعد ذَلك إلى كِتابة ما فَكَّر فيه، أَرْسل أَثناء كِتابَتِه كل ما نَظَم في البِداية حتى النّهايَة.

=تمامًا عن أصوله الاسكندرانيّة ما دام زئوس كان متزوّجًا من إبنة ثيودوزيوس الّذي كان صاحب أمنيوس أستاذ فيلسوفنا كما مثلما نَعرف (راجع هنا الحاشية ١٥). فضلًا عن أنّ ورود إسم زئوس العربيّ. الّذي يُمارس السّياسة في روما ويملك مَسكنًا في أريافها يُطلعنا عن تَغلغل العرب في الغرب. وكأنّ لهذا التّغلغل يأتي صدًى «للزحف العربيّ» نحو المُستعمرات الرّومانيّة والبيزنطيّة في أقطار الهلال الخصيب. وهو زَحف تَحفل بذِكره التصوص اليونانيّة واللاتينيّة إبتداءً من أوائل القرن الثّالث الميلاديّ.

٢- كستركيوس المُلقّب بفِرُ موس. لا يُنسب إلى لهذا الرَّجل صفة فلسفيّة قطّ. صحيح أنّه ورد في بَعض المخطوطات لفظة يونانية تعني «أشدّ أهل زماننا امتلاكًا للفلسفة» بدلًا من النّي ترجمناها هنا «أشدّ أهل زماننا حبًّا للفضيلة»، إذ أنّ اللفظنيّن متشابهتان كتابة . لكنّ الباحثين مُجمعون على أنّ الكتابة الأولى خَطأ. ويجدر التّبيه مُنا إلى الفرق في وَصف العلاقة الاجتماعيّة بين كستركيوس والايطاليّ امليوس، ثمّ بين الرّجل ذاته والسّوريّ فرفوريوس: فهو بمنزلة الخادم بالنِّسبة إلى الأول وبمنزلة الأخ بالنِّسبة إلى الثّاني. على أنّ فرموس لهذا قد تعكّرت العلاقات بينه وبين فرفوريوس بعد موت أفلوطين، إذ أعلن عُدوله عن الاكتفاء بأكل النّبات فقط فكتب له فرفوريوس مَقالة في «الامتناع عن أكل اللحوم» ليردعه عمّا كان قد فعل. راجع ١٩٦٤ الذي يَرد اسمه في ١٩٦٤ ، ١٩٦٤ والذي رَفع / ٢٠ الا والذي رَفع المياس أرنثيوس. لقد ذَهب بعض الباحثين أنّه الرّجل الذي يَرد اسمه في ١٩٢٤ الذي رَفع إله لنجينوس (سيأتي ذِكره في ما يلي) مَقالة «في الغايات».

راجِع: Die Vorherrschaft der Pannonier, A. Alföldi، ۲۷، ۳۵،

٨- سابنلوس. لقد ذلّت الاكتشافات الأثريّة على أنّ الرّجل كان في السّنة ٢٦٦م «قُنصلًا» في الدّولة الرّومانيّة أيّ أنّه كان يُشارك في الحُكم الأُمبراطور جالينوس. وسنعود إلى ذِكره في ما يلي (§ ١٢: ١٦). راجِم المقال (B. Wickert, RE, Licinius, N2, 84, 368).

٩- روغانيانوس، من أعضاء مَجلس الشيوخ. إنّ تعيينه واليًا يَعني أنّه في روما يَجمع بين سُلطتي التَّشريع والقضاء. واللفظة اليونانيّة التي استخدمها فرفوريوس هنا كانت خَير أداة للدلالة على المقصود بالمُصطلح اللاتينيّ المُستخدم في مِثل هذه المُناسبة. وهو «الخروج» من البيت و«السيّر» على «الطَّريق» المؤدّية الى «المَحكمة» مَركز الوظيفة في موكِب من «الجلّادين» أو «أصحاب الرِزَم» على «الطَّريق» المؤدّية الى «المَحكمة» مَركز الوظيفة في الوظيفة. فيقصد «الجلّادون» بيت «المُنسّب» المُنسّد المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة على أن يعود أفرادٌ منهم، بعد ذلك، وفي عَهد «الولاية» كله، الجديد ليواكبوه من بيته إلى المَحكمة. على أن يعود أفرادٌ منهم، بعد ذلك، وفي عَهد «الولاية» كله، إلى بيت المُسرّع القاضي لِحراسته بصورة مستمرّة. فإنّ فرفوريوس أرادَ أن يَصف لهذا المَشهد لتضخيم الموقف ولإبراز الفخامة التي كان النّاس يُحيطون بها أستاذه أفلوطين.

١٠ وياتي أخيرًا فرفوريوس الذي يَعد نفسه أقرب تلاميذ أفلوطين إلى الشَّيخ الأستاذ. وحسَبْه للدلالة على ذٰلك أن يَذكر أنَّ أفلوطين أمَّنه على «تَصحيح مقالاتِه». فكأنّه يريد بهذا القول أن يُبرز الدَّعم الأساسيّ الذي يُطمئن قارئه إلى صحّة نصّ التاسوعات وكلّ ما يقوله الرّجل عن أستاذه.

١٠ نَفْسِه/، كَأَنّه يَنْقل عن كتاب. وإذ كان في حوار مَع أُحد اسْتَطاع أَنْ يَجمع بَين اسْتِرسالِه في الحَديث وانْصِرافه إلى ما هو فيه مِنْ نَظَر، بِحيث إنّه في واحد يقوم بِمُستَلزمات الحوار ويَستمر ما مُستخرقًا في تَفكيره بالأُمورِ الّتي كانَ يَنظُر فيها. وبَعْد انْصراف مُحدِّنه لا يَعود إلى قِراءة/ ما كَتَبَ (لأنّ نَظَره لا يُساعده على إعادة القِراءة كما ذَكَرنا) بَلْ يَصِلُهُ فَورًا بِما كان يَله، كأنّه لم تَقَعْ فترة انْفِصال عِندما كان يَتَحدَّث. كان إذًا مع نَفْسِه وَمَع غَيْرِه معًا، ومَا كانَ انتباهه إلى نَفْسِه فترة انْفِصال عِندما كان يَتحدَّث. كان إذًا مع نَفْسِه عَنه أمران: قِلّة الطَّعام فَقَد كانَ غالبًا لا يَتناول خُبرًا، واسْتِغراقه المُتواصِل في أُمور الرُّوح (٣٣).

(٣٣) لقد جعلنا كلّ لهذا المقطع رقم ٨ بَين قُوسين لأنّه يَبرز وكأنّه استطراد من فرفوريوس لما سَبق إلى ذكره عن نفسه، في آخر المقطع السّابع، من أنّ أفلوطين اكلّفه بتصحيح مَقالاته. فلم يَكن بدّ من إيراد سبب الحاجة إلى لهذا التّصحيح وهو ضُعف بصر الأستاذ وعدم صُبره على إعادة النَّظر في كِتاباته...» كَذَٰلَكَ نتصوّر الأمر، على الأقُلّ، إن اعتمدنا على أقوال فرفوريوس. لْكُنَّه سَبق إلى أن اطّلعنا في ( ٢: ١٥) على أنَّ بَصر أستاذه لم يشحّ إلَّا في أواخر حَياته وقُبيل مَوته، فضلًا عن أنَّا نَعرف، من ناَّحية أخرى، أنَّ «النَّظَّارات» لم تكنَّ مُنتشرة في أيَّام أفلوطين مِثلما أصبحت عَليه اليوم وأنَّ المُثّقفين كانوا يَلجأون، عندما يَتقدّمون في السِّنّ، إلى من يَقرأ لهم. أمّا بعد ما يَذكره فرفوريوس من الهفوات في كتابة أفلوطين، فإنَّها لا تختصُّ بهذا الأخير وحده، بل تعمُّ كلُّ شخص آخر من مقامه. فعدم إتقان رَسم الحروف مثلًا هو عيب يَكاد يَلحق بكلّ ضَليع في العلم، يَكترث بالمعنى وحُسن السَّبك ولا يَهمّه حُسن الخطِّ. ثمّ إنّا نُعرف، مِن مُراجعة المَخطُّوطات الغربيّة، أنّ الكلمات ذاتها لم تكن مُنفصلة بعضها عن بعض، فيكف يَهتم النَّاسخ أو الكاتب أن يَصل «المقاطع الصّوتيَّة» بعضها ببعض. أمّا الأغلاط الإملائيَّة فهي من الأمور الَّتي لم يُقَم لها حِساب مثلما هو الحال في يَومنا. لهذا فضلًا عن أنَّا نَجد عند المؤرِّخ اللاتينيّ سويتون (Suétone) (ت ١٢٨م) المُلاحظات ذاتها في عيوب من القَبيل نَفسها، يُنبُّه إليها من أثناء مُطالعاته للمخطوطات المَحفوظة في مَكتبة اغسطوس. فإنَّ كلِّ لهذا الَّذي ذَكرناه هنا يَجعلنا نَتقبّل بشيءٍ من الحذر أقوال فرفوريوس في الصَّدد الذي نحن إليه ويَدفع بنا إلى الظُّنَّ القويِّ أنَّ لهذه الأقوال لم يَكن المَقصود منها سوى التَّأثيرُ فقط على الخطوة الَّتي كان فرَّفوريوس قد نالَها عند أستاذه أفلوطين. لُكنّ لهذا لا يَعنى أنّه كان يَتصوّر نفسه أعظم قَدرًا من أستاذه في أصالة التَّفكيرا فهو لا يُخفي إعجابه بأَفلوطين مُدوِّنًا فِكرِهِ الزَّاخم «ركانَّه يَنقل منْ كِتاب». وقد ذَهبّ برهييه (م. م، ج١، ص١٠، حاشية ١١) في لهذا الصَّدّد إلى أنَّ فرفوريوس قد يُشير بهذا القول إلى العادة المَالُوفَةِ عند الفلاسفة يومذاك أن يركِّزوا حَلقاتهم على النَّصوص القديمة، ولا سيِّما نصوص أفلاطون وأرسطو. فأفلوطين يَعتمد في ذُلك كلَّه على حافِظته، ومن ثمَّ ما نَراه في التَّاسوعات من عَدم الدُّقَّة في ذِكر نصوص أفلاطون. أمّا في ما يَتعلَّق بنُصوص أرسطو، فإنّا لا نَجد جُملة قطَّ واردة بحرفيّتها، بل يَكتفي منها بأن يُشار إلى مَعناها بحدٌّ ذاتِه. وقد أسهب برهييه في شَرح ذٰلك كلَّه في مقدَّمته (ص٢٧تا، بالتَّرقيم الرَّومانيِّ) حيث أقام المُقارنات الَّتي تَدلُّ على موسُّوعيُّته وسيعة اطَّلاعه. " لُكنّ لهذه المُقارنات لم تَكن مُقنعة كلِّ الإقناع. فالواقع أنَّ فرفوريوس يَقصد هنا وَصف أستاذه، مُطلِّمًا إطَّلاعًا وافيًا يَمتازِ بحِدّة في الذَّكاء والصّفاء في الذَّهن وحُضور الخاطر في عالم المَعاني. وهي كلّها صِفات لم تُقدّر إلّا للنادرينَ من عَباقرة النَّاس في الفِكر وتاريخه. وأن يَكونَ أفرادُ حَلقة أَفلوطينٌ قد تنبّهوا إلى لهُذُه المزايا لدى أستاذهم، هو خير الدُّليل على المستوى الرَّفيع الَّذي كانوا عليه من حيث الذُّوق=

و كانَ مِن المُقربين إليه نِساءُ أيضًا: جِمِينَا الّتي كانَ يُقيمَ في بَيْتِها، وابْتَتها المُسمّاة أيضًا جِمِينَا أيضًا مِثل أمّها، وأمْفِكِليًّا الّتي أَصْبحت امرأة أَرِسْتون إبن يَمْبَلِيْخُوسْ، وَجَميعهنّ جِدّ مَشْغوفات بالفَلسفة. ثُمّ إنّ الكثيرين/ من الأشراف رِجالًا ونِساء كانوا، عِنْد دُنو أَجَلِهم، يَأْتون بِأُولاهِم دُكورًا وإناقًا، ويَعْهدون إليه بِهم وبِكُلِّ أَموالِهم، كأنّهم أمام حارِس مُقدَّس مِن عالَم الأَرباب. ولذَلك كان الغُلمان والفَتيات يملؤون عليه دَاره، ومِنْ بَيْنِهم بُولِيْمُونْ/ الّذي كان أَفلوطين يُعنى بِتَرْبيته وكثيرًا ما يَسْتَمع إلى مُحاولاتِه في تَعلَّم اللغة. لهذا وإنّه كان يَتَتبَّع بِصَبْر حِسابات الأوصياء على هؤلاء الأولاد ويُدقِق فيها عَن كَنَب قائلًا: "ما دامَ هؤلاء الأولاد لَمْ عَسْبرات الأوصياء على هؤلاء النّاس في مُشكِلاتِهم وهُمومهم المَعاشيّة، فإنّه لَمْ يَتوانَ قَطَ وبالرُّغم مِنْ مُساعَدته لِكُلّ هؤلاء النّاس في مُشكِلاتِهم وهُمومهم المَعاشيّة، فإنّه لَمْ يَتوانَ قَطَ عَن الانْصراف إلى أمور الرّوح ما دام في حالة اليَقَظة. كانَ لطيقًا أبدًا، طَوْع إِشارَة كُلّ مَنْ تَصِله عَن الانْصراف إلى أمور الرّوح ما دام في حالة اليَقَظة. كانَ لطيقًا أبدًا، طَوْع إِشارَة كُلّ مَنْ تَصِله عَن الانْصراف إلى أمور الرّوح ما دام في حالة اليَقَظة. كانَ لطيقًا أبدًا، طَوْع إِشارَة كُلّ مَنْ تَصِله عَن الانْصراف إلى أمور الرّوح ما دام في حالة اليَقَظة. كانَ لطيقًا أبدًا، طَوْع إِشارَة كُلّ مَنْ تَصِله بَيْ المُولِيقِ مَنْ أَهم في روما/ سِتًا وَعِشْرين سَنَة، فاتَخَذَه الكثيرونَ حَكَمًا في خِلافاتٍ نَشَبَه ، ولَمْ يَكُن لَه عَدوّ قَطّ بَيْنَ أَهلِ الحُكُم والسِّياسَة (٢٠٣).

=الفلسفيّ والمَقدرة الفكريّة. على أنّا، مع ذٰلك، يَجب علينا القول بأنّا لا نُجد مثل تلك الأصالة والمَتانة في كلّ مَقاطع التّاسوعات!

(٣٤) إنَّ الإسم «يمبليخوس» (٩، ٤) يَدلُّ دائمًا، في النَّصوص اليونانيَّة، على أصل سوريِّ أو عربيّ. لهذا مع العِلم بأن تلاميذ أفلوطين، ما عدا امليوس وبعض الشّيوخ الرّومانيين المُعجبين به، إنّما كانوا يَقَصدونه من سوريا أو فلسطين أو الاسكندريّة. أمّا في ما يَتعلَّق بالمَقطع (٩: ٥ - ١٨) فإنّه يَشتمل على أمور وضعيَّة تشريفيَّة تَعود إلى حقَّ الوصاية في القانون الرّومانيِّ. وما كان فرفوريوس يَفهم كثيرًا من لهذا القانون فيورد وضعيّاته مغمورةً بالطّابع الشّعريّ الاخلاقيّ الدّينيّ. مع أنّا نَستطيع أن نتبيّن بالذَّات في الألفاظ اليونانيَّة المُستخدمة هنا مُصطلحات القانون الرَّوماني المتعلَّقة بالأصولَ الشَّخصيّة في لهذا المجال. الأمر الّذي حمل بعضهم على أن يُتساءل في ما إن لم يكن أمام فرفوريوس جَدول بالمُصطلحات اللاتينيّة ذاتها. راجع في ذلك كله: Das ränische Privatrecht ، M. Kraser, München، ١٩٥٥، ١٩٥٩، على أنَّه يَجب الاعتراف بالفضل لأَفلوطين في أَمرين غير وارِدين في التَّشريع الرّومانيّ المُتعلّق بالوصاية، وهُما الاهتمام بتَربية لهؤلاء الأيتام وإيواؤهم في داره. ولهذه يَدلّ على العلاقات الطُّيّبة الّتي كانت تَربطه ببعض الأُسُر الرّومانيّة المَعروفة يومذاك. والجدير الذكر هو أنَّ أفلوطين كان يتمتّع بحُقوق المُواطنيّة الرّومانيّة الّتي كان يَندر من يُمنحَها مِمّن لم يَكن رومانيّ الأصل والمولد. لهذا وإنّ لنا، ملاحظة ثالثة في مَقطعنا هنا، وهي تتعلّق بإسم الصّبيّ الوارِد ذِكره في ٩: ١٠تا. لقد أثبتنا اسمه هنا پوليمون. فإنّ الاجتهاد في مُراجعَة الأصول المَخطوطة جُعلنا نُفضِّلُ قراءة برهييه وهردر على تلك الَّتي يَذْهب إليها هنري، وبالرِّغم من أنَّ لهذا الأخير هو صاحب أحدث وأتقن نَشرة علميّة لنصّنا اليونانيّ. فإنّه يَنقل "بوتمون" بَدلًا من "بوليمون". لهذا مع العِلم بأنّ لهذا الاسم الأخير ذاته يَرد في ما يَلي (١٠: ١٠) مُشارًا به، ولا شُكّ، إلى الصّبيّ ذاته. على أنّا نُخالف أيضًا برهبيه في تُرجمته رواية فرفوريوس عن ذلك الصّبيّ من أنّ أفلوطين كان يَستَمع إلى مُحاولاته في تَعَلُّم اللغة، مِثل إعراب الجمل وتَصريف الأَفعال والأُسماء. أمَّا برهييه فإنَّه يَستبدُّل «عِلم القريض» «بتَعَلُّم اللغة» عَائدًا، في ذٰلك، ۚ إلى بعض المَخطوطات الَّتي نَرى فيها فسادًا في لهذا المكان. ونأتي =

ا لِي اللَّهُ المبيُّوسِ الإسكَنْدِرَانِي أَحد المُدَّعين بالتَفَلْسُف، وتِلْميذ أَمُنْيُوسْ أَثْنَاء مُدّة وَجيزَة، كَانَ يُبَادِرِ أَفْلُوطِينَ بِالْاحْتِقَارِ لأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُقَدَّم عَلَيه. بَلْ انْقَلَب عَلَيْه بِحيث راحَ يُحاوِل عَن مَسِيل السِّحر أَنْ يَجْعله مِنَ النُّجوم تَحْتَ سَيِّء طالِعها. فَلَمَّا أَحَسًّ/ أَنّ مُحاوَلته تَرْتد عَليه أَخَذ يَقُولُ لَخُلَّانِهِ أَنَّ لأَفْلُوطِينَ نَفْسًا هِي مِن المَناعَة بِحَيث تَسْتَطيع أَنْ تَرُدَّ التَّعْزيمات المُوَجَّهة إليه عَلَى الَّذَينَ يُريدُونَ بِهِ شَرًّا. أمَّا أَفلُوطينَ فَكَانَ وَاعِيًّا لَمُحاولات أُلِمْبْيُوْسْ، فَيَقُول أنَّ جَسَده ١٠ حينذاك كان يَنْقَبض على ذاتِه مثل صُرَّة تُصَرّ/، فَتَنْكمش أَعضاؤه بَعْضها على بَعض. وقَد كان أَلِمْبِيُوْسْ أَكْثَر تَعَرُّضًا لأَنْ يُصابَ هوَ بِشَيءٍ مِنهُ أَنْ يُؤذيَ أَفْلُوطين؛ فَكَفَّ. والوَاقِع أنّ أفلوطين ١٥ كانَ قَد فُطِر عَلَى شَيءٍ مِنَ التَفْوّق على غَيْرِه. جاءَ روما أُحد الكَهَنة المَصْرِيّين/، فَتَعرّف إليه بوَاسطة أَحَد أُصحابِه، فأَراد أنْ يَعْرض ما لَدَيه مِنْ حِكمة، وهَمَّ أن يمكِّن أَفلوطين مِنْ مُشاهَدَة جُنِّيِّهِ الخاصّ الَّذي يُرافِقه، بَعْد اسْتِحضارِه لَه. فَنَزَل أَفلُوطين عِند رَغْبته، وتَمَّ الاسْتِحضار في ٢٠ هَيكل إِيْزِيْس، وهوَ المَحَلّ الوَحيد الطَّاهر المَوجود/ في روما عَلَى حَدّ قَول المِصْرِيّ. فاسْتُدعِيَ جّنِّيّ أَفلوطين للْحضورِ عِيانًا فَحَضر رَبِّ من الأرْباب لَيْس مِنَ الحِنِّ في شَيء. فَقَالَ الْمِصْرِيِّ: «طوبي لَك فإنّ جُنْبُك رَبّ من الأرباب، ولَيس الّذي يَقِف في جانبِك من ه ٢ عالَم الدّون». لهذا، ومَا أمكن أن يُلقي على المُسْتَحْضَر العُلويّ سؤال، وما لَبِث أنْ اخْتَفى عَن/ العِيان إذْ كان أَحَد الأصْحابِ الحَاضرين قَد خَنق الدِّيكة الَّتي كانَ يُمْسك بِها، إمَّا حَسَدًا وإمَّا خَوْفًا ما. كَانَ رَفيقه إذًا أَقرب الجِنّ إلى العَالمَ الأَلْهيّ، وما زال هُوَ يَنْظُر بِوَجْه الرَّبّانيّ إلى ذٰلك ٣٠ الرَّفيق الأَعلى. ولهذا السَّبب وَضَعَ/ مَقالته «الجُنِّيّ الّذي قُدِّر لنا قرينًا»؛ حاول فيها أن يُدلى بالأسباب التي تؤدّي إلى امتياز بَعض الرفاق العُلْوِيّين عَنْ بَعْضهم الآخَر -. كانَ أَمِلْيُوْسْ مُحِبًّا للذَّبائِح، فَيُحيي كلّ حَفْلة من حَفَلات الأَهلَّة، وكلّ عيد مِن الأُعياد السَّنويَّة. وقَد هَمَّ يومًا أنْ ٣٥ يَصْطحِب أَفلُوطين مَعَه، فَقال لَه لهذا:/ «إنّ مَجيء الآلِهَة إلىّ أُحرى مِن ذَهابي إلّيها». أمّا الفكرة الَّتي دَفَعته إلى لهذا التَّباهي، فَلَم نَسْتَطع أَنْ نَفْهَمها وَلَمْ نَجْرؤ على السؤال عَنها (٣٥٠).

<sup>=</sup>الآن على ملاحظتنا الرَّابعة والأَخيرة، وهي تتعلّق بنهاية المقطع حيث نَطّلع على أنَّ أفلوطين لم يكن له عدو قط على صعيد السّياسة. الأمر الّذي يُمهّد إلى القول بما يُقابله وهو العداء الّذي يواجهه على الصَّعيد الفلسفيّ. وهو موضوع يقابله به فرفوريوس في مُستهلّ المَقطع العاشر الّذي يُرتبط مُباشرة بالجملة الأَخيرة من المَقطع التّاسم.

<sup>(</sup>٣٥) ظاهرٌ أنّ المقطع يتعلّق كلّه بالسّحريات، ولهٰذه مكانة في التّاسوعات لا نُنكرُها فسنَعود إليها نُعالجها كلّا. لُكن لا بُدّ من أن نَتناولها هنا ببعض الإشارات، فنَدع جانبًا التّفاصيل المتعلّقة بالنّصّ ذاته، إذ أنّ من شأن جُلّها أن يكون تَعليلات لما أثبتناه في التَّرجمة، فنستَطيع أن نستغنى عنها.

أمّا في ما يتعلّق بالسَّحريّات والجنّيّات ذاتها في عُصر أفلوطين وفرفوريوس بخاصّة فيمكن للقارئ أن يعود إلى دائرة المعارف للبستانيّ، في المَقالين «اپولونيوس التيائي» ثمّ «أرسطو والأرسطيّة عند=

الكَّنْ لَهُ فِراسَة غَرِيبة في طَبائِع النَّاس. حَدَثَ مثلًا أَنَّ عقدًا ثمينًا لِلأَرملة كِيُوْنِي سُرِقَ يَوْمًا، وكانَتْ تُقيم في بَيْتِه مَع أولادِها وقورَة كريمة. فأُحْضَر الخَدَم أمام أفلوطين، وأَخَلَ فيهم جميعًا. ثُمَّ أَشَارَ إلى أحدهم قائِلًا/: «لهذا هو السَّارِق». فَجَلَدوه، فما زالَ يُنْكِر أوّل الأَمْر؛ ثمّ أقرَّ أخيرًا وسَلَّم ما سَرَقَه. - ومِنْ مَزاياه أَيضًا أَنّه كان يَتَنبًّا بِما سَيكون مِنْ أَمْرِ كُلِّ مِنْ الأَمْر؛ ثمّ أقرَّ أخيرًا وسَلَّم ما سَرَقَه. - ومِنْ مَزاياه أَيضًا أَنّه كان يَتَنبًّا بِما سَيكون مِنْ أَمْرِ كُلِّ مِنْ الأَولاد الذين يَعيشون مَعَه. ففي بُولِيمُوس مَثلًا قالَ أَنّه سَيكون مِنَ العَاشِقين، / ولَنْ يُعمِّر طويلًا. وهَكذا كان (٢٦٠). ثمّ إنّه شَعَر يَوْمًا بأنّني، أنا فَرْفُويُوس، أنْوي التَّخلُص مِنَ الحَياة، فباذَرَني في عُقْرِ دارِه حيثُ كُنتُ أُقيم وَقْتَذاك؛ وقالَ لي أَنَّ تِلك الرَّعْبة لا تصدر عَنْ حالَة نَفْسيَة فيمَة، بَلْ عَن مَرَضِ السُّويداء؛ وأشارَ عَلَيّ بالسَّفر / . فقنعت مِنه وَجِئت إلى صِقليّة حَيثُ كنتُ أَد

=العرب». وإن أراد التعمّق في الموضوع، فعليه بالدّراسات التالية:

لهذا وليس للقارئ العربيّ ذاته إلّا أن يَعود إلى رسائل إخوان الصّفا ومنشورات عبد الرحمن بدوي في «أرسطو المنحول» مثلًا ليَتبيَّن الأثر البالغ الذي خلّفته تلك السِّحريّات في تُراثه بالذّات. كانت تقوم، غالب الأحيان، على تعزيمات موقّعة بألحان من شأنها، في اعتقادهم، أن تَجعل الإنسان تحت تأثير قوى الأفلاك. ولم يُعْتَرَف بالمناعة عن ذلك التّأثير إلّا لِمَن كانوا يُتصوَّرُون في مَصاف الأولياء، والفلاسفة منهم، وهي ظاهرة يُحاول أفلوطين ذاته (٤، ٤، ٤، ٤٤) أن يُعلّلها بتأويل وضعيّ يَستسيغه العقل البَشريّ. ومن لهذا الوجه يَنظر إليها فرفوريوس، في مَقطعنا هنا، في عَلاقتها بأفلوطين. على أنّ الأصل الذي تُردّ إليه كلّ تلك التعزيمات والمناعة منها إنّما هو تصوّر البطل أو الواليّ مقرونًا برَفيق أعلى هو شَيطان أو جِنّي. كذلك كانوا يتصوّرون لفيثاغورس مثلًا «ربًّا أو طبيًّا» أو على الأقلّ «جِنيًا أعلى هو شَيطان أو جِنيّ. كذلك كانوا يتصوّرون لفيثاغورس، ٣٠٠).

وأيًّا كان الأَمر، فإنّ أفلوطين ذاته لم يَنجُ من كلّ تلك التصوّرات الأُسطوريّة، وهو يَنظر إليها، من خلال خلفيّاته، واقعًا راهنًا يُحاول أن يؤوّله من زاوِية فلسفيّة وَضعيّة يَقصد منها تَوجيه مُريده أو تِلميده إلى تطهير باطنه وتعميره. وبهذا المعنى يَجب تأويل قَوله في الذّبائح الّتي يَدعوه صديقه أمليوس إلى أن يقرّبها إلى الآلهة. فإنه يرى تلك الذّبائح مُجرّد حَركات وشَعائر لا معنى لها، بل يُحظّر منها ويستبدلها بما من شأنه أن يُبرز الإنسان في حَقيقته الكاملة، وهي كونه مَقام الألوهيّة وهَيكلها. وقد وصلنا من تلميذه فرفوريوس آثار تُثبت لنا أنّ لهذا الأخير قد تقيّد بتَعليم أستاذه من لهذه النّاحية، فكان من خير الخلف لخير السّلف. راجع في لهذا الموضوع، من فرفوريوس ذاته، «الرّسالة إلى مرسّلا (فصل ١٤ - ١٦) و«في الانقطاع على أكل اللحوم» عند ١٩٦٤ Bidez نا ١٩٦٤ والفي الأفيرية والمؤمنية،

(٣٦) إنّ القارئ يَجد مثل لهذه الشّواهد عن الفِراسة وأمارات الحُكماء والأَولياء في كُتب المُتصوَّفة. راجع مثلًا الغَزاليّ، إحياء علوم الدّين، الرُّبع الثّالث، الكتاب الأوّل والثّاني: شَرح عجائب القلب، ورياضة النّفس..

<sup>-</sup> E. R. Dodds, the Greeks and the irrational, 195, 285 sq.

<sup>-</sup> Zeller, Philosophie der Griechen, III, 24, 524.

<sup>-</sup> Ph. Merlan, Plotinus and Magic, Irsis 44, 1953.

<sup>-</sup> R. Reitzenstein, Die hellenistichen Mysterienre ligionen 3. Aufl, 130 sq.

<sup>-</sup> L. Thorndike, a history of magic and experimental science, 1, N - Y 1923.

قَدْ سَمِعتُ برَجُلِ ذائِع الصِّيت، يُقيم في لِيْلُوْبَيَّوْسْ، إِسْمُه بْرُوبُوس. ولهٰكذا نَجَوْتُ من رَغْبَتي في المَوت. ولْكن ذلك حالَ بَيْني وبَيْن البقاء إلى جانِب أَفلوطين حَتَّى مَوْتِه (٣٧).

الن يَسْتَغِلَّ تِلك الصِّداقة، وطَلَب تَرْميم مَدينةٍ، قيل إِنّها كانَت في كَمْبانيَّا وأَصْبَحت بَعد ذٰلك أَنْ يَسْتَغِلَّ تِلك الصَّداقة، وطَلَب تَرْميم مَدينةٍ، قيل إِنّها كانَت في كَمْبانيَّا وأَصْبَحت بَعد ذٰلك خَرابًا. حتَّى إذا رُمِّمَت وُهِبَت مع ما في جوارها/ مِنْ أرياف. وتَقَيَّد مَنْ هَمَّ بِسُكْناها بالسُّلوك الذي سَنة أفلاطون، ولِهذا يكون اسْمها «أفلاطُونُوبُولِيْس». ثُمَّ وَعَد الإمبراطور بأنَّه سَيُقيم هُناك الذي سَنة أفلاطون، وكانَ من المُمْكن أَنْ يَتَيسَّر للفيلسوف ما أراد لو لَمْ/ يَحِل دونَ ذٰلك بَعضُ حاشِيَة البَلاط حَسَدًا أو بُغْضًا أو لِسببٍ رَديءٍ آخر (٢٨).

فالواقع أنَّ أقوال فرفوريوس عن عَلاقات أفلوطين بجالينوس لا تَعني كلِّ ما ذَهب إليه جُلِّ كِبار البّاحين السّابقين من أمثال:

<sup>(</sup>٣٧) إنّ بعض الباحثين يَرى في كلّ لهذه القصَّة تلويحًا من فرفوريوس إلى خصومات نَشبت بين أفراد حلقة أفلوطين الرّومانيّة. بما دَفع لهذا الأخير إلى أن يُبعد عنه ألمع تلاميذه بحيث يَستطيع أن يَبعث إليه، بعد قليل بمخطوطاته الأخيرة، فيَجعله بذلك وصيّة على آثاره وكأنّه يكلّفه بنَشرها (راجع النّص ١٤: ١تا). لقد كان فرفوريوس يومذاك في أواخِر الأربعينات من عُمره، ووقع الحادث في السنّة ٢٦٨م، أي بعد أن كان أفلوطين قد وضَع مقاله الصَّغير في الإنتحار (١٤، ٩٠). أمّا توجُّه فرفوريوس إلى صقلية فلربّما كان لوجود مَركز مشهور فيها للفلسفة يومذاك. لُكنّ الواقع أنّ الرّجل يُصرِّح بأنّه قَصد الجزيرة الإيطاليّة لعلاقة ما له هناك برجل يُعرفه باسمه.

<sup>(</sup>٣٨) يَجب أن تُشير أوّلًا، في ما يَتعلق بهذا المَقطع، إلى ناحتيقين إختلفنا في نقلهما عن اليونانيّة من ترجمة برهييه. أمّا الأولى فتقع في السَّطر القَالث من النّص اليونانيّ. وهي، في ما نرى، إضافة مُتأخّرة ناحمة عن فَسادٍ نال إسم المدينة الأوّلى في المَخطوطات. وقد تَرجمها برهيه بما يلي "pour les ناجمة عن فَسادٍ نال إسم المدينة الأوّلى في المَخطوطات. وقد تَرجمها برهيه بما يلي مدينته المُرْحمة. فإنّه ليس يَعني التّقيّد بما وَرد في الكِتاب المعروف بهذا "العُنوان" والذي وضعه أفلاطون، بل التّقيّد بتَعاليم شيخ الفلاسفة إجمالًا بالوجه الذي تبدو عليه من خِلال مَذهبه مَنظورًا إليه بكُليّته. أمّا ما ينقله فرفوريوس حول عَلاقات أفلوطين بالأمبراطور جالينوس وامرأته ففيه نَظر يَختلف عن ذلك أمّا ما ينقله فرفوريوس حول عَلاقات أفلوطين بالأمبراطور جالينوس وامرأته ففيه نَظر يَختلف عن ذلك صِلات تَستند على الأقلّ إلى الصّداقة الّتي كانت تَربط الرّجل بِ سابنلوس، وهو من مَجلس الشيوخ الرّومانيّ، وكان قد عُين قُنصلًا في السّنة ٢٦٦م. ولكنّا لا نَعلم أكثر من ذلك في ما يَخص تِلك الصّلات. فمن المُحتمل ألّا تَريد على أن تكون مُجرّد صِلات ثقافيّة ربّما أهمّت جالينوس لانّه كان معروفًا بميوله إلى ألوان الثّقافة الهلستية (راجع RE Licinius 'L. Wickert من أفراد مَجلس الشيوخ من المُحرين إلى أفلوطين. ذلك لأن من المُجمع عَليه أن العَلاقات بين مَجلس الشيوخ والبَلاط الأمبراطوريّ لم تكن أبدًا على خَير ما يُرام.

<sup>-</sup> Mas Wundt, Plotin, 1919, 36 sq.

<sup>= -</sup> A. Alföldi, Die Vorherrschaft der Pannonier in Romerreiche und die Reaktion des Hellen -

الله كانَ في مجالِسِه حاضر البَديهَة، قادِرًا على ابْتِكار المَعاني المُفيدَة وضَبْطها. أمَّا كَلامه، فلا يَخلو مِن لَكْنة، وقَد تَتَسرَّب بَعْضُ الأَخطاء اللُغَويّة إلى كتاباته. وفي حَديثِه كانَ وَجُهُه يَعكس نورَ روحِه وَصَفاءَ ذهنِه. وما كانَ أجمَلَه آنذاك: فَضْلًا عن/ الظَّرف الّذي كان يَتَحلَّى بِه دائمًا.

كَانَ يَتَصبب وَجْهه عَرَقًا ويُرافِق سَدَادَ قَوْلِه أَنْس ولُطف مَعَ مَنْ يَسألونه. ولَقَد بَقيتُ، أنا ١٠ فُرْفُورْيُوس، مُدّة ثلاثَةَ أيّام أَسأَلُه/ عَنْ كَيفيّة إتّحاد النّفس بالجَسد وَهوَ لا يَني يُدلى بِبَراهينِه.

= tums unter Galliemus, in 25 Jahre römischgernanische Kommission, 1930, 11 - 51.

لقد تَصوَّر لهذان الباحِثان وغيرهما جالينوس سابقًا لِمن بعده من الأَباطرة المُتأخِّرين، مِثل ڤيسيباسيانوس ويوليانوس، أن يَحملوا رعايا أمبراطوريّتهم على نَهضةٍ أخلاقيّة عن سبيل التَّعليم والثَّقافة. فجَعلوا أفلاطون من أَساطين تلك النَّهضة الَّتي تؤوَّل على وَجهين: وَجه أوَّل يُتخيَّل على أنّ القصد من النَّهضة حثُّ الشَّبيبة على مَكارم الأخلاق عن طَريق الفلسفة. والوجه الثَّاني يُؤخذ على أنّ تلك النَّهضة خُطّة وُضعت في مُقابل لون التَّفكير الجديد الّذي نَشأ عن انتِشار الدّين المسيحيّ يومذاك. لم يَكن الأُمبراطور يُريد أن يُواجه لهذا الدّين بالاضطهاد العنيف. فَحاول أن يُقيم في وَجهه تيَّارًا يُعاكسه وهو تيَّار السّيرة الَّتي يَفرضها الفكر الدّينيِّ الوثنيِّ بالوجه الَّذي أخذ يبدو عليه في الثقافة الهلّنسيّة القديمة. لقد أثبت الأبّحاث العِلميّة الحديثة أن شيئًا من ذلك كلّه لم يكن. فإنّ أفلوطين لم يكن من شأنه أن يبرز للناس «مُصلحًا» «أو» «رسولًا». وإذا نَظرنا إلى مذهبه كلًّا، فإنَّا لا نَستطيع أن نتصوّره بما ظَهر عليه بعض المُفكّرين بعده، وكان فرفوريوس هو الّذي مَهّد لظُهورهم بل كان السّابق إلى ما وضَعوه من مذاهب. على أنّ لهذه المذاهب هي الّتي أدّت إلى اختلاف شخصيّة الْمُفكّر الدّينيّ الوثنيّ الهلّنستيّ، مثلما تَجسّدت بالبَطل المُفكّر الأسطوريّ ابولوتيوس التياني الّذي أظهروه فيلسوفًّا وصاحب كرامات (راجع المَقال عنه في دائرة البستانيّ). فإلى لهذا البطل الأسطوري يُسند القول الدّالّ على رَغبة لهؤلاء المُفكّرين المُتأخّرين في التّقرّب، بل التّزلّف، إلى البّلاط الأمبراطوريّ وحاشيته. كان يَقول في أيّام فيسيباسيانوس: «لا يَهمُّني الحُكم ما دُمت في كَنف الآلهة» (راجع ابولونيوس التياني ٥، ٣٣ - ٣٥؛ ثم برهييه، م. م. ج ١، (ص١٤، حاشية ٢)، أي في رِعاية الأُمبراطور الَّذي بشخصه تَظهر الآلهة للناس.

لذُلك كلّه لا تستغرب فَشَل أفلوطين في تصميمه لمدينته. لقد نسب فرفوريوس لهذا الفشل إلى رداءة مناوئي أستاذه. لكن لنا أن نتساءل أيضًا في ما إن لم يَعد لهذا الفشل إلى عدم اكتراث الأمبراطور ذاته بذلك التَّصميم للأسباب التي ذُكرت. بل الواقع أنّ ما يعنينا أكثر من ذلك كلّه، هي الغاية الحقيقيّة التي دَفعت أفلوطين إلى أن يرغب في تَرميم تلك المدينة. لم تكن لهذه الغاية إنشاء مركز للتباحث في الأخلاق والفلسفة. بَل أن تكون إنشاء منطقة يأري إليها هو، مع جُلسائه وغيرهم من الفلاسفة طلبًا للراحة والاستجمام، كما ظنّ بعضهم (راجع Klamoitz وعربي السيّنة ٢٦٦، أي تلك التي كان فيها صاحبه فالمُرجّح أنّا تستطيع أن نؤرّخ طلبه إلى الأمبراطور في السيّنة ٢٦٦، أي تلك التي كان فيها صاحبه ساينلوس قنصلًا، وكان إذًا تقرّبه إلى البّلاط الأمبراطوريّ على أشدة وآكده. ولا تستغرب أن يكون أفلوطين قد انتهزها فُرصة تُتيح له، إن تَجح طلبه، أن يُهرّ من روما هاربًا للتخلّص من الأوساط التي كان مُتصلًا بها، وهي حافلة بالنسائس يُديرها الكثير من أفراد مُجلس الشيوخ لتُكدير الجرّ على الأمبراطور. ولربّما كانت تلك النّسائس هي التي دَفعت فرفوريوس إلى أن يفكّر بالانتحار الذي وصف أفلوطين سببه بأنه «مرّض السويداء». راجِع الحاشية (٣٧).

فَدَخل عَلَيْنا أَحَدهم، واسْمُه ثُومَاسْيُوس، وقالَ إِنّه يُريد أَنْ يَسْمع كَلامًا مُنَسَّقًا يَصلُح لِأَنْ يُدَوَّن بالكِتابَة، ولا قَبِل لَه بِحِوار مِثْل لهذا، إِذْ كَانَ يَسْأَل فرفوريوس وَيُجيبُه أَفلوطين. فَقالَ لَه ١٥ أَفلوطين: «لَوْ لَم/ يَطْرَح فرفوريوس الأسئِلة لأَجْل حَلِّ الصَّعوبات، لَما اسْتَطَعْنا أَنْ نُرْسِل شَيئًا جَديرًا بِأَنْ يُدْفَع للكِتابَة (٢٩).

أسلوبُه في الكِتابة موجَزٌ بَليغ، قَليلُ الألفاظ كَثيرُ المَعاني. تَملّك سَعَة مَوضوعه عَلَيه أَمْرَه، فَيَتكُلّم عَن انْفِعال، سَواء أكانَ يُحَبِّدُ ما يقول أو يعرضه عَرْضًا فَقَط. لَقَدْ جَاءت كِتابَاته مَزِيجًا غَير مَلْحوظ مِن تَعاليم الرِّواقيّين، وتَعاليم المشّائين/؛ وطالما عَمَدَ أيضًا إلى «ما وراء الطّبيعة» لأرسطو. ولَمْ يَخْفَ عَلَيه المَشْهور مِن نَظَريّات الهَنْدَسة والحساب وعِلْم الحِيل وعِلْم الابْصار والموسيقى، ولكنّه لَمْ يَكُن مُعَدًّا لِمُعالَجة تِلكَ العُلوم مُعالَجة دَقيقة. وَفي مُسْتَهل الابْصار والموسيقى، ولكنّه لَمْ يَكُن مُعَدًّا لِمُعالَجة تِلكَ العُلوم مُعالَجة دَقيق وَفي مُسْتَهل الربُصار والموسيقى، ولكنّه لَمْ يَكُن مُعَدًّا لِمُعالَجة تِلكَ العُلوم مُعالَجة دَقيق وَفي مُسْتَهل مع حَلَقاتِه/ كانَ يُقْرأ عليه أوّلًا شُروح لسِڤيرُوس أو كرونيوس أو نومِنيوس أو غَيُّوس أو أَتِيكُوس، ومن المشّائين أسِبازيوس، واسكندر وأَدْرَسْتُوس. . . أو غَيرهم حَسْبَما يَتَقِق له (١٠٠٠). فَلا يَكْتَفي ومن المشّاوح فَقَط، بَلْ يَأْتِي هُوَ بِنَظَرِيّات يَبْتَكرها مِنْ عِندَه/ وتَفْسيرات يُرْسِلها مَطْبوعة بروح أَمُّنيُوس. عَلى أنه سُرعان ما كانَ يُنْهِي ذلك كُلّه، فَيقول بإيجاز مَعنى ما تَنْطوى عَليه لِوح أَمُّنيُوس. عَلى أنه سُرعان ما كانَ يُنْهي ذلك كُلّه، فَيقول بإيجاز مَعنى ما تَنْطوى عَليه النَّظَرِيَّة العَميقة ثُمْ يَنْهَض وَيقِف. قُرِئَ عَلَيْه يومًا مَقال لِلنُخِيْنُوس "في الأصول» و«في المولَع بالقَديم». فَقالَ: إنَّ لُنْجِيْنُوس لَمِن فُقهاءِ اللُغَة، ولَيْسَ قَطّ بالفَيلسوف (١٠٤). - دَخَل بالقَديم». فَقالَ: إنَّ لُنْجِيْنُوس لَمِن فُقهاءِ اللُغَة، ولَيْسَ قَطّ بالفَيلسوف (١٠٤). - دَخَل

<sup>(</sup>٣٩) لقد حَذفنا في تَرجمتنا لـ (١٣: ٣ – ٤) جُملة وَرَدَ فيها كلمة «يلحن أفلوطين في لفظها ويَذكرها فرفوريوس بَلفظها الصَّحيح»، وهي لا فائدة مِنها هنا للمعنى، فضلًا عن أنّ التَّصحيح لا يُفهم إلّا بذِكر اللهظة اليونانيّة ملحونَة ثمّ مُصحَحة. كذلك أيضًا تَبعنا تَرجمة برهييه في نقل الجملة الأخيرة هنا، ولو كانت الكلمات الّتي تَتَألف منها مشكوك فيها في المخطوطات؛ وهو أمرٌ دلَّ عليه برهييه في جِهاز تُصحيح المخطوطات. لكنّه لم يُلحظ في تَرجمته. وأيًّا كان الحال، فإنّ شيئًا من لهذا لا يُعيِّر المعنى المقصود، وهو مَفهوم. راجع برهيه م. م.، ج١، ص١٥.

<sup>(</sup>٤٠) أمّا في ما يَتعلّق «بالمَزيج غير المَلحوظ» (﴿ ١٤٤ ، ٥) من تعاليم الرّواقيّين والمشّائين وتأثير الفئتين على تفكير أفلوطين فهو أمرٌ لا شك فيه . إنّ أفلوطين يَذكر ويُناقش أقوال الروّاقييّن حتّى في مقالاته الأولى . على حين أنّه يتناول تعاليم (وراء الطبيعة) بخاصّة في المقالات التي وضعها في أواخر حياته . ويَجدر بالذّكر أيضًا انّ لفروريوس شرحًا في «مقال اللام» من كِتاب أرسطو في «ما وراء الطبيعة» ، رقم الممقال عند Beutler هم ٥١٤ الفروريوس شرحًا في «معال اللام» من كِتاب أرسطو في «ما وراء الطبيعة» ، رقم الممقال عند Porphyrios ، RE من النّهم جميعًا من راجع أيضًا AB من أنسروح ونشرها ابتداء من النّهم في من القرن الثّاني الميلاديّ، بل ربّما قبل ذلك . ففي ذلك الحين أخذت المشّائيّة تنشأ، وبخاصّة الثّاني من القرن الثّاني الميلاديّ، بل ربّما قبل ذلك . ففي ذلك الحين أخذت المشّائيّة تنشأ، وبخاصّة الأفلاطونيّة المَعروفة بالوُسطى، وشأنهما شأن المَذاهب الأخرى الّتي كانت تُضبط وتُنظّم للتعليم .

<sup>(</sup>٤١) «روح أمونيوس» أي بالمعنى العامّ الّذي جاءت عليه تَعاليم امونيوس الّتي كانت قد انحرفت، هي بدورها، عن التَّعاليم المُكرّسة المألوفة فكانت مُبتكرة هي أيضًا. وننبّه هنا إلى خطإ في تَرجمة برهييه=

أُورِيْجِيْنِيسْ لِي مِمَّا عَلَيه في إحدى جَلساتِه فَمَلكه الحَياء وَهَمَّ بالقِيام. فَطَلَبَ إليه أُورِيْجِيْنيْس أَنْ
 يَسْتَمِرَّ في حَديثِه. فقالَ: "إنَّ الرَّغْبة في القول تَزول عِندما يَرى القائِل أَنَّ قُولَه مُوجَّه لِمَنْ هُوَ
 عالمٌ به ". فواصَلَ مُناقَشَته لحظةً ثُمِّ نَهَضَ هامًّا بالانْصِراف (٤٢).

آ في أَحَدِ الاحْتِفالات بإحياءِ ذِكْرى أَفلاطون قَراْتُ قَصيدة "في الزَّواج المُقدَّس"، فَعالَجْتُ مَوضوعي مُعالَجة المُلْهَم، مُسْتَرسِلًا مِن الفنّ السَّرِي البَاطِن. فقالَ بَعضهم: "لقد جُنَّ فرفوريوس". فقال أفلوطين على مَسْمَع مِنَ الجَميع: "لَقَد أَثْبَتَّ في آنٍ واحدٍ أنَّك شاعِرٌ وفيلسوف وعارِفٌ/ مُلْهم" (3)، وقرأ يَومًا الأَديب يُوفَانِس دِفاعًا عَن أَلْقِيْيَادِس الوارِد ذِكْرُه في كتاب "الوَليمة" "لأَفلاطون. فَلَهب إلى أنّ فضيلة التَّعلُم تَفرض على التّلميذ أن يَنزل عِند رَغبات كتاب "الوَليمة" فَهَمَّ أفلوطين غَير مرّة بالنَّهوض والانْصراف مِن المجلس ولكنّة تَمالك/. ثمّ عَهد إليّ، أنا فرفوريوس، بَعد انفِضاض المُستمعين، بأنْ أكتب رَدًّا على ذٰلك الكلام. ولمّا لَمْ يَرْضَ دُيوفانِس أَنْ يُسلِّمني نصّ مقالته، اسْتحضرت أدلّته بِذاكرتي وأجبت عليها. ثمّ عاد يرْضَ دُيوفانِس أَنْ يُسلِّمني نصّ مقالته، اسْتحضرت أدلّته بِذاكرتي وأجبت عليها. ثمّ عاد المُستمعون أنفسهم فاجْتَمعوا، فقرأتُ عَليهم رَدِّي على دُيوفانِس. ولَشَدَّ ما راقَ أفلوطين المُستمعون أنفسهم فاجْتَمعوا، فقرأتُ عَليهم رَدِّي على دُيوفانِس. ولَشَدَّ ما راقَ أفلوطين أللهُ المُستمعون أنفوس خَليفة أفلاطون مَن هُم مِن أَثينا بِمقالات في بعض المَسائل الأفلاطونيّة، فذفعها إليه أويُولوس خَليفة أفلاطون مَن مَن أَثينا بِمقالات في بعض المَسائل الأفلاطونيّة، فذفعها إليه أويُولوس خَليفة أفلاطون مَن مَن أَثينا بِمقالات في بعض المَسائل الأفلاطونيّة، فذفعها

<sup>=(</sup>من م ج١، ١٤، ص ١٧ - ١٨) حيث نقرأ: «... وكان يَقف ليَشرح بإيجاز نظريّة عميقة». فإنّ العادة المألوفة في إلقاء الدّروس كانت أن يُلقي الأُستاذ دَرسه جالسًا، ثمّ يَنهض واقفًا عندما يَتهي منه (راجع في المَوضوع Jones R. M.). اما لنجينوس فهو أديب هدّستيّ مَعروف، وسيأتي الكلام عنه مُطوَّلًا في ما يلي. على أنّا لا بُدّ من أن نَذكر هُنا أنّ مقاله "في الأصول» إنّما لا يَرد إلّا في مَقطعنا لهذا.

<sup>(</sup>٤٢) أُوريجينيس هو الرَّجل الَّذيّ كان رفيق أفلوطين يَختلف معه إلى تَعليم أمنيوس. راجِع حاشية (١٩). ولذُلك يَقول أفلوطين ما نسمعه منه هنا. ويجدِّد التَّنبيه هنا إلى نُهوض أفلوطين ووقوفه لدى انتهائه من إلقاء دَرسه. راجِع الحاشية السَّابقة، وأيضًا: Plotin et l'Occident, Henry، ص٩.

<sup>(</sup>٤٣) كُذُلك رَاينا أَنْ نُتَرَجم اللقطة الأُجنبيّة (hiérophante، ١٥: ٥) أي «النَّاطق بالمُقدَّسات. أمَّا موضوع «الزَّواج المُقدَّس» فهو موضوع طالما نَجده مَطروقًا في الأناشيد «الأرفيّة «الموقوفة للأله «اورفيه»، وعند فيلون الاسكندري وفي الرمّزيّة الإشاريّة، حيث يؤخّذ بكونه نوعًا من المُختلفات يَستخرج المفكِّر منها تَصوّراته الدَّهنيّة الفلسفيّة. على أنّ «معناه الباطن» الأساسيّ هو تَولّد العالم من مُجامعة الأله «زوس» لحِكمته. أمّا كلام أفلوطين فيُذكّر بكِتاب «فيدروس» (Phèdre) عنا).

<sup>(</sup>٤٤) لهذا الكلام مأخوذٌ من الألياذة (٨، ٢٨٢): كان الأستاذ عادةً، للتعبير عن ثنائه على طَلبته، يَستشهد بشِعر من هوميروس. وهو تَقليد يَعود إلى أفلاطون، فيما كانوا يعتقدون.

<sup>(</sup>٤٥) «خليفة» هي التَّرجمة المُباشرة للفظة اليونانيّة Diadocos الوارِدة هنا في نَصّنا. لقد استُعملت أوَّلًا للدلالة على قُوّاد الإسكندر ذي القرنين وخُلفائه بعد مَوته (٣٢٣ ق م). أُطلقت على خُلفاء أفلاطون على رئاسة مَدرسة أثينا.

٢٠ إليّ، أنا فُرفورْيُوس، طالِبًا مِنّي أنْ أنظُر فيها/ وأنْ أرفع إليه بيانًا عَنها. وكانَ قَد أقبل على البّحث في قواعِد النّجوم، لا يُعالجها من ناحيةٍ هندسيَّة، بَلْ لَيَنْظُر عَن كَثَب في أَساليب
 ٢٥ المُنجّمين. فلمّا اكْتَشْف وَهَن وُعودها لم يَتَردَّد في تَفنيدِها/ غير مَرّة حتّى في كتاباتِه (٤٦).

وَأَكُولِينُوس، وَهُمْ أَهل بِدع تَأَثّروا بِالفَلسفة القديمة. كانَ لَديهِم مُؤلَّفات كثيرة من وَضْع وَأَكُولِينُوس، وَهُمْ أَهل بِدع تَأَثّروا بِالفَلسفة القديمة. كانَ لَديهِم مُؤلَّفات كثيرة من وَضْع الشَّكُنْدر الليبِيّ وِفيلُوْكُومُس ودِمُسْتُراتُوس الليدي. فَيُقدِّمون للنَّاس كُتبًا في الرُّوية/ لِزَرَدَشْت ولاَسْتُرِيانُوس ونِيْكُونِيُوس ولأَلَّجِينُوس ولمِيزُوس وَغيرهم من الماكرين الخَادِعين. وهُمْ أيضًا مَغْرورون بِما لَدَيْهِم يَدَّعون أَنَّ أَفلاطون لَم يَنْفذ إلى غور الحَقائِق الرُّوحانِيَّة. فَردَّ عليهم مَغْرورون بِما لَدَيْهِم يَدَّعون أَنَّ أَفلاطون لَم يَنْفذ إلى غور الحَقائِق الرُّوحانِيَّة. فَردَّ عليهم أَفلوطين غَير مَرة في مجالِسِه وَوَضَع في هذا الصَّدد/ مَقالًا جَعَلْنا لَهُ العُنوانَ التَّالي: «الردُّ على الاغنسطييّن»، وتَرَك لَنا مُهمّة التَّدقيق فيما تَبقّى. أمّا أَمِليوس، فإنّه وَضَع ما يَنوف على الأَرْبَعين مَقالًا رَدًّا على كِتاب رُسْتُرِيَانُوس. ثُمّ رَجعت، أنا فُرفوريوس، غير مرّة إلى تَفْنيد الأَرْبَعين مَقالًا رَدًّا على كِتاب رُسْتُرِيانُوس. ثُمّ رَجعت، أنا فُرفوريوس، غير مرّة إلى تَفْنيد كِتاب زَردَشْت مُبيَّنًا/ أنّه كِتاب مُنْحُول اخْتَلَقه حَديثًا شُيوخ الفِرقة لِيُوهِموا النّاس أنّها مِنْ تَعاليم زَرَدَشْت القديم، تِلك النّي اخْتاروا هُمْ أَنْفُسهم أنْ يُقَدِّسوها.

الم وَزَعَم بَعضهم مِن بِلاد اليُونان أنّ أفلوطين يَسْرق من مُؤلّفات نُومِنْيُوسْ، واطّلَع تُرِيفُونُوس الرِّواقيّ والأفلاطونيّ أَمِلْيُوس على لهذه الأقوال، فَوَضَع أَمِلْيوس كِتابًا "في الفَرْق بَرْيفُونُوس الرِّواقيّ والأفلاطونيّ أَمِلْيُوس على لهذه الأقوال، فَوَضَع أَمِلْيوس كِتابًا "في الفَرْق بَيْنُ تَعاليم أفلوطين ونُومِنْيُوس» وأهداه إليَّ بَزْيلْيُوس. / فقد كان بَزِيْليُوس هو اسْمي أنا فُرفُوريُوس. فَاسْمي في لُغةِ بِلادي مَلْكُس وَهُوَ اسْم أَبِي أيضًا، ومَلْكُس يُتَرْجَم بِبَزِيْليُوْس فَوْ أَسْم أَبِي أيضًا، ومَلْكُس يُتَرْجَم بِبَزِيْليُوْس

<sup>(</sup>٤٦) نَجد هنا إشارة إلى المقال الأوّل من التّاسوع النّالث (III) ١) والوثال النّالث من التّاسوع الثّاني (II، ٣)، حيث يُعالج أفلوطين مَوضوع «التّنجيم».

<sup>(</sup>٤٧) إنّ فرفوريوس يُشير هنا إلى فئة من المسيحيين كانوا قد خَرجوا عن السنة المسيحيّة فسُمّوا في المُرف المسيحيّ، "بالهراطقة" أي الّذين "يَختارون" من العقيدة ما يَروقهم ويُسقِطون أهم ما ورَد فيها. وقد سَهل عَلينا الآن أن نَطلع على مَذاهبهم بعد اكتِشاف عدد كبير من النّصوص القديمة الّتي تتَعلّق بهم. وأيًّا كان الحال فإنّا سنعود إلى كلّ لهؤلاء "الهراطقة" وعلاقتهم بالأغسطيّة، لدى انتهائنا إلى المقال الّذي يَذكر فرفوريوس هنا عُنوانه بأنّه "في الرّدّ على الأغسطييّن"، الذي يورده بكامله لكن بعُنوان آخر، في المقال التاسع من التاسوع الثاني (II، ٩). وحَسْبنا هنا الإشارة إلى أنّ كلّ الأشخاص الوارِد ذِكرهم في مقطعنا ما زالوا لا يُعرفون إلّا بأسمائهم؛ فهم مَجهولون. كما سوف نَذكر في تَمهيدنا "المردّ على الاغسطينين" ما هو الجانب الذي عالَجه أفلوطين في "ردّه"، وما هي الجوانب الباقية الّتي "ترك" مُعالجتها لتلميذه فرفوريوس. (أنظر أيضًا للمزيد من المَعلومات في المَوضوع، برهيبه، م. م. ج١، مُعالجتها لتلميذه فرفوريوس. (أنظر أيضًا للمزيد من المَعلومات في المَوضوع، برهيبه، م. م. ج١،

١٠ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَنْقله إلى اللُّغة اليونانيّة. ولِذْلك/ عِندما أَرسل لُنْجِيْنُوس بِكِتابه «في النّزعة» إلى كْلِيُودَامُوس وإليّ، أَنا فُرفُورْيُوس، إسْتَهَلَّه بِقَوله «يا كْلِيُودَاموس ومَلْكُس». أمّا أَمِلْيُوس فإنّه كَتَبَ اسْمِي منقولًا إلى اليونانيَّة، وكما بَدَّل نُومِنْيُوسْ بِلَفظة مَكسِيْمُوس لَفْظة مِغالُوس، بَدَّل ١٥ أَيضًا أَمِلْيُوس بالاسْم مَلْكُسْ الاسْم بَزِيْلْيُوس، فَكَتَبَ/: «أَمِلْيوس إلى بَزْيِلْيُوس، حسنتَ حالًا. إنَّك أَعلَم النَّاس بِأَنَّه لَوْ كان الْأَمْر لا يَتَعدَّى هؤلاء المَعروفين الَّذين تَقول أنّهم أصمّوك بادِّعائِهم ردّ تَعاليم صَاحِيِنا إلى نُومِنْيُوسْ الأَفَامي، لَما سُمِع لي صَوت. فَواضِح أنّ ٢٠ كُلِّ ذَٰلك صادِر عَن إدّعائِهمُ اللَّسَن/ والبّيان، فَيَقُولُونَ أَنَّ أَفْلُوطِينَ كَثْيَرَ الظُّرْثَرَة، وتَارةً أيضًا أنّه سارِق، وثالِثًا أنّه يَسرق حتّى لأَردَأ ما كُتِب. إنّهم، وأَيْمُ الحَقّ، يَقولونَ ذٰلك فِيه وَهُمْ يَسْخَرون ٢٥ به. لَكن ما دُمْتَ تَرى أَنَّه لا بُدّ من انْتِهاز/ الفُرصَة للمَزيد مِنَ التَّذكير بِمَذْهَبٍ راقَنا واعْتَنَقْنَاه، ولِنَشْر تَعاليم أَصْبَحت الآن مَعْروفة بخطوطها العامة واشْتَهَرَت باسْم رَجُل من طِرازِ صاحِبنا أَفلوطين الكَبْير، جِئْتُك مُلَبِّيًا. وها أَنا ذَا أُقَدِّم إِلَيك ما وَعَدْتُك بِه فَأَنْجَزْته في ثَلاثَةِ أيّامٍ، كما ٣٠ تَعْلَم. / - لهذه الآراء الَّتي أَبسُطها لَيست مُسْتَخرجة من مُقارنةِ بَعضِ كِتاباتِه بِبَعض، بَلُّ لَيْسَت مَجْموعَة مُنْتَظمة مُخْتارة، إنّما هِيَ خُلاصَة ذِكْرَياتٍ لِأَحاديث قَديمَة جَرَت بَيْنَنا فَوَضعتُ كُلًّا مِنها مِثْلَما طَاف في خَلَدي. فَيجِبُ الآن أَنْ تَحْظى لَدَيْك بالرِّفق الصَّادق. لهذا علاوة على أنّه ٣٥ لَيس بالسَّهل إذراك مقاصد نُومِنْيُوس/ الَّتي يَتَّكَلُّف بَعضهم التَّوفيق بَيْنَها وبَين التَّعاليم الَّتي لَدَيْنا. ذٰلك لأَنّه، عَلى ما يَبدو، لا يَسْتَقرّ على رأي واحدٍ فيما يَخْتصّ بالأمرِ الواحد. أمّا إذ أَسَأَت تَأْوِيل مَذْهَبِنا الخاصّ في بَعضِ تَعاليمِه، فإنِّي على يَقينٍ مِن أَنَّك سَتَتَفضَّل بتَصْحيحه. ٤٠ إنّني، فيما يَبدو، فُضوليّ، كَثير الأعْمال/، كما ورَدَ في المأساة، الأمْر الّذي يُبْعِدني عَنْ تَعاليم أُستَاذِنا، فَيُلْجئني إلى أَنْ أَطْلُبَ تَصْحيح لهذا الابْتِعاد وَرَدَّه. ولهذا ما بَلَغتْ إلَيه بي رَغْبَتي في الحُظْوَةِ بِرِضاكِ في كُلِّ شَيءٍ، والسَّلامُ<sup>(٤٨)</sup>».

<sup>(</sup>٤٨) إِنّ ذكر نُصوص هامشيّة، مثل نَصّنا هنا، لمؤلّفين يَستشهد بهم واضِع الكتاب، كانت عادةً مألوفةً في المُصور القديمة المُتأخِّرة، ولا سيّما عِند آباء الكنيسة (راجع مثلًا Jérôme E. Arns، ولا سيّما عند آباء الكنيسة بين الغاية منها تَدوين التَّوصيات المُتبادلة بين واضِع الكِتاب وصاحِب النَّصِّ المذكور، كما هو الأمر هنا.

أمّا تاريخ أمليوس إلى فرفوريوس والّذي نُجده هنا، فلا بدّ من أن يوضّع مع المَقال، "في الفرق بين تعاليم أفلوطين ونومينوس» قبل السَّنة ٢٦٨، في حياة أفلوطين وحينما كان الرَّجلان يَعيشان كلاهما مع أفلوطين. وإلّا فكيف يَستطيع فرفوريوس أن "يعلم» أنّ أمليوس وَضع مقالة في ثَلاثة أيّام فقط. فإنّ بُلوغ الكلّ إلى فرفوريوس، وهو بَعيدٌ عن روما، أثناء فَترة قَصيرة مثل لهذه، أمرٌ يَتنافى مع إمكانات البريد يَومذاك. ثم إنّا لا نَعرف شيئًا عمّا إن كان الرَّجلان قد عادا والتَمّيا بعد موت أستاذِهما. فضلًا عن أنّ المَفهوم من كِتاب أمليوس هنا هو أنّه قد كُتب، مع المَقال، في عَهد كانت مدرسة أفلوطين شاعرةً بازدِهارها وبمنافستها لمدرسة أثينا. ممّا كان يُحتِّم عليها الدَّفاع عن ذاتها. وكلّ لهذا من الشاعرة بازدِهارها وبمنافستها لمدرسة أثينا.

[1] لَقَد اضْطُرِرت إلى إثبات لهذه الرِّسالة (٤٩) لهنا لَيْسَ فَقَط لِأُبَرْهِن أَنَّ بَعضَ النَّاس آنذاك كانوا يَرَون أَنّه يَبَجَّح وَهو يَثْقُل عن نُومِنْيُوس، بَلْ أَيضًا أنّهم كانوا يَتَصَوَّرُونَه ثَرْثارًا. فإحْتَقَروه لاَنّهُم لم يَفْهَموا أقواله، ولاَنّه كان بَعيدًا عَنْ تَمْويهات السّفسطائيّ/ وادّعائه. وهو في مُحاضراته أَشْبَه ما يكون بالمُحَدِّث، لا تَرى على الفَوْر ضَرورة التَّعليلات الّتي تَتَضمَّنها أقواله. وقد شَعَرْث، أنا فرفوريوس، بِما يُشْبِه ذٰلك عِندما سَمِعْتُه للمرَّة الأولى؛ فَرَدُدْتُ عَليه بمقالةٍ أُحاوِل فيها إثباتً/ أنَّ «الروحانيّات قائمةٌ خارجَ الرّوح» (٥٠٠). فَعَلَلَبَ من أَمِلْيُوس

=المُستحيل أن يَتحقّق قبل مَجيء فرفوريوس إلى روما أو بعد مُغادرته لها: لهذا، على الأقلّ، في نَظر فرفوريوس ذاته.

كلِّ هٰذا الَّذي سبق ذِكره يَتعلَّق بعموميّات الكتاب. على أنَّ فيه تَفاصيل تَحِتاج هي أيضًا إلى شَرح وتَفسير . أمّا اسم فرفوريوس فمَعناه "الأرجوانيّ اللباس» ولربّما أطلق عَليه أو أُطِلَق عليه هو لهذا اللقب لأَصله من صور وهي المدينة الَّتي اشتهرت، كما نَعرف، بتِجارة الأَلبسة الأُرجوانيَّة. لَكن الرَّجل المَذكور باسم مكسيموس فإنّ لهذا الاسم بحدّ ذاتِه لاتينيّ الصِّيغة ويّعني «الكبير» أو الأكبر»، ومن ثمّ تَرجمته «بومنغالوس» في اليونانيّة. ولربّما كان الفقيه اللغويّ الأفلاطونيّ المَذْهب مكسيموس الصّوريّ الَّذي كان مُعاصرًا لنومنيوس وعاشَ في النِّصف الثَّاني من القرن الثَّاني الميلاديِّ. أمَّا في ما يَتعلَّن بترجمة النّص بحد ذاتها، فهي تَحتاج إلى مُلاحظات لا بدّ من إبدائها. على أنّ أوّلها يختص بالجُملة الإنشائيّة «حسنت حالًا» الواردة بعد الجُملة «أمليوس إلى بزيليوس». والأصل في اليونانيّ يؤوَّل على ما يلى "يتمنّى أمليوس لبزيليوس أن يَكون بخَيرِ". ثمّ إنّ النّصّ الواقع بين (\$ ١٧: ٢٦) و (١٧: ٨٨) قد أصابه من البلاء بحيث أصبح في مُنتهي الإبهام. وقد حاوَلنا جُهد المستطاع في التُرجمة الّتي أثبتناها أن نُوفِّق بَين أمرين، وهما ان نتجنّب التّلفيق بين الترجمات المَشهورة وأن نَحفظ الأمانة للنصّ وفقًا لما أثبته البحث العِلميّ في المَخطوطات. كذُّلك نَقول أيضًا في المَقطع بين (﴿ ١٧: ٣١) و(﴿ ١٧: ٣٩). على أنّ منهم، مثل هِرْدِر مَن يَجعل «الأحاديث القَديمة» في (﴿ ١٧: ٣٤)، بين أمونيوس ونومنيوس، في حين أنّ غيرهم، مثل برهبيه، يَجعلها بين أمونيوس وأفلوطين. وقد نَميل إلى لهذا التَّأُويلِ الأخير نظرًا لما سبَق فرفوريوس إلى أن ذِّكره في (\$ ٣: ٤٣) وما يلي. ونَنتهي أخيرًا إلى النّصّ المأثور من «المأساة» في آخر مَقطعنا، فلا يُمكن ردّه إلى أصل قطّ. لكن بَرهييه (م. م. ج.١ ص١٨، حاشية ٢) يَعود في لهذا الصَّدد، إلى رسالة قلطرخس •في الفُضوليَّة» تَشتمل على أمثال مأخوذة من مَوضوعات مأسويَّة (فصل ٩ و١٤). لهذا وإنَّا نُنبِّه أخيرًا إلى اعتِراف أمليوس بتفوَّق فرفوريوس عليه فيما يَتعلَّق بفَهم مَذهب أفلوطين. لُكنَّ لهذا الاعتراف يَرد بعد أوائل عهد فرفوريوس بمدرسة أفلوطين، حيث كان يَطلب الأستاذ من أمليوس أن يَشرح للتلميذ الجديد مَذهب لهذه المدرسة، (انظر في ما يلي § ١٨ : ١٠ تا). فكلّ لهذا الّذي سَبق ذِكره يَجعلنا نَميل إلى التّرجمة الَّتي أثبتناها للسطور الأخيرة من كِتاب أمليوس إلى فرفوريوس: فالواقع أنَّ النُّصُّ صَعب الفهم وقد اختَلف فيه الاختصاصيُّون ورأينا نحن أنَّ الوجه في مَعناه العامُّ هو ما ذَهب إليه برهييه.

(٤٩) كلّ الّذي يلي إنّما هو شَرح من فرفوريوس لرِسالة صاحبه أمليوس وتَعلَيق عليها بعد تَعديل صياغتها. ولهذا فنّ في الكِتابة عُرف به فرفوريوس. قارِن مثلًا في ما يلي مع (§ ٢١: ١ تا)، ثم (٣٣٤: ١ تا)؛ وكِتابه أيضًا في «الانقطاع عن اللحوم» (1: ٣٧). فترى أنّ الاستهلال يَرد دائمًا بالصّيخة ذاتها.

(٥٠) كان يُعارض فرُفوريوس هنا مَوضوع المُقال الخامس من التّاسوع الخامس وهو المَوضوع الّذي عارَض أفلوطين فيه أستاذه فرفوريوس الأوّل لنجينوس، وذلك في المَقال المَذكور في (٢٠: ٨٩). كان ذلك ...

أَن يَقْر أَهَا، ثُمّ قَالَ مُبْتَسمًا: «عليك الآن، يا أَمِلْيُوس بحَلِّ الصَّعوبات الَّتِي اعْتَرَضَتْهُ لأَنّه يَجْهَلُ مَا نَذْهَبُ إِلِيه». فَكَتَب أَمِلْيُوس مَقالةً غيرُ قَصيرةٍ ردًّا على اعتِراضاتِ فَرْفُورْيُوس/. فأجَبْتُه بِدَوْرِي على ما كَتَب، ثُمّ رَدَّ أَمِلْيُوس عَلى رَدِّي. ومنذ ذلك الرّد الثّالث فَهِمتُ، أنا فَرْفُورْيُوس، بِجُهْدٍ أقوالَ أفلوطين، فَعَدلتُ عَن مَوْقِفي مِنْه، وألَّفتُ في ذلك مَقالةً قَرَأْتها في إحْدى حَلقاتِنا. بِجُهْدٍ أقوالَ أفلوطين، فَعَدلتُ عَن مَوْقِفي مِنْه، وألَّفتُ في ذلك مَقالةً قَرَأْتها في إحْدى حَلقاتِنا. ومنذ ذلك الحينِ إطْمَأنت نَفْسي إلى (١٥) مُؤلِّفاتِ أفلوطين/. ثُمّ أَخَذْتُ أَدْفَع أستاذي إلى أنْ يطمّح في تنظيم آرائه والزِّيادة على ما كانَ قَدْ كَتَبَ فيها. بَلْ أَثَرْتُ (٢٥) أَيضًا عِندَ أَمِلْيُوس الرَّغْبَة في التَّاليف.

المَّ المَّا الرَّأْيِ الَّذِي كَانَ لُنْجِيْنُوسْ قَدْ حَصَّلَهُ لِنَفْسِه في إفلوطين (بخاصَّةٍ مِمّا كُنتُ قَدْ أَطْلَعْتُه عَلَيه أَنا بِذَاتِي في كِتاباتِي إلى الرَّجل) فَقَدْ يَدُلُّ عَليهِ جُزْء مِنْ رِسالةٍ وَرَدَتْني مِنهُ، وَهُوَ يَئْتَهِي بِما عَليه أَنا بِذَاتي في كِتاباتِي إلى الرَّجل) فَقَدْ يَدُلُّ عَليهِ جُزْء مِنْ رِسالةٍ وَرَدَتْني مِنهُ، وَهُوَ يَئْتَهِي بِما يَلي. (مَع العِلْم بِأَنَّه يَطْلُب إلَيَّ في تِلكَ الرِّسالة أَنْ أُغادِر صقلية وأُوافِيه إلى فينيقِيا مُصْطَحَبًا يَلي. (مَع العِلْم بِأَنَّه يَطْلُب إلَيَّ فِي تِلكَ الرِّسالة أَنْ أُغادِر صقلية وأُوافِيه إلى فينيقِيا مُصْطَحَبًا هُمُ لَكُ أُو بِمُؤلِّقَاتِ أَفلوطين). / كَانَ إِذًا يَقُولُ (٥٣): إبْعَثْ إليّ بِتِلكَ الكُتُب عِندما يَحْلُو الأَمْرُ لَكُ أُو

<sup>=</sup> في السَّنة ٢٦٣ أي حين وصول فرفوريوس إلى مَدرسة أفلوطين، ولم يَكن المقال الخامس من التّاسوع الخامس قد كُتب بعد (راجع ﴿ ٥: ٢٧). أي أنّ أفلوطين كان ما يزال يُعالج مَوضوعنا عرضًا فقط وشفاهةً في حَلقاته.

<sup>(</sup>٥١) لقد اخترنا هنا اللفظة العربيّة عمدًا إذ رأيناها تؤدّي بالذّات ما يَقصده فرفوريوس باللفظة اليونانيّة الّتي استخدمها. قارِن مع برهييه (\$ ج١: ٢٠). لقد أصبح فرفوريوس، منذ ذلك الحين، من «خواص» أفلوطين: إليه تُدفع كِتابات الأستاذ وهو «يؤمّن» عليها ليُعبد النّظر فيها لأنّه صار على مُستوى فَهمها والالتّذاذ بها (انظر \$ ٢١: ٢٠ تا).

<sup>(</sup>٥٢) إنّ الصّيغة الواردة في بعض المخطوطات تَفرض هنا استِخدام صيغة الغائب «أثار» أي أفلوطين، ولا صيغة المُتكلّم «أثر» أي «أثا فرفوريوس» لكنه لا يَعود حينئذ للنصّ معنى مَقبول: لم يَبلغنا قطّ عن أفلوطين أنّه كان يَحتٌ أمليوس على الكتابة؛ بل نَعرف أنّ الرّجل كان يَرغب من تِلقاء نَفسه في التّأليف (\ الا: ١٤). فكان من شأن فرفوريوس أن يحمّسه على الكتابة.

<sup>(</sup>٥٣) إنّ فرفوريوس يُتابع إذًا تُرجمته لحياة أفلوطين ومَذهبه، فيَنتهي الآن إلى نَقل أقوال الشّهود. على أنّ ما سَبق (١٧ – ١٨) لم يَكن نَقل شهادات بَل خِلافاتِ تَفصل مَذهب أستاذِه عمّا سِواه من المَذاهب، وإن كان نَقل تلك الخِلافات يُشبه بمبناه صيغة الشَّهادة ممّا يَجعله بمَنزلة التَّمهيد لها. أمّا في ما يَتعلَّق «بشّهادة الحُكماء» (٢٢:٣) فليست ممثَّلة إلّا بشَهادة لنجينوس ثمّ الأله أبولون (٢٣:٢٢). على أنّ مِن بين شهادتي لنجينوس (١٩:٧ – ١٤، ثم: ١٧:٢٠ – ١٠٤) لا يَتّصل بإتّهام أفلوطين بالسَّرقة عن نومنيوس، إلّا الشّهادة الثّانية وهي «المُقدّمة» المَرفوعة إلى مرشلوس والّتي وَضعها لنجينوس تمهيدًا لمقاله في الغاية» (٢٠:٢٠).

أمّا رِسالة لنجينوس إلى فرفوريوس فيَصعب ضَبط تأريخها بالرّغم من الأخبار العَديدة الّتي تَتلاقى فيها. لقد كان فرفوريوس يَومذاك في صقلّية، ممّا يَدلّ على أنّ الرّسالة قد وُضعت في السَّنة ٢٦٨م أو بعدها. ثم أن لنجينوس قد أرسلها وهو في فينيقيا. ومن المحتمل أنه كان يومئذٍ مُقيمًا في بَلاط تَدمر الّذي انتقل إليه (في ٢٦٦/٢٦٦م) من أثينا نزولًا عند رَغبة الملكة زينب الّتي كانت قد طَلبت إليه أن يُوافيها هناك=

بالأَحرى إِحْمِلُها أَنتَ بِنَفْسِك. فِإِنَّنِي لا أَزال مُلِحًّا على أَنَّه مِنْ الواجِب عَليك أَنْ تُفَضِّلَ على كُلِّ المَالِح المِيَّ عِلْمَا تَتَوَقَّع وُجودَه عِنْدَنا، بَلْ لاَجْلِ/ لِقاءاتِنا الفَديمةِ ولأَجْل هَوائنا المُعْتَدِل الصَّالِح لصِحَّتِك الَّتِي تَشْكُو مِن إِنْجِرافِها. وإِذْ كُنتَ لِتَظُنَّ بِأَنَّك الفَديمةِ ولأَجْل هَوائنا المُعْتَدِل الصَّالِح لصِحَّتِك اللّي تَشْكُو مِن إِنْجِرافِها. وإِذْ كُنتَ لِتَظُنَّ بِأَنَّك سَتَجِد عِنْدَها غَيْرَ ذٰلك، فلا تَنتَظِر مِن قِبَلي شَيْئًا جَديدًا حَتَّى وَلا بِلْكَ المَأْثُوراتِ القَديمةِ التي النَّفْس ستَجِد عِنْدَها غَيْرَ ذُلك، فلا تَنتَظِر مِن قِبَلي شَيْئًا جَديدًا حَتَّى وَلا بِلْكَ المَأْثُوراتِ القَديمةِ التي النَّفْس في المَقْولُ النَّسَاخ عِنْدَنا في غَايَةِ النَّدْرَة. فإنِّي وأَيْمُ الحَقّ، قَدْ أَمَّنْتُ بِشِقَّ النَّفْس في هٰذِهِ الفَتْرَة تَجْهِيزًا ما بَقِيَ مِنْ آثارِ أَفلوطين (٤٥)، عِلْمًا بِأَنِي صرفتُ ناسِخي عَنْ أَعمالِهِ لِيَتَجَرَّدُ في هٰذِهِ الفَتْرَة تَجْهِيزًا ما بَقِيَ مِنْ آثارِ أَفلوطين (٤٥)، عِلْمًا بِأَنِي صرفتُ ناسِخي عَنْ أَعمالِهِ لِيَتَجَرَّدُ اللهِ خُلُو الفَتْرَة تَجْهِيزًا ما بَقِيَ مِنْ آثارِ أَفلوطين (٤٥)، عِلْمًا بِأَنِي صرفتُ ناسِخي عَنْ أَعمالِهِ لِيَتَجَرَّدُ أَل اللهُ الْعَمَلِ وَحْدَه. إِنّ تِلكَ الآثار هِيَ الآن كلّها بَيْنَ / يَدَيَّ، فيما أَظُنُ أَنْ أَن أَل السَلْتَها إليّ لٰكِنِّها ما أَنْقَصها بَين يَديّ إِذْ ما أكثر ما فيها مِنْ أَخطاءٍ. على أَنْنِي كُنْتُ أَظُنَ أَن أَلْسَاخ، إلّا أَنْه كان مُنْهَمِكًا في مُهِمَّاتٍ أَهُمّ مِن أَرْبَا الْعَمَلِ المُجْهِدِ. فَلَيْت شِعْرِي كَيْفَ السَّبِيلِ إلى مُعَالَجة تِلكَ المَقالاتِ. مَع أَنِي المُقالاتِ هي الأَشِمِ المُقَالاتِ «في النَّفس» وهي الأَيْس» وهي الأَيْس (٥٥)، وهي المَقالات

=استاذًا لها. أمّا امليوس، فإنّه كان قد غَادر روما في سنة ٢٦٨/٢٦٨ (٣٠٣٣ - ٤٣)، وكان في أفاميا في سنة ٢٧٠ (٢٣٠٣). على أنه كان مع لنجينوس يوم وَضع لهذا الأخير رسالته: ويدلّ على ذلك ما ورد في سنة ٢٧٠ (٢٠:١٢ - ٢٧). فإنّ الأمر المُشار إليه في لهذا المَقطع ليس أمر مُراسلة فقط، بل إنّه يُشير إلى حُضور عَينيّ. والمُحتمل أن يكون لنجينوس قد استحضّر إلى جانبه، لإمكانات جدّت في تَدمر، من كان أقدم تِلميذ لأفلوطين. ثمّ إنّ أمليوس كان قد حَمل معه إلى بعضها أيضًا، ومنذ قريب، إلى الرّجل ذاته (١٠:١٩ تا). وكان فرفوريوس قد شكا إلى لنجينوس، في رسالة سابِقة (١١:١٩ تا) انحرافًا في صحّته، اضطره إلى الإقامة في صقلية، في ٢٦٨. كما إنّه كان قد اطلع لنجينوس على خُصائص أفلوطين في مَذهبه (١١:١ تا). كلّ لهذا أيجعلنا نؤرّخ وَضع الرّسالة بين ٢٦٨ و٢٧٢م، على أنّ لهذه الأخيرة هي سنة إعدام لنجينوس في تَدمر، بعد أن كان قد حَمل زينب على مُحاربة الرّومان، فانهزمت أمامهم. ولا نَستطيع الجزم فيما إن كان أفلوطين لم يَزل، يومذاك، على قَيد الحياة.

أمّا من حيث أسلوب الانشاء والكتابة في رِسالة لنجينوس لهذه، فين المُحتمل أن يَكون إنشاء وكِتابة رجل أدرك الخَمسين من عُمره وهو مُنصرف بإقدام وحَماسة إلى عَمل جديد في حَياته. وقد تَبدو الرِّسالة من وَضع رَجل عارِف بالنّاس وكيف يُؤخُذون. فلُغته تَسترسل سَهلة كأنّها تَتناول الأمور العاديّة المألوفة، وهي من السَّهل المُمتنِع اليونائيّ الذي لا بتر فيه ولا انقطاع فلا مناص لقارئها من أن يَستأنِس لها. ولا غرو إن امتازت الرِّسالة بسِحر وأناقة يَلجأ إليهما صاحبهما ليستردّ إلى صداقته تلميذه الذي كان فارّقه ليلتحق بغيره. وكل لهذا يُنهمنا كيف استطاع الرّجل أن يَستميل زينب إليه. ولربّما أفهمنا أيضًا كيف انقلبت لهذه الأخيرة عليه وسَلّمته إلى المَصير الذي كان قدره وحَتفه. وكلّ لهذا الذي قيل في الرّسالة يُطبّق على مُقدَّمة المَقالة «في الناية» التي ترد في ما يلي (١٧:١٧ تا).

(٥٤) إنّ بعضهم يَستشهد بصيغة العِبارة على ما وَردت عليه في بعض المَخطوطات يُستدلّ منها على أنّ الرّسالة قد وُضعت بعد مَوت أفلوطين. لكنّ لهذه الصّيغة، في المَخطوطات الصَّحيحة، إنّما تَعني «ما بقيّ من آثار أفلوطين» ولا «الباقي من أفلوطين».

(٥٥) أي المَقال الثَّالث والرَّابع والخامس من التَّاسوع الرَّابع، والمَقالات الثَّلاثة الأولى من التَّاسوع السّادس.

الَّتِي كَثُرُت فيهما الأغْلاط بِوَجهٍ خاصٍّ. فَحبَّذا لَو وَصَلني مِنْكَ نُسَخِّ صَحيحةٌ أُقابِلُ بِها ما لَدَيّ ٣٠ لَيْسَ أَكْثَر، ثُمَّ أَرُدُّها. وَلَكِتني أعودُ فَأَقولُ: «لا تُرْسِلها، بَلْ بالأَحْرَى تَعالَ أَنْتَ بِها وَبِغَيْرها/، إِنْ فَاتَ أَمْلِيُوسَ شَيٌّ مِنْهَا». فإنَّني مَعْنيٌّ بِكُلُّ مَا حَمَلُهُ إِليٌّ (٥٦) مُحْتَفِظ بِه. وكَيْفَ لا أكون لأَجْمَع مَأْثُوراتِ رَجُلٍ هو أَهْلُ لِكُلِّ احْتِرامِ وإكرامِ؟ لا شَكُّ في أنَّني لا أزالُ عِنْدَما إتُّفِقَ لي أن ٣٥ قُلْتُه في حُضورِك وغِيابِك وأثناء إقامَتك فّي صورً/ (٥٧)، وهو أنّني حَقًّا لا أُسَلِّم بالكَثير مِنْ إِفْتِراضاتِهِ. إِلَّا أَنني شَديد الاعْجابِ والكَلَف بأسلوبِ الرجل في كتابه، وبكثافة تَفْكيره وبالوّجْه الَّذي يَعْمد إليه في طَرْحِ مَطالِيه. فَأَرى من الواجِبِ على الباحِثينَ أَن يَضَعوا مُؤَلَّفاتِهِ في مَقام ٤٠ مُؤَلَّفاتِ العُلَماء/ المَشْهُورينَ».

٢٠ لَقَد عَرَضْتُ لهٰذَا القَول بِكَامِلِه، وهو قولُ أَعْظَم نُقَّاد زَمَانِنا، أَبْدَى حُكْمَه في مُعْظم \_\_\_\_ مُؤَلِّفي عَصْرِه. وقد فَعَلْتُ لأَدُلُّ عَلَى رَأْيهِ في أَفلوطين. لهذا معَ العِلْم بِأنَّه كانَ في بادِىء الأَمْرِ ه مُصِرًّا على احْتِقارِه، إعْتِمادًا مِنهُ على غَيْرِه من ذَوي الجَهْل/. ثُمَّ إنّه ظَنّ أنّ في ما وَصَلَهُ من أَمِلْيُوسِ أَغْلَاطًا لاَّنَه لَمْ يَفْهَم الأُسْلوبَ الَّذي أَلِفْه الرَّجل في تَعْبيره. على أنَّه إذا وُجِدَت نُسَخُ صَحيحةٌ، فَهِيَ، مِنْ بَينِ غَيْرها، تِلكَ الّتي راجَعَها أَمِلْيُوس إذ إنّها أُخِذَت عَنْ نُسَخ المُؤلّف ١٠ الأَصْلِية. لهَذَا ولا بُدّ أَنْ نُورِد ما كَتَبَه لُنْجِيْنُوس في مقالٍ جامعٍ حَوْلَ أَفلوطين وأَمْلِيُوس/ وفلاسِفَةِ زَمانِه، حتَّى يَتَّضِح تمامًا ما كان لِذَلك الرَّجُل المَشْهُورٌ النَّاقِد الفَذِّ مِن رأي فيهم. ١٥ فعُنوانُ المَقالةِ هوَ في "في الغاية"، وهي رَدٌّ على أفلوطين وجِنْتِلْيانُوس أَمِلْيُوس (٥٨). وإليك/

<sup>(</sup>٥٦) يَنجب أن يؤرِّخ اجتماع أمليوس بلنجينوس بعد سنة ٢٦٨، أي بعد أن كان أمليوس قد غَادر أفلوطين.

<sup>(</sup>٥٧) يَصعب تَأْريخ إقامة فرفوريوس لهذه في صور. لا شكّ أنّه كان يَعرف حينذاك لنجينوس (Vie de Porphyre ، Bidez ص ٣٤ "). فلم تكن الرِّسالة مَبعوثة من أثينا. ثمّ إنّه لم يكن مع لنجينوس في صور، كما يَذهب إليه Wundt في Plotin ص٤٦، إذ أنَّ لهذا الأخير يُشير إلى الإقامة بالمُراسلة ولا بالمُشافهة. لا شُكُّ أنَّ لهذه الإقامَّة قد وَقعت بعد ٢٦٣ الَّتي فيها ابتدأ التِحاق فرفوريوس بأفلوطين، وقبل سنة ٢٧٢ الَّتي فيها أُعدم لنجينوس. على أنَّ فرفوريوسَ كانٍ، بين ٢٦٣ و٢٧٢، قد أقام في روما ثمّ في صقليّة (٢٦٨) من حيث سافر إلى قرطاجة. إنّ لنجينوس أرسل كِتابه من فينيقيا بعد السّنة ٢٦٧ الَّتٰي ُّفيها دَعته الملكة زينب من أثينا إلى بَلاطها في تَدمر. ولا نَستطيع أن نُحدّد بأكثر من ذٰلك إحداثيّات تلك الإقامة في صور". (راجع Bidez ، م.م.، ثمّ Porphyrios, RE تا).

<sup>(</sup>٥٨) لقد فَضَّلنا لهذه التَّرجمة هنا على تلك الَّتي يَذهب إليها برهييه (م.م. ج١ ص ١٤:٢٠) لأسباب تَعود إلى الصِّياغة اليونانيّة لا نَرى من حاجةٍ إلى ذِكرها. فضلًا عن أنَّ المقال مُهدى إلى «مرشلوس» ولا إلى «أفلوطين وأميليوس» كما يُفهم من نصّ برهييه ذاته. لهذا وإنّ العُنوان، «في الغاية» كان يوضَع، منذ الرَّواقيَّة القديمة، عنوانًا بكلُّ مَقال يَتعلَّق "بغاية الخَيرات».

<sup>(</sup>٥٩) إنَّ المُقال الَّذي يَذكر النَّصِّ التَّالي على أنَّه ﴿مُقدَّمة﴾ له قد وُضع قبل سنة ٢٦٨ إذ أنَّ أمليوس كان ما=

«كَانَ عَدَد الفلاسِفة كبيرًا في زمانِنا، يا مَرْكِلُّوس، وبخاصَّة في الفَتْرة الأولى من حَياتِنا، أمَّا وَقْتنا الحاضِر فلا يُمْكن تَحْديدُ القِلَّة الَّتي أَصْبَح عَلَيها مِنْهُم. لَقَدْ كانَ إذًا عددٌ ٢٠ غيرُ قليلٍ من المُقَدَّمِين في الفَلْسَفة/ يَومَ كنتُ لا أَزالُ في سِنّ المُراهَقَة. وقَد تَمَّ لي أن أراهُم جَميعًا بسبب الأَسْفارِ التي أقومُ بها مُنذُ صِباي، بِرِفْقَة وَالديّ، إلى بُلدانٍ عَديدة. ٢٥ فاجْتَمَعتُ بِمَن كان لا/ يَزالُ في قَيْدِ الْحَياة مِنْهم، أثناءَ إتَّصالاتي بالأُمَمِ والمُدُن العَديدة. وقَد أَخَذَ البَعْضُ مِنْهُم يُدَوِّنونَ آراءَهم كِتابةً لِيُخَلِّفوا للأجيال المُقْبِلَة مُتْعَةً فِكْرِيَّةً يُشْرِكونَهم فيها. أمَّا البَّعْض الآخَرُ فَرَأُوا أَلَّا يَتجاوَزوا بالَّذين يَحْضرون حَلَقاتِهم فَهْم مَا يَذْهَبون إليه. فَمِنَ ٣٠ الفَريقِ الأَوَّل الأَفلاطونيّون أَقْلِيْدُس/ وَدِمُقْرِيْتُوس وبْرُوكْلِيْنُوس الّذي كان يُقيمُ في طروادَة، ثُمَّ الَّذين يُعَلِّمونَ حتَّى اليَوم في روما، أَفلوطين وتِلْميذهُ جِنْتِيلْيَانُوس أَمِلْيُوس. كَذْلَك أيضًا من الرّواقيّين ثِمِسْتُكِلْس وفُيْيِيُونْ، وأَنْيُوسْ وَمُدْيُوسْ اللذان كانا لا يَزالانِ بالأَمسِ في أَوْج عِزّهِما، ٥٥ وله كذا أخيرًا من المشَّائين، هِلْيُودُورُوس الإسكَنْدري. / أمَّا الفَريق الثَّاني فالأَفلاطونيَّان أُمُّنيُوسْ وأَوْريجِينيسْ اللذان صَحِبْتُهما مُعْظَم الأَوْقات، وهُما رَجُلان لَمْ يَكُنَّ بالقَليل تَفَوُّقهما على أَهْلِ زَمانِهِما عَقْلًا وفَهْمًا؛ ثُمّ يَليهِما خَليفَتنا أَفلاطون في أثينا ثِيودُوتُس وأُوبُولُوس. أَجَل أَقَدْ وَضَع بَعْضهم وكَتَبَ، فَبَلَغَنا مِن/ أَوْرِيجِينِيسْ مَقالة «في الجِنّ» ومِن أُوبُولُوس المؤلّفات «في فيلاَبُوس» و «في غُوْرجِياس» و «في رُدود أرِسطو على جُمهوريّة أفلاطون». ولكن لهذا لا ٥٥ يَكْفي لاعْتبارِهم مِنْ المُجْتَهِدين في وَضْعِ المَذاهِب. بَلْ كان ذٰلك عَملًا هامِشِيًّا عِنْدهم/ ، ولَمْ

<sup>=</sup>يَزال في رِفقة أفلوطين في روما (٣٢:٢٠، ٣١٠)، وبعد السَّنة ٢٦٣، وهي الّتي فيها التحَقّ فرفوريوس بأفلوطين (١:١٨ تا). على أنّ تاريخ وَضعه أقرب إلى ٢٦٣ منه إلى ٢٦٨ خِلافًا لما يَذهب إليه برهييه (م.م؛ ج١، ٢٠).

وهو يُعلِّل ذٰلك بأنّه كان لفرفوريوس يومذاك عدّة مقالات في مَذهب أفلوطين (٩١:٢٠) وبأنّ مَذهب أفلوطين كان قد أصبح من الشهرة والانتشار بحيث أخذ النّاس يَكتبون فيه الأَبحاث والتّحليللات (١٠١:٢٠). لكنّا نفهم من كلام فرفوريوس، فيما يلي (١٢:٢١)، أنّه كان في أوائل اتّصاله بأفلوطين عند ظُهور مقال لونجينوس الذي نحن في صَدده هنا. فضلًا عن أنّ أمليوس ذاته كان هو أيضًا، يومذاك، يَضع مُحاولاته الأولى في مَذهب أفلوطين. على أنّا لا نستطيع أن نحكم فيما إن كان لمقال لونجينوس المَذكور هنا جوابًا عمّا أورده فرفوريوس لأمليوس في ١٧:٧ تا. كما أنّا لا نَعرف بماذا نعلق «الجواب إلى أمليوس» من لنجينوس، والذي يورد فرفوريوس ذكره في (٢:٧٠ تا). هل هذا الجواب نصّ ثالث للنجينوس يَعلّق بأفلوطين، أم هو يرتبط، من وَجه ما، بالنّصّين السّابقين اللذين ذكرهما فرفوريوس لأستاذه الأوّل في المُوضوع ذاته؟

وأيًّا كان الحال، فإنّ الواضح من «مُقدَّمة» لنجينوس هنا هو أنّ الرّجل يَبقى فيها ضِمن حدود الأدب والمُجاملات (راجِع Dörrie 83، Dörrie)، ١٩٥٥، ٢٤٦) كما هو الأمر في: (٢:١٩ تا). فهو لا يَقبل أساسًا موقف أفلوطين الفلسفيّ. لُكنّه يُقدِّر عند لهذا الأخير أسلوب البّيان الفلسفيّ وأصالة التّفكير.

يَجْعَلُوا الكِتابَة في مُقَدِّمة رَغَباتِهِم. كَذْلَكَ أَيضًا من الرِّواقيّين هِرْمِينُوس ولُوزِيمَاكُس ثُمّ أَيْنَيُّوس وَمُوزُنْيُوس اللذان يَعيشان في أَثينا. ولهكذا القولُ أخيرًا في المَشَّائين أَمُنْيُوس ٥٠ وبَطْلِيموسُ، وهما أَعْظُم أُدّباء زَمانِهِما - لا سيّما أَمنَّيُّوس/ الُّذي لم يَعُد لَهُ أحد في سَعَة العِلْم فإنَّهما لَمْ يَضَعا كِتابًا فَنِّيًّا قَطَّ، بَلْ نَظَّما قصائِدَ ورَتَّبا كلامًا مُنَمَّقًا. وقَد حُفِظَ لَّنا كُلّ ذٰلك بالرّغم مِنْهما، فيما أظُنّ، لأنّهما ما كانا يُريدانِ أن يُعَرّفا به، بَعْدَ أن أهْمَلا أن يَحْفظا ٥٥ أفكارَهُما في مُؤلَّفات تَفوقُ تِلكَ المَأْثوراتِ جِدًّا وَرَصانَةً. أمَّا الذين وضعوا الكتب/ فمنهم من لم يتجاوز حدّ الجمع والتلفيق بين ما خَلَّفَه السَّلَف مثل أُقْلِيْدِس ودَمقْرِتُوس وبْرُوكْلِيْنوس. ١٠ ومِنْهُم مَنْ الْتَقَطِّ/ نُتَّفًا مِن قِصَص حَياةِ القُدَماء وحاوَلَ أن يُؤلِّف على نَحْو ما كانوا يَكْتبون، ولهذا هو حالُ أنْيُوس ومِدْيُوس وفَيْبِيُون الَّذي آثَرَ أن يُعْرَف بِتَزْوِينِ الأُسْلُوبِ على أَنْ يَمْتازَ ٦٥ بأحكام التَّفْكير. ولا بَأس/ أنْ نَذْكُر إلى جانِب لهؤلاء الّذين تَقَدَّم ذِكْرهم هِلْيُودُورُوس الّذي نَقَل ما سَمِع عن السَّلَف ولَمْ يُضِف عَلَيه شَيْئًا تَحْليلًا وتَفْصيلًا. أمَّا اللذان أظهرا جُهدًا في الكِتابة ٧٠ بِكَثْرةٍ المسائِلَ الَّتِي أَقْبَلا عَلَيها وبالمَذْهَب/ الخاصِّ الَّذي عالَجا بِه النَّظَرِيَّات، فَهُما أَفلوطين وَجِنْتِيْلَيانُوس أَمليُوْس. أمّا أفلوطين فالظّاهِرُ أنّه وَضَعَ أُصول فيثاغورس (١٦٠ وأفلاطون في شَرْح أَوْضَح مِنْ شُروحاتِ الَّذين سَبَقوه. ولا سَبيل قَطَّ للتَّقريب مِنْ حَيثُ الدِّقَّة بينَ كُتُب أَفلوطين ومَّا ٥٧ خَلَّف في المَوضوعات نَفْسِها نُومِنْيُوس وكْرُوْنيُوس وَمُدِرَاتُوس وتْرَاسِيْلُوس/(٦١). أَمَّا أَمِلْيُوس فَإِنَّه فَضَّل أَنَّ يَقْتَفي أَثَر أفلوطين، فَتَقَيَّد بالكَثيير من تَعاليمهِ. إلَّا أَنَّه كانَ في تأليفِه مُسْتفيضًا، وفي ٨٠ تَعْبيره مُطْنِبًا، فخالَفَ أَسْتاذَه بِأُسلوبِ الكِتابِ. لهذا وإِنَّهما الوَحيدانِ اللذانِ نَرَى أثارَهُما/ جَديرة بالبَحْث. أَمَّا الآخرون، فَما بالنَّا نَظُنَّ حَقًّا عَلَيْنا أَنْ نُبْحَثَ فيهم، على حينِ نَدَع جانبًا لهؤُلاء الَّذين سَبَقوهم وَوَضعوا ما أَخَذُوهُ عَنْهُم فيما بَعْدُ. فإنَّهم لم يُضِيفوا إليه شَيئًا، حَتَّى ولا المُلاحَظاتِ العُنوانيَّةُ ومَوجَزاتِ الأَدِلَّةِ: فإنَّهم ما اهتَمُّوا بِجَمْعِ ما وَصَل مِمّن سَبَقَهُم وكان

 <sup>(</sup>٦٠) لا يُفهم لهذا القول هنا إلّا إذا رُدَّ إلى قرائنه التّاريخيّة، وهي أنّهم كانوا، منذ الأكاديميّة القَديمة،
 يَتصوّرون أصول فيثاغورس الفلسفيّة مُنطوية في مذهب أفلاطون ذاته. (راجِع أفلوطين، المَقال الأوّل من التّاسوع الخامس، مَقطع ٤٦ - ٥٤).

<sup>(</sup>٦٦) إنّ أصول مَذهب أفلوطين تردُّ هنا إلى نقل يَنطلق من تراسيلوس ناشِر أفلاطون والّذي كان يَعيش في عَهد طيباريوس. ثمّ إنّ يمبليخوس، في مَقاله، "في النَّفس"، يَسب إلى نومنيوس وكرونيوس نقل مَذهب خاصّ بأفلوطين في حقيقة الشَّرّ على أنّ للومنيوس رسالة كان عُنوانها "في الخير". لهذا وإنّ كلّ الفَلاسفة الواردة أسماؤهم في لهذه الفَقرة قد عُرفوا في الثَّلث الثّاني من القَرن الثّالث الميلاديّ. أمّا نحن فلا نَعرف منهم شيئًا سوى ما يقول عنهم لنجينوس هنا. على أنّا نكتفي بالقول بأنّا نَجد ذِكر بعضهم واردًا عند برقلس في شُروحاته. وأيّا كان الحال، فإنّ كلّ لهذه المَعلومات الهامشيّة الّتي يَمدّنا بها لنجينوس هنا، إنّما من شأنها أن تُطلعنا على الجانِب المهمّ المَلحوظ الّذي بدا عليه أفلوطين ومَذهبه، بين رجال عَصره، من حيث ابتِكار المَعاني وأصالة التَّفكير.

مَعْروفًا وَواسِعَ الانْتِشار/، ولا بِانتِفَاء ما هُوَ جَديرٌ بالإنْتِفاء. - أمّا البَحْث في أفلوطين وأمِلْيوس فَقَدْ سَبَق أَنْ عَالَجْناهُ في غَيْر لهذا المَكان: في رَدِّنا على حِنْتِيلْيَانُوس «حَوْل العَدْلِ عِنْدَ أفلاطون»،
 وفي تَدْقيقِنا النَّظَرَ في ما قالَ أفلوطين «في المُثُل». وكان صاحبي وصاحبُهما/ بَزيلْيُوس (٢٠) الصُّورِيّ، الّذي ألَّف الكثير، مُقلِّدًا أفلوطين وَمُفضِّلًا تعْليمه على تعْليمي، قَدْ حاولَ أَنْ يُثبت في مقال لَهُ أَنْ رَأْي أفلوطين في المُثُل أصَحِّ مِمّا نَذْهَب إليه نَحْنُ. وقد أَجَبْنا عَليه بِلُطْفٍ في مقال لَهُ أَنْ رَأْي أفلوطين في المُثُل أصَحِّ مِمّا نَذْهَب إليه نَحْنُ. وقد أَجَبْنا عَليه بِلُطْفٍ القَليلِ مِن آراءِ لهٰدَين الرَّجُلَين، كَمَا فَعَلْنا في رِسالَتنا إلى أَمِلْيُوس وهِيَ في حَجْمٍ مَقالة. فإنّها القليلِ مِن آراءِ لهٰدَين الرَّجُلَين، كَمَا فَعَلْنا في رِسالَتنا إلى أَمِلْيُوس وهِيَ في حَجْمٍ مَقالة. فإنّها الفَيْ رِسالةٍ بَعْن إلْ عَلَى رِسالةٍ بَعْن إلْ أَعْل مِن روما وعُنوائها/ «في مَذْهَب فَلْسَفة أفلوطين». أمّا نَحْن فاكْتَقَينا بِعُنوانِ أعم لمَقالَتِنا، وأسمَيناها «رَدٌ على رسالةٍ أَمِلْيُوس» (١٣٠).

[٢] فَلُنْجِيْنُوسْ إِذًا يَعْتَرِفُ "فيما أَوْرَدْناه مِن قَوْلِه" بِتَقُوُّق أَفلوطين وأمِلْيُوس على جَميع أهلِ زَمانِهِ، وذٰلِك "بِكَثْرَةِ المَسَائل" وَفَوْقَ كُلِّ شَيءٍ، "بِمَدْهَبِهما الخاصّ في النَّظَر إليها". ثُمّ هَيْهات انْ يُقلِّدُ أَفلوطين نُومِئيُوس وأَنْ يَرْعى حُرْمَة لتعاليمهِ ، فَإِنَّه اخْتار إِنِّباع المَدْهَب الفيناغوري. "ولا سَبيل قطّ، فيما يَخْتَص بِدقة المَعاني، للمُقارَنَة بَيْنَ أَفلوطين وما خَلَّف نُومِنْيُوس ومُدْراتُوس في المَوْضوعاتِ نَفْسِها". ثُمّ إِنّ لُنْجِيْنُوس يقول في أَمِلْيُوس "إِنّه وكُرُونْيُوس ومُدْراتُوس في المَوْضوعاتِ نَفْسِها". ثُمّ إِنّ لُنْجِيْنُوس يقول في أَمِلْيُوس "إنّه ، يُقلّد أَفلوطين وَلْكِنّ تَنَوَّع مُؤلَّفاتِه / وإطْنابَه في التَّعبير جَعَلاه يَخْتَلِف عَنْ أُستاذِه". كما إنّه يَذْكُر بِداية عَهْدي واتِصَالي، أنا فُرفوريوس، بِأَفلوطين قائلًا: "صاحِبُنا وصاحِبُهما بَزِيْليُوس يَذْكُر بِداية عَهْدي واتِصَالي، أنا فُرفوريوس، بِأَفلوطين قائلًا: "صاحِبُنا وصاحِبُهما بَزِيْليُوس يَذْكُر بِداية عَهْدي واتِصَالي، أنا فُرفوريوس، بِأَفلوطين قائلًا: "صاحِبُنا وصاحِبُهما بَزِيْليُوس قل الصُّوري الذي أَلْف الكَثير مُقلِّدًا أَفلوطين". / ولَقَدْ أُثْبِتَ ذٰلِك إِذْ تَبَيَّن النِي كُنْتُ أَحْرِص على تَجَشَّب طَريقة أَمِلْيُوس في الإطناب الذي لا يَليقُ في الأُمورِ الفَلْسَفِيّة، وَأَتُوخَى الكِتابَة على نَمَط أَفلوطين. وحَسْبُنا أَنْ يَكْتُبَ ذٰلك عَنْ أَفلوطين رَجُلِّ مِثْلُ لُنْجِيْنُوس الّذي كانَ ولا يَزالُ حَتِّى الْيُول أَنْه، لو إِسْتَطَعْت، أنا فرفوريوس، أن أَجْتَوع بِهِ إِذْ دَعاني إلى اللهِ طَلْبَعَة النُقَاد / (١٤٠٠). ويَبْدو لي أنّه، لو إسْتَطَعْت، أنا فرفوريوس، أن أَجْتَوع بِهِ إِذْ دَعاني إلى

<sup>(</sup>٦٢) إنّ تَسمية فرفوريوس ببزيليوس هنا من قِبل لنجينوس يُبعد الاحتمال الّذي ذَهبوا إليه، فيما بعد، أن يَكون لهذا الأخير هو الّذي أطلق إسم «فرفوريوس» على ناشر تاسوعات أفلوطين. إلّا إذا تمّ لهذا الاطلاق يوم كان الرَّجلان يَعيشان معًا في أثينا. على أنّه ربّما كان «بزيليوس» أي «الملك» هو الإسم الّذي كان صاحبنا معروفًا به في روما (راجِع أيضًا ١٠:١٧ تا).

<sup>(</sup>٦٣) الظَّاهر أنّ إِتيان لنجينوس على ذِكْر لهذه المُراسلات كلّها، بينه وبين الرَّجلين، إنّها يدلّ على شيء لا بدّ من مُلاحظته. وهو أنّ لنجينوس كان يَقصد من ذٰلك كلّه أن يُصرِّح برأيه أنّ البَحث الفلسفيّ الجدّيّ كان، بين يَدي أفلوطين، قد انتقل من أثينا إلى روما.

<sup>(</sup>٦٤) لهذا لا يَعني أنّ لنجينوس كان ما يَزال قيد الحياة عندما كتّب فرفوريوس ما نحن إلى قرائته. بل كان فرفوريوس يَقصد أنّ النّاس في زَمانه، أي بعد موت لنجينوس بكثير، كانوا ما يَزالون يتصوّرون الرَّجل في طليعة «النّقاد». أمّا قَوله في أمليوس فمِن الواضح أنّه كان يُريد إسقاط صاحبه، الّذي كان قد توفّي، ==

صور، لمَا كَتَبَ في الرَّدِّ على أَفلوطين قَبْل أَنْ يَطَّلِع إِطِّلاعًا دَقيقًا على تَعْليمِه.

إلى الولكن عَلامَ لهذه النَّرْثَرة قُرْبَ السِّنْدِيانَة أوِ الصَّخْرة ؟ كَما يَقولُ هِزْيُودُوس. فإذا لَمْ يَكُن من الرُّجوعِ إلى شَهادَةُ الحُكَماء، فَمَنْ يَفوقُ حِكْمَة الرَّب، ذٰلِكَ الَّذي قالَ حَقًّا/: إنِّني أُحْصي عَدَد حَبّات الرَّمل، وأغرِف حُدودَ البَّحر إنِّني أُخْصي عَدد حَبّات الرَّمل، وأغرِف حُدودَ البَّحر إنِّني أَفْهم عَن الأَخْرَس وأَسْمَع عن الأَبْكم؟ (٥٦) لنِّني أَفْهم عَن الأَخْرَس وأَسْمَع عن الأَبْكم؟ (٦٥) لقَدْ كانَ أَبُولُون دَقيقًا إذ قالَ في سُقراط/: «سُقراط أَوسَع جَميع النَّاس حِكْمَة » (٦٦).

ُ لَقَدْ كَانَ أَبُولُونَ دَقيقًا إِذْ قَالَ فِي سُقراط/ : «سُقراط أُوسَع جَميع النَّاس حِكْمَة»<sup>(٦٦</sup> فاسْمَعُوا كَمْ وكَيْفَ كَانَ مَا إِطْلَعَ عَلَيْه عِنْدَمَا سَأَلَه أَمِلْيُوس عَنْ مَقَرِّ نَفْس أَفلُوطين<sup>(٦٧)</sup>. ها إنّني أَسْتَهِلُّ النَّغَم بأُنشودة خالِدَة لِتُغَنِّى بَها،

=يومذاك. وأمّا قوله عن ذاته في أنّ أسلوبه كان يُشبه أفلوطين، فمن الصَّعب أن نتحقّق من صحّته: فإنّه من المعروف أنّ وَضع التّاسوعات لم يَكن بأسلوب أفلوطين ذاته أكثر ممّا كان بأسلوب فرفوريوس.

- (٦٥) إنّ بيت الشِّمر الأوَّل مأخوذ من هزيُودوس (ثيوغونيا، ٣٥). وقد أصبح بعد ذُلك مثلًا سائرًا للدَّلالة على الكَّفُ عن النَّرثرة في أمور سَخيفة سعيًا للانتِقال إلى الحَديث في الأمور الجدَّيّة. أمّا البَيتان الأخيران فقد استهل بهما الهاتف المُوَجَّه، في دلفا، من قِبَل أبولون إلى مَبعوثي كرزوس (Crésus)؛ هكذا، فيما نَعرف وَرد عند هرودتوس (١، ٤٧)؛ وقد ورد ذِكر البَيت النَّاني عند أفلوطرخس.
- (٦٦) لقد وَرد "هاتف" سُقراط عند هردوتوس (٤٧١)، و"هاتف" أفلوطين عند ديوجينوس ليرثيوس (٢، ٥، ٥٠) (٣٧). ولا شُك في أنّ فرفوريوس قد أخذ "الهاتفين" من مَجموعة ما ليبثل لهذه المواذ. فإنّه كان وافِر الاطلاع على أدب "الهَواتف"، وقد وَضع فيه مَقالاتٍ وأبحاثًا. هذا وإنّا قد استَخدمنا لَفظة "هاتف" هنا للاطلاع على ما تَعنيه اللفظة الفرنسيّة Oracle المُصطلح عليها في مثل هذه المناسبات، وذلك قياسًا على مُصطلح "الهاتِف من وَراء الغَيب" الوارد ذِكره، غير مرّة، في نُصوص المتصوّفة.

أَخْرَجْتُها لِصَديقِ عَزيزِ (٦٨)، وكأنَّه في عُذوبَة العَسَل صَوْتُ قيثارتي النّاغِم إذ تَضْرُب بالرِّيشَة الدَّهَبِيَّة/. كما أَنْنِي أَسْتَحْضِر رَبّات الشِّعر لِتَسْمَع أَصْواتَها المُتَشَابِكَة (مُصَعِّدَةً) الأَلْحَانَ المُتَنَوِّعَة المُوَقَّعَة على حَرَكاتِ الرَّقْصِ المُتَنَاسِقَة! كَذْلِك إِسْتُحْضِرْن، على شَرَفِ سَلِيل أَيَّاكِيدِسْ، لِإقامة الحَلَقَةِ حَيْثُ رَافَقَت حَمَاسَ الخَالِدينَ أَنَاشيدُ هُو ميرُوس. هلُمَّن يا رَبَّات الشِّعْر بِجَوْقِكُن المُقَدَّس، وَلْنُصْعِدن/ بنَفْس واحِدٍ أرقى كُلّ غِناء. ها إِنَّنِي بَيْنَكُنَّ، أنا فَيْبُوس، صاحِب الشُّعْر المُكتَّف المُسْتَرْسِل. إِنَّكَ، أَيِّهَا الجِنِّيِّ (٦٩)، قَدْ كُنْتَ قَبْلُ مِنَ البَّشَرِ. وقَدْ أَدْرَكْتَ الآنَ عالَمَ الجِنِّ، فازْدَدْتَ قُرْبًا مِنَ الرُّبُوبِيَّة، إذْ حَلَلْتَ قُيودَ الضَّرورَة الَّتِي تَلْزِمِ البَّشَرِ. أمَّا جَوارِحُكَ المُهَيَّجَةِ الرَّغبات فَلَقَد قَهَرْتُها بِبَأْسِ القَلْبِ، وإلى ساحِلِ البَرِّ/ المُطْمَئِنِّ 70 نَشَطْتَ سابِحًا (<sup>٧٠)</sup>. مِنْ حَوْمَة الرَّذَائِل تَخَلَّصَت، وأَثْبَتَ قَدَم نَفْسِك الطَّاهِرَة مُسْتَرْسِلًا سَهلًا حَيْثُ يَسْطَع النُّورُ الرُّبَّانِيُّ، وَيَقومُ العَدْل بنَصاعَتِه، فلا ظُلْمَ ولا رَذيلَة. كُنْتَ في ماضِيكَ تَنْهَض لِتَنْجو مِنْ بَطْش أَمْواج/ الحَياةِ المُدْمِيةِ وأعاصِيرِها المَعيفَةِ. وَيَوْمَذَاك، إذْ كُنْتَ في خِضَمّ اليّم الهائِج الغَدَّار، مِنْ مَقاماتِ السَّعادة، ما أَكْثَر ما ظَهَرَت لكَ الغايَّةُ دانِيَةً!

<sup>(</sup>٦٨) أي أفلوطين.

<sup>(</sup>٦٩) «سليل أياكيدس» هو أخليوس بَطل الإلياذة، و«حَماس الخالِدين» إشارة إلى المَعارك بين الآلهة في الإلياذة فنيبوس، أحد الأسماء العَديدة الّذين عُرف بها أبولون. وانطِلاقًا من هنا (أيّها الجنّيّ) يُوجّه الخِطاب إلى نَفس أفلوطين وقد أصبحت من عالم الجنّ بعد أن فارقت جَسدها.

<sup>(</sup>٧٠) لقد جاء كلّ لهذا تقليدًا لأبيات من الأوذيسا (٧، ٤٢٣ تا) يوصَف فيها اوذيس سابِحًا يَنجو من الغرّق، فيأوي إلى جزيرة الفياقيين. وكانوا قد ألفوا منذ القدم أن يَستخدموا تلك الأبيات عن طريق الاستِمارة ليَصِفوا بها الإنسان جادًا في أن يَتخلّص من عوامِل الحسّ والجسد. راجع مثلًا عند هرقليدس «الإشارات الهوميريّة»، في الخاتِمة؛ وراجع أيضًا هِرُور، Novienla Chiloniensis، في المحاتِمة؛ وراجع أيضًا هِرُور، Fortschrift, F. Jacoby

ما أَكْثَر ما كانَت رَمَقاتُ روحِك تَميلُ في الشِّعاب، إذْ تسيرُ مُنْدَفِعَة من تِلْقاءِ/ ذاتِها، ۳٥ فَيَرْفَعَها، فَوْقَ الأَفْلاكِ، إلى السَّير السُّويِّ المُسْتَديم (٧١)، أربابُ الخُلود يُكاشِفو نَك بأشيعة أنو ارهم، فَتْبْصِرها بأم العَيْن من خِلال ظلامِك الدَّامِسْ. إنَّ السُّبات العَميق لم يَسْتَولِ قَطَّ على جُفونِك، بَلْ كُنْتَ، بِتِلك الجُفون، من وِصادِك المُطْبَق/ القاتِم، في خِضَمَّ الأعاصِير، تَنْدَفِع فَترَى بعَيْنِك الكَثيرَ والرَّائِعَ من الأُمورِ الَّتِي رُبِّما ما رَآها مِنْ بَيْنِ البَشَرِ مَنْ كانَ أَشَدَّهُم بَحْثًا عَنِ الحِكْمَة. والآنَ وقد فَلَتّ من سَكَنِك، وفارَقَتْ رَمْسَها نَفْسُكُ الجنّية/، دُخلتَ حلقات الجنّ ٤٥ حيث تُلطف النّسمات وتَطيب. هُنا تُجد الصّداقة، والجَذب النَّاعم الحَافل باللذَّة البَريئة، فتَرتوي دائمًا من جداول الرَّحيق الرَّباني وتُصبح أشواقك في سَكينة/ . فما أحلى النَّسيم هنا، وما أشفَّ الأثير! هنا مَقام اللذين أنجب «زُوْس» العظيم في «الأَجيال الأَبريزيّة»، الأَخوان مِنْنُوسْ وَرَدَمَنْتُوس. هنا البارّ أَيَّاكِيدِس، وهنا أَفلاطون، صاحب النَّفس الذَّكيَّة، بل الجميل المُحيًّا فيثاغورس: كلِّ المترافقين إلى حلقات الحبّ الخالد، كلِّ الَّذين قُدِّر لهم أن يُحصوا من بين سُلالة/ الجنيّين أهل السّعادة. هنا يَحفل القلب، في ازدهار اللَّذَة المُستمرّ، بالابتهاج! طوبي لَك. ما أكثر ما كان جِهادك! فإنّك بين أطهار الجنّ! (<sup>(٧٢)</sup>

<sup>(</sup>٧١) كلّ لهذه الأوصاف الحسّيّة تَنطوي على مَعنى كان كثير الانتِشار في القَرن النّالث الميلاديّ، وهو مَعنى ارتِقاء النّفس سالِكة، بين الطُّرق المائلة المُنعرجة، أي بين أفلاك النَّجوم السّائرة، حتّى تَنتهي إلى تلك النّجوم الثّابنة.

<sup>(</sup>٧٢) كلَّ لهٰذُه الأبيات تشير إلى أُخرويّات الأَفلاطونيّة المُحدثة، وهي تَأويلات رمزيّة لمَقطع مشهور وَرد=

لقد تَدرَّعت بنشاط الحياة، فأُصبحت اليوم من خِلَّانهم! حَسبكن رقصًا وغِناء/. حَسبكن إحياء الحلقات المُحكمات الاستِدارة إكرامًا لأَفلوطين، يا ربَّات الشِّعر! أكففنَّ عن المباهج! بل هذا حسبها، قيثارتي الدَّهبيّة، إنباءً عن ذٰلك السَّعيد في الخلود.

[٢٣] وَرد في الأبيات (٢٣) أنّه كان «لطيفًا، حلو الشمائل، هادئًا فاضلًا: وذلك ما كنّا نراه فيه حقًّا. وورد أيضًا أنّه كان في «حال اليقظة المستمرّة، ذا نَفْس طاهِرة»، مشغولًا دائمًا بالعالم الربّانيّ الّذي كان قلبه شديد الولوع به/. «سعى جُهده ليتحرّر ولينجو من بَطش أمواج الحياة المدمية». ولهكذا، لذلك النور الجنّيّ بالذّات، المرتقي «غير مرّة» بعوارضه ووفقًا للطريقة المدمية التي سنّها أفلاطون في «الوليمة» (٤٤)، إلى الربّ الأوّل المُتعالى، / ظهر ذلك الإله المُنزّه عن كلّ صورة ومِثال، وقد إستوى فوق الرّوح وكلّ أمر روحاني (٥٠). وأقول، أنا فرفوريوس،

<sup>(</sup>٧٣) لقد لاحَظ برهييه (م.م. ج ٢٦١٪) مُحيلًا على Bouillet، أنّ أبياتها «الهاتِف» لا تَعني شيئًا ممّا ذهب إليه فرفوريوس من تأويلات فلسفيّة. لكنّ عقليّة الزَّمان كانت تَحكم على الرَّجل بأن يَتصرّف مثلما فَعل. فنبَّه إلى تَنزيه واحب الوُجوب من كلّ مثال، وأوَّل المواقف الدّينيّة التّصوفيّة الّتي تُنسب إلى أفلوطين في «الهاتف» بالخواص المنهجيّة الفِكريّة الفلسفيّة الّتي تَميَّز بها شيخه وأستاذه. فضلًا عن أنه براً لهذا الأخير من الوقوع تَحت أصحاب الدّين الثّلاثة (رادمنتيس ومنيوس واياكيدس)، كما وَرد في الأساطير الدّينيّة الهلّنستيّة، فجعَله في مُستواهم مع غَيره من الفلاسفة المَشهورين، ولا سيّما أتباع أفلاطون. لكنّه لم يَستطع ذلك كلّه إلا بشيء من التّعسّف والتّكلّف. فإن نَفح «الهاتف» يَردّ كل ما ورد في لهذا الأخير، إلى تيّار فلسفيّ يَختلف كلّ الاختلاف، في أصوله، عن مَذهب أفلوطين. مثل ورد في لهذا الأخير، إلى تيّار فلسفيّ يَختلف كلّ الاختلاف، في أصوله، عن مَذهب أفلوطين. مثل ذلك وصف «المبدأ الأوّل» بأنّه «الرّبّ الأوّل» في حين أنّ أفلوطين يُسمّي لهذا المبدأ «بالأوّل» وحسب. أمّا التّسمية الأولى فهي المألوفة لدى نومنيوس الّذي يَدلّ بها على «الخير». (راجع برقلس، مقلس، آمّا التّسمية الأولى فهي المألوفة لدى نومنيوس الّذي يَدلّ بها على «الخير». (راجع برقلس، آمّا التّسمية الأولى فهي المألوفة لدى نومنيوس الّذي يَدلّ بها على «الخير». (راجع برقلس، آمّا التّسمية الأولى فهي المألوفة لدى نومنيوس الّذي يَدلّ بها على «الحَير».

<sup>(</sup>٧٤) راجِع «الوَليمة»، ٢١ تا.

<sup>(</sup>٧٥) راجِع أفلاطون، الجُمهوريّة، ٥٠٩ ب – يَعني «النّور الجنّيّ» هُنا أفلوطين ذاته من حيث كُونه روحًا. «بكونه روحًا» يُدرك «الأله المُنزّه» كما سَيأتي شرحه في نصّ التّاسوعات. قارِن مع تَرجمة برهبيه وهردر.

الَّذي في الثامنة والسَّتين من عُمري، إنَّني من ذٰلك الإله تَقرّبت وبه إتَّصلت مرّة واحدة (٢٦٪)، ١٥ لقد ظهرَت إذًا لأَ فلوطين «الغاية دانية». وكان الهدف، وكانت الغاية بالنِّسبة إليه/، أن يُتَّحد ويُتَّصل بالإله الَّذي هو فَوق كُل شيء. وفي أثناء إقامتي معه، تمَّ له أن يُدرك ذٰلك الهدف أربع مرّات ليس بالقوّة بل بالفعل الّذي يَفوق الوَصف. وقد ورد أيضًا أنّه كثيرًا ما كان ينحرف سَيره. فكان الأرباب يُسدّدونه «ويُكاشفونه بأشعّة أنوارهم». أي أنّه وضع كِتاباته ببحثٍ ونظرِ أُمِدَّ بهما ٠٠ من عند لهؤلاءِ الأَرباب/ وبِفضل المُشاهدة اليَقظي مِن الباطن ومن الظَّاهر، «لَقد أَبصرت»، فيما وردَ أيضًا، «الكثير والرَّوائع من الأُمور الَّتي ربِّما ما رآها من الناس» من كان منهم مأخوذًا بالفلسفة. ذلك بأنّ المُشاهدة لدى إنسان قد تكون من أفضل ما يُمكن لِغَيره؛ لْكنّها، حتّى ولو ٢٥ كانت من الطِّراز الأعلى/، فليست، بالإضافة إلى المعرفة الخاصَّة بالأرباب، لِتُدرك حقيقة الأُمور في أغوارها كما يُدركها الأرباب. وقد دَلّت أبيات «الهاتِف» على ما حقّقه أفلوطين وقدّر له من تلك الأُمور، وهو ما يَزال مُرتديًا جَسده. لكنّه بعد «إفلاته» من الجسد، فإنه قد إنضمّ إلى · ٣٠ «جَماعة الجِنَّ»، فيما وَرد/. فهُناك الصَّداقة والرَّغبة والفَرح والشُّوق إلى الإله. هُناك أيضًا مَقام الَّذين قيلَ فيهم أنَّهم قُضاة النُّفوس ودَيَّانوها وهُم أبناء الإله مِيْنُوس وَرَدَمَنْتُوس وأَيَّاكِيدُوس. لَم يَذهب أفلوطين إليهم ليُدان، بَل ليَجتمع إليهم مِثْلما اجتمع بَعضهم إلى بَعض كلّ الّذين حَظوا ٣٥ برضى الأرباب. ولهؤلاء هُم/ أفلاطون وفِيْثَاغُورس «وكلّ المُترادفين إلى حَلقة العِشق الخالد». هناك يكون مَحْتِد «الجنّ أهل السّعادة» الّذين يَقضون حياةً كلّها «لذّة وابتهاج»، ويَتمتّعون أَبدًا بتلك السَّعادة الّتي تشملهم بها الآلهة(٧٧).

<sup>(</sup>٧٦) إنّا نوافق هنا على ما ذَهب إليه هردر وتبعه فيه شيلتو في تَرجمة لهذا المَقطع فخالف بها أغلب الباحثين إذ يُترجمون: «وأقول أنا فرفوريوس أنّني من ذَلك الإله تقرّبت وبه اتّصلت مرّة واحدة، إذ كنت في النّامنة والسّنين من عُمري». فللترجمة الّتي ذَهبنا إليهما أسباب لغوية نُعفي القارىء عن ذِكرها (هردر ص ١١٩ - ١٢٠). لكنّها ترجمة نَجدها مَدعومة بالقرينة ذاتها. فإنّ همّ فرفوريوس لم يكن بأن يُعرّفنا على سنّه عندما تَحققت له تلك المُشاهدة، بل بأن يُنبّه إلى نَدرتها بالنّسبة إلى أفلوطين. فإنّ لهذا الأخير قد حصل عليها أربع مرّات في عُمره الذي بلغ السّت وستّين سنة (٢٠٥ - ٢٧٠م). ولهكذا يكون فرفوريوس قد أدرك سنّ النّامنة والسّتين عندما يَروي مشاهدته الوحيدة. فأن صحّ لهذا التّأويل، وهو أمر لا نشك فيه، أمكننا أن نؤرّخ وضع فرفوريوس «لحياة أفلوطين» ونَشرة تاسوعات الرَّجل في السَّنة ٢٠٣١م. ذلك بأنّا نستنج من أقوال فرفوريوس ذاته عن عمره (٤٤٤) أنّ سنة مولده كانت السَّنة ٢٠٣١م. لألك بأنّا نستنج من أقوال فرفوريوس ذاته عن عمره (٤٤٤) أنّ سنة مولده كانت تجربات «الرُصول» و«الاتّحاد» لدى أفلوطين ومَدرسته بما يُميّزه عن غيره من مُعاصريه، ومَن جاء بَعده، فأدّعي الكثير في لهذا المجال.

<sup>(</sup>٧٧) إِنّ لَفظة «العِشق» هي التّرجمة المُباشرة للّفظة اليونانيّة «هيروس» الّتي تَعني «العشِق» بحدّ ذاتها، لُكن من حيث كون لهذا «العِشق»، هنا، ربّا وألْهًا. ويَجدر التّذكير هنا بالتّأويل الفلسفيّ الّذي خَلعه فرفوريوس على أبيات «الهاتف» ذات التّزعة الشّعريّة الصّوفيّة. فاستبدل بالجُملة «من كان أشدّ البّشر =

[ ٢٤] تِلك هي قِصّة أفلوطين. ولمّا كان هو نفسه قد أوصانا بأن نَجمع كُتبه ونُصحّحها (٢٨٠)، وعَدته أنا بذلك وهو ولا يَزال حَيًّا. وأخبرت الرِّفاق الآخرين أنني سأقوم بهذا العمل. ولمّا كانت تِلك الكُتب قد ظهرت/ طَوع الظروف والمُناسبات لم أتّبع في جَمعها التَّرتيب التَّاريخيّ، بل قَلّدت في عَمَلي أَبُلُدورُس الأثينيّ المَشّائي (٢٩٥)، فالأوّل جَمع في عَشرة مُجلّدات آثار الشّاعر الهَزَليّ إِبيكَرْمُوس، والشّاني قسّم إلى مَقالات مؤلّفات أرسطو ومؤلّفات الشّاعر الهَزَليّ إِبيكَرْمُوس، والشّاني قسّم إلى مَقالات مؤلّفات أرسطو ومؤلّفات أنا. يُوفْرَاسْطُس، فجَمع/ المَوضوعات الخاصّة المُتجانس بَعضها مع بَعض. ولهكذا فعلت أنا.

وقُصارى الكلام كان أفلوطين قد وكُل فرفوريوس بنشر تعاليمه دون أن يُحدّد له شيئًا من نَوعيّة ذلك الشَّر، لا من حيث المَتن ولا من حيث الإخراج. أمّا قبل السَّنة ٢٦٨م، فقد كان لهذا التَّكليف الشّامل أمرًا مُستبعدًا إذ أنّ أفلوطين كان ما يَزال يُعلِّم ويَشرح مَذهبه ويُجدِّد فيه ويُضيف إليه. لكنّا نعرف أنّه كان أمرًا واردًا في خُلد أفلوطين ما دام كان يَبعث بمقالاته، بعد ذلك، إلى فرفوريوس في صقلية يومذاك، ليُعيد النَّظر فيها ويَحكم بتصحيحها وتقسيمها وتبويبها. والدَّليل على ذلك تلك الإحالات التي يُجريها أفلوطين ذاته من مقال على آخر. على أنّ لهذا لا يَعني أنّ الأستاذ كان راضيًا عن تقسيمات التَّلميذ وتبويباته. بل ربّما كان يُنظر إلى ذلك كلّه من وَجه آخر يُخالفه الَّذي جرى عليه فرفوريوس.

(٧٩) إنّا نكاد لا نَعرف شيئًا عن أَبلُدورس وعن نشرته لمَسرحيّات الكّرموس، لْكنّا نَعرف اندرُينكوس وكيفيّة جَمعه لمولّفات أرسطو وثيوفراسطس. فنستطيع أن نُقدّر النّباين بين ما قاله أفلوطين بالذّات والوجه الذّي عليه جاء تَخريج «التّاسوعات» المَسوبة إليه. فإنّ اندرُنيكوس لم يَعد إلى عرفان أرسطو الفلسفيّ الأصيل يَتبعه في كلّ مَسالكه بحيث يُستّن كُتب المُعلّم الأوّل تنسيقًا «تاريخيًا» بل إنّه عمد، في تَرتيب لهٰده الكتب، إلى ما بين موادّها من صِلات منطقيّة بصرف النَّظر عن ارتباطها بواقع استخراجها التّاريخي. ولهذا يدلننا على أنّ موادّ التّاسوعات لم تصلنا بالوجه الذي عليه أخرجها أفلوطين بل من خلال التّصميم التّقليديّ الّذي أقبل به فرفوريوس عليها لإخراج صِياغتها. وهو تصميم كان اتباعه واسبع الانتِشار في تَعليم الفلسفة يومذاك (راجع فريد جبر، أرسطو والأرسطيّة عند العَرَب، في دائرة واسبع الانتِشار في تَعليم الفلسفة يومذاك (راجع فريد جبر، أرسطو والأرسطيّة عند العَرَب، في دائرة المَعارف للبستانيّ، بيروت (١٩٧١، ص ٣٣٤ تا). حتى ولو افترضنا أنّه كان في ذِهن أفلوطين تنسيق مَذهبيّ «لمواد تَعليمه»، فإنّا نَستطيع أن نَحكم بأنّ لهذا التَّسيق لم يكن له أيّ تأثير على الصّيغة التي أبرز بها فرفوريوس التّاسوعات.

<sup>=</sup>بحثًا عن الحِكمة، (٤٤:٢٢) الجُملة «من كان من النّاس مأخوذًا بالفلسفة» (٣٣:٣٣).

<sup>(</sup>٧٨) كان أفلوطين إذًا قد كلّف فرفوريوس بجمع كتاباته وتصحيحها. أمّا «التصحيح فإنّ اللفظة اليونانيّة التي تَدلّ عليه قد وَردَت قبل ذلك (١٠٤) للدلالة على الشّيء ذاته. وهو الاهتمام الصّادق بتنقيح النّصّ وتصويبه لُغويًّا قبل دَفعه إلى النَّشر. ذلك بأنّه كان لمقالات أفلوطين، حتى في حياته، بعض الانتشار، ولا سيّما لدى الخواص من طلبته. بل إنّ لنجينوس كان، وهو في أثينا وقبل موت أفلوطين، قد حصل على بعضها (٢٠:٩٨)، ثمّ على سلسلتين منها بعد ذلك (٢١:١٩ سـ ٢٧) كانتا قد نقلتا في سوريا، وقبل نَشرة فرفوريوس للتاسوعات. فيسبب لهذا النّوع من النَّشر المَحدود الّذي لم يُتناول إلّا مقالًا أو آخر، كان أفلوطين قد كلّف فرفوريوس بإعادة النَّظر في النصّ وتصحيحه بالمعنى الذي سَبق شَرحه. وأمّا «الجمع» فهو تَرجمة للفظة اليونانيّة الّتي تَدلّ إجمالًا على تقسيم المواد وتَوزيعها إلى أبواب وفصول.

كان لَدي أُربعة وخَمسون مَقالًا لأَفلوطين، فقسمتها إلى ستّة تاسوعات. وهو تَرتيب شُدّ ما راقني بسبب التّأليف النّاجع بين العَدد الكامِل ستة وبين العدد تسعة. ولهكذا جمعت في تاسوع المَقالات المُتجانسة في مَوضوعاتها، ثمّ رتبّت التّاسوعات بِحسب سُهولتها/ (٨٠٠)، الأسهل مِنها في المقام الأوّل. فالتّاسوع الأوّل يَشتمل على المَقالات الّتي طَغى عليها طابَع الأَخلاقيّات.

أ، ١ (٥٣) - ما الحَيِّ؟ ما الإنسان؟

أ، ٢ (١٩) - في الفضائل.

٢٠ أ، ٣ (٢٠) - في الجَدل./

أ، ٤ (٤٦) - في السَّعادة.

أ، ٥ (٣٦) - في هل السَّعادة بامتِداد الزَّ مان.

أ، ٦ (١) - في الحُسن.

أ،٧ (٥٤) - في الخَير الأوّل وفي الخَيرات الأُخرى.

٢٥ أ، ٨ (٥١) - في الشُرور./

أ، ٩ (١٦) في الانتحار المَعقول.

ذُلك هو التّاسوع الأوّل، وهو يَشتمل على المَوضوعات الّتي يَظهر فيها الجانِب الأَخلاقيّ على غَيره. أمّا التّاسوع النّاني فإنّه يَضمّ مَسائل في الطّبيعيّات، فَيَتضمن المَقالات

٣٠ المُختصّة بالعالَم وما يتعلّق بِه. ولهذه هي: /

ب، ١ (٤٠) - في العالَم.

ب، ٢ (١٤) - في الحَركة الدُّوريَّة.

ب،٣ (٥٢)- في هل للنجوم فِعل.

ب، ٤ (١٢)- في الهيوليّين.

٣٥ ب، ٥ (٢٥) - في مَعنى القَول بالقُوّة وبالفِعل. /

<sup>(</sup>٨٠) لهكذا يجب أن تُفهم الجملة اليونائيّة في مَقطعنا هنا. فالتَّرتيب تَرتيبان: تَرتيب أوّل يَتناول تَنظيم مادّة كلّ تاسوع بعضها مع بعض؛ وتَرتيب ثانٍ يَتناول تَنسيق التّاسوعات بحدّ داتها بعضها مع بعض أيضًا. راجع هردر، ص ١٢٢، عند (١٤:٢٤ - ١٦). لهذا وإنّا نَذكر هنا عَناوين المَقالات دون مَطالعها مِثلما فَعل برهييه (م.م. ج١ ص ٢٨ تا)؛ على أنّ الحرف الأبجديّ إنّما يَدلّ على العدد التَرتيبيّ بالتّرقيم الرّوماني فيرمز إلى التّاسوع. فيَدلّ العدد الخارج من على مَرتبة المَقال في التّاسوع. والعدد الواقع بين القوسين على ورود المَقال ذاته وفقًا للترتيب التّاريخيّ. مثلًا: ب، ٦ (١٧) يَعني التّاسوع النّاني، المَقال ٢، في ترتيب فرفوريوس، و١٧ وفقًا للتاريخ الّذي فيه وَضع أفلوطين المَقال ذاته. وسيتين ذلك للقارئ بوضُوح عندما يَتعوّد على مُطالعة التّاسوعات ذاتها.

ب، ٦ (١٧) - في الكَيف وفي المِثال. ب، ٧ (٣٧) - في المَزيج الكُلِّيّ.

ب، ٨ (٣٥) - لِماذا تَظهر الأَشياء البَعيدة صَغيرة؟

٤٠ ب، ٩ (٣٣) - في الردّ على الله الله يقولون أنّ صانع العالم رَدي، وأنّ العالَم شِرير . /
 أمّا التّاسوع الثّالث فإنّه يَتضمّن، إلى جانب مَقالات أُخرى في العالَم، مَقالات أيضًا في ما يُنظر إليه من خلال عَلاقتِه بالعالم.

ج، ١ (٣) - في القَدَر.

ج، ٢ (٤٧) – في العِناية. مَقالة أولى.

ه٤ ج، ٣ (٤٨) - في العِناية. مَقالة ثانية. /

ج، ٤ (١٥) - في الجَنّي الذي قُدّر لنا قَرِينًا.

ج، ٥ (٥٠) - في العِشق.

ج، ٦ (٢٦) - في أنّ المنزّهات مبرّأة عن الانفِعال.

ج، ٧ (٤٥) - في الدُّهر والزُّمن.

ه ج، ۸ (۳۰) - في الطّبيعة والمُشاهدة والواحِد. /

ج، ٩ (١٣) - أبحاث مُتفرّقة.

[ \begin{align\*} \be

<sup>(</sup>٨١) «مجلّد»: ترجمة لليونانيّة الّتي تُقابلها الفرنسيّة Corps من اللاتينيّ Corpus الّتي تعني بالعربيّة «الحِسم» أو «الجسد» أو «البدّن». على أنّ الألفاظ الأجنبيّة الثّلاثة تَدَلَّ على «الكِتاب» (liber - livre) ذي الوّرقات العديدة المضموم بَعضها إلى بعض، مثلما الأمر من كتاب اليوم. وهو «المُجلّد» الّذي أخذ يُنشَر إستعماله في أواخر القرن الثّالث الميلاديّ ويَحلّ شيئًا فشيئًا محلّ «الكتاب» بصورة الورقة الطّويلة الّتي كانت تُلَفّ لفًّا (Volumen) «فتُنشَر» لقراءة ما كان قد «كُتب» فيها.

<sup>(</sup>٨٢) إنّ لهذه المُلاحظة من فرفوريوس ذاته تَدلّ على تَنسيقه لتَعاليم أفلوطين بنَسق «التّاسوعات» كان تَنسيقًا عائدًا إلى عِنديّات الرَّجل.

د، ١ (٤) - في حقيقة النَّفس. مَقالة أولى.

د، ٢ (٢١) - في حقيقة النَّفْس. مَقالة ثانية.

د، ٣ (٢٧) - صُعوبات تَتعلَّق بالنَّفْس. مَقالة أولى.

د،٤ (٢٨) - صُعوبات تَتعلّق بالتَّفْس. مَقالة ثانية./

د، ٥ (٢٩) - صُعوبات تَتعلَّق بالنَّفْس. مَقالة ثالِثة. أو في الإبْصار.

د، ٦ (٤١) - في الإحْساس والذَّاكِرة.

د،٧ (٢) – في خُلود النَّفْس.

د، ٨ (٦) - في هُبُوطُ النَّفْسُ إلى عالَمُ الأُجسام.

٢٠ د، ٩ (٨) - في هَل النُّفوس كلُّها نَفْس واحِدة؟/

إِنَّ التَّاسُوعِ الرَّابِعِ يَحْتُوي إِذًا على كلِّ المَوضُوعاتِ المُتعلِّقة بِالنَّفْسِ في حَدِّ ذاتها. أمَّا التَّاسُوعِ الخامِسِ فإنَّه يَحتوي على المَوضُوعاتِ المُختصَّة بِالرَّوحِ. ولْكن في كلِّ مَقالٍ من مَقالات لهذا التَّاسُوعِ أَقوالًا في ما فَوق الرَّوحِ، وفي الرَّوحِ الحالِّ في النَّفْس، وفي المُثُل. وها

#### ٢٥ هي ذي./

هـ، ١ (١٠) - في الأُصول الثَّلاثة القَديمة.

ه، ٢ (١١) - في التَّكوين، وفي نِظام المُتأخِّرات عن الأَوَّل.

هـ، ٣ (٤٩) – في الأُصول العارِفة، وفي ما هو فَوقها.

٣ هـ، ٤ (٧) - كيف إنّ ما بعد الأوّل هو من الأوّل/. في الواحِد.

ه، ٥ (٣٢) – في أنَّ الرُّوحانيَّات لَيست خارِج الرُّوح؛ في الخُير.

ه، ٦ (٢٤) - في أنَّ ما فوق الأيس لا يُعرف؛ ما هو العارِف الَّذي من المَقام الأَوَّل، وما

٣٥ هو العارف في المَقام الثّاني./

ه، ٧ (١٨) - هل لكلّ أمرٍ جُزئيٌّ مثال؟

ه، ٨ (٣١) - في الحُسن الرّوحانيّ.

ه، ٩ (٥) - في الرّوح وفي المُثُل وفي الأَيْس.

لقد جَمعنا إذًا التَّاسوع الرَّابع والخامِس أيضًا في مُجلَّد واحِد. أمَّا التَّاسوع السَّادس والأَخير فقد أَثبَتناه في مُجلَّد واحِد آخر – فيَقع لهكذا كلِّ ما كتب أَفلوطين في مُجلَّدات ثَلاثة:

الأوّل مِنها يتضمّن ثَلاثة تاسوعات والنّاني تاسوعَين، والنّالث تاسوعًا واحِدًا. / ولهذه هي
 مقالات المُجلّد الثّالث أو التّاسوع السّادس.

و، ١ (٤٢) - في أجناس الأيْس. مَقالة أولى.

و، ٢ (٤٣) - في أجناس الأيْس. مَقالة ثانية.

و ، ٣ (٤٤) – في أُجناس الأَيْس. مَقالة ثالِثة . /

و، ٤ (٢٢) - في أنّ الأَيْس هو كلُّه في كلّ ناحية، وهو واحِد في ذاتهِ. مَقالة أولى. و، ٥ (٢٣)- في أنّ الأَيْس هو كلّه في كلّ ناحية، وهو واحِد في ذاتِه. مَقالة ثانية.

و،٦ (٣٤) ~ في الأَعْداد./

١.

۱٥

و،٧ (٣٨) - كيف نَشأَت كَثرة المُثُل: في الخَير.

و،٨ (٣٩) - في العَمل المختار، وفي إرادة الواحِد.

و، ٩ (٩) – في الخَير أو في الواحِد.

٢٠ كذلك إذًا قد وَزَّعنا إلى ستّة تلك المقالات/ الأربع والخمسين. وقد أدخلنا على بَعضها شروحًا غير مُطردة (٢٠٠٠)، بناءً على طلب أصحاب إستوضحوني ما التبس عليهم فيها. لهذا علاوة معلى أنّني كنت قد جَعلت لكل مقال، عدا المقال افي الحُسن الذي/ لم يكن في حَوزتي، مُلخَّصات عُنوانيّة وِفقًا لتَواريخ ظُهورها واحِدة فواحِدة. أمّا في لهذه النَّشرة (٤٠٠) فلم يكن كل مقال مصحوبًا بمُلخَّص عُنوانيّ فقط، بَل أيضًا بموجز لسياق الاستدلال. وأن لهذه الموجزات هي بعد المُلخَصات العُنوانيّة. وها أنا ذا الآن مُقبلٌ على إستِعراضها جميعًا مقالًا مقالًا، مُحاولًا هي بعد المُلخَصات العُنوانيّة. وها أنا ذا الآن مُقبلٌ على إستِعراضها جميعًا مقالًا مقالًا، مُحاولًا جميد المُستطاع أن أضع عَلامات الوقف، / وأن أصحِّح الأخطاء إذا ما وقعت. وإن كان من أمرٍ آخر ذي بال، فذاك ما سَيدلٌ عليه عَملى ذاته.

<sup>(</sup>٨٣) في كلّ لهذه الفقرة يذكر فرفوريوس كلّ ما أضافه إلى نصّ الموادّ الأفلوطينيّة. وقد وُضعت لها شُروح عديدة. راجِع أشهرها:

<sup>-</sup> Schwyzer, RE, Plotinos, 500, 508 sq.

<sup>-</sup> B. Moymert, Porphyrii Sententia, Leipzig, 1907, XXV sq.

<sup>-</sup> Beutler, RE, Prophyrios, 286.

<sup>-</sup> Regenbogen, RE, Tiva, 1475.

أمّا الشّروح «غير المطّردة» فالظّاهر أنّ فرفوريوس كان قد وَضَعها لكلّ من المَقالات، مقالًا مقالًا. بل ربّما كان ذلك منه حتّى في أيّام أفلوطين، نظرًا إلى المَنزلة الّتي كان قد تبوّأها بين طَلَبة لهذا الأخير. راجِم النّصّ هنا (١٧: ٣٩ – ٤٠).

<sup>(</sup>٨٤) أي النشرة الّتي هي اليوم بين أيدينا والّتي أخرجها فرفوريوس بنّسق «التّاسوعات». وهي تُقابل «النّشرة» الأولي الّتي كانت تَصدر بمَراحل وفقًا للوقت الّذي فيه يَنتهي أفلوطين منها. فيُعيد فرفوريوس النَّظر في كلَّ مِنها ويُضيف إليه «شُروحه». وكان لهذا العمل جزءًا ممّا يُسمّيه صاحبنا «التَّصحيح».

المجسكة اللأوال

# التاريوع الأوّل

# فِه رِسُ التَّاسُوعِ الْأَوَّلَثِ

| ما الحيِّ؟ ما الإنسان؟١٥          | : | (04) | الفصل الأوَّل |
|-----------------------------------|---|------|---------------|
| في الفضائل                        | : | (14) | الفصل الثاني  |
| في الجَدّل                        | : | (۲٠) | الفصل الثالث  |
| في السَّعادة٧٠                    | : | (٤٦) | الفصل الرابع  |
| السَّعادة وامتداد الزَّمان٨٢      | : | (۲7) | الفصل الخامس  |
| في الحُسْن والجَمال٢٨             | : | (1)  | الفصل السادس  |
| الخير الأوَّل والخير في الأمور ٩٥ | : | (0 ) | الفصل السابع  |
| ما هو الشَّرّ وأَين مَعْدِنه؟     | : | (01) | الفصل الثامن  |
| في الانتحار المُباح ٠٩            | : | (11) | الفصل التاسع  |

### الفصل الأوَّل (٥٣)

#### ما الحيّ؟ ما الإنسان؟

النَّفْس شيئًا آخر. فإن كان ذلك كذلك، كانت النَّفْس هو البحث فيما إذا كانت النَّفْس شيئًا، وأيس النَّفْس شيئًا أمر كَبًا، فلا يُستبعد أن تكون قابلة اللصور وأن تُنْسَب إليها تلك الانفعالات التي ذكرناها، إذا ما أَحَلّ لها العقل ذلك؛ أن تكون، للصور وأن تُنْسَب إليها تلك الانفعالات التي ذكرناها، إذا ما أَحَلّ لها العقل ذلك؛ أن تكون، وبجه الإجمال، قابلة للأحوال والاستعدادات، صالحة كانت أم سيئة. / أمّا إذا كانت النَّفْس هي وأيسها شيئًا واحدًا، فإنّها صورة في حَدّ ذاتها، ولا مَحَلّ فيها لتلك الأفعال التي تقوى هي على إحداثها في غيرها، بل إنّ لها في ذاتها فعلًا هي مفطورة عليه؛ ومهما يكن ذلك الفعل، فإنّ العقل إحداثها في غيرها، بل إنّ لها في ذاتها خالدة، إذ إنّ المفروض في الخالد الذي لا يبلي/ ألّا ينفعل قطّ، فيمدّ نوعًا ما غيره من ذاته، ولا يأخذ شيئًا من غيره إلّا بِقَدْر ما كان ذلك الشّيء الآخر سابقًا له، غير مُنفصِل عنها، ثابتًا في عالم فوق عالَمه. فَمِمَّ يخاف كائن مثل لهذا ما دام مُبرًا من كلّ دخيل عليه؟ ألا وإنّ الخوف ليس له سبيل، إلّا لما يكون للانفعال. كما أنّه ليس عليه أن يكون دخيل عليه؟ ألا وإنّ الخوف ليس له سبيل، إلّا لما يكون للانفعال. كما أنّه ليس عليه أن يكون دفيًا، ثابت الجنان الإيصدر إلّا عَمَّن دَبّت إليه المَخاوف. وليس فيه رغبات أيضًا،

لأنّ الرّغبات تُلبَّى بواسطة الجسد حين يُفرَغ أو يملأ، والمَلأ والفراغ أمران يَحدثان في غير النَّقْس. وكيف يكون فيها رغبة إلى الامتزاج بشيء آخر، وصافي الجوهر لا مَزيج فيه؟ وعَلامَ ٢٠ رغبتها في أن تُدخل غيرها فيها، كأنّها تسعى إلى إلّا تكون/ ما هي عليه؟ ثمّ إنّ الألّم بعيد عنها، فكيف وَمِمَّ تَتألَّم؟ إنّ البسيط يكتفي بذاته، فيبقى كما هو، قائمًا بتلك الذات. كما أنّها لا لدَّة لها، إذ إنّه ليس من خير يضاف إليها ويحدث فيها: فإنّها هي ما هي دائمًا. ولهكذا أيضًا لا إحساس عندها، ولا فِكْر لديها/ ولا ظنّ: فالإحساس قبولٌ لصورة أو انفعال في جسده، والتَّفكير والظنّ أصلهما الإحساس. أمّا العرْفان، فإذا تركناه للتَّفْس، وجب أن نبحث كيف يتمّ فيها، ولهكذا أصلهما أيضًا في اللَّذة الخَالِصة، فيما إذا كانت تَسرّب إلى التَّفْس بكونها وَحْدَها./

«الكل الذي يَتكوَّن منه ومنها هو ما يُدعَى الحيوان». وإذا كانت تُسخِّر الجسد أداةً لها، فما كانت بحكم الضُّرورة لتتأثُّر بانفعالات الجسد، كما أنَّ أصحاب المِهَن لا يتأثُّرون بتأثيرات ه أدواتهم/ . غير أنّه ربّما لا يكون لها بدّ من الإحساس، إذ إنّها لا تَستخدم الجسد أداةً إلّا بعد كونها عالمة بوساطة الإحساس، بالانفعالات التي تأتيها من الخارج. فاستخدام العين، إنّما هو ١٠ البصر، وقد يُصاب البصر بضرر، فتَحزن النَّفْس وتَتألُّم بما يطرأ على الجسد،/ حتى تنشأ فيها الرَّغبة لمُعالَجة العُضُو المصاب. ولكن كيف تنتقل تلك الانفعالات من الجسد إلى النَّفْس؟ إنّ الجسد إنَّما يُشرك جسدًا آخَر بما لديه، أمَّا الجسد مع النَّفْس، فكيف تكون العَلاقة بينهما؟ ١٥ لَكَأَنَّ شيئًا ينفعل إذ/ ينفعل غيره. وما دامت النَّفْس هي التي تُسخِّر الجسد والجسد مُسخَّر لها، فكلُّ معزول عن الآخر، وإنَّما يَتمُّ لهذا العَزْل باعتبار النَّفْس هي الأَصْل المُسخِّر. ولْكن كيف كان الأَمر قَبْلَ ذٰلك العَزْل يَتم على طريق التَّفلسُف؟ إنَّهما مُمتزِجان، وإذا كان ذلك كذلك، فنحن أمام نوع من أنواع الامتزاج، أو أمام ما يُشبِه التَّواشُج، أو ما يُشبِه الصورة التي لا تفارِق ٢٠ الجسد أو ما يُشبِه صورة بينها وبين الجسد/ تماسّ كالذي بين الرُّبَّان ودَفَّة السَّفينة؛ أو إن النَّفس تكون على لهذه الحال في بعضها، وعلى تلك الحال في بعضها الآخَر، أعني أنَّها مُفارِقة في بعضها الذي يُسخِّر الجسد، ومُمتزِجة في بعضها الآخر، فتصبح هي أيضًا من بعض الوجوه في وضع عضو يُسخُّر. حتى لتبادر الفلسفة إلى ضمٍّ لهذا البعض الأخير، إلى بعضها المُسخِّر، ثمّ تصرف لهذا المُسخِّر عن الجسد المُسخَّر، ما دامت الحاجة إلى التسخير مُنتفية، حتى لا يكون ٢٥ المُسخِّر/ دائم الاستغراق في تسخيره.

٤ إنَّنا نفترضهما إذًا ممتزجين، وإذا امتزجا صَلح شرُّهما، وفَسُد خيرهما: يَصلح الجسد

إذ يُمَدّ بالحياة، وتَفسد النَّفْس إذا أُشْرِكَتْ في الموت والغباوة. فكيف تضاف قوّة الإحساس ولى ما كان، على نحو ما، محرومًا عن الحياة؟ أمّا/ الجسد الذي يُمدّ حينذاك بالحياة فإنّه يُشرَك في الإحساس وفي الانفعالات التي تنشأ عن الإحساس: فهو الذي يرغب، إذ إنّه هو الذي يَحرّم اللذّة، ويَعتريه الفساد.

اللّون الأبيض، أي مِثْل مَزْج طبيعة بطبيعة تختلف عنها. وإذا قلنا بالتّواشُج، فإنّ التّواشُج لا باللّون الأبيض، أي مِثْل مَزْج طبيعة بطبيعة تختلف عنها. وإذا قلنا بالتّواشُج، فإنّ التّواشُج لا يلِدُ التّبادُل في الانفعال، بل قد يكون تَواشُج بدون تفاعُل: فربّها انتشرت في الجسد كُلّه بدون الله الله الله التنفعل بانفعالاته كما هو شأن النور، لا سيّما إذا اعتبر التّواشُج الذي نحن بصده على معنى أنّ التّفس تجتاز الجسد من طَرّف إلى طَرَف. إنّ التّفس لا تَنفعل إذًا بانفعالات الجسد، بسبب أنها تواشَجَتْ معه، بل الوجه أن تكون في الجسد، كما أنّ الصورة في الهيولى. فإنّ أوّل ما يقال فيها حينذاك هو أنّها صورة مُفارِقة، إذ إنّها جوهر قائم في ذاته، والأصحّ أن تُعتبر في مَنزلة يعمل ما يعمل الحديد بعد صوغه لهكذا بتلك الهيئة وبحسب تلك الهيئة. والأحرى بنا عند ذاك أن تُنسّب يعمل الحديد بعد صوغه لهكذا بتلك الهيئة وبحسب تلك الهيئة. والأحرى بنا عند ذاك أن تُنسّب إلى الجسد الانفعالات المُشترَكة بينه وبين النّفس، على أن نعني ذلك الجسد الطبيعي القائم المجهاز عضويّ، المُهيّأ لقبول الحياة. فإنّ أرسطو يقول: "كما أنّ من الحُمْق/ أن ندّعي أن التعي أن التعلق النافس تحيك، كذلك من الحمق أيضًا أن نتصوّرها تشتاق وتتالمً. وإنّما يفعل ذلك الحيوان». النّفس تحيك، كذلك من الحمق أيضًا أن نتصوّرها تشتاق وتتالمً. وإنّما يفعل ذلك الحيوان».

و أمّا الحيوان، فإمّا أنْ يكون الجسد وهو كذلك، وإمّا أن يكون جملة التَّفْس والجسد، أو إنّه شيء ثالث نشأ عن الاثنين. ومهما يكن الأمر، فمن الواجب أن تبقى التَّفْس إمّا غير مُنفجلة مع أنّها سبب الانفعال في الجسد، وإمّا مُنفجلة معه أيضًا. وإذا انفعلت، فبانفعال الجسد ذاته أو بانفعال من جنسه/، كيف يَنفعل مثلًا، وكيفَ يتألّم؟ كأن يقابل مثلًا الرّغبة عند الحيوان فعل أو انفعال في غريزة الرّغبة.

أمّا كيف يكون الجسد وهو بما وُصِفَ عليه، فلهذا أمر نرجى، البحث فيه إلى ما بعد، ونُعنى الآن بالمُركَّب من النَّفْس والجسد: كيف يَنفعل مثلًا، وكيف يَتألَّم؟ ألأنّ الجسد يكون في وضع ما، فيصل الانفعال إلى الحواسّ، / ثمّ يَنتهي الإحساس إلى النَّفْس؟ لَكنّا حتى الآن لا نرى كيف ينشأ الإحساس. ثمّ ربَّ ألم كان أَصله ظنًّا أو حُكْمًا في أنّ شرًّا أصابنا أو أصاب أَحدًا من ذوينا، أفلا يَنطلق حينئذ الطارى، المُؤلِم من لههنا، فيمتد إلى الجسد ويتناول الحيوان كله؟ من ذوينا، أفلا يَنطلق حينئذ الطارى، المأولِم من لههنا، فيمتد إلى الجسد ويتناول الحيوان كله؟ على أنّ الظّنّ في شرّ ما يَتضمّن انفعال الأَلم، إذ يجوز أن يَحضر الظّنّ ولا يُرافِقه الأَلم؛ كما أَنّنا على أنّ الظّنّ في شرّ ما يَتضمّن انفعال الأَلم، إذ يجوز أن يَحضر الظّنّ ولا يُرافِقه الأَلم؛ كما أَنّنا

قد نَحكم بأنّنا محتقرون ولا نَشعر بالغضب، وقد نَتبيَّن خيرًا دون أن تَتحرَّك عندنا الرَّغبة فيه.

٢٠ كيف تكون إذًا تلك الانفعالات مُشترَكة بين النَّفْس والجسد؟ / ألاَن الشَّوق يَصدر عن مَلكة الشَّوق، والغضب عن مَلكة الغضب، وبوجه عام كلّ نزعة إلى شيء ما عن غريزة الشَّهوة في النَّفْس؟ فإذا كان الأمر كذلك، ما عادت الانفعالات مُشترَكة، بل تُردُّ إلى النَّفْس وَحْدَها. ومع ذلك فإنّها من الجسد أيضًا، إذ لا بُدّ من غليان في الدم والصَّفراء، / ولا بدّ للجسد من أن يكون في وضع خاص نوعًا ما، حتى تتحرَّك نزعاتنا، كما هو الأمر في شهوة الجماع مثلًا. بيد أنّ الميل إلى الخير ليس انفعالًا مُشترَكًا، بل انفعال النَّفْس، ولهكذا القول في غيره من الانفعالات؛ بل ربّ استدلال أفضى بنا إلى أنها لا ترتد كلها إلى المُركّب. وأخيرًا، إذا أحسّ الرَّجُل بشهوة الجماع، فإنّ الرَّجُل هو الذي يشتهي، ولكن من وَجُه آخَر، إنّ مَلكة أحسّ الشَّهوة / فيه هي التي تشتهي. كيف ذلك؟ أبمعنى أنّ الرَّجُل هو الذي يُبادِر فيَشتهي، ثمّ تتبع مَلكة الشَّهوة ؟ ولكن كيف يشتهي الرَّجُل ما لم تتحرّك عنده مَلكة الشَّهوة ؟ فهي التي تُبادِر إذًا؛ في الوضع / المُلافِم.

لا تتحرّك العلّ خير القول في الأمر هو أنّ من تَوافَرت فيه تلك القوى عمل بمُوجبَها؛ فلا تتحرّك هي، إنّما تُبدّ الذي جُعِلَتْ فيه بالقُوّة اللازمة. وإذا كان ذلك كذلك، فالوجه، عندما يَنفعل الحيوان، أن يَبقى مصدر الحياة في المُركّب بدون انفعال، وتَرْتَدّ الانفعالات والأفعال إلى صاحب الحياة. لهذا وإنّ الحياة ليست حياة النّقس، بل إنّها حياة المُركّب؛ أو فلنقل: ليست حياة النّفس هي حياة المُركّب. فإنّ الذي يُحِسّ ليس قُوّة الإحساس، بل صاحب تلك القُوّة. ولكن إذا/ كان الإحساس (وهو حركة تسير في الجسد وتجتازه) ليَنتهي إلى النّفس، فكيف يقال إنّ النّفس لا تُحِسّ؟ ذلك لأنّ قُوّة الإحساس حاضرة وبِفَضْل حضورها يَتمّ الإحساس. فما الذي يُحِسّ إذًا؟ - المُركّب.

١٥ وما دامت قُوَّة الإحساس/ لم تُحرَّك، فكيف يبقى للمُركَّب حساب مع أنّه لا حساب
 للتَّقس ولا لقُوْتها حساب؟

أَذَلَكُ لأَنَّ قُوامُ المُركَّبُ لِيسَ بأَن تُعطي النَّفْسُ ذاتها للمُركَّبِ أَو لأحد طَرَفيه على ما هي، عند حضورها، بل بأن تُحدِث أَمرًا ثالثًا من الجسد وهو بما يكون عليه ومن شيء آخر هو كالنور المُنبعِث منها، فيكون ذلك الثالث طبيعة الحيوان، وإلى لهذه الطبيعة يَرتَدُّ الإحساس وتَرْتَدُ

وَلَكُنَ كَيْفَ يَقَالَ إِنَّا «نحن» الذين نُحِسَّ؟

يقال ذٰلك لأنّا لسنا مفصولين عن ذٰلك الحيوان، وما دامت لدينا أمور أخرى أيضًا أرفع قدرًا، هي من ذات الإنسان الشاملة القائمة بعناصر عديدة. والواقع أنّ قُوَّة الإحساس في التيقُس لا تُدرِك الأمور الحسيَّة، بل تَتناول/ بالأحرى الانطباعات التي تَحدث في الحيوان بوساطة الإحساس: فإنّ تلك الانطباعات إنّما هي روحانيّة. فالإحساس الوارد من الخارج إنما هو انعكاس لِما يتمّ في النفس؛ والذي يتمّ في النّفس أقرب الى الحقيقة من الاحساس، إذ إنّه مُجرَّد مُشاهدة للمُثل، خالية من كلّ انفعال. وعن تلك المُثل التي تكفل للتّفس الانفراد بتدبير أمور الحيوان/ تنشأ الأفكار والظنون والعوارف؛ وهنا نكون «نحن» حقًّا وصِدقًا. إنّ ما قبّل ذلك هو عندنا «الما لدّى»؛ أمّا ما كان بنا من ذلك الحَدّ إلى ما على، فهو «نحن» من حيث نُشرف على الحيوان ونوجهه. ولا مانع من أن يُطلّق إسم الحيوان على الكلّ، فيشمل المزيج نُشرف على الحون منه، ثمّ ما يلي فوق ذلك، وهو الإنسان الحق. أمّا الدون فهو/ من السّباع والبهائم، على اختلاف أصنافها. ولمّا كان الإنسان في مُستوى النّفْس الناطقة، فإنّا، عندما ففكّر بالعقل، إنّما نحن الذين نُفكّر بالعقل، وذلك بكوننا نَفكّر بالعقل فعلًا من أفعال النّفس.

△ الروح كيف نكون معه؟ ولست أعني بالروح تلك المَلكة التي تحصل في النَّفْس، وهي من الأمور المُنبعِثة من الروح، بل الروح ذاته. فإنّ لدينا أيضًا الروح ذاته فوقنا «نحن». ذلك بأنّه لدينا: إمّا أمرًا مُشتركًا بين الجميع، أو أمرًا خاصًا بكلّ منّا، أو أمرًا مُشتركًا وخاصًا معًا: أمّا كونه مُشتركًا فلأنّه ليس قابلًا للتقسيم ولأنه واحدٌ وهو هو أبدًا في كلّ ناحية؛ وأمّا كونه خاصًا/ فلأنّه يتحصل بكامله في كلّ منّا في نَفْسه الأولى. فإنّ المُثل لدينا على وجهين أيضًا: ما في النّفس وكأنّها مُنبسِطة، مُتمايزة؛ وفي الروح كلّها جميعًا.

والله كيف ندركه؟ على أنّه متعالي فوق الطّبيعة الروحانيّة والذات الحقّة؛ أمّا «نحن» فإنّا نقع في المَرتبة الثالثة بعد الله/، على أنّا، فيما يقول أفلاطون، من «الذات اللامُقسّمة» التي تأتي من العالَم الأُعلى، ومن الذات «المُقسَّمة في الأَجساد». ووجه التَّأويل في قوله «المُقسَّمة بين الأُجساد» هو أنّ النَّفْس تتوزّع على أبعاد الجسد، بِقَدْر عِظَم كلّ حيوان، بحيث يكون العالَم الكليّ نفسًا واحدة. / وأيضًا: نتصوَّر النَّفْس حاضرة في الأَجساد بمعنى أنَّها تنيرها، فلا تُحدِث الحيوان بأن تجمع بينها وبين الجسد، بل بأن تبقى على ما هي، وتُرسِل من ذاتها ارتسامات على نحو ارتسامات الوجه في مرايا عديدة. فارتسامها الأوَّل هو الإحساس، الذي يكون في المُركِّب؛ ثمّ من الإحساس يُشتق كلّ ما كان سواه ويُسمَّى هيئة النَّفس، فتُشتق الهيئة عن المُركِّب؛ ثمّ من الإحساس يُشتق كلّ ما كان سواه ويُسمَّى هيئة النَّفس، فتُشتق الهيئة عن على صُنْع وإحداث شيء يَختلف عن صاحب القوّة، حيث يَرتدّ حينئذ الأَصل الذي يصنع على على صُنْع وإحداث شيء يَختلف عن صاحب القوّة، حيث يَرتدّ حينئذ الأَصل الذي يصنع

مُتحوِّلًا بذاته نحو ما يصنعه.

والشّرور التي تصيبه؛ وقد قلنا إنّ تلك الشُّرور إنّما هي من لوازم الحيوان والمُركَّب، ولكن إذا والشّرور التي تصيبه؛ وقد قلنا إنّ تلك الشُّرور إنّما هي من لوازم الحيوان والمُركَّب، ولكن إذا كان الظَّنّ والتَّفكير من خَواصّ النَّفْس، فكيف تكون معصومة عن الخطأ؟ / فإنّ الظَّنّ كاذب وقد كان أَصْلًا لشرور كثيرة. ألا وإنّ سبب الشُّرور انهزام خير ما فينا أمام شرّ ما فينا، إذ إنّا كثيرو الوجوه؛ وأعني بشرّ ما فينا، الهوى أو الغضب أو التَّوهُمات القبيحة. أمّا ما ندّعيه تفكيرًا باطلًا، فإنّما هو في حقيقة الأمر خيال لم ينتظر حكم مَلكة التَّفكير، فنبادر إلى العمل منقادين باطلًا، فإنّما هو في حقيقة الأمر خيال لم ينتظر حكم مَلكة التَّفكير، فنبادر إلى العمل منقادين لي شرّ ما فينا، كما لو كنّا على مُستوّى/ الإحساس؛ فيعرض للحسّ المُشترَك، قَبْلَ أن يَحكم لِمَلكة التَّفكير، أن يزوغ بصره. أمّا الروح فلربّما أدرك ولربّما لم يُدرِك؛ وهو في كلتا الحالتين معصوم عن الخطأ. أو أنّ ما يجب أن يقال هو ما يلي: إنّنا نحن الذين نُدرِك أوّلًا الروحانيّ في الروح، إذ إنّه يجوز أن يكون الشَّيء حاضرًا ولا يكون، في حقيقة الواقع، طوع التَّصرُ ف.

النا نُميِّز/ إذًا بين الأمور المُشترَكة والأمور الخاصّة بمعنى أنّ الأولى جسديَّة ولا تكون بدون الجسد، على حين أنّ الثانية لا تحتاج إلى الجسد لتفعل أفعالها، فتكون خاصّة التَّهْس. أمّا التَّفكير الذي يَحكم على الانطباعات الواردة من الإحساس فهو في الحين والحال مُشاهَدة للميثل، ومُشاهَدة على نحو ما بالتَّواجُد./ وإنّما أعني، على الأقل، التَّفكير بتمام معناه، ذلك الذي هو من خواصّ النفس الحقيقية. فإنّ التّفكير الحقيقيّ، إنّما هو العِرْفان وقد تَحقَّق فعلًا. وكثيرًا ما يكون التَّماثُل والجمع بين ما في الخارج وما هو في بواطننا.

ومهما يكن من أَمر إذًا، فإنّ النَّفْس مُطمئِنَّة حاضرة إلى ذاتها، مُستقِرَّة في ذاتها، والذي ٢٥ يَحدث فينا من تَغيُّر/ واضطراب إنّما أَصْله، كما ذكرنا، ما أُقرِنَت إليه النَّفْس وانفعالات المُركَّب، مهما يكن جنسه.

[1] ولكن إن نكن نحن النّفْس، ونكن نحن الذين ننفعل بتلك الانفعالات، فإنّ النّفْس تنفعل بها أيضًا، فتفعل ما نفعل نحن. وقد مرّ بنا أنّ المُركّب «مُركّبنا»، بخاصّة ما دمنا غير منفصلين عن الجسد؛ لا بل نقول عمّا ينفعل به جسدنا إنّنا ننفعل به نحن أيضًا. فلمدلول «نحن» إذًا وجهان: إمّا أن يَدلّ/ على النّفْس مع البهيميّة، وإمّا أن يدلّ على ما فوق البهيميّة؛ والبهيميّة هي الجسد المُجهّز بالحياة. أمّا الإنسان الحقيقيّ، فهو شيء آخَرُ، إنّه بريء من كلّ ذلك، ذو فضائل من مقام الروح، تبقى لازمة للنّفْس التي تَنفصل عن الجسد؛ إنّها مُنفصِلة عنه، بل فضائل من مقام الروح، تبقى لازمة للنّفْس التي تَنفصل عن الجسد؛ إنّها مُنفصِلة عنه، بل

الجسد، ينسحب هو معها أيضًا ويتبعها الإشراق الذي كان قد حَصَل منها على الجسد. ثمّ إنّ الفضائل التي ليست وليدة الفطنة، وإنّما تَصدر عن العادة والتَّروُّض، هي من لوازم المُركَّب؛ كما أنّ القبائح أيضًا من لوازمه، ولهكذا أيضًا الغَيْرة والحَسد والشَّفقة. والصَّداقة إلامَ تُرَدُّ؟ - مداقة صَدرت عن المُركَّب، وصداقة كانت خاصّة الإنسان الباطن./

11 أَهٰذا وإنّ لوازم المُركّب هي التي تَعمَل بنشاط في طور الطُّفولة؛ وقلّما تُشرِق عليه من العالَم الأعلى؛ على أنّ ذلك الإشراق إذا لم يكن مُوجِّهًا إلينا، فإنّه يكون مُوجَّهًا إلى عَلٍ، وإنّما يُؤثِّر فينا عندما ينتهى إلى مُتوسِّط النَّفْس.

- ماذا إذًا؟ ألسنا «نحن» أيضًا فوق ذٰلك المُتوسِّط؟

م بلى، ولكن يجب أن يتم فينا الإدراك الواعي لذلك؛ فإنّ ما لدينا، لا نستخدمه دائمًا/
 ، بل فقط عندما نُسدِّد مُتوسِّط النَّهْس أو إلى الأعلى أو إلى ما يقابل الأعلى، فنُخرج ما في ذلك المُتوسِّط من القوّة أو حالة المَلكة إلى حَيِّز الفعل.

- والبهائم كيف يَتمّ لها أن تُجهَّز بالحياة؟

- إذا وُجدَّت في البهائم نفوس إنسانيّة ارتكبت ذنوبًا كما يَظنّ بعضهم، فإنّ التَّفْس في المُفارِق لا تَحلّ في البهيمة؛ إنّها تقف في جانبها/ دون أن تكون حاضرة فيها. فالإدراك عند البهيمة يكون بمَنزلة ارتسام ظِلّ النَّفْس عند اتِّحادها بالجسد، ولا تكون البهيمة إذًا إلاّ جسدًا على وَضْعٍ جَعَله فيه ارتسام ظِلّ التَّفْس. أمّا إذا لم تَدخل البهيمة نفس إنسانيّة، فإنّما الله تكون حياة تلك البهيمة على ما هي من إشراق التَّفْس الكليِّة على الجسد./

المن إذا كانت النَّفْس مَعصومة، فكيف يكون عِقاب؟ هٰذا كلام يُخالِف رأي كُلّ من يَذهب إلى أنّ النَّفْس ترتكب الدُّنوب، وأنّها تُصلَح، وأنّها تُعاقب بأن تَهبط إلى مَنازل الأموات أو يعتريها التقمّص. فلا حَرج في ذهاب كلّ إلى الرَّأي الذي يريده؛ وقد ينكشف مع ذٰلك أمْر لا يكون فيه مراء وجدال. / فالذي يُسلِّم أنّ النَّفْس معصومة، يفترضها في بساطة تامَّة، بحيث إنّ النَّفْس وأيسها شيء واحد عنده؛ أمّا الذي يُسلِّم بأنّها تَرتكب الذُّنوب، فإنّما يتصوَّر معها ويضم النَّفْس وأيسها من نوع آخَر، وهي النَّفْس التي تُلازمها انفعالات خطيرٌ شأنها. فتُصبح النَّفْس ذاتها إليها نَفْسًا من نوع آخَر، وهي النَّفْس التي تُلازمها انفعالات خطيرٌ شأنها. فتُصبح النَّفْس ذاتها ويكون المُركَّب هو الذي يأثم، وهو الذي يُؤدِّي حسابًا على ما اقترف، ولا النفس البسيطة ويكون المُركَّب هو الذي يأثم، وهو الذي يُؤدِّي حسابًا على ما اقترف، ولا النفس البسيطة تلك. وعليه يقول أفلاطون «لقد شاهدناها على نحو ما يُشاهَد غلوكوس، إله البحر»؛ ويقول أيضًا: «لا بُدّ أن تَنتفض نفضًا ممّا أضيف إليها، حتى تستبين حقيقتها لمن يريد أن

١٥ يراها صافية»/. ويجب أن يُدقَّق النَّظر في «حبّها للحكمة»، وفي الأمور التي اتَّصل بها ذلك الحب، وفي ما أصبحت «مُجانِسة له» حتى غدت عليه. فالنَّفس الحيَّة وطاقاتها شيء، والذي يُعاقب شيء آخر. والاعتزال مثل الانفصال ليس انسحابًا عن الجسد فقط، بل إنّه أيضًا تَجَرُّد من كلِّ ما التحق بالنَّفْس وليس منها.

هذا والذي يَلتحق بها إنّما يكون في مُستوَى الصَّيرورة؛ أو بالأحرى إنّ/ الصَّيرورة في بنيتها إنّما هي من عالم تلك التَّهْس التي هي من نوع آخر، على ما وضعنا. وقد مَرّ بنا كيف تتم تلك الصَّيرورة، فإنّ التَّهْس تسير سَفلًا، فيَحدث عنها، إذ تنعطف نحو العالم الأدنى، شيء آخر، يَسير هو أيضًا إلى أسفل. فهل تكون النَّهْس قد أفلتت ارتسامها فهبط؟ والانعطاف كيف لا يكون ذَنبًا؟ لكن إذا/ كان الانعطاف إشراقًا على ما تحت، فليس ذَنبًا، كما أنّ الإظلال ليس ذَنبًا؛ بل المذنب هو المُشرِق عليه. فإنّه لو لم يكن، لما كان للتَّهْس شيء تُشرِق عليه، فسير التَّهْس هبوطًا وانعطافها إنّما يقالان بمعنى أنّ المُشرِق عليه يحيا معها وبها. فإنّها ترخي ارتسامها، إذا لم يكن في قربها ما هو قابل له، وإنّها لتُرخيه لا بمعنى أنّه يَنفصل عنها، بل المعنى أنّه قد انعدم ،/ وقد انعدم ما دامت هي مُنصرِفة بكاملها إلى مُشاهَدة ما هنالك.

هذا على أنّ الشاعر هوميروس، فيما يبدو، يُسلّم بانفصال الارتسام عن النّفس إذ يَجعل شبح البطل هرقلس في مَنزل الأموات، ونفسه هو في عالم الآلهة، فيُثبت الأمرين معًا: أي إن هرقلس في عالم الآلهة وفي مَنزل الأموات في آن واحد؛ فكأنّه يقسمه إلى شطرين. وقد يكون هرقلس في عالم الآلهة وفي مَنزل الأموات في آن واحد؛ فكأنّه يقسمه إلى شطرين. وقد يكون مهذا القول مُحتملًا على التّأويل التالي: كان هرقلس مُتحلِّيًا/ بالفضائل العمليّة، فجعله حُسْن بلائه أهلًا لأن يصير إلهًا؛ ولكنّه كان مُنصرِفًا إلى العمل لا إلى المُشاهدة، حتى يَحلّ بكامله هناك؛ فهو في العالم الأعلى، ولكنّه أيضًا ببعض ما هو العالم السّفليّ.

- وما مَعنى «بواسطة النَّفس» أكان بحث الباحث لحصول النَّفس فيه؟

- كلّا، بل لأنّه هو النَّفْس.

- ألا تُصبِح النَّفس بذُّلك خاضِعة للحركة؟/

- الواقع أنّه لا بدّ من التَّسليم بأنّ لها حركة، ولكنّها غير حركة الأجساد. وتلك الحركة هي حياة النَّفْس بالذات. وبهذا المعنى كان العِرْفان عرفاننا نحن، لأنّ النَّفْس أَمْر روحانيّ، ولأنّ العِرْفان هو حياتها الفضلى، وعندما تُدرِك النَّفْس بالروح، وعندما يُؤثّر الروح فينا: فإنّ الروح، في آنٍ واحد، هو روحنا وهو أمر علويّ فوقنا نسمو إليه.

# الفصل الثاني

(14)

## في الفضائل

ا «ما دام الشَّرّ يجول جولته في هذه المنطقة من الكون، وما دامت النَّفْس راغبة في الفرار من الشَّرّ، فلا بُدّ من الهرب». ولكن كيف نَهرب؟ قال (أفلاطون): «بالتَّشبُّه بالله»، ويَتمّ لنا ذُلك «بالعدل والورع تصحبهما الفطنة»، وباستقامتنا على الفضيلة بوجه عامّ. وإذا كان لهذا ه التَّشبُّه يَتيسَّر لنا عن طريق الفضيلة، أفيكون مَن نَتشبَّه به هو صاحب فضيلة أيضًّا؟/ فما عسى أن يكون ذٰلك الآله الذي نَتشبَّه به؟ أَوَ لا يبدو أنَّ تلك الصِّفات تَتجلَّى فيه بشكلها الفائق أي أنه يكون في العالَم كُلُّه هو صاحب الأَمر والنُّهي، المُختَصِّ بالحكمة العجيبة؟ فأجدر بنا حقًّا، ما ١٠ دمنا في هٰذه الدُّنيا، أن نَتشبَّه بذٰلك الآله! على أنَّ أُوِّل ما يَتبادر إلينا هنا هو الشُّك فيما إذا كانت/ الفضائل كلُّها مُتوافِرة له، كأن يكون شجاعًا لا خوف عليه من شيء، لا شيء بغريب دخيل على ذاته، ويكون عفًّا إذ لا تَعرض له لَذَّة حُرِمَ منها فتثير لديه رغبة في الحصول عليها أو في إدراكها. وإذا كان في ذٰلك الإله أيضًا نزعة إلى الروحانيّات التي تَنزع إليها نفوسنا، فواضح أنّ نظامنا الباطنيّ وفضائلنا، إنّما تصلنا، نحن أيضًا، من عالم تلك الروحانيّات كما هو الأمر ١٥ عنده. فهل لدى الإله المعقول تلك/ الفضائل؟ إنَّ أدنى ما يقال هو أنَّه ليس من المُحتمَل أن تكون فيه الفضائل التي تُعرَف «بالمَدنيّة»: كالفطنة لازمة المُعلِّل بالعقل، والشَّجاعة لازمة المُتدفِّع بالعاطفة، والعِفَّة، وهي، نوعًا ما، تَوافُق المَلَكة الشُّهوانيَّة وتَناسُقها مع العقل، ٢٠ والعدل، وهو أن يُعمَل بتلك الفضائل، كُلّ بدورها، فتارة تأمر وطورًا/ تطيع. أَفلا يتمّ إذًا تشبُّهنا بذلك الإله عن طريق الفضائل «المدنيّة»، بل تَبعًا لفضائل أخرى أَسمَى منها تُعرَف بالاسم ذاته؟ وإن لم يكن التَّشبُّه يَتمَّ إلَّا وَفْقًا لهذه الفضائل الأخيرة، أفليس من وَجه قطّ لتحقيقه عن طريق الفضائل المدنيّة؟ ليس من المعقول ألًّا يتم، بوَجْه من الوجوه، تشبّه بِحَسَب هاتيك الفضائل وأن يَنحصر تحقيقه في التي فوقها بالرُّتبة، لأَنَّ الذين يَتحلُّون ٢٥ بالفضائل المدنيَّة مشهورون بأنَّهم ربّانيون/ ، والحقّ أنَّهم أدركوا التَّشبُّه بذلك الإله نوعًا ما. وسواءٌ أَحَدَثَ التَّشبَّه عن سبيل لهذه أو تلك، فالتَّنيجة هي أنَّ لذَّلك الإله فضائل ولو لم

تكن من جنس فضائلنا. وإذا سلَّمنا بعد ذٰلك أنّ التَّشبُه مُمكن، ولو في فضائل تَختلف في ذات الله عنها في ذواتنا، فلا شيء يَمنع أن نَتشبَّه تَبعًا لفضائلنا الخاصّة بالذات، بمن ليس فيه فضيلة، ولو لم يكن ذلك التشبه ليَتمّ بواسطة/ الفضائل المدنية. أمّا كيف يكون ذٰلك، فعلى النَّحو التالي: إذا ما صار شيء حارًا لوجود الحرارة، وَجَب أن يُحمَّى ما منه تَنْبَعِث الحرارة، وإذا ما صار شيء حارًا لوجود النار، فهل يجب أن تُحمَّى النار نَفْسها بوجود نار أخرى؟

وقد يُعترض مع ذلك على التشبيه الأوَّل فيقال/: صحيح أنّ في النار حرارة، ولْكتّها فطريّة؛ فيخرج التَّعليل، إذا التزم القياس، إلى أنّ الفضيلة في التَّهْس إنّما هي أمْر مُكتَسب، ولَكتّها فطريّة في فيخرج التَّعليل، إذا التزم القياس، إلى أنّ الفضيلة في الدَّليل المُتَّخَذ من النار فيقال: إنّ ما يَنتج عنه هو أنّ ذلك الأمر هو الفضيلة بالذات، كما أنّ النار هي الحرارة. على أنّا افترضناه في مقام الذي أُخلى من مقام الفضيلة. / فلو كانت الفضيلة التي تُحصِّلها التَّهْس بالمُشارَكة هي ذات الأمر الذي أَخذت التَّهْس منه الفضيلة لكان الاعتراض هنا هو الصَّواب؛ ولكنّ الفضيلة شيء والذي تُوخَذ منه الفضيلة – وهو أَصْل التَّهْس – شيء آخَر. فليس البيت الذي يُدرّك بالحس هو هو الذي في ذِهْن المُهناس، ولو كان الأوَّل قائمًا على التَّعبُه بالثاني. فإنّ في البيت المحسوس من هنئًا من التَّاسُق والتَّرتيب، وليس في التَّصميم اللَّهنيّ تناسُق ولا ترتيب ولا تناظر. / وهكذا – من هناك – يَصلنا التَّناسُق والتَّرتيب والتَّساوي، وبكلّ ذلك تقوم الفضيلة هنا؛ لكن متى من هناك – يَصلنا التَّناسُق والتَّرتيب والتَّناسُق، فلا حاجة إلى الفضيلة أيضًا، ولا بُدّ لنا، مع استغني عن التَساوي والتَّرتيب والتَّناسُق، فلا حاجة إلى الفضيلة أيضًا، ولا بُدّ لنا، مع ضروريًا أن يكون هنالك فضيلة بسبب أنّ «التَّشبُّه» يَتحقَّق فينا بواسطة الفضيلة، لهذا ولا بدً نا من أن نُقنع العقل بما ذكرنا ولا نَفرضه عليه فَرْضًا.

Y فلنعتبر أوَّلًا الفضائل التي بِحَسبها يَتمّ التَّشبُّه، كما قلنا، حتى نَتبيَّن ذٰلك الأَمر الواحد الذي يكون هنالك أَصْلًا مثالًا يُحاكى وهو غير الذي يكون هنالك أَصْلًا مثالًا يُحاكى وهو غير الفضيلة. هذا وإنَّا نعلم أنّ التَّشبُّه يكون على وجهين: الأَوَّل يفترض وجود معنى واحد بين المُتشابِهين، فهما مُتشابِهان بالتَّبادُل لأَنَّهما يَستمدّان تَشابُههما/ من أَصْل واحد؛ والثاني يُشبِه أحد الطَّرفين فيه الطَّرف الآخر، على أن يكون هذا الآخر هو الرُّكن الأصل ولا يقال عنه أنّه يُشبه الأَوَّل بالتَّبادُل؛ فلا يُفترَض وجود معنى واحد بين المُتشابِهين، بل بالأحرى وجود معنى في أحدهما يَختلف عنه في الآخر، إذ أنّ التَّشبُّه تمّ هنا على مُقتضَى الوجه الثاني.

ا والآن ما/ هي الفضيلة، وأعني الفضيلة بوجه عامّ، وكُلّ فضيلة بُحدٌ ذاتها؟ ولعلُّ الكلام كان أوضح لو قصرناه على كُلّ فضيلة على حِدَة، فيسَهل علينا حينئذ تَبيُّن الأَمر

المُشترَكُ الذي بمقتضاه تكون كُلّها فضائل. إنّ الفضائل المَدنيّة إذًا، تلك التي تُكلَّمنا عنها، مَ تُسوِّي أوضَاعنا حقًّا وتزيدنا فضلًا، إذ إنّها تضع حدًّا/ ومقياسًا للرغبات بخاصّة وللانفعالات بوجه عام، وتدفّع الظُّنون الكاذبة، لأنّها، على كُلِّ حال، في جانب الأفضل، ولأنّها خالية من الفوضى والاضطراب وقائمة بالتّوازن. ثمّ إنّ تلك الفضائل ذاتها، على كونها مُنضبِطة من حيث إنّها أقيْسة من النّقْس التي تُصبح منها بمثابة الهيولى، تُشبّه بالقياس الذي هنالك، وهي من تنطوي على آثار الخير المُستقِر في العالم الأعلى. ذلك لأنّ الخالي من كُلّ/ قياس ليس له من المُحاكاة نصيب من حيث إنّه هيولى؛ على أنّه إذا ما أصاب قَدْرًا من الصورة تَمَّ له، وفي حدود ذلك فقط، التّشبّه بالذي في العالم الأعلى والذي لا صورة له؛ مع العِلْم أنّ كلّ ما كان قريبًا منه، ازداد من الصورة نصيبًا. وما دامت النّفُس أقرب إليه من الجسد، وأشَدّ مُجانسة له، فإنّ منه، ازداد من الصورة نور خطًا بحيث تبدو أنّها إله. وينتهي بها الغرور إلى التّوهُم بأنّها هي عين اللاهوت./ هٰذا هو نوع التشبّه بالله عند الذين حَصلت فيهم الفضائل المَدنيّة.

لكنّ أفلاطون حين يشير إلى أنّ التَّشبُّه من نوع آخَر، يَجعله مُتعلِّقًا بالفضيلة العُلْيا، فلا بدَّ من البحث في لهذا النَّوع؛ وبلَّلك تزداد حقيقة الفضيلة المدنيّة وضوحًا، وتتضح أيضًا تلك الفضيلة العظمى من حيث حقيقتها، ونتبيّن على كُلّ حال، أَنَّ - إلى جانِب الفضيلة المَدنيّة - فضيلة أُخرى. فإنّ الذي وَرَدَ حقًا عند أفلاطون هو أنّ التَّشبُه/ بالإله فرار من الدُّنيا، وأنّه لا يعتبر الفضائل التي تتحقّق في «الجمهوريّة» فضائل فقط، بل يضيف أنّها «مَدنيّة». ثمّ إنّه في مكان آخَر يَذكر الفضائل على أنّها «تطهيرات». فواضح إذًا أنّ الفضائل عنده نوعان، وأنّه لا يَجعل التَّشبُّه عن طريق الفضيلة المَدنيّة.

التَّطهير؟ بمعنى أنّ النَّفس شرّيرة ما دامت «مُمتزِجة» مع الجسد فيكون انفعاله انفعالها، التَّطهير؟ بمعنى أنّ النَّفس شرّيرة ما دامت «مُمتزِجة» مع الجسد فيكون انفعاله انفعالها، وظُنونه ظُنونها أبدًا، وهي صالحة فاضلة ما دامت لا تُشارِكه في الظَّنّ بل تَنفرد بأعمالها (ولهذا هو العِرْفان والتَّفطُن)، ولا تَنفعل بانفعاله (ولهذه هي العِقّة) ولا ينالها خوف عند انفصالها عن الجسد (ولهذه هي الشَّجاعة)، ويَتمّ فيها الانقياد للعقل والروح، ولا/ يُقاوِمان (ولهذا هو العَدْل). ولسنا نخطئ إذًا عندما نَحكم بأنّ التَّشبُّه بالإله هو وَضْع النَّفْس ذٰلك الموضِع، الذي بمقتضاه تُدرِك بالروح ولا ينالها انفعال؛ لأنّ الأمر الإلهيّ طاهر وطاهر في علم، بحيث إن من يتمثّل به يكون صاحب فطنة. ولكن لماذا لا يكون الأمر الإلهي هو العِرْفان في النَّفس على خلاف ما هو هنالك: فإنَّ ما هنالك لا يُعرَف بعضه على نحو ما العرفان في النَّفس على خلاف ما هو هنالك: فإنَّ ما هنالك لا يُعرَف بعضه على نحو ما العرفان في النَّفس على خلاف ما هو هنالك: فإنَّ ما هنالك لا يُعرَف بعضه على نحو ما

٢٥ تُعرَف النَّفس، وبعضه الآخر لا يُعرَف مُطلَقًا. أوليس يقال إذًا العِرْفان هنا وهنالك لا يكون/ إلا بالاشتراك في الاسم؟ لا يقال لهذا أبدًا. بل إنّ ما هناك هو العِرقْان أَصْلًا، أمَّا الذي يُشتَق منه فعلى وَجْه آخر؛ وكما أنّ الكلام في الصَّوت محاكاة للمعنى في النَّفْس، كذٰلك يكون ما في النَّفْس مُحاكاة لما في أمَّر آخر. وكما أنّ ما تَتضَّمنه العبارة مُقطَّع بالنِّسبة إلى ما في النَّفس، فهكذا أيضًا ما في النَّفْس، وهو ترجمة ما هنالك، بالإضافة إلى ما فوقه وقبَّله. / فالفضيلة من لوازم النَّفْس، أمَّا الروح فليس له فضيلة ولا وراءَه ولا فوقه أيضًا.

كَمْ لَمْذَا وَلَنْبَحَثُ الآن فَيمَا إِذَا كَانَتَ الطُّهَارَةَ هِي وَتَلَكَ الْفَضِيلَةُ الْعَلَيا شيئًا واحدًا أَو أَنَّ الطُّهارة هي السابقة ثمّ تليها الفضيلة؛ وفيما إذا كانت الفضيلة أقلّ كمالًا أثناء عمل التَّطهير أو ه في حال الطُّهارة، فتدرك، نوعًا ما، عند ذلك فقط غايتها وكمالها. / إلَّا أنَّ تلك الحال هي في طرح كُلّ غريب عنا، والخير خلاف ذٰلِك. إذًا فإن يكن الخير في النَّفس وهي على حالة الرّيْن أَفيكفي التَّطهير؟ أَجَل كفي به ولا ريب؛ على أنَّ ما يَستمرَّ باقيًا، بعد ذٰلك، هو الخير لا الطُّهارة. هذا وإنّا لا نزال في حاجة إلى البحث عمّا هي حقيقة ذٰلك الباقي. ليس من ١٠ المُحتمَل أن تكون/ تلك الحقيقة التي بقيت بعد التَّطهير هي الخير بالذات، وإلَّا لكانت حَصلت في ما هو شَرّ. أَفيقال إنّها في «هيئة الخير» وإنّها تشبهه؟ لعلُّ الأحرى أن يقال إنّها لا تقوى على البقاء في الخير الحقّ، إذ إنّها فُطِرَت على أن يكون لها ميلان: فالخير بالنسبة إليها أن تُّتَحد بما يُجانِسها، فإذا اتَّحدت بأضداده أصبحت في حالة الشُّرّ. ومن ثُمَّ لا بُدَّ لها من التَّطهير ١٥ لِيَتَّمَّ لها ذٰلك الاتِّحاد. أمَّا اتِّحادها/ معه فباتِّجاهها نحوه. أَفَتَتَّجه بعد التَّطهير؟ كلَّا، بل تكون قد اتَّجهت عند الفراغ من التَّطهير. أفتلك هي فضيلتها بالذات؟ كلَّا، بل ما تَتمُّ لها نتيجة لذلك الاتِّجاه. أيّ شيء يكون إذًا؟ إنّه مُشاهَدة وانطباع مَرئيّ يُلابِسها من الباطن ويعمل فيها عمل ٢٠ المُبصَرات في البصر. أفما كان ذلك لديها؟/ أو ما كانت لتذكره؟ بلي! كان لديها، ولا عمل له، إذ كان كامنًا مُغَشَّى؛ فكي يصبح مُشرِقًا وتُدركه حاضرًا فيها، لم يكن بُدّ من أَنَّ تُوجّه وَجُهها ٢٥ نحو منبع الإشراق. لهذا على أنّ الذي كان لديها ليس العالَم الروحانيّ بالذات، بل انطباعاته. / فينبغي الآن أن تُوفِّق بين الانظباع والحقائق التي تُولَّدت عنها الانطباعات. ولكن إذا صحَّ القول: إنَّ لديها ما ذكرنا، فرُبِّما تَأتَّى لها ذٰلك لأنَّ الروح ليس غريبًا عنها. والحقَّ أنَّه ليس غريبًا عنها ما دامت تُوجِّه نَظَرها إليه. وإلَّا فإنَّه غريب عنها ولو كان حاضرًا فيها. وهٰذا بالضَّبط ما يَتُمُّ لعلومنا ما لم نَدأب عاملين بمُوجبها، فإنَّها تصبح غريبة عنًّا.

و الى أين يُؤدِّي بنا التَّطهير؟ عندما نحلُّ لهذه القضية، نرى بمن تجعلنا الفضيلة نظراء ومن

هو الإله الذي تُوحِّد بيننا وبينه. ولهذا يعني قَبْلَ كُلِّ شيء البحث في أَمر الغضب والرَّغبة وما سواهما، وفي أمر الغُمَّة وما إليها، وفي انفصال النَّفْس عن الجسد، إلى أيّ حدّ يكون مُمكِنًا. أمّا انفصالها عن الجسد، / فربّما كان بأن يتجمّع بعضها إلى بعض وتكون مُنسحبة مع كُلّ بعضٍ من أَبعاضها ممّا كان نوعًا ما حيِّرًا له، فتصبح بريئة حقًّا من كلّ انفعال. أمّا اللَّذات فتَجعل عمل الضَّرورية منها بمنزلة عمل الإحساسات لِمُعالَجة المشاقّ وتحقيقها حق لا تَتعثَّر في سيرها. وأمّا ١٠ الأَوجاع فإنَّها تُهملها، وإذا لم تَستطع إلى الأَمر سبيلًا/ احتملتها مُطمئِنَّة، وجعَلتها يسيرة بعدم انسياقها معها؛ وأمَّا الانفعال العنيف فإنَّها تدفعه عنها ما أمكنها الأمر، فإذا استطاعت ردَّته ردًّا مُطلقًا، وإلَّا أمسكت عن الانقياد إليه فأصبح من لوازم الجسد العفويَّة، على أن يأتي لهذا ١٥ العفويّ نادرًا ضعيفًا. وأُمّا الخوف فلا أَثَر له عندها/ (فما من شيء تخاف منه، على أنّه لا مَناص من اندفاع عفويّ هنا أيضًا) إلّا إذا كان ليردّها إلى رشدها. والشُّهوة ما القول فيها؟ إنّها أُولًا تشتهي شيئًا قبيحًا، ولهذا أمْر واضح. ثُمّ إنّها ليس في ذاتها هي شهوة جامحة إلى الأكل والشُّرب، ولا إلى لذَّة الجِماع إلَّا، فيما أرى، بِقَدْر ما تقتضيه الطَّبيعة؛ ولا تكون بالاندفاع ٢٠ الغريزيّ الأعمى؟ / وإن وُجِدَ منه شيء لَمْ يكن أكثر ممّا يقع في تَصوُّرات الخيال، على أنّها هي أَيضًا تحدث، لهذه الأخيرة، بدون تَرَوِّ. فإنَّ التَّفْس في حَدَّ ذاتها بريئة تمامًا من كلِّ تلك الأَهواء. بَيْدَ أَنَّها تَرغب في أن تجعل الجانب اللاعقليِّ منها طاهرًا هو أيضًا، بحيث لا يناله اضطراب؛ وإذا حَدَثَ ذٰلك لم يَحدث بعنف، بل تكون الصَّدمات قليلة سريعة المُعالجة، ٢٥ بسبب وقوعها في جِوار الروح. فمثل جانِب النَّفس اللاعقلي مثل امرئ مقيم في/ جِوار حكيم: فإمّا أن تكون فائدته من لهذا الجِوار أن يصبح مثل ذلك الرَّجُل الصالح، وإمّا أن تكون استحياء منه فلا يجرؤ على عملِ لا يحبُّه. لا سبيل إلى الخصام إذًا بَعْدَ ذٰلك. فإنّ العقل حاضِر وحَسْبنا لهذا، فيحترمه الجزء الأَسفل من النَّفْس، بحيث إنَّ لهذا الجزء ذاته يستاء من ذاته إذا ما حَدث فيه اضطراب ولم يلتزم الطَّمأنينة في حضور مالك رقِّه، فلا يلوم ٣٠ إلّا/ ذاته على تَخاذُله.

ونتيجة كُل ذلك هي أنّ أمْرًا من تلك الأمور التي سَبَقَ ذِكْرها لم يَعد للإنسان ذَنْبًا بل تصحيحًا لما في إنسانيّته من غلط وتحريف. ولكن ليست غايته من جهوده أن يَتبرَّا من الإثم بل أن يُصبح إلْهًا. وما دام يَحدث شيء من تلك العفويّات فإن الإنسان لا يزال أمرًا إلهيًّا وأمرًا حجنيًّا، فهو ذو وجهين؛ أو بالأَحرَى لا يزال فيه مع ذاته أمر آخَر/ له فضيلة غير فضيلته. أمّا إن لم يكن فيه شيء من ذلك كُلّه، فهو رَبِّ فقط، أحد لهؤلاء الأرباب الذين يتبعون الأوَّل. إنّه بذاته هو الذي هَبَطَ من العالم الأعلى، وإنّ ما تقتضيه تلك الذات، إذا عادت إلى ما كانت عليه عندما

هبطت، لهو في العالم الأعلى. أمّا الذي حَلّ في الإنسان فإنّه يَجعله شبيهًا به على قَدْر ما كان ١٠ هٰذا الإنسان قابلًا لذُّلك التَّشبيه بحيث يصبح/ في مأمن من كُلِّ اضطراب، ما أمكن الأمر، وبِمعْزَل عن كُلّ عمل يَستقبحه مالِك رقّه. والآن ما هي كُلّ فضيلة في حَدّ ذاتها في إنسان مِثْل ذٰلك الإنسان؟ إنَّ الحكمة والفطنة في مُشاهَدة ما لدى الروح، وإنَّ ما لدى الروح إنَّما يكون بالإدراك المُباشِر. فلكُلِّ من هاتين الفضيلتين وضعان: وَضْع في الروح، ووَضْع في النَّفْس. ١٥ وأمَّا في الروح فليست كلتاهما فضيلة،/ وأمَّا في النَّفْس فكلتاهما فضيلة. فما عسى أن تكونا في عالَم الروح؟ إنّهما الروح بالفعل وبالذات؛ أمَّا هنا، في النَّفْس، فكلتاهما فضيلة لأنَّهما في غيرهما ولأَنّهما ناشئتان من هنالك. ليس العدل مثلًا فضيلة في حَدّ ذاته، وليست كُلّ فضيلة في حَدّ ذاتها فضيلة بل إنّها كمثال؛ والذي يكون منها في النَّفْس إنما هو الفضيلة، ذٰلك لأنّ الفضيلة فضيلة أُحدهم أيًّا كان؛ أمًّا ما هي الفضيلة، فإنَّما هي في حَدّ ذاتها قائمة بذاتها لا فيما هو ٢٠ غيرها. فالعدل مثلًا، إذا كان بأن «يُتمِّم كُلِّ جزء الوظيفة» المُكلُّف بها/ ، فَهْل يقوم على وجود تَعدُّد في الأَجزاء؟ ألا إنّ ثَمَّة عدلًا في الكثرة، بالنِّسبة إلى ما تَعدُّدت أَجزاؤه، لكن ثَمَّة أيضًا عدل بتمام المعنى أيضًا، أي تتميم الوظيفة الخاصَّة، يعود إلى ما كان واحدًا لا كثرة فيه. إذًا في حقيقة أمره، وفي حَدّ ذاته إنّما هو ما كان منضبطًا بالوَحدة، وظيفته بالنّسبة إلى ذاته، فلا معنى هنا لطرف أوَّل وطَرَف آخر. وكذُّلك يقال فيما يَختصّ بالنَّفْس: فالعدل في معناه الأَفضل، هو أن تعمل النَّفْس مُوجِّهة وَجْهها نحو الروح، والعِلَّة هي انسحاب الباطن إلى نَفْسه للوصول إلى ٢٥ الروح، والشَّجاعة هي النَّبات/ أمام الانفعالات قَصْد النَّشبُّه بالذي يُحدِّق فيه، وهو بطبيعته لا ينال انفعال في حين أنَّ النَّفس تُحققُ ذلك فيها بواسطة الفضيلة حتى لا تنفعل مرة أُخرى بانفعال الدون المقيم معها.

إنّ تلك الفضائل إذًا يتبع بعضها بعضًا بالتَّبادُل في النَّفْس، كالذي يتمَّ في الملاَ الأَعلى، لمّا كان حاضرًا فوقها في الروح، وهو بمَنزلة الأُصول لها. فالعِرْفان هنالك هو عِلْم وحكمة ؛ والعفة هي انسحاب الروح إلى ذاته، والعدل انصراف الروح إلى عمله الخاصّ؛ وبقاؤه مع ذاته على ما هو في ذاته بريئًا من كُلّ غريب عنه إنّما هو الشَّجاعة نوعًا ما. / أمّا ما يُقابِل ذلك في النَّفْس، فتوجيه نظرها إلى الروح بالحكمة والفطنة، وهما من فضائل النَّفْس، إذ إنّ النَّفْس النَّفْس، فتوجيه نظرها إلى الروح بالحكمة والفطنة، تلي الفضائل الأخرى على لهذا المينوال. ليست هي فضائلها كما هو الأمر في الروح: ثمّ تلي الفضائل الأخرى على لهذا المينوال. فبواسطة التَّطهير، تأتي النَّفْس على الفضائل كلّها، إذ إنَّها كُلّها تطهيرات وكُلّها تقوم على فبواسطة التَّطهير، تأتي النَّفْس على الفضائل كلّها، إذ إنَّها كُلّها تطهيرات وكُلّها تقوم على حال الطّهارة التامَّة، وإلَّا فَلن يَتمَّ الكمال لفضيلة قطّ. لهذا وإنّ الذي توافرت له/ الفضائل العليا، توافر له حتمًا وضمنًا ما كان منها في المقام الأدنى، أمّا الذي لم يَتمّ له إلّا ما في الدون العليا، توافر له حتمًا وضمنًا ما كان منها في المقام الأدنى، أمّا الذي لم يَتمّ له إلّا ما في الدون

منها، فإنَّه لا يفوز حتمًا بالعليا. وتلك هي حياة المُجتهِد في وَضْعها الفائق.

أمّا إذا سُئل عن الذي توافرت لديه فضائل المقام الأعلى، فهل يكون حاصلًا أيضًا بالفعل وحقًا على فضائل المقام الأدنى، أو أنّ الأمر على خلاف ذلك، فالقول الفصل بالرُّجوع الم كُلّ فضيلة في حدّ ذاتها. فلنأخذ الفطنة مثلًا / إذا كان المُجتهد يَعمل بمُقتضَى الفضائل الأخرى التي هي أصول، فكيف تبقى فيه فضيلة المقام الأدنى، حتى ولو افترضناها بلا فعل؟ وكيف الحلّ أيضًا إذا كان لحقيقة لهذه حَدَّ وقَدْر، ولحقيقة تلك حَدَّ وقَدْر؟ وإذا كانت عقّة المقام الأدنى تفرض تكليفًا، ثمّ ترفعه عقّة المقام الأعلى مُطلقًا؟ ولهكذا القول في الفضائل الأخرى كلّها، بَعْدَ أن زَعزعت الفطنة في دعائمها. ألا وإنّ للمُجتهد إلمامًا بفضائل المقام الأدنى، كلّها، بَعْدَ أن زَعزعت الفطنة في دعائمها. ألا وإنّ للمُجتهد إلمامًا بفضائل المقام الأدنى، فيحصل فيه كلّ ما يلزم عنها ؛ / ولربّما اتّقى له أن يَعمل وَقُقًا لبعضها. بَيْد ذلك يقف بالعقة عند فائقة، وأقيسة غير المقاييس الأولى، فأخذ يعمل بموجبها. فلا يعود بَعْدَ ذلك يقف بالعقة عند حدّ تقنين الرَّعبات، بل يُحاوِل ما استطاع أن يَنعزل عن الجسد انعزالاً تامًّا، ولا يحيا بحياة المرء حياة الخرى، وهي حياة الخرب، إنّما هو تَشبُّه بهؤلاء الأرباب لا بِذَوي الصّلاح: فإن لهذا التَّسبُه بالمثال عنه الأخير، إنّما هو تَشبُّه بهؤلاء الأرباب لا بِذَوي الصّلاح: فإن لهذا التَّسبُه بالمثال الأخير، إنّما هو تَشبُه بمُواكمة ولكليهما أصل واحد. أمّا النّشبُّه الأوّل فهو تَشبُه بالمثال المُصْد. \* تقشه المنال المنسة المثلة المنال ال

### الفصل الثالث

**(Y+)** 

## في الجَدَل

اً أَيِّ فَنَ، أَيِّ مَنهج، أَيِّ مَذهب يُؤدِّي بنا إلى حيث يجب أن ننطلق؟ إنّ المقصد الذي ينبغي أن ننطلق إليه فيه الخير والأصل الأوَّل، إنّما هو أمْر مُسلَّم به مُثبَت بالأَدِلّة العديدة، إذ إنّ ما إسْتُدِلّ به عليه كان نوعًا من الارتقاء إليه. ولكن ما عسى أن يكون ذلك الذي/ يُرْتَفَع به؟ هل هو كما قيل، ذلك الذي سَبَق له «أن رأى» كُلّها، أو «مُعظمَها»، فجُعل «عند ولادته الأولى»، «في نُطْفة رَجُل من شأنه أن يصير فيلسوفًا، أو موسيقارًا، أو عاشقًا؟» أجَل، ينبغي أن يرتقي مَن كان بالطبّع فيلسوفًا أو موسيقارًا أو عاشيقًا. / وكيف يتم لهم ذلك؟ هل يكون نوع الارتقاء واحدًا للجميع، أو يكون لكلّ ارتقاؤه الواحد الخاصّ؟ إنّ لهم جميعًا طريقين لا بُدّ من أن يلز موهما، سواء أكانوا لا يزالون في طور الارتقاء أو كانوا قد وصلوا. الأولى منهما انطلاق من السُّفْليّات؛ أمّا الثانية، فطريق الذين انتهوا إلى العالم الروحانيّ وكأنهم وطؤوه بأقدامهم، فيتحتَّم عليهم أن يتقدّموا/ في سيرهم حتى يَبلغوا نهاية المقام، وهي الضَّبط غاية رحلتهم تلك، إذ يُدرِ كون ما في ذُرْوَة العالَم الروحانيّ. فلندع لهذا الطَّريق جانبًا، ولنُحاوِلْ أن نَتكلّم أَوَّلًا عن الارتقاء.

٨ المذا وإننا لئميَّز أوَّلًا بين الرِّجال الذين ذكرناهم، مُبتدئين بالموسيقار، / فنقول ما هو في حقيقته. إنّه سريع التَّاثُر بالجَمال، يَطرب له، على أنّه من الصَّعب أن يَتأثّر مُباشرة ومن تلقاء نَفْسه، بل عند كُلّ بادرة تَعرض فيتجاوب لها. وكما أنّ المذْعُور مُرهَف الحسّ بالنِّسبة إلى اللَّحان والجَمال الكامن فيها، / ينفر دائمًا من عدم التَّوافُق والانسجام في الغناء والإيقاع، ويَسعى وراء حُسْن النَّغَم والتَّاليف. فانطلاقًا من تلك الألحان المُدركة بالحِسّ، ومن تلك الأنغام والوجوه في الألحان، يَبنغي أن يُساق على نحو ما يلي: المُدركة بالحِسّ، ومن تلك الأنغام والوجوه في الألحان، يَبنغي أن يُساق على نحو ما يلي: الحُسْن المائل فيها، ثمّ يجب أن يُلقَّن أنّ الذي كان سبب طَرّبه هو ذاك، أعني التَّوافُق الروحاني الحُسْن المائل فيها، ثمّ يجب أن يُلقَّن أنّ الذي كان سبب طَرّبه هو ذاك، أعني التَّوافُق الروحاني والجَمال الكامن فيه، وهو الجَمال بالذات لا لهذا الجَمال أو ذاك؛ يجب أن تُبعَث عنده الاستدلالات الفلسفيّة، فيُحْمَلُ منها على اليقين من الذي كان حاصلًا فيه على غير دراية الاستدلالات الفلسفيّة، فيُحْمَلُ منها على اليقين من الذي كان حاصلًا فيه على غير دراية

#### منه. أمّا ما هي تلك الاستدلالات فهذا أمْر نأتي على ذِكْره فيما بَعْدُ. /

تتجاوزه. أمّا العاشِق، فأقول إنّ فيه بَعْض الذّكر من الجَمال، لْكنّه لا يقوى على إدراك الجَمال المُتعالي، بل يُؤخَذ بجمال المُبصَرات فيَتأثّر به. فيجب أن يُروَّض على ألّا يقف عند الجَمال المُتعالي، بل يُؤخَذ بجمال المُبصَرات فيتأثّر به. فيجب أن يُروَّض على ألّا يقف عند جسد واحد فيُسْحَر به، / بل يُعَلَّم أن يَشمل باعتباره الأَجساد كُلّها، فيطلّع على ما يبقى هو هو في تلك الأجساد جميعها، وهو أمْر يَختلف عن الأَجساد، ومن عالم غير عالمها، وهو أفضل وَضْعًا ومقامًا في الأمور غير الجسديّة؛ ثمّ يُكشَف له شيء عن الأعمال الجليلة "والقوانين" السامية، فيكون قد تَعوَّد بذلك أن يرى مَحبوبه في اللاجسديّات؛ ويُلقَّن أُخيرًا أنّ الحُسْن إنّما يكون في واحدًا ويُعلَّم العلوم" وفي الفضائل. ويُؤلَّف بعد ذلك بين كُلّ تلك الأُمور، بحيث تُصبح أمْرًا واحدًا ويُعلَّم العاشق كيف تَتم عند الإنسان. عند ذلك يرتقي المرء من الفضائل إلى الروح، وإلى الأيس، ثمّ يُؤخَذ هنالك في السّير على الطّريق العليا.

آمًا الذي فُطِرَ على التَّفَاسُف، فهو على حالِ التَّاهُّب وكأنّه مُجنَّح؛ فليس في حاجة إلى التَّجرُّد عن العالَم المحسوس مِثْل الذين ذكرنا؛ إنّه في تَحرُّك نحو العالَم الأعلى، وإذا ما حار اهتدى بالإشارة ليس أكثر. فالوجه إذًا أن يُهدَى، ثمّ يُترَك على الرَّغبة التي فُطِرَ عليها بَعْد أن سَبَقَ وتَمَّ له الانعتاق من قيود الحواسّ/. وليُلقَّن الرِّياضيّات ليتعوّدَ على إدراك اللاجسديّ والتصديق به، وسرعان ما سوف يستوعب ذلك حبًّا به للعِلْم. ولمّا كان مفطورًا على الفضيلة، وَجَبَ أن يساق إلى كمال الفضائل. ثمّ بعد تلقينه الرِّياضيّات، يُعلَّم أدلة الجَدَل ويُروّض على أن يكون مُجادِلًا.

كُلُّ ولكن ما هو لهذا الجَدَل الذي يجب أن يُلقَّنه لهكذا الموسيقار والعاشِق؟ هو مَلكَة قادرة على أن تُعبِّر بالعقل عن كُل شيء: ما هو، وبِمَ يَختلف عن غيره، وبماذا يُشارِك غيره. بالجَدَل تُصنَّف الأُمور، وتُحدَّد لكل أمر رتبته في ذلك التَّصنيف، وبه يُعرَف إذا كان الشَّيء في الأعيان حقًّا، وما هو عدد الأيسات من صنف ما، والأيسات التي لا تَدخل في ذلك الصّنف بل هي/ من صنف آخر. ثُمَّ إنّه يَتناول الخير وضدّه، ما يُحصَى مع الخير وما يُحصَى ضدّه، ويُحدَّد ما هو الأبديّ وما اللاأبديّ؛ وواضح أنّه يُتقيَّد في كُلّ ذلك بالعِلْم لا بالظَّنّ. إنّ الجَدَل يضَع حدًّا للتَّخبُّط في عالَم المحسوس، فيقيم في عالَم الروحانيّ ويَستقرّ هنالك في عمله، / فيدفع الكذب، ويُغذِّي النَّقْسِ «في مَراعي الحَقّ» كما قيل؛ ثُمَّ يَستخدم التَّقسيم الأفلاطونيّ للتَّمييز الكذب، ويُغذِّي النَّفْس «في مَراعي الحَقّ» كما قيل؛ ثُمَّ يَستخدم التَّقسيم الأفلاطونيّ للتَّمييز

بين الأنواع، ولتحديد ماهيّة الأشياء، ولتَبيّن الأجناس الأولى، فيُؤلِّف ذهنيًّا فيما بينها حتى يعتاز الروحانيّات كُلّها. ثمّ يعود فيعمد إلى / التَّحليل حتى يَنتهي إلى ما هو في الأَصل والمبدأ، في بعتاز الروحانيّات كُلّها. ثمّ يعود فيعمد إلى / التَّحليل عنى عالم المعقول، فلا يسعى ولا يعمل بل في تتوحَّد في ذاته ويُشاهِد. حينئذ، ومن عليائه، يَدع الأمر لفنّ آخر، كما تُتْرَك صناعة الخطّ لمن أَوْلى بها، ما عُرِف بالمنطق الذي يُعالج القضايا والأقيسة، فيعتبر بعض الأَشياء فيه «مُقدِّمة ضروريّة للعلم»، / على أنّه يُخضِع تلك الأَشياء لحكمه، كما يفعل بكلّ ما سواها، فَيَتبيّن النافع منها، وَيَدَع الباقي فضالة لا تَصلح إلّا كغرض لفنّ آخر مُخصَّص لها.

٥ وَلَكُنَ مِن أَين يَستمِدُ هٰذَا العِلْم أَصوله؟ إنَّ الروح يَمدُّ بالأَصول البيِّنة كُلِّ نَفْس مُستعِدّة لقبولها. ثُمَّ يَضمَّ الجَدَل ما يلي تلك المبادىء بَعْضه مع بعض، فيُؤلِّف فيما بينه، ثُمَّ يعود فيُميِّز بعضه مِن بعض حتى يَنتهي إلى تمام الروح؛ فإنَّ الجَدَل، كما قيل، «أصفى ما في الروح ه والفطنة». ولمّا كان/ أشرف ما عندنا من مَلكات، فلا بدّ له حتمًا من أن يَهتمّ بالأيس وبأشرف ما في الأعيان: فهو فطنة بالنِّسبة إلى الأيس وهو روح بالنِّسبة إلى ما وراء الأيس. ولكن أوَّ ليست الفلسفة أشرف الأمور؟ أهي والجَدِّل شيء واحد؟ بل الجدل أفضل ما ١٠ في الفلسفة. فلا يَظنَّن أنَّه أداة للفلسفة ليس غير ، / وأنَّه ليس إلَّا مُجرَّد نظريَّات وقواعد. إنَّما يهتمّ بالأمور والأيسات تكوِّن مادّته نوعًا ما؛ على أنّه يسعى إليها بأسلوب خاصّ، فيَتناول مع ١٥ النَّظريَّات العينيَّات بحدّ ذاتها. إنَّه لا يَعرف الكذب أو السَّفسطة، إلَّا على سبيل العَرَّض،/ عندما يرتكبهما غيره؛ يَحكُم في الباطل على أنَّه غريب عن الحقِّ الكامن فيه، وذلك بأن يتَنبُّه، عندما يُعْرَض عليه، مُنافِيًا لمعيار الصِّدق. فإنّه لا يَعرف شيئًا حول القضايا إذًا (وهي بالنسبة إليه كالحروف بالنسبة إلى الكلمة)، بل إنّه يُدرِك الصِّدق فيُدرك معه ما يُسمّونه قضيَّة، ويُدرك إجمالًا تَحرُّكات النَّفْس؛ ما الذي تُثبته وما الذي تنفيه القضية، وإذا كان ما تنفيه هو ما تثبته أو ٢٠ قواعد أخرى مماثلة؛/ وإذا كان موضوع النَّظر مُختلِف العناصر أو هو أَمْر واحد؛ فإنَّه يُقبِل بنظَره على كُلّ تلك المعلومات عندما تُعرَض عليه فيُدركها بما كأنّه الإحساس. أمّا التّدقيق في تفاصيل ذٰلك كُلُّه فيدعها لفن آخر يَتَّسع لها صدرًا.

الطّبيعة فتستعين هنا بالجدل، مثلما تستخدم العلوم الوضعيّة الحساب، لا لشيء إلّا لأنّها مع الطّبيعة فتستعين هنا بالجدل، مثلما تستخدم العلوم الوضعيّة الحساب، لا لشيء إلّا لأنّها مع الجدّل، تزداد قُرْبًا من الطّبيعة فيَعظم أَخْدها منها؛ وتستعين الفلسفة بالجَدَل أيضًا/، لأبحاثها في الأخلاقيّات، على أنّها تستجد من نَفْسها القول الذي تضيفه إلى المَلكات الأخلاقيّة

والرياضات التي بها تُكتسب تلك المَلكات. لهذا علاوة على أنّ ما حَصَلَ لدى المَلكات العقليّة أيضًا من لوازم خاصّة بها، إنّما هو مستمدّ من الجَدَل، إذ إنّ فيها، مع الهيولى، جانبًا قويًا من الجَدَل. ولهكذا فإنّ لكل فضيلة من الفضائل انفعالًا وعملًا يَختصّ بها وهو موضوع النّظر فيها. الجَدَل. ولهكذا فإنّ لكل فضيلة من الفضائل انفعالًا وعملًا يَختص بها وهو موضوع النّظر فيها. في الما الفطنة فهي نوع من الاعتبار/ الشامل يَتناول بالأحرى الفضائل كُلها من ناحيتها العامّة فيحكم فيما إذا كان السلوك مُتساوقًا بعضه مع بعض، وهل يجب الآن الامتناع عن العمل أو القيام به، وهل ثمّة، على كُل حال، عمل آخر أفضل. لكن الجَدَل والحكمة أحرى أيضًا بصفة الشمول والتّنزُه من المادّة، فإنّهما تُقدّمان للفظنة كُل شيء لِتستخدمه. والآن هل يمكن أن المكون فضائل المقام الأدنى، بدون الجَدَل والحكمة؟ نعم، ولكنَّ فيهما حيتئذ نقصًا وعيبًا. / أوّ يُمكن أن يكون الحكيم والمُجادِل بدون تلك الفضائل؟ من الاستحالة بمكان أن يتم ذلك؛ فَإمًّا أن تكون قبّل الجدل والحكمة، وإمّا أن تزدّاد معهما. بل ربَّ أمرىء حصلت عنده الفضائل بالفطرة، فلا تلبث أن تستوي فضائل كاملة بعد حصول الحكمة؛ فالحكمة هنا مُتخلّفة عن الفضائل بالفطرة، فلا تلبث أن تستوي فضائل كاملة بعد حصول الحكمة؛ فالحكمة هنا مُتخلّفة عن الفضائل بالفطرة، فلا تلبث أن الحكمة تزداد معها ويُدرِك الطَّر فان كمالهما معًا؛ ذلك لأنّ الفضيلة بالفطرة ناقصة من حيث كونها نظرًا ومن حيث كونها خُلْقًا، على أنّ الاستعدادات الفطريّة للفضيلة هي ناصول التي منها تُستمدّ في غالب الأحيان الفضائل والحكمة.

# الفصل الرابع

(٤٦)

# في السَّعادة

ا ا إذا ما افترضنا أنّ الحياة الطُّيّبة هي والسَّعادة أمر واحد، فهل نُسلِّم، بحصولها لغير ذْلك شيء، فما الذي يمنع من أن يقال إنّها في حال الحياة الطُّيّبة؟ وسواء أجعلنا الحياة الطُّيّبة في رفاه العيش أم في/ القيام بالوظيفة الخاصّة، فالحياة الطّيّبة حاصلة على كلتا الحالتين للأحياء الأخرى. ذٰلك لأنّ رفاه العيش مُمكِن في كُلّ عمل يُلائِم الطّبيعة؛ فالحيوانات المفطورة على الغناء مثلًا تجد في الإنشاد الذي فُطِرَت عليه ما تَجده في نواح أخرى من ١٠ الرَّفاهيَة، فتتمّ لها، بذلك الإنشاد، الحياة التي تطيب لها. ثمَّ إنَّنا إذا/ افترضناً أنَّ السَّعادة غاية، وهي الحدّ الأقصى للميل الكامن في الطّبيعة، سَلَّمنا بذلك اشتراكًا في السَّعادة لكلّ حَيّ أيضًا عند انتهائه إلى الحَدّ الأقصى الذي ببلوغه تسكن الطّبيعة في ذٰلك الحيّ. ذٰلك بأنّها حينذاك تكون قد نَشرت ما قُدِّر لذلك الحيّ من حياة، واستنفدت ذٰلك القَدْر من البداية إلى ١٥ النهاية. إذا كان أحدهم لا يروق له/ أن يهبط بالسَّعادة إلى دَرَك غير الإنسان من الأحياء، مُدَّعيًّا أنَّ ذٰلك يُؤدِّي إلى التّسليم بشيء منها لأَحقر ما في عالَم الحياة، حتى وللنّبات أيضًا إذ إنّ فيه حياة تتطوّر نحو اكتمال مُعَدِّ لها، أفليسَ الأحرى بأن نستغرب من هذا المُعترض أن ينفي الحياة ٢٠ الطيّبة على الحيّ اللاأنسيّ، لا لشيء إلّا/ لأنّه يبدو له غير كبير شأن وقيمة؟ أمّا فيما يَختصُّ بالنَّبات فلا حَرَج في أَلَّا نُسلِّم له بما نسلِّم للأحياء الأخرى، إذ أنه لا إحساس عنده. على أنّ بعضهم يُسلِّم بذلك للنَّبات بعد أن يُسلِّم له بالحياة، لأنَّ الحياة قد تكون طيِّبة وربما لا تكون، ٢٥ فتطيب للنّبات أو لا تطيب، / بمعنى أنّ النَّبات قد يُثمر وربّما لا يُثمر. ولهكذا إن تكن الغاية هي اللَّذة، وإن يكن بإدراكها طيب الحياة، فلا يليق أن يُسلِّب طيب الحياة من غير الإنسان من الأحياء. والقول هو هو فيما إذا حُدّدت الحياة الطّيّبة بالسَّكينة التامّة أو بالعيش على مُقتضى ٣٠ الطُّسعة./

٢ إِلَّا أَنَّ عدم التَّسليم بالحياة الطَّيِّبة للنَّبات بداعي أنَّه لا إحساس عنده، قد يُؤدِّي إلى عَدَم التَّسليم بها أيضًا لكُلّ حَيّ. ذلك بأنّه إن كان الإحساس في ألَّا يُغْفِلَ المُنفحِل انفعاله، وَجَبَ حتمًا أَوَّلًا أن يكون الانفعال خيرًا ما، قَبْلَ أَن يكون أَمْرًا مغفولًا، أعنى أن يكون مُوافِقًا للطّبيعة ه ولو بقيت تلك المُوافَقة مغفولة عند المُنفعِل؛ / ووَجَبَ حتمًا أَيضًا أن يكون ذٰلك الانفعال من لوازم صاحبه، ولو كان لهذا الأخير لا يشعر بأنّه لازم له وأنّ فيه لذَّة، إذ لا بُدّ من أن يكون فيه لَذَّة. ومن ثُمَّ ما دام الانفعال خيرًا ما، وما دام حاضرًا، طابت الحياة للذي حَصَلَ فيه. فلماذا افتراض الإحساس بهذا الانفعال بَعْدَ ذٰلك؟ لهذا لأنّهم لم يَجْعَلوا الخير في غير حدوث الانفعال ١٠ والحالة الناتجة عنه، بل في إدراكه/ والشُّعور به. فالخير عند ذلك هو الإحساس بالذات، بل فِعْل حياة حَسَّاسة أيًّا كان مُدرَك المُدْرِك. أمَّا إذا قيل إنَّ الخير ناشئ من تَلازُم الطَّرَفين، أعني من الإحساس ومن إدْراك لهذا الإحساس بكونه انفعالًا مُعيَّنًا، فكيف يُعتبرَ تَلاَزُم الطَّرَفين خيرًا ١٥ ما دام كُلّ منهما في حَدّ ذاته، أَمْرًا حياديًّا لا يميل ولا يستميل؟ وإذا قيل/ إنّ الانفعال خير وإنّ الحياة الطَّيِّبة هي في وَضْع يُلائم ذٰلك الانفعال، وفيه يَتمّ إدراك حضور الخير، فلا يزال السُّؤال قائمًا فيما إذا كان ذَلك الإدراك ذاته هو الحياة الطّيّبة أو إذا لم يكن بدّ من أن نُدرِك ليس ما في الخير الحاضر من لذة فحسب، بل أيضًا أنّ لهذا اللَّذيذ الحاضر هو الخير. وإذا كان الحال يَفترض لهذا النَّوع الأَخير من الإدراك، فلم يَبْق الإدراك هنا فَعْل إحساس، بل أَصبح فِعْل قُوة ٢٠ أُخرى/ أَفضل من قُوّة الإحساس. وعند ذلك لا تكون الحياة الطّيّبة من نصيب الذي يشعر باللَّذة، بل من نصيب الذي يَقوى على أن يُدرِك أنَّ اللَّذة هي الخير، ومن ثُمَّ تكون اللَّذة سبب الحياة الطُّيِّية، بل الأصل الذي يَقوى على أنّ يتبين أن اللدَّة هي الخير. ولهذا الأصل الذي يَتبين ٢٥ أَفضل ممَّا في مُستوَى الانفعال هو العقل أو الروح./ أمَّا اللذَّة فهي انفعال؛ وليس ما يخلو من العقل فوق العقل بحال. فكيف يتَخلَّى العقل عن ذاته فيَجعل غيره القائم في ما يخالف جنسه في مقام أعلى من مقامه؟ بل كَأَنَّ الذين يَسلبون الحياة الطُّيِّبة عن النَّبات ويُثبتونها لإحساس من ٣٠ النَّوع الذي وصَفنا، إنَّما يقصدون، عن غير دراية منهم، بالحياة الطَّيِّبة شيئًا/ من الطِّراز الفائق؛ إنما تزداد الحياة الطُّيِّبة لديهم فضلًا وكمالًا على قَدْر ما تزداد الحياة ضياءً وإشراقًا.

ولربّما كان القول الصَّواب قول الذين يَرون السَّعادة في مُستوَى الحياة الناطقة وليس في الحياة فقط، ولو كانت حياة يرافقها الحِسّ. ويَجدر بنا أن نسألهم لماذا يَتصرَّفون لهكذا ويَجعلون السَّعادة مُقتصِرة على الحيوان الناطق فحسب: «هل تضيفون الحياة الناطقة/ لأنّ العقل أَشَدّ قُدْرَة على تسهيل اكتشاف ما في الطبيعة من الضَّروريّات الأولى وتأمين لهذه الضَّروريّات؟ أو كنتم تفعلون ذلك لو لم يكن ليكتشف تلك الضَّروريّات الأولى وينالها؟ فإذا كان ذلك منكم فقط لتفوَّقه في القدرة على اكتشاف تلك الضَّروريّات، فالسَّعادة مُوفَّرة أيضًا

الذي لا عَقْل لديه، إذ إنّه ينال ضروريّات الطّبيعة بدون عقل وبدافع/ الطّبيعة، علاوة على أنّ العقل يُصبح حينذاك الأداة المُسخَّرة ولا يُقصد لذاته، لا هو ولا كماله الذي نُسمَّيه الفضيلة. وإذا قلتم إنّه لا يَكتسب شَرَفه بواسطة الأَوَّليات التي تقتضيها الطَّبيعة، بل إنّه هو ذاته أَهْل لأن ما يُرحَّب به، وَجَبَ أن تُصرِّحوا بالفعل الآخر الذي يقوم به وبحقيقته، / وبالذي يَجعله كاملًا. فالأمر الذي لا بُدَّ منه هو أنّ العقل ليس كاملًا بسبب المُشاهدة المُتعلِّقة بتلك الضَّروريّات، بل إنّ له كمالًا من نوع آخر، كما أنّ له حقيقة غير تلك التي ذَكَرْنا؛ فليس من مُستوى تلك الأوَّليات التي تقتضيها الطبيعة، ولا ممّا هو أصل لها، بل إنّه لا يمتّ بصلة إلى هذا النَّوع وريثما يجد هؤلاء المُفكِّرين حَلَّا أفضل ممّا هو عليه الآن، فلندعهم فيما يريدون أن يقفوا عنده، ويتما يجد هؤلاء المُفكِّرين حَلَّا أفضل ممّا هو عليه الآن، فلندعهم فيما يريدون أن يقفوا عنده،
 م يُحاوِلون عبنًا أن يَتبيّنوا كيف الوصول إلى اكتشاف أصْل الحياة الطَّيِّبة عند الذي قُدِّرت له ./

قي الحياة، واتّخذنا لفظة الحياة على الترادُف، سَلّمنا بأنّ كُلّ حيّ قابِل لأن يكون سعيدًا: في الحياة الطّيّبة فِعُلّا ثابتة لكلّ مَن حَصَلَ عندهم أَمْر هو ذاته واحد عند الجميع، / وعليه فُعلِر الأحياة الطّيّبة فِعُلّا ثابتة لكلّ مَن حَصَلَ عندهم أَمْر هو ذاته واحد عند الجميع، / وعليه فُعلِر الأحياة كُلّهم. فلا نُسلّم بإمكانه للحيوان الناطق من دون الحيوان غير الناطق. فإنّ الحياة مَعنى مُشترَك، من شأنه أن يُؤمِّن عند الجميع قابليّة الأَمر الواحد اللازم لنوال السّعادة، ما دمنا نعتبر السّعادة نوعًا من أنواع الحياة. ومن ثَمَّ، فيما أرى، فإنّ الذين يَحصرون السّعادة في الحياة السّعادة ولا يجعلونها في الحياة المُشترَكة بين الأحياء جميعهم إنّما يَذهبون، عن غير دراية منهم، إلى أنّ السّعادة ليست حياة. فيضطرّون إلى القول بأنّ مَلكة العقل التي تربط السّعادة بها، إنّما هي صفة لازمة ليس أكثر. مع أنّ مَحلّ تلك الصّفة، في رأيهم، هو الحياة الناطقة إذ بها، إنّما هي صفة لازمة ليس أكثر. مع أنّ مَحلّ تلك الصّفة، في رأيهم، هو الحياة الناطقة إذ عن الأنواع الأخرى. ولستُ أعني بأنواع الحياة هنا ما يُقصَد بثقائِل أنواع الجنس الواحد في عن الأنواع الأخرى. ولستُ أعني بأنواع الحياة هنا ما يُقصَد بثقائِل أنواع الجنس الواحد في أكثرهن: بل ما تَدلّ عليه بالقول «إنّ لهذا الحَدّ هو السابق وذلك هو اللاحق».

إنّ للحياة إذًا وجومًا شتى يَحصل فيها تمييز بِحَسَب الأوَّليَّات وبِحَسَب الثانويّات وهلمَّ ٢٠ جرًّا، ومن ثمّ تقال على سبيل الاتِّفاق/ فلا تكون في النَّبات مثلما هي في الحيوان غير الناطق، على أنّ أنواع الحياة تُميَّز حينئذ وَفْقًا لدرجة الإشراق والغموض: فلا غَرْوَ إن كان لهذا القول يُطبّق أيضًا وبالقياس على طيب الحياة. ثمّ إذا عُدّ كلّ شيء في مُستَوى ما ارتسامًا لما في مُستوى آخر، فواضح أن طيب الحياة في الأوَّل ارْتِسامٌ لطيب الحياة في الثاني. وإذا كانت مُستوى آخر، فواضح أن طيب الحياة فقط، وهو الذي لا نقصان في حياته، فإنّ السَّعادة فقط

لذلك الذي يَتمتَّع بالحياة الفائقة. ذلك لأنَّه يكون حاصلًا على الخير الأسمى، ما دام الخير الأسمى في الأيس أن يكون الأيس حيًّا حقًّا وأن يكون ذا حياة كاملة. فلا يكون الخير حينيذ أمرًا دخيلًا على صاحب تلك الحياة، ولا يكون لهذا فقط صاحب طاقة تضاف إلى ذاته فتُوهِله إلى أن يُصبح بخير: فما عسى أن يضاف إلى الحياة الكاملة، / لتصبح على خير ما يمكن أن تكون؟ إن قيل: "حقيقة الخير بالذات»، قلت: لهذا هو المذهب الذي نَطمئن إليه، على أنّا لسنا نبحث هنا عن الخير على أنّه بكونه سبب، بل إنّه من ضمنيّات الحياة. إنّ الحياة الكاملة الحقّة، الثابتة حقًّا، إنّما هي الحياة القائمة في تلك الطبيعة الروحانيّة؛ وإنّ الأنواع الأخرى من الحياة حقًّا، إنّما هي الحياة القائمة في تلك الطبيعة الروحانيّة؛ وإنّ الأنواع الأخرى من الحياة ليس أحرى بها من كونها مُخالِفة لتلك الحياة الكاملة. لهذا أمْر طالما عدنا إليه في أبحائنا. ولنذكر الآن مع ذلك على سبيل الاختصار أنّه ما دامت الأحياء كلّها من أصل واحد، وليست مُتساوِية بما لديها من الحياة، فلا بدّ من أن يكون ذلك الأصل هو الحياة الأولى بوجهها مُتساوِية بما لديها من الحياة، فلا بدّ من أن يكون ذلك الأصل هو الحياة الأولى بوجهها الأكمل./

ك الله ولتن استطاع الإنسان أن يُحصل على الحياة الكاملة، فالإنسان سعيد إذا حَصَلَ على تلك الحياة. وإلَّا فإنَّ السَّعادة تُقْصَر على الآلهة ما دامت تلك الحياة لا تتمُّ إلَّا لهم: أمَّا الآن وقد أثبتنا السَّعادة للإنسان أيضًا، فينبغي أن نبحث كيف يَتمُّ ذٰلك؟/ فلنقل إذًا إنّ الحياة الكاملة تَحصل في الإنسان ليس فقط عندما تحصل فيه حياة الإحساس، بل أيضًا النُّطق والروح الحَقّ، ولهذا ثابت بأكثر من دليل. ولكن هل تَحصل فيه لهذه الحياة كأنَّه أَمر مُختلِف عنه؟ كلًّا! فما من ١٠ إنسان إلَّا وفيه ذٰلك، بالقُوَّة أو بالفعل، فنقول عنه حينئذ إنَّه سعيد./ ولَكن ذٰلك الأَصل الذي يكون في الإنسان نوعًا كاملًا من أنواع الحياة، أَنقول فيه إنّه جُزْء من الإنسان؟ نَعَم عند عامّة الناس: فإنّ لهم ذلك النُّوع من الحياة بالقُوَّة، بحيث إنّه فيهم كجزء منهم؛ أمّا السَّعيد، فهو الذي أُصبَح بِنَفْسه تلك الحياة، وتَوصَّل معها إلى أن يكونا معًا شيئًا واحدًا. ثمّ إنّ الأمور ١٥ الأُخرى، بَعْدَ ذٰلك، / تقوم فقط من حوله، فلا تُعتبَر جزءًا منه طالما لا يريدها، وهي ليست منه إلَّا بقَدْر ما يريد. فما الخير لذلك الإنسان؟ إنَّه هو ذاته الخير لذاته، بفضل ما هو ثابت فيه. أمَّا الخير الذي في الملأ الأعلى، فهو فقط علَّة الخير الذي فيه: فذلك الخير شيء ولهذا الخير ٢٠ الحاضر شيء آخَر. والدَّليل على أنَّ الوضع كذَّلك/ هو أنَّ الإنسان، عندما يُصبح في تلك الحالة، لا يسعى بَعْدَ ذلك وراء شيء قطّ. وليت شعري وراء أيّ شيء يسعى؟ أمَّا من الدنيويّات فما يريد شيئًا! وأمَّا الخير الأفضل، فهو معه. إنَّ من حَصَلت فيه الحياة على لهذا الوجه، هو في حالة المكتفى المستغنى. وإذا كان مُجتهدًا، إعتمد على نَفْسه فقط لتأمين السَّعادة واكتساب

الخير. فما من خير إلا وهو في قبضته. ولكنه إذا طلَب/ شيئًا، إنّما قصدَه شيئًا ضروريًّا، وليس إنتفسه بل لأمر من الأمور التي تخصّه. فإنّما يطلب ذلك الشَّيء للجسد المُرتبِط به: إذ أنّ للجسد ولو كان حيًّا، أمورًا خاصّة به، هي غير أُمور الانسان على ما وصَفناه. والانسان يَعرف تلك الأمور، فيؤمّن منها للجسد ما يؤمّنه، بدون أن ينزع شيئًا من حَياته الخاصّة. فإن يَقلب له الدَّهر ظهر المِحَن، لا يُصَب في سَعادته، بل يبقى على مثل تلك الحياة الكامِلة. وعند موت ذويه وأصحابه، يَعرف الموت ويَعرفه أيضًا هؤلاء الّذين يُكابدونه، ما داموا من ذوي الإجتهاد؛ وإذا مات ذووه وأصحابه لم يُصبه الحزن على موتهم في ذاته، بل في النّاحية المَعدومة الرّوح منه، فلا يُناله منها اضطراب.

٥ لهذا وما شأن الأوجاع والأمراض، ما شأن العوائق الَّتي تَحبس عن الفعل بوجه عامَّ؟ وما القول أيضًا فيما إذا كان الانسان قد فَقَد تَعقُّب ذاته، وهو أمر يَحصل من أثر المخدّرات وبعض الأمراض؟ بَلْهَ إذا كان ذٰلك الانسان ذا فقر ومَعيبة، فكيف يكون في تلك الحالات ه صاحب حياة طيِّبة، مُتمتِّعًا بالسَّعادة؟ لا شكُّ في أنَّ مَنْ/ أَمعَنَ النَّظر في تلك الأمور، توقّف مُتردّدًا لا سيّما إذا تذكّر مَصائب «بْرِيآمْ» المشهورة. نعم قد يَصبر على كلّ تلك الشّدائد، بل قد يَصبر عليها بيُسر وسهولة، إلّا أنّه لم يُرِدْها. وما الحياة السّعيدة إلّا في ما يُرَادُ. لهذا مع العلم أنّ ١٠ المُجتهد ليس نفسًا مُجتهدة فقط، حتى لا يُقام في حدود/ ذاته لكيانه الجسديّ حِساب. قد يُقال إنّه لا مانع من التّسليم بأن يُعتبر الجسد على ما وصفناه، أعنى على أنّه جزء من الإنسان، ولُكن بقدر ما ترتفع تَأثُّرات الجسد وتَنتهي إلى لهذا الانسان، وعلى سبيل التَّعاكس، بقدر ما يكون اختيار الانسان للأمور أو تجنّبه إيّاها لصالح الجسد. ولْكن إذا عُدّت اللذّة من قوام الحياة ١٥ السَّعيدة، فكيف يكون سعيدًا من أُصيب بحادثات الدَّهر وضرباته، / حتَّى ولو أصابته وهو في حال المُجتهد؟ إنّ حالةً كتلك الّتي وصفنا، قائمةٌ بالسّعادة والاكتفاء بالذّات، إنّما هي للآلهة؛ أمَّا الإنسان، فإنَّه أُضيف إليه ما هو من الشَّأن الأقلِّ، ولهذا أمر يقتضي أن تُطلب السَّعادة الحاصلة فيه بالنُّسبة إلى الجملة، وليس فقط بالنُّسبة إلى ما هو بعضه: فإذا ساءت حالته في ٢٠ بعضه، مَنَعَ بعضه الآخر/ حتمًا عن الانصراف إلى ما هو من شأنه، لأنّ أمور بعضه الأوّل ليست على حُسن الحال. وإلَّا فلا بدُّ من الإقلاع عن الجسد، وعن إحساس الجسد، وهكذا نطلب الاكتفاء والاستغناء للحصول على السّعادة.

آ لهذا وإن كان مقصود كلامنا أنّ السّعادة تتمثّل في ألّا نتألّم ولا نمرض ولا نُصاب بالمِحَن، ولا نُقع في الشّدائد، لما تمَّت السّعادة لأَحد ما دامت المعاكسات حاضرة. أمّا

إذا كانت السّعادة في الحصول على الخير الحقّ، فلماذا نتهاون في تركيز اعتبارنا على ما هو ذلك الحقّ وما إليه، / فتَحكم أنّ السّعادة في طلب ما ليس منها؟ ذلك لأنّه إذا كانت السّعادة أن تتوافر للدينا جُملة من الخيرات والضّروريّات (ربّما لا تكون من الضّروريّات، بل تُعتبر مع ذلك كخيرات) لَمَا كان بدّ من طلبها واستحضارها. أمّا إذا كانت الغاية واحدة لا كثرة فيها، (وحينئذ لا يكون السّعي وراء غاية بل وراء غايات)، فالّذي ينبغي أن يُتخذ دون غيره، هو الأمر الأسمى والأفضل، وهو اللّذي تسعى النّفس إلى أن تنطوي عليه في أعماق ذاتها. فما النّفس بالّتي تسعى والأفضل، وهو اللّذي تسعى النّف الغاية. / أمّا تلك الأشياء الّتي لا كيان لها في حقيقتها، بل تمرّ عابرة فقط، فإنّ التّعليل العقليّ يتجنّبها وينحّيها عن نِطاقه؛ أو أنّه يسعى إليها على أنّها فضلات. أمّا اندفاع النّفس، فإلى ما هو أفضل منها، والّذي إذا تحقّق كان فيها الحفل والإطمئنان: تلك هي الحياة المُرادة حقًّا. ليس لتأمين ضروريّات الحياة إرادة، ما دامت والإطمئنان: تلك هي الحياة المُرادة حقًّا. ليس لتأمين ضروريّات الحياة إرادة، ما دامت قدرها. فإذا كنّا بوجه عام، نتجنب الشّر، فليست رغبة النّفس في ذلك التّجنب، بل إنّ قدرها. فإذا كنّا بوجه عام، نتجنب الشّر، فليست رغبة النّفس في ذلك التّجنب، بل إنّ رغبتها بالأحرى ألّا تكون في حاجة إلى ذلك التّجنب.

والدّليل على ما نقول تلك الأمور نفسها إذا حَضرت، كالصّحّة مثلًا والسّلامة من ١٠ الألم. فما الّذي/ يرغّبنا فيها؟ إنّا لا نهتمّ بالصّحّة ما دامت حاضرة، ولهكذا أيضًا في ما يختصّ بالسّلامة من الألم. فليس في تلك الأمور إذا حضرت ما يرغّب فيها، وهي لا تُضيف شيئًا على السّعادة، وإنّما تَطلب إذا حَلَّت محلها أضدادها المؤلمة. فيجدر أن يُقال ١٥ فيها أنّها ضروريّات معاشيّة وليست قطَّ خيرات. / ومن ثمّ لا نُحصيها مع لوازم من الكمال المطلق، بل إنّ من شأن لهذا الكمال أن يبقى خالصًا على ما هو عليه، حتّى ولو غابت وحلّت محلها أضدادها.

V ولماذا إذًا يَرغب الرّجل السّعيد في حضور تلك الأشياء ويَدفع عن نفسه أضدادها؟ نقول لا لأنّها تُسهم في توفير السّعادة، بل بالأحرى لأنّها تُسهم في تأمين الأيس. فإنّ من شأن أضدادها إذا حضرت أن تؤدّي إلى الأيس، أو أن تكون عائقًا في وجه الغاية. لا بمعنى أنّها تُزيل تلك الغاية، ولكن بمعنى أنّ من حَصل/ على الأفضل أراد أن يَحصل عليه دون غيره؛ فإذا حضرت تلك الأضداد، لم تُزِل ذلك الأفضل، بل إنّما يكون هو وهي معه. لهذا وإذا طرأ على الرّجل السّعيد طارئ لا يُريده، لم يسلُبُه حتمًا شيئًا من سعادته؛ والّا كان كلّ يوم في تَقلُّب استمرّ/ وأُخرج من سعادته: كأن يَفقد مثلًا ولدًا من أولاده أو شيئًا من أمواله. بل إنّ الألوف من الطوارئ قد تَقع وهو لا يُريدها، فلا يَعتريه – وقد أدرك غايته – شيء من الاضطراب. قد

يَقول بعضهم: «إنّما نعني الكوارث الجسيمة لا الحوادث التّافهة». فما هي لُعمري الجسائم في ١٥ الأمور الإنسانيَّة الَّتي لا يُستخفَّها/ من تجاوز كلِّ شيء في تساميه إلى ما فوق الأمور جميعًا، حتى غدا لا يَربطه بالسُّفليّات رابط؟ فلماذا يَعتبر الأمور الّتي كُتب لها النّجاح، مهما تَعاظمت، غير ذات بال (مثل الملكيّة والزَّعامة على المدن والشُّعوب وتأسيس الجاليات والمُستعمرات، ٢٠ ولو كان هو الَّذي قام بها)، / ثمَّ يَنظر إلى تفويض السَّلطات وانهيار بلاده، فيراهما من جسائم الأمور؟ وإذا رأى في ذٰلك شرًّا جسيمًا، بل مجرّد شرّ ليس أكثر، فإنّه صاحب رأي جدير بالسُّخرية، وليس أهلِّ بحال إلى أن يكون من المجتهدين، إذ إنَّه يَعتبر الخشب والحجر، بل إنه ليَعتبر، وأيم الحقّ، موت ما لا بدّ أن يموت، من عظائم الأمور. وهو الّذي وصفناه ٢٥ رجلًا مفروضًا فيه أن يرى الموت خيرًا من الحياة/ مع الجسد. وإذا قرّب هو ذاته قربانًا، هل يَحسب الموت شرًّا بالنِّسبة إليه لأنّه مات على المذابح؟ وإذا لم يُوارَ في قَبر، فإنّ البّلي سيعتري حتمًا جسده سواء أتُرك فوق التراب أم وُضع تحته. وإذا لم يُشيّع بجنازة ضخمة بل حُمل إلى ٣٠ قبره خامل الذِّكر ولم يُعدّ أهلًا لأَن يُنقش على ضريحه نُصب تذكاريّ . / فيا لها من سَخافة! إذا أُسِر في حرب، كان له «منفذ يَخرِج منه» طالما استحال عليه أن يبقى سعيدًا. والآن إذا أُسِر ذووه، واغتُصبت كنائنه وبناته» مثلًا فما عسى أن نقول؟ أجبنا: وماذا لو مات بدون أن يُشاهد ٣٥ أمرًا مثل ذٰلك، فيُنطلق وهو على الاعتقاد أنّ شيئًا من لهذا القبيل/ لن يتمّ؟ إنّه لغبيّ إذًا! أَوليس ينبغي له أن يعتقد أنّه من الممكن أن تطرأ على ذويه شدائد مثل الّتي ذكرنا؟ أو يردّ لهذا الاعتقاد السَّعادة عنه؟ كلًّا! بل إنَّه سعيد بالرَّغم من اعتقاده وهو سعيد ولو أُصيب بمثل تلك الشَّدائدا ٤٠ فإنّه حينئذ على يقين من أنّ العالم الكُلّيّ يَسير لهكذا، / فلا بدّ من احتمال الطّواري، والانقياد لها. لهذا فضلًا على أنّ كثيرًا من أُسراء الحرب، قد تُتحسّن حالهم بعد أسرهم. ثمّ إنّ لهم أن يغادروا الحياة إذا كانوا مُرهقين. فإذا بَقوا، كانوا في اختيارهم البقاء إمَّا على صواب ولا خطر ٤٥ عليهم إذًا، وإِمَّا على خطأ إذا كان من الواجب ألَّا يبقوا، وحينتذ هم الَّذين جَنوا على أنفسهم/. فإنَّ المجتهد لا يورِّط نفسه في الشَّرّ بسبب حماقة الآخرين ولو كانوا من ذُويه، ولا يَربط مصيره بسعد الطَّالع وسوئه عندهم.

أمّا أوجاعه هو، فإذا اشتدَّت احتملها ما استطاع، وإذا كانت فوق الطّاقة أودت به. فلن يُحاول استثارة الشَّفقة عند ذاك بل تكون شُعلته في باطنه مثل نور في سِراج عندما تَعصف الرِّياح من حوله وتنهب الأعاصير وتُزمجر. / وما عسى أن يصنع إذا فقد الشّعور وامتدّ به الألم حتى اشتدّت عليه وطأته بدون أن يهلكه؟ إنّه إذا امتدَّ به الألم، قرّر بنفسه مصيره؛ فإنّ حرّية الاختيار المُتنزع منه في تلك الظروف. لهذا مع العلم بأنّ تلك الأمور لا تبدو للمجتهد كما تبدو لغيره /:

فإنّها لا تَنتهي إلى باطنه. ولهذا القول يَصحّ عليها أمرًا أمرًا، كما إنّه يصحّ على غيرها، وعلى الأوجاع والأحزان أيضًا. وما القول في تلك الأوجاع إذا كانت عند الآخرين؟ إنّا نرى في التّأثّر بها عندنا تخاذلًا في النّفس. والدّليل على ذلك هو أنّا نرى الخير لنا أن نَجهل تلك الأوجاع؛ / أو أن تقع بعد موتنا حين تقع؛ فلا تَهمّنا مَصلحة الآخرين بل مَصلحتنا نحن، حتّى لا ينالنا ألم.

هذا هو تخاذلنا بالضّبط؛ فيجب أن نستأصله ولا نكتفي بأن نُحاذر عليه أن يقع. وإذا قال ٢٠ أحدهم: "إنّا فُطرنا على أن نتألّم ممّا يصيب ذَوينا"، فليُعتبر أن الأمر ليس لهكذا عند الجميع، / وأنّ من شأن الفضيلة أن ترتفع بما هو مشترك بين العوام، فتتجاوز مستواهم إلى الخير والأفضل؛ ويَجمُل بنا ألّا نستسلم إلى ما يبدو مخاوف عند العوام. ولا نكونّن من ذوي ١٠ الغرّة، بل مثل الرّياضيّ الماهر، فنعدُّ أنفسنا لدرء ضربات القدر، ونَعلم / أنّها مُرهقة لبعض النّاس ولْكنّها مُحتملة بالنّسبة إلينا؛ فليست بمنزلة الأخطار، بل هي بمخاوف الصّبيّة أشبه، فهل يكون المُجتهد قد أرادها؟ كلّا! بل عنده الفضيلة يَتذرّع أمام ما لا يريده إذا حدث، وتجعل لهذه يكون المُجتهد قد أرادها؟ كلّا! بل عنده الفضيلة يَتذرّع أمام ما لا يريده إذا حدث، وتجعل لهذه الفضيلة النّفس حينذاك رابطة الجأش لا تَضطرب أبدًا. /

وإذا فقد الوعي واصطلحت عليه الأمراض واستحوذت عليه حيل السّحر؟ فإنْ يبق (الرّواقيّون) على رأيهم في أنّه في هذه الحال لا يزال مجتهدًا كأنّه مُستغرِقٌ في النّوم، فما الّذي يَمنع من أن يكون سعيدًا؟ وما داموا لا يسلبون عنه السّعادة في حال النّوم، فإنّهم لا يحسبون تلك الفترة موضوعًا/ للبحث كأن يذهبوا إلى أنّه ليس سعيدًا كلّ أيّام حياته. أمّا إذا قالوا إنّه لم يعد مجتهدًا، حينذاك، فإنّهم لا يَحسبون موضوع البحث مُتعلقًا بالمُجتهد. ذلك بأنّا افترضناه نحن مجتهدًا؛ ثمّ تساءلنا فقط بعد ذلك هل كان سعيدًا ما دام مُجتهدًا. وإن قالوا: ولا يكون مُجتهدًا، إلّا أنّه طالما لا يَشعر/ بذلك، ولا يَعمل بمُقتضى الفضيلة، فكيف يكون سعيدًا؟ ولكن إذا كان لا يشعر بصحّته، فهل يكون من الصحة على جانب أقل؟ وإذا كان لا يشعر بحُسنه أفيكون من الجمال على جانب أقل؟ وهل يكون من ثم أقلّ حكمة لأنّه لا يَشعر بحكمته؟ نقول لهذا إلّا إذا كان أحدهم يعني أنّ الحكمة تنطوي حتمًا على الشّعور وعلى حضور بحكمته؟ نقول لهذا إلّا إذا كان أحدهم يعني أنّ الحكمة تنطوي حتمًا على الشّعور وعلى حضور كانت الفطنة والحكمة أمرين دَخيلين مُكتسبين؛ أمّا إذا كان قوام الحكمة في ذات ما، أو كانت الفطنة والحكمة أمرين دَخيلين مُكتسبين؛ أمّا إذا كان قوام الحكمة في ذات ما، أو عن الوعي؛ وكانت الطاقة المُستكنة في تلك الذّات لا تزال ثابتة في المجتهد، ولم يكن يَنال عن الطاقة المُستكنة في تلك الذّات لا تزال ثابتة في المجتهد، ولم يكن يَنال تلك الطّاقة وهن ولا خمود، فإنّ المجتهد، ما دام مُجتهدًا، يظلّ، ولو كان على تلك الحال، تلك الطّاقة وهن ولا خمود، فإنّ المجتهد، ما دام مُجتهدًا، يظلّ، ولو كان على تلك الحال،

في العمل الذي هو منصرف إليه. أجل إنّه عمل على غير وعي، ولكن ليس فيه كلّه، بل في عمل على عند وعي، ولكن ليس فيه كلّه، بل في عمل بعضه فقط. ولهذا حكم القوّة الغذائيّة فينا مثلاً ؛ ﴿ فإنّها تَعمل بدون أن ينتهي عملها إلى جميع الإنسان، ولا تُدرك بالإحساس. ولو كنّا نحن تلك القوّة، لكنّا نحن الّذين نقوم بعملها. والحقّ ٣٠ أنّا لسنا تلك القوّة؛ بل عملنا قوّة عرفانيّة؛ فإنّما نعمل عندما تَعمل لهذه القوّة. /

١٠ ا ثُمَّ إِنَّ لَهٰذَا العمل يَحدث في غَفلة من صاحبه، ولربِّما عاد ذٰلك الى أنَّه لا علاقة له بمحسوس قطّ. فالظّاهر أنّه يؤثّر في المحسوسات بل ينبعث منها على سبيل الادراك الحسّيّ الّذي يكون حينئذ بمنزلة الوسيط. ولماذا لا يَعمل الروح ذاته، ولا النفس الّتي ترتبط به وهي مابقة لكل إحساس ولكل إدراك بوجه الاجمال؟ ذلك لأنه لا بدَّ من عمل سابق للادراك ما دام/ «العرفان والأيس أمرًا واحدًا». والظّاهر أنّ الادراك يتمُّ في أن يتعطّف الفكر على ذاته وفي أن يُصبح الأصل الفاعل الكامن في حياة النّفس، كأنّه يُرَدُّ مَعكوسًا، مثلما يَحدث في المرآة إذا ١٠ كان وجهها مصقولًا لامعًا وإذا كانت هي ساكنة. فكما أنّه إذا حضرت/ المرآة وهي على تلك الشروط حَصلت الصّورة، وإذا لم تَحضر أو لم تتوافر فيها الشّروط السّابقة كان ما من شأنه أن تَنبعث عنه صورة حاضرًا فعلًا على كل حال، فكذُّلك الأمر فيما يختصّ بالنَّفس: فإذا سكن عندنا ذٰلك الأصل الّذي تَظهر فيه انعكاسات العقل والروح، شوهدت تلك الانعكاسات ١٥ وأُدركت بما يُشبه إدراك الحسِّ/ وقد سبقته المعرفة؛ إنَّ ذٰلك العمل إنَّما هو عمل الرَّوح والعقل. لَكن إذا تصدّع ذلك الأصل بسبب اضطراب دبّ في بُنية الجسد المتناسقة، واستمرّ الروح والعقل في عملهما وإن كان عملًا لا انعكاس له، واستقامت الفكرة، وكأنّ حينذاك ٢٠ العرفان أيضًا يُمسى بدون صورة خياليّة. فإنّ أمرًا مثل لهذا قد يُدرك/ بالعرفان، وهو أن يكون العرفان مصحوبًا بخيال وهو ليس، في ذاته، بخيال. بل ربُّ امرىء انتهى به الأمر غير مرّة إلى أن يهتدي وهو في حال اليقظة، إلى مآتٍ وأعمال جليلة من قبيل النَّظر أو العمل، لا يُرافقها عندنا حُضور الادراك، إذا كنّا نَقوم بها أثناء انصرافنا إلى النَّظَر أو العمل. فليس من الضّروريّ ٢٥ مثلًا للذي يَقرأ أن يشعر بأنّه يقرأ / لا سيّما عندما يكون مُنصرفًا بكلّ انتباهه إلى القراءة، كما إنّ الَّذي يتصرّف بشجاعة لا يَشعر بذُّلك ما دام مُستغرقًا في عمله. وهنالك الآلاف من لهذا القبيل. فكأنَّ في الشُّعور خَطرًا على الأعمال الَّتي يُرافقها في أن يغشي نقاوتها، وهي صافية خالصة إذا ٣٠ أُرسِلَت لهكذا مُجرّدة على حالها، / فتكون أشدُّ طاقة وحيويّة. ولهذا ما يتمّ للمجتهدين عندما ينتهون إلى ذٰلك المقام الّذي وصفنا: فإنّهم إذ ذاك على أشدّ ما يكون حياة إذ أنّ تلك الحياة لم تتوزّع لدّيهم في الإحساس، بل توحَّدت في ذاتها مع ذاتها.

لهم بسعادته ولا بعضهم أنّ إنسانًا مثل لهذا لا حياة له، أجبناهم بل إنّ له حياة، ولكنّهم لا عِلم لهم بسعادته ولا بحياته. وإذا كانوا لا يَقتنعون، فالصّواب، فيما نرى، أن يفترضوا وجود إنسان محيّ مُجتهد ثمّ يتساءلوا بعدئذٍ أسعيدٌ هو؟ وليس الصّواب أن يُنقصوا جانب الحياة / فيه ثمّ يسألوا عمًّا إذا توافرت له الحياة الطيّبة، ولا أن يرفعوا الكيان عن الانسان ثمّ يبحثوا عن سعادته، ولا أن يسلّموا بأن المُجتهد موجّه وجهه إلى ما هو كامن في باطنه ثمّ يطلبوه في الأفعال الظّاهرة؛ فليس مراده، بوجه عام، أمرًا من الأمور الظّاهرة. ومن ثمّ فإنّ السّعادة لا قوام لها ما داموا يَذهبون/ إلى أنّ أغراض الإرادة أمور الظّاهر، وأنّ المجتهد يُريدها. فإنّ المُجتهد يودُّ لو أنّ النّاس كلّهم على خير حال وألّا يُصاب أحد بأذى قطّ، وإن لم يتمَّ ذلك، فإنّه المُجتهد يودُّ لو أنّ النّاس كلّهم على خير حال وألّا يُصاب أحد بأذى قطّ، وإن لم يتمَّ ذلك، فإنّه المُجتهد على كلّ حال. وإذا قال قائل: "إنّ من أراد ذلك طلب المُحال إذ لا بدَّ للشرّ أن يكون»،/ بيّن لنا بهذا القول أنّه يُوافقنا على توجيهنا إرادة المُجتهد نحو ما هو كامن في باطنه.

الإباحيّين ولا ملذّات الجسد (إنّ تلك الملذّات لا يمكن أن توجد في مثل تلك الحياة، وهي تُبطل الإباحيّين ولا ملذّات الجسد (إنّ تلك الملذّات لا يمكن أن توجد في مثل تلك الحياة، وهي تُبطل السّعادة) ولا الأفراح المُفرطة (وما جدواها؟) إنّما تحصَل حينئذ اللذّة الّتي تُلازم الخير على/ اختلاف وجوهه فتحضر بحضوره ولا يَعتريها التّغيّر والتّقلب. فإنّ الخير في مُختلف وجوهه أمر حاصل حاضر، ما دام المُجتهد حاضرًا أبدًا في ذاتِه مع ذاته، فاللذّة ثابتة إذًا وإنّ ذٰلك للطمأنينة. لكنّ المجتهد في اطمئنان أبدًا، وحالته حالة السّكون والارتياح لا يُزعزعها شرّ يُذْكر، ما دام منصرفًا إلى اجتهاده./ وإنْ يلتمس أحد نوعًا آخر من اللذّة في حياة المُجتهد، فهو لا يَقصد حاة المُجتهد.

آما أفعاله فلا تجد الأقدار من استرسالها، بل تتكيّف حسب تكيّف الأقدار، على أنّها تبقى دائمًا حسنة بل إنّها تزداد حُسنًا بقدر ما يَكتنفها من الظّروف المُعاكسة. أمّا أفعاله المُتعلّقة بالنّظر، فمنها ما يكون في وضع الجُزئيّات وربّما لا يُكشف عنها إلَّا بعد البحث والتّدقيق؛ أمّا/ العلم الأعظم فهو أبدًا في مُتناول يَده و معه، لا بل إنّ المُجتهد أحرى بهذا الوصف فيما لو كان في «ثور فيلاريس» المَشهور، وهي حالة من العبث أن توصف بأنّها مستحبّة، ولو قيل ذٰلك مرّتين وغير مرّة. ذٰلك لأنّ صاحب لهذا القول عندهم (أي عند الرّواقيّين) هو بالضّبط ذٰلك الّذي يكون في حال الألم؛ أمّا نحن فنميّز في المُجتهد بين ما يتألّم وبين ما/ يلازمه طالما كان مُكرمًا على تلك الملازمة ولا يُحرم مشاهدة الخير الكلّيّ.

ا ٤ ا ليس الإنسان وبخاصّة المُجتهد أمرًا مزدوجًا، والدّليل على ذٰلك مفارقة النّفس للجسد واحتقارها للخيرات المشهورة بأنّها خيرات الجسد. ثمّ إنّ من المضحك أن تقاس السّعادة بما ه يمتد إليه مفهوم الحيوان. فالسعادة هي الحياة الطيّبة،/ ولْكنّها تتعلّق بالنّفس إذ أنّها طاقة محصورة في التَّفس، وليس في النَّفس كلُّها: فلا علاقة لها بالنَّفس المغذِّية بحيث تتَّصل بالجسد من خلال تلك النّفس. ذلك لأنّ السّعادة ليست بضخامة الجسد وعافيته. كما أنّها ١٠ ليست بالاحساس في أحسن أحواله: لا بل أنّ في إشباع هاتين الملكتين خطرًا على/ الإنسان في أن تثقلاه وتميلا به إليهما. فإذا قابل الخيرَ الأسمى ما يُعاكسه وجب حتمًا الحطّ من جانب الجسد وإضعافه بحيث يُثبت ذٰلك الإنسان الفاضل أنَّه مُخالف للأمور الَّتي تُحيط به من الخارج. والإنسان المقيّد بتلك الأمور الدنيويّة، مهما يَكن جميلًا عظيمًا، غنيًّا، يأمر ١٥ ويَنهي، / فإنّه مع ذٰلك لا يزال من العالم الأدنى، فلا يُحسد على كلّ تلك الأمور وهو مَخدوع بها. أمّا الحكيم فلا شيء منها قد يتأتّى له حتّى بوادرها؛ وإن تيّسرت له، فإنّه يخفِّف من شأنها، إذ لا همّ له إلَّا بنفسه. فيخفِّف من شأن مصالح الجسد، ويُخمد حميّتها ٢٠ بإهماله لها. أمَّا الوظائف فيزهد فيها. / يُحافظ على صحَّة الجسد، ولكن لا يريد أن يجهل المرض جهلًا تامًّا، كما أنَّه يريد ألًّا يبقى عديم الخبرة بالأوجاع، وإذا لم تُصبه في عهد شبابه، فهو يريد أن يَعرفها على كلّ حال. أمّا عندما يُدركه الكبر، فإنّما يريد ألَّا تقلقه تلك الأوجاع ولا تلك الملذَّات، ولا شيء من تلك الأحوال الَّتي تلازم الحياة في لهذا الدُّنيا، سواء أوافقت طَبعه ٢٥ أو خالفته، حتَّى لا يحوِّل/ نظره إلى الجسد. ولكن إذا اعتراه الألم حينئذٍ قابله بالقوَّة الَّتي أُمدًّ بها ضدّ الألم. ثمّ إنّ اللذّة والصِّحّة والسّلامة من الألم لا تزيد في سعادته، كما إنّ لهذه السّعادة لا تُسلب ولا تخفّف في الأحوال المُعاكسة. فإذا لم يكن الطّرف الأوّل يزيد شيئًا، فكيف يَحرمه الطّرف الثّاني من أيّ شيء؟

[10] ولكن إذا حصل لحكيم كل ما يُقال أنّه مُلائم للطبيعة، وحصل لحكيم العكس تمامًا، فهل نقول أنّ السّعادة تمّت لكلّيهما على السّواء؟ نعم، طالما أنّهما متساويان فضلًا وحكمة. وإذا كان أحدهما جميل الجسد، وتوفّرت له كلّ تلك الأمور الّتي لا صلة لها قطّ بالحكمة ولا بالفضيلة ولا بمُشاهدة الأكمل، ولا يُجعل الإنسان هو والأكمل شيئًا واحدًا، فما القول حينئذ؟ إنّ لهذا الحكيم نفسه الذي توافرت له تلك الأمور، ألن يُتباهى بأنّه أسعد من ذاك الذي حُرمها. فإن الإزدياد منها لا ينهض من الأمر بما يساعد النّافخ في النّاي على نيل مراده. بل إنّا ننظر إلى الحكيم والسيّد السعيد من خلال عجزنا، فنرى من المخاوف مراده. بل إنّا ننظر بباله، حتى أنّه لا يكون حكيمًا ولا سعيدًا، ما دام لم يبدّل ما لديه من

أوهام عن تلك الأمور، ويغدو رجلًا آخر، بكامل المعنى، مستيقنًا من أن لن يناله شرّ البتّة؛ عند ذلك يُصبح وهو لا يَهاب شيئًا. وإذا اضطرب لأمر ما، فلا يكون كاملًا/ في الفضيلة بل يكون منها في مُنتصف الطّريق. وإذا ما باغته خوف ما وعاجله عن إدراكه إنصرافه إلى أمور كانت تشغله، بادره الحكيم وردّه وهدّأ روع الطّفل الذي فيه، فكأنّه إضطّرب من أذى أصابه، وذلك ٢٠ إمّا بالتهديد وإمّا بالإقناع؛ ولكته تهديد برفق/ مثلما يَتهيّب الصّبيّ لمُجرد إشارة ممّن يرشقه ببصره. وليس الحكيم مع ذلك، عديم الشّعور بالصّداقة وعرفان الجميل، بل إنّه لهكذا مع نفسه ببصره. وليس الحكيم مع ذلك، عديم الشّعور بالصّداقة وعرفان الجميل، بل إنّه لهكذا مع نفسه وفي الأمور التي تتعلّق به، فيُشرك أصحابه في ما يجود به على نفسه؛ إنّه لصديق حقًّا، ولكن صداقته قائمة على كونه صاحب الرّوح./

المحتود المحت

أمَّا مع ما كان سوى ذلك، فكأن يغيّر مسكنًا بمسكن آخر مثلًا، لا لأنّ سعادته تزيد من وراء تلك المساكن، بل كأنّه يسعى وراء الأمور الّتي تُحيط بالّذي فيه مختلفًا عمّا هو في ذاته، مثل أن يرى هل يُقيم هنا أو هناك بذلك الأصل الّذي يكون فيه والّذي ليس هو بالذّات، فيتسامح له بما تقتضيه الحاجة وبقدر الإمكان. أمَّا هو، ما دام شيئًا آخر، فإنّه لا يمنعه مانع من أن يتخلّى عن ذلك الأصل، وهي خُطورة قد يُقدم عليها عند حلول الأجل، على أن تبقى له الكلمة الفصل عن ذلك الأصل، وهي خُطورة قد يُقدم عليها عند حلول الأجل، على أن تبقى له الكلمة الفصل بعضها الآخر لا لأجل إدراك الغاية ولا لأجله هو، بل لصالح ما يقترن به، فيهتم به ويتحمّله ما دام الأمر مُمكنًا، مثلما يهتم صاحب القيثارة بقيثارته ما دامت صالحة للاستعمال. وإذا أصبحت غير صالحة، عمد إلى سواها، أو تخلّى عن العزف على القيثارة وأهمل أصبحت غير صالحة، عمد إلى سواها، أو تخلّى عن العزف على القيثارة وأهمل أستحمالها، فانصرف إلى عمل آخر بدون قيثارة، وأغفلها وهي مُلقاة إلى جانبه، وراح يُنشد بدون آلة. ولا يَعني لهذا أنّها دُفعت إليه سدى بادئ الأمر، فطالما سبق له أن استخدمها.

# الفصل الخامس (٣٦)

#### السعادة وامتداد الزمان

السّعادة لا تؤمّن شيئًا منها، كما إنَّ السّعادة ليست في الكلام، إنّما هي حالة ثابتة راهنة، والحالة في حضورها، كما هو الأمر من كلّ فعل من أفعال الحياة.

Y قد يُقال أنّ لدينا رغبة دائمة في الحياة وفي الفِعل، فتحقيق تلك الرّغبة يزيد في السّعادة. فنُجيب: إذا كان ذٰلك كذٰلك أصبحت سعادة الغد أعظم من سعادة اليوم، وتاليها أشد من سابقها، وما عادت السّعادة تُقاس بالفضيلة؛ لهذا أوَّلاً. ثم إنّ الآلهة يكونون في حاضرهم أسعد/ منهم في ماضيهم، فما أدركوا الغاية ولن يدركوها. فضلًا على أنّ الرّغبة إذا بلغت غرضها أدركت شيئًا حاضرًا؛ ولهكذا دائمًا من شي حاضر إلى شي حاضر إلى شيء تطلبه فيتحضر حتى تُصبح بحيث تتمّ السّعادة. فالرّغبة في الحياة رغبة في الأيس؛ فهي إذًا رغبة في الشّيء الحاضر، ما دام الأيس فيما هو حاضر. / وإذا كنّا نريد ما سيكون أو ما بعده، فإنّما نريد ما لدينا وما نَحن عليه، لا ما مضى ولا ما سيكون؛ نريد أن نكون ما تمّ لنا أن نكون عليه وفيه، فلا نَطلب أن نكون كذلك إلى الأبد، إنّما نَطلب أن يكون ما في الحال ثابتًا حقًا في الحال.

ت فماذا إذًا؟ لقد طالت مدّة السّعادة بطول المدّة الّتي ركّزنا أثناءها بَصرنا على الأمر نفسه. فإذا ما حصل من طول الزّمن زيادة تَدقيق في الأمر، إستفدنا من امتداد الزّمن شيئًا حقًّا. ولكن إذا ثبت النّظر مدّة الوقت كلّه على وجه واحد من الأمر، فالّذي يَحصل يساوي ما مُذرك في اللحظة الواحدة./

﴿ كُلُّ مِدَّةِ اللَّذَةِ هَنَا أَطُولُ مِنْهَا هَنَاكُ. ليس مِن الصُّوابِ أَنْ يَحْسَبُ للذَّةِ حَسَابٍ في

مجال السّعادة. وإذا ما ذهب بعضهم إلى أنّ اللذّة هي «فعل لا يَحول دون استرساله حائل» كان ما يَعنيه باللذّة عين ما نقصده نحن بالسّعادة. على أنّه ليس للدّة المستمرّة من الازدياد حينئذ إلّا اللحظة الحاضرة، أمَّا ما مضى منها فقد فات./

و ماذا بعد؟ لهذا رجل عاش سعيدًا منذ بداية حياته حتى نهايتها؛ ولهذا ثانٍ كان سعيدًا في أواخر زمانِه؛ وذلك ثالث عاش سعيدًا في أوّل أمره ثمّ تغيرَّت عليه الحال: فهل تتساوى السَّعادة لديهم؟ إنّ التّشبيه هنا لا يَجمع بين رجال كلّهم سُعداء بل بين مَن ليس سعيدًا في وقت ما ومن كان دائمًا سعيدًا. فإذا كان ثمّة فضل، / فيفدّر فضل السّعيد بالنّسبة إلى من ليس سعيدًا: وذلك الفضل راجع إلى ما يَحصل بما يكون حاضرًا في الحال.

آلاً والشّقيّ إذًا؟ ألا يزداد شقاءً مع الزّمان؟ ألا تزيد جميع الظّروف الشّاقة في شقائنا على مرّ الزّمن كالآلام والأوجاع المزمنة وما إلى ذلك من أحوال؟ وإذا كانت تزيد الشّرّ مع مرور الزّمن، فلماذا لا يكون كذلك فيما يُقابلها، / أعني السّعادة؟ يَجوز القول فيما يختصّ بالآلام والأوجاع أنّها تزداد على مرّ الزّمن، كالمرض المُزمن مثلاً؛ فإنّه يُصبح حاله مُستديمة، ويتفاقم أمر الجسد مع الزّمن. فإذا بتقي ذلك الأمر على ما هو عليه وما عظم الضّرر، / بقي الألم أو هو دائمًا حالة حاصِلة في الحاضر، هو هو ما لم نَعبر ما مَضى فنحسب له حسابًا بالإضافة إلى ما يتم في الآن. ولكن استمرار الشّر كحالة شقاء مُزمنة يَجعله يتفاقم مع الزّمن فيزداد بكونه أمرًا مُستديمًا. وبهذا الازدياد في الشّر ، لا بامتداد زَمن يكون في الشّر مُساويًا مع ذاته / يكون تفاقم الشّقاء. فإنّ المُتزايد المُتساوي دائمًا مع ذاته لا يقع زمانه في آنٍ واحد؛ وذلك يستوجب ألّا يُعتبر هو مُتزايدًا بجَمع ما زال وبادٍ مع ما هو حاضر في الحال. أمّا السّعادة فإنّ لها معنى محدودًا، يبقى دائمًا ثابتًا فيما هو عليه. فإذا كان ثمّة تزايد إلى جانب الزّمن المتمدّد فبمعنى حصل فينا من اكتمال في الفضيلة، وذلك عندما يتمّ لنا ذلك الاكتمال.

الماضية، فلماذا لا تفعل كذلك بالنّسبة إلى الحالة الحاضرة ولا نجمع معها الحالة الماضية، فلماذا لا تفعل كذلك بالنّسبة إلى الزّمن، بل نَحسب ما مضى منه مع ما هو حاضر، وتقول إنّ الزّمان قد ازداد؟ لماذا لا نقول إنّه بقدر ما ازداد الزّمان ازدادت السّعادة؟ إنّا بذلك نقستم السّعادة/ بتقسيمات الزّمان؛ ثمّ إذا عُدنا إلى ما هو عكس ذلك، وقسناها باللحظة الحاضرة، جعلناها غير قابلة للتقسيم. ثمّ إنّه ليس في حسباننا الزّمن وما فات منه

١٠ حماقة؛ فإنًا قد نُحصي عدد الأمور الماضية، كعدد الأموات مثلًا. ولكن أن نقول أنّ سعادة/ مضت لا تزال حاضرة، وأنها أشدُّ من السّعادة الّتي هي في الحال، فتلك هي الحماقة.

ذلك بأنّ السّعادة إنّما تبدو أمرًا ململمًا مُتماسك الذّات، في حين أنّ الزّمان الذي يُضاف إلى اللحظة الحاضرة، فقد زال وفات. وبوجه عامًّ، إنّ ذلك الزّائد من الزّمان إنّما لا يَعني تَبديد لوحدة ما حاصلة في اللحظة الحاضرة. وعليه بالصّواب يُقال/ أن الزمان صورة للأبد. فإن النفس، فيما أصبح منها مبدّدًا في الزّمن، تحاول أن تُبطل الباقي فيها من العالم الأعلى: فإنها أخرجت من مقام الأبد وجعلت ما كان باقيًا فيها من العالم الأعلى أمرها الخاص بها وحدها، فققدته؛ لقد كان محفوظًا حتى الآن بفضل أصلها في العالم الأعلى، فأمسى الآن مفقودًا لأن كل شيء في النفس أصبح خاضعًا للتقلّب. ولمّا كانت السّعادة وفقًا للحياة/ الصّالحة، فإنّ السّعادة حتمًا في حياة الأيس، وهي الحياة الفُضلي. ولا تُقاس هذه الحياة بالزّمان بل بالسّرمديّة: فهنا لا زيادة ولا تُقصان، ولا قياس بطول ما، بل الحاضر بالذّات في بالزّمان بل بالسّرمديّة: فهنا لا يجمع بين الأيس والليس، بين الزّمان والسّرمديّ، حتى ولا ببُحملته. وإذا إتّخذته لهكذا، فلست تتخذ اللحظة اللامقسومة من الزّمان، بل حياة السّرمد، وهي ليست حياة مؤلّفة من فترات زمنيّة متعدّدة، بل الحياة كلّها معًا قائمة بكلّ ما ينطوي عليه وهي ليست حياة مؤلّفة من فترات زمنيّة متعدّدة، بل الحياة كلّها معًا قائمة بكلّ ما ينطوي عليه وهي ليست حياة مؤلّفة من فترات زمنيّة متعدّدة، بل الحياة كلّها معًا قائمة بكلّ ما ينطوي عليه وهي ليست حياة مؤلّفة من فترات زمنيّة متعدّدة، بل الحياة كلّها معًا قائمة بكلّ ما ينطوي عليه وهي ليست حياة مؤلّفة من فترات زمنيّة متعدّدة، بل الحياة كلّها معًا قائمة بكلّ ما ينطوي عليه وهي ليسة مؤلّفة من فترات زمنيّة متعدّدة، بل الحياة كلّها معًا قائمة بكلّ ما ينطوي عليه وهي ليسة مؤلّفة من فترات زمنيّة متعدّدة، بل الحياة كلّها معًا قائمة بكلّ ما ينطوي عليه وهي المرتبّة وإذا إلى المحياة كلّه المعّاقة على المؤلّفة من فترات زمنيّة متعدّدة، بل الحياة كلّه المعّاقة على المؤلّفة من فترات إلى المحياة كلّه ما ينطوي عليه المؤلّفة على ال

مَا وإذا قال قائل إنّ ذكرى الأمور الماضية، إذا بقيت حاضرة في الحال تزيد في سعادة من امتد به زمان السّعادة، فما معنى تلك الدِّكرى؟ أنعني بها ذكرى الفِطنة الّتي حصلت فيما مضى؟ فيعود ذلك إلى أنّ صاحب تلك الفِطنة أصبح أشدّ فطنة، ونكون نحن قد خَرجنا/ عن موضوعنا؟ أو نعني بها ذكرى اللدِّة، فكأنّ السّعيد في حاجة إلى مزيد من الفرح، ولا يكتفي بالفرح بالذي لديه؟ ثمّ بماذا تكون ذكرى اللّذة لذيذة؟ أين اللدِّة مثلًا في أن يَذكر أحدهم أنّه تناول البارحة غذاة للديدًا؟ وإذا مضى على ذلك، عشر سنوات، فالأمر أشدّ إثارة للضحك؛ وفيما يَختص بالفطنة، ما هي اللدِّة التي أفيدها من تذكّري/ أنّني كنت العام الماضي فطنًا؟

وإذا كانت الذِّكرى تُقع على الحَسنات، فكيف يكون ذلك الكلام كلامًا لا معنى له؟ بل إنّ لهذه حال رجل ليس من حسنة لديه في وقته الحاضر، وإذ لم تتوافر له الحَسنات الآن أخذ يَسعى وراء ذكرى ما تيسَّر له منها في ما مضى. قصيرة. هٰذا فيما إذا جاز القول عن المرء بأنّه سعيدٌ إذا لم تكن سعادته لِتَظهر بالكثير من قصيرة. هٰذا فيما إذا جاز القول عن المرء بأنّه سعيدٌ إذا لم تكن سعادته لِتَظهر بالكثير من الحَسنات. أمّا القول بأنّ السّعادة من طول الزّمن وكثرة الأعمال فإنّه يَعود إلى القول/ بأنّ السّعادة جمعٌ بين ما فات وزال من الأمور والحوادث وبين شيء واحدٍ حاضرٍ في الحال. ولذلك افترضنا أوّلا أنّ السّعادة هي وَليدة ساعتها الحاضرة؛ ثمّ تساءلنا فيما إذا كانت تزداد بازياد الزّمن. فالمَطلوب الآن إذًا هو ما يلي: إنّ ثبات السّعادة مدّة طويلة/ ألا يزيد في السعادة إذ يمكن الإتيان بالكثير من الحسنات؟ إن السعادة مُمكنة في حال بُطلان العمل، وإنّها حيئنلا ليست أقلّ منها في حال العمل بل أشدُّ وأوفر، هذا أوّلاً. ثمّ إنّ الأعمال لا تؤمّن بحد ذاته حين الحال، بل إنّ حالتنا النّفسيّة هي الّتي تَخلع الحُسن على أعمالنا: فالحكيم الفَطن يَجني الوطن قد يتمّ على يد رجل شرير، وقد يكون رجل آخر سبب فرحنا بإنقاذ الوطن. فليس الحادث في حدّ ذاته هو الذي يولّد الفرح عند الرّجل السّعيد، إنّما هي المَلكة في النّفس الحادث في حدّ ذاته هو الذي يولّد الفرح عند الرّجل السّعيد، إنّما هي المَلكة في النّفس بينها هو غريب عن الفضيلة وعن النّفس. فإنّ فعل النّفس في التَّفطّن، وهو فِعلٌ قائمٌ في النّفس بينها و من ذاتها: و هٰذا هو حقًا الشات في السّعادة.

### الفصل السادس

(1)

## في الحُسن والجمال

الم إنّ الحُسن في حيّز البَصَر بخاصّة، وهو أيضًا في حيِّز السَّمع يُدركه في تساوق الألفاظ، كما إنّه يَلزم الموسيقى في مختلف أنواعها. إذ إنّ الحُسن كامن أيضًا في النَّغمات والتَّوقيعات. ثمّ إنّ من يَرتفع من مستوى الإحساس إلى العالم الأعلى يُشْغَل بالحُسن في العادات والحالات والعلوم، كما أنّ ثمّة/ حُسن الفضائل. لهذا وسوف يَتبيّن هنا إذا ما كان في ما عدا تلك الأمور حُسنٌ ما.

فما الذي يَجعل البَصر يُدرك الحُسن في الأجسام، والسَّمع يَستجيب إلى الحُسن في الأصوات، وكيف يَتم الحُسن في كلّ ما له علاقة مباشرة بالنَّفس؟ هل للحُسن في كلّ تلك الأمور أصل واحد لا أصل سواه، أم الحُسن شي أن يكون في الجسد/ وشيء آخر أن يكون في غير الجسد؟ وما هي تلك الأصول المُختلفة أو ذلك الأصل الواحد؟ ربّ أمور لا حُسن لها من ذواتها القائمة بها، بل على سبيل المُشاركة، مثل الأجساد؟ وربّ أمور كان حُسنها من ذاتها، مثل الفضيلة في حقيقتها. فإنّ الجسم الواحد يبدو تارةً حسنًا وطورًا لا حُسن فيه، فكأنّ أيس مثل الأجسام شيء، وأيس الحُسن شيء آخر. فما الذي يَحصل إذًا في الأجسام آنئذ فيَجعلها حسنة بحضوره؟ لهذا هو غرضنا الأوّل في بَحننا هنا. ما الذي يُنبه أنظار المُشاهدين ويَلفتها إلى الجسم، ويَجذبها نحوه، ويَجعلها تلذّ بمُشاهدته؟ حتّى إذا ما عثرنا عليه، ربّما جعلناه، مِرقاة لنُشاهد الحُسن في مُستوىً آخر. /

كاد النّاس كلّهم يُجمعون على القول بأنّ تناسب بعض الأجزاء مع بعض وتناسبها بالنّسبة إلى الكلّ، مع لُطف ألوان الوجه أيضًا، لهذا هو الّذي يجعل الشّيء جميل المنظر. فإنّ تلك الأشياء، لا بل الأمور كلّها، جميلة بسبب ما فيها من تناسب وتوازُن. وإذًا فإنّ الحُسن، عند لهؤلاء النّاس، لا يَتمّ للبسيط، بل لا يحصل إلّا في المُركّب حتمًا، / فضلًا على أنّ ذلك الحُسن هو للكلّ في رأْيهم؛ أما الأجزاء الفرعيّة فلا حُسن لها في حدود ذواتها، بل فقط بقدر ما إنّها تُساعد على أن يتمّ الحُسن في الكلّ. ولكن إذا كان الكلّ

جميلًا، وَجب حتمًا أن تكون الأجزاء أيضًا جميلة، فليس الحسُن في الجمع بين أجزاء قبيحة، وإنّما يَشمل كلّ ما فيه من أجزاء . هذا بالإضافة إلى أنّ الألوان الجميلة كضوء الشّمس أيضًا، لا يقوم حُسنها على تناسب أجزاء لأنّها بسيطة، فلا حظّ لها إذًا من الحُسن عند القوم. والدَّهب كيف يكون جميلًا، وبَرق الليل أو الكواكب، بم يبدو الحُسن في كلّ ذلك؟ وفي ما يختص مع بالأصوات أيضًا، بات حتمًا وُجوب إغفال البسيط منها، مع أنّ الصّوت الواحد كثيرًا/ ما كان حسنًا في حدّ ذاته، معزولًا عن الأصوات التي يتألَّف معها في الجُملة الموسيقيّة الرّائعة. وإذا كان الوجه الواحد، لا يَتغيّر وضع ما فيه من تناسب، فيبدو تارةً حسنًا وطورًا قبيحًا، ألا يكون حسنه شيئًا آخر يُخلع فقط على ذلك التناسب، فيكون الحُسن في التّناسب من أصل يَختلف عنه ما للذّات؟

وإذا تَجاوزوا/ كلّ ذلك إلى مجال الأمور العلميّة والفكريّة وحاولوا أن يَلتمسوا حُسنها من قِبَل التّناسب، فاين التّناسب في الحُسن الّذي تتبيّنه في الأعمال والقوانين والمَعارف والعلوم؟ وكيف يكون بعض النَّظريات مُتناسبة مع بعض؟ أبِمعنى أنَّ بعضها موافق لبعض؟/ فرُبَّ انسجام وتوافق في الآراء الفاسدة أيضًا. إنّ بين القول «العِقَّة للمغقَّل» وبين القول «العدل للأبله» تمام التوافق والانسجام. ثمّ إنّ لكلّ فضيلة حسن في التّفس، وهي بأن تسمَّى حُسنًا أولى ممّا سبق ذكره. فأين التناسب فيها؟ أمّا أنّه ليس هنا تناسب كالّذي في الأبعاد ولا كالّذي في ممّا سبق ذكره. ولو كان للنفس أبعاض عديدة. / ولعمري، ما هو التناسب الذي بمُقتضاه يتمّ التّاليف أو المزيج بين أبعاض النَّفس أو بين مُشاهداتها؟ والحُسن في الرّوح؟ كيف يكون مع أنّ الرّوح وحده مع ذاته؟

لاقل لحظة، تلمحه النّفس لمحًا فتلفظ باسمه، ثمّ تَعرفه فترحّب به، وتتكيّف وفقًا لما هو إن لأوّل لحظة، تلمحه النّفس لمحًا فتلفظ باسمه، ثمّ تَعرفه فترحّب به، وتتكيّف وفقًا لما هو إن جاز القول؛ أمّا القبيح إذا قابلها، فإنّها تنسحب أمامه وتتمنّع عليه، / وتردّه مُستغْربة في نُفور. فنقول إذًا إنّ النّفس ما دامت هي على ما هي عليه في حقيقتها، وما دامت في جانب الذّات المُتعالية على أمور كلّها، فإنّ ما تراه حينئذ هو من جنسهاأو أثرٌ لما من جنسها؛ فتفرح به، وتطرب له، وتسحبه إليها، وتذكر ما هي عليه في صميمها وما هو منها في ذلك الصّميم. فما هو وتطرب له، وتسحبه إليها، وتذكر ما هي عليه في صميمها وما هو منها في ذلك الصّميم. فما هو فكيف يتمّ الحُسن لما هنا ولما هناك؟ نقول: بالاشتراك في الأصل. فإنّ من شأن كلّ ما لا صورة له أن يقبل صورة مثالًا؛ وما دام لا حظّ له من عقل ومثال فهو شيءٌ قبيح مُنفصل عن قوّة صورة له أن يقبل صورة مثالًا؛ وما دام لا حظّ له من عقل ومثال فهو شيءٌ قبيح مُنفصل عن قوّة العقل الإلهيّة. ولهذا لَعُمري/ مُطلق القُبح. كما إنّه قبيح أيضًا ما لم يُضبط بالصّورة والعقل إذ

حالت الهيولي فيه بينه وبين تَشكلُه تشكُّلًا تامًّا وفقًا للأَّصل.

يَأْخَذُ الأصل إِذًا بِالدِّنوِّ ممّا مَفروض فيه أن يُصبح وِحدة بوساطة التّأليف بين أبعاض ٢٠ عديدة، / فيُنظّمه بعضه مع بعض، ويُحوّله إلى مُركّب موحّد، ويَجعله شيئًا واحدًا مُتساوقًا في ذاته، إذ إِنّ ذٰلك الأصل هو نفسه أمر موحّد في ذاته، ولا بدّ للمنضبط بالصورة، من أن يُصبح هو أيضًا شيئًا واحدًا ما استطاع إلى ذٰلك سبيلا، لأنه مركّب من أجزاء عديدة، فاذا تمّت له الوحدة، استوى الحُسن عليه وأمدّ من ذاته الأجزاء والكلّ معًا. أمّا إذا قابل الأصل شيئًا واحدًا في ذاته مُتجانس الأجزاء، فإنّه يمدّ بالحُسن الكلّ وحده. فما يتمّ في الأوّل يتمّ مثله في البيت/ بوساطة الفنّ، إذ يحلّ الحُسن بالبيت بكامله وبأجزائه معًا؛ وما يتمّ في الثّاني مثل الّذي يَتمّ لحجر وشّحَتْه بالحُسن قوّة من قوى الطّبيعة. ولهكذا فإنّ الجسم جميل إذًا بسبب اشتراكه في عقل أتاه من عالم الآلهة.

٣ | إنَّما يُدرك لهٰذا الحُسن قوَّة منسقة بالنَّسبة إليه، تُصدر حُكمها في شؤونها وهي ربّة الأمر، ولو كان ما سواها من النَّفس يساهم في ذٰلك الحكم. وربَّما كانت تَلفظ، هي أيضًا، بإسم الحُسن لأنها تتكيّف وفقًا للأصل الذي يحاذيها فتَستخدمه لإصدار حُكمها، كما تُستخدَم ه المَسْطَرة لإقامة الخطّ. ولكن كيف يكون التّناسب بين ما هو في الجسم وبين ما هو/ قبل الجسم وفوقه. وكيف يوفِّق البنَّاء بين البيت القائم في الخارج ومثال البيت في الباطِن، ثمّ يَحكم بالحُسن للبيت؟ ذٰلك لأنّ البيت القائم في الخارج، إذا صُرف النَّظر عن الحجارة، إنّما هو المثال الكامِن في الباطن مُقسّمًا بحسب حجم الهيولي الظهر، فظهر هو اللامقسوم موزّعًا ١٠ في الكثرة. فإذا ما أدركنا إذًا بالإحساس في الأجسام مثالًا يقبل/ على ما يقابله الذي لا صورة له، فيضمّ بعضه إلى بعضٍ ويأتيه من علِّ فيَضبطه ضَبْطًا محكمًا، أقول: إذا ما ادركنا صورة تبرز مُشرفة على الصّور الأخرى، لممنا شُعث ما كان مُشتّتًا في الكثرة، ورَفعناه وسُقناه إلى السرج الباطن بعد أن أصبح لا تَقسيم فيه، ودّفعناه إلى ذلك السرّ على أنّه يُناسبه ويُوافقه ويُجانسه. ١٥ ولهكذا يُقرّ الرّجل الصّالح عينًا/ بارتسام الفضيلة في مَظاهر الغُلام، وهي تُوافق الأصل الحقّ الكامن في باطنه. أمّا حُسن اللون فهو من البسائط بفضل الصّورة وبحُضور نور يَقهر الظُّلمة في الهيولي، وهو نور لا جسديّ، كما أنّه عقل ومثال. ومن ثمّ فاقت النّار في حدّ ذاتها سائر الأجسام حُسنًا؛ فإنَّها في مَقام المثال بالنِّسبة إلى العَناصر الأُخرى، في المُستوى الأعلى من ٢٠ الفَضاء،/ وهي أخفّ الأجساد كلُّها لقُربها من اللاجسديّ. إلَّا أنَّها لا تَدع لغيرها سبيلًا إليها، مع أنَّ غيرها يَقبلها إذ إنَّ ذٰلك الغير قابِل للحرارة، أمَّا هي فلا تَبرد. لهذا وإنَّ اللون يَحصل أوّل ٢٥ ما يَحصل لها؛ ثمّ تأخذ عنها الأجساد الأُخرى مِثال اللون؛ فلا غرو إن أشرقت/ وسَطعت، كما هو شأن المثال. أمّا ما لا تستولي عليه، فيَخمد نوره وينسحب الحُسن عنه، لأنّه قد خفّ حظّه بعد ذلك من مثال اللون. وأمّا الانسجام الكامن في الأصوات عند الغناء، فإنّ الخفيّ منه يولّد الظّاهر الذي تسمعه، وبذلك يَجعل النّفس تُدرك الحُسن لمحًا إذ أنّه يدلّها على ما هو قائمًا في ٢٠ غيرها. / ومن ثمّ انضباط النّغمات الّتي نُحسّ بها يأتي وفقًا لقياس بأعداد منتظمة على تناسُب معيّن، لا على أيّ تناسب، بل ذلك الّذي يكون خاضعًا لفعل المثال وهو ساع إلى فرض سيادته. فمذا وحسبنا الآن بذلك شرحًا حول ما من الأشياء الجميلة في العالم الحسيّ، فكأنّها وتسامات وأشباح فرّت وجاءت إلى الهيولى فنظمتهاوظهرت/ أمامنا فبهرتنا.

إلى المحسن فيما فوق ذلك والذي عُزل الإحساس عن أن يناله، بل تُدركه النَّفس وتَلفظ باسمه بعد إقلاعها عن الحواس، فلا بُد لَمُشاهدته من أن نَدَعَ الحواس باقية في السّفليّات ثمّ نَعمد إلى الارتقاء. وكما أنّا لا تستطيع أن نُبدِي حُكمًا قطّ على الحُسن في الأمور الحسّية ما لم نرها ونُدرك الحُسن فيها، كما هو الحال عند من وُلد مَكفوف البّصر مثلًا، فهكذا أيضًا في ما يختص بحُسن الأعمال عند من لم يَنشرح صدرًا للحسن في الأعمال والعلوم وغيرها ممّا ممّا وغيرها مقا وفي ما يختص ببهاء الفضيلة عند من لم يَندُ له مَظهر العدل/ والعفّة في عجيب حُسنه - «ولا حُسن النّجمة في الصّباح أو في المساء». لا بل إنّه من الواجب على المُشاهد حينذاك أن يُدرك بما تُدرك النّفس عندما تُشاهد مثل تلك الأمور، فنشعر إذ نُشاهد بفرح وجَذب وطرب شتّان ما بينه وبين ما تمّ لنا في ما سبق ذيكره من المُشاهدات الحسّيّة: إنّما نُباشر هنا ما هو وحَبدب التي يجب أن نشعر بها عند مُقابلتنا للحُسن إذا تمّت. وهي انفعالات من شأنها أن تكون، وتخبرها النفوس كلّها حتّى في ما لا يُرى من الأمور إذا جاز لنا القول؛ على أنّ أشد النفوس بها وهيامًا، كما هو أمر الحُسن في الأجساد/: فإنّ الجميع يرونه، ولكنّ لوعته ليست على السّواء عندهم، بل منهم من كان شعورهم بها أقوى وهم الذي يوصفون بالمِشق.

ولكن يَنبغي أن نسأل الّذين يَشعرون حتّى تجاه اللامحسوس: أمّا عسى أن تشعروا به قبل ما إسمه حُسن الأعمال والسُّلوك وعِفَّة الطَّبع وبوجه الإجمال قبل الصَّلاح في العمل والاستعداد الرّوحيّ وقبل الحُسْن في النُّفوس؟ وعندما تُشاهدون الحُسن عندكم، في بواطنكم، فما عسى/ أن تَشعروا به؟ علامَ تلك النَّشوة وذلك الاهتزاز، ولماذا ذلك الشَّوق عند كلِّ منكم إلى أن يكون مع ذاته متجمّعًا بعد انسحابه عن الجسد،؟ فالواقع هو أنّ لهذا ما

يَشعر به من كان عاشقًا حقًا. وما عسى أن يكون لهذا الذي يَشعرون به ذلك قبله؟ إنّه ليس شكلًا ولا لونًا ولا حَجمًا ما، بل إنّها النّفس المُنزَّهة عن اللون/ المُنطوية على العِفّة المنزهّة عن اللون أيضًا، وعلى بَهاء الفضائل الأخرى، كل ما تتبيّنونه في أنفسكم أو تشاهدونه عند غيركم إذا تمَّ : عظمة النّفس، وسلامة الطَّويّة، والعِفّة الصّافية، والشّجاعة في مَظهرها المُنطبع بالمرؤة، والوقار والتّهينُّب المُسترسل في حالة الهدوء/ والارتياح والاطمئنان، وفوق ذلك كلّه الرّوح السّاطع الرّبّاني الأصل. لهذه هي الأمور الّتي نَميل إليها ونحبّها؛ فبأي معنى نَحكم لها بالمُس حقًا. بالحُسن؟ إنّها في الأعيان حقًا وإنها لتبدو لهكذا، ولا يراها أحدٌ إلّا ويحكم لها بالأيس حقًا. وما معنى أنّها أيْسَات حقًا؟ - إنّها جميلة. والعقل، مع ذلك، يَرغب في أن يَعرف كيف يَجعل وما معنى أنّها أيْسَات حقًا؟ - إنّها جميلة. والعقل، مع ذلك، يَرغب في أن يَعرف كيف يَجعل عمدنا إلى أضداد تلك الفضائل، أعني قبائح النّفس، فأثبتناها بما يَنفيها؟ فربما ساعدت حينئل على إدراك مَطلوبنا مَعرفتُنا للقبح ما هو ولماذا ظَهر.

فلنفترض إذًا نفسًا قبيحة/ لا عِفَّة فيها ولا عَدل، تزدحم فيها الأَهواء والفوضي، يُلازمها الخوف لجُبنها والحَسد لسُخفها؛ فهذه كلِّ فطانتها، إن كان ما لديها من ذٰلك فطانة، مُركّزة على الأرضيّات والدُّنيويّات؛ كلها عرج وانحراف؛ إنغمست في اللذَّات القّذرة وهي تَحيا حياة ٣٠ ما يتأثّر بانفعال الجسد على أنّه لذيذ مع أنها أفسحت بذلك للقبح السّبيل إليها . / ألا يصحّ لنا أن نَقُولَ حَيْنَدَاكُ أَنَّ ذُلِكَ القبح ورد على تلك النَّفس شرًّا دَخيلًا، فشوَّهها وجَعلها نجِسة يَصحبها الكثير من الشَّر، فلا صَفاء في حياتها ولا في إحساسها، بل تحيا حياة أظلمت بسبب امتِزاج ٣٥ الشِّرّ فيها/ وقَهرتها أسباب الموت قهرًا، فما تَرى بعدُ ما شأنُ النَّفس إن تراه وما عاد يُتاح لها أن تبقى في ذاتها لأنَّها مَجذوبة إلى ما هو غريب عنها، إلى العالم الأدنى، عالم الظُّلمات؟ أصبحت نِجسة إذًا، فأخذت تتداولها من كلِّ صوب وناحية جواذب ما يَقع تحت الحُسن، ٤٠ وانطوَت على جانب قويّ من لوازم الجسد، كما إنها تفتَّحت للهيولي/ فزادت في اتَّصالها بها، فأدّى بها كلّ ذٰلك إلى أنَّها تشكّلت بأصل غير أصلها بسبب اختلاطها لهذا مع ما هو دونها. فَمَثْلُهَا مثلُ رجل إنغمس في الطّين والوحل، فما عاد يَظهر الحُسن الّذي كان عليه، بل يُرى منه ه٤ ذٰلك الّذي تلطّخ به من وحلٍ وطين. فإنّ القُبح عنده، / أمرٌ عارض غريب ورد بالإضافة؛ فشأنه، حتّى يَستردّ جماله، أنّ يَشتغل بذاته فيَغتسِل ويتطهَّر فيَعود إلى ما كان عليه. حينما قُلنا إذّا أنَّ النَّفس قبيحة بسبب اختِلاطها وامتِزاجها واتَّجاهها نحو الجسد والهيولي، فبالصواب نَطقنا؛ ٥٠ ولهذا القُبِح للنفس هو ألَّا تكون نقيَّة صافية صفاء الذُّهب، بل مَغمورة بالأخباث؛ / فإذا أزيلت الأُخباث بَقي الذُّهب وبرزَ حُسنه بعد تَنقيته، قائمًا وحده مع ذاته. ولهذا ما يتمُّ للنفس؛ إذا جُرِّدَت من الأشواق الَّتي أتتها من الجسد بسبب شدَّة إتَّصالها به، وإذا حُرِّرَت من الانفعالات

ه الأخرى، / وطُهِّرَت ممَّا حَصل فيها من وراء انسباكها في الجسد، وأقامت وَحدها مع ذاتها، خَلعت عنها كلِّ القبح الَّذي لحِق بها من فِطرة غير فطرتها.

٦ | فإنَّ العِفَّة والشَّجاعة والفضائل كلُّها والفطنة ذاتها، إنَّما هي تَطهيرات، كما قال الأَوائل؛ ولذلك كانت الشّعائر السِّريّة على صواب حينما تُشير بتعليمها السرّيّ إلى أنّ من ليس مُطهَّرًا مَقامه الموحل في «مَنزل الأموات». لأنَّ غير الطَّاهر تَجعله رَداءَتَه يَميل إلى ه المواحل، مثلما إنّ الخنازير/ النّجسة الأجسام تَجدُ لذّتها في الأقذار. فهل عسى أن تكون العِفّة غير قطع كل صلة عن ملذَّات الجسد، والهَرب من تلك الملذَّات على أنَّها ليست طاهرة ولا لطاهر؟ أمَّا الشَّجاعة فهي عدم الخوف من الموت، والموت مُفارقة النَّفس للجسد، ولا ١٠ يَخاف ذٰلك من يُحبِّ/ أن يكون وحده مع ذاته. ثمّ إنّ الكرامة هي احتقار الدّنايا؛ والفِطنة تفكّر في العدول عن الدُّنيويات للارتفاع بالتَّفس إلى ما فوق. فإنَّ النَّفس، بعد تَطهيرها إذًا، تُصبح مثالًا وعقلًا، وتَمسى مجردّة عن الجسد كلّ التّجرُّد وتَضحى روحانيّة كلّها، وهي حينئذ برمَّتها ١٥ من العالم الرّبّانيّ حيث مَعِينُ الحُسن ومصدر كلّ ما كان من جنسه. / وبقدر ما تَرتفع النَّفس وتتحوَّل إلى الرّوح، يَزداد حُسنها. على أنّ الرّوح وما كان من قِبَل الرّوح هو هو الحُسن للنفس، وهو حقيقتها وليس شيئًا دخيلًا عليها، لأنّ النَّفس عند ذٰلك تكون حقًّا نفسًا ليس غير. ولذُّلك يُقال على صواب إنَّ الخَير والحُسن للنفس في كَونها شبيهة بالله، إذ أنَّ من ٢٠ الله الحُسن والجانب الآخر وهو جانب الحقّ./ او بالأحرى إنّ جانب الحقّ هو الحُسن، والجانب الآخر المُخالف هو القُبح، وهو الشّرّ الأصل، بحيث يكون الجانب الأوّل خيّرًا وحَسَنًا بِمَعنى واحد أو يكون كل من الخَير والحُسن بمعنى واحدٍ أيضًا. فإنَّا إذًا نكتشف ٢٥ الخير والحُسن بمثل الطَّريقة الَّتي نكتشف بها القُبح والشَّرِّ. فالحُسن في المَقام الأوَّل،/ على أنَّه هوالخير أيضًا، ومن لَدَيْه مُباشرةً، يَصير الرَّوح عين الحُسن، ثمَّ يتمّ الحُسن للنفس بوساطة الرّوح؛ أمّا الحُسن في ما بعد ذٰلك، أعنى الحُسن في الأعمال والمُعاملات، فإنّما هو ممّا كَيَّفَتْهُ النَّفس بصورتها؛ والأجساد أخيرًا، تلك الَّتي توصَف بالحُسن، هي النَّفس الَّتي تَخلع ٣٠ الحُسن عليها أيضًا: ذلك لأنّها أمر ربّانيّ وشيء كأنَّه بعض الحُسن؛ / وما دامت كذَّلك فإنَّ كلِّ ما تباشره ويُصبح في قبضتها، تَخلع عليه الحُسن بقدر ما في إمكانه أن يكون له حظٌّ منه.

لا بدّ إذًا من أن نَعود ونَرتقي إلى الخير الّذي تَرغب فيه كلّ نفس. لقد أدرك كلّ من رآه
 ما أقول وكيف أنّه حَسَنٌ. فهو مَرغوب فيه على أنّه الخير، وإليه تتَّجه الرَّغبة؛ وإنّما نُدركه إذ
 ه نَرتفع إلى العالم الأعلى، ونتوجّه نحو لهذا العالم ونتجرَّد ممّا لَبِسنا أثناء هبوطنا،/ كما أنّ لا بدً

بمثل ذلك شعر الذين تم لهم أن يُشاهدوا أحد الآلهة أو أمرًا ربّانيًّا، فانقلبوا لا يَرضون/ بعد ذلك بحُسن الأجساد الأخرى. فما رأينا لو أنّ أحدهم شاهد الحُسن في ذاته «صافيًا غير ملطَّخ بالشَّريّات» او الجسميّات، لا على الأرض ولا في السماء بحيث يبرز تنزيهه وتقديسه. (فإنّ تلك الأمور دخيلة، وهي من الشّوائب وليست أوَّليّة، بل تُستمدُّ جميعها من الملأ ١٥ الأعلى). / أقول: ما رأينا لو أنَّا شاهدنا ذلك الذي يوزّع الحُسن على كلّ شيء، ويمد بالحُسن كلّ شيء، باقيًا هو في ذاته لا يَنال شيئًا من غيره، ولو بَقينا لهكذا في مُشاهدته نتمتع بالحُسن كلّ شيء، باقيًا هو دي حاجة إلى حُسن ما؟ لأنّه هو الحُسن الأعظم وهو الحُسن به ونتحوّل إليه، فهل نعود في حاجة إلى حُسن ما؟ لأنّه هو الحُسن الأعظم وهو الحُسن «باشرت النّفس جهادها الأكبر الأسمى» الذي من أجله كابدت ما كابدت، حتى لا تُحرم حظها من المُشاهدة المُعظمى التي تُسعِد من فاز بها إذ أنّها حينذاك تتمتّع بالرؤية المسعِدة؛ والشّقيُّ حقًّا من لم تنم له. ذلك لأنّ الشّقيّ ليس من لا يدرك الحُسن في الألوان والأجساد، لا وليس من لم من لم تم لم المُشاهلة وفي سبيله يجب أن يضحّي بالمُروش وبالسّيادة على الأرض كلّها، وعلى البحار وعلى السّعاء، إذا كان في التَّخلي عنها والزُّهد فيها ما يؤمّن الفوز برؤياه بعد تَوجيه الوجه إليه.

مُ ولكن كيف تكون لهذه الرّؤية وما السّبيل إليها؟ كيف يُشاهَد ذلك الحُسن العَظيم وهو كالمُتمنّع وراء أعتاب قُدس الأقداس ولا يُقْبلُ إلى الخارج بحيث يُشاهده من لم يكن من خواصه. فلنأخُدنَّ في السّير إذًا، ولنلتَحقنَّ بذلك الحُسن، حتّى ننتهي إلى دخيلته إذا مستطعنا إلى الأمر سبيلًا، ولندعَّن المُبصَرات وراءنا ولا نَلْتِفَتنَّ بعد ذلك إلى بهجة/

الأجساد. فالواجب عند إدراكنا للحُسن في الأجسام ألّا نتهافت إليه، بل نَتنبّه إلى أنه ارتسام وأثر وظلّ، فنفرَّ إلى ذٰلك النّدي هو أصل الارتسام. لأنّ من أسرع إلى ذٰلك الحُسن في الأجساد قاصدًا أن يمسك به على أنّه الحقّ، حدث له ما حدث لذَلك الرَّجل الّذي تُشير إليه القصّة المُخْتَلَقَة فيما أذكر: رأى صورة جميلة تَطفو على وجه الماء، فأراد أن يقبض عليها/ فرّمى بنفسه في عِباب النّهر، فاختفى. ولهذا ما يتم لا محال لِمن أخذ بحُسن الأجساد ولم يَعدل عنه: إنّه ليَهوي لا في جسده بل في تفسه إلى أسافل الظّلام الّتي تَتنافى مع الرّوح، فيُقيم في مَنزل إلله القمّاء والأموات، يُعايش الأشباح القاتِمة، كما كان يُعايشها هنا./

"فلنفر هاربين إذًا إلى الوطن المَحبوب": لهذا أصح ما يُمكن أن نُبته إليه. ولكن ما هو ذلك الفرار وكيف يتم لنا الرَّحيل؟ على النَّحو الذي تم لأُوذيسوس، إذ أقلع عن السّاحرة "كركيس" وعن كالوكيس كما قال الشَّاعر وهو يُشير بذلك، في ما أرى، إلى معنى سرَى وهو أنّ الرّجل لم يرض بالبقاء معهما بالرَّغم ممّا كان يجد عندهما من مُتعة للنظر ومن عُسن يَلذُّ لإحساسه. / إنّ وطننا هو المَلأ الأعلى: فمن هُنالك جِئنا، وهنالك نَجد أبانا. وما هو ذلك السَّفر والهَرب؟ إنّه لن يتمّ لك سيرًا على الأقدام. فالأقدام تنقلك دائمًا من أرض إلى أرض. كما أنه لا ينبغي عليك أن تُعدّ له المراكب الّتي تَجرُّها الخيول أو تسير على متن البحر؟ بل الواجب أن تتخلّى عن تلك الأمور ولا تَنظر إليها، فتنبّه فيك، / بدلًا عن بَصرك الحسّي، بصرًا آخر، مُتوافرًا لكلّ منّا ولكن قلَّ من يَستعمله.

وما عسى ذٰلك البصر الباطن أن يَرى؟ إنّه عند تَنبُهه لا تتمّ له القوّة على النّظر إلى الأمور السّاطعة؛ فلا بدّ للنفس من أن تعوِّده أوّلًا على مُشاهدة الحُسن في المُعاملات، ثمّ في الأعمال؛ لا تلك الأعمال الّتي يُخرجها الفنّ، بل أعمال من نَعتبرهم من أهل الفَضل و الصّلاح. ثم تَحَوَّل بذلك البصر إلى نَفس/ ذوي الحَسنات. وكيف يتمّ لك أن تُدرك الحُسن لدى النّفس الصّالحة؟ عُدْ إلى نفسك وانظر ا فإذا لم ترَ الحُسن فيها، إعمد إلى ما يَعمد إليه النّحّات: إنّه يُقبِلُ على التّمثال الّذي لا بدّ من أن يَخرج جميلًا، فيقطع تارةً ويحقُ طورًا ويملّس وينظف حتَّى يُقابله الحُسن في التّمثال./ ولهكذا أنت أزل ما عندك من فضول وسدّد ما كان فيك مُعوّجًا، طهِّر ما أظلم عندك واجعله نيّرًا لامعًا، ولا تكلَّ عن نَحت تمثالك الصافية المُقدّسة». وترى فيك العِفّة وقد انتصبت على قاعدتها الصافية المُقدّسة».

ا فإذا أصبحت لهكذا ورأيت ذلك، / وكنت صافيًا لنفسك واحدًا معها، وارتفع كلّ حائل
 بينك وبين أن تتوحَّد لهكذا، وما عاد في باطنك أمرٌ غريبٌ عنك يُخالطك في سريرك، بل كنت

بتَمامك نورًا حقًّا فقط (لا نورًا يُقاس بحجم أَو يحدُّد بشكل، وإذا كان غير مُحدَّد، فهو دائمًا ٢٠ خاضِع لحجم لا نهاية لقابليّته في الامتداد/)، بل نورًا منزهًا عن كلّ قياس، لأنّه أعظم من كلّ قياس وفوق كلّ كمّ: فإذا شاهدت تَفسك إذًا وأنت كذٰلك، فإنّك أنت بذاتك نظر، على يَقين من ذاتك، ثمَّ لكَ الارتقاء على بَقائك هنا، ولستَ الآن في حاجة إلى دليل. بل انظر ولا تلو ٢٥ على شيء. فإنّ تلك العين وحدها هي الّتي تُدرك الحُسن الأعظم. / لكن إذا همَّت بالمُشاهدة وهي رمصاء لم تُطهَّر من أقذارها، أو كانت ضعيفة، يحول ما فيها من عجز بيننا وبين أن تَنظر إلى السّاطعات النيّرات، فإنّها لن تَرى ولو دَلّها غيرها على ما يُمكن مشاهدته وهو حاضِر. إنّ ٣٠ المُشاهدة تَقتضي تَجانسًا بين النَّاظر والمَنظور وثباتًا في حال التِّشابه بينهما؛ / لن تَرَيَنُ الشمس عين ما لم تُصبح مثل الشَّمس، ولن تُشاهدنَّ الحُسن نفس ما لم يَكُن الحسن لها. فَلْيُبادرَن إذًّا ويصبحنَ ربانيًّا في الحُسن من أحسَّ عنده ميلًا إلى أن يُشاهد الإله والحُسن. هذا وإنّه في ارتقائه ٣٥ يَنتهي إلى الرّوح أوّلًا، ويُدرك هنالك الحُسن في الأصول كلّها ويَحكم بأنّ الحُسن/ هو لهذا، أعني الأصول. فإنَّ كلِّ حُسن بها منها يكون إذ أنَّها هي مولَّدات الرّوح وحقيقته بالذّات. أمَّا ما بعد الرُّوح، فالحقيقة الَّتي نُسمّيها الخير: فالحُسن لديها، ومنها يشعّ. فإذا أجملنا الكلام إذًّا، قُلنا أنَّ تلك الحقيقة هي الحُسن الأوَّل؛ أمَّا إذا ميَّزنا بين الرَّوحانيَّات، فإنَّا نَعتبر أنَّ عالم ٤٠ الأصول هو الحُسن الرّوحاني،/ وأنّ ما وراءه هو الخير، وهو مُعين الحُسن ومهده. أو أنّنا نَعتبر الخير والحُسن الأوّل واحدًا، على أن يكون الحُسن في كلّ حال، قائمًا في الملأ الأعلى.

#### الفصل السابع (٤٥)

#### الخير الأوّل والخير في الأمور

ا ا هل عسى أن يكون الخير للكائن في غير قيام الحياة بفِعلها وفقًا لما تَقتضيه الطّبيعة؟ وإذا كان الكائن مؤَلَّفًا من عَناصر كثيرة، أليس الخير بالنِّسبة إليه قيام أفضل ما فيه بالفعل الخاصّ به وفقًا للطبيعة دائمًا وبدون إهمال ناحية قطّ من نواحيه؟ وإذَّ فإنّ خير النَّفس الموافِق لطبيعتها هو ه قيامها بالفعل الخاص بها. وإذا كانت/ النَّفس تعمل في سبيل الأشرف وهي في أشرف مقام، فإنّ ذٰلك الشرف ليس خيرًا بالنِّسبة إليها فقط، بل هو الخير على وجه الإطلاق. وإذا كان أمر لا يُعمل في سبيل غيره لأنّه هو أشرف الأمور ووارءها، بل كان سواه يَسعى إليه، فواضحٌ أنّه هو الخير وعن سبيله يكون لما سِواه حظّ من الخير. على أنّ لهذا الحظّ من الخير الّذي يتمُّ للأمور ١٠ الأخرى – بقدر ما يتمّ لها لهكذا/ - إنّما يتمّ لها على وَجهين: الأوّل بأن تتشبّه بالخَير الأشرف، والنَّاني بأن تتوجَّه إليه أثناء قيامِها بأفعالها. وإذا كان في الرُّغبة وفي القِيام بالفعل موجِّهَين نحو شَرف خير ما، لزم حتمًا ألّا يوجّه الخير وَجهه أو يَهدف إلى غيره، بل أن يَكون المُعين القائم في ١٥ طمأنينته، أصلًا بحُكم/ الطَّبيعة لكلِّ فعل يُقام به، هو الَّذي يَخلع على الأمور الأخرى هيئة الخير، لا بأن يَتوجَّه بفعله إليها - إذ الأحرى أنَّها هي الَّتي تتوجَّه بفعلها إليه - لا بوساطة فعل منه إذًا، ولا بوساطة العُرفان، بل بأنَّه قائم بذاته في ما هو عليه. ذلك لأنَّه ما دام وراء عالم الأيس، ٢٠ فإنّه أيضًا وراء مجال الفعل، وراء عالم الرّوح والعُرفان. / فلا بدّ إذًا من أن نعود إلى اعتبار الخير على أنّه ما يَتعلّق به كلّ شيء ولا يَتعلَّق هو بشيء، وعندها يَصحّ القول حقًّا: «أنّه ما يَهدف إليه كلُّ شيء». يَنبغي أن يبقى ثابتًا في ما هو عليه، وإليه يوجِّه كلِّ شيء وجهه، على نحو ما بين الدَّائرة ومَركزها، منه تَنبعث أشعَّتها كلِّها. وكذلك أيضًا على قياس الشَّمس من حيث أنَّها مركز ٢٥ للنور/ الَّذي يَنبعث منها ويَبقى متَّصلًا بها، فمن أيَّة ناحية قابلته كان معها لا يَنفصل عنها، وإذا حاولت فصله من جهة ما، وَجدته هو أبدًا في جانب الشَّمس.

٢ ما هو وَضع الأمور الأخرى بالإضافة إلى ذلك الخير؟ إنَّ الجوامد موجَّهة نحو النَّفس،

أمّا النّفس فهي موجّهة نحو الخير بوساطة الرّوح. على أنّ لكلّ من الجوامد جانبًا من ذٰلك الخير، بقدر ما إنّه من وجه ما واحد وأيس ولأنّه إيضًا له حظّ من المثال النّوعيّ. ومثلما أنّ له حظً من لهذه الأمور الثّلاثة، فله أيضًا حظّ من الخير: فهذا الحظّ إذًا هو حظّ من الارتسام، إذ أنّ ما لكلّ من الجوامد حظّ منه إنّما هو ارتسام الأيس وارتسام الواحد، / كما أنّ المبثال النّوعيّ أيضًا هو ارتسام. أمّا في النّفس فالحياة أقرب إلى الحقّ، ولا سيّما في النّفس الأولى الّتي تلي الرّوح مُباشرة، وهي تتشيح بهيئة الخير بوساطة الرّوح. إنّما يتمّ لها الخير عندما تُوجّه وجهها نحو الرّوح الّذي يلي الخير فورًا، فالخير إذًا هو لحياة لمن كان له حياة، وهو الرّوح لمن كان له حيق، و مَن تَوافرت له الحياة مع الرّوح، أخذ الخير من / وَجهين.

إذا كانت الحياة خيرًا، فهل يتمّ الخير لكلّ حيّ؟ كلّا! بل الحياة في الرّديء حياة كسحاء، ومثل البَصر عند من لا يرى بوُضوح؛ فإنّها حينئذٍ لا تقوم بعملهاعلى وجه صمحيح. وإذا كانت الحياة، على امتزاجها بالشّر، هي الخير بالإضافة إلينا، فكيف لا يكون الموت مرّرًا؟ - ونقول يكون شرًّا لمن؟ فإنّ الشّرّ إذا حَدث، حَدث حتمًا لأَحد، / أمّا الماثت الذي زال أو لا يزال موجودًا ولكنه محرومٌ من الحياة، فإنّه يناله الشّرّ بأقلّ ممّا يَنال الحجر. وإذا بتقيت النّفس بعد الموت، فالموت خير ولا سيّما أنّ النّفس تُصبح حينئذٍ بلا جسد فتزداد قرة على القيام بأعمالها؛ وإذا إصبحت من النّفس الكُليّة، فأيّ شرّ يُخشى عليها من المَوت ما دامت مُقيمة هنالك؟ وبوجه الإجمال كما أنّ كلّ ما لدى الأرباب خير لا شرّ معه، / فذلك ما يكون في النّفس الّي حافظت على صَفاء حقيقتها. أمّا إذا لم تُحافظ على ذلك الصّفاء، فالشرّ لها ليس الموت بل الحياة. وحتّى لو كان في منزل الأموات عِقاب، فإنّ الحياة في ذلك المَنزل أيضًا شرّ للنفس لأنّها لا تكون حياة ليس أكثر.

لهذا وإذا كانت الحياة إتّحادًا بين النّفس والجَسد، وكان الموت انفِصال كلّ منهما عن الآخر، / فالحياة والموت عند النّفس قابلة لكليهما على السّواء.

- ولكن إذا كانت الحياة صالحة فاضلة فكيف لا يكون الموت شرًّا؟

- نعم إنّ الحياة خير لمن كانت حياته صالحة فاضلة، ولُكتها ليست خيرًا على أنها جمع بين النّفس والجسد، بل لأنها تدفع الشّر بوساطة الفضيلة. والموت، مع ذلك، خير منها. وبكلام أصحّ/ إنّ الحياة في الجسد شرّ في حدّ ذاتها؛ وإذا كانت النّفس ثابتة في الخير، فالفضل في الأمر راجع إلى الفضيلة، إذ أنّ النّفس حينئذٍ لا تَحيا بحياة المركّب، بل بحياة تؤدّى بها إلى حال المُفارقة والانفصال.

### الفصل الثامن

(01)

#### ما هو الشّر وأين معدنه؟

ا إِنّ الّذي يَبحث عن معدن الشّر، سواء أكان مُتشرًا في الأعيان كلّه، أو كان مُنحصرًا في صنف خاص من أصنافها، فيَجدر به أن يُباشر عمله بطلب ماهيّة الشّر وحقيقته. وبذلك نَعرف من أين يأتي الشّر، وأين يحلّ وفي أي شيء يَحدث، / كما أنّا، بوجه عام، نستوثِق من وُجود الشّر في الأشياء. لكن بأيّة مَلكة ثابتة فينا نُدرك حقيقة الشّر إن كانت المَعرفة إنّما تتم بواسطة مماثلة بين العالِم والمَعلوم؟ لهذه هي المُشكلة هنا. إنّ الرّوح والنّفس من المُثل فيهما تتم مَعرفة المُثل، وهما أبدًا موجهان إليها بنزعتهما؛ / أمّا الشّر، فكيف نَتصوّره مثالًا وهو يَظهر لنا في الحرمان من كلّ خير؟ بل إذا قيل أنّه ما دامت الأضداد تُدرك بعِلم واحد، وما دام الشّر ضد الخير، فإنّ العلم بالخير هو بالذّات علم بالشّر، تَحتّم عندئذٍ على من يَسعى إلى العلم بالشّر أن الخضر بوفوق ما دونه وهو مثال، في حين أنّ ما دونه ليس كذلك بل هو حرمان من المِثال. على أنّ ثمّة أيضًا سؤالًا وهو كيف يكون الخير ضدّ دونه ليس كذلك بل هو حرمان من المِثال. على أنّ ثمّة أيضًا سؤالًا والحرمان منه؟ لهذا بحثٌ نرجئه الشّر؟ أبِمعنى أنّ بينهما ما بين الأوّل والآخر، أم ما بين المِثال والحرمان منه؟ لهذا بحثٌ نرجئه مع ذلك/ إلى حينه.

المناز ا

طُرق الاستِدلال، ويَنظر في قوّة التّتائج، كأنّه بهذه القوّة يَصل إلى مُشاهدة الأمور - تِلك الأمور التي لم تكن لديه أوّل الأمر، بل كان خُلوًا منها قبل أن يُدركها مع أنّه روح أوّلًا وآخرًا. والمّا الرّوح هُناك فليس كذلك/: إنّ لديه كلّ شيء وهو كلّ شيء، حاضرٌ في كلّ شيء بحضوره إلى ذاته؛ كلّ شيء لديه، لا بمَعنى أنّ ما لَديه غير ما هو، فيكون ما لديه شيئًا ويكون هو شيئًا اخر، كما إنّه ليس فيه شيء متميّز عن شيء آخر غيره، بل هو الكلّ في شيء والكلّ منه بجُملته في كلّ ناحية؛ وبعض ذلك الكلّ ليس مُشتبهًا ببعض، بل كلّ شيء فيه يتميّز عن غيره ولكن بمعنى يَختلف عن التّميّز الذي سَبق ذكره؛ لهذا فضلًا على أنّ ما له حظ في كلّ تلك الأوّل للخير، بمن ملها حظّه كلّها ممّا، بل يَنال منها بقدر ما في طاقته ./ فذلك الرّوح هو الفِعل الأوّل للخير، والذّات الأولى، إذ أنّ الخير يَبقى هو هو في ذاته، على أنّ الروح يفعل مُتعلقًا به بحيث تكون حياته كأنّها دوران حوله. أمّا النّفس، وهي في حَلبة الرّقص حول الرّوح تدور، فإنّها تُحدّق إليه حيث الأولى دخليته، فتُشاهد الإله بوساطته./ فهذه هي حياة الآلهة "المُطمئة السّعيدة»، وتنفذ ببصرها إلى دخليته، فتُشاهد الإله بوساطته./ فهذه هي حياة الآلهة "المُطمئة السّعيدة»، وحيث لا أثر قطّ للشرّ؛ ولو لم تكن الأعيان لتُجاوز هذا الحدّ، لما كان شرّ قطّ، بل لكان الخير وحده منبسطًا في مقامات ثلاثة: الأوّل والنّاني والثّالث. "فإنّ كلّ شيء حول ملك الأمور المقام النّاني، وحول الخير في المقام النّاني أمور المقام النّائي، وحول الخير في المقام النّائي أمور المقام النّائي، وحول الخير في المقام النّائي أمور المقام النّائية.

إذا كان كلّ ذٰلك الّذي سبق ذِكره هو عالم الأيسات وما وراءها، فليس الشّرّ في عالم الأيسات ولا في ما وراءها، إذ أنّ كلّ ذٰلك إنّما هو الحُسن بالذّات. بَقي إذًا أنّ الشّرّ، ما دام ثابتًا، فإنّما يكون في جانب الليس وكأنّه مثال الليس مُمتزج بالأمور الّتي تُشارك الليس في ثابته، أو تلك الّتي بينها وبينه/ صلةً ما تَجعلها في معيّته. وليس الليس هنا الليس مطلقًا، بل ما غير الأيس فقط، لا بمعنى أنّ بينه وبين الأيس ما بين الأيس من ناحية والحركة والسُّكون من الأخرى، بل بمعنى أنّ بينهما ما بين الأيس وارتسامه أو ما هو أقرب أيضًا من لهذا الارتسام إلى الليس. فالليس بهذا الممعنى هو العالم المَحسوس كلّه وحوادثه، أو هو أيضًا شيء من تلك الليس. فالليس، فالليس، وانتّهي بذلك الحوادث أو ما يَطرأ عليها، أو أصلها أو أحد متمّمات ذلك العالم المَحسوس. وننتّهي بذلك إلى صورة عن الشّر نتمثله فيها أمرًا كانتفاء القياس في مُقابل القياس، وكانتِفاء الحدّ؛ إنه ما لا شكل له ولا هيئة في مُقابل ما يَخلع على الشّيء هيئته وشكله؛ إنّه دائمًا في حالة العوضى لا يَستقرّ قطّ على حال، وعُرضة لكلّ انفِعال، وفي نَهم أبدًا؛ بل إنّه الفقر بالذّات. وليست لهذه الأوصاف أعراضًا عنده، بل هي لكلّ انفِعال، وفي نَهم أبدًا؛ بل إنّه الفقر بالذّات. وليست لهذه الأوصاف أعراضًا عنده، بل هي شيء كأنّه حقيقته، ومن أيّ جانب من جوانبه اعتبرته، وجَدت ذلك الجانب بارزًا تلك شيء كأنّه حقيقته، ومن أيّ جانب من جوانبه اعتبرته، وجَدت ذلك الجانب بارزًا تلك

الأوصاف جميعًا.

أمَّا الأمور الأخرى الَّتي تُصيب قدرًا منه، / ، وتُصبح شَبيهةً به؛ فإنَّها سيِّئة، على جانب من الشّر، ولَكنها ليست الشّرّ بالذّات. والآن ما هو الشّيء الّذي تُسند إليه تلك الأوصاف، لا تَختلف عنه، بل إنّها هو بالذّات؟ ذٰلك لأنّ الشّرّ ولو كان حالة طارئة على غيره، إنّما يَنبغي أوّلًا أن يكون هو ذاته شيئًا ما ولو لم يكن أمرًا قائمًا في ذاته. وكما أنّ الخير هو أمرٌ قائم في ذاته من ناحية، وأمرُّ طارىء كالعَرض من ناحية أخرى، فكذُّلك الشُّرِّ: إنَّه أمر قائم في ذاته طورًا وأمرُّ ٢٥ موافِق له، مسندٌ إلى غيره طورًا آخر./ وما عسى أن يكون انتفاء القياس إن لم يوجد في ما لا وزْن فيه؟ ولْكن أليس الوَزْن مُستقلًّا عن المَوزون غير قائم فيه؟ فكما أنَّ الوَزْن ليس في المَوزون، فانتفاء الوَزْن كذُّلك ليس في ما لا وَزْن فيه. ذلك لأنَّه إذا كان عدم الوَزْن في أمر آخر: فإمّا أن يكون في أمر لا وزن فيه، فما هو بحاجة إلى بطلان الوزن وهو في تلك الحال لا وزن فيه؛ وإما أن يكون في أمر مَوزون فين المُحال أن يُسند بُطلان الوَزْن إلى المَوزون من ٣٠ حيث أنه مَوزون ويقدِّر ما هو موزون . / ومن ثمَّ لا بدّ من شيء يكون في ذاته أمرًا غامضًا لا حَدَّ له ولا شكل، إلى ما سوى ذلك من الأوصاف الَّتي سبق ذِكرها والَّتي بها تتميّز حقيقة الشّر. وإذا كان إلى جانب الشّر ما يَتَّصف بتلك الأوصاف فإنّه كذُّلك إمّا لأنّ الشّرّ اختلط به، وإمّا لأنّه هو ٣٥ يَنظر إلى الشُّرّ، أو لأنّه يَعمل ما هو شرّ. فإنّ ما تَقَبَّل الهيئات أو المُثُل والصُّور/ والأوزان والحدود، فتحلّى بها وهي دُخيلة عليه إذ ليس فيه خير قطّ من تِلقاء ذاته، بل إنّه بالإضافة والأيسات كالارتسام لها، أقول: إنّه، أي ذٰلك الأمر، هو حقيقة الشّر إذا أمكن أن تكون للشرّ حقيقة: فذلك هو الّذي يكشف العقل أنّه الشّر الأوّل والشّر في ذاته. /

ليست الشرّ الأوّل. فإنّ ما لديها من الأصل ليس الأصل في كمال حقيقته، وهي محرومة من الحياة، يُفسد بعضها بعضًا. إنّ الانتِظام مَفقود في حركتها وإنّها تَحول بين النَّفس وبين أن تنصرف إلى فِعلها، من أنّها في هَربِ دائم من أن تكون أمرًا ثابتًا في الأعيان لأنّها تَجري تنصرف إلى فِعلها، من أنّها في هَربِ دائم من أن تكون أمرًا ثابتًا في الأعيان لأنّها تَجري باستمرار، فهي من ذٰلك الشرّ في المقام الثّاني. أمّا النّفس فليست في حدّ/ ذاتها شرًّا، كما أنّه ليست كلّ نفس شرّيرة. ولكن كيف تكون النّفس الشرّيرة؟ يقول أفلاطون مثلًا: "إنّهم قهروا جانب النّفس الذي فيه تَنشأ القبائح» أصلًا وفِطرة، بحيث أنّ النّاحية غير التاطقة من النّفس تلقّت أثر الشرّ فيها فاضطربت وأفرطت وقصّرت، فنتج عن ذٰلك خَلع العِذار والجُبن وما تلقس من عيوب النّفس، وهي/ انفعالات عفويّة تولّد الآراء الكاذبة. حتّى لترى النّفس شرًّا ما يَنفر منه ذٰلك الجانب فيها وخيرًا ما يَجدّ في طلبه. ولٰكن ما الّذي يولّد ذٰلك القُبح،

وكيف تردّه إلى ذلك الأصل الّذي ذكرت وإلى ذلك السّبب؟ أوّلاً: إنّ نفسًا مثل تلك النّفس ليست خارجة عن نِطاق الهيولى، وليست صافية في ذاتها وفقًا لذاتها؛ فإنّ الخلل يُخالطها إذًا، والسّب خارجة عن نِطاق الهيولى، وليست صافية في ذاتها ونقط النّظام ويكفل الوزن: إنّها مَمزوجة بالجسد، ولدى الجسد الهيولى. ثمّ إنّ النّفس النّاطقة إذا مسّها ضرّ مُنِعتُ من المشاهدة لأنّها حينذاك يعتريها الانفِعال، وتَشملها الهيولى بقتامها، وتَميل هي إلى الهيولى؛ ثمّ لأنّها، بوجه عمّ، توجّه نظرها إلى الأيس الثّابت بل إلى الصيرورة المتقلّبة الّتي تنشأ من الهيولى، وفي الهيولى من الشرّ ما فيها بعكيث تقحّم بشرّها الشّيء ولمّا يحلّ فيها، بل هو لا يزال في حال توجيه نظره إليها ليس أكثر. إنّها لا خير فيها البتّة بل هي الحرمان من الخير ومُطلق العَوز، فتَجعل شبيهًا بها كل ما كان له بها صِلة من وجه ما. فإنّ النّفس الكاملة الّتي مالت إلى الرّوح شرّ، فإمّا عادت تنظر إليه ولا تَطلبه: إنّما هي باقية في نقاوتها، قائمة في نطاق الرّوح. أمّا النّفس الّتي لم تَثبُت في ذلك، بل خَرجت من ذاتها، فإنّها ليست النّفس في كمالها وفطرتها الأولى، بل كأنّها ظلّ لهذه النّفس؛ لقد تَفاقم فيها بُطلان الجدّ بسبب النّقص الذي أصابها على المولى، بل كأنّها ظلّ لهذه النّفس؛ لقد تَفاقم فيها بُطلان الجدّ بسبب النّقص الذي أصابها على يرقى إليه نظرها، بمَعنى أنّها في حال من نقول عنه أنّه يُبصر الظّلام.

ولكن إذا كان الحُرمان من الخير هو السَّبب في أن تُشاهد النَّفس الظُّلمة وتُقيم معها، فالشَّر في ذلك الحرمان أو في الظُّلمة. فالحرمان في المقام الأوّل بالنِّسبة إلى النَّفس، ولتكن الظُّلمة في المعام النَّاني، ولم تَعد حقيقة الشَّر إذًا قائمة في الهيولى، بل يكون الشَّر قبل الظُّلمة في الوجه في ذلك هو أنّ الشَّر ليس في حرمان - أيّ حرمانٍ كان/ -، بل في الحيولى، والوجه في ذلك هو أنّ الشَّر ليس شرًّا بحال، لا بل إنّه قد يكون كاملًا في الحرمان المُطلق: فإنّ ما ينقصه قليل من الخير ليس شرًّا بحال، لا بل إنّه قد يكون الشَّر خي نوعه وجنسه. أمّا إذا كان الحرمان مُطلقًا - وهذه هي حال الهيولى - فعند ذلك يكون الشَّر حقًّا، وهو ما ليس له قطّ أيّ قدر من الخير؛ ذلك أنه ليس للهيولى أيس حتّى يتمّ لها بذلك حقًّا، وهو ما ليس له قطّ أيّ قدر من الخير؛ ذلك أنه ليس للهيولى أيس حتّى يتمّ لها بذلك أنه الليس. إنّ في الحرمان إذًا انتفاء الخير، وإذا كان الحرمان مُطلقًا، فكذلك الشَّر أيضًا، ومهما ازداد الحرمان قويت طاقة جانب الشَّر، وكان الشَّر في الحال. فالوّجه إذًا أن نتصور الشرّ ومهما ازداد الحرمان قويت طاقة جانب الشَّر، وكان الشَّر في الحال. فالوّجه إذًا أن نتصور الشرّ يكون شرًّا من تِلك الشُّرور الجزئيّة. وإنّ لهذه الشّرور أنواع خاصّة من ذلك الشَّر ولمًا يتمَّ له أن يكون شرًّا من تِلك الشُّرور الجزئيّة. وإنّ لهذه الشّرور أنواع خاصّة من ذلك الشّر الذي تعنيه، تمثيرت وتحدَّدت بأوصاف فصليّة نوعيّة أضيفت إليه، مثل الرَّداءة الّتي تكون في النَّفس، ثم

تتنوَّع بدورها وفقًا لجوهر الأعمال الّتي تتشكّل بها أو لأبعاض النَّفس الّتي دبّت إليها، أو لأنها مور قد تكون مثلًا في المُشاهدة تارة وفي الفعل أو الانفعال تارةً أخرى. ولكن إذا/ اعتبرت الأمور الغريبة عن النَّفس شرَّا، فكيف تُردُّ إلى طبيعة الشَّر تلك الّتي وصفناها، كالمرض والفقر مثلاً؟ أمّا المَرض فهو تفريط أو إفراط في أجساد مُنسبكة في الهيولي لا طاقة لها بالنِّظام والتَّوازن؛ وأمّا القبيح فهو الهيولي ولم يَتحكَّم فيها الأصل، وأمّا الفقر فهو عوز وحرمان نُقابل بهما أمورًا من نحتاج إليها بسبب الهيولي التي قُرِنًا بها وهي الفاقة بالذّات ./ فإذا كان ما ذكرنا صوابًا فلا يَبغي أن نعتبر أنفسنا أصل الشّر بمعنى أنّا على الشّر فُطرنا، بل إنّما كان الشّر قبل أن نكون؛ فإنّ الشّر الذي يتحكّم في النّاس، إنّما يَتحكّم فيهم على غير رضى منهم، بل إنّ ثمّة مخرجًا «للتفلّت من الشرّ» القائم في النّفس وهو مَكفول لبَعضهم ولكن ليس للجميع ./ أما أرباب عالم الحسّ، فالشّر حاصل عندها بحصُول الهيولي، ولكنّها منزّهة عن المَساوئ التي تَلزم الإنسان؛ كيف لا فالشّر حاصل عندها بحصُول الهيولي، ولكنّها منزّهة عن المَساوئ التي تَلزم كلّ إنسان: فإنّ من بين النّاس من استطاع أن يَقهرها – على أنّ وإنّ تلك المساوئ لا تَلزم كلّ إنسان: فإنّ من بين النّاس من استطاع أن يَقهرها – على أنّ الأفاضل هم مَن لم تَحصل عندهم – وقد استَطاع أن يقهرها – بفضل اللطيفة غير الهيولانيّة الكائنة فيه.

وإن لم يكن النبحث الآن في معنى قوله، "إنّ الشّرّ لن يزول»، وإنّه لا مَحالة ثابت؛ وإن لم يكن الفي عالم الآلهة فهو أبدًا "يحوّم في عالم الفساد، في عالمنا لهذا". هل معنى قوله لهذا أنّ السّماء بريئة من كلّ شرّ لأنّها أبدًا مُنضبطة في سيرها، منتظمة في سعيها، / فلا ظُلم هناك ولا ما سوى ذلك من السّيّئات لأنّ الأجسام السّماويّة لا يَظلم بعضها بعضًا بل يَسعى بعضها مع بعض بانتِظام، وأمّا ما على الأرض فالظّلم والفوضى؟ فهذا هو "عالم الفساد» وكذلك "عالمنا لمذا». لكن الأمر لا يعني "أنّ واجب الفرار من هنا» يقصد به الأرض؛ فإنّ "الفرار" في قصده لا على الانطلاق من لهذه الأرض، لم بل التِزام "الصّدق والورع تصحبهما الفِطنة» مع البقاء على وجه الأرض. فيكون ما يتعنيه بواجب الفرار هو واجب تَجنُّب الرَّذيلة، على أنّ الشّرّ عنده إنّما هو الرَّذيلة وكلّ ما يتولَّد عنها. وعندما يُجيبه محاوِره أنّ الشّرّ كلّ الشّر مُنتفي حتمًا إذًا "أقنع أمر مما في مُقابل الخير». بيد أنّ يُلك الرَّذيلة الّتي تَختصّ بالإنسان كيف يُمكن أن تكون في أمر مما في مُقابل الخير». بيد أنّ يلك الرَّذيلة الّتي تَختصّ بالإنسان كيف يُمكن أن تكون في مُقابل الفضيلة، والفضيلة ليست الخير، بل وَجه من وُجوه الخير، مُقابل هذا الخير؟ إنّها في مُقابل الفضيلة، والفضيلة ليست الخير، أمرٌ يُقابله وهو لا كيف له؟ ولماذا لمنكم المُطلق بأنّه إذا وُجد أحد المتقابلين، وُجد الآخر لا محالة؟ ربّما جاز حصول أمر بحصُول ما في مُقابله (إذا حصلت الصّحة مثلًا، جاز حصول المرض)، ولكن لا يرد ذلك عن بحصُول ما في مُقابله (إذا حصلت الصّحة مثلًا، جاز حصول المرض)، ولكن لا يرد ذلك عن بحصُول ما في مُقابله (إذا حصلت الصّحة مثلًا، جاز حصول المرض)، ولكن لا يرد ذلك عن

سبيل الضَّرورة. ربَّما لا يَدَّعي مع ذٰلك بقوله هنا أنه يصدق على كلِّ مقابل، وإنَّما يقصد به ٢٥ الخير./ لكن إذا كان الخير هو الأيس، فكيف يُكون له مُقابل؟ كيف ولو كان لهذا الخير ذاته في ما وراء الأيس؟ إنّ القول بأنّ الأيس ليس له مُقابل قول صادق في مَجال الأمور الجزئيّة ٣٠ والاستقراء يدلّ عليه. ولكن الدّليل لا يَقوم على الأيس. / فما عسى أن يكون إذًا في مُقابل الأيس الكلِّي، وفي مُقابل أُصول الأولى بوجه عامَّ؟ إنَّ في مُقابل الأيس الليس، وفي مُقابل الخير حقيقة الشّر وأصله. ذلك لأنّ كلًّا منهما أصل: فللشرّ على مُختلف وجوهه أصل؛ وللخير على مُختلف وجوهه أصل ؟/ وكلّ ما في حقيقة أحدهما مضاد لكلّ ما في حقيقة الآخر ، بحيث أنّ جملتي ما في الحقيقتين مُتضادتان، والتَّضاد بينهما أشدّ منه في ما سِواهما من المُتقابلات. فإنّ التّضاد في الأمور الأخرى إنّما هو بين أمرين من نوع واحد أو من جِنس واحد يَجمع بينهما ٤٠ أصل مُشترك واحد في الجُملة الَّتي تتضمّنها. / - أمّا الأمور الَّتي يَكون بعضُها مَفصولًا عن بعض فصلًا تامًّا، بحيث أنَّ كلّ ما يَستلزمه الطَّرف الأوّل لاكتِماله نَقيضه بالذّات في الطّرف الثَّاني، فكيف لا يَكون التَّضاد فيها على أتمَّه، ما دام التّضاد بين حدّين لا يكون إلَّا في التّباعد ه، بينهما وهو على أشدّه؟ وشتّان ما بين القيام بالحدّ والوزن وبما سواهما في الحقيقة الرَّبّانيّة، / وبين انتفاء الحدّ والوزن وما سواهما في حقيقة الشّر. فإنّ الجملة في الجانب الأوّل على نَقيض الجملة في الجانب النَّاني: الأيس المُزيِّف والزَّيف أصلًا وحقًّا هنا، والأيس الحقّ قائمًا حقًّا وذاتًا هُناك. فالتّقابل بين الجانبين مقابلة الحقّ للباطل ومُقابلة الذّات للذات. وبذٰلك اتَّضح لنا أنَّ القول بأنَّ الأيس ليس له مُقابل لا يُصحِّ في كلِّ حال.

هذا ولو أقبلنا على النّار والماء لاعتبرناهُما مُتضادَين لو لم يكن بينهما أمر مُشترك وهو الهيولى: فعَليها تطرأ عَرضًا/ الحرارة واليبس من ناحية والرُّطوبة والبرودة من النّاحية النّانية. ولو لم يُبادرنا منهما إلَّا ما به قوام الذّات واكتمالها بدون ذلك المشترك، لكان تمّ التّضاد، وكان تضادًّا بين ذات وذات. إنّ الأمرين إذًا إذا انفصل بعضهما عن بعض انفصالًا مطلقًا، ولم يشتركا قطّ في شيء، وكان التَّباعد بينهما على أشدّه، أقول: إنّ لهذين الأمرين متضادّان في قطّ في شيء، وكان التّضاد لهذا ليس بالّذي يولِّد الكيف، وليس بالّذي يحَدِّد الأجناس في عالم الأشياء، بل إنّه التّضاد الذي يَفصل ما بين الأمرين الفصل الأشد ويَنشأ عمًا فيهما من متضادّات في متضادّات في حدث المُتقابلات.

وأكن كيف يكون الشرّ حتمًا متى كان الخير؟ ألعَل ذٰلك لأنّ الهيولى لا بدّ منها في الكون الكلّي؟ وذٰلك لأنّ لهذا الكلّ يتألَّف حتمًا من مُتقابلات، ولأنّه لو لم تكن هيولى لما كان.
 فإنّه "لمزيج عالمنا لهذا" في حقيقته وهو "مزيج من روح وحتميّة"؛ فكلّ ما يصله من العالم

الرّبّانيّ/ خير، أمّا الشرّ فمن «الأصل القديم» يَعني الهيولي بكونها محلًا معدًا لقبول الأشياء ولما يُنظَم. فماذا يَعني «بالعالم الرّائل»؟ لهذا على افتراض أنّ العبارة «لهذا العالم» تدلّ على الكون الكلّيّ. إنما يعني ما يَعني بقوله: «وما دمتم مُحدَثين فما أنتم بخالدين، غير أنكم لن بيدوا بفضلي أنا»/. وإذا كان ذلك كذلك فعلى صواب يُقال: «إنّ الشرّ لن يزول». ولكن كيف الفرار منه؟ يقول: إنّ ذلك لا يكون بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان، بل بمعنى اكتساب الفضيلة والانفصال عن الجسد. فبذلك نفصل عن الهيولي إذ أنّ ما كان مع الجسد كان مع الهيولي. أمّا ماذا يعني ذلك الانفصال وماذا لا يعني؟ فإنّ أفلاطون نفسه شرحه شرحًا كافيًا: هو الإقامة «في عالم الأرباب»/ أي في عالم الرّوحانيّات؛ فإنّ أهل لهذا العالم هم الخالدون. أمّا الشرّ وضرورته، فيُمكننا أن نتصوّرهما أيضًا على النّحو التّالي: ما دام الخير غير قائم وحده، فلا بدّ لما ينبعث منه، أو إن شئنا فلنَقُل، لما يُنحدر منه ويسير مُتباعدًا عنه، أقول: لا بدّ لذلك من بوجد شيء بعد الأوّل، فلا بدّ إذًا من حدّ نهائيّ هو الآخر؛ ولهذا الحدّ هو الهيولي الّتي لم يصل يوجد شيء بعد الأوّل، فلا بدّ إذًا من حدّ نهائيّ هو الآخر؛ ولهذا الحدّ هو الهيولي الّتي لم يَصل إليها شيء قطّ من الخير: وتلك هي ضرورة الشرّ.

الشّهوات الرّدينة أيضًا. ذلك لأنه إذا تم لهذا الوضع بوساطة رداءة الجسد، فالوجه ألّا يُردُّ إلى الشّهوات الرّدينة أيضًا. ذلك لأنه إذا تم لهذا الوضع بوساطة رداءة الجسد، فالوجه ألّا يُردُّ إلى الهيولى بل إلى المثال، مثل السّخونة أو البرودة ومثل المرّ والمالح، / وكلّ ما إلى ذلك من أنواع الرُّطوبات والأخلاط، فضلًا على حالات الامتلاء والفراغ، لا الامتلاء في حدّ ذاته، بل الامتلاء من الأطعمة الحاوية لتلك الأخلاط. وبوجه عام إنّ لهذا الوضع في الجسد هو الذي يولَّد الشَّهوات على مُختلف أنواعها لا بل الآراء الفاسدة. ومن ثمَّ فإنّ المثال إذًا، أحرى من بأنّ الهيولى بأن يكون هو الشر. فإن أقل ما يُرغم عليه/ صاحب هذا الاعتراض مع ذلك هو الإقرار بأنّ الهيولى هي الشّر. ذلك لأنّ ما تفعله الصفة وهي مسبوكة في الهيولى، لا تفعله وهي مفارقة قائمة بذاتها، كما أنّ هيئة الفأس بدون الحديد لا تأتي بفعل قطّ. ثمّ وإنّ المثل المسبوكة في الهيولى ليست ما من شأنها أن تكون عليه فيما لو أمست وحدها قائمة في ذواتها. إنّما أصبحت تحرق، ولم يكن مِثال من تلك المُثل ليفعل ما يُقال عنه أنّه يفعل أذ يُصبح في الهيولى. إن تحرق، ولم يكن مِثال من تلك المُثل ليفعل ما يُقال عنه أنّه يفعل أذ يُصبح في الهيولى. إن وهما التّقيضان. لا بمعنى أنّها تجمع بين مُتقابلين فتُضيف البارد إلى الحارّ/، بل بمعنى أنّها تجعل حرمانها من الأصل ينسحب إلى أصل الحارّ، وخلدها من الصّورة إلى الصّورة إلى الصّورة، المناس من تجعل حرمانها من الأصل ينسحب إلى أصل الحارّ، وخلدها من الصّورة إلى الصّورة، المن الصّورة إلى الصّورة، المناس المحارّ، وخلدها من الصّورة إلى الصّورة، المن الصّورة الى الصّورة، السحب إلى أصل الحارّ، وخلدها من الصّورة إلى الصّورة،

والإفراط والتَّفريط إلى القائم موزونًا، حتّى تحوّل إليها ذٰلك الّذي ارتسم فيها فلا يَعود ما كان عليه عند عليه في ذاته. مثل ذٰلك مثل ما يتمّ في غذاء الحيوان إذا دخل إليه أصبح غير ما كان عليه عند ٢٥ وصوله، بل هو دم/ كلب، وكل ما كان من لوازم الكلب، والأخلاط والرَّطوبات كلّها وفقًا للحيوان الّذي تناوله. فإذا كان الجسد سبب الشّرّ فإنّ الشّرّ سببه الهيولي وبها يتمّ.

ولْكُنْ رُبُّ قائلِ آخر يَقول: «كان من الواجب التَّغلُّب عليها». لَكُن الّذي في وسعه التَّغلُّب على الهيولى لا يكون في حال الطَّهارة ما دام قائمًا في الهيولى إلّا إذا أمكنه الفرار. فإنّ الشَّهوات تشتد بحُكم المزيج الخاصّ بالأجساد/ وتكون عند بعضهم غيرها عند الآخرين، فلا يُتَمَكَّن منها عند كلّ إنسان. ثم إنّها تُخمد مَلكة الحُكم عندنا وتزداد إخمادًا لهذه المَلكة بحسب سوء حال الجسد لما يعتريها من الفُتور والانقباض، في حين أنّ ما يُقابلها يولِّد الطَّيش و الشَّطط. ويَشهد على ذٰلك أيضًا تقلّب الأحوال عندنا/ وفقًا للظروف والمُناسبات، فإنّنا من حيث رَغباتنا وأفكارنا في حال الشَّبع غير ما نحن عليه في حال الطّوى. ثمّ إنّا في حال الشَّبع من شيء غير ما نحن عليه في حال الطّوى. ثمّ إنّا في حال الشَّبع من شيء غير ما نحن عليه في حال الطّوى. ثمّ إنّا في حال الشَّبع من شيء غير ما نحن في حال السَّبع من شيء آخر.

فَليَكن الشَّطُط هو الشَّرَّ أُوَّلًا إِذًا، أمَّا ما يطرأ على الشَّطط فيَقع عن طريق المُشابهة أو المُشابهة أو المُشاركة، فليكن هو الشَّرِ ثانيًا، فالظَّلام أوَّلًا وعلى المِنوال ذاته/ ما أصبح مُظلمًا. ولهكذا فإنّ الرّذيلة، وهي ما في النَّقس من جهل وخلل، إنّما هي الشّرّ ثانيًا وليست الشّرّ في ذاته. والفضيلة أيضًا ليست الخير الأوَّل بل إنّها ما تشبَّه بالخير أو شاركه في شيءٍ منه.

والآن بم نُدرك الفضيلة والرَّذيلة؟ وبم نُدرك أوّلا الرَّذيلة؟ إنّ الفضيلة إنّما نُدركها بالرّوح ذاتِه وبالفطانة، وهي تَعرف ذاتها؛ أمّا الرّذيلة فكيف؟ كما أنّنا نُميّز المُستقيم من غير المُستقيم بالمسطرة، فكذلك نُميّز أيضًا بالفضيلة ما لا ينسجم معها، أعني الرَّذيلة. أو يكون المُستقيم بالمسطرة، فكذلك نُميّز أيضًا بالفضيلة ما لا ينسجم معها، أعني الرَّذيلة. أو يكون فذلك منا بإبصيرة لأنّها بلاحد، بل نُدركها بأن نرفعها على أنّها ليست الخير بحال؛ وأمّا الرّذيلة الجُزئيّة فنُدركها بسبب تَخلُّفها عن الخير. إنّا نُشاهد الجُزئيّ وبمُقتضى لهذا الجزئيّ الحاضر نَحكم على الغائب: إنّ لهذا الغائب ثابِت في أمثوله الكامل ولكنّه غائب هنا، ولذلك نسمّيه رذيلة تاركين الجانب المتحجوب المرفوع على إبهامه/ من غير تَحديد. ولهذا ما يَحدث عندما نرى مثلًا في الهيولي وجهًا ما قبيحًا لم يتمّ فيه التّغلُّب للحقيقة بحيث تُغطّي قُبح الهيولي: فإنّنا نَتخيّل ذلك المَظهر قبيحًا لما يعوزه من المثال. ولكن كيف نتصور ما لم يَصله شيء من المثال بحال؟ إذا المَظهر قبيحًا لما يعوزه من المثال. ولكن كيف نتصور ما لم يَصله شيء من المثال بحال؟ إذا نعثر في أنفسنا على وجه الإطلاق، فما ليس فيه مِثال قط/ هو الذي نقول عنه إنّه الهيولي. وعنده نعثر في أنفسنا على الحُرمان من كلّ صورة بيفينًا كلّ مثال، إذا كان شأننا مُشاهدة الهيولي.

فالأصل المُدرك هنا الرّوح يبدو مختلِفًا عمّا هو عليه، وليس الرّوح في ذاته، إذ إنّه أقدَمَ على إدراك ما ليس منه. ومثله حينئذٍ مثل العين وقد تحوَّلت عن النّور لتُدرك الظُّلمة، ولئلا تُدركها ٢٠ في الآن ذاتها، لِتُدرك الظُّلمة، أهملت النُّور/ على أنّها لن تُدرك الظُّلمة وهي معه. مع أنّها من ناحية أُخرى لا تَقوى بدون النُّور على أن تُدرك الظُّلمة بل على ألّا تُدركها؛ وبذلك يتمّ لها أن تُدرك الظُّلمة بقدر ما تستطيع إلى الأمر سبيلًا. ولهكذا من الرّوح: إنّه يَدع في باطنِه نوره الخاصّ ويُهمله، وكأنّه يخرج من ذاته فيُقبل إلى ما ليس منه بدون أن يَسحب معه نوره؛ ويَنفعل ويَتكيّف بما هو في نقيض ذاته/ حتّى يُدرك ما هو في نقيضه.

لها؟ يُقال فيها أنّها بلا كيف بمعنى أنّها في حدّ ذاتها ليس لديها شيء من تلك الكيفيّات الّتي تقبلها والّتي تكون منها كما يكون المحمول من الحامل، ولكن لا بمعنى أنّها ليس لها حقيقة تقبلها والّتي تكون منها كما يكون المحمول من الحامل، ولكن لا بمعنى أنّها ليس لها حقيقة شرّيرة، وإذا كان لها حقيقة، فما الّذي يَمنع لهذه الحقيقة/ من أن تكون شرّيرة ولكن لا بمعنى أنّها شرّيرة، وتتصف بكيف؟ سيَّما أنَّ الكيف هو ما يُقال، وفقًا له، في أمْر آخر غيره، إنّه بكيف: فالكيف إذًا عرض، وهو ما يحلُّ في غيره. أمّا الهيولى فليست في غيرها بل هي الحامل، والعرض يحلُّ فيها. فإذا لم يَطرأ عليها الكيف وهو من حيث حقيقتها عرض لها، قيل فيها إنّها والعرض يحلُّ ذيها بلا كيف، كيف يُقال في الهيولى إنّها بلا كيف، كيف يُقال في الهيولى إنّها بكيف، وهي لا كيفيّة لديها؟ فعلى صواب نَقول إذًا إنّها بلا كيف وإنّها شرّيرة. فيُقال عنها إنّها شرّيرة لا بسبب أنّ لها كيفيّة بل بسبب أنّ ليس لها كيفية. بحيث أنّها لو كانت مثالًا لأضحى من المُحتمل أن تمسي شرّيرة، ولكنَّ بينها وبين المِثال ما بين المُتناقضَين.

له في حدّ ذاته قوام. ومن ثمّ إذا كان الشرّ في العدم، فالشرّ في ما هو مَعدوم المثال ولا قيام له في حدّ ذاته قوام. ومن ثمّ إذا كان الشرّ في العدم، فالشرّ في ما هو مَعدوم المثال ولا قيام له في ذاته مع ذاته. وإذا كان في النّفس شرّ، فالعدم فيها هو الشرّ والرّذيلة/ وليس أمرًا يرد عليها من الخارج. لهذا وإنّ في بعض الأقوال زَعمًا يرمي إلى الهيولى نفيًا مُطلقًا، وفي بعض آخر تصوّرها موجودة، لكن غير شرّيرة؛ فالواجب إذًا ألّا يُلتمس الشرّ من غير وجهه، بل أن يُجعل في النّفس ويُعتبر على أنّه غياب الخير. ولكن إذا كان العَدم عدم مثال ما/ من شأنه أن يكون حاضرًا، فإذا كان عَدم الخير في النّفس، ولّد الرّذيلة فيها بمُقتضى ما هو بتهيئة من حقيقته، وأصبحت النّفس بعد ذلك لا خير فيها، ومن ثمّ لا حياة لها بالرّغم من كونها نفسًا، وتمسي إذًا هي النّفس لا نفس حقًا. بل الواقع أنّها هي النّفس حقًا. بل الواقع أنّها

حيّة بحُكم ما هي عليه حقيقتها، والحرمان من الخير لا يحصل فيها من عدم الخير منبعثًا ممّا هي السّر في ذاتها: إنّها لقائمة في هيئة الخير، / ما دام فيها شيء من الخير وهو أثر الرّوح، وليس الشّر من طبعها. فليست إذًا ما الشّر هو أصلًا، كما أنّ ما هو الشّرّ أصلًا لا يَطرأ عليها عَرضًا لأنّ الخير كلّه لم يُفارقها.

[17] وما عسى أن يكون لو لم نعتبر الرداءة والشرّ في النَّفس عدمًا مُطلقًا من الخير، بل بعض العدم منه فقط؟ إذا كان ذٰلك كذلك، كانت النَّفس حاصلة على بعض الخير ومعدومة من بعضه الآخر فتُصبح مزيجًا من خير وشرّ؛ ولا يبدو الشرّ خاليًا من كلّ خليط، فلا يكتشف ما هو الشرّ أصلًا بدون شائبة. لهذا فضلًا على / أنّ الخير في النَّفس من حقيقتها، أمّا الشرّ فهو عرض يَطرأ عليها.

ا ١٣ | قد يَكون الشّر في النّفس بمعنى أنّه عائق، كما يتمّ للعين من حيث البصر. عند ذاك، يكون الشَّرّ، في رأي من يَذهب إلى لهذا القول، ما يولِّد الشَّرّ، وإذا فعل، فإنّه هو شيء والّذي يولِّده شيءٌ آخر. وإن تَكُن الرِّداءة إذًا عائقًا للنفس، فإنَّها تولُّد الشَّرِّ ولْكنَّها لا تكون هي الشّرّ؛ ه كما أنّ الفضيلة/ ليست الخير بل إنّها شيء يُساعد على تَحقيقه. فإن لم تكن الفضيلة الخير فليست الرّداءة الشّرّ. ثمّ إنّ الفضيلة ليست هي الحُسن بالذّات والخير نَفسه، وبالتّالي ليست الرّداءة هي القُبح بالذّات والشّرّ نفسه. وقد قُلنا أنّ الفضيلة ليست الحُسن والخير بالذّات لأن ١٠ الحُسن والخير بالذَّات قبلها وفوقها؟/ فما وَصَلها من خير وحُسِن إنَّما وَصلها بضَرب من المُشاركة. وكما إنّ من ينطلق من الفضيلة ويرتقي يَنال الحُسن والخير، فلمُكذا أيضًا من ١٥ يَنطلق من الرِّداءة ويَهبط يَنال الشِّر نَفسه مع الرِّداءة في بِدايته: فللَّذي يُشاهد، / تتمَّ له مُشاهدة الشّر ذاته مهما يكن نوعها، أمّا الّذي صار في الشّرّ فتتمَّ له المُشاركة في لهذا الشّرّ بالذَّات. ذٰلك لأنَّه حينذاك بتَمام القول في «عالم المسخ والتَّشويه»، وإذا انغمس فيه هوى إلى «موحل» الظَّلام. لأنَّ النَّفس إذا استرسلت استرسالًا تامًّا وانتهت من الرّداءة إلى مُنتهاها تَجاوزت حدَّ ما لديها من رداءة، بل تحوَّلت من حَقيقتها إلى ما هو غيرها وارتدَّت إلى أسفل ٢٠ سافلين: فإنّها لعُمري رداءة على جانب من الإنسانيّة/ تلك الّتي لا تزال مع ما يُخالفها. فتَموت النَّفس آنئذٍ كما من شأن النَّفس أن تَموت؛ والموت لها، ما دامت غائصة في الجسد، أن تزداد انغمارًا في الهيولي وأن تدركها منها البِطْنَة؛ فإذا انطلقت من الجسد بقيت مُنطرحة في الهيولي حتّى يتمّ لها أن تعود إلى الانطلاق صُعدًا وتَتحوّل بشيءٍ من نَظرها عن «الموحل». ولهذا ما ٢٥ معنى قوله «القُدوم إلى منزل الأموات/ والنَّوم فيه».

ا ٤ ا رُبَّ قائل يَقول: إنَّ الرِّداءة ضُعف في النَّفس. فإنَّ النَّفس الشَّرّيرة سريعة الانفِعال والتَّقلُّب، تُدفع من شرِّ إلى شرِّ، وسُرعان ما تَستهويها الشّهوة ويتسفزُّها الغضب؛ تَستعجل ه أحكامها وتَنقاد طَوعًا للتصوّرات الغامضة؛/ شأنها شأن مُنتجات الفنّ أو الطّبيعة أضعفها صنعًا، سُرعان ما يردّها القُرّ والحرّ إلى البلي. فمِن المُناسب إذًا أن نبحَث عن ذٰلك الضُعف في النَّفس، ما هو وأين أصله؟ ذٰلك لأنَّ ضُعف النَّفس ليس مثل ضُعف الأجساد؛ لكن كما أنّ ١٠ الضُّعف هنا عَجز عن العمل/ وانقيادٌ إلى الانفعال، فبهذا المعنى أيضًا تُستخدم تسمية الضُّعف هناك لما بين الطَّرفين من تناسب؛ إلَّا إذا كان سبب الضُّعف في النَّفس كما في الجسد يَعود إلى أصل واحد هو الهيولي. لكن لا بدّ من معالجة الأمر عن كثب لتبيّن سبب ما نُسمّيه ضُعف ١٥ النَّفس. فإنَّ الَّذي يَجعل النَّفس ضَعيفة ليس الكثافة أو الشَّفافة، وليس الهزال أو/ السَّمنة، ولا مَرضًا كالحُمَّى. ثمّ لا بُدّ لضُعفٍ في النَّفس مثل هذا الضُّعف من أن يكون حتمًا إمّا في النُّفوس المُفارقة وحدها، وإمّا في التُّفوس القائمة في الهيولي، أو في لهذه وتِلك معًا. وإذا لم يَكن في النُّفوس المُنفصلة عن الهيولي إنفصالًا تامًّا - لأنَّها جميعًا طاهرة ذوات أجنحة وبالغة من ٢٠ الكمال مُنتهاه؟/ كما قيل، لا يمسكها عن العمل شيء - فهو باقٍ أي لضُعف في النُّفوس الَّتِي هَوَت غير طاهرة ولم تُطَهَّر؛ والضُّعف عندها ليس فيما سُلِبَت من شيء بل فيما حَصل فيها من أمر دخيل عليها، مثل حُصول البلغم أو المرَّة في الجسد. لهذا وإذا أدركنا بالدُّقَّة ٢٥ اللازمة على الوجه الأنسب سبب هُبوط النَّفس، / إتَّضح لنا المَطلوب وهو ضُعف النَّفس. إنَّ الهيولي في عالم الأعيان النّفس أيضًا فيه، وإنّ لكليهما حيّزًا واحِدًا. فليس ثمّة حيّز للهيولي يَختلف عن حيِّز النَّفس، (كأن يَكون حيّز الهيولي على الأرض وحيّز النَّفس في الهواء) بل إنّ ٣٠ حيّز النَّفس/ يكون مُفارقًا إذا لم تكن هي في الهيولي. ولهذا يَعني أنّها ليست متّحدة بالهيولي، أي لم يَحدث أمر واحد مركّب منها ومن الهيولي، أي أنّها لم تُصبح في الهيولي كالمحمول في الحامل: بذُّلك تقوم المُفارقة. لكن للنفس قوى عديدة: فإنَّ لها أوَّلًا ووسطًا وآخرًا: فتَحضر ٣٥ الهيولي وكأنَّها تُلحُّ على النَّفس/ لتُقحم ذاتها فيها وتُقلقها ساعيةً في أن تَنفذ إلى صميمها. و «لكنّ اليهو كلّه مقدّس» هنا، وما فيه ناحية قطّ ليس لها من النَّفس نصيب. فتَنبسط الهيولي تحت النَّفس وتستضيء بها ولْكتِّها لا تقوى على قبول الأصل الَّذي به تستضيء، لأنَّه لا طاقة له ٤٠ بها مع كونها حاضرة، بل أنَّه لا يَراها لأنَّها شِرّيرة./ على أنَّ الإشعاع والنّور الوارد من ذٰلك الأصل، تختلط به الهيولي فتُظلمه وتُضعفه. فهي الّتي أتاحت له أن يدخل عالم الصيرورة وكانت السَّبب في قدومه إليها. ذٰلك لأنَّه لولا حُضورها، لما أقبل. لهذا هو هبوط النَّفس وهو ه؛ أن تُقْبِل لهكذا إلى/ الهيولي وأن تَضعف لأنَّ كلِّ قواها ليست حاضرة لتَنهض بأعمالها: إنَّ الهيولي تقف حائلًا بين تلك القوى وبين حُضورها إذ أنَّها تَشغل الحَيِّز الذي كان للنفس وكأنَّها

تملؤه عليها. لقد اختلست الهيولي اختلاسًا ما بَلغها وجعلته شرًّا إلى أن يَستعيد قواه ويَعمد إلى الارتقاء نحو أصله.

ه فالهيولى إذًا هي سبب ضُعف النَّفس وردائتها. إنّها هي الرَّديئة/ أوَّلًا وهي الشّرّ أصلًا. وإذا كانت النَّفس ذاتها لتكوّن الهيولى بعد انفعالها بها، وإذا كانت لِتتّصل بها وتُصبح شرّيرة بدورها، فإنّ الهيولى بحضُورها إنّما هي النّي كانت في كلّ ذلك الأصل والسَّبب. فإنّ النّفس لم تكن لتنسلك في انسياق التَّكوين لو لم تَتقبّل، بسبب حضور الهيولى، التّكوين ذاته في ذاتها.

ا ٥ ا ورُبَّ قائل يقول: ليست الهيولي عينًا من الأعيان. حينتلِّ لا بُدّ من الرّجوع إلى أقوالنا في الهيولي عن ضَرورة إثبات قوام لذاتها؛ وقد قيل هناك في الأمر أشياء كثيرة. وإذا قال قائلٌ إنه ليس في الأعيان شرّ قطّ، تَحتّم عليه أن يَنفي الخير أيضًا، ويُسقط من عالم الأشياء كلّ غاية ه يَهدف إليها./ ومن ثمّ فلا رغبة أيضًا ولا نُفور ولا عُرفان. فالرَّغبة رغبة في الخير، والتُقور نُفور من الشُّرّ، والعُرفان فَطانة تَتناول الخير والشّرّ معّا، وهي خير أيضًا. فلا بدَّ إذًا من وجود خير ولا بدُّ من أن يكون خالصًا لا تَشوبه شائبة، ثم يَليهِ ما هو مزيج من شرّ وخير. ومهما ازداد جانب الشَّرّ في لهذا المزيج، صار هو أقرب إلى ما يَنطوي عليه الشَّرّ الكامل؛ ومهما قلّ فيه ١٠ جانب الشَّرّ، وبقدر ما يقلّ، مال إلى الخير. فما عسى أن يكون/ الشَّرّ إذًا عند النَّفس؟ أو ما عساه أن يكون عند نفس لم تتّصل بفطرة دون فطراتها؟ عند ذلك لا وجود لشهوة ولا ألم يقابلها، ولا غضب ولا خوف قطّ. فالخوف خوف على المركّب أن يُتّلُف، والألم والوجع عند إتلافه. أمَّا الشَّهوة ففي مُقابل ما يُحدث اضطرابًا في مزاج المركَّب، أو في مُقابل ما يدبّر له علاجًا ١٥ حتَّى لا يضطرب. / أمَّا الأوهام والخيالات فصَدمة من الخارج تُصيب النَّفس في جانبها الأصمّ، وهي تتلقّى لهذه الصّدمة بما كان منها غير قابل للتقسيم. ثمّ إنّ الآراء الكاذبة تَنتهي ٢٠ إلى النَّفس إذا خرجت عن حقيقة ذاتها؛ وإنَّها لتَفعل ذٰلك/ إذ تكون غير طاهرة. أمَّا الرَّغبة الَّتي توجِّه النَّفس نحو الرّوحأمر آخر واجب النَّفس أن تجتمع به وحده، وأن تتوطَّد فيه، فلا تَميل بعد ذٰلك إلى ما هو الدّون. أمّا الشّرّ فلا يكون شرًّا قائمًا وحده على حاله، بفضل قوّة الخير ٢٥ وحقيقته. فإنّه إن يظهر حتمًا، فموثقًا بحِبال الحُسن/ - كالأسير مُكبّلًا بالذَّهب - يُحجب بها حتّى لا يبدو للأرباب بما هو عليه في ذاته، وحتّى يسعَ الناس ألّا يشاهدوه دائمًا وهو كذُّلك، بل كلَّما شاهدوه باشروا فيه آثار الحُسن فيتذكَّرون.

## الفصل التاسع

#### في الانتحار المُباح

لا تطلِق النَّفس قهرًا حتى لا تَنصرف مطرودة، وإلَّا انصرفت وهي لا يزال يَملكها شيء ما؛ حتى إذا انصرفت كان الانصراف حينئذ هو الانتقال إلى مقام آخر. بل الرَّأي أن تتمهَّل وتبقى حتى ينفك الجسد عنها بكامله، فلا تظلّ آنذاك في حاجة إلى تبدُّل مقام بمقام؛ بل تكون قد أصبحت بكاملها خارج الجسد.

- وكيف يَنفكُ الجسد؟
- ه عندما لا يَبقى من/ التَّفس ناحية تتّصل به، إذ أنّه لا يقوى هو على أن يَربطها به بعد فقده التَّناسق المُحكم اللّي كان يمكِّنه من امتِلاكها.
  - وإذا عمد بعضهم إلى طُرق غير طبيعيّة، الغاية منها إتلاف الجسد؟
- فإنّه عمد إلى العنف، وهو الّذي ظلم ذاته وانصرف، وليس الجسد هو الّذي أطلق ١٠ للنفس سبيلها. وإذا فعل، فليس بدون انفعال، بل بدافع السَّأم أو الغمّ أو الغضب. فالامتناع/ عن لهذا الفعل واجب.
  - وإذا أحسّ من نفسه بوادر الجنون؟
- هذا أمر قلّما يُصيب المجتهد. ولكن إذا وقع على كلّ حال، فإنّ الانتحار عندئدٍ أمرٌ من الأمور القاهرة يلجأ إليه للحال الّتي يَقترن بها، ولا يُراد في حدّ ذاته. فإنّ تناول السُّموم الصَرف النَّفس ربّما لا يكون لصالِح النَّفس. / وإذا قُدِّر لكلّ إنسان أجلٌ محدود، فإنّ استعجاله ليس بلائق، إلّا لأمر قاهر، كما ذكرنا. فضلًا على أنّ المقام في العالم الأعلى يكون وفقًا للحالة الّتي انطلقنا عليها: فالواجب ألّا ننطلق ما دام ثمّة مجال للاستزادة من التّقدّم المُتواصل.

المجسكر الاناني

# التاشوع الثاني فِه شِرسُ التّاسنُوع الثّانيث

| في العالَم                                         | : | (٤٠) | الفصل الأوّل  |
|----------------------------------------------------|---|------|---------------|
| -<br>في الحركة الدّوريّة١٢٢                        | : | (11) | الفصل الثّاني |
| -<br>فيما إذا كان للنجوم فعل                       | : | (07) | الفصل الثّالث |
| في الهيوليَّين                                     | : | (11) | الفصل الرّابع |
| -<br>في معنى القول «بالقوّة وبالفعل» ١٥٢           | : | (٢٥) | الفصل الخامس  |
|                                                    | : | (۱۷) | الفصل السّادس |
| في امتزاج الأجسام بعضها ببعض امتزاجًا كلِّيًّا ١٦١ | : | (٣V) | الفصل السّابع |
| لماذا تَظهر الأشياء صغيرة إذا بَعُدت؟ ١٦٤          | : | (٣٥) | الفصل الثّامن |
| الإغنسطيّون، ردًّا على الّذين يدّعون أنّ صانع      | : | (٣٣) | الفصل التّاسع |
| العالم شرّير وأنّ العالم شرّ                       |   |      | _             |

#### الفصل الأوّل

(())

#### في العالَم

ا إذا قُلنا أنَّ العالم قَديم بجِسمه، كان أَوَّلًا ولن يَزول، وأسندنا ذٰلِك إلى إرادة الله، فإنَّ قولنا قد يكون صائبًا، ولكن لا نَجد قطُّ منه وُضوحًا. ثمّ إنّ تحوَّل بعض العناصر إلى بعض، والفساد الّذي يَعتري الحيوان على الأرض/ مع بقاء الأصل النّوعيّ، كلّ ذٰلك يَقضى أن يكون الأمر لهكذا من الكلِّ؛ وما دام الجسم لا يُستقرُّ على حالٍ بل هو دائمًا يُجرى، فإنَّ الإرادة الرّبَّانيّة لا تَقوى على حِفظ الأصل النّوعيّ الواحد عند لهذا وعند ذاك، ومن ثمّ لا تؤمِّن البقاء ١٠ للوحدة عددًا، بل الوحدة من حيث النُّوع. وبعد، لماذا/ لا يَتوافر البقاء لما على الأرض إلَّا وِفقًا للنوع، بينما يَتمّ لما في السَّماء وللسماء ذاتها مع كلّ أمر على انفراده؟ فإذا سلَّمنا بأنّ عدم فساده يَعود إلى أنّه يَحتوي كلّ شيء، فلا شيء قَبله يَتحولُّ إليه، ولا شيء يَطرأ عليه من الخارج ١٥ فيَقوى على إتلافه، كانت نتيجة تعليلنا لهذا أنّا نُسلِّم/ بأنّ الكلّ هو الّذي لا يَفسد. أمّا الشُّمس والكواكب الأُخرى في ما هي عليه، لكُونها أجزاء في اعتقادنا، ولكون كلِّ منها ليس هو الكلِّ، فإنّ تَعليلنا لا يُصدق عليها بأنّها باقية على الدُّهر كلّه، بل الوجه أنّها لا يَتمَّ لها البقاء إلّا من حيث ٢٠ الأُصل النّوعيّ، مثلما هو الأمر في النّار وما إليها لا بل في العالم ذاته بأسره./ فإذا كان لا يُفسده شيءٌ من الخارج، بل كانت أجزاؤه يُفسد بعضها بعضًا، كان الفساد حاصلًا فيه دائمًا، فما من شيء حينئذٍ يَمنع عن أن يبقى بأصله النّوعيّ هو وَحده، فتظلّ حقيقته الجوهريّة سارية ٢٥ باستمرار ويتلقّى أصله التّوعيّ من غيره، / فيتمّ عليه حيوانًا كلّيًّا ما يتمّ على الإنسان والجواد وما سواهما: فإنّ ثمّة دائمًا إنسانًا وجوادًا، ولكن ليس الإنسان الفَرد ذاته ولا الجَواد الفرد عينه. فلا يَقصر البقاء على جزء من الكل، مثل السّماء، ويَفسد ما على الأرض، بل يكون الكلّ على ٣٠ السُّواء ولا خلاف إلَّا في مدَّة الزَّمن، فلا بأس أن يكون/ ما في السَّماء أطول أمدًا. وإذا إتَّفقنا على أنّ البقاء كذلك للكلّ ولأجزائه، خفّ جانب الإشكال في مذهبنا؛ لا بل نكون قد رَفعنا كلّ إشكال إذا تُبِّت لدينا أنَّ الإرادة الرّبّانيّة قادرة، والأمور على ذٰلك الوضع، على أن تَحفظ للعالم ٣٥ كلُّه بقاءه/ . أمَّا إذا قُلنا أنَّ البقاء يَحصل لهذا الشَّيء أو ذاك كما هو في قدره، فلا بُدَّ من أن نُثبِتَ أيضًا أنّ الإرادة قادرة على القيام بمثل لهذا الأمر، فضلًا على أنّا ما نَزال أمام الإشكال التّالي: لماذا يكون بعض الأشياء كذلك، وبعضها الآخر على خِلاف ذلك؟ بل فيتمّ له البقاء من حيث الأصل النّوعيّ فقط. ثم إن الأمور الجزئيّة في السّماء كيف تكون في حدود ذَواتها، فإنّه كما عند تكون هي، كذلك يكون الكلّ./

٢ | وإذا رَضينا الآن بالرّأي التّالي وقُلنا: إنّ للسماء ولكلّ ما فيها البقاء بحسب الفرديّة، أمّا لما تحت فَلك القمر، فبحسب الأصل النّوعيّ، وَجبت إقامة الدّليل على أنّ ذا الجسد كيف يكون فردًا في ذاته بالمعنى الخاصّ، فيَبقى هو هو، ثابت الحال، مع أنّ من شأن الجسد أن ه يجري/ أبدًا ويتقلّب؟ لهذا ما يذهب إليه كلُّ باحث في الطّبيعة، وأفلاطون نفسه، ليس فقط في ما يَختصّ بالأجساد على مُختلف أنواعها، بل في ما يَختصّ بالأجسام السّماويّة أيضًا. فإنّه يَقُول: «كيف تكون الجسديّات والمَرئيّات باقية دون تَغيير، ثابتة دائمًا هي هي على حالها؟ إنّه ١٠ ولا شبِّك مُتفق في كلّ ذٰلك/ مع هرقليطس الذِّي قال: إنّ «الشّمس نَفسها في تَكوُّن دائم». وليس في ذلك إشكال قطّ على أرسطو إذا ما ثَبّت قوله في الجسم الخامس. ولكن إذا لم يكن ذْلك الإفتراض ثابتًا، وإذا كان جسم السَّماء مؤلَّفًا من العناصر نَفسها الَّتي يتألُّف منها ما يَحيا ١٥ على الأرض/ فكيف يُتمّ له البقاء الفرديّ، بل كيف يتمّ للشمس وللأمور الأخرى في السّماء وهي كلها جُزئيّات؟ وما دام كلّ حيّ مؤلَّفًا من نَفس وجِسم، فإنّ السّماء، على افتراضها باقية ببَقاء الفرديّة العدديّة، إنّما هي باقية إمّا بفضل الطرفين المؤلّفين معًا، وأمّا بفضل أحدهما، ٢٠ النَّفُس أو الجسد/ . فمَن سلَّم بأنَّ الجسم هو الَّذي لا يَعتريه الفساد، إعتبره في غناء عن النَّفس لَيْكُونَ كَذْلِكَ، أَو في غناء عن أَن يَتَّجِدَ بالنَّفس دائمًا ليَتْبت كائنًا حيًّا. أمَّا الّذي يَذهب إلى أنّ الجسم في ذاته فاسد، فعَليه السُّعي ليُثبت أنَّ وَضع الجسم ذاته لا يَتنافى مع الجمع بينه وبين ٢٥ النَّفس، ولا مع دوام لهذا الجمع، / لأنَّه ليس ثمَّة تنافُر بين العُنصرَيْن المُتآلفيْن طَبعًا، بل إنّ شأن الهيولي حينذاك أن تُلبّي طائعة المُراد من المُكوِّن قائمًا في اكتِماله.

قإن قيل كيف تتضافر الهيولى وجسم الكون الكلّيّ على تأمين خلود العالم وهو أبدًا في جَريٍ مُستمرًّ؟ قُلنا: «نَعَم إنّه يَجري، ولْكنّه لا يَجري إلى الخارج». فإذا كان يَجري في ذاته ولا يَخرج منه، فإنّه باقي هو هو، لا زيادة فيه ولا نُقصان منه؛ بل لا يُدرِكه الهَرَم. والمُشاهدة تَدلّ على أنّ الأرض باقية دائمًا/ على شكلها وحجمها منذ الأبد، كما أنّ الهواء لا يَنقطع ولا الماء أيضًا؛ ثمّ إنّ ما يَتّم بين كلّ ذلك من تغيُّرات لا يُحدث تَبديلًا قطّ في حقيقة الحيوان الكلّيّ. ونحن! إنّا لَفي تحوُّلٍ مستمرٌ بما يَدخل فينا وما يَخرج منا، ثمّ إنّ كلّا منًا مع ذلك يبقى رَدحًا من

الزَّمن./ أمّا العالم، فليس يَخرج عنه شيء، وليس في حقيقة جسمه نُفور من الجمع بينه وبين النَّفس بحيث يكونّان معًا حيوانًا يبقى دائمًا هو هو. إنّ النّار حادة طبعًا وسريعة لأنها لا تَبقى له لهنا؛ والتُراب كذلك، لأنه لا يبقى في جهة فوق. فلا نَعتقدنَّ أنّ النّار، إذا أصبحت حيث يَجب أن تقف، فاستقرَّت بذلك وثَبتت في محلّها الخاصّ/ لا تُحاول الكفّ عن الصّعود أو الهبوط. ولكنها لا سبيل لها إلى أعلى ما انتهت إليه إذ أنَّه لا فوق فوقها بعد ذلك، ثمّ ليس من طبيعتها أن تتَّجه إلى تحت. بقي عليها إذًا أن تنقاد راضيةً وأن تُطاوع ما ولَّدت فيها النَّفس من جاذبية فطريّة إلى الحياة الطيّبة فتَجول في النَّفس حيث الحُسن والجمال. فلنَطْمُئِن ولا نخشين عليها عظريّة إلى الحياة الطيّبة فتَجول في النَّفس حيث الحُسن والجمال. فلنَطْمُئِن ولا نخشين عليها يكن لَديها من تِلقاء ذاتها ما يَدفع بها إلى ما تحت، فإنّها تَبقى بغير مُقاومة. لهذا وإنّ العناصر يكن لَديها من تِلقاء ذاتها ما يَدفع بها إلى ما تحت، فإنّها تَبقى بغير مُقاومة. لهذا وإنّ العناصر التي يَقوم بها كياننا تنسبك في الصّورة دون أن تقوى بعضها على التّماسك مع بعض، فيقتضي التي يَقوم بها كياننا تنسبك في الصّورة دون أن تقوى بعضها على التّماسك مع بعض، فيقتضي غذاء. فإذا انطفأت نار في السّماء، واندلعت منها، لم يكن بدّ من إشعال نار أُخرى؛ وإذا حدث غذاء. فإذا انطفأت نار في السّماء، واندلعت منها، لم يكن بدّ من إشعال نار أُخرى؛ وإذا حدث لأمر آخر أن يجري ويَخرج من هُنالك، فلا بُدَّ أيضًا من شيء غيره يحلُ محلَّه. على أنّ الحيوان الكلّي لن يَبقى هو هو على ذاته إن كان الأمر كذلك وما دام على لهذه الحالة./

ولكن ها هوذا الآن موضوعٌ يَنبغي أن يُعالج في ذاته، لا على أنّه لازم لما نَحن في صدده؛ الواقع أنّه يجب أن نَبحث فيما إذا كان شيء يَجري فيزول من السّماء بحيث تكون الأمور السّماوية في حاجة إلى ما يسدّ مسدّ الغذاء، أو أنّ تلك الأمور تُضبط ضبطاً واحدًا، فنتَبقى على ما هي في حقيقتها ولا تُطالب بخسران قطّ. أو تكون هناك النّار وَحدها؛ أو تكون نارٌ بقدرٍ راجح، / مَشفوعة بعناصر أُخرى، فيُمسكها العُنصر المُتغلِّب فتَبقى مُعلَّقة مُرتفِعة. فإذا ما أدخلنا في إعتبارنا الأمل الأعظم، أعني النّفس، مع أجسام الفلك وهي من الطهارة على ما هي ومن الفضل بمَعناه المُطلق - (فإنّ الطبيعة في الحيوانات الأُخرى أيضًا، تَختار أفضل ما يكون قويًّا. يَقول أرسطو بحقٌ: إنَّ «اللهيب ضَرب من الغلواء»، وهو نازٌ أفرطت في اضطرامها؛ أمَّا النّار في السّماء فهي مُتساوية وثيدة، مُتساوقة مع طبع الكواكب. فكيف يُفلت من النّفس، وهي الأصل الأعظم الذي يلي فضلًا، بإمكاناته العجيبة، أفضل ما في الأمور؟ - أقول: كيف وهي الأصل الأعظم الذي يلي فضلًا، بإمكاناته العجيبة، أفضل ما في الأمور؟ - أقول: كيف على كون أصلها من الله مُباشرة، قولٌ ذي جهل بالأصل الذي يحفظ كلّ شيء. فمن الحماقة أن تكون قد استطاعت حفظ السّماء ردحًا من الزّمن، ثمّ ولا تقوى على أن تفعل ذلك دائمًا. / تكون قد استطاعت حفظ السّماء ردحًا من الزّمن، ثمّ ولا تقوى على أن تفعل ذلك دائمًا. / تكون قد استطاعت حفظ السّماء ردحًا من الزّمن، ثمّ ولا تقوى على أن تفعل ذلك دائمًا. /

وكأنَّ ما تمَّ لها على القُدرة من الضَّبط إنّما تمَّ قدرًا، وكأنّ ما هو بالطَّبع غير ما هو قائم حقًّا في طبيعة الكلّ وفي حسن إنتظامها، أو كأنَّ ثمّة ما في وُسعه أن يَبطش بالوضع الرّاهن فيَدكّه دكًّا ويُتلف النَّفس في حقيقتها كما تُقوَّض الدُّول والممالك إلى أركانها.

هذا وإنَّ إنتفاء البِداية - وقد سبق/ الدَّليل على إحالتها - كفيل بما سوف يتمّ. ولماذا تأتي ساعة لا يكون فيها شيء؟ فإنّ العناصر لا تَبلى مثلما يُبلى الحطب وما إليه؛ ولئن كانت باقية ليَبْقيَنّ الكلّ. وحتّى لو أنّها كانت في تبدَّل مُستمرّ، فإنَّ الكلّ باقٍ لأنّه باقٍ على ما هو في أصل ليَبْقيَنّ الكلّ. وحتّى لو أنّها كانت في تبدَّل مُستمرّ، فإنَّ الكلّ باقٍ لأنّه باقٍ على ما هو في أصل التّبدّل. أمّا «توبة/ النَّفس «فقد ثبت أنّها أمر باطل لأنّ رعاية الكلّ لا وَصَب فيها ولا عُطُل. وإذا كان الفناء مَصير كلّ جسد، فلا تَتحوَّل النَّفس قطّ إلى غير ما هي عليه.

ولكن كيف تبقى الجُزئيّات في السّماء ثمّ لا تَبقى العناصر هُنا والحيوانات؟ يقول أفلاطون: «أمّا الأولى فإنّها من الله، وأمّا الحيوانات هنا فمن الأرباب الّذين انبثقوا عن الله: وإن ما ينبثق عن الله لا يجوز ان يَعتريه الفساد». ولهذا يَعني/ أنّ النّفس السّماويّة تَلي الصّانع فورًا، كما هو الأمر في نُفوسنا أيضًا؛ ثمّ من النّفس السّماويّة يَنبعث انعكاس وكأنّه يجري من الأمور العلويّة إلى الأرض فيُحدث فيها الحيوانات. وإنّ نَفسًا مثل تلك النّفس إذًا إنّما هي في المنقل السّماويّة، لا تقوى على الإحداث لأنها تستخدم أجسامًا حقيرة الشّان،/ ولأنها في المنقام الأسفل، فضلًا عن أنّ من طبع الموادّ الّتي تَعمد إليها للتركيب ألّا تَبقى؛ فلا غرو إن كانت الحيوانات هُنا عاجزة عن البقاء، وإن كانت الأجسام هنا لا يُحْكَمُ ضَبطها مثلما يُحْكَمُ في السّماء، إذا أنّ السيادة المباشرة فيها لنفس غير النّفس السّماويّة. أمّا إذا كانت السّماء كلّها باقية أجزاؤها أيضًا، أعني الكواكب الّتي فيها: وإلّا فكيف تَبقى هي، ولا تبقى أجزاؤها؟ أمّا ما تحت السّماء فليس منها؛ وإلّا لما انتهت السّماء إلى القمر. وأمّا نحن أجزاؤها؟ أمّا ما تحت السّماء فليس منها؛ وإلّا لما انتهت السّماء ذاتها؛/ وبمُقتضى أمذه النّفس تمّ الجمع بيننا وبين أجسادنا؛ ذلك لأنّ النّفس الأخرى، الّتي بموجبها نحن ما نحن عليه، فإنّها ليست عِلّة إنيّتنا، بل علّة كوننا بخير. فالواقع أنّها تأتي بعد تكوين الجسد، نعن عليه، فإنّها ليست عِلّة إنيّتنا، بل علّة كوننا بخير. فالواقع أنّها تأتي بعد تكوين الجسد، وهي فينا القليل من التّعقل الذي يَدعم إنيّتنا.

حانت تَحتاج إلى غذاء. إن تيماوس بادَر إلى صُنع جسم الكلّ من تراب ونار – من نار حتّى كانت تَحتاج إلى غذاء. إن تيماوس بادَر إلى صُنع جسم الكلّ من تراب ونار – من نار حتّى يكون مرئيًّا ومن تُراب حتّى يكون جامدًا – فبدا له، ناتجًا عن ذلك، أن يَصنع كلّ كوكب من يكون مرئيًّا ومن تُراب حتّى يكون جامدًا – فبدا له، ناتجًا عن ذلك، أن يَصنع كلّ كوكب من الكواكب من نار، لا كلّه بل معظمه،/ إذ أنّ الظّاهر في الكواكب أنّها من الجوامد. ولربما

كان من الأمر على صواب، لأنَّ عند أفلاطون ما يساعد على تأييد هذا الرأي بالاحتمال. وهو أنًا إذا ما عَمدنا إلى مُعطيات الإحساس، إدراكًا بالبصر وباللمس، بدا لنا الكوكب نارًا مُعظمه ١٠ أو كلُّه؛ أمَّا عند من يُباشره بالعقل، / فإنَّ فيه أيضًا تُرابًا طالما أنَّ الجوامد ليست جوامد بدون تُراب. وهل هو في حاجة إلى الماء والهواء؟ أمّا أن يكون ماء في نار بذُّلك القدر فمُحال؛ وأمَّا الهواء، إذا كان، فإنّه يَتحوّل إلى النّار. بل إذا اقتضى جامدات في وَضع طَرفين أن يكون بينَهما ١٥ وسيطًا، / فليس من الواضح أن يَجيء الأمر كذلك في الطّبيعيّات؛ ذُلك أنّا نَستطيع أن نمزُج تُرابًا بماء بدون حاجة إلى وسيط قطّ. وإذا قيل: «إنّ العناصر الأُخرى إنّما كانت في التُّراب وفي الماء»، فلربّما كان لهذا القول معنى ما؛ ولكن قد يُردُّ عليه بأنّ «تلك العَناصر ليست هنا ٢٠ للجمع/ بين المتآلفِين». فإذا قيل أيضًا: «لقد تمَّ الجمع بين الطَّرفين، لأنَّ في كلِّ منهما كلِّ العناصر». عند ذلك، لا بدّ من النّظر فيما إذا لم يكن التُّراب يُرى بدون نار، وإذا لم تكن النّار جامدة بدون تُراب؛ وإذا كان ذٰلك كذٰلك، فالوجه أنّه ليس لشيء حقيقة في حدّ ذاته، بل كلّ شيء مَزيج، وإنّما يُعرف بالأصل الرّاجح فيه. ثمّ يُقال أيضًا أنّ التُّراب لا يُمكن أن يكون ٢٥ مُتماسكًا بدون رُطوبة، / فإنّ رُطوبة الماء للتراب لِزاق. ولْكن إذا سلَّمنا بأنَّ الأمر كذُّلك، كان من المُحال أن نقول في شيء أنّه له بذاته إنيَّة ما، ثمّ لا نَعترف لهذا الشّيء بالقيام مع ذاته في حدّ ذاته، بل مع ما سواه من الأمور الأُخرى، ما دام الشّيء لم يَكن وحده شيئًا. فكيف تكون ٣٠ حقيقة التُّراب، ويكون أمر من شأنه أن يصبح تُرابًا، ما دام جزء التُّراب لا يكون تُرابًا/ إلَّا إذا تخلّله ماء يتمّ به الالتِّصاق؟ فما عسى أن يُلصق الماء ما دام ليس ثمّة قدر من تُراب يَلصق بعضه ببعض فيَخرج الكلّ المتّصل؟ وإن يكن التّراب، أيًّا كان قدره، فإنّ ثمّة بالطّبع تُرابًا دون ماء حقًا. وإِلَّا لما كان شيء يُلصقه الماء. والهواء أيضًا، لماذا يَحتاج إليه حفنة التَّراب حتَّى يكون ٣٥ بإنيَّتها، / وأعنى الهواء الَّذي لا يزال باقيًّا في ما هو عليه ولمَّا يتحوَّل. أمَّا النَّار فلم يَذهب أحد إلى افتراضها لإنيَّة التراب، بل لكي يُرى هو وغيره أيضًا. فقد تَطيب لنا الموافقة على أنّ ٤٠ الإبصار إنَّما يكون بواسطة النور، فلا يُقال أنَّ الظلام يُرى، بل أنَّه لا يُرى، كما أنَّ/ الصّمت لا يُسمع. ولكن حضور النّار في التّراب ليس ضروريًّا، فالنّور يَكفي: إنّ النّالج والأجساد الشَّديدة برودتها تُسطع سَطعانًا بدون نار. على أنَّ رُبِّ قائل يَقول: "ولْكنُّها كانت في تلك الأشياء فأكسبتها لونًا قبل أن تُغادرها». ثمّ ترد مشكلة الماء فيها إذا لم يكن ماء ما لم ه؛ يُصب شيئًا من التُّراب. أمَّا الهواء، فكيف يُقال/ أنَّ فيه شيئًا من التُّراب، وهو مائع؟ أمَّا فيما يَختصّ بالنّار، فهل يَعوزها تُراب وهي لا تمدُّد لها من تِلقاء ذاتها، وليس لها الأُبعاد الثّلاثة أيضًا. أمَّا الصَّلابة فهي من لوازمها، لا بمُقتضى البُعد الثَّلاثيُّ بل بمُقتضى المَناعة، ولهذا أمرّ واضح: فلماذا ألَّا تكون إذًا بحُكم تِلك الصَّلابة جسمًا من أجسام الطَّبيعة؟ أما الصّلادة فللتراب

ه فقط!/ وإذا تراصً الدَّهب وهو ماء فإن تراصه لا يَتمّ بإضافة التُّراب، بل بالكثافة والتَّجمُّد. فاذا حَضرت النَّفس، فلماذا لا تكون النَّار من تِلقاء نَفسها مُتماسكة لتتمكَّن قوّة النَّفس منها؟ وحينئذٍ يكون الحيوان الناري في عالم الجِنِّي. أليس في كلّ ذٰلك ما يتزعزع به القول بأنَّ كلّ حيوان إنّما هو يكون قوامه من العناصر كلها:/ الواقع أنه قول يصحّ في ما على الأرض؛ أمّا أن نَرفع التُراب إلى السَّماء، ففي ذٰلك مُقاومة للطبيعة ومُخالفة الواقع. فإنّ لا سبيل إلى الاعتقاد بأنّ الأجسام التُّرابيّة تَدفعها حركة دوريّة على أشد ما تكون سُرعة، فضلًا على أنّ التُّراب يكون مانعًا لظهور النّماويّة ولَمَعانِها./

√ ا إذًا ربَّما كان أحرى بنا أن نستمع إلى أفلاطون إذ يَقول: إنَّه لا بدّ من أن يكون في العالم الكلِّيّ جامدٌ من وجه ما، ذو مقاومة، فتصبح الأرض في الوسط جسرًا وموطئًا لمن يُسير ه عليها، فيُحصل للحيوان الّذي يحيا على وَجهها شيء من الصّلابة، / في حين تُكون هي مُتماسكة بذاتها فمِنها صلابتها ومن النّار نورها. أمّا الماء فتُصيب منه لحِفظها من اليّبس، فيتمّ لها ألَّا تُمْنَعَ أجزاؤها من أن يتداخَل بعضها ببعض؛ أمّا الهواء فهو فيها لتَخفيف حجمها. وأمّا التراب، فإنّه يمتزج بالنّار السّماويّة لا بمعنى أنّه يُصبح من مقوّمات ١٠ الكواكب، / بل بمعنى أنّ كلّ شيء في العالم إنّما يكون بحيث أنّ النّار تنال وجهًا من التُّراب، كما أنّ التُّراب يَنال وجهًا من النّار، ولهكذا كلّ شيء من كلّ شيء؛ لا على أنّه إذا نال لهٰكذا وَجهًا أصبح مُركّبًا من أصلين، أي مُركّبًا منه وممّا أصاب منه، بل على أنّه يَنسجم مع ١٥ التَّقارن الكلِّيّ، فيكون ما هو عليه ولا يأخذ الشّيء الآخر ذاته بل وجهًا من ذٰلك الشّيء،/ كأن لا يأخذ الهواء بل انسياب الهواء، وكأن لا يأخذ التّراب النّار بل لَمَعانها. أمّا المزيج فيمدّ الشّيء بكلِّ ما في الشِّيء الآخر ويَخرِج حينتلْهِ الشِّيء المُزدوج، فلا يَقف، في ما يختصّ بالتُّراب، عند مجرّد ضمّ صلابته وتراصّه إلى حقيقة النّار. وأفلاطون ذاته يَشهد على ذٰلك إذ يقول: «إنّ الله ٢٠ علَّق نورًا/ في الدَّائرة الثَّانية بعد الأرض: إنَّه يتكلِّم عن الشَّمس ويصفها في مكان آخر على أنّها أَشَدَّ الكواكب ضياء، وأشدُّها سُطوعًا أيضًا، فيَردَّنا بذٰلك عن الاعتقاد بأنَّ فيها شيئًا آخر غير ٢٥ النَّار، ولَكنَّها نار من غير أنواع النَّار الأُخرى، بل إنَّها ذٰلك النَّور الَّذي يَختلف عن الشّعلة،/ فيما يقول: إِنْ كان فيه حرارة، فخفيفة لَطيفة؛ ثُمَّ إِنَّ لهذا النَّور جسم، ومنه يشعّ، منعكسًا النّور الَّذي يُشاركه في الإسم، والَّذي نَقول عنه الآن إنَّه لا جسميٍّ، ينبعث نيِّرًا من ذٰلك النَّور الأوَّل ٣٠ على أنَّه نوَّاره وإشعاعه هو الجسم النَّاصع حقًّا وحالًا. أمَّا نحن/ فإنَّا نَهبط بالأرضيّ إلى مَعناه الأدنى، في حين أنَّ أفلاطون إنَّما يَعتبر «الأرض» حيثُ صَلابتها؛ ونتيجة ذٰلك إنَّنا نَعني بالأرض أمرًا واحدًا، في حين أنَّ أفلاطون يَضع لها وُجوهًا شتَّى. لهذا وما دامت تلك النَّار الَّتي تمدُّ

وم بالنّور أشدً ما يكون نَصاعة، ما دامت قائمة في المكان الأَعلى مُستقرّة طبعًا هنالك، / فالواجب علينا ألّا نتصوّر الشّعلة الّتي على الأرض مُمتزجة بما في السّماء، بل إنّها إذا أدركت علوًا ما إنطَفاًت بعد التِقائِها بقدر زائد من الهواء. وإذ كانت تَحمل ترابًا أثناء ارتفاعها فهي تَرتدّ إلى تحت ولا تقوى على الاستمرار صُعدًا إلى فوق، فتستوي تحت فَلك القمر فتزيد الهواء هنالك بطفًا، وإذا بقيت شعلة، / فهي خامدة تكاد تَهمد، وما بقي لها من اللّمعان ما كان لها إبّان اضطرامها، بل بقي منه ذلك القدر الّذي تعكس من النّور المُنبعث من فوق: أمّّا النّور السّماويّ ما المُوزَّع بنِسَب مُختلفة بين الكواكب، فهو الّذي يميّز بعضها عن بعض حَجمًا ولونًا. / ومنه أيضًا باقي السّماء، وهو لا يُرى، مثل الهواء النّقيّ، للطف مادّته وشفافيّتها الّتي ليس فيها ما يَرد البصر؛ هٰذا فضلًا على بُعده أيضًا.

٨ | وما دام النُّور الَّذي سَبق وصفه باقيًّا في جِهة فوق، في المحلّ المُعدّ له، وما دام هو الصّافي في المكان الأصفى، فبأيّ طريقة يَجري ويَخرج ممّا هو وفيه؟ إنّه لم يُفْطَر طبعًا على أن يخرج ويجرى نحو الأسافل، وليس في السّماء ما يَدفعه كرهًا إلى تلك الجهة. ثمّ إنّ كلّ جسم ه إنَّما هو مع/ النَّفس غير ما يكون عليه وَحده؛ ولهكذا جسم السَّماء، فهو يَختلف عمَّا من شأنه أن يكون عليه، فيما لو كان وَحده. ثمّ إنّ ما في جوار السّماء، إمّا هواء وإمّا نار. أمّا الهواء فما عَساه أن يفعل؟ أمّا النار فليس لديها ما يؤهّلها إلى أن تُحدث تأثيرًا ما، كما أنّها ليس في وسعها أن يُتاح لها إتَّصال ما تفعل بوساطته: فهي من السُّرعة بحيث أنَّها تتغيَّر قبل أن يَنفعل بها جسم ١٠ السَّماء،/ علاوة على أنَّها أضعف طاقة من أن يُسوَّى بينها وبين النار التي على الأرض. ثمَّ إنَّ عمل النَّار أن تولَّد الحرارة؛ والَّذي يُصبح حارًّا يَنبغي ألَّا يكون حارًّا من تِلقاء ذاته. فإذا أتلفت النَّار شيئًا، وجب أُوَّلًا أن يُصبح حارًّا، وأن يُصبح في حالة الحرارة قَسر طبيعته. فليست السَّماء ١٥ إذًا في حاجة إلى جسم/ غريب عنها لتَبقى ولا لتقوم بالدّورة الّتي من طَبعها؛ ذٰلك لأنه لم يَقم الدُّليل بعدُ على أنَّها تمضى طبعًا على الخطِّ المُستقيم: فإمَّا السَّكُونُ وإمَّا الحركة الدُّوريَّة، لهذا ما فُطرت عليه الأجسام السّماويّة؛ وما خرج عن هاتَين الحركتين لَزم قَسرًا ما تَناوله. فالوجه إذًا ٢٠ أَلَّا يُقال أنَّ ما هنالك في حاجة إلى غذاء، وألَّا يُستدلُّ بما هنا على ما هنالكِ، / فلا يَجمع بين العالمَين نفسٌ واحِدة ولا مكان واحد، وليس من داع هناك إلى الغذاء الَّذي تَحتاج إليه هنا الأجسام المُركّبة وهي في جَري مستمرٍّ يكون التغيُّر فيها تحوّلًا عن ذاتها ما دامت تحت إشراف ٢٥ قُّوة طبيعيَّة غير النَّفس السَّماويَّة ، وهي من الضَّعف بحيث لا يَسَعُها/ أن تحفظ تلك الأجسام في الإنَّيَّة ، بل تُقلّد في عالم التّكوين والحدوث. والأمور السّماويّة لا تَبقى مع ذٰلك هي هي على وجه الإطلاق، مثلما تَبقى الأُمور الرّوحانيّة، ولهذا قول مَرّ ذِكره.

#### الفصل الثان*ي* (١٤)

#### في الحركة الدوريّة

اً إِنْ قيل: لماذا تَسير السَّماء «بحركة دوريَّة»؟ قيل: لأَنَّها تقلُّدُ الرَّوحِ. - وهل لهذه الحركة هي حركة النَّفس أم حركة الجسم؟ وماذا في الأمر إن كانت حركة النَّفس في ذاتها، تَسعى إلى ذاتها؟ أَو تُحاول الانطلاق؟ أو أنّها في ذاتها ولكن بصورة غير مُستديمة؟ وهل تَجرّ الجسم معها بحركتها؟ إنها إذا كانت تَجرُّه، فالوجه أن تكفُّ عن تحريكه، بل أن تكون قد انتهت من لهذا التّحريك، / أعنى أنّ الأحرى بها أن تَحمِلَ الجسم الكلّي على الوقوف ولا تَستمرّ لهكذا تَدفعه بالحركة الدّوريّة. فالنّفس ذاتها ساكنة؛ وإذا تَحرّكت فليس بالحركة المَكانيّة. وكيف تسيّر بالحركة المكانيّة، وحركتها هي من نوع آخَر؟ ربّما لم تكن الحركة الدّوريّة حركة مكانيّة، أو قُلْ إذا كانت كذٰلك فبطريق العرض. فما هو نوع لهذه الحركة إذًا؟ تَوَجُّه نحو ١٠ الذَّات، وإحساس بالذَّات وعُرفان للذات وحياة في الذَّات، / لا سبيل لها إلى الخارج، ولا سبيل إليها لما هو غريب عنها، فلا بدُّ من أن تكون مُحيطة بكلِّ شيء. والعنصر الغالب في الحيوان هو الّذي يَقبض كلّ شيء ويَجعله واحدًا. فلو بَقي ساكنًا لما استطاع أن يضمَّ كلّ شيء بمثل ما تَقتضيه الحياة، ولَمَا استطاع وهو ذو جسم أن يَحفظ ما في الجسم؛ ذٰلك لأنّ حياة الجسم هي أيضًا في الحركة. وإن تكن الحركة الدّوريّة حركة مكانيّة، تُحرِّك الكلّ على نحو ما ١٥ يَستطيع أن يتحرَّك، فلن يَتحرَّك على أنَّه نفس فقط، / بل على أنَّه جسم مَسبوك في نفس وعلى أنَّه حيوان؛ بحَيث أنَّ الحركة حينئذٍ مَزيجٌ من جسميَّة ونفسيَّة: يسير الجسم طبعًا وِفْقًا لخطًّ مُستقيم، وأنَّ النَّفس لَتُمسك به؛ فتَتولَّد إذ ذاك حَركتنا من الطَّرفَين، المُتحرِّك والسَّاكن. أمَّا إذا قبل: إنَّ الحركة الدُّوريَّة من الجسم، فَأَنَّى يكون ذٰلك وكلّ جسم يتحرَّك على خطٍّ مُستقيم، ٢٠ حتى النّار ذاتها؟ أجل، / إنّها تسير بحركة مُستقيمة حتّى تَنتهي إلى المكان المُعدّ لها؛ ذلك الأنها إذا انتَظمت لهكذا، فالرَّأي أنَّها تَسكن حينئذٍ طبعًا، وأنَّها تَتَحرَّك إلى حيث تَمَّ لها أن تنتظم. ولْكن لماذا لا تَسْكن عندما تَصِل؟ هل لأنَّ من طَبِع النَّار أن تكون في الحركة؟ فإذا لم تَسر بحركة دائرية، تبدَّدت في حَركتها المُستقيمة؛ فلا بدَّ إذًا من أن تتحرَّك بالحركة الدَّاثريَّة. ولكنّ

٥٠ ذلك عَمل تَمَّ بعناية . بل/ بعناية من النّار نفسها بحيث أنّها، إذا انتَهت إلى السّماء، سارَت من تِلقاء ذاتها بحركة دائريّة. أو أنّها إذ تَندفع بالحركة المُستقيمة ولا يَبقى أمامها محلّ تَملؤه، فكأنِّها تَنزلق على صفحة الفِّلَك وتعكف حولها حيث يَتيسَّر لها الأمر: فإنَّها ليس لها بَعد ذٰلك حدّ تُدركه، والحدّ الّذي وصَلت إليه هو الأُخير. فهي تَعدو إذًا حيث يتَّسِع لها المجال، وهي ٣٠ لِذاتِها مجال/ ذاتها، لا لِتَبقى ساكنة بعد أن صارت إلى ما هي فيه، بل لتُدفع فتتَحرَّك. أمَّا الدَّائرة فإنَّ مَركزها يبقى ساكنًا طبعًا؛ وأمَّا المُحيط من الخارج، فهو إذا سكن، غدا مركزًا ضخمًا عظيمًا؛ وهو أُحرى بالدُّوران حول المركز في حال كون الكلِّ حيوانًا ذا جسم طبيعيّ. ويتميل ذلك المُحيط لهكذا نحو المركز ، لا بأن يتقلُّص وينضَّم إليه ، / فَيُعْدِم الدّائرة ، بل ، ما دام يَستحيل عليه ذٰلك الانضمام، بأن يَدور حوله، فيُحقِّق بذٰلك - وبذٰلك فقط - رَغَباتِه. وإذا كانت النَّفس هي الَّتي تُشرف على تلك الحركة، فلن يَنالها منها تَعبُّ، فإنَّها لا تجرُّ الكلُّ جرًّا، وليس في عملها ما تنفّر الطّبيعة منه. فما الطّبيعة إلّا من تَنظيم النَّفس الكلّيّة. وما دامت لهذه ١٠ النَّفس كلُّها في كلِّ جهة، غير موزَّعة على الكلِّ/ جزءًا جزءًا، فإنَّها تُمكِّنُ السَّماء من أن تكون في كلّ جهة، ما استطاعت السماء إلى ذلك سبيلًا. وهي قادرة على ذلك باجتيازها الكلّ وجولانها فيه. وإذا كانت النَّفس ساكنة في محلّ ما، فإنّ السّماء، إذا وصلت إليه، سكنت أيضًا. ولْكِنّ الواقع هو أنَّ النَّفس بكلّ ما فيها تكون في كلّ جهة، فترغب السَّماء في إدراك الكلّ ه؛ أيضًا. وماذا بعدُ؟ أَفَلَنْ يتمُّ ذٰلك لها؟ بلى! ولِيتُمَّنَّ لها دائما؛ أو بالأَحْرى ما دامت النَّفس/ تسوق العالم السماويّ دائمًا إليها، فإنها في سوقها له، تجعله في حركة دائمة؛ ثمّ إنّها لا تَدفعه بالحركة إلى كلّ محلّ مهما يكن، بل تَشدُّ به إليها وتَحفظه في محلِّ واحدٍ؛ وما دامت لا تدفعه بحركةٍ مستقيمةٍ بل بحركةٍ دوريّةٍ ، فإنّها تُمكّنه من أن يُدركها أينما وَصل. ولو استقرَّت ساكنة ، . • كأن تكون فقط في الملأ الأُعلى، حيث كلِّ شيء ساكن، / لَتوقُّف العالم السَّماوي أيضًا وسَكَن. وَلَكَنَّهَا مَا دَامَتَ لا تَكُونَ فَقَط في نَاحِية مَا هَنَالُك، فَإِنَّ السَّمَاءَ تَتَحَرَّكُ في أثرها، بدون أن تكون حركتها إلى الخارج؛ فهي إذًا تتحرَّك بحركة دوريَّة.

، وإن تكن لجسم العالَم نفسه أينما حلّ ، / فما باله يَدور حول ذاته؟ ذٰلك لأَنّ النَّفس ليست فَقَطْ في العالم الأَعلى. ثمّ إذا كانت قوَّة النَّفس في وسطها، فإنّ تلك القوَّة من النَّفس

كالمركز من الدَّائرة. لهذا ولا يُقال "المركز" في الجسم وفي حقيقة النَّفس بمعنى واحد: فالمركز هنا هو ما ينبعث منه سائر ما في النَّفس، أمّا من حيث الجسم فبالمَعنى المكاني. والمركز إذًا لفظ مُشترك/ حتمًا؛ وكما أنّ هناك مركزًا، فههنا أيضًا وعلى الوجه ذاته مَركز حتمًا، وهو وحده مركز الجسم والفَلك: ذلك لأنّه كما تَدُورُ النَّفس حول مركزها، فكذلك الشأن في العالم الكلّي. ثُمّ إذا كان للنفس مركز، فإنّها تَدُورُ حول الله، وتَغمره بحبّها، وهي مُقيمة حواليه ما تَيسَر لها الأمر، إذ أنّ كلّ شيء مُتعلّق به. فلمّا لم تكن تسير إليه، فهي إنّما تَبقى مواحواليه. وكيف لا تكون الثّفوس كلّها/ لمكذا؟ إنَّ كلّ نفس على ذلك حيثما تكون. وإن قيل لماذا لا يتم ذلك لأجسادنا أيضًا؟ قُلنا: لأنّ ما يتحرّك بحركة مُستقيمة يلازمها مُلتصقًا بها، ولأنّ رغباتها متحرّلة إلى أمور أخرى؛ علاوةً على أنّ كرويتنا ليست مُحْكَمة الاستدارة: فإنّها أرضِيَّة، وما في السّماء يَنقاد للحركة خَفيفًا لطيفًا؛ وإلّا لماذا تتوقف عند أدنى اضطراب في أرضييَّة، وما في السّماء يَنقاد للحركة خَفيفًا لطيفًا؛ وإلّا لماذا تتوقف عند أدنى اضطراب في النّفس./ ولكن قد يُحدث ذلك فينا أيضًا النّفح اللطيف الذي يُحيط بالنّفس. ذلك لأنّه إذا كان النّف في كلّ شيء، وإنّ أفلاطون لا يَعترف للكواكب بالحركة الدّوريّة التي تَشمل الكلّ فقط،/ بل يَعترف أيضًا بحركة خاصة لكلّ كوكب حول مركزه، لأنّ كلّ شيء، أينما كان، يُدرك الله فيَنشرح؛ أيضًا بحركة خاصة لكلّ كوكب حول مركزه، لأنّ كلّ شيء، أينما كان، يُدرك الله فيَنشرح؛ وليس ذلك بالتّعقُل الواعي بل طبعًا وحتمًا.

#### ۳ ویکون ذلك علی نحو ما یلی:

إنَّ إحدى قوى النَّفس، وهي أدناها، تنطلق من الأرض "وتتخلّل" الكلّ؛ أمّا القوَّة التي فُطِرَتْ على الإحساس وتلقَّت العقل بكونه رأيًا وظنًّا، فإنّها قائمةٌ في جهة فوق، بين الكواكب، و تُرافقها في سيرها، فتمُدُّ القوّة الأولى من ذاتها وتَزيدها حياةً. / فإنّ القوة العُليا تحرِّك إذّا القوة السُّفلى، فتُحيط بها من كلّ صوب وتستوي السّفلى، على القدر الّذي انتهى صُعدًا إلى الأفلاك. ومن ثمّ إذا استدارت القوّة العليا حول القوّة السّفلى من كلّ صوب، وشدَّ بهذه القوّة ميلها إلى الأُولى، اتّجهت حتمًا نحوها وأحدث إتّجاهها لهذا حركة دوريّة في الجسم الذي امسكت فيه. / ذلك لأنّه إذا تحرَّك جزء في كرة بحركة ما وهو لا يزال باقيًّا حيث هو من الكرة، هزَّ ما كان فيه وصارت الحركة في الكرة كلّها. ولهذا ما يتمَّ في أجسادنا: إذا تحرَّكت النّقس بحركة تختلف عن الحركة المكانيّة، كما إذا فرحت مثلًا أو بدا لها خير ما، حدثت حركة الجسد، وهي حركة الحركة المكانيّة، كما إذا فرحت مثلًا أو بدا لها خير ما، حدثت حركة الجسد، وهي حركة الخير وتجرّ الجسم بحركة مكانيّة تلائمُ ما فُطر عليه الجسم هناك. ثمَّ إن القوّة الإحساسيّة، ما الخير وتجرّ الجسم بحركة مكانيّة تلائمُ ما فُطر عليه الجسم هناك. ثمَّ إن القوّة الإحساسيّة، ما دامت هي أيضًا تتلقّى بدورها الخير من جهة فوق، وتَطرب لأفراحها الخاصّة، وتتبع ذلك الذي دامت هي أيضًا تتلقّى بدورها الخير من جهة فوق، وتَطرب لأفراحها الخاصّة، وتتبع ذلك الذي

ب يُقيم في كلّ ناحية، فإنّها تُنقل بذلك كله/ إلى كلّ ناحية. والرّوح أيضًا، هكذا يتحرّك: فإنّه ثابت وهو يتحرَّك، أعني أنّه يَدور حول ذاته. و لهكذا أيضًا في العالم الكلّيّ: فإنّه في آن واحد يَتحرَّك بالحركة الدّائريّة مع كونه ثابتًا حيث هو.

#### الفصل الثّالث (٥٢)

#### فيما إذا كان للنجوم فعل

ا إنَّ حركة الكواكب لتُنبئ حول كلِّ أمر عن مُستقبلاته، ولْكنِّها لا تُحدث هي تلك الأمور، كما يَظنّ كثيرون: لهذا بحثٌ عولِج في مكانه، وخَرجنا منه ببعض أدلّة مُقنعة؛ غير أنَّه لا بدَّ الآن من القول فيه بشكلِ أدقُّ وأوسع، وليس يسيرٌ أن تكون من الأمر على لهذا الرَّأي أو ه ذاك/. إنَّ النَّجوم في تنقَّلاتها، فيما يُقال، لا تُحدث من الأحوال مثل الفَقر والغِني، والصُّحَّة والمَرض فقط، بل تُحدث أيضًا مثل القُبح والحُسن، وتُحدث ما هو أهمّ من ذٰلك، أعني الرَّذَائل والفضائل، وما يَنتج عن لهذه وتلك من أعمال، عند حدوث كلُّ عمل في حينه؛ فكأنَّها ١٠ ناقعة على/ النَّاس ومن وراء سيِّئات لم يأتوا بها ليعاقبوا عليها، إذ إنَّهم حينذاك في الوضع الَّذي هيَّأته النَّجوم ذاتها لهم. ثمّ إنَّها فيما يقال أيضًا، لا تصنع الخير منّا على الَّذين يُصيبون منه، بل ١٥ تبعًا للمناطق الَّتي تحلُّ فيها أثناء دورتها، فتكون في حال السُّخط تارة، وفي حال/ الرِّضي طورًا، ويكون مزاجها عندما تصير إلى السّمت غيره عندما تميل إلى الجوانب؛ بل هناك ما هو أعظم من ذٰلك: فإنّ بعض الكواكب شرّيرة، عند القوم، وبعضها فاضلة، ومع ذٰلك تمدُّ الشِّريرة بالخير فيما يقولون، أمَّا الفاضلة فقد تُصبح رديئة؛ وأيضًا، إذا ما نظر بعضها إلى ٢٠ بعض أحدثت غير ما تُحدث إذا لم ينظر بَعضها إلى بعض . / فكأنَّ الكوكب ليس لِّذاته مع ذاته، بل كأنَّ الكوكب إذا نَظر إلى آخر أصبح غير ما هو إذا لم يَنظر؛ فهي فاضلة إذا نظرت إلى هذه النَّجمة، وإن تنظر إلى نجمة أُخرى تكن على غير تلك الحال؛ والنُّظر أيضًا إن تمَّ والكلِّ على هيئة ما يَختلف عن تمامه على هيئة أُخرى. علاوة على أنّ مزاجها، إذا اختلطت برمّتها بعضها ٢٥ مع بعض، يَختلف عن مزاج كلّ منها، مثلما أنّ مزيجًا من سوائل/ مُختلفة يَختلف عن كلِّ من السُّوائل المُمتزجة على حِدة. تلك هي الآراء الَّتي يَذهبون إليها ومَعها غيرها على مِثالها؛ فيَليق بنا أن نعالجها رأيًا رأيًا، والوجه أن نَبتدىء بما يلي.

٢ هل يَجب أن نَتصوّر تلك الكواكب الّتي تتحرّك لهكذا بنفوس أم لا؟

إذا كانت بلا نفس، فإنها لا تمدّ إلّا بالحرارة والبرودة، (على الافتراض أنّ ثمّة نُجومًا يَجوز وصفها بالبرودة)، وعند ذلك يَنحصر ما تَمدّنا به في أجسادنا، إذ الحركة الّتي تَصلها بنا ويَموز وصفها بالبرودة)، وعند ذلك يَنحصر ما تَمدّنا به في أجسادنا، إذ الحركة التي تَصلها بنا الذي يَخرج ساريًا من الكواكب هو هو في كلّ كوكب، ثمّ يَتوحَّد ويَمتزج على الأرض، فلا يَختلف بعضه عن بعض إلّا من حيث قُرب المَناطق الّتي حلَّ فيها أو بُعدُها عن أصل انبعاث الحركة. وهكذا الأمرُ أيضًا في الكوكب البارد الّذي يَعد بالبرودة./ ولكن كيف يُصبح الإنسان، بتأثير هذه النُّجوم، حكيمًا أو جاهلًا أو مُتَفَقِّهًا في اللغة أو خطيبًا أو عازف قيئارة أو بارعًا في غير ذلك من الفنون، لا بل غنيًّا أو فقيرًا؟ وما القول في غير ذلك من الأمور الّتي يُعلِّم بارعًا في غير ذلك من الأمور الّتي يُعلِّم حدوثها بمزيج الأجساد؟ أعني أن يكون لهذا أو ذلك مثلًا، أخي أو أبي أو ولدي أو زوجي أو أكون في لهذه اللحظة الحاضرة سعيد الحظِّر أو قائدًا أو ملكًا. وإن تك للنجوم نفوس، وإن تصدر أعمالها عن تروِّ واختيار، فبمَ أَسَأنا إليها حتى تَعمد إلى مُعاملتنا بالمَساءة وهي الحقائق الربّانيّة المُقيمة في ملاً الأرباب؟ كيف وليس فيها ما يُصبح به الإنسان رديئًا، كما أنّها، بوجه الربّانيّة المُقيمة في ملاً الأرباب؟ كيف وليس فيها ما يُصبح به الإنسان رديئًا، كما أنّها، بوجه عنه الربّانيّة المُقيمة في ملاً الأرباب؟ كيف وليس فيها ما يُصبح به الإنسان رديئًا، كما أنّها، بوجه على عن بر الحال أو شرَّه!

ما تفعل قسرًا، فإنّ فعلها يَنبغي أن يكون واحدًا ما دامت في مناطقها وهيئاتها. - ولئن كانت تفعل ما تفعل قسرًا، فإنّ فعلها يَنبغي أن يكون واحدًا ما دامت في مناطق واحدة وعلى الفلكيّ هيئات واحدة. وما عسى أن تناله من تغيّر حقًا تلك النّجمة التي تَجتاز لهذه المعنطقة أو تلك من دائرة البُرج الفلكيّ إلى الله الله من تغيّر حقًا تلك النّجمة التي تَحته وفي أبعد ما يكون عنه، ومهما قابلت من ذلك البُرج، إنّما قابلت السّماء النّابتة. فمن الحماقة أن نذهب إلى أنّ النّجمة تتغيّر عندما تمرُّ تحت قاطع من تلك القواطع ويتغيّر أيضًا ما تُمدّ به، فتكون عند طُلوعها على حال، وعند مرورها في السّمت على حال أخرى، وعند أُنولها/ على حال ثالثة. وما كان لكوكب أن يقرح تارةً لأنّه في السّمت على حال أو يَبعُلُ نشاطه لأنّه مالَ إلى الأُنول كما أنّ غيره لا يخضب إذا ارتفع ويلطُفُ إذا مال، أو يزداد أحد تلك الكواكب فضلًا ولو كان في حال الأُنول. وغذ غيرهم، وإذا كان عند الأُنول عند أولئك، كان في السّمت عند بعضهم، كان في الأنول عند أولئك، كان في السّمت عند لهؤلاء، فلن يكون في الآن الواحد فرحًا وحزينًا غاضبًا ومسرورًا. أمّا القول بأنّ ثمّة كواكب تَفرح عند غروبها، وأنّ غيرها يقرح عند شروقها أفلا يكون قولًا مُحالًا؟ لأنّه إذا صحّ ذلك، صحّ أيضًا أنّ الكواكب تَحزن أو تَفرح في آن واحد. / ثمّ لماذا يَنالنا من حُزنها سوء؟ فالوجه ألَّا نُسَلَم إجمالًا بأنّها تَحزن أو تَفرح في آن واحد. / ثمّ لماذا يَنالنا من حُزنها سوء؟ فالوجه ألَّا نُسَلَم إجمالًا بأنّها تَحزن أو تَفرح بحسب الظّروف، بل بأنّها دائمًا في المَرح إذ أنّها تفرح بالخير الّذي لديها والذي تُشاهده.

٥٠ ذلك لأن لكل حياته في ذاته، ولكل خيره في فعله؛ ولا علاقة لشيءٍ من ذلك بنا؛ ولا سيّما/ أنّه ليس ثُمة بيننا وبين أولئك الأحياء اشتراك قطّ في شيء. وليس لفعلها علاقة بنا إلَّا عن طريق العرض لا عن طريق تكليف يجبُ تَقدّمه على غَيره. لهذا إذا ما سُلِّم لها، مثلما يُسَلَّم للطيور، بأنّها تدلُّ عَرَضًا على أمورنا المُستقبَلة.

لا من المُحال أيضًا أن يَنظر كوكب إلى كوكب فيفرح، ثمّ يَنظر إلى كوكب آخر فيكون العكس؛ فهل بينها عداوة؟ ولماذا؟ وما باله يكون على وضع وحال إذا نَظرَ إلى ذلك الكوكب من زاوية مثلَّث، وعلى وضع وحال آخرين إذا نَظرَ إليه من النَّاحية المُقابلة أو من زاوية مُربّع؟/ وما باله أيضًا يَنْظُر إلى ذلك الكوكب إذا جُعلَ في الهيئة التي سَبق ذكرها، ثمّ لا يُنْظَر إليه إذا جُعلَ في المنطقة التّالية من البُرج الفلكيّ، مع أنّه يكون قد ازداد إليه قُربًا؟ ثمّ ما هو، بوجه عامّ، نوع الفعل الذي يُسْب إلى الكواكب؟ كيف يفعل كلّ على حياله، ثمّ كيف تفعل كلّها معًا فيَحدث الفعل الذي يُسْب إلى الكواكب؟ كيف يفعل كلّ منها؟ أمًّا وأنّ بعضها لا يتفق مع بعض عن فعل كلّ منها؟ أمًّا وأنّ بعضها لا يتفق مع بعض لتفعل فينا ما يُدَّعى لها بعد أن يكون كلّ منها قد تَنازل عن بعض ما لديه من ذاته، كما أنّه لا يقوم أحدها قسرًا ليحول بين الآخر وبين أن يتمّ عطاؤه، لا ولا يَفسح أحدها للآخر راضيًا مُختارًا مجالًا للفعل. أمّا أن يفرَح كوكب من كونه في منطقة كوكب آخر، وأن يصدر العكس من هذا الكوكب لدى كونه في مِنطقة الأوّل، فكيف لا يُشبه لهذا/ ادّعاء من آدَّعى تَحابًا بين رَجُلين ثمّ قال إنّ أحدهما يحبّ الآخر، في حين أنّ الأمر بالعكس عند ذلك الآخر وهو يَبغض الأوّل.

ويقولون إنّ أحد الكواكب بارد؛ ولمّا يَبعد عنّا يكون خيرًا لنا، فيَجعلون في البرودة الضّرر الذي يَلحق بنا منه؛ فهو يُمْنُ لنا إذًا كلّما كان في الأفلاك الّتي تُقابلنا؛ ثمّ إنّ البارد إذا من تلاقى بالسّاخن، شكّلا معًا خطرًا جسيمًا، مع أنّه يَجب أن يَبّمّ التآلف بينهما. وأخيرًا/ رُبَّ كوكب يَفرح في الليل لأنّه من نار. كوكب يَفرح في الليل لأنّه من نار. فكأنّي بالكواكب ليست دائمًا في نَهار، أعني في ضياء، وكأتي بالكوكب الّذي يَفرح في الليل فكأنّي بالكوكب اللذي يَفرح في الليل وهو من العلو بحيث لا يَناله ظلَّ الأرض. / أمّا أن نتيامن بالقمر إذا سامّت النّبجمة وهو بَدر، وأن نتشاءم به إذا فعل ذلك وهو هلال، فإنّه إن يَصحّ، يَصحّ أيضًا عكسُه. ذلك لأنّه إذا قابلنا القمر في تَمامه، كان مُظلمًا في النصفِ الآخر من كُرته الذي يقارن به النّجمة الّتي فوقه؛ وإذا قابلناه في هِلاله، قارَن تلك النّجمة وهو في تَمامه. فالواجب إذًا أن يَحدث عكس ما ذكرنا، إذ إنّه، وهو في هلاله، يَطلع/ على النّجمة بتّمام نوره. أمّا القمر، فلا فَرق عنده، على أي وجه كان، ما دام أحد نصفيه مُضاء؛ أمّا النّجمة فقد يَختلف وضعها لأنّها أصبحت ساخنة،

فيما يَرون؛ وإنَّما صارت ساخنة، لأنَّ القمر قابَلنا وهو في هِلاله. ففي القمر إذًا يُمْنُ لغَيرنا إذ ٢٠ يُقابلنا في هلاله، ويُقابل غيرنا وهو في تَمامه. / وَلئن يقابلنا القمر وهو هلال، فذلك أمر يتعلَّق بما على وجه الأرض، فلا ضيرٌ منه على ما فوق. ولكنّ الكوك الّذي فوق لا يسدُّ مسدَّ القمر، لأنَّه بعيد، فيبدو وكأنَّ الحال قد فَسُدَتْ. أمَّا عندما يكون القمر في تمامه، فهو كافي لما تُحته ولو كان الكوكب بعيدًا. ولهذا وإنَّهم تَيَامَنُوا أيضًا فيما إذا قابل القمر الكوكب النَّاريّ بتمامه ٢٥ وقابلنا هلالًا، / لأَنَّ القمر حينئذٍ كافي لردّ قوّة ذٰلك الكوكب حيث تكون النّار أكثر ممّا يتسع له قدره. فإنّ أجسام كلّ الأحياء الّتي تسير في العالم السّماويّ ليَختلف بعضها عن بعض وفقًا لشدّة الحرارة فيها ولقلَّتها، وليس بينها جسم باردٌ قطِّ؛ ويدلُّ على ذٰلك محلَّها. فالكوكب الّذي ٣٠ يسمُّونه المُشتري مُعتدل النَّار، ولهكذا الزُّهرة أيضًا، فيُعتبران مُتوافقين لذَّلك الشَّبه؛ أمَّا/ مع الكوكب المُسمَّى بالكوكب النّاريّ فهُما على تآلف في التّأثير، وأمّا مع زُحَل فعلى خلاف ذٰلك بسبب بُعده. وأمَّا المرّيخ فهو مع الكواكب كلُّها على السُّواء، فيما يرون، وهو قابل للتشبُّه بكلِّ كوكب. فإنَّ الكواكب كلُّها، مع ذٰلك، تتعاون لصالح الكلِّ، بحيث يَكون بعضها مع بعض بحسب ما يَقتضيه خير الكلِّ، على مثل ما تُشاهد الأجزاء جُزءًا جُزءًا في الحَيوان الواحد. ٥٦ فلا جل ذلك بخاصة تكون/ المرَّة مثلًا؛ فهي للكلِّ في جانب العضو الأقرب، لأنَّ المَفروض فيها أن تُثير الغَضب وأن تردّ الكلّ والعضو الأقرب عن الإفراط. وفي الكلّ الكامل أيضًا، لا بُدَّ ٤٠ من شيءٍ مثل لهذا، ومن شيء آخر يَميل به إلى ما هو لذيذ؟ / ثمّ فيه أمور أخرى وهي له عيون بها يُبصر؛ وكلُّ لهذه الأمور متآلف بَعضها مع بعض بالدَّافع الغريزيِّ الأصمِّ عندها؛ فبذُّلك يستقيم الكلّ الواحد في الانسجام الواحد. فعلى ذلك كلّه كيف لا يكون ما سبق ذكره دليلًا من قبيل القياس؟

آما افتراضهم أنّ المرّبيخ والزّهرة، إذا أصبحا في هيئة ما، أحدثا مُنكرات الزّنى، فكأنّ في الكواكب ما يَنشأ عن إباحيّة البشر، حتّى ليُشبع الكوكب شهوته بما ينشده الإنسان من حاجة عند الإنسان؛ أفلا يَكون ذلك هو الحُمق بالغًا أشدّه؟ والقول بأنّ بين الكواكب، إذا أصبحت في هذه الهيئة أو تلك، مُشاهدة مُتبادلة، وهي تَجدُ في تلك المُشاهدة لذَّتها وليس لها وراء/ في ذلك شيء، فكيف يتصوّره المرء؟ وأولئك الأحياء الّذين لا يُحصّون عددًا مع أنّهم بمئات الرّبي يتولّدون ويرتقون وهم في الأعيان ثابتون، إن تكن الكواكب هي الّتي تتم لكلِّ منهم أمره بصورة مستديمة، فتمدُّه بالشُّهرة وتَجعله غنيًّا أو فقيرًا أو إباحيًّا، وتقوم بأعمال كلِّ حيًّ منهم، فأيّ مستديمة، فتمدُّه بالشُّهرة وتَجعله غنيًّا أو فقيرًا أو إباحيًّا، وتقوم بأعمال كلِّ حيًّ منهم، فأيّ احياة تكون حياة لهذه الكواكب؟ وكيف السبيل إلى القيام بكلّ ذلك/؟ أمّا أن تنتظر الكواكب إرتفاع الأبراج الفلكيّة حتّى تُكمل أفعالها، فيقوَّم صعود كلّ كوكب منها بعدد من الدَّرجات

يُساوي عدد السِّنين التي يَستغرقها ارتفاعه، حتى لكأنّ الكوكب يَحْسِبُ على أصابعه الحين الذي يَفعل فيه، ولا يُبيح لنفسه أن يَفعل قبل الأوان المحدَّد له، وحتى لا يَعترف لأَحد بسُلطانه الذي يَقعل فيه، ولا يُبيح لنفسه أن يَفعل قبل الأوان المحدَّد له، وحتى لا يَعترف لأَحد بسُلطانه الله في تصريف الأمور. وإنّما يكون/ للكوكب الإشراف على كلّ شيء، كأنّ ليس ثَمَّة ربّ واحد، به تمَّ ضبط العالم الكلّي وقوامه، لمّا قد حوّل كلّ شيء – وفقًا لفطرته – من إدراكه كلّ ما كان منه وكلّ ما كان له، ومن قيامه بالفعل الّذي يُسَّر له بعد انسحابه مع ذلك الرّب؛ أمّا لهذا كلّه منه وكلّ ما كان له، يتجاهل إن للعالم حقًا أصلًا وسببًا أوَّل يأتي على كلّ شيء./

√ ∫ ولكن إذا كانت الكواكب تؤذن بالمُستقبلات، فلنعتبرها مثلما نعتبر أمورًا أخرى كثيرة من شأنها الايذان بالمستقبلات، والصّانع لهذا كلّه ما عسى أن يكون؟ وأنَّى يتمّ النِّظام الكلَّيّ؟ كيف والايذان لا يكون ما لم تحدث الأمور أمرًا وِفقًا لترتيب ما. فلتَكن تلك الكواكب بمثابة ه حروف لا تَزال ثُكْتَب في السَّماء، أو كُتبت كلّها دُفعة واحدة وهي الآن تَسير/ محرَّكة، وتفعَل إلى جانب ذٰلك أيضًا فعلًا آخر؛ أمَّا النَّاتج عن لهذا الفعل فهي الدَّلالة المُنبعثة من الكوكب، كما أنّنا اعتمادًا على الوحدة الأصليّة في الحيوان الواحد، نُنطلق من بعضه لنَستنتج شيئًا آخر. لا بل إنَّنا نَتبيِّن الخُلُق إذا نظرنا إلى أحدٍ في عَينيه، وقد نَنظر إلى عضو من أعضاء جَسده فنتنبّه ١٠ إلى الأخطار الَّتي تُحدق به وإلى سبُل الخلاص من تِلك الأخطار. إنَّ لهذه/ الأمور أجزاء في الحيوان الواحد، ونحن أيضًا أجزاء في العالم الكُّليّ: وفي كِلتا الحالتَين، يُستدلُّ ببعضٍ من الكلُّ على بعضه الآخر. والحقُّ أنَّ ثمَّة دلالات كثيرة أصبحت مألوفة يَعرفها الجميع. فمَّا هو النَّظام الواحد الَّذي يَربط بعض الأمور ببعض؟ فإنَّا إذا عَثرنا على لهذا النِّظام، ألفينا معقولًا ما ١٥ يَجري على الطّيور وغيرها من الحيوانات من التُّعرُّف إلى شؤون المُستقبل/ أمرًا أمرًا. والحقّ أنَّ الأمور كلُّها يَجِب أن يكون بَعضها مرتبطًا ببَعض - (فيجب، كما قالوا وأحسنوا القول، أن يتمّ تآلف مُحكّم بين الأجزاء جزءًا مع جُزء، ليس فقط في الفرد الواحد، بل بخاصّةٍ وأوّلًا في العالم الكلِّيّ) - فَيُحوِّلُ الأصل الواحد الكثرة في الحيوان إلى شيءٌ واحد، ويولِّد من الأشياء ٢٠ كلُّها شيئًا واحدًا. وكما أنَّ الأجزاء في الفرد الواحد، يَنفرد كلُّ جزء منها بوَظيفته الخاصَّة به. / فهٰكذا أيضًا في العالم الكلِّيّ يكون لكلِّ أمرٍ من الأمور وظيفته الخاصّة به، ولا سيّما حين لم تَعد تلك الأمور في منزلة الأجزاء، بل كلّ منها كلّ، وهو كُلُّ من النّوع الأعظم. ولهكذا يُشتق كلّ شيء عن أصل واحد ويفعل فعله، ولكنّ كلّ واحد يُساند الآخر، لأنّه لم يَنفصل عن العالم ٢٥ الكلِّيّ، فالواقِع أنّه يُؤثّر على غيره ويتأثّر بغيره، ثمّ يُقبل غيره/ بدوره إليه فيُحزنه أو يُفرحه. وإذا اشتُقّ عن الأصل، فليس لهذا تحكُّمًا أو اتَّفاقًا، بل من الأمور الَّتي سَبَقَتْ يَصدر أمر آخر، ويَليه على الفور غيره أيضًا، وذٰلك ما تَقتضيه الطُّبيعة دائمًا.

الكلّق النّقس ما دامت مُندفعة إلى القيام بفِعلها الخاصّ - فإنّ النّقس تَفعل كلّ شيء لأنّها تَقوم بدور الأصل - فسواءٌ استقام سيرها أم اضطرب، كان العدل يَتبع أفعالها في الكون الكلّي، وإلّا تقوَّض وزال. بل إنّ الكلّ باق دائمًا يُسدّد توجيهه صاحب الأمر فيه بنظامه الكلّي، وإلّا تقوَّض وزال. بل إنّ الكلّ باق دائمًا يُسدّد توجيهه صاحب الأمر فيه بنظامه وقوّته؛ / أمّا الكوكب، فما دامت أجزاء من السّماء لا يُستهان بها، فإنّما تُساعد على حفظ الكلّ في بَهائه، كما تُعين على الدّلالة: وإنّما تكون دَلالتها على جميع ما يَجري في العالم الحسيّ، فأمّا فِعلها فشيءٌ آخر، وهو القدر من الفعل الّذي تقوم به حقًا. ونحن، فإنّا نقوم الحسيّ، فأمّا فِعلها فشيءٌ آخر، وهو القدر من الفعل الّذي تقوم به حقًا. ونحن، فإنّا نقوم بأفعال النّقس حسب ما تقتضيه الطبيعة، ما دُمنا لم نتورّط في الكثرة التي تُلزم/ الكلّ؛ فإذا ما تورّطنا نِلنا جزاءنا: فتكون الوَرْطة ذاتها، ويكون المَصير إلى سوء الحال فيما بعد. ثمّ إنّ الغنى والفقر إنّما يتولّدان إذًا من أمور تتلاقى من غير أن يكون لها علاقة بنا؛ وما عسى أن يقول في الفضائل والرذائل؟ أما الفضائل إنما تأتي عن طريق الأصل القديم في النّقس؛ وأمّا الرّذائل الفضر منها. وهُناك أقوال أخرى في الموضوع/ ذُكرت في مكانها.

9 إنَّ هذا يُذكِّرنا بالمَغزل، وهو يَعني عند القُدماء ما تَغزل به حائكات القدر، وعند أفلاطون سماء الكواكب والأفلاك الثّابتة؛ فإنّ حائكات القضاء أُمهنَّ أُمّ القدر المحتّم يَدُرن ألك المغزل ويَغزلنَ به حياة كلّ مولود فيكون بوساطتُها كلّ ما يَحدث/ في عالم التَّكوين. ثمّ إنَّه ورد في كتاب تيماوس أنَّ أصل النَّفس من الرّبِّ الصَّانع؛ أمَّا الانفِعالات الهائلة الَّتي لا بُدَّ منها، فمن الأرباب المُتنقّلة في السّماء: فمن تلك الأرباب الحميّة والشّهوة واللذّة والألم، ١٠ وذٰلك الجانب من النَّفس الَّذي منه تَنبعث/ تلك الانفعالات. تلك هي الأقوال التي تربط مصيرنا بالنجوم ارتباطًا مُحكمًا: فمنها نَستمدّ النَّفس، وهي تَجعلنا تحت حُكم القضاء عند قُدومنا إلى لهذا العالم. ثمّ إنّ طباعنا أيضًا من النُّجوم، وما يَصدر منّا وفقًا لهذه الطِّباع من أَفْعال ومن انفعالات أصلها مَلكة ثابتة فينا لقَبول الانفعال. وبعد، فما الذي يَبقى فينا ويكون «نحن»؟ ١٥ أَلا إنّه ما نحن عليه في حقيقتنا، فقد حوّلتنا الطّبيعة السّيادة المُطلقة على انفعالاتنا. / ذلك لأنّا، مع تلك الشّرور الّتي ابتُلينا بها من وراء الجسد، أُمدَّنا الله «بالفضيلة الّتي ليس بها سيّد». وما دُمنا في حال السَّكينة لا نَضطر إلى الفضيلة، وإنَّما نَضطر إليها حين يُخشى علينا خَطر الوقوع في ٢٠ الشُّرُّ والفضيلة غير حاضرة. ولذُّلك كان لِزامًا علينا «الفرار من لههنا» وانفصالنا عمَّا أضيف/ إلينا، لكيلا نكون ذٰلك الخليط أو ذٰلك الجسد المَعْمُور بنفس؛ وإنه لأحرى أن يُقال منه إنّ السّيادة إنَّما تتكوَّن فيه لجانب الجسد وقد مُسَّ بمَسْحة من نفس، بحيث أن الحياة المشتركة بين الطرفين ليست سوى حياة الجسد؛ وإنّه لجسديّ كلّه ما يقوم به ذٰلك القِسط من الحياة آنذاك. وإنّما يكون فعلُ نَفس أخرى، من غير ذلك الطِّراز، الانتقالُ إلى المَلاَّ الأَعلى، إلى الحُسن،

٢٥ إلى العالم الرّبّانيّ،/ حيث الأمور الّتي ليس لسيّد عليها سيادة: فالوّجه إمَّا أن يعمد كلّ إلى نَفسه فَيُصبَح هو وكلّ ذٰلك شيئًا واحدًا وَيَحْيا بكلّ ذٰلك بعد أن يكون قد اختلى بذاته؛ وإمَّا أن يُصبح مَحرومًا من تلك النَّفس المُمتازة فيَحيا مُنقادًا للقضاء والقدر، وعند ذٰلك لا تكون النُّجوم في حُسبانه لتدلُّ على الأمور فحسب، بل يُصبح هو ذاته وكَأَنَّه جُزء من كلِّ، وكَأَنَّه يَتبع الكلُّ ٣٠ الَّذي صار جُزءًا منه. أَلا وإن لكلِّ امرئ وَجهين: فهو/ من وجه المركَّب لهذا أو ذاك، وهو من وجه آخر ما هو في ذاته. وكذُّلك العالم الكلِّيّ أيضًا: فهو من ناحية ذٰلك المركُّب من جسم ومن نفس ما مَربوطة بالجسم، وهو من ناحية أخرى نفس الكلّ الّتي ليست في جسم بل تُشرق على التي في جسم وتنعكس فيها؛ وعلى لهذا أيضًا حال الشَّمس والكواكب الأُخرى: فإنَّ لكلِّ مِنها وجهَين. أمَّا من حيث إحدى النَّفسين وهي النَّفس الطَّاهرة، فإنَّ الكوكب معها لا يَصدر عنه شرّ قطّ ؛ / أمَّا مَا يَحدث عن الكواكب فيَسري إلى الكلّ لأنّ كلًّا منها جزء من الكلّ وجسم تعمره نفوس، إنّما يُصدره الجسم، جزءًا إلى جزء، مع بَقاء الكوكب على صحَّة القّصد، وتوجّهه بذاته حقًا إلى الخير والأفضل. وما يَحدث بعد ذٰلك من أمور أخرى، فإنّما هي ٤٠ لواحق به، أو بالأَحرى لواحق بما يَجري حوله، مثلما إنَّ/ حرارة النَّار تَنتشر إلى ما في جوارها، أو مثلما يتمّ إذا ما تسرَّب أمر من نفس إلى نفس أخرى تُجانسها؛ وإنَّما تكون المُساوىء عن طريق المَزيج. ذٰلك لأنَّ عالمنا لهذا خليط في حقيقة ذاته، وإذا فُصلت عنه ٥٤ القابلة للانفصال، / فلن يكون الباقي شيئًا ذا خطر: إنّه إذًا الربَّاني إذا أحصيت معه نفسه؛ أمَّا الباقي فهو «شيطان عظيم»، كما قيل، والإنفعالات الَّتي تُجري فيه «شَيطانيَّة» أيضًا.

إليها مُطلقًا، ولا إلى ذواتها في كليّاتها، بل بقدر ما أنّ ذلك الفعل إنفعالٌ في الكون، وبقدر ما تكون نفسها مُنفصِلَة عنها فتفعل هي بِبَواقيها. ثمّ إنّه لا بُدّ من أن نسلّم للنفس بأنّها قبل أن تأتي إلى عالم التّكوين، إنّما تُقبل وفي جوانبها شيءٌ هو منها؛ فإنّها لم تكن لتأتي إلى الجسم ما لم يكن لديها شيءٌ عظيم/ من القابليّة للانفعال. ولا بُدّ أيضًا من التّسليم بأنّها إذا دخلت الجسم، من يكن لديها شيءٌ عظيم/ من القابليّة للانفعال. ولا بُدّ أيضًا من التّسليم بأنّها إذا دخلت الجسم، أصبحت خاضِعة للتقلُّب، إذ إنّها دخلت وفقًا لتلك الحركة الدّوريّة في السّماء. ولا بدّ من التّسليم أخيرًا بأنّ تلك الحركة الدّوريّة تفعل ما يجب على الكلّ أن يسوقه إلى كماله، فتُساعد على ذلك وتتمّمه من تِلقاء ذاتها فيكون كلّ أمر من الأمور التي تنطوي عليها بمثابة الجُزء من الكلّ. /

ا ١١ لَهٰذَا ويَنبغي أن نكون متنبِّهين إلى أنَّ ما يَردُ من النَّجوم لا يكون عندما نتلَّقاه مثلما يكون

لدى صُدوره عنها. فإذا كان نارًا مثلًا تعكَّر حينئذٍ صفاؤها؛ وإذا كان مثلًا إلى الصداقة، ضعف لدى حُلوله في من يتلقّاه ولم يُحدث الصداقة مع حُسنها؛ وإذا كان حميّة أدركها رجلٌ غير موزون/ وأُعطيها عطاءً ليُصبح شُجاعًا، فإنّها تُحدث حِدَّة المِزاج أو العجز؛ وإذا كان طلبًا لجاه في سبيل غاية مستحبّة، أحدَثَ السّعي وراء مظاهر الحُسن؛ وإذا كان شيئًا يَسري من الرّوح، ولد الاحتيال إذ أنّ الاحتيال يَوَدُّ لو يكون هو الرّوح وهو قاصِر عن إدراك رَغبته. فإنّ هاتيك والأمور كلّها تُصبح شرورًا/ لأنفسنا، وليست كذلك في الكواكب. بل إنّها مع تحوِّلها إلى غير ما كانت عليه بَعد وصولها إلينا، لا تَبقى على حالها حينما تصل، وقد تَحتَّم عليها أن تمتزج بالأجساد وتَختلط بالمادّة ويَموج بعضها في بعض.

آلاً أنّ مَا يَأتي من الكواكب يتلاقى بَعضه مع بعض في أمر واحد، فيَصطحب كلّ فرد يَحدث شيئًا ما من ذلك المزيج، فيَبرز لهكذا بما جاء هو عليه مُنطبعًا بطابع ما يكيّفه. فإنّ الكواكب لا تَصنع الجَواد، بل تُعطي الجواد شيئًا ما؛ وإنّ الجواد من الجواد والإنسان من الكواكب لا تَصنع الجَواد، بل تُعطي الجواد شيئًا ما؛ وإنّ الجواد من الجواد والإنسان من الإنسان، أمّا الشّمس فتُساعد على تكوينه في جبلته، إذ أنّ الإنسان من بنية الإنسان البذريّة. إلّا أنّ مُحيطه الخارج يؤثّر عليه، فيَجد فيه شرًّا تارة ونَفعًا تارة أخرى: إنّ الإبن مثل أبيه، ولكن كثيرًا ما يَكون أحسن منه، كما إنّه قد يَختلف عنه شأنًا. بيدَ أنّ لهذا التَّاثير من الخارج لا يُخرج الشّيء عمًّا هو في ذاته: على أنّه قد تتمّ السّيادة للهيولى، لا لحقيقة الشّيء، فيُغلب المِثال على امره ولا يَخرج الشّيء كاملًا./

آس وما دام الذي يَجري في عالمنا لهذا، يَحدث بعضه عن حركة السَّماء دون بَعضه الآخر، يَجب أن نميِّز و نَفْصُل، و نُثْبِت، بوجه عامّ، عمّاذا تَصْدُرُ الأشياء شيئًا فشيئًا. أمّا مَبدؤنا فما يلي: إنّ التّفس بقيامها على سياسة الكلّ وفقًا لما يَقتضيه العقل - هي في الكلّ مِثلما يكون أصل الحيوان النّابت فيه، عنه يَنشأ كلّ جزء من أجزاء الحيوان، وبه يُحدِّد لذلك الجُزء مَقامه من الكلّ الذي كان جزءًا منها - فإنّ كلّ شيء فيها يَمتدُّ الى العالم الكلّيّ جميعًا؛ أمّا في الأجزاء، فإنّها تتناول فقط كلًّا منها بقدر ما يكون له كيان في ذاته. أمّا المؤثّرات من الخارج، فونها ما يُقاوم الطبيعة في مقاصدها، ومنها ما ينسجم معها؛ هذا بالإضافة إلى الجزء. أما العالم الكلّي يُقاوم الطبيعة في مقاصدها، ومنها ما ينسجم معها؛ هذا بالإضافة إلى الجزء. أما العالم الكلّي فن نان تلك الأمور/ كلّها تنتظم خاضعة له إذ أنّها كلّها أجزاء منه، تكفت ما هي عليه من حقيقة، فمن شأنها أن تُساعد، كلٌّ بدافعه الخاصّ، على تكميل حياة الكل. أمّا ما فيه من غير المَنْفُوسَات فإنّها كلّها أدوات تُدفع دفعًا إلى الفعل من الخارج؛ وأمّا المَنْفُوسَات، فونها ما يتحرّك بدون تَحديدٍ لحركته، مثل/ الجياد المَقرونة إلى العربة قبل أن يوجّهها سائقها في يتحرّك بدون تَحديدٍ لحركته، مثل/ الجياد المَقرونة إلى العربة قبل أن يوجّهها سائقها في يتحرّك بدون تَحديدٍ لحركته، مثل/ الجياد المَقرونة إلى العربة قبل أن يوجّهها سائقها في

عَدْوِها، «فتُساق بالسُّوط»؛ أمَّا الحيوان النَّاطق، فله من ذاته سائقه، وإذا تمَّ له العِلم سار وفقًا للسداد وإلّا كان في خبط عَشواء، وهو أمر كثير الوقوع. لهذا وإنّ كلتا الجملتين، من غير ٢٠ مَنْقُوسَات ومَنْقُوسَات، هُما داخل الكون؛ وهما مُتضامنان/ على القيام بما فيه صالح الكلّ. فمِنها ما هو عَظيم رفيع المَقام كثير الفِعل، عظيم الجانب في العَوْن على حياة الكلّ إذ إنّ الدّور الَّذي يلعَبه فِعليَّ أكثر ممَّا هو إنفعاليِّ؛ ومنها ما يَكون في حالة الانفعال الدَّائم ضعيف القُدرة على الفِعل؛ ومنها ما يكون بين بين فيَنفعل بغَيره، ولْكنّه كثير الفِعل أيضًا، إذ أنَّ له/ من ذاته في ٢٥ أمور كثيرة مصدَر أعمالِه وأفعالِه. فتتمّ حينتلٍ حياة الكُلّ وتَكْمُل: فللأَفضَل الوظيفة الفُضلي، بقدر ما يكون من الفضل عند كلّ فرد؛ ثم لا بدّ من إخضاع لهذا الأفضل لصاحب الأمر، كما ٣٠ تَخضع الجنود لقائدها؛ فمن تلك الأُمور جميعها ورد/ التَّعبير بأنَّها «تتبع الاله الأكبر»، إذ يتَّجه وجهه نحو الحقيقة الرّوحانيّة. أمَّا ما كان دون ذٰلك طبعًا، فمقامه بين فُروع الكون الكليّ مِثلما هو الأمر عندنا من فروع النَّفس: ففي سوانا تَناسب مثل التَّناسب القائم بين الأجزاء عندنا، وليس كلّ ما فينا على السّواء. إنّ الأحياء كلّها إذًا، إنّما تكون وفقًا لما تَقتضيه حقيقة الكون الكلِّيّ، سواء أكان منها في السّماء أم كان غير ذلك موزّعًا على العالم بأسره. / وليس لجزء قطّ، ٣٥ مهما يَعظمُ قدره، أن يَقوى على إحداث تبديلِ ما في الحقائق ولا في ما يَتولَّد تبعًا لها؛ قد يَتمّ له أن يُحدث رَجَحانًا إلى أحد الوَجهين، وجه الدُّون أو وجه الأفضل، لا أن يُخرِج الشِّيء عن ٤٠ حقيقته الخاصّة. أما الدّون/ فإنّ جزءنا يَميل بالحقائق إليه إِمَّا بأَن يُضعِفَ قوى الجسم، وإمَّا بِأَن يُحدِثَ الرِّداءة في النَّفس عن طريق العَرَض، بسبب التَّعاطف الَّذي يَربط بينه وبينها وبسبب انقيادها إلى الدُنْيُوِيَّات بدافِع منه؛ وإِمَّا بأنَّه، في حال سوء تَركيب الجسد، وعن طريق تِلك الحال، ينتصب حائلًا بين النَّفس والفِعل الّذي كانت قد وظَّفت الجسد للقيام به. فمثل ذٰلك ٤٥ مثل القيثار ولمّا/ تُبُضُّ أوتارها بحيث تَتجاوب لدقَّة التَّوقيع، فتَخرج الأنغام الموسيقيَّة.

النقر والغنى والشهرة والزَّعامة، ما القول فيها جميعًا؟ ألا إِنّ الأغنياءَ إِنْ أمسوًا أغنياء بالوراثة انبأت النُّجوم عن غِنى غنيِّهم ودلت على كَرم الكريم إذ توافرت له الشهرة أيضًا بمجرَّد الولادة؛ أمّا إذا كان أصل الثروة مروءة صاحبها، فإذا ساعد الجسد على جمعها، أسهمت فيه الولادة؛ أمّا إذا كان أصل الثروة مروءة صاحبها، وإذا ساعد الجسد على جمعها، أسهمت فيه أيضًا/ العوامل التي أمدَّت الجسد بقوّته، الأبوات أوَّلًا ثم السَّماوات والأرض إذا كان لهن موضع للإسهام؛ وإذا كانت المُروءة وحدها هي التي نَهضت بالأمر بدون مُساعدة الجسد، اللمروءة وحدها يُردُّ مُعظم ما جَمعه وما زاده أرباب الثواب من عَطاء. أمّا ذوو/ البَذل والعَطاء فإذا كانوا من ذوي الفَضل، كانت الفضيلة بذلك هي الأصل أيضًا في الغنى؛ وإذا كانوا من ذوي اللؤم إلّا أنّهم بذلوا ما بذلوا قسطًا وعدلًا، صدر الإغناء من خير ما فيهم من بواعث ذوي اللؤم إلّا أنّهم بذلوا ما بذلوا قسطًا وعدلًا، صدر الإغناء من خير ما فيهم من بواعث

العمل. أمَّا إذا كان الَّذي أصبح غنيًّا رجلًا رديتًا، فالسبب الأُوِّل في غِناه هو رداءته وما كان أصلًا لتلك الرَّداءة، ولْكن لا بدِّ من أن نُضيف إلى ذٰلك أيضًا النَّاس الَّذين بَذَلُوا له العطاء على أنَّهم ١٥ ببذلهم أَسْهموا في جعله غنيًّا. وإذا نتجت الثَّروة عن جُهود، مثل الحراثة،/ رجع الفَضل في جَمعها إلى الحارث، وإن كان الجوّ الّذي اكتنف لهذا الجُهد قد ساعد في ذٰلك. أمّا إذا وجد كنزًا، فلاقتِران ذلك بحادث حدث من العالم الكلِّيّ. وإذا تمَّ الأمر، كان فيه دلالة إذ أنَّ الأمور كلُّها يَتبع بَعضها بعضًا بدون استثناء، فيدلُّ بعضه على بعض أيضًا بدون استثناء؛ وإذا فقد أحدهم · · ماله لأنَّه سُلِب منه ، فالأَمر يُرَدّ إلى السَّارق ، ويُتحوَّل بالسَّارق إلى الأصل/ الخاصّ به الّذي عنه اندَفع؛ أمَّا إذا فَقده في البحر، فمرجع الأمر إلى الظُّروف والقرائن. أمَّا الشُّهرة، فهي بحقّ أو بغير حقّ؛ فإذا كانت بحقّ، فمرجَعها أعمالنا وحُسن الظنّ عند من يظنّ بنا خيرًا؛ وإذا لم تكن بحقّ، فمَرجعها التَّعسُّف عند من يُكرّ منا. وفي الرِّئاسةِ أيضًا يُقال القول نَفسه: فهي قائمة على ٢٥ الحقّ أوَّلًا؛ فإذا قامت على الحقّ/ عاد الفضل إلى استقامة من انتخبوه رئيسًا وإلَّا فالأَمرُ عائد إلى من دَبَّر الرِّئاسة لنفسه بمُساعدة غيره أو بطريقة أخرى. أمَّا في ما يتَعلَّق بالزَّواج، فإنَّه يتمّ إمَّا بالاختيار الحرِّ، وإمَّا بظروفٍ وقرائين تَتَضامَن على أحداثِها أمور العالم الكلِّي. ومن تَضافر تلك الأمورُ تَتمّ ولادة الأطفال أيضًا: فإمَّا أن يكوِّن الطِّفل بحسب ما تَقتضيه البذرة الأصليّة، إذا ٣٠ لم يَحُلْ دون/ ذٰلك حائل، وإمَّا أن يكون فيه عَيب بسبب حائل خَفِيّ يَرْتَدّ إلى الحامل نفسها أو إلى ظروف في المناخ لا تُلاثِم الحَمْل آنذاك.

وا إن أفلاطون يُسلِّم بوجود حظوظ وتكييفات بالاختيار الحرِّ تُساهم في تقويم مصيرنا قبل دورة المغزل، ثمّ يَذكر ما في المغزل ولا يَرى فيه إلَّا عونًا على تحقيق المصير الذي قرّرناه لنا بملء الاختيار، على أن لعالم الجنِّ أيضًا سهمه في تتميم ذلك المصير. ولكن ما هي تلك الحظوظ النّاشئة عن المغزل؟ ألا، إنّها بأن يَستوي العالم الكلّيّ بحيث/ تمَّ له أن يكون عندما تدخل النَّفس في الجسد، وبأن تَدخل لهذا الجسد وليس ذاك، ويكونَ الولد من لهذينِ الأبوين لا من غيرهما، وتقع ولادته هنا لا هناك، وقصارى الكلام، كلِّ سمَّيناه القرائن الخارجيّة. أمّا أن تقع الحوادث كلّها معًا وتكون كأنَّ بَعضها مُتَصل ببعض، فهذا أمرٌ تكشف عنه إحدى اللواتي تقع الحدى اللواتي القرائن التي تتمّ بالحتميّة المُطلقة فإنّ أثرُبُونْ (Atropon) (اللامَرْدُودَة) هي التي القُرعة)؛ وأمّا القرائن الّتي تتمّ بالحتميّة المُطلقة فإنّ أثربُونْ (Atropon) (اللامَرْدُودَة) هي التي تُشرف على انسياقها. لهذا وإنّ النّاس من كانوا تحت حُكم الأشياء الّتي تَخرج عن العالم الكلّي أو تحت حُكم الأشياء الّتي تَخرج عن العالم الكلّي أو تحت حُكم الأشياء المّا مَنْ تمّ له السّؤده على تلك الأمور، وكأنّهم اشرابّوا بأعناقهم/ إلى العالم الأعلى وإلى ما رواء الظّواهر، فهؤلاء على تلك تلك الأمور، وكأنّهم اشرأبّوا بأعناقهم/ إلى العالم الأعلى وإلى ما رواء الظّواهر، فهؤلاء

أنقذوا خير ما في نُفوسهم والأصل النَّفسانيّ القديم عندهم. فلا نَظننَّ أنّ النَّفس هي في ذاتها ما من شأنه أن يتلقّى كلّ انفعال من الخارج وإنّها الأمر الوحيد الّذي ليس له حقيقة خاصّة؛ بل إنّها ٢٠ أحرى من غيرها بكثير - إذ أنّ لها مقام الأصل حقًا/ - بأن يتوفَّر لديها طائفة من القوى الخاصّة لتتمكّن من القيام بالوظائف الّتي تَستلزمها طبيعتها؛ فون المُحال أن تكون عينًا من الأعيان ولا يصحب إنيّتها رَغبات ومؤهّلات للعمل ونزعات إلى ما هو من خيرها. أمّا المركَّب فهو ممّا كان مركَّبًا في طبيعته، وهو كذلك وله أعماله؛ أمّا النّفس، إذا/ تمّ لنفس أن تنفصل، فإنّها تَنفرد بوظائفها هي ولا تَعتبر منها ما يَنفعل به الجسد، لأنّها ترى الآن أنّ لهنا شيئًا وأنّ هناك شيئًا آخر.

١٦] ولكن ما هو الشِّيء الممزوج وما هو الشَّيء غير الممزوج، ما هو الشِّيء المُنفصل وما هو الشَّيء غير المُنفصل، ما دامت النَّفس في جسد، بل ما هو الحيّ بوجه عامّ؟ لهذا لا بدَّ لنا من مُعالجته بعد ذٰلك ولسوف نُقْبِلُ عليه من وجه آخر؛ إذ ليس الجميع على رأْي واحدٍ فيه. أمّا الآن فلنَذكر ماذا نَعني بقولنا الّذي سَبق: «إنّ النّفس تُدَبِّر شؤون الكون الكلّيّ وِفقًا لما يَقتضيه العقل». / أَنَعني بذلك كأنّها تُصنّع عن طريق المُباشرة الأَشياء شيئًا فشيئًا، الإنسان، ثمّ الجواد، ثمّ حيوانًا آخر، ثمَّ الوحش والسِّباع، وقبل ذٰلك النَّار والأرض أوَّلًا؟ ثمَّ تَنظر إلى لهذه الأمور وهي تتلاقى فيُفسد بعضها بعضها الآخر أو يؤدّي له ما فيه نَفعه؛ فتكتفي بمُشاهدة التآلف الّذي يتمّ بين تلك الأمور وما يُتبعه من نتائج مُتقارنة لا تزال تَقع ١٠ وتَحْدُث، / فلا تُساهم في المُتواليات بعد ذٰلك إلَّا بعَودتها إلى صُنع وتكوين الحيوانات الَّتي استهلَّت بها عَملها (في الدُّورة السَّابقة) ثمَّ تَدَعْ تلك الحيوانات يَنفعل بعضها ببعض انفعالًا مُتبادلًا؟ أم نَعني بذٰلك أنَّها سبب الأمور الَّتي تَحدث كذٰلك لأَنَّ ما يَحدث عنها يولُّد ما يليه ١٥ مُباشرة؟ ثُمُّ هل/ يقتضي العقل أنَّ لهذا الشّيء يَفعل ذاك أو يَنفعل به لا بالتَّحكم ولا بالاتَّفاق (ولو كان اتَّفاق حوادث)، بل يكون ذٰلك كذٰلك بالضَّرورة الحتميَّة؟ أَيتمُّ ذٰلك إذًا لأَنَّ المَعاني البذريّة هي الّتي تَفعله؟ إِلَّا أَنَّ لهذه المعاني البذرية موجودة، ولكن بمعنى أنّها تَفعل، بل بمعنى ٢٠ أنَّها تُشاهد، أو بالأَحرى أن النَّفس منطوية على المعاني البذريَّة المولَّدة، فهي التي تُشاهد/ النتائج الَّتي تَحدث عن أعمالها كلُّها؛ ذلك لأنَّه ما دامت القرائن والظَّروف واحدة، فإنَّ النَّتائج هي أيضًا واحدة حتمًا؛ وإذا أدركت النَّفس ذلك أو عَلِمَتْ بعِلم سابق، عَمدت إليه فساقت المُتواليات إلى مُنتهاها ورَبطتها بعضها ببعض. فيُقابلها إذًا بوجه عامّ السُّوابق ثمّ التُّوابع، ثمّ ٢٥ تُصبح/ لهذه بدورها سوابق لما يليها مُباشرة، ولهكذا دائمًا انطلاقًا ممّا يكون حاضرًا؛ وربّما كان من ذلك سير المُتواليات دائمًا من سَيَّءٍ إلى أَسوأُ (فرِجال الماضي مثلًا غير رجال اليوم)، إذ أنَّ المَعاني البذريَّة تَضعف أمام تأثيرات الهيولي، نظرًا إلى البُعد وإلى فعل الحتميَّة المُستمرِّ.

٣٠ فإنَّ النَّفس لا تزال تَرعَى الأمور وهي تتحوَّل من شيء إلى آخر، / وتتبع انفعالات أعمالها، فتَجري حياتها كذُّلك، ولا يخلو لها بال من الاهتمام بشغلها كأنَّها وَصلت به إلى مُنتهاه، وكَأَنَّه استقام لها في حُسنه وكماله وأنجزته دُفعة واحدة فلن تَعود إليه بعد ذٰلك؛ إنَّما مَثَلُها مَثُلُ حارثٍ بَذر حبًّا أو غَرس نبتًا فلا يَزال يُصلح ما أفسده الشِّتاء المُمطر، أو البرد المُتواصل أو الهواء ٣٥ العاصف. / أمّا إذا كان في كلّ ذلك هذيان، فلا بدَّ من القول بما يلي، وهو أنّ في المعاني البذريّة ذاتها العلم بفساد الأمور وبما يُنتج عن رداءتها، أو حال الاستعداد الهذا الفساد ولهذه النَّتيجة. وإذا كان ذٰلك كذٰلك، وجب القول بأنَّ المعاني البذريَّة هي الَّتي تولِّد الشُّرور، مع أنَّه ٤٠ ليس قطّ في فنّ أو في معنى بذريّ فنّ خطأ، ولا ما يتنافى مع الفنّ،/ ولا ما يُڤْسِد مُقتضيات الفنّ . ولْكن ربُّ قائل هنا يَقول إنّه، في ما يتعلّق بالعالم الكلّيّ، لا مجال لأمرِ يَتنافى مع الطَّبيعة ولا مَجال لشرٌّ؛ ويُسلِّم مع ذٰلك بأنَّ ثمَّة ما هو شرّ من غيره، وما هو أفضل من غيره. ثمّ ما عسى أن يكون فيما إذا كان ما هو شرّ لصالِح العالم الكلّي، وكَأَن الحُسن لا يَنبغي أن يستوي ه؛ على كلُّ شيء؟ فإنَّ للمتناقضات تَضامنها على العمل، وما من عالم بدونها؛ / وهكذا الأمر عند كلُّ حيٌّ من الأحياء؛ أمَّا خير ما في الأمور فهو ما فَرضه المعنى البذريّ فرضًا وجبلته هو ذاته؛ وأمّا ما لم يكن كذُّلك صالحًا فإنّه صالح بالقوّة في المعانى البذريّة وأصبح أقلّ صلاحًا في المُحدَثات المتكوِّنة بالفعل. ذٰلك لأنَّ النَّفس لم يَعُدْ من واجبها أن تفعل وأن تدفع المعانى البذريّة إلى التّحقيق. فإنّ الهيولي هي الّتي تفعل الآن وقد اهتزّت/ عند المعاني البذريّة السّوابق الحماسة إلى العمل، كما أنّه يفعل أيضًا ما يكون من الهيولي، أعنى أحقر الأمور شأنًا؛ على أنّ أقل ما يقال في الهيولي عند ذاك هو أنَّها لا تزال تُساق صاغرةً إلى الأفضل. ولهكذا يخرج الواحد المؤلِّف من كلِّ الأشياء التي تحدث وهي من ناحية أولى غير ما هي عليه من ناحية أخرى، وهي أيضًا، من ناحية ثالثة، تَختلف عمًّا هي عليه في المعاني البذريّة.

الله المعاني البذرية المُسْتَكِنَّة في النَّفس عَوارِفٌ؟ ولْكن كيف تفعل النَّفس متقيّدة بالعوارف؟ فإنّ المعنى البذريّ يفعل في الهيولى، وما يفعل على نحو ما تفعل الطبيعة ليس عارفة ولا نظرًا، بل قوّة تُستخدم لإحداث التقلّبات في الهيولى، فليس لهذه القوّة عِلم بل لها فعل فقط، مثلما هو الأمر في دائرة تولِّد شَبَحًا مَثَلًا وشَكُلًا في الماء، فتستمدّ من غيرها، أعني من مَركزها، حتى تعمل، ما يلزم لأصل ما هو معروف فيها بقوّة التنمية والتولّد. وإذا كان ذلك كذلك، فإنّ العنصر الموجّه في النفس هو الذي يَفعل وذلك يُحدث تبدُّلًا في النفس المُولِّدة المُنسبكة في الهيولى. فهل تُحدث التَّبديل بتَعليل منها؟ وإذا كان منها تعليل، فهل يُردّ إلى على غيرها أو إلى ما لديها في ذاتها؟ وإذا رُدَّ إلى ما لديها في ذاتها،

فليست بحاجة إلى تعليل؛ إذ التعليل ليس هو الذي يُحدثُ التّبديل، بل الأصل التّابت في النّفس والّذي يَنطوي على المعاني البذريّة؛ فهو الأصل الأقوى، وهو في النّفس قدرتها على الفعل. لهذا وإنّها الفعل وفقًا للمُثُل. فإنّما تُمدُّ بها إذّ ابعد أن تكون قد تلقّتها من الرّوح. الواقع أنّ الرّوح يمدّ بتلك المُثُل نفس العالم الكلّيّ، / فتنقلها النّفس التي تلي الرّوح مُباشرة من ذاتها إلى النّقس الّتي تليها إذ تُشرق عليها بنورها وتَطبعها بطابعها، فتُقبل لهذه النَّفس الأخيرة على الفعل حينذاك، كأنّها أصبحت مُكلَّفة به؛ فتارة يَسترسل فعلها استرسالاً لا ممسك له، وطورًا تقوم دونه الحوائل فيخرج منه ما هو من سَقْط المِتاع. وعندئذٍ لمّا نيسرت لتلك النّفس القدرة على الفعل وأترعت بالمعاني البذريّة (ولو لم تكن لهذه المعاني من الأوَّاليّات)، فإنّها تُقْدِمُ على على الفعل ليس فقط لتفعل وفقًا لما تلقّته، بل ليَحدث عنها هي أيضًا شيء ما ؟ ولا مَراء في أنّه عند ذلك شيء ساقط؛ نعم إنّه حيوان، إلّا أنّه حيوان على جانب من النّقس لا يُستهان به، عاجز عن النّهوض بأعباء حياته، إذ أنّه في مُنتهى الدّناءة، صَعب الانقياد، غليظ الخُلق، ساقِط الهيولى، في العالم الكلّي.

[14] فهل الشرّ ضروريّ إذّاني العالم الكلّيّ، فيَلزم لزومًا من الأمور السامية؟ نحم، ولو لم يكن الشرّ، لكان الكلّ ناقصًا. فإنّ في الشرّ، في مُعظم ظواهره، بل في ظواهره كلّها، نَهُمًا للعالم الكلّيّ، ولهذا هو الأمر في الحيوانات السّامَة مثلًا؛ إلّا أنّنا، غالبًا، لا نُدرك بماذا يكون السّرّ نافعًا. ثمّ إنّ للرذيلة وجوهًا/ عديدة من المنفعة، ما دامت هي الأصل في وجود أمور قائمة الحسن، مثل الكثير من آيات الفنّ؛ فضلًا على أنّها تَبحث عن التَّقطُّن، فلا تدعنا ننقاد انقياد النّائم للإهمال واللامبالاة. فإذا صحَّ قولنا لهذا، لزم عنه حتمًا أنّ نفس العالم الكلّيّ هي أبدًا في مُشاهدة أفضل الأمور، موجِّهة وجهها دائمًا نحو الحقيقة الرّوحانيّة، نحو الحق أبدًا في مُشاهدة أفضل الأمور، موجِّهة وجهها دائمًا نحو الحقيقة الرّوحانيّة، نحو الحق أقصى حدودها الدُّنيا: فهذا هو الصّانع. إنّه إذًا الصّانع الأدنى؛ وأمّا ما فوقه فجانب النّفس أقصى حدودها الدُّنيا: فهذا هو الصّانع. إنّه إذًا الصّانع الأدنى؛ وأمّا ما فوقه فجانب النّفس الذي مُلىء مُباشرة من لَذُن الرّوح. وأمّا الرّوح فهو المحلّق فوق الكلّ، وهو الصّانع الأوّل يمدُّ النّفس التي تليه بالأمور/ الّتي نَجد آثارها في ما هو من المّقام النّالث. وما أصوبه رأيًا ما قيل من أنّ العالم مُحاكاة لا تزال في تحوّل مُستمرً إلى محاكاة أخرى: فإنّ ما في المقام الأوّل والنّاني ساكن؛ كما إنّه ساكن أيضًا ما في المقام النّالث، ولكنّه أصبح بِحُلُولِه في المها المعاني والنّاني ساكن؛ كما إنّه كلّما كانت روح وكانت نفس، جَرَت منهما المعاني مُتحرّكًا عن طريق العَرَض. ذلك بأنّه كلّما كانت شمس كانت منها جميع الأنوار مُنبعثة.

### الفصل الرّابع

(11)

### في الهَيُولِيَّيْن

الّذين عالجوا الموضوع وانتهوا إلى فهم حقيقته، وهُم ما يزالون على الطّريق ذاتها. ولكن ما اللّذين عالجوا الموضوع وانتهوا إلى فهم حقيقته، وهُم ما يزالون على الطّريق ذاتها. ولكن ما هو حقًا ذلك الأمر الّذي تَحُلُّ فيه المُثُل، وكيفَ يَتَلقّاها، وما هو نَوْعُ المُثُلُ الّتي يَتَلقّاها/: فإنّهم إذا وصلوا في البحث إلى هذا الموضوع افترقوا. فيرى بعضهم أنّ الأعيان إنّما هي الأجساد فقط، وفيها تكون الذّات. ويذهبون إلى أنّ الهيولي واحدة وأنّها محلّ العناصر، فهي هي الذّات وما سواها كأنّه انفعال لها، حتّى أنّ العناصر نفسها هي تلك الهيولي إذ تكون على حالٍ ما. / لا بل إنّهم يجرؤون على أن ينتهوا بها إلى عالم الأرباب، وغاية قولهم أنّ الرّبّ ذاته هو تلك الهيولي على حال من الأحوال، ثمّ يجعلون لها جسدًا يصفونه بأنّه بلا كيف، كما أنّهم يجعلونها أيضًا مصحوبة بالكمّ. هذا وإنّ ثمّة قومًا آخرين يَرون أنّ الهيولي ليست جسدًا، ومنهم من يَذهب إلى أنّها ليست من نوع واحد، بل يُميّزون تلك الّتي تقوم عليها/ الأجساد (إليها يُشير أصحاب الرّأي الأول) عن هيولي أخرى مُتقدّمة عليها، وهي هيولي عليها تقوم الرّوحانيّات من الأصول والذّوات اللاجسديّة.

خاتها، وكيف هي في الأعيان؟ فنقول: ما دامت الهيولى هي ما لاحد له ولا صورة، وما دام ملأ داتها، وكيف هي في الأعيان؟ فنقول: ما دامت الهيولى هي ما لاحد له ولا صورة، وما دام ملأ الأمور العُليا خلوًا ممّا لا حد له ولا صورة، لزم عن ذلك أن ليس هناك هيولى؛ ثمّ إذا كان الشيء هنالك بسيطًا، لم تعوزه هيولى بحيث يَخرج منها/ ومن غيرها الشّيء المُركَّب؛ وإنّ ما يتكون للصورة يَحتاج أيضًا إلى هيولى وعنده تتولَّد أمور من أمور أخرى، هي الّتي أدّت بالرّوح إلى أن يعي الهيولى في المحسوسات، أمّا ما لا يتكون فليس بحاجة إلى هيولى. فمن أين قديمت وبماذا تقوم؟ فإذا كانت حادثة فبشيء ما؛ وإذا كانت قديمة، أصبح في أرباب الأمور كثرة، وكان التَّصادف والاتّفاق في عالم الأوليّات./ ثمّ إذا التحق أصل بالهيولى كان المُركَّب

جسدًا، فكانت الأجساد في الملأ الأعلى.

لا بدّ من القول إنَّ ما لاحدً له ليس حقير الشَّأن على كلّ حال، وكذلك أيضًا ما لا صورة له على ما نتصوّره في حدّ ذاته، إذا كان من شأنه أن يتقدّم بنفسه مُتطوّعًا لما هو قبله ولما هو الأفضل بين الأمور. وله كذا ما يتمّ على نحو ما في النفس بسبب العلاقة الّتي تربطها فطرة بالروح والعقل، إذ أنّهما يتظمان بطابعيهما فتُرفع إلى مستوى نوع أسمى؛ ثمّ إنّ في/ الرّوحانيّات تركيبًا يَختلف عن الذي يتمّ للأجساد؛ فإنّ المعاني البذريّة مركّبة، وإنّها بوظيفتها تُحدث التَّركيب في الطبّيعة الّتي تسبك الأشياء وفقًا للأنواع. لهذا وإنّ الطبّيعة ما دامت موجّهة نحو سواها، خارجة عن سواها، فإنّها أخلق بالتركيب من المعاني البذريّة. ثمّ إنّ الهيولي في المكوَّنات في تحوُّل مستمرّ من نوع إلى آخر، في حين أنّ الهيولي في عالم ثمّ إنّ الهيولي هي وعلى نوع واحد. وربّما كانت الهيولي هنا على عكس/ الّتي هناك. فإنّ الهيولي هنا تُصبح بالتّجرّؤ كلّ شيء واحد. وربّما كانت الهيولي هنا على عكس/ الّتي هناك. فإنّ شيء، إذ أنّ كلّ شيء يَدفع الآخر ليّحلّ محلّه؛ ومن ثمّ لا يبقي الشّيء هنا هو هو، أمّا هنالك، فلا شيء، إذ أنّ كلّ شيء يَدفع الآخر ليّحلّ محلّه؛ ومن ثمّ لا يبقي الشّيء هنا هو هو، أمّا هنالك، هيولي الملأ الأعلى بلا صورة هنالك، مثلما هو الأمر في الهيولي هنا، ولكن على وجه يَختلف هيولي الملأ الأعلى بلا صورة هنالك، مثلما هو الأمر في الهيولي هنا، ولكن على وجه يَختلف بعدما نُدرك ما هي حقًا.

غليه في مكانه. وإذا كثر عددُ المُثُل اشتر كت حتمًا في أمر ما، وكان لكلّ منها خاصّة يَختلف بها عن غيره. ولهذا الأمر اللّذاتيّ والميزة الخاصّة الّتي تميّزها عن غيرها إنّما هي الصّورة. فإذا كانت صورة، كان أيضًا ما تعمره الصّورة وبه تتمّ الميزة. وبالتّالي فإنّ ثمّة هيولي تتلقّي الصّورة، وعليها تقوم الصّورة دائمًا. ثمّ إذا كان الملأ الأعلى عالم روحانيّ، فعالمنا تقليد له، وهو مركّب من هيولي: فإنّ هنالك أيضًا هيولي وحتمًا. وإلّا فكيف يُدعى عالمًا مع صرف النّظر وعلى وجتمًا. وإلّا فكيف يُدعى عالمًا مع صرف النّظر عن مثاله؟ وكيف يكون له مثال/ بدون محلّ يحلّ فيه المثال؟ أجل إنّه لا يَتجزّأ إذا اعتبر بكامله وعلى وجه الإطلاق، ولكنّه، على وجه ما، قابل للتجزّؤ. وإذا كانت أجزاؤه منفصلًا بعضها عن بعض، فالقطع والانفصال انفعال في الهيولي؛ فهي التي تقطّع؛ وإذا كان غير قابل للتجزّؤ رغم كون الكثرة فيه، فذلك لأنّ الكثرة في الواحد، هي كثرة في الواحد على أنّها كثرة في هيولي، وذ أنّ الكثرة للواحد هي كثرة في الواحد المختلف الوجوه إنّما يتصوّره الرّوح

مختلف الوجوه كثير الصّور؛ فهو إذًا في حدّ ذاته لا صورة له، قبل كونه مختلف الوجوه. فإذا سلبت عن الرّوح اختلاف الوجوه والصّور، والمعانى البذريّة، والعوارف، أصبح لديك ما كان ملبت عن الرّوح أغني أمرًا لا صورة له ولا حدّ؛ فلا شيء بعدُ ممّا كان له وفيه./

 وإن قيل: «إن كل ذٰلك حاصل لتلك الوحدة، وهما معًا أبدًا ودومًا، فالواحد هو كلاهما، وليس ثمّة هيولي»، لزم عن قولك أنّه ليس للأجساد في عالمنا أيضًا هيولي؛ وذلك لأنَّ الهيولي لا تكون قطُّ بدون صورة، بل الكائن دائمًا هو الجسد كلُّه، ولْكنَّه مركَّب عن الصّورة والهيولي معًا. لهذا وإنّ الرّوح هو الّذي يُدْرك لهذه المثنويّة؛ فإنّه لا يزال يُقسِّم حتّى ه يَنتهي إلى بسيط لا يُمكن تجاوزه بالتَّحليل؛ / وأكنّه ما دام قادرًا على التّحليل، فإنّه لا يزال يُحلِّل حتَّى يَصل من الأَمر إلى غَوْرِه. وغَوْر كلّ أمرٍ، إنَّما هو الهيولي؛ ولذَّلك كانت مظلمة كلُّها، لأنَّ النَّور هو المَعْني البنْرِيِّ، والرَّوح مَعْنًى بَنْرِيِّ. فإنَّه يَرَى لكلِّ شيء مَعناه البنْرِيّ، فيَحكم بالأَظلام للأشياء الّتي في الدَّرك الأسفل وكأنّها تحت النّور، كما أنّ البصر يَتحوَّل نوره ١٠ إلى/ النُّور والألوان (وهي أنوار)، فَيُدرِك ما تحت الأَلوان على أنَّه مُظلم وهيولانيّ، مغمور بالألوان. إلَّا أنَّ المُظْلَمَ في الرّوحانيّات يَختلف عنه في المحسوسات، كما أنَّ الهيولي أيضًا ١٥ تَختلف، بقدر ما يَختلف المثال الَّذي يَقع على الهيوليِّين؛ فإنَّ الهيولي الرَّبَّانيَّة/ ما يَجعلها قائمة في حدودها فتتمّ لها حياة ثابتة في ذاتها نورانيّة، أمّا الهيولي هنا فصحيح أنّها تَصير شيئًا مَحدودًا، ولْكنَّها لا تكون ذات حياة وروح، بل هي شيء ميّت مُنَّظمة معالمه. ثمّ إنّ الصّورة في عالمنا مثال لشيء؛ فما تقوم عليه مثال أيضًا: أمّا في الملأ الأعلى فالصّورة حقّ ثابت، فكذُّلك ٢٠ أيضًا ما تقوم عليه. ومن ثمَّ كان الَّذين يرون أنَّ للهيولي/ ذاتًا ما داموا يعنون بها هيولي العالم الرُّبَّاني، أصحاب رأي يَنبغي تقبّله ما داموا يَعنون بها هيولي العالم الرَّبَّاني؛ فإنّ حامل الصّور هنالك ذات، أو بالأحرى، إنّه، في الذّهن، مع ما عليه من صور الذّات الكاملة التورانيّة. أمّا إذا وجب البحث فيما إذا كانت الهيولي الرّوحانيّة قديمة، فالقول فيه مثل القول في الأُصول ٢٥ الرُّوحانيَّة؛ فإنَّها مولودة ما دام لها أصل، / وغير مولودة لأنَّها لا بداية لها زمنًا، بل هي في ارتباط مستمرٌّ بغيرها، لا بمعنى أنَّها في تكوين مستمرٌّ مثلما هو الأمر في عالمنا، بل بمعنى أنَّها في تأييس دائم مثلما يكون الأمر في الملا الأعلى. ذٰلك لأنّ الغيريّة في الملأ الأعلى قديمة، وبها كانت الْهَيولي؛ فإنَّها أصل الهيولي، مثل الحركة الأولى أيضًا. ولذَّلك قيل في لهذه ٣٠ الحركة أنّها «الغيريّة»، / لأنّ الحركة والغيرية «نشأتا معًا»؛ لهذا وإنّهما غير محدودَين، فهما مُشتقّان من الأوّل، ولا بدَّ لهما منه لينضبطا في حدودهما؛ وإنّما يتحدَّدان إذ يرتدَّان بذاتيهما إلى الأوَّل؛ أمَّا قبل ذٰلك فإنَّ الهيولي تلك غير محدِّدة، وهي الغير ولا تزال لا خير فيها، بل هي

٥٣ محرومة من إشراق الخير. وما دام/ النّور من ذٰلك الخير، فالّذي يتلقّى النّور لم يكن لديه في زمن ما نور، قبل أن يتلقّاه، بل إنّ لديه الآن ما يَختلف عنه، إذ أنّه أمر آخر ذٰلك الّذي يَنبعث منه النّور. لهذا وإنّا قد جاوزنا الحدَّ اللازم في الكشف عمّا يَتَعَلَّق بالهيولى في عالم الرّوحانيّات.

٦ أمَّا في الهيولي محلًّا للأجسام، فَلْيَكُن قولنا ما يلي:

إنّ ضرورة قيام شيءٍ ما محلًّا للأجسام مختلفًا عنها، أمرٌ يَدُلُ عليه تَحَوُّل العناصر بعضها إلى بعض. فإنه ليس فسادًا تامًا فساد ما يَتَحَوَّل، وَإِلّا كان من شأن أيْس ما أن يَفْنَى في اللَّيْس؛ من ناحية أخرى، / لا يَتَكَوَّن المُتكوِّنُ من اللَيْسِ المُطلّقِ لِيَصِير أَيْسًا، بل إنّ ما في الأمر إنّما هو تحوّل من مثال إلى آخر على أن يبقى هو هو ذاك الّذي ينسلخ عنه. لكن الّذي يتلقى أصل الشيء الحادث ويبقى الأصل الآخر يبقى هو هو. وتدلّ على ذلك أيضًا، وبوجه عامّ، ظاهرة الفساد؛ فإنّ الفساد إنما يعتري المركّب. وإذا كان ذلك كذلك، كان كلّ مركّب من هيولى وأصل ومثال. لهذا وإنّ الاستقراء أيضًا يشهد لما نقول، / إذ أنّه يدلّ على أن يَعتريه الفساد شيءٌ مركّب؛ وكذلك التّحليل أيضًا؛ فإنّ الكأس إذا صارت ذهبًا ثمّ الذّهب ماء، فالقياس يقتضي أن يفسد الماء أيضًا ويتحوَّل إلى غيره. أمّا العناصر فهي حتمًا إمّا أصل، أو هيولى أولى أو شيء من يقسد الماء أيضًا مثاليّ معًا. ومن المُحال أن يكون العُنصر أصلًا مثاليًّا: / فأنّى له القدر والحجم بدون هيولى؟ ولا يكون من قبيل الهيولى الأولى، إذ أنّه يعتريه الفساد. فإنّه إذّا من هيولى ومن أصل مثاليّ. أمّا الأصل المثاليّ فيه يَضبط الشّيء كيفًا وصورة؛ وأمّا الهيولى فبها يكون له ما يقوم عليه الأصل المثاليّ، وهو شيء غير محدّد، إذ إنّه لم يكن أصلًا مثاليًا.

إنَّ أَمْبُذُو قُلْيْس يَرى العناصر في الهيولى، فكأن فساد لهذه العناصر يشهد على خلاف ما يَذهب إليه. أمّا أَنكْسَادَغُوراس، فإنّ الهيولى عنده هي المزيج، لا بمَعنى أنّه استعداد إلى أن يكون كلّ شيء، بل بمعنى أنّ فيه كلّ شيء بالفعل؛ فينفي صاحبنا الرّوح الّذي يُدخله في مَذهبه، لأنه يرى أنّ الرّوح ليس هو الّذي يعطي الصّورة والمِثَال، كما أنّه ليس قبل الهيولى، / بل إنّه هو والهيولى معًا. ومن المُحال أن يكونا معًا. ذلك لأنّه إذا كان المزيج مشاركة في التَأيّس، فالأيْسُ قبلُهُ، وإذا كان الأيْسُ وكان المزيج أيضًا مثله، وجب أمرّ ثالث فوقهما. وبعدُ، ما دام الصّانع هو الأوّلُ حتمًا، فما بال المُثل تتوزَّع إربًا إربًا في الهيولى، ثمّ فوقهما. وبعدُ، ما دام الصّانع هو الأوّلُ حتمًا، فما بال المُثل تتوزَّع إربًا إربًا في الهيولى، ثمّ كيف فيها فنشر عليها كلّها الكيف والصّورة؟ لهذا وأن يكون كلّ شيء في كلّ شيء، أليْسَ ذٰلك كيف فيها فنشر عليها كلّها الكيف والصّورة؟ لهذا وأن يكون كلّ شيء في كلّ شيء، أليْسَ ذٰلك أمْرًا مُستحيلًا؟ أمّا الّذي يَدَّعي أنّ الهيولى هي ما لا حدً له، فَلْيَقُلُ ماذا يَعني بما لا حدً له. فإذا

الم كان «لا حدً له» بمعنى أنّه «لا يُدْرَك له حدّ» فليس في الأعيان/ أمرٌ مثل ذلك لا وجود له في حقيقة الواقع سواء أكان «لا حدّ له» قائمًا في ذاته أم كان في شيء آخر مثل العَرَض في جسد ما: أمّا أن يكون «لا حدّ له» قائمًا في ذاته، فلأنّ كلّ جزء من أجزائه يُصبح حينئذ أيضًا «لا حدّ له» حتمًا؛ أمّا أن يكون بمنزلة العَرَض، فَلأَنّ ما يحلُّ فيه عَرَضًا لن يكون بعد ذلك «بدون حدّ» في حقيقة ذاته، فلن يكون بسيطًا، ولا هيولى أيضًا؛ ولهذا أمر لا ريب فيه. لهذا وإنّه لا يَجوز من أخيرًا، أن تُجعل الذَّرَّات على مقام الهيولى، / إذ أنّ الذَّرَّات ليست من عالم الأعيان: فإنّ كلّ جسم قابل للتجزّق، في كلّ جزء من أجزائه؛ فَضلًا على أنّ ثَمّة اتصال بعض الجسد ببعض، ورطوبته، والوضع بحيث أنّ الشيء لا يكون بدون الرّوح والنّفس، ولا يُمكن أن تتألّف النّفس ورطوبته، والوضع بحيث أنّ الشيء لا يكون بدون الرّوح والنّفس، ولا يُمكن أن تتألّف النّفس يُصنع من ذرّات؛ كما أنّه لا يُمكن أن تُصنع من الذّرّات طبيعة تَختلف عن الذّرّات إذ أنّ صانعًا/ لا يصنع قطّ شيئًا من غير هيولى متصل بعضها ببعض. وقد يتّسع المَجالُ لذكر مئات الرّبي من يصنع قطّ شيئًا من غير هيولى متصل بعضها ببعض. وقد يتّسع المَجالُ لذكر مئات الرّبي من الكّاقوال ضدّ لهذه الدّعوى؛ لا بل ذكرنا فيها أقوالًا جعلت إطالة الوقوف عندها من فضول الكلام.

ً ٨ ما هي إذًا تلك الهيولي الَّتي توصف بأنَّها واحدة، متَّصل بعضها ببعض، وأنَّها بلا كيف. فإنّ عدم كونها جسمًا، لأنّها بلا كيف، أمرٌ واضحٌ، وإلّا لكانت بكيف. أمّا إذا وصفناها بأنَّها كذٰلك مع المحسوسات كلَّها، فإنَّما نَعني بذلك أنَّها ليست هيولي قُبالة أشياء ومِثالًا قُبالة ه أُخْرى (مِثْل الفخّار، فهو هيولي لدى الفُخَّاريّ ولْكنّه ليس/ هيولي مُطلقًا)؛ أقول: إذا وصفناها بأنَّها ليست لهكذا، بل بأنَّها هيولي بالنِّسبة إلى الأشياء كلُّها، فالوجه ألَّا نُلْحِق بها شيئًا قطّ ممّا نَر اه في المحسوسات. وإذا صحَّ ذٰلك، فإنَّا، إلى جانب ما نَنْفيه عنها من التكيّفات مثل اللون والحرارة والبرودة، ننفي عنها أيضًا الخِفَّة والثِّقل والشَّفافيّة، بل كلّ شكل وهيئة؛ ومن ثُمَّ، فلا ١٠ حجم لها أيضًا. / فإنّ ثَمَّة فرقًا بين أن يكون الشَّىء من قبيل الحجم، وأن يكون مُتَّصفًا بالحجم، كما أنّ القيام بالهيئة ليس الإتّصاف بها. ثمّ إنّ الواجب في الهيولي ألَّا تكون مركَّبة، بل بسيطة، وشيئًا ثابتًا بوحدته وذُّلك في حدِّ ذاتها وطبيعتها، إذ أنَّها لا تكون بريئة من كلّ الّذي سبق ذكره إلَّا إذا كانت كذلك. لهذا وإنّ الّذي يَمُدُّها بالصّورة، يَخلع عليها صورة ١٥ تَختلف عنها؛ ولهكذا الأمر في الحجم والأوصاف كلُّها. / فكأنَّه يَستخرجها من الأعيان، ويُلْحِقُها بالهيولي؛ وإلَّا لأَصبح مُتقيِّدًا بالكمِّ فيها، وما أحدث شيئًا من لهذا الكمّ بقدر ما يريد هو، بل بقدر ما تَشاء هي؛ أمَّا أن تتوافق إرادته مع ما يَقتضيه الكمّ في الهيولى، فذلك ضَرب من ضروب التَّوهُّم. ثمّ إنّه ما دام الصّانع مُتَقَدِّمًا على الهيولي، تَساوقت الهيولي كلّها ٢٠ مع ما يريد الصّانع ولانَت/ لقبول كلّ ما تُراد عليه، وبالتّالي للكمِّ أيضًا. أمّا إذا التحق الكمُّ

بها، فالشّكل يَلتحق بها أيضًا وحتمًا، فتضاعفت صلابتها على التّأثير فيها. فإنّ المِثَالَ هو الّذي يُقبِلُ عليها حاملًا إليها كلّ شيء؛ والمِثالُ يتضمَّن كلّ الأوصاف، مع الكمّيّة وما سواها مهما ٢٥ يكن قدرها، يَصطحبها المعنى البذريّ وما يَنطوي عليه. ولذلك نرى في كلّ/ جنس من الأجناس أنّ القدر يأتي مَحْدودًا مع المِثالِ النّوعيّ: فإنّه في الإنسان يَختلف عنه في الطّير، وهو في لهذا الطّير غيره في ذلك. وإنّها لَعمري غرابة لا يُستهان بها في ادّعائينا أنّ سَوْقَ الكمّ إلى الهيولى شيء، وأنّ إلحاق الكيف بها شيء آخر، كأنّ للكيف مَعناه البذريّ وليس للكمّ مثالُه وهو قياس وعدد./

وإن قيل كيف يُدرك عين من الأعيان وهو لا كمّ له؟ قُلنا لأنّه كلّ ما ليس عين الكمّ. فليس الأيس والكمّ شيئًا واحدًا؛ وما أكثر ما بينه وبين الكمّ من اختلاف! فكلّ حقيقة بدون جسد بعامّةٍ، لا بدّ من أن تكون افتراضًا بدون كمّ؛ والهيولي أيضًا لا جسد لها. ثمّ إنّ الكمّية ما بالدّات ليست المكمّم، بل/ المكمّم هو ما أصاب فيها شيئًا، فيَلزم عن ذٰلك لا محالة أنّ الكمّية ذاتًا مِثالٌ. وكما أنّ الشّيء يصير إذًا أبيض بحُضور البياض، على أنّ الذي يُحْدِثُ اللون الأبيض في الحيوان والألوان الأخرى المتنوّعة ليس لونًا أبيض بل، إذا جازَ لنا القول، معنى بذريًّ في الحيوان والألوان الأخرى المتنوّعة ليس لونًا أبيض بل، إذا جازَ لنا القول، معنى بذريًّ متنوّع، فكذلك أيضًا ما يَحدث كما ما ليس المُكمَّم/ إنّما هم الكُمُّ ذاته، لو كان الكمّ قائمًا في ذاته. وأيضًا الكمّ في معنى البذريّ: ذلك هو الذي يَحدُث. أفيُقبل الكمّ إذًا على الهيولي فيسطها بحسب الأبعاد؟ كلّا، لأنّها لم تكن مطويّة في محلّ ضيّق، إنّما امدّها بالبُعد، كما أنّها فيسطها بحسب الأبعاد؟ كلّا، لأنّها لم تكن مطويّة في محلّ ضيّق، إنّما امدّها بالبُعد، كما أنّها في الكيف، وما كان لها من قبل لا بُعد و لا كيف./

أدل ما عساي أدرك بالعِرْفان إذًا لدى مَعرفتي اللاحجميّة في الهيولى؟ وما عساك تَعرف إذ تَعرف أمرًا بلا كيف؟ ما عسى أن يكون العُرفان؟ وما عسى أن يكون الإدراك بالفكر؟ ألا، إنّه الغموض والإبهام؛ ذلك لأنّه إذا قابل المَثَلُ مَثَلَهُ، قابل الأمرَ المُبهَم أمرًا مبهمًا أيضًا! نعم قد يكون للأمر المُبهَم الغامض معنى واضح محدود، ولكن النّظر إليه مُبهم غامض. / فإذا كان الشّيءُ يُدْرَكُ بمَعناه وبعارفته – أمّا هنا فَإِنّ في المعنى ما فيه من مدلول الهيولى، إلّا أنّ ما يسعى إلى أن يكون عارفة ليس عارفة بل إنّه بالأحرى ما يكاد يكون نفي العُرفان وبُطلانه – فإن تَخيّلنا للهيولى إنّما هو تخيّل أصله فاسد ساقط، وهو مؤلّف من أمر آخر هو الباطل مع المعنى الّذي للهيولى إنّما هو تخيّل أصله فاسد ساقط، وهو مؤلّف من أمر آخر هو الباطل مع المعنى الّذي تقوم به ذلك الأمر الآخر الباطل. / وربّما كان أفلاطون إلى ذلك يُشير إذ قال أنّ الهيولى إنّما تدرك "بتعليل فاسد في أصله". والآن ما عسى أن يكون غموض النّفس مبهمة غامِضة؟ أهو حُرمان تامّ من كلّ معرفة، وكأنّه عيّ في النّطق؟ كلّا بل إنّ المُبهم الغامض على جانب من

الإثبات في النُّطق. ومثل ذٰلك كمثل الظَّلام للعين إنَّما هو هيولي؛ ومن شأنها أن يعمّرها كأنَّه صورة كلِّ لون لم يدركه البصر؛ ولهكذا الأمر في النَّفس إذًا، وقد استخرجت ما في ١٥ المحسوسات/ من نور، ولم يبقَ لها بعد ذٰلك ما تراه: فإنَّها آنذاك مثل البصر في الظُّلم، وقد أصبحت بوجه ما أمرًا واحدًا وهي ذٰلك الّذي تراه إن جاز لنا القول. أَوَ ترى حقًّا؟ لكأنّي بها ترى شيئًا عَديمَ الشَّكُل، مُجرِّدًا مِن اللَّوْن، لا نُورَ فيه، فضلًا على أنَّه خالٍ من الكمّ بأبعاده؛ وإلَّا لكانت النَّفس ذاتها عَمَدَت إليه وعمرته بِمِثال، وعندما لا تُفكر النَّفس قطَّ ألا يتمَّ فيها ذاتًا ٢٠ ذٰلك الانطباع الّذي وصفناه؟/ كلًّا! بل إنّها عندما لا تفكر بشيء، فإنّها لا تلفظ بشيء، أو بالأحرى لا تَنطبع بشيء؛ أمّا عندما تعرف الهيولي، فإنّها بحيث تَنفعل بانفعال كأنّه انطباع ما لا صورة له. كما أنَّها عندما تفكُّر بما عمرته الصّورة وحلُّ فيه الكمّ، إنَّما تفكر به مركّبًا، لأنَّها ٥٠ تفكُّر به كأنَّه مع لونه وكأنَّه مع كيفه ملوِّنًا بوجه عامَّ. إنَّها تفكُّر إذًا بالكلِّ/ وببعضه معًّا. أمّا عرفان المَحمولات أو بالأحرى الإحساس فواضح؛ وأمّا إدراك الحامل، الّذي لا صورة له فهو غامض، لأنَّه ليس بمثال. لهذا وما تُدركه في الكلِّ وفي المُركَّب مع محمولاته، فإنَّها تنزع منه بالتَّحليل لهذه المحمولات؛ ثمّ إنّ الّذي يتركه العقل باقيًّا، تَعرفه النَّفس بغموض وهو غامض، ٣٠ وفي جوٍّ من الظَّلام وهو مُظلم؟/ وهي تعرف حينئذٍ غير عارفة حقًا. ثمّ ما دامت الهيولى هي ذاتها لا تَبقى بدون صورة، بل تكون دائمًا في الأشياء مع صورة تعمِّرها، فإنَّ النَّفس سُرعان ما تبادر إليها فتَخلع عليها مِثالَ الأشياء: إنَّ الغموض والإبهام أمر يؤلم النَّفس، وكأنَّها تَخشى معه ٣٠ أن تُصبح خارج عالم الأعيان، فلا تُطيق طول الإقامة في الليس واللاشيء. /

ال ولكن ما هي الحاجة لقيام الأجساد، إلى شيء غير الحجم والكيفيّات كلّها؟ - ألا إنّ لهذه الأمور كلّها في حاجة إلى ما يتلقّاها وتقوم عليه. فلا بدَّ إذًا من جِرْم، وإذا لزم الجِرْم، لزم الحجم أيضًا، إذ أنّ الجِرْم الّذي لا حجم له، لا يتَسع لشيء يتلقّاه. ولَعُمري، إذا كان الجِرْم بدون حجم، فَيِم يَكُون إسهامُه؟ إنّه، في لهذه الحال، لا علاقة له بالمثال/ ولا بالكيف؛ أفيكون أيضًا خاليًا من كلّ صلة بالامتداد وبالحجم، والحجم، فيما يبدو، من الهيولي أينما حلَّ، منها يكون أصله وعنها يكون قُدُومُه إلى الأجساد؟ ولكن مثلما أنّا نرى، بوجه الإجمال، أعمالًا وأفعالًا ومددًا وحركاتٍ ثابتةً كلّها في الأغيان وليس لها في ذواتها ما تقوم عليه وتستوي، في فيذا أيضًا ليست الأجسام الأوَّليّة في حاجة حتمًا إلى هَيْولى، / بل يكون كلّ جسم منها كلًا في ذاته، ويُرَدُّ الاختلاف بينها إلى أنّها في قوامها مزيج من ممثلٍ كثير عددها؛ ومن ثمّ كان ذلك الذي تدَّعيه، من فُقدان الحجم في الهيولى، كلامًا فارغًا لا معنى فيه. أمًّا أوّلًا فليس من الفيروريّ أن يكون ما يتلقّى الشّيء جِرْمًا، ما لم يتمّ له الاتصافُ بالحَجْم؛ فإنّ النّفس/ تتَلَقًى

كلِّ شيء فَتَضُمُّ فيها الأشياء كلُّها، فإذا كان الحجم من لوازمها حصل فيها كلِّ أمر في حَجْمِه. وأمَّا الهيولي، فإنَّ ما تتلقَّاه إنَّما يصلها في وضع الامتدَاد لأنَّها قابلة للإمتِدَاد؛ مِثلَ الْحَجْم في ٢٠ الحيوان والنّبات، إذا ازدَادَ قَابِله بقدر ازْديادِه إزدِيادٌ/ في الكَيْف، وإذا اعتراه نُقصانٌ نقص الكيف أيضًا. وإن قيل: «قد سبَق وحصل في مثل تلك الأعيان حَجْم ما عليه يَقوم الأصل الّذي يعمِّر بالصّورة، الأمر الّذي يستَوجب في الهيولي أيضًا حجمًا؛ فليس في لهذا القول صواب. إذ الهيولي هنا ليست الهيولي مطلقًا، بل هيولي الحيوان والنّبات؛ أمّا ما هي هيولي على وجه الإطلاق، فينبغى حتى للحجم أن يأتيها من غيرها. ليس من الواجب إذًا أن يكون حجمًا ذلك ٢٥ الَّذي يتلقَّى/ المِثالَ، بل إنَّه إذ يتمَّ له الحجم ويتلقَّى مع الحجم الكيف في آن واحد. وإذا بدا في خيالة الحجم، فَلأَنَّ أوَّل ما هو إنَّما هو قابليَّة للحجم، ولْكنَّه حجم فارغ – ومن ثمَّ قول بعضهم في الهيولي أنّها خلاء لا ملاء. قلتُ: «خيالة حجم»، لأنّه لا يكون لدى النَّفس ما تحيط ٣٠ به وتَضبطه عندما/ تَتعالج مع الهيولي، فتَنصبُّ حينئذٍ في الغموض والفوضى، إذ لا حدُّ لها تَرتسم في نطاقه ولا دلالة أمامها تَهتدي إليها، وحَسبنا لها بذلك ضابطًا. فالوجه إذًا ألَّا يُقال أنّ هنا شيئًا كبيرًا أو شيئًا صغيرًا بل شيء كبير وصغير معًا؛ وإنّه كذُّلك جِرْم، وهو كذُّلك أيضًا لا ٣٥ حجم له لأنّه هيولي جِرْم، وهي هيولي كأنّها تنساب في جِرْمٍ يَتقلُّص منه كبيرًا إليه صغيرًا/ ثمّ يتحوَّل منه صغيرًا إليه كبيرًا؛ وإنَّ معنى الفوضى والغموضُّ في الهيولى هو ذٰلك الجِرْم أي القابليّة للحجم فيها؛ إلّا أنّه يبدو في الخيالة على ماوصَفناه به. ذٰلك أنّ من الأمور الّتي ليس لها حَجم، يقوم كلّ مثال بينها في نطاقه في الخاص على حياله. فليس ثمّة للجِرْم معنى؛ أمّا الهيولي، فإنَّها لا حدًّ لها، ولا تستقرّ على حال من تلقاء ذاتها، فتُنقل أبدًا من ناحية إلى ناحية ٤٠ ومن/ مثال إلى مثال آخر، وهي دائمًا سَهلة الانقياد؛ وما دامت كذُّلك فإنَّها في تحوُّل مستمرّ من شيء إلى شيء، مُنقادة إلى كلّ شيء، خاضعة للتكوين؛ فتَبدو، وهي على ذٰلك الوجه، في معنى الجِرْم وطبيعته .

المحجم، إلا أنها لا تَحْدُثُ في الحجم بل ما هو قائم مع الحجم: فإنها إذا حَدَثَت في الحجم، لا في الهيولى، كانت هي أيضًا خالية من الحجم ولا شيء لها تستوي عليه، أو الحجم، لا في الهيولى، كانت هي أيضًا خالية من الحجم ولا شيء لها تستوي عليه، أو كانت مَعْقُولات فقط – على ما هي في النّفس/ – وما كان جسد. لا بد إذًا، في هذا العالم، من أن تكون الكثرة في الواحد، ويكون هذا الواحد قائمًا مع الحجم، مختلفًا عن الحجم، ثمّ إنّ كلّ الأشياء الّي تَدخل في مزيج إنّما تتجمّع كذلك في شيء واحد لأنّ الهيولى حاصلة فيها، فلا حاجة بعد ذلك إلى شيء آخر يتمُّ الأمر عن طريقه إذ أنّ كلّ عنصر من العناصر

١٠ المُمتزَجةُ يُقْبِلُ حاملًا معه هيولاه الخاصّة. إنّما يعوزها مع ذٰلك شيء ما ثابت في وحدته/ تَستوي عليه، وإن شئنا فلنَقل وعاء أو محلٍّ؛ لكن المَحلِّ متأخِّر عن الهيولي والأجساد، ومن ثمُّ فإنّ أوَّل ما تَحتاج إليه الأجساد هو الهيولي. ولا يَصحّ القول بأنَّه ما دامت الأَفعال والأَعمال لا هيولي لها، فكذُّلك أيضًا يَنبغي أن تكون الأجساد؛ فإنَّ الأجساد مركَّبة، أمَّا الأعمال فليست ١٥ كذلك. لهذا وإنَّ الهيولي تمدُّ العامل، أثناء انصرافه إلى عمله، / بما يستوي عليه ذلك العمل؛ على أنَّها تبقى هي في العامل ولا تتخلّى للعمل عن شيء منها، لأن العامل نفسه لا يطلب ذلك. فضلًا على أنَّ العمل ليس هو الّذي يتحوَّل منه إلى غيره، فيكون حينتلٍ حقًّا للأعمال هيولي، بل ٢٠ إنّه العامل الّذي ينتقل إلى عمل آخر بعد انتهائه من العمل الأوَّل، فيكون هو الهيولي لأعماله./ إنّ وجود الهيولي إذًا أمر لا بدُّ منه حتمًا لوجود للكيف والحجم. ومن ثم لوجود الأجساد أيضًا؛ فليست إسمًا خاليًا من المعنى، بل إنّها ما تستوى عليه الصّور، ولو كان أمرًا غير مرئيّ وغير محجَّم. فلو لم تكن، لنفينا أيضًا، للعلَّة ذاتها، الكيف والحجم، لأنَّ كلِّ ما كان من لهذا ٢٥ القبيل هو أَهْلٌ لأَن يوصف بأنّه ليس شيئًا إذا/ اتُّخَذِ وحده في ذاته. وإذا ثبت الوجود لهذه الأمور، على كونه وجودًا مغشى الجوانب، فالهيولي أحرى بأن تثبت، ولو لم تكن ظاهرة للعيان لأنَّها لا تَنالها الحواس. فإنَّها لا تُدرَك بالبصر إذ لا لون لها، ولا بالسَّمع إذ لا صوت لها، ٣٠ كما أنَّها لا تُدركها حواسّ الذَّوق، لا الأنف ولا اللسان. أَوَتُدْرَك باللمس إذًا؟ كلَّا/! لأنَّها ليست جسدًا، إذ اللمس لمس الجسد، لأنه لمس الكثيف أو الشَّفيف، الليِّن أو الصَّلب، الرَّطب أو اليابس، ولا شيء من ذٰلك في الهيولي؛ إنَّما تُدرَك بتعليل، لا من الرَّوح، بل هو تَعْلِيلٌ يسترسل باطلًا؛ ولذلك كان تعليلًا فاسد الأصل، كما قيل. بل إنّها ليست من الجسمية قطعًا؛ أمَّا من حيث أنَّها بُنْيَة عقلية، فإنَّها تَختلف عن الهيولي، وهي إذًا شيء آخر؛ وأمَّا من ٣٥ حيث/ أنَّ لها فعلًا تفعله في الهيولي، وكأنَّها امتزجت بها، فإنَّها وأيم الحقِّ أصبحت جسدًا عند ذٰلك وليست هيولي فقط.

إذا كان ما تقوم عليه الصّور كيفًا ما يشترك فيه كلّ عنصر من العناصر، فالواجب أوّلًا أن يُقال عن ذٰلك الكيف ما هو؟ ثمّ كيف يكون الكيف ما تقوم عليه الصّور؟ كيف نتصوَّر ذهنًا الكيف في ما لا حجم له، وهو ليس معه هيولي ولا حجم؟ وإذا كان الكيف شيئًا معيّئًا، كيف يكون هيولي؟ وإذا/ كان مبهمًا غامضًا، فليس كيفًا، بل هو حامل الصور والهيولي المطلوبة. فلماذا لا تكون الهيولي بلا كيف على أنّها في حد ذاتها لا تُشارك غيرها بشيء، ولكن على أنها أيضًا (بموجب وضعها ذٰلك أي بموجب انتفاء مشاركتها غيرها بشيء)، هي ذاتها كيفًا لها خاصَّة ما، بالمعنى المُطلق التّام، تميّزها عن الأُمور الأخرى، وهي ان جاز لنا القول: الحرمان من

١٠ تلك الأمور؟/ ذلك لأن المحروم من شيء يكون مكيِّفًا؛ فالمحروم من البصر مثل الأعمى. وإذا كان في الهيولي الحرمان من تلك الأمور، فكيف لا تكون مكيَّفة؟ ثم إنَّها أحرى بأن تكون كذلك، إذا ما كان فيها الحرمان حرمانًا كاملًا، وإن صبَّح أنَّ الحرمان إنَّما هو كيف ما. أليس ١٥ يجعل صاحب لهذا القول كلّ شيء موجودًا بالكيف وكيفًا؟ وإذًا فقد أصبح الكمّ كيفًا كمًّا/ وكذلك الأيس أيضًا. ولكن إذا كان أمرٌ ما موجودًا بالكيف، كان الكيف لازمًا له حتمًا. ومن السّخرية أن يُجعل موجودًا بالكيف أمر ما يختلف عمّا هو بالكيف وليس مكيَّفًا. وإن قبل أنّه قائم مع الكيف لأنّه الآخر، أجبنا: إذا كان لهذا «الغير» هو الغيريّة بالذّات، فإنّه، على لهذه الحال، ليس مكيَّفًا الكيف نظرًا إلى أنّه لا يُقال عن الكيف أنّه مُكيَّف؛ أمّا إذا كان «غيرًا» ليس أكثر فلا تكون الهيولي (وهي المَعنيّة. «بالغير» هنا) هي «الغير» بوساطة ذاتها، بل بوساطة الغيريّة، كما أنّها هي هي بوساطة العينيّة. فليس الحرمان كيفًا ولا مُكَيَّفًا، بل إنّه غياب الكيف ٢٠ أو من سواه، مثلما أنّ الصّمت هو غياب الصّوت أو كلّ شيء آخر أيًّا كان، / ذٰلك لأنّ الحرمان سلب؛ أمَّا المُكَيَّفُ فهو في حال الإيجاب. ثمّ ميزة الهيولي الخاصّة انتفاء الصّورة إذ أنّ كونها غير مُكَيَّفةٌ، يَستلزم كونها خالية من المِثَال؛ والقول أنّ كونها غير مكيَّفةٌ إنّما هو كيف لها هو قول غير معقول، بل هو مثل القول أنّ كونها غير محجَّمة هو الّذي يَجعلها ذات حجم. فميزة الهيولي الخاصّة إذًا ليست إلّا ما تكون الهيولي عليه بالذّات، وليست تلك الميزة بمعنى أنّها من ٢٥ ملحقات الهيولي، / بل بالأحرى بمعنى أنَّها وضع الهيولي بالنِّسبة إلى الأمور الأخرى، وهو أنَّها أمر يختلف عن تلك الأمور. لهذا وإنَّ الأمور الأخرى لا توصف فقط بأنَّها «الأخرى»، بل أيضًا بأنَّ كلًّا منها هو شيء ما على أنَّ له مثالًا. أمَّا الهيولي فالوجه في أن توصف بأنَّها «الأمر الآخر» ليس غير؛ ربّما كان الأصحّ فيها أن توصف بأنّها «الأمور الأخرى» حتّى لا تعيّن وتحدّد ٣٠ باستخدام صيغة المفرد «الأمر الآخر»،/ بل يُدلّ على إبهامها وغموضها باللجوء إلى صيغة الجمع ووصفها بأنها «الأمور الأخرى».

المذهب الذي يؤدي إلى أنَّ «الهيولى والحرمان واحد قوامًا واثنان بالمعنى»، مَفروض فيه المذهب الذي يؤدي إلى أنَّ «الهيولى والحرمان واحد قوامًا واثنان بالمعنى»، مَفروض فيه أن يعلّمنا، وواجب عليه أن يمدّنا بمفهوم كلّ من الطّرفين، اللّذي إذا دلَّ على الهيولى لم يُلحق بها شيئًا من الحرمان، والأمر لهكذا/ عكسًا في الحرمان. ذلك لأنّه من حيث المعنى: إما الله يكون الواحد منهما في الآخر، أو أن يكون كلّ منهما في الثّاني بالتّبادل، أو أن يكون أحدهما فقط في الثّاني، أيّهما كان. فإذا كان كلّ منهما ثابتًا على حياله، ولا يتطلّب أحدهما الآخر، كانا فقط في الثّاني، أيّهما كان. فإذا كان كلّ منهما ثابتًا على حياله، ولا يتطلّب أحدهما الآخر، كانا وأنين، واختلفت الهيولى عن الحرمان/ ولو التحق بها الحرمان عرضًا؛ وجب حينئذٍ، من حيث

المعنى، ألَّا يتَداخلا ولو بالقوَّة. فإن كان بينهما ما بين الأنف الأفطس والأفطس كان كلِّ منهما بوجهين، ودلّ كلّ منهما على شيئين مُتمايزين؛ أمّا إذا كان بينهما ما بين النّار والحرارة، فما دامت الحرارة ثابتة في النّار، وما دامت النّار لا يتضمّنها مفهوم الحرارة، وكانت الهيولي ١٥ حرمانًا بمعنى كَوْن النّار حارّة، أصبح الحرمان كَأَنَّه مِثالُها، / وكَأَنَّ محلّ الحرمان أمرًا يَختلف عن الحرمان، فوجب أن تكون الهيولي هي ذلك الأمر. فإذا كان ذلك كذلك لم يكن الحرمان والهيولي أمرًا واحدًا. ولعلُّ الأمر إذا كان كذلك - أعنى كَوْن الهيولي والحرمان واحدًا قوامًا واثنين ذهنا – فبمعنى أنَّ الحرمان لا يدلُّ على أنَّ شيئًا أصبح حاضرًا، بل غير حاضر، وكأنَّ ما يكون الحرمان نفيًا لما هو موجود حقًّا؛ مثلما أنّ القائل إذا قال: «ليس الشّيء في الأعيان»، لا ٠٠ يتضمّن نفيه إسناد شيء/ إلى شيء بل يقول فقط «إنّ الشّيء ليس في الأعيان»؛ فالحرمان لهكذا بمنزلة الليس. وإذا كانت عبارة «ليس في الأعيان» لا تدلّ على الأيس بل على شيء غيره، فإنّ ثمَّةَ مَفْهومَيْن، مفهوم يتعلَّق بالحامل، ومفهوم الحرمان الّذي يدلُّ على وضع لهذا الشَّيء في مقابل الأُمور الأُخرى. ألا وإنَّ في معنى الهيولي علاقة بالأُمور الأخرى، كما أنَّ في الحامل ٢٥ أيضًا/ علاقة بالأمور الأخرى. فإذا دلّ معنى الحرمان على غموض الهيولي وإبهامها، فربّما كان، وهو كذُّلك، هو الَّذي يتعلَّق بالهيولي؛ غير أنَّه لا يزال الأمران واحدًا قوامًا، واثنين بالمفهوم. ومع ذٰلك، إذا كان في الإبهام والغموض، وفي عدم الانضباط ضمن نطاق معيّن، وفي غياب الكيف، ما يجعل الحرمان هو والهيولي أمرًا واحدًا، فكيف لا يزال المعنيان ۳۰ متباینین؟/

الله الهيولى بمعنى أنهما عرضان على طبيعة تتختلف عنهما، ثمّ كيف هما عرضان، وفيما إذا كان الهيولى بمعنى أنهما عرضان على طبيعة تتختلف عنهما، ثمّ كيف هما عرضان، وفيما إذا كان الحرمان في الهيولى أمرًا بالعَرض أيضًا. فنقول: إذا كان كلّ عدد وكلّ تناسب عددي كان الحرمان في الهيولى أمرًا بالعَرض أيضًا. فنقول: إذا كان كلّ عدد وكلّ تناسب عددي خارج نطاق اللانهاية - (فإنّ الأمور الأُخرى تستمد منهما حدودها ونظامها وترتيبها، إذ أنّ الذي يُحدِثُ الترتيب في تلك الأمور ليس الترتيب ولا النظام، بل الشيء المُرتَّب شيء والأصل المرتب شيء آخر، إنّما الذي يرتب منتهى، وحد وتناسب عدديّ) - فلا بدّ من أن يكون الشيء المرتب والمحدد هو ما لا نهاية له. لهذا وإنّ الترتيب إنّما يتناول الهيولى وما ليس هيولى بقدر ما إنّه يُشارك الهيولى في ما هي عليه ذاتها أو يحلّ محلّها؛ فالهيولى إذًا هي حتمًا ما لا نهاية ما إنّه يأن عرضًا ما لا نهاية له وأنّ لهذا الوصف يلزمها عن طريق العَرض. فإنّ ما يلزم الشيء عرضًا يُنبغي أن يكون له معنى، وليس لما لا نهاية له معنى؛ لهذا أوّلًا، ثم إن قيل لأيّ شيء يكون ما لا نهاية له لازمًا بالعرض قلنا: للحدّ وللمحدود. ولكنّ الهيولى ليست محدودة شيء يكون ما لا نهاية له لازمًا بالعرض قلنا: للحدّ وللمحدود. ولكنّ الهيولى ليست محدودة

١٥ ولاحدًا. علاوة على أنّ ما لا نهاية له إذا أقبل/ على المحدّد أبطله في حقيقته. فليس ما لا نهاية له عرضًا إِذًا في الهيولي؛ وإِذًا إنَّ الهيولي هي ما لا نهاية له أيضًا. هٰذا وإنَّ الهيولي، في العالم الرّوحانيّ أيضًا، هي ما لا نهاية له، يتولُّد من لا نهاية الواحد أو من قدرته أو من قدمه، لا ٢٠ بمعنى أنّ في الواحد لا نهاية بل بمعنى أنّه يخلقها. فكيف «تكون/ اللانهاية في لهذا العالم وفي العالم الأعلى؟ اللا إنَّ لما لا نهاية له نوعين. وكيف يُميَّز بينهما؟ مثلما يميّز الأصل عن ارْتِسَامه؟ وإذًا فإنَّ ما لا نهاية له هنا، أقلُّ لا نهاية ممًّا هنالك؟ بل أشدً؛ فإنَّ الارتسام مهما ابتعد في هربه من الأيس الذي هو الحقّ، عَظُم في كونه ما لا نهاية له. ذٰلك لأنّه مهما ضاق ٢٥ نطاق الشَّيء عَظمت اللانهاية فيه، وإنَّ ما قلَّ خيره كَثُر شرّه، / فمن حيث اللانهاية إنَّ ما في العالم الأُعلى أُحرى بأن يكون مثالًا ممّا في عالمنا، وبقدر ما أنّه يبتعد في هربه من الأيس والحقِّ ويَنغمس في عالم المثال، بذلك القدر يزداد قربًا من اللانهاية. هل ما لا نهاية له إذًا عين القوام بما لا نهاية له؟ ألا إنّهما يختلفان إذا كان ثمّة معنى وهيولى معًا؛ أمّا إذا وُجدت الهيولى ٣٠ وحدها فإمّا أن يكونا واحدًا/ وإمّا أن يُقال بوجه عامّ أنّه ليس ثمّة ما لا نهاية له قائم في ذاته. فإنّ اللامحدوديّة معنى وليس في اللامحدّد معنى، ما دام لا محدّدًا حقًّا. فالواجب أن يُقال أنّ الهيولى غير محدّدة في حدّ ذاتها لكونها بذاتها في مقابل المعنى. فمثلما أنّ المعنى، ما دام ٣٥ معنى، ليس شيئًا آخر، كذلك يَجب القول أيضًا في الهيولي الَّتي، بمحدوديَّتها، / تُقابل المعنى، إنَّها ليست شيئًا آخر، ومن ثمَّ فهي غير محدَّدة.

آو تكون الهيولى إذًا مع الغيريَّة شيئًا واحدًا؟ كلّا! بل مع ذلك الجزء من الغيْرِيَّة الذي يُقابِلُ الأعيان بالذّات، وهي المعقولات. ولذلك فإنّها، وهي على هذا الوضع، بالرّغم من أنّها ليست شيئًا، شيء ما؛ وإنّها مثل الحرمان ما دام الحرمان يُقابل الأيس في المعقول. أفلا يَبطل الحرمان إذًا، إذا حضر ما كان الحرمان حرمانًا له؟/ كلّا! فإنّ ما يقبل المَلكة ليست المَلكة بل الحرمان منها، والّذي يقبل السُّور ليس المسوَّر ولا السّور عينه، بل اللامسوَّر وبقدر ما أنّه لا سور له. وكيف السّور إذا أقبل على اللامسوَّر حقيقته هذا الأخير، لا سيّما وإنّ اللامسور هنا السس مسورًا بالعرض؟ ألا إنّه لو كان اللامسور لا مسورًا بالكمّ، لأبطله السُّور؛ ولكنّه ليس كذلك، بل العكس هو الصّحيح فيَحفظه السّور في الأعيان: ذلك لأنّ السّور يَسوق إلى الكون بالفعل وبالكمال ما كان كامنًا بالفطرة في اللامسور. ومِثلُه مثل الأرض غير المزروعة عندما يُلقى البذر فيها، ومثل الأثنى عندما يلقّحها الذّكر؛ فإنّها لا تفقد أنوثتها بل تَزداد أنوثة، أعني يُلقى البذر فيها، ومثل الأثنى عندما يلقّحها الذّكر؛ فإنّها لا تفقد أنوثتها بل تَزداد أنوثة، أعني ألهي أصبح عند ذلك/ خير ما هي في حقيقتها. أفتكون الهيولى الشَّر في حين أنّها تصيب من الخير شيئًا؟ أجل، لأنّها كذلك، ولأنَّ الخير يُعوِزُها وليس لديها منه شيء. فإنّ ما يُعُوزَه شيء ما الخير شيئًا؟ أجل، لأنَّها كذلك، ولأنَّ الخير يُعوِزُها وليس لديها منه شيء. فإنّ ما يُعُوزَه شيء ما

وحصل عليه، قد يكون في الوسط بين الخير والشّر، ما دام يميل بشيءٍ من التَّسَاوي نحو الطَّرفين؛ أمَّا ما ليس لديه شيء، وكان في الفاقة بل الفاقة بالذّات، / فإنّما هو الشّر حتمًا. ذٰلك لأنّ الفقر هنا، ليس فقرًا إلى المال والسُّلطان، بل هو فقر إلى الفطنة والفضل، إلى الحُسن والقوّة والصّورة والمثال وإلى الكيف أيضًا. ولَعُمري، كيف لا تكون الهيولي مسخًا؟ كيف لا تكون القبح والرّداءة بالذّات؟ أمّا الهيولي في العالم الأعلى، فإنّها الأيْس، إذ أنَّ ما قبلها هو ما وراء الأيس. وأمّا الهيولي في عالمنا، فإنّ ما قبلها إنّما هو الأيس فقط، / فليست إذًا أيسًا، بل شيء غيره، وجهه ما كان تحت الأيس، بل هي شيء يَختلف عن الأيس.

### الفصل الخامس

(Yo)

### في معنى القول «بالقوّة وبالفعل»

ا ا ورَد القول عن كون بالقوّة أو بالفعل، وورَد أيضًا عن فعل يَتمُّ في عالم الأَعيان. فما معنى الكون بالقوّة والكون بالفعل؟ هل الكون بالفعل هو فعل، وإذا ثبت فعل ما فهل يكون بالفعل، أم الأمران مُختلفان فيقوم ما هو بالفعل ولا يكون بحُكم الضّرورة فعلًا/؟ أمَّا أن يكون في المحسوسات شيء بالقوّة، فالأمر واضح، ولا مجال للبحث إلَّا فيما إذا كان مثل ذلك في الرّوحانيّات. فإمّا أن تكون الأشياء هنالك بالفعل فقط، وإمّا إذا كان شيء بالقوّة، فهو بالقوّة دائمًا، وما دام كذُّلك فلن يَنتقل إلى الفعل إذ أنَّ كونه في لازمان يَمنعه من لهذا الإنتقال إلى ١٠ الفعل. لهذا ولنَبتدىء بشرح ما معنى الكون بالقوّة،/ وإنّه لا يقال كذَّلك على وجه الإطلاق لأنَّ الكون بالقوّة لا يُقال في المعدوم. فإنّ النحاس مثلًا تمثال بالقوّة: فلو كان لا يخرج منه شيء، ولا يأتي عليه شيء، وليس من المتوقّع أن يتكوّن منه شيء فيَحلُّ محلٌّ ما كان عليه سابقًا، وليس يتلقّي هو ذاته ما يتحوّل به إلى شيء آخر، لكان النحاس ما كان عليه ليس أكثر. غير أنّ ما هو ١٥ عليه، إنّما هو حاضر في الحال،/ وليس كونه كذلك أمرًا من شأنه أن يتوقّع حدوثه؛ فلماذا يَتجاوز بقوّته إلى شيء آخر يختلف عمّا هو عليه في حاضره؟ وما دام كذُّلك في حاضره، فإنّه ليس بالقوّة. فما من شأنه إذًا أن يصبح غيره بالقوّة، لأنّه من الممكن أن يأتي بعده شيء ما يَختلف عنه، سواءٌ أَبقي هو ذاته بعد إحداثه الشّيء، أم انعدم بعد أن أعطى ذاته كلّها لذُّلك الّذي كان مُمكنًا، أقول: إنَّ ما كان كذلك، هو الَّذي يوصف بأنَّه بالقوَّة. فإنَّ لكون النُّحاس تمثالًا ٢٠ بالقوّة معنى، / ولكون الماء ثلجًا أو الهواء نارًا بالقوّة معنى آخر. لهذا وإذا كان ما هو بالقوّة كَذْلَك، أَفَيوصف بأنَّه قوَّة بالإضافة إلى ما سوف يتمّ، كأن يوصف النحاس مثلًا بأنَّه قوّة التَّمثال؟ إِلَّا إِننا إذا ما عنينا بالقوَّة تلك الَّتي تصنع، فلا ثمَّ لا! فإنَّ القوَّة الَّتي تَصْنَع لا يُقال ٢٥ فيها أنَّها/ بالقرَّة. أمَّا إذا كان ما هو بالقوَّة لا يوصف كذُّلك بالإضافة إلى ما هو بالفعل فقط، بل بالإضافة إلى الفعل أيضًا، فمن شأن ما هو بالقوّة أن يكون قوّة أيضًا. ولكن الأفضل والأُوضح أن يُذكر ما هو بالقوّة في مقابل ما هو بالفعل، وأن تُذكر القوّة في مقابل الفعل.

٣٠ فما هو بالقوّة كذّلك، إنّما هو إذًا مِثْل حامل عليه تقع الإنفعالات/ والصّور والمُثُل الّتي من شأنه أن يتلقّاها، سواءٌ أَتَمَّ ذٰلك عنده بالفطرة، أم جاهد هو في القدوم إليها، فمنها ما يجد فيها خيره ومنها ما يكون دون ذٰلك مقامًا، وهو مهلكة للأُمور الّتي تمَّ لكلّ فردٍ بينها أن يقوم ثابتًا بالفعل متميِّزًا عن غيره.

٢ أمّا في ما يختصُّ بالهيولي فالبحث واجب فيما إذا كانت بالفعل شيئًا آخر في حين كونها بالقوّة قبل الصّور الّتي تَعْمرُها، أو لم تكن إذ ذاك شيئًا بالفعل؛ بل نُجمل ببحثنا الأُمور الأُخرى ه الَّتِي نصفها بأنَّها بالقوَّة، فنَقول: إذا تلقَّت لهذه الأمور المِثال وبَقيت عليه، / أَفتُصبح آنذاك بالفعل أم يُسْنَدُ وصف الكون بالفعل إلى التّمثال، فقط بمعنى أنَّ التّمثال بالفعل هو في مُقابل التّمثال بالقوّة، ويُنفى ذٰلك الوصف عن الشّيء الّذي سبقنا وقلنا عنه أنّه التّمثال بالقوّة؟ وإن كان ذْلك كذُّلك، فليس ما كان بالقوَّة هو الَّذي أصبح بالفعل، بل إنَّه ما كان بالقوَّة سابقًا خرج منه ١٠ ما صار بالفعل بعد ذٰلك. فإنّ ما هو بالفعل هو/ المركّب وليس الهيولي من ناحية، والمِثَال الَّذي يقع عليها من الناحية الأخرى. لهذا هو الوضع الرَّاهن في الذَّات الَّتي تتحوَّل إلى ذات اخرى، مثل النحاس الّذي يَخرج منه تمثال؛ فإنّ الذّات تغيّرت بمعنى أنّها أصبحت التّمثال المركَّب. أمَّا في الأمور الَّتي لا تَبقى مطلقًا، فواضح أنَّ ما كان بالقوَّة يَختلف اختلافًا كاملًا ١٥ عمَّا أصبح بالفعل. ولْكن عندما يُصبح من كان لغويًّا بالقوّة/ لغويًّا بالفعل، فكيف لا يكون من هو بالقوَّة عَيْنُ من هو بالفعل؟ فإنّ سقراط الحكيم بالقوّة هو هو الحكيم بالفعل. أو يكون العالِم جاهلًا إذًا؟ فإنَّه كان عالِمًا بالقوَّة. ألا وإنه قد يُصبح عالِمًا مَنْ كان بالعَرَض جاهلًا. فإنَّه ليس ٢٠ عالمًا بالقوّة لأنّه جاهل ؟/ بل حدث له بالعرض أن يكون جاهلًا. أمّا نفسه، فهي بحيث أنّها ما يؤهِّله إلى أن يُصبح عالمًا. أَفيُحفظ ما هو بالقوّة ويكون لغويًّا بالقوّة، وهو الآن لغويّ بالفعل؟ لا مانع لذُّلك، ولكن بمعنى آخر: كان قبل ذٰلك لغويًّا بالقوَّة فقط، أمَّا الآن فهو بقوَّة حصل ٢٥ فيها/ مِثَال. إذا كان إذًا ما هو بالقوّة هو الحامل، وما هو بالفعل هو المركّب، التّمثال مثلًا، فالمِثَال الّذي يَقع في النّحاس ما عسى أن يُسمَّى؟ لا حرَج إذا سُمِّي فعلًا قائمًا بذاته ذٰلك الّذي بوساطته صار الشّيء شيئًا بالفعل وليس فقط بالقوّة؛ أعنى الصّورة والمِثَال؛ وليس هو فعلَّا قائمًا ٣٠ بذات فحسب، إنّما هو/ فعل قائم بذاته في شيء معيّن محدود. على أنّ ثمّة فعلًا آخر أُجدر بهذا الإسم، وهو ما يقابل الطَّاقة الَّتي تسوق إلى الكون بالفعل. فإنَّ ما هو بالقوَّة إنَّما يُستمِدّ من غيره أن يكون بالفعل؛ أمّا الطّاقة، فإذا أحدثت ما تَقوى عليه، كان فعلها من ذاتها. ومثل أذلك ما بين الملكة النفسانيّة والعمل المعروف بأنّه يلائمها، كالشّجاعة والإقدام. / لهذا وحسبنا من كلّ ذلك ما ذكرنا.

٣ ] ولنُقبل الآن على الكلام في ما من أجله قدَّمنا كلُّ ما يُسبق ذكره: فما يعني القول بأنَّ في عالم الرّوحانيّات كونًا بالفعل، وهل الأمور هنالك فقط بالفعل أو هل كلّ منها وكلُّها معًا أيضًا فعل قائم بذاته، وهل في ذٰلك العالم كون بالقوّة. ما دام ليس هنالك هيولي يَقوم فيها ما يكون ه بالقوّة، ولا يُنبغي أن يحصل شيء لم يكن في الحال، وليس ثمّة شيء يتحوّل/ إلى غيره أو يبقى على ما هو فيولَّد شيئًا آخر أو يخرج من ذاته بعد أن أعطى غيره أن يحلُّ محلَّه، أقول: ما دام . ذلك كذلك، فليس في الملأ الأُعلى ما يكون فيه كون بالقوّة، ولا سيّما أنّ الأعيان هنالك تتمتّع بالبقاء الدَّاثم ولا زمان لها. فإذا سألنا سائل، نحن أيضًا الَّذين نسلِّم بأنَّ في العالم الرَّوحانيّ ١٠ هيولي، فيما إذا لم يكن هنالك كون بالقوّة تقتضيه هيولي ذٰلك العالم/ - لأنّه، ولو كانت الهيولي هنالك على وضع آخر، فلا بدُّ مع ذٰلك أن يكون كلِّ فرد هيولي من وجه، ويثَالًا من وجه ثان، ومركَّبًا من وجهِ ثالث - فما عسانا نُجيب؟ أَلا وأَنَّ ما هو كالهيولي في العالم الأعلى إنَّما هو أُمثولٌ، كما أنَّ النَّفس، مع كونها أُمثولًا، هي أيضًا هيولي في مقابل ما يَختلف عنها. ١٥ أليست إذًا أيضًا بالقوّة في مقابل ذَّلك الآخر؟ كلّا! فَإِنَّ الأُمْثُولُ أُمُثُولُها بالذَّات،/ ولا يأتيها على التراخي، كما إنه لا يُقْضَل عنها إلَّا بالدِّهن، فيُقال حينئذٍ إنَّ للأمثولي هُيُولَى بمعنى أنّهما يدركان إثنين بالعرفان ولْكتّهما حقيقة واحدة؛ إلى مثل ذٰلك يُشير أرسطو بقوله "أنّ الجسم الخامس» لا هيولانتي. وعن التَّفس، ماذا نقول؟ فهي بالقوَّة حيوان، ما دامت وهي لم يتمُّ لها ٢٠ ذٰلك، بل من المُتَوَقِّع أن يتمَّ لها، وهي أبضًا تُحسِنُ الموسيقي بالقوّة، كما أنّها كذٰلك/ بالنّسبة إلى الأحوال الأُخرى الَّتي تُصبح عليها وليست عليها دائمًا؛ ومن ثمَّ فإنَّ في عالم الرَّوحانيَّات منه كونًا بالقوّة. إلَّا أنّ كلّ ذلك ليس بالقوّة، إنّما التّقس هي الطّاقة التي تُحدثُه، والكون بالفعل، كيف يكون في الملأ الأُعلى؟ هل يكون على مثل ما هو في التِمْثال، في المركّب، فيكون كلّ أمر قد تلقّي مِثالُه؟ بل الأحرى بنا أن نقول أنّ كلّ أمر هو أصل روحانيّ، وهو كامل ٢٠ في حدّ ذاته. فإنّ الرّوح لا يخرج من طاقة كان معها قادرًا/ على العرفان إلى العرفان بالفعل -فيجب حينتلٍ روح آخر قبله لا يصدر عن طاقة بل إنَّ فيه الكلِّ. - ذٰلك لأنَّ ما هو بالقوَّة يَقتضي تدخُّل أمر آخر يسوقه إلى الفعل حتَّى يصير شيئًا بالفعل؛ أمَّا ما كان له من تِلقاء ذاته أن يكون ٣٠ كذُّلك دائمًا، فإنَّ شأنه أن يكون بالفعل. / وإذًا فإنَّ الأمور الأُول كلُّها بالفعل، ما دام لديها ما هو لها، وذٰلك من تِلقاء ذواتها ودائمًا. لهكذا النَّفس أيضًا، ولست أعنى النَّفس القائمة في الهيولي، بل النَّفس النَّابتة في العالم الرُّوحانيِّ. ولكن النَّفس الأُخرى أيضًا هي بالفعل، أعنيَّ مثلًا النَّفس النَّمائيَّة؛ فإنَّها هي أيضًا بالفعل ما هي عليه. وإذًا فإنَّ الأمور كلَّها بالفعل هناك؛ فهلَّ الأُعلى لا نَوْمَ فيه"، وهو الحياة، والحياة في أفضل أوضاعها، فإنَّ الأفعال القائمة بذواتها

أشدُّها حسنًا، إنّما هي هنالك. كلّ الأمور هنالك بالفعل وأفعال قائمة بذواتها، وكلّ أمر من تلك الأمور حياة بحد ذاته؛ والمقام هنالك هو مقام الحياة، وهو أيضًا أصل النّفس ومُعينها . حقًّا، كما أنّه حقًّا أصل الرّوح ومُعينه. /

إِنِّ لَكُلِّ ما سوى الهيولى وهو شيء بالقوّة، أن يُصبح بالفعل شيئًا آخر، فيُقال فيه، وهو من الأعيان حقًا، إنّه بالقوّة في مُقابل أمر يَختلف عنه. أمّا الهيولى، وهي كلّ شيء بالقوّة طبعًا ووضعًا، فكيف السّبيل إلى أن يُقال عنها أنّها بالفعل شيء من الأشياء؟ فإنّها، إذا كانت كذلك، لن تكون كلّ شيء بالقوّة؛ / وإذا لم تكن عينًا من الأعيان، فهي ليست شيئًا من الأشياء لا مَحَالة. فكيف تكون شيئًا بالفعل، وهي ليست شيئًا من الأشياء؟ ربّما لم تكن شيئًا ممّا يقوم عليها، فلا يَمنع ذلك من أن تكون شيئًا آخر، ما دامت الأشياء لا تقوم كلّها على الهيولى. ولهذا عليها، فلا يَمنع ذلك من أن تكون شيئًا ممّا يقوم عليها، / وكان ما يقوم عليها كلّ ما في الأعيان، فإنّها لا شيء. فضلًا على أنّنا نتصوّرها خالية من الأمثول، فليست أُمثولًا، ومن ثمّ لا تُحصى بين الأمور الرّوحانيّة. فهي لا شيء إذًا من ذلك الوجه أيضًا. إنّها إذًا على كلا الوَجْهين لا شيء، وازداد بذلك قدرًا كونها لا شيء. لهذا وإنّها ما دامت خارج ما يُعترف له بأنّه من الأعيان من عقًا، / ولا تقوى حتى على إدراك ما يوصف كذبًا بأنه عالم الأعيان، لأنّها ليست مثل لهذا العالم ارتسامًا للعقل، ففي أي مقام من مقامات الأعيان نُدركها؟ وإن لم تكن في مقامٍ قطّ، فكيف يتمً لها أن تكون بالفعل؟

ما القول فيها إذًا؟ كيف تكون هيولى لكلّ شيء؟ إنّما تكون هيولاها لأنّها كلّ شيء بالقوّة. وإذا كانت بالقوّة في حاضرها الآن، أفلا تكون أيضًا في حاضرها ذلك، ما من شأنها أن تصير عليه؟ بل الكيان لديها إنّما هو الإيذان بالشّيء الّذي من شأنه أن يَصير شيئًا، فكأنّ كيانها أن تكون مدفوعةً إلى ما سوف يكون. فليست إذًا ما هو بالقوّة شيء ما، بل ما هو بالقوّة كلّ شيء ل وما دامت هي لا شيء في ذاتها، بل فقط ما هي عليه، أعني هيولى، فليست بالفعل لأنها لو كانت شيئًا بالفعل، لا تنفي عمّا أصبحت عليه بالفعل كونه هيولى؛ ولا تكون حينئلا هيولى بتمام المعنى، بل مثلما أنّ النّحاس هيولى. وإذا كانت هي الليس، فليس بمعنى أنّها غير الأيس، كما أنّ الأمر في الحركة مثلًا؛ فإنّ الحركة تقع على الأيس كأنّها منه وفيه، أمّا الهيولى فكأنّها منبوذة من الأيس، منفصلة عنه انفصالًا تامًّا، فلا يتاح لها أن تتحوّل وتتغيّر، بل إنّها في ما كانت عليه منذ البداية: كانت لا شيء وهي كذلك أبدًا ودومًا. فإنّها لم تكن منذ البداية شيئًا بالفعل إذ أنّها انتبذت بعيدًا عن الأشياء كلّها، كما أنّها لم تُصبحْ بعدئلاً شيئًا بالفعل؛

اذلك الأنَّ ما حاولت أَنْ تَتَقَمَّصَه، لم تقوَ على أَن تَحتفظ/ منه بِمسحَةٍ، بل بَقيت دائمًا ما هو لغيره إذ أنّها بالقرّة شيء بعد شيء على التوالي، تظهر عند مجاوزة عالم الحقائق، فَيتَدَاوَلُها ما يتولّد بعدها ثمّ تُنبَذ هي إلى أقاصي حدوده. يَتداوَلُها العَالَمان ولا تكون بالفعل لا من هذا ولا من المعدالات الله الكون بالقوّة فقط: شيءٌ لا شأن له، خيال مغشيُّ الجوانب. فإنّها بالفعل خيال، وبالفعل باطل؛ ولهذا يعني بالذّات أنّها حقًّا باطل، ويعني أيضًا أنّها حقًّا لا شيء. وإذا كانت بالفعل لا شيء، فالأحرى بها أن توصف بأنّها لا شيء، وهي حقًّا لا شيء. فما أكثر/ ما يعوز الشيء أن يكون بالفعل شيئًا من الأشياء وهو ليس لديه من الحق إلا كونه ليسًا من عالم اللاشيء. وما دام يَنبغي له أن يكون، فينبغي أن يكون بالفعل لا شيء حتى لا يكون له مقام في الأعيان، ويكون حيث ليس قطّ أيس؛ إذ أنّك، فيما يتعلّق بما كان قوامه باطلًا، إذا سلبت البطلان عنه، سلبت عنه ذاته التي بين يديه؛ كما أنّك/ فيما يتعلّق بما كان بالقوّة. لهذا وإذا كان بنبغي أن تحفظ الهيولى من الفناء، فيجب أن تحفظ الهيولى في ذاتها. فينبغي إذًا، فيما يبدو، ينبغي أن تحفظ الهيولى من الفناء، فيجب أن تحفظ الهيولى في ذاتها. فينبغي إذًا، فيما يبدو، ما أن توصَف فقط بأنّها بالقوّة حتّى تكون ما هي عليه؛ أو وجب الرّد على لهذا الكلام الذي سقناه.

### الفصل السّادس

**(17)** 

### في الكيف وفي الأمثول

١ لهل الأَيْس والذَّات أمران مختلفان، فالأَيْس مُجرَّد من الأُمور الأُخرى، والذَّات هي الأَيْس مع الأُمور الأُخرى من حركة وسكون وعينيّة وخالفة، وهي جميعًا عناصر الذّات؟ فالكلِّ إذًا هو الذَّات، ثمَّ كلِّ أمر من تلك الأُمور أمرٌ على حياله. فهناك الأيس، ثمّ الحركة، ولهكذا ه من أمر إلى أمر يختلف عنه. أمَّا الحركة فهي/ أيس بالعَرَض؛ فهل هي بالعَرَض أيضًا ذات، أم هي من مُتّمّمات الذّات؟ بل إنّها ذات، وكلّ ما في الملأ الأعلى ذات. فما بال الأمر لا يكون كذُّلك في عالمنا أيضًا؟ لأنَّ كلُّ الأمور في الملأ الأُعلى قائم في الوحدة؛ أمَّا هنا فالارتسامات ١٠ متمايزة، يختلف كلّ منها عن الآخر، يكون في النّطفة كلّ شيءٍ معًا/ وكلّ جزء هو الأجزاءُ الأخرى كلُّها؛ وليست اليد على حيالها والرَّأس على حياله؛ ثمَّ يقوم الجسد فينفصل كلِّ عن الآخر. فالأشياء هنا ارتسامات وليست ذوات. أَفنذهب إذًا إلى أنّ الكيف، في الملأ الأعلى، هو ما تتميَّز به الذَّات، وأنَّه يكون لازمًا للذات أو للأيُّس، على أنَّه يجعل الذَّوات مُتمايزًا بعضُها ١٥ عن بعض، لا بل يجعلها ذوات؟ لهذا قول معقول، / غير أنّه يَصدق على الكيف في عالمنا: فالكيف هنا هو تارة ما تتميَّز به الذُّوات مثل كون الحيوان «ذا قائمتين» أو «ذا أربع قوائم»، وهو طورًا ما لا تتمتَّز به الذَّوات، فيوصف بأنَّه كيف ليس أكثر. وإنَّ الكيف الواحد مع ذلك قد يكون ما تتميَّز به ذات وتكتمل، ثمّ لا يكون مميِّزًا في شيء آخر ولا تكتمل به الذّات، بل يكون ٢٠ عرَضًا. فالبياض مثلًا/ إنَّما يكتمل به الثِّلج والكافور، ولْكنَّه عَرَض فيك أنت. فالبياض إذًّا مَتَّمِّم ما دام ثابتًا في المعنى البذريّ، وليس كيفًا؛ أمَّا إذا بدا في الظُّواهر، فإنَّه كيف. ومن ثمَّ كان الكيف كيفين لا محالة: كيف ذاتي، وهو على وجه ما من اللوازم الخاصّة في الذَّات؛ وكيف ليس أكثر، وهو ما تكون الدَّات بمقتضاه مكيَّفة، لا بمعنى أنَّه يميِّزها عن غيرها، ولا ّ بمعنى أنّه منها في صميمها، بل بمعنى أنّه، بعد قيامها ذاتًا، يَخلع عليها هيئة من الخارج، فيقع بعد الذَّات ويُضيف إليها ما يجعلها ذات الشِّيء في الواقع العَيْنيِّ؛ وهٰذا أمر يتمّ على السَّواء في النفس وفي الجسد. ولكن ما القول فيما إذا كان البياض الذي نراه في الكافور متمِّمًا لذات

٢٥ الكافور؟ / فإذا لم يكن متمَّمًا في الإوزّ العراقيّ، مع أنّه لا يُعْرَف منه إلَّا الأبيض، أيكون كذلك في الكافور؟ وكذُّلك أيضًا قولنا في الجرارة بالإضافة إلى النَّار. فإذا قال قائل: «إنَّ النَّارِيَّة هي الذَّات، وفي الكافور ما يُقابلها قياسًا؟ قُلنا: لا ضير، فإنَّ الحرارة هي المتمِّمَة في النَّار الَّتي ٣٠ تُدرك بالبصر وهي النّاريَّة،/ ثمّ إنّ البياض هو المتمِّم في المثل الآخر. فالشّي الواحد إذًا قد يكون متمِّمًا وهو ليس كيفًا، وقد يكون غير متمِّم وهو حينئذٍ كيف؛ وليس من المعقول أن ٣٥ يوصف عندما يكون متمَّمًا، بأنَّه يَختلف عمًّا هو عليه حيث لا يكون متمّمًا/ : فالطّبيعة هي هي هنا وهناك. بَيْدَ أَنَّه يجوز أيضًا في المعاني البذريّة الّتي تُحدث ذٰلك الشّي أن تكون كلّها معاني ذاتيَّة، فيغدو ما يَخرِج منها في المَلأ الأعلى شيئًا في قوامه، وما يَخرِج منها في عالمنا كيفًا، لا شيئًا في قوامه. ومن ثمّ الخطأ الّذي نَقع فيه دائمًا حول الأعيان ذاتها؛ فإنّا نغفلها إذ نُبحث عنها ٤٠ ونتهافت على الكيف. فليست النَّار ما ندَّعيه لها إذ نَحصر نظرنا في الكيف، / بل إنَّ للنار ذاتًا. أمَّا ما نُدركه منها حقًّا، وما نَقصر نظرنا عليه فنذكره إنَّما يسوقنا بعيدًا عمَّا هي في ذاتها، ويَحملنا على أن نحدِّد منها الكيف فقط. ولا يرى العقل ضيرًا من ذٰلك ما دمنا في عالم المحسوسات إذ أنّ شيئًا منها ليس ذاتًا، وكلّ شيء فيها إنّما هو انفعال منها. ومن ثمّ السّؤال التَّالي: كيف تَخرج ذات من جملة أمور لم يكن واحد منها ذاتًا؟ لقد سبق القول بأنَّه ليس من ٥٥ الواجب/ أن يكون ما يَحدث عين ما يَخرج منه؛ أمّا الآن فيجب القول أيضًا بأنَّ ما يحدث هنا ليس ذاتًا بحال. ولْكنّ الذَّات الَّتي أثبتناها في الملأ الأعلى، كيف نقول بأنَّها ممّا ليس هو بذات؟ جوابنا على ذٰلك هو أنّ للذات في العالم الأُعلى أيْسًا أكمل وأبعد عن كلّ شائبة، وهي ٥٠ ذات بالمعنى التّامّ، وكأنّها كذلك حتّى فيما تَتَميّز/ به؛ لا بل إنّها أحرى بأن تكون ذاتًا إذا ضمّت إليها أفعالها، فتبدو حينذاك وكأنّها كمال الواحد، ولْكن ربّما كان في تلك الإضافة وذٰلك الوضع المُنافي للبساطة غضٌّ من شأنها، أخذت به تَبتعد عن ذٰلك الواحد.

بيد أنّه لا بدّ من البحث بصورة شاملة في الكيف عمّا هو؛ فإذا عرف ما هو صار أجدر بأن يُزيل الإشكالات. لهذا وإنّ الوجه في البحث أوّلًا عمّا مرّ ذكرهُ فيما إذا كان من الواجب أن يفترض الشّيء هو هو عند كونه كيفًا فقط طورًا، وعند كونه متمّمًا للذات طورًا آخر، فلا منتخرب من كونه حينئذٍ كيفًا متمّمًا لذات وقد أصبحت بالأحرى ذاتًا مكيّفةً. /وما دام القول إذًا في الذّات المكيّفة، فلا بدّ من أن تكون ذاتًا مع ماهييّتها قبل أن تُصبح ذاتًا ما كيفية. فما هي إذًا، لدى النّار، الذّات الني تسبق الذّات المكيّفة؟ هل هي الجسم؟ فإن الجنس الجسم هو الذّات حينئذٍ؛ ولكنّ النّار جسم حارّ، فليست الذّات الحرارة والنّور المنتورة في النّار مثل افتراش/ الأنف عندك. ثمّ إذا عزلت الحرارة والنّور

والخفّة، وهي أمور تبدو كيفيّات كلّها، إذا عزلت أيضًا المقاومة، بقى الامتداد الثّلاثيّ الأَبعاد، وأصبحت الهيولي هي الذّات. وليس لهذا مَقْبُولًا، إذ أنَّ الأُمثُول هو الأحرى بأنّ يكون الذَّات. ولَكنَّ الأُمثُول كيف، أو أنَّ الأُمثول ليس كيفًا إنما هو معنى بذريّ. ولكنَّ ما ١٥ يتألُّف المعنى البذريُّ/ من محلها، ما هو؟ إنّه ليس الشّيء المُبْصَر الّذي يضطرم، إذ أنّ ذلك كيف. إِلَّا إذا قيل أنَّ الاضطرام فعل صادر من المعنى البذري؛ فيكون الأمر كذلك أيضًا في الإتقاد والإلتهاب ووجوه الكيف الأخرى، بحيث أنّه لا يبقى لدينا متّسع يكون فيه الكيف. أو ٢٠ أنّه ينبغي في ما يوصف بأنّه من مُتَمَّمات الذّات/ ألّا يقال عنه أنّه كيف، ما دام فعلًا صادرًا عن المَعنى البذريّ وعن الطّاقات الذّاتيّة، فيكون الكيف أمرًا خارجًا عن كلّ ذات، لا يظهر تارة كيفًا وطورًا غير كيف، بل يقع بعد الذَّات ملتحقًا بها، مثلما هو الأمر في الفضائل والرِّذائل ٢٥ والمَسَاوِيء/ والحسنات والصّحة والتّشكّل بهيئة ما - (وليس الشّكل المثلّث أو المربّع في حدّ ذاته هو الكيف؛ بل القيام في شكل المثلّث على النّحو الّذي تمَّ به لهذا الشّكل، ذلك هو ما يجب أن يوصف بأنَّه الكيف، كما أنَّ الكيف ليس المثلَّثيَّة بل التَّشكُّل بهيئة المثلَّث) - ومثلما هو الأُمر أيضًا في الفنون والمؤهّلات المختلفة؛ ومن ثمّ فإنّ الكيف حالة استعداديَّة تلتحق ٣٠ بالذَّات بعد قيامها ذاتًا؛ / وهو إمَّا مكتسب وإما لازم للذات في أصلها، على أنَّه إلمَّ يلزمها، لم تُصَب الذّات من وراء غيابة بنقصان قطّ. ثمّ إنّ لهذا الكيف قد يَطرأ عليه التّغيُّر بسهولة أو بصعوبة، فهو بذٰلك نوعان: ما كان يسيِّر التِّحوُّل، وما كان منه باقيًا لا يتبدُّل.

سادر عن طاقة هي طاقة التبييض؛ وفي الملأ الأعلى أيضًا، كلّ ما ندَّعيه كيفًا، إنّما هو فعل قائم بذاته، مادر عن طاقة هي طاقة التبييض؛ وفي الملأ الأعلى أيضًا، كلّ ما ندَّعيه كيفًا، إنّما هو فعل قائم بذاته، يبدو لنا في ظواهر الكيف بسبب كون كلّ وجه من وجوهه خاصيّة في حدّ ذاتها كأنّه يميّز الكيف في ذاتًا عن أخرى، / وقد تمّ له هو أن يكون في ذاته مُنطبعًا بطابع خاصّ. ولماذا يتميّز الكيف في الملأ الأعلى؟ فإنّه مثل الكيف في عالمنا، إذ أنّ كليهما فعل قائم بذاته. لأنّ الكيف هنا ليس بحيث يدلّ على قوام الشيء ما هو كما أنّه لا يدلّ على تقلّبات ذلك الشيء ولا على طابعه، بل ليس ما يَهدي إليه ما نسمّيه الكيف، وهو في الملأ الأعلى فعل قائم بذاته؛ ومن ثمّ، فإنّ ذلك ليس ما يَهدي إليه ما نسمّيه الكيف، وهو في الملأ الأعلى فعل قائم بذاته؛ ومن ثمّ، فإنّ ذلك أنّ العقل إذا عزل ما تتميّز به أمور الملأ الأعلى لم يَعزلها بمعنى أنّه أزالَ منها شيئًا، بل بمعنى أنّه النّ العقل إذا عزل ما تتميّز به أمور الملأ الأعلى لم يَعزلها بمعنى أنّه أزالَ منها شيئًا، بل بمعنى أنّه تلقّى منها شيئًا وولّد فيه شيئًا آخر، أي أنّه ولّد الكيف وهو كأنّه تلقّى جزءًا من الذّات في ما قابلته به من صفحتها. وإذا كان ذلك كذلك، فليس من شيء يمنع الحرارة، من حيث إنّه الازمة الثّار به من أن تكون النّار أمثولًا ما وفعلًا قائمًا بذاته، لا كيفًا لها؛ ثمّ أن تكون من ناحية من بالفطرة، عن أن تكون / النّار أمثولًا ما وفعلًا قائمًا بذاته، لا كيفًا لها؛ ثمّ أن تكون من ناحية من المناحية عن أن تكون ألكيا ألمؤلّه من المؤلّة على المؤلّة على الكيف وهو كأنّه تلقّي عن أن تكون من ناحية عن أن تكون من ناحية على المؤلّة على المؤلّة على المؤلّة على الكيف وهو كأنّه بذاته التم يكون من ناحية على المؤلّة على المؤلّة على المؤلّة على الكيف وهو كأنّه بنا للمؤلّة عن أن تكون من ناحية على المؤلّة المؤلّة على المؤلّة ع

أخرى كيفًا، على أن تُعتبر وحدها دون التار في شيء آخر، وقد انتفى كونها صورة لذات، حتى أصبحت أثرًا فقط وظلًا ومحاكاة، وتخلّت عن ذاتها التي بها كانت فعلًا قائمًا بذاته، فها هي ذي الآن كيف. إنّما هو إذًا من باب الكيف كلّ ما طرأً عرضًا ولم يكن فعلًا ولا أُمثولًا/ في الذّات خالعًا عليها صورة ما؛ ومن لهذا القبيل أيضًا الملكات والحالات الاستعداديّة الّتي تختلف عمّا يكون محلًا لها، فينبغي أن توصف بأنّها من باب الكيف، ويكون الأنموذج الرّوحانيّ الذي يستقرّ فيه أصلًا فعلًا قائمًا بذاته. فليس الواقع إذًا أنّ الشيء هو ذاته كيف وغير كيف؛ بل الكيف من إنما هو ما كان معزولًا عن الذّات. أمّا ما كان/ معها، فهو ذات أو أُمثول أو فعل قائم بذاته. وما كان شيء ليبقى هو هو إذا قام ثابتًا في ذاته ثمّ أصبح في غيره مجرّدًا عمّا كان عليه، ففقد كونه أُمثولًا و فعلًا قائمًا بذاته. فإنّ ما لم يكن أمثولًا في غيره، بل كان عرضًا له، دائمًا إنّما هو كيف وحسب.

## الفصل السّابع (٣٧)

### في امتزاج الأجسام بعضها ببعض امتزاجًا كلّيًّا

ا إنَّ المطلوب الآن هو البحث في امتزاج الأجسام بعضها ببعض امتزاجًا كلَّيًّا. هل يجوز في سائليْن مُزج بعضهما ببعض مزج الكلّ في الكّل أن يتخلّل أحدهما الآخر؟ ولا فرق قطّ بين كلا الأمرين إذا حدث. أمَّا الَّذين يقولون بتماسّ الأجزاء، فإنَّنا لا نبالي بهم إذ أَن ما يثبتونه إنّما هو خليط/ أكثر ممّا هو مزيج، ما دام يُفترض في المزيج أن يُخرِجَ كلًّا مُتجانسًا في أبعاضه، فيكون كلّ جزء مهما صَغُر مؤلِّفًا ممّا عُرف عنه أنّه داخل في المزيج. بل نَقف مع الّذين يُثبتون المزيج في الكيفيّات وحدها، ويُجعلون هيولي أحد الجسمين تلتصق بهيولي الجسم والآخر ١٠ مماسَّة لها، / فيسوقون فوق الهيوليِّين كيفيّات كلّ من الجسمين، فَإِنّهم على جانب من الصّواب إذ يشيرون برفض المزيج كلًّا بكلّ معتمدين على أنه يؤدّي إلى تحطيم مقادير الأحجام إربًا إربًا إذا لم يُترك قط لأحد الجسمين متسع، واستمرّ التّقسيم بحيث يجتاز كلّ ١٥ من الجسمين الجسم الآخر اجتيازًا كاملًا، فَضْلًا على أنّ الجسمين المتمازجين/ يَشغلان أحيانًا حيِّزًا أكبر من حيِّز كلِّ منهما، وحيِّزًا يُساوي حَيِّزَيْهما عند التقائهما معًا. ثمَّ يُضيفون قائلين: مع أنَّه، إذا كان التَّمازج كلًّا بكلِّ، وجب على حيّز الجسم الّذي يدخل فيه الجسم الآخر أن يبقى على ما كان سابقًا. أما إذا لم يكن حيِّز المزيج أعظم، فإنّهم يعلّلون ذٰلك بخروج هواء حلَّ محلَّه ٢٠ أحد الجسمين عند دخوله في الآخر. لهذا وأنَّى للجسم/ الصّغير أن يتمدَّد في ما هو أكبر منه بحيث يتخلُّله بكامله. ولهم أيضًا في الموضوع أقوال أُخرى كثيرة. أمَّا أَصحاب المزيج الكلِّيّ فيُمكنهم القول بأنّه إذا كان تقسيم فليس ثمّة تهشيم إلى إربٍ حتّى ولو تمَّ المزيج كلًّا بكلّ، ٢٥ ويَذكرون آنذاك أنَّ العرق لا يُشقِّق الجسم/ ولا يَثقبه. وإذا قال قائل أنَّه لا مانع من أن تكون الطّبيعة قد جعلت الجسم بحيث يُتاح للعرق أن يجتازه، أُحيل إلى صفائح مصنوعة، إذا كانت رقيقة، متَّصلة المادّة، شوهد السّائل وهو يبلّلها بكاملها فيسيل فيها من وجه إلى وجه وإذا كانت ٣٠ تلك الصّفائح أجسامًا، فإنَّى يتمّ ذٰلك؟/ إنَّ الاجتياز بدون تقطيع ليس من اليسير تصورَّه؛ وإذا تقطُّع جسمان كلًّا بكلِّ أتلف كلِّ منهما الآخر لا مَحَالة. ثمّ إنَّهم إذا ادَّعوا أنَّ الحيِّز لا يزداد

غالبًا، أفسحوا المجال لخصومهم إلى تعليل ذلك بخروج الهواء. أجل إنّ ازدياد الحيّر يصعب تعليله، ولكن ما/ الذي يمنع القول بأنّ الجسمين، إذا امتزجا، حمل كلّ منهما معه مقداره وكيفه أيضًا على اختلاف وجوهه، فحصل ازدياد التّحيّر حتمًا؟ فإنّ المقدار لا يفنى مثلما هو الأمر في الكيف على مُختلف وجوهه، وكما أنّ لدينا هنا نوعًا آخر من الكيف ناتجًا من مزيج الأمر في الكيف على مُختلف وجوهه، وكما أنّ لدينا هنا نوعًا آخر من الكيف يولّد المقدار العالم الكيف في الجسمين، فكذلك أيضًا لدينا مقدار آخر؛ وليس المزيج/ هو الذي يولّد المقدار الحاصل من الطّرفين. ولكنّ خصومهم يقولون لهم هنا: «إذا قامت هيولى جنب هيولى وقام حجم جنب حجم، وتمّ بذلك المقدار أصلًا، فإيس لهذا كما لو وقع خطّ بعد خطّ/ واتصل كلّ من طرفيهما بالآخر فكان التّزايد حقًا، بل كما لو طبّقنا خطًا على خطّ فاتحدا ولم يكن تزايد آنذاك». أمّا أن يتمدّد الجسم الأصغر في الجسم الأكبر كلًّا بكلّ، ويكون ذلك مع الأصغر مهما يكون تمازجة. فحيث/ لا يكون تمازجها واضحًا يجوز القول بأنّ الامتداد لم يَشمل الكلّ؛ أمّا إذا كان شموله الكلّ يكون تمازجها واضحًا يجوز القول بأنّ الامتداد لم يَشمل الكلّ؛ أمّا إذا كان شموله الكلّ ظاهرًا، فالوجه أن يسلم به. وقد يقولون أيضًا امتداد الأحجام، فليس في قولهم ما يؤنس إقناعًا وافيًا إذ أنهم بهذا القول يجعلون حجمًا في منتهى الصّغر يمتد إلى حدّ عظيم القدر؛ وذلك الم لأنهم، إذا غيَّروا الجسم، لا يزيدون مِقداره، / كما هو الأمر في الماء إذا استحال هواء.

المداأمر لا بدّ من البحث فيه بحثًا مستقلًا: ماذا يحدث إذا تحوّل ما كان حجم ماء فأصبح هواءً، وكيف يكون الحجم الأعظم هو الذي يَظْهرُ فيما حَدَث؟ لنَذكر الآن القدر من الأقوال العديدة المختلفة التي وردت عند الطّرفين. وها نحن أُوّلا نُقبلُ بأنفسنا على البحث في ما ينبغي العديدة المحتول الموضوع، وماهو الرّأي الذي يتّقق مع ما ذُكِرً / من لهذا القبيل، وفيما إذا لم يكن رأي آخر يبدو في مقابل ما قيل حتّى الآن. عندما يسيل الماء من خلال الصّوف، أو تُقطّر ورقة ما الماء الذي عليها، فما بال الجسم المائي لا ينساب كلّه في طوايا تلك الورقة؟ وحين لا يكون سيلان كيف الذي عليها، فما بال الجسم المائي لا ينساب كلّه في طوايا تلك الورقة؟ وحين لا يكون سيلان كيف تُلاصق هيولى الهيولى والحجم الحجم ولا تَجعل غير الصّفات/ في تمازج؟ فإنّ هيولى الماء لا تُلاصق هيولى الورقة فقط من الخارج، كما أنّها ليست في بعض سِمام الورقة؛ فإنّ الورقة مبلّلة كلّها وليست تكون هيولاها قط خالية من لهذا الكيف؛ وما دامت الهيولى من ذلك الكيف في كلّ حيثيّة، فالماء أيضًا في كلّ حيثيّة من حيثيّات الورقة أو نقول أنّ ما يكون حاضرًا ليس الماء، بل هو حيثيّة، فالماء أيضًا في كلّ حيثيّة من حيثيّات الورقة هو هو؟ ألا، لقد وسّع حجم الورقة ما انضم إليه؛ فإنّه تلقّى مقدارًا ممّا دخل فيه. ولكن إذا تكفّى مقدارًا جديدًا، فلأنّه انضم إلى حجمِه المؤمّ اليه؛ فإنّه تلقّى مقدارًا ممّا دخل فيه. ولكن إذا تكفّى مقدارًا جديدًا، فلأنّه انضم إلى حجمِه حجم ما؛ وإذا انضمٌ لهذا الأخير، فإنّ الأوّل لم يمتصّه، ولا بدّإذًا للهيولى من أن يكون مع الورق في حجم ما؛ وإذا انضمٌ لهذا الأخير، فإنّ الأوّل لم يمتصّه، ولا بدّإذًا للهيولى من أن يكون مع الورق في

٢٠ محلّ ومع الماء في محلّ آخرٍ . ولكن ما المانع من/ أن يتمَّ هنا مثل ما يتمّ بين جسمين يُعطى أحدهما الآخر من كيفه أو يتلقَّى من لدُّنه ذٰلك الكيف، فيصحُّ الأمر نفسه على المقدار أيضًا؟ ذٰلك لأنّ الكيف إذا انضمَّ إلى كيف، لا يبقى هو هو، بل أصبح مع الكيف الآخر، وفي كونه مع الآخر إنتفت عنه براءته ، فليس هو هو في كماله ، بل أصبح شيئًا مُبهمًا مغشيَّ الجوانب ؛ أمَّا المقدار إذا انضمَّ إلى ٢٥ مقدار آخر، فإنّه/ لا يزول. وقد يقول قائل مُتسائلًا: كيف يُقال أنّ الجسم إذا اجتاز الجسم اجتيازًا كاملًا حوَّله قطعًا مقطَّعة ؛ مع أنَّا نذهب نحن أيضًا إلى أنَّ الكيف يَجتاز الأجسام ولا يُحْدِثُ فيها قطّ تقطيعًا؟ إلَّا أنَّا نقول بذلك لأن الكيف ليس بجسم. ولكن إذا لم تكن الهيولي كالكيف جسمًا أيضًا، ٣٠ فلماذا لا/ يتمّ الإجتياز على الوجه نفسه للهيولي مع الكيف، إذا كان الكيف بحيث قَلَّت أنواعه؟ أمَّا أنَّها لا تجتاز الجوامد فذلك لأنَّ للجوامد كيفًا يَحُولُ بينها وبين الاجتياز. ثمَّ أليسَ الوجه في القول or بأنّ الكيف إذا تكاثرت أنواعه استحال عليه أن يقوم بهذا العمل مع الهيولى؟ فإذا كانت كثرة/ أنواع الكيف هي التي تَجعل الجسم موصوفًا بالكثافة ، كانت لهذه الكثرة سببًا لمنع الاجتياز ؛ أمّا إذا كانت الكثافة كيفًا خاصًّا، مثل الّذي يُسمَّى الجسميّة، فهذا الكيف الخاصّ هو المانع من الاجتياز. ومن ثمَّ، فإنَّ الّذي يتمُّ به المزيج ليس الكيف من حيث أنّه كيف، بل من حيث أنّه كيف من نوع خاصّ، كما أنّه ليس صحيحًا أنّ الهيولي لا تَقْبَلُ الامتزاج من حيث أنّها هيولي، بل من حيث أنّها هيولي مع ٤٠ ذٰلك النّوع الخاصّ من الكيف، / ولا سيَّما أن ليس للهيولي مقدار خاصّ، بل ليس لها من المقدار إلَّا ما لا تُطيق به رفض المقدار. لهذا وحسبنا ما ذكرناه في حلُّ لهذه المُشكلات.

ما يتقرّم من تآلف خواص الجسم كلّها أو كانت الجسميّة أمثولًا ومعنّى بذريًّا ما إذا استقرّ في ما يتقرّم من تآلف خواص الجسم كلّها أو كانت الجسميّة أُمثولًا ومعنّى بذريًّا ما إذا استقرّ في الهيولى أخرج الجسم. فإذا كان ما هو الجسم ذلك الأصل الذي يتقوَّم من تآلف أنواع الكيف كلّها مع الهيولى، فالجسميّة هي ذلك الأصل. / أمّا إذا كانت الجسميّة ذلك المعنى البذريّ الذي إذا أقبل على الجسم يُحدِثُه بما أَحْدَثَهُ، فواضح أنّ ذلك المعنى البذريّ يحتوي ضمنيًا أنواع الكيف كلّها. وينبغي حينئذ في ذلك المعنى البذريّ، إذا لم يكن بمنزلة الحدّ الرّسميّ الماهيّة الشيء فقط، بل كان معنى بذريّ يقوم الشيء به، أقول يَبغي فيه ألّا يتضمّن الهيولى، بل أن يكون معنى بذريّ مرتبطًا بالهيولى/ في قوامه. فإذا استقرّ في الهيولى، استقام الجسم به، فكان الجسم هيولى معنى بذريّ ثابتًا فيها؛ بيدَ أنّ لهذا المعنى البذريّ أُمثولٌ يُتَصَوَّر مجرّدًا في حدّ ذاته دون هيولى، وإن كان لا يتمُّ له قطّ أن يكون هو بذاته مفارقًا منعزلًا عن الهيولى. فإنّ الأصل المفارق شيء آخر قائم في الرّوح؛ وإنّما هو قائم في الرّوح لأنّه هو أيضًا روح. ولكنّ الحدد كن نَدّعه لمقام آخر./

#### الفصل الثامن

(**40**)

### لماذا تَظهر الأشياء صغيرة إذا بعُدت؟

١ | هل تَظهر الأَشياء البعيدة أصغر ممًّا هي عليه، وإذا عظمت المسافة بيننا وبينها، هل يبدو قليلًا ما يَفصلنا عنها؛ في حين أنَّ ما قَرُبَ منَّا يظهر على ما هو عليه بمقداره، وعلى المسافة الَّتي يَبعد بها عنّا؟ إنّ الشّيء البعيد يبدو للناظر أصغر ممَّا هو عليه: إمّا لِأَنّ النور يُريد أن يتقلُّص لينصب في العين ويكون في سعة حدقتها، / وبقدر ما تكون هيولي الشيء المُبْصر بعيدة آنذاك، يَصِلُ الأُمثولُ وكأنَّه مجرَّد عمَّا ليس هو بعد أن أصبح الكمّ نفسه مع الكيف أمثولًا، بحيث يكون معنى بذريّ الشّيء هو الّذي يصل وحده إلى النّظر. وإمَّا ثانيًا لِأَنَّ المقدارَ يجتاز المسافة ويُقبلُ ١٠ إلينا فنُدركه جزءًا جزءًا بما هو عليه؟/ ومن ثمَّ لا بدًّ من أن يكون حاضرًا وقريبًا حتَّى يُعْرَف بما هو عليه؛ وإِما لأَنَّ المقدار يُدْرَكُ بالعَرَض ويكون اللون هو الَّذي يُدْرَكُ أَصْلًا، فإذا قَرُبَ الشّيء أُدْرِكَ في قدره الملوَّن، وإذا بَعُدَ أُدْرِكَ أنَّه ملوَّن، بيَد أنَّ أجزاءه، على تمايُزها كمًّا، لا تُمَكِّن من ١٥ إدراك/ الكمّ إدراكًا واضحًا إذ أنّ ألوانها تُقابلنا وهي مغشيّة الجوانب. (ولماذا العجب إذا تَضاءلت المقادير مثلما تتضاءل الأصوات، بقدر ما يَزداد أُمْثولُها غموضًا أثناء انتشاره؟ فإنّ السَّمع أيضًا يطلب أُمثوله، وإنَّما يدرك المقدار بالعَرَض. ولَكن يجوز التَّساؤل فيما إذا كان ٢٠ السَّمْعُ يُدْرِكُ المقدار/ بالعَرَض؛ وهل يبدو لنا المقدار أصلًا في الصّوت، مثلما تبدو لنا المُبْصَرَات باللمس؟ فإنّ ما يدركه السّمع من حيث أنّه يبدو مقدارًا لا يُدركه بحسب الكمّ، بل بحسب الزّيادة والنّقصان؛ فلا تُدْرَكُ الحِدَّةُ مثلًا بالعَرَض، كما أنّ الذّوق لا يُدْرِكُ شَدَّة ٢٥ الحلاوة بالعَرَض. أمّا/ مقدار الصّوت حقًّا فهو ما يَرتبط بالكمّ، وهو أمر قد يُسْتَدَلُّ عليه بِحدَّة الصّوت ويُدْرَكُ بالعَرَض، ولْكن لا يكون لهذا الإدراك إدراكًا دقيقًا. وإنّ لكلّ صوت حِدَّةٌ تبقى هي هي، ثمّ إنّ للصوت من الحِدَّة ما يتّسع معه ويمتدّ إلى كلّ المحلّ الّذي يشغله). لهذا وإنّ الأَلُوانَ لا تَصغر بل تُصبح مغشيَّة الجوانب، أمَّا المقادير فتَصغر. بَيْدَ أنَّ بين الطَّرفين أمرًا ٣٠ مشتركًا/ وهو حال التّقصان: فالتّقصان في اللون هو الغشاوة، والتّقصان في المقدار هو الصّغر، ويتبع المقدار اللونَ فيَنقص بنُقصانه عن طريق تناسب طرديّ. ولهذا واقع يَظهر

بوضوح في الشّيء إذا كان متعدّد العناصر، مثل جبل تقوم عليه بيوت كثيرة وأشجار عديدة وهلّم جرَّا: فإذا ما تبينًا/ لهذه الأشياء واحدًا واحدًا تيسَّر لنا بهذا الاستقراء أن نقدّر الكلّ؛ أمّا إذا لم يكن كلّ شيء يُقابلنا بأمثوله فإنّا نُحْرَم مِن إدراك الجملة أصلًا أصلًا ونَعجز عن تحديد المقدار الذي يتَّسع للكلّ. ثمّ إنّ الأشياء القريبة نفسها، إذا كانت متعدَّدة العناصر وألقينا عليها ، نظرة خاطفة/ لم نقف بها عند كلّ أُمثول، تبدو دون ما هي عليه بقدر ما أغفلناها في الأبصار؛ أمّا إذا أدركها البصر كلّها فإنّها تقدّر بالدِّقة اللازمة ويُعرف مقدارها كم هو. وأمّا الأشياء المُتشابهة بمقاديرها وألوانها، فإنّها تغشي النَّظر الذي لا يقوى على تقديرها بحسب أجزائها هؤ واحدًا واحدًا واحدًا ، لأنّه يَنزلق على الجزء الذي يقدّره إذ ليس لديه آنذاك ما يقف عليه وبه يتميَّز كلّ جزء على حياله. فيُصبح البعيد قريبًا للسبب نفسه، لأنّ المسافة بيننا وبينه تنقبض معه. ولذلك جزء على حياله. فيُصبح البعيد قريبًا للسبب نفسه، لأنّ المسافة بيننا وبينه تنقبض معه. ولذلك المسافة في مراحل بعدها ليتبيّن كيف هو الشّيء في أُمثُولِهِ، فإنّه لا يقوى أيضًا أن يحكم على هذا الشّيء في كمّه ومقداره.

Y وتعليل صغر الأشياء بنقصان زوايا النظر، مسألة عولجت في غير لهذا المقام وكان النفي نتيجتها؛ فلا بدّ من أن نُضيف الآن ما يلي: إنّ من يدّعي أنّ الشّيء يبدو صغيرًا إذا نُظِر إليه من زاوية صغيرة يسلّم بأنّ ما يبقى من النَّظر يَنال أمورًا خارجة عن نطاق تلك الزّاوية، إمّا شيئًا آخر، وإمّا شيئًا خارجًا عن النَّظر خروجًا كليّا مثل الجوّ. فإذا كان الجبل مثلًا لا يدع فراغًا قطّ العين بسبب ضخامته/ - فإمّا أنّها تسامته ولا يسعها أن ترى شيئًا آخر للتوافق الذي يتم بين مدى امتدادها وما تمتدُّ إليه وتراه، وإمّا أنّ ذلك الشّيء يتجاوز في اتساعه يمنةً ويسارًا طرّفيّ ما يقع عليه البصر - فما عسانا نقول حينئذٍ ما دام الشّيء يبدو أصغر بكثير ممّا هو عليه، وهو مع ذلك عملًا العين كلّها بصورته. وإذا نظرت الآن إلى السّماء، أدركت لا محالةً صحّة ما نقول. إنّك لا تستطيع أن تُدْرِكَ بنظرة واحدة نصف كرة بكامله، كما أنّ البصر لا يقوى على الامتداد بحيث نصف كرة السّماء كاملًا، فيكون في السّماء أضعاف المقدار الذي يظهر، فكيف يعلّل بنقصان نصف كرة السّماء كاملًا، فيكون في السّماء أضعاف المقدار الذي يظهر، فكيف يعلّل بنقصان الزّاوية ظهور الشّيء وهو أصغر بكثير ممّا هو عليه في الواقع؟

### الفصل التاسع

(44)

# الإغنسطيّون، ردًّا على الّذين يدّعون أنّ صانع العالم شرّير وأنّ العالم شرّ.

١ | ما دام قد ظهر لنا أنَّ الخير في حقيقته بسيط وأَوَّليَّ (إِذْ أَنَّ مَا لَيْسَ أُوَّليًّا لَيْسَ أَيضًا بسيطًا)، وأَنَّ ليس في الخير شيء غريب عنه يَنطوي عليه، بل إنَّه شيء قائم في الوحدانيَّة، لا يَختلف في حقيقته عمَّا نسمِّيه الواحد، فلا يكون شيئًا ما آخر ثمَّ يُصبح خيِّرًا، أقول: ما دام قد فهر لنا ذلك، فينبغى علينا، عندما نَذكر الواحد، أو عندما نَذكر/ الخير، أن نتصور الحقيقة ذاتها ونَقول أنَّها واحدة، لا بمعنى أنَّنا نَصفُها بشيء، بل بمعنى أنَّنا نُحاول أن نكشف حقيقتها لأنفسنا بقدر المُستطاع. فإنّه الأوَّل على لهذا الوجه والمعنى لأنّه أشدّ الأمور بساطة؛ وإنّه ١٠ مكتفٍ بذاته لأنّه ليس قائمًا في غيره لأنّ كلّ ما حَلَّ في غيره، / كان أيضًا من غيره. فإذا لم يكن من غيره، ولم يكن تركيبًا قطّ، فإنّه حتمًا ليس فوقه شيء قطّ. فلا يُنبغي إذًّا أن نسعي وراء أصولٍ أُخرى، بل نَدع له صدر المقام، ثمّ يليه الرّوح والعارف بالرّوح أَصْلًا، ثمّ تأتى النّفس بعد ١٥ الرُّوح؛ لهذا هو التّرتيب الَّذي تَقتضيه طبيعة الأمور؛ فلا يجعلنَّ أكثر/ من ذُّلك ولا أقلَّ في العالم الرّوحانيّ. فإن جعلنا أقلّ من ذلك، قُلنا أنّ النّفس والرّوح شيء واحد، أو أيضًا الرّوح والأوَّل، ولقد ثبت لدينا غير مرَّة أنَّ لهذه الأمور كلُّها مُختلف بعضها عن بعض. فيَبقى علينا إذًّا أن نبحث الآن فيما إذا كان ثمَّة شيء آخر يُضاف إلى لهذه الثَّلاثة. وما عسى أن يكون إلى جانبها ٢٠ من أمور؟/ فما دام أصل كلّ شيء على ما وصفناه به، لن تجد شيئًا أبسط منه ولا أعلى. ذلك لأنّه لا يُقال في لهذا الأصل إنّه بالقوّة أو إنّه بالفعل إذ أنّ ممّا يدعو الى السُّخرية أن نميّز، في ما ٢٥ هو بالفعل ومنزَّه عن الهيولي، بين وجود بالقوّة ووجود بالفعل، فنجعله قائمًا في الكثرة. بل/ إنَّ لهٰذا التّمييز لا يصحّ في ما تحت ذٰلك؛ فلا نُتصوّر الرّوح على أنّه تارة في ضرب من السّكون، وطورًا كأنَّه متحرَّك. ولَعُمري، ما عسى أن يكون سكون الرّوح، وأن يكون تحرَّكه وتكلُّمُه، أو عسى أن يكون تعطُّله من ناحية وعمله من النّاحية الأخرى؟ فإنّه مثل ما هو عليه، روحًا، ويبقى ٣٠ دائمًا كذُّلك، ثابتًا بفعل لا تبدُّل فيه؛ فالحركة إنَّما هي إليه وحوله، وهي/ عمل النَّفس وعقل يخرج منه متَّجهًا نحو النَّفس بحيث أنَّه يجعل النَّفس روحانيَّة ، لا بحيث أنَّه يُحدث أمرًا آخر بين

الرُّوح والنَّفس. كما أنَّه لا ينبغي، لأجل ذٰلك، أن نفترض أرواحًا كثيرة، فإذا كان ثمَّة الأصل الَّذي يعرف، كان أيضًا الأُصل الَّذي يعرف أنَّه يعرف. فإنَّه وإن كانت الأوضاع تَقتضي أن يكون ٣٥ العُرفان شيئًا والعُرفان بالعُرفان شيئًا آخر، فإنّ الكلّ، مع ذلك، مشاهدة واحدة غير/ غافلة عن أعمالها؛ ومن الحُمق أن نَفترض شيئًا من ذلك القبيل في الرّوح الحقّ؛ بل الواجب مُطلقًا أن يكون ما يعرف هو هو الّذي يعرف أنّه يعرف. وإلّا كان لدينا ما يعرف من ناحية ومن الناحية الأخرى ما يعرف أنّه يعرف وهو شيء آخر، وليس ذٰلك الّذي استوى في حال العُرفان. فإن قيل ٤٠ أنَّ لهذا التَّمييز/ قائم في الذِّهن، أجبنا: إنَّ في ذٰلك القول عدولًا عن الاعتراف بكثرة الأقانيم، لهذا أوِّلًا. ثمّ إنّه لا بدَّ، بعد ذلك، من البحث فيما إذا كان للذهن مجال للتسليم بروح يعرف فقط، وهولا يتعقّب ذاته ليحكم بأنه يعرف؛ وهو أمر لو تمَّ حتّى علينا نحن الَّذين نُراقب دائمًا ه٤ رغباتنا وأفكارنا لنرى إذا كانت على جانب من الاعتدال، / أقول إنّه أمر لو تمَّ علينا لعرّضنا إلى أن نُتَّهم بالحمق. أمَّا إذا كان الرَّوح الحقِّ يَعرف ذاته أثناء إدراكاته العُرفانيَّة، ولا تكون عارفته غريبة عنه، بل تكون هو وعارفته شيئًا واحدًا، فإنّه حتمًا في أثناء عرفانِه إنّما يملُك ذاته ويرى في ٥٠ أثناء عرفانه؛ وإذا رأى ذاته، رآها عارفة لا غير عارفة. ومن ثمّ فإنّ العُرفان الأُصليّ/ هو أيضًا عُرفان بحال العُرفان، على أنّهما شيء واحد، فليس ثمّة إثنينيّة حتّى في الأذهان. علاوة على أنّه إذا كان الرُّوح أبدًا في حال العُرفان لما هو عليه، فأين المجال لتمييز بالذِّهن يَفصل العُرفان عن المعرفة بحال العُرفان؟ وإذا أقحم أحدهم تمييزًا بالذِّهن ثالثًا إلى جانب التّمييز الذِّهنيّ الثّاني ه الّذي يدّعي بأنّه يعرف حال العرفان/ ، فيدّعي لذلك التّمييز النّالث بأنّه معرفة العُرفان على العُرفان، كان الحمق في ذٰلك أشدّ وأظهر. فلماذا لا يمرّ الأمر كذٰلك إلى غير نهاية؟ أمّا العقل، فإذا ما جعلناه خارجًا من الرّوح، ثمّ تصوَّرنا شيئًا آخر يَختلف عن لهذا العقل ناتجًا عنه يَحدث في التَّفس بحيث يكون ذٰلك الشِّيء بين النَّفس والرَّوح، أقول: إذا ما فعلنا ذٰلك، ٦٠ حرمنا النَّفس من العُرفان إذ أنَّها لا/ تتلقَّى العقل من الرَّوح، بل من ذٰلك الأمر الآخر القائم بينها وبين الرّوح؛ ويكون لديها حينذاك أثر للعقل، لا العقل، فلا تُدرَك الرّوح مطلقًا، ولا تُعرف قطّ.

Y فالواجب إذًا ألَّا نفترض شيئًا زائدًا على ما ذكرناه، وألَّا نَجعل تمييزات ذهنيّة لا طائل فيها حيث ليس لها محلّ، بل حسبنا الرّوح الواحد، الباقي هو هو كما هو عليه، لا ميل فيه إلى ناحية قطّ، يُحاكي أباه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. أمّا نفسنا فهي متّجهة في ناحية منها نحو عالم الرّوحانيّات، وهي في ناحية ثانية نحو عالم الحسّيّات، وهي في ناحية ثالثة بين لهذا/ وذلك؛ إنّها شيء ذو وحدة وذو قوى مختلفة؛ فتارة تتجمّع لهذه النّفس كلّها في خير ما فيها، وهو خير ما في

الأعيان، وطورًا يهوي أسقط ما فيها فيجرُّ معه النّاحية المتوسّطة منها، لأنّه لا يُباح له أن يجرَّها المُعالى، وإنّ النّفس لتُصاب بهذا المُصاب/ لأنّها لم تثبت في عالم الحسن. إنّما تُقيم في لهذا العالم النّفس الّتي ليست جزءًا منا ولسنا نحن جزءًا منها، وهي الّتي تيسِّر للجسم الكلّيّ أن يحصل هو أيضًا على قدر ما يستطيع أن يتلقَّى منها، وتبقى هي ساكنة لا تضطرب، فلا تعمد إلى إجهاد الفكر لتدبِّر أمرًا وتسدِّد شيئًا، بل ترتِّب وتنظِّم بقوّة عجيبة عن طريق مشاهدتها لما هو قبلها وفوقها. / فإنّها تزداد حسنًا وقوّة بقدر ما تكون مستغرقة في تلك المُشاهدة؛ وما دامت تأخذ عنها، فإنّها تمدّ ما بعدها، فتنيره مثلما إنّها منارة دائمًا.

را ما دامت منارة إذًا، حاصلة على النور أبدًا، فإنها تمدّ به ما يليها فيُحفَظ ويزدهي بفضل ذلك النور، ويحظى بالحياة على قدر ما في إمكانه أن يأخذ منها؛ مثل ذلك مثل ما يتمّ إذا جَعَلتَ نارًا في وسط محلّ ما فيحصل الدّف عليّ للّذين حولها على قدر وسعهم. ولكنّ النّار إنّما هي خاضعة للقدر وللحدّ، أمّا إذا كانت قوى/ لاحدّ لها، ولم تُسْحَب من عالم الأعيان، فكيف يُمكن أن تكون بدون أن تمدّ غيرها من ذواتها؟ بل يعطي كلّ شيء ما له غيره حتمًا؟ وإلّا فليس الخير خيرًا، ولا الرّوح روحًا، ولا النّفس ما هي عليه، ما لم يكن، بعد ما هو الحيّ أصلًا، شيء يحيا بحياة فرعيّة تدوم ما دام حاضرًا ما هو الحيّ/ أصلًا. فإنّ الأمور تتوالى دائمًا أمرًا بعد أمر؛ وإذا كانت الفرعيّة منها متولّدة فبمعنى أنّها من غيرها. ومن ثمّ، فلم ينفك تولّدها، بل إنّ ما ينطوي على عناصر ينحلُّ إليها، فما ليس ينطوي على شيء ينحلُّ إليه، لا يفسد منها إلّا ما ينطوي على عناصر ينحلُّ إليها، فما ليس ينطوي على شيء ينحلُّ إليه، لا يفسد منها إلّا ما فلماذا لدَّعي على عناصر ينحلُّ النها بدون مثال، فلمولى تنحلُّ أيضًا لازمة. وإذا تبا الآبائيّات في كلّ مكان؛ أنما هي في محلّ محدود، تُركَتُ على حيالها بدون مثال، فليست الرّبًانيّات في كلّ مكان؛ أنما هي في محلّ محدود، وكأنه وراء أسوار. وما دام ذلك أمرًا مُستحيلًا، فإنّ الهيولى تبقى أبدًا/ منارة.

غ إنْ قيل أنَّ النَّفس هي التي صنعت الكلّ بعد فقدانها أجنحتها، فإنَّ نفس الكلّ لا يصيبها شيء كذلك؛ وإنْ قيل أنَّها فعلت بعد سقوطها، فليدلُّوا على سبب سقوطها. ومتى سقطت؟ فإذا سقطت منذ الأزل، فإنّ قولهم يَقتضي أن تبقى دائمًا ساقطة؛ وإذا كان لِسقوطها بداية، فلماذا ملم يتمّ هٰذا السّقوط قبل الحين الّذي تمّ فيه؟ أمّا نحن فلسنا نقول بأنَّ الّذي صنع هو هويُّ النَّفس إذا هَوَت، فإنّها هَوَت لنِسيانها النَّفس إلى الهيولي، بل بُطلان ذلك الهويّ. لأنّ النّفس إذا هَوَت، فإنّها هَوَت لنِسيانها العلويّات؛ وإذا نسيت، فكيف تَصنع؟ أنَّى لها أن تصنع شيئًا إلّا استمدادًا مِمّا رأته في المَلأ

١٠ الأَعلى؟ وإذا كانت تَصنع/ بتذكُّرها ما هنالك، فإنَّها لم تهوِ قطّ حتَّى ولو لم يتمّ لها صفاء الذكر. أَوليس حينذاك أحرى أن تميل نحو الملا الأُعلى حتّى لا تتعكّر رُؤْياها؟ ولماذا لا تُريد أن تعود إليه ولديها ما لديها من ذِكراه؟ ما عساها أن تتصوَّر فيما يُحدث لها من وراء صُنع العالم؟ إنَّنا لجديرون بأن يُسخَر مِنَّا إنْ ظننَّاها فعلت حتَّى توفَّر لها الإكرام، فنكون قد نقلنا إليها أوصافًا أخذناها من صانعي التّماثيل في عالمنا. ثمّ إنّها لو صنعت عامِدَةً إلى التّفكير وما كان لديها من ١٥ تِلقاء/ ذاتها أن تصنع ولا القدرة على الصّنع، فكيف تكون قد صنعت عالمنا لهذا؟ ومتى تُعْدِمه؟ وإذا كانت نادمة على ما فعلت، فماذا تَنتظر؟ أمَّا إذا كانت لم تَندم بعد، فإنَّها لن تَندم، بل إنَّها قد أضحت وهي مُستأنسة بالعالم، وازدادت حبًّا على مرِّ الزّمن. وإذا كانت تَنتظر النَّفوس ٢٠ الفرديّة المفارقة للأبدان، / فالنّابت الآن أنّه يَنبغى ألّا تعود تلك النّفوس إلى صيرورة الأبدان، بعد أن ذاقت ما ذاقته، أثناء صيرورتها الأولى، من شرور عالمنا؛ فمن شأنها الآن أن تُمسيك عن القدوم إليه. كما وأنَّنا يجب ألَّا نسلِّم بأنَّ عالمنا كان سعيًا خائبًا لكثرة ما فيه من الشُّواذ؛ فإنّنا نقدِّره بأعظم ممّا هو أهل له، إذا افترضناه مساويًا العالم الرّوحانيّ، في حين أنه ليس إلّا صورة ٢٥ عن هذا العالم./ وهل له من صورة أُخرى تفوقها حسنًا؟ أيَّة نار تُحَاكي نار الملأ الأَعلى بخير ممًّا تُحاكيها نار عالمنا؟ وأيَّة أرض غير أرضنا بعد الأرض الَّتي هنالك؟ وأيَّة كرة أدقَّ تدويرًا ٣٠ وأُسمى مقامًا وأشدَّ انتظامًا مع حركتها بعد كيان العالم الرُّوحانيِّ ثابتًا/ في ذاته؟ وهل من شمس أخرى، بعد الشمس الروحانية، فوق الشمس التي نراها؟

ولا يَحتقرون ما لديهم من قُدرة، بل يَدَّعون أنّ الاتصال بالعالم الرّوحانيّ متاحّ لهم، ثمّ يذهبون بعد ذٰلك إلى أنّه ليس في الشّمس قدرة تَفوق قدرتنا تنزّهًا عن الانفعال، واستقرارًا في التظام وخلوًا من التبدُّل، وليس لديها إدراك يفوق ما لدينا نحن الّذين من الأمس والّذين طالما تَقف الأوهام حائلة بيننا وبين وصولنا إلى الحقّ؛ كما أنّهم يدَّعون لكلّ منهم نفسًا خالدة وربّانيّة ويسلّمون بوجودها حتّى عند النّاس أشقاهم، أمّا السّماء كلّها وكواكبها، فلا حظَّ لها، عندهم، من تلك النّفس الخالدة على كون تلك الأمور فوق البشر بكثير حُسنًا وطهارة مع أنّهم يَرون هنالك وضعًا قائمًا في النّظام وحسن المَشْهَد والنّساوق المُحْكَم، وهم أشدُّ النّاس تشكيًا من اضطراب أوضاعنا هنا على وجه الأرض، فكأنَّ تلك النّفس الخالدة تسعى جاهدة إلى الاستثثار بهذا العالم الأسفل، وتؤثر أن تتخلَّى/ للنفس الفانية عن العالم الأفضل. وإنّه لهذيان أيضًا أن يقحموا فيهم تلك النّفس الأخرى الّتي يَتصوّرونها مؤلّفة من العناصر؛ فكيف يكون لما يقوم في التركيب من عناصر حياة ما مهما يكن نوعها؟ فإنّ تأليفًا بين كلّ ذلك إنّما يُحدث شيئًا يقوم في التركيب من عناصر حياة ما مهما يكن نوعها؟ فإنّ تأليفًا بين كلّ ذلك إنّما يُحدث شيئًا يقوم في التركيب من عناصر حياة ما مهما يكن نوعها؟ فإنّ تأليفًا بين كلّ ذلك إنّما يُحدث شيئًا يقوم في التركيب من عناصر حياة ما مهما يكن نوعها؟ فإنّ تأليفًا بين كلّ ذلك إنّما يُحدث شيئًا يقوم في التركيب من عناصر حياة ما مهما يكن نوعها؟ فإنّ تأليفًا بين كلّ ذلك إنّما يُحدث شيئًا

حارًا أو باردًا أو شيئًا فيه مزيج من الحرارة والبرودة، أو أيضًا شيئًا يابسًا أو رطبًا أو ما فيه مزيج من اليبس والرّطوبة. / فكيف تكون النّفس رابطة بين لهذه العناصر الأربعة وهي أمر حدث بعدها ومنها؟ وإذا كان من شأن تلك العناصر أن تُلحق بالنّفس الإدراك والإرادة وغيرهما من الأمور التي لا حصر لها، فما عسانا نقول؟ إلَّا أنّهم لا اعتبار عندهم لهذا الخلق المصنوع ولهذه الأرض، فيدَّعون أنّ أرضًا جديدة أنشئت لهم، وإليها ينطلقون من هَهنا؛ فهذا / ما هو "حكمة حكم العالم" فيما يقولون. وما عساهم يفيدون هنالك في "قياس" عالم ينقمون عليه؟ ثمّ لهذا القياس من أين؟ فإنّهم يَذهبون إلى أنَّ صانع لهذا القياس إنّما صنعه بعد انعطافه على عالمنا. فإذا ولماذا كان يَنبغي ذلك الاهتمام البالغ في أن يَصنع بعد/ العالم الرّوحانيّ الّذي لديه عالمًا آخر ولماذا كان يَنبغي ذلك؟ وإذا كان قد صنع "القياس" قبل صُنعه العالم، فلأيّ غرض؟ إن قيل: كي تكون النّفس على حذر. قُلنا: وكيف ذلك؟ فإنّ النّفوس لم تُصبح على حذر، ومن ثمّ كان صُنع ذلك القياس عبنًا. أمّا إذا كان قد صنعه بعد أن صنع العالم، آخذًا من العالم أمثولَه مجرّدًا كانوا يَذهبون إلى أنّهم يدركون في النّفوس الممتّحَنّة اليوم حتّى/ تكون على حذر. أمّا إذا كانوا يَذهبون إلى أنّهم يدركون في النّفوس الأمثولَ الّذي يقوم به العالم، فما لهذا الابتداع في الكلام؟

[7] وما عسانا نقول في المقامات الأُخرى الّتي يسوقونها: الاغتراب، الانطباع، الإنابة؟ إذا كانوا يعنون بذلك انفعالات في النفس - الإنابة إذا كانت في حال الإنابة، والانطباع إذا كانت وهي كأنّ ما تراه إنّما هو رسوم الأعيان، لا الأعيان ذاتها - فإنّ ذلك منهم موقف قوم كانت وهي كأنّ ما تراه إنّما هو رسوم الأعيان، لا الأعيان ذاتها - فإنّ ذلك منهم موقف قوم يبتدعون كلامًا ليُقيموا عليه/ مَذهبهم المخاص، فيلفّقون لهذه الأقوال كأنّهم ليس عندهم إلمام بالثقافة الإغريقيّة القديمة، مع أنّ للإغريق معرفة واضحة وكلامًا بريئًا من الزّخرف في «الارتقاء عن الكهف، وهو ارتقاء يرتفع تدريجيًّا نحو المُشاهدة الحققة، فيزداد منها اقترابًا أما الجانب الذي ابتدعوه ليضعوا فلسفتهم، فهو خارج عن الحقّ. فالجزاء، والأنهار في عالم أما الجانب الذي ابتدعوه ليضعوا فلسفتهم، فهو خارج عن الحقّ. فالجزاء، والأنهار في عالم الأموات، والانتقال من جسد إلى جسد، كلّ لهذا وارد عند أفلاطون. ثمَّ إنَّ الكثرة الّتي يَجعلونها في عالم الروحانيّات، والأيس أيضًا، والرّوح، والصّانع الذي يَختلف عن الرّوح، والتّفس، كلّ ذلك أُخِذَ عمًّا ورد في كتاب/ «التيماوس»؛ فقد قال أفلاطون: «إنّ الصّانع ينوي أن يكون الكلّ حاويًا من المعاني على قدر ما يُشاهد الرّوح منها في ما هو الحيوان». إلّا أنّهم لم يُقهموا المعنى، فتصوّروا شيئًا ثابتًا في السّكينة ينطوي على الأعيان كلّها، ثمّ روحًا يُشاهد، وهو يقهموا المعنى، فتصوّروا شيئًا ثابتًا في السّكينة ينطوي على الأعيان كلّها، ثمّ روحًا يُشاهد، وهو في ذاته مُختلف عن ذلك الشّيء، ثمّ صاحب القصد/ والنيّة – وطالما ذهبوا إلى أنّ النّفس

الصَّانعة تَقوم مقام صاحب القَّصد والنِّيَّة – فيَرون أنَّه، في نظر أفلاطون، هو الصَّانع، وشتَّان ما بينهم وبين أَن يعرفوا من هو الصّانع. إنّهم، إجمالًا، على ضلال في وجه تأويلهم للصنع ولِما ٢٥ سواه عن الأمور الكثيرة، / فيُؤوِّلون تعاليم الرجل على أسوأ معانيها مُدَّعين أنَّهم هم الَّذين فهموا حقيقة العالم الرّوحانيّ، وليس أفلاطون ولا سواه من الرِّجال الأفاضل. إذا ذكروا عددًا وافرًا من الرّوحانيّات ظنّوا أنّهم، في اعتقاد النّاس، قد وجدوا الحقّ الصّراح، وهم بتلك ٣٠ الكثرة يزيدون الشُّبه بين الرُّوحانيَّات من جهة والحسّيّات والدُّنيويّات من الجهة الأخرى، / في حين أنَّ الواجب في ما يتعلَّق بالرُّوحانيّات، أن نتحرَّى القلَّة في العدد ما أَمكن الأمر، فنجعل الأشياء كلُّها في ما هو بعد الأوَّل تَخلُّصًا من الكثرة، فيكون ما يلي الأوَّل هو الأشباء كلُّها والرُّوح الأُوَّل والذَّات وكل ما سوى ذٰلك ممَّا يقوم ثابتًا في الحُسن بعد الأَوَّل. ثمَّ تأتى ٣٥ التَّفس أمثولًا في المقام النَّالث؛ أمَّا فوارق التُّفوس فإنَّما نتبيَّنها في انفعالاتها وطبائعها، / فلا نطعنّ قطّ في لهؤلاء الرّجال الرّبّانيّين، بل نتقبّل آراءهم عن رضي على أنّها آراء الأوائل، ونأخذ عنهم ما أحسنوا القول فيه: خلود النَّفس، عالم الرُّوح، الرَّبِّ الأوَّل، واجب النَّفس في أَن ٤٠ تَهرب من عثرة الجسد، إنفصالها/ عنه، هربها من عالم الصّيرورة إلى عالم الدَّات. فإنّ كلّ لهذه الأمور واردة بوضوح عند أفلاطون؛ وإذا ما قالوا بها هي هي فنِعمَ ما يَفعلون. وإنَّنا لا نُريد قطّ سوءًا بالّذين يُحاولون أن يحيدوا عن تلك الأقوال إذا طلبنا منهم ألَّا يَلْجَؤُوا إلى الطّعن ه٤ بالإغريق والتَّطاول عليهم ليَجعلوا أقوالهم ثابتة لدى مُستمعيهم، / بل أن يبيّنوا صحّة لهذه الأقوال ذاتها، في ما يدَّعون منها أنّه خاصّ بهم، وظهر لهم على خلاف ما لدى الإغريق، فيبسطوا آراءهم بنعومة الذُّوق وسماحة الفلسفة، ويَذكروا ما يخالفها مُقسطين عادلين، ويَنظروا إلى الحقّ، ولا يحاولوا أن يُحرزوا لهم شهرة من وراء نَقد يوجّهونه إلى قوم حَكَمَ · ، لهم بالفعل والصّلاح/ منذ القدم رجالٌ لا يُتْكَرُ مقامهم، فيدَّعوا أنّهم هم خير من لهؤلاء القوم. . لهذا من العلم بأنَّكُ لن تجد أقوالًا أعظم ولا أسمى من أقوال القدامي في الرَّوحانيّات، فهي ه قائمة على أسس علميّة، وتَسْهُلُ معرفتها على من لم يُغْوو الضّلال المُنتشر بين النّاس./ وإنّ ما أخذه أصحابنا فيما بعدُ من لهؤلاء القدامي، إنّما أخذوه مع بعض زيادات ليس لها من سلامة الذُّوق نصيب، وذُّلك في النُّواحي الَّتي أرادوا أن يُعارضوهم بها إذ أدخلوا في الرُّوحانيّات أنواعًا من وجوه الكون والفساد، وأخذوا يتنقُّصون لهذا العالم الكلِّيّ، ويذمّون التّفس على ٦٠ اجتماعها بالجسد، ويَنتقدون مدبِّر عالمنا لهذا،/ ويذهبون إلى أنَّ الصَّانع هو واحد مع النَّفس، وينسبون إليه من الانفعالات ما يلازم النفوس الجزئيّة.

لم يكن لهذا العالم بداية ولن يكون له نهاية ، بل هو دائمًا باقٍ ما دام عالم الروح باقيًا:

هذا قول سبق. ثمّ إنَّا فيما يختصُّ بجمع نفسنا مع الجسد، لقد سَبقناهم أيضًا إلى القول بأنَّه ليس خير ما يُتمنّى للنفس. أمَّا أن نَسَتَدلُّ بوضع نفسنا لنحكم بالمِثْل على نفس العالم الكلّيّ، فذلك ه منًا مثل ما يكون من/ رجل رأى طبقة الخزّافين والحدّادين في مدينة مُحكمة سياستها فازدرى بالمدينة كلّها. بل يجب أَن نُدْرِك فوارق النَّفس الكلّيّة كيف تسوس أمورها؛ فَإِنَّ الأسلوب ليس هو هو ، وإنَّها ليست مقيَّدة. فعلاوة على الفوارق الأخرى الَّتي ذُكر منها في مكانه عدد لا حصر ١٠ له، كان يَنبغي أن يؤخذ لهذا الفرق أيضًا بعين الاعتبار، وهو أنَّا نحن مقيَّدون/ بالجسد، وأنّ لهذا التَّقيُّد إنَّما هو أَمْر راهن. ذٰلك لأنَّ الجسم المقيَّد طبعًا بالنَّفس الكلِّيَّة يقيِّد هو أيضًا بدوره كلّ ما يشتمل عليه؛ أمّا نفس الكلّ ذاتها فليست مقيَّدة بما هو مقيَّد بها؛ إنّها صاحبة الأمر. ١٥ ولذُّلك لا يَنالها من قِبَل الأمور انفعال، في حين أنَّا لسنا، نحن، أرباب الأمور؛ فمن/ حيث أنَّها موجَّهة إلى الرّبَّانيّات في الملأ الأُعلى تَبقى في صفائها لا يُمسكها عن عملها ممسك، ومن حيث أنَّها تمدّ الجسم بالحياة لا تتلقّى من ذلك الجسم شيئًا. ذلك لأنَّه، بوجه عامّ، إذا تأثّر الشِّيء بشيء آخر تلقَّى حَتمًا ما كان في لهذا الآخر، أمَّا هو فلا يمدّ من ذاته ذٰلك الآخر بشيء ما ٢٠ دام للْذَلكُ الآخر حياته الخاصّة؛ مثلُ ذٰلك كمثل ما رُجِّب به/ ما كان من غير جنسه، فإذا انفعلت الشَّجرة التي رُجِّبت انفعل هو معها، ولْكن إذا يبُس هو خلَّى بين الشَّجرة وبين أن تكون ثابتة في حياتها الخاصّة. فإذا انطفأت النّار الّتي فيك، لم تكن النّار لتنطفئ كلّها؛ وأيضًا لو تَلِفَت النّار كلّها، لم تكن النّفس في عليائها لتُصَابَ بشيء، بل الجسم في بنيته، كما أنّه لو كان ٢٥ في الإمكان/ أن يخرج من البواقي عالم ما، لم يكن ذلك ليهم النَّفس في عَليائها. ثمّ إنَّ الجهاز ليس مع العالم الكلِّي مثلما هو مع الحيوان الفرديِّ: فإنَّه هنالك كأنَّه مُشرف فيفرض البقاء، أمَّا هنا فالأُمور على وضع التّشرُّد لا بدُّ لها من قيدٍ ثانٍ لتُحفظ في انتظامها؛ أمّا هنالك فلا مجال ٣٠ للتشرُّد. / لا حاجة إلى ما يضمن التّماسك من الباطن إذًا، ولا إلى ضغط من الخارج يَدفع به إلى الباطن، بل يبقى الشّيء حيث أرادته طبيعة البنية في بادى الأمر. فإذا تَحرَّك شيء من الأشياء وفقًا للبنية، دفع قسرًا تلك الَّتي لا تنسجم مع البنية فتسير معًا في تحرُّك متساوق على أنَّها من ٣٥ الكلِّ؛ أمَّا ما لا يَقوى على أن يطيق نظام الكلِّ، / فهو لا مَحالة هالك، ومثل ذٰلك مثل قوم قاموا لرقصهم فبوغتت سلحفاة في وسطهم، فإنَّها تُداس بالأقدام لعجزها عن الفرار من حلقة الرَّاقصين، إلَّا إذا انسجمت معهم، فلن يَنالها منهم ضرر.

تقبَّلوا ذٰلك عن رضَّى، / ما هي طبيعة الأمور بحيث يكفُّون عن شتم المقدَّسات الَّذي سرعان ما يَستسلمون إليه بدلًا من أن يلتزموا الأدب الجمّ الّذي يفرضه الذّوق في لهذا المقام. علاوة على أنّه ليس في سياسة الكون ما يُسوِّغ لأحد نقدها إذ أنّ أوّل ما تدلّ عليه هو عظمة الحقائق الرُّوحانيَّة. فإنَّ ذٰلك الكلِّ إذا دخل الحياة كذٰلك وهو ليس ذا حياة متفكَّكة – (مثلما هو ١٠ الأمر/ في الأحياء الحقيرة الشَّأن فيه الَّتي تتولَّد ليلًا نهارًا عن فيضان الحياة لديه) - بل كانت حياته حياة مُسترسلة، واضحة الخطوط والمَعالم يتَّسع حضورها إلى كلِّ ناحية، ١٥ مُسفرة عن حكمة لا يُدرَك غورها، فكيف لا نقول عنه أنّه حقًّا تمثال/ بارز رائع للأرباب الرُّوحانيِّين؟ وإذا كان مُحاكيًا الملأ الأَعلى، فإنَّه ليس ذٰلك الملأ، وهو كذٰلك طبعًا وإلَّا لما كان فيما بعد محاكيًا. وباطل أن يُقال أنّه محاكاةٌ غير صادقة؛ فإنّه لم يُهْمَل فيه شيء ممّا يمكن أن يتمّ ويكون في أحسن رسم أحسنت الطّبيعة صنعه. ذلك لأنّه من الواجب حتمًا ألَّا تكون لهذه ٢٠ المحاكاة/ إخراج الفكر والصِّناعة؛ فإنّ الرّوحانيّ لا يجوز أن يكون في طرف ليس بعده طرف فلا بدَّ من أن يكون له عمل مُضاعف: عَمَلٌ في ذاته، وعملٌ على غيره. ومن ثمّ لا بدَّ من شيء ٢٥ يتأخّر عنه؛ فلو كان وحده لما وجد بعد ذٰلك ما يولّي بوجهه إلى عالم السّفل، ولهذا/ أشدّ المُستحيلات استحالة. فإنّ في عالم الرّوح قوّة غريبة تجول، فلا غرو إنْ تمّ له أن يحقق أعماله. فإن يكن أفضل، من عالمنا عالم آخر، فما عساه يكون؟ أمّا إذا كان لا بدّ من عالم، وليس من عالم غير عالمنا، فإنّ عالمنا لهذا هو الّذي يحفظ فيه محاكاة الملأَ الأُعلى. ٣٠ فهذي الأرض كلُّها حافلة بالحيوان/ على اختلاف أنواعه؛ ولهذا العالم كلُّه والسَّماء معه، حافل بالكائنات الخالدات؛ ثمّ الكواكب، ما منها في الأفلاك الدّانية، وما منها في السّماوات العالية، لماذا لا تكون أربابًا وهي تتحرّك بتساوق وتدور بانتظام؟ لماذا لا تكون قائمة في الاعتدال أو ما الّذي يمنعها من اكتسابه؟ فإنّه ليس في السّماء ما يبعث على الشّرّ كما أنّ ٣٥ الأمر هنا، وليس في الأجسام هناك نقص يعكّر فيها أو يجعلها/ ممسكة عن العمل. ثم إنّها في صفائها الدّائم، لماذا لا تدرك وتتلقّى في الرّوح الرّبّ الأكبر والأرباب الرّوحانيّة الأخرى، ثمّ يُعترف لنا نحن بحكمة تفوق فضلًا حكمة من يقوم هنالك؟ ومن ذا الّذي يُسلّم بذٰلك إلّا إذا ٤٠ خرج عن طوره؟ ثمّ إنّ النَّفوس إذا أرغمتها نفس العالم الكلّيّ فجاءت إلى عالمنا، فكيف/ تفضَّل على ما هنالك وهي مُرْغَمة؟ فإنّ الفضل في النَّفوس للنفس الَّتي تمّ لها من دونها حقّ السّيادة. وإذا أتيتم إلى لهذا العالم عن رضّى، فما بالكمّ تذمّون عالمًا قدِمتم إليه طَوْعًا وهو يتيح الانسحاب لمن لم يرقه المقام فيه. أمّا إذا كان لهذا العالم الكلّيّ بحيث نستطيع ونحن فيه أن ه٤ نكفل لذواتنا الحكمة وأن نحيا هنا حياة مُنسجمة مع «ما هنالك»، فكيف لا/ يكون بذلك شاهدًا على أنّه متعلّق بالملأ الأعلى؟

 مما إذا شكا أحدهم أمر المال والفاقة وأنّ المساواة ليست في مثل لهذه الأمور، فإنّه يَجهل أُوَّلًا أنَّ المجتهد لا يطلب المساواة في مثل تلك الأمور، كما أنَّه لا يعترف بالفضل ه للأغنياء ولا يقدِّم أصحاب السُّلطان على أفراد النَّاس، بل يَدع لغيره همًّا مثل لهذا الهمّ./ وهو آنذاك في حال مَنْ عَلِمَ أنّ للحياة في لهذا العالم مقامين، مقام المُجتهدين، ومقام سواد النّاس؛ أمًّا حياة الحكماء فموجّهة إلى الملأَ الأَعلى وعالم الرّوح، وأمَّا العوام، فهم أيضًا فتتان، فئة لا ١٠ تزال تذكر الاعتدال، فتصيب شيئًا من الخير، ثمّ فئة الدّهماء، كالمحترف/ الّذي يؤمّن ضروريّات العيش لأهل الفضل والصَّلاح. أمّا إذا قتل قاتل أو انقاد أحدهم للذَّات لعجزه عن مقاومتها، فهل في ذلك غرابة؟ ولماذا الغرابة في الذُّنوب إذا وُجدت، وهي ليست من الرُّوح، بل من النَّفوس الَّتي لا تزال في حال الصَّبية الَّذين لمَّا يبلغوا؟ وإذا كانت الحياة صراعًا فيه ١٥ الغالب والمغلوب، فكيف لا يَقوم بذلك حسن الحال؟ وإذا سلفت إساءة،/ فأين الخطر على ما لا يموت؟ وإذا قتلك قاتل، فإنَّك حاصل على ما تريد. وإن كنت تشكو من حالك في لهذا العالم، فلمَ يُحكم عليك بأن تبقى مقيمًا فيه. علاوة على أنَّ النَّاس مجمعون على أنَّ في لهذا العالم ثوابًا وعقابًا. فأين الصّواب في ذمّ بلدة يُعطى فيها لكلّ حقّه؟ فالعدل فيها مكرّم، ٢٠ والرَّذيلة مردودة بما هي أهل له من الاحتقار،/ ولسنا نرى تماثيل الآلهة فقط، بل إنَّهم أيضًا يسيِّرون بأنفسهم الأمور من عل، "فيسهل عليهم أن يأمنوا اتِّهام النَّاس، فيما يقولون، إذ أنَّهم يسوقون كلّ شيء بنظام منذ البداية حتّى النهاية، فيكفلون لكلّ فرد المصير الّذي يليق به والّذي يترتّب على أطوار حياته السّابقة بنحو ما تقتضى ما مرّ به من وجوه الحياة على اختلاف مراحلها؛ ومن يجهل ذٰلك كان أشدّ النّاس بلادة حسِّ وجهالة نفس فيما يتعلَّق بالمُعاملات ٢٥ الرّبّانيّة. / لا شُكُّ في أنّه يجب على المرء أن يحاول إدراك ما يمكن إدراكه من الفضل، ولكن بدون أن يَعتقد أنّه هو الوحيد الّذي يَستطيع أن يكون فاضلًا - إذ أنّه بذَّلك يُصبح قاصرًا عن إدراك الفضل - بل يعتقد أنَّ الفضل عند غيره أيضًا من النَّاس، كما أنَّه عند الجنَّ، وأنَّه بخاصَّة ٣٠ عند لهؤلاء الأرباب/ المُقيمين في لهذا العالم المحدّقين إلى العالم الأعلى، يتقدَّمهم جميعهم صاحب الأمر في لهذا العالم الكُلِّيّ، أعني النّفس القائمة في السّعادة الفائقة. ومنها ننطلق الآن لنَمدح الأرباب الرّوحانيّين وقد يحلِّق فوقهم جميعًا المَلِك الأُكبر هنالك، الّذي يجعل من كثرة ٣٥ الأَرباب دلالة خاصّة على عظمته؛ / فليس الوجه في أن يُحْصَرَ الكلّ في الواحد، بل أن تظهر الرّبوبيّة في الكّثرة، على نحو ما أُظهرها هو : لهذا هو اعتقاد من عرفوا الرّبّ، إذ أنّه يبقى في ما هو عليه، ويَخرج مع ذٰلك كَثرة الأَرباب الّذين يرتبطون به والّذين لم يكونوا إلَّا به ومنه. وإنّ ٤٠ عالمنا لهذا هو أيضًا به ومنه، وهو يحدِّق إلى الملأ الأُعلى (أعنى العالم من حيث أنَّه كلِّ/، وكلُّ ربِّ من أربابه) فيبلغ النَّاس تنبُّوا وكشفًا من وراء الغيب ما فيه رضو ان أهل الملأ الأعلى.

وإذا لم تكن تلك الأمور ما هو ذلك الملك الأكبر عليه، فإنّ ذلك هو حكم الطّبيعة الرّاهن. أمّا إذا كنت تريد أن تأتي تلك الأمور من على، وترى أنَّك لست دونها مقامًا، فاذكر أَوَّلًا أنَّ الفاضل ه٤ فاضل بقدر ما أنّه يَلْطُفُ بالأشياء كلّها وَبالنّاس أيضًا؛ ثمّ إنّه يجب/ علينا أن نعتبر أنفسنا بلباقة لا فظاظة فيها فنسترسل في ذٰلك إلى الحدِّ الّذي نَستطيع بفطرتنا أن نُدركه في الاسترسال؛ فنَعتقد أنَّ لغيرنا أيضًا متَّسعًا قرب الرّبّ، فلا ننتظم وحدنا وراءه كأنَّنا نَستسلم إلى الأحلام · · فنحرم أنفسنا من أن تتحوَّل ربّانيًّا إلى الرّبّ بالقدر الّذي يُتاح لنفس الأنسان ، / وهي قادرة على أن تحصل من ذٰلك بالقدر الّذي يسوقها الرّوح إليه، وكلّ ما تجاوز الرّوح من لهذا القبيل إنّما يقع خارج الرّوح. إنَّ أناسًا لا عقل لهم يحملون على لهذا الاعتقاد إذا فوجئوا بسماع كلام من النُّوع النَّالي: «ستكون من الأمور أفضلها، ليس في عالم الأنس فقط، بل في عالم الأرباب ه أيضًا». فالجهل عظيم الانتشار بين النّاس ؛ / وإذا كان الرّجل، وضيعًا في أوَّل أمره، قليل ذات اليد وهو من أفراد السّوقة، ثمّ نسمع ما يلي: «إذا كنت أنت إبن الله، وليس الآخرون الّذين تُعجَبُ بهم أبناء الله، حتى الأُمور ذاتها الّتي أصبحت محطَّ الإجلال بتقليد السَّلف، فإنَّك أنت خير من السّماء ذاتها، بدون جهد منك». أفيصفِّق بعد ذلك الآخرون استحسانًا؟ مثل ذلك كمثل ١٠ رجل بين جمهور من النَّاس يجهلون الحساب ويجهله هو أيضًا، / فسمع أن طوله ألف ذراع، فما عسى أن يكون من أمرِه فيما لو اعتقد أنّ طوله ألف ذراع وهو يسمع أن طول كلّ من الآخرين خمسة أذرع؟ ليس أكثر من أنّه يتخَيَّل أنَّ الأَلف عدد في مُنتهى الضّخامة. لهذا علاوة على أنّه إذا ٦٥ كان الله يَشملكم بعنايته، فلماذا يُهمل العالم الكلّيّ الّذي أنتم فيه؟ فإذا قيل/: «أنّه لا يتسنّى له أن يَنظر إلى لهذا العالم ولا يجوز له أن يَنظر إلى عالم السَّفل»، قُلنا: إذا كان يَنظر إليكم، لماذا لا يكون ناظرًا إلى ما هو خارج عنه، وهو كذلك إذا نظر إلى العالم الَّذي أنتم فيه؟ أمَّا إذا قيل: «أنّه لا يَنظر إلى ما هو خارج عنه، بحيث أنّه لا يُشرف على تدبير العالم»، فنقول: «أنّه لا ينظر ٧٠ إليكم أيضًا». فيُقال: «أكنّ النّاس ليسوا بحاجة إليه»، فنقول: «بل إنّ العالم في حاجة إليه»، / فيَعرف العالم حينذاك نظامه الخاصّ، ويعرف المقيمين فيه كيف أنّهم منه وكيف أنّهم من الملأ الأُعلى، ويعرف من هم أُولياء الله بين النّاس، لهؤُلاء الّذين يَصبرون على ما يتأتَّى من الكلّ إذا طراً عليهم ما لا مردَّ له من حركة الكلِّ؛ ذلك لأنَّ ما يَنبغي أن يُؤخذ بعين الاعتبار ليس ما يروق الأفراد فردًا فردًا، بل ما هو من صالح الكلّ، فيكرَّم كلّ شيء بحسب ما هو أهلٌ له، ويوجِّه ٥٠ السّعي/ دائمًا إلى ما تسعى إليه الأشياء كلّها في حدود إمكانها (فإنّ الكثير من الأشياء يَسعى إلى الملأ الأُعلى، بلّ كلّها، فمنها ما يكون ناجحًا في سعيه وهو سعيد، ومنها ما يُصيب على قدر إمكانه المصير اللائق به). ولا يُعطى ذٰلك الأمكان لكلّ على حياله؛ فإنّ المرءَ إذا تباهى بأنّ ٨٠ لديه شيئًا، ليس يَعنى ذٰلك أنّ لديه ما يَتباهى به ، / بل ما أكثر الّذين يعلمون أن ليس لديهم شيء

ويدَّعون مع ذٰلك بأنّ لديهم شيئًا، ثمّ إنّهم يتخيّلون أنّهم حصلوا على شيء ولم يحصلوا، وأنّهم حاصلون وحدهم على ما ليسوا وحدهم حاصلين عليه.

ا ١٠ إِنَّ مَنْ يُمْعِنُ النَّظر في كثير من نواحي مذاهبهم الأُخرى، لا بل في تلك النَّواحي كلُّها، يجد مادّة واسعة لِتَبيَانِ ذٰلك المذهب كيف هو أصلًا. وإنّني ليَعتريني شيء من الخجل إذ أذكرُ بعض أصحابنا الّذين كانوا قد ألمُّوا بجانب من ذٰلك المذهب قبل أن يصبحوا أصحابنا، ولست أدرى لماذا بَقوا عليه. وإنهم مع ذٰلك لا يتردَّدون/ – وهم يريدون أن يُضفوا على آرائهم مظاهر الصّحّة الجديرة بالاعتقاد، أو أنّهم يعتقدونها كذُّلك حقًّا - فيقولون ما يقولون؛ أمّا نحن فإنّ كلامنا هنا موجّه إلى خلّاننا الأوفياء، لا إلى لهؤلاء القوم (لأنّه لن يَزيدهم اقتناعًا) حتّى لا ١٠ تتشوّش قلوبهم أمام خصوم لا يأتون بالأدلّة/ (وأنّى لهم ذٰلك) بل يتبجَّحون بما ليس لديهم؛ على أنّ ثمّة وجهَّا آخر في القول إليه يعمد من كتب ليردّ على لهؤلاء الّذين تجرّؤوا فاستهزؤوا من أقوال القدامي والرّبّانيين، وهي نعم الأّقوال أدركوا بها عين الصّواب. فالواجب أن ندع إذًا لهذا ١٥ البحث جانبًا، إذ أَنَّ في ما سبق ذكره كفاية للذين/ فهموه فهمًا دقيقًا حتَّى يعرفوا أيضًا ما هي حقيقة تلك الآراء كلّها؛ على أنّه لا بدُّ من الإتيان على ذكر قولِ فاق كلّ أقو الهم حمقًا إذا جاز لنا أن نُسمِّي ذٰلك حمقًا. يدَّعون إذًا أنَّ التَّفس مالت بوجهها إلى عالم السَّفل مع نوع من الحكمة، ٢٠ سواءً أكان ذلك مبادرة من التفس ذاتها، أو أن تلك الحكمة/ كانت هي السّبب، أو لأتهم يعنون بالنَّفس والحكمة شيئًا واحدًا؛ ثمَّ إنَّ التَّفوس الأخرى، فيما يقولون أيضًا، هَوَتْ كلُّها معًّا بمعنى أنَّها أبعاض للحكمة فاتَّخذت الأجسادَ لبوسًا لها، ومنها أجساد الأنس مثلًّا؛ أمَّا النَّفس الَّتي من أجلها هبطت النَّفوس، فيدَّعون أنَّها لم تهبط، كأنَّها لم تَمُل بوجهها نحو عالم السَّفل، ٢٥ بل اكتفت بأن تَشعَّ في/ الظَّلام، فكان من ذلك أثرٌ في الهيولي. ثمّ يجعلون أثرًا لذَّلك الأَثر في ناحية من نواحي عالمنا حدث بوساطة الهيولي أو «الهيوليّة»، أو شيء آخر مهما يكن الإسم الَّذي يريدونه له (فإنَّهم يدَّعون أنَّ لهذه شيء وتلك شيء آخر، ويذكرون أسماء أخرى كثيرة لما ٣٠ يدَّعونه، قصد اللَّبس والتَّمويه) فيولِّدون ما يُعرف عندهم بالصَّانع. / فيجعلونه يتباعد عن أُمِّه، ويدَّعون أنَّ العالم منه حتَّى آخر أثر من الآثار الَّتي تكوِّنه عالمًا.

[11] وأوَّلًا إذا لم تنزل النَّفس، بل أشعّت في الظّلام، فأين الصّواب في القول بأنّها مالت بوجهها نحو عالم السّفل؟ فإذا سرى منها شيء مثل النّور، فلا يَليق بأن يُقال أنّها مالت فعلًا بوجهها نحو عالم السّفل؛ إلّا إذا كان شيء ما قائمًا في ناحية من نواحي عالم السّفل، فأقبلت بوجهها نحو عالم السّفل؛ إلّا إذا كان شيء ما قائمًا في ناحية من نواحي عالم السّفل، فأقبلت وهي لم تأتِ بعمل وإليه هي بحركة مكانيَّة، واقتربت منه فأنارته. / وإذا بقيت في ذاتها وأشعّت وهي لم تأتِ بعمل

موجَّه إلى ذلك، فلماذا تشعُّ هي وحدها، ولا تفعل ما هو أقوى منها في عالم الأُعيان؟ وإذا أصبحت قادرة على الإشعاع عندما تَلَقَّت صورة العالم المعنويَّة وانطلاقًا من لهذه الصّورة، ١٠ فلماذا لم تصنع العالم حالما أشعَّت، بل بقيت تنتظر/ تولُّدَ الآثار؟ ثمَّ إنَّ الصّورة المعنويَّة صورة العالم، «أرض الغربة» على حدِّ قولهم، الَّتي أحدثتها القوى الفائقة، فيما يدَّعونه أيضًا، أقول: إنَّ لهذه الصّورة لم تجرّ صانعها إلى الميل بوجهه نحو عالم السّفل. وأيضًا كيف تَصنّع ١٥ الهيولي، إذا نُوِّرت، آثارًا ذات نفوس، ولا تصنع بالأحرى أجسادًا؟ فإنَّ أثرَ النَّفس ليس/ في حاجة إلى الظُّلمة أو إلى الهيولي، بل إنّه عند حدوثه، إذا حدث، يتبع صانعه ويبقى مرتبطًا به. وأيضًا هل لهذا الأَثر ذات عين أم هو، كما يقولون، معنى ذهنّي؟ فإذا كان عينًا، فما الفرق بينه وبين ما جاء منه؟ أما إذا كان نفسًا من نوع آخر، وكانت النَّفس الأصليَّة ناطقة، فربَّما كان هو ٢٠ النَّقس النامية أو المولَّدة؛ / وإذا كان ذلك كذلك فكيف يكون الصَّانع قد صنع «حتَّى يحظى بالإكرام» مدفوعًا «بالقحة والتّبجّح»؟ فإنَّ في ذلك نفيًا مطلقًا للصنع عن طريق التّصوُّر وناهيك به نفيًا للتفكير. فما الحاجة بعد ذلك إلى صانع يَصْنَعُ من هيولى وأثر؟ أمَّا إذا كان الأَثر معنًى ٢٥ ذهنيًّا، فيجب أَوَّلًا أن يُدَلُّ على لهذا الإسم من أين أُخذ؛ ثمّ كيف/ يكون معنَّى ذهنيًّا، ما لم يُعْتَرَف للمعنى الذِّهنيِّ بالقدرة على الصّنع؟ بل إنّا نُسلِّم بهذا التّوهُّم فَرْضًا، فكيف يتمُّ الصّنع؟ يقولون يكون لهذا الأَثْر أَوَّلًا ثمّ يليه ذٰلك؛ ولكنّه قول يَنبعث عن تحكُّم ليس أكثر. فلماذا تكون النَّار هي الأُولي؟

نتاج الصّناعات إذ أنّ الصّناعات بعد الطّبيعة وبعد العالم. والآن أيضًا، فإنّ ما يتولُّد جزئيًّا من ٢٠ بأن ينطبع/ في أحشاء الأم تصميم الحيوان كلَّه وتخطيطه. فلماذا لا يتمُّ الأمر نفسه في عمل الأَثْر فتُخَطَّطُ الهيولي بمعالم العالم، فتَنطوي تلك المعالم على الأرض والنّار والأَشياء الأُخرى؟ بل لعلُّهم كذُّلك صنعوا العالم إذ أنَّهم بأن يكون لكلِّ منهم نفس أحرى وأوْلى من ٥٠ أن تكون لذُّلك الأثر؛ أمَّا هو فما كان ليفهم الصَّنع كذُّلك. بيدَ أنَّ العلم السَّابق/ بعضهم السّماء، بل بأنّها في قدرها المحدود، والعلم السّابق بانحناء بروج الأفلاك وبحركة ما تحت السّماء، وبأنّ الأرض كذُّلك هي، مع استطاعة ذكر الأسباب الّتي أدَّت إلى أن تكون الأشياء في ما هي عليه، أقول: إنّ ذٰلك كلّه ليس من أَثر، إنّما هو حتمًا مَن قوّة تستمدُّ من خير الأُمور ٣٠ أصلها وكيانها؛ ولهذا أمر يسلِّمون به هم أنفسهم مُكرهين ./ ذٰلك لأنَّ «الإشعاع في الظَّلام»، إذا أُمْعِن النَّظر فيه، يجعلهم يعترفون بأسباب العالم الصحيحة. ولَعُمرِي، لماذا يُنبغي الإشعاع، لو لم يكن أمرًا لا بدّ منه مُطلقًا؟ وهي ضرورة توافق الطّبيعة أو تُنافيها. فإذا كانت وفقًا للطبيعة، فالوضع كذلك دائمًا؛ أمَّا إذا كانت ضدَّ الطَّبيعة، فإنَّ في الملأ الأُعلى ما يُنافى ٣٥ الطّبيعة، وكان الشّرّ قبل لهذا/ العالم فليس لهذا العالم سبب الشّرّ، بل كان ما هنالك هو السّبب للشرّ هنا، فلا يأتي الشّر إلى النّفس من لهذا العالم، بل من النّفس إلى لهذا العالم؛ ويؤدّي المذهب إلى الارتقاء بهذا العالم إلى ملا الأوائِل. وإذا كان ذلك كذلك، صحَّ القول على الهيولي أيضًا إِذ أنَّ لهذا العالم منها خرج وبها ظهر. ذلك لأنَّ النَّفس الَّتي ولَّت بوجهها إلى عالم ٤٠ السَّفل رأت الظَّلام وهو حاضر، فيما يقولون، وأشعَّت فيه. / فمن أين لهذا الظَّلام؟ فإذا قالوا أنّ النَّفس أحدثته إذ مالت بوجهها نحو عالم السَّفل، فواضح أنَّه لم تكن جهة تولِّي إليها النَّفس بوجهها، ومن ثمّ لم يكن الظّلام سببًا لذَّلك الميل، بل كان السّبب فطرة النّفس ذاتها. ولهذا يعود إلى تعليل كلِّ ذُلك بالحتميّات السّابقة الوجود، أعني إلى القول بأنّ سبب الشّرور هي الأمور الأوائِل.

الله إنّ من يذمّ العالم في ما هو عليه إذًا، لا يدري ماذا يفعل ولا إلى أين تؤدّي به جَرَأته. ذلك لأنّه يَجهل التّرتيب الّذي يَربط بعض الأمور ببعض، ما يكون منها في المقام الأوَّل ثم الثّاني ثمّ الثّالث ولهكذا أبدًا حتّى أواخرها، فيجب ألَّا نُلقي الشَّتم على ما كان دون الأوَّليَّات مقامًا بل نرضى عن الأشياء/ كلّها بما هي عليه، ونرتقي نحن إلى الأوَّليَّات، ونكف عن تلك الأراجيف من المخاويف الّتي يتصوّرونها محيطة بالنَّقس في أفلاك العالم وهي جميعًا، في الواقع، تُضْمِر الخير لنا. وما عسى أن يكون من مخاوف بحيث أنّها تُربع من لم يُلِمُّوا بالإحكام

١٠ بحقائق الأُمور ولم يسمعوا قطّ بالمعرفة العلميّة المُحْكَمَة الأُصُول؟/ ذٰلك لأنّه، إذا كانت أجسامها ناريّة، يَجب ألَّا يُخافُ منها ما دامت على توافق مع الكلّ ومع الأرض، بل الأوّلى أن يوجَّه النَّظر إلى نفوسها إذ أن خصومنا يرون أنَّهم بنفوسهم أهلٌ للإجلال والإكرام. على أنّ ١٥ أجسام الأفلاك ذاتها - فاثقة العِظُم والحسن تساهم/ مع الطّبيعة وتعاونها في مُحدثاتها الّتي ما تزال تنشأ ما دامت الأمور الأوَّليّة ثابتة، فيكتمل الكلّ بتلك الأجسام وهي فيه أجزاؤه العظمى. وإذا كان عالم الأنس أشرف ما في عالم الحيوان، فناهيك بالشّرف العظيم الّذي تلك الأفلاك ٢٠ القائمة في الكلِّ لا لتتحَكُّم فيه ظُلُمًا بل لتَخلع عليه التّناسب والنّظام. أمّا ما يُقال/ عنه إنّه يحدث من تلك الأمور فإنّما هو في اعتقادنا دلائل على المستقبلات، فيعلِّل الإختلاف الواقع بين الحوادث بالإتّفاقات والمُصادفات (لأنّه ليس من الممكن أن تقع حول كلّ فرد من الأفراد قرائن واحدة لا تتغيّر) أو بالظّروف الّتي تمَّت أثناءها، أو ببعد المسافة بين المناطق الّتي وقعت ٢٥ فيها، أو بأحوال التَّفوس. لهذا وإنَّه يَجب ألَّا يفترضوا الصَّلاح/ عند النَّاس كلُّهم ثمَّ يبادرون إلى الشَّكوي لأَنَّ ذٰلك أمر مستحيل، علاوة على أنَّهم لا يرون فرقًا بين عالمنا وعالم الملأ الأُعلى، ويَعتقدون أنَّ الشَّرّ ليس إلّا قصر باع عن التَّفَطُّن الكامل، وهو الخير وقد أدركه النّقصان ولا يَزال ماضيًا في النّقصان شيئًا فشيئًا؛ فمثل ذٰلك كمثل من يدَّعي أنّ الطّبيعة الجامدة شرّ لأنّها ليست ٣٠ قوّة حسّيّة،/ وأنّ الإحساس شرّ لأنّه ليس العقل. وإلَّا لأُكرهوا على القول أيضًا بأنّ في المَلأُ الأُعلى شرورًا إذ أنّ النّفس هنالك بعد الرّوح، والرّوح بعد شيءٍ آخر.

الأعلى. فإنهم، من وجه آخر، في مقدّمة من يُغالي بنفي الصّفاء عن الرّوحانيّات في الملأ الأعلى. فإنهم عندما يُلفّقون الرُّقي ويصفونها بأنها موجَّهةٌ إلى تلك الأمور، وليس إلى النّفس فقط، بل إلى فوقها أيضًا، فإن ما هم إليه إِنّما هو تعوية لها وسحر عليها واستدْعاء لها، يزعمون من ورائه إخضاع العلويّات لأقوالهم/ وسوقها بتلك الأقوال إذا ما تمَّ لهم أن يتقنوا استخدام كلّ ذلك من غناء وصراخ وتنفُّس وصفير في الصّوت إلى ما سواها من الحييل التي توصف بأنّها تسحر الأمور العلويّة. وإذا كانوا لا يَعنون ذلك بما يقولون، فكيف تؤخذ اللاجسديّات بالأصوات؟ ومن ثمّ يجرَّدون الأمور العلويّة من كلّ وقار إذ يلجؤون إلى تلك السبل بالأصوات؟ ومن ثمّ يجرَّدون الأمور العلويّة من كلّ وقار إذ يلجؤون إلى تلك السبل أنهم يُطهِّرون أنفسهم من الأمراض، فنِعمَ القول قولهم ما داموا يدَّعون ذلك عن طريق التعفّف والاعتدال في المأكل والمشرب، وهو قول الفلاسفة أيضًا. بيدَ أنّهم يُشخِّصون الأمراض ويتصوّرونها كائنات شيطانيّة، فيدَّعون لأنفسهم القدرة على طردها بالرُّقي ويندبون/ أنفسهم لذلك، فيحظون بالمهابة لدى العوامّ الذين يؤخذون بقوى السَّحرة، ولكنّهم لن يُقنعوا ذوي

العقل السَّليم بأنَّ ليس للأمراض أسبابها من تعب وامتلاء وفراغ وفساد، وإجمالًا من تغييرات ٢٠ تُردُّ أصولها إلى الظّواهر أو البواطن منًّا . / وَتَدُّلُّ على ذٰلك معالجة الأمراض . فإذا أسهل إسهال أَو أَخذ دواء سقط الدّاء وخرج، ولهكذا أيضًا فيما لا لو افتُصِد عرق من عروق البدن، كما أنّ الصّوم أيضًا يَشفي. أفيكون الشّيطان قد جاع أو الدّواء قد نَجع فيَختفي الشّيطان بأن يخرج أحيانًا ٢٥ أو يبقى داخل الجسد؟/ وإذا بقي فكيف يكون في باطن الإنسان، ولا يبقى الإنسان مريضًا؟ وإذا خرج فلماذا؟ وما الّذي أصابه؟ يُقال: لأنّ المرض كان يغذّيه. فنقول: فإنّ المرض يَختلف عن الشّيطان إذًا. ثمّ إذا دخل الشّيطان، ولم يكن في الجسد سبب للمرض، فلماذا لا يكون ٣٠ الإنسان مريضًا دائمًا؟ وإذا كان سبب المرض في الجسد، فما الحاجة إلى الشّيطان لتعليل/ المرض؟ فإنَّ السّبب كافٍ لإحداث الحُمّى. فمن السّفه أن يُقال بأنَّه إذا كان السّبب، حضر معه الشّيطان على الفور وهو في حال التّأمُّب، كأنّه واقف إلى جانبه لمُساعدته. لقد اتّضح الآن إذًّا ٣٥ ماذا يعنون بأقوالهم وما هو قصدهم منها./ ولهذا هو السّبب (وليس أقلّ منه) الّذي دفعنا إلى ذكر تلك الشياطين. أمّا الباقي فإنَّني أَدَّعُه لكم لتطالعوه وتمعنوا النَّظر فيه فتتبيّنوا حيثما اتَّجهتم كيف أنَّ نوع الفلسفة الَّذي نَذهب إليه، علاوة على كلِّ ما فيه من المحاسن الأَّخرى الَّتي يمتاز ٤٠ بها، إنَّما يمتاز خاصَّةً بدماثة الخلق وصفاء الفكر، بطلب الرِّزانة/ ولا بطلب الغطرسة، فيه الجرأة ولكتها جرأة مقرونة بالعقل واليقين القوى والتّروّي والتَّبَصُّر في مُنتهاه؛ أمَّا المحاسن الأُخرى فتَعرفونها بالقياس إلى ما ذُكِر. لهذا وإنّ ما وَرَدَ عندهم هو وما لدينا على طرفي نقيض ه؛ في كلُّ شيء، ولا حاجة إلى مزيد قطِّ؛ فكذُّلك يليق بنا أن نقول فيهم. /

ولكنّ الأمر الّذي يجب بخاصة ألّا نغفِله، هو تأثير أقوالهم على نفوس السّامعين الّذين حملوهم على احتقار العالم وما فيه. إنّنا في ما يختص في إدراك الغاية أمام مذهبين: الأوّل منهما يجعل الغاية في لَذَّة الجسد، والنّاني/ يؤثرُ حسن الخلق والاعتدال على أنّ الرّغبة في كليهما من الله تأتي وبالله تربطنا (كيف؟ لهذا أمر يجب أن نُرجئه إلى حينه). مع العلم أنّ ابيقورس، إذ ينفي العناية، يوصينا بطلب الشّيء الوحيد الّذي يبقى وهو اللذّة والاستمتاع المها؛ أمّا المذهب الّذي نحن في صدده، / فهو في ذلك على جانب أشد من الوقاحة: يدم ربّ العناية والعناية نفسها ويُلقي الشّتائم على كلّ السّنن المرعبّة في لهذا العالم، ويجعل عرضة للتهكم ما هو ثابت على الدّه كلّ منذ أوائله، أعني الاعتدال ذاته والعقّة الّتي ترافقها، بحيث للتهكم ما هو ثابت على الدّهر كلّه منذ أوائله، أعني الاعتدال ذاته والعقّة الّتي ترافقها، بحيث عليه الأخلاق والّذي يُدرَك كماله عن طريق العلم والعمل وبوجه الإجمال كلّ ما يُحْمَعَ بينهم وبين صالحًا مُجتهدًا. ونتيجة ذلك أنّه لم يبقَ له إلّا اللذّة وما يخصّهم هم لا ما يَحْمَعَ بينهم وبين

غيرهم من النّاس، ما كان فيه منفعتهم فقطُ، إلّا إذا وُجد بينهم من كان بفطرته أفضل من أن تنال/ منه تلك الأقاويل؛ فإنّ شيئًا من الدّنيويّات لم يحسن في نظرهم، بل حسنُ أَمر آخر، وهو ذلك الّذي يَجهدُونَ في طلبه. ومع ذلك فإنّه كان يَنبغي لهم، ما داموا حاصلين الآن على المعرفة، أن يباشروا من ههٰنا بالسّعي في طلب ذلك الأمر، فإذا جدُّوا في طلب الأوليّات ساروا مع الدّنيويّات على الصّراط المستقيم ما داموا يدّعون أنّهم من "فطرة ربّانيّة". فإنّ من شأن لهذه الفطرة أن تميّز الحسن وتدركه إذ أنّها لا تُبالي بلذّة الجسد. / لكن الّذين لا حظَّ لهم من الاعتدال، ليس لهم أيضًا حافز قطْ يَدفعهم نحو العلويّات. ويشهد على ذلك عندهم أنّهم لم يخرجوا بتعليم قطْ عن الاعتدال، بل عدلوا عدولًا تامًّا عن القول فيه، فما ورد عندهم شيء عمًّا يخرجوا بتعليم قطْ عن الآراء الكثيرة الجليلة الّتي بلغتنا عنه في / مذاهب القدماء، وعمًّا يتألّف منه وكيف يُكتَسب، كما أنّهم لا يقولون لنا كيف تعالّج النّفس وكيف تُطهّر. فلا خير في يولهم: "أنظر إلى الله" ما لم يدلّ على كيف يكون النّظر. ذلك لأنّه قد يقول قائل: "لماذا نُمْنَع ونهاد اكلّ هوى، بدون أن نُحاول شيئًا لقمعه؟ إنّ الاعتدال إذا أدرك كماله واستحكم في النّفس وننقاد لكلّ هوى، بدون أن نُحاول شيئًا لقمعه؟ إنّ الاعتدال الحقّ فإنّ ذكر الله ليس إلّا تلفّظًا فرافقته الفطنة هو الّذي يكشف عن الله؛ وبدون الاعتدال الحقّ فإنّ ذكر الله ليس إلّا تلفّظًا فرافقته الفطنة هو الّذي يكشف عن الله؛ وبدون الاعتدال الحقّ فإنّ ذكر الله ليس إلّا تلفّظًا

آلاً نعود ونقول إنّ احتقار العالم مع ما فيه من أرباب ومحاسن شتّى لا يؤدّي بصاحبه إلى الفضل والصّلاح. إنّ الرّجل الرّديء كلّه هو كذلك أوَّلاً لأنّه يحتقر الآلهة، وإذا لم يكن قبل ذلك رديتًا كلّه ثمّ احتقر الآلهة فإنّه بذلك الاحتقار بالذّات يُصبح رديتًا كلّه وإن لم يكن مع الأمور الأخرى رديتًا. فإنّ ما/ يدّعونه عندهم من إكرام نحو الأرباب الرّوحانيين إنّما هو إكرام خالٍ من التعاطف الصّادق؛ ذلك لأنّ من أحسَّ بالحبّ نحو حبيب ما انشرح صدرًا أمام كلّ قريب لما يحبّ، فإذا أحبَّ الأب أحبً الأولاد أيضًا، وكلّ نفس إنّما هي من ذلك الآب في الملأ الأعلى. لكنّ لشدّ ما تفوق نفوس الأفلاك نفوسنا من حيث الرّوحانيّة والصّلاح والارتباط/ بأمور العالم الأعلى؛ فكيف يصحّ لعالمنا كيان إذا قُصِل بينه وبين ذلك العالم؟ بل كيف يكون فيه أرباب؟ ولكنّ ذلك كلّه ورد ذكره. بقي الآن أن نقول أنّ أصحابنا يَحتقرون ما يُدركوا تلك الأمور إلّا بألفاظها. ثُمَّ إنَّ القول بأنّ العناية يُستمل أمور هذا العالم أو كلّ أمر مهما كان، كيف يكون قولًا صادرًا عن ورع في صاحبه؟/ كيف يوفقون بينه وبين أنفسهم؟ فإنهم يَدَّعون أنّ العناية لا تهتمً إلّا بهم. أَقَيَتمُ لهم ذلك إذا تمّ لهم الأمر في الملأ الأعلى، فكيف أصبحوا في العالم الأعلى أو أثناء كونهم لههنا؟ إذا تمّ لهم الأمر في الملأ الأعلى، فكيف أصبحوا في العالم الأعلى أو أثناء كونهم لههنا؟ إذا تمّ لهم الأمر في الملأ الأعلى، فكيف

خَرجوا منه؟ وإذا تمَّ لهم في لهذا العالم، فكيف لا يَزالون فيه؟ بل كيف لا يكون الله نفسه لههنا؟ ٢٠ ذٰلك لأنَّه أنَّى له أن يعرف أنَّهم لههنا؟/ بل كيف يَعرف أنَّهم، ما داموا هنا، لم يُنسوه ولم يُصبحوا أردياء؟ وإذا عرف الّذين لم يُصبحوا أردياء عرف أيضًا الّذين أصبحوا كذلك حتّى يميّز بين لهؤلاء وأولئك. فإنّه حاضر على كلّ شيء إذًا، وهو في عالمنا لهذا، مهما يكن نوع حضورُه، ٢٥ ومن ثمَّ فإن له من العالم شريكًا. / أمَّا إذا كان غائبًا عن العالم، فهو غائب عنكم أيضًا، وليس لديكم ما تقولون عنه أو عمّا يكون بعده. بل نقول إنّه سواءٌ أجاءكم من الملأ الأَعلى عناية تهتمُّ أَو كانَ من الأمر ما تشاؤون، فإنَّ للعالم شيئًا أَتاه من هنالك، فما هو بالمتروك على حاله ولن ٣٠ يُتْرَكَ على حاله. وأعظم بالعناية جدارة بأن تكون عناية بالكلّ من أن تكون عناية بالأجزاء، / وما أحرى نفس الكلِّ بأن يكون لها من تلك العناية حظٌّ، فعلى ذلك تدلُّ الأعيان والحكمة فيها. ولَعُمري من هو القائم لهكذا في النظام والحكمة قيام العالم الكلِّيّ من بين لهؤلاءِ الَّذين يَدّعون لأنفسهم، عن غير فهم، زيادة في الفهم؟ لا بل إنَّ في لهذه المقارنة سفهًا وحماقة، وأنَّ من ٣٥ يُقيمها/ لغير غرض المُجادلة لا يأمن الكفر. وليس البحث في لهذه الأشياء عمل البصير بل عمل الأعمى وعمل من جُرِّد تَجْريدًا تامًّا من الإحساس والدُّوق بالرّوح، فشتّان ما بينه وبين أن يرى العالم الرّوحانيّ، وهو محروم النَّظر إلى لهذا العالم الحسّيّ. أين المرء البارع في الموسيقى ٤٠ الَّذي، إذا أدرك التَّوافق القائم على التّناسب الرّوحانيّ، لا يتأثّر/ بذُّلك التّوافقَ إذا قابل سمعه في الأصوات الحسّيّة؟ أين الخبير بالهندسة والأُعداد الّذي إذا شاهد بأُمٌّ عينه تناظرًا وتناسبًا وتناسقًا لا ينعم به ويلتذَّ؟ إنَّ الَّذين يُشاهدون منتجات الفنِّ، ولو كانوا يُشاهدونها معًا ٥٤ بأبصارهم، فإنّهم لا يدركون كلّهم معًا أشباء واحدة في الرّسم، بل إذا تبيّنوا/ في المحسوس محاكاةً لما هو كامن عند بعضهم في العرفان، فكأنَّ العُرفان عند لهؤلاء تهزّ أعطافه حينذاك فيأتون على تذكُّر الشَّيء في حقيقته؛ ولهذا هو بالذَّات الإنفعال الَّذي يَنبعث العشق منه. فإنَّ من يُشاهد الحُسن وقد وضح محكاه على الوجه، إرتقى منه إلى العالم ٥٠ الأُعلى؛ أمَّا البِّليد فهو مَنْ أَدْرَكُهُ بحيث يَقف عنده ولا يتحرَّك إلى شيء آخر، / فيري مفاتن العالم الحسّيّ كلّها، وذٰلك التّوافق الكّونيّ، والتّرابط العظيم المُحْكَم الّذي يبدو في مشهد الكواكب على ابتعادها منًّا، ولا يقع تحت رعشة الورع فيجد في نفسه إعظامًا لهذه الأمور من ٥٥ إعظام لتلك العليا/ الّتي عنها صدرت. فإنّهم لم يدركوا بالرّوح أمور لهذا العالم، كما أنّهم لم يروا ما في العالم الأُعلى.

في خِسّةِ الطّبيعة الجسديّة، فالواجب عليهم أن يتجاوزوا بالفكر تلك الطّبيعة ويشاهدوا ما هو ه باقي وراءَها، أعني الفلك الرّوحانيّ الّذي يَنطوي/ على أُمثول العالم، ثمّ النّفوسَ في نظامها وهي تحدث عِظَمًا بدون أجساد إذ تسوق إلى تمدُّد روحانيّ بحيث أنّ العِظَم في الأصل المشدود إلى القوّة يساوي العِظَم غير المنقسم في الشّيء الذي يخرج إلى الصيرورة؛ فإنَّ العِظَم في الملأَّ ١٠ الأَعلى إنّما هو في القوّة، وهو في الحجم هنا. / وسواءٌ أشاؤُوا أن يتصوَّروا ذٰلك الفلك متحرّكًا تدفعه قوّة ربّانيّة مستولية عليه بكامله في أوّله ووسطه وآخره، أم تصوُّروه ساكنًا وليس يقابله بَعْد شيء آخر يدبِّر أموره، فإنّه نِعمَ الهادي إلى فهم النّفس الّتي تدبِّر أمور لهذا العالم. فإذا جعلوا ١٥ الآن لتلك النّفس جسدًا/ بحيث أنّها لا تَنفعل قطّ بل تمدّ غيرها بما له، إذا كانت الأفراد تستطيع أن تتلقّى شيئًا (لأنّ الغيرة لا تجوز بين الأرباب)، كفلوا لأنفسهم بذُّلك صورة صادقة عن العالم كما هو عليه، إذ أنَّه يسلِّمون حينذاك بأن لتَفْس لهذا العالم من القوَّة ما تجعل به الجسد، وهو خالٍ من الحُسن، على جانب من الحُسن، ويسعها ذلك بقدر ما تمَّ لها هي ذاتها أن تكون قائمة ٢٠ في الحُسن. ولهذا الحُسن هو الّذي يُحرِّك التّفوس لأنّها ربّانيّة. / إِلَّا إِذَا ادَّعُوا أَنَّ لا حَراك عندهم وأنَّهم لا يرون فرقًا بين القُبح والحُسن في الأجساد؛ فنقول: ما دام الأمر كذُّلك، فلا قُبح أو حسن في الأفعال، ولا حُسن في العلوم ولا في المُشاهدات؛ ولا حُسن في الله إذًا. فإنَّ ٢٥ ما في المَلا الأَعلى هو أصل لما يكون هنا/ وإن لم يكن الشّيء هنا، فليس هنالك أيضًا. ومن ثمَّ فإنَّ الحُسن هنالك أَوَّلًا، والمحاسن هنا بعده. بيد أنَّهم، ما داموا يدَّعون أنَّهم يحتقرون محاسن لهذه الدُّنيا، فقد يجمل بهم أن يحتقروها في الغُلمان والنِّساء، فلا ينقادوا إلى الشَّهوة الفاسدة. لهذا مع العلم بأنَّهم ما كانوا ليتباهوا لو كانوا يحتقرون القُبح، إنَّما يتباهون ٣٠ لأنَّهم/ يحتقرون الآن ما كانوا يستحسنونه من قبل. فكيف يميّزون إذًا بين الحُسن والقُبح؟ كما أنَّه لا بدَّ من الملاحظة أنَّ الحُسن ليس هو هو في الجزء وفي الكلِّ، في الأشياء كلُّها وفي كلِّ شيء؛ وأيضًا إنَّ في الحسّيّات والجزئيّات من المحاسن - كمحاسن الجنّ مثلًا - ما يجعلنا ٣٥ نُعجَب بصانعها ونعتقد أنها من الملأ الأعلى، / منها ننطلق لنحكم على حُسنِ ما هنالك بأنه حُسنٌ فائقٌ ليس محتسَبًا في نطاق أمور عالمنا. بل يرتقي من هذه الأمور إلى العُلويات، غير شامتٍ بالدنيويات؛ وإذا كانت بواطن تلك الحسّيات والجزئيات قائمة في الحُسن أيضًا حكمنا على التَّوافق بين بواطنها وظواهرها؛ أمَّا إذا كان باطنها رديتًا فإنَّا نحكم لها بالخِسَّة في خير ما ٤٠ هو منها. على أنّه ليس من شيء قائم ظاهره في الحُسن حقًّا/ ليكون قبيح الباطن؛ فإنّ الظَّاهر لا يكون قائمًا في كمال الحُسن ما دام الباطن هو السّيّد. أمّا من اشتهر بالحُسن على قبح الباطن فإنّ ما لديه من حُسن الظّاهر إنّما هو حُسن كاذب. والّذي يدَّعي أنّه شاهد رجلًا حسن الظّاهر ٤٥ حقًّا قبيح الباطن فإنّني أرى أنّه لم يشاهد رجلًا كذُّلك بل اعتقد الحُسن في غير صاحبه؛ / وإلّا

فإنّ القُبح من الزّوائد عند الرّجل وهو حُسنٌ في فطرته؛ وما أكثر ما يمنع الفطرة من أن تدرك كمالها في لهذه الحياة. أمّا العالم الكلّي، فما الّذي يمنعه، وهو قائم في الحُسن، من أن يكون م حَسن الباطنِ أيضًا؟ فإنَّ ما لم تُعطِه الفطرة منذ بدايته أن يُدرك كماله، قد يحدُثُ له ألّا يدرك/ ذلك الكمال، ومن ثمّ غدا من المعقول أن يكون فاسدًا؛ أمّا الكون الكلّيّ فلم يكن قطّ من شأنه ما من شأن الصبيّ غير البالغ في أوَّل أمره، كما أنّه لم يتطوّر ولم يَنْمُ فيلتحق به شيء أو يزاد إلى جسده. وأنّى يكون له ذلك؟ فإنّ فيه الأشياء كلّها. بل لا يتصوّرنَّ أحد مثل ذلك النّموّ لنفس مه الكلّ. أو إذا تسامح به لخصومنا، فعلى الَّا يكون نَمَاءً يَنطوي/ على شرّ ما.

ا ٨١ ا بيد أنَّهم قد يدَّعون أن أقوالهم تجعلنا نهرب من الجسد ما دمنا نحتقره على بعدنامنه، في حين أنَّ أقوالنا تُلْزِم النَّفس به. فلَعُمري، ما أشبه ذٰلك بما يكون من رجلَين يُقيمان معًا في بيت جميل فيذم أحدهما البناء/ والباني ويبقى مع ذلك في البيت. أمّا الّذي لا يأتي بشكوى بل يمدح الباني على أنّه بني بأشد ما يكون فنًّا وإتقانًا، فإنّه يتوقّع قدوم الوقت الّذي فيه ينطلق بعد أن أصبح في غير حاجة إلى بيت، فيظنّ أنّ الأوَّل أوفر حكمة وأشدّ استعدادًا للانصراف لأنّه ١٠ عرف كيف يصف/ أنَّ الجدران مبنيَّة من حجارة جامدة وأخشاب وينقصها الكثير ممَّا يقوم به البيت حقًّا، وهو يجهل أنَّ ما يميّزه إنّما هو عدم كونه صابرًا على ضروريّات الحياة، مع افتراض أنَّه لا يتصنَّع التَّذمُّر وهو يحبّ حسن الحجارة ويطمئنّ إليه. إنَّنا، ما دُمنا في أجساد، لا بدُّ لنا ١٥ من الإقامة في بيوت بنتها/ نفس هي لأنفسنا أخت فاضلة توافرت لديها القُدرة على الصّنع بدون كبير عناء. ثمّ وماذا؟ أُفيرضون بأن يُسمّوا أخوةً أشدّ النّاس رداءة وينفون لهذا الإسم عن الشَّمس وعمَّا في السَّماء لا بل عن نفس العالم؟ ما لهذا الانقياد لهذر اللسان؟ على أنَّ مَنْ كان رديتًا لا يجوز أن تصل القربي بينه وبين تلك العلويات، بل من أصبح فاضلًا وليس جسدًا بل ٢٠ نفسًا في جسد، / وهي من القدرة بحيث تكون إقامتها في جسدها في أقرب الشّبه بإقامَة نفس الكلِّ في الجسم الكلِّيّ. ولهذا يعني عدم اللجوءِ إلى العنف، والإنقياد إلى اللَّذات أو الرَّغبات ٢٥ إذا طرأت من الخارج/ والاضطراب أمام الشّدائد إذا قسيت. أمّا نفس الكلّ فهي في مأمن من كلِّ صَدمة إذ ليس من شيء يَنالها منه صدمة؛ أمَّا نحن؛ ما دمنا في لهذا العالم، فإنَّنا باعتدالنا نَستطيع أن نردَّ الضّربات، الّتي تخفّ وطأتها إذا اتَّسع إدراكنا وتأخذ في الزّوال التّامّ إذا اشتدَّت ٣٠ سواعدنا. فإذا ما اقتربنا لهكذا/ ممّا لا يناله خطب ومُصاب، تشبّهنا بنفس الكلّ وبنفوس الأفلاك، وإذا أضحينا في لهذا القرب من التّشبّه سعينا إلى ما تسعى إليه لهذه العلويّات وتمَّ لنا ما يتمُّ لها في المشاهدة إذ أنّنا، عند ذلك، نكون قد أصبحنا نحن أيضًا في الوضع اللائق بفضل ما فُطرنا عليه وبفضل مجاهداتنا. أمّا العلويّات فإنّ كلّ ذٰلك مكفول لها منذ بداية

مه أمرها. / لهذا وإنّ خصومنا لن يتمّ لهم قطُّ مزيد في المشاهدة، ولو كانوا يدَّعون بأنّهم وحدهم أهل لها، كما ولو أنّهم يدَّعون بأنّهم أتيح لهم الانطلاق من لهذا العالم إذا ماتوا، وهو أمر لن يتيّسر للعلويّات ما دامت أبدًا مكلّفة بتدبير الأمور في السّماء؛ إنّهم لَعُمري لا خبرة لهم في ما زعموه من معرفة ماهيّة «الخروج من الجسد» ومعرفة الوجه الذي تعمد إليه النّفس الكليّة في اعتنائها «بكلّ ما ليس فيه نفس». فتستطيع أن/ نقلع عن حبّ الجسد إذًا، وأن نتطهّر ونحتقر الموت ونعرف الأمور الفائقة فنسعى في طلبها بدون أن نستسلم إلى الغيرة، فننفي ذلك السعي على غيرنا ممّن يَقْدِرُون عليه وهم دائمًا منصرفون إليه، ودون أن نتأثر بما يتَأثر به من يعتقدون أنّ الأفلاك لا تجول ولا تتحرّك لأنّ إحساسهم يوهمهم أنّها ساكنة. / الأمر الذي يؤدّي بهم إلى الاعتقاد أيضًا بأنّ الأفلاك بما هي عليه لا ترى ما هو خارج عنها، لأنهم لا يَرون هم أنّ نفوس الأفلاك قائمة في خارج العالم.

المجسكر الثالث

# التاشوع الثالِث فِه رِسُ التّاسُوع الثّالِث

| في القدر المحتوم١٩١                      | : | (٣)  | الفصل الأوّل  |
|------------------------------------------|---|------|---------------|
| في العناية (المقال الأوّل)               | : | (٤V) | الفصل الثاني  |
| في العناية (المقال الثّاني)٢١٨           | : | (£A) | الفصل الثالث  |
| في الجنّي الّذي هو لنا قرين٢٢٦           | : | (10) | الفصل الرّابع |
| في الحبّ                                 | : | (01) | الفصل الخامس  |
| في أنّ المُنزَّهات مبرّأة من الانفعال٢٤٢ | : | (۲۲) | الفصل السّادس |
| في الأزِّل والزِّمان٢٦٤                  | : | (٤٥) | الفصل السّابع |
| في الطّبيعة والمشاهدة والواحد            | : | (٣٠) | الفصل الثّامن |
| مسائل متفرقة ٢٩٢                         | : | (۱۳) | الفصل التّاسع |

## الفصل الأول (٣)

#### في القدر المحتوم

١ | في ما يَتعلَّق بالحادث وبالأَيس، نَقول ما يلي: إمَّا أن يَحْدُثَ الحادث وأن يكون الأيس بسبب، أو لا يكون سبب في الأمرين؛ وإمّا أن يكون الأيس والحادث بدون سبب في بعضهما ويسبب في بعضهما الآخر؛ أو تكون الحوادث كلها بسبب. أما الموجودات فمنها الناشيء عن ه سبب، ومنها ما ليس له سبب/ أو ليس لشيءٍ منها سببٌ؛ أو إنَّ الأَمر بالعكس فتكون الموجودات كلّها بسبب، أما الحوادث فمنها كذلك، ومنها على غير ذلك او ليس لشيء منها سبب. لهذا، وفيما يختصّ بالأمور القديمة، فإنّ الأُوليّات منها لا يُمكن أن تُردّ إلى ١٠ غيرها، ما دامت هي الأُوّليّات؛ أمّا ما كان منها تابعًا للأوّليّات، فوجوده منها لا محالة./ وإذا شئنا أن نردّ إلى كلّ شيء أعماله، رجعنا إلى الذّوات، إذ إنّ ذات الشّيء هي الّتي من شأنها أن تُخرج لهذا العمل أو ذاك. أمَّا الحوادث الأيسات الَّتي تبقى دائمًا ولا تَثبت على عمل واحدٍ، ١٥ فينبغي أن يُقال عنها إِنَّها جميعًا تكون بسبب، ولا يَجوز قبول شيء بلا سبب، / فلا تَفسحنَّ المجال «لمو ائل» لا معنى لها أو «لحركة أجسام تَحدث فجأةٌ لم يَسبقها شيء» أو لرغبة جامحةٍ في النَّفس لم يُحرِّكها قطِّ شيء إلى القيام بعمل لم تكن مُنصرفةً إليه فيما سبق. ألَّا وأنَّ ذٰلك ٢٠ بالذَّات إنَّما يؤدِّي إلى أن تُصبح النَّفس بوجه ما في قَبضة قَدَر أشدَّ، / إذ إنَّها ليست، بعد ذٰلك، صاحبة أمرها بل غَدت تتداولها حركات هي من التّقلُّب بحيث إنّها تنبعث عن غير إرادة تُصرّفها وعن غير سبب يسوَّغها. ذٰلك لأنَّ الَّذي يُحرِّكها هو غرض إرادتها (وقد يكون لهذا خارجًا عنها أو مُستكنًا فيها) أو غرض شهوتها؛ وإلّا، فلو لم يكن غرض ليحرّكها، لما حُرِّكت قطّ. أمّا إذا ٢٥ حدث كلّ شيء بسبب، فيُسهل إدراك عِلل الشّيء القريبة/ وردّه إليها؛ فإن نَخرج إلى السّوق مثلًا فذلك لأنّا نزعم أنّه ينبغي لنا أن نُشاهد أحدًا أو أن نستردَّ دَينًا، وأنّنا، بوجهٍ عامٍّ، نعتمد لهذا الموقف أو ذاك ونَرغب بهذا الشِّيءِ أو ذاك لأنَّنا بدَا لنا أن نفعل لهكذا. ثمَّ إنَّ من الأمور ما تكون ٣٠ علَّته القريبة الصَّناعات: فالشَّفاء من الطَّبِّ ومن الطَّبيب. / أمَّا علَّة الغناء، فكنزُّ وُجِدَ أو عطاءً وَصل أو ربحٌ حَصل من تعبي أو تجارةٍ. وأيضًا علَّة الولد هي الوالد ثمَّ إذا ساعده على إحداث

الولد عوامل خارجيّة تتسلسل من عامل آخر ولهكذا على التّوالي مثل طعام معيَّن، أو أيضًا، وإن تو يكن بطريق أقلّ مباشرة، سهولة السّيلان من أجل الولد أو إمرأة صالحة للحبل. / لهذا وإنّ العلل كلّها تُردُّ، بوجه عامّ، إلى الطّبيعة.

٢ | إنَّ الوقوف عند لهذا الحدِّ، ورفض الارتقاء إلى ما فوقه، ربَّما كان عملُ بليدٍ أو عمل من لا يصغي إلى الّذين ارتقوا إلى الحقائق الأوّليّة وإلى الأسباب الّتي هنالك. فلماذا، عند حدوث الحوادث الواحدة، كشروق البدر مثلًا، يكون الرّجل سارقًا من دون سواه؟ أو/ في ما إذا كان من الجوِّ والبيئة قرائن مُتشابهة، مَرضَ لهذا ولم يَمرض ذاك؟ أو إذا قام إثنان بالعمل ذاته، صار أحدهما غنيًّا وبقي الآخر مُعدَمًا؟ ثمّ إِنَّ الفَرق واضحٌ في الطّبائع والأخلاق والحُظوظ، فإنَّه هو أيضًا بعيد المرجع والأصل. ولهكذا فإنّ المرء لا يقف عند ما يُشاهده، فيَضع بعضهم للأشياء ١٠ أصولًا جسديَّة، مثل الأجزاء الَّتي لا تتجزَّأ: فإنَّ لهذه الأجزاء، / بحركتها واصطدامها وتَشابك بعضها ببعض، تُحدث الشّيء الفرد، وإنّه ليستوي ويَحدث كذُّلك، وفقًا لما تستقرّ عليه وتفعل وتنفعل، كما أنّ رغباتنا وأحوالنا تكون هي أيضًا على ما أحدثتها تلك الأجزاء، فيسوقون ١٥ الحتميَّةُ المتولِّدة منها إلى باطن عالم الحقائق. وحتَّى إذا سلَّمنا/ بأجساد أخرى على أنَّها أصول وعلى أنَّ كلِّ شيء يتولُّد منها، أخضعنا بذلك الحقُّ أيضًا للحتميَّة النَّاتجة عن تلك الأجساد. ومنهم من يُقبلون على أصل الكلِّ، فيفرّعون منه الأشياء كلّها، ويصفونه بأنّه ٢٠ يتخلُّل الأمور كلُّها، فلا يحرِّكها فقط، بل يَصفها كلُّها فردًّا فردًّا، / فيذهبون إلى أنَّ ذٰلك الأُصل هو القدر المحتوم والسّبب المُطلق النّفوذ والسّيادة وإلى أُنَّه والأمور كلّها شيء واحد: فليس يدّعون أنّ سائر الأشياء الحادثة فقط، بل أفكارنا أيضًا إنّما تتولّد من ذٰلك الأصل أثناء تقلّباته المُختلفة، مثلما أنّ الأجزاء في الحيوان لا تتحرّك من تِلقاء ذاتها جزءًا ٢٥ جزءًا، بل بدافع الأصل الغالب في كلّ حيوان. / ومنهم أيضًا من يَرون أنّ حركة الكلّ هي الَّتي تحيط بكلِّ شيء وتَصنع كلِّ شيء بتحرِّكها وبأوضاع الكواكب وهيئاتها بَعضها قِبَل بعض، السِّيَّارة منها والثَّابتة، مُستشهدين بما يَنتج عن تلك الكواكب من إيذان بما سوف يتمّ، فيذهبون ٣٠ إلى أنَّ الأشياء كلُّها من ذلك الأصل تكون. أمَّا تشابك بعض الأسباب/ ببعضها الآخر، والرَّابط الَّذي يربطها بما هو أعلى منها، وكون المُتأخِّر لاحقًا للمتقدّم دائمًا فيُردّ الأَوَّل إلى الثَّاني على أنَّه من الثَّاني خرَج، ولو لم يكُ لهذا لَمَا كان ذاك فتكون المتأخِّرات خاضعة لِمَا ٣٥ تقدَّمها؛ فإن قال بكلِّ ذلك قائل أقحم، فيما يبدو، القدر المحتوم من وجه آخر. / لهذا وإنَّ من ميِّز القائلين بكلِّ ذٰلك الَّذي سبق إلى فئتَين، لم يكُ مائلًا عن جادّة الصّواب: فإنّ بعضهم يعلُّقون كلُّ شيء بأصلِ واحد، مهما يَكن لهذا الشِّيء؛ وبعضهم الآخر لا يَفعلون كذُّلك.

وسيأتي الكلام عنهم. أمّا الآن فإنّنا نقف به عند الفئة الأولى؛ ثمّ ننقلب بعد ذلك على البحث دي أقوال الفئة الثّانية./

٣ | لهذا وإنَّ من الحُمق والمُحال أن تُردّ الأشياء كلُّها إلى الأجسام، سواء أكانت من الأجزاء الَّتي لا تتجزَّأ أو ممَّا يُعرف بالعناصر، وأن نَجعل حركة الأجزاء القائمة على الفوضي أصلًا يتولَّد منه النَّظام والعقل والنَّفس المدبّرة. وأشدّ من ذلك إستحالة أيضًا، إذا جاز لنا القول، الرَّجوع إلى الأجزاء الَّتي لا تتجزًّأ. وما أكثر/ ما ورد حول ذٰلك من الأقوال الصّحيحة. إلَّا أنَّه، ولو جعلنا للأشياء أصولًا من لهذا النَّوع، لم يلزم عن ذلك حتمًا ضرورة تسيِّر الأشياء كلُّها قسرًا، ولا قدر محتوم أيًّا كان معناه. ولتَفترض أوَّلًا أنَّ الأصول هي الأجزاء الَّتي لا تتجّزأ. فإنَّ منها ما ١٠ يتحرُّك جهة تحت (إذا وجد ما يكون جهة تحت)/ ، ومنها ما يتحرُّك مائلًا إلى الجنب، على نحو ما يتَّفق له. فيتَّجه كلُّ إتَّجاهًا يَختلف عن اتِّجاه الآخر. ومن ثمَّ لا يتمّ شيء بنظام، ما دام ليس قطَّ نظام، وتكون التَّتيجة، بعد ذلك إذا خرجت نتيجة، قائمة في النَّظام قيامًا تامًّا! فلا سبيل مُطلقًا إلَى التُّنبُّؤ إذًا ولا إلى العِرافة، لا تلك الَّتي تَعتمد على الفنِّ والصَّناعة – وكيف تقوم ١٥ الصَّناعة على غير قاعدة؟ - ولا تلك الَّتي تَنبعث عن/ الوجد والإلهام؛ فإنَّ ما من شأنه أن يتمّ يجب أن يكون هنا أيضًا محدودًا معيّنًا. نعم إنّ الأجسام، إذا صدمتها الأجزاء الّتي لا تتجزّأ، انفعلت حتمًا بما تُحمله تلك الأجزاء معها؛ أمّا أعمال النّفس وانفعالاتها، فإلى أيَّة حركة من حركات الأَجزاء تُردّ؟ فما هي الصّدمة (سواءٌ أنالت النّفس من تحت أو دفعتها من جهة أخرى ٢٠ مهما كانت)/ الَّتي تفرض على النَّفس لهذا النَّمط الخاصّ من الأَفكار أو ذٰلك النَّمط الخاصّ من الرّغبات، أو تَحمل النَّفس حتمًا على التَّفكير أو الرّغبة أو العُرفان، تَجعل النَّفس، بوجه عامٍّ موجودة حاضرة؟ وماذا يكون في ما إذا كانت النَّفس تُقاوم انفعالات الجسد؟ ولَعُمري من أيّ نوع تكون في الأجزاء الَّتي لا تتجزَّأ، تلك الحركات الَّتي تَقتضي حَتْمًا أن يكون لهذا بارعًا في ٢٥ علم الهندسة، / وذاك في علم الحساب، وذلك في علم النَّجوم، وأن يكون لهذا الأُخير حكيمًا؟ وقُصارى الكلام، أنَّه لَيَزول عملنا الَّذي لنا، ولَيَبطل كوننا من بين الأحياء، إذا حُمِلنا حيثما تَسوقنا الأجساد، وهي تَدفعنا كأنّنا أجساد لا نفوس فيها. وكلّ لهذا الّذي ذَكَرناه يَصحّ أيضًا ردًّا ٣٠ على من يَجعلون أسباب الأشياء كلُّها أجسادًا/ غير الأجزاء الَّتي لا تتجزَّأ؛ ثمَّ: إنَّ لهذه الأجساد أيضًا بإمكانها أن تُسخّننا وأن تبرّدنا وأن تُفسد ما كان أضعف منها، ولْكنّها لا يَخرج منها عمل قطّ من الأعمال الّتي تأتي النّفس بها، بل يَجب أن تُردُّ لهذه الأعمال إلى مصدر آخر.

كَ أَفنقول إِذًا أَنَّ نفسًا واحدة، مهما كان نوعها، تَجتاز الكلِّ، فتحقَّق الأشياء كلُّها، على

أن يتحرُّك كلِّ فرد كجزء بحسب ما يُسوقه الكلِّ، فيَتحتُّم علينا، إذا خرج من تلك النُّفس أسباب مُتلاحقة ، أن نسمِّي قدرًا محتومًا تَماسك تلك الأسباب وتَرابطها على التُّوالي بعضها مع بعض؟ ه مثل ذٰلك مثلما يكون فيما لو رأينا نَبتة لها أصلها من جذورها فقُلنا/ أنَّ التَّدبير الَّذي يَنبثق من تلك الجذور فيشمل كلّ أجزاء النّبتة وأنّ تَشابك تلك الأجزاء بعضها ببعض وتَبادلها الفعل والانفعال، كلِّ ذٰلك إنَّما هو تدبير واحد وكأنَّه قدر النَّبتة المحتوم. إلَّا أنَّ أوَّل ما يجدر بالذِّكر ١٠ هنا هو أَنَّ الإفراط في إثبات الحتميَّة وفي إثبات قدر مَحتوم من لهذا النَّوع، / إنَّما هو هو في ذاته نفي للقدر المَحتوم ولارتباط الأسباب وللتشابك. وكما أنّه، فيما يَختصّ بأعضائنا إذا تحرّكت وفقًا لصاحب الأمر فيها، فمِنَ الهَذيان أن ندّعي أنَّ التّحرّك يتمّ بقدر محتوم - (فإنّ ما يُعطى ١٥ الحركة لا يَختلف عمّا يتلقّاها ويَستخدم الحافز الّذي وَصله منه، بل/ إنَّه هو الأوّل ذٰلك الّذي حرِّك السَّاق) – فكذُّلك القول في الكلِّ أيضًا: فإذا كان الكلِّ هو الَّذي يَفعل ويَنفعل، وإذا لم يكن الشّيء من شيء آخر وفقًا لتوالٍ سببي يعود دائمًا كلّ سبب فيه إلى سبب غيره، فلا يصحّ أن ٢٠ يُقال أنَّ الأشياء كلُّها تكون بحسب أسباب، بل تكون الأشياء كلُّها شيئًا واحدًا. فلَسنا بعد ذٰلك/ ما نحن عليه وليس من عمل ليكون عملنا، كما وأنّنا لسنا نحن الّذين نفكّر، بل أصبح ما عزمنا عليه فكرًا ورويّة ممّا يَختلف عنا؛ ثمَّ إنّنا لسنا نحن الّذين نعمل، مثلما أنّ الأقدام ليست هي ٢٥ الَّتي تركل، بل نحن ذٰلك بوساطة أعضاء في جهازنا. مع أنَّه يَنبغي أن يكون الفرد ذاته هو الفرد، وأن توجد أعمال وأفكار تكون أعمالنا وأفكارنا نحن، / وأن تُصدر أعمال الفرد منه فردًا سواءٌ أكانت حَسنة أو سيّئة، ولا يُردّ العمل إلى الكلّ، اللهمّ إلّا عمل السّيّئات على الأقلّ.

ولكن ربّما لم تكن الحوادث لتقع كذلك؛ بل إنّ الحركة الّتي تدبّر الكلّ مع حركة الكواكب هي الّتي تجعل كلّ حادث بحيث يكون وفقًا لأوضاع بعض الكواكب مع بعضها الآخر، وذلك عند ظهورها ثابتة وطلوعها وأفولها وتقارنها. فإنّ العرّافين من الكواكب مع يستدلّون ليؤذنوا بما سوف يتمّ للعالم الكلّيّ/ ولكلّ فرد، ما عسى أن يكون مصير لهذا الفرد لا بل ما عسى أن يُضمره من فِكر. إنّنا نُشاهد، فيما يقولون، سائر الحيوان والنّبات أيضًا في تعاطف مع تلك الكواكب، فينمو وينقص وتصله منها الانفعالات على إختلاف أنواعها، ثمّ إنّ المناطق على الأرض إنّما يُختلف بعضها عن بعض/ بحسب وضعها من الكلّ وبخاصة من الشّمس، وإن ذلك الارتباط بالمناطق لا يشمل النّبات والحيوان فقط، بل الآدميين أيضًا في هيئاتهم وأحجامهم وألوانهم وأهوائهم ورغباتهم وعاداتهم وأخلاقهم. ومن ثمّ فإنّ حركة الكلّ هي صاحبة الأمر في الأشياء كلّها. على لهذه الأقوال يُجاب أوّلًا/ بما يلي: إنّ لهذا المذهب يَنْسِبُ، من وجه آخر، للكواكب ما هو لنا، الإرادة والانفعال، الرّذيلة والرّغبة، فلا يَعترف لنا

بشيء ويَدع لنا ما للحجارة المحَرّكة لا ما هو للآدميّ الّذي له عمله الخاصّ من تِلقاء ذاته ومن ٢٠ فِطرته. والوجه هو أَن يُعترف لنا بما هو لنا ومنّا، / وأن يُعترف من ناحية أُخرى بأنّ ما لنا ومنّا يتأثر ببعض ما من الكلِّ، فيُمَيَّز لهكذا بين العمل الَّذي نَقوم به نحن وبين الانفعال الَّذي يَنالنا بحكم الضّرورة، ولا نَنسب للكواكب كلّ شيء؛ فالواقع هو أنّه تَصلنا من المناطق ومن تغيّرات الجوِّ والبيئة تأثيرات مثل التسخين أو التبريد في المزيج الذي نحن منه وعليه. ولكن تصلنا أيضًا تأثيرات من أبوينا؛ فإنّنا طالما نُشبه أبوينا في خَلْقنا كما في الكثير أيضًا من الانفعالات الصُّمّ في نفوسنا. لا بل ربّ قوم تَشابهوا خَلْقًا بحكم تأثير مناطقهم، وظهر بينهم، مع ذٰلك، اختلافٌ ٣٠ شديدٌ في الخُلُق والتَّفكير، / فكأنَّ لهاتَين الناحيتين أصلًا آخر. لهذا علاوة على مقاومتنا لأَمزجة أجسادنا ولشهواتنا، وهي موضوع يَجدر بنا أيضًا ذكره. نعم إنّهم يُشاهدون وَضع الكواكب فيستدلُّون به على ما يَحدث للأفراد فردًا فردًا؛ ولْكن إذا استنتجوا من ذٰلك أَنَّ لهٰذه الحوادث ٣٥ صُنع الكواكب ذاتها، / فإنَّ الطَّيور أيضًا، وعلى الغرار ذاته، تصنع ما تُنبىء به؛ وكذُّلك القول أيضًا في كلِّ الأمور الَّتي إذا نَظر إليها العرَّافون حَكموا مسبِّقًا بما سوف يَجري. لهذا وإنَّ البحث في تلك الأشياء قد يكون أدقّ إذا انطلقنا ممّا يلي. وهو أنّ ما يتنبًّأ به من يَنظر إلى الهيئة الَّتي تكون الكواكب عليها عندما يولد ولد إنَّما يحدث من الكواكب، فيما يقولون، لا بمعنى أنَّها ٤٠ تؤذن به فقط، / بل بمعنى أنَّها تَصنعه. فعندما يَذكرون كرم المحْتِد على أنَّ أصله ما للأَبوين من جاه، كيف يدّعون أنَّ الكواكب تَصنع لهذا الجاه وهي حاضرة عند الأَبوَيَن قَبل أن تحدث بين ه؛ الكواكب تلك الهيئة الَّتي يعتمدون عليها في عِرافتهم؟ بل إنَّهم أيضًا يُؤْذَنُون بمصير/ الأُبَوَين من طوالع ولادة الأولاد، ومن طَوالع الأبوين بأطباع الأولاد ومصيرهم وهم لمَّا يولدوا، كما أنَّهم من طوَالِع طالع الأخ يحكمون بموت أخيه ومن طالع النِّساء بموت أزواجهن والعكس ٥٠ بالعكس. فأنَّى للهيئة القائمة/ بين الكواكب أن تَصنع في كلِّ فرد ما حُكمَ لَهُ بأنَّه خارج لهكذا من الأبوين؟ فإمّا أن تكون طُوالع الأبوين السّابقة هي الّتي تَصنع، وإمّا أن تكون لم تصنع، فلا تَصنع أيضًا طوالع الولد. على أنّ التّشابه بين الولد وأبويه في ظواهر الخلق إنّما يدلّ على أنّ هُ أَصِلُ الحُسنُ والقُبِحِ هُو البيتِ والعائلة، لا حركة الكواكب. فالّذي لا ريب/ فيه هُو أنّ حيوانات من كلِّ نوع تولد مع آدميين معًا وفي أزمنة واحدة؛ فيجب أن تكون لهذه الأشياء كلُّها واحدة إذًا، ما دام وضع الكواكب بالنِّسبة إليها واحدًا. فكيف يُخرج من هيئات واحدة في الكواكب الآدميّون هنا والحيوانات هناك؟

آ والوجه في القول هو أنّ الأشياء تأتي شيئًا شيئًا كلّ بحسب طبيعته، الجواد لأنّه من الجواد لأنّه من الآدميّ، وكلّ من نوع خاصّ لأنّه ولد من لهذا النّوع الخاصّ. نعم

ربّما ساعدت حركة الكلّ وأسهمت في الكثير ممّا يتولّد، ولا ضير في أن تَمدّ الكواكب جسمّيًا ولكثير ممّا هو من الجسم، مثل الحرارة والبُرودة والأمزجة النّاتجة عن ذلك في الأجسام، ولكن أتّى لها أن تُعطي الأخلاق والعادات وبخاصّة تلك الأمور الّتي تظهر بوضوح أنّها ليست خاضعة لمزاج الأجسام، مثل أن يكون الإنسان عالمًا في علم النّحو أو الهندسة أو بارعًا في العب النّرد أو مخترعًا في تلك المجالات؟ ثمّ رَداءة الأخلاق، / كيف تؤخّذ من الكواكب وهي أرباب؟ كما أنّه يقال فيها أيضًا، بوجه عامّ، أنّها تولّد الشّرور إذا نالها شرّ، وكأنّها إذا غابت في نظرنا، لا تبقى دائمًا محمولة في الكُرة السّماويّة، مُحتفظة بالوضع ذاته بالنّسبة إلى الأرض. ولا يَبجب أن يُقال أيضًا أنّ الرّبّ من هؤلاء الأرباب إذا تحوّلت مُشاهدته من ربّ إلى ربّ من الأرباب الآخرين، وانتقل هو من وَضع إلى وضع آخر، إنحطّ شأنه أو علا، بحيث أنّهم إذا كانوا على حُسن الحال أحسنوا معنا الصّنيع، وأساؤوا إلينا إذا كانوا على غير ذلك. بل الأحرى كانوا على حُسن الحال أحسنوا معنا الصّنيع، وأساؤوا إلينا يقوم بها من، إذا نظر إليها كأنّه يَنظر إلى حروف وكان عارفًا بحروف أبجديّة من هذا النّوع، طالع في هيئاتها، مُتمشيًا مع قواعد القياس، ما يدلّ على المُستقبلات؛ كما هو الأمر فيما تكون الحال إذا قيل عن الطّير علما حلّق عاليًا في الجوّ، أنّه يُنبىء على جلائل الأعمال. فيما تكون الحال إذا قيل عن الطّير علما حلّق عاليًا في الجوّ، أنّه يُنبىء على جلائل الأعمال.

◄ بقي أن نَبحث في الأصل الذي يضفر الأشياء وكأنّه ينسّق بعضها مع بعض فيحدّد لكلّ شيء كيف يكون، وهو، فرضًا، أصل واحد به يتحقّق كلّ شيء وفقًا لبنيته الفطريّة. ولهذا وهو، المذهب قريبٌ من ذلك الّذي يجعل كلّ حالة وحركة، فينا/ وفي الكلّ، خارجة من نفس العالم الكلّيّ، ولو كان لهذا الأخير يَنطوي على بعض التسامح فيعترف لنا بأن نقوم بفعل ما من تيلقاء ذواتنا. أمّا مَذهبنا هنا فإنّه يتضمّن الحتميّة المُطلقة في كلّ شيء، فإذا توافرت الأسباب كلّها، فلا مندوحة للشيء ألا يتمّ؛ ذلك لأنّه ليس من شيء بعد ذلك ليمنعه/ عن أن يكون أو يجعله أن يكون غير ما هو عليه، فيما لو توافرت الأسباب كلّها في القدر المحتوم. وما دامت لخده الأسباب متفرّعة كذلك من أصل واحد، لا يسعنا معها إلّا أن نُحمل قسرًا إلى حيث تَدفعنا. فتحدّد تصوّراتنا بسوابقها، وتكون رغباتنا وفقًا لتلك التّصوّرات ويُصبح ما نحن عليه بالذّات فتحدّد تصوّراتنا بوالنّه لن يَزيد شيئًا أن نكون نحن الّذين نَرغب ما دامت الرّغبة فينا بمُقتضى تلك الأسباب؛ والذي يكون من الرّغبة فينا بمُقتضى ينطلقان عن رغبة عمياء، ومن نوع ما يكون من المَجانين؛ فإنّ للمجانين رَغباتهم أيضًا. كما أنّ ينطلقان عن رغبة عمياء، ومن نوع ما يكون من المَجانين؛ فإنّ للمجانين رغباتهم أيضًا. كما أنّ بمُقتضاه تسييرًا. ولمذا أمر يرونه كلّهم ولا يتمارون فيه، إلَّا أنّهم يَبحثون عن أسباب أخرى لتلك بمُقتضاه تسييرًا. وهذا أمر يرونه كلّهم ولا يتمارون فيه، إلَّا أنهم يَبحثون عن أسباب أخرى لتلك

الرّغبة، فلا يَقفون عندها على أنَّها هي ذٰلك الأصل.

منا هو السبب الذي يبرز على أنه مُختلف عن تلك الأسباب التي ذُكرت، وهو لا يَدع شيئًا بلا سبب ويَحفظ التّتابع والنّظام ويتسامح لنا بأن نكون شيئًا ما ولا يُبطل التّنبّؤ والعرافة؟ إنّها النّفس التي يجب أن نُدخلها في عالم الحقّ أصلًا يختلف عمّا سواه، وليس فقط نفس الكلّ مل أيضًا ومعها نفس كلّ فرد على أنّها أصل لا يُستهان به؛ فهي الّتي تضفر الأشباء كلّها بعضها مع بعض ما دامت لا تتولّد من بُذور مثلما يَتولّد غيرها، بل هي السبب الفاعل الأوّل. إنّها، ما دامت بدون الجسد، سيّدة أمرها، طليقة حرّة، مُستقلّة عن السبيتة الكونيّة؛ ولكنّها أحلّت دامت بدون الجسد، فأصبحت غير مُطلقة السيادة إذ إنّها نظمت مع ما يختلف عنها. فإنّ الحظوظ تسيّر أغلب ما حول هذه التّفس من جملة الأمور الّتي وقعت في وسطها إذ جاءت إلى العالم، ومن ثمّ فإنّها تارة تعمل مَدفوعة بهذه الأمور وطورًا تتغلّب عليها فتسوقها إلى حيث تشاء. وهي تتغلّب فإنّها تارة تعمل مَدفوعة بهذه الأمور وطورًا تتغلّب عليها فتسوقها إلى حيث تشاء. وهي تتغلّب على الكثير إذا صلحت وعلى القليل إذا ساءت. مهما لانت لمزاج الجسد/ أكرهت على أن تشتهي وتغضب، وكانت ذليلة في الفقر، متكبّرة في الغنى، غاشمة في القدرة. أمّا إذا طبعت على الصّلاح، فإنّها تبقى ثابتة بين كلّ ذلك، تقلبه بدلًا من أن تتقلّب هي، فمنه ما تحوّله إلى عير ما هو عليه، ومنه ما تتساهل معه على غير محالفة للرّداءة./

إِنَّهَا تُحدث بحكم الضّرورة إذًا الأمور الّتي تَحدث عن طريق التّخيرُ وعن طريق تغلّب البَخت معًا؛ وما عسى أن يكون غير ذلك؟ إذا توافرت الأسباب كلّها، حَدثت الأشياء كلّها لا محالة؛ على أنَّ شيئًا ما من الحركة الكلّية يُساهم مع الأسباب الخارجيّة. وإذا تأثّرت النَّفس محالة؛ على أنَّ شيئًا ما من الحركة الكلّية يُساهم مع الأسباب الخارجيّة. وإذا تأثّرت النَّفس بالعوامل الخارجيّة ففعلت شيئًا أو رغبت/ بشيء كأنَّها تُسخَّر للحركة العمياء، لا يُقال عن عملها ولا عن حالتها إنّهما يتمان طوعًا؛ وكذلك أيضًا إذا انبعثت من تِلقاء ذاتها وهي ذريّة لا تنقاد دائمًا للرّغبات السّديدة الّتي لها فينا حقّ السّيادة علينا. أمَّا إذا تحكّم في النّفس وساد ما هو خاصّتها الّتي تنفرد بها، أعني العقل السّليم القائم في الطّمأنينة، فرغبت، فتلك هي فقط الّتي خاصّتها الّتي تنفرد بها، أعني العقل السّليم القائم في الطّمأنينة، فرغبت، فتلك هي فقط الّتي دوننا، بل يَصدر من الباطن، من النّفس الطّاهرة، من الأصل الأوّل الّذي له السّيادة المُطلقة، وهي حينذاك غير مَغرورة بجهلٍ يَنالها وغير مُذلّة بشهوة تقهرها، والجهل والشّهوة إذا أقبلا وهي حينذاك غير مَغرورة بجهلٍ يَنالها وغير مُذلّة بشهوة تقهرها، والجهل والشّهوة إذا أقبلا محضًا. ساقاها وجرّاها وما خَلّيا بيننا/ وبين أن يكون لنا عمل، بل جعلا كلّ شيء فينا انفعالًا محضًا.

١٠ وغاية لهذا الكلام هي أنَّ الأشياء كلُّها أشياء يُستدلُّ عليها، وأنَّ الأشياء كلُّها تَحدث

بأسباب، إِلَّا أَنَّ هٰذه الأسباب من نوعَين: فإنَّ من الأشياء ما تُحدثه النَّفس ذاتها، وإنَّ منها ما تُحدثه الأسباب الّتي تُحيط بنا. فإذا فعلت النَّفس أفعالها على هدْي العقل السَّديد جاءت من لَدَنها أفعالها حقًّا، / وإِلّا إذا حيل بين النُّفوسِ وبين أن تَفعل هي أفعالها، كانت حينئذٍ مُنفعلة أكثر ممّا هي فاعلة. ومن ثَمَّ، فإنَّ عدم التَفطّن سببه شيء غير النّفس، وربّما كان القول الصّواب أنَّ فعل النّفس هنا إنّما هو مسيّر بحُكم القدر المحتوم، اللهم ما دمنا نَرى أنَّ القدر المحتوم هو أنَّ فعل النّفس هنا إنّما هو مسيّر بحُكم القدر المحتوم، اللهم ما دمنا نَرى أنَّ القدر المحتوم هو السّبب إذا أتى من الخارج؛ أمَّا الأعمال الجليلة فإنَّما هي منّا. ذلك ما/ نحن عليه إذا كنّا ولا شيء بيننا وبين ذَواتنا؛ وأقلّ ما يَجدر بالذِّكر هنا هو أنَّ الصّالحين يَفعلون أفعالهم وهم يأتون بالصّالحات من تِلقاء ذواتهم؛ أمَّا الآخرون، فبقَدَر ما يمهلون ريثما يستردّون أنفاسهم، يُتاح لهم عمل الصّالحات، لا بمعنى أنَّهم يتلقّون الفطنة من غيرهم إذا فطنوا، بل فقط بمعنى أنَّهم حينتذٍ لا يحول بينهم وبين ذلك حائِل. /

# الفصل الثّاني (٤٧)

### في العِناية (المقال الأوّل)

ا يَّ التَّسليم بَأَنَّ حقيقة لهذا العالم الكلّيّ وبُنيته تَعودان إلى الإتّفاق والحظّ، هذيان وقول ممّن لا عقل عنده ولا إدراك، ولهذا أمر واضحٌ قيل إثباته بالبُرهان، بل ما أكثر البَراهين المُقنعة الَّتي بُسطت للدَّلالة عليه؛ ولْكنّ ما هو الوجه الّذي عليه حدثت تلك الجزئيّات/ وُصنعت، فكان منها ما يبدو على غير الاستقامة، فيُثير التّردّد حول العناية بالكلّ ، فيَخطر لبعضهم القول بعدم وجودها، وللبعض الآخر أن يتصوّروا أنَّ العالم صُنْع صانعِ شرّير؟ لهذا هو الأمر الّذي ١٠ يَجدر بنا أن نبحث فيه مُقبلين عليه من أوّله وأصوله . / أمَّا العناية الّتي تتعلّق بالشّيء الجُزئي، تِلك الَّتِي تَكُونَ تَروِّيًّا قَبِلِ العمل كيف يجب أن يَتمّ أو كيف يَجب ألًّا يتمّ ما لا يَنبغي أن نفعل، أو كيف يَكُونَ لهٰذَا الشِّيءَ لنا أو لا يكون، فإنَّنا نَدعها الآن جانبًا؛ وأمَّا العناية الَّتي نقول فيها إنّها ١٥ عناية بالكلِّ، فإنَّنا إذا أثبتناها ربطنا بها ما يلزم عنها. لهذا وإنَّنا إذا قُلنا أنَّ العالم حَدث/ في لحظة ما من الزُّمن، وهو لم يكن موجودًا قبل ذٰلك، وضعنا بقولنا لهذا عناية من نوع تلك الَّتي وَصفناها بأنَّها عناية بالجزئيَّات، أعني علمًا سابقًا عند الله وحسبانًا منه كيف يكون لهذا العالم ٢٠ الكلِّيّ، وعلى خير ما يُمكن أن يكون. ولكنّا ما دمنا نَرى أنّ العالم موجود دائمًا وأنَّه لم يزل/، فالصُّواب بالتَّالى أَن نقول أيضًا إنَّ العناية هي للعالم الكلِّيّ أَن يكون هذا العالم على ما يقتضيه الرُّوح وأن يكون الرُّوح قبله، لا بمعنى التَّقدُّم بالرِّمن، بل بمعنى أنَّ الرُّوح هو الأوَّل بالطّبع وهو ٢٥ سبب العالم، مثلما أنَّه أصله المثاليّ الأوّل ونموذجه، / ما دام العالم أثرًا وبالرّوح وجوده وقوامه أبدًا ودومًا. وهاك الوجه في الأمر: إنَّ حقيقة الرُّوح والوجود إنَّما هي العالم حقًّا وأوَّلًا، ولهذا العالم لا يَخرِج من ذاته ليمتدّ كمًّا، ولا يُضعفه تقسيم وليس فيه نُقصان، ولا يتحوّل إلى أجزاء ما دام الجزء فيه لا يميّز عن الكلّ، بل إنّ حياته هي الحياة كلّها، وهو الرّوح ٣٠ كلُّه، / حياة وعُرفان بالرُّوح في آنٍ واحدٍ، تَجعل الجزء كلًّا والكلِّ حبيب ذاته، فلا فصل بين لْهَذَا وذَاكَ وَلا يُصبِح لْهَذَا تَميِّزًا على حياله بحيث يكون غريبًا عمَّا سواه؛ ومن ثُمَّ لا يُسيء شيءٌ إلى شيءٍ حتّى ولو كان منه في الطّرف المُقابل. ثُمَّ إنَّ هذا العالم واحد من كلّ وجه وكامل من

٥٣ كل وجه، / قائم في السّكينة أينما قابلته وليس من تبديل لديه، لأنّه ليس فيه ما يؤثّر على غيره. وعلام لهذا التأثير ما دام ليس في شيء منه نقصان؟ ولماذا يولّد العقل عقلًا أو الرّوح روحًا آخر؟ فإنَّ القُدرة على الصّنع مستقرّةٌ في الصّانع، تكون لدى ما لا يقوم في حُسن الحال من كلّ وجه، نعمل ويتحرّك وفقًا للشّيء النّاقص فيه؛ أمّا أهل/ السّعادة فإنّهم يستوون ساكنين في ذواتهم ويَبقون في ما هُم عليه وحسبهم ذلك، وهم لا يؤمنون أنفسهم من الاهتمام بالأشغال الكثيرة لأنّه يَجعلهم بذواتهم يَخرجون من ذواتهم. ولكنّه قائم أيضًا في السّعادة ذلك الّذي، على عدم انصرافه إلى الصنع، يُحقّق مع ذلك أشياء عظيمة، وعلى بقائه في ذاته مع ذاته يأتي مع ذلك من الصّنع بما لا يُستهان به قدرًا./

٢ | ومن ذلك العالم الحقّ الواحد يَنشأ عالمنا لهذا الّذي ليس واحدًا حقًّا؛ فإنَّه كثير العناصر متعدّد الأجزاء، يَقف فيه الجزء بعيدًا عن الآخر ويُصبح غريبًا عنه، فليس المَقام للمحبّة فقط بعد ذْلك، بل للبُغض أيضًا بسبب امتداد البُعد، وما دامت الأجزاء في حاجة ونُقصان أصبح بعضها حتمًا/ عدوًّا لبعضها الآخر. فإنَّ الجزء لا يكفيه ما لديه، وإذا ضمن لذاته الحِفظ بغيره غدا عدوًّا لذُّلك الَّذي يكفل به حِفظه. بيد أنَّ لهذا العالم لم يَكن بدافع تَفكير أدَّى إلى أنَّه يجب أن يكون، بل بدافع ضرورة وجود طبيعة ثانية؛ كذلك لأنَّ العالم الرّوحانيّ لم يَكن بحيث يبقى آخر ما في ١٠ عالم الحقائق؛ بل كان الأوَّل، تكمن فيه قوّة هائلة لا بل القوّة/ كلّها؛ وهي عِنده الطّاقة على أن يُصنع غيره بدون أن يجدُّ في طلب الصّنع. فلو جدُّ في الطّلب لما كانت له تلك القوّة من ذاته، ولا من حقيقته، بل لكان منه مثلما يكون من أهل الصّناعات الّذين ليس في وسعهم أن يصنعوا ١٥ من تِلقاء ذواتهم، بل يَكتسبون صِناعتهم بالتَّعلُّم، فإذا أمدّ الرّوح الهيولي بشيء من ذاته، / حقّق الأشياء كلُّها وهُو لا يضطرب ولا يتحرُّك له ساكن؛ والُّذي يمدُّ به إِنَّما هُو العقل الَّذي يَسري من الرّوح. ذٰلك لأنَّ ما يَسري من الرّوح إِنَّما هو العقل، وهو في سَريان دائم ما دام الرّوح ثابتًا في عالم الحقّ. مثلما أنَّ الأجزاء، في المعاني البذريّة، تكون كلّها معًا في محلّ واحد، فلا ٢٠ يُخاصم جزءٌ جزءًا، ولا يَختلف عنه ولا يَقف دونه حائلًا، / ثمّ يصير الشّيء في الحجم؛ فتحلُّ الأجزاء في مواطن يَختلف بعضها عن بعض، ويُزاحم الجزءُ الجزءَ ويُتلفه، فكذُّلك أيضًا، من الرُّوح الواحد ومن العقل الَّذي يتفرّع عنه يَنشأ لهذا العالم الكلّيّ فيمتدّ كمًّا وتَحدث فيه حتمًا أجزاءٌ تتجاذب وتتآلف، وأُخرى تَتنافر وتَتعادى، فيَحصل من بعضها ضرر ٢٥ على بعضها الآخر، / طوعًا تارة وتارة قسرًا، وإذا فسدت فئة نتجت عن فسادها فئة أخرى. وفي حين أَنَّها تتفاعل لهكذا وتَنفعل بعضها ببعض تُشكّل بينها توافقًا واحدًا في أنشودة يكون لكلّ منها فيه صوته الخاصّ، إذ ينشر العقل الّذي يتخلّلها التّناسب ويَخلع النّظام الواحد على عالمنا كلّه.

تعم إنَّ هٰذا العالم الكلّيّ/ ليس مثل الملأ الأعلى روحًا وعقلًا، ولٰكنّه يُشارك ذٰلك الملأ في الرّوح والعقل. ولذٰلك كان مُفتقرًا إلى التّناسب لاجتماع الرّوح والحتميّة فيه، تجرّه الحتميّة إلى الّدنيّات وإلى ما هو بُطلان العقل ما دامت هي خالية من العقل، على أنَّ الرّوح مع ذٰلك، لا مت يَزال مُتغلّبًا على/ الحتميّة. فإنَّما العالم الرّوحانيّ عقل فقط، ولن تَجد عالمًا آخر يكون عقلًا فقط؛ وإذا كان عالم آخر، وجب أن يكون بعد الملأ الأعلى مقامًا، ولا يكون عقلًا كما أنَّه لا يكون هيولى مهما يكن نوعها، فيغدو شيئًا لا تناسق فيه؛ فالوجه إذًا أن يكون مزيجًا. على تأليفه يكون هيولى والعقل؛ ومن ثمَّ فإنّ النّفس هي الّتي تكون السّائدة في المزيج،/ ولا يعتقدنً أحد أنّها يشقّ عليها أن تدبّر هٰذا العالم الكلّيّ؛ بل أنّ ذٰلك الأمر يسهل عليها فكأنّها تقوم به بمجرّد حضورها.

٣ لهذا وإنَّه ليس من الصُّواب أن نذمّ عالمنا على أنَّه لا حُسن فيه أو على أنَّه ليس أفضل ما في عالم الأجسام. كما إنَّه لا يَصحّ لنا أن نشكو من سبب وجوده إذ إنَّه أوِّلًا عالم وُجِدَ بالضّرورة ه عن فكر ورويّة بمعنى أنَّ الطّبيعة الفائقة توجِد وفقًا للطّبيعة ما هو شبيهٌ بها. حتّى أنَّه/ ولو كان الفكر هو الصّانع، فلا يَخجل ممَّا فعل؛ فإنَّه صَنع كلًّا في غاية الحُسن، مكتفيًا بذاته مع ذاته، عزيرًا عليه وعلى أجزائه، العَظيم منها والحقير، بسبب أنّ بينه وبينها توافقًا تامًّا. فإنَّ استهجان ١٠ الكلِّر بسبب الأجزاء سفاهة ؛ / وإذا اعتبرت الأجزاء وجب أن تُعتبر في علاقاتها بالكلِّر إن كانت معه في انسجام وتوافق، أمَّا الكلِّ فيُعتبر في ذاته بصرف النَّظر عن أجزاء تكاد تكون لا شأن لها. فإنَّ استهجانًا من لهذا النُّوع ليس استهجانًا للعالم كلُّه بل لبعض أجزائه وقد عُزلت عنه، مثلما ١٥ يَفعل من يَقصر نظره من الحيّ كلّه على شعرة فيه أو على إبهام من أباهيمه ويُهمل/ الإنسان في صورته الكاملة وهو مشهد ربّانيّ، أو مثلما يفعل، وإيم الحقّ، من يَقف من عالم الحيوان عند أحقر ما فيه بعد أن يكون قد أعرض عن سواه، أو أيضًا من يُغفل الجنس كله، جنس الإنسان مثلًا، ويأتي بذكر الفرد ترسيتوس. فما دام الموجود هو العالم الكلِّي، ربّما سمعته، إذا مُلت ٢٠ بوجهك إليه، يَقول لك ما يلي/: لقد صنعني إلَّه، فمنه أتيت كاملًا محمَّلًا بالأحياء كلُّها، كفوءًا لما أنا عليه، مكتفيًا بذاتي مع ذاتي، غير مفتقر لشيء لأنَّ الأشياء كلُّها في، والنَّبات والأحياء، وطبيعة كلّ ما من شأنه أن يتولّد، وجمهور من الأرباب، وأمم من الجنّ، ونُفوس صالحة، ٢٥ وآدميُّون بالفضيلة ناعمون. فليس صحيحًا أن تكون/ الأرض قد زُيِّنت بالنّبات وبالأَحياء كلّها على مُختلف أنواعها، وأن تكون قوّة التّفس قد انتهت حتّى إلى البحر، ثُمَّ لا يكون بعد ذلك، للهواء كلُّه وللأثير وللسَّماء بأسرها حظٌّ من النَّفس؛ بل إنَّ في السَّماء لنفوسًا كلُّها صالحة، تمدّ بالحياة الكواكب والسّماء في دُورانها المنظّم القديم وهي، على غِرار الرّوح، تتحرّك دائريًّا

وبحِكمةٍ حول/ ذاته أبدًا، إذ ليس من شيء خارجٍ عنها لتطلبه. كلّ الأشياء الّتي انطوى عليها ترغب بالخير، فيُدرك منها كلّ منها ما في وسعه أن يُدرك؛ فإنَّ السّماء كلّها معلّقة بذلك الإله،
 ونفسي كلّها، والأرباب القائمون في أجزائي، والأحياء كلّها والنّبات بما فيه، وما قد/ يبدو على أنَّه لا نفس له فيَّ، وكلّ ذلك، منه ما قُسِمَ له الوجود فقط، فيما نرى، ومنه ما أمدًّ بالحياة، ومنه ما أقيم في ما هو أفضل فكان له الادراك، ومنه ما حصل على العقل، ومنه أخيرًا ما تمّت له الحياة بكاملها. فلا يجب أن يطلب من لهذه الأشياء غير المُتساوية أمورًا مُتساوية؛ فليس للأصبع أن يرى، بل لهذا أمر يعود إلى العين، أمّا الأصبع فلها أمر آخر وهو، لَعُمري، أن يكون الأصبع موجودًا وأن يكون/ حاصلًا على ما هو من شأنه.

كَ اِنَّ الماء يُطفى النَّار، والنَّار تُتلف شيئًا آخر، فلا تَستغربنَّ ذٰلك. فإنَّ ما ساق النَّار إلى الوجود إنَّما هو شيء يَختلف عنها، وما دامت لا وجود لها من ذاتها فإنَّ غيرها يُتلفها، كما إنَّها جاءت إلى الوجود بفساد غيرها؛ وإن كان ذٰلك كذٰلك فلا خطر عليها من الفساد علاوة على أنَّها إذا تُلفت/ حلّت محلّها نار أُخرى. في السّماء المُنزّهة عن الجسميّة يبقى كلّ شيء في ما هو عليه. أمَّا في سماء لهذا العالم فإنَّ الكلِّ يَبقى دائمًا حيًّا، وكذلك الأمر أيضًا من أجزائها الفاضلة الوجيهة، لكن فيها النَّفوس الَّتي تبدل أجسادَها ولا تزال تخلع هيئة وتتشكِّل بهيئة أُخرى، على أنَّ كلِّ نفس من لهذه النَّفوس متى استطاعت، خرجت من خلقة لهذا التَّحوّل المُستمرّ وثبتت ١٠ مع/ النَّفس الكلِّيَّة. أَمَّا الأجسام فإنَّها تَحيا أيضًا، وإنَّ حياة أفرادها بحسب النَّوع ووفقًا للكلِّيَّات ما دامت الأحياء تخرج منها وتتغذَّى. ذلك لأنَّ الحياة في لهذا العالم بالحركة، أمَّا هنالك فبالإستقرار. والوجه أن تَخرج الحركة ممّا لا تحرُّك فيه، وأن تَخرج من الحياة القائمة ١٥ في ذاتها مع ذاتها الحياة الأُخرى، فكأنَّها نَفح الحياة الأولى، لا تُثبت على حال، / وهي تنفس تلُك الحياة الهادئة المُطمئنّة. ثُمَّ إذا عادى بعض الحيوانات بعضه الآخر وأهلكه، فذلك أمر تقتضيه الطّبيعة؛ فإنَّ الحيوان لا بَقاء له ما دام حادثًا، والحيوانات حادثة لأنَّ العقل قابض على الهيولي برمَّتها منطوِ على الحيوانات كلُّها ما دامت حقًّا هنالك في سماء الملأ الأعلى؛ وما ٢٠ عسى أَن يكون الأصل الّذي أتت منه إن لم تكن هنالك؟ أمَّا ظُلم بعض الآدميّين لبعض ، / فقد يكون سببه رغبتهم في الخير، فيَعجزون عن إدراكه، فيكونون في ضلال ويَنقلب بعضهم على بَعض. بيد إِنَّ للظَّالمين عِقابهم، والَّذين أفسدت السِّيّئات نفوسهم إِنَّما يُجعَلُون في الدَرَكات؛ ٢٥ فإنَّه لن يَخرج شيء عمَّا ترتَّب في سُنَّة العالم الكلِّيّ . / والواقع هو أَنَّ النِّظام لا يَنشأ من الفوضي وأَنَّ الشَّرع لا يَنشأ من الباطل، كما يدّعي بعضهم، بحيث أنَّ الأمور الفاضلة تُردُّ إلى ما هو دونها مقامًا. بل إِنَّ نِظامًا مفروضًا يَقتضي أن يكون النِّظام موجودًا؛ فلأنَّ النِّظام نِظام كانت

الفوضى ولوجود الشّرع والعقل، وهما معّا عقل، / كان الشّدوذ والجهل؛ لا بمعنى أنّ الدني يَخرج من الأفضل بل بمعنى أنّ ما هو مُفتقر إلى أن يتلقى الأفضل يَعجز عن إدراكه لأمرٍ في فطرته أو لظروف تقع أو لمَوانع أُخرى غير ذلك. فإنّ ما يقوم على نظام مفروض قد يَفوته لهذا النّظام إمّا لسبب كامنٍ في ذاته هو وإمّا لسبب آخر يكون من شيء آخر؛ وكثيرًا ما يعاني السّوء من الأشياء الأخرى، على غير قصد منها إذ إنّها حينذاك ساعية/ إلى غرض يَختلف عمّا كان منها. ثمّ ما له حركته بذاته من تلقاء ذاته، فإنّه يَميل تارة إلى الخير وطورًا الى الشرّ. أمّا الأصل الذي يَنشأ عنه الميل إلى الشرّ فليس في البحث عنه كبير أهميّة؛ ومهما يكن من أمر فإنّ المَيل عكون ضعيفًا في أوّله، ثمّ يَقوى ويَشتد فتزداد المعاصي بذلك كمّا وكيفًا؛ / لهذا وإنّ الجسد حاضر ومعه الشّهوة لا محالة؛ وإذا ما أهمل ذلك الميل في بدايته وفي حال حُدوثه ولم يُستدرك على الفور أحدث العادة المُعتمدة في ما كان منّا مجرّد زنّة وهفوة. ولا غرو أن تكون عاقبة ذلك العقاب؛ وليس من الظُلم أن يقع برجل أصبح على لهذه الحالة ما يتربّب على الحالة التي صار العقاب؛ وينبغي ألّا نُطالب بضمان السّعادة للمؤلاء الذين لم يأتوا بما يؤمّلهم لها. فإنّ السّعادة للصّالحين فقط؛ ولذلك تمّت السّعادة للأرباب.

إذا كان إذًا للتقوس السّعيدة مقام حتّى في لهذا العالم، وإذا لم تتم السّعادة لبعض التقوس، فإنَّ اللوم في ذلك لا يقع على المكان، بل على العجز في تلك التقوس وهي لا تقوى على الجهاد الصّادق الذي فيه تُعرَض للفضيلة مكافأتها. وبعد، فأين الغرابة إذا لم يُصبح ربّانيًا من لم يكن صاحب حياة ربّانيّة/؟ أمَّا الفقر والمَرض فإنَّهما لا شيء عند أهل الخير، وإنَّ فيهما الخير لأهل الشّر؛ ثمَّ إنَّ المَرَض من ضروريّات الطّبيعة في ذوي الأجسام. علاوة على أنَّه ليس من الصَّحيح على وجه الإطلاق أنَّ لا نفع من لهذه الأمور فيما يتعلّق بنظام الكلّ واكتماله. الكما أنَّه، إذا فسد شيء يَنجو من قبضة لهذا العقل - فكذلك الجسد إذا أصابه سوء حتى ضعفت التفس لما ينالها منه، خَضع ما نزل به المرض والسّوء لوضع آخر وليظام آخر. ثُمَّ إنَّ بعض لهذه الشّرور بكونها تمثيلًا للعقاب، فضلًا على أنَّها، بحد ذاتها، تؤدّي خدمات أُخرى كثيرة. فإنَّها تبجعلنا بكونها تمثيلًا للعقاب، فضلًا على أنَّها، بحد ذاتها، تؤدّي خدمات أُخرى كثيرة. فإنَّها تمجعلنا من أن بكونها تمثيلًا للعقاب، فضلًا على أنَّها، بحد ذاتها، تؤدّي خدمات أُخرى كثيرة. فإنَّها تمجعلنا من أن بكونها تمثيلًا للعقاب، فضلًا على الشّرور التي يُصاب بها الأردياء. نعم، لم توجد الشّرور نرى ما أحسن الفضيلة في مقابل الشّرور التي يُصاب بها الأردياء. نعم، لم توجد الشّرور قبل لأخل/ كلّ لهذا الذي سَبق ذِكره؛ بل إنَّ العالم الكلّيّ يُسخّرها لحاجاته ما دامت موجودة، لقد قبل لهذا في حينه. فإنَّ القرّة قرّة حقًا بأن تقدر على حسن استخدام الشّر، وبأن تكون بحيث قبل لهذا في حينه. فإنَّ القرّة قرّة حقًا بأن تقدر على حسن استخدام الشّر، وبأن تكون بحيث

٥٠ تستطيع تسخير ما أصبح عديم الصورة لاستخراج صور أخرى. / والنّابت مُطلقًا هو أَنَّ الشّر حرمان من الخير؛ ثُمَّ إِنَّ في هٰذا العالم حرمانًا من الخير لا محالة، لأَنَّ الخير هُنا يكون في ما يَختلف عنه. وما دام هٰذا الشّيء الآخر الّذي حلّ فيه الخير ليس هو الخير، فإنَّه هو الّذي يُحدث الحرمان، إذ إنَّه ليس خيرًا. ولذلك قيل إِنَّ الشّر لن يَزول، / لأَنَّ الأمور إذا قابلناها بطبيعة الخير وجدنا بعضها تابعًا لبعض، ثُمَّ إنَّها ليست الخير لأنَّها تستمد علّة كيانها من الخير في الملأ الأعلى، فأصبحت كذلك بسبب بُعدها عن الخير.

ا ٦ ا أمَّا الحياد عن الحقّ بأن يَنال الصّالحون الشّرّ والأردياء ما يقابله، فالقول الصّواب فيه هو أَنَّ شيئًا لن يكون قطّ شرًّا للصّالح، وأنَّ شيئًا لن يَكون قطّ خيرًا للرّديء؛ ولْكن لماذا يَصل الصَّالح ما يُخالف الطبع، والرّديء ما يُوافقه؟ أين القسمة بالعدل في ذٰلك؟ إذا كان ما يوافق ه الطّبع/ لا يزيد شيئًا في السَّعادة، وما يُنافيه لا يُزيل قطّ شرًّا عن الأردياء، فما الفرق بين لهذا وذاك؟ إِنَّه لَعُمري كالفرق بين أن يكون الرّديء حسن الهيئة، وأن يكون الصّالح قبيح الوجه. ومع أَنَّ اللياقة تَقتضي مع ذٰلك أن يكون الوضع على ما وصفنا، ولهذا ما يستسيغ العقل ويَرضي ١٠ به الحقّ، وأنَّ ما لدينا الآن على خلاف ما نتوقّعه من عناية فائقة. / فوجود العبيد من ناحية والسّادة من النّاحية الأخرى، وكون الأشرار أصحاب الأمر في البلاد والأخيار عبيدًا لهم، ليس في كلِّ ذٰلك حكمة ولو كان لا يَزيد شيئًا على ما لدينا من خير أو من شرٍّ. وما أعظم ما يَرتكبه ١٥ الرّديء من مَعصيات إذا ساد؛ وإذا تمّ له الفوز في الحرب، / ما أقبح ما يعامل به أسراه. وإنَّ كلُّ لهذه الأمور لتَجعلنا نَتساءل حائرين في أنُّها كيف تَقع لو كان للعناية وجود. وإذا كان من الواجب أن يركّز الإنتباه على الجملة في العمل الّذي من شأنه أن يتمّ مهما يَكن نوعه، فالصُّواب يَقتضي أيضًا أن تنظُّم الأجزاء وفقًا لما يُلائمها، لا سيّما فيما إذا كان الجُزء منها ذا ٢٠ نفس أو حياة/ أو كان ناطقًا فتَستدرك العناية الأشياء كلُّها ويكون عَملها بالذَّات ألَّا تهمل قطّ شيئًا. فإن كنّا ندّعي إذًا أنَّ لهذا العالم الكلّيّ بالرّوح يَرتبط، وأنَّ نُفوذ الرّوح يَتناول الأشياء ٢٥ كلُّها، فلا بدُّ لنا من أن نحاول أن نتبيَّن النَّاحية الَّتي منها تكون الأجزاء فيه على حُسن الحال. /

وأوّل ما يَنبغي أن نتنبّه إليه هو أنَّ ما نسمّيه «حُسن الحال»، إذا طلبناه في المَزيج، يَجب ألَّا تقتضيه بقدر ما هو «حُسن الحال» في غير المزيج، فلا نطلب الأصول في الفروع بل الوجه، ما دامت الفروع مع الجسم، أن نُسلِّم بأنَّ شيئًا من الجسم يتسرّب إلى الكلّ، وأن نُطالب من العقل والحكمة بالقدر/ الَّذي يَستطيع المزيج أن يتلقّى منهما، مع الافتراض بأنّ لهذا القدر موجود كلّه لا نُقصان فيه. مَثل ذلك مَثل ما يكون فينا فيما لو نَظرنا إلى الإنسان المُدركِ

بالحسِّ؛ فإنَّنا لن نَحكم له ذاتًا بما للإنسان من الحُسن ما دام ثابتًا في عالم الرَّوح، بل نَرضى ١٠ من الصّانع بما تمَّ له فيما لو أمسك بما هو من لحوم وأليافٍ وعِظام وحكَّم العقل فيه بحيث/ تَزدهي لهذه الأشياء بالحُسن ويَقوى العقل على أن يتخلّل الهيولي ويَضبطها. فإذا سلّمنا بذلك إفتراضًا استطعنا أن نَتجاوزه إلى ما نحن في البحث عنه؛ وربّما اكتشفنا، بعد ذٰلك، في أمور لهذا العالم، ومن العناية والقُدرة، العَجيب المُدهش الّذي يَرتكز عليه العالم الكلّيّ في كِيانه. ١٥ أَمَّا عمل النُّفوس الَّذي/ يتمّ في التَّفوس عند ارتكابه الخسائس (كالَّذي تَقترفه النُّفوس الرِّديئة فتَضربه التُّقوس الأخرى، أو مثل ما يضرّ به بعض التَّفوس الرّدينة بعضها الآخر). فإذا لم نكن نُلقي تهمة كون النُّفوس في مُطلق الرّداءة على العناية ذاتها، لا يَليق بنا أن نجعلها مَسؤولَة عنه ٢٠ ونُحاسبها عليه، ما دُمنا نُسلّم بأنَّ الذَّنب على المخيَّر؛ وقد قُلنا إنَّه يَجب أن تَكون للنَّفوس/ حَركتها الخاصّة، وإنَّ النّفوس ليست نفوسًا فقط، بل إِنَّها في حالها الآن من عالم الحيوان. فلا تستغربنُّ، ما دامت في ما هي عليه، أن تكون لها الحياة الَّتي يستلزمها وضعها؛ فإنَّ النَّفوس لم تأتِ لأنَّ العالم كان، بل إنَّها كانت قبل العالم وهي من شأنها آنذاك أن تكون من العالم، وأن ٢٥ تهتمَّ به وأن تكفل له الوجود، وأن تدبّره، وأن تَصنعه، / مهما كان الوجه الّذي تَعمد إليه عند ذْلك، سواء أكان بأن تستوي مُشرفة على العالم أو بأن تمدّه بشيء منها، أو بأن تَهبط إليه هي ذاتها، أو بأن يَلجأ بعضها إلى وجه وبعضها إلى وجه آخر. ولهذا أمر لسنا في صدده الآن، بل المُهمّ أن يَثبت لدينا أَنَّ اللوم، في كلّ ذٰلك الّذي سبق ذِكره، لا يَقع على العِناية مهما كان ما غدت الأوضاع عليه. ولكن ما عسانا نُقول عندما نُشاهد أحوال الّذين هم والأردياء على طرفيّ ٣٠ نقيض، فالصَّالحون فُقراء والأردياء أغنياء، / يملكون من المال، هم أقلَّ النَّاس شأنًا وعددًا، أضعاف ما يَحتاج إليه النّاس من المال، ثُمَّ إنَّهم أصحاب الأمر والنّهي في الأُمم والبُّلدان وهي كلُّها لهم؟ هل الأمر كذُّلك لأنَّ العناية لا تمتدُّ إلى الأرض فتَشملها بنفوذها؟ ولْكنَّ الحوادث الأخرى تتمّ وفقًا لما يقتضيه العقل، وهذا أمر يشهد على أنَّ العناية تَنتهي إلى الأرض؛ فإنَّ ٣٥ للحيوان وللنّبات حظّهما من العقل والنّفس والحياة. / أفيّقال إنَّ العناية تمتدّ إلى الأرض ولْكنُّها لا تتمّ لها على الأرض السّيادة؟ فإنَّ لهذا القول ما دام العالم الكلّيّ حيًّا واحدًا، يُشبه قول من يَدُّعي أنَّ الرَّأس والوجه في الإنسان هُما من الطَّبيعة ومن العَقل السَّائد فيها، أمَّا سائر الأعضاء ٤٠ فإنَّه يُردّ في أصله إلى أسباب أُخرى، الحظ أو الحتميّة، فعنهما أو عن عجز/ الطّبيعة يَحدث ما في الجسم من عَورات. وليس من التّهيّب والورع مع ذٰلك أن نسلّم بسوء الحال في كلّ لهذه الأجزاء وننحي من بعدُ باللائمة على الصَّانع.

٨ كَنْ عَلَيْنَا أَنْ نَبَحَثُ عَنِ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَظْهِرِ مِنْهَا لَهَذَهِ الأَجْزَاءُ وهِي عَلَى حُسن الحال،

وكيف يَصلها حظّها من النّظام، أَو إنْ لم يتمّ لنا ذٰلك، فبأيّ معنى نَقول بأنّها ليست على سوء الحال. إنَّ الأعضاء العُليا في كلّ حيوان، الوجه والرّأس، أشدّ من غيرها حُسنًا، ولا يُساويها في الحُسن ما كان من الأعضاء في الوسط وفي جهة تحت. ثُمَّ إِنَّ الآدميّين، في الحيوان الكلِّي، في الوسط وفي جهة تحت، أمَّا في جهة فوق فالسَّماء مع أربابها؛ لهذا وإنَّ مُعظم العالم إنَّما هو من الأرباب/ والسّماء كلّها بشكلها الكرويّ، أمَّا الأرض فهي من الكلّ بمثابة المركز وهي من الكواكب بمنزلة كوكبٍ ما فيها. قد يَدعو وجود الظِّلم بين الآدميين إلى الاستغراب لأنّنا نرى أنَّ الآدميّ أشرف ما في العالم الكلّيّ، زاعمين أن ليس من شيء يفوقه عقلًا وحكمة. فالواقع هو أَنَّ الآدميّ قائم بين عالم الأرباب وعالم الحيوان، وهو يميل إلى الطَّرفَين معًا، فمن ١٠ الآدميّين من يتشبّهون بالطّرف الأوّل، ومنهم من يتشبّهون/ بالطّرف الآخر، ومنهم من يستوون بين بين وهم الأكثرون عددًا. أمَّا الَّذين تفشَّى فيهم الفساد بحيث أنَّهم أصبحوا في جوار الحيوان العديم العقل وفي جوار الوحش، فإنَّهم يجرّون الّذين هم في الوسط ويعتّفون بهم؛ وقد يكون أهل الوسط يزيدونهم فضلًا، ومع ذٰلك فإنَّهم يَنقادون لهم بالرّغم من أنَّ لهؤلاء الأردياء دونهم شأنًا، وذلك من حيث أنَّهم هم أيضًا أدنياء وليسوا صالحين كما أنَّهم لم يتأهَّبوا ١٥ لردّ الإنفعال./ إذا بدا أنَّه لو قام صبيان مُرّنت بالرّياضة أجسادهم وكانت نفوسهم، لعَدم ترويضها، دون أجسادهم قوّة ومناعة، فصارعوا صبيانًا غير مروّضين لا في أجسادهم ولا في ٢٠ نفوسهم وصرعوهم ثمّ سلبوهم أطعمتهم وجرّدوهم من ثيابهم النّاعمة، فهل من شيء غير/ الضّحك آنذاك؟ ألا كيف لا يحقّ لصاحب القانون أن يسمح بأن يُعاني لهؤلاء تلك المُعاملة عقابًا على كَسَلهم واسترخائهم إذ إنَّهم دُلُّوا على ساحات التُّمرُّن ولْكنُّهم استسلموا إلى الكسل وإلى الحياة النَّاعمة الرِّخيَّة فما بهم إلَّا ويرون أنفسهم قد أصبحوا حملانًا مُسمنة هانت على ٢٥ الذِّئاب فريسة/؟ أمَّا الَّذين أتوا بتلك المُعاملة فإنَّ أدنى عقاب لهم أنَّهم تحوَّلوا إلى ذئاب وساؤوا حالًا في آدميّتهم؛ ثُمَّ إِنَّهم واصلون إلى ما هو نازل بأمثالهم لا محالة؛ فلن يَكون الموت خاتمة لهم وقد أتوا بالسّيِّئات هنا، بل إِنَّه على أعمالهم الَّتي سَبقت يترتّب مصير دائم يَفترضه العقل وتَقتضيه الطّبيعة، فالشّرّ لأهله والخير لذّويه. ولكن ما أبعدنا مع كلّ ذٰلك عن ٣٠ ميادين الرِّياضة/ حيث الألعاب الصّبيانيّة. فالواجب أن نَتصوّر لهؤلاء الصّبيان وقد كبروا وبقوا، في كلا الطّرفين، على جَهلهم، فيستلئمون ويَتسلّحون، وناهيك بحُسن المُشاهدة حينذاك، ولا حُسن ما تشاهده من الّذي يتروّض للمصارعة؛ فالواقع الآن هو أنَّك تجد فريقًا ٣٥ لا سلاح لديه، أمَّا المُجهَّزون بالأسلحة فهم الغالبون. / ولا يُجب هنا على الله أن يُقاتل هو عن الأُعزال؛ فإنَّ سنَّة المعارك تَقضي بوجوب النَّجاة لذوي الشُّجاعة لا لذوي العبادة؛ كما إنَّه لا يجني ثمار الأرض من كان مُنصرفًا إلى العبادة بل إلى تَفقّد الأرض، ولا يكوننَّ صحيح البدن

من لا يَهتم بصحته. ويجب أيضًا ألَّا نَمتعض من تَوافر ثِمار الأرض للأردياء إذا انفردوا هم بالحراثة أو كانت حراثتهم أشد إتقانًا. وبَعدُ فإنَّه لَعُمري من السّخر/ أن يتصرّف النّاس في سائر نواحي حياتهم بحسب ما يروقهم هم، حتّى ولو كان لهذا التّصرّف بحيث لا يَحظى برضى الأرباب، ثمّ لا يتوقّعون من الأرباب إلَّا النّجاة، ولو كانوا لا يَعلمون قطّ بما يشير إليهم به الأرباب من سُبل النّجاة، / فإنَّ الموت خيرٌ لنا من الحَياة وهي على وَضع لا ترضى به سِنن العالم الكلّيّ. وإذا وقعت المُعاكسات بعد ذلك، وبَقينا آمنين سالمين بالرّغم ممّا نحن عليه من جهل وشرّ، لكان في ذلك إهمال من العناية في ما من شأنها أن تهتم به، إذ إنَّها بذلك تتيح والصّواب هو لهذا، لا ما هو على خِلافه.

٩ ۚ ذٰلك لأنَّه يجب في العناية ألَّا تكون بحيث تُصيّرنا بمَنزلة العدم؛ وإذا كانت لعِناية هي الأشياء كلُّها، وكانت مَوجودة هي وحدها، فليس لشيء قطِّ وجود؛ وبأيِّ شيء تكون عِناية؟ فإنَّه لا وجود حينذاك إلَّا للعالم الرّبّانيِّ. والواقع أنَّ لهذا العالم الرّبّانيّ موجود؛ وهو يُقبل على ما يَختلف عنه لا يعدمه بل يكون من ذلك الأمر الآخر الّذي يُقابله، كالإنسان مثلّا، / العِناية الَّتِي تَكَفِّل له أن يكون حقًّا إنسانًا؛ ولهذا يَعني أنَّ ذلك الإنسان يُقيِّد حياته بقوانين العناية أي أنَّه يَعمل بما تدلُّه عليه قوانينها. فهذه القوانين تدلُّ على أَنَّ للَّذين أتوا بالصَّالحات حياة صالحة فهي لهم في الدّنيا وهي لهم في الآخرة؛ وللأشرار عكس ذٰلك، أمّا الإدّعاء بأنَّ الّذين أتوا بالسّيّئات ١٠ فإِنَّهم يَنالون/ نَجاتهم من غيرهم في حين أنَّهم يُهملون أنفسهم فذلك توجيه بطلب لا يجوز. كما أنَّه ليس على الأرباب أن يُهملوا حياتهم الخاصّة ويُشرفوا على أمور هؤلاء الأشرار أمرًا أمرًا، ولا على رَجل الصّلاح الّذي يتمتّع بحياة أُخرى تَفوق فضلًا حياة السّيادة في النّاس أن ١٥ يكون صاحب الأمر فيهم؛ فإنَّهم هم أنفسهم/ لم يَهتمُّوا قطُّ بأن يكون للنَّاس ساسة فاضلون، كما أَنَّهم لا همّ لهم بأن تكون عليهم رئاسة، بل إِنَّهم يَحسدون من كانوا مَفطورين في ذواتهم على الصَّلاح؛ على أنَّهم لو كانوا قد نصبوا لهؤلاء الأفاضل ساسة على النَّاس لكان عدد أهل الفَضل قد زاد فيهم. فإن لم يكن الإنسان هو الحيوان الأفضل إذًا، وإن يكن قائمًا في درجة ٢٠ الوسط الَّتي/ اختارها، فإنَّ العناية تُقبل عليه آنذاك وفي المكان الّذي يَحلُّ فيه ولا تَدعه يَهلك، بل أن يُشَدَّ به دائمًا إلى العُلويّات بطُرق شتّى يَعمد إليها العالم الرّبّانيّ ليَكفل للفضيلة سيادتها على كلّ شيء، فالجنس البشريّ لا يفقد حينالد كونه ناطقًا، بل إنَّ له نصيبه، وإن لم يكن حتى ٢٥ الذَّروة،/ من الحِكمة والرَّوح وإتقان الفنَّ والعدل، على الأقل من ذٰلك العدل الَّذي تَقوم عليه علاقات كلّ من النّاس مع الآخرين - فيَعتقدون بالّذي ظُلِم إنما ظُلِمَ عن حقّ لأنَّه أهل لذُّلك -

بحيث أنَّ الإنسان مَخلوق تمّ له من الحُسن بقدر ما يُمكن أن يَتمّ له منه، وأنَّ له في شبكة العالم الكلّيّ الحصّة العُظمى بين حصص الحيوانات كلّها المُنتشرة/ على وَجه الأرض. هذا وإنَّه ليس من أحد صاحب ذَوق وحِكمة ليرى عيبًا وجود الحيوانات الأخرى الّتي تأتي بعد الإنسان والّتي تُشكّل للأرض زينتها. فإنَّه جدير بأن يَسخر منه ذلك الّذي يبرّر ذمّه بأنَّ تلك الحشرات تلدغ الآدميّين كأنَّه من الواجب فيهم أن يقضوا حياتهم نيامًا. لا بل إنَّ وجودها أمر لا بدّ منه، فبَعضها الآدميّين كأنَّه من الواجب فيهم أن يقضوا حياتهم نيامًا. لا بل إنَّ وجودها أمر لا بدّ منه، وليس منها ما يبدو نفعه واضحًا بذاته، / وبَعضها يكون نفعه خفيًّا فيكشف الزَّمن عن الكثير منه؛ وليس منها ما يكون وُجوده عبثًا حتى بالنِّسبة إلى الإنسان. أمَّا أن نذمّها لأنَّها، في مُعظمها، حيوانات برّيّة، فهذه لَعُمري مَسخرة ما دام الإنسان نفسه يُصبح وحشًا برّيًّا؛ فإن لم تكن واثقة من الإنسان بل فهذه عنها شرّه، فأين الغَرابة في الأمر؟/

الظّالمون مسؤولين عن ظُلمهم ولا يَلقى المُظلمون أَجرًا على ما يُقاسونه كانّهم يُقاسونه من تِلقاء ذُواتهم. وإذا كانت الحَتميّة هي التي اقتضت إذًا أن يُصبح النّاس أردياء - سواء كانوا بواسطة الحركة الكلّية أو بواسطة الأصل الأوّل وهو يَمدّ منه ما يليه بكيانه - فإنَّ الأوضاع كلّها، ما الحركة الكلّية أو بواسطة الأصل الأوّل وهو يَمدّ منه ما يليه بكيانه - فإنَّ الأوضاع كلّها، ما دامت كذٰلك، إنّما تَجري بحُكم الطّبيعة. / ثُمَّ إذا كان العقل نفسه هو الصّانع فما بال الظلّم لا يكون منه هو أيضًا؟ أجل إنَّ الإنسان مسيّر لأنَّ الذَّنب يتمّ جبرًا؛ غير أنَّ لهذا لا يُبطل كون الإنسان فاعلًا هو ذاته من ذاته، ولأنَّه هو الذي يَفعل فعله كان بذلك هو المذنب؛ وإلَّا لَمَا أذنب فط لو لم يكن هو ذاته من ذاته، ولأنَّه وليست الحركة الكلّية أيضًا، على وضع يحول بين كلّ لأنَّ النَّظام الكلّيّ يَقتضي وجود الذَّنب. وليست الحركة الكلّية أيضًا، على وضع يحول بين كلّ شيء وبين أن يَتعلّق بنا؛ فلو كان كلّ شيء مُحددًا من الخارج، لكان لا يتمّ إلّا بحسب ما أراده صابعو وبين أن يَتعلّق بنا؛ فلو كان كلّ شيء مُحددًا من الخارج، لكان لا يتم إلّا بحسب ما أراده الأمور من صُنع الأرباب. والواقع أنَّ تلك المُخالفة تَحدث، وهي من الآدميّين. / فإذا ما وضع الأصل لزم التابع لا محالة، على أن تؤخذ معًا، للوصول إلى النّتيجة، كلّ الأمور التي تكون أصولًا؛ والآدميّون أيضًا هم أصول. فإنّ أقلّ ما يُقال فيهم هو أنّهم يُقبلون على الخير والحُسن بفِطرتهم الخاصة، ولهذا بالذّات عمل أصل يَندفع إلى غرضه من تِلقاء ذاته.

المُسن على يكون الجزئيّ فيما هو عليه بضرورة الطّبيعة وتوالي عللها فيتمّ له بذلك من الحُسن ما بِوسعه أن يتلقّاه؟ كلّا! بل إِنَّ العقل هو الّذي يفعل كلّ ذلك، وهو مُطلق السّيادة يَصنع ما يَشاء، فيَحدث هو ذاته ما ندّعيه شرًّا لأنّه لا يريد أن يكون كلّ شيء خيرًا كما هو الأمر من رجل

الفنّ الذي، إذا كان يَرسم حيوانًا، / لا يَجعل كلّ شيء عيونًا في لهذا الحيوان؛ فكذلك أيضًا لم يَصنع العقل الأشياء كلّها أربابًا، بل إنّه أخرج من صُنعه أربابًا وجنًا على أنّهم من المَقام النّاني في الوجود؛ وآدميّين وحيوانات من بعدهم، وما كان ذلك منه بدافع الحسد، بل بدافع حِكمة تنطوي على عالم روحانيّ مُختلف الأجناس. أمّا نحن فموقفنا من لهذه الأمور كلّها موقف من لا خِبرة عندهم بفنّ الرّسم، يعيبون على الرّسّام عدم انتشار الألوان/ الزّاهية في كلّ ناحية من لوحته في حين أنّه جعل لكلّ من تلك النّواحي اللون المُلائم لها؛ ثُمَّ إنَّ المُدن لا يتساوى المواطنون فيها حتى ولو كانت قائمة على نُظم لا عيب فيها؛ وإلّا لأصبح من العيب في المأساة المسرحيّة ألّا يكون الجميع فيها أبطالًا، فلا مملوك صعلوك ولا فاحش بذيء؛ مع أنَّ الرّونق المسرحيّة ألّا يكون الجميع فيها أبطالًا، فلا مملوك صعلوك ولا فاحش بذيء؛ مع أنَّ الرّونق فيها يَزول إذا جُرّدت من لهذه الأدوار الدّنيّة/ الّتي تَخرج بها وافية الشّروط مُكتملة.

إذا كان العقل إذًا، بعد ائتلافه مع الهيولى، هو الذي أحدث تلك الأشياء وهو آنذاك بحيث أنّه في ما كان عليه، أعني ليس مُتجانس الأَجزاء، إذ أنّه كذٰلك خَرج ممّا هو قبله، فإنّك لن تَجد عالمًا يفوق حُسنًا لهذا العالم الّذي تولّد من حيث أنّه كذٰلك تولّد. فليس من شأن العقل أن يكون كلّا من مُتجانسات ومُتقاربات وهو وَجه لو قام عليه لكان عيبًا فيه، / إذ إنّه هو الأشياء كلّها والأجزاء فيه كلّ على حياله مُختلفة في أوضاعها. فإذا ساق إلى العالم أمورًا أخرى من أصل غريب عنه – ولنفترضها نفوسًا – وحاول أن يوفّق بين خَلقه وبين الكثير منها فأكرهها على ما يُخالف طبائعها وعلى أن تَنحط من مَقامها، أفيكون على صواب في ما فعل؟ بل الوَجه في ما يُخالف هو أنّ النفوس من العَقل كالأجزاء، / فإنّ جَعلها تنسجم مع الكلّ لم يَحط من شأنها بل عين لها النّاحية اللائقة بها وفقًا لِمَا كانت أهلًا له.

الحاضر بل يَشمل به المَراحل السّابقة وما هو في مُستقبل الزّمان. فإنّه إلى ذلك يَستند ليُرتّب الحاضر بل يَشمل به المَراحل السّابقة وما هو في مُستقبل الزّمان. فإنّه إلى ذلك يَستند ليُرتّب الجَزاء بالحقّ ويبدّل الأحوال، جاعلًا من سادة الأطوار السّابقة عبيدًا إذا كانوا آنذاك سادة/ أشرارًا (فضلًا على أنَّ لهم في الوَضع لهذا مَنفعة)، ومحوّلًا من أساؤوا في استخدام أموالهم إلى فُقراء لا يَجدون الكَفاف، مع أنَّه ليس في الفقر خير حتّى على الصّالحين. ثُمَّ إنَّ الّذين قَتلوا بالظُّلم يُقتلون هم أيضًا بدورهم، والقتل عند ذاك ظُلم من القاتل ولكنّه عَدْل في حقّ المَقتول. ولمكذا فإنَّ من كان من شأنه أن يُصاب بشيء يُساق حتمًا إلى حيث يَلتقي/ بمن أُعدَّ لِيُجري عليه ما يَنبغي أن يُصاب به. فلا يُصبح الرَّجل عبدًا بحُكم ظروف تصادفت، كما إنَّه ليس من اتّفاق القرائن أن يؤسر في الحرب وأن يُعاني في جَسده أمر الأذى، بل لأنَّه، فيما مضى، سبق وأتى القرائن أن يؤسر في الحرب وأن يُعاني في جَسده أمر الأذى، بل لأنَّه، فيما مضى، سبق وأتى

هو بما يَنزل به الآن. فمَن يَقتل أمّه يُبعث امرأة فيقتله ولده، ومن يَغتصب امرأة يُصبح امرأة الله هو بما يَنزل به الآن. فمَن يَقتل أمّه يُبعث امرأة فيقتله ولده، ومن تُنقط، بكشف ربّانيّ؛ فيظام العالم الكلّيّ هو القضاء حقًّا والحقّ بالذّات والحِكمة العجيبة. وإن كنّا نُشاهد ما نُشاهده في العالم، وَجب علينا أن نَتبيّن ذلك النّظام الدّائم المُمتدّ إلى الأشياء كلّها وكيف أنّه بحيث يَمتدّ إلى كلّ شيء مهما كان صغيرًا حقيرًا. إنّه للفنّ العجيب المُنتشر ليس في عالم الرّبّانيّات فقط، بل في عالم تِلك الأشياء التي نظن أيضًا أنّ العناية تَنظر إليها بشيءٍ من الاحتقار. ثُمّ إنّه ما أعظمه من فنّ يأتي بالمُعجزات على اختلاف وجوهها تُجده في عالم الحيوان مهما يكن جنسه ويشمل بثقوذه عالم النبّات بما فيه حيث البهيّ المنظر بثماره وأوراقه والسّريع الازدهار بأزهاره واللين بثقوذه عالم النبّات بما فيه حيث البهيّ المنظر بثماره وأوراقه والسّريع الازدهار بأزهاره واللين يكفّ عن العمل، بل إنّه وليد صُنع يتجدّد دائمًا ما دامت العُلويّات تَتحرّك ولا تَبقى على وضع يكفّ عن العمل، بل إنّه وليد صُنع يتجدّد دائمًا ما دامت العُلويّات تَتحرّك ولا تَبقى على وضع واحد في ما يُقابلها من لهذا العالم. فلا يَتغيّر عن طَريق الاتفاق ما يَتغيّر ويَظهر بالهيئات المُختلفة، إنّما نتم لهذه التبدّلات وفقًا لمقاييس الحُسن ولِمَا يَليق بالقُوى الرّبّانيّة أن تفعل أفعله إلّا وفقًا لِمَا فُطر عليه؛ وهو مَفطور على أن يَكون أفعالها. والأمر الرّبّانيّ لا يَفعل فعله إلّا وفقًا لِمَا فُطر عليه؛ وهو مَفطور على أن يَكون والحقّ في عالم الملكوت، فأين عسى أن يَكون؟

إِنَّ النِّظَامِ الكونِيّ إِذًا قائم وفقًا لِمَا يَقتضيه الرّوح بحيث إنَّه بدون تَفكير، وهو أيضًا بحيث أنّنا لو استطعنا أن نَعمد إلى التّفكير لأخذنا العَجب من أنّ التّفكير ليس يَجد نوعًا آخر من الصَّنع. لهذا علاوة على أنَّ ذلك النِّظام، حتى في الحقائق الجزئيّة، ما دامت لن تزال تحدث، أنّما يدرك وهو بحيث أنّه شيء أقرب إلى الرّوح منه إلى نِظام يتمّ عن طَريق التَّفكير. / أمَّا فيما يختصّ بالأجناس جنسًا، فليس من الصّواب أن نَعيب على العقل الصّانع كونها حادثة ضمن الصّيرورة في تقلّب مُستمرّ. وإذا فَعلنا، فذلك لاعتقادنا بأنّه يَنبغي للجزئيّ الحادث أن يكون على مِثل ما تكون عليه الأمور غير الحادثة، (أعني من عالم الرّوحانيّات الأمور القديمة ومن عالم الممحسوسات ما ظلّ باقيًا هو هو). ولهذا يَقتضي حظّاً أو فر من الخير يُزاد على ما هو من عالم الممحسوسات ما ظلّ باقيًا هو هو). ولهذا يَقتضي حظّاً أو فر من الخير يُزاد على ما هو ليس لهذا الحيوان قرون. فلا مجال حينلاً إلى الظّنّ بأنّه يَستحيل على العقل ألّا يَتناول الأشياء ليس لهذا الحيوان قرون. فلا مجال حينلاً إلى الظّنّ بأنّه يَستحيل على العقل ألّا يَتناول الأشياء كلّها، وأنّه يَجب مع ذلك في الأصغر أن يكون في الأجزاء. ذلك لأنّ الكلّ هو الأشياء كلّها في المُحال أن تَكون في الأشياء كلّها، وها هو ذا الإنسان: فإنّ الإنسان الجزئيّ العلل العلم الأعلى، أمّا هنا فليس كلًّ / جزئيّ الأشياء كلّها. وها هو ذا الإنسان: فإنّ الإنسان الجزئيّ

وليس الإنسان الكلّيّ من حيث كونه جزءًا. ولكن إذا وُجدت أجزاء وكان فيها شيء آخر ليس جُزءًا، فبذلك الشّيء الآخر يكون عالمنا كلَّا. لهذا وإنَّ ما وُجد على نحو وجود الجزئيّات، لا بفترض أن يَنتهي من الكمال إلى ذروته، وإلَّا لبَطُل كونه جزءًا. / ولا يَعني ذلك أنَّ الجُزء إذا ازدهى وعلا شأنه وَلَّد عند الكلّ حسدًا وأشياء؛ فإنَّ الجزء إذا ازدان وعلا شأنه زاد الكلّ حسنًا وبهاءً. لا بل إنَّ الأجزاء لا يتمّ لها أن تُصبح كذلك إلَّا بأن تتشبّه بالكلّ وأن تكون بحيث كأنَّها يُتاح لها أنْ تُرفع إلى تلك الرُّتبة وأن تُبوًا من النِّظام ذلك المحلّ. فيَشعّ شيء من الإنسان حينذاك عني حدود المكان الذي يُقيم فيه الإنسان، مثلما هو الأمر من الكواكب في السّماء الرّبّانيّة. / ولَعُمري فإنّ مُشاهدتنا من هُنا تَنبثق، وكأنّها مُشاهدة تِمثال عَظيم رائع (سواء أكان بنفس أم كان من صُنع ربّ الشّباب والجبروت) أشعّت الكواكب ساطعةً، فمنها على وَجهه ومنها على صَدره، وحيث ما من شأنه في ذلك التّمثال أن يليق موقعًا لكوكب مُنير.

ا ٥ ا كذلك هو الأمر إذًا من الجُزئيّات إذا ما نظرنا إلى كلِّ منها في حدِّ ذاته؛ وإنّ ارتباط بعضها ببعض، ما دامت قد تُولّدت وهي لن تزال تتولّد، إنّما يَنطوي على اعتراضاتٍ وصُعوباتٍ. ذٰلك أنَّ بعض الحيوانات يَفترس بعضه الآخر، والنَّاس في عَداء بعضهم مع ه بعض والحرب دائرة/ رُحاها على الدُّوام فلا وَضع لأوزارها ولا هُدنة فيها. وناهيك بالسَّوْال فيما إذا كان العقل هو الَّذي جَعل الأمور على لهذه الحال، وفيما إذا كانت على حُسن الحال وهي كذُّلك. فإنَّه، في مُقابِل لهذه الأقوال، لا يُجدي الكلام الَّذي سَبق ذِكره من أنَّ حُسن الحال موفّر على قدر المُستطاع، وأنَّ الهَيولي هي السبب في كيان الأمور على لهذا ١٠ الوضع الدّنيّ. كما إنه لا نفع/ في القول أيضًا بأنَّ «الشّرّ لا يُمكن أن يَزول» ما دام ليس من بُدّ للأمور أن تَبقى كذُّلك، وهي في حُسن الحال ما دامت كذُّلك. لهذا علاوة على أنَّ الهيولي إذا أقبلت لا تكون صاحبة الأمر والنَّهي، بل إنَّها أُتيَ بها ليُصبح الوضع فيما هو عليه، بل الكلام الأصحّ هو أنَّها بسبب العقل كذلك. ومن ثَمَّ فإنَّ الأصل هو العقل، والعَقل هو الأشياء كلُّها، فتَكون المُحدثات وفقًا لِمَا يَقتضيه هو وكذُّلك تَنشأ وتتدرّج على وجه الإطلاق. وبعد، فما هو ١٥ إذًا/ مَعنى الحتميّة في تلك الحرب الّتي لا هوادة فيها في عالم الحيوان وبين الآدميّين؟ أمّا ضرورة افتراس بعض الحَيوانات لبعضها الآخر، فإنَّما هو تُبادل قائم بين أحياء ليس في استطاعتها، ولو لم يَنحرها أحد، أن تدوم وتَبقى. فإن وجب عليها، إذا أدركها أجلها، أن ٢٠ تنصرف بحيث يكون نَفع منها لِغَيرها، فلماذا يَنبغي أن يُستقبح ذٰلك في حقّها/؟ نَعم، لماذا لهٰذا الاستقباح، ما دام وُقوعها فريسة تحوّلًا فيها إلى طبيعة أُخرى؟ فكذّلك هو الأمر في المُمثّل على المُسرح، إذا قُتِل غيَّر زيَّه وعاد فدخل إلى المُسرح بعد اتَّخاذه مَظهرًا آخر؛ إنَّه لم يمت حقًّا.

٢٥ والموت تبدُّل في الجسد إذًا، على نحو ما يتمّ لرَجُل الفنّ في مثلنا، أو إنّه مع بعضهم خَلع/ الجسد مثلما يَتأتّى للمثل إذا خَرِج من المُسرِح نهائيًّا على أنّه من شأنه أن يعود بعد ذٰلك لتَمثيل دور آخر. فأين الهَول في مثل لهذا التَّبادُل الَّذييَتـ ملى الحيوانات بعضها بين بعض، وهو لَعُمري خيرٌ لها من احترامها الوجود أصلًا؟ فإنّ في الحرمان من الحياة عند الأوّل استحالة ٣٠ تأمينها عند الآخر . / بيدَ أنّ في العالم الكلّيّ حياة حقًّا، وهي كثيرة الوجوه، تَكفل للأشياء كلّها حياة مُختلفة الأنواع، وهي لن تزال تصنع وتُخْرِجُ ألعابًا حافِلة بالحياة مُزدهية بالحُسن والرُّونق. أمَّا فيما يَختصّ بالآدميّين، وهُم صائرون إلى الموت لا مَحالة، فإنَّ بَعضهم يُشهر الأسلحة على بَعضهم الآخر ويَتقاتلون بصُفوف متراصّة مُنتظمة كأنّهم نازلون للمُبارزة على ٣٠ رَقَصة السَّيف والمِجَن . / ولهذا يدلُّ على أنَّ أمور الإنسان الجدِّيَّة كلُّها إنَّما هي أمور صبيانيّة، كما أنّه يُنبّهنا إلى أنّه ليس في الموت هول قطّ، وإلى أنّ الموت في الحروب والمَعارك إنّما هو سلب شيء قليل من العُمر الّذي يُقضى في سنّ الكِبر، فيكون استعجالًا في الانصراف يَعقبه استعجال في العودة. أمَّا إذا جُرِّدوا من أموالهم في حياتهم، فإنَّهم يعلمون حينئذٍ أنَّهم لم ٠٠ يكونوا ليَملكوا/ شيئًا قبل ذٰلك، مع العلم أنَّ الَّذين غَصبوهم تلك الأموال أحرى أيضًا بأن يُسْخُرَ منهم إذا غصبهم ما أصبح لديهم قوم آخرون؛ وفيما لو لم يُسلب مالهم، فاحتفاظهم به شرّ أيضًا من اغتصابه. كما يَجري الأمر على ألواح المسرح كذلك يجب أن نَنظر إلى الإغتيال ه؛ والموت على اختلاف وجوهه كلُّها/ وإلى فتح البُلدان وغَزوها؛ فكلُّ لهذا تَغيُّر في المَشاهد وتغيير في الأزياء ورياء في النُّوح والنّحيب. ذلك لأنَّ الّذي يَبدو في واقع حياتنا ليست النّفس الباطنة بل الإنسان في ظواهره وهو ظِلٌّ. فهو الَّذي يَنوح ويَشتكي ويمثِّل الأدوار كلُّها على لهذا ٠٠ المسرح المتسع إلى الأرض جميعها بعد أن جعل الآدميّون كلّ مكان مسرحًا. / تلك هي أعمال الإنسان الّذي لم يَنتهِ من الحياة إلَّا إلى دناياها وظواهرها فيَجهل أنّه في لهوٍ صبيانيّ ما دام مُستسلمًا إلى بُكائه ولو كان لبُكائه ما يسوِّغه. فإنَّ المُقابلة بالجِدِّ لا تجب إلَّا مع الجانب الفاضل من الإنسان أثناء انصرافه إلى الأعمال الجدّيَّة، أمَّا ما سوى ذٰلك في الإنسان إنَّما هو هُ أُلعوبة، والألعوبة تؤخَّذ بالجدِّ عند الَّذين لا يَعرفون ما هو الجدُّ / وعند الَّذين هم أنفسهم ألاعيب. فإذا شاركهم أحد في لَعبهم وأُصيب بما وصفنا، فليَعلم أنَّه واقع بين صبيان في لهو وقد خُلع عنه ما كان ألعوبة منه. فإنَّ سقراط إذا لها، إنَّما تلهو الظُّواهر من سقراط. ثمَّ يَجِب أن ١٠ نَذَكُرُ أَيضًا مَا يَلِي: وهُو أَنَّهُ لا يَنبغي أَنْ نَجعلِ البُّكَاءُ والتَّشكِّي/ دليلًا على فاجِع صاب. فإنّ الصّبيان أيضًا يبكون ويتَشكّون ولا مُصاب.

17 لَكُنَ إِذَا كَانَتَ هَذُهُ الْأَقُوالُ صَحَيْحَةً، فأينَ الرِّدَاءَةُ بَعْدَ ذُلِكُ؟ بِل أَينَ الظُّلْمِ؟ والذُّنب

أين هو؟ وما دامت الأشياء كلُّها في حُسن الحال، فأين المجال لمن يُعامِل بالظُّلم ويَرتكب الذُّنوب؟ بل كيف تَجد الأشقياء في الأرض ما دام ليس من يأتي يَظلم أو يَرتكب ذنبًا؟ كيف أنحكم في الأمور بأنَّ منها ما يُوافق الطّبع/ ومنها ما يُنافيه ما دامت المُحدثات كلّها وفقًا لما تَقتضيه الطّبيعة؟ أين التّجديف، مهما كان نوعه، على العالم الإلهٰي، إذا كان هذا العالم على نحو ما وصفنا؟ فكأنّ شاعرًا نَظم مأساة جعل فيها من كان دوره التّوجّه بالشّتيمة إلى مؤلّف ١٠ المأساة نفسه. فلنَعُد إذًا إلى بدء/ ما نَحن فيه ولنُوضح ما هو العقل وكيف يَليق به أن يكون في ما هو عليه. - ألا فحرّي بنا البحث في الأمر، لربّما كّنا من المُسْعَدين حظًّا - أقول: إنّ لهذا العقل إذًا ليس روحًا خالصًا وليس الرّوح في حدِّ ذاته. ثمّ إنّه ليس من جنس النّفس الطّاهرة ولو ١٥ كان مُرتبطًا بها، بل كأنّه إشعاع يُنبعث من الطّرفين، طرف الرّوح وطرف/ النّفس، ما دامت النّفس في الوضع الّذي يُستلزمه الرّوح. فإنّ الرّوح والنّفس معًا يولِّدان ذلك العقل على أنّه حياة تَنطوي على سرّ تَنبني منه ساكنة مُطمئنّة، وكلّ حياة إنَّما هي قيام بعمل، حتّى ولو خسَّ شأنها؛ ولْكته ليس عملًا كالّذي تَقوم به النّار، بل إنّ قيام الحياة بعَملها، وإن لم يَصحبه إدراك، إنّما هو ٢٠ حرَكة ما ولا يَقع إتَّفاقًا. فأقلّ ما يُقال في الأمر هنا هو أنّ ما ليس فيه إدراك/ وله حظٌّ ما من الحياة، مهما كان نوعه، يُسبك في العقل على الفور، أعني أنّه يُضبط بصورة تعمِّره. ولا غرو، ما دام لعمل الحياة طاقة على أن يعمِّر بالصّورة، وما دامت الحياة، إذا تحرّكت، تتحرّك بحيث تُلابسها الصّورة. إنّ عمل الحياة هو عمل فنيّ إذًا، مثلما يَتمُّ لمن يتحرّك راقصًا؛ فإنّ الرّاقص ٥٠ يُشبه الحياة الّتي تنبسط لهكذا بفن ، / وإذا حرَّكه الفنّ سَيّره بحيث تكون الحياة نفسها على نحو ما هو عليه بوجهٍ ما. لهذا ويتّخذ قولنا هُنا دلالة على كيف يَجب أن نتصوَّر الحياة مهما كان نوعها. فإنَّ العَقل إذًا من الرُّوحِ الواحد ومن الحياة الواحدة، وكلاهما كامل في كِيانه. إلَّا ٣٠ أنَّه، وهو عقل، ليس حياة ذات وحدة أو روحًا ما ذا وحدة، / وليس أيضًا كامل البُّنيان من كلِّ وجه. فإذا أمدَّ الأشياء الَّتي يمدُّها، لم يمدُّها بذاته كلُّه كما إنَّه لا يمدُّ بهذا الذَّات على أنَّه كلّ ٣٥ شيء. ولكنّه، ما دام يَجعل الأجزاء يُقابل بعضها بعضها الآخر، ويُخرجها ناقصة، فإنّه بذلك/ ما تَقوم عليه وما منه تتولَّد الحُروب والمَعارك، فهو كذُّلك كلُّ ذو وحدة إذ أنَّه ليس واحدًا على وجه الإطلاق. ذٰلك لأنّه، على كونه في تَنافر مع ذاته بسبب أجزائه، فإنّه واحد، مُتآلف بعضه مع بعض على نحو ما يَتمُّ في موضوع مأساة إذا حصل؛ فإنَّ موضوع المأساة واحد ولو كثرت فيه وجوه التّنافر. لهذا مع العِلم أنّ المأساة تَسوق موادّ التّنافر إلى حيث تُصبح في وَضع الوَحدة ١٠ المُنسَّقة العَناصر؛ في حين أن الموضوع/ آنذاك يَضبط المُتنافرات بشيءٍ من التَّوافق أثناء تطورّها كلّه. أمّا التّنازع القائم بين الأجزاء المُنفصلة في العالم، فإنَّما هو من أصل واحد، وهو العقل. ومن ثمّ فإنَّ الأجدر بنا أن نشبِّه ما نحن فيه بالتِّناسق الَّذي يَجمع بين المُتنافرات

ذاتها ونَتساءل عن سبب وجود تلك المُتنافرات في «البُّني البذرية». وتقابلنا هُنا نِسَبُ الألحان التَّى تَجعل الصّوت الضّخم والصّوت الحادّ يَتآلفان في إِيقاع واحد. وما دامت تِلك النِّسب أسس التآلف في الأنغام، فإنّني أعني بهذا «الإيقاع الواحد» إيقاعًا معيّنًا هو أُسٌّ تَناسبيّ آخر زاد واتسع حتى أصبحت الأُسس الأُولى منه ألحانه الفرعيّة وأُجزاءه. وإذا صحّ ذٰلك، فإنّنا نُشاهد ٤٥ في العالم الكلِّيّ أيضًا المُتقابلات، مثل الأبيض/ والأسود، والحارّ والبارد، والطّائر وغير الطَّائر، ذي القوائم وما لا قوائم له؛ النَّاطق وغير النَّاطق، وهي جميعًا أجزاء الجسم الواحد، أي الحيوان الكلِّيّ. والحيوان الكلِّيّ مُنسجم بعضه مع بعض على كون أجزائه مُتنافر بَعضها مع بعض غالِب الأحيان، وهو مع ذٰلك وفي جملته وفقًا لما يَقتضيه العَقل. ومن ثمّ فلا بدُّ لذٰلك ٥٠ العقل الواحد من أن يكون عقلًا توحَّد/ من تَناسق المُتقابلات فيه، بمَعنى أنَّ لهذا النَّوع من التّقابل بينها هو الّذي يَكفل للعقل بُنيته بل أيضًا حقيقته إذا جاز لنا القول. فلو لم يكن ذا كثرة لما كان كلُّا ولما كان عقلًا. وما دام عقلًا، فإنَّه مع ذاته مخالفًا لذاته؛ والمُخالفة إذا كانت على أشدِّها أصبحت تَقابلًا. ومن ثمَّ فإنْ لم يكن من المُتخالفات بدٌّ، وإن كان العقل هو الّذي ه ه يوجدها، فلا غرو إن أحدث التّخالف وأحدثه على أشدّه، لا على أضعف/ ممّا من شأن التّخالف أن يكون عليه. وإذا انتهى العقل كذُّلك بالتّخالف إلى أقاصيه أحدث المُتقابلات لا محالة؛ وهو عقلٌ كاملٌ بقدر ما إنّه يَجعل ذاته قائمًا ليس على المُتخالفات فقط بل على المُتقابلات المُتناقضات أيضًا.

آلاً وما دام العقل بحيثُ أنّه كذلك يَعمل بوجه الإطلاق، فإنّ الأفعال الّتي يَفعلها تزداد تناقضًا بقدر ما يَزداد بَعضها عن بعض ابتعادًا. فيكون العالم الحسّيّ دون عقله وحدة، ومن ثمّ فهو أشدّ كثرة، والتناقض فيه أوفر؛ ثمّ إنّ رغبة الجُزء منه في الحياة أقوى وشوقه إلى الوحدة أزيَد. / ولَكُم يَهلك العاشِق في سَعيه إلى خيره الخاصّ مَعشوقه إذا كان لهذا المَعشوق شيئًا قابلًا للفساد. فضلًا على أنّ رَغبة الجُزء في أن يتحوَّل إلى الكلّ تَجعله يَسحب إليه ما يَستطيع أن يجرُّه إليه. ولذلك نَجد الأخيار إلى جانب الأشرار مثلما أنّ للرّاقص المُتقيِّد بالفنّ الواحد مواقف إليه. ولذلك نَجد الأخيار إلى جانب الأشرار مثلما أنّ للرّاقص المُتقيِّد بالفنّ الواحد مواقف طرفيه. فنميّز فيها بين/ الحُسن والقبيح، ونَرى أنّ الوضَع على حُسن الحال دائمًا في كِلي طرفيه. فليس بعد ذلك من رَديء، إلَّا أنّنا لا نَنفي القول بوجود الأردياء؛ إنّما ننفي زعم من يَزعم أنّ رَداءة الأردياء لا تَنبعث من الأردياء. ولكن ربّما حُكم للأردياء بالسّماح، أو أنّ العقل يَزعم أنّ رَداءة الأردياء لا تَنبعث من الأردياء. ولكن ربّما حُكم للأردياء بالسّماح للأردياء. بل إنّ الأحرى بالقول هو أنّه إذا كان لرجل الخير حِصّته من العالم، ولرجل الشرّ حصّته أيضًا وهي الأحرى بالقول هو أنّه إذا كان لرجل الخير حِصّته من العالم، ولرجل الشرّ حصّته أيضًا وهي الكُبرى، فكذلك هو الأمر أيضًا في المأساة. فالشّاعر يوزّع الأدوار على الممثّلين الذين بين الكبرى، فكذلك هو الأمر أيضًا في المأساة. فالشّاعر يوزّع الأدوار على الممثّلين الذين بين

يديه وقَد أخذهم بما هم عَليه في طبائِعهم. وليس هو الّذي يَخلق ممثّل الدّور الأفضل ثمّ ما يليه ٢٠ ثانيًا وثالثًا. إنّما يختصّ/ كلّ من الممثّلين بالدّور الّذي يُلائمه، فيكون بذٰلك قد عيَّن لكلُّ منهم الرّتبة الّتي يَجب أن يَنتظم فيها. كذلك هو الأمر في العالم أيضًا، حيث يُعيَّن لكلّ فرد المحلّ الّذي يَليق به، الفاضل من ناحية والرّديء من ناحية أخرى. ويأتي كلّ منهما إذًا إلى المحلّ الَّذي يُلائمه، وفقًا لما تَقتضيه طُبيعته ولما يَقتضيه العَقل، فيتبوَّأ المَقام الَّذي يَكون قد اختاره ٢٥ هو. ثمّ يُقبل كلّ منهما بأقواله وأفعاله، / فلهذا يجدِّف ويُسيء والآخر على غير ذٰلك من لهذا، وما على خلافه من ذاك. على أنَّ الممثِّلين هنا، إنَّما كانوا قَبل المأساة في ما هُم عليه بطَّبائعهم عندما عرَضوا أنفسهم للاشتراك في المَأساة. أمّا في المآسى الّتي يَضعها الإنسان، فإنّ الشّاعر يوزِّع الأدوار، ويَبرز الممثلُّون حينتذٍ كلُّ بما لديه، ومن لَدَنه يكون تَمثيله، الحَسن منه ٣٠ والقَبيح،/ إذ أنّ عملهم لا يَنتهي مع حفظهم أشعار الشّاعر. أمّا في ما هو أحرى وأحقّ بأن يكون مأساة، والَّذي يَتقلُّده في بعض جوانبه فقط لهؤلاء الرِّجال الَّذين حَصلت عندهم المَوهبة الشَّعريَّة، فإنَّ التَّفس هي الَّتي تكون الممثِّلة. وإنَّها لتتلقَّى أدوار تمثيلها من الشَّاعر الأكبر وهو ٣٥ الصّانع. وكما يتلَقّى المُمثّلون على المُسرح أقنعتهم وأزياءهم، / الفَخمة منها والبالية، فكذُّلك أيضًا تتلقَّى النَّفس ما قُسِّم لها، وذٰلك من غير طريق البَخت والاتَّفاق؛ فإنَّه هو أيضًا يأتيها وفقًا لما يَقتضيه العَقل. وإذا انسجمت النَّفس مع ما قُسِّم لها، تَمَّ النَّوافق بين الطَّرفين واندرجت هي في تَصميم المأساة وفي نِظام العقل الكلِّيّ. ثمّ تُصبح وكأنّها تَلفظ ما لديها من الأعمال والأمور ٤٠ الأخرى الَّتي من شأنها أن تَخرج بها وفقًا/ لما طُبعت عليه؛ وكأنَّها أثناء ذٰلك تَرفع صوتها بالإنشاد. لهذا وإنّ الصّوت والموقف حَسنان أو قبيحان بالطّبع. فالممثّل آنذاك يَزيد في رونق الإنتاج الفنّيّ، فيما يَعتقدون، أو أنّه يُقبل على المسرح مع صوته القبيح. ولا يُحْدِثُ ذٰلك تحوِّلًا في المأساة إلى غير ما هي عليه، بل يَكون الممثِّل قد ظهر بما لا يُلائم المَوقف. فيَصرفه ه؛ واضع/ المأساة إذ يَراه غير أهل للإكرام، وهو في ذلك على صَوابٍ من حُكمه. أمّا المُمثّل الأوَّل فيُعلى شأنه ويُكرمه ويَختصُّه بأروع المآسي حُسنًا، إذا تَوافر لديه منها، في حين أنَّه يَدع الآخر للتّمثيل في المآسي الّتي قد تكون عنده وهي من سَقط المُتاع. كذَّلك من النّفس أيضًا: ٥٠ فإنَّها تَنسلك في قَصيد لهذا العالم الكلِّيّ، وتُنزل فيه ذاتها جُزءًا من المأساة، / مُصطحبة مع ذاتها، للقيام بدَورها، ما فُطرت عليه من خير أو من شرّ. ثمّ تَنتظم في مَقامها إبَّان دُخولها وتتلقَّى كلِّ شيء باستثناء ما هي عليه في ذاتها وباستثناء أعمالها الخاصَّة. فلا غرو إذا أصابها جزاؤها بعد ذٰلك، فتُعاقَبُ أو تُثَابَ. لهذا وإنّ لتلك النّفوس القائمة بأدوارها التّمثيليّة أمورًا أخرى تُضاف على ما ذكرنا: فإنَّهنَّ يلعبنَ أدوارهنَّ على مسرح أوسع من مَسارحنا، وإنّ ه الصّانع/ جَعلهنَّ صاحبات الأمر والنَّهي في العالم الكلِّيِّ. ثمَّ إنَّهنَّ هنَّ اللواتي يُحدِّدنَ ما

بين الإكرام والإذلال، ما دُمنَ يَتمتّعنّ بالقوّة العُظمى الّتي تُخوّلهنَّ الانسحاب على المَناطق كلُّها في مُختلف أنواعها. فيُبادرنَ من تِلقاء ذواتهنَّ إلى ملاقاة الإكرام والإذلال، على أنَّ من شأن كلّ منطقة أن تنسجم مع الطّبائع الّتي تحلّ فيها. فيتمّ للتّفوس حينذاك توافقهنَّ مع عقل ٠٠ العالم الكلِّيّ،/ وتَندرج كلّ نفس وفقًا لما تَقتضيه الحِكمة، مع الأجزاء الكونيّة الّتي حكم لها بها. مثل ذٰلك كمثل الوتر في القيثارة حيث يُجعل كلِّ وتر في مَكانه المخاصّ الَّذي يُلائمه. ويَكُونَ ذٰلِكَ بحسبِ مَا يَستلزمه الأصل الَّذي يُسيِّر إخراج اللحن، وعلى نحو مَا يَتبسَّر لذُّلك الوتر من إمكان في تأمين الإخراج المَقصود. ذلك لأنَّ الحِكمة والحُسن إنَّما يتمَّان في العالم الكلّي إذا انتظم كلّ جزئي في المقام الّذي يَنبغي له، على أن يرمي بصاحب الصّوت القبيح/ في الظَّلام، في نَهر التتر، حيث يَقتضي الحُسن أن يكون الصّوت كذِّلك. فإنّ ما يَكفل الحُسن للعالم الكلِّي، ليس أن يكون كلِّ فردٍ هو الشَّاعر لينوس، بل أن يكون كلِّ فرد مُقبِلًا بلَّحنه الخاصّ ومُسهمًا في تَحقيق التّناغم الواحد. فيُنبعث صوتُه عندثذٍ وهو حياة، ولو كانت حياة ٧٠ ذَليلة الجانب، ضئيلة القَدر، غير كاملة. كما أنّه ليس في النّاي أيضًا صوت/ واحد، بل إنّ فيه صوتًا ضعيفًا وصوتًا شحيحًا ولكلّ صوت سُهمه في جملة الأَنغام المُتوافقة الّتي تَخرج من النَّاي. ذٰلك لأنَّ النُّغمة المُتناسقة موزّعة على ألحان جزئيَّة غير مُتساوية، فلا تكون كلُّها على التّساوي، بل يكون الصّوت الواحد الّذي يَتولَّد منها كلّها معّا، هو هو الصّوت الكامل. وكذُّلك الأمر في العقل الكلِّي: إنَّ له وحدة وإنَّه موزِّع على ما ليس بَعضه مُتساويًا ٥٧ مع بعضه الآخر. ومن ثمّ مناطق العالم الكلّيّ المُتباينة، / الخيرّة منها والسَّيئة، فتَنتظم النَّفوس، وهي غير مُتساوية بعضها مع بعض، وفقًا لما ليس مُتساويًا بَعضه مع بعض. والنَّاتج عَن لهذا الوضَع هو أنَّ المَناطق لَيست مُتشابهة كما أنَّ النَّفس لا تكون هي هي واحدة في كلِّ مِنطقة . بل إنَّ النَّفوس غير مُتساوية وهي تَلتزم مَناطق يَختلف بعضها عن بعضها الآخر. ٨٠ ومِثلما أنَّك تجد الاختلافات في النَّاي أو في آلة عزَّف أخرى مهما كان نوعها، / وكذُّلك الأمر أيضًا من التَّفوس: فهنَّ يَحللنَ في مَناطق مُتباين بعضها عن بعض، يُصعِّد كلِّ منهنَّ في منطقتها ألحانًا تَنسجم مع منطقتها ومع العالم الكلّي. إن لقيامهنَّ في حال الرّداءة مَنزلته في حُسن العالم الكلِّيّ، وإنّ ما يَتنافى مع طبائعهنَّ يُوافق الكلِّ في طَبيعته، فلا ضَير هنا إذا ضَعف الصّوت ٥٠ هنالك. بل إذا كان صَوتهنَّ على لهذا الوَضع/ لم يُحدث قطُّ نُقصانًا في العالم الكلِّيّ، كما إنّ الجلَّد إن وجب اللجوء إلى استعارة أخرى، لا يحطّ من قدر المَدينة المُحكمة سياستها، بالرّغم من كُونه شيئًا قبيحًا. فإنّه لا بدُّ منه في المَدينة، بل طالما تمسّ الحاجة إلى رجل مثله والحُسن يَقتضى وُجوده في مَقامه.

الله وإذا كان بَين النُّفوس القَبيح منها والحُسن، فذلك راجع عند بَعضها إلى أسباب خارجة عنها، وعند بعضها الآخر إلى كونها غير مُتساوية وكأنَّها كذُّلك أصلًا وطبعًا. فإنَّها فيما هي عليه بمَنزلة الأجزاء من العَقل الكلِّيّ، أي أنّها غير مُتساوية مادام بَعضها مُنفصلًا عن الآخر. عَلاوة على أنَّه يَجب أن نَذكر أنَّ للنَّفس مَقاماتها، مثنَّى وثلاث، وأنَّها لا تَستخدم دائمًا الأجزاء ذاتها عندما تَقوم بأعمالها. فلنَعُد إذًا/ إلى البدء - إذ أنّ بَحثنا يَستلزم الشّيء الكثير ليتّضح ويَنجلي -ولنَبسط القُول في ما يلي. يَجب ألَّا نُدخل على المَسرِح ممثَّلين يُنشدون غير ما وَضعه مؤلِّف المأساة. فكأنَّ لهذه المأساة ناقِصة بحدِّ ذاتها، فيتلافون هم النَّقص فيها على أنَّ المؤلِّف يَكون ١٠ قد تَرك فيها فراغًا. / ومن ثمّ فإنّ الممثّل بعد ذٰلك ليس ممثّلًا فقط، بل إنّه بعض مؤلّف، يَعرف مسبقًا ما يجب أن يُقال بحيث أنّه يَستطيع أن يَربط ما تبقّى من المسرحيّة بما يَنبسط بعده ويتطوّر. لهذا وإنّ التّطوّرات في العالم الكلّي، وعواقب السّيّئات من الأعمال، إنّما هي ١٥ معاني بذرية وتتمّ وفقًا لما يَقتضيه العقل. فمن الزِّني/ ومن اغتصاب سبايا الحرب مثلًا قد ينشأ أولاد تُقِرّ الطّبيعة بهم عينًا، ورِجال نُجباء، ثمّ مُدن تَفوق فضلًا تلك الّتي عاتَ الأردياء فيها خَرابًا. وإنّه لَعُمري السّفه بالذّات أن نَفترض نفوسًا يأتين بالحَسنات ونفوسًا أُخرى يأتين ٢٠ بالسَّيِّئات. فإنَّنا بذلك نَنفي عن العقل الكلِّيّ عمل الخير بقَصدنا/ أن نَنفي عنه عمل الشَّرّ. مع أنّه ما الّذي يَمنع أعمال الممثّلين على مسرح العالم من أن تكون جزئيّات، مثلما هو الأمر فيما يتمّ في مأساة من وَضع الإنسان؟ وما دام ذلك كذلك فإنّ الأعمال في العالم الكلّيّ جُزئيّات من لوازم العقل، ويكون العقل مُنطويًا في الآن نَفسه على ما هو في حُسن الحال وعلى ما هو في سوئه. ومن ثمّ يَصل كلّ ممثِّل من العقل ذاته بقدر ما تَفضل المأساة الكلّيّة مأساة الإنسان من ٥٠ حَيث الكمال؛ وتكون الأشياء كلّها من العَقل أصلًا . / ولكن عمل الشّر، ما هي الغاية منه؟ ثمّ هل أصبحت التَّفوس بما فيهنَّ أرفعهنَّ ربّانيَّة بحيث لا يكون الاستدراك شيئًا في العالم الكلِّيّ؟ إِلَّا أَنَّهِنَّ جِمعًا أَجِزاء من العقل الكلِّيِّ؛ فحينتذ تكون البُني المعنوية كلَّها نفوسًا، وإلَّا فلماذا يَكُونَ بِعَضِهِنَّ نَفُوسًا وبَعَضِهِنَّ الآخر بُني معنوية فقط، ما دامت كلِّ بنية معنوية نَفسًا؟

# الفصل الثّالث (٤٨)

### في العِناية (المقال الثّاني)

ا ا ما عَسى أن يبدو لنا في ما يَختصّ بهذه الأسئلة؟ أَلَا إنّ العقل الكلِّيّ يُحيط بالسّيّئات وبالحَسنات كلّها، وهي أبعاض منه، حتّى السّيّئات. وليس ذُلك بمعنى أنّه يولِّدها، بل بمَعنى أنّه هو الكلّ وهي معه. إن البني المعنوية هي فعل نفس كلّية، وأبعاض تلك البني هي فعل أبعاض لهذه النَّفس. وما دام لهذه النُّفس، على كُونها واحدة أبعاض مُختلفة، فللبُّني أيضًا ه وبالقِباس، أبعاض ؛ / وإنّ لتلك الأفعال المتولِّدة من لهذه البُّني أبعاضها أيضًا، وهي آخر ما في الحَقائق. ثمّ إنّ النّفوس مُتناسق بعضها مع بعض، وكذُّلك الأمر أيضًا من أفعالها. وهيّ مُتناسقة بحيث أنّه يَخرج منها شيءٌ واحد، ولو كان لهذا الشّيء يَتَأَلُّف من مُتناقضات. فإذا انبعثت الأشياء كلّها من شيء واحدٍ، عادت كلّها إلى شيءٍ واحد طبعًا وحتمًا. ومن ثمّ كان من ١٠ شأنِ الأمور المُختلفة فِطرةً / والمُتناقضة تولُّدًا، أن تُدفع معًا بسبب تكوُّنها من شيءٍ وأحد، إلى تَحقيق نِظام واحد. لهذا ما يتمّ بين الأفراد في جِنس الجياد: فإنّ الجياد تَتصارع وتَتعاضّ ويَنشب بينها التّهارش والغيرة. وهي مع ذٰلك تشكّل حُسنًا واحدًا مِثلما هو الأمر مع غَيرها من ١٥ الحَيوانات. ولهكذا القول أيضًا في الآدميّين. فيَجب/ بعد ذٰلك إذًا ضمّ كلّ لهذه الأنواع في جِنس واحد وهو «الحيوان». ثمّ تُمَيّز الأشياء الّتي لَيست حيوانات، كلّ شيء بحَسب نَوعه حتّى نَنتهى إلى الجنس الواحد مِنها، وهو جِنس ما ليس من عالَم الحيوان. ثمّ نَرتفع من هنا، إن شئنا، إلى ما هو الوُجود، وأخيرًا إلى ما يمدّ بالوجود ويَكفله. والآن بعد أن ربطت كلّ شيء ٢٠ بهذا الأصل عد وسرٌ نزلًا: فها أنت ذا تَفصل وتُقسِّم، / وتَرى الواحد يتشعّب بامتداده إلى الأمور كلُّها وسلكها معًا في نِظام واحدٍ. فإذا أصبح في تشعَّبه في مُنتهاه أصبح الواحد حَيوانًا ذا كَثرة. ثمّ يَسعى كلّ جزء من أجزاء لهذا الحيوان إلى عَمله وفقًا لما تَقتضيه طبيعته الخاصّة، وهو في الآن نَفسه، لا يزال ثابتًا في العالم الكلِّيّ. فالنَّار تحرق مثلًا، والجواد يقوم بأعمال الجواد. أمَّا الآدميُّون، فلكلِّ منهم ما فُطر عليه وله، يَختلف بعضه عن بعضه الآخر. كما أنَّهم يَختلفون ٢٥ هم في طَبائعهم . / ووفقًا لهٰذه الطّبائع تتتابع الأعمال وتَنبسط الحياة، في ما كان منها على حُسن

الحال وفي ما كان منها على سوئه.

آمًا الظّروف والقرائن فإنها ليس لها الأمر في ضَمان حُسن الحال، بل إنها تابِعة لما تقدّم عليها مُنسجمة معه، وهي تقع من حيث أنها مُشتبكة بجُملة المُتتابعات. والذي يَشبك الأشياء كلّها بَعضها ببعض إنّما هو الأصل المُدبِّر مع الأمور التي تُساعده، وهي مَفطورة على الميل إلى كلا طَرَفي الخير والشّرة. / فكذلك الوضع في الجيُوش حيث يأمر القائد ويَمتثل الجُنود أوامره صفًّا واحدًا. كلّ شيءٍ ينظَّم بعِناية القائد الّذي يأخذ عدّته لما سوف يَحدث من عمل أو مصابي، ولما لا بد من حضوره أيضًا، من الأكل والشّرب والأسلحة وأدوات القِتال. وكذلك الأمر في ما يُتوقع من تَضَافر بعض ذلك مع بعض، حتى يُتاح لما من شأنه أن يَخرج منه أن يتم على خير الحال. / فلا غرو إن جاءت الأشياء كلّها على وجه اليُسر واليُمن، وذلك بفضل القائد. مع أنّه ليس له سَبيل إلى ما من شأن العدّو أن يقوم به. أمّا إذا كان بحيث تنال أوامره جيش لهذا العدق، بله إذا كان ذلك «القائد الأعظم» الّذي تخضع له الأشياء كلّها، فأيّ شيء يَكون خارجًا عن التّناسق المُحْكَم؟/

سل ربّما تقول: "وما الحيلة إن كنتُ أنا ربُّ أمري، أختار ما أشاء؟ قُلنا: "بل إنّ ما اخترته إنّما هو مُنضبط في نِظام. فإنّ ما هو أنتَ وما هو منك ليس شيئًا عارضًا أضيف إلى الكلّ. إنّما كلّ ذلك محسوب في الكلّ، وهو كذلك بما هو عليه". وقد تقول: "ولكن أنّى كان لي ما أنا عليه"؟ إنّا هنا أمام أمرين يَنبغي البحث فيهما: الأوّل هو السّؤال فيما إذا كان يَجب أن نُلقي على عليه الصّانع تُهمة كوننا في ما نحن عليه/ خُلقًا وطَبعًا، أو علينا نحن بعد أن أصبحنا في عالم الوجود. والثّاني هو السّؤال فيما إذا لم يك الأحرى بنا أن نمتنع عن كلّ تشكّ بوجه الإطلاق، مثلما أنًا لا تشكو في النّبات إنّه لا يحسّ ولا في سائر الحيوان إنّه ليس يكون الأرباب عليه. وإنْ فَعلنا، فلا فَرق بيننا وبين من يَشكو في الآدميّين أنّهم ليسوا في ما هو الأرباب عليه. ولَعُمري، لماذا يُجوِّز العقل لنا أن نتّهم هنا تلك الأشياء بالنّقص وصانِعها الأرباب عليه. ولَعُمري، لماذا يُجوِّز العقل لنا أن نتّهم هنا تلك الأشياء بالنّقص وصانِعها نفسه خيرًا ممّا هو عليه؟ فإذا كان بوسعه أن يَجعل نفسه خيرًا ممّا هو عليه، أصبحنا هُنا أيضًا أمام أمرين: أو أنّه هو الذي يُضيف شيئًا لتَحصيل هذا الخير، فَلْيل مَنفسه حينئذٍ على أنّه لم يقعل؛ أو أنّه ليس له ذلك من ذاته، بل يَجب أن يأتيه من الخارج، من الأصل المُحدِث. وعند ذلك يكون سفيهًا إذا طالب بمزيد على ما ناله، ممثلاً أنه كذلك يكون فيما لو طالب بمزيد على ما للدى الحيوانات الأخرى وعلى ما في النّبات. فإنّ الذي يَجب، ليس الطّلب فيما إذا كان الشّيء دون غيره مَقامًا، بل الطّلب فيما اذا كان الشّيء الله المناب الطّلب فيما اذا كان الشّيء وان غيره مَقامًا، بل الطّلب فيما اذا كان الشّيء وان غيره مَقامًا، بل الطّلب فيما اذا كان الشّيء وان غيره مَقامًا، بل الطّلب فيما اذا كان الشّيء وان غيره مَقامًا، بل الطّلب فيما اذا كان الشّيء وان غيره مَقامًا، بل الطّلب فيما اذا كان الشّيء وان غيره مَقامًا، بل الطّلب فيما اذا كان الشّيء وان غيره مَقامًا، بل الطّلب فيما اذا كان الشّيء وان غيره مَقامًا والله المنافرة كان الشّيء وان غيره مَقامًا على المنافرة كان الشّيء وان غيره مَقامًا على المنافرة كان الشّي على المنافرة كان الشّي على المنافرة كان الشّي المنافرة كان الشّي علي المنافرة كان الشرقة كلّه علي المنافرة كلّا المنتون على المنافرة كلّه المنافرة كان الشّي على

وهو في ما هو عليه، مُتكاملًا بذاته مع ذاته. فالتّساوي بين الأشياء كلّها لم يكُ قطُّ واجبًا. هل يعني ذُلُك أنَّ الَّذي قسَّم الأشياء كلُّها بقِياس هو الَّذي فَضَّلَ وُجوب كونِها غير مُتساوية؟ لا ثمّ ٢٠ لا! بل إنَّها كانت كذَّلك وفقًا لما تَقتضيه الطَّبيعة. / فإنَّ العَقل الكلِّيِّ إنما هو تابِع للنَّفس الكلِّيّة وهي تَختلف عنه، ولهذه النَّفس الكلِّيَّة تابِعة للرُّوح، والرُّوح ليس شيئًا ذا وحدة قائمًا بين تِلك الأشياء، بل إنَّه الأشياء كلُّها. ثمَّ إنَّ الأشياء كلُّها ثابِتة في الكَثرة؛ وما دامت في الكَثرة فليست شيئًا واحدًا يَبقى هو هو، بل إنّ بَعضها في المَقام الأوّل، وبَعض آخر في المَقام الثّاني ولهكذا على التَّوالي، كلُّ شيءٍ عند ما هو أهلٌ له. لهذا وإنَّ الأشياء ليست نفوسًا فقط، بل إنَّها نُفوس ٢٥ طرأت عليها مَناقص، / ما دامت الأحياء تَنحطُّ شأنًا في تَسلسل بعضها عَن بعض. فإنَّ المعنى البذري الحي، ولو كانت تُعمره نفس، إنّما هي نَفس تَختلف عن تلك الّتي خَرجت منها على أنَّها معنى بذري. ثمَّ إنَّ الكلِّ المكوَّن من النفوس والبني البذرية يسير في تناقض مستمرّ في حين سعيهِ إلى الهيولي، ولا يزال ما يتولَّد منه ماضيًا لهكذا في نُقصان مُتواصل. والآن تَعال ٣٠ وتأمّل: ما أبعد لهذا العالم الحادث عن أصله، وما أحراه مع ذٰلك/ باعجابنا. وإذا كان هو كَذْلَكَ نَاقَصًا، فَلَا يَلْزُمُ عَنْدُ أَنْ يَكُونُ مَا يَتَقَدَّمُهُ فِي مِثْلُ مَا هُو عَلَيْهُ. بِل لَشَدّ مَا يَفُوقَ هٰذَا المُتقدّم عالمنا الحادث. ولا سبيل إليه للتُّهمة، بل ما أحراه بإعجابنا إذا جاد عليه بشيء آخر يَكون معه وبأن تكون آثاره في ما هي عليه من وضع وحال. وإذا زاد في إعطائه على ما في وسع تلك الآثار ٣٥ أن تتلقّى منه، فإنه بذلك أجدر بالتّقدير أيضًا. / فظاهرٌ إذًا أنّ اللّوم إنّما يَقع على الحادثات، أمّا العناية فهي أعظم من أن يُنال منها.

يتغيّر فيه شيء من حيث فِعله وانفعاله - لما كان فيه مَدعاة إلى اللّوم، مثلما هو الأمر من يتغيّر فيه شيء من حيث فِعله وانفعاله - لما كان فيه مَدعاة إلى اللّوم، مثلما هو الأمر من الحيوانات الأخرى. لكنّ الواقع هو أنّ للّوم سبيلًا إلى الإنسان وهو شريّر، وقد يكون اللّوم حينيلًا في مَكانه. / فإنّ الإنسان ليس ذٰلك الشّيء الّذي خَرج من بين يَدَيّ الصّانع فقط، بل إنّ للديه أصلًا آخر أيضًا وهو أصل حرّ. (على أنّ لهذا الأصل ليس خارجًا عن نُفوذ العِناية وليس مُستقلًا عن العقل الكلّيّ. كما أنّ العالم الرّوحاني ليس مُنفصلًا عن عالمنا، بل إنّه هو الأفضل الشعّ في ما هو دونه، ويلك هي العناية بكمالها. لهذا وإنّ العقل عقلان، العقل الصّانع والعقل الذي يَربط العُلويّات بعالم الحوادث؛ فالعقل الأوّل هو العِناية في العالم الأعلى، والعقل النّاني الذي يَشتقٌ عن العِناية بما فوق إنّما هو عقل آخر مُتعلِّق بالعقل الأوّل. فين الطّرفين تكون لُحمة العالم الكلّيّ، وتلك هي العناية الكليّة الشّاملة). إنّ لدى الآدميّين إذًا أصلًا آخر. يشتخدم شيئًا ومِنهم من يَعتمد على شيءٍ آخر بيدَ أنّهم لا يَستخدمون كلّ ما لديهم، بل مِنهم من يَستخدم شيئًا ومِنهم من يَعتمد على شيءٍ آخر بيدَ أنّهم لا يَستخدمون كلّ ما لديهم، بل مِنهم من يَستخدم شيئًا ومِنهم من يَعتمد على شيءٍ آخر بيدَ أنّهم لا يَستخدمون كلّ ما لديهم، بل مِنهم من يَستخدم شيئًا ومِنهم من يَعتمد على شيءٍ آخر

١٥ أو على أشياء أخرى/ وهي شرّ ما فيهم. ومع ذلك فإنّ عَناصر الخير في الآدميّ لا تَزال حاضِرة. صحيح أنّها لا تُحدث تأثيرًا فيه، ولُكنّها لا تَبقى بحدّ ذاتها عاطِلة عن العمل، بل يقوم كلّ منها بعمله. وربُّ قائِل يَقول هنا: «إذا كانت لهذه العناصر حاضِرة، وهي لا تُحدث تأثيرًا قطُّ في أصحابها، فعلى من يَقع الدُّنب في ذلك»؟ أَفَنقول أنّها ليسٌ حاضرة. بيد أنّا نَدّعي أنّها تَشمل ٢٠ كلّ شيء بحُضورها ولم يَكن شيءٌ ليَخلو منها. أو أنّ القَول الّذي يَجب هو أنّها لَيست حاضرة/ لدى لهؤلاء الّذين لا تؤثّر فيهم. ولكن لماذا لا تؤثّر فيهم جميعًا ما دامت منهم أجزاء هي أيضًا؟ (وأعنى هنا ذلك الأصل الّذي ذكرناه أعلاه أنه لدى الحَيوانات الأخرى ليس فيها على أنّه من ذاتها. وإذا كان لدى الآدميين، فإنه ليس لدى الآدميين كلّهم. أو لا يصح القول إذًا أنه ليس ٢٥ الأصل الوحيد لدى الآدميين كلّهم؟) ولأكن لماذا لا يكون الأصل الوحيد؟ / إنّه الأصل الوحيد عند بَعضهم، فتكون حياتهم وفقًا لما يَقتضيه؛ أمَّا الأصول الأخرى فهي لَديهم بقدر ما تَمسّ الحاجة إليها. وسواء أكانت بنية الإنسان بحيث إنّها هي الّتي تجرُّه إلى المعكرّات أم كانت الشَّهوات هي المُتغلِّبة فيه، فإنَّ الضّرورة تَقتضي على كلّ حال أن يكون الذِّنب في الحامل الجسديّ الّذي يَقوم عليه الإنسان. لكنّ أوّل ما يبدو حينتذٍ هو أنّ الدُّنب ليس في المعنى ٣٠ البذريّ، بل بالأحرى في الهيولى، وتكون الهيولى هي الأصل المتغلّب، / لا المعنى البذريّ، ثمّ يلى الهيولي الحامل الجسد في الوجه الّذي جُبل عليه. أَوَ نَقول أيضًا أنّ الحامل أصلًا إنّما هو المعنى البذري وما يتولّد منه وهو وفقًا لما يقتضيه المعنى البذري. ومن ثمّ لا يصحّ القول بأنّ الهيولي هي الأصل المتغلّب ثمّ يَليها ما كان مجبولًا منها. لهذا ٣٥ مع العلم بأنَّ الوَضع الرَّاهن الَّذي نحن عليه الآن يجوز ردُّه إلى حياة أولى. / فكأنَّ المعنى البذري، ومَن وراء ما اعتراه من سُوابق، تَعكُّر صفاؤه بالنِّسبة إلى ما كان عليه قبل ذٰلك، وكأنّ التَّفس أصبحت أضعف جانبًا، ولْكنَّها لن تَلبث أن تَعود وتشعُّ بعد حين. ثمّ إنَّه لا بدَّ من القول أنَّ المعنى البذريِّ إنَّما يَنطوي أيضًا على مَعنى الهيولي، وهو يطبعها بطابعها سواء أجعلها وفقًا ٤٠ لما يَقتضيه أو رآها مُتناسقة معه. فإنّ معنى الثّور البذريّ لا تَجِد مجالًا لتَحقيقه إلَّا/ في هيولى الثُّور. ولذُّلك يقول أفلاطون أنَّ النَّفس تَدخل في حيوانات أخرى غير الإنسان. فكأنَّ النَّفس تَتحوَّل إلى غير ما هي عليه، وكأنَّ المعنى البذريِّ يصبح شيئًا آخر، فتَصير نفس ثور تلك النَّفس الَّتِي كانتِ آدميًّا قبل ذٰلك، ومن ثم كان العدل هو الَّذي قضى أن تنحطُّ شأنًا. ولْكن ما الَّذي اقتضى في باديء الأمر، أن يوجد ما هو منحطّ الشّأن؛ وكيف تمَّ الانحطاط؟ لقد قُلنا غير مرّة ه؛ أنَّ/ الأشياء ليست كلُّها أوَّليَّات، بل إنَّ كلُّ ما في المقام الثَّاني والثَّالث إنَّما هو طبعًا دون ما كان مُتقدِّمًا عليه، فيَخرج بأقلِّ دفعة عن جادّة الصّواب. ثمّ إنّ التّداخل بين أصل وأصل يَتمّ وكأنّه مزيج ما، ومن الأصلين معًا يَخرج شيء آخر أيضًا. ولا يَعني ذٰلك أنَّ لهذا الشِّيء يكون أوَّلًا ثمَّ

• يَطرأ النّقصان عليه. بل إنّ النّاقص كان منذ البدء ناقصًا/ ، وإنّ الحالة الّتي أصبح عليها ، أعني حالة النّقصان ، إنّما آل إليها وفقًا لما تقتضيه طبيعته . فإذا كان يُعاني عواقب تلك الحالة ، فإنّه يُعاني ما هو أهل له . لهذا وإنّنا لا بدّ لنا من الرّجوع بالفكر إلى المراحل السّابقة من الحياة إذ أنّ تلك المراحل هي الأصول الّتي يَرتبط بها ما جاء بعدها على التّوالي .

٥ | إنَّ العِناية إذًّا، منذ البِداية حتَّى النَّهاية، تَنحدر من علِ وتتوزَّع لا بتساوٍ شبه عدديّ، بل بتساو نسبي، فتكون في محلّ غيرها في محلّ آخر. مثل ذلك مثل ما يتمّ في الحيوان الّذي يَبقى مُنتهاه مُنسجمًا مع ما هو منذ مُبتداه. فلكلّ جزء منه لازِمته الخاصّة: للجزء الأشرف الوجه الأشرف من الفعل، / وللجزء الّذي هو دون الأول شرفًا فعله أيضًا وانفعاله بالقدر الّذي يُوافقه من الانفعالات اللازمة له نظرًا إلى ذاته وإلى انتظامه بالنِّسبة إلى غيره. فإذا نَقر ما يصوِّت فيه صَوَّت دفقًا للنَّقرة، وإمَّا ما سواه فينفعل صامتًا ويتحرَّك تبعًا لانفعاله. ثمَّ من الأُصوات كلُّها ١٠ ومن/ الانفعالات ومن الأفعال يَخرج شيء كأنّه صوت الحيوان وحياته وسُلوكه. فإنّ للجوارح، ما دامت مُختلفة، فعلَّا مُختلفًا: فللأقدام أفعالها وللعيون أيضًا، كما أنَّ للفكر عمله الَّذي يُخالف عمل الرّوح. ولكن من الأشياء كلُّها يتألُّف شيء ذو وحدة، فلا وجود إلَّا ١٥ لعناية واحدة؛ وإذا نُظر إليها ابتداءً من العالم الأسفل فهي قضاء؛ / أمَّا في المَلأ الأعلى فهي عِناية فقط. ذٰلك لأنّ كلّ شيء في العالم الرّوحانيّ عقل وفوق العقل؛ بل إنّه روح ونَفس طاهرة؛ وأمّا ما يُنحدر إلى لههنا من هنالك فهو عِناية، وكذُّلك أيضًا القدر الثّابت منه في النَّفس ٢٠ الطَّاهرة مع الَّذي يَتسَرَّب منها إلى الحيوان. ثمّ إنّ العَقل يَجيء حين يجيء متوزِّعًا،/ ولكن ليس على التَّساوي؛ ومن ثمّ إنّه لا يولِّد مُتساويات، مثلما أنّك لا تُجد مُتساويات في الحيوان الجزئيِّ. ويلي ذلك الأعمال المُتوالية في ظُهورها وهي تابعة للعناية إذا قام بها صاحبها بحيث تحظى برُضوان الآلهة. ذٰلك لأنّ العالم الإلهيّ قرير العين بالعقل الكلّيّ الّذي هو العناية. ثمّ ٢٥ ترتبط بهذه الأعمال أعمال من نوعها، ليست من صُنع العناية، بل من إحداث الآدميين. / وما يُحدثه الآدميّ أو ما هو سواه من عالم الأحياء أو من عالم الجماد قد يكون في ما يليه مَنفعة. فتُبادر العِناية حينئذٍ إليه وتُلقي قبضتها عليه حتّى تتمّ السّيادة للفضيلة دائمًا إذ يحوِّل ما اعتراه الخطأ إلى غير ما هو عليه ويُرَدُّ إلى جادّة الصّواب. مَثل ذُلك مَثل ما يتمّ في جسد حيوان كفلت ٣٠ له العِناية السّاهرة عليه صحّته . / فإذا قُطع فيه شيء أو أُصيب بجرح ما أسرع المعنى البذري القائم على تَدبيره يضمَّد العضو المُصاب ويعالجه ويشفيه ويجعله مُستقيم الحال. إنَّ الشَّرور تَقع على أنَّها تُوابِع إذًا، وأنَّها لتَقع بحُكم الضَّرورة. منَّا تنبعث، وإنَّا نحن أسبابها. لا بمعنى أنّ العناية تضطرنا إلى إرتكابها، بل بمعنى أنّا من تِلقاء ذواتنا نُحاول ان نَضمٌ عملنا إلى أعمال

الجناية أو إلى ما يَصدر عنها. / فلا نقوى عند ثلا على رَبط بعض المُتعاقبات ببعض وفقًا لإرادة الجناية ، بل نَربطها وفقًا لإرادتنا نحن الّذين نقوم بالعمل أو وفقًا لشيء آخر موجود في العالم. على أنّ هذا الشيء لا يتصرف وفقًا لما تقتضيه الجناية أو على أنّه له عمل ما أحدثه فينا ونتأثر به. فإنّ الشيء لا يُحدِثُ دائمًا تأثيرًا واحدًا في كلّ شيء أقبل عليه ؛ / بل إنّ الشيء يُختلف تأثيره باختلاف الأشياء . هذي هيلانة في حُسنها مثلاً: فقد كان له على باريس تأثيره ، ولم يُحدث عند ايدوفيوس ذلك الانفعال ذاته . وإذا التقى إباحيّ بإباحيّ وكان كلاهما حَسن الوَجه، فإنّ الإباحيّ لا يَشعر بما يَشعر به المُتعِّفف حُسن الوجه أمام مُتعقِّف آخر مثله . أو أنّ شيئًا فلتقلل وعند ثذٍ لا يكون ما يصدر عن الإباحيّ من عمل الجناية ولا متوافقًا مع الجناية . أمّا عمل وعند ثذٍ لا يكون ما يصدر عن الإباحيّ من عمل الجناية ولا متوافقًا مع الجناية . إنّه عمل المُتعقِّف ، ولكنّه مُتوافق مع الجناية . إنّه عمل المُتعقف ، ولكنّه مُتوافق مع الجناية . إنّه عمل مُنسجم مع العقل الكلّيّ ، كما هو الأمر عند من يَعمل بما يَقتضيه صحة البدن: فإنّه هو الذي من يَعمل عمله ، ولكنّه يُعمل بما يوحي به الطّبيب إنّما هو استنباط من فنّ الطّبيب وهو يَسعى إلى تأمين الصّحة أو إلى دفع الدّاء . ولكنّ الذي يأتي بعمل يُنافي من فنّ الطّبيب وهو يَسعى إلى تأمين الصّحة أو إلى دفع الدّاء . ولكنّ الذي يأتي بعمل يُنافي

آنى للمُنجّمين إذًا أن يُنذروا بالشّرور، ولاَنهم يُنذرون بها إذا نظروا إلى حركة الكلّ، فضلًا على ما لديهم من تنجّمات أخرى؟ قُلنا: إنّه لَواضح أنّ الأمر راجع إلى تشابك المُتقابلات كلّها بَعضها ببعض، وهو كالتشابك بين الصّورة والهّيولي. فإنّنا في الحيوان مثلًا، وهو مركّب، إذا أدركنا الصّورة والمعنى البذريّ أدركنا أيضًا الشّيء وهو/ معمور بالصّورة. ذلك لائنا لا نُدرك الحيوان المُركّب على نحو ما نُدرك الحيوان الرّوحانيّ. بل إنّا نُدرك بُنية الحيوان المَعنويّة في المركّب وهي تعمر بالصّورة الأصل الذنيّ. وما دام العالم الكلّيّ حيوانًا، فإنّ من يُشاهد ما يَحدث فيه يُشاهد أيضًا العناصر الّتي يَتكون منها والعناية التي تُشرف عليه. فإنّها تشمل يُشاهد ما يَحدث فيه يُشاهد أيضًا العناصر الّتي يتكون منها والعناية التي تُشرف عليه. فإنّها تشمل والمقترنة بالحتميّة. إنّنا نُدرك الأمور إذًا وقد تَمّ تَمازُجها، كما إنّنا ندركها أيضًا وهي لا تزال ماضية في لهذا التّمازج. ولكن ليس بوسعنا أن نميّز العناية ونعزلها مع ما يَجري وفقًا تزال ماضية في لهذا التّمازج. ولكن ليس بوسعنا أن نميّز العناية ونعزلها مع ما يَجري وفقًا حكيمًا كان أو ربّانيًّا. بل ربًّ قائلٍ يقول: "لهذا امتياز خصّه أحد الآلهة بذاته". ذلك لانه ليس من شأن المُنجِم أن يَكشف عن سبب وجود الشّيء بل عن تأكيد وُجوده. وإنّ صِناعته هي قراءة من شأن المُنجِم أن يَكشف عن سبب وجود الشّيء بل عن تأكيد وُجوده. وإنّ صِناعته هي قراءة الحروف الّتي رَسمتها الطّبيعة والّتي تدلّ على النّظام ولا تَميل قطُّ إلى الفَوضي. بل تلك القراءة

١٠ اطلّاع/ على الحركة الدورية في شهادتها ودلالتها الواضحة على الأشياء قبل ظُهورها، من حيث كيف يكون كل جزئي منها وما هو عدده. فإن أمور لهذا العالم تتعاون مع أمور العالم السماوي والعكس بالعكس، وتتساند الفئتان معًا ليُضمنًا للعالم الكلّي كيانه ودوامه. فللمُنجّم المُراقب أن يستدلّ من بعضها على بعضها الآخر بواسطة القياس. ولا غرو إذ أن أنواع العِرافة الأخرى/ إنما تتم بالقِياس أيضًا. فإنّ الأمور في جُملتها يَجب ألا تُفصل بعضها عن بعض، وهي مُتشابهة بعضها مع بعض من وجهٍ ما. وربّما كان لهذا معنى القول «إنّ القياس هو الذي يكفل الأمور كلّهابقاءها». فإنّ القياس هو بحيث أنّ الأقبح من الأقبح كالأفضل من الأفضل.
 ٢٠ فالعَين من العَين مثلًا/ كالرّجل من الرّجل؛ وكذلك في كلّ شيء آخر من كلّ شيء آخر. وإنْ شيئنا فلنقُل أيضًا أنّ الفضيلة من العَدل كالرَّذيلة من الظّلم. فإذا كان في العالم الكلّي مُقايسة، صار بوُسع المَرء أن يتبًا بالمُستقبلات. وإذا كانت العُلويات تؤثّر في الدّنيويّات، فإنّها إنّما تؤثّر بحيث على بعضه الآخر. وليس ذلك بمعنى بحيث يكون تأثيرها مثل تأثير بعض ما في جُملة الحيوان على بَعضه الآخر. وليس ذلك بمعنى عليه، الانفعال الذي يُوافق طبعه. فلأنّ الجُرئيّ كذلك هو، يَصله أيضًا ذلك النّوع من الانفعال الذي يُوافق طبعه. فلأنّ الجُرئيّ كذلك هو، يَصله أيضًا ذلك النّوع من الانفعال. والعقل الكلّي حينذاك هو واحد حقًا.

لا بل نقول أيضًا أنّه ما دام في العالم خير كان في العالم شرّ يُقابله. بل كيف يكون الشرّ في لهذا الكون المُختلف الوجوه ثمّ لا يُقابله الخير؛ وكيف يكون الخير من جانب بدون الشرّ من الجانب الآخر؟ فيكزم عن ذلك أنّه يَجب ألّا تُشكو من وجود الشرّ بين ظهراني الخير بل يَجب أن نقدر من الخير إمداده الشرّ بشيء من ذاته. وإنّ الّذين يَزعمون استئصال الشرّ من العالم الكلّي/ ، إنّما يَستأصلون العِناية ذاتها. ولَعُمري، فيمَ تكون عِناية عند ذلك؟ فإنّها ليست عِناية بذاتها ولا عناية بالخير. وعندما نذكر العِناية النَّابية في العالم الأعلى، إنّما هو أصل فيه تكون الأشياء كلّها العالم الأسفل. فإنّ الذي يَضمّ الأشياء كلّها إلى الوحدة، إنّما هو أصل فيه تكون الأشياء كلّها معًا ويكون كلّ شيء هو الكلّ. ومِن لهذا الأصل تنبعث الجُزئيّات في حين أنّه يَبقى هو في ما هو منها ونوَّر، فإنّه موزَّع في الكثرة، يَحمل كلّ جزئيّ فيه مِثال ذلك الجذر الأصليّ، بعد أن أصبح منه ونوّر، فإنّه موزَّع في الكثرة، يَحمل كلّ جزئيّ فيه مِثال ذلك الجذر الأصليّ، بعد أن أصبح هنا كلّ في مكان يَختلف عن مكان الأخر. فمنه ما يكون قريبًا إلى الجذر، ومنه ما يأخذ يَبتعد هنا كلّ في مكان يَختلف عن مكان الأخر. فمنه ما يكون قريبًا إلى الجذر، ومنه ما يأخذ يَبتعد عليه، في حين أنّ بَعضه الآخر يَتقلّب في صَيرورة مستمرّة، ومنه تَخرج الثّمار والأوراق. ثمّ إنّه عليه، في حين أنّ بَعضه الأخريّة المُنطوية على سوابقه، فكأنّه يُريد أن يَصير بدوره أشجارًا صَغيرة.

وإذا تولّد منه قبل فساده شيء ما، تولّد منه فقط ما هو الأقرب إليه. أمّا الفراغ الّذي يَكون في ما هو بمَنزلة الأغصان، / فإنّه يَستمدّ ما يَمتلىء به من الأجزاء الّتي بدورها وبوجه آخر تَأخذ نموّها الفِطريّ من الجذر الأصليّ. وبهذه الأجزاء تتأثّر أيضًا فروع الأغصان. فيتمّ كلّ ذلك بحيث أنّ التأثير يبدو مُنبعثًا فقط من الجُزء الأقرب المُجاور. لٰكنّ الأصل هو الّذي يَجعل لهذا الجُزء من يَنفعل وذاك يَفعل فِعله؛ ثمّ إنّ لهذا الأصل ذاته قيد رابط ما. / فإنّ تِلك الأمور الّتي يَتفاعل هنا بعضها مع بعضها الآخر، هي أمور يَختلف بعضها عن بعضها الآخر لإبتعادها عن أصلها. غير أنّها كلّها في بِداية أمرها من لهذا الأصل الواحد. مَثل ذلك مَثل الأخوة إذا تعامل بَعضهم مع بعض وهُم مُتشابهون لكونهم أولاد أب واحد وأم واحدة.

# الفصل الرّابع (١٥)

## في الجَنّي الّذي هو لنا قَرين

آنها تتحرَّك فيتَولَّد منها الإحساس في وَضع الأقنوميّة وقوّة النّموّ، وتَنتهي حتّى إلى عالم النّها تتحرَّك فيتَولَّد منها الإحساس في وَضع الأقنوميّة وقوّة النّموّ، وتَنتهي حتّى إلى عالم النّبات. نعم إنّ النّفس النّي فينا تنطوي على تلك القوّة النّباتيّة، ولْكنّها ما دامت هي الجُزء فإنّها هي النّي تكون الآمرة والنّاهية. أمّا إذا أصبحت في عالم النّبات، فإنّ تلك القوّة النّمائيّة التي لم تتمّ لها السّيادة، تكون حيتئلٍ وَحدها. / أفلا يتولّد شيء منها إذًا؟ بلى، ولكن ما يتولّد منها لا يكون له حَياة. منها يَختلف عنها كلّ الاختلاف. فليس من حياة بَعدها، بل إنّ ما يتولَّد منها لا يكون له حَياة. وما عَساه أن يكون إذًا؟ ألا، إنّ كلّ ما تولَّد قبل لهذا الشّيء الأخير، إنّما تولَّد خاليًا من المِثَال أولًا من أنواع النّفس، وهي عَديمة الحياة في لهذا المُستوى، بل إنّه الحرمان من كلّ حلًا على وَجه الإطلاق. وإذا كان الحرمان من الحدّ موجودًا في الأمور السّابقة أيضًا، فإنّه يكون في ما يعمره المِثال. فليس حرمانًا مُطلقًا من الحدّ، بل هو كذلك إذا قورن بكمال المِثال. أمّا لهنا فإنّه حُرمان مُطلق. لكنّ ذلك الشّيء إذا اكتمَل يُصبح جسدًا إذ يتلقّى الصّورة الميال. أمّا لهنا فإنّه حُرمان مُطلق. لكنّ ذلك الشّيء إذا اكتمَل يُصبح جسدًا إذ يتلقّى الصّورة والّي تُغذّيه. ولهذا هو الشّيء الوحيد الّذي يكون في الأجساد أبعد أثر للعلويّات في أقصى ما هو من العالم الأسفل.

ك لهذا وإنّ أفلاطون يَعني بخاصّةٍ ذٰلك النّوع من النّفس بقَوله: «كلّ نفس تَعتني بما لا نَفس فيه». أمّا النّفوس الأخرى فإنّها تَتصرّف على خِلاف ذٰلك. «فإنّ تلك النّفس تَجوب السّماء كلّها تارةً في مثال وطورًا في آخر»، أعني في مثال النّفس المحسَّة أو في مثال النّفس النّاطقة أو حتّى في مثال النّفس النّمائيّة. ذٰلك لأنّ الجانب المُتغلّب منها يَقوم بالوظيفة الّتي تَعود إليه؛ أمّا في مِثال النّفس النّمائيّة. ذٰلك لأنّ الجانب المُتغلّب منها يَقوم بالوظيفة الّتي تَعود إليه؛ أمّا الجوانب الأخرى فتكون عاطلة عن العمل لأنّها تَبقى في الخارج. / وأمّا القوى السّفلى في

الإنسان فلا تكون صاحبة الأمر والنّهي، ولْكنّها حاضرة؛ كما وإنّ الأصل الأفضل عنده ليس هو الآمر والنّاهي دائمًا بل إنّ للأصول السّفليّة أيضًا مَنزلتها إلى جانبه. ولذُّلك نَجد ذواتنا في وضع أصحاب الحواسّ إذ إنّ لدينا جوارح نُحسّ بها؛ وإنّنا من وجوه عديدة، في وضع النّبات إذ أنّ ١٠ لنا جسدًا يَنمو ويَتناسل. ومن ثمّ فإنّ كلّ ما في الإنسان مُتماسك مُتساند،/ ولْكنّ الإنسان إنسان في مِثاله الكامل بالأصل الأفضل عنده. وإذا خرجت التفس من الجسد، أصبحت على ما كان هو المترجّع فيها. ولذلك "وجب الفرار" إلى الملأ الأعلى حتّى لا نتحوَّل إلى قوّة إحساس بانقيادنا إلى الأشباح الحسّيّة ولا إلى قوّة نمائيّة باستسلامنا إلى شهوة التّناسل وإلى ١٥ النَّهم في الطَّعام. بل يَسعى كلِّ منا إلى أن يكون ربَّانيًّا وروحًا وإلْهًا. / فإنَّ الَّذين حافظوا على آدميّتهم عادوا إلى ما كانوا عليه ثابتين في آدميّتهم؛ والّذين عاشوا بإحساسهم فقط، تحوَّلوا إلى حيوانات. بل إنهم يتحوَّلون إلى وحوش إذا كان الإحساس عندهم مَصحوبًا بشراسة الأخلاق. وعلى الاختلاف في القوى يترتب الاختلاف في الحيوانات الَّتي يَتحوَّلون إليها. فإنَّ الَّذين ٢٠ يَسترسلون مع شهوة النّفس الشّهوانيّة ولَذَّتها يَتحوّلون إلى حيوان شبق نَهم./ أمّا إذا كان لا يَصحب عِندهم تلك الأهواء إحساس، أو كان معها خمود في الإحساس، فإنّهم يُصبحون نباتًا. ذْلك لأنَّ الأصل الوحيد أو الأشدّ الَّذي يَعمل فيهم عند ذاك إنَّما هو القوَّة النَّباتيَّة، وكأنَّ ذلك عِندهم ترويضًا على أن يَتحوّلوا إلى شجر. ثمّ إنّ الّذين لهم وَلع بالموسيقي، فيَصيرون أطيارًا غرّيدة ما داموا طاهرين في الجوانب الأخرى من نفوسهم. والمُلوك الّذين حَكموا بغير هدي ٢٥ من العقل/ يُصبحون نسورًا إذا لم تكن فيهم سيّئة أخرى. والمُنجِّمون الّذين لا يَزالون يُراقبونٌ السّماء بغير حِكمة يَنقلبون طُيورًا تحلِّق عاليًا في طَيرانها. أمّا الّذي التزم الفَضائل المدنية في سُلوكه، فإنّه يَبقى انسانًا. والّذي كان التزامه لهٰذه الفضائل أضعف انقلب حَيوانًا إجتماعيًّا فصار نُحلة أو ما يشاكلها.

سل فأيُّ جني هو ذلك؟ إنّه الجنيّ الموجود هلهنا. وأيُّ إله؟ هو الموجود هنا أيضًا. فإنّ الأصل الفاعل هو في كلّ منّا الأصل الّذي يسيّرنا، إذ أنّه الهادي حتى في لهذه الحياة. وهل لهذا الأصل إذًا هو «الجنيّ الّذي قيّد قريبًا لنا في حَياتنا»؟ كلّا! بل ما هو مُتقدِّم على ذلك الأصل الفاعل. إنّه يُشرف ولا يأتي بعمل، فإنّما يَعمل ما هو دونه. فإذا كان الّذي/ يَعمل هو الحسيّ فينا، فالجنيّ هو العقل. وإذا كانت حَياتنا متماشية مع العقل، فالجنيّ هو ما يستوي فوق العقل ولا يَعمل بل يَتنازل عن العمل للذي يقوم به فينا. قد قيل إذًا على صَواب "إنّنا نَحن الّذين نَحتار». فإنّنا نَحتار حقًّا ذلك الّذي يُشرف علينا في الحَياة الّتي أردنا أن نَسلكها. ولماذا يَكون هو السّائق إذًا؟ ليس بوسعه/ أن يُسيّرنا إذا قَضينا نَحْبَنا، بل إنّه يُسيّرنا قبل ذلك، أثناء حَياتنا.

فإذا أنقضَت حَياتنا سلَّم إلى غَيره عمله ما دامت قد انتهت الحياة الّتي كانت بين يَديه والتي تُخوِّله القيام بالعمل. فيُريد إذًا لهذا الجنيّ الأخير أن يُستيرنا، وإذا تَمّت له الغَلبة صار حيًّا. ولكنّه يُعيَّد له هو أيضًا جنيًّا آخر قرينًا. فإذا اشتدّت عليه وطأة الأخلاق الدّنيّة، / كان في اشتداد الوطأة عليه عقابه. وكذلك الأمر أيضًا من الأردياء. فإنّ الأصل الّذي يَدفعهم، أثناء حياتهم، إلى الشرّ يَميل بهم إلى ما هو على شاكله، أعني إلى الحياة الحيوانيّة. أمّا إذا استطاع لهذا الجنيّ أن يتبع ذلك الّذي فوقه، إرتقى هو أيضًا إلى ما فوقه وأخذ يحيا بحياة الجنيّ الأعلى، وجُعل أشرفُ ما فيه والّذي سيق إليه قائمًا في العقطمة. ثمّ يلي ذلك الجنيّ الأعلى جنيّ آخر أعلى منه/ أيضًا وكذلك على التوالي حتّى ننتهي إلى المَلأ الأعلى. فإنّ النّفس تقوم بأشياء كثيرة، وهي الشياء كلها العلويّات والسّفليّات، وإنّها لتَمتدّ إلى أنواع الحياة كلّها. ثمّ إنّ كلًا منا عالم روحاني يصلنا، أدنانا بهذا العالم الحسيّ، والرّوحانيّ منّا بالعالم العلويّ وبما تسرّب منه إلى العالم الكلّي. وإنّنا لثابتون في الملأ الأعلى بذلك الجانب الآخر منّا الّذي هو روحانيّ كلّه. العالم الكلّي. وإنّنا لثابتون في الملأ الأعلى بذلك الجانب الآخر منّا الّذي هو روحانيّ كلّه. ولكتّنا، في أقصى حدود لهذا الملأ، لا نزال مُقيّدين بالعالم الأسفل كأنّا نمدّ السّفليّات بقيض يُصلنا من فوق، أو بالأحرى بطاقة على العمل من غير أن يُصاب العالم الأعلى من وراء ذلك بنُقصان.

أيضًا. وما عسى أن يكون أمر نفس العالم الكلّيّ؟ أينسحب ما كان فائضًا منها على السّفليّات، أيضًا. وما عسى أن يكون أمر نفس العالم الكلّيّ؟ أينسحب ما كان فائضًا منها على السّفليّات، إذا عمدت هي إلى الارتقاء؟ بل قُل إنّها لم تَمل بجانبها الأسفل إذ إنّها لم تَأْتِ ولم تَنزل. بل تَبقى على حالها فيمسُّها العالم بجسمه مسًّا/ وكأنّه يَفيض عليه من نورها، فلا يُقلقها ولا يورثها همًّا ما دام ساكنًا في أمان. ماذا إذًا؟ أليس لديه حينتذ إحساس قطُّ؟ يقول أفلاطون: "إنّه لا يرى"، لأنّه ليس له عين ولا أذن، بَله الأنف واللسان. ماذا إذًا؟ أليس له شعور مثل شُعورنا بما يجري في بواطِننا/؟ بل إنّ طمأنينته إنّما هي بكون ما هو عليه مُنسجمًا مع ما هو في ذاته فِطرة وجبلة. لا أثر حتى للَّذة ذاتها! والقوّة النّباتيّة حاضرة فيه وهي عنه غائبة؛ وكذلك القول في قوّة الإحساس. لهذا وإنَّا نُرجِئ البحث في العالم إلى حينه؛ فحسبنا الآن قولًا معالجته بقدر ما تسّصل مُشكلته بموضوعنا.

ولكن إذا كانت النّفس لا تَختار جنيَّها وحياتها إلّا في الملأ الأعلى، فماذا يَبقى هنا من أمر نأمر به أو نهي نُنهى عنه؟ ألا، إنّ الاختيار الّذي ذكر على أنّه يتمّ هنالك إنّما يتضمّن إرادة المر فأوضاعها كلًّا ومجموعًا. بيد أنّه إن تمّت السّيادة للإرادة الحرّة في النّفس، وإذا كان

 ه صاحب الأمر والنّهي فيها ذلك الأصل منها الّذي حَصل عن المراحل السّابقة من حياتها،/ فليس الجسد بعد ذلك للإنسان سبب شرّ قطّ. وبعد فإن كان خُلُق النّفس متقدِّمًا على الجسد، وإن حصل في النّفس ذلك الّذي اختارته هي لذاتها، «ولم تغيّر جنيّها»، كما يقول أفلاطون، فلا مجال في هٰذه الحياة لا لقيام الرّجل الفاضل ولا لوجود الرّجل الرّديء. أفيكون المَرء صالحًا أو ١٠ رديمًا بالقُّوة ثمّ يَصير هنا بالفِعل لهذا أو ذاك/؟ وما عساه يتمّ فيما لو أصاب الرّجل الصّالح الخُلق جسدًا رديبًا أو العكس بالعكس؟ ألا إنّ لدى النّفس، مهما كان الطرف الّذي تميل إليه، الكثير أو القليل من القُدرة على أن تكفل لها الجسد الّذي يُلائمها. لهذا علاوة على أنّ الظّروف ١٥ الخارجيّة الأخرى لا تُزحزح الإرادة الحرّة بكاملها عن اتّجاهها. / وقد ورد عند أفلاطون أنّ «الحُظوظ» تكون أوّلًا، ويَليها أنماط الحياة على اختلاف أنواعها، ثمّ تأتى «ألوان الحياة النّاجمة عن الظّروف العارضَة وعن القرائن الحاضرة». إنّه بذلك يُراعى مزاج النّفس بإيثاره إعطاء السّيادة للنّفوس فَتَجعل حينتذٍ المواهب الّتي اختُصّت بها وفقًا لما تَقتضيه أخلاقها. ذلك ٢٠ بأنّ الجنيّ ليس غريبًا علينا من كلّ وجه (بل إنّه كذلك من حيث أنّه غير مُرتبط بنا/)، كما إنّه ليس بدون عمل فينا من كلّ وجه. بيد أنّه جنيُّنا كما نَقول عن نَفسنا إنّها «نفسنا». إلّا أنّه ليس جنيُّنا إذا عنينا ذواتنا على أنّنا لهؤلاء الآدميّون الّذين هم أصحاب حياة خاضِعة للَّالك الجنيّ. ولهذا قول يَشهد له ما ورد في كتاب اثيماوس. ولا جدال في لهذا القول إذا اتّخذ على المعنى الَّذي ذَكرناه؛ بل إنَّه لا يَخلو من التَّشويش إذا فُهم الجنِّي على وجهٍ آخر. لهذا وإنَّ القول بإنّ ه ٢ الجنيُّ «يتمّم الأشياء الّتي/ اخترناها لأنفُسنا» هو قول يتّفق مع تأويلنا. ذلك لأنَّ الجنيُّ المُشرف علينا لا يَدعنا نَهوي إلى أبعد ما انتهينا إليه انغماسًا في الشّرّ. بل إنّ ذٰلك الأصل الوحيد الّذي يَعمل فينا ليس خاضعًا إلَّا له ، ليس فوقه وليس في مُستواه . ويَستحيل على الإنسان أن يَصير إلى غير ما هو عليه في ذاته.

ما هو الرّجل الحكيم الفاضل إذًا؟ - هو الرّجل الّذي يَعمد في عمله إلى أشرف ممّا هو عليه. بل إنّه لا يكون فاضلًا ما دام الجنيُّ قرينًا له في عمله. فإنّ الّذي يَعمل فيه هو الرّوح. أو الأحرى بالقول هو أنّه ذاته جنيّ، أو بمنزلة جنيّ أو أن جنيّه إله. أو يؤدّي به المقام إذًا إلى أن يكون فوق الرّيح؟ كلّا بل إنّ ما فوق الرّيح هو الجنيُّ الّذي قُيِّدَ له قرينًا حينذاك - ولماذا لم يتم له ذلك منذ بدايته؟ ألا/ إنّ ذلك بسبب الخلل الّذي يَحْدُثُ عن التّولُّد. مع أنّنا نتبيّن عنده في الآن نفسه، وقبل طور العقل، حركة في الباطن مُندفعة نحو ما هو منها. - أو يَفرض الجنيّ إذًا في فوذه على المَرء دائمًا؟ كلّا! لا يتمّ ذلك على كلّ حال. فإنّ النفس هي في كِيانها بحيث إنّها الحرّة. / تَتكيّف تبعًا لتكتفات القرائن والظروف، وكذلك الأمر أيضًا في حياتها وفي إرادتها الحرّة. /

لهذا ولنعد إلى ذلك الجنيّ الّذي نحن في صدده. قيل إنّه إذا ساق النّفس إلى مقام الأموات لا يبقى هو هو، ما لم تَعد النَّفس وتَختر لها نوع الحياة الّتي كانت عليه. ولكن ماذا يكون من أمره قبل ذلك؟ إنّ سَوقه النّفس إلى حيث تُدان يعني أن يعود، بعد أن ألقت النَّفس عليه عنها، إلى الوَضع الّذي كان عليه قبل ولادة النّفس. فيُصبح وكأنّه دَخل في دور جديدٍ ويَبقى في جوانب النّفوس اللواتي/ ينزل بهنَّ العِقاب ريثما يَحين وقت الولادة النَّانية. على أنّ لهذه الفترة ليست فترة حياة في حقّهنَّ، بل فترة تكفير.

وما عسى أن يكون من النقوس اللواتي دَخلن أجسادًا بهيميّة؟ أيكون سائقهنّ أقلّ شأنًا من الجنيّ؟ - بل يَكون على الأقلّ ردينًا أو بليدًا- والنفوس اللواتي انتهينَ إلى الملأ الأعلى؟ إنّ بينهنّ نُفوسًا يحللن في العالم الحسّيّ، وأخرى يكنَّ خارج لهذا العالم. واللواتي ينزلنَ في بينهنّ نُفوسًا يحللن في العالم الحسّيّ، فمقامهنَّ الشمس أو كوكب آخر من الكواكب، ولبَعضهنَّ أفلاك السّماء النّابتة: فلكلّ منهنَّ بحسب ما كان عملها مُنسجمًا مع العقل في لهذه الحياة. ذلك لأنّ الأمر اللّذي يَجب أن نسلًم به هو أن في نفسنا أيضًا عالمًا. ولا يَعني ذلك أن فيها عالمًا روحانيًّا فقط، بل أَنَّ فيها حالة روحانيّة أيضًا هي أشبه بما هي النّفس الكلّية عليه. فإنّ لهذه النّفس تتوزَّع في بل أنّ فيها حالة روحانيّة أيضًا هي أشبه بما هي النّفس الكلّية عليه. فإنّ لهذه النّفس تتوزَّع في التي تنبعث منًا هي من نوع قوى النّفس الكليّة، ولكلّ منها عمله الخاصّ. فإذا عَتَقَت النّفس سارت في السّماء إلى الكوكب الذي يُلائم الخُلق والقوّة اللذين بهما عملت وتصرَّ فت في سارت في السّماء إلى الكوكب الذي يُلائم الخُلق والقوّة اللذين بهما عملت وتصرَّ فت في ولكن لهذا أمر يَحتاج إلى زيادة تَدقيق في النّظر.

أمّا التّفوس اللواتي خرجنَ من العالم الحسّيّ، فإنّهن تّجاوزن حدود عالم الجنّ وحتميّة التولّد كلّها، وأصبحنَ، بوجه الإجمال، خارج كلّ ما في لهذا العالم المنظور. وما دامت النّفس في لهذا المَقام، فإن ذاتها المائلة إلى الانسلاك في الصيرورة قد ارتفعت معها هي أيضًا. وهذه هي الذات الّتي إذا قُلنا عنها إنّها/ «تصير مقسّمة في الأجسام» إنّها مع الأجسام تتكاثر وبالأجسام تتقسم، كان قولنا قولًا صوابًا. أجل، إنّها لتتقسم، ولكن ليس بالكمّ. فإنّ ما هي عليه هو هو كلًّ في كلّ جزء من الأجزاء، وهو بعد ذلك ودائمًا واحد. ولأنّها أمم أيضًا في عالم ما وصفنا، نرى أنّه من الحيوان الواحد تتولّد حيوانات كثيرة. وكذلك الأمر أيضًا في عالم ما وصفنا، نرى أنّه من الحيوان الواحد تتولّد حيوانات كثيرة. هذا وإنّ النّفس قد تولّد تلك الأشياء الكثيرة وهي باقية في الجسم الواحد، كما تفعل وهي في النّبات. كما وإنّها قد تولّد تلك الأشياء إذا انسحب، على أنّها تكون قد ولّدت قبل انسحابها. مَثل ذلك مَثل ما يتمّ في تلك الأشياء إذا انسحب، على أنّها تكون قد ولّدت قبل انسحابها. مَثل ذلك مَثل ما يتمّ في مسائل النّبات أو في جثّة الحيوان عند فسادها، فتتولّد من الشّيء الواحد/ أشياء كثيرة، وتُساعده،

في ذلك القوّة الّتي تنبعث من العالم الكلّيّ أيضًا، وهي من نوع القوّة الّتي تَعمل هنا.

هذا وإنّ النّفس إذا رَجعت إلى الدّنيا، قيّد لها الجنيّ ذاته قرينًا، أو جنيّ آخر وفقًا للحياة الّتي تكون قد جَعلتها لذاتها. فتطأ أوّلًا لهذا العالم الكلّيّ مع جنيّها ذلك وهو كأنّه لها مَرْكَبُ ، تستقلُّه. ثمّ يَتلقَّاها ما يُقال فيه أنّه «المعغزَل»/ فيُنزلها مقامًا من مقامات القدر كما لو أنّها في سفينة. ثمّ تُقبل الحركة الفلكية كأنّها الرّيح فتتداول ذلك الّذي يكون في السّفينة جالسًا أو ساعيًا يَمشي. وناهيك بما يبدو له عند ذاك من مُشاهدات مُختلفة ومن طوارئ وعوارض تقع. فكأنّه في تلك السّفينة تحت تأثير ما يَحدث عن تمايل السّفينة ذاتها أو عن تحرُّكه هو ذاته بدافع من عنده، / يكون لديه ما دام من شأنه أن يُكيّف هو ذاته إقامته في السّفينة. فإنّ النّاس إذا وُجدوًا في ظروف واحدة، لا يَتشابهون في حَركاتهم أو مراداتهم أو أعمالهم. وعلى اختلاف الرّجال

تَختلف المواقف سواءٌ أكانت الظّروف واحدة أم مُختلفة. أو قد تكون المواقف واحدة عند فئة

٦٠ أخرى من الرِّجال ولو اختلفت الظّروف. / فإنّ القَدر كذُّلك هو.

#### الفصل الخامس

(o+)

#### في الحبّ

١ | إنّ مسألة جديرة بالبحث: هل الحبّ إله أو جنّي أو انفعال في النّفس؟ هل هو إله أو جتّى من ناحية، ومن ناحية أخرى انفعال في النّفس؟ علينا أن نَذكر آراء العامَّة وما ورد عند ه الفلاسفة حول لهذا الموضوع. لهذا وإنّنا نُصرف اهتمامًا خاصًّا لما يَتبنَّاه في لهذا الصّدد/ أفلاطون الإلهيّ الّذي دَوَّن في الكثير من مؤلّفاته الكثير من آرائه في الحبّ. فإنّه يَقول إنّ الحبّ ليس انفعالًا يَحدث في التّفس فقط، بل يَذكره على أنّه جنّي أيضًا ويستفيض في القول عن ١٠ ولادته كيف تتمّ وما هو أصلها؛ أمّا الانفعال الّذي نَسبه إلى الحبّ، / فهو لدى نُفوس ترغَب في الاتَّصال بجمال ما. والواقع في لهذه الرَّغبة هو أنَّها تكون تارة لدى عفَّ تمَّ له الوصول إلى الحُسن في ذاته، وطورًا لدى من يُحاول إشباعها بارتكاب القبيح. ولهذا أمر لا يَجهله أحد. ١٥ فالوَّجه أن ننطلق من هُنا لنتبيّن فلسفيًّا الأصل الّذي منه يَنبعث الحبّ في شكليه المذكورَين. / وإذا سلَّمنا بأنَّ لهذا الأصل إنَّما هو في نُفوسِنا، رغبة سالفة في الحُسن ذاته ومعرفة له وتّجانس معه، وشُعور غريزيّ بالأواصر الخاصّة الّتي تَجمع بيننا وبينه، فإنّنا، فيما أظن، نَكون قد أدركنا السّبب في حقيقته. ذٰلك لأنَّ القُبح مع الطّبيعة على طرفَي نَقيض، وهو كذٰلك مع الله أيضًا. ثمّ ٢٠ إنَّ/ الطَّبيعة تَفعل فعلها وهي تَنظر إلى الحُسن، وإنَّها لتوجِّه وَجهها نحو الشَّيء المُعيَّن الّذي لا يَكُونَ إِلَّا «في جانب الخير». أمَّا الشِّيء المُبهم، فهو قَبيح وهو في الجانب الآخر. عَلاوة على أنَّ الأصل للطَّبيعة إنَّما هو من الملأ الأعلى، أعني من عالم الخير طبعًا، وهو عالم الحُسن ٢٥ أيضًا. ثمّ إنّ المُعجَب بشيء وهو يجانسه، يَتودَّد إلى آثار ذٰلك الشّيء أيضًا. / وإذا نَفينا لهذا السّبب لم يبقَ لدينا ما نُعلِّل به كيف يَحدث الانفعال وما هي مجاريه، حتّى في حال الحبّ الّذي يتمّ عن طريق المُجامعة، فإنّ أصحاب لهذا النّوع من الحبّ إنّما يُريدون أن «يلدوا في الحُسن». ٣٠ والسَّفاهة في أن تُريد الطَّبيعة أن "تَلد في القُبح» وهي السَّاعية/ دائمًا إلى أن تُحدِثَ الحُسن على مُختلف وجوهه. لَكنّ الَّذين يُدفعون إلى الولادة بلهذا النّوع من الحبّ يَجدون بالحُسن الدّنيويّ كفايتهم، وهو حُسنٌ قائمٌ في الآثار والأجساد. وهم كذَّلك لأنَّه ليس بين أيديهم ذَّلك الحُسن

الأصليّ الّذي يَبعث عندهم حبَّهم لما من الحُسن لَديهم. فإذا تَجاوزوه إلى تذكَّر ذٰلك الحُسن ٣٥ الأشرف أحبّوا الحُسن الدّنيويّ على أنّه أثر. وإن جهلوا الانفعال الّذي يتمّ فيهم/ ولم يَذكروا، خُيِّلَ إليهم أنّ حُسن لهذه الدّنيا هو الحُسن حقًّا. مع أنّهم إذا تَعفّفوا كان انحرافهم الى الحُسن الدّنيويّ بريئًا، إذ أنّ الذّنب الكبير هو الانغماس في اللذّة الشّهوانيّة. فالّذي يكون حبّه للحُسن لهكذا طاهرًا، غدا الحُسن حبِّه الأوحد ذاكرًا كان أو غير ذاكر. أمَّا مَنْ جمع بين لهذا الحبِّ وبين ٤٠ الشُّوق إلى الخلود،/ بقدر ما بوسع الفاني أن يَتوافر لديه من لهذا الشُّوق، فإنَّه يَطلب الحُسن في الموجود الدّائم الباقي. وما دام يَسير السّير المُوافق للطّبيعة، فإنّه في الحُسن يَذرأ وفي الحُسن يَلِد: يَذْرأ ضمانًا للبقاء، ويَزرع في الحُسن لما بين البّقاء والحُسن من أواصر القُربي. ه٤ فإنَّ البَقاء والحُسن مُتجانسان، وإنَّ الأمور الباقية هي الحُسن في أصله، / وكلِّ ما يَصدر عنها حَسَن. أمّا ما كان فيه نَزعة إلى أن يُحدث حسنًا، إنّما يُريد ذٰلك عن حاجة وعدم اكتفاء؛ فإن قام بعمله ظنَّ أنَّه نال غايَته إذا تمَّ له أن يَلِد في الحُسن. لهذا وإنَّ الَّذين يُريدون أن يَلدوا بغَير ما · • تَرضاه الشَّريعة والطَّبيعة/ ، فهُم مع الطَّبيعة في مُستهلِّ الطَّريق. لَكنَّهم لا يَلبثون أن يَخرجوا عن الاستِقامة وكأنَّهم يَنحرفون عن الجادّة، فتَزَّل بهم القدم وينكبُّون على وُجوههم في الحَضيض. فإنَّهم يَجهلون ما يَسوقهم الحبِّ إليه، كما أنَّهم يَجهلون الرَّغبة في الوِّلادة وكيف يَستخدمون ه و آثار الحُسن، ولا عِلْمَ لديهم بما هو الحُسن ذاته. لهذا ولنَعد إلى موضوعنا. / إنّ بعض البّاس يحبُّون إذًا الأجساد الحسَنة ويتتبَّعون الحُسن فيها حتَّى عن طريق الجُماع، وذٰلك لأنَّهم يحبُّون الحُسن. وإنَّ عند بعضهم الحبِّ المُعروف بالنَّكاح، أعنى حبِّ النَّساء الَّذي يُقصد منه حِفظ النَّسل، ولا يَحيدون به إلى غيرهنَّ. فهؤلاء خير من أولْنك، على أنَّ التَّعفُّف مكفول لدى كلا ٦٠ الطَّرفَين. فالأوَّلون يَخصُّون بإجلالهم حُسن لهذه الدُّنيا ويَجدون فيه الكِفاية./ أمَّا أهل الفِئة الثَّانية فإنَّ الَّذين يُذكرون منهم يُجلُّون الحُسن الأعظم ولا يبخسون الحُسن الدُّنيويِّ حقَّه فينزلونه من الحُسن الأوّل منزلة الأثر النّاتج عنه ويتّخذونه أُلهوّة يلهون بها. كلّ لهؤلاء النَّاس يَسعون وراء الحُسن بدون عَيب إذًا. وقد يؤدِّي الحُسن بغَيرهم إلى الهويِّ في القبائح، لأنَّ الرَّغبة في الخير كثيرًا ما تكون عاقبتها السَّقوط في الشَّرّ. لهذا وحَسبنا ذٰلك ٦٥ قولًا في الحبّ من حيث كونه انفعالًا في النّفس. /

آمًا الحبّ من حيث أنّه إله، فإنّه كذلك يتصوّره ليس العوامّ فقط، بل اللاهوتيّون وأفلاطون أيضًا. فإنّ «أفلاطون يذكر «ايروس» (الحبّ) غير مرّة على أنّه «ولد أفروديتس» وعلى أنّ وَظيفته «حراسة الأطفال الحسّان» «وتَحريك النَّفس إلى الحُسن في الملأ الأعلى»؛ وأو أنّه يقوِّي/ الرّغبة في لهذا الحُسن عند من كان مُتوافرًا لديهم. فلا بُدَّ من الاهتمام الخاصّ إذًا

بالبَحث الفلسفيّ عن الحبّ من لهذا الوجه. ويَجب علينا أيضًا أن نتلقَّى برَحابة الصَّدر ما ورد في كِتاب «الوليمة» من أنّ الحبّ، فيما يَرى أفلاطون، ليس «ولد افروديتس»، بل أنّ ولادته تَقع في يوم ولادة أفروديتس وهو إبن «پينيا» (الحاجة) و«بوروس» (الرّخاء). فواضح إذًا أنّ ١٠ المُطلوب منَّا في بَحثنا هو أن نَذكر شيئًا عن «أفروديتس»/ سواء أقيل في «ايروس» (الحبّ) إنّه وُلد منها أو وُلد معها. فأيّة «أفروديتس» هي تلك المعنيّة هنا إذّا؟ لهذا أوّلًا. وثانيًا كيف نَفهم الأمر إذا كان «ايروس» (الحبِّ) قد وُلِد مِنها أو وُلد معها، أو فيما إذا كان، بوجِّه ما، قد وُلِد ١٥ مِنها ومَعها في آنِ واحد. فنَقول إنّ الرَّبّة «أفروديتس»: الرّبّة السّماويّة/ وهي من «أورانوس» (السّماء)، فيما يُقال؛ والرَّبّة الّتي من «زُوْس» و«ديُونه» وهي المكلَّفة بالإشراف على زَواج الآدميّين. فالأولى لا أُمَّ لها، وهي من العلوّ بحيث لا يَنالها شيء من شؤون الزّواج لأنّه ليس في السّماء قطُّ زواج. ولهذه الرّبَّة السّماويّة من «كرونوس» (الزّمن) وهو الرّوح، فهي إذًا النّفس ٢٠ الإلْهيّة الفائقة الّتي تَخرج/ مُباشرة لا شائبة فيها من الشّيء الّذي لا شائبة فيه أيضًا، فتَبقى في العالم الأعلى. ويَعني ذٰلك أنَّها لا تأتي إلى لهذا العالم، وليس ذٰلك من مَرادها، حتَّى وإنَّه ليسُ بوسعها أن تَفعل ما دامت مَفطورة فطرًا على ألّا تواطىء لهذا العالم الأسفل. ولهذا راجِع إلى أنَّها مفارقة، قائِمة في ذاتها، وهي ذات لا حظ للهيولي فيها، ولذُّلك أشير إليها بالتلويح فقط ٢٥ فوضعت بأنَّها لا أُمَّ لها. والقول الصّواب فيها هو أنَّها أمر ربّانيّ وليست/ من الجنّ، ما دامت الهيولي لا تُخالطها وما دامت هي طاهرة قائمة في ذاتها مع ذاتها. فإنّ ما يُشتَّق من الرّوح طاهر مثله، ولربَّتنا مَناعتها من ذاتها لمُجاورتها تشتَّق منه، كما وأنَّ لها من نَزعتها وثَباتها ما يَشدُّ بها إلى والدها الّذي هو من القوّة بحيث يَستطيع أن يَحفظها في العالم الأعلى. ومن ثمّ فإنّ تلك ٣٠ النَّفس لا تَهوي ما دامت مُرتبطة بالرّوح ارتباطًا/ محكمًا ولا الارتباط الّذي تكفله الشّمس لما تَنشره من نورها يشعّ منها ولا يَزال مع ذٰلك مُرتبطًا بها. لهذا وإنّ افروديتس إذًا في أثناء التزامها لكرونوس (الزّمن) أو إن شئت لأبيه «أورانوس» (السّماء)، حوَّلت عملها إليه وأحبّته عليه ومالت إليه فعَشقته وولدت «ايروس» (الحبّ). وها هي الآن تَنظر إليه هي وولدها ايروس ٣٥ (الحبّ)./ فإنّ عملها أولدها إيّاه قائمًا في ذاته وذاتًا، وها هما الآن يَنظران إلى «كرونوس» (الزّمن)، الأمّ وولدها «ايروس» (الحبّ) صاحب الحُسن الفاتن. و«ايروس» لهذا هو الأمر القائم في ذاته الموجَّه دائمًا نحو الحُسن عند غيره. فكأنَّ كيانه في أن يَقوم متوسِّطًا بين العاشق ٤٠ ومعشوقه. إنّه العين في العاشِق تُتيح/ للمحبّ أن يَرى بها معشوقه، بل إنّه يعدو هو ذاته فيُبادر إلى الرَّؤيا يَملاً بها ذاته قَبل أن يمدّ العاشق بالقوّة الّتي تُمكِّنه من أن يرى بعينه مَعشوقه. فإنّه يَرى قبل الرّائي، ولكن لا يَرى مثلما يَرى الرّائي لأنّ المَرئيّ يثبّت في الرّائي، في حين أن ٥٤ "ايروس" (الحبِّ) يمتِّع نَظره بمُشاهدة الحُسن الَّذي يمسُّه مسًّا عابرًا./

٣ | لا يَليق بِنا أَن نَشْكُ في أَنَّ ما يقوم بذاته وهو ذات يَخرج من ذات آخرة. نعم هو دون ما يَصدر عنه، ولكنّه مع ذلك ذات. فإنّ تلك النَّفس الإلْهيَّة إنّما هي ذات خَرجت من القوّة المُتقدِّمة عليها. وهي حَيَّة، تَولَّدت من ذات الحَقائق الّتي تَنظر إلى ما هي الذّات الأولى، ه بل تُحدِّق إليها تَحديقًا. / ثمّ إنّ لهذه المُشاهدة هي لتلك النّفس مُشاهدتها الأولى فتنظر إليها على أنَّها خيرها الخاصّ، وما أشدّ فَرحها إذ تراها. فلا يَكون المَشهد حينذاك بحَيث أنَّ الرَّائي يُنزل الرؤيا منزلة الفرع من الأصل. وعندئذٍ تُصبح النَّفس تحت وقع ذٰلك الشَّعور الَّذي كأنَّه اللَّذة، ووقع تلك الشَّرأبيبة إلى ما تَنظر إليه وتِلك المدَّة في المُشاهدة، فتَلد ما هو من مَقامها ١٠ ومَقام ما تحدِّق إليه. / من تِلك النَّفس إذًا المسدّدة بطاقتها كلَّها إلى المُشاهدة، ومن ذٰلك الّذي كأنّه يَجري من المرئيّ ذاته، يَنشأ «ايروس» (الحبّ). فهو عَين مملوءة وكأنّه رؤيا قائمة مع ١٥ مِثالها المرئيّ؛ وربّما جاء اسمه من أنّ له كيانه من الرّؤيا («ايروس» من «أورايس»). / (ومهما كان من أمر فإنّ تسمية الحبّ من حيث أنّه انفعال عندنا «ايران» تُشتق من لهذا «الحتّ» («ايروس») الَّذي هو ذات، ما دامت الذَّات مُتقدِّمة على ما ليس ذاتًا. والواقع هو أنَّ لهذا الانفعال يُقال فيه أنّه الحبّ وهو عِندنا «حبّ لشيء»، فلا يَعني لهذا القول الحبّ من حيث إنّه مجرَّد انفعال فينا). كذُّلك هو إذًا «ايروس» (الحبِّ) وليد تلك النُّفس العلويَّة، الَّذي يَنظر إلى ٢٠ الملأ الأعلى وهو منه. ذٰلك لأنّه تابع لتلك النّفس ومولود منها وبها،/ وهو يَجد إنّه حسبه مشاهدة الآلهة. وما دُمنا نَعتقد في تلك النَّفس، الَّتي كانت أوَّل ما أشعَّ في السَّماء، أنَّها مُفارقة للهيولي، فإنّنا نَعتقد في «ايروس» (الحبّ) لهذا أنّه مفارق هو أيضًا. (ونَعتقد ذٰلك مع كوننا مصرِّين على القول بأنَّ تِلك النَّفس هي النَّفس السَّماويَّة. فإنَّنا نَذهب إلى أنَّ الأصل الأشرف ٢٥ فينا/ مُفارق أيضًا بالرَّغم من أنّنا نَجعله ثابتًا حاضرًا عندنا). فليَقُم «ايروس» (الحبّ) إذًا هنالك فقط حيث تُقيم النَّفس الَّتي لا تشوبها شائبة. ثمّ إنّه ما دام العالم الحسّيّ في حاجة إلى نفس هو أيضًا، قام مع نفسه «ايروس» (الحبّ) آخر، وهو عين لهذه النّفس ومولود من رغبتها. ولهذه ٣٠ النَّفس هي «افروديتس» عالمنا؛/ فليست نَفسًا فقط وليست النَّفس على وجه الإطلاق. «وايروس» (الحبّ) وليدها الّذي وضَعته في لهذا العالم هو الّذي يشرف على الزّواج. فبِقَدر ما يكون مُنفعلًا برغبة ما في عالم الرّوحانيّات بذُّلك القدر يحرِّك نفوس الشّباب، على أنّه يعلو وقد بالنَّفس الَّتي مسَّها بطيفه بقدر ما في وسع/ لهذه النَّفس فطرةً أنّ تَسترسل مع الذّكرى بالعلويّات. لهذا ونحن نَعلم أنّ نَفس لهذا العالم ما دامت تابعة للتّفس الأولى الإلْهيّة ومن تِلك النّفس، فإنّ كلِّ نفس تَرغب في الخير مهما تكن مشوبة ومهما تَصِر نفس شيء جزئيٍّ.

والآن، هل لدى كلّ نفس جزئيّة «حبّها» مثل ذلك «الحبّ – ايروس» قائم في ذاته وهو

ذات؟ أو نَقول إن شِئنا: لماذا يكون لدى كلّ من النّفس الكلّيّة ونفس العالم "حبّها" القائِم بذاته، ثمّ لا يتمّ الأَمر لكلّ نفس من نُفوسنا ولكلّ نَفس من نفوس الحيوانات الأخرى كلّها؟ فإنّ ه هٰذا «الحبّ» هو الجنيّ الّذي يوصَف بأنّه يُلازم كلًّا منّا، وهو/ «الحبّ» لدى كلّ شخصِ. إنه هو الَّذي يَكون في كلِّ نَفس مبعث نزعاتها الفطريَّة، ما دامت كلِّ نَفس تميل إلى ما تَقتضيه فطرتها فتلد «الحبّ» وفقًا لما هي أهل له ولما هي عليه في ذاتها. فمثِلما أنّ للنّفس الكلّية «حبّها» ١٠ الكلِّيِّ إذًا، فإنَّ لكلِّ نفس جزئيَّة «حبّها» الجزئيِّ أيضًا . / ولكن كما أنَّ الأمر في النّفس الجزئيّة من التَّفس الكليَّة بحيث أن الأولى ليست منفصلة عن الثانية بل مُحاطة بها من كل جانب، فتصبح النفوس الجزئيّة كلّها نفسًا واحدة، كذُّلك هو في «الحبّ» الجزئيّ من «الحبّ» الكلّيّ أيضًا. "فالحبّ الجزئيّ في النّفس الجزئيّة، وذلك "الحبّ الأكبر في النّفس الكلّيّة، «والحبّ» الكونيّ في كلّ ناحية من نواحي العالم الكلّيّ. ثمّ يتوزّع لهذا «الحبّ» الواحد في ١٥ الكثرة، / فيَظهر حيثما يَشاء في الكون، ويَتكيَّف بمُختلف أشكاله ولا يتقيَّد في ظُهوره إلَّا بمشيئته. لهذا ويَجب أن نُسلِّم أيضًا بوُجود عدد وافر من «الأفروديتسات» في العالم الكلِّيّ. إنهنّ جنيّات تولَّدْنَ فيه كلّ منهنَّ مع «حبّها» على أَنهنَّ خرجنَ من «افروديتس» واحدة كليّة ٢٠ وتوزّعنَ جزئيّات في الكثرة، وما زالت/ كلّ منهنَّ مع «حبّها» مُرتبطة بالّتي هي أصلها. فإنّ النَّفس أمُّ «الحبّ»، والنَّفس هي «أفروديتس»، و«الحبّ» فِعل النَّفس وهي تَنزع إلى الخير. وغاية كلِّ ذٰلك هي أنَّ لهذا «الحبِّ» الَّذي يَسوق كلِّ نفس إلى الخير في حَقيقته حبَّان: «الحبِّ» الّذي هو إله وهو «حبّ» النّفس الكلّيّة الّتي في الملأ الأعلى، يَصل دائمًا بينها وبين الخير في ٢٥ ذاته؛ أمّا حبّ النّفس الّتي امتزجت بالهيولي فهو جنيّ./

ولكن ما هي طبيعة الجنيّ وبوجه عامّ طبيعة الجنيّين، الّتي ورد الكلام عنها في كِتاب «الوَليمة». أجل، ما هي لهذه الطبيعة، وما هي طبيعة سائر ما في عالم الجنّ، وبخاصّة ما هو ذلك «الحبّ» الّذي وُلد يوم الاحتفال بولادة «افروديتس» من «پينيا» (الحاجة) و«پوروس» (الرّخاء) إبن «ميتيس» (الحيلة)؟ قبل إنّ أفلاطون يَعني بهذا «الحبّ» العالم ذاته/، لا شيئًا من العالم يكون هو «الحبّ» الّذي نَشأ في لهذا العالم. ولهذا تأويل يَتنافى مع المَعقول من وجوه كثيرة. فإنّ صاحبنا يصف العالم بأنّه إله ينعم بالسّعادة، مُكتفٍ بذاته، في حين أنّه يُسلّم بأنّ «الحبّ» الذي يتكلّم عنه ليس إلهًا وليس مُكتفيًا بذاته، بل إنّه دائمًا في حال الحاجة. / ثمّ إنّه ما دام العالم من نفس وجسد، وما دامت نفس العالم هي «افروديتس» الّتي فيه، فإنّ «افروديتس» هي الجزء المهمّ في «إيروس» (الحبّ) إذًا. أو أيضًا إذا كانت نفس العالم هي العالم، كما أنّ «هي الجزء المهمّ في الإنسان، فإنّ «ايروس» هو «افروديتس». وأيضًا: إنّ «ايروس» لهذا/ جنيّ.

فلماذا يكون هو العالم ثمّ لا يكون الجنّ الآخرون كذلك، مع أنّه لا ريب في أنّهم كلّهم من ذات واحدة؟ ولهذا يَعود إلى القول بأنّ بنية العالم مؤلَّفة من جنيّين! وبعد، كيف يكون العالم ذلك الموصوف بأنّه أقيم «حارسًا على الأطفال الحسان». فضلًا على أنّ أفلاطون يَصف «ايروس» بأنّه «ليس له سرير ولا حِذاء ولا دار». / أو ليس في تطبيق ذلك على العالم تَكلُّف وغَرابة؟

٦ | ولكن ما عَسى أن نَقول في «ايروس» وفي ما نسمّيه ولادته؟ واضح بأنّه لا بدَّ من أن نُدرك أوَّلًا ما هي «بينيا» (الحاجة) وما هو «پوروس» (الرّخاء) وكيف يصحّ القَول فيهما أنهما أبوان. وواضحٌ أيضًا نه لا بدُّ من أن يكون الأمر كذلك فيهما مع سائر الجنيّين ما دام لهم من حيث كونهم جنيين حقيقة واحدة وذات واحدة ،/ وإلَّا لما كان بينهم إلّا الاشتراك بالتسمية. فلنتبيّن إذًا كيف عسى أن نميّز الأرباب عن الجنيين. نعم طالما نَذكر الجنيين على أنهم أرباب، لْكِنّنا نَقصد هنا على الأقل الحال الّتي فيها نَذكر كلًّا من الطَّرفين مُختلفًا جِنسه عن الآخر. أمّا ١٠ جِنس الأرباب فَإِنَّا نَقول فيه مُعتقدين أنَّه ليس للانفعال سبيل إليه في حين أنَّنا ننسب إلى الجنّ الانفعال. ندَّعي في الجنيّ أنّه قديم، يأتي بعد الرّبّ فورًّا، وهو في جانبنا قائم بين الأرباب والأنس. فكيف لم يَبقوا بدون انفعال، وكيف انحطُّوا في كِيانهم وأصبحوا في جانب العالم الأسفل؟ فضلًا على أنّه يَجدر بنا السّؤال أيضًا فيما إذا لم يكن قطُّ في العالم الرّوحانيّ جنيّ، فلا ١٥ وجود/ للجنّ إلَّا في لهذا العالم الحسّيّ، ولا يتخطّى الرّبّ حُدود العالم الرّوحانيّ. أو «إنّ في عالمنا أربابًا أيضًا»، بل إنّ عالمنا ربٌّ هو الربُّ الثّالث كما جرَت بقوله العادة، وإنّ الكواكب في السّماء كلّ منها ربٌّ حتّى القمر ذاته. إنّ القول الأصحّ في كلّ ذٰلك هو أنّه ليس في العالم ٢٠ الرُّوحانيُّ جنَّ، بل إذا وجد جنِّي بمعنى أنَّه أصل مثاليّ قائم بذاته، فإنَّما هو ربُّ حينذاك ./ كما وإنَّنا نَرى، من ناحية أخرى، أنَّ أرباب العالم الحسَّى المَنظورين والقَّمر معهم إنَّما هم أرباب من المَقام الثَّاني. هم بعد الأرباب الرّوحانيِّين فبِهم يتكيَّفون وإليهم يَرجعون، وهُم منهم بمَنزلة الإشعاع حول الكوكب الجزئيِّ. والجنيُّون، ماذا نَقُول فيهم؟ أنقول في الجنيِّ أنَّه الأثر الَّذي ٢٥ يَنبعث من النَّفس إذا أصبحت النَّفس في العالم؟ ولماذا نَقول ذلك في النَّفس الَّتي أصبحت في/ العالم فقط؟ – لأنّ النّفس الطّاهرة تلد ربًّا، وقد وَصفنا «حبّها» بأنّه ربّ.

ولكن لماذا لا يَكون كلّ جنيّ «ايروسًا» (حبًّا)؟ لهذا أوّلًا. وثانيًا لماذا لا يكون لهؤلاء المجنيّون براء من الهيولى هم أيضًا؟ – إلّا أن «ايروس» (الحبّ) هو كلّ مولود من التفس إذا وغبت في الحُسن والخير، / وكلّ نفس في العالم الحسّيّ تَلد مثل لهذا الجنيّ. أمّا ما عدا ذلك من الجنّ، فإنّهم من تفس العالم الكلّيّ طَبعًا، ولكنّها تلدهم بفِعل قوى أخرى ووفقًا لما يقتضيه صَلاح الكون الكلّيّ، فيُساعدونه على تكميل الجزئيّات وتَدبير أمورها. ذلك لأنّه يَجب في

وم النَّفس الكلّية أن تكفي الكلّ حاجَته، وهي تفعل بوضعها قوى من نَوع الجنّ/ تكون مُنسجمة مع العمل الكلّيّ الّذي تقوم به هي. ولكن كيف يُشْرَكون في الهيولى، وما هي الهيولى التي يُشْرَكون فيها؟ فإنّهم لا يُشْرَكون في الهيولى الجسمانيّة، وإلّا لكانوا أحياء يُدركون بالحواسّ. وإذا افترضناهم بارزين في أجسام هوائيّة أو ناريّة، فينبغي أوّلًا في طبائعهم أن عبد فلك في الأجسام. فإنّ ما كان في مُطلق/ الطّهارة لا يَمتزج بالجسم امتزاجًا مُباشرًا، ولو ذَهب بعضهم إلى أنّ للجنيّ، شيئًا جِسمانيًّا هو نار أو هواء، من حيث كونه جنيًّا. وإذا كان ذلك كذلك، فلماذا يُخالط الجنيّ الجسم في حال، ولا يُخالطه في حال أخرى؟ أليس للامتزاج إذا تمّ آنذاك/ سبب؟ لا بدّ لنا إذًا من التَّسليم بوُجود هيولى روحانيّة، فإذا أُشرك فيها الشّيء تيسّر له بوساطتها أن يتَّصل بهيولى الأجسام.

V | ولذُّلك يَقول أفلاطون في روايته لولادة «ايروس» (الحبُّ) أن «پورس» (الرِّخاء) «كان في حال السَّكر بعد شربه من الكُّوثر إذ لم تكن الخَمرة مَعروفة بعد» آنذاك. وعلى ذٰلك تمَّت ولادة «ايروس» قبل وجود الحسّيّات، فكانت «بينيا» (الحاجة) مُشتركة في حقيقة الرّوح. ولا ه يَعنى ذٰلك أنّ إشراكها هو إشراك في أثر روحاني، / أو في ظاهِرة تشكّلت في عالم الرّوح ثمّ انبعثت منه، بل يَعني أنَّها مُقيمة في الملأ الرّوحانيّ حقًّا. ثمّ إنَّها تجمَّع هنالك فيها بين ما هو كأنَّه مِثال متَّسِق بارزة مَعالمه من ناحية، وما هو فُقدان التَّناسق وفقدان بُروز المَعالم من الأخرى. ولهذا أمر يَحصل للنَّفس قَبل أن تحظى بما هو خيرها، فتحسّ بأنَّ لديها منه شيئًا على طِراز التَّصوُّر المُبهم الغامض الّذي لا ضابط له ولا حدّ. فإذا كانت "بينيا" (الحاجة) على لهذه الحال وَلَدت «ايروس» القائم بذاته، فإنّ العقل يصبح حينتُذٍ في ما ليس عقلًا، بل نَزعة ١٠ عمياء ووجودًا مغشي الجوانب، فيُحدِث/ شيئًا ناقصًا عاجزًا في حالة المُحتاج. ولا غرو وهو وليد نَزعة في تيه وعَقل في كماله. وليس «ايروس» (الحبّ) لهذا عقلًا صافيًا، ما دام فيه رغبة هوجاء لا يَهديها هدي ولا يَضبطها ضابط. وهو لن يعرفنَّ شبعًا ما دام فيه الحرمان بالذَّات من ١٥ الأحكام والاتَّساق. نعم لا يَزال مرتبطًا/ بالنَّفس إذ إنَّه منها خَرج وهي أصله. ولْكنَّه مَزيج نَتج عن عَقل لم يَبقَ في ذاته بل خَالط الحرمان من الإحكام والاتِّساق؛ ولم تَكن لهذه المُخالطة تَبَادُرًا منه، بل تَبَادُرًا ممّا منه خرج. ها هو ذا «ايروس» إذًا وكأنّه لَسعة لا تُقضَى نهمتها وذلك في ٢٠ فطرته وجبلَّته؛ ومهما يُصِب لا يَلبث نَهمه أن يُعاوده . / ليس الشَّبع من طَبعه لأنَّه ليس من طَبع المزيج، ولا يَشبع حقًّا إلَّا ما يَكون له من ذاته الكفاية بما لديه. أمَّا «ايروس» (الحبِّ) فإنَّ العوزَ فيه ومعه دائمًا، فلا يَزال يَرغب، وهو لا يظلّ شبعان حتّى ولو أصاب من الشَّبع خَلاقًا. وغاية ما ٢٥ يُقال فيه أن لا حيلة له من حاجته، وقد أوتي أوسع الحيل من العقل الّذي هو فيه. / كذلك يُجب

أن نتصوَّر جنس الجنّ كلّه وأصوله. لكلّ جنيّ حاجة نسَّق لها طَبعًا لا يَزال يتفتَّق بالحيل ليكفلها له ولا يَز ال يَرغب فيها أبدًا. وبذَّلك يتقرَّب ممّا هو «ايروس» (الحب) عليه: فهو مثله لا يعرف ٣٠ شبعًا في سعيه الدائب وراء ما هو خيره في عالم الجزئيّات. ومِن ثمّ فإنّ للصّالحين في الدّنيا/ «إيروسهم» (حبّهم) أيضًا وهو «حبّ» الخير المُطلق من كلّ قيد وحبّ ما كان هو الخير حقًّا وليس لهذا «الحبّ» أو ذاك. أمّا الّذين وُفِّق بينهم وبين مُختلف الجنّ فلكلّ الجنيّ الّذي قيّد له قرينًا. يَدَّعون «ايروس» (الحبّ) المُطلق الّذي لديهم متعطّلًا عن العمل، ويَتصرّفون وفقًا لجنيّ ٣٥ آخر إصطفوه لهم تماشيًا مع ما يُنسجم معه من الأصل/ الَّذي يَعمل فينا - وهي النَّفس. ولا يَخفي أيضًا أنَّ الَّذين يَرغبون في الشُّرور من وَراء الشُّهوات الرِّديئة المُستحكمة فيهم يقيِّدون ما لديهم من «الحبّ» في مُختلف أنواعه. فوضعهم آنذاك وضع العَقل السَّليم، وهو غَريزة فِطريّة في الإنسان، إذا قُيِّد بالآراء الفاسدة الَّتي تتوالى عليه. لْكنّ «الحبّ» إذا انبعث من الفِطرة .؛ الصَّحيحة ووفقًا لما نَقتضيه فهو حُسن. نَعم قد يقلُّ/ شائًا في نَفس قلَّ شانُها تارةً وقد يَكرم تارةً أخرى، ولكنّه في مَقام الذّات على كلّ حال. أمّا إذا تنّافي مع الطّبيعة فهو انفعال عند قَوم ضَّلُوا، وليس ذاتًا بحال، ولا كيان له في ذاته. بل لا يَكُون وليد النَّفس حقًّا، بل إنَّما هو شيء يَنشأ مع رداءة النَّفس وهي تولد عفوًا ما يكون على مِثالها أثناء تقلّباتها بين مُختلف أحوالها ه؛ ومقاماتها، / فالَّذي يَبدو إجمالًا هو أنَّ الخَير الحقِّ الَّذي يُوافق فِطرة النَّفس إذ تَعمل في نطاق النِّظام إنَّما هو خَير من قَبيل الذَّات. أمَّا ما سِواه، فإنَّ النَّفس لا تَندفع معه من ذاتها في عَملها، وليس هو لديها إلّا انفعالًا. مَثل ذٰلك مَثل التّصوّرات الفِكريّة الكاذبة الّتي ليس تحتها حقّ • و تكشف عنه. أمّا التّصوُّرات الصّحيحة حقًّا، الدّائمة، الوَاضحة المَعالم، / فإنّها تكشف معًّا عن العُرفان وعن الشّيء المُعروف وعن وُجوده. ولا يصحّ ذٰلك في المُعرفة بوجهٍ عامٌّ فقط، بل في كلِّ حالةٍ أيضًا يكون عليها الشِّيء المَعروف حقًّا ويَظهر من خِلالها الرَّوح الكامِن في المِثال. فإنَّه يَجب في المَعرفة والشِّيء المَعروف أن يَستويا صافيَين خالِصَين عند كلِّ منًّا، ولو لم يَكن الأمر ليتمَّ لنا وللوضع الّذي هو عليه في بَساطته على السّواء. ومن ثمّ «الحبّ» الّذي فينا للأمور ه البَسيطة، وهي مَوضوع معرفتنا أيضًا./ وإذا تَعلَّق إدراكنا بجزئيّ من الجزئيّات، فعَن طريق العَرض كما هو الأمر مثلًا فيما لو كنّا نتبيّن أنّ المثلّث بزَواياه يُساوي قائمَين، وذٰلك بقدر ما هو مثلَّث قائِمٌ في بساطته.

والآن ما هو «زوس» الّذي يَذكر أفلاطون جنّيته في كتابه، وهي الجنّة الّتي دَخلها «پوروس» (الرّخاء)؟ وما هي لهذه الجنّة؟ أمّا «افروديتس» فإنّها النّفس عندنا، وقُلنا إنّ «پوروس» (الرّخاء) هو العقل الكلّيّ. فعَلى أيّ مَعنى يَنبغي لنا الآن أن نؤوّل «زوس» وجنّته؟

يَجب ألا نَفهم «زوس» على أنه النّفس ما دامت «افروديتس» هي الّتي أنزلناها على لهذا/ التّأويل. فالوجه هو أن نتبيّن هنا أيضًا عند أفلاطون ذاته ما هو «زوس». فإنّه في كِتاب «الفيّدروس» يَصف لهذا الإله بأنّه «القائد الأعظم»، ويَذكره في محلّ آخر على أنّه من المُقام الثّالث، فيما أظنّ. وهو أوضح في كتاب «الفيليبوس» حيث يقول إنّ في «زوس» «نفس ملك التّالث، فيما أظنّ. وهو أوضح في كتاب «الفيليبوس» حيث يقول إنّ في «زوس» وإنّ أحد الأسس المُختلفة الّتي أوجبت رَفعه إلى لهذا المَقام هو كُونه «ملكًا» و«قائدًا»، أعني «المسبّب». فإذا كان ذلك كذلك، كان «زوس» يُعادل مقام الرّوح في مقامه. أمّا «افروديتس» التي هي خاصة كان ذلك كذلك، كان «زوس» يُعادل مقام الرّوح الدّكور من الآلِهة وفي مقام النّفس ونورها وصَفائها ولُطفها. ذلك لأنّنا نَجعل في مَقام الرّوح الذّكور من الآلِهة وفي مقام النّفس إناثهم، وصَفائها ولُطفها. ذلك لأنّنا نَجعل في مَقام الرّوح الذّكور من الآلِهة وفي مقام النّفس إناثهم، لقولنا تعاليم الكهّان ورجال اللاهوت الذّين لا يميّزون بين «هيرا» و«افروديتس» ويرون أن نجمة «أفروديتس» في مكان نجمة «هيرا» من السّماء.

ا ٩ | إن «بورس» (الرّخاء) هو عَقل الأمور القائمة في العالم الرّوحانيّ وفي الرّوح إذًا، بحَيث إنّه، بوجه عامٌّ على أوسع ما يكون انتشارًا وانبساطًا. ومن ثمّ علاقته بالنّفس ووجوده فيها. فإنّ ما هو في الرّوح، إنّما يكون متجمِّعًا على ذاته، وليس لشيء من غيره سبيل إليه. وإذا كان ه «پورس» (الرّخاء) ذٰلك في حالة النّشوة،/ فإنّ ما هو عليه من الامتلاء طارئ ورد عليه من الخارج إذًا. وما عسى أن يكون ما يملؤه من الكوثر سوى العَقل وقد انحدر من أصله الأعلى إلى المَقام في الأسفل؟ فإنّ انبعاث لهذا العقل من الرّوح في النّفس هو مَعنى قولهم في «افروديتس» إنّها ولدت أثناء تسلُّل «پوروس» (الرّخاء) إلى جنّة «زوس». والجنّة هي كلّ ما ١٠ في المال من بهاء وعَظمة؛ فبعقل «زوس» تزدهي وزينتها/ هي إشراق الرَّوح ذاته على النَّفس. وهل تكون جنّة «زوس» إلًّا بهاءه وسناءه؟ وما عسى أن يكون بهاؤه وأن تكون حلاه إلَّا المعاني البذرية الَّتي تَخرِج منه سارية؟ فإذا وُجِدَت لهذه المعاني البذريَّة في آن واحد ظهر «پوروس» ١٥ (الرِّخاء) وهو الحُسن إذا تَوافر واستفاض، / ولهذا ما تَعنيه النَّشوة من الكوثر. وهل الكوثر عند الآلهة إلَّا ما يصطحبه الأمر الإلهي؟ وأنَّ ما يَصطحبه إنَّما هو ما يكون بعد الرَّوح أعني العقل. فالرُّوح هو مع ذاته في كفاف ولا يَعرف النَّشوة، إذ أنَّ ما لديه ليس مَزيدًا ورد عليه. أمَّا العَقل فإنّه وليد الرّوح، وهو قائم في ذاتِه بعد الرّوح، وليس من الرّوح بعد ذٰلك بل أصبح في ما هو · ٢ غير الرّوح. / وهو العَقل الّذي يَقول عنه أفلاطون أنّه كان مُستلقيًا في جنّة «زوس» عندما استوت «افروديتس» في عالم الحقائق.

لهذا وإنَّ القَصَصَ الأسطوريِّ لا بدُّ له، ما دام قصصًا أسطوريًّا، من أن يوزِّع في الزَّمن ٢٥ مادّة رواياته. يَتناول الكثير من الأمور ويَقصل بعضها عن بعض/ في حين أنّها موجودة معّا على أنَّها كلَّ، لا تمايز فيها إلَّا بالرَّتبة والقوى. وقد يَحصل لهذا بالذَّات في أبحاثنا حَيث نَتصوَّر الشَّيء مُتولِّدًا وهو ليس مُتولِّدًا، وحيث نَعزل بعض ما هو مَوجود كلًّا معًّا عَن بعضه الآخر. فإذا ما أدَّت الأسطورة ما في وسعها أن تؤدّيه من التّعاليم، أتاحت عند ذاك للبصير العاقل أن يَجمع ويُنسِّق بين ما وَصل إليه. والتَّاليف هنا على نَحو ما يلي: إنَّ النَّفس مُرتبطة بالرُّوح ومِنه تَستمدّ ٣٠ قِوامها. ثمّ إنّها مُفعمة بالمعاني البذريّة/ وهي في حَلاها حُسن على حُسن، تَفيض بالرّفاهة من حيث إنّها آنذاك مَنظر كَثرت فيه المبهجات وصور كلّ ما يَنطوي الكون عَليه من مَفاتن. تِلك هي «افروديتس» برمّتها. إنّ ما تَحتوي عليه من معانٍ بذريّة عندئذٍ، هو الرّفاهة و«پوروس» ٣٥ (الرِّخاء)/ وقد همي عليه من عَلِ كوثر العالم الأعلى. ثمّ إنّ المبهجات الّتي فيها كأنّها مُنبسطة في الحياة وهي لَها فِراش، فتلكُ هي جنَّة «زوس» بأوصافها، حيث يَنام «پوروس» (الرَّخاء) وقد أثقله الشَّرب ومنه انتشى. وإذا ظهرت الحياة آنذاك وقام بها الوجود في بَقائه الدَّائم، قيل في الآلهة أنّهم في الولائم مُستغرقون كِناية عن أنّهم في السّعادة راتِعون ما دامت الحال على ما ذَكرنا. فالحبّ ثابت كذُّلك دائمًا بحُكم الضّرورة: من التَّفس يَنبعث ما دامت هي تَنزِع إلى ٤٠ الخير والأفضل، / وهو لم يَزل ما دامت النَّفس لم تَزل. وهو مَزيج: فيه شيء من العَوز يَدفعه إلى التِماس السُّبع، وليس بدون حظّ من الرّفاهة إذ أنّ ما يَسعى إليه إنّما هو المزيد لما لديه. فلو لم يَكن له من الخير شيء لما جدًّ قطُّ في طَلب الخير. يُقال عنه أنَّه من «پوروس» (الرِّخاء) ه٤ و «پينيا» (الحاجة) إذًا،/ بمَعنى أنّ في النّفس العَوز والرَّغبة اجتمعت إليهما الذّكري بالمعاني البذريّة، فتولَّدت من ذلك الطَّاقة على العَمل وهي مسدَّدة نحو الخير. لهذا هو «الحبّ». كانت «بينيا» (الحاجة) أمّه لأنّ الرّغبة في جانب المُحتاج دائمًا. ولكن «بينيا» (الحاجة) هي الهيولي ٥٠ لأنَّ الهيولي هي الحاجة إلى كلِّ شيء. فَضلًا على أنَّ الرِّغبة في الخَير رَغبة عَمياء، ما دام/ الرّاغب في الخير هو كذُّلك لأنَّه خالٍ من الصُّورة ومن المعنى البذريِّ. ولهذا ما يَزيد الرّاغب من حيث هو راغب، تشبُّهًا بالهيولي. لهذا وإنَّ الخير بالنِّسبة إلى ما يَرغب فيه إنَّما هو مثال ثابت في ذاته قائم على حياله. وما دام الشَّيء الَّذي يُرْغَب منهيئًا لما من شأنه أن يتلقَّاه، فإنَّه حينتُذٍ ه و يحضِّر، بوجهٍ ما هيولي/ تتلقَّى ما يُقبل عليه. وإذا كان ذٰلك كذٰلك، كان الحبِّ أمرًا هيولانيًّا إذًا، وهو جنيّ يَنشأ في النَّفس ويَنبعث منها بقدر ما هي في حاجة إلى الخير وبقَدر ما هي راغبة فيه .

## الفصل السّادس (۲٦)

## في أنّ المُنَزَّهات مُبرّأة من الانفعال

ا القد ذَكرنا أنَّ الإحساس ليس انفعالًا، بل إنَّه عمل وحكم يتعلَّقان بالانفعال. فإنَّ الانفعال يتمّ في غير ما نحن فيه، لدى الجسم مثلًا إذا افترضته على وضع مُعيّن. أمّا الحكم فإنّه يتعلّق بالنّفس ما دام الحُكم ليس انفعالًا؛ وإلَّا وجب الرّجوع إلى حُكم آخر ومضى الأمر ه إلى غير/ نهاية. ولكنًّا، مع ذلك، لا نزال هنا أمام صعوبة فيما لو لم يَكن الحُكم من حيث هو حُكم مُنطويًا على شيء من المَحكوم فيه. فإذا حَصل منه في الحُكم انطباع، فإنّ الحُكم مُنفعل به. على أنَّ القُول الصّحيح في ما نسمّيه الانطباعات، هو أنَّها على وضع يَختلف تمام الاختلاف ١٠ عن الوَضع الّذي نتصوّرها عليه. فشأنها شأن التّصوّرات الفكريّة، / وهي في حدِّ ذاتها أعمال بوسعها أنَّ تُدرك العلم دون أن ينالها انفعال قطُّ. وليس من شأن العقل والإرادة عندنا، بوجه الإجمال، أن يُخضِعا التَّفس لتوجيهات وتقلُّبات تكون ضربًا من التَّسخين والتّبريد في الأجسام. ١٥ مع أنّه يجب في ما نَراه منها الجانب القابل للانفعال أن نتبيَّن بدقّة/ ما إذا كنّا نسلِّم به على أنّه غير مُتبدِّل أو نعترف له وحده بالانفعال. ولْكنّ لهذا أمر نُرجئه إلى حينه ما دُمنا مقيِّدين الآن بالبَحث في مُشكلتنا من بدايتها. فكيف لا يَطرأ التّغيُّر على ما هو في النّفس فوق جانِبها المُنفعل، وفوق الإحساس، وعلى كلّ جانب منها مهما يُكن نوعه، بوجه عامٌّ ما دام للرّداءة ٢٠ إليها سبيل/، وللآراء الكاذبة والجهل أيضًا؟ إنَّها لَعُمري تَميل وتتبدَّل في حال اللذَّة والألم والغَضب والحَسد والغيرة والشُّهوة، وهي، إجمالًا، لا تستقرُّ ساكنة، بل تَبقى مقدُّفة أبدًا مقلَّبة ٢٥ عند كلّ طارىءٍ يَطرأ. ولو كانت النَّفس جسمًا ذا كمّ لما/ كان من اليسير، بل لكان من المُستحيل مطلقًا، أن نُثبت أنَّها لا تَنفعل ولا تتحوَّل عند ما ذُكِرَ من الحوادث الَّتي تَجري عليها. ولْكُنُّها ما دامت بريئة من الكمِّ، وجب أن تكون خالدة لا محالة. فعلينا أن نتورَّع من أن ننسب إليها انفعالات من لهذا النَّوع، وإلَّا حكمنا عليها بالفساد ونحن عن الأمر ٣٠ غافلون. / وسواءٌ أكانت هي ذاتها عددًا أو معنى قائمًا في ذاته، كما نَقول، فكيف يَحدث الانفعال في عددٍ أو في معنى قائم بذاته؟ وما أحرانا، إذا كان الوضع كذَّلك، بأن نتصوَّر ما

يَطرأ عليها أنّه معانٍ قائمة بذاتها ليست مَعاني قائمة بذاتها، وبراءة من الانفعال هي انفعال في حقيقة أمرها. وكلّ لهذه أمور تصحّ على الأجسام إذ أنّها من الأجسام تُستنبط، فيُتَّخذ كلّ واحد، همنها على عكسه ويُطلق عن طريق القياس. / فتَبدو النّفس حينئذ بحيث أنها، في آنٍ واحد، حاصلة على كلّ ذلك وبريئة منه، وهي تنفعل ولا تَنفعل. فلا بدّ من البحث إذًا على الوجه الذي يَجدر بنا أن نَذهب إليه في ما كان من نوع تلك الأمور.

٢ | يَجب أوَّلًا أن نَذكر، فيما يتعلَّق بالرِّذيلة والفضيلة، ما عسى أن يحدث عندما يُقال عن الرِّذيلة إنَّها في النَّفس. إنَّنا نَحكُم بوجوب اقتلاعها على أنَّها شرٌّ في النَّفس، ثمَّ نَقضي على النَّفس بأن يحلُّ محلِّ القبح الَّذي كانت عليه سابقًا عُمرانها بالفضيلة وتَزكيتها وتَحليتها ه بالحسنات. وإذا قُلنا أنّ الفّضيلة هي التّناسق/ وأن الرّذيلة هي الحرمان منه، أنكون متّفقين مع القُدامي في ما يَرونه المَذهب الصّحيح؟ أو يقرّبنا قولنا لهذا تقريبًا لا يُستهان به من حلِّ مَطلوبنا؟ نَقول: إذا تَناسق بعض أجزاء النَّفس مع بعضها الآخر وفقًا لما يَستلزمه الطَّبع كانت الفَضيلة، وإذا لم يتم التّناسق كانت الرّذيلة. وإن كان ذلك كذلك، لم يرد على النّفس شيء من ١٠ شيء يَختلف عنها، / بل اندرج كلّ جزء بما هو عليه في الجُملة المُتناسقة أو لم يَندرج في حال عدم التّناسق. وهو باقٍ كما هو عليه بذاته في كلا الأمرين. مثل ذٰلك مثل ما يتمّ في حلبة الرّقص: يرقص بعض الأفراد ويُنشدون مع بعضهم الآخر بانسجام ولو لم يكونوا كلّهم واحدًا. ١٥ بل يُنشد الواحد منهم ولا يُنشد الآخرون ولكلّ منهم لحنه الخاصّ. / والّذي يَجب حينذاك، ليس هو أن يُنشدوا فقط، بل أن يُحسن كلّ منهم إنشاده الخاصّ على لحنه الخاصّ. وكذلك الأمر في النَّفس أيضًا: يتمُّ التّناسق فيها إذا قام كلّ جزء من أجزائها بالوظيفة الَّتي تَليق به. وإذا كان ذٰلك كذٰلك، وجب، قبل التّناسق، أن يكون لكلّ جزء فَضيلته الخاصّة، وأن يكون له رذيلته ٢٠ أيضًا قبل أن يقع بين الأجزاء الخلل والفوضى. وما عسى أن يكون ذٰلك الَّذي/ اذا حَضر ساءً حال الجُزء في النَّفس؟ الرِّذيلة طَبعًا. - وإذا كان الجُزء صالحًا؟ - وجَب حضور الفضيلة. وربّما رأى بَعضهم أنّ الرّذيلة في حقّ جانب النّفس النّاطق إنّما هي الجَهل والجَهل من باب السّلب فلا يَعني حضور شيء مهما كان. ولكن إذا ما استقرّت الآراء الكاذبة، وهي أصل الرّذيلة ٢٥ الأَخص، فكيف ندَّعي أن طارئًا/ لم يَطرأ على النَّفس وأن تغييرًا لم يَحدث قطُّ في ذٰلك الجانب منها؟ وقوّة الغَضب عندها، ألا تكون في حال الجُبن غيرها في حال الشّجاعة؟ وملكة الشّهوة، أليست في الشّره غيرها في العِقَّة؟ فإنّها مُنفعلة إذًا. أو نقول إنّ جانب النّفس، عندما يَكون قائمًا ٣٠ في الفضيلة يَفعل حينتلًا فعله وفقًا لما هو عليه في ذاته، بمعنى أنَّه يكون عند ذاك/ خاضعًا للعقل. فإنّه خاضع لملكة التّفكير إذًا، وهي تأخذ عن الرّوح ثمّ يأخذ عنها سائر ما في النّفس.

أو إن شئنا فلنَقل أنّ الخضوع للعقل أمر كأنه الرّؤيا. فإنّ الرّاثي لا يتشكُّل بهيئة المرئي، بل يرى وهو الرّائي بالفعل في حين أنّه يرى. مَثل ذٰلك مَثل ما يتمّ في الابصار: فهو هو ذاتًا بالقوّة ثمّ ٣٥ بالفعل. ليس فعله تبديلًا له، / بل إنّه يُقبل فورًا على ما هو غرضه ذاتًا، فيُصبح إبصارًا ويُدرِك بدون أن يَنفعل. كذُّلك الأمر في ملكة التَّفكير من حيث تَوافقها مع الرُّوح: فإنَّها تَرى، ولهذا عندها قوّة العُرفان، وليس انطباعًا حدث فيها. ثمّ إنّ ما تراه هو لديها وليس لديها: هو لديها من ٤٠ حيث إنَّها تَعرفه، وليس لديها لأنَّه/ لا يَتخلُّف فيها من المَشهود شيء، مِثلما هو الحال مع الصّورة الّتي تَنطبع في الشّمع. يجب أن نَذكر ما قُلنا من أنّ المَحفوظات في الذّاكرة ليست وَليدة انطباعات رَسبت في النَّفس، بل النَّفس إذا ذكرت نبَّهت فيها قوِّتها بحيث إنَّها تَحصل على ـ ٤٥ ما ليس حاضرًا لديها. ماذا إذًا؟ ألم تكن النَّفس قبل أن تذكر غير ما أصبحت عليه عندما/ تذكر؟ – أصبحت غير ما كانت عليه، إن شئت. ولكن أقلّ ما يُقال حينئذٍ هو أنّها لم يَتبدَّل فيها شيء، إِلَّا إِذَا ادَّعينا أَنَّ خُروجها من القوَّة إلى الفعل تَبديل. والواقع أنَّها لم يرد عليها شيء من الخارج، بل حققت بالفعل ما كانت عليه في فطرتها. فإنّ الأفعال، في الأمور غير الهيولانيَّة، إنَّما تتمُّ إجمالًا بدون أن يَطرأ عليها تَبديل، أو اضطررنا إلى القَول بأنَّها تَفسد، ٥٠ مع أنَّها أشدُّ/ ما احراها بالبقاء. ثمّ إنَّ الانفعال من شأن الفاعل مُرتبطًا بالهيولي، بل إذا كان بدون هيولي وانفعل، فليس لديه ما يَكفل به بَقاءَه. مثلَ ذٰلك مَثل ما يتمّ في المشاهدة حيث تنصرف مَلَكَة الابصار إلى فعلها، ثم لا ينفعل إلَّا العين. ويصحُّ على الآراء ما يَصحُّ على ٥٥ المُشاهدات. ومَلَكَة الغضب، كيف يكون فيها الجبن تارة والشّجاعة طورًا؟ ألا إنّ الجبن/ يكمن بتَحويل النَّظر عن العَقل، أو بالتَّظر إلى العقل وهو فاسد، أو بفقدان أدوات العمل أيضًا (كأن يَصعب علينا الحُصول على أجهزة الجَسد، أو نَحصل عليها وقد صدئت)، أو بحائل يَمنع عن العَمل أو بعدم التّحرُّك عند التّهيُّج. والشّجاع شجاع بما كان على خِلاف ما ذكرنا. وليس ٦٠ في كلّ ذٰلك تُبديل أو انفعال./

أمّا قرّة الشّهوة، فإن استرسلت وحدها في فِعلها أحدثت ما نسمّيه الشّره. والواقع هو أنّها تَفعل وحدها كلّ شيء، ولا تكون أجزاء النّفس الأخرى معها. على أنّه من شأن لهذه الأجزاء إذا كانت حاضرة، من حيث كونها حاضرة، أن تكون صاحبة الأمر والنّهي وأن تردّ قوّة الشّهوة إلى الصّواب. فلو نَظرت لهذه القوّة إلى تلك الأجزاء لكان الوضع على خِلاف ما ذكرنا، ولما استرسلت قوّة الشّهوة وحدها في كلّ أعمالها، بل لوجدت لها سانحة لتنظر، بما في وسعها، الى الأجزاء الأجزاء الأخرى من النّفس. / لهذا فَضلًا على أنّ سوء الحال في الجسد قد يكون غالب الأحيان ما نُسمّيه رَذيلة القوّة الشّهوانيّة، فتُصبح فَضيلتها ما كان على خِلافه بحيث أنّه لا يلحق بالنّفس شيء من كِلتا الحالتين.

٣ | وما القول في المَيل إلى الشّيء والنّفور منه؟ في الألم والغَضب واللذَّة والشّهوة والخَوف؟ كيف لا يكون كلِّ ذٰلك تَقلَّبًا وهو في النَّفس يَموج ويَضطرب؟ يَجب أن نُميِّز هنا أيضًا، على النَّحو التَّالي: إنَّ القول بأنَّه ليس قطُّ من تقلَّب لدينا، وبأنَّنا لا نُدرك لهذا التَّقلُّب ه إدراكًا شديدًا، إنّما هو قول قائل بما يُخالف الواقع/ المَشهود. ولْكنّ الوجه، بعد تَسليمنا بحدوث التّغيُّر، في أن نَتبيّن ما هو الشّي الّذي يَتغيَّر. فقد يؤدّي بنا إثبات لهذا التّغيُّر على النّفس إلى افتراض ما كأنّه القول بأنّ النّفس يَعتريها الاحمرار أو بأنّها يَمتقع لونها. فلا نُفكّر عند ذٰلك ١٠ بأنَّ لهذه الانفعالات إذا تمَّت بوساطة النَّفس، / فإنَّما تَحْدُثُ في بنية أخرى تَختلف عن النَّفس. أجل إنّ النَّفس هي الّتي تَخجل عندما نَحكم على العَمل القبيح بأنّه قبيح. لكنّ الجَسد هو الّذي يَضطرب من هَيجان الدّم السّريع التّحرّك، ما دامت النَّفس قابضة عليه وكأنه مُلْكُها وهو طوع كلِّ إشارة منها، فليس شأنه شأن الجوامد الَّتي ليس لها نَفس. ولهذا قول لا بدُّ منه منعًا عن كلِّ ١٥ التباس في الكلام. وكذُّلك الأمر في ما نعرِّفه بالخوف: إنَّ أصله في النَّفس، / ولْكنَّ امتقاع اللون من انسحاب الدم في البّاطن. ثمّ ذٰلك الانشراح عند اللذَّة الّذي يَنتهي بنا إلى الإحساس، فإنّه يَتمُّ على الجسد أيضًا، وليس ما يَجري في النّفس بعد ذٰلك انفعالًا بحال. وكذٰلك الأمر في ٢٠ الألم أيضًا. أمَّا الشَّهوة فإنَّها تَبقى أمرًا مُغْفَلًا ما دام مبدؤها قائمًا في النَّفس؟/ فإذا انبعثت من النَّفس أدركها الحسِّ. فعندما نَقول عن النَّفس أنَّها تَتحرَّك عندما تَشتهي وتفكُّر أو تتظنَّي، لا نَعنى أنَّها تَفعل فعلها عند ذاك وهي تَهتزُّ وتضطرب، بل إنَّ ذٰلك التَّحرُّك كله إنَّما يَنبعث عنها ولا ٢٥ غرو، فإنّنا حينما نَقول في حياة النَّفس إنّها بالحركة، لا نَعني أنّ لهذه الحركة من/ شيء يَختلف عن النَّفس بنوعه. فإنَّ العَمل لدى كلِّ جزء من أجزاء النَّفس إنَّما هي الحياة مُسترسلة مع الفِطرة، غير خارجة عَمّا هي عليه في ذاتها. وقُصاري الكلام، نَعتقد في أعمال النّفس أنّها ليست تغيُّرات وتقلُّبات؛ وكذُّلك اعتقادنا في الوجُوه الَّتي تتَّخذها حياتها، وفي مُيولها أيضًا. ٣٠ كما إنّنا لا نَعتقد في المَحفوظات العالقة في الذّاكرة أنّها لدى الذّاكرة صور مَطبوعة، / ولا في الخَيالات أنّها مثل الخَتم في الشّمع. وعليه فإنّ اعتقادنا النّابت في ما ذكرنا من الانفعالات والتّحرّكات أنّ التّفس تَبقى معه كلّه هي هي من حيث قيامها في ذاتها ومن حيث إنّها ذات. ثمّ ٣٥ إنَّ الفَضيلة والرَّذيلة لا تكونان من النَّفس آنذاك بمَّنزلة الأبيض والأسود/ أو الحارِّ والبارد من الجسد. بل إنّ النّفس تستوى على الوجه الّذي ذكرنا، بين لهذين الطَّرفين المُتناقضين في أحو الهما كافة.

لهذا وقد حان البحث الآن في ما نُسمّيه جانب النَّفس المُنفعِل. أجل إنّنا قد تناولنا شيئًا
 من ذٰلك في ما ذكرنا عن كلّ الانفعالات الّتي تَطرأ على القوّة الغَضبيّة وعلى قوّة الشّهوة، إذ

ه وَصفنا كيف يكون كلّ انفعال على حياله. ولْكنّ الموضوع يَقتضي زيادة شرح غايته الأولى/ أن نُدرك ما عسى أن يكون ذلك الذي نُسمّيه أصل النّفس المُنفعل. وتُطلق لهذه التّسمية على ما تبدو الانفعالات متجمِّعة حوله، وهي لدينا كلِّ ما يتبعه لَذَّة أُو ألم. ثمّ من الانفعالات ما يَنشأ عن الظِّنِّ: كَأَنْ يَظنَّ المرء مثلًا أنَّه مائت لا محالة فيملكه الخوف، أو أنَّه قادم على خير يتوقَّعه ١٠ فيفرح. فللظنِّ آنئذٍ محلَّه، / وللانفعال المُتحرِّك محلِّ آخر يَختلف عن الأوَّل. ومن الانفعالات ما يكون أيضًا بحيث أنّه يبادر هو ذاته إلى الانبعاث مُستقّلًا عن الإرادة، فيُحدث الظِّنّ في ما كان من النّفس مَفطورًا على التّظنّي. وقد مرَّ بنا في ما يتعلّق بقوّة التّظنّي أنّ الظّنّ لا ١٥ يُحدِثُ فيها تَغييرًا. ولْكنّ الخَوف النّاشئ عن الظّنّ والّذي يَأتي من فوق مُنبعثًا من الظّنّ، / هو الَّذِي يُشكِّل شيئًا كأنَّه الإدراك في جانِب النَّفس الَّذي نَقول عنه أنَّه يَخاف. فما هو تأثير لهذا الخوف؟ اضطراب وفرق من شرّ نتوقّعه، فيما يقولون. لا شكّ في أنّ لهذا التّصوُّر قائم في النَّفس: التَّصوُّر الَّذي نسمَّيه الظِّنَّ أوَّلًا، والتَّصوّر النَّاشيُّ عن الظّنّ ثانيًّا. على أنّ لهذا التَّصوُّر ٢٠ الآخر/ يَبطُلَ أن يكون ظنًّا عند ذاك، بل إنّه في المقام الأسفل من النّفس، وهو بالظّنّ المُبهم والتَّصوُّر الغامض أشبه. ثمّ إنّ في الطّبع طاقة على العَمل من لهذا النّوع، وهي مُنسجمة مع الأفعال الَّتي يَفعلها كلِّ فرد جزئيّ، فيما يَقولون، بدون تَصوُّر سابق. فإنّ التّأثيرات من لهذا ٢٥ القبيل هي الَّتي يَنشأ منها الاضطراب المَحسوس في الجَسد، من رجفة وهزَّة وامتقاع لون/ ووعى في النّطق. ولْكنَّا أصبحنا مع لهذه التّأثيرات، في ما ليس هو جُزءًا من النّفس. وإلَّا لَحَكمنا في هٰذا الجُزء أنّه جسديّ ما دام، اللهمّ، يَنفعِل بتلك الانفعالات. لا بل أصبحت تلك التّأثيرات لا سبيل لها إلى الجسد؛ إذ أنّ الأصل الّذي يُرسل آنذاك غير قادر على الإرسال بعد أن ٣٠ أمسكه الانفعال عن العمل وخُرج هو ممّا هو عليه في ذاته . /

ولْكنّ الواقع هو أنّ لهذا الجُزء من النّفس، أعني الأصل المُنفعِل، ليس حِسمًا بل هو مِثال. مع العلم أنّ الهيولى هي المَحلّ لقوّة الشّهوة، وللقوّة المُشرِفة على تَغذية الحيوان ونمُّوه وتولُّده. ولهذه القوّة هي الأصل والمَنبع الذي منه تنبعث الشّهوة، وهي مِثال جانب النَّفس المُنفعِل. ولا يَجوز قطُّ في المِثال أن يطرأ عليه اضطراب، / بل يَبقى ساكِنًا. إنّما هيولاه هي الّتي تُصبح في الانفعال إذا وقع، وذلك بحُضور المِثال الّذي يحدِثُ الحركة. ذلك لأنَّ القوّة النّباتيّة ليست هي الّتي تَنمو عندما تدفع النّبت في النّباتيّة ليست هي الّتي تَنمو عندما تدفع النّبت في النّمو. والمحرّك، إجمالًا، إذا حرّك لا يتحرَّك مع الحركة الّتي يُحرِّك بها، وإلّا لما تحرَّك في النّمو. والمحرّك، أخر من الفِعل والحركة. يَنبغي في حقيقة المِثال ذاتها أن تكون هي فعلًا إذًا: تُحدِثُ فعلها بمجرَّد حُضورها مثلما تُحدِثُ النّغمة الموسيقيّة من تِلقاء ذاتها ذبذبة الأوتار. وبعد، فليكن أصل النّفس المُنفعِل هو سبب الإنفعال سواء أكان التّحرُّك النّاشئ عنه مُنبعثًا من وبعد، فليكن أصل النّفس المُنفعِل هو سبب الإنفعال سواء أكان التّحرُّك النّاشئ عنه مُنبعثًا من

وع تَصوَّر حسّيّ، أو كان بدون هذا التّصوَّر. / على أنّه لا بدَّ من البحث بعد ذلك فيما إذا كان الظنّ هو الأصل الأوّل الآتي من فوق ليَدفع الحركة. ومهما يَكن من الأمر، فإنّ ذلك الأصل المُنفعل يَبقى هو هو على مِثال النَّغمة الموسيقيّة. فإنّ أسباب التّحرُّك بمنزلة الموسيقار؛ أمّا وه الأجزاء الّتي يُصيبها الانفعال بضربة، فهي بمنزلة الأوتار. ليست/ النَّغمة الموسيقيّة هي الّتي تنفعل، أثناء العزَف على القيثارة، بل هو الوتر. وما كان الوتر ليَتذبذب، حتّى ولو أراده الموسيقار على ذلك، ما لم تكن النَّغمة لتفرض عليه مَعانيها بألحانها.

اليها سبيل أصلًا؟ الواقع هو أنّ ذلك النّوع من التّصوُّر الّذي يرد على النّفس، ويقع على ما السمّيه جانبها المُنفعل، يولِّد على الفور انفعالًا هو الاضطراب يَقترن به شرّ نَتوقّعه، فعند ذلك من يكون ما نسمّيه الانفعال/ الّذي يَحكم العقل بقمعه مطلقًا ولا يخلي بينه وبين أن يقع؛ على أنّه، يكون ما نسمّيه الانفعال/ الّذي يَحكم العقل بقمعه مطلقًا ولا يخلي بينه وبين أن يقع؛ على أنّه إذا وقع، مَنع النّفس عن أن تكون في حُسن الحال. فإن لم يقع كانت ساحة النّفس بريئة من الانفعال، لأنّ سبب الانفعال، أعني ذلك التّصوُّر فيها، يَمنعه عن أن يتم بعد ذلك. مثل ذلك التّصوُّر فيها، يَمنعه عن أن يتم بعد ذلك. مثل ذلك مثل من أراد أن يُزيل عن النّفس ما تتخيّله في مَنامها، / فيوقظ النّفس المُتخيّلة من نومها. وهو يَفعل لأنّه يرى أن الانفعالات هي الّتي أحدث ما حَدث، زاعمًا أنّ الأشياء الخارجيّة الّتي تَخطر وكأنّها مُشاهدات هي الّتي تَجعل النّفس في حال الانفعال.

ولكن ما عسى أن يعني «تطهير» التّفس وهي لم تتلوّث قطّ، وما الفائدة من «عَزلها» عن الجسد؟ ألا إنّ «التّطهير» يَعني أنّها تُترك على حيالها ولا تتّصل بما يَختلف عنها؛ أو ألا تَنظر إلى غيرها وتتحصل فيها الآراء الغريبة عنها مهما يَكن نوع هذه الآراء. أو يعني «التّطهير» بالنسبة إلى النفس أيضًا أنّها لا تنظر إلى آثار الانفعالات كما ذكرنا، فتنطلق منها لتحدث انفعالات أخرى. وإذا كان في ذلك انطلاق من الأسافل إلى الطّرف الآخر إلى الأعالي، فكيف لا يكون أخرى، وإذا كان في ذلك انطلاق من الأسافل إلى الطّرف الآخر إلى الأعالي، فكيف لا يكون على أنّها له، مثلها في ذلك كمثل التور لا يكون من الظّباب بمعنى أنّ صفاءه لا يَناله العكر ولو أنّه في الضّباب؟ فالتّطهير في حقّ الأصل المُنفيل من النّفس هو أن يَنفض هذا الأصل عنه أنّه في الضّباب؟ فلا يَعود إلى مشاهدتها، والانعزال له هو ألّا يفرّط في الميل إلى الأسافل وفي تصوّره لها. ليَكُن الانعزال في حقّه إذًا بأن تُنحى عنه ما حَرَّم هو ذاته ذاته عنه: فلا يَستوي على روح بُخاريّ يَتصاعَد من الشّره والكثرة من طعام اللحوم غير الطّاهرة، بل تلطّف المادّة على روح بُخاريّ يَتصاعَد من الشّره والكثرة من طعام اللحوم غير الطّاهرة، بل تلطّف المادّة التي يَكون فيها بحيث يَعلوها مُطمئنًا. /

حُ ۗ إِنَّ الذَّاتِ الرُّوحانيَّة هي برمَّتها في مَقام المِثَال إذًا، وقد أثبتنا هنا وجوب الاعتقاد في بَراءتها من الانفعال. ولكن ما دامت الهَيولي هي أيضًا أمرًا لا جسم له، ولو كان من وَجه آخر، وَجِب أَن نتبيِّن في شأنها أيضًا ما هو الوضع الّذي تقوم عليه. فينبغي أن نتساءل إذًا فيما إذا كانت منفعلة، كما يَزعمون، تتداولها التغييرات من كل صوب وجانب، / أم يجب أن نتصورها على أنَّها بريئة من الانفعال. وعند ذلك، ما هو الوَّجه الَّذي تكون عليه لهذه البَّراءة من الانفعال. لهذا وما دُمنا مُقبلين على البحث في المَوضوع، واصلين إلى الكلام حول حقيقة الهَيولي من أيّ نوع هي، لا بُدَّ من أن نُدرك أوَّلًا أنَّ حقيقة الموجود وأنَّ الذَّات والوجود، ليس كلِّ ذٰلك في ما ١٠ يتصوّره مُعظم النّاس عليه. فإنّ الموجود الّذي يصحُّ عليه/ القول بأنّه موجود حقًّا، هو الموجود الحقّ. أعنى أنّه الموجود وُجودًا تامًّا، لا يَنقصه من الوجود شيء. وما دام قائمًا في الوجود التّامّ فإنّه ليس في حاجة إلى شيء لِحفظه وكيانه، بل إنّه، في حقّ الأمور الأخرى الَّتي تُزْعَمُ موجودة، هو سَبب وجودها المَزعوم. وإذا كان في قَولنا الصَّواب، وجب أن يكون ١٥ ذُلك المَوجود متمتِّعًا بالحياة وبالحياة التَّامَّة/ وإلَّا لكان ناقصًا، وليس أحرى به أن يكون موجودًا من أن يكون غير موجود. فإذا كان ذٰلك كذٰلك، أصبح المَوجود الّذي نَعنيه إنّما هو الرُّوح والحِكمة المُطلقة؛ وهو شيء مُعيَّن، واضح الخطوط والمَعالم إذًا، لا يكون شيء بقوّته وهو عدم، وليست قوّته قوّة بالكمّ والمِقدار؛ وإلَّا لكان قَصير الباع. ومن ثمّ فإنّه القّديم والباقي في ما هو عليه دائمًا، ممتنع على كلِّ شيء، وليس من شيء لينتهي إليه. فإذا تلقَّى ٢٠ شيئًا تلقّي/ ما هو غريب عليه أعنى ما لا وجود له. يَجب إذًا أن يكون هو الموجود المُطلق، فإذا جاء إلى الوجود كان له من ذاته كلِّ شيء: فهو الأشياء كلُّها معًا وهو لهذه الأشياء كلُّها على أنَّها واحد. وما دُمنا نعرِّف المَوجود بهذه الأوصاف – (لهذا أمر لا بدُّ منه، وإلَّا لما كان الوجود ٢٥ أصل الرّوح والحياة، بل أصبح الأمران من زوائد الوجود ولم يكونا من الوجود. / فضلًا على أنَّ الوجود لا يَكون حياة ولا روحًا آنذاك، ما دام الرُّوح والحياة لدى ما هو العدم حقًّا. فكأنَّه يَجب فيهما أن يَستويا في المَقام الأسفل وفي ما هو مُتأخِّر عن الوجود. والواقع هو أنَّ المُتقدِّم ٣٠ على الوجود يمدُّ الوجود بهما، ما دام هو ذاته ليس في حاجة إليهما) - نقول إذًا/ : ما دام المَوجود كذُّلك فليس جسمًا وليس حاملًا للأجسام حتمًا، بل أن الوجود في حقَّ الأجسام وما إليها إنّما هو وجود العدم حتمًا أيضًا.

ولْكن كيف يُقال في طبيعة الأجسام أنّها ليست موجودة، بل كيف يُقال ذٰلك في الهّيولى وعليها تَقوم الأشياء من جِبال وحِجارة، ثمّ الأرض كلّها بصّلابتها، والأشياء المُتميِّزة بمُقاومتها وعليها تَقوم الأشياء من جِبال وحِجارة، ثمّ الأرض كلّها بصّلابتها، والأشياء المُتميِّزة بمُقاومتها تكره ما تصدمه بصدماتها/ على الاعتراف بوجودها. بل ما عسى أن نُجيب القائل إذا قال: كيف يَكون موجودًا ما لا نَشعر منه بضَغط أو بصدام أو بمقاومة، حتّى وإنّنا لا نراه، وهو النّفس

والرّوح. أجل كيف يَكون هو الموجود حقًّا؟ ثمّ إذا قَصّرنا النَّظر على الأجسام أيكون الأشدُّ حركة والأخفّ ثقلًا بينها أحرى بالوجود من الأرض وهي ساكنة، ويكون العالم الأعلى أحرى ٤٠ بالوجود من عالمنا؟ وأخيرًا/ أتكون النّار هي الأجدر بالوجود لأنّها تُبادر إلى الفَرار من عالم الأجسام؟ الوجه هنا، فيما أظنّ، هو أنّ الجسم مهما كان مُكتفيًا بذاته قلُّ ضَغطه وخفَّت وَطأته على غيره. أمّا إذا ازداد ثِقلًا والتصاقًا بالأرض فإنّه يَضعف فيَهوى فيَصدم صدمًا بهُبوطه ه؛ ومقاومته، وذٰلك بقدر ما يكون ناقصًا ماضيًا في هويه لا يقوى على النهوض بذاته. / فإنّ أشدُّ الأجسام أَلمَّا في صَدمها هي الهامدة منها: ما أعنف صَدمتها وما أعظم ضررها. أمَّا الأجسام الَّتي تعمِّرها النَّفس، فإنَّ لها في الوجود منزلتها، وبقدر ما يَصلها منه نزداد نحن ارتياحًا إلى جوارها. فكأنَّ الحركة نوع من الحياة مَنحتها الأجسام؛ وما دامت تَقليدًا ٥٠ للحياة، / فإنّها أشدُّ في ما قلَّ جسمه، كما لو أنّ الوجود إذا غادر شيئًا جَعل ما يُغادره أعظم جسمًا. وقد يَزداد الأمر وُضوحًا فيما لو نَظرنا إليه من ناحية الانفعالات الَّتي مرَّ ذكرها: فمَهما يَعظم قدر الجسم يَعظم قدر الانفعال أيضًا. إنّ الأرض مَثلًا أشدُّ انفعالًا من غيرها ودواليك مع ه الأمور الأخرى باعتمادك على القِياس ذاته. / ذلك لأنَّك إذا قَطعت جسمًا تَجمَّعت بعض آرابه إلى بعضها الآخر وعادت شيئًا واحدًا ما لم يَحُلْ بينها وبين ذٰلك حائل. أمّا إذا قطعت مَدْرة بقي ما قُطع كلِّ على حياله مُطلقًا. إنَّ الشِّيء إذا خارت قواه طبعًا أصبح يَهون على كلِّ لَطمة ولو صَغُرت، فكأنه يتصدّع منها ويغدو شتيتًا، وكذلك الأمر في ما صار عليه أعظم ما يكون جسمًا، ٦٠ أي على أشدًّ ما يكون قُربًا من العَدم/ : فإنّه عاجز عن استدراك ذاته وعودته إلى وحدته. أجل إنّ في الصّدمات العنيفة والشّديدة إتلافًا للأجساد، ولْكنّه عمل من بَعض الأجساد على بَعضها الآخر: فإذا وقع الضّعيف على الضّعيف صار قُويًّا في جانبه؛ وكذُّلك الأمر في سُقوط العدم

وجوده بشهادة الأشياء مُتصادمة وبخيالات الحُسن. فما أشبههم لَعُمري باللّذين يَحلمون في وجوده بشهادة الأشياء مُتصادمة وبخيالات الحُسن. فما أشبههم لَعُمري باللّذين يَحلمون في نومهم ويَعتقدون في ما يرونه حينئذ أنّه الحقّ باللّات وهو رؤيا منام. فإنّ الإحساس هو حالة النّفس ما دامت نائِمة، وهي نائِمة من ناحية ما هو منها مُقيم في الجسد، / وهي في حال اليقظة حقًا إن أفاقت حقًا من الجسد، لامع الجسد. أعني أنّ الإقامة مع الجسد إنّما هي تحوُّل من نوم إلى نوم آخر، كأنًا ننتقل من مضجع إلى مضجع غيره. وإنّما نفيق حقًا إذا انتفضنا انتفاضًا عن أجسادنا، وهي مع النفس على طرّفي نقيض من حيث اللّات ما دامت مع النفس على طرّفي من خيث اللّات ما دامت مع النفس على طرفي أن نقيض من حيث الأجسام كونها وجَريها وفسادها، وكلّها أوضاع جاء الحقُّ منها في بَراء طبعًا.

٧ | ولكن يَجب أن نعود الآن إلى الهيولي حاملة الأجسام، وإلى ما ذُكر ممّا هو قائم عليها. وسيَتّضح لنا من لهذا البّحث أنّ الهيولي هي العَدم وأنّه ليس للانفعال إليها سبيل. إنّها لا جسم لها ما دام الجسم مُتأخِّرًا عنها وهو مركَّب تُحدِثُه هي وقد اتَّصلت بشيء آخر. لقد وُصفت ه بمثل/ ما يُوصف الوجود على أنَّها بريئة من الجسميَّة لأنَّ كلا الأمرين، الوجود والهيولي، بَختلفان عن الأجسام. لَكنّها ليست نَفسًا أو روحًا أو حياةً أو مثالًا أو عقلًا. كما أنّها ليست معنى معنيًّا وهي الغموض بالذَّات؛ وليست قوّة أيضًا: فما عسى أن يكون فعلها؟ هي مجرَّدة من لهذه ١٠ المَقامات كلّها، ولا يصدق عليها إسم الوجود، / بل عدم الوجود أحرى بها وصفًا. ولا توصَف بالعَدم مثلما توصَف الحركة به أو السَّكون، بل إنَّها العَدم حقًّا؛ أثر الكمِّ وخياله، مجرَّد رَغبة في القيام بالذَّات، جمود في غير سُكون. لا تُرى في ذاتها، مُفْلتة ممَّن يُحاول إدراكها؛ هي ١٥ حاضرة لدى من لا يَنظر من جِهتها، / فإذا حدّق إليها فاته مرآها. تَنطوي في جنباتها على أطياف المُتناقضات: الصّغير والكبير، القليل والكَثير، النّقصان والزّيادة. ليست أثرًا يَبقي، وليس لها من القوَّة ما يَضمن لها الفَرار. فإنَّها لا طاقة لها بذُّلك ما دامت لم تتلقُّه من لدن الرَّوح إذ إنّها ٢٠ محرومة من الوجود مُطلقًا. / ولذُّلك تَراها كاذبة في وعودها كلُّها: تتوهَّمها كبيرة، فإذا بها صَغيرة؛ وتتخيّلها شيئًا عظيمًا، فإذا بها شيء حقير. إنّ الوجود الّذي تتصوّره لديها ليس وجودًا بل كأنَّه الهوَّة لمَّاحة لا تُقيم. ومن ثمَّ كان ما يَبدو طارئًا عليها ألهوَّة تلهينا، وهو أثر يحلّ في أثر على وجه الاتّفاق، كما هو الأمر في المرآة حيث يكون الشّيء المرئيّ / في مكان وأثره المرئيّ في مكان آخر، فتَظَّنها ممتلئة وهي لا شيء فيها ولو بَدت حاوية على الأشياء كلّها. «فإنّ ما يَدخل إلى الهيولي ويَخرج منها إنّما هو تَقليد للحقائق»، بل هو آثار تَقع على أثر لا شكل لها، فيَراها الرّائي في الهيولي لأنّها هي ذاتها لا شكل لها. ولقد تَظنّ أنّ لتلك الآثار عملها في ٣٠ الهيولي، ولَكنَّه عمل لا يَخرج منه شيء/: فهذا «التَّقليد للحقائق» أمر زائل، واو، ليس فيه مناعة. بل ما دامت الهيولي هي ذاتها لا مناعة لها، فإنّ تلك الآثار الّتي تَطرأ عليها تقطِّعها بدون أن تُحوِّلها إلى قِطَع، فكأنَّها تَجتاز ماء أو هي مثل الأشكال في الفَضاء الفارغ فيما لو أرسل بعضهم أشكالًا في ما يُقابل الملأ ونسمّيه الخَلاء. ومع ذٰلك، فلو كانت تلك المَرئيّات في الهَيولي من نوع الأمور الَّتي جاءت منها إلى الهيولي، لكنًّا نُسلِّم بأنَّ شيئًا من القوَّة تسرّب إلى ٣٥ آثارنا المرئيّة. / فتَكون فرضًا قد استمدَّت لهذا الشّيء من الأمور الَّتي بَعثت بها إلى الهيولي، وهو وَضع يُتيح لنا أن نَتصوَّر الهيولي مُنفعِلة بتلك الأمور. لْكنِّ الواقعُ هو أنَّ ما يُحْدِثُ الأثر في الهَيولي شيء، والأثر المرئيّ فيها شيء من نوع آخر، والأمر الّذي يُنبِّهنا إلى أنَّا أمام انفعال كَاذِب، ما دام الأثر المرثيّ النّاتج عنه كاذبًا وهو لا شبه قطُّ بينه وبين الشّيء الّذي أحْدَثَهُ. وما ٤٠ دام لهذا الأثر أثرًا واهيًا، كاذِبًا، باعثًا على الكَذب، / فشأنه شأن ما يُرى في المَنام وما يَنعكس في الماء أو في المرآة لا مَحالة، أعني أنّه يَدع الهيولى بدون انفعال. مع العلم بأنّا نُسلّم، في تلك الاستعارات الّتي ذُكرت، بوجود وجه ما من الشّبه لا يزال قائمًا بين الأثر الّذي نَراه وبين الشّي الّذي نَرى أثره.

آل الشيء المُنفعِل يَجب فيه إجمالًا أن يكون بقوى وخواصّ تُقابل قوى الأمور الّتي تدخل عليه وخواصّها وتَجعله يَنفعل بها. فالحرارة النّابتة في الشّي يكون تَبديلها من قِبَل ما يبرّد، والرّطوبة من قِبَل ما يبس. ونقول حينئذ أنّ النّبديل حَصل في الشّيء القائم بذاته/ عندما يَصير منه حارًا إليه باردًا أو منه يابسًا إليه رطبًا. ويَشهد على قَولنا ما نعنيه بفساد النّار إذا تحوّلت النّار إلى عُنصر آخر: فاللّذي نقصده آنذاك هو أنّ النّار هي الّتي فَسدت، لا الهيولى، والانفعال القساد إلّا ما يعتريه الفساد، ذلك لأنّ قابليّة الانفعال هي الطّريق إلى الفساد، ولا/ يَلزم الفساد إلّا ما يكزمه الانفعال. فيستحيل على الهيولى أن تفسد إذًا: فإلى ماذا تتحوّل وكيف تتغيّر؟ ولكن كيف نقول لهذا القول وفي الهيولى ما فيها من الحرارة والبرودة إلى ما سواهما من الصّفات الّتي تتقبلها في ثناياها بالعدد الضّخم الذي لا حصر له؟ كيف، ولهذه الصّفات تبحتاز الهيولى من طَرف إلى طُرف وهي لَديها/ كأنّها تُلازمها بفِطرتها وجبلتها، يمتزج فيها بَعضها ببعض ما دام ليس كلّ منها على حياله؟ أنبقى الهيولى مَحبوسة لهكذا بين كلّ تلك الصّفات ببعض ما دام ليس كلّ منها على حياله؟ أنبقى الهيولى مَحبوسة لهكذا بين كلّ تلك الصّفات ببعض ما دام ليس كلّ منها على حياله؟ أنبقى الهيولى مَحبوسة لهكذا بين كلّ تلك الصّفات بتجريدًا تامًّا من كلّ صفة، مع أنّ الصّفة إذا حلّت في شيء قائم بذاته كانت في لهذا الشّيء تتجريدًا تامًّا من كلّ صفة، مع أنّ الصّفة إذا حلّت في شيء قائم بذاته كانت في لهذا الشّيء بهيث إنّها لا محالة؟/

و يَجب أن ندرك معنى حضور الشّيء في شيء آخر، ومَعنى كون الشّيء لازمًا من لوازم الشّيء الآخر. وأوّل ما يُقال في الأمر، هو أنّه لا يؤّول على وجه واحد. إنّه يدلّ تارة على ما يَنتج من الحُضور في الشّيء، خيرًا أو شرًّا، بعد تغييره، على نحو ما نُشاهده في الجِسم أو على الأقلّ في الحيوان مثلًا. ويَعني تارةً أخرى جعل الشّيء خيرًا أو شرًّا/ ممّا كان عليه ولكن بدون انفعال فيه، كما ورد في النّفس. وله أيضًا تأويل ثالث نتبيّن الوجه فيه إنْ طبعنا شكلًا ما على قطعة من الشّمع. فلا يُقابلنا هنا انفعال قطّ بمعنى أنّه يجعل الشّمع شيئًا آخر إذا حضر الشكل المنظمع ؟ كما إنّه لا يُطرأ على الشّمع قطّ نُقصان عند زوال الشّكل المَذكور. ويَتمّ هذا في النّور المنظم؛ كما إنّه لا يُطرأ على الشّمع قطّ نُقصان عند زوال الشّكل المَذكور. ويَتمّ هذا في النّور المنظم؛ كونه باردًا وهو لا يَزال حجرًا؟ أو ما عسى أن يكون تأثير اللون على الخطّ الا يؤثّر اللون، لا في الخط ولا في السّطح الذي يكون الخطّ عليه. ولكن ربّما وقع تأثيره على الجِسم الّذي يحلّ فيه الخط ولا في السّطح الذي يكون الخطّ عليه. ولكن ربّما وقع تأثيره على الجِسم الّذي يحلّ فيه

الخطّ والسّطح. وما عسى أن يكون لهذا التّأثير؟ الوجه أنّه يَجب ألَّا نَحكم بالانفعال والتّأثير عند ١٥ مُجرّد حُضور شيء أو انحباسه في شكل وهيئة . / وقد ذكرنا المرآة ونَذكر الجِسم الشّفّاف إجمالًا على أنّهما لا يَنفعلان بالأثر الّذي نَراه فيهما: ففي ذٰلك قياس لا يوصَف بالبُطلان. والواقع هو أنَّ في الهيولي آثارًا أيضًا، وما أحراها مع ذٰلك بأن يُقال عنها هي ذاتها بأنَّها خالية من الانفعال، لا بل إنّها أشدّ خلوًّا من المرآة انفعالًا. تَطرأ عليها الحَرارة والبُرودة على اختلاف ٢٠ درجاتهما؟/ ثمّ لا تُحدث فيها لهذه الدّرجات قطّ حرارة. ذٰلك لأنّ التّسخين والتّبريد يُقالان في الصَّفة إذا ساقت الشَّىء القائم بذاته من حالة إلى حالة أخرى. ثمّ إنّه لا بدُّ من البّحث في البُرودة فيما إن لم تكن غياب الحرارة والحُرمان منها. فإذا تَلاقت الصّفات أثّر معظم بَعضها في ٢٥ معظم بَعضها الآخر، / لا سيّما إنْ كان تَقابلها على صعيد التّضاد. ولَعُمري ما عسى أن يكون تأثير الرّائحة الطّيّبة في الحَلاوة، أو تأثير اللون في الشّكل والهيئة، أو تأثير ما كان من جِنس في ما هو من جِنس آخر؟ وفي لهذا القَول خير الدُّليل المُقنع بأنَّه يَجوز في الشّيء الواحد أن تَكون ٣٠ الصِّفة لازِمة لصفة أخرى أو في صفة أخرى. / ولا ضير من حُضور الصّفة الأولى لدى تلك الَّتي تكون لازمة لها أو كونها فيها. فإنَّ المصاب بضرر لا يأتيه الضّرر من أيّ طاريء كيفما اتَّفَق. وكذُّلك الوضع في الشِّي الَّذي يَتغيَّر ويَنفعل: ليس أصل انفعاله أمرًا ما مهما كان نَوعه، إنَّما يَقع الانفعال من شيء على ما يُقابله بالتّضادّ. أمَّا في ما سوى ذٰلك فلا يُغيِّر الشَّيء شيئًا ٣٥ آخر. فالأشياء الَّتي لا تَتقابل بالتّضادّ، ليس لشيء منها ضدّ يَنفعل به./ ومن ثمّ، إذا انفعل شيء، وجب ألَّا يكون هيولي حتمًا، بل إنّه عند ذاك أمر مزدوج، أو إنّه بوجه عامّ شيء قائم في الكَثرة. أمَّا ما كان قائمًا وحده على حياله، مَعزولًا عن غيره، في مُطلق البِّساطة، فليس للإنفعال إليه سبيل. بل إنّه يُستثنى من الانفعال وهو بين الأمور كلّها أو بين لهذه الأمور، وقد يَكُون بعضها مع بعضها الآخر في تَفاعل مُستمرّ. مَثل ذٰلك مَثل ما يتمّ في البيت الواحد: يَتضارب بعض ما فيه مع بعضه الآخر، ويَبقى بدون انفعال، هو البيت مع الهواء ٤٠ الَّذي يَملؤه. / إذا تُلاقت الصَّفات في الهيولي إذًا، فليتَفاعل بعضها ببعضها الآخر، وبقدر ما فُطرت عليه من التّفاعل. أمّا الهيولي فهي بريئة من الانفعال أبدًا ودومًا. وإنّها لتَزداد بَراءة منه بقدر ما نَجد تلك الصّفات الّتي تكثر فيها لا يَنفعل بعضها ببعضها الآخر لكونها غير مُتقابلة بالتّضادّ.

ا لهذا وإنّ الهيولى إذا انفعلت وجب أن يَنالها شيء من جرَّاء انفعالها: فإمّا أن يَكون الانفعال ذاته، أو أنّها تُصبح هي في وَضع يَختلف عمّا كانت عليه قبل أن يَنتهي الانفعال إليها. فإذا تمّ لهذا الوّصف فيها بعد صفة أخرى لم يَكن قابل الانفعال عند ذاك هي الهيولى، بل

 الهيولي وهي بكيف. وإذا انسحبت لهذه الصّفة الثّانية/ بدورها وتَخلّف شيء منها عن فعلها، غدا الحامل الهيو لانيّ على جانب أقوى أيضًا من حيث التّغيُّر. وإذا مَضت سائرة كذلك في لهذا الاتّجاه، أصبح الحامل شيئًا غير الهيولي، وهو آنذاك شيء كثير الوُجوه كثير المُثُل. ولا سبيل الآن إلى وصف لهذا الحامل بأنّه المحلّ القابل لكلّ الصّفات وقد أصبح بحيث أنّه يَمنع الدّخول ١٠ عليه للكثير منها. كما إنّه لا يصحُّ في الهيولي أن يُقال عنها أنّها لا تَزال باقية، / ولا يَصدق القول فيها أَنَّها غير فاسدة إذًا أيضًا. ومن ثمّ، إذا وجب الوجود للهيولي، فإنه يَجب أن تكون هي هي بذاتها في مثل ما كانت عليه بأصلها. والقُول بتغييرها إذًا إنَّما هو، على الأقلِّ، قول قوم لا يَحفظون للهيولي كيانها الخاص بها. وبعدُ، فإنّ القاعدة العامّة في كلّ متغيّر أن يبقي، إذا ١٥ تَغيّر، على مِثاله الأصليّ، فيتغيّر بأعْراضِه ولا يتغيّر بما/ هو في ذاته. فإذا وجب بَقاء المُتغيّر إِذًا، وكان ما يَبقى منه غير ما يَنفعل فيه، أصبحنا أمام أمرَين: أو أنَّ الهيولي تَتغيَّر فتَخرج عن ذاتها، أو أنَّها لا تَخرج عن ذاتها فلا تَتغيَّر. وإن قيل أنَّها لا تتغيَّر من حيث كونها هيولي، أجبنا ٢٠ أنَّ لهذا القول لا يدلُّ أُوَّلًا على ما تتغيَّر إليه ، / وهو ثانيًا إعتراف بأنَّ الهيولي، ما دامت كذلك لم تتغيَّر هي في ذاتها. إنَّ الأمور المخالفة للهيولي والَّتي هي في ذواتها أصول مثاليَّة لا تتغيَّر قطًّ ذاتًا، ما دام قوام الذّات لديها في أن تكون أصولًا مثاليّة. وكذَّلك الأمر في الهيولي أيضًا: فإنّ ٢٥ كيانها على أنّها هيولي بكيانها من حيث إنّها هيولي. من حيث إنّها هيولي لا تتَغيّر هي أصلًا/ ، بل تَبقى في ما هي عليه. وكما أنَّ الأصل المثاليِّ هناك لا يَقبل التَّغيُّر لأنَّه أصل مثاليٌّ في ذاته، فكذلك هنا أيضًا: إنَّ الهيولي في ذاتها لا تَقبل التّغيُّر هي أيضًا.

وخُروجها». وفي كلامه عين الصّواب. فإنّ لهذا القول «بالدّخول وبالخُروج» ليس قَولًا عبثًا، بل يُريدنا أفلاطون أن نَفهم عنه ما يَعني هنا بوُقوفنا الصّحيح على وَجه اشتراك الهيولى عبثًا، بل يُريدنا أفلاطون أن نَفهم عنه ما يَعني هنا بوُقوفنا الصّحيح على وَجه اشتراك الهيولى مع المُثُل في مع المُثُل في وجودها. وأخشى على لهذه المُشكلة/ (أعني كيف تُشرك الهيولى مع المُثُل في الوُجود) ألّا تكون على ما تصوَّرها الكثيرون من أسلافنا. فليس السّؤال هنا: «كيف تَاتي المُثُل إلى الهيولى»؛ بل بالأحرى: «كيف تكون تلك المُثُل في الهيولى». والغريب حقًا، فيما يبدو، هو أنّه كيف يكون المِثال حاضرًا ثمّ تَبقى الهيولى هي هي ولا تَتَاثَر به على كون بعض المُثُل الّتي مثال يَدخل يَطرد ما كان قبله وأنّ الانفعال لا يكون إلّا في المركّب. ثمّ لا يَتمّ ذلك في كلّ مركّب، بل في المركّب الذي يَحتاج إلى شيء يُقبِلُ إليه وإلى شيء يَنسحب منه. فالنّقص في مركّب، بل في المركّب الذي يَحتاج إلى شيء يُقبِلُ إليه وإلى شيء يَنسحب منه. فالنّقص في من البنية آنذاك بغياب الشّيء منها واكتمالها بحُضوره فيها. أمّا/ الهيولى فلا تُفيد قطُّ زيادة في

كيانها من قدوم المثال إليها، مهما كان نوعه: لا يُجعلها قدوم المثال في ما هي عليه، ولا يُنقصها قطُّ بانسحابه منها، بل تَبقى في ما كانت عليه من أصلها. فالتّحسين أمر قد يَحتاج إليه ما ٢٠ هو مُفتقر إلى تحلية وتَرتيب. وقد تتمُّ التّحلية بدون تغيُّر في المُحلَّى مثلما هو الأمر/ في ما نَخلع عليه الحُلى خلعًا. أمّا إذا كان التّحسين بحيث إنّه من لوازم الفِطرة، وجب في ما كان قبيحًا أوَّلًا أن يَتغيّر لا محالة، فيَختلف عنه بعد أن أصبح شيئًا محلَّى ويَتحوَّل بذلك منه قبيحًا إليه حسنًا. وعليه، فإذا كانت الهيولي قبيحة ثمّ أصبحت حسنة زالت بزوال ما كانت عليه من القُبح ٢٥ أوَّلًا. ويَعني لهذا أنَّها/ بتَحليتها فقدت كيانها من حيث إنَّها هيولي، لا سيَّما إن لم يَكن قبحها مُجرّد عَرَض فيها. ولكن لو كانت قَبيحة بمعنى أنّها القُبح بالذّات لما وَصلها حظّها من الحُسن والتّنسيق، كما إنّها لو كانت شرّيرة بمعنى أنّها الشّرّ بالذّات لما وصلها حظّها من الخير. ومن ثمّ فليس اشتراكها مع المُثُل في وجودها عن طريق كونها مُنفعلة، كما ظنَّ بعضهم، بل إنّه ٣٠ اشتراك يبدو كذلك وهو في الواقع من نوع آخر. / وربّما كان في لهذا الوجه من التّأويل حلّ المُشكلة التَّالية أيضًا وهي: كيف تَرغب الهيولي وهي الشَّرّ في الحُصول على الخَير مع أنَّها بالرَّغم من اشتراكها في الخير لا تَفقد ما كانت عليه في ذاتها. فإذا كان الاشتراك الَّذي ذكرناه على لهذا الوجه الَّذي شَرحناه (أعني أنَّ الهَيولي حينئذٍ تَبقى هي هي ولا تَتغيَّر، كما قُلنا، بل ٣٥ تكون دائمًا في ما هي عليه) زالت الغَرابة عن سؤالنا/ في كيف تُشارِكُ الهيولي الخير في وُجوده وهي شرّيرة. فإنّها لا تَخرِج عن ذاتها؛ لُكن ما دام لهذا الاشتراك لا بدَّ منه حتمًا فهو يتحقّق لها على نحو ما إلى الّذي تكون عليه هي هي في ذاتها. وما دام لهذا النّوع من الاشتراك يُحفظ لها كِيانها في ذاتها، فإنّ ما يمدّها كذٰلك من ذاته لا يمسُّها قطُّ في كيانها الذّاتيّ. ونتيجة الأمر هي ٤٠ أنَّ الهيولي/ لا تُصبح أقلَّ شرًّا ممَّا كانت عليه لأنَّها تَبقى حينذاك دائمًا في ذٰلك الَّذي هي عليه. فلو شاركت الخير في وجوده حقًّا ولو أحدث الخير فيها تَغيُّرًا حقًّا، لما كانت شرّيرة فطرة وجبلَّة. وإذا كان ذٰلك كذٰلك، كان وَصف الهيولي بالشَّرّ وصفًا صادقًا ما دام يَعني أنّ الخير لا ٥٤ يؤثّر فيها. ولهذا لَعُمري يَعني أنّه ليس للانفعال إليها سبيل على وجه الإطلاق. /

المناهو على الأقلّ رأي أفلاطون في الهيولى. فإنّه لا يَرى في الاشتراك وَضعًا كوضَع مثال يحلّ في حامل ويعمِّره بالصّورة. فينشأ عن ذلك شيء مركَّب من الطّرفين وقد تغيَّرا معًا وكأنّ أحدهما امتزج بالآخر فأخذا يتفاعلان. أراد أن يَنفي لهذا المَعنى عن قوله إذًا، ويُبيّن كيف تحصل المُثُل في الهيولى وهي باقية على حالها لا تَنفعل ما دامت تسعى مقيَّدة بطريقة الاشتراك عن غير انفعال. وليس من اليسير أن تثبت بوجه آخر أمورًا لا جدال في وقوعها تحفظ لحاملها كِيانه في ذاته. لهذا وإنّ سعي أفلاطون في إثر ما يُريده، يؤدّي به إلى إثارة مَسائل

أخرى كثيرة. فإن مُراده يَتجاوز ما ذَكرنا إلى إثبات فَراغ العالم الحسّيّ من كلّ حقيقة / قائمة بذاتها واتساع «المُجال» فيه للظنّ وللاحتمال. إنّه يَقترض إذا أنّ الهيولى مع الأشكال التي تتشكّل بها أصل للانفعالات الّتي تتم في أجسام الأحياء، وأنّه لا يَحصل فيها من تلك الانفعالات شيء: فيَثبت بذلك بقاءها الدّائم في ما هي عليه، يُتيح لنا أن نَخرج بالتّتيجة التّالية وهي أنّ الهيولى لا يُصيبها من تلك الأشكال التي تتشكّل بها تغيير قط ولا انفعال. / فإنّ تلك الأجسام الّتي تتلقّى أشكالها، الشكل تبع الآخر، قد يَجوز القول فيها بأنّها تتغيّر إذ أنّ التّغيّر هُنا يدلّ لفظاً على تبدّل الشكل. أمّا الهيولى، إن لم يكن لها هيئة ولا كمّ، فكيف يوصف التّغيّر هنا يدلّ لفظاً على تبدّل الشكل. أمّا الهيولى، إن لم يكن لها هيئة ولا كمّ، فكيف يوصف بالإسم فقط؟ وإذا ادّعينا، في لهذا الصدد، «أنّ اللون إنّما هو أمر وضعيّ وليد الاتفاق وكذلك هي الصّفات الأخرى» أيضًا، فإنّ ادّعاءنا يَتنافى مع المَعقول ما دُمنا نَعني به أنّ الطبيعة الحاملة ليست في ما ألفنا أن نظنّها عليه. وإذا قيل: كيف ندّعي في الصّفات أنّها حاصلة لدى الهيولى ما دُمنا لا نَرضى بكون تلك الصّفات أشكالًا في الهيولى؟ أجبنا: إنّ في افتراض أفلاطون/ الدّليل الكافي على أنّ الهيولى بوسعها أن تكون بدون انفعال، وعلى أنّ حضور ما يبدو منها كأنّه الكافي على أنّ الهيولى بوسعها أن تكون بدون انفعال، وعلى أنّ حضور ما يبدو منها كأنّه الرتسام إنّما هو ارتسام ليس حاضرًا حقًا.

لهذا ويَنبغي علينا أن نعود إلى الحديث حول بَراءة الهيولى من الانفعال. يجب أن ندل على كيف يَبغي أن نؤول ما عوِّدنا الكلام عليه في استعماله لإثبات الانفعال عندها. / يقول أفلاطون فيها مثلًا أنّها «هي ذاتها يابسة، نار تضطرم، تتخلّلها الرّطوبة». على أنّه يَجدر بنا أن نذكر أيضًا قوله فيها «أنّها تتلقّى أشكال الهواء والماء». ذلك لأنّه بقوله «أنّها تتلقّى أشكال الهواء والماء». ذلك لأنّه بقوله «أنّها تتلقّى أشكال الهواء والماء». يخفّف من وقع قوله «أنّها نار تضطرم وإنّ الرّطوبة تتخلّلها». كما أنّه يدلّ بقوله «تتلقّى مع الأشكال» على أنّه الشكل كأنّه داخل إليها. ولا يعني بقوله أيضًا «هي نار تضطرم» إنّها تضطرم حقًّا وفعلًا بل إنّها أصبحت نارًا. وليس معنى العبارة «أصبحت نارًا» هو هو معنى «الاحتراق بالنّار». فإنّ ما يَحترق بسبب شيء آخر، فيكون محلًّا الهيولى فضلًا على أنّما ما كان جزءًا من نار، فكيف يَحترق؟ وقول من/ يَدهب إلى أنّ النّار تحرق ويَجتازه. وبعد، إذا كانت النّار المقتربة من الهيولى معنى قائمًا بذاته فكيف تُحرق النار الهيولى؟ وفيما لو كانت النار شكلًا، فكيف تُحرق الهيولى؟ ألا إنّ ما يَحترق إنّما يَحترق بشيء موجود وهو مركّب من الطّرفين (الصّورة والهيولى). ولكن كيف يَنشأ ذلك عن الطّرفين ولمًا يَخرج منهما شيء قائمٌ في وحدته ؟ ألا ولتَفترص أنّ الوحدة قد تمّت، فإنّ الانفعال لا يَقع بين طَرَفيها، بل إنّ الطّرفين يَشتركان في الفِعل على غيرهما. وهل يَفعل الانفعال لا يَقع بين طَرُفيها، بل إنّ الطّرفين يَشتركان في الفِعل على غيرهما. وهل يَفعل الانفعال لا يَقع بين طَرُفيها، بل إنّ الطّرفين يَشتركان في الفِعل على غيرهما. وهل يَفعل

الفعل كِلاهما معًا؟ كلَّا بل يُتيح أحدهما للآخر ألَّا يُقلت.

ولكن إذا قُسِّم الجِسم، فأنَّى للهيولى ألَّا تتقسَّم؟ ثمّ إذا انفعل الجسم بهذا التقسيم، من فأنَّى للهيولى ألَّا كنفعل هي أيضًا بالإنفعال ذاته؟ ويؤدّي بنا سياق لهذا كله إلى السّؤال التّالي: ماذا عسى أن يردَّ الفساد عن الهيولى؟ كيف لا تفسد هي وقد اعترى الجِسم الفساد؟ لا بدَّ لنا هنا من العَودة أيضًا إلى التّذكير بأنّ الجسم من باب الكمِّ وأنّه بمقدار. أمّا ما ليس هو بكمّ، فلا من تطرأ عليه انفعالات الكمِّ، كما أنّ انفعالات الجِسم لا تَطرأ إجمالًا على ما ليس هو جسمًا. / فإنْ جَعلنا الهيولى قابلة للانفعال، سلَّمنا بأنّها جسم هي أيضًا.

المِثَال. كيف يَتَأتَّى لها أن تفلت ممّا يَنطوي عليها من صُخور وحِجارة. لا سبيل لهم إلى المِثَال. كيف يَتَأتَّى لها أن تفلت ممّا يَنطوي عليها من صُخور وحِجارة. لا سبيل لهم إلى الإدِّعاء بأنّها تارة تَهرب وطورًا لا تَهرب. فإنْ كانت تَفعل بإرادتها، فلماذا لا تَفعل دائمًا؟ وإن كانت باقية بحُكم الضّرورة، فليس/ من لَحظة إلَّا وهي تقضيها في مِثال. أمّا عدم حصول كلّ هيولي جزئيّة على المِثَال ذاته دائمًا، فهو أمر يَجب أن يُبحث عن سببه، والوجه أن نَلْتمس هٰذا السبب في المُثَل الدّاخلة إلى الهيولي.

بأيّ معنى يُقال عنها أنّها تهرب إذًا؟ ألا ، بمعنى أنّها كذلك دائمًا بالفطرة والجبلة . وما عسى هذا القول أن يعني سوى أنّها لا تَخرج قطُّ من ذاتها / وأنّ الميثال لديها بحيث أنّه ليس قطُّ لها ؟ وإلّا لما كان لهم مخرج ما يَعمدون إليه في قولهم "إنّ الهيولي هي المحلّ القابل للصّيرورة الكلّية ومُرضِعتها ". فإذا "كانت المحلّ القابل" ، "والمُرضعة " فالصّيرورة أمر يَختلف عنها ، الكلّية ومُرضِعتها ". فإذا "كانت المحلّ القابل قبل الصّيرورة وقبل التغيّر . ثمّ إنّ وصفها / بأنّها «القابلة» و"المُرضِعة إنّما هو وصف يَجعلها باقية في وضعها ، على أنّها لا تَنفعل . وكذلك القول في العبارة "المحلّ الذي يَظهر فيه كلّ جزئيّ يَحدث ، ثمّ يعود ويَخرج منه ، وفي وَضعها بأنّها "المحلّ " والمحلّ أيضًا . لا بل إنّ هذا الوصف الأخير ، بعد تصحيحه وتأويله على أنّه يعني محلّ المُثل ، لا يَدلُ على انفعال في الحامل ، بل يُقْصَدُ منه وجه آخر من علاقة الهيولي يعني محلّ المُثل ، لا يَدلُ على انفعال في الحامل ، بل يُقصدُ منه وجه آخر من علاقة الهيولي الحقائق . فهو يَختلف عنها تَمام الاختلاف ، لا يَزال في هَرب مستمرّ من ذات الحقائق ، إذ أنّ الحقائق . فهو يَختلف عنها تَمام الاختلاف ، لا يَزال في هَرب مستمرّ من ذات الحقائق ، إذ أنّ الخر من العَلاقة الذي أشرنا إليه آنفًا يَقتضي في أمرنا أن يَحتفظ بكيانه سالمًا على ما قُسمٌ له . الآخر من العَلاقة الذي أشرنا إليه آنفًا يَقتضي في أمرنا أن يَحتفظ بكيانه سالمًا على ما قُسم له . أيضًا ، فيما لو كان لها أثر . فالهيولي أمر يَختلف عن الحقائق تمام الاختلاف بهذا الوجه الذي

وَصفناها عليه. وإلَّا إذا ما أتاحت لمثال أن يَدخل إليها وأصبحت باتَّصالها به شيئًا آخر، فقدت كونها أمرًا يَختلف عن الحقائق، ووضعها محلًّا للأشياء كلُّها، قابلًا لكلّ شيء مهما يكن. بل ٣٠ يَجب أن تبقى هي هي في وَجه ما يَدخل إليها وألَّا تتأثَّر بانفعال إذا خرج الشِّيء منها، / حتَّى يَدخل الشّيء إليها ثمّ يَخرج وهي في ما هي عليه دائمًا. فالدّاخل الّذي يَدخل إنّما هو أثر، باطل يَدخل في باطل. وهل هناك دُخول حقًّا؟ وكيف يتمُّ لهذا الدُّخول لما لا يجوز له مُطلقًا أن يُشارك الحقّ في كيانه، ما دام هو الكذب بالذّات؟ أيأتي المِثال وهو في حال الكذب إلى الكذب؟ ٣٥ أفيكون آنذاك كأنّه يُقبل على مرآة فيما لو شوهد/ أثرُ المرئيّ في المرآة وطالما كان ثمّة من يَنظر فيها قط؟ فعِند ذاك، إن أزلنا الحقائق، زال في كلّ لحظة كلّ شيء ممّا نَراه في عالم الحسّ. أجل، إنَّنا في مثلنا، لا نَزال نُشاهد المرآة لأنَّها هي ذاتها مثال. أمَّا الهَيولي فليست مثالًا بحال ٤٠ ولا نُشاهدها إذًا؛ وإلَّا كان يَجب/ أن نُشاهدها في ذاتها قبل أن يُقبِلَ المثال عليها. لكن مثلها كمثل الهواء: فهو لا يُرى ولو أشعَّ النور فيه، لأنَّه ما كان ليُّرى ولو لم يَنتشر فيه الضَّياء. وكذُّلك لم يَكن المرئيّ ليَبعث الاعتقاد بوجوده، أو إنْ فعل فقليلًا، لأنّك ترى المرآة وأثر المرئيّ فيها، ه؛ وهي باقية وهو يزول. / أمَّا الهيولي فلا تُرى بحدِّ ذاتها، لا مع مِثَالها ولا بدونه. ولو كان على الأقلّ من شأن ما يملأ المرآة أن يدوم، ثمّ لا ترى المرآة، لما كنًّا فطنًّا إلى أنّ الأثر المرئيّ فيها ليس مَوجودًا حقًّا. وبعد، إن كان في المرآة شيء، فالمَحسوس في الهيولي هو أيضًا وبذات ٥٠ الوضع شيء. أمّا إن لم/ يكن في المرآة شيء، بل يَظهر فقط أنّ فيها شيئًا، وجب القول بأنّ الأمور تَظهر في الهيولي كذُّلك أيضًا. وأساس لهذا المَظهر إنَّما هو قيام الحقائق بذواتها. في لهذا القيام بالذَّات يُشرك حقًّا على الدّوام ما كان حقًّا، وما لم يكن حقًّا لا يُشرك حقًّا. ولا غرو إذا وجب أن يكون الأمر كذُّلك في ما لم يكن حقًّا، لأنَّه لو غدا هو التَّابِت لما كان ما هو الحقّ ه عين الحقّ./

١٠ تَحقَّق وجودها تَناولتها الأسطورة وجعلتها/ مُستعطية دلالة على أنَّها هي كذُّلك فِطرة وجبلة، فلا مكان للخبر فيها. فإنّ المُستعطى لا يَستعطى المُعطى كلّ ما لديه، بل يَستحسن النّوال الّذي يَناله. وهٰذا يَعني أنّ قَصد أفلاطون من أسطورته أن يدلّ على أنّ ما يَظهر في "بينيا" (الحاجة) أنّه شيء إنّما هو أمر غير حقّ. وهي اسمها «پينيا» (الحاجة) بمعنى أنّها لا تَعرف الشّبع. أمّا القول ١٥ في اقترانها «پُورُوس» (اليَسار)، فليس قول من يَعني الاقتران بالحقّ/ أو بما هو الكفاف، بل الاقتران بأمر تناسَقَ بعضه مع بعضه الآخر، وإنَّما يكون كذلك بأحكامه وإتقانه مظهرًا ليس غير. ذٰلك لأنّه يَستحيل في ما هو دائمًا خارج عن الحقّ بوجه ما، ألَّا يُشرك في الحقّ إطلاقًا، إذ ٢٠ أنّ من شأن الحقّ فطرة وجبلّة أن يولّد الحقّ. غير أنّ الباطل من ناحية/ لا يَمتزج بالحقّ. فيؤدّى بنا ذٰلك إلى الأمر الغريب التّالي وهو أن يُشرك في شيء ما ليس الاشتراك من شأنه، وأن يتمّ لمن هو كأنّه الجار أن يَحصل على شيء وهو بمنزلة من يَستحيل عليه «فِطرة وجبلة» أن يحلُّ في الدَّارِ. إِنَّ مَا تَتَلقَّاهُ الهيولي يزلُّ عنها زلَّة عن شيء غريب عليه مثلما هو الأمر في الصَّدي مع ٢٥ صفائح مُلْس سويّة: لا يَبقى فيها، / فيَظهر بذلك أنّ هناك ومن هنالك يأتي. ولو قُيّضَ للهيولي الاشتراك، وكانت بحيث تتلقّى المِثَال على نحو ما يظنّ بعضهم، لما ردَّها شيء عن أن تغمر المِئَال وهو مُقبل عليها وتَبتلعه ابتلاعًا. لَكنَّ الواقع البيِّن الواضح هو أنَّ المِثال لا يُغْمَرُ، بل ٣٠ الهيولي تَبقى هي هي لا تتلقّى شيئًا. فإنّها ثابتة في وجه التّقدُّم، وهي بمنزلة الحاجز،/ عنده يَقف الشِّيء فيَرتدُّ إلى أصله؛ بل هي المحلِّ القابل لما يُقبل عليها ويَمتزج فيها. مثلها مثل الآنية المَلساء الَّتي يُعرَّض وجهها للشَّمس بغية الحُصول على النَّار (وقد تُملأ ماء): فإنَّ ما يُقاوم إشعاع الشمس في باطن لهذه الآنية يَحجز أشعة الشّمس عن اجتيازه، فتتجمَّع في الخارج. على ٣٥ لهذا الوجه تكون الهيولي سببًا لعالم الصّيرورة، وعلى لهذا النّحو أيضًا يَتجمُّع/ ما دأبه أن يَتجمُّع فيها.

شيء على حياله لا يجرّ معه شيئًا ولا يَتخلّف عنه شيء لأنّها لم تتمازج. ثمّ إنّ بعضها خارج عن بعض لا بمعنى أنّها مُتجاورة أو أنّ البصر لا يدرك بعضها حيث يكون بعضها الآخر، بل لأنّ العقل كذلك يقضي. / أجل إنّ الخيال هنا هو الأثر فقط، وليست النّقس أثرًا في طبعها، ولو كان الخيال، فيما يبدو، يَسوقها ويَدفعها حيثما يشاء. ولكنّ منزلتها لا تَختلف على الأقلّ عن منزلة الهيولى أو عمّا هو على قياسها. هذا وإنّ الخيال لا يَحجب النّقس وإنَّ لها من قِواها لما من قِواها لما فإنّ للنّقس في ذاتها أعمالًا ومعاني تُقاومه بها، وبها تردُّ عنها كلّ ما يُتبل إليها. أمّا الهيولى فهي أضعف من النقس، أو قُلْ إنّها من حيث القوّة دون النّقس بمراحل؛ فليس لها شيء من الحق أضعف من النقس، أو قُلْ إنّها من حيث القوّة دون النّقس بمراحل؛ فليس لها شيء من الحق كلّ شيء، بل بالرّغم من كونها لغيرها سببًا لظُهوره فإنّها لا تقوى حتى على القول: "ها أنذا". ولكن إذا استطاع التّفكير الأصيل يومًا أن يكتشفها مجرَّدة عمّا هو سواها، من بين الأشياء، بلت له آنذاك حقًا في ما هي عليه: شيء تَبرّأت منه الحقائق، بما فيها المتأخّرة منها ذاتًا، المُتشكّلة له آنذاك لحقًا في ما هي عليه: شيء تَبرّأت منه الحقائق، بما فيها المتأخّرة منها ذاتًا، المُتشكّلة كانت، ولكنّها لا تكون في الواقع مع الأشياء.

الله المنافقة المناف

وهو وضع الهواء مثلًا انتشر النّور فيه ثمّ انسحب.

وإذا رأينا عجبًا في ما لا يَلزمه المقدار أن يكون بعِظَم، / فإنّ ما لا تلزمه الحرارة قد يُصبح حارًا. ذلك لأنّ الكيان للهيولى لا يعني كونها مع المقدار، ما دام المقدار مثل الهيئة أمرًا غير هيولانيّ. فضلًا على أنّنا إذا احتفظنا بالهيولى، فإنّها الأمور كلّها عن طريق الاشتراك، والمقدار أمر من لهذه الأمور. والواقع هو أنّ الأجسام، بسبب تركيبها، هي الّتي تنطوي على ١٠ المقدار مع ما تنطوي عليه من الأوصاف الأخرى. وليس للمقدار آنذاك حدّ يفصله عن غيره ما دام ثابتًا في بُنية الجِسم المعنويّة. أمّا الهيولى فإنّها لا تنطوي حتى على ذلك المقدار المُبهم الخالى من كلّ حدّ وضابط، إذ إنّها ليست جسمًا هي.

المِقدار شيء قائم بذاته، وعليه فإنّ الهيولى ليست المقدار مثال، كما إنّه لا يقبل فيه شيئًا. ثمّ إنّ المِقدار شيء قائم بذاته، وعليه فإنّ الهيولى ليست المقدار. لكنّ ما هو قائم في الرّوح أو في النّفس يَسعى إلى أن يكون ذا عِظَم، فيُعطي للأمور الّتي تَبدو كأنّها تُريد أن تقلّده بالرّغبة فيه أو بالتّحرُّك إليه الطّاقة على أن/ تنبّه انفعالها هي في غيرها. وإذا انطلق العِظَم إلى تتحقيق قيامه بالشّكل الظّاهر جرَّ معه إلى عين العِظَم بالذّات صغار الهيولى، فعمد إلى الامتداد وجعل هٰذا الصّغار، على خلّوه من كلّ امتلاء، يبدو كالعظيم. لكنّه عِظمٌ كاذب ما دام، بسبب حرمانه من العِظم، يَتمطّى نَحوه فيكون امتداده بهٰذا التّمطّي/، في جانب امتداد العِظم فقط.

ذلك لأنّ الأمور من حيث إنّها كلَّ تُحدِثُ انعكاسها على ما هو غيرها، سواء أأحدَثَ لهذا الانعكاس كلّ جزء من جزئيّات الكلّ أو الكلّ ذاته. فكأنّ لكلّ أمر من تلك الأمور المُحدَثَة عظمه الخاصّ من حيث هو أمر فرديّ، وكذلك القول في جُملة الأمور كلّها وعِظَمِها: عمل العِظم في كلّ بُنية معنويّة بحسب ما هي عليه، بنية الجواد مثلًا أو بنية حيوان آخر/ مهما كان، وعمل العِظم بالذّات. فينشر العِظمُ بالذّات ضياءه على الهيولي من حيث أصبحت كلًّا ذا عِظم، كما أنّ كلّ جزء منها يُصيب عِظمه الخاصّ. فيظهر لهذا العِظم كلّه معًا خارجًا من المثال الكلّي وهو صاحب كلّ عِظم، ومن المِثال الجزئيّ. وكأنَّ الهيولي آنذاك مع الكلّي ومع كلّ شيء وهو صاحب كلّ عِظم، ومن الوثال الجزئيّ. وكأنَّ الهيولي آنذاك مع الكلّي ومع كلّ شيء بعدر/ ما استطاعت القوّة الفاعلة أن تَجعل ما ليس شيئًا في ذاته بحيث يُصبح كلّ شيء. فعلى وجه لهذا النّوع من الظهور يخرج اللون ممّا هو ليس لونًا، والكيف الحسيّ ممّا هو ليس كيفًا، ويُطلق عليهما بالاشتراك إسم الأصول الّتي خرجا منها. وكذلك يَخرج المِقدار أيضًا ممّا هو يُطلق عليهما بالاشتراك إسم الأصول الّتي خرجا منها. وكذلك المقادير المَنظورة/ قائمة بين ويُطلق عليهما بالأسراك إللاشتراك في الإسم، ما دامت تِلك المقادير المَنظورة/ قائمة بين الهيولي بالذّات والأصل المثاليّ بالذّات. فإنها ظاهرة لأنَّ في الملأ الأعلى أصلها؛ وهي كاذبة الهيولي بالذّات والأصل المثاليّ بالذّات. فإنّها ظاهرة لأنَّ في الملأ الأعلى أصلها؛ وهي كاذبة

لأنَّ ما تَظهر فيه ليس شيئًا. لهذا ويدرك كلّ جزئيّ من الجزئيّات مقداره لأنّ قوّة الأمور التي تَنعكس في الجزئيّات تَتنازعها إذ تحاول الأمور أن تَضمن لذاتها مُتَّسعًا فيها. فيشدُّ لهذا التّنازع الجزئيّات إلى كلّ صوب وناحية ولكن بدون عُنف لأنّ الكلّ الّذي يتمُّ فيه إنّما هو قائم الجزئيّات إلى كلّ صوب وناحية ولكن بدون عُنف الأنّ الكلّ الّذي يتمُّ فيه إنّما هو قائم العالم الأعلى. ثمّ يُشدُّ كلُّ مِثَال جزئيّ/ وفقًا للقوّة الخاصّة الكامنة فيه والّتي يَستمدُّها من العالم الأعلى. فإنّ الأمر الّذي يشكّل العِظم في الهيولي ويَجعلها بادية عليه، إنّما ينشأ من انكشاف العِظم بالذّات، ولهذا الأمر هو العِظم الظّاهر، أعني العِظم في عالمنا الحسّيّ. أمّا الهيولي الّتي يُلازمها، فإنّها ترغم على أن تسرع كلّها معًا وعلى أن تعرض ذاتها في كلّ صوب وناحية. ذلك يُلازمها، فإنّها ترغم على أن تسرع كلّها معًا وعلى أن تعرض ذاتها في كلّ صوب وناحية. ذلك ثنّها هيولي، وهي هيولي الشّيء المُعيَّن وليست هي لهذا الشّيء / أما ما لا يكون شيئًا متعينًا من ذاته، فإنه يمكنه، بوساطة أمر آخر، أن يصبح الطرف المقابل؛ على أنّ تحوُّله إلى ما يُقابله لا يعني أنّه أصبح هو هو مقابله، إذ أنّه يكون آنذاك أمرًا ثابتًا على حال واحد.

ا ١٨ ا لهذا ولنفترض أنَّ لدى بَعضهم معنى العِظَم في ذِهنه، وأنَّ للهذا المعنى الَّذي لديه من القوّة بحيث لا يكون في ذاتها مُنحصرًا في العقل فقط، بل بحيث كأنّ قوّته تدفعه إلى خارج العَقل أيضًا. ولنتصَوّر أنّ لهذا المعنى يلابس عند ذٰلك أمرًا ليس في عقل المفكّر وليس له قطُّ مِثال ولا شيء من أثر العِظَم، بل ليس له قطُّ شيء من شيء آخر. فما عسى لهذا/ المعنى أن يفعل بتلك القوّة الّتي لديه؟ لن يَصنع جوادًا ولا ثورًا، وكلاهما فعل معنى آخر من المعاني. بل نَقول: ما دام ذٰلك المَعنى صادرًا عن العِظم الّذي هو أصل، فإنّه لن يتَّسع لهذا الأصل إذ إنّه يَختلف عنه. فلا يكون لديه إلَّا أثر ارتسام الأصل إذًا. والواقع هو أنَّ ما هو كذُّلك، ولم يَحظ ١٠ من العِظَم بحيث يُصبح هو ذاته ذا عِظَم، لم يبقَ له إلا أن يَظهر ذا/ عِظَم في أجزائه، بقَدر ما يتيسُّر الأمر لذُّلك. ولهذا يَعنى أنَّه ليس غائبًا ومُبعثرًا إربًا إربًا في كلِّ صوب وجانب، وإنَّه مجمّع أجزاءه على تجانس في ذاته وإنّه حاضر في كلّ مكان. لا شكّ في أنّ أثر العِظَم بالذّات لا طاقة له، وقد أصبح في حَجم صغير، على أن يكون مُساويًا لما هو العِظَم بالذَّات. إلَّا إنَّه، بقدر ١٥ ما يَرغب في أمله بالحصول منه، / يَتقرَّب إليه بما تَسمح له طاقاته. والأثر يَفعل ذٰلك وهو مَقرون إلى ما يُصحبه أعنى الهيولي الَّتي لا يَسعها أن تتخلُّف عنه. وما هو أثرنا آنذاك إلَّا ويجعل الشّيء قائمًا بالعِظَم بعد أن لم يكن ولم يبدُ عليه، كما إنّه يَجعل العِظَم مرئيًّا في الحَجم أيضًا. لْكنّ الهيولي لا تَزال مع ذٰلك مُحتفظة بما هي في طبعها إذ إنّها تَستخدم لهذا العِظَم بمَنزلة رداء ٢٠ ترتديه/ ما دامت جارية مع العِظَم وهو يجرُّها في جريه. فإذ نُزع عنها الرِّداء الَّذي كان عليها، عادت إلى ما كانت عليه في ذاتها أو إنّها تبقى على القَدر الّذي كفله لها المِثال الحاضر لديها. إنّ النَّفس تَنطوي على مثل الأمور كلَّها لأنَّها هي ذاتها مِثال، فتَحصل فيها الأشياء كلَّها معًا، على

٢٥ أن يكون كلِّ مثال جزئيٍّ/ باقيًا لديها في ذاته مع ذاته. وإذا ما شاهدت المِثال الحسّيّ مولَّيًا بوجهه إليها مُقبلًا عليها، لم تُطق أن تتلقًّاه وهو على عِظَمه وكثرته، بل شاهدته مجرَّدًا من حجمه. ذلك لأنها ليس بوسعها أن تستحيل غير ما هي عليه في ذاتها. أمَّا الهيولي فليس لديها ما ٣٠ يشكِّل فيها قطُّ مَناعة، لأنّها لا تَملك ما يَجعلها تَفعل قطُّ فعلًا ما دامت ظلًّا ليس أكثر . / فتنتظر ريثما يُجري عليها الفاعل ما يُريده. والواقع هو أن ما يقدم من العَقل في الملأ الأعلى إنّما يقدم حاملًا في جَنباته أَثر ما من شأنه أن يحلّ في الهيولي. مَثل ذٰلك مَثل ما يتمُّ في تَصوُّر خياليّ يتحرّك فيه المَعنى العقليّ أو حيث تكون حركة لهذا المَعنى مقسَّمة موزَّعة. وإلّا لو كان واحدًا ٣٥ هو هو في ذاته، لما تَحرَّك بل استمرّ باقيًا في ما هو عليه. لْكنّ الهيولي لا تَقوى/، مثل النّفس، على أن تتَّسع إلى الأمور كلُّها معًا، أو إنَّها تكون حينذاك أمرًا من تلك الأمور. فالوجه إذًا هو أنَّها تتلقَّى الأشياء كلُّها، ولٰكنَّها تتلقَّاها جزءًا بعد جزء. إنَّها محلُّ الأشياء كلُّها إذًّا، الأمر الّذي يَستلزم فيها أن تُقبِلَ إلى كلّ شيء وأن تَسعى هي إلى مُلاقاته وأن تتَّسع إلى كلّ مدى. فليس من ٤٠ شأنها أن تُحْصَرَ في مَدى محدود، بل إنّها متهيّئة أبدًا لكلّ ما من شأنه/ أن يتمّ. وكيف لا يكون الشَّىء الواحد، إذا دَخل فيها، ليردُّ الأشياء الأخرى، ما دام ليس باستطاعة لهذه الأشياء أن يَتراكم بعضها فوق بعض في الهيولى؟ ففي بادىء الأمر لم يَكن فيها شيء؛ أو إن كان، فهنّ مِثال العالم الكلَّى. وعليه، فإنَّ الأشياء تكون كلُّها معًّا آنذاك، وكلُّ على حياله من حيث أنَّه ٥٤ جزء؛ فتتقسَّم الهيولي في الحيوان بتقسيم الحيوان. وإلَّا لما كان شيء ما عدا/ المَعنى القائم ىذاتە.

آجل إنّ الأمور الّتي تَدخل الهيولى وهي لها بمنزلة الأمّ، لا تضرّ الهيولى ولا تنفعها بشيء. أجل إنّ لهذه الأمور صدماتها ولكنّها صدمات لا تُصيب الهيولى، بل تكون من بعض الأمور لبعضها الآخر. فإنّ القوى بما يُقابلها تَصطدم، لا بما هو حاملها، إلّا إذا نَظرنا إلى هذا الحامِل بعضها الآخر. فإنّ القوى بما يُقابلها تَصطدم، لا بما هو حاملها، إلّا إذا نَظرنا إلى هذا الحامِل بما استقرّ في جنباته. ففي الحرارة بُطلان البرودة وفي/ السّواد بُطلان البياض، أو أنّ الطّرفين يتمازجان فيَخرج من تَمازجهما كيف آخر. وبعد، فإنّما يكون الانفعال في المُتمازِجات، وهو في حقّها بُطلان كونها في ما هي عليه. كذلك هو الأمر حتّى في الأحياء: فإنّ الانفعال يَجري على الجسد ويُصيب منه الكيف والقوى الكامنة فيه عندما يقع التغيّر./ تتفكّك البُنى أو يَرتبط بعضها ببعض أو تَحْدُثُ فيها تبدُّلات وكلُّ ذلك على خِلاف ما يَستلزمه كيانها طبعًا. فتنال الانفعالات آنئذٍ من الجسد منالها. أمّا النّفوس فلا يُدركهنَّ منها إلَّا الشّعور الذي يُلازم أشدّهنَّ عنفًا، لأنّهنَّ لا يَعرفن منها شيئًا ما لم يَشعرْنَ بها. هذا وإنّ الهيولى، بين كلّ ذلك، تَبقى هي عنفًا، لأنّهنً لا يَعرفن منها شيئًا ما لم يَشعرْنَ بها. هذا وإنّ الهيولى، بين كلّ ذلك، تَبقى هي الله عي الأرد إذا زال أو/ بالحرّ إذا جاء، إذ أنّه ليس بينها وبينهما مُحالفة أو مُخالفة.

فأقرب وصف توصف به هو بأنَّها «القابلة والمُرضِعَة»؛ وقد توصَف أيضًا بأنَّها «الأُم» على الوجه الَّذي ذَكرناه، ما دام شيء قطُّ لا يتولَّد منها. لكنَّها بدت لقوم في أوصاف «الأم» لأنَّهم ٢٠ تصوَّروها في منزلة الأمّ من ولدها بمعنى/ أنّها تتلقَّى الولد فقط ولا تمدُّه بشيء من عِندها، إذ أنّ جسد المولود، بقدر ما هو جسد، إنّما من الغذاء يتكوّن. أمّا إذا كانت الأُمّ تمدُّ الولد بشيء، فإنَّها لا تَفعل ذٰلك من حيث إنَّها هيولي، بل لأنَّها مثال: فالمِثال وحده وَلُود، أمَّا ما هو على ٢٥ خِلافه فعاقر. إلى ذٰلك يُشير الحكماء القدامي، فيما أظنّ، / في شعائرهم السّريَّة: إنّهم يَجعلون «هِرمِس» القديم مع عضو تناسليّ مهيَّء دائمًا إلى عمله، فيَعنون بذٰلك أنّ والد الأشياء في العالم الحسّيّ إنّما هو العقل الرّوحانيّ. أمّا عقم الهيولي الباقية دائمًا على حالها ٣٠ فيُشيرون إليه بالخصيان وهم ماثلون حولها. وان يجعلوها أمّ/ الأشياء كلُّها إذًّا، فقد نَظموا القصائد فيها من حيث إنّهم يَعنون بها الأصل الحامل؛ وأطلقوا عليها لهذا الإسم حتّى يُحسنوا الدّلالة على ما يَعنون. فإنّ ما يُريدون الكَشف عنه هو أنّ وضعها لا يُشبه وضع الأمّ من كلّ وجه ٣٥ إن أردنا إدراكه إدراكًا صحيحًا ولم يكن بَحثنا عنه بحثًا سحطيًّا. / أجل إنّ محاولتهم كانت بعيدة عن الوضوح، ولْكنّهم مع ذلك، وفي مجال استطاعتهم أحسنوا الدّلالة على عقم الهيولي. فما بلغت من الأنوثة كمالها؛ بل هي أنثى بمعنى أنَّها تتلقَّى، لا بمعنى أنَّها تُلِد. وعلى لهذا يدلُّ ما يواكب موكبها: فما هو من الإناث، ثمّ هو لا يتمتّع بقوّة الولادة، بل حِيْلَ بينه وبين كلّ قوّة ٤٠ على الولادة، وهي قوّة لا تتوافر/ إلّا عند من احتفظ برجُولته كاملة.

## الفصل السّابع

(٤٥)

## في الأزّل والزّمان

١ أَقُولُ فَي الأَزْلُ وَالزَّمَانُ إِنَّهُمَا أَمْرَانُ يَخْتَلُفُ كُلِّ مِنْهُمَا عِنَ الآخرِ، فيلزم الأوّل الأمور الباقية دائمًا، والنَّاني الشِّيء الحادِث ولهذا العالم الحسِّيِّ. ونَعتقد بأنَّه مع لهذا القول يحصل في نُفوسنا من تِلقاء ذَواتنا انطباع ما حول لهذين الأمرين، / ويتمُّ ذٰلك على الفور وبمثل لحظات من الفكر تتواتر. ثمّ لانزال نَتناولها بعد ذٰلك في أحاديثنا ونَذكر إسمهما عند كلّ سانحة. إلَّا أَنَّا عندما نُحاول أن نقف على حَقيقتهما وكأنّنا نُقبل إليهما عن كَثب نَجد أنفسنا مُتردِّدين في ١٠ آرائنا./ فنَعمد إلى أقوال القُدامي فيهما، وهي عند كلّ منهم غيرها عند الآخر، بل رّبما كانت تأويلات مُختلفة لمذهب واحد أيضًا. ومهما يَكن من أمر فإنَّا نَرتاح إليها ونَعتقد بأنَّه حَسْبُنا أَن نَذكر للسَّائل مَا ذَهبوا إليه: ففي ذٰلك نَرى الكفاية، وعليه نُعوِّل لنكفُّ عن الاستمرار في البّحث حول ما نحن في صدده. نعم، يجب أن نَعتقد في بعض القُدامي وأهل السّعادة من ١٥ الفلاسفة أنَّهم اكتشفوا الحقُّ في ما يهمَّنا . / ولكن يَليق بنا أن نُمعن النَّظر في الَّذين امتازوا عن غيرهم بإدراكه وفي الطّريق الّتي نأخذ بها ليتمَّ لنا فهم لهذين الأمرين نحن أيضًا. لهذا وليكن بحثنا في الأزل أوَّلًا. ما عسى أن يعتقد فيه لهؤلاء الَّذين يَجعلونه شيئًا يَختلف عن الزَّ مان. فإذا عرف ما هو بمنزلة القياس الأصليّ، جاز القول في ما هو أثره (وهو الزّمان في ما يدَّعون) إنّه ٢٠ أصبح آنذاك على جانب من الوضوح غير قليل/. وقد يُبادر بعضهم، قبل أن يُشاهد الأزل، فيُحاول أن يتخيَّل الزَّمان ما هو. فإذا فعل وارتقى بالذِّكرى من العالم الحسّيّ إلى العالم الرُّوحانيّ، ربَّما تمَّ له أن يشاهد ما يُماثله الزّمان مع الافتراض اللهمَّ إنْ كان للزّمان مع ذٰلك الأمر العلويّ مماثلة.

ما عسى أن يكون قولنا في الأزل إذًا؟ هل نقول إنّه الذّات الرّوحانيّة هي هي، فيُشبه قولنا قول من يَدَّعي أنّ الزّمان إنّما هو السّماء بأسرها والعالم معها؟ أجل، لقد ورد عن بَعضهم أنّهم ذهبوا لهذا المذهب حول حقيقة الزّمان. فالواقع هو أنّنا نتصوَّر الأزل ثمّ نَتخَيّله/ في عُرفاننا له

على أنّه أجدر شيء بالإكرام، وكذلك نقول في الحقيقة الرّوحانيّة أيضًا. يَسعنا أن نَحكم بينهما أيّهما الأشرف بعد ذلك (لأنّ لهذا الوَصف لا يجوز على ما هو فوقهما ووراءهما)، فيؤدّي بنا الأمر إلى الاعتقاد فيهما أنّهما شيء واحد. فضلًا على أنّ العالم الرّوحانيّ والأزل يَشتملان الأهما على الأشياء ذاتها. ولْكنّا نقول/ عن الأوّل أنّه في النّاني، أعني أنّا نقول في العالم الرّوحانيّ أنّه في الأزل. كما أنّا نصف لهذا العالم بأنّه "أزليّ»، فيقول أفلاطون "إنّ القياس الأصل إنّما هو في ذاته أزليّ طبعًا». فإذا كان ذلك كذلك عنينا بقولنا لهذا أنّ الأزل شيء آخر. فضلًا على أنّا نقول فيه أيضًا أنّه حول الذّات الرّوحانيّة أو فيها أو حاضر معها. ولا يَدلّ كون فضلًا على أنّا نقول فيه أيسما على أنّ الأوّل هو هو النّاني. / فربّما كانت لهذه الجدارة عند أحدهما من الآخر. أمّا اشتمالهما على الأشياء ذاتها، فهو في الذّات الرّوحانيّة يَتناول أجزاءها جزءًا جزءًا. أمّا في الأزل فإنّ الشّمول يَتناول الكلّ معًا، فلا يَتجزّأ الأزل بل يلزم كلّا في ذاته جميع الأمور الّتي توصف بأنها أزليّة.

ربعد، هل يَجب القول عن الأزل أنّه السّكون في العالم الرّوحانيّ/ مثلما قيل عن الزّمان أنّه الحركة في عالمنا الحسّيّ؟ ولكن يَليق بنا أن نَبحث في الأزل أوّلًا هل يوصف بأنّه هو هو السّكون، أو ليس هو السّكون مُطلقًا بل السّكون الّذي يَلزم النّات. فإذا كان هو السّكون لزم عن ذلك أوّلًا ألّا نقول في السّكون أنّه أزليّ كما أنّا لا نقول في الأزل أنّه أزليّ. / فالأزليّ هو ما له من الأزل حظ ونصيب. ثمّ ثانيًا كيف تقول في الحركة أنّها أزليّة؟ فإذا كانت كذلك غدت باقية في السّكون. وأخيرًا كيف يَنطوي السّكون بمعناه على الدّوام في ذاته؟ ولست أعني الدّوام في الزّمان بل دوامًا كالذي نُدركه بالعُرفان عندما نَذكر الشّيء الدّائم. ولست أعني الدّوام في الزّمان بل دوامًا كالذي نُدركه بالعُرفان عندما نَذكر الشّيء الدّائم. ولا أن نتصوّره عرفانًا على أنّه ليس قائمًا في السّكون فقط، بل في الوحدة أيضًا. فضلًا على أنّه لا يَتجزّأ، وإلّا أصبح هو والزّمان شيئًا واحدًا. أمّا السّكون فإنّه لا يَنطوي على معنى الوحدة أو على معنى ما لا يَتجزّأ، اللهمّ إذا عنينا السّكون في حدّ ذاته، من حيث هو سكون. وأخيرًا وعلى معنى ما لا يتجزّأ، اللهمّ إذا عنينا السّكون في حدّ ذاته، من حيث هو سكون. وأخيرًا وعلى معنى ما لا يتجزّأ، اللهمّ إذا عنينا السّكون في حدّ ذاته، من حيث هو سكون بالذّات.

س فمن أيّ وجه نَنظر إلى العالم الرّوحانيّ كلّه إذًا، لنَصفه بأنّه أزليّ وبأنّه دائم؟ (وما عسى أن يكون لهذا الدّوام، سواء أأُخذ على أنه مع الأزل شيء واحد، أو على أنّه من لوازم الأزل؟) هل يَجب في لهذا العالم أن يكون شيئًا على وضع الوحدة ولو أنّ معناه مؤلّف، بوجه ما، من عناصر كثيرة؟ أو يجب فيه أن يكون حقيقة هي متأخّرة على الأمور الرّوحانيّة أو موجودة معها أو ظاهرة فيها، / ولكنها لهذه الأمور كلّها على كلّ حال، على أنّها حقيقة بذات واحدة من ناحية

كثيرة بقوّتها، كثيرة بذاتها من النّاحية الأخرى؟ أقلّ ما يُقال في الأمر هو أنّ من شاهد بنظرة جامعة لهذه القوّة الكثيرة الوجوه من حيث ما هي عليه كأنّها الحامل حكم لها بأنّها ذات. مع أنّه ١٠ لا يَحكم لها أيضًا بأنّها حركة إذا رأى حياتها، وبأنّها سكون لثباتها على حالها ثباتًا مُطلقًا. / وإنّه ليَراها أخيرًا هي هي أو هي غيرها، بمَعني أنَّ الأمور الَّتي تشتمل عليها هي شيء واحد بجملتها. فإذا انتهى إلى لهذا الحدِّ عاد إلى تلك الأمور فألُّف بينها، فتَبرز حينذاك في حياتها الواحدة. ثمَّ إذا جمع بين الأمور المُتغايرة وشُهد الفاعليّة لا انقطاع لها، رأى ما هو هو وليس قطَّ غيره. أجل إنّه يَرى حينئذٍ معرفة أو حياة لا تتحوَّل منها إلى غيرها، بل تَبقى على حالها فتَصل بعضها ببعض ١٥ أبدًا. / وإن شاهد ذلك شاهد الأزل بمُشاهدته حياة باقية هي هي على ذاتها مُشتملة على الكلّ وهو دائمًا حاضر، فليست تارة شيئًا وطورًا شيئًا آخر، بل هي الأشياء كلُّها معًا؛ كما إنَّها ليست تارة بوجهٍ وطورًا بوجهٍ آخر، بل هي الكمال لا يتجزّأ. مَثلها مَثل اللحظة تتجمَّع فيها الأشياء ٢٠ كلُّها فلا تمتدُّ قطُّ جارية. إنَّها حياة تَبقى في ذاتها على الوَضع ذاته دائمًا، / لا يَطرأ قطُّ عليها تغيُّر، وهي أبدًا في الحاضر الدّائم لأنَّها لا يَمضى شيء منها ولا يُقبلُ شيء عليها بل إنَّ ما هي عليه هو هو الباقي على الدّوام. ومن ثمّ فليس الأزل هو الحامل للرّوحانيّات بل كالإشعاع المُنبعث من لهذا الحامل على نحو ما يَستلزمه كون الرّوحانيّات باقية هي هي في ذاتها. ولهذا هو ٢٥ وضعها الّذي تكشف عنه من حيث إنّها ليست ما من شأنه أن يكون ويتمّ، / بل هي موجودة حقًّا بمعنى أنَّها كذُّلك هي ولن تكون على وجه آخر. وما عسى أن يَطرأ عليها فيما بعد، ثمَّ لا يَكون حاضرًا في آنها؟ فليس في المُستقبل شيء إلّا وهو بين يديها. ذٰلك لأنّها لم تَنطلق من لحظة فانتهت إلى ما هي عليه في لحظتها الحاضرة، إذ أنّ تلك اللحظة لم تكن لحظة أخرى بل هي هي ٣٠ لهذه اللحظة القائمة فيها. / كما إنّه ليس من حال يَعتريها في المُستقبل إلّا وهي عليه الآن حتمًا. ثمّ لا يجوز في الرّوحانيّات أن يُقال عنها أنّها «كانت»؛ وما هو ذٰلك الّذي «كان» لديها ثمّ مضي؟ كما إنّه لا يَجوز عليها قولًا فيه معنى الاستقبال؛ وما عسى أن يُقبل عليها وأن تستقبله؟ فلا مَخرج عن الحُكم لها بأنّها لا تكون إلّا في ما هي عليه. «فالّذي لا يُقال عنه أنّه كان، أو أنّه سيكون، بل ٣٥ إنّه موجود فقط»، صاحب الكيان الثّابت، لا يتحوَّل إلى ما سيكون في المُستقبل، / ولم يغيّر في ما مضى، ذٰلك هو الأزل. وننتَهي بذٰلك إلى حياة الحقّ في كيانها التّامّ: حياة حاضرة كلّها معًّا في أن واحد، متدفّقة فائضة، متّصِل بعضها ببعض من كلّ صوب وجانب. ولهذه الحياة هي الأزل الّذي نبحث عنه.

على الحقائق يَطرأ عليها عَرَضًا؛ إنّه منها يَنبعث ومعها يَكون. وهو يُشَاهد معها في ذاتها لأنّ كلّ الأوصاف الأخرى الّتي نَقول عنها أنّا نُشاهدها في

 العالم الروحاني، إنما نثبتها من حيث إنها مُنبعثة كلها من الذّات ولازمة للذّات. / فيَجب في الأوصاف الأولى أن تكون لازمة للأمور الأوّليَّة وفيها، كما إنّ الحُسن والحقّ من لهذه الأمور وفيها. ومن لهذه الأوصاف ما هو جزء من أجزاء الحقّ الكّليّ. ولكن منها ما هو في الكلّ. كما ١٠ إنَّ لهذا الكلِّ الحقِّ ليس شيئًا مؤلَّفًا من أجزاء، بل يُحدِثُ هو الأجزاء حتَّى/ يَستوى بذُّلك وهو الكلّ حقًّا. لهذا وإنّ الحقيقة في العالم الأعلى ليست في توافق الشّيء مع غيره، بل هي خاصّة الشَّيِّء ذاته الَّتِي تَكُون حقيقته. فالواقع أنَّ لهذا الكلِّ الحقِّ، إن يكن هو الكلِّ حقًّا، يَجِب فيه ألَّا يكون الكلّ بمعنى أنّه الأشياء كلّها فقط ، بل بمعنى أنّه يَقوم بذاته من غير أن يعتريه نُقصان . فإذا ١٥ كان كذُّلك، / أصبح لا يستقبل شيئًا، إذ أنَّه لو استقبل لكان فيه نقص ولما كان الكلِّ حقًّا. أيطرأ عليه شيء يُنافي ما هو عليه طبعًا؟ فإنّه لا يناله انفعال. وما دام لا يَطرأ عليه شيء فليس له مُستقبل يصير إليه أو يكون عليه، كما إنّه ليس له ماضٍ كان فيه. أجل إنّك إذا منعت الاستقبال عن ٢٠ الأشياء الحادِثَة منعت عنها الوجود على الفور إذ إنّها منه دائمًا في حال الاكتساب. / أمّا الأمور الَّتي ليست من جنس الحوادث، فإذا أضفت إليها الاستقبال سحبتها من مَقامها في الوجود. ولا غرو، فهي ليست مَفطورة فطرًا على أن تكون ما دام لها حال من شأنه أن يتمَّ لها فيما بعد، وهي تَصير إليه وسوف تَكون عليه في المُستقبل. فالذّات في الحادث إنّما يبدو كيانها مُنطلقًا من بداية ٢٥ وهي بداية حدوثها، / ويستمرّ حتّى يدرك نهاية مدَّته وعندها يَنعدم. ولهذا يَعني أنّ لتلك الذّات مُستقبلًا إذا أزيل تَضاءلت بإزالته حياتها فتَضاءل كيانها أيضًا. وللكون الكلَّى مستقبل كذُّلك، إليه يسير . ولذُّلك تراه ساعيًا أبدًا وَراء ما من شأنه أن يتمَّ له، وهو لا يُريد الوقوف ما دام يَسحب ٣٠ الكيان إليه مُنتقلًا من عمل إلى عمل، / مُجرورًا بحركة دائريّة دفعته فيها رغبته في المزيد من الذَّات. ولهذا يَكشف لنا عَرَضًا عن سبب تلك الحركة الَّتي تَسعى لهكذا عند ما من شأنه أن يَستقبل الكيان دائمًا. أمَّا الأمور الأوَّليَّة الرّاتعة في السَّعادة، فليس لها رَغبة قطُّ في مُستقبل: ٣٥ هي الكلّ وقد حصلت على ما كأنّه حقّها من الحياة . / ومن ثمّ فإنّها لا تَطلب شيئًا لأنَّ المُستقبل ليس شيئًا بالنِّسبة إليها، وكذلك القول فيما يَحلُّ المُستقبل فيه. إنّ ذات الحقّ كاملة شاملة إذًا؛ ولست أعنى تلك الَّتي تَكون في الأجزاء فقط، بل تلك الَّتي لا يَبقى فيها مجال للنَّقصان أو لما هو ليس شيئًا يَطرأ عليها أيضًا. والّذي يَجب في الشّيء الكامل الشّامل، ليس أن تكون الأمور ٤٠ كلُّها/ حاضرة فيه فقط، بل أن يكون بريئًا من كلِّ ما هو ليس شيئًا أيضًا. والأزل للحقِّ هو كونه في لهذا الطّبع وعلى لهذه الحالة. فالأزل مُشتقٌ ممًّا «لا يَزال».

وهو بحيث لا يَطرأ عليه شيء مُطلقًا. وإن طرأ فليس ما شاهدته شيئًا يدوم، أو أنّه لم يَتوافر له

الكمال الدّائم. ولكن هل يَكون ذلك الشّيء أزليًّا حقًّا قبل أن تَحصل فيه طبيعته هي بحيث تَكفل لنا اليَقين من أنّه كذلك هو/ ولن يكون على وجه آخر، فإذا ما عُدنا ونَظرنا إليه وجدناه في ما هو على حاله؟ وماذا لَعُمري لو كان المرء لا يَنقطع عن لهذه المُشاهدة، بل أصبح متّحدًا بتلك الطبيعة الرّوحانيّة وهو مَجذوب تكفل له قوّته أن يُشاهد ثمّ لا يعرف الإعياء في نَفسه؟ أو قُل ماذا لو كان ذلك المرء يبادر هو ذاته في الإرتقاء إلى الأزل، فيقف ساكنًا هناك، لا يميل قطُّ ولا يَلوى ١٠ حتَّى يصبح مثل الأزل/ وأزليًّا هو أيضًا بمُشاهدته الأزل والأزليّ، عامدًا إلى ما هو أزليّ فيه؟ أجل إنَّ الأزلي هو كذَّلك إذًا، وهو ثابت على الدّوام، فما تُجد فيه قطٌّ ميلًا إلى أن يكون شيئًا آخر. إنّه ذو حياة حاصلة لديه بكمالها، فلم يتلقّ قطٌّ مزيدًا ولا يَتلقَّى ولن يَتلَقَّى. وإذا كان ١٥ الأزليّ كذُّلك فإنّه دائم. أمّا الدّيمومة/ فهي حالة من لهذا النّوع تَلزم الحامل إذ إنّها منه وفيه، في حين أنَّ الأزل هو الحامل مع تلك الحالة الَّتي تَظهر فيه على نحو ما وصفناها. ومن ثمَّ فإنَّ الأزل جدير بالإكرام، ويتصوّره الفكر على أنّه هو والآله شيء واحد. وبالصّواب يُقال في الأزل ٢٠ أنَّه الآله وهو ظاهر بذاته كاشف عن ذاته مثلما هو في ذاته/ أعني أنَّه الكيان الثَّابِت، الباقي هو هو فيما هو عليه المتمكن في الحياة. ولكن إذا وَصفناه بأنَّه ذو كثرة، فيَجب ألَّا يأخذ بنا العجب. فإنّ كلّ أمر من الأمور الرّوحانيّة إنّما هو أمور كثيرة بقوّته اللامُتناهية، مع العلم ٢٥ بأنَّ اللامُتناهي يُطلق هنا على ما ليس فيه نُقصان، وهو كذُّلك بالمعنى الفائق/ لأنَّه لا يناله قطُّ من ذاته فُقدان. وبعد، فإنَّا على ذٰلك نَستطيع أن نَصف الأبد بأنَّه حياة ليس لها نِهاية لأنَّها جميعًا ثابتة لا تَفقد شيئًا من ذاتها، ما دام ليس لها ماضِ مضى أو مستقبل مقبل، (وإلَّا لما كانت كلُّها معًا). وإذا كان ذٰلك كذٰلك وجدنا وصفنا للأزل قريبًا من تَعريفه. فإنَّ الجُملة الثَّانية «لأنَّها ثابتة ٣٠ كلّها معًا لا تفقد شيئًا من ذاتها» شرح للجملة الأولى «حياة ليس لها نهاية». /

آ كذلك هي تلك الطبيعة القديمة القائمة كما هي قائمة في الحُسن الفائق. إنّها حول الواحد متفرّعة منه، موجِّهة وجهها له، لا تَخرج عنه قطُّ بل تَبقى دائمًا حوله وفيه وتَحيا بالحياة التي يَحكم بها لها. ولهذا ما يَعنيه أفلاطون، فيما أظنّ، بقول فيه الصّواب وأصالة التّفكير، ولم يعني شيئًا/ آخر اذ قال: «ما دام الأزل باقيًا في الواحد». ويَعني ذلك أنّ الأزل إذا ساق إلى الوحدة فليس ليكفل الوحدة في ذاته فقط، بل ليجعل الحياة واحدة حول الواحد أيضًا. ولهذا هو الأمر الذي نَبحث عنه؛ فالكيان على لهذا الوجه إنّما هو الأزل. ذلك لأنّ لهذا الأمر إذا بقي في لهذا الوصف وعلى لهذا الوجه، وكان الباقي فيه ما هو عليه في ذاته (أعني حياة قائمة بالفعل في لهذا الوصف على المن تِلقاء ذاتها موجِّهة وجهها للواحد، مستقرَّة فيه، وليست كيانًا زائفًا ولا حياة باطلة) ثمّ له أن يكون هو الأزل حقًّا. فالكيان حقًّا إنّما هو نفي العدم وإلّا يكون الشّيء على غير باطلة) ثمّ له أن يكون هو الأزل حقًّا. فالكيان حقًّا إنّما هو نفي العدم وإلّا يكون الشّيء على غير

ما هو في ذاته مُطلقًا؛ ولهذا يَعني ثبات الكيان في ما هو عليه دائمًا. ولهذا يَعني بقاء الكيان هو هو ١٥ لا يَختلف عمًّا هو في ذاته أيضًا. فلا يَنطوي على شيء ثمّ على غيره، ولن يُقابلك فيه تجزُّوُ/ أو تطوُّر أو تقدُّم أو امتداد، إذ أنّه ليس فيه تقدُّم أو تأخُّر. وما دام ليس للتّقدُّم أو للتّأخُّر فيه مجال، وما دام الكيان أحقُّ شيء لديه وهو هو في ذاته ذٰلك لأَنَّ كيانه هو عين الكيان أو الكيان ذو ٢٠ الحياة، فها هو ذا ما نحن بصده يُعود مبادرًا إلينا، أعني الأزل. / فإنّ قولنا فيه أنّه موجود دائمًا، وأنَّه لا يصحّ عليه أن يكون تارةً وأن يَبطل أخرى، إنَّما هو قول أنعمد إليه قَصد الإيضاح حتمًا. فضلًا على أنّ «لفظه» دائمًا على الأقلّ لم تكن لتُقال هنا بمعناها الحقيقي، بل تُستخدم للدّلالة على نفي الفساد. فقد تَظلُّ النّفس وتوهّمها معنى الزّيادة من الشّيء مُسترسلة مستمرّة ٢٥ بحيث/ إنّها لن تَنقطع يومًا. وربّما كان «الموجود» المُصطلح الأصحّ للدّلالة على ما نحن في البحث عنه. ولكن ما دام «الموجود» كافيًا للدّلالة على الذّات، ولمّا اعتقدوا في الحادث أنّه ذات، شعروا بالحاجة إلى أن يُضيفوا إلى لفظة «الموجود» لفظة «دائمًا» ابتغاء الفهم والإيضاح. · و ذلك لأنّه ليس «الموجود» شيئًا «والموجود دائمًا» شيئًا آخر، كما أنّ «الفيلسوفَ لا يَختلف عن/ الفيلسوف حقًّا. «ولْكنّ بَعضهم تنكُّر بأزياء الفلسفة، فوجب إضافة الوَصف حقًّا». وكذُّلك القول «بالموجود» و «بالدّائم». فيَجب في «الموجود دائمًا» أن يَؤوَّل على مَعنى «الموجود حقًّا» ه و يُطلق «دائمًا» على القوّة الّتي لا تَتجزّأ ولا تَحتاج قطّ إلى شيء/ بعد ما لديها، وإنّ لديها الكلّ. إنّ حقيقةً من لهذا الطّراز هي كلّ شيء، وهي كاملة من كلّ وجه، وليست كاملة من ٤٠ وجه وناقصة من وجه آخر. أمّا ما يَقوم في الزّمان، فإنّه ولو بدا كاملًا (كالجسد مثلًا يُكتفي/ بذاته لأنّه متمَّم بنفس) إنّما يَحتاج إلى مُستقبل ما دام ناقصًا من حيث الزّمان الّذي يَحتاج إليه. وإذا حضر مع الزّمان، جرى معه أيضًا ما دام مُرتبطًا به؛ فهو غير كامل. وإن كان كذُّلك لم يوصف بالكمال إلَّا عن طريق الإشتراك في الإسم. أمَّا ما تمَّ له ألَّا يكون مُحتاجًا إلى مُستقبل (سواء أكان مُستقبلًا يُقاس بزمان آخر أم مستقبلًا لا حدّ له، أعني المُستقبل اللامُتناهي)، ه؛ واستوى حاصلًا على ذٰلك الّذي يُجب أن يكون عليه/ ، فهو هو ما يَرغب فِكرنا فيه يُبتغيه ليس كيانه من قِبَل الكمّ، بل إنّه قَبُلُ الكمّ. والوجه فيه، ما دام هو ذاته ليس بكمّ، أن يُصان مطلقًا عن كلّ اتّصال بذي كمّ حتى لا يُصيب التّجزّؤ حياته فيَحترم طابع البراءة من التّجزؤ، بل ٠٠ يَبقى غير متجزّىء في حياته، غير متجزّىء في ذاته. أمّا القَول في الصّانع أنّه «كان صالحًا»/ فالماضي هنا يَعود إلى مذهب أفلاطون في العالم الكُّليّ، وهو يَدلّ على أنّ لهذا العالم، بفضل ما وراءه وفوقه، لم يكن له بداية في زِمان. ومن ثمّ فإنّه ليس للعالم ذاته بداية في الزّمان، ما دام كون الشّيء عِلَّة هو الّذي يَكفل التّقدُّم. وإنّما عمد أفلاطون إلى الماضي قصدًا للإيضاح. ه، لَكنّه يعود بعد ذٰلك إلى عبارته، ويَستدركها على أنّها لا تصحُّ من كلّ وجه على الأمور/ الّتي

يكزمها ما نصفه بأنه الأزل وما نَعنيه من لهذا الوصف.

٧ | أليس كلّ لهذا الكلام السّابق شهادة على الأقلّ لغيرنا وقولًا في أمور غريبة علينا؟ وكيف ذْلك؟ ما عسى أن يكون كلامنا في لهذه الأمور ما دُمنا لسنا على اتّصال بها؟ وكيف نتّصل بها ما دامت غريبة علينا؟ لا بدَّ من أن يكون لنا حظِّ من الأزل نحن أيضًا إذًا. ولكن كيف ذلك ونحن في الزّمان؟ إنّا لندرك كيف الكيان في الزّمان، / وكيف هو في الأزل إذا اكتشفنا ما هو الزّمان أوَّلًا. فيَجب علينا أن نَهبط من الأزل إلى الزمان وإلى البحث عنه. كان ارتقاؤنا قبل ذٰلك إلى أعلى عليين، أمّا الآن فإنّ البحث لا يَهبط بنا إلى أسفل سافلين، بل إلى حيث استوى الزّ مان ١٠ بهُبوطه فقط . / لهذا وإنّه لو لم يكن قطّ للقدماء وأهل السّعادة أقوال حول الزّمان، لكان يُنبغي أن نُبادر إلى الأزل فنَصل به ما يتأخّر عليه لنَعرض رأينا في لهذا المُتأخِّر. فنُحاول عندئذٍ التّنسيق بين المَعنى الَّذي اكتسبناه عن الزِّمان وبين ما ندَّعيه إنّه مذهبنا. ولكن أوّل ما يَجب علينا الآن هو أن ١٥ نُقبل على خير ما ورد عند القُدامي من لهذا القَبيل، فنُمعن النَّظر فيه لنَتبيّن إذا كان الرَّأي الّذي/ لدينا على تُوافق مع شيء ممّا لديهم. وربّما وجب، في مستهلّ كلامنا هنا، أن نُقسِّم قولهم في ما يهمّنا إلى ثلاثة. فإنّهم يقولون في الزّمان أنّه الحركة، أو أنّه المحرَّك، أو أنّه شيء يَلزم الحركة. أمَّا القَول في الزَّمان إنَّه سكون أو إنَّه الشِّيء السَّاكن أو إنَّه شيء يلزم السَّكون، فشتَّان ٢٠ ما بينه وبين المَعقول، ما دام الزّمان لا يَبقى قطُّ هو هو ./ ثمّ إنّ بين الّذين يَقولون فيه أنّه الحركة فمنهم من يَذهبون إلى أنّه كلّ حركة مهما كانت، ومِنهم من يَرون أنّه حركة الكلّ. والَّذين يَعتقدون فيه أنَّه الشِّيء المحرَّك، فإنَّهم يَقولون إنَّه فلك العالم الكلِّيِّ. وأخيرًا إذا كان ٢٥ الزَّمان شيئًا يَلزم الحركة، فإنّه عند بَعضهم مدى الحركة، / وعند غَيرهم قياسها، وهو عند فئة ثالثة ما يَتبِع الحركة بوجه عامّ، سواء أكانت كلّ حركة أم كانت الحركة المُنتظِمة.

الم أمّا أن يكون الزّمان هو الحركة فهذا أمر مُستحيل سواء اتّخذنا الحركات كلّها وجعلناها كأنّها حركة واحدة خرجت من الجملة أم اتّخذنا الحركة المُنتظمة وحدها. فالحركة في نوعيها إنّما هي في الزّمان. وإذا كانت حركة ما وهي ليست حركة في زمان فإنّها عن أن تكون الزّمان وأبعد أيضًا. ولا غرو، فإنّ ما تكون الحركة فيه شيء والحركة ذاتها شيء آخر. فحسبنا لهذا ردًّا على ما يُقال وما قيل في لهذا الصّدد، مع ما يلي أيضًا وهو أنّه يَجوز في الحركة أن تَنقطع أو أن تكون مُتناوبة ولا يَجوز ذلك في الزّمان. قد يقول قائل إنّ حركة العالم الكلّيّ ليست متناوبة. لكنّها كذلك هي، ما دامت الحركة الدّوريّة هي المَقصودة. فإنّها تقع في وقت معيّن، فتتحرّك لنحو المكان ذاته وهي آنذاك في زمان غير الّذي يقع فيه نصفها: فلنِصْفِ الحركة نصف الزّمان

ولضعفها ضعفه. مع أنّ الحركة في كلا وضعيها هي حركة العالم الكلّيّ: تَنطلق من المحلّ وتعود إليه تارة، وتقطع من هذا البُعد نصفه طورًا. وكذلك الأمر في ما يقال عن حركة الفلك الخارجيّ أنّه أشدُّ وأسرع: فإنّه قول يَشهد لصحّة موقفنا حيث تكون حركة الفلك/ شيئًا يَختلف عن الزّمان. لا شكّ في أنّ لهذا الفلك أسرع الأجسام السّماويّة، ولهذا عائد إلى أنّه يَقضي وقتًا أقلّ لقطع مَسافة أعظم، بل لقَطع أعظم المسافات. أمّا الأجسام السّماويّة الأخرى فهي أبطأ لأنّها في وقت أطول تَقطع جزءًا فقط ممّا يَقطعه هو.

والآن، هل الزّمان شيء يلزم الحركة إذا عنينا بلهذا اللازم مدى الحُركة، فإنّه لا يكون هو هو ذاته لكلّ حركة ، حتّى في المُتجانسة منها. فإنّ الحركة قد تَزداد سرعة وقد تَزداد بطئًا، ٢٥ ويصدق لهذا على الحركة المكانيّة أيضًا. / ولنفترض في كلتا الحالتين أنّ الأبعاد تُقاس بمدى واحد يتميَّز عنها وهو الأصحّ أن يُقال عنه أنّه الزّمان. فمدى أيّتهما يكون الزّمان، أو بالأحرى مدى أية حركة من الحركات ما دامت بعدد ليس له نهاية؟ أمّا إذا كان مدى الحركة المُنتظِمة، فليس مدى كلّ حركة وهي كذُّلك، إذ إنّ الحركات المُنتظِمة كثيرة، فيُقابِلنا أزمنة كثيرة معًّا، لا ٣٠ زمن واحد./ وإذا كان مدى الحركة في العالم الكلّي، وعنينا به المدى الثّابت في لهذه الحركة ذاتها، فهل عسى أن يكون غير لهذه الحركة بالذَّات؟ أجل إنَّها حركة بمقدار معيَّن. ولْكنَّا هُنا أمام أمرَين: أو أنّ لهذا المقدار المُعيَّن يُقاس بالبُعد المكانيّ لأنَّه هو الَّذي قَطعته الحركة بمِقدارها، فيكون المدى بالذَّات. لكنّه ليس زمنًا، بل هو بعدٌ مكانيّ. أو إنّ الحركة ذاتها ٥٥ (بصرف النّظر/ عن البُعد الّذي قطعته) تتَضمَّن لهذا المدى بتواصلها المُستمرّ فلا تُلبث أن تُمسِك حتى تعود إلى تتابعها الدّائم. ولْكنّ لهذا إنّما هو شدّة التّواتر في الحركة. فإذا نَظرنا إلى الحركة وأثبتنا عليها شدَّة التواتر، كنَّا كمن يَقول في الحارّ أنَّه شديد الحرارة. فلا مُجال هنا ٤٠ لظهور الزّمان أو حدوثه. بل إنّا امام حركة تتمُّ ثمّ تَعود وتتمّ، / مثلما ما هو الأمر في الماء الّذي يَجرى ثمّ يَجرى ومعه المدى الّذي نُشاهده. أمّا كرة الحركة فهي عدد، كأن نعدّ كرتين أو ثلاثًا. أمّا المدى فهو من لوازم المِقدار. وكذُّلك القول في شدّة التّواتر مع الحركة: فهي تقدُّر ه؛ بعشر كرات مثلًا، أو هي المدى الظّاهر بما هو كأنه مِقدار الحركة. / ولا يَنطوي ذٰلك على معنى الزّمان، بل هو الكمّ المعيّن الحادث في الزّمان. أَو نَقول إنّ الزّمان ليس في كلّ مكان، بل هو في الحركة بمعنى أنّها حامل له؟ فنَعود بذلك إلى القول بأنّ الزّمان هو الحركة، ما دام المدى ليس خارج الحركة بل هو الحركة غير متجمِّعة في ذاتها. ولْكنِّ تحوُّلها منها غير متجمِّعة ٥٠ في ذاتها إليها متجمِّعة في ذاتها، إنَّما يتمُّ في الزَّمان . / فبمَ يتميَّز غير المتجمّع عن المتجمّع إلَّا

بأنّه موجود في الزّمان؟ الأمر الّذي يؤدّي إلى أنّ الحركة المُتمدِّدة ومداها ليس هما الزّمان بل هما في الزّمان. وقد يَقول قائل أنّ مدى الحركة هو الزّمان، لا بمَعنى أنّ الزّمان هو مدى الحركة ذاتها بل بمعنى أنّه ما تمتد الحركة إلى جانبه وكأنّها/ تُرافقه في جريها. ولكنّ لهذا القول لا يُفيدنا شيئًا عن الزّمان ما هو. أجل إنّ لهذا هو تعريف الزّمان الّذي حدثت الحركة فيه، وهو بالذّات، منذ البداية، موضوع بَحثنا عن الزّمان ما هو. ولكنّه قول يَكاد يَعني قول من إذا نسمّيه الزّمان ما هو أجاب أنّه مدى الحركة/ في الزّمان. فما عسى أن يكون لهذا المدى الذي نسمّيه الزّمان والذي نَجعله شيئًا متمّيزًا عن مدى الحركة الخاصّ؟ لهذا فضلًا على أنّ الذي يجعل يُجعل مدى الرّمان في الحركة ذاتها يقع في مشكلة أخرى أيضًا إذا سُئِل عن المحلّ الّذي يجعل بعد ذلك أنّ الزّمان هو هو ذاته في الحركة وفي السّكون، مع أنّه يَختلف عنهما أيضًا، وليس في الأمر جدال. فما هو لهذا المدى وما هي حقيقته؟ من المُستحيل أن يكون مدى مكانيًّا، ما دام المكان شيئًا ليس له بذلك المدى علاقة.

٩ | فلنَبحث الآن كيف قيل في الزّمان أنه عدد الحركة أو قياسها، وأنه مهما تكن الحركة متصلة يُصبح هو قياسًا. ويَجب أولًا أن نتساءل هُنا أيضًا عمًّا إذا كان المَقصود بالقياس قياس كلّ حركة مِثلما كان البَحث في «كلّ حركة» عند كلامنا عن «مدى الحركة». فكيف تُقاس بالعدد إذًا ه الحركة غير المُنتظِمة ولا المتناسِقة، / كيف تُقاس بالعدد؟ أو ما هو عددها أو قياسها؟ أو على قياس ماذا يكون لهذا القياس؟ فلنفترض أنَّا نقيس بالقياس ذاته الحركة المُنتظِمة أو غير المنتظِمة وكلّ حركة إجمالًا، سواء أكانت سَريعة أو بطيئة. فالعدد حينئذٍ أو القياس هو بحيث كأنّه ١٠ العشرة إذا أحصينا بها جيادًا وثيرانًا، أو ذلك القياس الواحد الّذي/ نَزن به الأشياء الرّطبة واليابسة ولا فرق. فإن كان قياسنا كذلك هو، قُلنا قياس ماذا هو الزّمان، أي قياس الحركات. ولْكنَّا لم نَذكر بعد ما هو في ذاته. فإنَّا نَستطيع أن نتَّخذ العشرة في حدِّ ذاتها وأن نعرف العدد بصرف النظر عن الجياد الّتي يحصيها، كما إنّ القياس قياس له حقيقته في حدِّذاته ولمَّا تُقَس به. وكذُّلك يَجب في الزّمان أن يكون ما دام قياسًا. فنحن بين أمرين إذًا: إمَّا أن يُتَّخذ ١٥ الزَّمان وهو في/ حدِّ ذاته كأنَّه عدد، فما الفرق بينه آنذاك وبين لهذا العدد المقدَّر بالعشرة أو بين أيّ عدد آخر وهو أمر ذهنيّ مجرّد مؤلَّف من وحدات؟ وإمّا أن يَكون الزّمان قياسًا متّصلًا، فيكون آنئذٍ مقياسًا له قدره وهو الذّراع مثلًا. فهو مِقدار إذًا، وهو كخطّ يُرافق الحركة في جريها ٢٠ طبعًا. لْكنّ لهذا الخطّ ما دام يَجري هو أيضًا فكيف يقيس ذلك الّذي له/ في الجري قرين؟ ولماذا يَقيس الخطُّ الحركةَ وليس العكس صحيحًا؟ لهذا وإنَّ الوجه في ذٰلك القياس ألَّا يطبَّق

على كلّ حركة بل على الحركة الّتي يُجري معها؛ ولهذا أقرب إلى الاحتمال. فضلًا على أنّه يَجِب فيه أيضًا أن يكون متّصلًا، إذا كانت الحركة الجارية معه مستمرّة في جَريها على الأقلّ. ولُكته يَنبغي في الأصل الّذي يقيس حينئذٍ ألَّا نتصوّره شيئًا غريبًا على الحركة مُنعزلًا عنها، بل إنّه ٢٥ يَتناول الحركة المقيسة كلّها معًا. وما عسى أن يكون ذلك الأصل الّذي يقيس؟ ألا، ما دامت الحركة هي المُقاسة، فإنّ ما يقيسها هو المِقدار . وأيّ الطّرفين هو الزّ مان؟ هل هو الحركة الّتي تُقاس أم المقدار الّذي يَقيس؟ فإمّا أن يكون الزّمان الحركة المقيسة بالمقدار، أو أنّه المقدار ٣٠ الَّذي يقيس أو هو أخيرًا ما يعمد إلى المقدار/ (كأن يعمد إلى ذراع) ليَقيس مدى امتداد الحركة. لهذا وإنّ القول في كلّ لهذه الأمور يكون أقرب إلى الاحتمال إذا افترضنا الحركة متجانسة كما ذكرنا. فإن لم تكن الحركة مُتجانسة، لا بل لم تكن واحدة وهي حركة الكلّ، اشتدَّ الإشكال على من ذهب إلى أنَّ الزَّمان قياس مهما يكن وجهه في مَذهبه. فلنَفترض الآن ٣٥ أنِّ/ الزَّمان حركة مُقاسة وقياسها قدر محدود. فإن وجب في الحركة أن تقاس آنذاك، وجب فيها ألَّا تقاس بذاتها بل بغيرها. وإذا كان ذٰلك كذٰلك، وما دام للحركة قياس يَختلف عنها، فنحن نُحتاج إلى قياس متصل نقيسها به، وَجب على الوجه ذاته في المِقدار الّذي يَقيسها أن ٤٠ يكون له هو أيضًا قياس حتمًا. / فتُصبح الحركة آنئذ مُقاسة بكم محدود، ما دام الوقدار الّذي تُقاس عليه صار قبلها ذا كمّ محدود. فيتعيّن كمُّ المقدار الّذي تُقاس الحركة عليه وتبدو الحركة مُقاسة بكمِّها المحدود. عند ذاك يبدو المقدار الّذي يرافق الحركة بكمِّه العددي، ويكون لهذا الكمُّ هو هو الزِّمان، لا المقدار الَّذي يَجرى مع الحركة. وهل عسى أن يكون لهذا الكمُّ العدديّ ه٤ سوى عدد ذهني مؤلَّف من وحدات؟ فكيف يكون لهذا الكمُّ المجرّد قياسًا/؟ إنّ الصّعوبة ماثلة هنا حتمًا. ولكن إذا عثرنا على هذا الكيف، وجدنا أنّ الّذي يقيس ليس هو الزّمان، بل الزّمان مَقَيَّدًا محدودًا؛ وليس لهذا الزِّمان مقيدًا هو الزِّمان بعينه. فالقول في الزَّمان شيء، وهو في القدر المعيّن من الزّمان شيء آخر، وقبل السّؤال عن الكمّ يجب السّؤال عمَّا عسى أَن يكون ٥٠ الموجود المعيَّن بكمِّه ./ فضلًا على أنّ الزّمان، عددًا يقيس الحركة، إنّما هو خارج الحركة. هو مثل العشرة من الجياد لا تُبصر مع الجياد. لم نطَّلع بعد على ما هو لهذا العدد في ذاته قبل أن يكون قياسًا إذًا، كما تمّ لنا الأمر في العشرة.

ه قد يكون ذلك الذي يَجري في جانب الحركة، مع تقدُّمِها وتأخُّرِها فيقيسها. / ولكنّ ذلك العدد الذي يَجري مع متقدِّم الحركة ومتأخِّرها، لسنا نرى بوضوح ما هو في ذاته. الواقع هو أنّ لهذا العدد، ما دام يقيس وفقًا للمتقدِّم والمتأخِّر - سواءٌ أكان يعمد في ذٰلك إلى نقطة أو إلى شيء آخر مهما كان - فإنّه يقيس حسب الزّمان على كلّ حال. وما دام يقيس الحركة بالمتقدِّم والمتأخِّر، / فهو متقيِّد بالزّمان، متَّصل به، وإلّا لما استطاع أن يقيس. أجل، إن

المتقدِّم والمتأخِّر يلزمان المَعنى المكانيّ، مثل نقطة الإنطلاق في ميدان السبق، أو يلزمان المعنى الزّمانيّ حتمًا. ولْكتهما يقالان إجمالًا في الزّمان: فالمتقَّدم هو الزّمان الّذي يَنتهي إلى الآن الحاضر، والمتأخِّر هو الزّمان إذا ابتدأ من الآن ذاته. / ومن ثمّ فإنّ الزّمان شيء يَختلف عن ذٰلك العدد الّذي يقيس الحركة بمتقدِّمها ومتأخِّرها، وليس كلّ حركة فقط، بل الحركة المُنتظمة أيضًا. ولَعُمري لماذا يلزم العدد (سواءٌ أكان بمعنى أنّه يقيس أم بمعنى أنّه يُقاس، إذ أنّ المنتظمة أيضًا. ولَعُمري لماذا يلزم العدد (سواءٌ أكان بمعنى أنّه يقيس أم بمعنى أنّه يُقاس، إذ أنّ حضرت الحركة ومعها متقدِّمها ومتأخِّرها حتمًا؟ مثل ذٰلك مثل ما يتمُّ فيما لو قيل إنّ المقدار لا يكون بكمِّه ما لم ندركه وهو مع لهذا الكمِّ. وما دام الزّمان ليس له نِهاية/ وبذٰلك يوصف، فلماذا يلزمه العدد؟ إلّا إذا انتزعنا منه جزءًا لنقيسه. ولكنّ الزّمان في لهذا الجزء قبل أن يقاس. ولماذا لا يكون الزّمان قبل نفس تقيسه؟ إلّا إذا ادّعينا أنّ الزّمان لا يكون إلّا بنفس تحدثه. مع أنّه ولماذا لا يكون الزّمان ثابت وهو بكمِّه المَحدود ولو لم يكن من يقيسه. أمّا إذا قيل إنّ النّقس هي التي تَعمد إلى المقدار لقياس الزّمان، فما هي علاقة كلّ ذلك بمعنى الزّمان؟

الم فالقول عن الزّمان إنّه «مرافقة الحركة» إنّما هو قول لا يُطلعنا على ما هو، ولا يجب أن يُقال به قبل أن يقال في «المرافق» ما هو. فربّما كان هو هو الزّمان؛ ثمّ لا بدَّ من البحث عن لهذه «المرافقة» هل هي بَعد الحركة أو معها أو قبلها، / ما دام لدينا شيء هو «مرافقة» كذلك تكون. فضلًا على أنّه مهما يكن قولنا، فهو قول يَصحُّ على ما يكون في الزّمان؛ وإذا كان ذلك كذلك غدا الزّمان إذًا «مرافقة الحركة في الزّمان».

وبعد، فإنّا لا نَبحث هنا عن الزّمان ما ليس هو بل عنه ما هو. وما أكثر ما ورد في الموضوع عند الكثير من أسلافنا/! فإذا ما جمعنا أقوالهم مفصَّلة مع ما ذكرناه عَرَضًا من لهذا القبيل لكان ما خرجنا به أحرى بتسميته تاريخًا منه بأيّ تسمية أخرى. لهذا وإن في ما ورد عندنا ردًّا كافيًا على مذهب من يذهبون إلى أنّ الزّمان هو لحركة العالم الكلّيّ قياسها. فضلًا على أنّ ما أثبتناه هنا حول/ قياس الحركة - ما عدا الحركة غير المُنتظِمة - يَصلح ردًّا على لهؤلاء القوم أيضًا. لئتابع بحثنا في الزّمان إذًا عمّا عسى أن يكون وماذا يجب فيه أن نعتقده.

11 يجب الآن أن نعود إلى تلك الحالة الّتي أثبتناها على أنّها تَلزم الأَزل. إنّها حياة لا تتبدَّل، موجودة كلّها معًا لا نهاية لها لا تَميل قطُّ ولا تَلوي، ثابتة في الواحد وللواحد موجّهة وجهها. لم يكن الزّمان آنذاك، أو على الأقلّ إنّه لم يكن قطُّ للأمور الرّوحانيّة زمان. فإنّنا نحن

 الّذين كان من شأننا أن نُحدِثَ الزّمان، وهو في وضع/ المُتأخِّر معنّى وطبعًا. وما دامت تلك الأمور تنعم في ذاتها مطمئنةً، فأوّل سؤال يَخطر علينا هو كيف هبط الزّمان وبان. ربّما كنَّا لا نستطيع أن نستوحي ربَّات الإلهام هنا إذ أنَّ العالم الرَّوحانيّ كان ولمَّا يكُنَّ هُنَّ. بل ربَّما كان ١٠ يَسعنا، مِع وجود ربَّات الإلهام آنذاك، أن نسأل الزَّمان الحادِث ذاته كيف خرج/ وظهر وكيف حَدَثَ. فيكون معنى القول فيه بما يَلى: في بادئ الأمر، قبل أن يَحْدُثَ المتقدِّم وإن يَحْدُثَ معه المُتأخِّر الّذي يَستلزمه، كان الزّمان على وضع الرّاحة في الحقّ، لا بمَعنى أنّه كان حقًّا، بل بِمَعنى أنَّه كان رَائعًا في الحقِّ مُطمئنًا هو أيضًا. إلَّا إنَّه كانت طبيعة هناك كثيرة السَّعي وراء ١٥ العمل، فأرادت أن تكون هي صاحبة الأمر/ في ذاتها وربَّة ذاتها، فآثرت طلب المزيد ممّا هي عليه في حاضرها . لذا تحرَّكت فتحرَّك الزَّمان معها . فاندفعنا في حركة تَجرّنا إلى مستقبل دائمًا مستجد، إلى متأخِّر لا يبقى هو هو بل يسير في تحوُّل مستمر منه إلى غيره ثمّ إلى غيره. «فقطعنا ٠٠ من الطّريق ما قَطعنا فأحدثنا للزّمان وهو للأزل أثره». ثمّ إنّه كان للنّفس/ قوّة لا يهدأ لها هادئ، وهي في سَعي دائم إلى تنقل ما تُشاهده في المَلا الأعلى إلى محلّ آخر. إلّا إنّ النّفس لم تشأ أن يكون العالم ألرّوحاني كلّه حاضرًا إليها دفعة واحدة. بل كان مثلها مثل الزّرع وهو ساكن: تَنبثق عنه بنيته المعنويّة فتَجعل ذاتها، فيما يبدو، مُنبسطة في الكثرة، فتَظهر الكثرة عن طريق تَجزّؤ ٢٥ ذاتها. فبدلًا من أن تَحتفظ بتوحُّدها/ في ذاتها تخرجه من ذاتها فتبدِّده وهي تمتدُّ، وبقدر ما تمضى في سيرها، يُستحكم الضّعف فيها ويَزداد. وكذُّلك القول في تلك التّفس. تُصنع العالم الحسّيّ على مثال العالم الرّوحانيّ وتمدُّه بحركة ليست حركة الرّوحانيّات لكنّها تُشبهها وتُريد أن تكون معها على غرار واحد. فتحدث نفسنا الزّمان أوّلًا مستعيضة به عن الأزل وتجعل ذاتها ٣٠ أمرًا زمنيًّا؛ / ثمَّ تُخضِعُ للزّمان العالم الّذي تكون قد أحدثته بعد أن جعلته ثابتًا كلُّه، مَحصورة تطوّراته كلّها في حدود الزّمان. فإنّ لهذا العالم الحسّيّ ما دام يتحرّك في النّفس (وليس للهذا العالم الحسّي من محلّ سوى النّفس)، فإنّه إنّما يتحرَّك في زمان النّفس أيضًا. ذٰلك لأنَّ النّفس ٥٥ كانت تمدُّ/ العالم الحسيّ بعملها رويدًا، ثمّ تعود وتجدّد لهذا العمل شيئًا فشيئًا فتحدث مع قيامها بعملها كينونة الشّيء بالتّدرُّج. تأتي الفكرة بعد الفكرة ويتقدُّم معها ما لم تكن النّفس عليه سابقًا فيَظهر آنئذٍ، لأنّ فكرة النّفس لم تكن بالفعل آنذاك وليست حياتها الآن مثل حياتها من قبل. فيتغيَّر زمان الحياة بتغيُّرها من حيث هي حكياة. ولا غرو، بعد ذٰلك، إن كان تمدُّد ٤٠ الحياة/ زمانه؛ فمهما استمرّت في سَيرها خارجة عن ذائهها، استمرّ الزّمان متجدّدًا عليها، وكان لما مضى عليها زمانه الماضي أيضًا. فإن قيل في الزِّمان إنّه حياة النّفس وهي تتنقّل في حركتها ه٤ من حال إلى حال، أفليس لهذا القول معقولًا؟ إنَّ الأزل إنَّما هو حياة/ ثابتة باقية هي هي وفي ما هي عليه، ليس لها نهاية. والزّمان إنّما هو للأزل أثره حتمًا، وبينهما ما بين العالم الحسّيّ

والعالم الرّوحانيّ. ففي مقابل الحياة هنالك، لا بدَّ من حياة أخرى هنا، حياة تلك القوّة في النّقس وهي كأنّها حياة عن طريق الاشتراك بالإسم. ثمّ يقابل الحركة الرّوحانيّة حركة جزء من أجزاء النّقس، وثبات الشّيء هو هو وبقاؤه فيما هو عليه زوالُ الشّيء عمّا هو في ذاته وتحوُّله من عمل إلى آخر. هنالك ما لا يَتجزّأ وهو واحد، هنا أثر الواحد وهو واحد بمَعنى أنّه في تجزئه يَبقى بعضه متصلًا ببعض. هنالك ما ليس له نهاية وهو كلّ قائم معًا، هنا ما يسعى إلى اللانهاية مع متدرّبًا إليها تدرّبًا متواصلًا. / في العالم الروحاني في كلّ قائم في ذاته دفعة واحدة، في العالم الحسّيّ ما يتم جزءًا جزءًا وهو يسير دائمًا نحو مُستقبل يُتوقع أن يكون فيه كلًا. وإذا فعل فهو يتقلّد ما هو قائم كلًا، متجمّعًا دفعة واحدة في ذاته، ثابتًا في اللانهاية. وهو لا يزال يتقلّد ما دام في سعي دائب وراء المزيد ممّا هو في الكيان. وما دام كيانه كذلك فإنّما هو تقليد للكيان الرّوحانيّ. فيَجب في الزّمان ألّا نَجعله خارجًا عن النّفس ولا يتأخّر عليها، / كما إنّه ليس الأمر كذلك بين الأزل والحقّ. بل الزّمان ظاهرة من ظواهر النّفس وهو فيها ومعها مثلما هو حال الأزل مع العالم الرّوحانيّ.

الإلا من هنا ننطلق لنتصوَّر هذا الأمر، أعني الزّمان، في ما هو عليه. إنّه امتداد الحياة، على ما وصفناه، إمتدادًا يسير بتحوُّلات مُتجانسة مُتشابهة لا يُحسُّ بها، وإنّه متواصل عمله. هذا ولنفترض الآن أنّا تَعُود ذهنا إلى هذه القوّة ونَرتَقي بها ونُمسك عنها ذلك النّوع من الحياة/ الّذي يُلازمها، ولو كان لا ممسك له، غير كافٍ قطُّ، إنّه عمل نفس باقية على الدّوام لا توجّه وجهها لذاتها ولا تُقيم في ذاتها بل ما تزال صانعة محدِثة. ولكن لا ضير، فلنفترض أنّ تلك القوّة لا تعمل وأنّها كفّت عن العمل، فارتد ذلك الجزء من القس إلى الملأ الأعلى/ واستقرّ هنالك مطمئنًا. فماذا بعد الأزل وماذا سواه آنذاك؟ ولماذ الشيء ثمّ غيره ما دامت الأشياء كلّها باقية وهي كلّ واحد؟ ما هي الحاجة بعد ذلك إلى متقدّم أو متأخّر مُقبل من شأنه أن يتمّ؟ وإذا بقيت النّفس موجّهة وجهها لشيء، فلائي شيء سوى ذلك الّذي استقرّت فيه؟ لكنّها لن توجّه وجهها النّف معنى الرّفان عب عليها أن ترتدً أوّلًا حتى تفعل. / ثمّ إنّ الفلك ذاته يُصبح عَدَمًا، إذ إنّه لم يكن أوّل ما كان، بل في الزّمان هو وفي الزّمان يكون ويتحرّك. ونقول أيضًا إنّ التفس إن كفّت عن العمل، لكنًا لا نستطيع أن نقيس مدّة كفّها عن العمل إلّا بقدر ما هي خارجة عن الأزل. فبُطلان العمل بكفّ النّفس عن عملها وبرجوعها إلى الواحد يَعني إذًا، ولا شك، أنّ النّفس هي أصل تحرّكها نحوالمَحسوسات، وإنّ لهذا النّوع من الحياة الذي اتّخذته آنذاك هو الذي نشأ الزّمان عنه. / ولذلك ورد أنّ الزّمان حَدَث هو ولهذا العالم الكلّي معًا»، لأنّ النّفس

أحدثته بإحداثها لهذا العالم الكلِّيّ. كان حدوث العالم بذُّلك العمل الّذي وصفناه، وهو الزَّمان، والعالم إنَّما في الزِّمان هو. رُبُّ قائل يقول إن دورات الأفلاك، في رأى أفلاطون، ٢٥ إنَّما هي أزمنة أيضًا. فليَذكر القائل آنذاك/ قول الرَّجل بأنَّ حدوث الأفلاك إنَّما تمَّ للدّلالة على الزّمان وتحديده وذٰلك "حتّى يكون لدينا قياس واضح". لم يكن بوسع النّفس أن تتبيّن حدود ٣٠ الزَّمان في ذاته، وبوسع الآدميِّين أن يقيسوا كلّ جزء من أجزائه ما دام غير منظور/ وغير مدرَك، ولا سيّما أنّهم يجهلون العدد آنذاك. فصنع الإله النّهار والليل بحيث أصبحنا نُدرك الاثنينيّة عن طريقهما للخلاف الواقع بينهما. ولهذا هو أصل معنى العدد، في زُعمه. فإذا أدركنا ما بين ٣٥ شروق للشمس والشّروق الّذي يليه كان بوسعنا عندها أن نحصِّل مِقدار المَدى في الزّمان/ ، ما دامت الحركة حركة منتظمة في شكلها الّذي نعمد اليه آنذاك. فنلجأ إلى ما هو كذلك لدينا وكأنَّنا نَستخدمه قياسًا. وأعنى به قياسًا للزَّمان، لأنَّ الزَّمان ذاته ليس قياسًا. وكيف عسى أن يقيس، وما عسى أن يكون، عندما يقيس، معنى قوله: ﴿إِنَّ لَهٰذَا الشِّيءَ كمًّا إنَّما هو بقدر الكمِّ الَّذي أنا عليه؟» فما هو ذٰلك الَّذي يُقال عنه أنَّه «أنا»؟ أَلَا، إنَّه ما به نقدِّر القياس. وما هو الَّا ٤٠ ليتيح لنا القياس، وليس في ذاته قياسًا. أجل إنّ حركة العالم الكلّيّ/ إنّما تقاس على الزّمان، ولْكنّ الزّمان بما هو هو ليس مقياس الحركة. بيد أنّه، مع كونه شيئًا آخر أَوَّلا، إنّما يتيح، عن طريق العرض، الدّلالة على الحركة ما هو قدرها. فلنأخذ حركة واحدة ثابتة تتمّ في زمان محدود، ولنّعد فنحسبها مرّات ومرّات: فإنّ لهذا يؤدّى بنا إلى معرفة الزّمان الّذي انقضى كم ه٤ هو، وعليه فإنّه/ يجوز القول في الحركة الدّوريّة إنّها، بوجه ما، تقيس الزّمان بقدر ما إنّ الأمر ممكن. ولهذا يَعني أنَّها تدلُّ، من خلال كمِّها، على كمِّ الزِّمان الَّذي استغرقته، وهو كمٌّ لا سبيل إلى إدراكه وفهمه من وجه آخر. وليس في لهذه الدَّلالة ما يَتنافي مع المعقول. فإنَّ ما ٥٠ تقيسه الحركة الدّوريّة بمعنى أنّها تدلّ عليه، / إنّما هو الزّمان؛ وهي لا تحدثه، بل تكشف عنه. لقد أصبح الزِّمان بهذا المعنى مقياس الحركة إذًا، على أنَّه بدوره شيء مُقاس بحركة محدودة، ومن ثمّ يَختلف عن لهذه الحركة ما دام يُقاس بها. فهو من حيث إنّه يَقيس شيء، وهو شيء آخر ه من حيث إنّه يُقاس. على أنّه إذا كان شيئًا يُقاس فبالعَرَض فقط. على أنّ / قولنا في تحديد الكمِّ هنا مثل قول من إذا سُئِل عن المقدار أجاب أنّ المقدار ما يُقاس بذِراع وهو لا يقول شيئًا عن المقدار ما هو في ذاته. أو مثل من لم يكن بوسعه أن يكشف عن الحركة في ذاتها لأنّها لا تُضبط ٦٠ بحدّ فقال إنّها ما يُقاس بالمكان. فكأنّه بإدراكه المكان الّذي اجتازته الحركة/ قدّر كُمّها بكمِّ المكان.

إنَّ الحركة الدُّوريَّة تَكشف عن الزَّمان إذًا، وهي فيه. أمَّا الزَّمان فيَجب فيه ألَّا يكون في

شيء بعد ذٰلك؛ بل يجب فيه أن يكون أوَّلًا ما هو عليه وفيه. فيه تتحرَّك الأمور الأخرى وتَسكن وهي مُتجانسة مُتساوقة. وإذا جاء الشّيء مُتناسقًا أظهر الزّمان الكامن فيه وكشفَ للفكر غطاءه - ولكنه لا يحدثه/ - سواء أكان لهذا الشّيء ساكنًا أو متحرّكًا، ولو أنّ الأفضل فيه آنذاك أن يكون متحرِّكًا. فإنَّ الحركة تحرِّكنا إلى التّعرّف بالزِّمان والتآلف معه بأشدّ ممّا يفعله السّكون؛ فضلًا على أنّ الانتباه أيسر إلى المدّة الّتي استغرقها الشّيء لدى تحرّكه منه إلى فترة سكون الشّيء ذاته ١٠ وهو في حال السَّكون. ولهذا ما أدَّى ببعضهم إلى أن يقولوا في الزَّمان أنَّه قياس الحركة؛/ فغفلوا عن أنَّه ما يُقاس بالحركة، فضلًا على أنَّهم لم يَذكروا ما هو حقًّا ذٰلك الَّذي يُقاس بالحركة ولم يدلُّوا على ما هو ذاتًا ولا يَطرأ عليه عَرَضًا. فلا غرو إن خالف قولهم ما كان الوضع عليه. ولكن ربّما لم ينطو قولهم على لهذه المُخالفة، وكان قولًا لم نَفهمه نحن؛ بل ربّما ١٥ كانوا يَعنون بالقياس الشّيء الّذي يُقاس حقًّا ثمّ لم نُدرك نحن ما هُم إليه ذاهبون . / وإذا كان ذٰلك منًّا فلأنَّهم لم يكشفوا في مؤلَّفاتهم عن الزَّمان ما هو في ذاته، أهو ما يَقيس أم هو ما يُقاس. ولا غرو، ما داموا وضعوا كتبهم لمن كان مُطّلعًا على الأمر وقد سمعه عنهم. أمّا أفلاطون فإنّه لم يذكر حقيقة الزّمان ما هي، لا بأنّه يَقيس شيئًا ولا بأنّه يُقاس بشيء. ولْكنّه يَقول ٢٠ في/ الحركة الدّوريّة أنّها، للدّلالة على الزّمان، إنّما تتحرَّك بحيث يكون الأقلّ منها مقابلًا للأقلّ من الزّمان. وقصد الرّجل بذلك أن يمكّننا من أن نُدرك الزّمان ما أعظمه في ما يوصّف به وما يتسع له. إلَّا أنَّه يقول في حقيقة الزَّمان عندما يُحاول أن يكشف عنها: أنَّه حدث هو والسَّماء معًا على «قياس الأزل»، وهو للأزل «أثره المتحرّك». ذلك لأنّ الزّمان لا يبقى هو هو ما دامت ٢٥ الحياة الَّتي يسير/ معها ويَجري لا تبقى هي هي أيضًا. ثمّ إنّه نشأ «هو والسّماء معًا» لأنّ تلك الحياة على ما وُصفت به هي الّتي صنعت السّماء، وهي هي تلك الحياة الواحدة بالذّات الّتي أنشأت السّماء والزّمان. فإذا عادت تلك الحياة إلى وحدتها، على الافتراض أنّها على ذٰلك ٣٠ قادرة، فما بالزّمان وهو فيها إلَّا وقد بطل، وما بالسّماء إلَّا وهي منها مسلوبة./ وقد يُدرك بعضهم وُجود التَّقدّم والتَّأخُّر في حياة العالم الحسّيّ وحركته، فيَقول أنّ ذٰلك هو الزّمان، لأنّ ذٰلك إنّما هو شيء حقًّا. ثمّ يقبل على حركة أخرى تَفوق تلك الحركة حقانيّة، وتَنطوي هي أيضًا على تقدُّم وتأخُّر فلا يَحكم لها بأنَّها شيء حقًّا. وتلك منه لَعُمري هي الحماقة في مُنتهاها! إنَّه ٣٥ يسلِّم لحركة عديمة الحياة بحصول تقدُّم وتأخُّر فيها، وبزمان/ يُلازمها، ثمّ لا يَعترف بذلك للحركة الَّتي عن طريقها وعلى مثالها تمَّت الحركة الحسِّيَّة. ألا وإنَّ وضع التَّقدُّم والتَّأخُّر من تلك الحركة خرج وبها استقام، وهي حركة تحقّق ذاتها بذاتها. وكما إنّها هي الأصل لكلّ عمل من أعمالها فكذلك هي الأصل في توالي لهذه الأعمال، بمعنى أنّ في انبعاثهما معًا من أصلها ٤٠ تناوب بعضها بعض. / إنَّنا نَعمد إلى حركة الكلِّ فنعلِّلها بما هو غلافها وهو فوقها، ونَقول عنها

أنِّها في الزِّمان تكون. ثمّ نَنفي ذٰلك عن حركة النَّفس وهي في النَّفس مُسترسلة في تطوّر دائم! ه؛ فلماذا؟ لأنَّ فوق النَّفس الأَزل وهو لا يُرافقها في جريها ولا يتمدَّد بتمدُّدها . / إنَّ النَّفس هي الَّتي بادرت إلى الدّخول في الزّمان، فأحدثت الزّمان مُلازمًا لعملها على أنّهما كليهما ملك لها. فكيف يكون الرِّ مان في كلِّ مكان؟ لأنّ النّفس لا تَغيب قطُّ عن جزء من أجزاء العالم كما إنّ تلك الّتي بين جنبيك ليست قطّ غائبة عن جُزء من أجزائك. أمّا القول في الزّمان بأنّه لا يقوم في ذاته . • و لا يو جد حقًّا، فإنّما يعود، لَعُمري، إلى القول بأنّ الله كاذب إذا حكم في الشّيء/ إنّه «كان» أو «سوف يكون». فإنّ الشّيء يُقال عنه أنّه «سوف يكون» أو «كان» على تقدير أنّ ما يحلّ لهذا الشّيء فيه «سوف يكون» هو ذاته أو «كان». لكنّ إجابة أصحاب لهذا المَذهب تَستلزم كلامًا من نوع آخر. لهذا وإنّه، إلى جانب كلّ الّذي سبق، يَجب علينا أن نَذكر ما يلي أيضًا. إذا أدركنا لدى ه الإنسان المُتحرِّك المُسافة الَّتي قطعها، أدركنا حركته ما هو قدرها أيضًا. / ثمّ إذا شاهدنا الحركة الَّتي تتمّ بالسَّاقَيْن مثلًا، شاهدنا مدى ما هو ظاهر منها وقبلها في شخص الإنسان، اللهمَّ إذا استمرَّ الإنسان متقيِّدًا بحركة جسده في قدر ما هي عليه. ومن ثمّ، فإذا تحرُّك الجسد أثناء فترة من الزّمان، قسنا حركته وزمانها إلى الحركة المعيّنة كمَّا الّتي ينبَعث عنها التّحرّك وإلى ٦٠ زَمانها . / أمّا لهذه الحركة الأخيرة فنردّها إلى حركة النّفس، وهي حركة موزَّعة في ذاتها إلى أبعاد مُتساوية. وإلامَ إذًا تُردُّ حركة النَّفس؟ إلى ما شئت أن تسمّيه، وهو أمر لا يتجزَّأ على كلّ حال. إنَّه ما هو أوَّلًا، وما كلُّ الأمور الأخرى فيه، فليس بعده ما يكون فيه لأنَّه ليس له مُستقبل ه عسير إليه. فكذُّلك هو وضع نفس الكلِّ. ونحن، هل يحلِّ/ الزَّمان فينا؟ أَلَا إنَّه في النَّفس إذا كانت على طراز النّفس الكلّيّة وهو على الوجه ذاته في النّفوس كلّها، وهي كلّها نفس واحدة. ومن ثمّ فإنّ الزّمان لا يتبدُّد، ما دام الأزل لا يتبدُّد، وهو بوجه آخر في الأمور المُتجانِسَةِ كلّها.

## الفصل الثّامن

(٣٠)

#### في الطّبيعة والمُشاهدة والواحد

ا ١ | هلَّا أَحمضنا قبل أن نباشر بمعالجة موضوعنا معالجة جدّيّة! فقلنا إدًّا: إنَّ الأمور كلُّها ترغب في المشاهدة وإلى لهذه الغاية تحدِّق. وهو قول لا يصدق على النّاطقة منها فقط بل على الحيوانات غير النّاطقة وعلى النّبات والأرض الّتي يتولُّد منها. ثمّ إنّ لكلّ شيء خلافًا من لهذه المشاهدة، بقدر ما يُتاح له منها طبعًا. / فهي عنده غيرها عند الآخر، وتكون تارة المُشاهدة حقًّا وطورًا أثرًا لها وتقليدًا. لو قُلنا بذُلك إذًا، ألَا نضيقُ به صدرًا ونستغربه قولًا؟ إنَّ الحديث ما دام جاريًا بيننا، فلا ضير في أن نُعالج أمورنا الخاصّة مازحين. أوَ نكون في حال المُشاهدة إذ نحن ١٠ في وقتنا الحاضر مازحون/؟ نعم، لهذا هو عملنا، نحن وكلّ الَّذين يمزحون مهما كان عددهم، أو أنّهم يمزحون رغبة في لهذا العمل. ولا غرو إذا كانت المُشاهدة هي السّبب في اللهو أو الجدّ ١٥ عند الصّبيّ أو عند الكهل: فهذا يَطلبها جادًّا وذاك لاهيًا. المُشاهدة هي غاية أعمالنا كلّها/: ضروريّها الّذي يُريد المشاهدة إلى الخارج امتدادًا وذُّلك الّذي نصفه منها بأنّه يقع طوعًا ويكون امتداد المُشاهدة فيه إلى الخارج أقلّ. على أنّه، مع ذلك، هو أيضًا لا يُصدر إلّا عن رَغبة فيها. ولكنًّا نُرجىء لهذا البحث إلى حينه. فلنحصر مدار كلامنا الآن في الأرض نفسها وشجرها ٢٠ ونَباتها بوجه الإجمال. ما هي مُشاهدتها، وكيف نردُّ ما يَنشأ عنها من عمل/ أو تولُّد إلى المشاهدة الَّتِي تُتُمَّ فيها؟ وكيف تتمُّ المُشاهدة في الطَّبيعة وهي خالية من التَّصوُّر، صمَّاء فيما يقولون، وهي مع ذلك تَفعل ما نفعله بوساطة المُشاهدة الَّتي ليست حاصلة فيها؟ أجل، كيف يتمُّ لها ذلك؟

لس لليد عمل هنا، أو للقدم أو لأداة ما مكتسبة كانت أو فطريّة؛ فلا حاجة إلَّا لهيولى تَعمل الطّبيعة عليها وتجعلها موجودة في مثال: ولهذا أمر لا يخفى وضوحه على أحد. ثمّ يجب القول بأنّ الطّبيعة فيما تصنعه لا تَلجأ إلى العَتَلة. ولَعُمري، ما هي الدّفعة أو ما هي العَتَلة الّتي التحدِثُ الألوان والهيئات في وجوهها المُختلفة؟/ فضلًا على أنّ الّذين يَصنعون الألعاب أنفسهم

لا يَسعهم، إذ يَصنعونها من الشّمع أو الجصّ، أن يحدثوا فيها الألوان ما لم يأخذوا لهذه الألوان ١٠ من غير ما يَصنعونه ليُضفوها عليه. مع أنّنا إلى لهؤلاء الصّنّاع ننظر لنتبيَّن نوع العمل/ الّذي تعمد إليه الطّبيعة في صنعها. فإنّه ينبغي علينا ألَّا نغفل عن أنّ لدى الّذين يُنصر فون إلى تلك الصّناعات شيئًا يبقى ثابتًا فيهم لا محالة، إليه يستندون لقيامهم بأعمالهم اليدويّة. الأمر الّذي يُجعلنا ندرك في الطَّبيعة شيئًا من لهذا النُّوع إليه تَعود في عملها، وهو بمنزلة قوَّة كامنة في الطَّبيعة حتمًا، ليس عملها عملًا بالأيدي، تبقى هي هي دائمًا. ذلك لأنّه لا يَجوز في لهذه القوّة أن تقوم بعناصر تَبقى ١٥ ثابتة/ تارة وتتحرَّك طورًا. فالهيولي هي الَّتي تتحرَّك، أمَّا القوَّة الَّتي نحن في صددها، فلا يتحرَّك منها شيء. وإلَّا لما كانت هي المحرِّك الأوَّل ولما كانت الطّبيعة هي ذٰلك المُتحرِّك، بل الأصل غير المتحرِّك الكامن في العالم الكلِّي. فربِّ قائل يَقول: «بل إنَّ العقل هو الأصل غير ٢٠ المُتحرِّك، والطّبيعة تَختلف عن العقل، وهي الّتي تتحرَّك». فنُجيب: / "إذا زعموا أنّ الطّبيعة تتحرُّك كلُّها، فهي والعقل واحد، وكلاهما يتحرَّك؛ أمَّا إذا كان الأصل غير المُتحرِّك شيئًا منها، فَهٰذَا الشِّيءَ هُو العَقَلِ. ذٰلك لأنَّه يُجِب في الطَّبيعة أن تكون مِثالًا، لا شيئًا مركَّبًا من هيولي ومثال. فما هي حاجتها إلى هيولي ساخنة أو باردة؟ إنَّها قائمة على الهيولي وهي تصنع فيها صنعها؛ فلا غرو، إن حملت الهيولي لهذا الكيف وهي مُقبلة على الطّبيعة. أو بالأحرى لا تكون ٢٥ الهيولي مع الكيف أوَّلًا، ولْكنّها تُصبح عليه بمعنى يُلابسها. / فإنّ الّذي يَجب فيه أن يُقبل إلى الهيولي حتّى تُصبح نارًا ليست النّار بل معنى النّار القائم بذاته. ولهذا دليل لا يُستهان به على أنّ المعانى هي الأصول الفعَّالة في الأحياء وفي النَّبات. كما إنَّ في ذٰلك دليلًا على أنَّ الطَّبيعة هي معنى أيضًا، ولهذا المعنى فعله هو معنى آخر يتولَّد عنه فيمدُّ حامله بشيء منه ويبقى هو هو في ٣٠ ذاته./ أمَّا المعنى المتكيِّف بتكيُّفات الأَشكال المَنظورة فهو الأخير بين المعاني، وهو معنى جامد لم يبقَ لديه ما يسعه أن يُحدِثَ به معنى آخر . أمّا المعنى الّذي حصلت فيه فهو أخَّ لذلك الّذي أحدث الأَشكال، ولديه القوّة الّتي لدى أخيه، فيفعل فعله في متولَّدات الطّبيعة.

آ فكيف يفعل فعله إذًا، وبأيّ معنى يَنال حظّه من المُشاهدة وهو كذّلك فاعل؟ ألا، ما دام يَعمل وهو باقي، وما دام باقيًا في ذاته آنذاك، فإنّه معنى، ومن ثمّ فإنّه هو ذاته مشاهدة. أجل إنّ العمل إذا تمّ، يتمّ وفاقًا لما يَستلزمه معناه، فهو شيء يختلف عن معناه إذًا لا محالة. ولا شكّ في المعنى حاضر في العمل، وهو الّذي يسيّره، ولْكنّه/ ليس هو العمل بالذّات. وما دام المعنى ليس عملًا، بل معنى فقط، فهو مُشاهدة. إنّ لدينا مع كلّ معنى المعنى الأخير النّاتج عن المُشاهدة أوَّلًا إذًا، وهو مُشاهدة على تأويل إنّه شيء مشاهد. أمّا المعنى الكلّي الذي يتقدّمه فهو من ناحية غيره من ناحية أخرى: بحيث لا يكون هو الطّبيعة بل التفس من الذي يتقدّمه فهو من ناحية غيره من ناحية أخرى: بحيث لا يكون هو الطّبيعة بل التفس من

ناحية، وهو في الطبيعة بل هو الطبيعة من التاحية الأخرى. أيكون نتيجة المُشاهدة هو أيضًا؟ اجل، وهو كذلك على وجه/ الإطلاق. أو يكون بحيث يُشاهد ذاته أيضًا؟ أو كيف يكون؟ إنّه المُشاهدة وقد تمّت، أعني أنّه يَنشأ عن أمر ما يكون في حال المُشاهدة. ولكن كيف تتم المُشاهدة للطبيعة؟ الواقع هو أنّه لا تتم لها المُشاهدة بالتفكير والترويّ. وأعني بالتفكير البحث الذي يركّز حول ما هو كامن في الطبيعة. ولماذا لا تتم لها هذه المُشاهدة ما دامت هي أيضًا بكونها طبيعة، حياة ومعنى وقوّة لها فعلها الخاصّ؟ أفلأن/ البحث هو طلب الشيء ولمّا يُحصل في قبضتنا؟ أي لَعُمري، إنّ لدى الطبيعة شيئًا وما دام الأمر كذلك فإنّها تفعل فعلها، وهي كذلك بقدر ما إنّها فاعِلة. ولكنّها فعلها، في مناهدة ومشاهدة ومشاهدًا ومعنى، فإنّها فاعِلة بسبب ذلك من حيث إنّها ذلك كلّه معًا. وعليه فقد ثبت لدينا أنّ عمل الطبيعة هو بل هي محدِثة بكونها مشاهدة أدركت كمالها وهي باقية مشاهدة لم تُحدِث شيئًا يَختلف عنها بل هي محدِثة بكونها مشاهدة.

إلى السّؤال وحَسبُنا الفهم ثمّ الصّمت. فإنّني أنا صامتة، وما أَلِفتَ النّطق يومًا. حَسبُنا الفهم إذًا، ولكن فهم ماذا؟ إنّ المتولّدات هي مشاهداتي، أنا الصّامتة، أشاهدها عملًا بفطرتي وجبلتي في ولكن فهم ماذا؟ إنّ المتولّدات هي مشاهداتي، أنا الصّامتة، أشاهدها عملًا بفطرتي وجبلتي في صميمها ؛ وإنّني أميل طبعًا إلى المُشاهدة أنا الّتي نَشأت من مشاهدة أيضًا. لهذا فضلًا على أنّ الأصل المُشاهِد مني هو الّذي يُحدِثُ ما يُشاهد، كما إنّ العالم بالهندسة يشاهد الأشكال فيصوّرها. إلّا أنّني لا أصوّر أنا، بل أشاهد، فتتكوّن الأجسام في خطوطها كأنّها رواسب فيصوّرها. إلّا أنّني لا أصور أنا، بل أشاهد، فتتكوّن الأجسام في خطوطها كأنّها رواسب ولدت منها. وكلّ لهذه الأمور مُنبعثة عن مُشاهدة هي أيضًا، وقد ولدتني وهي لا تعمل قطّ ولدت منها. وكلّ لهذه الأمور مُنبعثة عن مُشاهدة هي أيضًا، وقد ولدتني وهي لا تعمل قطّ أنذاك. غير أنّها معانٍ هي أعظم مني، وهي بذواتها تُشاهد ذواتها، فكانت نتيجة ذلك أنّني ولدت».

وما عسى أن يكون فحوى لهذا الكلام؟ إنّما تكون فحواه: أنّ ما نسمّيه الطّبيعة نفس خرجت من نفس/ متقدّمة عليه وأعظم منها حياة. ثمّ إنّ لهذه الطّبيعة الصّامتة المخلدة إلى ذاتها مشاهدة لا تتّجه بها إلى العالم الأعلى، حتّى ولا إلى العالم الأسفل. بل تَبقى لهذه المُشاهدة حيثما هي، في مُستواها وفي ما هو كان شعور بذاتها. وهو إدراك وشعور بالذّات المُشاهدة حيثما هي، الله عنه بقي مستواها وفي ما هو كان شعور بذاتها. وهو إدراك وشعور بالذّات يَجعلها ترى ما يتأخّر عليها بقدر ما في وسعها. / فما هي آنذاك إلّا وقد خرجت بمُشاهَد بهي ظريف، فلا تسعى قطّ إلى شيء بعدُ. لهذا مع العلم بأنّنا إذا شئنا أن نسلّم بإدراك وشعور

بالذَّات، فليس بمعنى ما نَقصد به عند الموجودات الأخرى. بل نقول إنَّ الأمر فيه مثلما هو الإدراك عند النّائم إذا قيس إلى ما لدى المرء منه وهو في حال اليَقظة. «فإنّ الطّبيعة إذا كانت ٥٠ ذاتُها مُشاهِدة لذاتها/ إستقرَّت ساكنة إذًا، لأنّ لهذه المُشاهَدة حصلت لها من كونها باقية في ذاتها مع ذاتها وهي بذاتها أمر مُشاهَد. وإنّها حينذاك لمُشاهَدة صامتة، يَعتريها شيء من الغموض لأنَّ ثَمَّةً مُشاهدة أخرى غير مُشاهدة الطّبيعة وهي أشدُّ وضوحًا منها في الرَّوْيا؛ أمَّا هي فإنّما هي أثر لتلك المُشاهدة الأخرى. ولذِّلك كان ما يَنشأ عنها في مُنتهي الضّعف، لأنّها ما ٣٠ دامت مُشاهدة ضعيفة فهي لا تُحدِثُ إلَّا مشاهِدًا ضعيفًا. / إذ الآدميّ ذاته، إذا ضعفت المُشاهدة لديه، انصرف إلى العمل الّذي هو ظلٌّ للمشاهدة وللعقل. لا يُسعه أن يُنتهى إلى المُشاهدة آنذاك بسبب الضّعف المُستحكِم في نفسه. كما إنّه لا يَقوى على أن يُدرك المشاهد إدراكًا وافيًا فلا يَملأ ذاته به. غير أنّه، على الرّغم من ذٰلك، لا يَزال راغبًا في رؤية المشاهَد ٣٥ بذاته فينصرف إلى العمل/ حتى يُبصر بالعين ما لم يَسعْه أن يَعرفه بالرّوح. وأقلّ ما يُقال فيه عندما يَعمل، هو أنّه يُحاول أن يَرى، هو ذاته، ما يَعمل وأن يُشاهده ويَشعر به وأن يَكفل ذٰلك لغيره إذا ما صحَّ القَصد لديه بحيث يُصبح عملًا. فإنّنا نجد دائمًا إنّ الصّنع والعمل إنّما هو ٤٠ ضعف في المُشاهدة أو تعقُّب لها . / أمّا الضّعف ففيما لو أنجز الفاعل فعله ولم يكن لديه شيء؟ وأُمَّا التَّعقُّب ففيما لو كان للفاعل شيء آخر يُشاهده وهو فوق فِعله الَّذي أنجزه وأعظم منه. ولَعَمري أيّ امرئ تيسّر له أن يشاهِدَ الحقّ، ثمّ آثر السّعي في طِلاب إثر الحقّ؟ على ذٰلك يَشهد ٥٤ الصّبيان إذا اشتدَّت بلادتهم. فإنّهم/ من عجزهم عن إدراك العلوم والمَعارف، يَحولون إلى الصّناعات والحرّف اليدويّة.

النّفس وهي متقدّمة على الطّبيعة وفي كيف يكون تولّد الأشياء فيها مشاهدة. فلنُقبل الآن على النّفس وهي متقدّمة على الطّبيعة ذاتًا. إنّ النّفس تشاهد، وهي تحبّ العلم وتسعى في طلبه، وتنطلق من المعارف البّي لديها فتَجهد وتضع المعارف الجديدة، وهي في حال الإمتلاء النّامّ. هذا ما نريد أن نثبت، كما إنّا نُريد أن نُثبت أيضًا أنّ كلّ ذلك الّذي سبق ذِكره يَجعل النّفس، وقد أصبحت هي ذاتها مُشاهدة كلّها، تُحدِثُ مُشاهدات أخرى. / وتحدث هنا ما يحدث في الصّناعة: إذا اكتملت الصّناعة في حدّ ذاتها أحدثت عند الصّبيّ صناعة أخرى من نوعها ودونها قدرًا. فيَحصل لدى الصّبيّ أثر من كلّ شيء فيها. إلّا أنّ لهذا الشّيء حينئذ على غير ما هو في أصله، فكأنّ المُشاهدات والمَعارف هنا غامضة عاجزة عن أن يُساند بعضها بعضها الآخر.

أمَّا أصل النَّفس النَّاطق فهو فوق، بين الأمور العلويَّة، تَملؤه/ وتنشر عليه ضياءها ما دام

مقيمًا بينها؛ أمّا أصلها الآخر فإنّه يستمدُّ ما لديه بوساطة الإشتراك الّذي يتمُّ للأصل الأوّل. فإنّ الحياة في تَسلسل دائم: إنّها حَياة من حياة. والقوّة بادية في كلّ مكان وليس قطُّ مكان تجدها منه غائبة. ثمّ إنّ النّفس في قدومها إلى العالم الأسفل، تَدع ذلك الأصل الأوّل منها باقيًا في المحلّ الذي انسحبت منه بسقوطها. ذلك لأنّها لو فارقت/ لهذا الأصل مفارقة تامّة لما غدت في كلّ مكان، بل في المكان الّذي انتهت اليه فقط. لهذا فضلًا على أنّ ما يقدم منها إلى العالم الأسفل لا يُساوي ما يبقى منها في العالم الأعلى. فلا بدّ للنّفس من أن تكون في كلّ مكان إذًا، وليس من مكان قطُّ حيث لا تكون قوّتها حاضرة، ويتختلف الأصل المتقدِّم فيها عن أصلها مستوى ليس للعمل فيه مجال إذ إنّه ليس من شأن العمل أن يكون قبل النّظر. فإذا كان ذلك مستوى ليس للعمل فيه مجال إذ إنّه ليس من شأن العمل أن يكون قبل النّظر. فإذا كان ذلك كذلك أدَّى بنا الأمر حتمًا من مشاهدة أولى أقوى إلى مشاهدة أخرى أضعف منها ولكنّها مشاهدة دائمًا وعلى كلّ حال. ومن ثمّ فإنّ العمل الّذي يبدو على أنّه يتمّ بمثل ما تستلزمه المُشاهدة، إنّما هو المُشاهدة في أضعف حالاتها. ولا غرو، إذ يَجب في المتولّد أن يَحتفظ المُشاهدة، إنّما هو المُشاهدة في أضعف حالاتها. ولا غرو، إذ يَجب في المتولّد أن يَحتفظ منه بهُبوطه. /

لهذا وإنّ كلّ شيء يتم في النفس تحت جناح الصّمت. فليست في حاجة إلى شيء يظهر لها أو إلى مُشاهدة تأتيها من الخارج أو إلى عمل قطُّ. إنّها لنفس وهي تشاهد. يُحدث الأصل المشاهِد فيها ما هو متأخِّر عنها، ما دام موجَّهًا إلى الخارج ولو لم يكن في مقام ما هو متقدِّم عليها. وجلّ ما يُقال في الأمر هو أنّه مُشاهدة تُحدِثُ مشاهدة، لأنّه ليس للمُشاهدة حدّ، لا ولا عليما علي المُشاهد على النفس، كما إنّه يعلّل حضورها الشّامل. فأيّ موطن لا تكون فيه؟ ثم إنّ الأصل المشاهِد هو هو في كلّ نفس، ليس مَحصورًا بمقادير الكمّ. لكنه ليس على وجه واحد في الأشياء كلّها، ومن ثمّ ليس في كلّ جزء من أجزاء النفس أيضًا. ولذلك ورد في وجه واحد في الأشياء كلّها، ومن ثمّ ليس في كلّ جزء من أجزاء النفس أيضًا. ولذلك ورد في شاهداه طبعًا، أنّهما لم يكونا ليدركاه إدراكًا تامًّا. ثمّ إذا دفعتهما الرّغبة إلى العمل، إنصر فا إليه لتَحصيل ما يرغبان فيه، أعنى أمرًا يشاهد و مشاهدة بالذّات.

آ فالعمل للمُشاهدة إذًا وللمشاهد. من ثم فإنّ المشاهدة هي الغاية حتّى لأصحاب العمل. فكأنّ الشّيء الذي عجزوا عن إدراكه من الطّرق المُباشرة يحاولون الحصول عليه بالطّواف من حوله. والدّليل على ذلك هو أنّهم إذا أصابوا ما كانوا يُريدون إستبان الأمر الذي كانوا يُسعون إليه. فما كان قصدهم أن يجهلوا مرادهم/ بل أن يعرفوه وأن يروه حاضرًا في التّفس، قائمًا ليدرَك بالمشاهدة. ثمّ إنّهم يَعملون في سبيل الخير، لا ليبقى لهذا

الخير خارجًا عنهم أو ليَفوتهم، بل ليحصلوا عليه وهو نتيجة عملهم آنذاك. فإن قيل أين يكون لهذا الخير؟ قُلنا: في النَّفس. وحينئذٍ يرتدّ العمل إلى أن يكون مشاهدة إذًا. فهل يكون ما يُدْرَك ١٠ في النَّفس وهي معني، / إلَّا معني صامتًا؟ وهو كذُّلك بقدر ما هو معنى. فتَسكن النَّفس حينئذٍ ولا تَطلب شيئًا على أنَّها في حال الغِبطة والحبور. والمشاهدة عند من كان في لهذه الحالة مُستكنة في الباطن قائمة على يَقين صاحبها من أنّه من المالكين. ثمّ إنّ هٰذا اليَقين مهما ازداد وضوحًا إزدادت المُشاهدة سكينة وهدوءًا فازدادت بالقدر ذاته الوحدة الَّتي تسوق إليها. فضلًا ١٥ على أنّ العارف مهما/ يعرف آنذاك - وهنا لا بدّ من اعتبار الأمر بعين الجدِّ والاهتمام - ازداد اتَّحادًا بالشِّيء المَعروف. ذٰلك لأنهما إذا كانا إثنين، غدا العارف شيئًا والمَعروف شيئًا آخر؛ فكأنَّهما مُتجاوران إذ هما زوجان لم تحوِّلهما النَّفس إليها. فبات وضعها معهما آنذاك وضعها مع معنى تَنطوي عليه وهو باقٍ متعطِّلًا. فلذلك يَجب في المَعنى ألَّا يَبقى غريبًا على نفس من ٢٠ يَطلب العلم، / بل أن يتحدّ بها بحيث تَجده على أنّه خاصّتها. فإذا حوَّلته إليها وانسجمت معه، لفظته وتصرَّفت به. فإنَّه لم يكن لديها طبعًا قبل ذٰلك، ولْكنِّها الآن تَعرفه. وإذا تصَّرفت به أصبحت وكأنّها غيرها؛ ثمّ إذا أجتازته بفكرها رأته على أنّه هو شيء وهي شيء آخر. ومع ذلك ٢٥ فإنَّها كانت هي أيضًا معنى بل كأنَّها روح، بيد أنَّها روح يرى/ شيئًا يَختلف عنه. ولا غرو، فإنَّها ليست ملأى، بل هي في الحاجة نَظرًا إلى ما هو مُتقدِّم عليها، مع أنَّها ترى، هي أيضًا، هادئة ساكنة، الأمور الَّتي تَلفظها. وبعد، فإنَّ ما أحسنت لفظه لا تَعود إليه لتَلفظه مرّة أخرى. أمّا ما تلفظه، فإنَّما تَلفظه لنَقصِ فيها، وهي تُحاول البَحث والتَّنقيب ابتغاء الإطِّلاع الوافي على ما ٣٠ لديها. أمَّا في أمورها العمليَّة فإنَّها توِّفق بين ما لديها وبين ما هو حولها في الخارج. /

\* للديها. أما في أمورها العملية فإنها نوفى بين ما لديها وبين ما هو حولها في المحارج. المذا وما دام ما لدى التفس أعظم ممّا لدى الطّبيعة كانت التفس على جانب أقوى من السّكينة والهُدوء؛ وما دامت الأولى أوفر مادة من الأخرى، كانت أشدُّ منها قوّة على المشاهدة أيضًا. إلّا أنّه ما دام ما لدى النّفس ليس في مُنتهى كماله، فهي لا تزال راغبة في الزّيادة منه زيادة الإطلّاع على المشاهد، وزيادة مُشاهدة تكفلها النّفس لها بالبحث والتنقيب. فتنسحب عن ذاتها آنذاك وتَجول في الأمور الأخرى، ثمّ تلبث وتعود إلى ذاتها فتشاهد بذلك الأصل/ منها الذي كانت قد غادرته ثمّ عادت فاستدركته. لهذا وإنَّ النّفس الّي تَبقى في ذاتها قلَّما تُبادر إلى لهذا العمل. ولذلك نَجد الحكيم وهو في حالٍ قد انتهى معه من مَطاف التّفكير: فهو مع غيره عارضَ ما لديه، ولكنّه مع ذاته رؤيا لذاته. لقد خلص الرّجل من سيره إلى التّوحُد والطّمأنينة، ولم يتمّ له ذلك مع ما حوله في الخارج فقط، بل مع ما هو في ذاته أيضًا، فأصبح بحيث حلَّ كلَّ شيء عِنده في الباطن. /

٧ كُلُّ شيء يُصدر عن مشاهدة إذًا وهو مشاهدة. ولهذا يصحُّ على الموجود حقًّا وعلى ما يتولُّد عنه أثناء مُشاهدته، وقد أصبح لهذا المُتولِّد ذاته آنذاك أمرًا مشاهدًا من قبيل الحسّ أو المعرفة أو الرّأي والظّنّ. ثمّ إنّ غاية العمل هي المعرفة والرّغبة فيها. كما إنّ التّولُّد من ه المُشاهدة/ يَنشأ منه في نهاية المَطاف مثال ينهض أمرًا مشاهدًا آخر. ونَقول أيضًا بوجه الإجمال إنَّه ما دام كلِّ شيء تَقليدًا لفاعله، فإنَّه يَحدث بدوره مثيلًا ومشاهدات. وكذُّلك القول أيضًا في ما يتولُّد قائمًا بذاته: فإنّه يدل، ما دام تقليدًا للحقّ، على أنّ غاية الفاعل من ١٠ فعله ليس إحداث الفعل أو إجراء العمل، بل شيء هو من الاكتمال بحيث يدرَّك/ بالمشاهدة. ثم إنَّ لهذا الشِّي يريد الفكر أن يَراه، وقبل الفكر الإحساس إذ إنَّه يسعى إلى المعرفة هو أيضًا؛ وكَذْلك تريد الطّبيعة أخيرًا قبل الفِكر والإحساس. فتُحدث الأمر المشاهَدَ الّذي تَنطوي عليه مع البُّنية المعنويّة في حين أنّها تُنشِئ معنى جديدًا في كماله التّامّ. كلّ لهذه قضايا يُدرَك بعضها بالبداهة، وكلامنا فيها هنا لينبُّه إلى بعضها الآخر عن طريق التَّذكُّر. وهي جميعها من الوضوح ١٥ على جانب لا يُستهان به ./ كما أنَّه واضح ما يلي: وهو أنَّه ما دام الكيان للأمور الأوَّليَّة قائمًا بالمُشاهدة، أصبحت الأمور الأخرى راغبة في لهذا الوضع حتمًا، ولا سيّما أنّ الأصل هو الغاية للأشياء كلُّها. ثمَّ إنَّ الحيوان عندما يَضع نتاجه، إنَّما يَفعل لأنَّ البذريَّة الكامِنة في باطِنه هي الّتي تَدفعه إلى الوَضع. ولهذا الوضع هو مُشاهدة بالقوّة تسعى إلى أن تتحقّق فعلًا، وهو مُجهود ٢٠ يُبذَّل لتكثُر المُثُل والمشاهدات، / ولتمتلىء الأشياء كلُّها بالبُّني المَعنويَّة فتَغدو المشاهدة كأنّها مكفولة أبدًا. فإنّ الإحداث إنّما هو إيجاد مثال، ولهذا يَعني جَعْل الأشياء كلّها مُفعمة بالمشاهدة. أمّا العيوب الّتي تَبدو في الأشياء الحادثة وفي الأعمال فسببها تَحوُّل المشاهِد عمّا هو موضوع مشاهدَتِه. وأقلّ ما يقال في من لا يُحسن صناعته هو أنّه كمن يُحدِثُ مُثُلًا ٢٥ قبيحة؛ / كما أنَّ العشَّاق من القوم الَّذين يرون المِثال ويجدُّون في طلبه.

الله النفس ثم من النفس إلى الرّوح. لهذا وتكون المشاهدات أثناء ذلك في ازدياد مستمر من النفس ثم من النفس إلى الرّوح. لهذا وتكون المشاهدات أثناء ذلك في ازدياد مستمر من حيث اختصاصها وانفرادها بكونها مُشاهدات حقًّا يغدو المُشاهِد والمُشاهد فيها واحدًا. حتى إذا انتهى بنا المَطاف إلى النفس الحكيمة الفاضلة كاد يُصبح فيها المعلوم هو العالم بالذّات، ما دام العالم يسعى/ جاهدًا نحو الرّوح. وإذا كان ذلك كذلك، اتّضح لدينا أنّ الطّرفين شيء واحد في الرّوح. ولا يتم ذلك عن طريق الاختصاص والانفراد كما هو الأمر في النفس الحكيمة الفاضلة، بل عن طريق الاتحاد بالذّات، وبمعنى «أنّ الكيان هو العرفان» هنالك. فليس العارف شيئًا والمعروف شيئًا غيره، وإلّا لمرّ الأمر إلى شيء فوق الرّوح يبطل فيه التّمايز بين الطّرفين.

١٠ يَجِب في الرُّوح أن يكون الطرفان وهما واحد حقًّا إذًّا؛ / ولهذا يَعني أنَّها مشاهدة حيَّة، وليس شيئًا مشاهدًا بمعنى أنّه قائم في غيره. فإنّ الّذي يكون في غيره إنّما هو حيّ من الأحياء وليس الحيّ الّذي يَحيا بذاته. وإذا كان المشاهَد والمعروف ذا حياة، وجب أن يكون الحياة بالذّات، لا أن يكون حياة أخرى نباتية أو حسَّية أو نفسانية. أجل إنَّ لهذه الأنواع من الحياة هي مَعارف ١٥ أيضًا بوجه ما؛ ولْكنُّها معرفة نباتيَّة تارة،/ ومعرفة حسّيَّة طورًا، ومعرفة نفسانيَّة في الحالة الأُخيرة. وكيف تكون معارف؟ لأنَّها معانٍ. كلِّ حياة معرفة من وجه ما، وربُّ معرفة كانت أشدّ غموضًا وإبهامًا من غيرها، كما هو الأمر في الحياة. والحياة الّتي نحن في صددها هي الحياة على أشدٌ ما يكون وضوحًا: فالحياة الأولى والرّوح الأوَّل شيء واحد. فإنَّ الحياة الأولى هي معرفة إذًا، ثمّ تليها الحياة من الرّتبة النّانية وهي معرفة من الرتّبة النّانية، وكذَّلك تكون ٢٠ الحياة في المقام الأخير وهي في المَقام الآخر من مقامات المعارف. / كلّ حياة هي من جنس المعرفة إذًا، وهي معرفة. على أنّه يميِّز النّاس في الحياة بين أنواعها المُختلفة، ولْكنّهم لا يَتبينُّون في المعارف ضروبًا وألوانًا بل يَكتفون بالتّمييز بين ما هو معرفة وما ليس معرفة بوجه الإجمال. وهم يَفعلون لأنَّهم لا يَبحثون عن الحياة ما عساها أن تكون في ذاتها. لهذا وتجب ٢٥ الإشارة هنا إلى أن سياق أدلّتنا يدلُّنا مرّة أخرى/ على أنّ الأشياء كلّها إنّما هي من لواحق المُشاهدة. وعليه فإذا كانت الحياة الأدنى إلى الحقّ هي الحياة بالمعرفة وإذا كانت شيئًا واحدًا هي والمعرفة الأدني إلى الحقّ، فإنّ للمعرفة الأدني إلى الحقّ حياتها. وما دامت على لهذا النُّوع من الحياة فالمُشاهدة والمشاهَد لديها شيء واحد، وهي الحياة. وكان الطَّرفان فيها الحياة والمعرفة شيئًا واحدًا إذًا. ولْكن ما دام الطَّرفان شيئًا واحدًا إذًا، فكيف ٣٠ تكون الكثرة في لهذا الشّيء الواحد؟ أَلا إنّها تكون/ لأنّه ليس لمشاهدة لهذا الشّيء غرض واحد. ذٰلك لأنّه حتّى في مشاهدته للواحد، لا يَفعل من حيث أنّه شيء واحد؛ وإلَّا لما كان الرُّوح. الواقع هو أنَّه يَنهض إلى غرضه من حيث أنَّه واحد، ثمَّ لا يَبقى في ما كان عليه عند نهوضه، بل يغفل عن ذاته، فإذا به وهو كثير وكأنّه مثقل رازح، منبسط ساعيًا إلى أن يَحصل ٣٥ على الأشياء كلُّها. ولو لم يَفعل لكان خيرًا له، إذ أنَّه أصبح، بهذا المراد، الأصل الثَّاني./ ومهما يَكن من أمر فمثله آنذاك مثل دائرة تمدَّدت فأصبحت شكلًا وسطحًا ومحيطًا ومركزًا وأشعّة، منها ما هو فوق ومنها ما هو تحت. فخيرها ما هو السّؤال عنه: من أين (أعني مصدر الإشعاع)، وشرّها ما هو السّؤال عنه: إلى أين (وهو مَقصد الإشعاع). ذٰلك لأنّ مبعث الأشعّة ليس بحيث يكون هو ومنتهى الأشعّة معًا، كما إنّ المبعث والمنتهى ليسا كلاهما معًا بحيث ٤٠ يكونان المبعث وحده./ وبتعبير آخر، ليس الرُّوح روح شيء واحد، بل إنَّه الرُّوح الكلِّيِّ؛ وما دام كذُّلك فإنَّه روح الأشياء كلُّها. يَجب فيه أن يكون الحقِّ كلُّه وروح الحقائق كلُّها إذًا، ويجب

في جزئه أن يكون حاصلًا على العالم الكلّيّ وعلى الأشياء كلّها. وإلّا لكان فيه جزء ليس روحًا، ولكان مركّبًا من أبعاض ليست أرواحًا، بل هو كومة مركومة ينتظر ضمَّ بعضها إلى بعض ريثما يخرج منها هو روحًا. وكذلك لم يكن للرّوح حدّ. / وإذا صدر عنه شيء، فلا يحدث تُقصان لا في ذلك الّذي صدر، لأنّه الأشياء كلّها هو أيضًا، ولا في الرّوح الّذي خرج منه الشّيء لأنّ لهذا الرّوح ليس شيئًا مركّبًا من أجزاء متجاورة.

٩ كَذَٰلَكَ هُو الرُّوحِ إِذًا. وَلَذَٰلُكَ لَمْ يَكُنَ هُو الأَوِّلَ، بَلَ لَا بَدُّ مَنْ شَيَّءَ فُوقَهُ وَوَرَاءَهُ وَهُو الَّذي من أجله سقنا الكلام الّذي سبق. فأوّل ما يُبادرنا هنا هو أنّ الكثرة مُتأخِّرة على الواحد. ثمّ إنَّ الرُّوحِ عدد، وأصل العدد وما كان من جنسه إنَّما هو الواحد حقًّا. وبعد، فإنَّ ما يقابلنا في ه الرّوح هو الرّوح والشّيء المدرّك به معًا. وهما إثنان معًا إذًا. وإذا كانا إثنين/ وجب إدراك ما هو قبلهما وبعدهما. وما عَساه أن يكون؟ أَيكون الرّوح فقط؟ ولْكنّا نجد لكلّ روح قرينًا وهو المدرَك بالرّوح؛ وإذا وجب في المدرك بالرّوح ألّا يكون للرّوح قرينًا لما كان الرّوح روحًا. فإذا لم يكن روحًا، بل هو من الإثنينيّة في براء إذًا، فهو متقدِّم على الإثنينيّة، وراء الرّوح وفوقه. وما ١٠ هو المانع من أن يكون هو المدرّك بالرّوح؟ إلّا أن/ المدرّك بالرّوح إنّما هو للرّوح قرين. فإذا لم يكن روحًا ولا مدرِّكًا بالرُّوح، فما عَساه أن يكون؟ نُجيب: هو الَّذي منه الرُّوح وما يدرَك بالرُّوحِ أيضًا. فما هو إذًا، وكيف نتصورّه؟ إنّه بين أمرين: أو مدرَك بالرُّوحِ أو شيء غير مدرَك بالرُّوح. فإذا كان مدرِّكًا بالرُّوح فهو روح؛ وإن لم يكن مدرِّكًا بالرُّوح فهو لا يعرف شيئًا بما فيه ١٥ ذاته أيضًا. / فماذا يَجعله جديرًا بالإكرام بعد ذٰلك؟ لو قُلنا إنّه الخير على اطلاقها، لنطقنا بالصُّواب. ولْكنَّه ليس قولًا واضحًا صريحًا ما لم نكفل لنا إذ نقوله ما نسند إليه فكرتنا. ذٰلك لأنَّه ما دامت معرفة الأشياء الأُخرى لا تتمّ إلَّا بالرَّوح، وما دُمنا لا نَعرف الرَّوح إلَّا بالرَّوح ٢٠ أيضًا، فما عسى أن/ يكون ألمسُّ الخاطف الَّذي ندرك به ذٰلك الأصل الَّذي هو وراء الرَّوح وفوقه؟ نَقُول لمن يَنبغي أن نشرح له الأمر بقدر المُستطاع: إنّ لهذا الإدراك يتمّ بشيء ثابت فينا، وهو بذُّلك الأصل شبيه؛ فإنَّ لدينا شيئًا منه. أو إن شئنا فلنقل: ليس من شيء إلَّا ويكون ذٰلك الأصل معه، وأعني تلك الأمور الَّتي تُشاركه في جانب منه. فإنَّ الموجود في كلِّ مكان، ٢٥ تَستطيع أن تستمد منه حيثما قابلته ما يكفل/ لك الإدراك عندك. مَثل ذٰلك مَثل ما يتم في الصوت إذا ملأ الفضاء وانتهى معه إلى أناس مهما كان مكانهم من الفضاء. فإذا تنبُّه السَّمع عندهم تلقَّى الصَّوت كلُّه، ولْكنُّه، من وجه آخر، لا يتلقَّى الصَّوت كلُّه. فما عَسانا نكون قد تلقّينا عندما نُقابل ذٰلك الأصل لهكذا بروحنا؟ ألا يجب أن يتمّ في الرّوح آنذاك ما هو كأنّه ٣٠ الإنسحاب إلى الوراء،/ وكأنَّه هو ذاته يَتخلَّى عن ذاته لما هو وراءه وفوقه، فيَنبغي عليه، عندها، إذا أراد أن يشاهد ذٰلك الأصل، ألّا يكون، وهو ذو الحدّين، كلّه روحًا فقط؟ إنّ الرّوح هو الحياة الأولى، وهو فاعليّة مُستكنة في تساوق الأشياء كلّها؛ لا بمعنى تساوق يتمّ، بل بمعنى ٣٥ تَساوق تمَّ على ثبات. أقول إذًا: إنَّ الرّوح هو حياة وتَساوق، / وهو يَشمل العالم كلّه في أدقٍّ أوضاعه، لا في خطوطه العامّة. وإلّا لكان لهذا الشّمول شمولًا ناقصًا متفِّككًا. وإذا كان ذلك كذُّلك، غدا الرُّوح من شيء آخر حتمًا، وهو شيء لا يكمن في التَّساوق، بل يكون هو ذاته أصل التَّساوق وأصل الحياة وأصل الرّوح والأشياء كلّها. فليست الأشياء كلّها هي الأصل، بل من ٤٠ الأصل تَخرِج الأشياء كلُّها. أمَّا الأصل فليس العالم كلُّه، / ولا شيئًا من العالم، وإلَّا لما خرجت الأشياء منه، ولكان ذا كثرة، لا أصلًا للكثرة. ذٰلك لأنَّه ما دام الحادث موجودًا أبدًا، فَمَحدِثه أشدُّ منه بساطة. فإذا كان هو للرّوح عِلَّة وجوده، وجب أن يغدو أشدَّ من ه٤ الرّوح بساطة. وإن اعتقد بعضهم أنّ لهذا الواحد هو العالم كلّه، فإمّا أن يكون العالم كلّه/ شيئًا شيئًا، وإمّا أن يكون العالَم كلّه معًا. فإذا كان العالم كلَّه معًا وقد جُمع بعضه إلى بعض، كان الواحد متأخِّرًا على الجُملة. وإذا كان متقدِّمًا على العالم كله، كان العالم بجُملته شيئًا، وكان هو شيئًا آخر يَختلف عن الأوّل. فضلًا على أنّه لو كان هو والعالم معًا، لما غدا هو للعالم ٥٠ أصلًا. مع أنّه يَجب فيه أن يكون هو الأُصل وأن يكون/ قبل الأشياء، حتى يكون هو أوّلًا ثمَّ تكون الأشياء بجُملتها. أمّا أن يَكون العالمَ كلّه شيئًا شيئًا، فأوّل ما يُقال في الأمر آنذاك هو أنّه يُصبح كلُّ شيء مهما كان هو هو الشّيء الآخر أينما كان. وثانيًا تُصبح الأشياء كلُّها مختلطًا بعضها ببعضها الآخر، ولا يَتميَّز شيء عن شيء. فثبت بذلك أنَّ الواحد ليس شيئًا من العالم كلُّه، بل هو قبل الأشياء كلُّها.

الله والآن، ما عَساه أن يكون؟ إنّه قوّة الأشياء كلّها. وفي بُطلان لهذه القوّة بُطلان الأمور كافّة: فما من شيء، ولا روح يكون حياة أولى، ولا حياة قطًّ! إذ إنّ ما هو فوق الحياة، إنّما هو سبب الحياة. والحياة فعلًا، مع كونها الأشياء كلّها، ليست هي الأولى، بل تكاد تفيض فيضًا مناما يَخرج الماء من نَبعه. تصوَّر نَبَعًا لا أصل له يَأخذ عنه إذًا. / فإنّه يَتدفَّق كلّه في أنهار ولا تُنفِذ الأنهار ماءه بل يَبقى ساكنًا على حاله. أمّا الأنهار الّتي تنطلق منه فإنّها، قبل أن تَجري لهذا إلى جهة وذاك إلى أخرى، تَبقى مجمَّعًا بعضها مع بعض إلى حين. ولكنّها، وهي في لهذه الحال، كأنّ كلًّ منها يعرف إلى أين يسيل مَجراه. أو إن شئت فتصوَّر الحياة في شجرة الحال، كأنّ كلًّ منها يعرف إلى أين يسيل مَجراه. أو إن شئت فتصوَّر الحياة في شجرة بل عظيمة. / فإنّها تَجتاز الشّجرة كلّها، ويَبقى أصلها على حاله، لا يتبدَّد في كلّ الشّجرة بل يَلزم جذورها ويُقيم فيها. أجل إنّه يمدُّ الشّجرة بحياتها كلّها وهي كثيرة المظاهر، لكنّه يَبقى هو بريثًا من الكثرة ولو كان أصل الكثرة. وما في ذلك غرابة. أو إن كان في ذلك غرابة، فكيف هو بريثًا من الكثرة ولو كان أصل الكثرة. وما في ذلك غرابة. أو إن كان في ذلك غرابة، فكيف

10 تَخرج الحياة مع كثرة وجوهها ممّا لا كثرة فيه، / وكيف لا تكون الكثرة ما لم يكن قبل الكثرة ما ليس هو في الكثرة؟ فإنّ الأصل لا يتقسّم في العام الكلّيّ، إذ أنّه لو تقسّم لزال العالم الكلّيّ ولما عاد وقام ما دام الأصل ليس باقيًا في ذاته مع ذاته، ثابتًا في غيريّته. ولذلك ترى أنّ الأشياء بم ثرّدُ إلى الوحدة دائمًا. فلكلّ أمر جزئي وحدة / يُردُّ إليها، بما فيه لهذا العالم الكلّي الّذي له وحدة متقدّمة عليه وإليها يُردّ. ولكن لهذا الواحد ليس الواحد المُطلق، بل يمرُّ الأمرحتي حيث ينتهي بنا إلى الواحد المُطلق. وليس لهذا الواحد واحد آخر بعده إليه يُردّ. لهذا وإنّنا لو أدركنا الشّجرة في وحدتها – أعني ذلك الأصل النّابت على حاله أبدًا – وكذلك الحيوان والنّفس ونظن أنّنا لم ندرك شيئًا فيما لو أدركنا الأمور الحقّانيّة في وحدتها، أي في أصلها ومعينها وقدرتها؟ لا شكّ في أنّه ليس شيئًا من الأمور الحقّانيّة في وحدتها، أي في أصلها. كما أنّه لا يُمكن أن يُقال فيه أنّه ومنف من أصناف الوجود، كأن يوصف بأنّه موجود مثلًا أو أنّه ذات أو يُمكن أن يُقال فيه أنّه صنف من أصناف الوجود، كأن يوصف بأنّه موجود مثلًا أو أنّه ذات أو ممسك بالعجب العجيب. ثمّ إذا وجّهت وجهك له وحُظظت بأن تُصبح راتعًا في مقاماته، ممسك بالعجب العجيب. ثمّ إذا وجّهت وجهك له وحُظظت بأن تُصبح راتعًا في مقاماته، م

الم ونقول ما يلي أيضًا: ما دام الرّوح رؤيا وما دام رؤيا تُشاهد، فإنّه قرّة انتقلت منها قرّة إلى كونها بالفعل. ولهذا يَعني أنّ فيه الهيولى من ناحية والمثال من التاحية الأخرى - كما هو الأمر في كلّ مشاهدة بالفعل إثنينية أيضًا. فالرّوح قبل المُشاهدة كان قائمًا في الوحدة إذًا، فأصبح فإنّ في المشاهدة بالفعل إثنينية أيضًا. فالرّوح قبل المُشاهدة كان قائمًا في الوحدة إذًا، فأصبح الآن لهذا الواحد إثنين على أنّ الإثنين هما واحد. لهذا وإنّ الإبصار/ يَملؤه ما يردُّه من الإحساس وكأنّه بذلك يَبلغ تمامه؛ أمّا مشاهدة الرّوح فإنّ الخبر هو اللّذي يَملؤها. فلو كان الرّوح هو الخير، فما عسى أن تكون حاجته إلى أن يشاهد وإلى أن يعمل بوجه الإجمال. وإن تكن للأمور الأخرى أفعالها، فسعيًا وراء الخير وبسبب الخير، أمّا الخير فليس في حاجة إلى شيء، ولذلك الأخرى أفعالها، فسعيًا وراء الخير وبسبب الخير، أمّا الخير فليس في حاجة إلى شيء، ولذلك جعلته ناقصًا بالقدر الذي أضفته. لا تُلحق به شيئًا حتّى العُرفان، خوفًا من أن تزيد عليه شيئًا جعلته ناقصًا بالقدر الذي أضفته. لا تُلحق به شيئًا حتّى العُرفان، خوفًا من أن تزيد عليه شيئًا أخر، فتجعله قائمًا بإثنين، الرّوح والخير. أجل إنّ الرّوح يَحتاج إلى الخير، أمّا الخير فلا ما دام الوثال الذي يُلابسه من الخير أتاه وجعله بالخير شبيهًا. وكما يُشاهَد رسم الخير في الرّوح. / فإن تخلك ينبغي أن نتصورً ما هو الخير حقًا في أصله مستدليّن عليه من سيماه في وجه الرّوح. / فإنّ

الخير جعل أثره في الرّوح ملكًا للرّوح ما دام يُشاهده إذًا. فلا غرو، إن انبعثت في الرّوح الرَّغبة: فهو راغب دائمًا وهو دائمًا مصيب. أمَّا الخير فلا رَغبة عنده (وفي ماذا يَرغب؟) ولا يُصيب شيئًا ما دام لا يَرغب في شيء. كما إنّه ليس الرّوح أيضًا ما دام لدى الرّوح رغبة في مِثال ٢٥ الخير وميل غريزيّ إليه . / وبعدُ، فإنّ الرّوح في مُنتهى الحُسن ولا حُسن العالم بأسره: النّور النَّقيّ جلبابه والبهاء أيضًا في صفائه، وهو يَتناول بشُموله الحقائق كلُّها بما فيها، وليس عالمنا الحسّي مع ما هو الحُسن إلَّا ظَّله وأثره. إنّه في ذرى السّناء مقامه، وإنّه لبَريء من كلّ شيء غير ٣٠ روحاني، وليس فيه ظِلال ولا خلل، بل حياة السّعادة حياته. / فلا غرو، إن ملك العّجب من شاهده ونفذ إليه حقًّا وشاركه في وحدته. ولكن المرء يَرفع نَظره إلى السّماء ويَرى سواطع الكواكب فيها فيَذكر صانعها ويبحث عنه. فكذلك القول في من شاهد العالم الرّوحانيّ وأمعن ٥٥ النّظر فيه فملك عليه الإعجاب أمره. / يَنبغى أن يبحث عن صانع هذا العالم: فمن عَساه أن يكون ذٰلك الَّذي أوجد شيئًا من لهذا الطِّراز، فأين هو وأنَّى يكون ذلك الذي انجب الروح ولدًّا يفيض حسنًا ثم أخذ هذا الحسن من غيره. ولعمري، ليس الروح مبدعًا له ولا فيض الحسن أيضًا، بل كان قبل الروح وقبل فيض الحسن. فإنما يكون الروح من بعده، وفيض الحسن كذلك ما دام فيض الحسن في حاجة إلى أن يرى حاله فيضًا للحسن، وما دام الروح في حاجة ٠٠ إلى أن يجعل روحًا عارفًا . / أجل إنّهما القريبان إلى الّذي هو غنيّ عن كلّ شيء والّذي ليس في حاجة إلى العرفان، وإنّهما لداهما العرفان والحبور حقًّا، لأنّهما هما الأوّلان اللذان أدركاهما. أمَّا ما هو قبلهما، فلا يَحتاج ولا يدرك؛ وإلَّا لما كان الخير هو هو.

#### الفصل التاسع

(14)

#### مسائل متفرقة

ا الرَّوح، فيما يَقول أفلاطون، يَرى الأصول المثاليَّة القائمة في ما هو الحيوان بالذَّات». ثمّ يَقول: إنّ الصّانع «يفكّر بأنّ الأمور الّتي يَراها الرّوح في ما هو الحيوان بالذَّات حاصلة لدى العالم الكلِّيّ أيضًا». أيعني بذُّلك أنَّ المُثُل مُتقدِّمة على الرَّوح، وأنَّ الروح يُدركها وهي موجودة؟ يُجب أوّلًا في لهذا الأمر، أعنى الحيوان الكلّي، أن نَبحث عنه فيما إذا/ كان هو الرُّوح أو شيئًا يَختلف عنه. فإنَّ المُشاهِد هو الرُّوح؛ أمَّا الحيوان ذاتًا، فإنَّا نَقول عنه أنّه ليس الرّوح بل هو أمر روحانيّ؛ كما إنَّا نَقول في الرّوح إنّ الأشياء الَّتي يَراها إنّما هي حاصلة خارجًا عنه. فإنّ لدى الرّوح مُثلًا لا حقائق إذًا، ما دامت الحقائق في الحيوان بالذَّات. ذٰلك لأن الحقيقة هي في العالم الرَّوحانيّ، فيما يَقول أفلاطون، في عالم الحقّ حيث ١٠ نَجِد كلّ أمر جزئيّ قائمًا بالذّات. أَلا، / وإنّ الرّوح والحَيوان بالذّات ولو كان أمرين مُختلفين، لا يَنفصل بعضهما عن الآخر إلَّا من حيث إنَّهما أمران مختلفان فقط. ثمِّ إنَّ القول بحدِّ معناه لا يتضمّن شيئًا يَمنع أن يكون الأمران أمرًا واحدًا عينًا وأمرين مُتمايزين ذهنًا، بمعنى أنّ ما نحن في صدده معروف روحاني من ناحية وعارف روحاني من النّاحية الأخرى ليس أكثر. فإنّ ما يراه الرُّوح ليس على وجه الإطلاق بحيث أنَّه يَراه في غيره، بل يَراه في ذاته بسبب أنَّ المعروف ١٥ الرّوحانيّ حاصل لديه في ذاته. أو أنّنا نَقول أيضًا: ليس من شيء ليمنع المعروف الرّوحانيّ/ أن يكون روحًا في حال السَّكون والعُكوف على الذَّات والطَّمأنينة. أمَّا الرُّوح الَّذي هذا يَرى المُنعكف في ذاته فإنّه طبعًا قوّة عرفان صادرة عنه وهي الآن تشاهده فعلًا. وما دامت تُشاهده فهي بمنزلة المعروف الرّوحانيّ من حيث إنّها روحه العارف لأنّها تُعرفه عرفانًا. وإذا ٢٠ كانت تَعرفه عرفانًا فإنّها هي ذاتها الرّوح العارِف والمَعروف بسبب/ أنّها تقلُّده وهي هو من وجه آخر. ولهذا الرّوح الّذي هو عرفان في حال الفاعليّة أهو «الّذي يفكّر» بالأمور الّتي يَراها في العالم الأُعلى ليَصنع في لهذا العالم أجناس الحيوانات الأربعة؟ وأقلّ ما يُقال فيه هو كأنّ ٢٥ أفلاطون في سريرته يَجعل لهذا «المفكِّر» أمرًا/ مُختلفًا عن الأمرين اللذين ذكرهما. مع أنّ فلاسفة آخرين يرون أنّ الثّلاثة واحد وأنّ الحيوان بالذّات هو هو الرّوح و «المفكّر». أو أنّ الحال هنا مثلما هو في غالب الأحيان: تَختلف الآراء فيختلف التأويل في وضع أمورنا الثّلاثة. أمّا الأمران الأوّلان فقد انتهينا من القول فيهما. ولٰكنّ الأمر الثّالث ما هو؟ ما هو هذا الّذي ٣٠ «يفكّر» بأن يُحدِث ويصنع ويقسّم تلك الأمور التّي يراها الرّوح في الحيوان بالذّات/؟ ألا، قد يكون المقسّم هو الرّوح من وجه، وقد يكون شيئًا غير الرّوح من وجه آخر، وهذا جائز. فإنّه هو المقسّم من حيث إنّ المتجزّئات عنه صادرة. ولٰكنّه من حيث إنّه باقي في ذاته لا يَتجزّأ مع كون المتجزّئات (أعني التّقوس) صادرة عنه، فإنّ التّفس هي الّتي تُجري التّقسيم وإلى نفوس كثيرة. ولذلك يقول أفلاطون/ إنّ التّقسيم هو عمل الأمر الثّالث والأمر الثّالث محلّه، أنّه يفكّر. فليس التّفكير عمل الرّوح، بل هو عمل النّفس وهي صاحبة الفعل إذا تجزّأ في طبيعة تتجّزأ.

Y إنّ العلم الواحد يتقسّم إلى نظريّات جزئيّة بدون أن يتفكَّك أو يتبدَّد: نجد ضمنيًّا في كلّ جزء العلم كلّه وقد اتّحد أوّله بآخره. كذلك يجب في المرء أن يهيّىء ذاته بحيث تكون أوائله هي هي أواخره، فيوجِّه وجهه بكلّ ما فيه جملة وتفصيلًا إلى أشرف ما هو في حقيقته. / فإنّ تمَّ له ذلك أصبح في العالم الأعلى لأنّه إذا أدرك لهذا الأصل الأشرف غدا بالملأ الأعلى متّصلًا.

يد. لكنّ الجسد جاورها فأصاب منها شيئًا. ولذلك لم يحدث قطُّ لأفلاطون أن يذكر أنّها في فيه. لكنّ الجسد جاورها فأصاب منها شيئًا. ولذلك لم يحدث قطُّ لأفلاطون أن يذكر أنّها في الجسد بل أنّ الجسد فيها. أمّا التّفوس الأخرى فإنّ لها أصلًا وهو النّفس الكلّيّة، كما إنّ لها محلًا تهبط إليه وتنقّل فيه وهو المحلّ الّذي تنطلق منه في ارتقائها. هذا وإنّ/ التفس الكلّيّة في المَلأ الأعلى، وهي هُنالك فِطرة وجبلة، ثمّ يَليها العالم الكلّيّ سواءً أكان بما يُجاوِرها منه أو بما كان منه تحت الشّمس. فإذا تحرّكت النّفس الجزئيّة إلى ما هو مُتقدِّم عليها ذاتًا أشعّ النّور عليها لأنّها آنذاك في الحقّ حلّت. وإن تحرَّكت إلى ما هو متأخّر عليها ذاتًا سارت إلى ما ليس هو الحقّ. وهذا ما تفعله عندما توِّجه وجهها لذاتها فإنّها إذا قصدت ذاتها أحدثت ما هو بعدها، الحقّ. وهذا ما تفعله عندما توِّجه وجهها لذاتها فإنّها إذا قصدت ذاتها أحدثت ما هو بعدها، أن هذا الأثر المُبهم الغامض مُظلم كلّه، ليس فيه قطُّ معنى أو روح، شتّان ما بينه وبين الحقّ. أمّا النّفس فهي أثناء ذلك بين بين في محلّها الخاصّ. لكنّها تعود وتلتفت إلى أثرها وكأنّها تناله أمّا النّفس فهي أثناء ذلك بين بين في محلّها الخاصّ. لكنّها تعود وتلتفت إلى أثرها وكأنّها تناله مرّة أخرى بلّحظة منها فتعمّره/ بالصّورة فتُسرع إليه في سرور.

ك كيف تَنشأ الكثرة عن الواحد؟ لأنّه في كلّ مكان، وليس قطُّ من مكان لا يوجد فيه فهو

يَملاً كلّ شيء إذًا، وهو بذُلك أشياء كثيرة أو بالأحرى هو الأشياء كلّها فعلًا. ولو كفى وصفه بأنّه هو ذاته في كلّ مكان لكان هو الأشياء كلّها؛ ولكنّه يوصف بأنّه ليس قطُّ في مكان أيضًا. فالأشياء كلّها منه لأنّه في كلّ مكان، ولكنّها تَختلف عنه من حيث أنّه ليس قطُّ في مكان. ولماذا لا يوصف بأنّه في كلّ مكان فقط، بل بأنّه، فضلًا على ذُلك، ليس قطُّ في مكان أيضًا/؟ لأنّه لا بدّ من واحد يكون قبل الأمور كلّها وفوقها، فيكون هو مالئ العالم كلّه ومُحدثه وليس مع ذُلك هو العالم الكلّي الذي أحدثه.

م يُجب في النّفس أن تكون بمنزلة البصر وفي الرّوح أن تكون فيها بمنزلة المبصر: فهي، قبل أن ترى في حال الإبهام والغموض، ولكنّها مُفطورة أصلًا على أن تُعرف بالرّوح. إنّها للرّوح هيولاه إذًا.

[7] إذا عَرفنا ذواتنا عرفانًا بالرّوح فإنّنا نُشاهد آنذاك، ولا شكّ، أمرًا عارمًا بالرّوح هو أيضًا، وإلّا لكان عُرفاننا كاذبًا. فإذا أدركنا ذواتنا بالرّوح إذًا وعرفناها عُرفانًا بالرّوح أدركنا بالرّوح شيئًا هو أمر روحانيّ في صميمه. وإذا كان ذلك كذلك كان قبل لهذا العُرفان لذواتنا عرفان في حال السّكون. ثمّ إنّ العُرفان عرفان ذات موجودة وعرفان حياة، وبالتّالي لا بدّ من ذات أخرى وحياة أيضًا/ قبل الذّات والحياة اللتين أدركناهما؛ وهما ذات وحياة لا يُشاهدهما المُشاهِد إلّا بقدر ما هو فاعليّة قائمة بذاتها. فإذا كانت الفاعليّة الّتي تتمّ في حال عرفان الآدميّ ذاته بالرّوح على وصفنا روحًا هي أيضًا، فالآدميّ أمر روحانيّ حقًا، ويكون عُرفاننا لذواتنا منطويًا على أثر لهذه الرّوحانيّة.

إِنَّ الأُوِّلِ هُو القَوِّة الكامنة في الحركة والسَّكون، ومن ثمّ فهو قبلهما ووراءهما. أمّا النَّاني فهو ساكن أو متحِّرك بالنسبة إلى الأوّل، والرّوح من عالم لهذا النَّاني. وهو صاحب العُرفان ما دام شيئًا له علاقة بشيء آخر، أمّا الواحد فلا عُرفان له. والأصل العارف أمر مزدوج حتّى في حال عُرفانه لذاته، فضلًا على أنّه يعرف ذاته ناقصًا آنذاك لأنّ خيره في العُرفان/ لا في القيام بالذّات.

إنّ الوجود بالفعل لكلّ متنقل من القوّة إلى الفعل إنّما هو ما يبقى لهذا المتنقّل عليه هو هو ما دام موجودًا. ومن ثمّ فإنّ الكمال مكفول حتّى للأجسام، كالنّار مثلًا. إلّا أنّه ليس بإمكان الوجود هنا أن يدوم، لأنّه مُقيَّد بالهيولى. أمّا الّذي ليس مركّبًا فإنّه يبقى دائمًا لأنّ وجوده وجود الموحود هنا أن يدوم، لأنّه مُقيَّد بالهيولى. أمّا الّذي ليس مركّبًا فإنّه يبقى دائمًا لأنّ وجود منا أن يدوم، لأنّه مُقيَّد بالهيولى. أمّا الّذي ليس مركّبًا فإنّه يبقى دائمًا لأنّ وجود منا أن يدوم، لأنّه مُقيَّد بالهيولى. أمّا الّذي ليس مركّبًا فإنّه يبقى دائمًا لأنّ وجود منا أن يدوم، لأنّه مُقيَّد بالهيولى. أمّا الّذي ليس مركّبًا فإنّه يبقى دائمًا لأنّ وجود منا أنه اللّه وحدد منا أن يدوم الله عنه الله وحدد منا أن يدوم الله و الله و

و بالقوّة على أنّه، فوق ذلك، قد يكون الشّيء الواحد بالفعل من وجه وبالقوّة من وجه آخر. /

 ٩ لا يَنبغى فى الأوّل أن يَعتقد أنّه مدرك ما وراء الحقّ وفوقه. أمّا الرّوح فهو الحقائق وإنّ في عالمه الحركة والسَّكون. فإنَّ الأوِّل ليس له قطِّ علاقة بشيء، أمَّا الأشياء فإنَّها حوله تَرتاح وتسكن أو تتحرَّك. ذلك لأنَّ الحركة شوق، وليس قطَّ في الأوِّل شوق إلى شيء؛ وإلامَ عسى أن ه كون الشَّوق عند ما هو الأعلم؟ أو لا يعرف ذاته نَفسها إذًا؟ أو ها/ يوصف بأنَّه، إذا ملك ذاته، يَعرف ذاته أيضًا؟ ألا، لا يقال في العرفان أنّه يملك الذّات، بل بالنّظر إلى الأوّل. لا بل إنَّ لهذا النَّظر هو العمل الأوَّل وهو هو العُرفان. وإذا كان الأوَّل، فلا عُرفان قَبله حتمًا. ثمَّ إنّ الأصل الّذي يَجود بهذا العمل إنّما هو وَراءه وفوقه، فلا غرو، إن كان العُرفان يليه في المقام ١٠ الثَّاني . فإنَّ/ أولى ما يَجدر إكرامه ليس العُر فان سواءٌ أكان كلُّ عُر فان أو عُر فان الخير بذاته، ما دام الخير فوق العُرفان. فإنّ ذلك الأصل لا يتعقّب ذاته إذًا. وما عسى أن يكون لهذا التّعقُّب لذاته؟ أيكون تَعقّبًا لذاته فيما إذا كان الخير حقًّا أو لم يكن كذُّلك؟ إن كان الخير حقًّا فهذا يَعنى ١٥ أنَّه هو الخير قبل التَّعقُّب لذاته؛ وإن كان التَّعقُّب لذاته هو الَّذي يحدثه خيرًا، / فليس قبل لهذا التُّعقُّب شيء هو الخير، وبالتّالي لم يكن هو التّعقُّب أيضًا ما دام لهذا التّعقُّب ليس تعقُّب الخير لذاته. ماذا إذًا؟ أليس حَيًّا؟ ألا، لا يجوز القول فيه أنّه حيّ ما دام هو الذّي يمدُّ بالحياة. إنّ الَّذي يتعقَّب ذاته ويعرف ذاته عُر فانًا إنَّما هو أمر في المقام الثَّاني؛ وغاية هذا التَّعقُّب للذات أن ٢٠ يكون صاحبه/ مخلدًا إلى ذاته. وإذا كان يُحاول أن يَعرف ذاته، فهذا يَعنى حتمًا أنّه كان جاهلًا ذاته وأنّه كان ناقصًا في حقيقته فأصبح كاملًا بالعُرفان. فيجب في الأوّل أن يَنفي عنه عُرفان الذَّاتِ إِذًا، لأَنَّا، إذا أثبتنا عرفان الذَّات له جعلنا فيه سلبًا ونُقصانًا.

المجستر الرادي

# التاشوع الرّابع فِه رُسُ التّاسُوع الرّابع

|                     | في النفس وفي ما هي عليه في ذاتها<br>·               | : | (11)         | الفصل الاول    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---|--------------|----------------|
| ۳۰۱                 | (المقال الأول)                                      |   | (٤)          | :14f1   _ :1f1 |
| ٣٠٢                 | في النفس وفي ما هي عليه في ذاتها<br>(المقال الثاني) | • | (2)          | الفصل الثاني   |
|                     | في المشكلات المتعلِّقة بالنفس (القسم                | : | <b>(</b> YV) | الفصل الثالث   |
| الثاني) ٣٣٥         | في المشكلات المتعلِّقة بالنفس (القسم                | : | (۲۸)         | الفصل الرابع   |
| - (ثالث)<br>الثالث) | في المشكلات المتعلِّقة بالنفس (القسم                | : | (14)         | الفصل الخامس   |
| <b>۳</b> ۷۷         | الإبصار الإبصار                                     |   |              |                |
| ۳۸۷                 | في الإحساس والذاكرة                                 | : | (٤١)         | الفصل السادس   |
| ۳۹۱                 | في خلود النفس                                       | : | (٢)          | الفصل السابع   |
| ٤+٧                 | في هبوط اَلنفس إلى الأبدان                          | : | (٦)          | الفصل الثامن   |
| ٤١٥                 | هل النفوس كلُّها نفس واحدة؟                         | : | (A)          | الفصل التاسع   |

#### الفصل الاول (۲۱)

#### في النفس وفي ما هي عليه في ذاتها (المقال الاول)

ا ١ | إنَّ الذاتَ حقًّا إنما تكون في العالم الروحاني؛ والروح أفضل شيء في هذا العالم. وإنَّ فيه نفوسًا أيضًا، منه جاءت إلى عالمنا. لكنَّ النفوس في العالم الروحاني ليس لهنَّ أبدان؛ أما في هذا العالم فإنَّ لهنَّ أبدانًا وإنهنَّ موزَّعات على الأبدان. والروح كلُّه «هنالك، دفعةً واحدة لا تمييز فيه/ ولا تجزَّو، كما أن النفوس كلُّها في عالم واحد ليس قائمًا في البعد المكاني. أما الروح فلا سبيل للتمييز ولا للتجزَّرُ إليه أبدًا؛ وأمَّا النفس فلا تمييز فيها هنالك ولا تجزَّرُ، ولكنها قابلة للتجزُّو طبعًا. ويتم تجزُّوها بانسحابها من العالم الروحاني وبكونها في البدن: فبالصواب ١٠ يقال فيها إنها تتجزَّأ/ في الأبدان،، لأنها تنسحب كما وصفنا وتتجزَّأ. ولكن كيف تبقى بدون تجزُّؤ؟ ذلك لأنها لم تنسحب كلُّها، بل بقي منها شيء لم يُقْبِلْ على هذا العالم، وهذا الشيء هو الذي لا يتجزَّأ فطرةً وجبلة. فإنَّ القول بأنَّ النفس مؤلَّفةً من التي لا تتجزَّأ ومن التي تتجزَّأ في ١٥ الأبدان إنما يعني نفسًا واخدة. وتأويل ذلك أن النفس إنَّما هي/ من العالم الأعلى ثم تجيء إلى العالم الأسفل وهي لا تزال مرتبطة بما بقي منها في العالم الروحاني بعد أَن أخذت تجري إلى هذا العالم، مثلما ينبعث الشعاع من مركزه. فاذا جاءت الى عالمنا لم تنقطع عن لجوئها الى ذلك الجزء الأعلى منها في مشاهدتها؛ وبذلك الجزء ذاته تحفظ كلًّا ما هي عليه كلًّا في صفائه. فإنها، حتى بما هي عليه هنا، لا يقال فيها فقط إنها تتجزّاً، بل يقال فيها أيضًا إنها لا تتجزّاً. ذلك ٢٠ لأن ما يتجزَّأ منها لا يتجزَّأ بأجزاء ينفصل عن بعضها الآخر. وإذا أعطت ذاتها للبدن كلُّه، / فإنها لا تتجزَّأ بمعنى أنها وهي كلِّ في البدن كلُّه؛ بل إنها تتجزَّأ بمعنى أنها في كلِّ جزء من أجزاء البدن.

#### الفصل الثاني

(1)

### في النفس وفي ما هي عليه في ذاتها (المقال الثاني)

ا ا عندما بحثنا عن النفس في ذاتها ما عسى أن تكون أثبتنا أنها ليست جسمًا، وأنها، بين الأمور المُنزَّهة عن الجسمية، ليست تناسقًا بحال. أما القول بأنها التكميل لِمَا هو بالقوة فإنَّه ليس قولًا صحيحًا بالوجه الذي ذُكِرَ عليه، ولا يكشف عن النفس ما هي في ذاتها، فعدَلنا عنه. وأما قولنا في هذه الذات أنها حقيقة روحانية وأنها من مقام اللاهوت، فقد يكون قولًا على حانب/ من الوضوح لا يستهان به. ومن الخير لنا مع ذلك على الأقل أن نتجاوز هذا الحد في بحثنا. كنا قد قسّمنا الأمور إلى حسيَّات وروحانيات، وجعلنا النفس من ناحية الروحانيات. أما الآن فإنَّا مقتنعون بأنها من عالم الروح، ونسعَى من طريق أخرى، إلى المزيد من البحَث،عِمَّا ١٠ يلازمها في حقيقتها./ فنقول إذًا: إنَّ من بين الأمور ما هو مجزًّا أصلًا، وهو مفطرته وجبلتُه شتيت. وليس الجزء من هذه الأمور هو هو الجزء الآخر أو الكل، فضلًا على أن الجزء فيها أقل ١٥ من الكل والجملة حتمًا. وتلك هي المقادير الحسيَّة والأحجام التي يشغل كل فرد من أفرادها/ محله الخاص، فيستحيل عليه أن يكون هو هو في أمكنة مختلفة معًا. ويقابل تلك الأمور ذات لا سبيل للتجزُّو إليها مطلقًا، لا هي بالمجزِّئة ولا بالقابلة للتجزُّو، كما أنه ليس للبُعد إليها سبيل أيضًا، حتى ولو كان في الذهن. لا تحتاج إلى مكان وليست قطّ في أمر من الأمور لا جزءًا ولا ٢٠ كلًّا . / فكأنها تقوم مستوية على الأمور كلها لتجد فيها لها مستندًا بل لأنه ليس بوسع غيرها من الأمور أن يكون في غني عنها، كما أنه ليس ذلك مراده. إنها ذات ثابتة دائمًا مع ما هي عليه، أمر مشترك بين كل ما يليها مثل المركز في الدائرة. منه تنبعث الأشعة متَّجِهَةً نحو المحيط وهي ٢٥ لا تزال مرتبطة به، ﴿ وتَدَعُهُ مع ذلك باقيًا هو هو في ذاته ولو كانت عنه تنشأ ومنه تستمدُّ كيانها. فإنها من نقطة المركز تنال ما لديها، وأصلها هو تلك النقطة التي لا تتجزًّأ. وأَقلُّ ما يقال في الأشعة آنذاك أنها من المركز تنطلق وهي لا تزال مرتبطة به. لدينا إذًا ذلك الذي لا يتجزَّأ أصلًا ٣٠ وهو يستوي مشرفًا على الروحانيات والحقائق،/ ومن ناحية أخرى ذلك الذي يقبل التجزُّؤ مطلقًا وهو بين المحسوسات. إلّا أن قبل المحسوس وفي جواره أمرًا آخر، بل إن في هذا

المحسوس ذاته: صحيح أنه يقبل التجزُّو ولكنه ليس كذلك أصلًا، مثل الأبدان إنما يصبح متجزِّقًا إذا حلَّ في الأبدان. ومن ثم فما دامت الأبدان مقسَّمَة، فإن المثال الذي يحلُّ فيها وه يتجزّأ هو أيضًا/ غير أنه يبقى بكامله في كل متجزّئ من المجزّئات، فيصبح كثيرًا وهو واحد. وما دام قد أصبح متجزِّقًا تجزِّوًا مطلقًا، فإن كل جزء منه يكون منفصلًا عن غيره انفصالًا تامًا. مثل ذلك مثل ما يتمّ في الألوان والصفات وفي كل شكل وهيئة. فإن كل هيئة بوسعها أن تكون ٤٠ كاملة في أشياء كثيرة بَعِيدٌ بعضها عن بعض، ولا تجد لها قطّ جزءًا ينفعل بانفعال غيره. / يجب في هذا الأمر أن نفترضه قابلًا للتجزُّو على وجه الإطلاق إذًا. إلَّا أنَّا نجد فورًا إلى جانب الذات التي لا تتجزِّأ قطّ، ذاتًا أُخرى تُشتقُّ منها أيضًا. فهي من حيث اشتقاقها من الذات الأولى، لا تتجزّأ بحال؛ إلَّا أنها، ما دامت تبتعد من هذه الذات وتقترب من الذات الثانية المقابلة، فهي ه؛ تستقيم متوسطة بين الذاتين: الأُولى التي لا تتجزّاً/ والذات التي تتجزّاً مع الأجسام وفيها. على أنها حينذاك لا يكون شأنها شأن اللون والكيف بوجه قطّ. فإن الكيف، إذا كثرت أحجام الأجسام التي يحلُّ فيها، يبقى هو هو في كل ناحية من نواحي هذه الأحجام الكثيرة. بيدَ أنه في كل جزء، بعيدٌ كل البعد عنه في الجزء الآخر، وبقدر ما أن حجم الأول بعيد عن حجم الثاني. . ، أجل قد يكون الكمّ واحدًا، / ولكن أقل ما يقال عن الكيف الواحد في كل جزء من الأجزاء هو أنه لا ينفعل بانفعال مشترك واحد، لأن هذا الكيف الواحد هو شيء في جزء وشي آخر في الجزء الآخر. فإن ما هو واحد هنا هو تكييف عارض وليس ذاتًا. أما الحقيقة التي نقول عنها أنها فوق الذات التي تتجزًّا، وفي جوار الذات التي لا تتجزًّا فإنها هي ذات أيضًا. وهي ذات تحلُّ في ه، الأبدان، / فإذا أصبحت في الأبدان طرأ عليها التجزّؤ، وهو حال لم تكن لتتكيف به أولًا، وقبل أن تعطي ذاتها للأجسام. ثم إذا حُلَّت في الجسم ولو كان الجسم الأكبر الذي يشمل الأجسام كلها، فإنَّها تعطى ذاتها لهذا الجسم كلًّا بدون أن يبطل كونها واحدة، ولا يكون ذلك بمعنى أن ٦٠ يكون الجسد واحدًا: فإن الجسد واحد باتصال أجزائه، / أما أجزاؤه فمختلف بعضها عن بعض ولكلّ محله. كما أنه ليس بمعنى أن يكون الكيف واحدًا. فإن ذلك الأمر الذي يصحُّ عليه القول بأنه يتجزَّأ ولا يتجزَّأ في آن واحد، والذي نسمِّيه النفس، ليست وحدته مثل وحدة الشيء المتَّصِل المختلفة أجزاؤه. بل يقال عن النفس أنها تتجزأ لأنها في كل جزء من أجزاء البدن ١٥ الذي تحلُّ فيه، ويقال عنها أنها لا تتجزّاً لأنَّها/ كلّها في الأجزاء كلّها، وفي كل جزء على حياله أيضًا. فإذا أدرك المرء ذلك أدرك عظمة النفس وقدرها، وفهم أن أمرها أمر ربّاني عجيب وهو فوق ما يكون عليه أمر الأشياء الأُخرى كلها. إنها لا تقدَّر بمقدار، وهي مع كل مقدار، هي ٧٠ هنا، ولكنها هناك أيضًا لا على أنها غيرها بل/ على أنها هي هي. ومن ثم فإنَّها مجزَّأة وغير مجزَّأة أيضًا، أو بالأحرى مجزَّأة في ذاتها ولا تتجزًّأ. فإنها تبقى كلها دائمًا مع ذاتها، وإذا

تجزّأت في الأجسام فبالتجزّؤ الذي يلازم الأجسام لزومًا خاصًا، وما دامت هذه الأجسام ليس وم بوسعها أن تتلقاها وهي غير مجزّأة. ومن ثم فما التجزّؤ إلّا انفعال/ يتمُّ على الأجسام وليس على النفس ذاتها.

٢ | يجب في حقيقة النفس أن تكون على ما وصفناها إذًا. فليس في جانبها ما يمكن أن يكون نفسًا لا تتجزًّا فقط أو تتجزًّا فقط، بل يجب فيها أن تكون كِلا الطرفين معًا بالوجه الذي ذكرناه. ويدلُّ على ذلك ما يلي: نقول أولًا أنه لو كانت النفس مثل الأجسام، وكانت تقوم ه بأجزاء/ يختلف بعضها عن بعض، لكان الجزء منها ينفعل ثم لا يشعر الجزء الآخر به وهو منفعل. فالذي يشعر بالإنفعال آنثذٍ إنّما هو النفس الجزئية، كالنفس التي تكون في الأصبع مثلًا، وهي تفعل لكونها جزءًا من النفس يختلف عن غيره وقائمًا في ذاته. مما يؤدّي بوجه عام إلى القول بنفوس كثيرة فينا لكل نفس جزؤها تقوم بتدبيره، وإلى القول فوق ذلك بأنه ليس ١٠ للعالم الكلي نفس واحدة، بل نفوس بعددٍ/ لا نهاية له، منفصل بعضها عن بعض. والقول بأن الوحدة تتم باتصال بعض الأجزاء ببعضها الآخر قول عبث ما لم ننتهِ إلى ما هو واحد حقًا. فإنه لا يجوز أن نتلقَّى برحابة صدر ما اغترّوا به وذهبوا إليه إذ ادَّعوا أن الإحساس إنما تتدافعه أجزاء النفس جزءًا جزءًا حتى ينتهي إلى الجزء الراجح فيها. فالقول بجزء لدى النفس يكون راجحًا فيها قول لا يقوم على بحث دقيق؛ هذا أولًا. ولعمري، كيف يجزّؤون النفس فيميّزون فيها الجزء ١٥ عن الآخر/ ثم يتبيّنون الجزء الراجح بينهما؟ ما هو المقدار الذي يعمدون إليه ليفرّقوا بين الجزئين، وما هو الفرق في الكيف ما دام الكل بحجم واحد متَّصِل بعضه ببعض؟ ثم هل يكون الشعور للجزء الراجح أم تشعر معه الأجزاء الأُخرى أيضًا؟ وإذا كان الراجح هو الذي ٢٠ يشعر وحده، ووقعت المحسوسات عليه فأين يكون محلها حتى يحسَّ به؟/ وإذا وقع المحسوس على جزء آخر من النفس، غير مفطور على أن يُحسّ، فإن هذا الجزء لن يدفع انفعاله إلى المترجِّح، ولن يتمَّ قطّ إحساس. هذا وإنْ وقع المحسوس على الراجح، فإمّا أن يقع ٢٥ على جزء من أجزائه، فيحس هذا الجزء ثم لا تحس الأجزاء الباقية، إذ لا فائدة من إحساسها ؟/ أو تكون الإحساسات كثيرة ذات عدد لا نهاية له، لا تكون متشابهة كلها. بل يقول أحدها: «إنني أول ما وقع عليه الانفعال»؛ ويقول آخر: «إنني إحساس بانفعال طرأ على غيري». أما محل الانفعال فتجهله كلها ما عدا الأوَّل. بل قد يغترُّ كل جزء من أجزاء النفس فيظن ٣٠ الانفعالات واقعة حيثما يكون هو . / أما إذا لم يكن العنصر السائد ليشعر وحده، بل كان كل جزء من أجزاء النفس يدرك بالإحساس هو أيضًا، فما بال ذلك الجزء ينفرد بالسيادة فلا تكون لغيره؟ لماذا يجب في الإحساسات أن ترتقي إليه؟ وأنَّى له أن يستخرج من إحساسات

واحدة من كل وجه، وكأنها شيء لا يتجزّأ ثابت واحدًا في ذاته، جُرِّد عن كل ما هو من قبيل واحدة من كل وجه، وكأنها شيء لا يتجزّأ ثابت واحدًا في ذاته، جُرِّد عن كل ما هو من قبيل الكثرة والتجزّؤ. فإن ما يكون في قبضتها آنذاك ليس ذا نفس كله. بل تغدو النفس من الفرد الجزئي وكأنها استقرَّت في مركزه وتركت حجم الحيوان بكامله وهو لا نفس له. إنه يجب في المجزئي وكأنها استقرَّت في مركزه وتركت حجم الحيوان بكامله وهو لا نفس له. إنه يجب في النفس إذًا أن تكون واحدة وذات كثرة شيئًا يتجزّأ ولا يتجزّأ، كما أنه يجب ألّا نعتقد في الشيء أنه يستحيل عليه أن يكون هو هو وواحدًا في نواح متعددة. وإذا كنا لا نسلّم بذلك، فإنّا ننفي وجود ذلك الأمر الذي يشمل بحضوره الأشياء كلها ويدبّرها. فهو الذي يحيط بالاشياء كلها معًا شيء واحدًا. يوزّع الحياة على الجزئيات كلها بوحدته الكثيرة الوجوه، ويسوق هذه الجزئيات تدبيرًا وحكمة بوحدته التي لا تتجزّأ. هذا ويقلّده في تدبيره الأصل الواحد السائد في الأشياء العديمة الحكمة والفطنة. هذا هو معنى اللغز الربّاني من الذات التي لا تتجزّأ، الباقية دائمًا في الأجسام، أحدث الصانع بمزجه الأولى بالثانية ذاتًا من نوع ثالث. فالنفس واحدة وذات كثرة بهذا المعنى، على أن المُثُل في الأجسام كثيرة، وكل منها واحد في ذاته، والأجسام كثيرة فقط؛ أما الأعلى فهو واحد فقط.

# الفصل الثالث

**(YV)** 

#### في المشكلات المتعلِّقة بالنفس (القسم الأول)

ا إن البحث في النفس جدير بالاهتمام حقًا سواء أقصدنا به الأُمور التي أشكلت علينا وكان علينا ان نجد لها حلًا، ام وقفنا عند هذه الإشكالات ذاتها، ولم نستفد من عملنا سوى تبيُّن مواطن الإشكال فيها.

ولعمري أيّ بحث أجدر من البحث في النفس بأن يقضى الوقت فيه من يريد الاسترسال ه في الحديث/ والإسهاب في التدقيق؟ فبين الدواعي الكثيرة المختلفة التي تدفعنا إليه هو أنه يفيدنا معرفة من وجهين: معرفة ما هو للنفس أصلها، ومعرفة ما هو من النفس أصله. فضلًا على إنّا، إذا قمنا بهذا البحث، إنما نلبّى دعوة الله، إلى أن يعرف كل منّا نفسه. هذا وما دمنا ١٠ نريد أن نبحث عن الأمور الأُخرى وأن نجدها، / فأول ما يجب علينا هو أن ننقِّب عن القوة الباحثة ما هي؛ ولا سيما أن رغبتنا على أشدِّها إنما هي في أن ندرك من بين مشاهداتنا أحبِّها إلينا. إن الاثنينية التي أشرنا إليها آنفًا كانت في الروح الكلى ذاته، فلا غرو إن وجدنا في الأمور الجزئية ما يكون في الوجه الأول راجحًا، وما يكون على الوجه الثاني. أجل، لا بُدُّ من البحث ١٥ عن النفس كيف تتلَقّى الآلهة. ولكنه بحث نرجئه حتى نعالج مسألة/ النفس كيف تكون في البدن. اما الآن فلنعد إلى الذين يقولون عن نفوسنا أنها هي أيضًا تُشتق من نفس العالم الكلِّي، إنهم يدَّعون أن انتهاء نفوسنا إلى ما تنتهي إليه نفس العالم الكلى، وأن تماثلها بالروحانيَّة (على افتراض، اللهم، أنهم يسلِّمون بهذا التماثل). كل هذا ربما لم يكن كافيًا لينفى عن نفوسنا ٢٠ كونها أجزاء من نفس العالم الكلي، / ذلك لأن الجزء متجانس مع الكل، فيما يقولون. ثم يُدْلُونَ بَعْدَ ذَلْكَ، بِمَا وَرَدَ عَنْدَ افْلَاطُونَ إِذْ يَقُولُ فَي إِثْبَاتُهَ أَنْ لَلْعَالَمِ الْكَلِّي نَفْسًا: «مثلما أَنْ ٢٥ جسدنا هو جزء من العالم الكلّي، فإن نفسنا هي جزء من نفس/ هذا العالم أيضًا». كما وقد ورد لديه وثبت بوضوح أنَّا تابعون لحركة الكل الدورية، وأنَّا من ذلك نتلقَّى طباعنا ومقدوراتنا، وما دمنا داخل الكل وفيه فإنّا نأخذ نفوسنا منه، الذي هو يحيط بنا. ثم يقولون أن ما لدى كل جزء ٣٠ منا، إنما يصله من نفسنا؛ فكذلك نحن أيضًا وعلى القياس ذاته، / ما دمنا أجزاءًا في الكل،

نأخذ نفوسنا من نفس الكل على أنها أجزاؤها. ويَدَّعون أخيرًا ما ورد عنده من «أن النفس الكلية تشمل بعنايتها كل ما ليس فيه نفس» إنما يعني الأمر نفسه أيضًا. وقصارى الكلام أنهم يزعمون وت في أفلاطون أنه لا يدع شيئًا من قبيل النفس بَعْدَ النفس الكلية/ وغريبًا عليها: فإنها هي التي تشمل بعنايتها كل ما لا نفس له.

آلا عن كل ذلك نجيب أولاً بما يلي: إنهم يجعلون النفسين متجانستين ما داموا يسلّمون بأنهما تدركان أشياء واحدة. وهذا يعني أنهم يعتقدون في النفسين أن لهما جنسًا مشتركًا مما ينفي القول عن كل منهما بأنه جزء. ولكم كانوا إلى الصواب أقرب لو قالوا في النفس ذاتها إنها في آن واحد، نفس واحدة / وكل نفس على حيالها. وإذا جعلوا النفس واحدة أرجعوها إلى أصل آخر ليس نفس هذا الشيء أو ذاك، بل ليس نفس شيء قطّ، لا نفس العالم ولا نفس أي شيء آخر. فإنما يصنع هو نفس العالم ونفس كل ما فيه نفس مهما يكن نوعه. والقول الصواب في الأمر هو أن النفس كلًّ ليست نفس شيء معين، ما دامت على الأقل ذاتًا. أو فلنقل أنه ثمة نفسًا ليست نفس شيء معين قطعًا. أما النفوس التي تكون نفوس أشياء معينة، فإنما تصبح نفس في طريق العرض بوجه عام./

ربما كان لزامًا علينا في معالجتنا لمثل هذه الأمور أن نزيد جلاء فهمنا للجزء بأي معنى يقال. فإن الجزء يقال في الأجسام سواء أكان الجسم متجانسًا أو غير متجانس. وهذا معنى لا بدً من العدول عنه هنا، على أن نلاحظ فقط ما يلي: وهو أن الجزء إذا قيل في الأشياء المتجانسة من العجزاء، إنما يُنظر إليه جزءًا من حيث الحجم لا من حيث النوع، / مثلما هو الأمر في البياض. فإن البياض في قِدْرٍ من اللبن ليس جزءًا من بياض اللبن كله. هو بياض الجزء وليس جزء البياض، إذ أن البياض لا مقدار له ولا كم. هذا وحسبنا ما ذكرناه عن الجزء في الأجسام. أما إذا ذكرنا الجزء على ما يكون في غير الأجسام، فإنه يعني آنذاك مثلما نعني بقولنا في الأرقام أن الاثنين جزء من العشرة مثلًا. على أنًا لا نقصد هنا إلَّا الأرقام المجرَّدة. أو أنه يعني ما نعنيه بالجزء من الدائرة أو الخط، أو بالنظرية على أنها جزء من علم خاص. فشأن الوحدات بالجزء في كلِّ منها هو أقل من الكل. وما دامت كميّات وما دام كيانها قائمًا في الكم ولم تكن هي الكم بالذات، فإنها في حكم الكرة والقلة حتمًا. فالجزء بهذه المعاني كلها لا يقال على هي الكم بالذات، فإنها في حكم الكرة والقلة حتمًا. فالجزء بهذه المعاني كلها لا يقال على في هذا القول هذيان من وجوه كثيرة مختلفة: وأولًا ليست العشرة شيئًا واحدًا فردًا؛ ثم إنه إمًا أن تكون كل وحدة من تلك الوحدات الفردية نفسًا، وإمًا أن تكون النفس مؤلَّفة من أجزاء لا

نفس فيها كلها. فضلًا على أنهم يسلّمون بأن الجزء من النفس الكلية متجانس معها. هذا وإنّا ونفس فيها كلها. فضلًا على أنهم يسلّمون بأن الجزء من الكمر ألم كذلك في جزء الدائرة أو المربع مثلًا. فلنقل على الأقل أنّ الأجزاء لا تكون متماثلة في الأشكال الهندسية التي يؤخذ منها الجزء مثلما يؤخذ المثلث من المثلثات، بل تكون متباينة. مع أنهم يجعلون النفس الكلية متجانسة مع أجزائها. أجل إنّ شأن الجزء في الخطّ أن يكون خطًا هو أيضًا؛ لكنه عن يختلف عن كله بالمقدار/ هنا أيضًا. وإذا قلنا في النفس أن الفرق بين الجزئية منها والكلية إنما هو بالمقدار، كانت النفس شيئًا جسمًا ذا كمّ، وكان الكمّ هو الذي يميّزها من حيث هي نفس. مع أن المفترض في النفوس هو أنها متماثلة كلها، وإنّ كلًا منها كلّ قائم بذاته. لقد تبيّن أن مع أن المفترض في النفوس هو أنها متماثلة كلها، وإنّ كلًا منها كلّ قائم بذاته. لقد تبيّن أن تتقطّعُ هكذا إرّبًا إرّبًا وإنّ علوا فقد أعدموها وأصبحت هي إسمًا ليس أكثر. إلا إذا كانت يومًا ما أصلًا كليًا ثم نفد، مثلما يكون الأمر في الخمرة لو قسّموها إلى أقدار كثيرة ثم قالوا عن كل قادر في كل قادورة انه جزء من الخمرة كلها.

أتكون النفس جزءًا بمعنى ما يقال عن النظرية في علم خاص/ أنها جزء من هذا العلم على أنه كل؟ أو تكون النفس الكليَّة مثل العلم آنذاك وهو باقٍ ضمنيًا في ذاته لا يناله نقصان، والتجزّؤ منه كأنه انبثاق وتحقيق لكل جزء من أجزائه؟ فيشتمل كلّ جزء ضمنيًا على العلم كله حينئذ، ويبقى مع ذلك العلم كله على حاله. ولكن إذا كان الأمر كذلك في ما هو بين النفس الكليّة والنفوس الجزئية الأُخرى، فإن النفس الكلية ذاتها، ما دامت أجزاؤها على ما وصفنا، لا تكون نفس شيء بل تكون قائمة هي في ذاتها. فلا تكون نفس العالم الكلي، بل تكون نفس جزئية هي أيضًا، مثل غيرها من النفوس القائمة في جزء. وما دامت هذه النفوس متجانسة، فإنها كلها أجزاء نفس واحدة إذًا. ولكن كيف تكون للعالم نفسه من ناحية، ولأجزاء العالم نفسها من الناحية الأخرى؟

أَوْ تكون أجزاء النفس الكلية بمعنى ما يقال في الحيوان الواحد أن النفس التي في الأصبع هي جزء النفس التي تكون في الحيوان كله؟ إن أقل ما يقال في كلام مثل هذا هو أنه يجعلنا بين أمرين: فإمّا أنه ليس من نفس لتكون خارج البدن، وإمّا أن كل نفس لا تكون في بدن، بل تكون النفس التي نسمّيها النفس خارج الكليّة جسم العالم. / وهذا أمر لا بدّ من البحث فيه. أما الآن فيجب أن نكشف عن المعنى الذي يشير إليه مثلنا.

فلنفترض أن نفس الكل تعطي ذاتها لكل حيوان جزئي إذًا، وأن النفس الجزئية جزء بذلك المعنى الذي ذكرنا. فإذا كان ذلك كذلك وتقسّمت النفس الكلية، فإنها لا تعطي ذاتها

لكل حيوان، بل تبقى هي هي أينما كانت، واحدة بكمال ذاتها، وهي بذاتها مع ذاتها مهما كثر ١٠ عدد ما تحلُّ فيه./ ولكن هذا لا يسوِّغ القول بأنَّا لدينا النفس الكلية من ناحية وجزءها من الناحية الأُخرى، ولا سيما أن القول اهى ذاتها، متوفِّرٌ لدى الطرفين. ثم إذا كان لجزء عمل وللجزء الآخر عمل آخر مثلما هو الأمر في العين والأذن، فلا يجب القول بأن الجزء من النفس الذي يقوم بالمشاهدة غير الذي يشرف على السمع. فإن توزيعًا مثل هذا التوزيع قد يذهب إليه ١٥ غيرنا. بل إن الأصل الفاعل هو هو ذاته، / ولو اختلفت القوة الفاعلة في كلتا الحالتين، لأنك تجد في كلتيهما القوى كلها. ولكن الأعضاء تختلف فتختلف الإدراكات، وهي كلها إدراكات مُثُل مِنْ شَأَيْهَا أَنْ تَكُونَ مُنسَّقَة بالنسبة إلى هيئة وواحدة بوسعها أَنْ تَتَكَيُّف بالهيئات كلها. ٢٠ والذي يشهد على ذلك هو أنه من شأن المُثُل كلها أن تتوجه كلها نحو قطب واحد حتمًا./ فالعجز عن تلقى المُثُل كلها إنما هو أمر يعود إلى الأعضاء التي نُدْرِكُ بها، حيث ترد الانطباعات مختلفة الوجوه. أما الحكم في كل ذلك، فيصدر عن الأصل الواحد ذاته، وهو كالقاضي الذي يدرك بمعرفته الأقوال والمعاملات. أما كينونة النفس واحدة أينما كانت فقد ورد القول فيها، كما ورد في آن أعمالها مختلفة. وإذا كانت نفوسنا الجزئية منها بمنزلة الاحساسات من ٢٥ نفوسنا، / فلن يتمُّ للنفس الجزئية الواحدة أن تعرف هي بذاتها، فما تتم المَعرفة إلَّا للنفس الكليَّة. ذلك لأنه لو كان العرفان خاصة من خواص النفس الجزئية، لاستقامت كل نفس جزئية في حَدِّ ذاتها. ولكن ما دامت النفس ناطقة، وهي كذلك بالذات مثلما يقال فيها إنها النفس الكلية، فإن ما نسميه جزءًا هو هذه النفس الكليَّة بالذات لا جزءًا منها على أنها كلِّ له أجزاء.

والآن، إذا كانت النفس واحدة بالمعنى الذي شرحناه، فما الجواب لسائل أشكلت عليه أمور في أقوالنا؟ فهل يمكن أولًا في الشيء أن يكون كذلك واحدًا في الأشياء كلها معًا؟ ثم ما القول في النفس إذا كانت في البدن من ناحية وليست فيه من ناحية أخرى؟ قد يستلزم الحال أن تكون النفس كلها في البدن دائمًا، ولا سيما نفس الكل. لأنه/ لا يصحّ عليها ما يقال عن نفسنا أنها تغادر البدن. على أن بعضهم يذهبون إلى أن نفسنا تغادر بدنها من غير أن تبقى مطلقًا خارج بدن. ونحن نفترض مع ذلك أنها ستكون يومًا خارج البدن مطلقًا، فكيف تغادر هذه النفس البدن، ثم لا تغادره الأخرى ما دامت النفسان نفسًا واحدة في ذاتها؟ أما الروح، فإنه متمايز في البدن، ثم لا تتجزّأ. فليس في قولنا السابق، إذا أطلق على الروح، ما يورث قطّ إشكالًا. ويتمّ ذلك عليه لأنه ذات لا تتجزّأ. فليس في قولنا السابق، إذا أطلق على الروح، ما يورث قطّ إشكالًا. ولكن ما أكثر ما يشكل علينا قولنا عن النفس التي وُصفت بأنها «تتجزّأ بتجزّؤ الأبدان»: إن النفوس كلها شيء واحد. إلّا إذا جعلنا الوحّدة قائمة في ذاتها غير واقعة على الأجسام./ ثم

تخرج منها النفوس كلها، نفس الكل والنفوس الأخرى. فتبقى معًا وموحّدة ما دام كل نفس منها ليست نفس شيء قط. ثم لا تزال مرتبطة بمعالم حدودها، متجمّعًا بعضها إلى بعض، موجّهة وجهها إلى العالم الأعلى وهي تبعث ارتساماتها إلى كل صوب وناحية. فمثلها آنذاك من فرز موجّه نحو الأرض حيث يتوزّع على منازل الناس/ وهو لا يتجزّأ بل يبقى واحدًا لا يناله في ذاته نقصان. أما نفس الكل فتبقى دائمًا مشرفة من على لأنها ليس لها شأن تنزل إليه لا لتنحني على ما تحتها ولا لتنقلب إلى أمور هذا العالم. أما نفوسنا فإن لها نطاقًا محدودًا في هذا العالم وارتدادًا إلى ما يحتاج إلى اهتمامها به. والنفس بهذا المعنى – وأعني بها أسفل ما يكون من نفس الكل -/ كأنها نفس دوحة عظيمة، تدبّر شؤونها دائبة صامتة. أما أسفل ما يكون في نفوسنا فانما هو بمنزلة الديدان فيما لو نزلت الديدان في جزء فاسد من الدوحة إذ أن الجسم الذي فيه نفس هو كذلك في العالم الكلي. هذا وإن جانب نفسنا الآخر الذي يجانس/ جانب النفس الكليَّة الأعلى. فمثله مثل الفلاح لو انصرف إلى الاهتمام بالديدان في الشجرة وأخذ يعتني بالشجرة. أو أنه مثل الرجل الصحيح البدن فيما لو قيل عنه أنه بين قوم صحيحة أبدانهم، فيكون في ما هو إليه من عمل أو مشاهدة؛ فإذا أصابه المرض وانقلب يعالج بدنه أصبح مهتمًا بأمور بدنه ووقف ذاته لها.

ولكن كيف يقال بعد ذلك أن لك نفسك ولهذا نفسه ولغيركما نفسه؟ أتكون (النفس الواحدة) عند هذا بجانبها الأسفل، وأما بجانبها الأعلى فليست لهذا بل لذاك؟ إذا كان الأمر كذلك فإن أقل ما يقال فيه أيضًا هو أن سقراط موجود ما دامت نفس سقراط في البدن؛ وأنه ينعدم عندما تصبح نفسه بتمام المعنى في العالم الأفضل. إلَّا أنه لن تغني من الحقائق حقيقة ابدًا. / ثم إنَّ الأرواح في العالم الأعلى لن تغني في شيء واحد لأنها ليست مجزّأة بالتجزّق الجسمي؛ بل يبقى كل منها في مخالفته لغيره وفي ما هو عليه بذاته. وكذلك القول في النفوس. إن كل نفس مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بروح جزئي. فهي لهذا الروح عقله وقد مضت أبعد منه مدى وهو أشدًّ مناعة منها على التجزّؤ، في حين أنها أرادت هي أن تتجزّأ. ولكن ليس بوسعها أن تنتهي إلى التجزّؤ الكامل، فتحتفظ بما هي عليه في ذاتها وبما يميّزها عن غيرها، وتبقى كل نفس في وحدتها وتكون النفس كلها نفسًا واحدة. لقد ثبت الآن فحوى هذا البحث إذًا: كل النفوس في وحدتها وتكون النفس كلها نفسًا واحدة. لقد ثبت الآن فحوى هذا البحث إذًا: كل النفوس الروح، أعني أنها مجزّأة وغير مجزّأة في آن واحد. ثم إن النفس الباقية هي للروح عقله الواحد ومنها تُشتق العقول الجزئية المنزّهة عن الهيولي، كما هو الأمر في الملأ الأعلى.

٦ | لماذا نقول أن النفس الكليَّة صنعت العالم، وهي من جنس النفوس الأخرى، ولا نقول ذلك في النفس الجزئية مع كونها منطوية على كل شيء في ذاتها هي أيضًا؟ لقد ذكرنا أن الشيء ه يجوز فيه أن يحدث وأن يكون/ في أشياء كثيرة معًا. أما الآن فينبغى أن نجيب على سؤالنا فربما تيسَّر لنا بذلك أن نعرف عن الشيء الواحد كيف يختلف فعله أو انفعاله أو كلاهما معًا باختلاف ١٠ المحل الذي يكون فيه. على أن هذا أمر يجب أن يُبحث عنه في حدِّ ذاته . / فنقول إذًا لماذا وبأي معنى نقول في النفس الكليّة أنها صُنعت، ثم نقول في النفوس الجزئية أنها تدبِّر شؤون جزء من العالم؟ الواقع هو أنَّا لا نعجب ممن كانوا متساوين في العلم أن يحكم بعضهم على عدد كثير من الناس، وبعضهم الآخر على عدد أقل. ومع ذلك، فربُّ سائل يسأل: وما هو الداعي؟ فيقول قائل: ذلك أنَّا نجد فرقًا بين النفوس أيضًا، لا بل أنه هنا أشدُّ منه هناك فربَّ نفس لم تنفصل عن النفس الكليَّة، بل بقيت في الملأ الأعلى وبدنها من حولها. وربَّ نفوس أَصَبْنَ قدرهنَّ من الجسم وهو مجهَّز كأنَّ النفس اختهنَّ قد سخّرته لأوامرها وأعدَّت لهنَّ منه منازل. ١٥ قد يكون الفرق/ أيضًا في أن النفس الكلية تدرك الروح كلًّا بمشاهدتها في حين أن النفوس الجزئية لا تدرك كل منهنَّ إلَّا روحها الخاص وهو جزء. وربما كان بوسع النفوس الجزئيات أن تصنعنَ أيضًا، ولكن كانت النفس الكليَّة قد صَنعت فلم يعد الأمر بوسعهنَّ ما دامت نفس الكل قد سبقتهنَّ إليه، على أن الإشكال باقٍ هو هو، فيما لو حلَّت محلها نفس أخرى مهما تكن. فإن ٢٠ خير القول في الأمر هو أن النفس الكلية تصنع لأنها أشدُّ اتصالًا بالملأ الأعلى، / إذ أن القوة أعظم في ما يوجِّه وجهه لهذا الملأ. لقد يحفظ ذاته آمنًا آنذاك فيصدر عمله عن يسر وسهولة: تدفع عنه عظمة القوة الإنفعال في فعله، لأن هذه القوة مستمدَّة من الملأ الأعلى، فتبقى ثابتة على حالها. فإذا بقيت النفس الكليّة في ذاتها صنعت، وأخذت الأشياء التي تصنعها تقترب منها ٢٥ آنذاك. أما النفوس فإنهنَّ ينطلقن نحو تلك الأشياء. وما/ دمنَ يبتعدن هكذا، فإنهن هاويات إلى الأسافل حتمًا. أو فلنقل أن الكثرة الكامنة فيهنَّ تَنَّجَرُّ هابطة فتجرهنَّ مع معارفهنَّ إلى الأسافل. ذلك لأن ما وَرَدَ (على لسان أفلاطون) عن النفوس التي من «المقام الثاني أو الثالث» يجب فيه أن يُفهم على أنه قيل عن الزيادة في القرب أو البعد. فمثل ذلك مثل ما يحدث لنا عندما لا يتمُّ لنفوسنا كلهنَّ أن توجّهن وجههنَّ بالقدر ذاته إلى الملأ الأُعلى. بل منهنَّ اللواتي ٣٠ اتَّحدنَ به، ومنهنَّ اللواتي يرغبنَ فيه/ وكِدْنَ يقتربنَ منه ليدركنه، ومنهنَّ اللواتي ليس لهنَّ منه إلَّا القليل. وذلك راجع إلى أنهنَّ لا يعمدنَ في عملهنَّ إلى القوى ذاتها. فنفس تعمد إلى القوة الأولى، ونفس إلى القوة التي بعد الأولى، وثالثة إلى قوة من المقام الثالث، بالرغم منْ أنهنَّ يملكن جميعًا القوى كلها.

يحتمل أن تؤول النفوس الأخرى هي أجزاء النفس الكل؟ لا يعني الكلام المقصود ما ظنَّه بعضهم؛ بل يدل على ما كان غرض أفلاطون آنذاك وهو أن السماء ذات نفس هي أيضًا. ه فيثبت ذلك بقوله أن العقل يسقّه وصف السماء/ بأنها ليس لها نفس، ما دام لكل منّا نفسه مع أن جسدنا ليس إلَّا جزءًا من جسم الكل. فكيف يكون للجزء نفسه ثم يبقى الكل غير ذي نفس؟ هذا وإنه يعلن عن رأيه بوضوح لا يدع للشك مجالًا في كتاب «ثيماوس» حيث نقرأ أن الصانع، بعد أن أنشأ النفس الكلية، صَنَعَ النفوس الأُخرى. وإنما أخرجهنَّ من الكأس ذاتها ١٠ التي مُزجت فيها وأُخرجت/ منها نفس الكل. وهذا يعني أنه صنع النفوس الجزئيات متجانسات مع النفس الأولى، ولم يميِّز بينهنَّ جميعًا إلَّا بأن يكون بعضها في المقام الثاني وبعضها في المقام الثالث. وماذا نقول عمّا ورد في كتاب «الفيدرس» من أن «النفس الكلية تعتنى بكل ما ليس له نفس»؟ ولعمري، ما عسى أن يدبِّر سوى النفس شؤون البدن، ويكوِّنه في ١٥ جبلته وينسِّقه ويصنعه سوى النفس؟ ثم لا يصبُّح القول بأن هذا الأمر في/ طاقة النفس معينة فُطرت له، وليس في طاقة غيرها. يقول أفلاطون: إن «النفس الكاملة» أعنى نفس الكل «تجول في الأعالي ولا تهبط في غمار العالم»، بل تبقى وكأنها مستوية عليه، وهي التي تصنعه. وقد تُشْرِفُ على تسييره، أيضًا «كل نفس تمَّ لها كمالها في ذاتها». فإذا ذكر إلى جانبها النفس الأُخرى، وصفها بأنها النفس «التي فقدت أجنحتها». أما القول بأنَّا نتبع حركة الكل فمنها ٢٠ نتلقَّى/ أمزجتنا وبها ننفعل، فإنه قول لا يدلُّ بحال على أن نفوسنا أجزاء من الكل. فإن بإمكان النفس أن تكون شديدة التأثر بطبيعة المكان أيضًا، وبطبيعة الماء والهواء؛ كما أن المنازل في ٢٥ المدن المختلفة والأمزجة في الأبدان تؤثَّر عليها أيضًا. هذا وقد سبق لنا القول بأنًّا ما/ دمنا في الكل فإنَّا نحصل على شيء من نفس الكل، وسلَّمنا بأنَّا نتأثَّر بالحركة الدورية. إلَّا أنَّا أثبتنا في مقابل هذه الأمور كلها نفسًا تختلف عنها وتقاومها، دالَّة بذلك أشدٌ الدلالة على أنها أمر آخر. أما كوننا مولدين داخل الكل وفيه، فقد ذكرنا أن نفس الجنين في أحشاء أمه تختلف عن نفس ٣٠ أمه، وليست النفس التي تدخل في جسده هي هي نفس/ أمه.

كذلك نقول في حل هذه الأمور إذًا، وهو قول لا تمنع صحته مسألة اشتراك النفوس في الإنفعال الواحد. فإن هذا الاشتراك في الانفعال ناتج عن النفوس كلهنَّ من ذات النفس التي خرجت منها نفس الكل. وقد قيل انها أمر واحد وأمور كثيرة معًا؛ كما أنه قيل كيف يكون الفرق هنا بين الجزء والكل أيضًا. ثم إنَّا بحثنا/ في مخالفة بعض النفس بعضها الآخر بوجه عام. أما الآن فإنّا نريد أن نبيّن بإيجاز أن بجانب التفاوت بالأجسام، تفاوتًا ينشأ بخاصةٍ عن

الأخلاق والأعمال الفكرية وأطوار الحياة السالفة. فإن أفلاطون يقول في النفوس «إنهنَّ ١٠ يحدُّدنَ اختيارهنَّ تِبعًا لأطوار الحياة السالفة». لكن من أدرك/ النفس في حقيقتها إدراكًا مطلقًا تبينَّت له هنا أيضًا فوارقها كما ذُكرت في المقاطع التي ورد فيها القول عن نفوس المقام الثاني والثالث. فقد قيل هناك أن النفوس كلهنَّ هنَّ كل شيء إلَّا أنَّ كل نفس تتكيَّف تبعًا للقوة الفاعلة فيها. فنفس تكون مع الروح بالفعل، وثانية بالمعرفة وثالثة بالرغبة. كل نفس ١٥ تشاهد شيئًا فتكون ما تشاهده وتصير عليه. / فليس الرغد واحدًا لدى النفوس كلهن ولا الكمال أيضًا. إِلَّا أَنهن يؤلِّفن بنيانًا متماسكًا متعدِّد الوجوه، (إذ أن العقل الكلي واحد، وذو كثرة متعددة الوجوه، مثلما أن في الحيوان الذي له نفس، أشكالًا متعددة). وإذا كان ذلك كذلك ٢٠ كان الكل بنيانًا متماسكًا، ولم تكن الحقائق في شتيت مطلق، / متفرِّقًا بعضها عن بعض. ثم إنه ليس للمصادفة وللإتفاق مجال بين النفوس، ما دام ليس لها مجال حتى في الأجساد. ونتيجة كل ذلك أخيرًا هي أن النفوس ذات عدد معيَّن. فإنه يجب في الحقائق أن تكون ثابتة في ذاتها، وفي الروحانيات أن تبقى هي هي على ذاتها. وفي كلُّ منها أن يكون واحدًا بالعدد؛ ويجب في ٢٥ الفرد العيني أن يكون كذلك. أمًّا في العالم الحسي، فإنَّ طبيعة الجسم تجعل فردية الشيء/ في جري مستمر لأنَّ الكيان بالمثال لا يتمُّ أبدًا هنا إلَّا تقليدًا للحقائق، ما دام المثال آنئذ شيئًا مُكتسبًا طارئًا. لكنّ الأمور التي لا تنشأ من تركيب إنَّما تقوم بما هي عليه في ذاتها وكلُّ منها واحد بالعدد. فالأمر حاضر أصلًا لا ماضي له لم يكن فيه ولا مستقبل لا يكون فيه. ولنفترض صانعًا ٣٠ يصنع هذه الأمور، / فإنه لن يلجأ في صنعها إلى الهيولي. وإذا كان ذلك كذلك وجب عليه أن يأتي من لدنه بما يكون من جنس الحقائق ممًّا يؤدي إلى التغيير فيه تبعًا لصنعه إن زاد أو قلَّ في آنه الحاضر . ولعمري، لماذا يَصْنَعُ في زمان ما ثم لا يبقى دائمًا على حاله؟ ثم إن صنعه لا يكون ٣٥ ازليًّا ما دام خاضعًا للكثرة أو القِلَّة في حين أن النفس في نظرنا أزلية . / ولكن كيف تكون شيئًا لا نهاية له إذا كانت ثابتة في ذاتها؟ ألا، إنها شيء لا نهاية له بقوتها، لأنَّ القوة شيء لا نهاية له؛ ولا يعني ذلك أنها تتجزّأ بعدد من الأجزاء ليس له نهاية. فإن الله مثلًا ليس له نهاية. وكذلك القول في النفوس: ليست النفس في ما هي عليه محدودة بحدّ غريب عليها، وكأنها تُعيَّنُ بكمّ. ٤٠ بل أنها تأخذ هي الكمّ الذي تريده، فلن يحدث لها يومًا/ أن تخرج في امتدادها عمّا هي في ذاتها. وما كان منها مفطورًا على أن يخترق الأجسام وينساب فيها، تمَّ له الأمر وشمل الجسم كله بانسيابه فيه. على أنه لا يحصل آنئذ انفصال في ذاتها، ولو كانت في الأصبع أو كانت في القدم. كذلك تكون حقًا في الكل الذي تسلَّلَت إليه في هذا الجزء من الشجرة أو ذاك ولو قُطِعَ ٥٤ عنها؛ بحيث تكون في الشجرة التي هي الأصل، / وحتى في الغصن الذي قُطع منها. فإن جسم الكل واحد، والنفس في كل جزء منه على أنها في شيء واحد. فإذا اعترى الحيوان الفساد،

ونشأت عنه أشياء كثيرة بعد فساده، لم تعد تلك النفس نفس الحيوان كلًّا في جسمه وهو آنذاك ، ليس لديه ما يتلقّاها به، وإلّا لما كان ميتًا. لكن الأجزاء التي تخرج من الفساد، / إذا أوشكت أن تصنع أحياء جديدة (فهذا الحيوان يتولّد من جزء، وذاك من جزء آخر) فذلك لأنها حاصلة على نفس. فإن شيئًا لن يكون ثم تكون النفس منسحبة منه، على أنه بوسع بعض الأشياء أن يتلقّاها، ه وليس الأمر بوسع بعضها الآخر. ولا يعني هذا أن ما أصبح كذلك بنفس زاد في عدد النفوس/ إذ أن نفسه ترتبط بالنفس الواحدة التي تبقى واحدة. مثل ذلك مثل ما يتم فينا إذا قُطعت منا أجزاء وحل محلها أجزاء أخرى: فإن النفس تنسحب من الأجزاء المقطوعة وتُقْبِلُ على الجديدة، ما دامت هي الواحدة الباقية في جسدنا. والواقع هو أن في العالم الكلي نفسه الباقية دائمًا. أما الأشياء القائمة فيه، فمنها ما هو حاصل على نفس ومنها ما يتخلّى عنها، على أن القوى النفسانية تبقى هي على حالها أثناء كل ذلك./

ا ٩ ا ولكن يجب أن نبحث الآن عن النفس كيف تُقْبل على الجسد. ما هو نوع إقبالها وكيف يتمُّ؟ ليس هذا الأمر أقل جدارة بتعجّبنا منه وتفحصّنا له. نقول إذًا: إن دخول النفس في الجسد يتمُّ على وجهين: الأَول دخول نفس كانت في جسد، فَتُبَدَّلُ حينئذ جسدًا بجسد. كما أنها قد تخرج من جسم/ هوائي أو ناري وتدخل في جسم أرضى. ولا يقال عن هذا الانتقال إنه تبدَّل جسد بجسد لأنًّا لا نرى الجسم الذي انسحبت النفس منه لتدخل في الجسم الثاني. ثم إن الدخول يكون على الوجه الثاني عندما تخرج النفس من عالم المنزُّهات لتدخل في جسم ما، فتتصل آنذاك بالجسم للمرة الأولى. وعندها يحقُّ لنا أن نبحث عن انفعال النفس ما عساه أن ١٠ يكون عندما تتلفُّع/ هذه النفس بطبيعة الجسم وهي إذ ذاك في حال البراءة التامَّة من الجسمية . أمًّا نفس العالم الكلي - ولا بدًّ من أن يخطر لنا أن نستهلَّ قولنا بها، بل إن ذلك أمر لا مناص منه- فيجب أن نعتقد في كلامنا عن دخولها الجسم أنه كلام غايته مجرَّدُ التعليم والتوضيح. فإن ١٥ وقتًا/ كان العالم الكلي فيه بدون نفس، لم يكن قطّ ولا كان وقت استوى الجسم فيه وإن النفس لغائبة عنه، أو استوت الهيولي وهي خالية من معالم. ولكن بوسبع الفكر ان يَقْصِل بعض هذه الامور عن بعضها الآخر ذهنًا، ويجوز لنا أن نحلِّل كل مركَّبِ إلى عناصره بالذهن والتفكير. ٢٠ فإليك الآن الحق الصراح في الأمر. إن لم يكن جسم، / فليس من نفس لتُقبلَ على شيء ما دامت ليس لها محل آخر تحلُّ فيه فطرة وجبلة. وإن كانت النفس لتُقبِلَ على شيء، أنشأت لها محلًا، وبالتالي جسمًا لا محالة. فبينما كانت النفس مخلدة إلى سكونها وهو سكون قائم في ٢٥ السكون بالذات، إذا بشيء كأنه ضياء عظيم يشعّ من جوانب النور في أقصاها ويصير ظلامًا./ ورأت النفس الظلام وقد نُشأ، فخلعت عليه الهيئة. ذلك لأنه لا يجوز في ما يجاور النفس أن

يكون خاليًا من كل معنى. فتلقَّى الظلام هذا المعنى وكأنه، كما قيل، غموض في ما هو الغموض أصلًا. ومهما يكن من أمر فقد أصبح العالم وكأنه بعد ذلك منزل جميل عديدة ٣٠ جوانبه. لم ينفصل عن صانعه كما أن صانعه لم يُشْرِكُهُ في ذاته، / بل نظر إليه كلًّا من كل جانب على أنه جدير بالعناية. ففي هذه الغاية نفعٌ للعالم من حيث كيانه وحسنه بقدر ما في وسعه أن يصيب من الكيان، وليس فيه ضرر للذي يسيِّره وهو يدبِّر أموره من الملأ الأعلى حيث ٣٥ يستمر باقيًا. على هذا الوجه كان العالم ذا نفس إذًا: إن له نفسًا ليست منه، / وهو محكوم ليس حاكمًا ومملوك ليس مالكًا. إنه ثابت في النفس التي تحفظه، وكل ما فيه إنَّما يصله من النفس. فهو كالشبكة وقد أُلقيت في عباب الماء: تغمرها الحياة ثم لا يسعه ان يُحوِّل إلى ذاته ما يغمره. ٤٠ يمتد البحر فتمتد الشبكة معه/ بقدر ما في إمكانها أن تمتدَّ، لأن كل جزء من أجزائها لا يسعه أن يكون في غير المكان الذي حلُّ فيه. أما النفس فليست محصورة بكمّ، ولذلك كانت فطرة وجبلة من العظمة بحيث تشمل جسم الكل بامتداد منها واحد لا انفصام فيه، فهي هناك حيث ٤٥ ينتهي جسم الكل. وإنَّ لم يكن جسم الكل، فلا ينال الأمر من قدرها، / إذ أنها دائمًا هي هي في ما تكون عليه. إن الكل يمتدُّ كمًّا في نطاقها، ويُحدِّد كَمَّهُ بقدر ما يكون هو في امتداده، باقيًّا في رعاية النفس وحفظها. وهو بذلك ظِلٌّ ينبسط بقدر اتساع العقل الذي ينبعث من النفس. أما هذا العقل فيكون بدوره بحيث يحدث من الكمِّ سعة تمتدُّ بقدر السعة التي يريد أن يحدثها مثاله ٥٠ الأصلى في العالم/ الروحاني.

 اكتسبتها. والصناعة تأتى بعد ما هو عمل النفس بالطبع فتقلِّده ويخرِج من تقليدها آثار مطموسة مهمة هي لُعَبّ ليس لها شأن كبير، ناهيك بالأدوات التي تلجأ اليها لإحداث ما هو أثر فقط. أما ٢٠ النفس فإن لها، بقوة ما هي عليه في ذاتها، السيادة المُطلقة على الجسم. / فتنشئه وتجعله هي على ما تريد أن تسيّره إليه، إذ أنه ليس بوسعه في بداية أمره أن يقاوم مُرادَها. أجل قد يقف بعض الأجسام حائلًا دون بعضها الآخر بعد ذلك، فكثيرًا ما تُحرم من إدراك الشكل الخاص الذي يريده لكلِّ منها المعنى الكامن فيها بذرًا. أمَّا في الملأ الأعلى، فإن النفس تنشئ الشكل ٢٥ الكلي، / وتنبعث المحدثات معًا بترتيبها، فيكون ما ينشأ حسنًا من غير عناء ولا قيد. هي التي تجهِّز هنالك في ذلك الكل للآلهة هياكلها وللناس منازلهم وللأشياء الأُخرى لوازمها. ولعمري، ما عسى يجب فيه أن يصدر عن النفس سوى أمر كان يسعها بقوة خاصة أن ٣٠ تصنعه. إن من شأن النار أن تحدث الحرارة، / أما البرودة فعمل جسم آخر. لكن لعمل النفس وجهين: عمل يخرج منها فيؤثِّر في غيرها، وعمل يبقى معها في ذاتها. ففي الجوامد التي ليس لها نفس إذا بقي فيها العمل الذي ينبعث منها بقى وكأنه نائم، وإن امتدَّ إلى غيرها فَلِيَجْعَلَ ذلك الغير شبيهًا بها بقدر ما يسعه أن يتلقَّى الانفعال. هذا لأنه من شأن الشيء أن يحمل ٣٥ غيره على التشبُّه به، وهو أمر تشترك فيه الأشياء كلها. أما عمل النفس حتى ولو كان باقيًا فيها،/ فإنه في حال اليقظة دائمًا، وهو من هذه الناحية مع عملها على غيرها سواء. إنها تحيى الأشياء الأخرى التي ليس لها حياة من ذاتها، فتمدُّها بحياة من نوع حياتها هي. وما دامت تحيا في العقل فإنها تمدُّ الجسد بالعقل وهو أثر لعقلها (ولا غرو، إذ أن كل ما تمد الجسد به إنما هو أثر ٤٠ لحياتها)، كما إنها تمد الأجساد كلها بالهيئات التي/ تنطوي هي على معانيها. ولكنها تنطوي على معاني الآلهة انطواءها على معاني الأشياء كلها. وإذا كان ذلك كذلك فإنَّ العالم ينطوي على الأشياء كلها إذًا أيضًا.

[11] إن الحكماء القدامى أرادوا أن يكفلوا لأنفسهم حضور الآلهة بينهم، فأقاموا التماثيل وأشادوا الهياكل. وأرى أنهم بذلك نفذوا بإدراكهم إلى الكل في صميم حقيقته. لقد فهموا أنه يسهل علينا أن نستميل نفس الكل في ذاتها أينما كان. ولكنّا نضمن لنا أسهل الطرق لحفظها بيننا و شيّدنا شيئًا منسقًا لينفعل بها/ وبوسعه أن يتلقّى قدرًا ما مما هي عليه في ذاتها. إن صورة الشيء، مهما يكن حظّها من تحصيل الأصل، منسقة للإنفعال بهذا الشيء: فكأنها مرآة باستطاعتها أن تقبض على قدر من مثال الشيء. وذلك لأن طبيعة الكل صنعت الأشياء بفنً فائق تقليدًا للأمور التي كانت هي منطوية على معانيها. فبعد أن نشأ الشيء، وهو كذلك معنى فائق تقليدًا للأمور التي كانت هي منطوية على معانيها، ووصلته طبيعة الكل بالإله الذي نشأ

على مثاله والذي كانت النفس ناظرة إليه منطوية عليه أثناء صنعها. والواقع أنه كان من المستحيل أن ينشأ ذلك الشيء محرومًا من مشاركة الإله في حياته، أو أن ينزل هذا الإله إليه. وهذا الإله هو الروح شمس العالم الأصلي - فلتكن الشمس القياس الأصلي الذي النعود إليه/ في كلامنا - تأتي النفس بعد، على التوّ، وهي مرتبطة به باقية ما دام هو باقيًا. هي النفس التي تضبط بحدودها الحدود التي تليق بشمسنا الحسيَّة، وبوساطتها يتمُّ الاتصال بين هذه الشمس والشمس الروحانية. فكأنها الترجمان الذي ينقل إلى الشمس الحسيَّة ما ينبعث من الشَّمس الروحانية. ثم ينقل الى هذه الشمس ما يترقيّ من تلك بقدر ما تستطيع أن تنتهي/ إليه من الارتقاء عن طريق النفس. ليس من شيء ببعيد عن شيء، وإنما يكون أبعد في التمايُز وفي التمازج. ليس لقيام الشيء في ذاته علاقة بالمكان، والعزل ثابت حتى في الاتحاد. وإن تلك الأمور هي أرباب لأنها لا تنعزل قطّ عن الأمور الروحانية، ولأنها مرتبطة بالنفس التي هي الأولى، والتي كأنها تبعد عن الروح نازلة إلى الأسافل. ثم إن تلك الأمور أرباب أيضًا توجّه وهيها للروح، بتلك النفس/ التي بوساطتها تكون هي ما به ندركها. إذ أن تلك النفس، وهي نفس تلك الأمور، لا توجّه وجهها أبدًا إلّا للملا الأعلى.

الم انفوس الناس فإنهن يشاهدن آثارهن وكأنهن في مرآة ديونيز يُوس، فيدفعن بذواتهن من على، من الملأ الأعلى. لكن لا يُقطع ما بينهن وبين أصلهن، أو الروح. لم يَجِئنَ مع الروح؛ وإذا انتهين إلى الأرض، فإنَّ رؤوسهن ثابتة فوق السماء./ أجل، لقد أتيح لهن مزيد في الهبوط، لأن الجانب المتوسط منهن أُكرة على الاهتمام بالشيء الذي قَيمَن إليه وهو في حاجة حقًا إلى الاهتمام. لكن الجهد الذي نزل بهن أثار شفقة زوس الأب الحنون، فجعل القيود التي كانت تُجهدهن فانية بالموت، وأتاح لهن أن يسترحن ردحًا من الزمان فحررهن من الجسادهن أو كان قصده من ذلك أن يتيس لهن ، هن أيضًا، الحلول في المَلا الأعلى، حيث نفس الكل باقية على الدوام، لا توجه وجهها قط لأمور هذا العالم. ذلك لأن ما لدى النفس الكليبة هو هو العالم الكلي. إنه مكتف بذاته، وكذلك يبقى في مستقبله؛ فيقوم بأدواره ضمن أزمنة معينة هي أيضًا أثناء رجوعها الدائم إلى ما كانت عليه / وهي آنذاك منضبطة باقية تقيس المراحل المحدودة التي تتقاسم حياتها على اختلاف أنماطها. ممّا يؤدي بالحسيّات إلى التناسق مع الروحانيات، وتبعًا لهذه تقوم تلك بدوراتها. فتندرج حينئذ الأمور كلها بعضها مع بعض خاضعة لمعنى واحد في انحدرات النفوس وارتقاءاتها وفي تحقيق الأمور الأخرى كلها بعض خاضعة لمعنى واحد في انحدرات النفوس وارتقاءاتها وفي تحقيق الأمور الأخرى كلها بعض خاضعة لمعنى واحد في انحدرات النفوس وارتقاءاتها وفي تحقيق الأمور الأخرى كلها بعض خاضعة لمعنى واحد في انحدرات النفوس وارتقاءاتها وفي تحقيق الأمور الأخرى كلها بعض خاضعة لمعنى واحد في انحدرات النفوس وارتقاءاتها وفي تحقيق الأمور الأخرى كلها بعض خاضعة لمعنى واحد في انحدرات النفوس وبين نظام هذا العالم الكلي. فإن

النفوس لسنَ مستقلَّاتٍ عنه، بل ينسجمنَ معه في انحدارتهنَّ ويندرجنَ في الحركة الدورية فيخرجَن معها بتناسق واحد. ولا غرو، فإنهن بحيث يُستدَل من هيئات الكواكب على حظوظهيٌّ. وأنماط حياتهنَّ ومقاصدهنَّ. فكأن هذا الكل المتناسق يُصَعِّد «لحنًا واحدًا ليس فيه تنافر». ٢٥ ولعل خير ما يشار به إلى ذلك كله، هو أنه موسيقى وأنغام . / ولَمَا كان ذلك كذلك لو لم يكن العالم الكلى مقَيَّدًا في صنعه بالروحانيات. فإنه إذا انفعل، قِيسَت انفعالاته بالأقيسة التي تقاس بها أدوار النفوس ورتبهنَّ. وبالأقيسة ذاتها تقاس أنماط الحياة التي تُقسم للنفوس تبعًا لأجناس الأطوار التي يجتزنها وهي تارة في الملأ الأعلى وطورًا في السماء، أو حين ينقلبنَ إلى هذه ٣٠ الأقطار ويوجِّهنَ وجههنَّ لها. إن الروح يبقى كلًّا/ في الملأ الأعلى دائمًا ولا يخرج يومًا عمَّا هو له في ذاته. لكنه على بقائه كلًّا في الملأ الأعلى يرسل ما يرسله إلى هذا العالم بوساطة النفس. وما دامت النفس قريبة منه فإنها أشدُّ الأمور تكيَّفًا بالمثال الذي ينبعث من عالم الروح. فتمدُّ بهذا المثال ما يكون تحتها، وهي تفعل على نسق واحد تارة، وطورًا يختلف مددها ٣٥ باختلاف الظروف،/ لأنها تضبط التقلّبات في نظام. ثم لا يكون نزولها على السواء دائمًا، بل إنها تزيد فيه تارة وتقِّل منه أخرى، ولو كان ما تسير إليه من جنس واحد. فلا تقصد النفس الجزئية بنزولها إلَّا ما كان مجهَّزًا لاستقبالها وهو على حال يوافق حالها. وعنده تتحرَّك النفس الجزئية إلى ما يكون بينها وبينه تَمَاثُل: فنفس تسير إلى الآدمي وأُخرى إلى البهيمية، وهي تختلف عنها في كل بهيمية أيضًا.

المقام المعدّ له، نحو الشيّة التي لا تبديل فيها مستكنان في طبيعة قاهرة تسيّر كل أمر، في المقام المعدّ له، نحو الشيء الذي نشأ إثرًا لما كان ذلك الأمر في معناه المقصود وفي حالته أصلًا. ثم إن كل أصل مثالي لكل نفس جزئية يكون في جوار ما حصلت فيه الحالة التي تكون عليها تلك النفس. / فإذا حان حينها، ولم تحتّج إلى باعث يبعثها أو سائق يسوقها حتى تُقدّم في وقتها إلى هذا الجسد أو ذاك. بل إنها، حينئذ، كأنها تنطلق من تلقاء ذاتها فتنزل وتستقر حيث ينبغي لها أن تكون. هذا وإن الوقت يختلف باختلاف النفوس. فإذا حان هبطت النفس وتسلّلت ينبغي لها أن تكون. هذا وإن الوقت يختلف باختلاف النفوس، فإذا حان المعدث إنما يحدث إلى الجسم الذي يوافقها فكأنها تلبي / صوت هاتف يهتف بها، وكأن ما يحدث إنما يحدث بتحرّك ودفع من ساحر يسحر أو جاذبية تجذب بقوة. مثله كمثل ما يتم لدى الحيوان في تدبير شؤونه. تحرّك نفسه في الوقت اللازم كل جزء من أجزائه أو تنشئه، كما تفعل في بعث اللحية أو القرون مثلًا. فمن ميول تنبعث عنده وهي جديدة عليه، ومن ازدهار عنده لم يكن له به عهد في القرون مثلًا. فمن ميول تنبعث عنده وهي جديدة عليه، ومن ازدهار عنده لم يكن له به عهد في القرون مثلًا. وقل مثل ذلك فيما يتم في الأشجار من تدبيرات تقع منظمة منضبطة في أوقاتها.

لم تأتِ النفوس طوعًا، كما أنهن لم يُرسَلُنَ مكرهات. وإذا كانت الطواعية فأقلً ما يقال فيها آنذاك هو أنها ليست طواعية تتم عن تخيُّر. بل إنها كالطفرة الفطرية في شهوة النكاح الغريزية، / أو هي كالميل إلى عمل الصالحات، حيث لا تكون الحركة بدافع التروِّي والتفكير بل بالقضاء يقدّر فيه للشيء المعيَّن وجهه الذي يوجد عليه: فلما كان من هذا النوع وجوده في وقته الحاضر، ولما كان من نوع آخر في وقت آخر. والروح ذاته، وهو قبل العالم، إنما هو مقيَّد بقضائه. يُحكم عليه بالبقاء في العالم الأعلى، ويُقدَّر له القدر الذي يبعث به الى عالمنا، وم فيبعث الفرد الجزئي خاضعًا لسُّنة شاملة لا تبديل فيها. / فإن هذه السُنَّة الشاملة ثابتة لدى كل فرد فطرة وجبلة، ولا يستمدُّ حكمها قوة تنفيذه من الخارج. بل الواقع هو أنه جُعِلَ كامنًا في الذين يعملون به ويحملونه بين جنبانهم. فإذا حان وقته تم مراده آنذاك عن يد الذين تنطوي الذين يجعلونه نافذًا ما داموا يحملونه بين جنباتهم / ويسعهم أن ينفذوه لأنه هو مقيم فيهم. فكأنه يضغط عليهم بثقله ويولِّد فيهم رغبة ودفعًا لينطلقوا الى حيث يدعوهم الأمر المستكن فيهم وكأنه يدفعهم دفعًا.

الذاك يتلقّى عوالم جديدة، فعالم يخرج من عالم، وتأتي كلها من الأرباب الروحانيين ومن الذاك يتلقّى عوالم جديدة، فعالم يخرج من عالم، وتأتي كلها من الأرباب الروحانيين ومن الأرواح التي تمدّ الأمور الأخرى بنفوسها. ولعلّ هذا هو التأويل الأصح للأسطورة التي ورد/ فيها خبر «بروميتوس» بعد أن كوَّن المرأة في جبلتها، فسوّاها الآلهة الآخرون حسناء متناسقة. فهذا يجبل الطين الرطب وينفتح فيها صوت الانسان ويجعلها في منزلة الربّات. و«افروديتوس» تخلع عليها شيئًا وربّات الحسن شيئًا آخر، وهكذا من كل إله هبة. فكان اسمها في أصله «الهِبّات» التي جاءتها من «كل» الذين وصلوها بها «پنردور». إيّ لعمري، إنَّ الآلهة كلهم أجزلوا العطايا لذلك الجبْل الذي خرج من بين أيدي بروميْتُوس الذي يجسِّد «العناية». / وتقول الأسطورة أن ابيميتُوس (أعني التروّي والتفكير) رفض عطاء بروميْتُوس: فماذا يعني مذا إلّا أنَّ إيثار الروحانيات بنوع خاص إنَّما هو الخير لنا؟ ثم إن الصانع ذاته، بروميتوس، مكبَّل بقيود لأنه لا يزال على شيء من الاتصال بما أنشأه. على أن قيودًا من هذا النوع إنما يؤتي ما يتحرَّر من قيوده. / ومهما كان الوجه الذي يؤكها، مما يدل على أن لدى المقيَّد قوة يسعه بها أن يتحرَّر من قيوده. / ومهما كان الوجه الذي تؤول القصة عليه، فإنها تطلعنا على أمر العطاء الذي وصل إلى هذا العالم، وهي على توافق تام مع ما سبق لنا.

ان النفوس ينطلقن مُنْحَدِراتٍ من العالم الروحاني إذًا فينتهين أولًا الى السماء فيأخذنَ

لهنَّ فيها أجسامًا. ثم يتجاوزنَ السماء إلى أجسام أقرب إلى الأرض بقدر ما يباعدنَ في سيرهنَّ نزولًا. فمنهنَّ اللواتي يبتعدنَ من السماء ويصلنَ إلى الأجسام في الأسافل، ومنهنَّ اللواتي ه يخرجنَ من جسم ليدخلنَ في جسم آخر. فهؤلاء نفوس ليس لديهنَّ من القوة/ ما يضمنَ لهنَّ الارتقاء من هذا العالم لشدة ثقلهنَّ ونسيانهنَّ. ما أكثر ما يجررنه مما اعتراهنَّ، وهو الآن يعييهنَّ بعبته. أمَّا ما بينهنَّ من اختلاف فإنه عائد إلى اختلاف الأجسام التي كُنَّ قد دخلنَ فيها، وإلى حظوظهنَّ، وإلى نوع غذائهنَّ، أو إلى أنهنَّ يحملنَ معهنَّ ما يفرِّقُ بينهنَّ، أو إلى كل ذلك ١٠ معًا أو إلى بعضه. فمنهنَّ فئة تُخْضِعُ كل ما/ لديها للقضاء المقدَّر لهذا العالم، وفئة تفعل كذلك تارة وطورًا تكون هي صاحبة أمرها. وبينهنَّ الطائفة التي تستسلم أفرادها راضية إلى ما لا بدُّ من احتماله، لكن بوسعها أن تستأثر بأعمالها الخاصة فتحيا مقيَّدة بسنَّة أخرى، وهي السنَّة التي تشمل الحقائق كلها. وليت شعري، إن نفوس هذه الطائفة يخضعنَ لهذه السنَّة ويَنْقَدْنَ بذواتهنَّ ١٥ لها على أنها سنَّة من طراز آخر . / وهي تخرج منسَّقة من المعاني الكامنة في هذا العالم ومن شبكة الأسباب كلها والحركات النفسانية والقواعد الثابتة في العالم الأعلى. إنها مع الروحانيات على توافق ومن الروحانيات تأخذ أصولها، فتصل بين هذه الأمور وبين ما يكون متأخرًا عليها. تحفظ، ثابتًا على حاله لا يتزعزع، كل ما بوسعه أن يحتفظ بذاته متمثلًا بما يلازم الروحانيات حالًا. أمّا ما كان على غير ذلك، فإنها تسوقه الى ما من شأنه أن يكون ٢٠ عليه/ فطرة وجبلة. ومن ثمَّ فإن سبب الهبوط إنَّما كان كامنًا في الأمور التي هبطت، لأنها كذلك يجب فيها. ومن ثمَّ أيضًا جُعِلَ بعضها في هذا العالم، وأقام بعضها في العالم الأعلى.

الحكم الذي يسيِّر كل شيء على الوجه الدي يجب. ولكن ما يقع على الصالحين بغير قسط وعدل، مثل القصاص أو الفقر أو المرض، أيقال عنه حتمًا أنه وقع غالبًا لذنب سلف؟ فإن هذه وعدل، مثل القصاص أو الفقر أو المرض، أيقال عنه حتمًا أنه وقع غالبًا لذنب سلف؟ فإن هذه الأمور داخلة في شبكة عامة ولها عليها دلالات، / فيبدو وقوعها لازمًا عقلًا. أو فلنقل إنها لا علاقة لها بمعاني الكون، ولم تكن كامنة في متقدّماته، بل إنها من هذه المتقدّمات بمثابة ظواهر تتبدّى في جوانبها. فإذا تقوّض البيت مثلًا قُتلَ الحيُّ الذي تحته لا محالة مهما كان النوع شيرة. أو أذّ انطلق سائران أو سائر بحركة منتظمة حُطِّم من وقف في الوجه / أو سئحق. أو أنَّ ما يبدو لنا ظلمًا ليس شرًّا لمن يصاب به إذا ما نظرنا إلى ما في تشابك بعض الكل ببعضه من خير ومنفعة. بل ربما لم يكن ظلمًا وكان له من سوابقه ما يبرر وقوعه. فلا ينبغي في الأمور أن يُعتقد أن منها ما يندرج في النظام الكلي، ومنها ما يفلت منه ويُترك للتحكُّم الذاتي. وإذا لم يكن بدُّ لتوالي الحوادث في الكون من أن يتم مقيَّدًا بأسباب وبمعنى واحد وترتيب

واحد، وجب الاعتقاد في هذا النظام المشترك وفي هذا التشابك المحكم أن يشمل الأمور كلها حتى أصغرها وأحقرها شأنًا. فالظلم الذي يحصل من إنسان نحو غيره هو جور في حق فاعله، ولا يفك صاحب الذنب من ذنبه. ولكنه إذا نُظر إليه مندرجًا في الكل فليس ظلمًا آنذاك حتى في ٢٠ حق/ من أُصيب به؛ بل كذلك كان يجب في الأوضاع أن تكون. ثم إذا كان المصاب به من أصل البِرّ والصلاح جاءه الخير في النهاية لا محالة. فإن هذا النظام الكلي إنما هو ربّاني، وبالقسط يتمّ، ولا يجب أن نعتقده على خلاف ذلك. بل الرأي الصحيح فيه هو أن يلتزم الدّقة وبالقسط يتمّ، ولا يجب أن نعتقده على خلاف ذلك. بل الرأي الصحيح فيه هو أن يلتزم الدّقة في توزيعه لما يليق به أن يوزّع. ولكن أسبابه خفيّة، فتفتح أمام الجاهل باب التذمّر والشكوى./

ا ١٧ | إن النفوس إذا خرجنَ من العالم الروحاني حللنَ أَوَّلًا في منطقة السماء إذًا. وهذا أمر بوسعنا أن نستدلُّ عليه مما يلي. إذا كانت السماء خير ما في العالم الحسي، فإنها في الجوار المباشر لأواخر حدود العالم الروحاني. فلا غرو إن كانت الأجسام السماوية أول ما ينعش ه بالنفس وما ينال من هذا الإنعاش نصيبه، على أنها أشدُّ من غيرها استعدادًا للواقع. / أما الجسم الأرضى فهو في المقام الأخير من هذا القبيل: حظه من النفس أقل وعلى ذلك فُطِر، كما أنه أبعد من غيره عن المنزَّهات. فإن النفوس تشععن في السماء إذًا، وكأن ما يوزَّع منهنَّ عليها هو القسط الأوفر والأول، بينما يصل الأشياء الأخرى ما بقي منهنّ ضياءً. أما اللواتي يغُصنَ في ١٠ انحدارهنَّ ، / فإنهنَّ يوزعنَ نورهنَّ في الأسافل بخاصة ، ولكن ليس من الخير لهنَّ أن يبالغنَ في النزول؛ فالأمر حينئذ مثله في مركز حوله هالة من نور تشعُّ منه، وحولها دائرة ثانية، والكل نور من نور، ثم يلي هاتين الدائرتين دائرة أخرى خالية من النور: إنها دائرة لا يشعُّ منها النور قطّ، ١٥ وهي في حاجة إلى أن تستنير بغيرها. / فلنفترض الآن أن هذه الدائرة بشكل حلقة أو بالأحرى بشكل كرة تستمدُّ نورها من الدائرة الثانية، لأنها تجاورها، وهي مضيئة بقدر النور الذي يصلها. أما النور الأعظم فإنه لا يتحرَّك، بل يشعُّ وينبعث منه الإشعاع في حدود معناه. وتشعُّ معه الأنوار الأُخرى أيضًا، فمنها ما لا يتحرَّك ومنها ما يفيض فَيُجْذَب ببريق الأشياء ٢٠ التي انتشر عليها من نوره. / وإذا انتشر النور في هذه الأشياء ازداد اهتمام النفوس بها. فمثلهنَّ آنذاك مثل الربَّان في سفينته وقد هبَّت العاصفة من حولها. يبالغ الربَّان في عنايته بسفينته فيغفل ٢٥ عن أنه ينسى ذاته بذلك. فيؤدّى به الأمر غالب الأحيان إلى أنه لا يكاد يهلك بهلاك سفينته. / وكذلك القول في النفوس: فإنهنَّ يبالغنَ في انعطافهنَّ مع ما لديهنَّ في ذواتهنَّ. ولا غرو بعد ذلك إن انتهى الحال بهنَّ إلى أن ينحبسنَ ويصبحنَ مقيّدات بروابط سحرية وهنَّ مستغرقات في الاهتمام بأمور هذا الكون. إن الحيوان الجزئي ليس على مثل ما هو العالم الكلي عليه. أعنى أنه ليس جسمًا كاملًا، مكفيًّا بذاته، لا خطر عليه من الانفعال أن يتسلَّل إليه. ولو تمَّ له ذلك،

بالحياة النفس لتلازمه، حتى وإن وُصِفَتْ بأنها حاضرة فيه دائمًا. / بل إنها تمدُّه آنذاك بالحياة وتبقى هي في الملأ الأعلى على وجه الإطلاق.

ا ٨١ أُ تُرى هل تلجأ النفس إلى الرويَّةِ والتفكير قبل قدومها إلى الجسد ثم بعد خروجها منه؟ ألًا إن التروّي يطرأ عليها أثناء إقامتها في هذا العالم إذ أنها آنذاك في حال التردُّد، يملك قلق البال عليها أمرها وهي من العجز في منتهاه. فإن الحاجة إلى التفكير نقص لدى الروح من حيث اكتفاؤه بذاته. فيتردُّد مثلما يتردُّد صاحب الصناعة/ وقد اعتاصت صناعته عليه. فإذا زالت الصعوبة قبض الفن عليه وفعل أفاعيله. ولكن إن لم يكن في الملأ الأعلى للنفوس تفكير، فكيف يكنَّ ناطقات؟ قد نجيب عن ذلك: فإنهنَّ، إذا اقتضى الأمر، يسعهنَّ البحث وتدقيق النظر. على أنه يجب في التفكير آنذاك أن يكون على المعنى الذي وصفناه به. فإذا عنينا ١٠ بالتفكير/ حالة يحدثها الروح دائمًا فتكوِّن في النفوس عملهنَّ الثابت وكأنه ظهور الروح فيهنَّ، فلا مانع من أن يكنَّ لاجئات إلى التفكير ولو كنَّ في عالم الروح. كما أنه، فيما أرى، لا يجب الاعتقاد في النفس أنها تلجأ إلى الصوت في نطقها إذا كانت في الملأ الأعلى ١٥ منزَّهة عن الجسمية ، أو مع جسمها كاملًا. فإنما الحاجات المعاشية والأمور التشبيهية/ عليهن هي التي تضطرهنَّ إلى النطقِ الصوتي في العالم الحسي، وليس لذلك في الملأ الأعلى مجال. فإن النفوس هنالك يقمنَ بكل عمل من أعمالهنَّ مقيَّدات بنظام، مسترسلات مع الفطرة، ولا يصدر عنهنَّ أمر أو نصيحة، ويعرفنَ ما بينهنَّ عن طريق المُلابسة من الباطن. ولا غرو، ما دمنا نعرف الكثير ممّا لدى الصامت من نظره، حتى في هذا العالم. فناهيك بما يجري في الملأ ٢٠ الأعلى حيث الجسم ظاهر كله، وكل شيء في ذاته نظر، / فلا تورية ولا تمويه. بل سرعان ما يدرك غيرك الشيء ولم تفصح أنت عنه. أما الجن والنفوس المنتشرات في الهواء، فليس من المستحيل أن يلجأوا إلى النطق الصوتي، إذ أن ما كان من هذا النوع إنما هو حيوان.

المتجزّة هل يحلّ الجانب المتجزّئ من النفس وما لا يتجزّأ منها محلًّا واحدًا فيها، فكأنهما ممتزجان؟ أم أن النفس من حيث أنها لا تتجزّأ تختلف عنها متجزّئة وجهًا ومعنًى، فيغدو المتجزّئ منها آنذاك كأنه المتأخّر لديها غير ما يكون جانبها الذي لا يتجزّأ. فمثل ذلك مثلما نقول فيها إنها ناطقة غيرها صمّاء؟ هذا أمر يُعرف إذا ما أدركنا ماذا نعني بكل/ الطرفين. فإنَّ أفلاطون يذكر ما لا يتجزّأ من النفس بحدِّ ذاته وبقول مرسل. ولكنه لا يقول فيها إنها متجزّئة، بل إنها "تصير متجزّئة بتجزّؤ الأجسام". يجب أن نتبيّن في الجسم ذاته إذًا ما هو جانب النفس الذي يحتاج إليه، وأي شيء من النفس يجب فيه أن يكون حاضرًا في الجسم، منبئًا في جميع الذي يحتاج إليه، وأي شيء من النفس يجب فيه أن يكون حاضرًا في الجسم، منبئًا في جميع

١٠ أجزائه. هذا وإن قوة الإحساس تمتدُّ/ إلى الجسم كله؛ فبوسعها إذًا أن تتجزُّأ. وما دامت في كل عضو من أعضاء الجسم، جاز القول فيها إنها متجزِّئة. ولكنها تبدو على ما هي عليه كلًّا في كل عضو من اعضاء الجسم؛ فلا يجوز القول فيها إنها متجزِّئة على وجه الإطلاق، بل إنها ١٥ أصبحت «متجزَّئة بتجزَّق الأجسام». فإن قال قائل: / «إنها لا تتجزّاً في سائر الحواس، بل في اللمس فقط، وجب القول: «بل إنها كذلك في سائر الحواس». فإن الذي يتلقَّى الإحساس إنَّما هو جسم؛ وما دام الأمر كذلك، فإن قوة الإحساس تتجزَّأ بتجزَّؤ الحواس لا محالة، غير أنها حينئذ أقل تجزُّوًا مما تكون عليه حاسة اللمس. وكذلك القول في القوة النامية والنباتية أيضًا. ٢٠ وإذا كانت القوة الشهوانية/ في الكبد والقوة النبضية في القلب، صحَّ عليهما القول ذاته. ولعلُّه لم يكن الجسم ليتلقَّى هاتين القوتين في ذلك المزيج، ولعلَّه يتلقاهما من وجه آخر وعلى أنهما تخرجان من أحد الأشياء التي تقبلها قبل ذلك. والفكر والروح، ماذا القول فيهما؟ إنهما لا ٢٥ يتصلان بالبدن. فإن عملهما لا يتمُّ بعضو من أعضاء البدن، بل إن لجأنا إلى البدن/ في البحث والنظر حال البدن بيننا وبين ذلك. فقد استبان أن ما لا يتجزَّأ في النفس غير ما يتجزَّأ إذًا. وإذا امتزجا فليس بمعنى أنهما شيء واحد، بل بمعنى أنهما كلُّ يتألُّف من جزأين حيث يبقى الجزء محتفظًا بقوَّته منفصلًا عن الجزء الآخر. غير أن ما «أصبح متجزِّقًا بتجزَّو الجسم» إذا تأتَّى ألَّا ٣٠ يكون متجزَّئًا بفعل القوة التي فوقه/ فإنه يجوز فيه آنئذ أن يكون هو هو أمرًا لا يتجزَّأ ويتجزَّأ في آن واحد. فكأنه مزيج تألُّف من هذا الأمر ذاته متجرِّئًا ومن القوة التي هبطت إليه من فوقه.

ليس بعضها قطّ محل تكون فيه، بل لبعضها الآخر؟ وأين ما تكون هذه الأجزاء فيه آنذاك؟ أو إنه ليس بعضها قطّ محل؟ هذا ما يليق بنا أن نقف عليه الآن. إننا هنا أمام أمرين: فإمّا أنّا لا نحدًد ليس لجزء قطّ محل؟ هذا ما يليق بنا أن نقف عليه الآن. إننا هنا أمام أمرين: فإمّا أنّا لا نحدًد لكل قوة من قوى النفس محلًا فنجعلها كلها في غير محل ولا نقيم فرقًا بينها وبين أن تكون/ داخل البدن أو خارجه. وعند ذلك نجعل البدن خاليًا من النفس ويصعب علينا أن نشرح شرحًا لا ثقًا كيف عسى أن تتمّ الأعمال التي تحدث بوساطة أعضاء البدن. أو أن نثبت محلًا لبعض القوى، وننفيه على بعضها الآخر، كأنًا بذلك لا نجعل فينا تلك التي حرمناها من محل، مما يؤدّي إلى القول بأن نفسنا ليست فينا كلها. فنقول بوجه الإطلاق إذًا أنه لا يجوز في جزء من أجزاء النفس/ أو في النفس كلها أن تكون في الجسم بمعنى أنها في مكان. فالمكان محيط، وهو يحيط بجسم، ويكون الجزء من الجسم حيث هو جزءًا لأنه ليس بوسع الجسم أن يكون كلًا في نقطة واحدة مهما تكن. أما النفس فليست بجسم، وهي ليست بأن تُحاط أجدر منها بأن في نقطة واحدة مهما تكن. أما النفس فليست بجسم، وهي ليست بأن تُحاط أجدر منها بأن

الوعاء أو بمثابة المحل المحيط، لغدا البدن غير ذي نفس. إلَّا إذا كانت متجمِّعة في ذاتها على ذاتها، وأخذت تنسلك قليلًا قليلًا إلى البدن، فيكون ما يتلقّاه الوعاء هو القدر الذي اضمحاًّ. منها هي. فضلًا على أنَّ المحل في حدِّ ذاته منزَّه عن الجسميَّة وليس جسمًا؛ فما عسى أن تكون ٢٠ حاجته إلى النفس؟ ثم إن الجسم/ يجاور النفس آنذاك بصحيفته القصوى، لا بذاته جسمًا. ويعارض القول في النفس أنها في البدن مكانًا لها أشياء أخرى كثيرة غير ما ذكرنا. لأنه إذا كان ذلك كذلك تحرَّك محلها معها إذا تحرّكت، فأصبح الشيء ذاته يُحرَّك محله معه إذا تحرّك. حتى ولو افترضنا المحل بُعدًا ما، فإن النفس أحرى بها أيضًا أن يقال عنها إنها ليست في الجسم ٢٥ بمعنى أنها في محل. / إنما يجب في البعد أن يكون فراغًا، وليس البدن بفراغ، بل قد يكون الفراغ ما يحل البدن فيه، فيكون البدن آنئذ في الفراغ. كما أنه ليست النفس في البدن كالمحمول في الحامل أيضًا، لأن المحمول إنّما هو حال من الأحوال التي يتكيَّفُ بها ٣٠ الحامل، كأن يكون هو لونه أو شكله؛ / والنفس أمر يفارق البدن. وليست النفس في البدن كالجزء من الكل أيضًا، إذ أنها ليست جزءًا من أجزاء البدن. وإن قال قائل إنها في البدن مثلما يكون الجزء في الحيوان وهو كل، فأول ما يعترضه هو أن الإشكال باقٍ على ذاته: كيف تكون في الكل؟ فإنها ليست آنذاك مثلما تكون الخمر في قارورتها، أو مثلما تكون القارورة في القارورة ما دام الشيء لا يكون في ما هو هو عينه. هذا وليست النفس في البدن كالكل في ٣٥ الأجزاء؛ وما أسفه/ قولنا بأن النفس هي الكل والبدن أجزاؤها. ولا يجوز القول فيها إنها كالمِثال في الهيولى؛ فإن المثال في الهيولي لا يفارقها وهي قبلها وهو متأخِّر عليها. فضلًا على أن النفس هي التي تجعل المثال في الهيولى؛ فإنها شيء يختلف عن المثال إذًا. وإن قيل في. المثال أنه ليس شيئًا ينشأ في الهيولي، بل هو شيء مفارق، فلسنا نرى كيف يكون هذا المِثال ٤٠ في/ البدن. فكيف يقول الناس جميعهم عن النفس أنها في البدن إذًا؟ ألاً، إنَّا لا نرى النفس في البدن؛ وإذا شاهدنا البدن أدركنا أنه ذو نفس لأنه يتحرَّك ويحس؛ فنقول إن له نفسًا. ومن ثم ٥٤ فإن قولنا عن النفس إنها في البدن، / إنما هو قول بالاستنتاج. وأقل ما يقال في الأمر هو إنَّا لا نشاهد النفس أو نحسُّ بها، وإنَّا لا نراها ذلك الشيء المُشْبَع حياة كله، والذي ينفذ إلى أقاصي البدن ويتصل بها كلها على السواء. ولو فعلنا لما كنا نقول عن النفس إنها في البدن. بل نقول إن في الأصل، وهو النفس، ما ليس هو الأصل، وفي الممسك ما هو الممسوك، وفي الساكن ٥٠ الثابت ما هو/ جري مستمر.

[۲۱] ماذا إذًا؟ ما عسانا نقول عن كيفية حضورها في الجسم لو سألنا سائل وليس لديه هو ذاته حلُّ يُدلي به؟ فهل تحضر كلها على نمط واحد متجانس أم هل يكون حضور كل جزء على

خلاف ما يكون حضور غيره؟ إن ما ذكرنا من الوجوه التي يوجد عليها شيء في شيء آخر لا يبدو وقط وجه من بينها ليصح علاقة بين النفس والجسد. / غير أنه قيل عنها أنها في الجسم مثلما يكون الربّان في السفينة. وهذا قول نِعمَ القول لدلالته على أن النفس بوسعها أن تكون شيئًا مفارقًا للبدن. لكنه قول لا يفيدنا كثيرًا عن وجه حضورها في البدن الذي نبحث عنه هنا. فإنَّ الربّان من حيث كونه راكبًا إنَّما يكون في السفينة عَرضًا. ولكن كيف يكون فيها من حيث أنه الربّان؟ ليس في السفينة كلها/ مثلما أن النفس في البدن كله. أو يجب القول في النفس أنها في البدن على نحو ما يكون الفن في الأداة التي تستخدم له؟ أفنقول مثلًا في الدّفة، أنها لو كانت ذات نفس، أصبحت وكأن عمل الربان في باطنها وهي آخذة في التحرّك من تلقاء ذاتها كلما انطلق الربان في صناعته؟ فإن كان ذلك كذلك، شتان ما بين الحالتين، إذ أن الفن إنما يعمل من الخارج. ولنفترض النفس على قياس الربان/ كامنًا في باطن الدفة، فإنها تكون في البدن آنذاك كأنها في أداة طبيعية. ويعني ذلك أنها تحرّكه في الأشياء التي تريد أن تصنعها. فهل يؤدي بنا الأمر إلى مزيد نفيده من حيث مطلوبنا؟ ألا، بل يبقى السؤال: «كيف تكون النفس في تلك الأمر إلى مزيد نفيده من حيث مطلوبنا؟ ألا، بل يبقى السؤال: «كيف تكون النفس في تلك نزال، راغبين في أن نخرج منه وأن نزداد قربًا من الحل.

النور النور الهواء؟ الواقع هو أن في النفس أنها إذا حضرت في البدن، إنما تكون فيه مثلما يكون النور في الهواء؟ الواقع هو أن في الهواء نورًا مع كونه غائبًا منه. إنه يجتازه بكامله ثم لا يمتزج به، ويبقى ثابتًا والهواء يجري. وإذا خرج الهواء من المكان الذي يشعُ النور فيه، إنطلق وهو/ لا شيء معه من النور، مع أنه ما دام تحت النور فالنور منتشر فيه. ومن ثمَّ فالأصحُّ هنا أن يقال عن الهواء أنه في النور من أن يقال عن النور أنه في الهواء. ولذلك كان نِعمَ القول قول أفلاطون إذ لم يجعل النفس في جسم الكل، بل جعل هذا الجسم في النفس. فقال إن الجسم ثابت في لم يجعل النفس، وأنه ليس له أثر في بعضها الآخر، / يعني تلك القوى من النفس التي لا يحتاج الجسم إليها. وهذا قول يصدق على النفوس الأخرى أيضًا. فيجب القول في قوى النفس أنه لا يحضر منها في البدن إلًا ما يحتاج البدن إليه. وإذا حضرت هذه القوى، فإنها لا تحضر بمعنى المُحِس كله إذا نظرنا إلى الجساس في ذاته؛ أما إذا نظرنا إلى العمل كان اختلاف القوى باختلاف القوى البخوارح.

٢٣ وإليك ماذا أعنى بقولي إذا انتشر نور النفس في بدن ذي نفس أصاب كل جزء من أجزاء

البدن من النفس نصيبه، على أن تكون الأنصبة مختلفة باختلاف الأجزاء. فكل عضو مجهَّز لعمله، على أن يكون هذا التجهيز هو الذي يُضفى على العضو القوة التي توافق عمله. وإذا كان ذلك كذلك قيل عن قوة البصر أنها في العين ، / وعن قوة السَّمْع أنها في الأُذن ، وعن قوة الذوق أنها في اللسان، وعن قوة الشمِّ أنها في الأنف، وعن قوة اللَّمس أنها في البدن كله. فإن البدن كلًّا إنما يكون بمنزلة الأداة للنفس في ذلك النوع الأخير من الإحساس. لكن أدوات اللمس ثابتة ١٠ في أوائل الأعصاب التي تملك القوة على تحريك/ الحيوان، ما دامت هذه القوة تمدُّ من ذاتها امدادها في ذلك المحل بالذات. ولما كانت تلك الأعصاب تنطلق من المخ، جعلوا في المخ أصل الإحساس والرغبة، وحتى أصل الحيوان كله بوجه الإجمال، مُدَّعين بأنه حيث يكون أصل ١٥ الأعضاء هناك يعيَّن وجود ما يستخدمها. مع أن الأحرى/ بالقول هو أن هنالك أصل عمل القوة. فإن ما تنطلق منه الأداة التي من شأنها أن تتحرَّك، هو الذي يجب أن يكون بمنزلة ما تلجأ إليه قوة الصانع التي تتكيَّف بتكيُّف أداته. أو بالأحرى ليست القوة هي المقصودة هنا (فإن القوة في كل جزء من أجزاء الأداة)، بل أصلًا العمل الذي ينبعث عن هذه القوة. فإنَّ أصل العمل يكون حيث ٢٠ يكون أصل/ الأداة. ثم إنَّ للنفس قدرتها على الإحساس والرغبة ما دامت هي تستطيع أن تحس وأن تتخيَّل؛ وليس فوق تلك القدرة إلَّا العقل. فهي تجاور بجهتها السفلي ذلك الذي تستوى ٢٥ فوقه. ولذلك جعلها القدامي في ذروة الحيوان، في الرأس. / ولا يعني ذلك أنها في المخ، بل يعنى أنها في تلك القوة الحسيَّة التي تبينًا مقامها في المخ على النحو الذي سبق وصفه. فإنْ كان يجب في بعض النفس أن يعطى للبدن، فعلى أن يعطى لما هو في البدن أشدُّ قابلية لعمله. أما بعض النفس الآخر فإنه لا يشترك مع البدن في شيء قطّ، ولكن يجب فيه أن يكون على اتصال مع ٣٠ ما يكون هو مثال النفس، أعنى النفس التي يسعها أن تُدْرِكَ الإنطباعات الواردة/ عليها من قِبَل العقل. ذلك لأن قوة الإحساس هي قوة تمييز من وجه ما، وفي قوة التخيُّل ما يشبه الروحانية. أما الرغبات والميول فإنها تابعة لقوة الخيال وللعقل. ومن ثمٌّ فإن النفس من حيث أنها ناطقة إنما هي في المخ أيضًا، لا بمعنى أنها في مكان، بل لأن ما هو قائم هنالك قد حَظِيَ بها. وقد ذكرنا ٣٥ بأي معنى «ما هو قائم هنالك» إنما هي قوة الإحساس. أمَّا القوة النباتيَّة التي/ تكفل النمو والتغذية، فلا تغادر قطّ جزءًا من أجزاء البدن. لكنها تُغذَّى بالدم، والدم المغذَّى يجري في العروق، ومنبع الدم والعروق انما هو في الكبد الذي تغترز فيه القوة النباتيَّة. ولأجل ذلك، وما ٠٠ دامت هذه القوة ثابتة في الكبد، فهو الكبد الذي عُيّن مقامًا للقوة الشهوانية في النفس. / فإن الذي يولِّد ويغذِّي ويُنتِّمي، إنما يشتهي كل ذلك لا محالة ويرغب فيه. ثم إن الدم أخيرًا هو الأداة الصالحة لقوة الغضب إذا لطف وخفٌّ واشتدَّ جريه وطُهِّر. فعُيِّن منبع الدّم وهو القلب، على أنه المقام الملائم لتلك القوة، إذ أنَّ الدم، وهو كما وصفنا، إنما يفرز في القلب بوساطة غليانها.

٢٤ ولكن أين تصبح النفس إذا خرجت من البدن؟ ألًا، إنها لا تبقى في هذا العالم إذ ليس ثمة شيء ليتلقّاها. كما أنها لا يسعها أن تثبت مع ما لا تتيح له فطرته أن يستقبلها إلّا إذا احتفظت بشيء منه فساقها إليه وقد غابت عن رشدها. أو أنها تحلُّ في بدن آخر، إذا أصبح في قبضتها،/ فإن الفرق بين النفس والنفس يعود إلى حالة النفس حتمًا، على أن يصدر عن الحق الثابت في الأمور. فلن ينجو ناج ممّا يليق أن ينزل به من وراء أعماله السيئة، إذ أن السُنَّة الإلهية لا مفرَّ ١٠ منها، / وإن لها من ذاتها ما يجعل حكمها نافذًا. يتحرّك المحكوم عليه من ذاته، وهو يجهل مصيره، إلى ما هو أهل له إذا أصابه. إنه يحوِّم تائهًا، مدفوعًا بحركة طائشة إلى كل صوب وجانب، ثم ينتهي به المطاف الى أن يقع حيث يليق به أن يقع، وهو كأنه كابَدَ الجهد الكثير مِمّا كان يقاومه ليردُّه عنه. فيكون قد حصل على ما فيه عقابه كُرهًا بتلك الحركة التي قام بها ١٥ طوعًا. / هذا وقد ورد في السُّنة عن العِقاب أيضًا كم هو والى متى يجب فيه أن يدوم. ثم يقع ويتَّفق الانفكاك من العذاب وإمكان الفرار من مواطنه معًا، وذلك بقوة التناسق المُحْكَم ٢٠ الذي يتناول الأشياء كلها بتماسكه. فالنفوس اللواتي لهنَّ أبدان يحسسنَ بالعذابات البدنية./ أما النفوس الطاهرات اللواتي لا يجذبهنَّ قطُّ شيء مما يَمتُّ إلى البدن بمتات، فإنهنَّ يقمَن في نزاهة عن البدن تامة. وإنْ كنَّ لا صلة قطّ لهنَّ بالبدن لأنَّ ليس لهنَّ بدن، فانهنَّ حيث تكون الذات والحقائق والعالم الالهي، أعنى في الاله. أجل، هنالك مع تلك الأمور وفي ذلك ه ٢ الإله/ تكون النفس ما دامت على ما وصفناها به. وإذا سألت بعد ذلك: أين هنَّ؟ أجبنا: ينبغي عليك أن تطلب أين الأمور الروحانية. وإن طلبت آنذاك، فلا تطلب ببصرك الحسى، ولا تكن كأنك تطلب أبدانًا.

و الأمر الذي يجدر البحث فيه أيضًا إنّما هو مسألة الذاكرة. هل يتم للنفوس إذا خرجْنَ من هذا العالم أنْ يتذكرنَّ ، أو يتمّ ذلك لبعضهنَّ ويحجب عن بعضهنَّ؟ وإذا تذكرنَّ فهل يتذكرنَّ الأشياء كلها أو بعضها؟ وهل تدوم ذكراهنَّ أو تستغرق حينًا قريبًا أجّله من خروجهنَّ؟ إذا أردنا أن يكون بحثنا في هذا الموضوع بحثًا صحيحًا/ تحتَّم علينا أن نعرف الأصل المُتَذَكَّر ما عساه أن يكون. ولست أعني السؤال عن الذاكرة ما هي ، بل إنني أبحث عن نوع الأمر الذي تكون فيه قائمة بما هي عليه في ذاتها، فيمتاز ذلك عن سائر الأمور. أما القول في الذاكرة ما هي ، فقد ورد في حينه ، وما أكثر ما ورد . لكن الأمر الذي جُبِلَ على التذكُّر فطرة ، فهذا الذي يجب أن نمعنَ النظر فيه وندرك ما عسى أن يكون ما هو عليه في ذاته . اذا كان أمر / الذاكرة تذكُّر شيء مُكْتَسَب ، علمًا أو إنطباعًا ، فليس لِمَا هو منزَّه عن الانفعال ولِما لا يكون في الزمان تَذَكُّر . يجب في الذاكرة ألَّا تُجْعَلَ في الإله إذًا أو في الحق أو في الروح . فإن هذي أمور لا يَرِدُ عليها شيء في الذاكرة ألَّا يُدعَعَلَ في الإله إذًا أو في الحق أو في الروح . فإن هذي أمور لا يَرِدُ عليها شيء

١٥ وهي لا تقوم في الزمان بل في الأزل. ليس لها ماض/ ولا مستقبل، بل إنها دائمًا هي هي مثلما هي عليه في ذاتها، لا يطرأ عليها قطّ تغيير. ولعمري، كيف السبيل لما يكون دائمًا في ما هو عليه وبمثل ما هو عليه في ذاته إلى أن يصبح في حال التذكُّر؟ هلَّا تلابسه بعد الحالة التي كان عليها في ماضيه حالة أخرى يمسك بها؟ هل يتمُّ له بعد عرفانه الأوَّل، عرفان آخر حتى إذا أصبح ٢٠ هذا العرفان الأخير تذكُّر ذلك العرفان الذي حصل له أوَّلًا؟ ولكن/ ما الذي يمنعه عن أن يكون له علم بتقلّبات غيره، مع كونه لا يتغيّر هو، كأن يطلع على دورات العالم مثلًا؟ ألّا، لأنه إذا تتبُّع تحوُّلات الشيء المتقلِّب عرفه وهو على حال تارة، ثم على حال آخر طورًا؛ والتذكُّر غير ٢٥ العرفان. فيجب في الأمور الروحانية ألّا يوصف عرفانها بأنه تذكُّر، / إذ أنه لم يرد عليها ورودًا حتى تمسك به خوفًا عليه من أن يفلت منها. وإذا كان ذلك كذلك فأقل ما يُقال عمّا هي عليه في ذاتها أنه أصبح يُخشى عليه أن يفلت منها هي ذاتها. ولذلك وجب في النفس أيضًا ألَّا يقال عنها أنها تتذكّر بالوجه الذي نعنيه هنا عندما نُسند إليها التذكُّر بما لديها فطرة وجبلة. بل يعني هذا ٣٠ التذكُّر، إنها ما دامت في هذا العالم، كان ما لديها آنذاك حاضرًا فيها ثم لا تتحققه فعلًا، / لا سيما إبَّان مجيئها إلى البدن. أمَّا النفوس اللواتي تمَّ لهنَّ أن يتحققنَ ممَّا لديهنَّ في حالةٍ كهذه، فإن القدامي فيما يبدو ينسبون إليهنَّ التذكّر والذكري. ومن ثم كان ما يعنونه بقولهم نوعًا يختلف عن نوع التذكُّر الذي نحن في صدده. ولذلك لم يكُ للزمان سبيل على الذكري ما دامت على المعنى الذي يصفونها به. ولكن ربما كانت معالجتنا لهذه الأمور معالجة غير ذي بال لا ٣٥ دقَّة فيها. ربما/ أقبل علينا معترض يسأل عن هذه الذكري أو هذا التذكُّر على نحو ما ورد وصفهما، إن كانا ذكرى تلك النفس الروحانية أو تذكُّرها. فقد يكونان لدى نفس أخرى قرًّا, نورها أو لدى نفس المركَّب، وأعنى به الحيوان. فنجيب: إذا كانت تلك النفس نفسًا أُخرى، فمتى حصل التذكُّر فيها وكيف حصل؟ ويصدق السؤال ذاته على الحيوان. ولذلك يجب في الأمر الذي ننسب التذكُّر إليه أن نبحث عنه ما هو بين القوى الكامنة فينا؛ وهذا ما كان مطلوبنا ٤٠ بالذات في مستهل كلامنا./ إذا كانت النفس هي التي تتذكّر، فما هي من النفس المَلكَة أو القوة التي يُردُّ إليها التذكُّر؟ وإذا كان الحيوان هو الذي يتذكَّر مثلما أنه هو الذي يحس، فيما يذهب اليه بعضهم، فعلى أي وجه يجري التذكُّر فيه، وما عسى أن يكون ذلك الذي يجب فيه أن يقال عنه أنه الحيوان؟ هذا وإن لدينا سؤالًا آخر أيضًا: هل يجب في الشيء الواحد ذاته أن ننسب إليه إدراك المحسوسات أو إدراك المعانى، أو أنَّ ما يُدرِكُ طرفًا هو غير ما يُدركُ الطرف ه٤ الآخر؟/

٢٦ إذا كان الحيوان المركّب هو صاحب الإحساس الذي يتمُّ فعلًا، وجب آنذاك في من

يحس أن يكون بمنزلة من يثقب أو من يحيك. ولذلك قيل عن الإحساس أنه عمل مشترك. ويعنى ذلك أنه، إذا أحسَّ الحيوان، كانت النفس بمنزلة الصانع، والبدن بمنزلة أداة الصانع. أما البدن فينفعل/ خاضعًا، وأما النفس فتنشرح لما كان انطباعًا في البدن، أو انطباعًا بوساطة البدن، أو حكمًا قامت به من وراء الإنفعال الذي نزل بالبدن. فيقال عن الإحساس بكل ذلك ١٠ أنه، ما دام كذلك، عمل مشترك بين النفس والبدن./ أما التذكُّر بكل ذلك، فيجب فيه ألَّا يوصف بأنه عمل مشترك إذ انشرحت النفس للإنطباع وتلقَّته: فإمَّا أنْ تكون قد احتفظت به بعد ذلك، أو أنها خلت بينه وبين أن يفلت منها. إلَّا إذا كنَّا نحاول أن نُشِتَ على التذكُّر كونه أمرًا مشتركًا بقولنا أن التذكُّر أو النسيان عندنا أمران يعودان إلى أمزجة أبداننا. ولكن سواء أقيل عن ١٥ البدن أنه يقوم أو لا يقوم حائلًا بيننا وبين أن نتذكُّر، / فإن هذا القول لا ينال من كون التذكُّر أمرًا يعود الى النفس. فما للمركَّب لا يتذكّر العلوم، بل ما للنفس لا تتذكّرها هي وحدها؟ وإذا بدا الحيوان المركَّب على أنه شيء خرج من مزيج شيئين وهو يختلف عنهما، فليس من المعقول أولًا أن يقال عن الحيوان أنه ليس بدنًا ولا نفسًا. فإنَّ الحيوان نشأ مختلفًا عن أصليه بدون أن ٢٠ يتغيّرا، / كما أن تمازجهما لم يكن بمعنى أنَّ النفس تصبح في الحيوان بالقوة. فضلًا على أنه ولو كان ذلك كذلك، فإنه لا يطعن في كون التذكُّر عمل النفس فقط. مثل ذلك مثل ما يتمُّ في مزيج من خمر وعسل: إن كان في المزيج حلاوة، فإنها حلاوة العسل. أجل، إن النفس هي ٢٥ التي تذكر. ولكن ما عسى أن نقول لو كان تذكّرها يعود الى أنها في البدن، غير طاهرة،/ وكأنها بكيفٍ معيَّن، فيسعها آنذاك أن تتأثَّر بالإنطباع الذي يولِّده المحسوس فيها؟ أوَ لَا يعود تذكُّرها حينذاك إلى كونها كأنها مقيمة في البدن لتنشرح لذلك الإنطباع وتردُّه عمَّا هو كالجري والزوال. لكن أول ما يقال في الأمر هنا هو أن هذا الانطباع ليس شيئًا يقدَّر بالكم. فإنه لا يشبه ٣٠ نقش الخاتم أو النقود، ولا يشبه تكييف المادة بشكل وهيئة، لأنه لا تقابله مقاومة يصطدم بها/ ولا يبدو كأنه في قطعة من الشمع. بل يكون في حدوثه من نوع بالعرفان أشبه، وذلك حتى في الأمور المحسوسة ذاتها. ففي حال العرفان، أين الذي يوصف بأنه النقش؟ أو لماذا يجب في العرفان أن يكون بمعيَّة البدن والكيف الجسماني؟ فضلًا على أنه لا بدَّ للنفس من أن تعود إلى ٣٥ التحرّكات التي حدثت فيها وتتذكَّرها؛ / كأن تتذكَّر شيئًا اشتهته ولم تَنَلُّهُ، فلم ينتهِ إلى بدنها. فما عسى أن يقول البدن عن شيء لم ينتهِ إليه؟ بل كيف تلجأ النفس إلى البدن لتتذكّر ما ليس للبدن، في فطرته وجبلته، سبيل إلى إدراكه بوجه ما. هذا على أنه لا بدُّ من القول بأنَّ كل ما ٤٠ يجتاز البدن إنما ينتهي إلى النفس. أما ما سوى ذلك فإنه مِلْكُ النفس وحدها،/ اللهمَّ إن وجب في النفس أن تكون شيئًا وأن يكون لها حقيقة في ذاتها وأعمال تنفرد بها. وإذا كان ذلك كذلك، فانها ترغب حتمًا وتذكر أنها رغبت، فتذكر أنها نجحت في تحقيق رغبتها أو فشلت، ما دامت

هي في حقيقتها ليست من الأمور العابرة التي تجري. وإن نفينا عنها ذلك، أمسكنا عنها كل شعور بذاتها وكل تعقب لذاتها، ولم نعترف لها/ بالتأليف بين المعاني أو بما هو كالإدراك من الباطن. ولا يصح القول عنها أنها، في حقيقة ذاتها، لا تملك شيئًا ممّا لديها، ثم تأخذه عندما تصبح في البدن. بل أنها بوسعها أن تقوم بأعمال يستلزم تحقيقها وجود أعضاء البدن. فإذا جاءت إليه كانت حاملة في جنباتها كل ما لديها، كامنًا بعضه بالقوة، ولكن بعضه الآخر قائم بالفعل، فاعل أفاعيله. فضلًا على أن البدن يَحُولُ بين الذاكرة وبين عملها. والدليل هو أنه إذا جمع أشياء وأفرط في وقته الحاضر أصابنا النسيان. وكثيرًا ما تعود الذاكرة وتنهض إلى عملها اذا أزيلت عنه تلك الزوائد وطُهِّر منها. فما دامت الذاكرة شيئًا منفردًا ثابتًا في ذاته، والبدن شيئًا متحركًا يجري، فإن البدن إنما هو سبب النسيان حتمًا، وليس سبب التذكُّر بحال. ولذلك قد متحركًا يجري، فإن البدن إنما هو سبب النسيان حتمًا، أما الوصف بالتذكُّر إنَّما هو وصف من أوصاف النفس.

| ٢٧ | ولكنه وصف أية نفس هو؟ أهو وصف النفس إذ تكون، في اصطلاحنا، على أشد ما يمكن ربانية، وهي التي تجعلنا في ما نحن عليه في صميم ذواتنا؟ أم هو وصف الناس بالمعنى الآخر والتي تأتينا من العالم الكلي؟ قد يجوز القول في النفسين أن لكليهما ذكريات، بعضها تنفرد به كل منهما، وبعضها الآخر مشترك بينهما. فإذا اتَّحدتا جمعتا ذكرياتهما كلهما. وإذا انفصلتا، وبقيتا كلتاهما، / طالت لدى كل نفس مدة ذكرياتهما الخاصة. أما ذكريات النفس. الأُخرى فلا تلبث طويلًا حتى تنساها. فأقل ما يقال عن شبح هرقليس في منازل الأموات (إنه يجب علينا، فيما أرى، أن نعتقد في هذا الشبح أنه «نحن» فيما نحن عليه) هو أنه يتذكَّر الأعمال التي قام بها في حياته، ما دامت تلك الحياة حياة ذلك الشبح بنوع خاص. أمَّا النفوس الأُخرى، ١٠ فكنَّ كل منهنَّ مؤلَّفة من النفسين اللتين سبق ذكرهما،/ ولا غرو إن لم يكن لديهنَّ هنَّ أيضًا مزيد يذكرنه: فإما أنهنَّ أدركنَ أمور تلك الحياة بعد أن أصبحنَ نفوسًا مؤلَّفًا كلُّ منهنَّ من نفسين؛ وإما أنهنَّ أدركنَ أمرًا قد تمَّ من بين الأمور التي تشملها السنَّة الكونيَّة. أما ما ذكره هرقليس «ذاته» أعني هرقليس منزَّهًا عن شبحه، فلم يرد في مقطعنا. وما عسى أن يكون ما تذكره تلك النفس الربانية إذا تحرّرت وأصبحت وحدها على حالها؟ فإن النفس لا تزال تجرُّ ١٥ شيئًا من البدن، مهما كان قدره، / إنما تذكر فقط كل ما فعله الآدمي أو انفعل به. ثم إذا تقدُّم بها الزمان وانتهت إلى ساعة الموت خطرت لها ذكريات من أدوار حياتها السالفة، فتزدري من ذكريات حياتها الحاضرة ببعضها ثم تُسقِطُه. ولما كان تطهيرها من البدن قد ازداد آنذاك، يَسَّرَ ٢٠ عليها أن تستعيد ما لم يقع في ذاكرتها أثناء وجودها في هذا العالم. ثم إذا حَلَّت في بدن آخر/ بعد خروجها من بدن آخر، ذكرت أمورًا خارجة عن الحياة التي أصبحت فيها، وذكرت ما مضى وغادرته على أنه حاضر بين يديها؛ وذكرت الكثير من أدوار حياتها السالفة أيضًا. ولكنها مع الزمان، تنسى الكثير ممّا كان يَرِدُ عليها عن طريق الإكتساب. أمّا إذا أصبحت وحدها على حالها حقًّا، فما عسى أن يكون ما تذكره؟ ألا، لا بدّ أولًا من أن نتبيّن في النفس ذاتها القوة التي متم بها التذكُّر./

٢٨ | يمكن أن يقال في التذكُّر أنه يتمُّ على الأقل بالقوة التي بها نحسُّ أو بتلك التي بها نعرف؟ أوَ نقول في تذكُّر ما اشتهيناه أن مدركه ما به نشتهي، وفي تذكّر ما أغضبنا أن مدركه القوة الغضبية فينا؟ فربُّ معترض اعترض على أن يكون المتلذِّذ شيئًا والمتذكِّر شيئًا آخر. فأقل ما يقال في القوة الشهوانية هو أنها إذا لذَّها شيء عادت وتحرّكت لدى حضور مشتهاها، أعنى الحضور الذي يتمُّ/ بوساطة الذاكرة. وما دام ذلك كذلك، فلماذا لا يصدق هذا القول على شيء آخر وحالة أُخرى؟ ماذا يمنعنا عن أن نحمل في القوة الشهوانية الإحساس بما يكون على شاكلتها، وفي قوة الإحساس الشهوة، وهكذا في كل مرة ما يكون على شاكلة القِوى الأُخرى كلها؛ ثم تسمَّى كل قوة بتسمية المترجِّح فيها؟ أو أننا نجعل الإحساس في كل قوة على أن يكون ١٠ معها غيره مع غيرها؟ فالبصر مثلًا هو الذي يَرى، ولا تَرى الشهوة. / لكن الشهوة تتحرَّك بدافع من الإحساس بالبصر. فكأنها تسلك قليلًا قليلًا حتى تنتهي، لا إلى أن تتبيّن الإحساس من أي نوع يكون، بل إلى أن تنفعل به عن غير تعقُّب لذاتها. وكذلك الأمر في حال الغضب أيضًا. ترى القوة الحسية متعدّيًا يعدو على غيره، فينهض الغضب من فوره. مثل ذلك مثل ما يجري فيما لو رأى راع ذئبًا مُقْبِلًا على قطيعه، فتستثير الرائحة والأصوات كلبه فيندفع على الذئب ولمّا ١٥ يره بأمّ عينه. / أجل، إنَّ الشهوة تلتذُّ بما تصيب، ويبقى لديها أثر تنطوي عليه ممّا حصل فيها، ولكنه ليس أثرًا بمعنى أنه ذكرى، بل بمعنى أنه حال وانفعال. فالذي أدرك اللدَّة إنما هو شيء آخر، وهو الذي له من ذاكرته ذكري ما حدث وفات. والدليل على ذلك هو أنه كثيرًا ما يحدث ٢٠ للذاكرة أن تجهل ما أصابته الشهوة./ مع أنه لو كانت فيها لما فاتها ذلك.

[ ٢٩] أنعود إلى قوة الإحساس ونجعل الذاكرة فيها إذًا، فتكون فينا قوة التذكُّر وقوة الإحساس ملكة واحدة؟ ولكن إذا كان شبح هرقليس يتذكَّر وهو في مقام الأموات، كما ورد سابقًا، أصبح لدينا قوّتان للإحساس. بل إنَّنا على كل حال، أمام أصلين يَرِدُ التذكُّر عليهما، محتى ولو لم تكن قوة التذكُّر هي قوة الإحساس، بل شيئًا آخر مهما كان./ فضلًا على أنه لو كانت قوة التذكُّر هي قوة الإحساس، لأصبحت قوة الإحساس هي التي ندرك بها تذكُّرنا

بالعلوم، وأصبحنا ندرك المعانى الفكرية بقوة الإحساس. أو أنه لا بدُّ من قوة أخرى تختلف عن كلتا القوتين. فهل نقيم قوة الإدراك قدرة مشتركة وننسب اليها تذكُّر ما لدى الطرفين، ١٠ الحسى والعقلي؟ لو كان مُدْركُ الحسيات والروحانيات مدركًا واحدًا،/ لكان في قولنا شيء من المعنى. لكن إذا جُزِّي إلى جزئين فلا أقل من أن تكون ذاكرتنا ذاكرتين. ثم إذا وزَّعناهما على النفسين كلتيهما أصبح عددهما أربعة. ثم إننا نقول بوجه الإجمال: لماذا يجب في ما نحسّ به أن يكون هو الذي نتذكَّر به، فنضطر إلى أن نردَّ الطرفين إلى قوة واحدة؟ كما أنه لماذا ١٥ يجب في الملكة التي نفكّر بها، أن تكون هي التي نتذكّر بها ما لدينا من المعاني الفكرية؟/ وبعد، فإنه ليس خير الناس تفكيرًا هو هو خيرهم تذكرًا. وإذا تساوت درجة الإحساس عند من يلجأون اليه، فإنهم لا يتساوون في درجة التذكُّر. فقد يدقُّ الإحساس عند بعضهم، والتذكُّر عند غيرهم ممن لم يحظوا بإحساس جديد. وإن وجب، من وجه آخر، في القوَّتين أن تكونا ٢٠ مختلفتين، ووجب في إحداهما أن تتذكُّر بما سبقتها إليه قوة الإحساس/ وأحسَّت به، وجب في تلك القوة الأولى أن تكون قد أحسّت هي أيضًا بما هي مقبلة على تذكُّره بعد ذلك. فليس من شيء ليمنع من أن يكون المحسوس لمن يتذكّره صورة خيالية، وأن تكون الذاكرة التي تحفظ الصور من خصائص القوّة الخيالية التي تختلف عن قوة الإحساس. ذلك لأن الخيال هو ما ٢٥ ينتهي الإحساس اليه، فإذا زال الإحساس بقي المرئى حاضرًا في الخيال. / وإذا بقيت صورة الشيء بعد غيابه في الخيال، فها هو ذا الخيال يتذكُّر، ولو لم تكن الصورة لتلبث طويلًا. فإن بقيت الصورة لدى الخيال وقتًا قليلًا، كانت الذاكرة ضعيفة. وإذا طالت مدة الصورة، كان صاحب الخيال قوي الذاكرة باشتداد قوة الخيال، إذ أنه يصعب آنذاك في هذه القوة أن تتقلُّب ٣٠ فتدع الذاكرة تختلُّ وتنحلُّ. / إن الذاكرة هي ذاكرة القوة الخيالية إذًا؛ وإن التذكُّر هو تذكُّر أمور على شاكل هذه القوة. أمَّا الإختلافات التي تقع بين ذاكرة وذاكرة فإنَّا نردها إلى الإختلافات في المَلكَات، أو إلى حضور الإنتباه وغيابه، أو إلى الأمزجة البدنية إذا توافرت ٣٥ أو لم تتوافر. فهي التي تفسد الذاكرة وتعكِّر صفاءها أو لا تُحْدِثُ شيئًا من ذلك. / ولكن هذا موضوع نرجئه إلى حينه.

وما عسى أن يكون ذلك الذي يتذكّر المعاني الفكرية؟ هل تتذكّرها قوة المخيال أيضًا؟ نقول إن مع كل عرفان صورة خيالية ترافقه. وإذا كان كذلك، وبقيت هذه الصورة وهي من المعنى الفكري بمنزلة الأثر له، غدا هذا الحال والذاكرة التي تحفظ المعلومات العقلية. وإلّا وجب علينا أن نلتمس الذاكرة في شيء آخر. فربما/ كان ما تتلقّاه قوة التخيّل إنما هو النطق الذي يرافق المعنى المعروف. إن المعنى المعروف شيء لا يتجزّأ، وإنه ليبقى أمرًا مغفلًا ما دام

في الباطن ما يزال كأنه لم يسع قط الى الخارج. فإذا بسطه النطق وساق منه مدلوله إلى قوة الخيال، كشف عنه وكأنه في مرآة. / وبذلك يكون إدراكه بقوة الخيال، ويحل فيها شيئًا ثابتًا في وحدته وتكون الذاكرة. ولأجل ذلك أيضًا، ما دامت النفس في تحرُّك مستمر نحو العرفان، فإن الإدراك يتمُّ لنا عندما تولِّد في الخيال أثرًا منها. فالعرفان شيء وإدراك العرفان شيء آخر. 10 ثم إننا نحن في عرفان متواصل دائم، ولكنّا لا ندرك ذلك دائمًا، لأن ما يتلقَّى عندنا العرفان، / لا يتلقَّى العرفان فقط بل الإحساس أيضًا، وبالتناوب.

٣١ إن الذاكرة إنما هي ذاكرة قوة التخيُّل إذًا. وقد ورد في النفسين أنهما تنذكّران كلتاهما، فإذا كان ذلك كذلك، كان لكل نفس قوة تخيُّل. فلنفترض أنَّ الأمر كذلك هو ما دامتا منفصلتين. ولكن إذا كانتا فينا وكل منا شيء واحد في ذاته، فما القول عن قوتي التخيل وبأيةٍ منهما يتمُّ التذكُّر؟ إذا تمَّ بهما كلتيهما، قابلنا دائمًا صورتان خياليتان؛ ذلك لأنه لا ه يجوز أن تنفرد قوة التخيُّل/ في إحدى النفسين بالأمور الروحانية، وتلك التي في النفس الأخرى بالأمور الحسية. فإن الوضع إن كان كذلك إنما يؤدى الى القول بحيوانين لبس بينهما شيء مشترك قطّ. وإذا تمَّ التذكُّر في النفسين معًا إذًّا، فبماذا نمِّيز الصورة في النفس الأولى عنها في النفس الأخرى؟ ثم كيف لا ندرك هذا الفرق. إنَّا هنا أمام حالتين: الأولى منهما ١٠ هي حالة الصورتين إذا تمَّ التناسيق بينهما، / ثم لا تكون القوَّتان منفصلة إحداهما عن الأخرى. فما دامت أشرف القوتين هي السائدة خرجت الصورة الخيالية واحدة، وكأن إحدى الصورتين ترافق الأخرى ظلًّا لها أو كأنها نور ضئيل يجرى إلى جانب النور الأعظم. أما الحالة الثانية فهي حالة التنازع والتنافر بين الصورتين، فتظهر إحداهما وحدها في ذاتها. ولكنًّا نغفل عن كونها في النفس الأخرى لأنًّا، إجمالًا، غافلون عن اثنينية نفوسنا، إذ أن كل نفس إنما هي واحدة على أن ١٥ يكون ضمان وحدتها بإسهام نفسين تشرف إحداهما على الأُخرى. / فنقول إذًا: أن إحدى النفسين ترى كل شيء؛ فإذا خرجت من البدن حملت معها بعض ما رأت، أما بعضه الآخر الذي يخصُّ النفس الأُخرى، فإنها تتخلَّى عنه. مثل ذلك مثلما يتمُّ لنا إذا كنا في صحبة رفاق أردياء ثم تحولُّنا يومًّا إلى غيرهم: فإنَّا نذكر من أولئك الشيء القليل، ولكنًّا نذكر شيئًا أكثر عن ٢٠ هؤلاء الذين كانوا نخبة الأصفياء أيضًا./

٣٢ وما عسى أن يكون من أمر الأصحاب والأولاد والزوج؟ وماذا من الوطن ومن الأمور التي لا يمنع العقل من أن يتذكّرها الرجل الفاضل؟ إلّا أن القوة الخيالية إذا تذكّرت أمرًا من تلك الأمور تأثرت مع تذكّرها، أما الرجل الفاضل، فإنه يتذكّرها ثم لا ينفعل. أجل إنه أحسًّ

ه بالإنفعال في بداية أمره، وتأثّرت نفسه الشريفة بهذا الانفعال أفضله على قدر/ ما بينها وبين النفس الأُخرى من الإتصال. ولكن كيف يليق بهذه النفس السفلي أن ترغب في ما تحقّق من الذكري لدى النفس العليا، ولا سيما إذا كانت شريفة هي أيضًا. فإن النفس قد تكون فاضلة منذ بداية أمرها، وقد تصبح كذلك أيضًا بأن تؤديها النفس التي هي خير منها. إلَّا أنه ينبغي لهذه ١٠ النفس الأخيرة أن تحاول عن رضى نسيان ما يأتيها من التي دونها. / ذلك لأنَّه لا يجوز في النفس السفلي، ولو كانت النفس العليا فاضلة، أن تكون ريئة وأن تحبسها النفس العليا في الأسافل قهرًا. وبعد، فبقدر ما تسعى هذه النفس الفاضلة إلى الملأ الأعلى، يزداد نسيانها شمولًا، إلَّا إذا كانت حياتها كلها، حتى في هذه الدنيا، بحيث لا تكون ذكرياتها إلَّا ذكريات ١٥ فضل وخير . / فإنه، حتى في هذه الدنيا، نِعْمَ العمل خلع الهموم التي تلازم الآدميين، وبالتالي خلع الذكريات التي تنطوي على تلك الهموم حتمًا. وما أصوبه قولًا في النفس الناسية أنها هي الفاضلة، إذا كان نسيانها على هذا الوجه استقام. فإن المرء آنذاك ينجو من الكثرة، ويضبط ٢٠ الكثيرات بالوحدة، فيخلع عنه ما كان مبهمًا غامضًا. / وما عادت النفس مع الكثرة بعد ذلك، بل ها هي ذي رشيقة خفيفة، وحدها مع ذاتها. وإذا أرادت، حتى في هذه الدنيا، أن ترتقي إلى عالم الروح، خلعت عنها سائر الأمور كلها، ولو كانت لا تزال مقيمة في هذا العالم. فقلُّ ما تحتفظ به من حياتها هذه إذا أصبحت في حياتها الروحانية، ناهيك بما تخلعه عنها إذا أصبحت في السماء. إنه، لعمري، يجوز لهرقليس المقيم في منازل الأموات أن يتباهي بمآثره بطلًا. ٢٥ لكن الذي يستصغر هذه الأمور ، / عندما ينتقل إلى جناب القدس ويصبح في العالم الروحاني ، يفوق هرقليس بلاءً في الجهاد الذي دخل فيه الحكماء.

## الفصل الرابع (۲۸)

## في المشكلات المتعلِّقة بالنفس (القسم الثاني)

١ | لعمري، ما عساه أن يقول؟ ما عسى أن تكون الأمور التي تتذكّرها النفس إذا أصبحت في العالم الروحاني، مع الذات الروحانية. أَلَا، إنَّ ما يلزم عن ذلك هو أن يقال عن النفس آنذاك إنها تشاهد تلك الروحانيات وتفعل ما يليق بالعالم الذي هي فيه، وإلَّا لما كانت في ذلك العالم. ومن ثمَّ فإنها لا تذكر شيئًا مما فعلته في العالم الحسيِّ. فلا تذكر أنها كانت تعالج علم ه الفلسفة مثلًا، ولا تذكر أنها، أثناء إقامتها هنا، كانت تشاهد الأمور الروحانية./ إنَّ المرء إذا استغرق في وجه من وجوه العرفان، أصبح لا يسعه أنْ يقوم بعمل آخر سوى أنْ يدرك ما يعرفه وما يشاهده. فضلًا على أن العرفان في حدِّ ذاته لا ينطوي على عرفان مضى وتمَّ قبله. أجل، إذا عرف المرء وانتهى من عرفانه، يقول بعد ذلك أنه تمَّ له في ماضيه عرفان. ولكن هذا يعني أنه حدث في العرفان تغيير. وإذا كان ذلك كذلك، فإنه يستحيل على ما أصبح نقيًّا صافيًا في عالم ١٠ الروح أن يذكر ما جرى له/ يومًا أثناء وجوده في هذه الدنيا. ثمَّ إنَّ الظاهر في كل عرفان أنه لا يخضع للزمان، ما دامت الروحانيات في حيِّز الأبد لا في حيِّز الزمان. فاذا صحَّ ذلك، كان التذكُّر في الملأ الأعلى أمرًا مستحيلًا: ليس التذكُّر بأمور هذه الدنيا فقط، بل تذكّر كل شيء ١٥ مهما يكن أيضًا، فإن كل شيء حاضر هنالك: فلا خروج من شيء إلى شيء ولا انقلاب/ من حال إلى حال. فماذا إذًا؟ أوّلسنا نجد تقسيمًا يسير انحدارًا من الجنس إلى الأنواع أو ارتقاءً من الأسفل إلى الكليّات والعلويات صعودًا؟ وإن لم يكن ذلك للروح، وهو موجود بالفعل كله معًا، فلماذا لا يتمُّ للنفس القائمة في الملأ الأُعلى؟ نقول: وما للنفس آنذاك لا يتمُّ لها أن تمسَّ مسًّا بدفعة واحدة ما يوجد معًا بدفعة واحدة؟ وإنْ قيل: يكون هذا الادراك مثل إدراك شامل ٢٠ لشيء واحد؟/ قلنا: بل إنه ينطوي على وجوه العرفان كلها معًا، من حيث أنه عرفان لأمور كثيرة. فما دام الشيء المُشاهَد مختلف العناصر، كان لا بدُّ من أن يكون العرفان بالدفعة الواحدة مختلف العناصر وذا كثرة أيضًا، من أن تكون وجوه العرفان كثيرة. مثل ذلك مثل ما يتمُّ لنا عندما نرى وجهًا فندركه باحساسات كثيرة في عينيه وأنفه وأجزائه الأُخرى. وما القول

فيما عمدت النفس إلى الشيء الواحد فقسمته وشرحته؟ ألاً، / إن التقسيم إنّما كان في الروح؛ وإنه لأحرى به، ما دام من هذا النوع، أن يقال عنه إنه بمنزلة تقسيم وُضعت معالمه. أما وضع التقدّم والتأخّر في المُثُل والمعاني، فإنما هو بغير زمان، كما أن العرفان بالتقدّم والتأخّر لا يتقيّد بالزمان. بل إن هذا الوضع قوامه ترتيب مُحكّم، مثلما يكون الأمر في الشجرة: يشملها ترتيبها بالزمان بل إن هذا الوضع قوامه ترتيب مُحكّم، مثلما يكون الأمر في الشجرة: يشملها ترتيبها عندما نراها دفعة واحدة. ولكن إذا نظرت النفس إلى الشيء الواحد، وكان هذا الشيء ينطوي على أمور كثيرة بل على الأمور كلها، كيف تدرك الطرف الأول، ثم تدرك ما بعده؟ ألاً، إنّما قوة النفس الواحدة واحدة بمعنى أنها تتكاثر في غيرها، فلا تدرك الأشياء كلها عن طريق وجه واحد انفس الواحدة واحدة بمعنى أنها تتكاثر في غيرها، فلا تدرك الأشياء كلها عن طريق وجه واحد إنما تتكاثر وتتفرّق في الأشياء المختلفة. ذلك لأن الأمر الروحاني ليس بحيث يكون واحدًا في إنما تتكاثر وتتفرّق في الأشياء المختلفة. ذلك لأن الأمر الروحاني ليس بحيث يكون واحدًا في ذاته، فقد يتسع للأمور الكثيرة التي لا تكون كثيرة في ما هو قبله.

٢ مذا وحسبنا ما ذكرنا من هذه الناحية. ولكن، كيف يتذكُّر الأمر الروحاني ذاته؟ أَلَا، إنه ليس له تذكُّر بذاته، أو بأنه هو سقراط مثلًا، الذي يشاهد، أو بأنه روح أو نفس. ولنذكر هنا تلك الحالات التي نصبح عليها، حتى في هذه الدنيا، حيث نشاهد وتكون مشاهدتنا على أشدها قوة ووضوحًا. فلا يعود المشاهد إلى ذاته في عرفانه آنذاك. / أجل، إنه قابض على ذاته، لكن فعله موجَّه إلى ما يشاهده. فيصبح آنذاك هو الأشياء التي يشاهدها عينًا وكأنه يتقدّم إليها بذاته على أنه لها هيولي ويستحيل مثالًا متناسقًا مع ما يراه، ويكون، هو بذاته، بالقوة ما تكون عليه الأشياء التي تراها. وبعد، أوَ يكون العارف قائمًا في ذاته بالفعل عندما لا يعرف شيئًا إذًا؟ لا ١٠ شك، فيما لو كان العارف ذاته فارغًا خاليًا من كل شيء عندما لا يعرف شيئًا. / أما إذا كان العارف هو ذاته الأشياء كلها، فإنه عندما يعرف ذاته إنَّما يعرف الأشياء كلها معًا. ومن ثمَّ فإن الذي يشاهد ذاته كذلك بالفعل ويدرك ذاته مَسًّا، يحيط بالأشياء كلها؛ كما أن عرفانه للأشياء كلها محيط به هو ذاته أيضًا. لكنه إذا فعل كذلك تحوَّل من عرفان إلى عرفان، وهو أمر حَكَّمْنا ١٥ بخلافه قبل ذلك. أفيجب/ القول عن الروح إنه يبقى هو هو على ما هو في ذاته؟ أما النفس فنقول عنها إنها، ما دامت في أفق العالم الروحاني، يجوز فيها التغيُّر، إذ إنه يجوز فيها أن تزداد توغلًا في هذا العالم أيضًا؟ ذلك لأنه إن كان شيء حول المركز الثابت، وَجَبَ في هذا الشيء ألَّا يبقى كذلك ثابتًا، بل أنْ يتحرك بالنسبة إلى المركز الثابت. ألا وإنه يجب القول بأنه ليس في ٢٠ الأمر قطّ تغيير، / فيما لو تحرّك العارف مما ينطوي عليه في ذاته إلى ما هو عليه في ذاته، أو فيما لو تحرُّك مما هو عليه في ذاته إلى الأشياء الأخرى. فإنه هو هو الأشياء كلها والطرفان شيء

واحد. ولكن النفس، إن كانت في العالم الروحاني، هل تنفعل إذا نظرت إلى ما هي عليه في ذاتها بغير ما تنفعل به إذا نظرت إلى ما هو بذاته فيها؟ ألاً، إنها لا يعتريها التغير هي أيضًا، ما مع دامت صافية نقية في العالم الروحاني؛ فتكون هي بذاتها ما هي الأشياء في ذاتها. / وإذا أصبحت في ذلك العالم الروحاني انتهت إلى الاتحاد بالروح حتمًا، ما دامت قد وجَّهت أنذاك وجهها له. لأنها، إنْ فَعَلَتْ، زال كل متوسط بينها وبين الروح، واتَّجهت شطر الروح فانسجمت معه ثم اتحدت به من غير أن تُهلك ذاتها هي. بل يكون كلاهما واثناهما شيئًا واحدًا. ما لا يعتريها التغير، ما دامت على هذه الحالة، / بل تكون في عرفان مستمر لا تتحوَّل عنه يرافقه الشعور بذاتها، لأنها قد أصبحت هي والعالم الروحاني شيئًا واحدًا.

وتسعى إلى أن تصبح غير ما هي عليه، فكأنها تندلق. والظاهر هو أنها تتلقى الذكرى بعد ذلك. وتسعى إلى أن تصبح غير ما هي عليه، فكأنها تندلق. والظاهر هو أنها تتلقى الذكرى بعد ذلك. فإنْ ذكرت الأمور الروحانية، أمْسكت عن الهبوط، وإن ذكرت الأمور الدنيوية انحطَّت الى هاهنا، وإن ذكرت الأمور الدنيوية انحطَّت الى هاهنا، وإن ذكرت السماء بقيت هنالك. وإنها، إجمالًا/ مهما تذكر من شيء، تصبح هذا الشيء وتصير إلى ما هو عليه في ذاته. ذلك لأن التذكُّر كما مرَّ بنا، إنما هو عرفان أو تخيُّل. وليست القوة الخيالية في حدِّ ذاتها بأن تملك الشيء، بل إنها تتكيّف بتكيّف ما تراه. فاذا شاهدت الحسيَّات عليه. ذلك لأن الأشياء كلها فاذا شاهدت الحسيَّات عليه. ذلك لأن الأشياء كلها ليست في الخيال بوجودها الكامل؛ بل إنه يصير هو الأشياء كلها شيئًا. فهو متوسط موضوع بين الروحانيات الكامل؛ بل إنه يصير هو الأشياء كلها شيئًا فشيئًا. فهو متوسط موضوع بين الروحانيات والحسيَّات، وهو مقيَّد بهذا الوضع والحال، فيميل إلى الطرفين جميعًا.

عذا وإن النفس في العالم الأعلى ترى الخير المحض بتوسط الروح. فإنه ليس محجوبًا بحيث لا يتجه إليها، ما دام ليس من جسم يتوسطهما بحيث يَحُولُ بينه وبينهما. لكنه حتى فيما لو تتوسطهما الأجسام، ما أكثر ما يأتي من أمور المقام الأول، إلى أمور المقام الثالث (مقام النفس). أما إذا استسلمت النفس إلى الأمور الدنيوية، فإنها تحصل آنئذ على ما/ أرادت وفقًا لتذكُّرها وخيالها. ولذلك لم يكن التذكُّر أفضل الأحوال، حتى ولو كان تذكّرًا بالأمور الفاضلة. فإن ما يجب في فهمنا للتذكُّر هو أنه ليس في أن يصبح كأنًا نحس بأنًا نتذكر، بل في أن يلابسنا الحال الذي ولَّدته فينا انطباعاتنا ومشاهداتنا الماضية. ذلك لأنه قد يكون لدينا في أن يلابسنا الحال الذي ولَّدته فينا انطباعاتنا وهو لدينا آنذاك أشد وأقوى منه فيما لو أدركناه. وأن ندركه فإنما ندركه على أنه شيء يختلف عنا ما دمنا نحن نختلف عنه أيضًا؛ أما إن كنا عنه وأنْ ندركه فإنما ندركه على أنه شيء يختلف عنا ما دمنا نحن نختلف عنه أيضًا؛ أما إن كنا عنه

غافلين، فإنًا نكاد نصبح حينذاك ما يكون الشيء الذي لدينا عليه. وهذا الانفعال المغفّل هو الذي يؤثّر بخاصةٍ في هبوط النفس. ولكنها إذا رحلت عن المقام الأعلى حملت الذكريات معها من وجه ما. فإن لها هنالك أيضًا القوة/ على التذكّر إذًا. لكن الأمور الروحانية تفعل أفاعيلها آنئذ فتحجب الذكرى. ذلك لأن الذكريات لم تكن حينذاك بمنزلة انطباعات كامنة في النفس، وهو قول يؤدي بنا إلى نتائج ربما لا تستسيغها العقول؛ إنما كانت قوة خُلِّي بينها وبين أن تتحقق بعد ذلك. فلما كفّت الأمور الروحانية عن أفاعيلها، عادت النفس تشاهد ما كانت قد من شاهدته قبل أن تصبح في عالم الروح./

ماذا إذًا؟ أتكون تلك المقدرة على التذكُّر هي التي تسوق الروحانيات إلى أن تكون حقًا وفعلًا؟ أَلا، إنْ لم نكن لنشاهد الروحانيات في حدِّ ذاتها، شاهدناها بالتذكُّر، أما إذا أدركتها مشاهدتنا في حدِّ ذاتها، فإنَّا نشاهدها بالقوة التي تمَّت لنا المشاهدة بها في عالم الروح. ذلك لأن هذه القوة تنهض لأمرها اذا حضر ما ينهضها، وهذا يعني أنها تشاهد مانحن الآن في ذكره. فهو أمر يجب ألَّا نلجاً لإكتشافه إلى التظنّي/ أو إلى القياس الذي يتلقَّى أصوله من غيره. بل إنه يسعنا، كما قلنا، أن نتناول الروحانيات، حتى في حياتنا الدنيوية، بالمَلكَة ذاتها التي تقوى على مشاهدة الأمور في الملأ الأعلى. فإنها هي التي يجب فيها أن تشاهد الحق عندما نوقظها فينا، إذا جاز لنا القول. وإنما يتم ايقاظها بحضور الحقائق. ونكون نحن آنئذ بمنزلة رجل علا مرقبًا ١٠ وأخذ يسرّح/ نظره فيشاهد ما لا يشاهده غيره ممن لم يصعدوا هنالك معه. فنتيجة هذا القول هي أن التذكُّر إنما يبدأ من السماء، بعد أن تكون النفس قد غادرت عالم الروح. فاذا رحلت عن هذا العالم وأصبحت ثابتة فيها، فليس بعجب إنَّ اخذت تذكر الشيء الكثير من أمور هذا العالم ١٥ السفلي التي هي من نوع ما وصفناه . / بل إنها تمِّيز نفوسًا كثيرات كانت قد عرفتهنَّ في زمانهنَّ الماضي، ولا سيما أَنهنَّ لا يزلنَ حتمًا في أجسام تشبه بأشكالها أجسامهنَّ السابقة. ولكن لو افترضنا أنهنَّ بدلنَّ أشكالهنَّ واتخذنَ لهنَّ أشكالًا كروية، فهل يعرفَن بعضهنَّ بعضًا من ٢٠ أخلاقهنَّ ونمط سيرتهنَّ الخاص؟ ليس ذلك بالأمر المحال؛ فانهنَّ إن خلعنَ عنهنَّ/ انفعالاتهنَّ، لا يمنع هذا أخلاقهنَّ عن أن تبقى هي هي، فيما كانت عليه. وإنْ كنَّ يستطعنَ النطق، ففي ذلك ضمان لتعارفهنَّ أيضًا. ولكن إذا انحدرنَ من عالم الروح إلى السماء، فكيف يكون تذكرهنَّ؟ أَلَا، إنهنَّ يحركنَ الذكرى فيهنَّ بالأمور ذاتها، ولكن جانب الذكرى لديهنَّ أضعف من لدى اللواتي كنَّ في السماء. فانهنَّ مُقبِلات على تذكُّر أمور أخرى، فضلًا على أن ٢٥ زمانهنَّ أطول من زمان أخواتهنَّ، فيجعل هذا الزمان الكثير مما لديهنَّ مغمورًا/ غمرًا تامًّا في غياهب النسيان. ولكن إذا انقلبنَ نحو العالم الحسي وهبطنَ إلى الصيرورة في دنيانا، فما عسى

أن يكون نوع الزمان الذي يتمُّ فيه تذكرهنَّ؟ أَلَا، إنَّه ليس من الضروري أن يهبطنَ هبوطًا تامًا الى أسفل سافلين. فانهنَّ إذا تحركنَ بوسعهنَّ أن يتقدمنَ إلى حدٍّ يقفنَ عنده. وليس من شيء منعهنَّ من أن يعدنَ ويخرجنَ مما هنَّ فيه قبل أن ينتهينَ إلى أقاصى الكون والصيرورة./

حام الذكر هو ذكر ما مضى وفات؛ ولكن النفوس اللواتي يتحوّلنَ ويتغيّرنَ أنهنَّ يتذكّرنَ إذًا، ما دام الذكر هو ذكر ما مضى وفات؛ ولكن النفوس اللواتي تمَّ لهنَّ أن يبقينَ على حال واحد، فما عسى أن يذكرنَ؟ وهي مسألة تتناول الذكريات في نفوس الكواكب كافة، ولا سيما نفس الشمس/ والقمر. وإنها لتتسع فتشمل الذكرى في نفس الكل أيضًا، بل إن فيها دعوى التنقيب عن الذكر عند المشتري. هذا وانه يجدر بالباحث في هذه الأمور أن ينظر في أفكار الكواكب واستدلالاتها ما هي، اللهمَّ إنْ كانت، موجودة متوافرة. وإنْ لم تكن الكواكب بعضم عن أو تتردَّد في شيء (فإنها لا تحتاج إلى شيء، ولا تكتسب علم شيء لم يكن لها به علم في ما مضى) فأنَّى لها الأدلة والمقاييس والتفكير؟ بل إنها لا تحتاج إلى تروَّ او تدبّر في ما يتعلق بالآدميين، إليهما تلجأ لتسيير أمورنا أو أمور الدنيا بوجه عام. / فإن النظام الذي تنشره على العالم الكلي، إنما هو من نوع آخر.

سعها قط آن تقول إنها شاهدته؛ إنما هذا هو حال من يكون قد كنّ عن النظر. ثم ماذا؟ أو لا يسعها قط آن تقول إنها شاهدته؛ إنما هذا هو حال من يكون قد كنّ عن النظر. ثم ماذا؟ أو لا تذكر أنها دارت حول الأرض بالأمس وفي العام الماضي؟ أو أنها كانت بالأمس حيّة، وقبل الأمس بزمان أيضًا، بل منذ أول حياتها؟ ألا، وإنها دائمًا حيّة؛ / والدوام إنما هو الوجود على حالة واحدة. فالقول في حركة الكواكب أن لها أمسًا غابرًا وعامًا ماضيًا، إنّما هو مثل قول مَنْ وأن يجرّ نها الى أجزاء كثيرة، جزءًا بعد جزء، وأن يجعل الحركة الواحدة مجموعة حركات عديدة. كذلك القول في حركة الكواكب. إنما وأن يجعل الحركة الواحدة مجموعة حركات عديدة. كذلك القول في حركة الكواكب. إنما الليالي تفصل بينها. أما هنالك، فما دام النهار هو هو، واحدًا أبدًا، كيف تكون النّهُر الكثيرة؟ ومن ثم فلا مجال لما هو عام مضى أيضًا. ولكن ربّ قائل يقول: إنّ البعد في السماء لا يكون دائمًا هو هو بعينه، بل إن هنالك أبعادًا مختلفة؛ ثم إنّ فلك البروج في تغيّر متواصل، فهو مع دائمًا هو هو بعينه، بل إن هنالك أبعادًا مختلفة؛ ثم إنّ فلك البروج في تغيّر متواصل، فهو مع كوكب غيره مع الآخر. فلماذا لا يقول الكوكب إذًا: «لقد اجتزت هذا البرج، وها أنذا في خيره»؟ هذا وإن كانت الكواكب تشرف على أمور الآدميين، فكيف لا تلاحظ تقلباتهم، / ولا ترى أنهم الآن غيرهم بالأمس؟ فإذا كان ذلك كذلك، فلأنه كان قبل آدمي اليوم آدميون آخرون ترى أنهم الآن غيرهم بالأمس؟ فإذا كان ذلك كذلك، فلأنه كان قبل آدمي اليوم آدميون آخرون

وعلى حال آخر. ومن ثم فإن للكواكب تذكُّرًا.

٨ | إِلَّا أَنَّه ليس من الضروري لمن يشاهد أن يذكر كل ما قد رأى، أو ان يستودع خياله كل ما جاءه من قِبَل اللواحق العَرَضِيَة. ثم إن بين الأمور ما يُدرك بالعرفان أو بالعلم إدراكًا لا يستهان بشدَّة ظهوره. فإذا بدا وأحسسنا به عينًا، لم يكن من الضروري أن نحوِّل انتباهنا عن ه علمنا به عقلًا، وهو حاضر، إلى المحسوس/ الجزئي (إلَّا إذا كنا في شيء عملي ندبِّره) ما دام العلم بالجزء داخلًا في العلم بالكل. وها أنذا أتناول هذه الأصول أصلًا أصلًا على الوجه الذي يلي. فأولها ليس من الضروري أنَّ يحفظَ الانسان كل ما يراه بأم عينه. ذلك لأنه قد يبدو لنا ما لا ١٠ نجد فيه فرقًا بين غيابه أو حضوره، أو ما لا شأن لنا فيه إجمالًا. فإن الحس ينفعل آنذاك بمجرد/ ما في المرئي من اختلاف، ولا ينفعل بالمرئي إلَّا الحس فقط. وذلك لأن النفس لا تنشرح للمرئي في باطنها لأنها لا تراه ذا شأن يلبي حاجتها أو تنتفع به بوجه من الوجوه. ثم إذا تحوَّلت فاعليتها إلى أمور أخرى حتى انصبت على هذه الأمور انصبابًا تامًا، لم تحفظ ذكرًا لشيء من ١٥ هذه الأشياء التي مضت. / ولا غرو ما دمنا لم ندرك احساسنا بها إذ كانت حاضرة بين يدينا ونحن نحسَّ بها. أما الأصل الثاني فهو أنه ليس من الضروري أن يستودع الخيال كل ما كان من قبيل القرائن العَرَضِيَة، ولئن اتفق الأمر، فما من شأن الخيال أن يحرص عليه ولا أن يضبطه. بل إن انطباع شيء من هذا النوع في الخيال لا يولِّد قطّ شعورًا. وبوسعك أن تفهم ما أعنيه إذا ٢٠ أدركت/ ما أقوله في ما يلي. أقول إذًا: إن لم نكن لنقصد قطّ يومًا أن ينفرج لنا هذا الجزء ثمَّ ذاك من أجزاء الهواء عندما نمضي من مكان إلى مكان، أو فيما لو كنا نجتاز مكانًا واحدًا معينًا، فإنَّا لا نحفظ هذا الإنفراج، بل إنه لا يخطر عنه لنا بال في أثناء سيرنا. وكذلك القول في ٢٥ الطريق: إن لم نكن نقصد أن نقطع جزءًا معينًا منها، وكان سفرنا في الهواء، لم يكن لنا/ همّ في أيِّ فرسخ من فراسخ الأرض صرنا، ولا كم فرسخًا سرنا. ثم إنَّا لو احتجنا إلى التحرك ثم لم نُقِمْ للزمان حسبانًا، بل أردنا التحرك فقط، ولم نُضِفْ إلى الزمان عملًا من أعمالنا، لما ذكرنا ٣٠ لأعمالنا زمانًا دون غيره. / هذا ولا يَخفى على أحد أن الفكر اذا أحاط بعمل واطمأنَّ إلى الوجه الذي منه يعالج عمله، فلا تستأنس منه العودة إلى هذا العمل في فصوله وجزئياته. كما أنه عندما يفعل الفاعل فعلًا باقيًا واحدًا على ذاته دائمًا، فمن العبث أن يحفظ الفاعل دقائق فعله ٣٥ تفصيلًا. وبعد، فإذا سارت الكواكب في حركتها، فإنما تتحرك لتقوم بأعمالها الخاصة، / لا لكي تقطع الأبعاد التي تجتازها. وليس غرضها مشاهدة الأشياء التي تمرُّ بها، كما أنه ليس هذا المرور بذاته أيضًا، وهو مرور بالعرض غير متعمَّد في ذاته. بل إن بال الكواكب في أمور أخرى أرفع شرفًا، وإنما يكون ما تجتازه شيئًا باقيًا هو هو دائمًا على حاله. ثم إن الزمان، في الأبعاد

٤٠ التي تقطعها، لا يدخل في الحسبان؛ فلا حاجة بعد ذلك/ عندها للأَماكن التي تجتازها أو للأزمان التي تقضيها، فضلًا على أن للكواكب حياتها وهي باقية دائمًا على ذاتها. فلا عجب في التحرُّك الذي يلزمها والذي يقوم حول مركز واحد لا يتغيَّر، إن لم يكن بمنزلة تحرُّك مكاني، بل إنه تحرُّك حيوي. إنما هو تحرُّك حيوان واحد في ذاته، ذي عمل موجِّه لذاته، ساكن بالنسبة ه؛ إلى غيره، تحرُّكه الحياة الكامنة فيه وهي حياة الأزل./ ولأجل ذلك كله إذا شبّهنا حركة الأفلاك بحلبة رقص، وكفَّت هذه الحلبة لحظة عن رقصها، فإنَّ الرقص كله، وقد أُنجز منذ بدايته إلى نهايته، يكون هو الرقص في كماله. في حين أنه إذا نُظِرَ إلى أجزائه جزءًا جزءًا، فإنها ناقصة كلها. أما إذا كانت الحلبة في رقص دائم، فالرقص في كمال دائم أيضًا. وإذا كان في ٥٠ كمال دائم، / لم يكن لكماله نهاية في مكان أو زمان. وما دام الأمر كذلك، فليس لحلبة الرقص رغبة قطّ، وبالتالي لن تقيس زمان رقصها أو مكانه، ولا نُبُّه لها عن كلا الأمرين إذًا. هذا وإنَّ الكواكب تتمتع بحياة سعيدة، وهي تشاهد الحياة بنفوسها. وإذا كان ذلك كذلك، فإن نفوسها كذلك أيضًا، إنما تميل بالميل ذاته إلى القيام في الوحدة، ويشع فيها نور يشمل السماء ه، كلها. مثل ذلك مثل الأوتار/ في القيثارة تتحرك بتفاعل متبادّل فتُصعد أنفاسها مسبوكة في توقيع ينضح بالطبيعة. كذلك تكون السماء بأسرها في حركتها مع أجزائها: تتحرك هي نحو ما هي في ذاتها، وتتحرك أجزاؤها بحركة أخرى، ما دام لها وضع آخر، ولكن نحو الغاية عينها دائمًا. وإذا كان الأمر كذلك، فإن فيه تأكيدًا لصواب قولنا في حياة الأفلاك: إنها حياة واحدة ٠٠ متجانسة؛ ولشدً/ ما أحراها آنذاك بأن تكون حياة الأفلاك كلها.

والمشتري، ماذا نقول فيه؟ إنه هو الذي يضع الأشياء كلها بخطوطها ومعالمها، وهو الذي يدبِّر أمورها دائمًا. هو "صاحب النفس الملكيَّة والروح الملكيَّ، والعلم السابق بالشيء كيف يتم، حتى إذا تمَّ أشرف عليه. وهو الذي يسيِّر الكواكب في نظامها المُحْكُم ويجعلها تقوم بدوراتها، وما أكثر ما فعل! فكيف لا يكون له ذكر وهو بين ذلك كله؟ إنه يصنع الأشياء ويوفِّق بعضها مع بعض ويقدر الدورات الماضية كمَّا وكيفًا والدورات المقبلة أيضًا. وما دام على هذه الحال، فإنه لا محالة أقوى ما يكون تذكّرًا وأشد به حينتذ حكمة وتدبيرًا إذا لم تنظر إليه إلَّا صانعًا. فنقول: أمَّا أمر التذكُّر في الدورات الفلكية فإنَّه في حدِّ ذاته، ينطوي على مشكلة صانعًا، وهي كم عدد هذه الدورات، وهل يعرفه المشتري ذاته. إذا كان هذا العدد متناهيًا، سلَّمنا بأن للعالم الكلي بداية في الزمان؛ وإذا كان غير متناهٍ، فإن المشتري يجهل عدد أعماله كم هو. وإن كون المشتري قائمًا في المعرفة الواحدة والحياة الواحدة – فإنه ليس متناهيًا يجعله يعرف ما يكون واحدًا لا بمعرفة تأتيه من الخارج، بل بعمله في ذاته. وذلك لأنَّ غير يجعله يعرف ما يكون واحدًا لا بمعرفة تأتيه من الخارج، بل بعمله في ذاته. وذلك لأنَّ غير

١٥ المتناهي بهذا المعنى يكون دائمًا معه، أو بالأحرى تابعًا له، / فيشاهده بمعرفة غير مكتسبة. فمثلما أنَّ المشتري يعرف أن حياته ليست متناهية، يعرف كذلك أنَّ العمل الذي ينبعث منه الخير الكل إنما هو واحد أيضًا. ولكنه لا يعرف أنَّ هذا العمل يؤثِّر في الكل.

ا ١٠ هذا وإنَّ الأصل الذي يضع للعالم معالمه ، إنما يؤوَّل على وجهين : على أنه الصانع من ناحية، وعلى أنه نفي الكل من الناحية الأخرى. وإذا ذكرنا المشتري، ذكرناه على أنه الصانع تارة، وعلى أنه المشرف على تسيير الكل طورًا. ولكن يجب في الصانع أن ننفي عنه مطلقًا كل تقدُّم وتأخُّر، فنسلِّم له بحياة واحدة/ ثابتة على حالها لا تتبدُّل ولا تخضع للزمان. أما حياة العالم، تلك التي تحمل الأصل المشرف على تسييره في جنباتها، إنما تحتاج إلى بحث خاص هي أيضًا: وهو بحث يدور حول ما إذا لم تكن هذه الحياة ذاتها قائمة في التفكر، وفي طلب الفعل الذي يجب أن يُفْعل. ذلك لأن ما يجب فيه أن تفعله، إنما هو أمر قد اكتشف، واكتشف ١٠ مع تناسقه في ذاته . / وليس ذلك بمعنى أنه كان منسقًا في ما مضى ، إذ أن ما كان منسقًا إنما هي الأشياء بعد أن حدثت وتمَّت. في حين أن ما يحدثه الصانع إنما هو النظام، أعنى عمل النفس المرتبط بالروح على أن يتوسط الطرفين الحكمة التي يكون ارتسامها النظام الثابت في النفس ذاتها. وما دامت هذه الحكمة لا تتغيَّر، فلن تتغيَّر النفس حتمًا أيضًا إذ أنها ليست بحيث تنظر تارة إلى عالم الروح، وطورًا لا تنظر إليه، فإنها إن كفَّت عن النظر حارت في أمرها. وإن النفس ١٥ واحدة، وواحد عملها أيضًا. / ذلك لأنَّ الأصل المشرف على تدبير العالم إنما هو واحد: إنه هو السائد دائمًا وليس سائدًا ويومًا مسودًا. فأنّى له الكثرة حتى يكون فيه تنافر أو إشكال. ثم إنَّ هذا الأصل المدبِّر الواحد إنما يريد الشيء الواحد ذاته دائمًا: فلماذا تختلف مقاصده حتى ٢٠ يرتبك في كثرة الممكنات؟ وإن النفس مع ذلك لن ترتبك في أمرها، / حتى ولو تغيّرت بالرغم من كونها ثابتة في الوحدة. أجل إن الكل ينطوي على أنواع كثيرة وأجزاء يقابل بعضها بعضها الآخر، ولكن ذلك لا يجعلها تتحيَّر في كيف تدبِّر أوضاع الأمور. فإنها لا تباشر بعملها من أواخره أو تتناوله من أجزائه لتؤلِّف بينها، بل من أوائله. فإذا انطلقت من الأصل الأوَّل سارت في طريق غير مسدود بحاجز إلى الأشياء كلها، فوضعت لها معالمها. وتكون النفس سيدة في ٢٥ العالم الكلي آنذاك، لأنها تأخذ في عمل واحد، فتلتزمه دائمًا، / باقية هي على ذاتها أيضًا. أما إذا أرادت شيئًا ثم شيئًا آخر، فأنّى لها هذا الشيء الآخر؟ فضلًا على أن ما يجب أن تفعله يشْكُلُ عليه أمره آنذاك، فيفتر عملها إنْ أخذت تفكر في ما يناسبه أو ينافيه.

١١ ذلك لأنَّ مثل تسيير العالم مثل معالجة الحيوان الواحد في ذاته: فإن المعالجة قد

تتناول الحيوان من الخارج من أجزائه. وقد تتناوله من الباطن، من أصله. فالطبيب مثلًا يأخذ مرضاه من ظواهرهم ويعالجهم بأجزائهم، فكثيرًا ما تَشْكُلُ عليه أمورهم فيتردَّد ويتروَّى. أما الطبيعة فإنها تنطلق من الصميم ولا تحتاج إلى تروِّ. ويجب/ في تدبير الكل وفي المدبّر ألَّا يتقيَّد بسلوك الطبيب، بل بسلوك الطبيعة. ولا سيما أن الأمور في الملا الأعلى أشدُّ بساطة، بقدر ما أن الأحياء كلها هنالك بمنزلة حيوان واحد ينطوي على كل أجزائه. فإن الطبائع كلها ١٠ خاضعة لطبيعة واحدة: تتبع هذه الطبيعة، متعلِّقة فيها، مرتبطة بها وكأنها نابتة منها،/ مثلما أن الطبيعة في الأغصان تابعة لطبيعة الشجرة كلها. فأين التفكير والحسبان والتذكُّر حيث نجد حكمة أبدًا حاضرة، تعمل أعمالها وتفرض سيادتها وتتقيَّد بنمط واحد في تدبيرها؟ وإن كانت ١٥ المحدثات متنوعة مختلفة، فلا يستلزم ذلك منا أن نعتقد في صانعها أنه يتبعها في تحولاتها./ بل مهما كثر تنوُّع المحدثات ازداد صانعها بقاءً على حاله. ذلك لأنه، حتى في الحيوان الواحد الجزئي، تنشأ المحدثات عديدة، ثم لا تظهر كلها في آن واحد. فإن أطوار العمر، ثم ظهور كل جزء من أجزاء الحيوان في حينه، مثل ظهور القرون واللحية، ونهود الثدي، ثم الإكتهال، ٢٠ ثم ولادة الأولاد وهم غير آبائهم: / ليس كل ذلك بأن تهلك البُني المعنوية المتقدّمة، بل أن تنشأ إلى جانبها بُني معنوية جديدة. ولا غرو، فالأمر راجع إلى أن البنية المعنوية تعود وتحضر هي ذاتها كلًّا في الحيوان الجديد الذي نشأ. وبعد، فإنَّه يحق لنا أن نسلِّم لنفس الكل بالحكمة الواحدة الباقية دائمًا على ذاتها، وهي كأنها حكمة العالم كله الثابتة. إنها كثيرة الوجوه، كثيرة ٢٥ التنوُّع، وهي حكمة الحيوان الواحد الأعظم البسيطة أيضًا. / فلا يعتريها التغيُّر بكونها ذات كثرة، بل إنها تُبقي البنية المعنوية الواحدة والبنية المعنوية الكلية في آن واحد. ذلك لأنها لو لم تكن البنية المعنوية الكلية، لما كانت حكمة الكل، بل حكمة ما يليه ويتفرّع منه.

المحكمة، فانها ما ولكن ربَّ قائلٍ يقول: إن عملًا مثل هذا، إنما هو عمل الطبيعة. أما الحكمة، فانها ما دامت كامنة في العالم الكلي، كان التفكير والتذكُّر من خصائصها لا محالة. فنجيب: إن هذا القول قول رجال يخلطون بين ما هي الحكمة وبين ما ليس من الحكمة في شيء، ويتصوّرون طلب الحكمة على أنه الحكمة بالذات. / فما عسى أن يكون التفكير سوى الرغبة في اكتشاف الحكمة وفي الدليل الصحيح الذي به ندرك روح الحق؟ إن المفكّر مثل الذي ينقر على القيثارة ليصبح بارعًا في فنها، ومثل الذي يروِّض ذاته ليكتسب مَلكة ما فيه، وبوجه عام مثل من يتعلم ليصبح عالمًا. ذلك لأنَّ الذي يفكر إنما يطلب معرفة ما إذا حصل المرء على معرفته أصبح المرء ليصبح عالمًا. ذلك لأنَّ الذي يفكر إنما يطلب معرفة ما إذا حصل المرء على معرفته أصبح المرء ليصبح عالمًا؛ ومن ثم كانت الحكمة متوافرة لمن سكن وكفَّ/ عن التفكير. ويشهد لذلك حال المفكِّر ذاته: إن اكتشف ما يجب اكتشافه بطل مفكرًا؛ وأنه ليُمسك عن التفكير لأنه وصل الى

الحكمة. فإذا أدرجنا مدبِّر الكل في زمرة طلاب العلم، وجب علينا أن نعترف له بالتفكُّر ١٥ والتحيُّر والتذكُّر الذي نعترف به لمن يجمع بين/ ماضي وحاضر ومستقبل. أما إذا جعلناه في مقام العارف، وجب علينا أن نعتقده حكيمًا ثابتًا في طمأنينة أدركت حدَّها. ثم أنه إن كان يعرف المستقبلات (وليس من المَعقول أن ننفي هذا العلم عليه)، فلماذا لا يكون عارفًا ٢٠ كيف يتم حدوثها بعد ذلك؟ وإذا كان يعرف كيف تتمُّ، فما هي حاجته بعدئذ للتفكير/ وللجمع بين الماضيات والحاضرات؟ هذا وإنَّ معرفته للمستقبلات، إذا ما سلَّم له بها، لا تأتيه مثلما تأتى المنجّمين معرفتهم. بل إنها من نوع معرفة من يصنع وهو على يقين مما سيكون من صنعه. وهذا يعني أن معرفته إنما هي بالذات معرفة أسياد الأمور كافة، هؤلاء الذين لا ٢٥ يخامرهم قطّ/ تردُّد أو ارتياب. إنَّ من كان ذا رأي ثابت، بقي ثابتًا على رأيه دائمًا. ومعرفة المدبِّر الكلى للمستقبل من نوع معرفته لحاضره، وهي معرفة ثابتة دائمًا لا يعتريها قطّ تغيير: فلا دخل فيها للتفكّر. بل نقول: إنه لو لم يكن يعرف المستقبلات التي يصنعها، لما كان يصنعها ٣٠ عارفًا/ او متقيدًا بمثال ينظر اليه. فيأتي صنعه عن طريق العَرَض آنذاك، أعني أنه يكون وليد البخت والاتفاق. إن ما يتقيّد به في صنعه إنما هو أمر ثابت على حاله دائمًا إذًا. وإن كان ذلك كذلك، فإنه لا يصنع إلّا بحيث يكون صنعه شبيهًا بالأصل الذي ينطوي عليه في جنباته. هو يتقيَّد بوجه واحد في صنعه إذًا، وكذُّلك دائمًا؛ فلا يصنع الآن متقيدًا بوجه، ثم يصنع بعد ذلك ٣٥ متقيدًا بوجه آخر. وإلَّا فما الذي يُجنَّبُهُ أن يخطئ في صنعه؟ / وإذا كان الصنع ينطوي على أمور مختلفة، فإن أصل هذا الاختلاف ليس منه هو ذاته، بل من كونه خاضعًا للبُّني المعنوية؛ وهذه البُّني إنما هي من الصانع، حتى يكون الصنع دائمًا تحت حكم البني المعنوية المتتابعة. ومن ثمّ ٤٠ فإنه ليس قطّ من الضروري أن يتيه الصانع أو يتردُّد أو يرتبك، كما ظنَّ بعضهم/ وذهبوا إلى أن تدبير الأشياء كافة إنما هو أمر شاق. فالارتباك، فيما يبدو، إنما يقع لمن يكون في عمل غريب عليه، وهو حال من ليس سيدًا في عمله. أمّا من كان السيد والأوحد في أعماله، فإلى ماذا يحتاج إلَّا إليه ذاته وإلى إرادته؟ وهذا يعني بالذات أنه لا يحتاج إلَّا حكمته، لأن الإرادة عند ٥٥ صانع من هذا/ الطراز إنما هي الحكمة. فهو لعمري، لا يحتاج إلى شيء في صنعه، ما دامت الحكمة ليست شيئًا غريبًا عليه، بل ما دام هو ذاته لا يلجأ ليصنع إلى شيء مكتسب، فلا يلجأ إلى التفكُّر أو إلى التذكُّر وكلاهما من المكتسبات.

الم ولكن بماذا تتميَّز هذه الحكمة التي وصفناها عمَّا نسميه الطبيعة؟ يكون تميِّزها بأن الحكمة تأتي أولًا، أما الطبيعة ففي المقام الآخر. ذلك لإن الطبيعة هي للحكمة أثرها وللنفس حدُّها الأقصى، وهي تنطوي على البنية المعنوية في إشعاعها الأبعد. مثل ذلك مثل

ما يتم في شمع كثيف إذا اجتازه طابع الخاتم/ فانتهى منه إلى حدّه الأقصى وظهر من الصفيحة الأخرى. فمعالم الطبع واضحة من فوق، ولكن لها أثرًا ضعيفًا من تحت. ولذلك لم تكن الطبيعة لتعرف؛ إنما تصنع فقط. وما دامت تمد بما لديها ما يليها من غير قصد منها ونيّة، فإن صنعها هو الإمداد الذي تكفله للجسمانيات والهيولانيات. فهي بمنزلة الجسم الحار إذا نقل من حرارته إلى ما يتصل به مباشرة/ جعله على جانب أقل من الحرارة. ولذلك لم يكن للطبيعة خيال؛ والعرفان، أفضل من الخيال، الذي يقوم في الوسط بين انطباع الطبيعة والعرفان. فإن الطبيعة لا تشعر بشيء ولا تدرك؛ أما الخيال فإنه يُدرك ما يَرِدُ عليه من الخارج لإنه يتيح لصاحبه الطبيعة لا تشعر بشيء ولا تدرك؛ أما الحيفان فإنه من ذاته يولّد الإدراك، وفعله ينبين من الأصل القائم بالفعل ذاتًا، فالروح هو صاحب العرفان إذًا. أما نفس الكل فانها قد تلقّته على الدوام، وكانت قبل ذلك بين يديه؛ تلك هي حياتها، والذي يظهر لها دائمًا إنما هو إدراك نفس في حالة العرفان. أما ما يشعّ من النفس في الهيولى إنما هي الطبيعة وهي الحد الذي يقف عنده عالم الحقائق (أو أنه يقف قبل/ذلك) ومعه تنتهي إلى أقصى حدود العالم الروحاني. فما بعد ذلك إلا آثار وأشباح. وبعد، فإن الطبيعة تؤثّر في الهيولى وتتأثر بها؛ ثم إن النفس التي قبل الطبيعة إلى أقصى حدود العالم الروحاني. فما بعد ذلك إلا آثار وأشباح. وبعد، فإن الطبيعة تؤثّر في الهيولى وتتأثر بها؛ ثم إن النفس التي قبل الطبيعة و وفي جوارها فإنها تؤثّر ولا تتأثر. أما النفس العلوية فلا تأثير لها على الأجسام أو على الهيولى. /

الذي هذا وإنَّ الأجسام التي نقول عنها إنها من عمل الطبيعة، فإما الأسطقسات، ذلك الذي يشع من النفس في الهيولى، وهي أجسام ليس أكثر؛ وإمّا الحيوانات والنبات. فهل تكون بحيث تنطوي على الطبيعة مستكنة فيها؟ بل إنها على مثل ما يكون الأمر في النور. إذا انسحب النور لم يحتفظ الهواء منه بشيء، بل يبقى النور كأنه على حياله، والهواء على حياله أيضًا، وكأنه لم يمتزج. / أو أن أمرنا هنا مثلما يكون في النار والجسم الذي سخنته: إذا انسحبت النار بقي من الحرارة بعضها، على أنها حرارة تختلف عنها في النار، وهي في الجسم الذي أصبح حارًّا حال له. فيجب في المثال الذي تمدُّ به الطبيعة ما جبلته، أن نفترضه من نوع غير ما تكون هي عليه. أما إذا كان إلى جانب هذا المثال شيء آخر قائمًا بين المثال والطبيعة، فيجب البحث في العالم الكلى.

ا وتعترضنا هنا مشكلة أخرى تقوم في وجه كل ما سبق ذكره؛ وهذي هي: إن الأزل تابع للروح، والزمان للنفس، وقد ذكرنا أن الزمان بذاته إنما يلازم فعل النفس ومنها أصله. إن كان ذلك كذلك، فكيف يكون الزمان مقسَّمًا وينطوي على ما مضى، ثم لا تُقسَّم النفس/ ولا يُقسَّم

فعلها؟ وإذا رجعت بعد ذلك إلى ماضيها، فكيف لا تولّد الذِكَر في نفس العالم الكلي؟ فضلًا على أنه لا بدّ من القول بأن الأشياء تبقى في الأزل هي هي على ذاتها، وتتغيّر وتتقلّب في الزمان؛ وإلّا لأصبح الأزل والزمان شيئًا واحدًا حتى ولو لم نسلّم في أفعال النفس بأن التغيّر ١٠ يعتريها. / أنقول بأن نفوسنا تقبل التغيّر وما سواه مثل النقص الذي يلازم الزمان ويكون فيه، في حين أن نفس العالم الكلي إنما تولّد الزمان ثم لا تكون في حيّزه؟ ولنفترض أنها ليست في حيّز الزمان، فما الذي يجعلها تولّد الزمان وليست تولّد الأبد؟ ألا، لأن ما تولّده لا يقع في الأزل، الزمان، فما الذي يجعلها تولّد الزمان وليست تولّد الأبد؟ ألا، لأن ما تولّده لا يقع في الأزل، موجودات، وأن فيه أحوالهنّ بقدر أنهنّ موجودات، وأن فيه أفعالهن أيضًا. ذلك لأن النفوس أزليات، والزمان بعدهنّ؛ ثم إن ما يكون في الزمان إنما هو أقل شأنًا من الزمان. فإن الذي يجب في الزمان هو أن يكتنف ما يكون في المكان أو في العدد. /

ا ١٦ | ولكن إذا جاء في النفس الكليَّة الشيء بعد الشيء، وإذا كانت تحدث هي ذاتها في الزمان المتقدِّم من محدثاتها ثم المتأخِّر بعده، فإنها تتجه إلى المستقبل إذًا. وإذا فعلت، فإنها متَّجهة إلى الماضي أيضًا. إلَّا أن المتقدِّم والماضي إنما يكونان في الأشياء التي تصنعها النفس، أما فيها هي ذاتها، فلا نجد شيئًا قد مضى، بل نجد/ البنى المعنوية وهي حاضرة جميعًا، كما ورد سابقًا. فإن المُحدثات ليست كلها جميعًا في آن واحد، كما أنها ليست جميعًا في مكان واحد، ولو كانت كلها جميعًا في البُني المعنوية. فالأيدي والأَقدام إنما هي معًا في البنية المعنوية ولكنها في العالم الحسي منفصل بعضها عن بعض. ومع ذلك فإن في النفس الكليَّة إنفصال بعض الأشياء عن بعضها الآخر وهو على وجه آخر، ومن ثمَّ فإن فيها أيضًا تقدُّم الشيء ١٠ على غيره على وجه آخر أيضًا. أما إنفصال بعض الأشياء عن بعضها الآخر، / فقد يؤُّول على أنه الخلاف الواقع بينها وفيها. ولكن التقدُّم، فكيف يتم لو لم يكن منظِّم العالم ليشرف على تسيير الأمور؛ وإذا أشرف حكم على هذا الشيء أن يكون بعد ذلك. وإلَّا فلماذا لا نجد الأشياء كلها معًا؟ أَلَا، إنه لو كان المنظِّم شيئًا والنظام شيئًا آخر، لكان المنظِّم بحيث كأنه يحكم بذلك. أما إذا كان القائم على الأمور هو هو النظام الأول، فإنه لا يحكم آنئذ بل يكتفي بأن يُحدث هذا ١٥ الشيء بعد/ ذلك. لأنه إذا حكم، فإنما يحكم وهو ينظر إلى النظام، فيكون شيئًا مختلفًا عن النظام. فكيف يكون آنذاك هو النظام بذاته؟ لأن المنظِّم ليس هيولي ومثالًا، بل إنه مثال فقط وقوة، والنفس إنما هي الطاقة الثانية على الفعل وتأتي بعد الروح. أما وجود الشيء بعد ٢٠ الشيء، إنما يقع في الجزئيات الحسيَّة التي لا يسعها أن تكون كلها معًا. / وما دامت النفس على هذه الحالة، فإنما هي شيء جدير بالإحترام حقًا. وهي أشبه شيء بدائرة متماسكة مع

مركزها، نكاد لا نحسُّ ببعدها عن مركزها، وهو بعد بدون امتداد. ذلك لأن أوضاع الأمور إنما تكون على نحو ما يلي: إذا جعلنا الخير المحض بمنزلة المركز جعلنا الروح بمنزلة دائرة لا تتحرّك، والنفس بمنزلة دائرة تتحرّك، وإنما يحرّكها الشوق. / فإن الروح لا يلبث أن يدرك الخير ويحيط به؛ أما النفس فإنها ترغب في ما هو وراء الحق. ثم إن كرة العالم الكلي، ما دامت مشتملة على النفس المدفوعة بذلك الشوق، فإنها تتحرّك بدافع ما كانت مفطورة على أن تشتاق إليه وترغب فيه. ولكن فطرتها هي الفطرة التي بموجبها يرغب الجسد في ما يكون تحرّك خارجًا عنه. وهذا يعني أنه يمتد حول ما يرغب فيه ثم يحيط به راجعًا إلى ذاته، / أي أنه يتحرّك بحركة الدائرة.

| ١٧ | ولكن لماذا لا تكون عمليات العرفان والمعاني في نفوسنا من هذا النوع الذي شرحنا، بل نجد لدينا هنا التوالي في الزمان والبحث القائم على التفكير والترويُّ؟ ألأنَّ زمان الأمور موزَّع بين قوى كثيرة تتحرَّك كلها ثم لا يتمّ السؤدد لواحدة من بينها؟ كلا، بل لأنَّ القوة السائدة ه تختلف باختلاف الحاجة واللحظة الحاضرة، فلا تحدُّد القوة بذاتها/ بل بشيء آخر دائمًا، وهو غريب عليها. ومن ثم كون مرادنا في تغيُّر متواصل، يتكيُّف بتكيُّف المناسبات، ويحضر عندما تحضر الحاجة. فيعرض العارض من الخارج ثم يعرض بعده عارض آخر. ذلك لأنه، ما دامت القوى السائدة كثيرة، نشأت الخيالات الكثيرة لا محالة: فتنتقل من قوة إلى قوة، وكلها غريبة ١٠ مكتسبة، دائمًا مستجدَّة تقيِّد كل فرد جزئى في حركاته/ وأعماله. فعندما تتحرَّك القوة الشهوانية، تقبل صورة الشيء المشتهى الخيالية وكأنها إحساس يؤذن بالإنفعال وينبىء عنه. فيفرض علينا هذا الإحساس أن نتبعه وأن نحصل على الشيء المشتهي. أما نحن فنتحيَّر ونتردَّد ١٥ سواء أأخذنا نتبعه لنكفل لنا ما نشتهي أم قابلناه بالمقاومة. ثم إن الغضب الذي/ يدعو إلى الدفاع عن الذات يولِّد الحال عينه إذا حُرِّك، في حين أن حاجات الجسم والانفعالات تولُّد فينا الأحوال والأحكام المختلفة. وهكذا القول عن جهل ما فيه خيرنا وعن تحيُّر النفس في ما تقول بعد أن يكون قد دبٌّ فيها التنازع من كل صوب وجانب. وناهيك بما سوى كل ذلك إذا تضافرت هذه العوامل كلها أو امتزج بعضها ببعض. ولكن هل يتردُّد الأصل الأرفع فينا في أحكامه؟ ٢٠ كلا، بل التردُّد والتقلُّب في الآراء/ إنما هما من لوازم المرتَّب. فمن الأصل الأرفع فينا يردُ إلى المركَّب العقل بصوابه، وهو آنذاك ضعيف يكون بين ذلك الخليط كله، بطبعه في حدِّ ذاته. ومثله مثل المرشد الفاضل في جمع كثير صاخب يقول ولا يُطاع بل يطاع سفلة الصاخبين ٢٥ وأصحاب الجلبة. فيجلس هو صامتًا لا حول له ولا/ قوة، وقد غلبه صياح السفلة. وبعد، فإن كان المرء أشد الناس رداءة وجدناه على حالة العاميّ وعلى حالة الإنسان الناتج عن كل ما

تُخلِّفه سياسة الدولة لدى فسادها. أما في الوسط المعتدل، فإن الإنسان يسلك سلوك دولة يسود فيها عنصر الخير ما دامت السياسة الشعبية آنذاك لا تجنح إلى التطرُّف. وإذا مضينا في سود فيها عنصر الفضل وجدنا الحياة في وضعها الارستقراطي، / حيث يكون الإنسان قد تخلَّص مما عليه العوام وانقاد للمكرمات. أمَّا في المقام الأفضل، فيقابلنا الإنسان الذي، بانعزاله إلى ذاته، أصبح فيه سيّد أموره واحدًا ينتشر النظام على ما سواه. فالإنسان آنذاك بمنزلة بلدة بطبقتين: العليا منها والسفلى التي تتكيَّف في تنظيمها بتنظيم ما فوقها. وبعد، فها إنَّا قد بطبقتين: العليا منها والسفلى التي تتكيَّف في تنظيمها بتنظيم ما فوقها. وبعد، فها إنَّا قد بعضها أسرحنا في نفس العالم الكلي إنها واحدة، باقية هي هي على ذاتها دائمًا، منسجم بعضها مع بعضها الآخر وفي الأمور الأخرى إن وضعها على خلاف ذلك، وفي الأسس التي تقوم عليها أقوالنا. فحسبنا الآن ما ورد في هذه المسألة.

 ۱۸ هذا ولننتقل إلى السؤال عن الجسم الحيواني إذا كان له شيء يلازمه في حدِّ ذاته أم ينفرد بخاصة تميِّزه عن غيره، بفضل الحياة التي يتمتع بها ما دامت النفس فيه حاضرة. أم أنَّ ما لديه إنما هو الطبيعة، وهذا يعني أن الطبيعة تكون هي الشيء الذي يتصل بالجسم ويتعامل معه. إلَّا أنَّ الجسم بحدِّ ذاته، ذٰلك الذي تكمن فيه نفس وطبيعة، يجب فيه ألَّا يُنظر إليه مثلما يُنظر إلى ه جسم لا نفس له، أو مثلما/ يُنظر إلى الهواء إذا أشعّ النور فيه، بل إلى الهواء إذا انتشرت فيه الحرارة. والواقع هو أنَّ لجسم الحيوان والنبات شيئًا كأنه ظلُّ النفس. بل إن من لوازم جسم من هذا النوع أن يتأثّر بألم الجسم وأن يلتذُّ بلذَّته. أما نحن فإنَّ ألمًا مثل ذلك الألم ينتهي إلينا ١٠ فنعرفه ثم لا ننفعل به؛ وكذلك القول في اللذة أيضًا. وإنما أشير بقولي/ «إلينا» إلى النفس الأُخرى، ما دام الجسم، وهو على هذه الحال، ليس شيئًا غريبًا بالنسبة (إلينا) بل إنه جسمنا ويهمّنا أمره لأجل ذلك، أعني من حيث أنه جسمنا. فإنًّا، بما نحن عليه في ذواتنا، لسنا هذا الجسم، كما إنَّا لسنا منزَّهين عنه. وهو متعلِّق فينا، مرتبط بنا. أما ما نحن عليه في ذواتنا فإنما هو الجانب الراجح فينا، وذَّلك الجسم مع ذلك إنما هو من وجه آخر، جسم ما نحن عليه في ١٥ ذواتنا ./ ولذلك يهمنا أمره سواء أكان في حال اللذة أم في حال الألم، ومهما شعرنا بالضعف فينا أصبحنا أقل انفصالًا عنه، بل ازداد إكرامنا له على أنه أفضل ما نحن في ذواتنا، وجعلناه هو الإنسان، فكأنَّا ننغمس فيه انغماسًا. ذلك لأنه يجب في انفعالات من هذا النوع، ألَّا يقال عنها أنها انفعالات النفس من كل وجه؛ بل أنها تتناول الجسم وهو على ما وصفناه به، وشيئًا مشتركًا ٢٠ بين هذا الجسم وبين النفس/ ومركّبًا منهما كليهما. فإنَّ الشيء إن كان واحدًا في ذاته، إنما هو آنذاك كأنه مكتفٍ بذاته. فما عسى أن ينفعل به الجسم، مثلًا، إن كان وحده، وهو لا نفس له؟ وإذا قُسِّم، فليس هو الذي يُقسَّم، بل الوحدة القائمة فيه. كما أن النفس، إن كانت نفسًا فقط،

لا تُقسَّم؛ بل إنها ما دامت كذلك، ناجية من كل تقسيم. أما إذا أراد شيئان أن يكونا شيئًا واحدًا، وكانت الوحدة التي يلجآن/ إليها وحدة مكتسبة وإرادة من الخارج، ثم لم يتيسَّر لهما تحقيقهما، نشأ الألم عن ذلك كله، في ما يبدو. هذا وإني لا أقول: "إذا أراد جسمان...." لأن طبيعة الجسمين واحدة. ولكني أقول: "إذا أرادت حقيقة أن تتصل بحقيقة من جنس آخر». فإن ما يكون في الدون آنذاك يتلقَّى شيئًا مما هو الأفضل، إذ أنه لا يتسع له كله، بل لأثر ما منه. ويتولَّد عن ذلك شيء هو واحد واثنان معًا، / إذ أنه قد استوى في الوسط بين ما كان سابقًا وما لم يستطع أن يكون عليه. وما أصعب ما يكون قد دبّر لذاته حينئذ: فإنه داخل في اتحاد واو لا ثبات يستطع أن يكون عليه. وما أصعب ما يكون قد دبّر لذاته حينئذ: فإنه داخل في اتحاد واو لا ثبات له، بنزع به دائمًا تارة الى جهة وطورًا إلى ما في نقيضها. وهو بذلك معلَّق بين العلويات له، بنزع به دائمًا تارة الى جهة وطورًا إلى ما في نقيضها. وهو بذلك معلَّق بين العلويات عن صدق رغبته في الاتحاد.

ا ١٩ ا هذا هو ما يوصف بأنه اللذة أو الألم إذًا: فالألم هو المعرفة بأن الجسم يبتعد عن أثر النفس في حين فقدانه لهذا الأثر، واللذة هي المعرفة التي يدرك بها الحيوان أن أثر النفس يعود إلى تناسقه في الجسم. فالإنفعال يكون في الجسم؛ أما الإدراك فإنما هو خاصة النفس التي تحس،/ وهي قائمة في جوار الجسم. فإنها تدرك الإنفعال وتنقله إلى القوة التي تنتهي إليها الحواس. إن الجسم هو الذي يتألم إذًا، وأعني بذلك أنه هو الذي ينفعل. ففي العملية الجراحية مثلًا، اذا شُرِّح الجسم، وقع التشريح على الحجم؛ أما الإحساس بالألم، فإنه ١٠ يتناول الحجم أيضًا، ولكن ليس من حيث أنه حجم فقط، بل/ من حيث أنه حجم من النوع الذي وصفناه. وكذلك القول في الحِرق أيضًا. فإن النفس هي التي تحس بكل ذلك، وإنما تدركه بسبب كونها كأنها تتاخم البدن. وإنها تحس كلها بما ينفعل به الجسم من غير أن ينالها هي من ذلك قطّ انفعال. فإذا أحسّت كلها حكمت على الانفعال بأنه حيث تقع الضربة ويكون ١٥ الألم. فلو كانت هي ذاتها التي تنفعل، فإنها لن يسعها، وهي كلها في الجسم كله،/ أن تحكم على الألم أين يكون، ولا أن تنبئ عن محلِّه. بل تكون قد انفعلت كلها بالألم وأحسَّت كلها بالوجع، فلا تحكم بأنه هنا أو هناك ولا تدل عليه، بل تحكم بأنه واقع حيث تكون هي؛ وإنما هي في الجسم كلُّه. فالواقع هو أن الإصبع هي التي تتألُّم، ويحس المرء بالألم لأن الإصبع إنما ٢٠ هي إصبعه؛ فيقال/ في المرء أنه يتألُّم من إصبعه، كما يقال عنه أنه أزرق لزرقة عينيه. ان ما يتألم إذًا، إنما هو العضو المُنفعِل إلَّا إذا ربطنا بمعنى الألم الإحساس الذي يليه، فنكون بذلك ٢٥ قد دللنا، لا محال، على أن الألم يقوم بألَّا يكون الإحساس غافلًا عنه. / لكنه يجب في الإحساس ذاته ألَّا يقال عنه أنه ألم، بل إدراك الألم. وما دام إدراكًا فإنه ليس للانفعال سبيل

إليه. وغاية ذلك أن يدرك الإحساس وأن يكون أمينًا في إنبائه عما يُدركه. فالمُرْسِل إذا انفعل استسلم إلى انفعاله، فلا يبلِّغ رسالته أو أنه لا يكون مرسلًا أمينًا.

٢٠ | ونتيجة كل ما سبق ذكره هي أن نجعل الشهوات البدنية ذاتها منبعثة من ذلك الشيء المشترك بين النفس والبدن، ومن تلك الطبيعة الجسمانية على نحو ما وصفناهما. فيجب ألّا نسلِّم بأن كل جسم، مهما يكن، هو أصل الرغبة والشهوة، ولا بأن طلب المرّ والحلو هو أمر ه عائد إلى النفس ذاتها. إنما نسلِّم بذلك لما هو الجسم ، / على أنه لم يرد أن يكون جسمًا فقط، بل أن يكون جسمًا تتناوله الحركة بأكثر مما تتناول النفس، فيضطره ما يرد عليه من الخارج أن يصبح كثير التحوُّل. ولذلك نراه على حال يطلب المر فيه، ثم على حال آخر فيه يطلب الحلو؟ أو أنه يسعى إلى البرودة تارة وإلى الحرارة تارة أخرى. ولم يكن ليهتمَّ بشيء من كل ذلك، لو ١٠ كان وحده فقط. لقد ذكرنا سابقًا أن الإدراك إنما ينشأ عن الألم/ فتولِّد النفس الهرب إذ أنها تريد أن تُبعد الجسم عن سبب الانفعال. هذا بعد أن يكون العضو الذي ناله الانفعال أولًا قد أُنذر بالشيء ولاذ بالفرار من وجه ما، فعمد هو ذاته إلى الانفعال. وكذلك القول أيضًا في الإحساس الذي يدرك، وفي النفس من حيث أنها تجاور الجسم وتسمَّى الطبيعة، وهي التي تمدُّ ١٥ الجسم/ بمسحة من نفس. فالرغبة تنبعث من الجسم وتنتهي صافية واضحة إلى الطبيعة، كما أن الإحساس ينتهي بالصورة الخيالية. ثم تقبل النفس عليها، فإما أن تفسح لها مجالًا إليها، إذ أنها هي وحدها صاحبة الأمر هنا، أو أنها تقاومها، وهي تفعل هادئة معتدلة، لا يهمها الجسم ٢٠ الذي بادر إلى الرغبة، ولا الطبيعة التي تَبِعَتْه في هذه الرغبة بعد ذلك. ولكن لماذا هاتان/ الشهوتان، ولماذا لا يكون المُشتهى ذلك الجسم وحده وهو على ما وصفناه؟ ألا، إن الطبيعة شيء، وذلك الجسم الحيواني شيء آخر. فإن الطبيعة هي التي تُحْدِثُه إذ أنها موجودة قبل نشأة ٢٥ ذلك الجسم: هي التي تصنعه، وقد جبلته وخلعت عليه هيئته وشكله. / وإن كان ذلك كذلك، فليست هي التي تبادر إلى الشهوة. بل إن ذلك الجسم الحيواني هو الذي ينفعل بما يرد عليه، وهو الذي يتألّم، «ما دام يرغب في ما يناقض الحال الذي يكون عليها في حاضره»، مبدِّلًا اللذة من المشقة، والكفاية من الحاجة. أما الطبيعة فهي كالأم، وكأنها تحزر مُراد الجسم المنفعِل، ٣٠ فتحاول أن ترشده/ وتسوقه اليها. هي تسعى باحثة عن دواء لدائه إذًا، فيجعلها بحثها تتصل بشهوة ذلك المنفعل، فتتجاوزه هذه الشهوة وتنتهي في الطبيعة ذاتها. فإنَّ الشهوة إنما تنبعث من الجسم، سواءٌ أنظرنا إليها في سوابقها أم حصرناها في دوافعها الغريزية الكامنة فيها. أما ٣٥ الطبيعة، فشهوتها تنبعث من غيرها وتأتي بوساطة غيرها، / ثمّ إن النفس التي تكفل للشهوة مشتهاها أو تمنعها عنه، إنما هي شيء آخر أيضًا.

٢١ | هذا، وأن يكون الحال على ما شرحنا فيما يتعلَّق بأصل الشهوة، فإنه أمر تشهد له أطوار العمر في اختلافاتها. فالشهوات البدنية غيرها عند الإنسان صبيًّا أو مراهقًا أو كهلًا، كما أنها تختلف لدى الرجل متعافيًا عنها لديه مريضًا. والقوة الشهوانية، مع ذلك، باقية هي هي على ذاتها. فظاهر أن كون الآدمي بدنيًا وجسمًا حيوانيًا هو الذي يجعله خاضعًا/ لكل تلك التقلّبات، ويثير فيه تلك الرغبات المختلفة. ثم إن الشهوة لا تتنبُّه دائمًا بكاملها مع ما نسميه الدوافع الغريزية، بالرغم من كون الشهوة البدنية ثابتة في منتهى قدرها آنذاك. فإن الشهوة لا تريد ١٠ حينئذ أكلًا أو شربًا، وذلك قبل الترويّ والتفكير ./ وهذا يعني أنها وصلت إلى حدِّ ما هو حدٌّ البدن الحيواني الذي كانت فيه. أما الطبيعة، فلم تتصل بها، ولم تمِل نحوها، ولم تردها. وذلك لأنَّ الشهوة آنذاك لم يكن بوسعها أن تؤدّي إلى الطبيعة، بمعنى أن الطبيعة قائمة على الشهوات تميِّز بين ما تنفر منه وما يوافقها. هذا وربَّ معترض على قولنا الأول يدَّعي بأنَّ البدن ١٥ إذا اختلفت أحواله،/ كان في هذا الاختلاف الكفاية لإثارة الشهوات المختلفة في القوة الشهوانية. وإن فعل فليس قوله كافيًا للدلالة على أن القوة الشهوانية، إذا اعترت الانفعالات المختلفة شيئًا غيرها (أعنى الجسم)، حلَّت هي محل هذا الشيء مقامًا للشهوات على اختلاف وجوهها، في حين أن المشتهى لا ينتهى قطُّ إليها. فليس الغذاء غذاء القوة ٢٠ الشهوانية، ولا الحرارة أو الرطوبة أو الحركة، / كما أنها ليست هي التي تنبذ فضلاتها أو تمتلئ بما هضمت؛ بل إن كل ذلك للبدن ومنه.

[ ٢٢] والنبات، ما عسانا أن نقول فيه؟ هل نقول إن الذي نجده في أجسامه كأنه صدى للنفس إنما هو شيء، والذي يمدُّ بهذا الصدى هو شيء آخر؟ أو نعني بذلك أن هذا الشيء الآخر إنما هو القوة الشهوانية فينا، أمَّا في النبات فإنه القوة الغذائية؟ أو نقول إن هذه القوة إنما هي مستكنة في الأرض، إن كان في الأرض نفس، فينبعث منها ما يجول في بواطن الأشجار؟ فأول ما يجدر بنا أن نبحث عنه هو السؤال عن النفس المقيمة في الأرض، ما هي؟ / هل هي مثل إشعاع ينتشر في الأرض منبعثًا من كرة العالم الكلي التي يجعلها أفلاطون، على ما يبدو، الشيء الواحد الذي كان منفوسًا؟ ولكنه يعود في محل آخر، ويقول في الأرض إنها "أول وأقدم الآلهة التي تشتمل عليها السماء". فإنه آنئذٍ يسلِّم بأن للأرض نفسًا هي أيضًا، مثلما أن للكواكب نفوسًا. ولعمري، كيف تكون إلهة إلَّمَ تكن صاحبة نفس؟ ومن ثم/ فإن المسألة تبدو على أنها يصعب الكشف عنها في حدِّ ذاتها، فضلًا على أن قول أفلاطون فيها يزيد في إشكالها أو أنه لا يخفف من هذا الإشكال. لكن أول ما يجدر بنا أن نفعل هو أن نتبيَّن الوجه الذي منه تكون مناحة مسألتنا معالجة قريبة إلى الإحتمال. أمَّا أن يكون للأرض نفس غذائية، فإنه أمر نستدل

١٥ عليه من النبات الذي ينبت منها. ولكن، إنَّ/ كنا نشاهد البهائم تخرج من الأرض كثيرة العدد، فلماذا لا نقول في الأرض أنها هي أيضًا حيوان؟ ثم إنه، ما دامت حيوانًا بهذا القدر العظيم، وهي ليست من العالم الكلي، بالجزء الصغير، فلماذا لا يقال فيها أن لها روحًا، وأنها بالتالي إلهة؟ وإن قيل ذلك في كل كوكب من الكواكب، فلماذا لا يقال في الأرض أيضًا، ما دامت ٢٠ حيوانًا/ وجزءًا من الحيوان الكلي هي أيضًا؟ والذي يجب فيها هو ألَّا يُقال عنها إنها في قبضة نفس غريبة عليها تمسكها من الخارج، وإنها ليس لها نفس تُحييها من الباطن، بداعي أنه يستحيل عليها أن تكون صاحبة نفس تنفرد بها. ولعمري، لماذا يتيسَّر ذلك للأجسام النورانية، ثم يستحيل على الجسم الأرضي؟ فإن في الطرفين جسمًا بغير ألياف ولحم ودم ٢٥ وسوائل، ولو كانت/ الأرض شيئًا كثرت فيه الممتزجات تَأَلَّفَ من الجسمانيات كلها. وإذا نُفِيَت النفس عن الأرض بسبب أنها ثقيلة في حركتها، أجبنا أن ذلك إنما يعود الى أن الأرض من خواص اللحم، كما أنه يجب إجمالًا ألَّا يُقال في النفس إنها تمدُّ بالجسم حتى تحس، بل يجب ٣٠ أن يقال في الجسم/ أنه يُمَدُّ بالنفس حتى يكون ويبقى محفوظًا. إن للنفس قدرتها على التمييز، وهي إذ تنظر إلى الجسم، تنطلق من انفعالاته، فتبدي هي حكمها وتميِّز. وما هي انفعالات الأرض، وعلى ماذا تقع أحكامها؟ فإن النبات، بقدر ما أنه من الأرض، ليس له قطُّ إحساس. ٣٥ فعلى ماذا يقع إحساس الأرض إذًا، وبوساطة أي شيء يتم؟/ ألا، أليس يجب أن نُقْدِم على القول بأن الإحساس يتم بدون عضو؟ ثم ما هي حاجة الأرض إلى الإحساس؟ فإنها لا تحتاج إليه لتكفل لها المعرفة، إذ أنه ربما كانت المعرفة بالحكمة والعرفان كافية لما لا يفيد شيئًا من ١٠ الإحساس؟ ولكن هذا أمر ربما وجد من لم يسلِّم به. ذلك لأن في الإدراكات/ الحسية، الي جانب المنفعة، معرفة لا تخلو من السحر في حدِّ ذاتها، مثل معرفة الشمس وسائر الأفلاك، ومعرفة السماء والأرض: فإن لإدراك هذه الأمور بالحس لذَّته في حدٍّ ذاته. غير أنه لا بدُّ من التنقيب عن ذلك ما في بعد. أما الآن فنعود إلى سؤالنا عن الأرض إذا كان إحساس، وما هي ٤٥ الحيوانات التي تنفرد بالإحساس، وكيف يكون كل ذلك. والذي لا مناص به أولًا هو أن نعود/ إلى الإشكالات التي عرضت، فنتبيَّن بوجه الإجمال إذا كان الإحساس يتم بدون أداة، وإذا كان للمنفعة حتى ولو وجدنا إلى جانب المنفعة شيئًا آخر.

[ ٢٣] يجب في الإحساس أن نتصوَّره على أنه إدراك للحسيات بوساطته تتنبه النفس أو الحيوان إلى الكيف الذي يلازم الجسم، وتطبع في ذاتها شكل هذا الجسم وهيئته. هذا وإن النفس إمّا أن تدرك الشيء وحدها من تلقاء ذاتها، أو أنها تدركه بوساطة غيرها؛ أمّّا أن تدركه وحدها ومن تلقاء ذاتها، فكيف؟ فإنها، إن كانت مع ذاتها في ذاتها، / إنما تدرك ما تنطوي عليه، وليس ذلك

منها إلَّا عرفانًا. أما إذا أدركت شيئًا غريبًا عليها، فيجب فيها أن تكون قد حصلت على الشيء أولًا ، سواء أتصبح آنذاك شبيهة به أم تصل بينها وبين ما كان شبيهًا بها. ولكن التشبُّه أمر يستحيل عليها ما دامت باقية في ذاتها مع ذاتها: فأنّى للنقطة أن تتشبه بالخط؟ بل إنه لا سبيل للتسوية بين ١٠ الخط الروحاني والخط الحسى؛ وكذلك القول في التسوية بين النار الروحانية/ والإنسان الروحاني من ناحية، والنار الحسيّة والإنسان الحسّي من الناحية الأخرى. ثم إن الطبيعة التي صنعت الآدمي لا تصير هي والآدمي الذي أحدثته شيئًا واحدًا. بل إنها، إن كانت وحدها، إنما تنتهي بإدراكها إلى الروحانيات، حتى لو استطاعت أن تتَّصل بالحسيّات، إذ أن الحسيّات نقلت ١٥ من هذه الطبيعة ما دامت محرومة ممّا تدركها به. هذا فضلًا/ على أن النفس قد تشاهد عن بُعد شيئًا مبصرًا. فمهما يكن الإفتراض قويًا، يأتيها من هذا المبصر مثال، بقى أن ما يظهر لها في بداية أمره كأنه شيء غير متجزِّئ يصبح نهائيًا في ما يستوى المثال. ذلك لأن النفس لا تلبث أن ترى اللون والشكل ممتَّدين في الكم على حالهما في الشيء المشاهد. يجب ألَّا نكتفي إذًا بهذين الأمرين فقط: الشيء الخارج والنفس. ولا سيما لأن النفس لا تنفعل. بل لا بدُّ من أمر ٢٠ ثالث يكون من شأنه أن يقبل الانفعال، / أعني أن يتلقَّى الشكل. يجب في هذا الحد الثالث أن يكون بينه وبين الشيء في الخارج تفاعل، وأن ينفعل بما ينفعل به الشيء، وأن يكون الطرفان كلاهما من هيولي واحدة. فينفعل الحد الذي نحن في صدده، ثم تدرك النفس وتعرف. أمّا الإنفعال ذاته، فيجب فيه أن يتم بحيث يحتفظ بشيء من الفاعل، ثم لا يصبح، مع ذلك، هو ٢٥ والفاعل شيئًا واحدًا. بل إنه، ما دام ذلك الحد الثالث قائمًا بين الفاعل والنفس، / كان انفعاله بمنزلة الوسط المتناسب بين المحسوس والروحاني، يجمع، من وجه ما، بين هذا وذاك. فإنه يتلقَّى من ناحية، ويبلغ إلى الأُخرى، فيصلح لأن يشبَّه بالطرفين كليهما. ذلك لأنه، ما دام أداة النوع من المعرفة، يجب فيه ألَّا يكون هو والعارف، أو هو والمعروف، شيئًا واحدًا. بل إنه ٣٠ يصلح/ لأن يتشبُّه بالطرفين كليهما: يتشبُّه بالشيء الخارج بوساطة الانفعال، ويتشبُّه بالنفس العارفة لأن انفعاله يتحوَّل إلى مثال يستوي فيها. فالقول الصحيح إذًا هو أن الإحساس إنما يتم بوساطة الأدوات الجسمانية. وهذا ناتج عن أن النفس لا تدرك قطّ محسوسًا، إذا كانت خارج ٣٥ البدن مطلقًا. / أما الأداة فيجب فيها أن تكون إما البدن بأسره، وإما جزءًا ما من البدن يخصُّص لعمل ما معيّن: مثل ذلك ما يتمّ في اللمس وفي البصر. فإنّا نرى الأدوات الصناعية تقوم بين صاحب الصناعة الذي يحكم وبين الشيء الذي يحكم عليه، فيطّلع صاحب الصناعة على ما في ٤٠ محل عمله من خواص. فالمسطرة/ تجمع بين الاستقامة التي في النفس، وتلك التي تكون في الخشبة: تتوسَّط الطرفين وتتيح لصاحب الصناعة أن يبدي حكمه في مادة صناعته. لهذا وإنَّا لنرجئ إلى مقام آخر البحث عمًّا إذا كان يجب في الشيء المحكوم عليه أن يكون متصلًّا

بالأداة، أو كان الأمريتم بوساطة متوسط بين الأداة والمحسوس وهو بعيد عنها. مثل هذا مثل ما يتم في النار إذا كانت بعيدة عن الجسم فيتأثّر بها ثم لا ينال ما يتوسطهما/ انفعال قطّ. أو مثل ما يتم في الإبصار إذا توسط البصر واللون فراغ ما، فيستطيع البصر أن يشاهد اللون بقوة الأداة لدى حضورها. أما الآن فقد اتضح أن الإحساس إنما يلازم النفس وهي في البدن، ويتمُّ بوساطة البدن.

التالي. إنْ كان الإحساس لا يتمّ للنفس ما دامت منفردةٌ وحدها، بل يتمّ مع الجسم، فإنه إنما يوجد من أجل الجسم إذًا. والواقع هو أن الإحساس ينبعث من البدن، وقد أمدّت النفس به يوجد من أجل الجسم إذًا. والواقع هو أن الإحساس ينبعث من البدن، وقد أمدّت النفس به بسبب اتحادها مع البدن. فلا غرو إن كان الإحساس نتيجة لهذا الاتحاد حتمًا (ذلك لأن ما ينفعل/ الجسم به، إذا عظم تأثيره بادر الانفعال فانتهى إلى النفس)، أم كنا قد جُهّزنا به حتى ندفع شرّ العوامل عنّا قبل أن تقوى وتشتد فتهلكنا أو قبل أن تصبح في جوارنا. فإن كان ذلك كذلك، فان الإحساس إنما وُجد للمنفعة. وإذا استُخدم للمعرفة، فعند من ليس له من المعرفة نصيب خلاق لنكد طالِعه، / فيلجأ الى الإحساس ليتذكّر إذ أنه كان قد نسي. ولا يحدث ذلك لمن ليس في الحاجة أو في حالة النسيان.

وإنْ كان الأمر كما شرحنا، فإن مسألتنا لا تنحصر حول الأرض فقط، بل إنها لتشمل الكواكب كلها، ولا سيما السماء والعالم الكلي بأسرهما. ذلك لأن الكلام الذي سبق يتيح لنا القول بأن الإحساس يتمّ للأجزاء المرتبط بعضها ببعض خاضعة للانفعال. / ولكن ما عسى أن يكون الإحساس الذي يتمّ للكل، وهو لا علاقة له إلّا بذاته، ممتنع من كل صوب وجانب على كل انفعال يرد عليه من ذاته إلى ذاته؟ فضلًا على أنه إذا وجب في أداة الحس أن تكون خاصة من يحسن وشيئًا يختلف عن المحسوس الذي يدرك بها، ثم كان العالم الكلي هو كل شيء، فلا يعسن وشيئًا ينحلف عن المحسوس الذي يدرك بإحساسه. / بل الوجه في أن نسلم بأن له إحساسًا باطئًا يدرك به ذاته، مثلما نحس نحن بذواتنا في بواطننا. أمّا أن نثبت له إحساسًا بشيء يختلف عنه دائمًا، فهذا قول لا يجوز. فإنّا إذا أدركنا نحن في بدننا حالًا غريبًا على الأحوال يختلف عنه دائمًا، فهذا قول لا يجوز. فإنّا إذا أدركنا نحن في بدننا حالًا غريبًا على الأحوال مثلما أنّ الإدراك فينا ليس إدراك الأمور الخارجية فقط، إن نحن بالجزء الواحد ندرك الأجزاء الأخرى، فما الذي يمنع الكل من أن يشاهد بالفلك الثابت فلك الكواكب السيّارة أو من أن يرى بهذا الفلك الأرض وما فيها؟ ثم إذا كانت هذه الأمور خاضعة لسائر الانفعالات، فما هو بهذا المانع من أن يكون لها إحساس من وجه آخر أرضًا، / ولا سيما الإحساس بالبصر؟ أفلا يصبح

الإبصار آنذاك كأنه في حدِّ ذاته إنه ليس خاصة الفلك الثابت، بل كأنه خاصة بصر يُطلع نفس العالم الكلي على ما يشاهده؟ ذلك لأنه، لو لم يكن هذا الفلك خاضعًا لسائر الإنفعالات فما له لا يبصر مثلما تبصر العين، وهو مثال نوراني منفوس؟ ولكن العالم الكلي "لا يحتاج إلى عيون"، فيما يقول أفلاطون. وإن كان "لا يحتاج إلى عيون"، إذ لم يبنَ أي شيء مشهود مع خارجًا عنه، / فإنَّ فيه على الأقل ما يشاهد، ثم ما كان قط مانع ليمنعه أن يشاهد هو ذاته بذاته. أما إن كان "لا يحتاج إلى عيون" لأن مشاهدته لذاته بذاته ضرب من ضروب العبث، فإنَّ العالم الكلي لم ينسَّق بما هو عليه لأجل الإبصار قبل كل شيء آخر، بل إن الإبصار فيه إنما هو ناتج حتمًا عما هو عليه في ذاته. ولعمري، لماذا لا يتمّ الإبصار لجسم في ذاته من هذا الطراز؟/

إلاً أنَّ وجود ما ندرك به لا يكفي حتى نشاهد، أو حتى نحس بوجه الإجمال. بل يجب في النفس أن تكون بحيث تميل إلى المحسوسات. ولكن النفس دائمًا في حال التوجُّه الى الروحانيات. فإن الإحساس لن يتم لها، حتى ولو كان بوسعها أن تُجِسّ، لأنها متَّجهة نحو الأمور الفاضلة. / فقد يحدث لنا، نحن أيضًا، أن نغفل عن سائر مشاهداتنا وإحساساتنا، عندما نكون مستغرقي القلوب في الروحانيات، وما دمنا على هذه الحال. وقصارى الكلام، أنًا، مهما انصرفنا إلى شيء أغفلنا الأشياء الأخرى. ثم إن قصد المشاهد أن يدرك بجزء من أجزائه الأخرى، فكأنه آنذاك ينظر بذاته إلى ذاته، إنما هو، عندنا أيضًا، لغو وعبث؛ وهو عمل عابث، إلَّا إذا انصرف إليه صاحبه وله فيه غاية. / أما مشاهدة الآخر في مظهره على أنه جميل، فإنه عمل من كان سريع الانفعال ناقصًا في ذاته. هذا ولربما رأى بعضهم في إحساسات الشم والسمع وذوق العصير عوارض ووساوس تشتّت النفس. أما الشمس والكواكب الأخرى فإنها قد يحدث لها عَرضًا أن تشاهد وتسمع. فإذا كانت، بوساطة هذين الحسين، تميل بوجهها إلى الأسافل حقًا لتعطف علينا، فإن هذا القول ليس قولًا ينبو العقل الحسين، ولكن إذا فعلت وعطفت، فإنها تتذكر أيضًا، إذ أنه ليس من المعقول أن ننسى ما قامت به من بر وإحسان. وكيف تقوم بأعمال البر والإحسان إن لم تكن تتذكر؟

[77] هذا وإن للكواكب علمًا بصلواتنا عن طريقٍ ما كأنه اتصال ونوع من التماسك يقو مان على تناسق بعض الأمور ببعضها الآخر؛ وعن هذه الطريق نُستجاب وتُقضى حاجاتنا. وإنَّا لنجد كل شيء منسقًا بحكم هذا التماسك، حتى في صناعات السحرة. ولا غرو، فإن هذه الأمور كلها، سحر وصلوات، إنما هي خاضعة لتفاعل مشترك بين قوى متنابعة مرتبط بعضها ببعضها الآخر.

وإن كان ذلك كذلك، فلماذا لا نسلِّم للأرض بأنها تُحسِّ؟ / ولكن من أي نوع يكون إحساسها؟ ولماذا لا نسلِّم لها باللمس أولًا؟ ثم لماذا لا نقول أنها تُحِسُّ بجزء من أجزائها الأخرى، على أنه يُسْلك بالإحساس من جزء إلى جزء حتى ينتهي الى الجزء الراجح؟ ولماذا لا نقول أخيرًا، «إنها بكاملها تدرك النار والعناصر الجسمانية الأخرى؟ ذلك لأنه إذا كان جسمها ١٠ يصعب تحرُّكه إن كانت صغيرة، بل تُحِسّ بالحركات إذا عَظُم قدرها. / ولماذا؟ ألا، لأنه ما دامت الأرض شيئًا منفوسًا، فإنها لا تفوتها الحركات إذا عظم قدرها. ولا يمنع مانع من أن تكون الغاية من إحساسها أن تسوّي أوضاع الآدميين، بقدر ما تعود أوضاعهم إليها. وأنها لتفعل ١٥ عن طريق ما يكون بمنزلة التفاعل المشترك: فتستمع إلى المصلّين وتقبل أدعيتهم، / على غير ما نفعل نحن. وإذا وردت عليها الإحساسات الأخرى أصبحت قابلة للانفعال في حق ذاتها أيضًا. والانفعال الذي يرد عليه لصالح الأمور الأخرى، مثل الإحساس بالروائح وبما يثير الذوق عند غيرها؟ إلَّا أن الغاية قد تكون مما يفوح بروائح العصير هي العناية بعالم الحيوان، وحفظ جسمانية الأرض ذاتها متماسكة البنيان جاهزة للعمل دائمًا. هذا ويجب ألَّا نطالب للأرض ٢٠ بكل ما لدينا من أدوات للحس. / فإن هذه الأدوات لا تتيسَّر حتى للحيوانات كلها. ليست الآذان في كل الحيوان مثلًا، ومع ذلك فإن غيابها عن المحروم منها لا يمنعه عن أن يدرك الضجة. والبصر كيف يتمّ وهو لا يكون بغير نور؟ ذلك لأنه يجب في الأرض ألَّا نطالب لها بعيون. لكن ما دمنا قد سلَّمنا بوجود قوة غذائية في الأرض، وجب أن نسلِّم أيضًا بأحد أمرين: أو أن القوة الغذائية هي كامنة في الروح الحيواني بالذات، فتكون للأرض أصلًا وعلى هذا ٢٥ الوجه أبدًا، أو أن القوة الغذائية هي الروح الحيواني بالذات. / فلماذا يجب، عند ذلك، أن ننفي عن هذه الأمور كونها شيئًا شفّافًا. لا بل إنَّا نقول: إن كانت القوة الغذائية روحًا حيوانيًا، فإنها شفافة لا محالة. وما دام النور يُشِعّ فيها منبعثًا من دائرة السماء، فإنها شفافة حقًا وفعلًا. ومن ثم فإنه ليس من المستبعَد ولا من المستحيل أن تكون النفس الكامنة في الأرض نفسًا ترى وتشاهد. بل يجب في مفهومنا للنفس ألّا يكون مفهوم نفس صاحبها جسم خسيس. وبالتالي ٣٠ فإن النفس أمر ربَّاني . / ذلك لأن ما يصحّ على لهذه النفس بوجه الإطلاق هو أنها فاضلةٌ دائمًا .

النبات، ولو كان على هذه القوة باقية في الأرض تمدُّ النبات بالقوة المولِّدة، سواء أكانت تعطيه هذه القوة بالذات أو كانت هذه القوة باقية في الأرض وأثرها في النبات قوته المولِّدة. فإن النبات، ولو كان على هذه الحال، إنما يصبح مثل البدن المنفوس، إذ أنه، إن كان حاصلًا على ذلك الأثر، قد تلقّى في ذاته القوة المولِّدة ذاتها أيضًا. فإذا استقرّت فيه أمدَّت جسمه بخير ما ذلك الأثر، قد تلقّى في ذاته القوة المولِّدة ذاتها أيضًا بعد ذلك بل خشبًا فقط. ولكن جسم لديه وبما يتميَّز به عن النبات/ المقطوع الذي لا يكون نباتًا بعد ذلك بل خشبًا فقط. ولكن جسم

الأرض ذاتها بماذا تمدُّه النفس؟ يجب ألَّا نعتقد في الجسم الأرضي إنْ اقتلع من الأرض أنه يكون هو هو ذاته إذا بقي متماسكًا معها. والحجارة تدلّ على ذلك: فإنها تنمو وتزداد ما دامت يكون هو هو ذاته إذا بقي متماسكًا معها. والحجارة تدلّ على ذلك: فإنها تنمو وتزداد ما دامت مصلة بالأرض، فإذا فصلت عنها بقيت بالقدر الذي كانت عليه عندما اقتلعت. يجب أن نعتقد في كل جزء إذًا أنه ينطوي على أثر، وأنه تجري فيه القوّة النباتية كلها، وهي ليست آنذاك قوة هذا الجزء أو ذاك، بل قوة الأرض كلها. ثم تليها قوة الإحساس في ذاتها وهي ليست آنذاك مختلطة مع الجسم بل مشرفة عليه إشراف الحوذي على جياد عربته. وتأتي النفس الأخرى/ مع الروح الأرضي أخيرًا، ويسميها الناس «هِسْتيا» وقذامِطِر»، معتمدين في ذلك كله على ما بلَّغهم الهاتف الإلهي من وراء الغيب وعلى الطبيعة المُنْبِئة عن أسرار الأمور.

٢٨ هذا وحسبنا ما ذكرنا عن مسألتنا. فيجب الآن أن نعود إلى ما كنّا فيه ونبحث في القوة الغضبية. لقد جعلنا الجسم، وهو على حال خاص، وقد أصبح من وجه منفوسًا، مقامًا للشهوات في أول إنبعاثها وللألم واللذة، من حيث أن كل ذلك هو انفعال وليس إحساسًا. وها نحن أولًا نُقبل الآن على البحث فيما إذا كان الأمر هنا كما هو هنالك، أعنى عمّا إذا كان ه يسعنا أن نجعل الغضب في أول انبعاثه أو في مراحله كلها/ غضب الجسم، وهو كما وصفنا، أو غضب جزء من أجزاء الجسم كالقلب مثلًا وهو على حال خاص أو كالكبد وهو في جسم لم يمت. وإن كان ذلك كذلك، وكان ما يعطي الأثر النفساني شيئًا آخر، فإنَّا نبحث عمًّا إذا كانت القوة الغضبية هي الأثر النفساني، أو كان الغضب شيئًا جسمانيًّا قائمًا في وحدته لا يُردّ إلى القوة ١٠ الغضبية أو إلى قوة الإحساس. أما في الحالة الأولى، فإن القوّة النباتية تمتد إلى الجسم كله./ ومن ثم يصبح الأثر الذي تمدّ الجسم به منتشرًا في الجسم كله، فيكون الألم واللذة في الجسم كله أيضًا. وكذلك القول في الشهوة عندما تنبعث طالبةً إشباعها. أجل، لم نقل شيئًا في شهوة التناسل، ولكنَّا نفترضها ثابتة في الأعضاء المعيَّنة لهذا النوع من الشهوات. كما أنَّا نرى أن ١٥ محل انبعاث الشهوة إنَّما هو من الجسم في منطقة الكبد، / لأنها فيها يتمّ خاصة عمل القوة الغذائية، التي تكفل الأثر النفساني للكبد وللجسم. وإنما نجعل الشهوة في هذا المحل، لأنها منه ينبعث عملها. بقى السؤال عن الغضب ما هو وأية نفس يكون، وعما إن كان ينبعث منه أثر ٢٠ إلى منطقة القلب، أو إن كان ثمة شيء آخر يكفل الحركة التي تنتهي في المركَّب، / أو إن لم يكن قطَّ أثر في ما نحن في صدده، بل إن الغضب ذاته هو الذي يحدث استشاطة الغيظ. يجب أوَّلًا أن نبحث عن الغضب ما هو إذًا. إنَّا لا نغتاظ مما ينفعل جسمنا به فقط، بل ممَّا ينفعل به أحد غيرها من ذوينا أيضًا، وإجمالًا مما يأتي به المرء وليس باللائق. وهذا أمر ظاهر معروف. ٢٥ فإن في الغيظ لا محالة إحساسًا/ وإدراكًا لأمر ما. ولذلك قد نتساءل فيما إن يكن الغيظ لا

ينبعث من القوة الغذائية، بل إن له انطلاقة من محل آخر. لكن بادرة الغيظ تابعة للأحوال ٣٠ الجسمانية: إن أصحاب الدم الحار والمِرّة اللاهبة/ سريعة، والغضب، في حين أنه يكاد لا يظهر عند من لا مرّة لهم ويعرفون بفتور الهمَّة. فضلًا على أن البهائم لا تثور إذا ثار عند غيرها ثائر، بل عندما تتصوره ضررًا عليها. وإن كان ذلك كذلك، فإنَّا نعود ونميل بالأحرى إلى أن نردًّ ٣٥ الغضب إلى الجسم وإلى ما يمسك الحيوان في بنيانه العضوي . / ثم إن المرء ذاته هو أسرع إلى الغضب مريضًا منه صحيح البدن، وصائمًا منه مُفطِرًا. فإن كان الأمر كذلك، فإنه يدلُّ على أن الغضب في ذاته وفي إبَّان انبعاثه إنما هو غضب الجسم كما وصفناه. كما أنه يدلُّ أيضًا على أن المرَّة أو الدم هما اللذان يحدثان تلك الحركات الخاصة، وكأنهما يجعلانها نفسانية. فإذا ٤٠ أصاب ذلك الجسم وهو في حاله الخاصة انفعال، / هاج الدم والمرّة على الفور، ثم يتنبُّه الإحساس ويليه التخيُّل فتنهض النفس وتجمع بينه وبين حال الجسم آنذاك، مُجْهِزٌ على الذي أحدث الأذى. ثم إن هنالك الغضب الذي يأتي من فوق: إذا بدا ظلم ما لا علاقة له بالبدن، وجدت النفسُ الدافع الذي تكلمنا عنه على حال الأهبة، إذ أنه مفطور على ردٍّ كل مقاوم يعدو، ٥٥ فاتخذته لها حليفًا . / إن الغضب غضبان إذًا: الغضب الغريزي الأصم الذي يهيِّج فيستثير العقل بوساطة التخيُّل، والغضب الذي ينبعث من العقل وينتهي إلى الغليان الغريزي. وكلاهما ينبع · · من القوة الغذائية والمولِّدة التي تعدُّ الجسم جهازًا كأنه يدرك اللذة والأذي ، / وهي التي تكون قد جعلته آنذاك ذا مِرَّة ومرًّا. فإذا انتهى أثر النفس في مثل هذا الجسم إلى حالة مثل هذه الحالة، تهيَّج بحيث يمتعض ويغضب، فيصبح على سوء الحال هو أوَّلًا. وإن غدا كذلك حاول أن يجعل الأشياء الأخرى على سوء الحال أيضًا، إذا جاز لنا القول، وأن يصيِّرها شبيهة به هو ه ذاته. / ويدل على أن أثر النفس الذي نحن في صدده، هو في حقيقته من جنس أثر النفس الآخر، أي الشهوة، كونُ الذين ضعفت رغبتهم في اللذات الجسمانية وأصبحوا، إجمالًا، يبالون بالجسد أقل انقيادًا للغضب، وذلك بمناعة غريزية لا دخل للعقل فيها. هذا ويجب ألَّا نعجب من أن الشجر لا يغضب بالرغم من حصوله على القوة الغذائية: فإنه لا نصيب له من دم ٦٠ أو مِرَّة. / وإذا توافرا بدون إحساس، لم يحدثا إلَّا غليانًا فقط وشيئًا كأنه الهيجان؛ ثم إن عرض الإحساس، نهضت الغريزة في وجه العادي لتدفع ضرره. هذا وقد يقسِّم بعضهم جانب النفس ٦٥ الغريزي الأصم إلى القوة الشهوانية/ وإلى القوة الغضبية، على أن تكون القوة الغضبية أثر القوة الشهوانية في الدم أو في المِرَّة أو في المركَّب من الجسم وأثر النفس. فإن فعلوا لم يكن تقسيمهم صحيحًا لأنه يؤدّي إلى التمييز بين متقدِّم ومتأخِّر. ولكنه لا يمنع من أن يكون كلاهما ٧٠ متأخرًا، فيغدو التقسيم تقسيمًا إلى شيئين مشتقين معًا من أصل واحد. / والواقع هو أن التقسيم هنا إنما يتناول دافعين غريزيين من حيث أنهما كذلك، ولا يقع على الذات التي انبعثنا منها. فإنَّ

هذه الذات ليست في حقيقتها دافعًا غريزيًا، بل ربما كانت القوة الفاعلة التي، إذا فعلت فعلها حقًا، جعلته خاصتها، فكفلت بذلك للدافع الغريزي اكتماله. هذا فضلًا على أن القول في أثر ٥٠ النفس الذي تحوَّل غضبًا أن محله/ القلب، ليس قولًا يتنافى مع المعقول. فإنَّا بذلك لسنا نعيِّن للنفس محلها، بل نعيِّن للدم محله إبَّان انبعائه وهي حينئذ دم ذلك الجسم الخاص على ما ورد وصفه.

| ٢٩ | وكيف لا يحتفظ الجسم بشيء من الحياة إذا خرجت «النفس الأخرى» منه، ما دام يشبه شيئًا انتشرت فيه الحرارة، لا شيئًا أشعَّ فيه النور؟ بل إنه يبقى لديه من الحياة القدر القليل ثم لا يلبث أن يذبل، كما هو الأمر في الأجسام الساخنة إذا ابتعدت عن النار. ويشهد لذلك الشّعر ه الذي ينبت في الجثة/ الهامدة، والأظفار التي تستمر في نمائها آنذاك؛ ثم إن من البهائم ما إذا قُطِّع إِرَبًا إِرَبًا تحرَّكت منه إرَبه. وربما يُحدِثُ ذلك ما لا يزال كامنًا في الجثة من الحياة. ومع ذلك، إن لم يكن ما تبقّي من الحياة ينسحب مع «النفس الأخرى»، فإنه ليس في هذا دليل على أن الطرفين هما شيء واحد. فإن الشمس إذا انسحبت، لا ينسحب معها النور الذي ينبعث منها ١٠ مباشرة فيتَّجِه أينما تتجه ويبقى مرتبطًا بها فقط./ إنما ينسحب أيضًا ما ينعكس من هذا النور على الأمور الخارجة عنه والذي نشاهده منتشرًا على الأشياء المضاءة. وهما نوران يختلف أحدهما عن الآخر. ولكن هل يكون قد انسحب آنذاك أو يكون الفناء قد اعتراه؟ هذه مسألة يجب الكشف عنها بالنسبة إلى النور الذي نحن في صدده، وبالنسبة إلى الحياة الثابتة في ١٥ البدن، والتي وصفناها بأنها خاصته./ إنه لا يبقى شيء من النور بعد انسحابه من الأشياء التي كان قد أشعَّ فيها إذًا: هذا أمر لا شك فيه. ولكن موضوع بحثنا هو فيما إذا كان هذا النور المنسحب يعود فينصبُّ في فاعله ومعينه، أو إنه ينعدم ولا شيء منه بعد ذلك. ولكن كيف ينعدم انعدامًا مطلقًا بعد أن كان شيئًا حقًا؟ فنقول بوجه الاجمال إن للأجسام التي ينبعث منها ٢٠ النور ذاتها، ما نسمّيه لونها. / فإذا اعترى الأجسام الفساد تغيّرت وانعدم لونها، ثم لا يسأل أحد بعد ذلك عن لون النار أين يكون إذا فسدت النار، كما أنه لا يسأل أيَّان شكلها أيضًا. فأنَّى لنا أن نقول ذلك؟ ألا، إن الهيئة هي وضع ما يكون الشيء عليها مثل ضمّ الكفّ وبسطها. أما اللون ٢٥ فليس كذلك أمره، بل إنه مثل أمر الحلاوة. فما يكون المانع عن أن يفسد/ الجسم الحلو ثم لا تنعدم حلاوته، أو عن أن يفسد الجسم الطيّب الرائحة ولا تنعدم رائحته الطيبة؟ ما الذي يمنع هذه الأوصاف من أن تكون قد انتقلت إلى جسم آخر، ثم لا تدرك فيه بالحس، لأن هذا الجسم ٣٠ الذي تلقّاها ليس بحيث تلتقى الحواس بأوصافه. وكذلك القول في النور/ الذي ينبعث من الأجسام التي يعتريها الفساد: فإنه يبقى ولو لم تبقّ مناعته الناتجة عن تماسك بعض عناصره مع

بعض وهي على أشدها آنذاك. إلا إذا قال قائل أن المشاهدة إنما تكون بحكم الاتفاق الوضعي، وأن ما نسميه وصفًا إنما هو أمر لا أصل له في حقيقة الواقع. ولكن هذا يؤدي بنا إلى القول في ٣٥ الأوصاف أنها لا تفسد ولا تنشأ عندما يتمّ بنيان الجسد. / كما أنَّا نذهب حينئذ إلى أنَّ البُني المعنوية الكامنة في البذور ليست هي التي تُحْدِثُ الألوان، كما يكون الأمر في الطيور المختلفة أنواعها. بل إن هذه الألوان كانت حاضرة جاهزة، فجمعت البُّني المعنوية بعضها إلى بعض، أو أنها أحدثت منها جانبًا وأخذت الجانب الآخر من الألوان المنتشرة في الهواء وهو طافح بأشياء من نوعها. على أن الواقع هو أنها ليست في الهواء من نوع ما تبدو عليه مع ١٠ الجسم عندما تحلُّ فيه. / فلندع الآن هذا الإشكال الذي اعترضنا هنا. نقول إذًا: إن بقيت الأجسام واستمرَّ النور مرتبطًا بها، غير مفصول عنها، فما هو المانع الذي يمنع النور، إذا تحرَّكت الأجسام في المكان، من أن يتحرَّك معها؟ إنني أعني «النور» الذي يتصل بالجسم مباشرة، مع النور الذي يرتبط به إذا وُجد نور من هذا النوع. أجل ما هو المانع عن ذلك، حتى ٤٥ ولو كنا لا نرى النور منسحبًا، ما دمنا لا نراه مقبلًا أيضًا؟ / أمّا النفس، فإنها تبحث في مقامات أخرى عما إذا كانت فروعها تابعة لأصولها، ومتأخراتها لمتقدماتها دائمًا، أو إن كان كل جزء من أجزائها قائمًا في ذاته، لا صلة بينه وبين ما يتقدمه، بوسعه أن يبقى مع ذاته في ذاته. كما أنَّا سنبحث عمًّا إذا كان ثمة وجه ثالث للنظر أيضًا وهو ألًّا يكون قطُّ جزء من أجزاء النفس منفصلًا ٥٠ عنها، بل تكون النفوس كلهنَّ، على كثرتهنَّ، نفسًا واحدة، وبأي معنى. / ولكن ما عسى أن يكون حقًا ذلك الذي حلُّ في الجسم وأصبح خاصته، ونقول عنه أنه أثر النفس؟ ألا، إن كان هو النفس، تبع النفس الناطقة لا محالة، ما دام لا ينفصل عنها. أما إذا كان للجسم بمثابة حياته، اعترضنا هنا الإشكال عينه الذي اعترضنا في البحث حول انعكاس النور وارتسامه. هذا فضلًا على أنه لا بدُّ من البحث عن الحياة أيضًا، فيما إذا كان يجوز فيها أن توجد بدون نفس، إلَّا إذا ه الدرنا إلى القول بأن/ النفس إنما تفعل فعلها في غيرها عن طريق المجاورة.

لا لقد أثبتنا سابقًا أن ليس للكواكب من التذكُّر منفعة. ولكنًا سلَّمنا لها بالإحساس، وقلنا إنها تسمع وترى. كما أننا قلنا إنها تسمع أدعيتنا أيضًا، ليس فقط تلك التي نتوجه بها إلى الشمس بل تلك التي يتوجه بها بعض الناس إلى الكواكب. فضلًا على أن الاعتقاد الثابت هو أنها تؤدي للناس مساعدات جلَّى. وهي تفعل ذلك على وجه من اليُسر يحملها على أن توازرهم، / ليس في الحسنات فقط، بل في الكثير من السيئات أيضًا. لا بدَّ من البحث في هذه الأمور التي تعترضنا هنا إذًا أمرًا بعد أمر. فإنها تنطوي في حدِّ ذاتها على الإشكالات العظيمة المشهورة عند من يصعب عندهم أن يشارك الآلهة في اجتراح المعاصي أو ارتكابها. / العظيمة المشهورة عند من يصعب عندهم أن يشارك الآلهة في اجتراح المعاصي أو ارتكابها. /

ونخص بالله كر من بينها موبقات العشق والوصال الفاحش. فلأجل ذلك نُجري بحثنا هنا، ونخص بخاصةٍ في ما أقبلنا عليه في مستهل مقالنا، وهو مسألة الذاكرة عند الآلهة. إنهم يُلبُّون دعاءنا إذا توجّهنا به إليهم، ولكنهم لا يقضون حاجتنا على الفور بل يرجئونها إلى حين كثيرًا ما معلول أَجَلُه. / وإن فعلوا فلأنهم يذكرون أن ما يطلب الناس منهم لا محالة. إلَّا أنَّا في كلامنا السابق لم نعترف لهم بذلك، بالرغم من كون الذاكرة أمرًا لا بدَّ منه في أعمال البرّ والإحسان نحو الناس، مثل تلك التي تقوم بها الدافيل والهستيا، وهما روح الأرض. إلّا إذا قلنا عن غن أمرين إذًا: الأمر الأول هو أنه كيف نجعل وظيفة التذكّر في الآلهة، وهو أمر يهمنا نحن، ولا علاقة له بما يبدو ولغيرنا من الذين لا يرون مانعًا من أن ينسبوا للكواكب ذاكرة. والأمر ولا علاقة له بما يبدو ولغيرنا من الذين لا يرون مانعًا من أن ينسبوا للكواكب ذاكرة. والأمر الثاني هو شرح هذه الظواهر الغريبة كيف تتم. فإن عمل الفلسفة إنما هو البحث في ما قد يتيسًّر الظعن يتعدّى إليه أيضًا، إنْ ثبت قول من يزعمون أن الإنسان تنتهي به جسارته إلى أن يستولي الظعن يتعدّى إليه أيضًا، إنْ ثبت قول من يزعمون أن الإنسان تنتهي به جسارته إلى أن يستولي خدمات من نوع التي ذكرناها، إلَّا إذا وجدنا لهذه المسألة الجنّ أيضًا في أنهم كيف/ يؤدّون خدمات من نوع التي ذكرناها، إلَّا إذا وجدنا لهذه المسألة حلَّا في حلولنا للمسائل السابقة.

توصف بأنها طبيعية، وتلك التي تكون من إخراج الصناعة. ثم إنّ الطبيعة يجب القول فيها أن توصف بأنها طبيعية، وتلك التي تكون من إخراج الصناعة. ثم إنّ الطبيعة يجب القول فيها أن منها ما ينبعث من الكل إلى الأجزاء ومن الأجزاء إلى الكل أو من الأجزاء إلى الأجزاء. أما ما كان من إخراج الصناعة، فإما ان يكون ما إذا باشرت الصناعة فيه وهي على حال، إنتهت في الشيء المصنوع وهي على الحال ذاتها؛ وإما أن يكون ما يسخّر القوى الطبيعية ليحدث أفعالا أو انفعالات في مسالك الطبيعة. هذا وإنني أعني بأفعال العالم الكلي وانفعالاته كل ما تفعل الحركة الكليّة على ذاتها وعلى أجزائها. فإنها إذا اندفعت في تحركها، حدَّدت أوضاعها الحركة الكليّة على ذاتها وعلى أجزائها. فإنها أو الله الأشياء الموجودة على الأرض. وأوضاع أجزائها، ما تنطوي عليه في دورتها وما تمدُّ به الأشياء الموجودة على الأرض. أما انفعالات بعض الأجزاء ببعض فإنه أمر واضح لكل ذي عقل: لدينا أحوال الشمس وأفعالها بالنسبة إلى الكواكب الأخرى وإلى ما على الأرض، وإلى ما في العناصر الأخرى. ثم أنّا نجد إلى جانب أفعال السمس أفعال الكواكب الأخرى، وأفعال ما على الأرض وما في فإن التي تُخرج بفعلها البيت والمصنوعات الأخرى، فإنما تنتهي في عمل من هذا النوع. ثم إن الطب والحراثة وما على شاكلها، إنما هي صناعات تُسَخّر لتؤدي إلى الأمور الطبيعية مساعدة الطب والحراثة وما على شاكلها، إنما هي صناعات تُسَخّر لتؤدي إلى الأمور الطبيعية مساعدة الطب والحراثة وما على شاكلها، إنما هي صناعات تُسَخّر لتؤدي إلى الأمور الطبيعية مساعدة الطب والحراثة وما على شاكلها، إنما هي صناعات تُسَخّر لتؤدي إلى الأمور الطبيعية مساعدة

تجعلها على ما تستلزمه الطبيعة. أما الخطابة والموسيقي وكل فن آخر له تأثيره في النفس، ٢٠ فإنها فنون تُحدِثُ تغيّرات في أحوال الإنسان فتسوقه إلى الخير أو الشر،/ وفيها يجب البحث عن عددها كم هو، وعن مدى طاقتها وتأثيرها. هذا وإنه ينبغي علينا أخيرًا، إن أمكن الأمر، أن نميِّز بين كل هذه الصناعات فنهتم اهتمامًا خاصًا بما فيه نفع لحاجاتنا الحاضرة، وأن نتبيَّن السبب في ذلك على قدر المستطاع. هذا وإنه ليس في الأمر شك أن للحركة الدورية أفعالها: ٢٥ فإنها تنظِّم أوضاعها المختلفة أولًا وأوضاع الكواكب التي تحملها في جنباتها، / كما أنها تؤثُّر حتمًا على الأرضيات، ليس على الأجسام فقط، بل على أمور النفس أيضًا. فضلًا على أن لكل جزء من الأجزاء السماوية عمله على الأرضيات، ولا سيما على السفليات منها. وكل ذلك واضح من وجوه عديدة. أما إذا كان للأرضيات تأثير على السماويات، فهذا بحث نرجئه إلى ٣٠ مقام آخر، فإنَّا الآن نعمد إلى ما يسلِّم به الجميع أو أكثر الناس، / ونفترضه صحيحًا بقدر ما يظهر كذلك بالعقل. الأمر الذي يقضي علينا أن نحاول شرح الوجه الذي تلجأ الكواكب إليه لتفعل أفاعليها، فنُقبل على البحث في هذه الأفاعيل عند أول انبعاثها. يجب ألَّا نقول في الشمس أنها تفعل بمعنى أنها تُحدث الحرارة والبرودة فقط، وما على شاكلها من تلك الأوصاف المعروفة بأوليَّات الأوصاف في العناصر أو من تلك التي تخرج من مزيجها. كما ٣٥ أنه يجب النفي عن الفعل أنه يصير كلًّا بالتسخين لدى الشمس، وبالتبريد لدى كوكب آخر/ (وما عسى أن يكون مقام البرودة في جسم سماوي من نار؟)، وبرطوبة النار لدى كوكب ثالث. فإن قلنا بمثل هذا القول استحال علينا فهم الاختلاف الواقع بين أفاعيل هذه الأمور. فضلًا على أنه يستحيل علينا أيضًا آنذاك أن نردَّ إلى شيء منها الكثير من المحدثات. ذلك لأنه إذا ردًّ ٤٠ بعضهم إلى الكواكب الاختلافات في الأخلاق بمعنى أنها تتكيُّف بتكيُّف الأمزجة/ في الأجسام، وأن هذه الأمزجة تكون على الحال الذي يجعلها فيه رجحان البرودة أو الحرارة، فإنّا لا نسلِّم بقوله. ولعمري، كيف نعلِّل حينئذ الحسد أو الغيرة أو الاحتيال بتلك الأوصاف؟ وإذا فعلنا، فما عسى أن نقول على الأقل في الحظوظ شرها وخيرها، وفي الغنى والفقر، وفي ٤٥ كرامة المحتد أو في اكتشاف الكنوز أيضًا؟/ وما أكثر ما يستطيع المرء أن يذكره مما يسوقه بعيدًا عن الأوصاف الجسمانية وهي خارجة من العناصر الأولى منسابة في النفس أو في جسم الحيوان؟ هذا وإنه يجب ألَّا ننسب إلى إرادة في الكواكب وإلى قصد في الكل، أو إلى نظر ٥٠ فيهما عن هذه الأمور، ما يطرأ على كل جزء من الجزئيات التي تقع تحتها. فما أبعده قولًا/ عن العقل قولنا بأن هذه الأمور هي التي تُدير أحوال الناس بحيث يصبح بعضهم لصًّا أو تاجرًا في الرقّ، أو ناقبًا على غيره حائطه، أو هاتكًا حرمة القدسيات، أو جبانًا أخيرًا متخنثًا في فعله وانفعاله يرتكب الفواحش التي يندي لها الجبين خجلًا. ليس ذلك مما يليق بالآلهة! بل إنه لا

ه عليق بتروّي السيرة العادية المتعارف عليها بين الناس. وربما لم يكن أحد/ ليفعل مثل هذه الأفاعيل أو ليهوى إلى أن يديرها له وهي لا تعود عليه بالنفع مهما يكن مقداره قليلًا.

٣٢ | إنَّا لن نضيف إلى علل جسمانية ولا إلى إرادة في الكواكب أمرًا من الأمور التي تطرأ من الخارج علينا أو على الحيوانات الأخرى، وبالإجمال من تلك التي تنتهي إلى الأرض منبعثة من السماء. وإن كان ذلك كذلك، فما هي العلة التي تبقى لدينا ونستسيغها عقلًا؟ إن أول ما ه ينبغي علينا أن نسلِّم به هو أن العالم الكلي إنما هو واحد حي محيط بجميع الحيوان، / له نفس واحدة تمتدُّ إلى أجزائه كلها بقدر ما يكون كل فرد جزئي جزءًا من هذا العالم. والفرد الجزئي إنما يكون جزءًا من أجزاء العالم الحسى بتمام المعنى من حيث أنه بدن. لكن القدر الذي يصيبه من نفس العالم الكلى هو الذي يحدِّد القدر والوجه الذي يكون عليهما جزءًا من هذا العالم. فما ١٠ كان له نصيب من نفس الكل وحدها، غدا بأسره جزءًا من أجزاء الكلِّ ؛ / أما ما أصاب أيضًا شيئًا من نفس أخرى، فإنه لم يكن بذلك جزءًا من أجزاء الكل بمعنى الجزئية التامة. غير أنه لا يكون آنئذ أقلّ تأثيرًا بأجزاء الكل الأُخرى، وإنما يكون ذلك بقدر الشيء الذي أصابه هو من الكل وبقدر ما ينطوي هو عليه ويأخذه من هذا الكل. ومن ثم فإن هذا الكل الواحد القائم على خياله إنما هو على حال التفاعل المتبادل. وهو بمنزلة الحيوان الواحد، البعيد فيه قريب، مثلما يكون ١٥ الأمر في الحي الواحد بين أجزائه: الظفر والقرن ثم الإصبم/ وعضو آخر من الأعضاء التي لا تجاورها. فينفعل الجزء بجزء لا يجاوره، ثم يبقى ما بينهما على حاله ولا يناله قطُّ انفعال. ذلك لأن الأمور المتجانسة لا يقوم بينها تجاور، بل يفصل بعضها عن بعضها الآخر أمور مختلفة تتوسطها، ثم يتمّ تفاعلها المتبادل بوساطة تجانسها. والأمر الذي لا شك فيه بعد ذلك هو أن ٢٠ الفعل الذي ينبعث من الجزء غير المجاور، إنما ينتهي إلى الجزء البعيد ويؤثِّر فيه./ وما دام الحي واحدًا مكتملًا في وحدته، فإن شيئًا فيه لن يكون على بعد مكاني بحيث لا يناله تأثير الفطرة التي جبلت ذلك الحي الواحد على التفاعل المتبادل بين أجزائه. فإن ما يجمع التجانس بينه وبين الفاعل، لا يكون انفعال الفاعل عليه انفعالًا غريبًا. أما إذا كان الفاعل من غير جنس ٢٥ المنفعِل، فإنَّ المنفعِل يتلقَّى انفعالًا غريبًا، ولا يكون تلقّيه إياه عن رضي. / هذا وإنه يجب ألّا نعجب للضرر إذا حصل من فعل فَعَله الجزء على غيره، بالرغم من كون الحيوان واحدًا. فإنَّا نحن أيضًا عندما نفعل أفعالنا، يحصل عندنا أذى من جزء على غيره، كما هو الأمر، فيما يبدو، من المِرّة والغضب إذ أنهما يضغطان على سواهما ويلسعانه. وكذلك في العالم الكلي أيضًا ٣٠ حيث نجد أشياء على قياس الغضب والمِرّة، وأشياء أخرى على قياس سواهما في الحيوان. / كما أنَّا نجد في الشجر أغصانًا تقاوم غيرها، حتى لتجفِّفها. هذا وإنَّ العالم الكلي ليس حيوانًا

قائمًا في الوحدة فقط، بل يبدو على أنه ذا كثرة أيضًا. ومن ثم فإن الفرد الجزئي إنما يُحفظ بتماسك الكل بقدر ما يكون واحدًا في ذاته. ولكن الجزئيات كثيرة، وبقدر ما إنها كذلك، فإنما يكثر تلاقي بعضها ببعضها الآخر؛ فيؤذي بعضها بعضًا لما بينها من الاختلاف. كل منها والمعلى الله على عالى حاجته فيضر غيره، لا بل يجعله غذاء له لكونهما متجانسين ومتخالفين في آن واحد. فما دام كل جزئي يطلب ما قُطر عليه، فإنه يأخذ لذاته ما يجد أنه عند غيره. أما القدر بها ما كان بوسعه أن يفيد منها شيئًا، ويقضي على الأمور التي لا تقوى على مقاومة فعله في اندفاعه، أو أنه يؤذيها. مثل ذلك مثل ما يُشوى بالنار إذا أتت عليه، أو مثل الحيوان الصغير يجرّه الكلب في جريه أو يطؤه بأقدامه. فإن كون هذه الأمور كلها وفسادها وتحوّلها للخير يجمّ وللشر، أقول: إن كل ذلك هو الذي يجعل حياة هذا الحيوان الواحد حياة لا نقص فيها تسترسل مع الفطرة. ولا غرو إن لم يكن بوسع الجزئيات أن تبدو وكأنها هي وحدها. وما دامت هي أجزاء، فإنها ليست هي غايتها لذاتها، ولا توجّه نظرها إليها هي ذاتها، بل لذلك الواحد الذي تصدر عنه جزءًا له. ثم إنها يختلف بعضها عن بعضها الآخر، فلا يتيسًّر لها أن تحيط كلها الذي تصدر عنه جزءًا له. ثم إنها يختلف بعضها عن بعضها الآخر، فلا يتبسًّر لها أن تحيط كلها دائمًا في حياة واحدة. وما كان الشيء ليبقى على حال واحدة دائمًا ما دام البقاء للكل وحده، وهو بقاء قائم على التحرُّك الدائم.

وجّه الحيوان، وجب في الفاعل والمنفعل أن يقع بينهما توافق ونظام ينسّق بعض الأجزاء مع يوجّه الحيوان، وجب في الفاعل والمنفعل أن يقع بينهما توافق ونظام ينسّق بعض الأجزاء مع بعضها الآخر. فيكون آنفل لكل هيئة من هيئات الحركة الدورية، وهيئات ما هو تحتها، / وضع يوافقه. فكأن هذه الأمور كلها، في حلبتها المختلفة العناصر تخرج برقص منسجم واحد. فإنّا نرى، حتى في حفلات الرقص التي نحضرها، أن مظاهر الرقص في مرحلة تتغيّر حركاته بتغيّر الألحان في الأدوات التي ترافقه بعزفها، من ناي وغناء وسواهما مما يتعلّق بأمرنا. / وما عسانا أن نقول في كل ذلك وهو بيّنٌ واضح؟ لكن أعضاء الرقص يستحيل عليها حتما ان تبقى على حالة واحدة عند كل هيئة يأخذ الرقص شكلها. فإذا انقادت أعضاء البدن للرقص أخذت تميل وتنعطف: فمن عضو ينعكف، ومن آخر يمتد، ثم يستسلم هذا للعمل وذاك لنوع من الراحة وتنعطف: فمن عضو ينعكف، ومن آخر يمتد، ثم يستسلم هذا للعمل وذاك انوع من الراحة إلى شيء آخر؛ أما أعضاؤه، فإنها تنفعل بالرقص طوعًا، وهي في خدمته، ساعية إلى إخراجه كاملًا. ولا غرو إنْ استطاع الخبير أن يحكم آنذاك لدى كل هيئة من هيئات الرقص، على كل كاملًا. ولم غرو إنْ استطاع الخبير أن يحكم آنذاك لدى كل هيئة من هيئات الرقص، على كل

كل ذلك عبنًا، بل دخل الرقص بجسمه كله، فلا غرو أن يتخذ العضو المعين للقيام بالرقص الوضع الذي يقتضيه الموقف. / على هذا الوجه ينبغي أن نصف فعل الأمور التي تفعل في السماء أفعالها او تدل على الأشياء. أو نقول بكلام أدق واضح: إن العالم الكلي إنما يحقق حياته كلها بأن يحرِّك فيه أجزاءه العظيمة وبأن يبدِّل على الدوام في هيئاتها. أما الأجزاء في ميئاتها، فإن التناسب القائم بينها مع بعضها وبينها مع الكل، ثم الاختلاف/ في أوضاعها، نقول في كل ذلك: إنه إنما يجعل الأمور الأخرى تليه تابعة له مثلما يكون الأمر في الحيوان الواحد المتحرِّك. فإنَّ أحوالها تتكيَّف آنذاك بتكيُّف تلك العلاقات والأوضاع والهيئات، وتتحوَّل بتحوَّلات، / كما أنه إذا أحدثها، لا يكون فاعلًا بمعنى أنه يفعل شيئًا يختلف عنه (إذ أن فعله لا يقع على غيره)، بل إنه هو يكون فاعلًا بمعنى أنه يفعل شيئًا يختلف عنه (إذ أن فعله لا يقع على غيره)، بل إنه هو المحدثات كلها. أعني: الهيئات في السماء، وتوابع هذه الهيئات في دنيانا. وكلها له أحوال لا محالة، هو الحيوان الكلي الذي يتحرَّك بحركته الخاصة، وهو بقيامه الخاص قائم بذاته لا محالة، هو الحيوان الكلي الذي يتحرَّك بحركته الخاصة، وهو بقيامه الخاص قائم بذاته ولا تبديل فيه.

مع الاعتقاد أنّا، كلّا، لسنا من الكل إلّا بشيء منا فقط، فيكون انفعالنا به انفعالًا معتدلًا. ونحن مع الاعتقاد أنّا، كلّا، لسنا من الكل إلّا بشيء منا فقط، فيكون انفعالنا به انفعالًا معتدلًا. ونحن آنداك بمثابة الأجير الحكيم يخصّص بشيء من ذاته خدمة سيده، ويبقى هو الشيء الآخر، فتصله أو امر سيده/ بقدر واعتدال لأنه ليس عبدًا من الرقّ وليس هو كلّا لغيره. أما الإختلاف في هيئات الكواكب، ما دامت الكواكب لا تجري كلها بالسرعة ذاتها، فانه أمر كان من شأنه أن يقع حتمًا وأن يغدو على ما هو الآن في حاله. هذا وإن الحركة الدورية إنما تتمّ بنظام طريق التفاعل ألمتبادل بينها وبين أمور السماء. فلا غرو إن مال العقل إلى البحث عن هذه الحوادث: هل يجب القول فيها إنها تابعة لتلك الأمور متوافقة معها، أو إن في هيئات الكواكب قوة على إحداث ما يجري في الأرض، وهل هذه القوة هي قوة الهيئات في حدًّ الكواكب قوة الهيئات من حيث أنها هيئات الكواكب. ذلك لأن الهيئة الواحدة في الكوكب فأتها، أو هي قوة الهيئات من حيث أنها هيئات الكواكب. ذلك لأن الهيئة الواحدة في الكوكب على أن كل شيء في حدِّ ذاته إنما يبدو بفطرة تجعله مختلفًا عن غيره. أو ليس القول الصواب هو أن التأثير الذي تُحدِثُه بروح معيّنة من الكواكب إنما هو أن يكون لها، وهي تلك الهيئة، وضع أن التأثير الذي تُحدِثُه بروح معيّنة من الكواكب إنما هو أن يكون لها، وهي تلك الهيئة، وضع أن التأثير الذي تُحدِثه بروح معيّنة من الكواكب إنما هو أن يكون لها، وهي تلك الهيئة، وضع

خاص محدود، فاذا صارت هي ذاتها هيئة جملة أخرى من الكواكب اختلف تأثيرها وعملها؟ ولكن إن كان ذلك كذلك، أدّى بنا الحال إلى ألّا نحكم لهيئات بالعمل والتأثير، / بل للكواكب التي تدخل في تشكيلها. أو لا نحكم بذلك للطرفين معًا؟ إن أقل ما يقال في الأمر هو أنه إذا وقعت الكواكب ذاتها في هيئات مختلفة اختلف عملها وتأثيرها. على أن هذا يصحّ على الكوكب الواحد أيضًا، إذا انتقل من مكان الى مكان آخر. ولكن ما عسى ان يكون هذا التأثير والعمل؟ أيكون حدثًا أم أمارة؟ إلّا أن الهيئة تقترن مع كواكبها فيكون تأثير الطرفين معًا حدثًا وأمارة غالب الأحيان، / وقد يكون أمارة فقط. فنتيجة شرحنا إذًا هي أن للهيئات قوى، كما أن للكواكب التي تتشكّل الهيئات منها قوى أيضًا. ولا غرو، فإن في يدي الراقص وفي أعضائه الأخرى نوعًا من القوة، ولكن في هيئات الرقص قوة أيضًا وهي عظيمة. ثم إن وفي أعضائه الأخرى مع ما تتألّف منه تلك الأعضاء. ذاتها التي تُسهم في الرقص مع ما تتألّف منه تلك الأعضاء. مثل ذلك مثل اليد إذا تقبّضَت أصابعها تقبّضَت معها، بتفاعل متبادل، الأعصاب والألياف.

٣٥ والآن كيف تكون هذه القوى في حدود ذواتها؟ يجب أن نعود إلى المسألة ونزيدها كشفًا وايضاحًا. ما الفرق بين مثلث ومثلث آخر في الكواكب؟ ما الذي يمِّيز هذا الكوكب عن ذلك، وبأي قدر، وإلى أي حد يكون هذا النوع من العمل عمله؟ لقد ذكرنا أنَّا لا نضيف الفعل ه إلى أجسام الكواكب ولا إلى إرادة منها. أما أجسامها/ فلأن المحدثات ليست عمل شيء جسماني فقط؛ وأما الإرادة، فلأنه ليس من المعقول أن يصنع الآلهة ما لا يجده العقل مستساغًا. هذا ولنعد إلى ما سبق لنا قولًا: إنَّا نذهب إلى أن العالم الكلي حيوان واحد، وأنه يجب فيه حتمًا، ما دام كذلك، أن يكون في ذاته على تفاعل من ذاته. وإنما حياته ١٠ مسترسلة بحكم العقل/ ما دام استرسالها كلًّا على توافق دائم مع ما هو عليه في ذاته. فضلًا على أن المصادفة والاتفاق لا مقام لهما في هذه الحياة. بل إنها تسير مقيَّدة بتناسق واحد ونظام واحد، فتتشكل الكواكب في هيئاتها خاضعة للعقل وأحكامه. كما أنه يخضع للأعداد في أحكامها كل فرد جزئي، وكل ما كان مشتركًا في حلبة الرقص الذي يقوم عليها ذلك ١٥ الحيوان الكلي. وإن كان ذلك كذلك، وجب علينا حتمًا أن نسلِّم بأن لفاعلية الكل معنيين: / الهيئات التي تتشكَّل فيه، وأجزاؤه التي تتشكَّل الهيئات منها، وما يتبع هذه الأجزاء وهي في ما تبدو عليه. على هذا الوجه من الحياة يحيا العالم الكلي، ولتحقيق هذه الغاية تسهم قواه، وهي في الحال الذي انشأها عليه الفاعل الذي يفعل كامنًا في البُّني المعنوية. أما الهيئات في الحيوان ١٠ الكلي، فإنما هي بمثابة علاقات معنوية أو أبعاد، / ثم توقيع مع تماسك يصلان بعض أجزائه

ببعضها الآخر وصُّلًّا يحكم العقل به. أما ما تشتمل عليه هذه الأبعاد والهيئات، فإنما هي أعضاء الحيوان الكلّي الأخرى. هذا وإنَّ لحيواننا قِوى أخرى لا حكم لإرادته عليها، وهي منه بمثابة الأجزاء، إذ أن عمل الإرادة يبقى خارجًا عنها ولا ينالها، فلا تأثير له، وهو كذلك، على تحقيق ٢٥ حياة الكل في فطرته وذاته. ذلك لأنه ليس للحيوان الواحد إلَّا إرادة واحدة. / أما قواه الأخرى المتوجِّهة إليه إنما هي كثيرة. ثم إن كل الارادات الكامنة فيه، إنما هي متوجِّهة إلى شيء واحد، وهو الشيء ذاته الذي توجَّه له إرادة هذا الكل وجهها. فإن الشهوة، إنما هي من خواص الأمور المستكنة فيه، وهي شهوة شيء لشيء آخر: ذلك لأن أحد الأجزاء يحاول القبض على غيره لحرمانه من هذا الجزء الآخر ذاته. هذا وإن الجزء إذا غضب، غضب على سواه/ إن بادر ٣٠ إلى أذى؛ وإذا نما فيما يأخذه من غيره؛ وإذا أولد، فنتيجة ولادته جزء آخر من الأجزاء. أجل إن الكل هو الذي يُحدِث كل ذلك في الجزئيات، ولكنه هو ذاته إنما يسعى إلى طلب الخير المحض، لا بل إنه لهذا الخير يوجِّه وجهه. وهو الذي تسعى إليه الإرادة المستقيمة التي ٣٥ تحلِّق فوق الانفعال فتسهم مع الارادة الكليَّة على تحقيق الغاية الواحدة. كذلك هو حال/ من يخدم عبدًا عند غيره: فإنه ينظر، في الكثير من أعماله، إلى الأوامر التي تأتيه من سيده. أما العبد الصالح، فرغبته موجَّهة إلى ما يسعى سيده إليه بالذات. وإذا كانت الشمس والكواكب الأخرى تفعل ما به تتأثّر الأرضيات، فانه ينبغي أن نعتقد في الشمس - لكي نحصر كلامنا في ٤٠ شيء واحد/ - أنها تنظر إلى الملأ الأعلى. ومع ذلك، فإن لها فعلًا تؤثِّر به: كما أن هذا التأثير يظهر بتسخين ما على الأرض وفيها، فإنه يتناول ما قد يقع بعد هذا التسخين أيضًا. وإنما يتم للشمس ذلك أنها تجود من النفس بقدر ما لديها، على أن النفس هنا هي النفس الغذائية. وكذلك القول في كل كوكب آخر أيضًا، يمدُّ، غير مريد، بقوة من لدنه تنبعث منه وكأنها ه ٤ إشعاعه . / وهلُّمَّ جرًّا إلى الكواكب كلها. فانها قد أصبحت، وهي على هذه الحال، شيئًا واحدًا ذا هيئة واحدة جمعت بين أجزائه، فيأتي بوضع، ثم بوضع آخر إذا تغيَّرت هيئته. إن للهيئات قواها إذًا، ما دام التأثير يختلف باختلافها. كما أن ثمة تأثيرًا ينبعث عمّا تتشكَّل الهيئات منه، إذ أنه يَحْدُثُ عن هذا الجزء شيء وعن ذلك شيء آخر. وبوسعنا أيضًا أن نتبيَّن عمَّا يجري على ٥٠ الأرض أن للهيئات في حدِّ/ ذاتها قوى. ولعمري، لماذا تثير بعض الهيئات الخوف عند من يشاهدها ولمّا يحصل منها قطّ للخائف أذى، في حين أن غيرها لا يُحدث عند الناظر قطّ خوفًا؟ ثم لماذا يخاف بعضهم من بعضها، وغيرهم من غيرها؟ ألَّا، لأَن بعضها إنما يؤثِّر على هذا ه الرجل، وبعضها الآخر على ذلك ولا حيلة لها/ إلَّا أن تؤثِّر في ما فُطِرَ على أن يتأثَّر بها. فمن جزء في هيئة يلفت النظر، ومن آخر يفعله الناظر ذاته. وإذا قال قائل: إن الحُسن هو الذي يحرِّك، فلماذا تُحرِّك هيئة رجلًا، ثم تُحرِّك هيئة أخرى رجلًا آخر، إن لم تكن القوة على إحداث

٥٦ ذلك هي قوة الإختلاف في الهيئة؟ ثم لماذا نثبت للألوان/ قوة وتأثيرًا، وننفي ذلك عن الهيئات؟ هذا وإنه ليس من المعقول إجمالًا أن يكون شيء من بين الأشياء، ثم ينفي عنه ما يكون قوَّته بالذات. فالشيء شيء من حيث أنه يفعل أو ينفعل. وبين الأشياء ما نسلم له بالفعل من ضرورة، في حين أنَّا لغيره نثبت الفعل والإنفعال معًا. ولسنا غافلين عن أنَّ إلى/ جانب الهيئات قوى أخرى في الأشياء، وعن أن في دنيانا الكثير ممًّا لا يعلَّل بالحرارة أو البرودة. بل أن يقوم على الاختلاف في الصفات، بعد ان عمرته البُنى المعنوية بمثاله النوعي، فيشارك الطبيعة في قواها. مثل ذاك مثل الحجارة في فطرتها والنبات في نشاطه، وما أكثر ما يأتي به من المدهش العجيب./

٣٦ | إن اختلاف العناصر إنما يبدو على أشدّه في العالم الكليّ، الذي ينطوي على البُّني المعنوية كلها وعلى قوى متنوعة بعدد لا نهاية له. فللعين في الإنسان قوة تنفرد بها، كما أن للعظم قوة تختلف عن التي في عظم آخر: وهذا يصحُّ على العظم في اليد وعلى الذي في باهم ه القدم. فليس من عضو إلَّا وله قوته، وهي تختلف عن قوة غيره؛ / والانسان جاهل لهذه الأمور، ما لم يطّلع بالعلم عليه. وإن كان هذا القول ليصدق على الإنسان في أجزائه، فهو بأن يصدق على العالم الكليّ أحرى، ولا سيما أن كل الذي سبق ذكره ليس إلّا أثرًا لما يشتمل عليه الكل. أجل، إن فيه من القِوى تنوُّعًا عجيبًا لا يحاط به وصفًا. وكذلك القول عمًّا في ١٠ السماء من متَحَرِّ كات. ذلك لأنَّ العالم الكلي ليس بمنزلة بيت لا نفس فيه ؛ / قد يكون، نعم، عظيمًا كثير المواد، تدخل فيه متنوِّعة سهلة الاحصاء، مثل الحجر والخشب إلى ما سواهما إنْ شئنا، ثم وجب فيه أن يتحوَّل بكل ذلك إلى عالم ذي تناسق وأحكام. كلا! بل إن العالم الكلى إنما هو في حال اليقظة التامة، يحيا كل جزء من أجزائه بحياة تختلف عن حياة غيره، وما كان ١٥ شيء ليخرج عن نطاقه. فلا غرو، إنْ كنَّا نجد في هذا القول حل مشكلتنا/ في كيف ينطوي حيوان منفوس على غير ذي نفس. يعنى قولنا إن لكل شيء في العالم الكلى حياته، وهي تختلف عن حياة غيره. أما نحن، فإنَّا ننفى الحياة عن الشيء إذا تحرَّك من تلقاء ذاته، ثم لم يحسّ بحركته. فالواقع هو ان كل فرد جزئي إنما يحيا بحياة خفيَّة، ويتألُّف الحي الذي يحسُّ بحياته ٢٠ من أحياء لا تحسّ بحياتها، نعم، ولكنها تكفل لهذا الحي الممتاز قِوي/ عجيبة لها تأثيرها في حياته. ولا غرو، فإنه لا يسع الآدمي أن يتحرُّك كما يفعل، لو كانت القِوى الكامنة فيه والتي ينبعث منها تحرُّكه قوى خيالية من النفس مطلقًا. وكذلك الأمر في العالم الكلي أيضًا: فإنه لم يكن ليحيا كما يحيا لو لم يكن كل حي من الأحياء التي ينطوي عليها ليحيا بحياته الخاصة، مع العلم بأنه ليس لهذا الشيء الجزئي إرادة. ذلك لأن العالم الكلى ذاته يفعل أفعاله ثم لا يحتاج

٢٥ إلى إرادة، / ما دام هو فوق كل إرادة. ولذلك نرى الأشياء الكثيرة خاضعة له مع كل قواها.

٣٧ | إن شيئًا لا ينزع من الكون ما دام فيه إذًا. فلنفترض أنّا من علماء الزمان المعروفين، ولننظر إلى النار وإلى كل ما يقال عنه أنه من الفواعل، ثم لنبحث عن فعله ما عسى أن يكون في ذاته. فإن الأمر ليشْكُل علينا ما لم نسلِّم بأن للنار قوتها من كونها في الكل. وهذا النوع من القول يصح أيضًا على الأشياء المعروفة بالأدوات المستخدّمة/ للحاجات المعاشية. لكنَّا لا نرى الأمور العادية جديرة بالبحث ولا نشك فيها. أما القِوى الأخرى التي تخرج عن المألوف، فإنَّا نتردد في أمرها متسائلين عن حاله كيف يكون ولا يبعث على الدهشة إلَّا ما كان غريبًا علينا. مع أن الأمور العادية تثير عجبنا أيضًا لو وُجد من يشرح لنا بالتفصيل القوى الكامنة في كل أمر ١٠ منها، / قبل سابق اختبار لها منًّا. يجب القول في كل فرد جزئي إذًّا، إنه ينطوي على قوة ما، حتى ولو لم يكن من النواطق. فإنه في الكل جَبْلٌ وسَبْكٌ في الصورة، ومن الكل المنفوس جاءه من النفس المقدار الذي كُتِب له. وهذا الكل هو الذي يحيط به، فكان جزءًا من أجزاء شيء ١٥ منفوس، إذ أنه ليس من شيء إلَّا وكان في الكل جزءًا، / على أن القوة على العمل في بعض الأجزاء أشدُّ منها في أجزاء أخرى. وهذا قول يصح على ما يكون من الأرضيات، وبخاصةِ على . ما يكون من السماويات ما دامت الفطرة التي تعمل بها السماويات أشدُّ صفاء وحصافة. وما أكثر ما يحدث عن عمل هذه القوى، بدون أن يصدر المحدّث عن إرادة عندما يبدو خارجًا منه، ٢٠ إذ أن هذه القوى كامنة فيما لا إرادة له. كما أن الكل عندئذ لا يعود ويفكّر بوساطة/ إعطاء القوة، ولو كان ما يخرج من المعطى شيئًا من نفس. فإن الحيوان يخرج من الحيوان بدون أن تكون الإرادة هي الفاعِلة، وبدون أن يتعقَّب الوالد ذاته فيتبيّن أنه أصبح ناقصًا. ذلك لأنه إما أن يكون الوالد هو الإرادة، إن كان ذا إرادة، أو أن الإرادة ليست هي الفاعلة. وإن لم يكن ٢٥ للحيوان إرادة ما، فإنه بألًّا يكون متعقّبًا لذاته/ أحرى أيضًا.

سواء أكانت على حالها الفطرية أم بوساطة صناعة الرقي) أقول: يجب في كل هذه الأمور ألّا الصلوات، سواء أكانت على حالها الفطرية أم بوساطة صناعة الرقي) أقول: يجب في كل هذه الأمور ألّا م تُنسب إلى السماء بل أن تعلّل بأنها لازمة من لوازم الحادث ذاته في فطرته. أما ما نرى فيه نفعًا/ للحياة أو فائدة مهما تكن، فيجب ردّه إلى البذل من قبل الكواكب على أنه يسير من الجزء الأكبر إلى الأصغر. على أن ما نتبيّن في تأثيره شؤمًا على ولادة الأحياء، فإنه يعلّل من وجهين: أولًا قد يكون الشيء الذي يسير إليه لا يستطيع أن يتلقى التأثير وهو نافع. ولا غرو، فان حدوث

١٠ الحادث لا يكون حدوثًا فقط، / إنما هو حدوث مُحدَث معيّن في ظروف معينة. ثم أن لما ينفعل ولما من شأنه أن ينفعل فطرةً ما تمتاز عن غيرها. والوجه الثاني في التعليل هو أن مزيج بعض التأثيرات ببعض كثيرة أفعاله، ولو كان كل كوكب من الكواكب يؤدي بشيء فيه نفع للحياة. ونقول أيضًا: ربُّ امرئ لم تجرِ العوامل النافعة طبعًا لصالحه، وما كان النظام السائد في الكل ١٥ ليعطى دائمًا كل امرئ/ ما ينبغى. فضلًا على الشر الكثير الذي نضيفه نحن إلى ما يبلغنا من الكواكب. ومع ذلك، فإنَّ الأشياء كلها متضافرة لضمان الوحدة وهي، بعضها مع بعض، على توافق عجيب ويخرج بعضها من بعض، حتى المتناقضات من المتناقضات. وذلك لأنها كلها من الكل وله. وإن كان ينقص أحد المحدثات شيئًا لادراك كماله بسبب أن مثاله لم يحوّله إليه ٢٠ تحوِّلًا تامًّا ولم تضبط الهيولي ضبطًا وافيًا ، / فذلك لأن هذا المحدَث حدث ولمَّا تتوفر له كرامة المحتد، فحُرم منها وكان ساقطًا مرذولًا. ونتيجة كل ذلك هي أن بعض التأثيرات يحصل من قبل العُلويات، وبعضها يتأتى من الطبيعة التي عليها تستوي الأشياء، ومنها ما تضيفه الأشياء من تلقاء ذاتها. ولكن ما دامت الأشياء كلها متناسقًا بعضها مع بعض، متآزرة على تحقيق الوحدة، ٢٥ فان لها جميعًا دلائل تدلّ عليها. أجل، إن «الفضيلة/ حرة ليس لها سيد». ولكن أعمالها متشاوجة مع نظام الكل ما دامت أمور هذه الدنيا مرتبطة مع الملأ الأعلى، وما دامت أشياء عالمنا الكلى تابعة للحقائق التي كان حظها من حياة الإله أوفر. وقصاري الكلام، ما دام الحي إنما يستمدّ حياته من الاشتراك مع الروحانيات.

[٣٩] إن ما يَحْدُثُ في العالم الكلي لا يخضع في حدوثه لأحكام البُنى البذرية، بل لأحكام البُنى المعنوية التي تشتمل عليها، والتي هي بُنى أمور تفوق مقامًا تلك التي تتضمنها البُنى البذرية. ذلك لأنه لا يكمن في البُنى البذرية محدث قطّ يتجاوز في امتداده نطاقها في حدِّ ذاته. البذرية. ذلك لأنه لا يكمن في البُنى البذرية محدث قطّ يتجاوز في امتداده نطاقها في حدِّ ذاته مع بعضها الآخر. بل الأحرى بالقول في عقل العالم الكلي هو أنه أشبه شيء بعقل الإنسان إذ يضع للدولة نظمها وأحكامها. فإن للعقل آنذاك علمًا سابقًا بما يعمل أهل البلد وعماذا ينطلقون يضع للدولة نظمها وأحكامها. فإن للعقل آنذاك علمًا سابقًا بما يعمل أهل البلد وعماذا ينطلقون في أعمالهم، فيعمد إلى كل ذلك ويضبطه بالنظم، ثم يحيك بالأحكام انفعالات هؤلاء الناس وأفعالهم وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب. فتجري أمور البلد كلها عندئذ، جريًا سهلًا كأنه ينطلق من تلقاء ذاته، نحو الانسجام والتوافق. أما دلالة بعض الأمور على بعضها الآخر، فليس غرضها الأول أن يكون بما سوف يحدث علم سابق، بل أن يسترسل الحدوث بحيث يستدلّ فيه على شيء من أشياء أخرى. ذلك لأن الكل واحد والأشياء كلها أجزاء شيء واحد، فيُعرف على الشيء من غيره، والعلة من المعلول، والتابع من السابق، والمركّب من أحد أجزائه، لأن

الكل إذا فعل عمد إلى جزء وإلى غيره في آن واحد. وان كان قولنا صحيحًا وجدنا فيه حل مشكلاتنا. أما مسألة الشر في العالم هل يصدر من الآلهة، فإنها تنحلُّ بما يلي: ليست الإرادات هي الفاعلة، / بل إن ما يصل من العالم الأعلى إنما يحدث بالحتمية الطبيعية، بمعنى أن الأجزاء تؤثِّر في الأجزاء، وهي كلها تبع الحياة الكل الواحد. ثم إن الأجزاء من تلقاء ذاتها تضيف الشيء الكثير إلى الحوادث. فضلًا على أن ما يبلغنا من الكواكب نجمًا نجمًا على انفراد ليس شرًّا، إنما يحدث في اختلاطها مع شيء آخر ليس منها. هذا ولا ننسى أن الحياة على انفراد ليس شرًّا، إنما يحدث في اختلاطها مع شيء آخر ليس منها. هذا ولا ننسى أن الحياة أثرًا ثم يكون انفعالها على غير ما تلقّته، فلا يسعها أن تقبض على ما وصلها وتتحكَّم فيه.

ا • ٤ أما الرقى السحرية فما القول فيها؟ ألّا، إنَّها تعلَّل بالتفاعل المتبادَل في الكل، وبأن الأشياء فُطرت على توافق بعضها مع بعض إن كانت متشابهة وعلى تنافر بعضها من بعض إن لم يكن بينها وجه شبه، وباختلاف القوى الكثيرة المتساندة في عملها لخير الحيوان الكلي الواحد أخيرًا. ذلك لأنه كثيرًا ما يحدث الجذب وتحدث الرقية ولا محتال يلجأ إلى السحر وحيله. ثم ه إن السحر الحق/ الكامن في العالم الكلي إنما هو «المودّة والكراهية». هنا نجد الساحر الأول وصاحب الأشربة السحرية. وإن الناس يعرفونه، فيستعمل بعضهم على بعضهم الآخر أدويته وطلاسمه. الواقع هو أنهم فُطروا على الحب، وأن عوامل الحب تجذب بعضهم الى بعضهم ١٠ الآخر بفعل صناعة تثير العشق بوساطة الرقى السحرية. / فإنهم بذلك يضمّون إلى عمل الملامسات عمل الطبائع الفطرية التي ينقاد بعضها إلى بعض، وتنطوى على العشق الغريزي الكامن فيها. ولا غرو إن كانوا بذلك يجمعون بين النفس والنفس، مثلما يفعلون إذا وصلوا بين غرس نباتي وغيره وهما متباعدان. ثم إنهم يلجأون إلى هيئات تنطوي على قوى خاصة بها، ١٥ ويتكيَّفون هم ذواتهم/ بأحوال يسوقون إليها بوساطتها قوى وذلك عن طريق الهمس والإشارة فقط. وإنهم يفعلون لأنهم في كلِّ واحدٍ عليه يقع عملهم. ولعمري، إنَّا لو افترضنا رجلًا من هذا النوع مقيمًا خارج العالم الكلي، لما كان بوسعه أن يجذب سعدًا أو يدفع نحسًا برقاه وعزائمه. أما وهو كما ذكرنا، ليس في عشواء من أمره، فإنه قادر على أن يسوق الشيء ٢٠ ببصيرة حيث يجب أن يساق إلى غيره في العالم الكلي. / هذا وإن قوة الجذب مستكنة في الغناء تنطلق منه باللحن وبنغمة الصوت الخاصة، كما أنها مستكنة في الهيئة التي يتكيُّف بها الساحر. فلكل هذا تأثيره، وهو أشبه شيء بالشجو تثيره هيئاته وأصواته. ولكن ما عسى أن نقول عن النفس؟ فإن الإرادة ليست هي التي تطرب للموسيقي، ولا العقل أيضًا، بل النفس البهيمية؛ ٢٥ وهذا الضرب من السحر لا يعجب من أحد. / هذا على أن غواة الموسيقي قد يطربون لها في نفوسهم وعقولهم، ولو لم يكن هذا هو ما يطلبون من الموسيقار. ثم إن ما سوى ذلك من الابتهالات، فيجب ألّا نعتقد فيها أن الإرادة هي التي قد استجابت لها. وكذلك الأمر في من يطربون للغناء، وفي الحيَّة إذا رقت الآدميين؛ فإن المسحور لا يدرك بالفهم ولا يشعر آنذاك، / بل يعرف، كلما انفعل، أنه في حال الانفعال؛ أما الجانب الراجح فيه، فلا يناله انفعال. وإن صاحب الدعاء يصله أو يصل غيره شيء من الذي وجَّه إليه دعاءه؛ أما الشمس، فلا علم لها قطُّ بذلك، ولا غيرها من الكواكب مهما يكن.

واحد مشدود: متى حُرِّكَ آخره بحركة حُرِّك أوله. وكثيرًا ما يحدث أن يُحرَّك بعض الأوتار واحد مشدود: متى حُرِّكَ آخره بحركة حُرِّك أوله. وكثيرًا ما يحدث أن يُحرَّك بعض الأوتار فيغدو الوتر الآخر كأنه أحس بما حدث، لما بينهما من توافق ولأنهما خاضعان كلاهما لتوقيع واحد. وإذا انتهى الأمر/ بالحركة إلى أن تنتقل من قيثارة إلى قيثارة أخرى، بقدر التوافق الذي بينهما، فإنَّ في الكون توقيعًا واحدًا كذلك أيضًا، ولو كان توقيعًا قائمًا على المتنافرات. لكنه يقوم على المتجانسات أيضًا، ما دامت القُربى تجمع بين الأشياء كلها، حتى المتنافرات منها. ثم إن كل ما يؤذي الآدميين، إنما هو بمنزلة القوة والغضب، إذا انقادت للمِرّة وبلغت الكبد، ثم إن كل ما يؤذي الآدميين، إنما هو بمنزلة القوة والغضب، إذا انقادت للمِرّة وبلغت الكبد، أو أن فاعل الأذى هو قدوم النار، أو أن آخذ النار هو الفاعل لأنه هو الذي أعطى ما غدا (النار) كأنه ناقل شيئًا (النار الأخرى) من مكان إلى مكان. أما النار فتكون قد أتت بالأذى بقدر ما أن كا من نُقلت إليه لم يكن بوسعه أن يتلقّاها./

سياق البحث كله)، ولا إلى إحساسات تُنقل إليها. كما أنها ليس فيها إرادات تنعطف على سياق البحث كله)، ولا إلى إحساسات تُنقل إليها. كما أنها ليس فيها إرادات تنعطف على أدعيتنا كما يظن بعضهم. بل إنه يصلنا منها العطاء، مع دعاء أو بدونه، بمجرد كونها أجزاء/ ولأنها أجزاء كل واحد. بل إنّا نقول: إن في الكواكب قوى كثيرة تنبعث منها بدون إرادة، وإنما ينبعث بلا حيلة يحتالها أحد، أو صناعة يلجأ إليها، ويجري كل ذلك كما تجري الأمور في الحيوان الواحد. ثم إن الشيء يستفيد من غيره أو يتأذّى به لسبب كونهما على ذلك مفطورين. ولا ننسى صناعة الأطباء والسحرة بها يُرْغَم الجزء على أن يمدّ غيره بشيء من قوته ./ هذا وإن الكل يجود على أجزائه كذلك أيضًا، وإنما يفعل من تلقاء ذاته، أو مدفوعًا يجذب شيئًا منه إلى الأجزاء. فإن الكل من أجزائه كلها على السواء طبعًا، بحيث أن صاحب الدعاء ليس غريبًا عليه بحال. وإن كان صاحب الدعاء شريرًا فليس يعجب أن يجاب إلى ما دعاه. فإن الشرير يستقي بحال. وإن كان صاحب الدعاء شريرًا فليس يعجب أن يجاب إلى ما دعاه. فإن الشرير يستقي

من النهر، / هو أيضًا؛ أمّّا المعطي ذاته، فلا علم له بما يعطي، بل حسبُه أن يعطي. هذا مع العلم بأنَّ الشيء ينسَّق ويعطى تبعًا لطبيعة الكل، فيجب ألّا يُحكم في عمل من أخذ مما هو مُباح للجميع أن يترتّب العتاب عليه حتمًا. ينبغي ألّا نسلّم إذًا بأنَّ العالم الكلي بأسره خاضع ٢٠ للانفعال، بل يجب في الجانب الراجح منه / أن نسلّم له بالتنزّه عن الانفعال مطلقًا؛ وإذا انفعلت أجزاؤه، فإنما إليها ينتهي الانفعال غير أن شيئًا لن يتنافى معه في طبيعته، فيكون مع المُحدَث المنفعل بريئًا من الانفعال كما أنه هو مع ذاته. أما الكواكب، فإنها لها انفعالاتها من المُحدَث المنفعل بريئًا من الانفعال كما أنه هو مع ذاته. أما الكواكب، فإنها لها انفعال كما أن أجيث أنها أجزاء؛ ولكنها في حدّ ذاتها لا تنفعل. فإن الإرادة فيها، هي أيضًا، لا تنفعل، / كما أن أجسامها وطبائعها لا تُصب قطّ بأذى. وإذا كانت بنفوسها تعطي شيئًا من ذاتها، فإن النفس لا تنقص، وإن أجرامها باقية دائمًا على حال واحدة. وإن ذرب منها شيء، فإن ما ينسحب منها خفي لا يُحسّ به أيضًا.

[28] والحكيم الفاضل، كيف يكون خاضعًا للسحر وأشربته؟ ألا، إنه لا يتأثَّر بالسحر في نفسه؛ فلا تنفعل نفسه الناطقة ولا تنقلب في أحكامها. بل إنه ينفعل بالقدر الذي فيه من نفس الكل البهيمية. أو بالأحرى، إن هذه النفس هي التي تنفعل فيه. لكن الأشربة السحرية لا تولَّد ه فيه عشقًا، / ما دام العشق بانقياد النفس الأخرى إلى ما تتأثّر به النفس البهيمية. وكما أن النفس البهيمية تنفعل بالعزائم السحرية، فكذلك يستطيع هو أيضًا، بعزائم ونغمات سحرية تخالفها، أن يردُّ عنه القوى الكامنة فيها ويحلُّها حلًّا. وجلُّ ما يقال عن تأثير هذه السحريات فيه، هو أنها تجلب عليه الموت أو الأمراض وما شاكلها من الأمور الجسمانية. ذلك لأنه إنما ينفعل بجزء ١٠ آخر أو بالكل من حيث كونه جزءًا من أجزاء الكل؛ / أمَّا هو في حد ذاته، فلا يناله قطُّ أذي. ثم أن يتأخر التأثير ولا يقع فورًا، فليس ذلك من الطبيعة بأمر بعيد عن الاحتمال. هذا وإن الجن وذواتهم، لا يسلّمون من الانفعال في جانبهم البهيمي هم أيضًا. فليس التسليم لهم بالاحساس أمرًا بعيدًا عن الاحتمال، كما أنهم يُسْحَرون ويساقون بالأسباب الطبيعية، ويسمع من الداعي ١٥ من كان منهم قريبًا إلى الأرضيات؛ ومهما قربوا منها أسرعوا في الإجابة ./ فإن ما كان له علاقة بغيره، كان قابلًا أن يُسْحَرَ به، لأن هذا الآخر يسحره ويسوقه، ولا يَسْلَم من آثار السحر إلَّا ما ليس له علاقة إلَّا بذاته. ولذلك كان للسحر تأثيره في كل عمل وفي كل حياة منصرفة إليه، لأن ٢٠ أهل العمل يميلون إلى ما يطربهم ويجذبهم. ومن ثم قول أفلاطون: «إن في أمة/ اركتوس الهُمام وجوهًا تفتنُّ بحسنها». ولعمري، لماذا يميل المرء إلى غيره؟ ألا، إنه لا يُجْذَب بحيل السحر، بل بحيل الطبيعة التي تغش وتوهم، والتي تجمع بين الشيء وغيره بجمع لا يتم في المكان، بل بالأدوية التي تسكبها.

 إ ٤٤ بقيت المشاهدة وحدها سالمة من السحر وتأثيره إذًا، لأنَّ المرء إذا وجَّه وجهه إلى ذاته، أمِنَ السحر وحيله. فإنه توحَّد في ذاته، وأصبح هو ذاته والمشاهد واحدًا، فليس عقله في ضلال، بل انه يعلم بما يجب عمله، فيحيا حياته الخاصة، ويفعل أفعاله. أما في حيِّز العمل، فلا يكون المرء مع ذاته في ذاته، ولا ينبعث الاندفاع من العقل، / بل إن الأصول إلى البهيمية تعود، وإلى الهوى والانفعال تُردُّ المقدَّمات. فإن الاهتمام بالأولاد وللحرص على الزواج جذبًا لا شك فيه، وإن ثمة كلُّ ما فيه إغواء للآدميين تلتذُّ بهم شهواتهم. ثم إن الأعمال التي تنبعث ١٠ عن الغضب، إنما هي أعمال بهيمية، وكذلك أعمال الشهوة أيضًا. أما تعاطى السياسة/ والصبوة إلى تولّى المناصب، فإنما يدعو إليها حب الرئاسة الكامن فينا. وإذا هربنا من الألم فبدافع الخوف، أو سعينا وراء الكثير من المال فتلبية للشهوة. هذا وإنَّا نعمل لسدٍّ الحاجات الطبيعية ولقضاء الضروريات المعاشية أيضًا، ولا يخفى ما في ذلك من ضغط علينا ١٥ من قِبَل الطبيعة يشدُّ بنا إلى الحياة. / وقد يقول قائل إن الأعمال الجليلة، لا دخل للسحر فيها، أو أنه يجب القول في المشاهدة أن السحر يقع عليها ما دامت مشاهدة للأمور الجليلة. فإن فعل، أجبنا: إذا قام بالأعمال الموصوفة بأنها جليلة على أنها ضرورية، ورأى أن الحسن الحق ٢٠ هو غير ذلك، فإنه سالم من السحر وتأثيره. ذلك لأنه عالم بأن تلك الأعمال ضرورية، / فلا يلتفت إلى هذه الدنيا، كما أن حياته موجَّهة إلى شيء آخر. إنما يكون خاضعًا للسحر وتأثيره إذا اشتدَّ عليه ضغط الطبيعة البشرية وكان شديد التمسُّك بالحياة، سواء أكانت حياته أو حياة غيره. ذلك لأنه، في ما يبدو، لا يزال خاضعًا للسحر ما دام يرى أن العقل ربما كان لا يستسيغ الخروج من الحياة بالانتحار، نظرًا إلى تمسُّك الإنسان بها. أما إذا كان يحسب ما في الأعمال ذاتها من ٢٥ حسن، / وانخدع بآثار الحسن فأرادها، غدا مسحورًا باتباعه حسن السفليات. ذلك لأنَّ كل سَعى وراء ما يشبه الحق فقط، وكل اندفاع في سبيله، إنما هو عمل مخدوع بما يجذبه إلى كل ذلك. وهذا هو العمل الذي يبعث عليه ما في الطبيعة من قوى سحرية. فان اتباع ما ليس بالخير ٣٠ على أنه الخير،/ والانقياد إلى ما هو خير بالمظاهر فقط تحت دافع الغريزة العمياء، إنما هو عمل رجل يساق، وهو لا يدري، إلى حيث لم يُرِد. ولعمري، ما عسانا أن نقول في ذلك سوى أنه السحر بالذات؟ فالرجل الوحيد الذي يَسْلَم من السحر وتأثيره إدًّا، هو ذلك الذي إذا جرّته ملكاته الأخرى، لم يرض بشيء خيرًا مما تدلّ عليه أنه الخير . بل إنه يرى خيرًا ذلك الذي عرفه ٣٥ هو ذاته فقط، وهو آنذاك ليس بمخدوع وليس بطالب، / بل هو مستغن بما ملكت يداه. فلا يُجذب قطُّ بعد ذلك إلى صواب أو إلى جانب.

٤٥ لقد تبيَّن من كل ما قيل إذًا ما يلي: إن لكل جزء من أجزاء العالم الكلي فطرته

وأوضاعه، فيساهم، وهو على هذه الحال، في سبيل الكل وخيره، فينفعل ويفعل أفعاله. وكذلك القول في كل حيوان جزئي أيضًا: كل جزء من أجزائه يعمل، بما هو عليه فطرة ه وجبلة، في سبيل الكل الذي يكون منه،/ ويؤدّى خدماته، وتعيَّن له الرتبة والحاجة اللتان هو أهل لهما. فيمد من ذاته ويأخذ من غيره بقدر ما تقبل فطرته، وكأنه للكل احساسًا بالكل. ثم إذا كان كل جزء من الأجزاء حيوانًا هو أيضًا، ترتَّبت عليه، وهو حيوان، أعمال خاصة ١٠ تختلف عن أعماله وهو جزء من الأجزاء./ هذا وإنه يتبيَّن مما سبق ذكره، الوضع الذي نكون عليه نحن أيضًا. إن لنا في العالم الكلى فعلًا نحن أيضًا، وليس فعل جسم على جسم ينفعل به بدوره فقط، بل إنَّا نحمل معنا داخل هذا العالم طبيعتنا الأخرى بقدر ما نكون متصلين بما هو، ١٥ في الخارج، متجانس مع ما ننطوي عليه نحن في ذواتنا. ذلك لأنًّا، بنفوسنا وأحوالهنَّ، / نصير متصلين، لا بل إنَّا على حال الاتصال حقًّا، بعالم الجن الذي يجاورنا وبما وراءه، فلا سبيل بعد ٢٠ ذلك إلى أن يبقى الطراز الذي نحن منه أمرًا مخفيًا. إنَّا لا نعطى كلنا شيئًا واحدًا إذًا، كما إنَّا/ لا نستطيع أن نُشرك في خير ما من ليس للخير بقابل. فإن من انسلك برداءته في سلك الأمور، عرف على الفور ما هو في ذاته ودُفع تبعًا لفطرته إلى ما كان منطويًا عليه، ثم إذا فُصل عن هذا العالم، جذبته جواذب الطبيعة إلى مكان آخر يوافق طباعه. أما رجل الخير فهو على خلاف ٢٥ ذلك في ما يصله أو يعطيه، وفي تنقُّلِه من موضع إلى موضع، / على أنهما كلاهما تُبدَّل مواضعهما بضرب من جواذب الطبيعة كأنها من خيوط. فما أعجب العالم الكلي، وهو كذلك، في قوته ونظامه: كل شيء فيه يسير بخطى خفية متقيِّدًا بسنَّة العدل التي ليس لأحد مهرب منها. ولا يعرف الرديء منها شيئًا، فيساق، ولا يدري، إلى حيث يجب أن يحل في ٣٠ العالم الكلي. أما الرجل الفاضل فيعرف، / فينطلق الى حيث ينبغي عليه أن ينطلق، وهو له، قبل انطلاقه، علم سابق بالمحل الذي لا بدَّ له من أن يُقبِلَ إليه ويُقيمَ فيه. وهو إذ يفعل، إنما يحدوه طيب الأمل بأنه سيكون في صحبة الآلهة. ذلك لأن تغيُّرات الأجزاء وإحساساتها إنما هي، في الحيوان الصغير، ضئيلة لا شأن لها، ويستحيل عليه أن يكون فيه أجزاء حية، إلَّا ما ٣٠ يندر وجوده ولفترة وجيزة. أما الحيوان الكلي حيث تكون الأبعاد بالعظمة التي نعرف، / فإن لكل جزء فيه مجالات يجوبها، وما أكثر ما فيه من الحيوان، فلا بدُّ من أن تكون الحركات والتنقلات فيه أعظم وأوسع. فلا غرو إن كنًّا نشاهد الشمس والقمر والكواكب الأخرى تنتقل وتتحرك معًا في نظام مُحْكَم. وليس من المستبعد أن تكون للنفوس تنقلاتهنَّ أيضًا، ما دمنَ لا ٤٠ يبقينَ على خلق واحد دائمًا . / فإنهن ينسلكن قياسًا إلى انفعالاتهنَّ وأفعالهنَّ ، فمنهنَّ من يكون بمنزلة الرأس، ومنهنَّ من يكون بمنزلة الأقدام. وإنما يقع كل ذلك بتوافق مع الكل، إذ أن فيه هو أيضًا اختلافات في الخير وفي الشر. أما النفس التي لم يُرَد لها خير المقام هنا، ولم تقع في

ه؛ شرّ المقام أيضًا، / فإنّها تُنقل إلى مقام الطهارة، وتنال ما اختارته هي. أما العقوبات فهي بمنزلة التطبيب للأجزاء المريضة، منها ما يُلْحَم بعضه ببعض بوساطة الأدوية، ومنها ما يُنزع، ومنها ما يبدّل حتى يصبح الكل صحيحًا إذا ما جُعل كل جزء في الموضع اللازم. فإن الصحة إنما تتم ما يبدّل جزء من جزء، أو بأن يُنزع جزء من المحل/ الذي يكون فيه مريضًا إلى حيث يغدو سالمًا من المرض.

## الفصل الخامس (۲۹)

## في المشكلات المتعلِّقة بالنفس (القسم الثالث) في الإبصار

١ كنَّا قد أرجأنا البحث عن الإبصار فيما إذا كان يتمُّ بدون وسط مثل الهواء أو ما سواه من الأجسام المعروفة بالأجسام الشفافة. نحن أولًا نعود إليه الآن. أما أنه يجب في الإبصار بخاصةٍ وفي الإحساس إجمالًا أن يتم بوساطة جسم، فهو أمر قد ورد ذكره. فإنَّ النفس ه بدون جسم إنما تكون/ في العالم الروحاني على وجه الإطلاق. أما الإحساس، فإنه إدراك للحسيَّات فقط لا للروحانيّات؛ ومن ثم، فإن النفس، إذا اتصلت بالمحسوس من وجه ما بوساطة المتجانسات، وجب فيها أن تقيم بينه وبينها نوعًا من المشاركة بها تكون المعرفة أو يقع ١٠ الانفعال. ولذلك لا تتم المعرفة إلَّا بالأعضاء الجسمانية: / فكأنَّ هذه الأعضاء مفطورة مع النفس أو أنها مرتبطة بها، وكأنَّ النفس تمضى بوساطتها إلى الاتحاد بوجه ما مع المحسوس، فيصبح الحال بينها وبينه، وهما كذلك، أشبه شيء بالمشاركة في الانفعال الواحد. وإن لم يكن بُد من اتصال ما لإدراك المدركات إذًا، فهل نحن في حاجة إلى البحث عمّا إذا كان اتصال في ١٥ تلك الأمور التي تُدْرَك باللمس؟ أما السمع، فإنَّا/ نرجئ القول فيه إلى مقام آخر. أما الإبصار فيجب أن نبحث هنا عمًّا إذا كان لا بدًّ، في النظر، من أن يقوم بين البصر واللون جسم ما يتوسطهما. أو ليس الجسم المتوسِّط شيئًا عارضًا، لا نفع منه للناظر إذا نظر؟ مع أنه لو كان ٢٠ الجسم كثيفًا، مثل الأجسام الأرضية، لمُنع عن الإبصار؛ / ومهما لَطُفُ المتوسِّط وخفٌ كان بصرنا أدق، مما يحعلنا نتبيَّن في الجسم المتوسِّط مساعدًا على الإبصار. فلنقل إن شئنا أنه لا يمنع عن الإبصار، إن لم يكن ليُسهِّله، في حين أن بعضهم يرون في تلك الأمور التي ذكرنا موانع تَحُولُ بينه وبين أن يتم. ولكن ما القول إذا كان المتوسِّط هو أول ما يتلقَّى الأثر وكأنه ٢٥ ينطبع به؟ إنّما يدلّ على ذلك حال من، إذا كان أمامنا، / أخذ ينظر إلى اللون؛ فإنه يبصر اللون هو أيضًا. ولو لم يقع الانفعال في المتوسِّط لما كان انتهى إلينا نحن أيضًا. ألَّا، إنه ليس من الضروري أن ينفعل الوسط، إن انفعل ما يكون مفطورًا على الانفعال؛ وإنما أعنى العين. أو أنه، إن انفعل، كان انفعاله من نوع آخر. فإن قصبة الصائد إنما هي بين يده وبين الرعَّاد، ثم

به الا تنفعل بما تنفعل به يد الصائد، / ومع ذلك فإنه لو لم تكن القصبة، ولو لم يكن الخيط، لما كانت اليد لتنفعل. مع أن هذا الأمر ذاته لا يخلو من الالتباس: فإن الصائد؛ فيما يقال، ليشعر بالخدر في يده ولو كان الرَّعاد في الشبكة. بل قد يكون الأحرى بالقول في كلامنا هنا أنه تدور حول ما يعرف بالمشاركة في الانفعال. / فإن كان الشيء مفطورًا على أن ينفعل بشيء آخر عن طريق التفاعل المشترك بسبب نوع من التجانس بين الطرفين، فإن الوسط الذي لا يجانسهما لا ينفعل، أو ينفعل بانفعال من طراز آخر. وإن كان ذلك كذلك، فإن ما كان مفطورًا على أن ينفعل هو ينفعل غدا أشدُّ انفعالًا، في حال غياب الوسط، منه في حال وجود وسط من شأنه أن ينفعل هو .
 أيضًا. /

٢ | فإذا كان الإبصار بحيث أن نور البصر يتصل بالنور المتوسِّط الذي ينتهي الى المحسوس، وجب في ذلك الوسط أن يكون النور ذاته؛ ويكون هذا الوسط الذي يقتضيه افتراضنا بالذات. ولكن إذا كان الجسم الذي يحلِّ اللون فيه هو الذي يُحْدِث تغيُّرًا، فما ه الذي يمنع هذا التغيُّر من أن ينتقل إلى/ العين مباشرة وبدون وسط؟ هذا ولو حدث، كما هو الأمر الآن، لما يكون قائمًا أمام العين أن يطرأ عليه شيء من التغيُّر حتمًا. ثم إن الذين يتصوّرون النظر على أنه شيء ينصبُّ من العين لا يسعهم أن يروا حضور الوسط ناتجًا حتمًا عما يذهبون إليه، إلَّا إذا كانوا يخافون على الأشعة المنبعثة من أن تقع. غير أنها أشعة من نور، ١٠ والنور يجري جري الخط المستقيم. / أما الذين يعلِّلون البصر بالمقاومة، فإنهم في حاجة ماسَّة إلى الوسط. هذا وإن أصحاب مذهب انتشار الصور الذين يذهبون إلى أن الصور تجتاز الفراغ، إنما يطلبون المجالات الواسعة حتى لا تُسدُّ على الصور طريقها؛ ومن ثم فإنهم لن يجادلوا في افتراضنا ما دام غياب الوسط يجعل المانع أشد ما يكون قلة وضعفًا. وهناك الذين ١٥ يقولون في الإبصار أنه يتم/ بوساطة التفاعل المتبادل فيذهبون إلى أنه يخفّ بوجود الوسط لأن الوسط يَحُولُ بين الإبصار وبين أن يتم ويعوقه ويضعفه. مع أن الأحرى بالقول هنا هو أن المذهب إنما يؤدي إلى أن المتجانسات تجعل التفاعل المتبادل في منتهى الضعف، إذ أنها تنفعل هي أيضًا. فإن الجسم إذا كان متماسك البنيان إنما تدركه النار في غوره فيحترق، إلَّا أنَّ ٢٠ ما في غوره/ يكون أقلّ تأثيرًا بإدراك النار مما على سطحه. ولكن إذا كان التفاعل المتبادل بين أجزاء حيوان واحد، أيضعف الانفعال بحضور الوسط؟ ألًا، قد يقلُّ الانفعال ويكون قدره بقدر ٢٥ ما أرادته الطبيعة، فيردُّ الوسط عن الإفراط؛ إلَّا إذا كان التأثير الذي يحدثه الإنفعال/ بحيث لا يتسرُّب منه شيء الى الوسط. ولكن إن كان التفاعل المتبادل قائمًا على وجود الأشياء كلها في حيوان واحد، وإن كنَّا نحن ننفعل لأنَّا في حيوان واحد ومنه، فلماذا لا نجد تماسكًا متواصلًا

بيننا وبين الأشياء البعيدة التي ندركها بالإحساس؟ إلَّا أنه لا بدُّ من التماسك المتواصل ٣٠ والوسط، لأن الحيوان الواحد يجب فيه أن يكون أنه ينفعل بكل شيء. / فإن كان هذا الشيء ينفعل بذاك، والشيء الآخر بشيء غيره يقابله، ولم يكن الانفعال هو ذاته هنا وهناك، فإنَّا لسنا في حاجة بعد ذلك إلى وسط يمتدّ إلى كل صوب وناحية. وإذا قيل أنه لا بدُّ منه للإبصار حتى يتم، فلا بدَّ على ذلك من دليل. إنَّا لسنا نرى كل سالك في الهواء يجعل الهواء منفعلًا، بل ربما ٣٥ شقّ الهواء فقط. فإذا سقط الحجر/ من علِ مثلًا، ما عسى أن يَحْدُثَ سوى أن الهواء لا يثبت تحت الحجر؟ وليس من المعقول أن نعلِّل هذه الظاهرة بأن الهواء يدفع الحجر ليحلُّ محله، ما دامت حركة السقوط حركة طبيعية. وإلَّا للجأنا إلى التعليل ذاته في حال ارتفاع النار، وهذا محال. فإن النار بحركتها السريعة إنما تسبق الهواء ولا تدعه يدفعها ليحلّ محلها. وإذا قيل أن ٤٠ سرعة/ الهواء في أن يدفع النار ليحلّ محلها إنما تزداد بسرعة النار في حركتها، حكمنا على حركة النار أنها تقع عَرَضًا وليس من شأنها هي أن تدفع النار إلى فوق. فضلًا على أن الشجر ينطلق من تلقاء ذاته في العلو، بدون دافع يدفعه من الخارج. ونحن أيضًا إنما نتحرَّك فنشقّ ه؛ الهواء ولا يدفعنا هو حتى يحلُّ محلنا، بل يتبعنا فقط فيملأ الفراغ الذي تخلُّف عنا./ إذا كان الهواء يَشَقُّ بهذه الأجسام ثم لا يتأثَّر بها إذًا، فما الذي يمنع من أن نسلِّم للصور بأنها تصل إلى البصر حتى بدون أن تشقّ الهواء؟ وإذا كانت هذه الصور لا تجري في الهواء وكأنها في نهر، فلماذا يجب في الهواء أن يتأثّر بها، ولماذا لا تصلنا الإنفعالات إلَّا بوساطته وبعد أن يكون قد ٥٠ انفعل هو؟ فإذا كان إحساسنا لا يتمّ إلَّا بالتأثير الذي سبق حدوثه في الهواء، / فإنَّا لا نرى المرئى الذي ننظر إليه، بل نتلقّى إحساسنا مما يجاورنا ويحيط بنا، مثلما يكون الأمر معنا عندما تدركنا الحرارة. لا شك في أنه ليست النار البعيدة هي التي تُحْدِث فينا الحرارة، بل ه ه الهواء الحار الذي يحيط بنا. وإنما يتم هذا بالتَّماس وليست المبصّرات من التَّماس في شيء . / ومن ثم فإن المحسوس إذا وُضع على العين لا يجعل العين تبصره بل يجب في الوسط أن يشعّ النور فيه لأن الهواء مظلم، وربما لم يكن في حاجة إلى نور لو لم يكن مطلقًا. فما دام الظلام مانعًا للإبصار وجب فيه أن يتغلَّب النور عليه. وقد لا ترى العين محسوسًا إذا وُضع عليها لأنه ٦٠ يحمل معه ظلًا، ظل/ الهواء وظلُّه هو ذاته.

كلا! إنَّ الإبصار لا يتم عن طريق الهواء، بعد أن يكون قد انفعل بصورة المحسوس، فكأنه ينقلها نقلًا. وأكبر دليل على ذلك هو النار والكواكب وصور هذه الأمور، التي نراها كلها ليلًا في الظلام. ولن يدَّعي أحد أن هذه الصور نشأت في الظلام ثم اتصلت بالعين بعد ذلك؛ فلا وجود للظلام، ما دامت النار تنشر هي ذاتها ضياءها على صورتها. هذا وإن الظلام قد يشتدُ /

وتتوارى الكواكب والنار وتحجب عنًّا نورها، ثم يُرى النور المنبعث من قلاع الثغور ومن ١٠ المنارات التي تدلّ السفن على طريقها. فإذا قال قائل/ معارضًا ما يدلّ الحسن عليه أن النار تجتاز الهواء حتى في هذه الحالات، وجب القول أيضًا بأن البصر أنما يُدرِك في الهواء شيئًا مظلمًا، لا بأنه يدرك النار ذاتها، وهي من الوضوح في ما نعرفها عليه. فإن كنَّا نرى ما وراء الوسط وهو مظلم، فإنَّا بأن نرى مع غياب كل وسط أحرى أيضًا. مع أنَّا نستطيع أن نقف ١٥ بانتباهنا عند ما يلي: / وهو أن الإبصار يغدو مستحيلًا بدون وسط، لا لأنَّ الوسط غائب، يل لأنه، في الحيوان الكلي، قد زال التفاعل المتبادَل مع الأشياء المحسوسة، وتفاعل بعض أجزائه مع بعضها الآخر بسبب كونه واحدًا. ذلك لأن الإحساس، فيما يبدو، لا يتمّ بوجه ما إِلَّا لأنَّ الحيوان – وهو الحيوان الكلي – يكون في تفاعل متبادَل مع ذاته. وإلَّا فكيف يتلقَّى ٢٠ الشيء تأثيرًا من شيء آخر، / لا سيما إذا كان مصدر التأثير بعيدًا؟ هذا ولنفترض وجود عالم أو حيوان غير عالمنا وحيواننا ثم لا يصل بشيء بين الطرفين، ونفترض إلى ذلك مُبصرًا يقف على ظهر سمائنا. فيجدر بنا البحث عمًّا إذا كان هذا المبصِر يشاهد ذلك العالم أو الحيوان عن بعد ٢٥ معتدل، أو أنه لا علاقة بين هذا العالم وعالمنا. ولكن هذا أمر نرجئه إلى مقام آخر. / أما الآن فإنّا يمكننا أن نستدلّ بدليل آخر على أن الإبصار لا يتم عن طريق الإنفعال الذي يطرأ على الوسط. ذلك لأنه لو انفعل وسط الهواء، لكان انفعاله جسمانيًا حتمًا، وهو أشبه شيء بالانطباع ٣٠ في الشمع. ففي كل جزء من الهواء ينطبع جزء من المرئي، / ويغدو الجزء من الهواء الذي يتصل بالعين لا يتلقى من المرئي إلَّا الجزء الذي يكون بقدر ما يتسع له انسان العين. إلَّا أن المرئي يُرى كلًّا، ويراه كل من كانوا في مجال الهواء، من الأمام ومن الجوانب، عن بُعد أو عن قُرب أو من الوراء، شرط أن لا يحجبه عنهم حاجب. ومن ثم فإن كل جزء من أجزاء الهواء ٣٥ ينطوي على المرئى كله وكأنه/ وجه يُنظر إليه. وليس هذا الأثر أثرًا بالمعنى الجسماني، بل إنه نتيجة ضروريات أعظم من ذلك مقامًا، وهي ضروريات نفسانية تعود إلى ما في الحيوان الواحد من تفاعل متبادَل.

ك ولكن ما هو الأمر في النور المتصل بالعين وعلاقته مع النور الذي يحيط بالعين ثم يمتلاً بحيث ينتهي إلى المحسوس؟ إنّا أولًا نحتاج إلى الهواء وسطًا، إلّا إذا قيل في النور أنه لا يكون بدون هواء. فالهواء حينئذ طارئ عارض، والنور هو الوسط، وهو وسط لا ينفعل، / ولا حاجة للإنفعال إجمالًا هنا. ومع ذلك لا بدّ من وسط. هذا، وما دام النور ليس جسمًا، فلسنا بحاجة إلى شيء جسماني. ثم إن النظر لا يحتاج إلى نور غريب عليه يكون وسطًا للإبصار على وجه الإطلاق؛ إنما يحتاج إليه ليُبصر عن مسافة بعيدة. فلندع إلى بعد ذلك البحث عن النور إذا كان

١٠ ينشأ بدون هواء، ولنعد الآن إلى السؤال الأول. / إذا صار ذلك النور المتصل بالبصر شيئًا منفوسًا إذًا، وتحرّكت النفس فيه وتمدّدت (كما هو الأمر معها في نور العين الباطن)، فقد تبيّن بوضوح أن الإبصار بالذات إنما يكون في إدراك المحسوس. فلا حاجة بعدئذ إلى النور وسطًا، ١٥ بل يكون الإبصار أشبه شيء بالملامسة ، إذ أن قوة الإبصار تدرك المحسوس في هالة من نور ، / ولا يطرأ على الوسط قطُّ انفعال. لا بل إن قوة الإبصار تتحرَّك هي ذاتها إلى حيث يكون المحسوس. والذي يجب البحث عنه آنذاك هو هل ينبغي على البصر أن يتقدُّم نحو محلّ المحسوس بسبب وجود مسافة بينهما أو بسبب وجود جسم ما في هذه المسافة. إذا كان السبب يعود إلى أن في المسافة جسمًا فاصلًا مانعًا، تمّ الإبصار بإزالة هذا الفاصل ٢٠ المانع. / أما إذا كان السبب هو المسافة فقط، وجب القول في طبيعة المرئى أنها جامدة وأنها ليس لها في المبصّرات تأثير قطَّ؛ ولكن هذا أمر مستحيل. ذلك لأن حسّ اللمس لا يُشعر بالشيء انه قريب وانه يلمسه فقط، بل إنه يدلُّ، بانفعاله، على ميِّزات الشيء الملموس أيضًا. وإن يكن فاصل فيمنعه، استطاع أن يدرك الشيء حتى ولو كان بعيدًا. فإنَّا في حال كون ٢٥ الهواء وسطًّا،/ إنما نحس بالنار ولا ننتظر في ذلك ريثما يسخن الهواء، بل الجسم الصلب يسخن بأسرع من الهواء. ومن ثم فإن الأحرى بالقول هو أن الحرارة تجتاز الهواء لتنتشر، ولكن انتشارها لا يتم بوساطة الهواء. فإذا كان للشيء قوة على الفعل، وكان ما يقابله يتسِّع للانفعال - وهذا هو حال البصر من جهة ما - فلماذا يحتاج إلى وسط غريب يكون بينه وبين ما يستطيع أن ٣٠ يجري عليه فعله؟/ فالاحتياج إلى ذلك إنما هو احتياج إلى حاجز. ثم إذا أقبل نور الشمس علينا وجب القول في الهواء أنه لا ينفعل هو أولًا بالنور ثم ننفعل بانفعاله نحن بعد ذلك. إنما يقع الانفعال على الطرفين في آن واحد، وما أكثر ما يقع قبل أن يصبح النور قريبًا من العين، ما دام منتشرًا في كل صوب وناحية. وعليه فإنَّا نبصر بينما لا ينفعل الهواء ما دام أنه لا وجود لمنفعل ٣٥ يكون وسطًا،/ وما دام النور الذي يجب فيه أن تتصل العين به لم ينتهِ بعد إليها. هذا فضلًا على أنه يصعب علينا إذا لجأنا إلى هذا الإفتراض الذي شرحناه، أن نعلِّل إبصارنا ليلًّا للكواكب وللنار بوجه عام. أما إذا بقيت النفس مع ذاتها ومسَّت الحاجة إلى نور يكون بمنزلة عصًّا نتناول ٤٠ بها شيئًا، وجب في الإدراك أن يكون عملًا عنيفًا. / فإن النور يقاوم ويتمنَّع في ذاته، ويبدي اللون المحسوس، من حيث كونه لونًا، ضغطًا معاكسًا بدوره. ولا غرو، فإن الملامسة بوساطة الوسط كذلك تكون. هذا فضلًا على أنه يجب في المحسوس أن يكون قد أُتيح له ذات يوم بالبصر اتصال بدون أن يقوم بين الطرفين وسط قطُّ آنذاك. وهو أمر لا بدُّ منه حتى تَحْدُثَ الملامسة بوساطة الوسط معرفةً بعد ذلك، تكون بمنزلة التذكُّر أو بالأحرى بمنزلة ه٤ الإستدلال./ وليس الإبصار كذلك بحال. هذا وربَّ مفترض يفترض أخيرًا ان النور الذي يحيط بالمحسوس يجب فيه أن ينفعل فينتقل بعد ذلك إلى العين الأثر الذي ولَّده فيه الانفعال. فإن كان ذلك كذلك عاد افتراضنا إلى افتراض الذين يذهبون إلى أن المحسوس يخلِّف أثرًا في الوسط أولًا. وقد ناقشنا هذا الافتراض في غير هذا المقام.

٥ | وننتهي الآن إلى مسألة السمع. هل يجب هنا، ما دام الهواء هو الذي يتأثّر بالحركة الأولى، أن نسلِّم للجسم الذي يجاورنا أنه يتأثَّر بالهواء الذي يُحدِثُ الصوت ثم يصل إلى الحواس وهو كذلك، بسبب أن الهواء يبقى على انفعال واحد حتى ينتهي إلى السمع؟ أو يكون الوسط طارئًا يعرض/ بسبب وجوده متوسطًا، فاذا رُفع الوسط وحَدَثَ الصوت التقى على الفور بنا وبحواسّنا، فكأن جسمين يصطدمان؟ أو أنه يجب في الهواء أن يتلقّى هو الصدمة الأولى، ١٠ فيصل منها إلى الوسط تأثير يخالف تأثيرها؟ ويبدو من ذلك ان الهواء هو الأصل/ في الصوت. فانه لا يبدر للصوت بادرة إن اصطدم جسمان إلّا إذا لطم الهواء في التقائهما السريع فدُفع من مكانه وعاد فَلَطَمَ بدوره ما يليه، وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى الأذنين وإلى حاسة السمع. ولكن إن يكن الهواء هو الأصل في الصوت كما هو الأمر في الضربة التي يُضرب بها إذا تحرُّك، فإلى ١٥ ماذا/ يردُّ الإختلاف في الألحان وفي الأصوات؟ فإن صدى النحاس إذا ضَرَبَ نحاسًا غيرُ صداه إذا ضرب جسمًا آخر، كما أن الصدى يختلف باختلاف الأجسام. أما الهواء فهو واحد وواحدة ضربته، وليس الإختلاف في الصوت بالقوة أو بالضعف فقط. وإذا أحدثت الضربة صوتًا لأنها وقعت على الهواء، فيجب ألَّا يقال في الهواء أنه السبب من حيث أنه هواء. فإنه يكون له ٢٠ صوت/ لو كان له بنيان جسم صلب. فيبقى في جمود الجسم الصلب قبل أن يعود وينتشر. ومن ثم فإن تضارب بعض الأجسام ببعض واصطدامها يكفي، وتكون تلك الضربة هي الصوت الذي ينتهي إلى الإحساس. ويدلُّ على ذلك ما يقبع في جوف الحيوان من أصوات. فإنها لا ٢٥ تحدث في الهواء، بل إذا صدم جزء جزءًا أو زعزعه بضربة. / مثل ذلك مثل ما يتم في إحناء العظام لدى احتكاك بعضها ببعضها الآخر ولا وجود لهواء يكون وسطًا آنذاك. هذا وحسبنا مناقشة مشكلات السمع ما دام البحث هنا أصبح شبيهًا بما ذكرنا في كلامنا عن البصر: فان ٣٠ الأمر في الانفعال الذي يطرأ على السمع إنما هو أمر اشتراك في الإحساس يشبه ما يجري في/ الحيوان الواحد.

آ وإذا وُجد النور والهواء غائب، مثلما هو الأمر في نور الشمس يشعّ على سطوح الأجسام، والوسط غائب في حال الفراغ التام، فان كان النور منتشرًا فيه الآن فعن طريق العَرَض أو لأنه حاضر بكونه وسطًا؟ وإن لم يكن نور إلّا إذا انفعل الهواء مع أمور أُخَر كان

 كيان النور بالهواء قائمًا: فيكون/ النور آنذاك حالًا من أحوال الهواء ولا يوجد الحال إلّا بوجود المنفعل به. نقول أولًا أن النور ليس من الهواء أصلًا، وليس من الهواء من حيث أنه هواء. فإن للأجسام كلها نورها ما دامت نارية تزدهي كما أنَّ لبريق الحجارة ألوانه الزاهية أيضًا. ولكن هذا النور إذا انتقل من أجسام أخرى منبعثًا من الجسم الذي تزدهي فيه تلك الألوان، أيتمّ انتقاله ١٠ والهواء غائب؟/ نقول إنه لو كان النور كيفًا فقط، وكيفًا في شيء ما دام شأن الكيف أن يحلُّ في شيء، وجب البحث عن النور في أي جسم يكون. ولكنه إن كان فعلًا ينبعث من شيء آخر، فلماذا لا يكون حاضرًا إنْ يكن كل جسم يليه في الوسط غائبًا، ولو كان هذا الوسط شيئًا كأنه ١٥ الفراغ، إن جاز لنا القول، / حتى ليتجاوز هذا الوسط إلى ما وراءه؟ وما دام مشدودًا في استرساله بشدَّة الخيط المستقيم، فلماذا لا يسترسل في مضيه وهو غير محمول؟ فلو كان مفطورًا على أن يقع، لكان سار انحدارًا. ذلك لأنه ليس بوسع الهواء حتى ولا بوسع الجسم المُضاء به أن يخرجاه من معينه وأن يرغماه على الاسترسال في مضيه: فانه ليس عرضًا بحيث ٢٠ يكون شأنه/ أن يحلُّ في غيره، أو حالًّا يجب فيه أن يتكيّف به جسم آخر وقع في حكم الانفعال. وإلَّا لوجب فيه أن يبقى ولا يبرح وجهًا بعد أن يكون قد أتى. مع أنه ها هو ذا ينسحب؛ فمن شأنه أن يأتي أيضًا. ولكن إلى أين؟ ألا، إنما يحتاج إلى محل يتَّسع له. ولكن جسم الشمس يفقد عند ذلك فاعليته، تلك التي تنبعث منه؛ وهي النور بالذات. إن ٢٥ كان ذلك كذلك، فإن النور ليس نور شيء . / فإن الفاعلية إذ تنبعث من حامل ما، فليس انبعاثها بغية الحلول في حامل آخر. بل إنها تحدث انفعالًا ما في هذا الحامل الآخر إذا وُجدَ. هذي الحياة، وهي فاعلية النفس. فإنما هي فاعلية إن وُجد ما ينفعل بها كالجسد؛ وإنما هي فاعلية أيضًا في حال غياب المنفعل. وإن كان ذلك كذلك، فأى مانع يمنع النور عن أن يكون هذا ٣٠ حاله، ما دام هو أيضًا فاعلية من وجه ما،/ وشيئًا نورانيًا؟ والواقع هو أن الهواء المُظلِم لا يولُّد النور، بل إنه يمتزج بالتراب فيجعله النور مظلمًا غير ظاهر حقًّا. ومن قال بذلك، كان كمن يقول بأن الشيء يحلو إذا مُزجَ بالمر. وإن قال قائل في النور إنه تغيُّر حَدَثَ في الهواء، وجب ٣٥ عليه القول بأنه ينبغي/ في الهواء أن يتغيّر هو أيضًا بهذا التغيُّر: فإن ظلامه يكون قد تحوَّل إلى ما ليس هو بالظلام بعد ذلك. والواقع هو أن الهواء يبقى كما هو على حاله، فكأنه لم يطرأ عليه انفعال قطُّ. هذا وإن الحال إنما هو حال الشيء الذي انفعل به: فليس النور لونًا للهواء، بل إنه هو ذاته قائم مع ذاته في ذاته؛ أما الهواء، فشأنه أن يكون حاضرًا مع النور. هذا وحسبنا ما ٤٠ ذكرنا في موضوعنا./ فلننتقل الآن إلى البحث في السؤال التالي.

٧ هل يفني النور أو يعود إلى معينه؟ ربما أفدنا من الجواب على هذا السؤال ما يزيد

المسألة السابقة وضوحًا. نقول إذًا: لو كان النور مستقرًّا في الباطن بحيث يصبح خاصة من أصاب شيئًا منه، استطعنا أن نقول فيه إنه يفني. ولكنه إن كان فاعلية تتدفق كلها – (وإلَّا لكانت ه تغمر ما تنتهى إليه غمرًا وينصبُّ منها فيه قدر يتجاوز القدر الذي تنبعث عليه من اصلها)-/ فإنه لن يفني ما دام معينه باقيًا. ثم إذا تحرُّك معين النور تحرُّك هو أيضًا وأصبح في محل آخر، لا بمعنى أنه يعود إلى معينه وينصبُّ فيه أو في غيره، بل بمعنى أنه فاعلية معيّنة تتنقل معه حيثما ١٠ يتنقل طالما لم يعترض طريقها شيء. حتى ولو كان/ بُعد الشمس عنا أضعاف ما هو عليه الآن، لكان نورها يصل إلينا ما دام لا يردُّه مانع ولا يقف دون استرساله في الوسط حائل. ولكن الفاعلية الكامنة فيها والتي هي للجسم النوراني بمنزلة حياته، إنما هي أعظم من النور من حيث ١٥ أنه فعل، وكأنها أصله ومعينه. أما هذا الفعل الذي يفيض عن حدود ذلك الجسم النوراني،/ فإنه صورة الفعل الباطن، وهو فعل متأخِّر لا ينفصل عن الأصل الذي يتقدّمه. ذلك لأن لكل شيء من الأشياء فعلًا هو على مثاله. فإذا كان الشيء كان فعله، وإذا استمر باقيًّا نفذ فعله إلى كل بعيد، واختلف الفعل عن الفعل بسعة نفوذه أو ضيقه. ثم إن من هذه الأفعال ما كان ضعيفًا ٢٠ ومغشي الجوانب، ومنها/ ما خفيت معالمه وفاتنا، كما أن من الأشياء ما يكون له أفعال أعظم أيضًا وأبعد نفوذًا. أما إذا كان الفعل بعيد النفوذ، فيجب الاعتقاد فيه أنه يكون حيث يكون صاحب الفعل والقوة، كما أنه يمتدُّ إلى حيث يمتدُّ نفوذه. وهذا ما نستطيع أن نتبيَّنه من بريق ٢٥ العين عند الحيوان: إن في الحيوان نورًا وهذا النور يخرج من عينيه. وكذلك أيضًا عند بعض/ الحيوانات التي تنطوي على نار متجمعة في بواطنها، فإذا اتّسع جرمها في الظلام أشعَّ نورها في الخارج، وإذا إنقبضت على ذاتها إنسحب النور من الخارج. ولكنه لم يفنَ بل إنَّا أصبحنا نحن بين أمرين: أو أن النور هو في الخارج أو أنه ليس في الخارج. ماذا إذًا؟ هل عاد ودخل في الحيوان؟ ألا، إن النور ليس في الخارج لأَن النار كفّت عن أن تتجه إلى الخارج، بل إنها ٣٠ تحوّلت/ إلى الداخل. أهو تحوُّل النور إلى الداخل أيضًا؟ كلا، بل النار فقط. وإذا انسحبت إلى الداخل حجبها سائر الجسم بحيث لا يمتدُّ فعلها إلى الخارج. إن النور الذي ينبعث من الأجسام إنما هو فعل الجسم النوراني موجَّهًا إلى الخارج إذًا. وهذا النور الكامن في مثل تلك ٣٥ الأجسام المبنيّة كذلك أصلًا ،/ إنما هو ذات تكيّفت بمثال ما كان في أصله جسمًا نورانيًا. فإن امتزج هذا الجسم بالهيولي أحدث اللون. أما الفعل (أعني النور) وحده فلا يُحدث اللون، بل شيئًا كأنه تلوين سطحي، إذ إنه فعل جسم آخر وكأنه مرتبط به، إذا انفصل عنه، انفصل في الآن ٤٠ ذاته عن فاعليته. / ومهما يكن من أمر، لا بدُّ من افتراض النور شيئًا منزُّهًا عن الجسمية، حتى ولو كان مصدره جسمًا. ولذلك لا يقال عنه بالمعنى الحقيقي إنه «غائب» أو «حاضر»، بل تُطلق هذه الألفاظ عليه من وجه آخر: فإن حقيقته إنما هي كونه شيئًا كالفعل. إن الصورة المرتسمة

في المرآة يجب أن يقال فيها إنها فعل المرئي. والمرئي آنذاك إنما يوجّه فعله، / بدون أن ينسكب هو كله، إلى ما يسعه أن ينفعل به؛ لكن إذا حضرت المرآة، ظهر المرثي فيها بحيث يكون بمنزلة ارتسام للون وقد تشكّل بهيئة معينة. حتى إذا ما انسحب المرثي، جُرِّدت المرآة الشفافة مما كان لديها سابقًا عندما كان المرئي ينفذ إليها بفعله. وكذلك القول في النفس، بقدر ما أنها فعل نفس أخرى متقدِّمة عليها: / فما دامت النفس المتقدِّمة باقية، بقيت النفس المتأخِّرة على أنها فعل الأولى. وما القول في النفس إن لم تكن فعلًا، بل كانت شيئًا مشتقًا من فعل، على نحو ما ذهبنا إليه في الحياة وقد أصبحت خاصة البدن؟ هل تكون على مثل ما يكون النور عليه وقد امتزج بالأجسام؟ ألا، إن اللون هنا إنما ينشأ بامتزاج العنصر الفاعل. هو ماذا يكون الأمر في الحياة الخاصة بالجسد؟ / ألا إنه يصيب تلك الحياة من نفس تجاوره وتحيط به وهي شيء آخر. وإذا ما اعترى الجسد الفساد (إذ أن ما ليس له من النفس نصيب، لم يكن شيئًا)، وأصبحت النفس لا تكفي حاجته (سواء أعنينا تلك التي كانت تمدُّه بالحياة أم تلك التي ربما كانت تجاوره وتحيط به)، كيف تبقى الحياة بعد ذلك؟ وهل يكون الفساد قد اعتراها التي ربما كانت تجاوره وتحيط به)، كيف تبقى الحياة بعد ذلك؟ وهل يكون الفساد قد اعتراها قد انسحبت من المحل, الذي كانت ارتسام إشعاع هي أيضًا. أما الآن فحسبنا القول إنها قد انسحبت من المحل, الذي كانت فيه.

النظر حائل، فهل تشاهد ما ليس بينها وبينه تفاعُل متباذل، ما دام التفاعُل المتباذل لا يكون إلّا في حيوان طبيعته واحدة؟ ألا، إن التفاعُل المتباذل إنما يتم إذا كان المُحِسُّ والمحسوس في حيوان واحد. وإذا كان ذلك كذلك، فإن الإحساس/ في الحالة التي افترضناها لن يحدث إلّا إذا كان ذلك الجسم الخارج جزءًا من الحيوان الكلي. وعند ذلك فإنه قد نُجِسٌ به. وإن لم يكن جزءًا، بل كان جسمًا ذا لون وصفات أُخَر، مثل الجسم في عالمنا، وهو مع العين متشابه في المثال، ألا يكون محسوسًا؟ كلا! لن يتم الاحساس، حتى في هذه الحالة، إن كان افتراضنا المثال، ألا يكون محسوسًا؟ كلا! لن يتم الاحساس، حتى في هذه الحالة، إن كان افتراضنا ألّا ترى العين لونًا حاضرًا وألّا تقوم الحواس بأعمالها مع الحسيَّات إذا حضرت أمامها. ولكنًا نقول: أنّى لهذه الاستحالة الدليل عليها؟ فإنّا في العالم إنما نفعل ونفعل لأنًا في حيوان واحد نقول: أنّى لهذه الاستحالة الدليل عليها؟ فإنّا في العالم إنما نفعل ونفعل لأنًا في حيوان واحد فيه الاقتناع ثبتت القضية، وإلّا كان لا بدّ من اللجوء إلى أدلة أخرى. أما أن يكون الحيوان على حال التفاعُل المتبادَل مع ذاته، فإنه أمر واضح؛ وحسبنا أن يكون حيوانًا لتغدو الأجزاء متفاعلًا بعضها مع بعض لأنها أجزاء حيوان واحد. هذا وربّ سائل يسأل: ولكن ما القول لو كان هذا بعضها مع بعض لأنها أجزاء حيوان واحد. هذا وربّ سائل يسأل: ولكن ما القول لو كان هذا بعضها مع بعض لأنها أجزاء حيوان واحد. هذا وربّ سائل يسأل: ولكن ما القول لو كان هذا

١٢ التفاعل المتبادَل بوساطة التماثُل؟ فإن الإدراك في الحيوان والإحساس/ إنما يتمَّان، لأن بينه هو ذاته وبين ما يدركه شيئًا من التماثُل، إذ أن أداة الإدراك تشبه ما يُدرك بها. ومن ثم فإن الإحساس في النفس إنما هو إدراك بوساطة أدوات متماثلة مع المُدْرَكات. وإن العالم الكلي، ما دام حيوانًا ومن حيث إنه حيوان، لا يدرك ما ينطوي هو عليه، بل الأمور التي بل من حيث تكون منه وفيه، بل من حيث إنها تماثِل ما ينطوي هو عليه. أجل، إن المدرَكات/ إنَّما هي مدرَكات لا من حيث تكون منه وفيه، بل من حيث إنها تماثِل ما ينطوي هو عليه. ثم إن هذه المدرَكات إنَّما هي مُدرَكات من حيث إنها متماثِلة، لأن نفس العالم هي التي جعلتها متماثلة حتى لا تكون غريبة عليها. ومن ثم إذا كان الفاعل في ذلك العالم الذي أشرنا إليه هي النفس التي تخالف نفس عالمنا مخالفة تامة، التناقض الكامن في الافتراض الذي شرحناه يدل على أنه سبب الاستحالة. فإن النفس، في هذا الافتراض، هي في الآن ذاته غير النفس، والأشياء ذاتها هي متجانِسة وغير متماثِلة وغير متماثِلة معًا. إنه، لعمري، افتراض ينطوي على المتناقضات وليس افتراضًا متماثِلة وغير متماثِلة معًا. إنه، لعمري، افتراض ينطوي على المتناقضات وليس الكل،/ متحال فإنه يبعل النفس في ذلك العالم، القول الذي يؤدي إلى أن الكل ليس الكل،/ والآخر ليس الآخر، والعدم ليس العدم والكامل ليس الكامل. فلا بد من العدول عن هذا الإفتراض إذًا، فإنه ليس خليقًا أن نبحث عن نتائجه ما دام قائمًا على أصول باطلة.

# الفصل السادس (٤١)

## في الإحساس والذاكرة

ا اليس الإحساس في النفس انطباعًا أو ختمًا، وما دمنا قد أثبتنا ذلك، فإنَّا ننفي مطلقًا كون التذكُّر حفظًا للعلوم وللاحساسات بداعي أن الطبع باقٍ في النفس. ولا غرو، ما دام الطبع لم يكن أصلًا. فإنَّا هنا أمام موضوع واحد ذي وجهين: إما أن يكون الطبع واقعًا في النفس فيبقى محفوظًا إذا ما عادت النفس إليه بالتذكُّر، وإما أنَّا لا نسلِّم بأحد الأمرين مطلقًا، فلا نسلِّم بالآخر أيضًا. أما نحن فإنَّا ننفي الوجهين كليهما، وعلينا أن نبحث عن كل منهما كيف يكون ه إذًا./ لقد أثبتنا من ناحية أن الإحساس لا يطرأ على النفس بالانطباع فيكيِّفها بطبع ما، ومن ناحية أخرى لسنا نقول في التذكُّر أنه تذكُّر انطباع بقي محفوظًا. هذا وإنَّا إنْ انتبهنا إلى كيفية وقوع الإحساس وهو في أشدِّ حالاته وضوحًا وبيانًا، ربما عثرنا على ما نبحث عنه فنستدلُّ به بعد ١٠ ذلك على الإحساس في حالاته الأخرى . / ومهما كان من أمر فإن ما لا شك فيه هو أننا إذ نتلقّى شيئًا مهما يكن، إنما ننظر ونتوجَّه ببصرنا إلى حيث يكون المرئى قائمًا في اتجاه الخط المستقيم ١٥ منًّا. وهذا يعنى أن الإدراك هنالك يتمّ لا محالة، وأن النفس إنما توجَّه وجهها إلى الخارج،/ فلا مقام، فيما أرى، لانطباع قد حَلُّ فيها، وليست لتنظر من خلال ختم تلقته فيها فأصبح لديها ٢٠ بمنزلة ختم الخاتم في الشمع . / فإنها لمّا كانت في حاجة إلى أن تنظر إلى شيء خارج عنها لو أن مثال المرئى قد حلَّ فيها مقبِلًا عليها من حيث كان، أخذت تنظر إلى الانطباع الذي خلَّفه فيها. ثم إن النفس تشمل مع المرئي مسافته وتحكم في مشاهدتها عن أي بُعدٍ حصلت، فهل ٢٥ تتبيَّن ما هو كذلك فيها وليس بعيدًا عنها، على أنه بعيد؟ / هذا وان عِظم المرئى كما هو عليه في الخارج، كيف يعلن عن قدره، أو كيف يعلن أنه ضخم عظيم بعظمة السماء مثلًا، ما دام الانطباع الثابت في النفس ليس بوسعه أن يكون على قدر المرثى؟ وهناك الآن الاعتراض الأعظم: إنْ كنَّا لا ندرك مما نشاهده إلَّا انطباعه فينا، أصبح من المستحيل أن نبصر ما ٣٠ نشاهده في حدِّ ذاته؛ إنما نبصر ارتسام المرئى وظلُّه. / وإن كان ذلك كذلك غدت الأمور في حدود ذواتها شيئًا، وما نشاهده نحن شيئًا آخر. وكما أنه فيما يقال إجمالًا، لا نستطيع أن

نشاهد المرئي وهو ملتصق بإنسان العين، بل يجب أن يكون بعيدًا فنراه وهو على هذه الحال، فكذلك ينبغي أن يقال في النفس، وهو قول بأن يطبق عليها أحرى. ذلك لأنه إن جعلنا انطباع المرئي فيها، / فإنها لا تتبيَّن الشيء الذي حلَّ ختمه فيها على أنه شيء مرئي. فإن الإبصار يستلزم أمرين حتمًا: الرائي من ناحية والمرئي من الأخرى. وإذا وجب في الرائي أن يكون مختلفًا عن الشيء المنطبع، فقد يكون هذا الشيء في كل صوب وناحية شرط ألَّا يُقيم حيث يكون الرائي مقيمًا. فإنه يجب في الإبصار ألَّا يكون إبصار ما ينطوي هو عليه، بل إبصار ما لا يقيم فيه، حتى يكون إبصارًا حقًا./

٢ | وان لم يكن الإبصار كذلك، فعلى أي وجه يكون؟ إنه يعلن عما لا ينطوي عليه. فإن شأن القوة، لا أن تنفعل بشيء بل أن تكون قادرة على أن تُحْدِث فعلًا في ما كان بينها وبينه تناسق. وما كانت النفس، فيما أرى، لتميِّز بين المرئى والمسموع لو كان كلاهما انطباعين فيها. إنما يقع هذا التمييز/ لأنه ليس أمامنا انطباع أو انفعال بل فعل فطر مع علاقته بما يقابله. أما نحن فإننا نعتقد في المَلَكَةَ إنها لا يسعها أن تدرك معروفها ما لم تُقرع به، فنتصّور إنها تنفعل ١٠ بما يجاورها ويحيط بها ولا إنها تعرفه، في حين أن لها ما يجعلها معه هي الغالبة لا المغلوبة ./ وعلى هذا الوجه يجب أن نتصوَّر السمع أنه يتم. فإن الإنطباع إنما هو في الهواء شيء كالاهتزاز يتحرَّك متماسكًا بعضه مع بعضه الآخر، وهو آنذاك كأن حروفًا يصوّرها صاحب الصوت. أما المَلَكَةُ والنفس فإنهما حينئذ بمنزلة من يقرأ الانطباعات المصوَّرة في الهواء وهي تقترب شيئًا ١٥ فشيئًا بحيث ينتهي إلى الحال الذي/ فُطِرَت عليه أن تكون مرئية. أما الذوق والشم، فإن فيهما إنفعالًا. لكن ما فيهما من إحساس بهما وتمييز بينهما إنما هو إدراك للإنفعال. فالإدراك شيء والانفعال شيء آخر. أما معرفة الروحانيات فهي بأن تكون بدون انفعال ولا انطباع أحرى ٢٠ أيضًا. فإن الروحانيات تبدو كأنها تنبع من الباطن، وهي على خلاف ما نشاهده من الخارج./ ثم إنه بأن تكون الروحانيات أفعالًا حقًّا أحرى، إذ إن المعرفة هي معرفة النفس لذاتها بذاتها، وكل روحاني إنما هو النفس قد تتحقق في ذاتها إذ تفعل فعلها. أما السؤال عن النفس إن كانت اثنتين، وإن كانت ترى ذاتها آنذاك على أنها شيء يختلف عنها هي، في حين إنها ترى الروح واحدًا توحُّد الطرفان فيه، فهو سؤال نرجئه إلى مقام آخر.

وها نحن أُولاء، بعد كل الذي مرَّ بيانه، ننتهي الآن إلى ما يجب في الذاكرة أن يقال عنها. وأولًا، لا عجب في النفس إن كان لها قوة مثل هذه القوة، لا تتلقى شيئًا ومع ذلك تجعل النفس تُقبِلُ على إدراك ما ليس لديها. أو بالأحرى إن في ذلك للعجب الكبير، ولو كان ينبغى

ه أَلَّا تقابله بالرفض. فإن النفس، في حقيقة ذاتها، عقل الأشياء كلها،/ وهي بين الروحانيات وبين ما في عالم الروح العقل الأخير، ولكنها العقل الأول بين ما في العالم المحسوس كله. ولذلك نراها مرتبطة بعالمين: عالم تكون فيه حياتها سعيدة، جديدة عليها دائمًا، وعالم تكون فيه مخدوعة لما بينه وبين العالم الأول من تماثُل، فتهوى إليه كأنها مسحورة به. وما دامت ١٠ كذلك في الوسط بين العالمين، فإنها تدركهما كليهما جميعًا. / أما إدراكها للأمور الروحانية، فيقال عنه أنه العرفان، ويتمّ، إذا أقبلت النفس على هذه الأمور، عندما تنتهي إلى الذكري. فإنها تعرف العالم الروحاني لأنه، من وجه ما، هي هي بالذات. وإنها لتعرفه لا بمعني أنها قائمة فيه بالفعل، بل لأنه لديها من وجه ما، ولأنها تراه ولأنها هي هو على شيء من الغموض والإبهام. فعندما تصبح في حال اليقظة والتنبُّه يتبدُّل غموضه بالوضوح والبيان، وينتقل من ١٥ الوجود بالقوة إليه بالفعل. / وكذلك القول في الحسيَّات، كأنها متصلة بالنفس. ثم إن النفس تجعل العالم الحسى كأنه يشعّ بما يأتيه من لدنها. فتقيمه بفعلها نصب عينيها إذ أن المَلَكَة التي لديها على استعداد دائم للاتجاه إليه حتى قبل أن تصبح معه وكأنها الأُم أتاها الوضع بأوجاعه. فاذا تركَّزت هذه القوة، واشتدَّ تركُّزها على شيء من الأشياء التي تبدو لها وكأنها أمام شيء ٢٠ حاضر،/ قد يستغرق هذا الحضور زمنًا طويلًا تدوم مدَّته بقدر ما تشتدُّ القوة في تركيزها. ولذلك يقال في الأولاد أن التذكُّر عندهم إنما هو على أشده، لأنهم لا يبتعدون عن الأشياء، بل تبقى نصب أنظارهم، على أن مشاهدتهم لا تتجاوز إلى الأشياء الكثيرة بل تقف عند القليل ٢٥ منها. أما الذين يمتدُّ تفكيرهم ويتسع إدراكهم إلى الكثير، فكأنهم يجرون جريًا ولا يلبثون./ وأدنى ما يقال في الأمر هنا، هو أن الانطباعات، لو كانت هي التي تبقى، لما أضعفت كثرتها قدر التذكُّر. فضلًا على أنه لو كانت الانطباعات هي التي تبقى لما كنًّا في حاجة الى التفكير حتى نتذكّر، أو إلى أن نعود ونذكر ما كنا قد نسيناه ما دامت الانطباعات حاضرة فينا. ثم إن ٣٠ الترويض لاستدراك ما فاتنا إنما يدلُّ على أنَّا نجربِّه لتقوية النفس، / كما أنَّا نرُّوض أيدينا وأقدامنا بالتمارين الرياضية ليسهل عليها عمل ما ليس مقيمًا في الأيدي والأقدام، بل ما تصبح الأيدي والأقدام مجهَّزة بالتمرين المتواصل. لماذا نسمع الشيء مرة أو مرتين ولا نتذكّره، ثم نتذكّره عندما نسمعه غير مرة؟ ولماذا نسمع الشيء ولا نحفظه أولًا، ثم نعود ٣٥ ونذكره بعد ذلك بزمان طويل؟ / لا يُردُّ ذلك إلا أنَّا قد حفظنا أولًا من الإنطباع بعض أجزائه. فإنه كان يجب أن نتذكّر هذه الأجزاء، في حين أن التذكُّر يَحْدُثُ وكأنه يباغتنا عند آخر شيء نسمعه أو آخر تمرين نقوم به. وكل ذلك يدلُّ على تنشيط في النفس للقوة التي بها ٤٠ نذكر على أنها تقوى للتذكّر على وجه الإطلاق أو لتذكّر هذا الشيء أو ذاك./ هذا وإنَّا لا نتذكّر الأشياء التي تَروَّضنا عليها فقط، بل الذين اكتسبوا الكثير من تعوُّدِهم على الإلقاء والتلاوة

يسلِّمون بذلك، وأن عليهم استدراك أمور أخرى أيضًا: فما عسانا نطلب أساسًا للذاكرة بعد ه٤ ذلك سوى قوة النفس وقد انتهت إلى أشدِّها؟/ إن بقاء الإنطباع إنما هو دلالة على ضعف أكثر مما هو دلالة على قوة؛ وإن ما يكون أشد قابلية للإنطباع إنما هو كذلك لأنه قابل للإرتخاء. فما دام الإنطباع انفعالًا أصبح الإنفعال على أشده هو هو التذكّر على خير ما يمكن أن يكون. مع أن ٥٠ ما يبدو في الواقع إنما هو على خلاف ذلك: فإن الترويض على شيء مهما يكن لن/ يجعل المُروَّض عرضة للإنفعال. كما إنه، في مجال الإحساس، ليس العضو الضعيف، كالعين مثلًا، هو الذي يرى، بل العضو الذي تكون لديه القوة على الفعل وهي على أشدِّها. ولذلك نرى أن الذين أدركهم الكِبَر إذا ضعفت حواسهم ضعفت ذاكرتهم أيضًا. إن ٥٥ الإحساس والذاكرة إنما هما نوع من النشاط إذًا. / ثم ما دام الإحساس ليس انطباعًا، فكيف يكون التذكُّر حفظًا لما لم يودع في النفس مع إنه ليس أصلًا؟ ولكن إذا كانت الذاكرة قوة النفس واستعدادها لما هو حاضر أمامها، فكيف لا نأتي على تذكُّر الأشياء فورًا، بل نتذكَّرها بعد ٦٠ ذلك؟ ألا، لأنه يجب في القوة أن تتركَّز وأن تتجهَّز، إن جاز لنا القول./ وهذا ما نشاهده في القوى الأخرى: إذا تجهَّزت للعمل الذي تقوى عليه أنجزته؛ منها على الفور ومنها بعد أن تكون قد تجمُّعت في ذواتها. أما ما يحدث كثيرًا لصاحب الذاكرة ألَّا يكون صاحب الذهن الحديد، ٥٠ فلأن ليس للطرفين قوة واحدة: فربما لم يكن المصارع/ عدًّاء، ولا غرو، إن اختلفت القوة الغلَّابة بين إنسان وآخر. وبعد، فإنه ليس من مانع يمنع صاحب النفس عن أن يطَّلع على ما فيه من رواسب، وصاحب النفس الميَّالة إلى هذا أو ذاك عن إنفعال يأخذ به ويحفظ منه. ثم إن ٧٠ النفس ليست خاضعة للكم، وهذا يدل على أنها قوة. / فضلًا على أن أمور النفس إجمالًا إنما هي، بوجه عجيب، على غير ما تصوّرها الذين أدركوها عن غير بحث دقيق. كما أنها على غير ما عرضت لهم بتلك اللمحات السطحية الواردة من الحسيات التي تغش بمتشابهاتها. فإنهم ٧٠ يقفون من الإحساس والتذكُّر كأنهم أمام حروف نُقشَت في لوح أو كُتِبَت على ورق./ فتنشأ المحالات التي تلازم افتراضهم بغفلةٍ عنهم، من تصوّر منهم النفس جسمًا ومن تصورّها منزَّهة عن الجسمية.

### الفصل السابع

**(Y)** 

### في خلود النفس

١ أُ تُرى أليس كل واحد منّا خالدًا أم كلٌّ منا يفني بأسره؟ أم أن شيئًا فينا يصير إلى تفرُّق وفساد، ويبقى شيء آخر ويدوم، وهو ما نحن عليه في ذواتنا؟ هذا ما قد نعلمه هنا، إذا أمعنًّا النظر في الموضوع متقيّدين بحقيقته في حدِّ ذاتها. والواقع هو أن الإنسان ليس شيئًا بسيطًا، بل إنه شيء منفوس وذو/ جسد، سواء أكان هذا الجسد آلة بين أيدينا أم كان متَّصلًا بنا من وجه آخر. فلنسلِّم بهذا التقسيم؛ لا بُدَّ حينئذ من النظر في طبيعة كل من القسمين، وفي حقيقة ذاته ما هي. أما الجسد فإنه في حدِّ ذاته شيء مركَّب ويدل العقل على أن لا حول فيه على البقاء. فإن ١٠ الحسّ يراه ينحلّ/ ويزول هباء ويعتريه البلي بضروبه كلها، فيعود كل جزء من أجزائه إلى ما هو عليه في ذاته، ويُفسِدُ جسد جسدًا ويحوِّله إلى آخر ويُهلِكه. ولا سِيَّما عندما تكون النفس التي تبعث الألفة بين كل ذلك غائبة عن الأجرام. حتى ولو عُزِلَ كل جزء بعد أن أصبح واحدًا في ١٥ ذاته، لا يكون ذا وحدة ما دام/ قابلًا للانحلال إلى صورة وهيولي، تتألُّف منهما بسائط الأجسام ذاتها في بنيانها. هذا فضلًا على أنَّ للأجسام، ما دامت أجسامًا، مقدارها، فتتجزَّأ وتتقطّع إربًا وتكون بذلك خاضعة للفساد. ومن ثم ما دام هذا الجزء جزءًا منّا فإنَّا لسنا بخالدين ٢٠ كلًّا؛ ثم أنه/ إن كان أداة بين يدينا، يجب فيه على الأقل، ما دمنا قد أعطيناه لزمان معين، أن يغدو في طبعه زمانيًا عابرًا هو أيضًا. أما الأصل الأشرف في الإنسان، وهو الإنسان ذاته، فإما هو بمنزلة المثال من الهيولي، أعنى من الجسد، أو بمنزلة من يسخِّر آلة من الآلة ذاتها. وعلى ٢٥ الوجهين كليهما، فإنَّ الإنسان هو النفس بالذات. /

حسم إنما هي النفس في حقيقتها؟ لو كانت جسمًا لكانت قابلة للانحلال، إذ أن كل جسم إنما هو مركّب. فإذا لم يكن جسمًا، بل من طبيعة أخرى، فلا بدَّ من البحث عن هذه الطبيعة، إمَّا من وجه آخر. وأول ما ينبغي البحث عنه هو الشيء الذي يجب في ذلك من الجسم الذي يدعونه نفسًا أن ينحلً إليه. ذلك لأنه، / ما دامت الحياة تلازم النفس حتمًا، فإن

لذلك الجسم، أعني النفس، مع الحياة صلات مختلفة أيضًا حتمًا. فإن كان مؤلّفًا من جسمين أو أكثر غدا أحد الجسمين أو أحد الأجسام ذا حياة فطرة وجبلة، فإما أن الحياة تتمّ لواحد ولا تتمّ للآخر، وإما أنهما كليهما يحرمان منها أو أن جسمًا من كل هذه الأجسام لن يكون ذا حياة. افإذا تمّ لأحدها أن يكون ذا حياة، فذلك هو النفس عينها، وما عسى أن يكون/ جسم يتمتّع بالحياة من تلقاء ذاته؟ فالنار والهوار والماء والتراب لا نفوس لها من ذاتها، والذي كان منها منفوسًا، فذاك إنما ينعم بحياة مستعارة. ثم أنك لن تجد أجسامًا غير هذه. والذين يعتقدون بوجود عناصر غير هذه العناصر الأربعة، يقولون فيها أنها أجسامًا وليست نفوسًا. بل قل/ أجسامًا لاحياة فيها. فإذا لم تكن في أحدها حياة، فمحال أن يقال في ائتلافها أنه هو الذي يولّد الحياة الحياة؛ أما إذا كانت في كل واحد منها حياة، فحسبنا نفسًا واحدة منها. أما أن يولّد الحياة أجسام تجمّعت، وأن يَخرُجَ مما ليس روحانيًا بحال، فإن هذا لمن أشدً الأمور استحالة. فضلًا ينظّمه ومن علّة بها يقوم؛ ومن ثم فإن لهذا المنظّم ولهذه العلّة مقام النفس. فلو لم تكن نفس منبئّة في العالم الكلي لما كان جسم مركّب حي ولا بسيط، ما دام مُحْدِث الجسم معنى أقبل منبئة في العالم الكلي لما كان جسم مركّب حي ولا بسيط، ما دام مُحْدِث الجسم معنى أقبل من النفس. /

تتجزأ إذا اتصل بعضها ببعض فاتحدت وكان بينها تفاعل متجانس. فإن فَعَل فان قوله مردود بأن تتجزأ إذا اتصل بعضها ببعض فاتحدت وكان بينها تفاعل متجانس. فإن فَعَل فان قوله مردود بأن تجاور الذرات ذاته لا يجمع بينها كلها جمعًا تامًا ما دامت الوحدة والتفاعل المتباذل لا ينشآن من المنزّهات عن الإنفعال، وما دامت الأجسام ليس بوسعها أن تتوحّد. أما النفس فإنها في تفاعل متباذل مع ذاتها. / فضلًا على أن الجسم والكم لا يحدثان عما لا يتجزأ. ثم إنه إذا كان الجسم بسيطًا وقد ذهبوا إلى أنه، بالقدر الذي يكون عليه هيولانيًا، لا حياة له من تلقاء ذاته لأنَّ الهيولى قائمة للاكيف بل ما يكون في مقام الصورة هو الذي يأتي بالحياة، أصبحنا من ذلك أمام أمرين: إما أن يقال في الصورة أنها هي ذات، فلا تكون النفس بعد ذلك الهيولى والصورة أنها الهيولى بحال، وإلّا لعدنا وحللناه على الوجه الذي سبق ذاته. وإما أن يقولوا في الصورة إنها الهيولى بحال، وإلّا لعدنا وحللناه على الوجه الذي سبق ذاته. وإما أن يقولوا في الصورة إنها الهيولى في حال من أحوالها وليست بذاتها، وعندئذ لا بدًّ لهم من الدلالة على أصل هذا الحال الهيولى ما هو. فإن الهيولى لا تُسبك هي ذاتها في الصورة، ولا/ تجعل هي ذاتها في ذاتها نفي ذاتها نفي الهيولى أم جسمًا من الأجسام مهما يكن، ويجب فيه أن يكون خارج كل طبيعة جسمانية ووراءها. فإنه لولا القوة الأجسام مهما يكن، ويجب فيه أن يكون خارج كل طبيعة جسمانية ووراءها. فإنه لولا القوة

النفسانية لما كان جسم قطّ، إذ أن الجسم يجري وهو في الحركة طبعًا، وسرعان ما تزول النفسانية لما كلها/ لو كانت كلها أجسامًا حتى ولو فُرض على أحدها إسم النفس فرضًا. فلن يكون ذلك الجسم سالمًا من الإنفعال الذي ينال غيره من الأجسام ما دام للأجسام كلها هيولى واحدة. بل الأحرى بالقول فيه أنه لن ينشأ، بل تبقى الأشياء كلها في حال الهيولى ما دام الأصل الذي يعمِّر الهيولى بالصورة غائبًا. بل ربما لن تكون الهيولى ذاتها بعد ذلك أصلاً. / أمًا عالمنا هذا فانه لينحلُ لو أسندنا التأليف بين أجزائه إلى جسم ما، وأعطينا رتبة النفس وحتى اسمها ذاته إلى جسم كالهواء أو الروح البخاري وهما في غاية الوهن، وليس لديه ما من ذاتهما ما يكفل لهما الوحدة. وكيف نعهد بالعالم الكلي إلى أحد الأجسام وهي متفكّكة متجزّئة بخاري مَدين للنفس بنظامه؟ أين الحكمة وأين الروح؟ أما إذا كانت النفس، أصبحت بخاري مَدين للنفس بنظامه؟ أين الحكمة وأين الروح؟ أما إذا كانت النفس، أصبحت الأمور كلها مسخَّرة لها لبنيان العالم، ولكل حيوان جزئي، فتأخذ قوة الشيء من قوة غيره ولا تسأل بعد ذلك عن النظام الذي تكون فيه.

إلا الرواقيين ذواتهم ينساقون للحق فيعترفون بأنه لا بدًّ من مثال، من نفس، قبل الأجسام وأفضل منها. فانهم يجعلون للروح البخاري روحًا ويفترضون وجود نار روحانية. فكأنما ليس بوسع الجزء الأشرف بين الأمور أن يكون بدون نار وروح بخاري، فيسعى الى محل يقيم فيه. / في حين أن ما يجب البحث عنه هو أين ينزلون الأجسام إذ أنه ينبغي في الأجسام أن تحلّ في قوى النفس منازلًا. وإذا كانوا يزعمون أن الحياة والنفس ليستا شيئًا سوى الروح البخاري، فما هو هذا «الوضع المعيّن» الذي طالما يرد ذكره عندهم والذي يلجئهم إليه التسليم بوجود / حقيقة ذات فعل تختلف عن الأجسام؟ وإن لم يكن كل «روح بخاري» أذًا، إذ أن نجد أرواحًا بخارية لا أنفس لها، بل يزعمون أن النفس هي «الروح البخاري» في «وضع معيّن»، فإن لهم وجهين في القول: أما أن يقولوا في ذلك «الوضع المعيّن» أو تلك «الهيئة» أنه شيء من الأشياء، وأما ليست شيئًا بحال. فإن لم يكن شيئًا بقي الروح البخاري وحده، وليس النفس والإله والأشياء كلها إنما كل ذلك ألفاظ، ما عدا الهيولي وحيدها. أما إذا كانت «الهيئة» النفري والإله والأشياء كلها إنما كل ذلك ألفاظ، ما عدا الهيولي وهي غير هيولانية في حدًّ هيئة الأشياء وشيئًا غير حاملها وغير الهيولي، مع كونها في الهيولي وهي غير هيولانية في حدًّ ذاتها لأنها هي أيضًا لا تتألف من هيولي، أقول: إن كان ذلك كذلك، فإن في الأشياء بنية ذاتها لأنها هي أيضًا لا تتألف من هيولي، أقول: إن كان ذلك كذلك، فإن في الأشياء بنية ذاتها لأنها هي أيضًا بل هي من طبيعة أخرى. هذا وإن مما يلي بيانًا لا يقل وضوحًا عما سبق

على أنه من المستحيل أن تكون النفس جسمًا مهما يكن. ذلك لأنَّ الجسم يكون حارًّا أو باردًا، صلبًا أو ليَنًا، سائلًا أو جامدًا، أسود أو أبيض، إلى ما سوى ذلك من الصفات التي تختلف مل باختلاف الأجسام. ثمَّ إذا كان الجسم حارًّا فقط، أحدَثَ/ الحرارة، أو باردًا فقط، أحدَثَ البرودة؛ وإن كان خفيفًا خفَّف بقبوله وحضوره، أو ثقيلًا أثقل، أو أسود أنشأ السواد، أو أبيض ولَّد البياض. فليس بوسع النار أن تبرِّد ولا بوسع الجسم البارد أن يسخِّن. أما النفس، فإن أقل ما يقال فيها هو أن أفعالها تختلف باختلاف الأحياء، / بل إن لها في الحيّ الواحد أفعالًا متضادَّة. فهي تجعل الشيء جامدًا وغيره سائلًا، وبها يكون الغليظ والكثيف واللطيف الشياف، أو الأسود والأبيض، أو الخفيف والثقيل. مع أنه كان يجب فيها أن تُحدِثَ شيئًا الشفاف، أو الأسود والأبيض، أو الخفيف والثقيل. مع أنه كان يجب فيها أن تُحدِثَ شيئًا مع واحدًا تبعًا لكيفها الجسماني، ولا سيما تبعًا للونها. فالواقع هو أن لها أفعالًا كثيرة. /

واحدة؟ ولعمري، لو أنهم كانوا يعلّلون بعض الأفعال بالإرادات، وبعضها الآخر بمعانيها، لكان يُعمّ التعليل تعليلهم. ولكن ليس للجسم إرادة، وليس له مقاصد. فإن أقل ما يقال في لكان يُعمّ التعليل تعليلهم. ولكن ليس للجسم إرادة، وليس له مقاصد. فإن أقل ما يقال في المقاصد هو أنها يختلف بعضها عن بعضها الآخر، في حين أن الجسم واحد وبسيط. / ثم إنه، وهو كذلك، لا حظّ له من المعنى إلّا القدر الذي وصله من الشيء الذي جعله حارًا أو باردًا. فأنّى للجسم أن يُحدِثَ النمو في الزمان بحيث يُدُرِك هذا النماء حدَّه المعيّن له؟ فإن شأنه أن ينمو فأننى للجسم أن يُحدِثَ النمو إلّا بقدر ما أنه ينزع من حجم الهيولى، / فيتّخذه الفاعل الذي يُحدِثُ النمو أداة يسخّرها لفعله. ذلك لأن النفس إن كان جسمًا ينمّي، فإنها تنمو هي أيضًا لا محالة، وذلك بأن ينضم إليها جسم مثلها إذا كان من شأنها أن تسير بخطى متساوية مع الشيء محالة، وذلك بأن ينضم إليها جسم مثلها أو جسمًا لا نفس له. وإن كان نفسًا، فمن أين/ أتت مع ما كان قبله متوافقًا وشيئًا واحدًا؟ وكيف يشارك النفس الأولى في آرائها؟ أو لا يكون بمنزلة مع ما كان قبله متوافقًا وشيئًا واحدًا؟ وكيف يشارك النفس الأولى في آرائها؟ أو لا يكون بمنزلة نفس غريبة تجهل ما عرفته النفس الأخرى؟ ثم إن الأمر آنذاك مثلما يكون في سائر حجمنا نفس غريبة تجهل ما عرفته ويُقبِل عليه آخر، ولا يبقى منه شيء على حال واحدة. فائى لنا التذكُّر بعد ذلك، وكيف يَعرِف بعض الأهل بعضهم الآخر، ما دام أنه ليس لكل منهم نفس واحدة؟

هذا فضلًا على أنه لو كانت النفس جسمًا، فإن الجسم بطبيعة حاله، إن تجزأ إلى ٢٥ أجزاء/ كثيرة لا يكون الجزء فيه هو والكل شيئًا واحدًا. فإن كانت النفس كمًّا محدودًا ثم قلَّ هذا الكم، زالت من حيث كونها نفسًا مثلما هو الأمر في الكم، إذا حُذِفَ منه، زال ما كان

عليه سابقًا. أما إذا كانت شيئًا ذا مقدار وقلَّ حجمها، ثم بقيت على حالها كيفًا فإنها تتغيّر جسمًا ٣٠ وكمًّا،/ ولكن شأنها أن تبقى على الحال الواحدة بكيفها الذي يختلف عن كمِّها. فما عسى أن يكون موقف الذين يقولون في النفس أنها جسم آنذاك؟ وأول ما يبدو لنا هنا إنما هو أمر كل جزء من أجزاء النفس الموجودة في الجسم الواحد. هل يقولون في كل جزء أنه نفس مثلما أن الكل ٣٥ نفس؟ أو يقولون القول نفسه في جزء الجزء أيضًا؟ / عند ذاك، لا يزيد المقدار على النفس ذاتها شيئًا. مع أنه لا بدُّ من هذا المزيد على الأقل ما دامت النفس كمًّا. ثم إنها بكليتها في كل صوب وجانب، وليس بوسع الجسم أن يكون هو ذاته كلًّا في محلَّات كثيرة، وأن يكون الجزء فيه هو هو الكل ذاته. أما إذا قالوا في كل جزء من الأجزاء أنه ليس نفسًا، فإن النفس أصبحت عندهم ٤٠ مؤلَّفة من أجزاء لا نفس لها . / على أنه لو كان لكل نفس قدر محدود، لم تكن نفسًا من قِبَل ما ينقص من هذا القدر ولا من قِبَل ما يزيد عليه. مع أنه قد يخرج من من لقاح واحد وبذر واحد ه؛ توأمان بل أكثر، كما هو الأمر عند بعض الحيوانات،/ إذ أن البذر آنذاك ينتثر على محلَّات كثيرة، ويبقى كل جزء من الأجزاء كلًّا. وإن كان ذلك كذلك، فكيف لا يجد فيه من يريد التعليم عبرة عن أن الشيء الذي يكون فيه الجزء هو هو الكل، إنما هو شيء يجاوز الوجود بالكمِّ طبعًا، ويجب فيه أن يكون منزَّهًا عن الكمِّ حتمًا؟ وما دام هذا الشيء كذلك، فإنه يبقى على · ، حاله/ إذا حُجب الكمُّ عنه اذ لا همَّ له بالكمِّ أو بالحجم، وهو في حدِّ ذاته، أمر يختلف عنهما جميعًا. إن النفس والبُني المعنوية إنما هي منزِّهة عن الكمِّ إذًا.

للفضيلة وجود أو لحسنة من الحسنات. ويتبيّن ذلك مما يلي. إن ما يُحسّ بالشيء يجب فيه أن يكون واحدًا وأن يُدرِكَ كل شيء بالمَلكة الواحدة. هذا ولو كان ما يدخل عن طريق الإحساس/ يدخل وهو كثير بوساطة حواس كثيرة، أو يرد على الإحساس وهو عدَّة صفات في شيء واحد حتى ولو غدا، بكونه واحدًا، مختلف المَظاهر، كالوجه مثلًا. فلا يدرك الأنف حسَّ ثم لا يدرك العين حسَّ آخر، بل يدرك الحسّ ذاته تلك المظاهر كلها معًا. وإذا كان يجري في النظر إحساس وفي السمع آخر، فإنَّ الذي ينتهي إليه الطرفان يجب فيه أن يكون واحدًا. وإلَّا كي الحكم على هذه الإحساسات أنها/ مختلفة ما لم تنته إلى حاكم واحد؟ ينبغي في هذا الحاكم أن يكون بمنزلة مركز إذًا، وفي الإحساسات التي ترد إليه من كل صوب وجانب بمنزلة أشعة تنبعث من محيط دائرة. فيكون المدرك، وهو كذلك، واحدًا حقًا. أما إذا كان ممتدًّا وكانت تنبعث من محيط دائرة. فيكون المدرك، وهو كذلك، واحدًا حقًا. أما إذا كان ممتدًّا وكانت الإحساسات قي النقطة الواحدة ذاتها كالوسط مثلًا، وإما أن يقع على الطرف إحساس أحس

به غيره فيدرك كل طرف إحساس الطرف الآخر، فكأنما أحس أنا بشيء وتحس أنت بشيء آخر. ثم إنَّ لنا وجهين في القول أيضًا إن كان المحسوس شيئًا واحدًا في ذاته، كالوجه مثلًا: فإما أن بتجمَّع هذا المحسوس في نقطة واحدة/ (وهذا واضح إذ أنَّ المحسوس يتجمَّع في إنسان العين، وإلّا فكيف يشاهد الإنسان به الأشياء الضخمة؟ لا سيما إذا سارت هذه الأشياء الى الحاسة الرئيسة حيث تصبح وكأنها معانٍ لا تتجزّأ)، وتكون النقطة غير متجزّئة. وإما أن يتجزّأ المحاسة الرئيسة حيث تصبح وكأنها معانٍ لا تتجزّأ بجزء، ولا يتوافر لأحد منا/ إدراك المحسوس كله. لكن المدرك واحد بأسره، فكيف يقسَّم؟ إنه لا سبيل عنا إلى التوفيق بين مساوٍ ومساوٍ لأن الحاسة الرئيسة مساوية لكل محسوس. ولعمري، بأي تقدير يكون التقسيم؟ أيقسَّم بقدر ما يكون عليه عدد العناصر التي ينطوي عليها المحسوس الداخل في الحاسة أنَّ أجزاء الأجزاء هنا بتهي بدون إحساس؟ لكنَّ هذا أمر مستحيل. أما إذا كان يدرك الشيء كلَّر كل جزء من أجزاء النفس مهما يكن، فإن شأن المقدَّر بالكم أن يتجزّأ إلى عدد من الأجزاء ليس كل جزء من أجزاء النفس مهما يكن، فإن شأن المقدَّر بالكم أن يتجزّأ إلى عدد من الأجزاء ليس الا نهاية. ومَن ثم يقع على كل جزء من أجزاء النفس، عند كل محسوس يدركه عدد من الإحساسات ليس له نهاية. فكأن للمحسوس الواحد في حاسّتنا الرئيسة صورًا بعدد ليس له نهاية.

ما دام المُحِسُّ جسمًا إذًا، فإن الإحساس لا يتمُّ إلَّا بمثل ما يتمُّ ختم الخاتم إذ يخلف علامة في الشمع سواء أكانت المحسوسات تختلف علامتها في دمّ أم/ في هواء. وإذا حلَّت العلامة مثلما تحل في الأجسام الرطبة - وهذا هو المحتمل - سالت كأنها في ماء، ولا كيان للذاكرة بعد ذلك. أما إذا بقيت الانطباعات فنحن بين أمرين: أو أنه لا مجال لغيرها ليخلف علامته ما دامت هي باقية - فلا مجال لإحساسات أخرى إذًا، أو/ أنه يرد انطباعات أخرى فتزول الانطباعات الأولى، ولا مجال للتذكُّر بعد ذلك. أما إذا ثبت التذكُّر وورد إحساس وراء وحساس بدون أن يمنع المتقدِّم ما يتأخَّر عليه أن يقع، فإنه من المستحيل أن تكون النفس جسمًا.

١٠ الرئيسة. فإذا/ أحس الجزء الأول بالوجع وسرى الإحساس عن طريق الانتقال، تلقًى الجزء الثاني حتمًا إحساسًا مختلفًا إذًا؛ وكذلك الجزء الثالث؛ فتنشأ الإحساسات الكثيرة ويمر عددها إلى ما لا نهاية له حول إحساس بالألم واحد. ثم يأتي دور الحاسة الرئيسة، فتحس بإحساسها هي أيضًا إلى جانب الإحساسات السابقة. / والواقع هو أن كل إحساس من هذه الإحساسات ليس إحساسًا بالألم الكامن في الإصبع، بل إنه إحساس لدى ما يلي الإصبع بأنَّ القدم يتألم، ثم إحساس ثالث بأنَّ الألم إنما هو في جزء آخر فوق القدم. فيؤدّي ذلك إلى وجود إحساسات كثيرة بالألم. أما الحاسَّة الرئيسة فإنها لا تحس بالألم الذي في الإصبع بل بالألم الذي فيها الإحساس بشيء من نوع الألم وتدع ما سواه على حاله، ولا يكون لها علم بأن الإصبع تتألم. إن الإحساس بشيء من نوع الألم في الإصبع عن طريق الانتقال هو أمر مستحيل إذًا، كما أنه يستحيل على الجسم أن يُدرِك ما يفعل به غيره، ما دام الجسم حجمًا وما دام الجزء في كل حجم يختلف عن الجزء الآخر. / وإن كان ذلك كذلك، وجب في المُحس أن نتصوَّره بحيث يكون دائمًا، هو ذاته مع ذاته باقيًا على حاله. وإن عملًا مثل هذا لا يتأتي إلَّا لشيء واحد من الأشياء يختلف عن الجسم.

مذا وإن العرفان يصبح أمرًا مستحيلًا هو أيضًا لو كانت النفس جسدًا مهما يكن. وهو أنَّ الإحساس يتم بأن تسخّر النفس الجسم لإدراك الحسيات، فإن العرفان ليس إدراكًا بوساطة الجسم، وإلَّا لكان هو والإحساس شيئًا واحدًا. / وإن يكن العرفان إدراكًا بدون وساطة الجسم، فَأَحْرى بالعارف مُدرِكًا الَّا يكون جسمًا. وبعد، إذا كان الإحساس إدراكًا للحسيات، فإن العرفان إنما هو إدراك للروحانيات. وإن قابلوا ذلك بالردِّ فإنَّ ثمة عرفانًا لروحانيات وإدراكًا لمنزَّهات عن المقدار، فكيف يُعرف المقدَّر بالكمِّ ما ليس خاضعًا للكم؟ / أو يُعرف بقابليته للتجزّؤ ما لا يتجزّأ بحال؟ أو أنه يُعرف بجزء ما من أجزائه غير قابل للتجزّؤ. فإن كان ذلك كذلك، فليس العارف جسمًا، إذ أنه يحتاج إلى ذاته كلًّا حتى يتصل بغيره، بل حسبه لذلك ما يكون فيه على حال الوحدة. وإذا كانوا يسلمون بأن العرفان في أسمى درجاته، إنما هو معرفة ما يكون أشدً على الأشياء تنزُّهًا عن الجسمية / (كما هو الأمر في الواقع)، فإن العارف بالشيء الجزئي ذاته ينبغي العرفان أنه عرفان للمُثل الكامنة في الهيولى، فإن هذه المُثل لا تصبح غرض العرفان إلَّا بعد عزلها عن الأجسام، والذي يعزل إنما هو الروح. فإن عزل الدائرة والمثلَّث والخط والنقطة لا عزلها عن الأجسام، والذي يعزل إنما هو الروح. فإن عزل الدائرة والمثلَّث والخط والنقطة لا يتم مع البدن أو الهيولى بوجه عام. / ويجب في النفس ذاتها، أثناء عملها عند ذاك، أن تعزل بعرف ، يا يتم مع البدن أو الهيولى بوجه عام. / ويجب في النفس ذاتها، أثناء عملها عند ذاك، أن تعزل بعرف بوجه عام. / ويجب في النفس ذاتها، أثناء عملها عند ذاك، أن تعزل بوجه عام. / ويجب في النفس ذاتها، أثناء عملها عند ذاك، أن تعزل بعرف بوجه عام. / ويجب في النفس ذاتها، أثناء عملها عند ذاك، أن تعزل

ذاتها عن الجسد. يجب فيها ألَّا تكون جسمًا إذًا. ثم إن الحسن والعدل لا يخضعان للكمِّ هما أيضًا، فيما أرى، وأنهما يُدْرَكان بالعرفان. فإذا أقبلا على ما لا يتجزَّأ في النفس تلقَّتهما، وأقاما ٢٥ في ذلك الذي لا يتجزّأ منها. / فضلًا على أنه كيف يكون للنفس فضائل لو كانت جسمًا، مثل التعفُّف والعدل والشجاعة إلى ما سواها؟ فإن التعفُّف إنما يكون آنذاك روحًا أو دمًّا، والعدل ٣٠ والشجاعة أيضًا. إلَّا إذا كانت الشجاعة براءة الروح البخاري من الانفعال،/وكان التعقُّف الامتزاج إذا نجح، والحسن ضربٌ من التناسق في الصورة يظهر في السِمات، وإليه نعود للحكم على الجمال والحسن في الأجسام عندما نشاهدها. أجل إن من لوازم الروح الحيواني أن يكون قويًّا حسنًا في سماته. ولكن العفة، ما عسى أن تكون حاجته إليها؟ أفليس يحتاج إلى ٣٥ خلاف ذلك؟ ألا يحتاج إلى أن تلذُّ له الحال بالعناق والملامسة/حيث يكفل له شيئًا من الحرارة أو يسعى في طلب برودة معتدلة، أو أن يلتصق بالأشياء الليِّنة اللطيفة والناعمة. أما الجزء بالعدل والإنصاف، فما همُّ الروح البخاري به؟ ولعمري، هل تتصل النفس بمعاني الفضيلة ٤٠ وبالروحانيات الأخرى على أنها أزلية باقية ، أم يحظى المرء بالفضيلة لحين ، فتؤدي ما تنفع به/ ثم تعود وتفنى؟ ولكن من هو صانعها، ومن أين جاءت؟ وما دام الأمر كذلك، فإن هذا الصانع يتمتع بالبقاء لا محالة هو أيضًا. فلا بدُّ من وجود أزليات باقيات مثلما هو الأمر في الهندسة. وإن كانت هذه الأمور أزلية باقية، فليست جسمًا بحال، ويجب في الشيء الذي تحلُّ فيه أن ٤٥ يكون أزليًّا باقيًا هو أيضًا، أعني يجب فيه ألَّا يكون جسمًا. فإن الجسم في حقيقته كلها لا يبقى/ بل يجري.

الواقع هو أنهم يشاهدون الأجسام تفعل أفعالها من تسخين وتبريد وتيبيس وترطيب وتخفيف وتثقيل. فيجعلون النفس في هذا المقام وكأنهم يحصونها في نطاق العمل. وإنهم، إذ يفعلون، إنما يجهلون أولًا أن تلك الأجسام إنما تفعل بالقوة الكامنة فيها المنزَّهة عن الجسمية، / كما أنهم يجهلون أيضًا أنَّا لا ندَّعي لهذه القوى أنها من حيِّز النفس، بل المعرفة والإحساس والتفكير والشوق وتعدُّد الأشياء كلها بحكمة وأناقة، وهي أمور تتطلب ذاتًا تختلف عن ذات الأجسام. ولكنهم جعلوا قوى الأمور غير الجسمية في الجسميات، فلم يدعوا قط قوة باقية في المنزّهات عن الجسمية، / في حين أنَّ طاقة الجسم على الفعل إنما هي بالقوى غير الجسمية. وتبيّن هذا مما يلي: إنَّا لنتوقع منهم أن يسلِّموا بأن الكيف شيء والكم شيء آخر، ثم الحسمية. وتبيّن هذا مما يلي: إنَّا لنتوقع منهم أن يسلِّموا بأن الكيف شيء والكم شيء آخر، ثم الدسمية بهم إلى أن يسلِّموا أن الكيف غير الجسم، ما دام شيئًا يختلف عن الكم. فكيف يكون الكيف جسمًا ما دام أنه ليس بكم وما دام كل جسم بكم؟ ثم إنه، كما قلنا، إذا جزَّء يكون الكيف جسمًا ما دام أنه ليس بكم وما دام كل جسم بكم؟ ثم إنه، كما قلنا، إذا جزَّء يكون الكيف جسمًا ما دام أنه ليس بكم وما دام كل جسم بكم؟ ثم إنه، كما قلنا، إذا جزَّء يكون الكيف جسمًا ما دام أنه ليس بكم وما دام كل جسم بكم؟ ثم إنه، كما قلنا، إذا جزَّء يكون الكيف جسمًا ما دام أنه ليس بكم وما دام كل جسم بكم؟ ثم إنه، كما قلنا، إذا جزَّء

الجسم كله وحجمه كله أيضًا، زال ما كان عليه كلاهما. لكن الكيف، بعد تجزّؤ الجسم، يبقى كر كاملًا في كل جزء من الأجزاء. / إن حلاوة العسل مثلًا ليست أقل حلاوة في الكل منها في كل جزء؛ ومن ثم فليست الحلاوة جسمًا. وكذلك القول في وجوه الكيف الأخرى. هذا فضلًا على أنه لو كانت القوى أجسامًا لغدت القوى العظيمة بأجسام ضخمة حتمًا، ولغدت القوى الضعيف عملها ذوات أحجام صغيرة. / أمَّا إذا كانت القوى الضعيفة تنبعث من الأحجام الضغمة، في حين أن القوى العظيمة الهائلة إنما هي قوى الأحجام الصغيرة، لا بل قوى أصغر الأشياء حجمًا، فيجب في الفعل أن يُردَّ إلى شيء غير المقدار. فيُردّ إلى ما ليس بالمقدار إذًا. هذا وإن الهيولى، فيما يقولون، تبقى على حالها ما دامت جسمًا، مع أنها تُحدِثُ أشياء مختلفة عندما تتلقى الكيف في مختلف وجوهه، أفليس في ذلك بُرهان واضح تحلى أن هذه الكيفيات/ الواردة إنما هي بُنى معنوية غير هيولانية وغير جسمانية؟ وليس لهم أن يقولوا بعد ذلك أن الحيَّ يموت إذا انسحب منه اللم أو الروح البخاري. فإن الكيان لا يقوم بدون أشياء كثيرة غيرهما، وليست النفس في واحد منها قطًّ. فضلًا على بدونهما كما أنه لا يقوم بدون أشياء كثيرة غيرهما، وليست النفس في واحد منها قطًّ. فضلًا على النفس، فبلى.

آم إنه لو غدت النفس، بكونها جسمًا، تنفذ إلى كل شيء، ثم امتزجت بغيرها، لكان امتزاجها يتم على نحو ما يتم بين سائر الأجسام. وإن لم يكن امتزاج الأجسام ليدع شيئًا من الممتزجات باقيًا على حاله، فإن النفس لا تبقى بالفعل في الأجسام هي أيضًا، بل بالقوة فقط، الممتزجات باقيًا على حاله، فإن النفس لا تبقى بالفعل في الأجسام هي أيضًا، بل بالقوة فقط، فتبطل من حيث كونها نفسًا. مثل ذلك مثل/ الحلو والمرّ إذا مُزجا زال الحلو بالإمتزاج. فلسنا ذوي نفوس آنذاك. هذا وقد يكون امتزاج النفس، إن كانت جسمًا، مع جسم آخر امتزاج الكل بالكل. فحيث يكون واحد الممتزجين، يكون الآخر أيضًا. فكلا الحجمين واحد، ويشغلان محلًّ واحدًا، ولا يزداد أحدهما بالآخر إذا ورد،/ ولا يدع هذا الامتزاج شيئًا من الممتزجين إلَّا لا يكون بذلك إلّا تلاحقًا، فيما يقولون. بل إن الجسم الوارد ينفذ إلى الجسم الآخر كله مهما يكن صغيرًا. مع أنه من المستحيل أن يساوي الأصغر الأكبر. ولكن لنفترض أنه ينفذ إلى يكن صغيرًا. مع أنه من المستحيل أن يساوي الأصغر الأكبر. ولكن لنفترض أنه ينفذ إلى الجسم الآخر بأسره ويجتازه كلًّا بكل،/ إذا كان يجتازه نقطة قطة ولا يدع شيئًا جسمائيًا في الوسط إلَّا ويقطعه إربًا إربًا، فإنَّ هذا التقطيع للجسم إنما ينتهي إلى نقاط آنذاك. وهذا أمر مستحيل. فإنه، ما دام ليس للتقطيع نهاية، إذ أن الجسم كيفما اتخذته قابل للتقسيم، فإن اللامتناهيات قد تكون أيضًا بالفعل وليس بالقوة وحدها فقط، بل بالفعل أيضًا./ إذًا ليس بوسع

الجسم أن ينفذ أيضًا إلى جسم آخر كلًّا بكل. أما النفس فإنها تفعل؛ إنها إذًا منزّهة عن الجسمية.

آهُ ٣ | وننتهى الآن إلى قولهم في الروح الحيواني ذاته أنه «طبيعة» في أول أمره تعرَّض للبرد فتشتدُّ فتزداد رقة ولطفًا، فتصبح نفسًا. وهذا قول غير معقول في حدِّ ذاته، إذ أن الكثير من الحيوان يلد في الحروهو ذو نفس لم تدركها البرودة. ولكن مهما يكن الأمر، فإنهم يذهبون/ إلى أن «الطبيعة» قبل النفس، وأنَّ النفس إنَّما تنشأ بعمل قرائن تكتنفها من الخارج. فيسوقهم ذلك إلى أن يجعلوا الأقل في المنزلة الأولى، ثم قبل هذا الأقل شيئًا آخر أقل منه يسمُّونه «الاستعداد». أما الروح فإنه يأتي في المقام الآخر وهو ينشأ من النفس لا محالة. ألا، وإنّ ١٠ الروح إن كان قبل الأشياء كلها، فقد وجب أن نجعل النفس بعده، ثم الطبيعة/ ثم الأقل في المقام الآخر دائمًا حسب المنزلة التي فطر عليها. وإنْ كان الإله في زعمهم، من حيث أنه الروح بالذات، إنما يأتي في المقام الأخير، وهو مولود، وحاصل على العرفان بالاكتساب، جاز لنا القول ببطلان النفس والروح والاله أيضًا. وإن جاز في ما كان بالقوة أن يحدث ويصير في حال غياب ما كان بالفعل، أعني الروح، فإن ما كان بالقوة لن ينتهي إلى الوجود بالفعل. ١٥ ولعمري، ما عسى/ أن يسوقه إلى هذا الوجود بالفعل إلَّا شيء آخر سواه يختلف عنه وهو متقدِّم عليه؟ أما إذا كان هو بذاته يسوق ذاته إلى الوجود بالفعل، وهذا محال، فإنما يفعل وهو ناظر، على الأقل، إلى شيء يسوق إليه. وليس هذا الشيء موجودًا بالقوة، بل بالفعل. ومع ذلك، فإن كان بوسع ما هو بالقوة أن يبقى على حاله هو هو ذاته دائمًا، استطاع هو ذاته أيضًا أن ينقل ٢٠ شيئًا إلى الوجود بالفعل، وهذا عمل فوق طاقة ما يكون بالقوة بمعنى أنه/ عمل يرغب فيه ذلك الذي يكون بالقوة. فالأكرم هو الأول إذًا، وتختلف طبيعته عن طبيعة الأجسام وهو ثابت بالفعل دائمًا؛ ومن ثم فإنَّ الروح فوق الطبيعة، والنفس أيضًا. وما دامت النفس على هذه الحال، فليست بمنزلة روح بخاري أو بمنزلة جسد. هذا، ولقد ورد عند قوم آخرين أشياء أخرى في النفس أنها ليست جسمًا. أما نحن، فحسبنا هنا ما ذكرنا.

الم الم الم الم الم النفس من طبيعة غير طبيعة الجسد، وجب البحث عنها ما هي. فهل هي مع كونها مختلفة عن الجسد، شيء من الجسد، كالتناسق الذي يشمله مثلًا؟ فلقد سمًّا ها الفيثاغوريون تناسقًا بمعنى آخر. ولكنم تصوّروها هم على نحو ما يكون التناغم بين أوتار العود. فإن الأوتار هنا إذا شُدَّت/ طرأ عليها شيء كأنه حال تتكيّف به ويُعرف بالتناغم. والأمر، عندهم، يكون على الوجه ذاته في جسمنا ما دام قائمًا على مزيج بين أشياء غير

متجانسة. فيُحدِث هذا المزيج الخاص الحياة والنفس، وهي آنذاك حال من الأحوال يطفو والتناسق بعدها. في المزيج. هذا وقد ورد الكثير عن هذا الرأي أنه مستحيل. / فإنَّ للنفس حتَّ التقدُّم، والتناسق بعدها. ثم إن النفس صاحبة الأمر والنهي في الجسم، تشرف عليه، وكثيرًا ما تكون معه في جهاد، ولو كانت تناسقًا لما كانت لتفعل ذلك. فضلًا على أن النفس ذات وليس التناسق قطُّ بذات. هذا ولا ننسى أن مزيج الأجسام التي يتألّف منها في ذواتنا، إذا استوفى حدود معناه انما هو الصحة. / كما أن الجزء إذا مُزج على غير ما يُمزج سواه نشأت عن هذا المزيج الآخر نفس أخرى، فكانت النفوس كثيرة. أما الاعتراض الأهم فهو أنه لا بد، قبل النفس آنذاك، من نفس أخرى تُحدِث هذا التناسق مثلما يكون الأمر في أدوات الموسيقى. فإنها تستلزم موسيقارًا بيجعل التوافق في أوتارها آخذًا من ذاته المعنى/ الموسيقي الذي يتقيد به في توقيعه. ولا غرو، فإن الأوتار هنا مثل الأجسام هناك ليس بوسعها أن تستخرج التوقيع والتناسق من تلقاء ذاتها. إن هؤلاء الأقوام، بوجه الإجمال، إنما يُخرجون المنفوس مما هو غير ذي نفس ويُميِّزون الأمور المحكم نظامها من التي تقوم مصادفة واتفاقًا على غير نظام، وهكذا لا يصدر النظام عن المحكم نظامها من التي تقوم مصادفة واتفاقًا على غير نظام، وهكذا لا يصدر النظام عن أحدثه. ولا يجوز في حال مثل هذه أن تقع في الجزئيات ولا في العالم الكلي. فما النفس بتناسق إذًا.

٢٠ الحسّي، حتى في حال غيابه، فإنها لا تكون حاصلة عليه وهي مع الجسد/ وإلّا لغدا هذا الحسَّى كامنًا فيها صورة ورسمًا، فيستحيل عليها أن تتلقَّى شيئًا غيره آنذاك. ليست للنفس الحاسَّة «فاعلية كاملة»، تلازم الجسم إذًا، ولا تفارقه. وكذلك القول في النفس الشهو انية. ولست أعنى شهوة الشرب والطعام، بل الرغبة في الأمور الأُخرى غير الجسمانية. فإن هذه ٢٥ النفس ليست، هي أيضًا، "فاعلية كاملة"، تلازم الجسد. بقى النفس النباتية، / فإنها تبدو على جانب من الالتباس فيما إن كانت «فاعلية كاملة» لا تفارق الجسد على الوجه الذي شرحناه. لكن الظاهر فيها أنها ليست كذلك. فإن الأصل في كل شجرة، إنما هو كامن في جذورها. وإذا يبس سائر الشجرة بقي الأصل حول الجذور، وأدَّى الجذع في أغلب الحالات. ويدل هذا على ٣٠ أن النفس النباتية/ تخلُّت عن سائر الأجزاء وتجمُّعت في جزء واحد. ومن ثم فإنها ليست «فاعلية كاملة» تلازم الجسد كلُّ هنا. هذا فضلًا على أنها، قبل أن ينمو النبات ويعلو، إنما تكون في حجم صغير. وإذا ما كانت تنتقل من نبت كبير إلى آخر صغير، ثم من صغير إلى ٣٥ كبير، فأي مانع يمنعها من أن تفارق النبت فراقًا مطلقًا؟ ثم كيف تكون/ «فاعلية كاملة» لجسم قابل للتجزِّؤ إن كانت هي لا تتجزّاً؟ على أن النفس ذاتها تخرج من حيوان فتصبح نفس حيوان آخر: فكيف تغدو نفس الأول نفسًا للآخر لو كانت «فاعلية كاملة» لحيوان واحد؟ ويبدو هذا الاعتراض بجلاء من التحوّلات التي تقع بين حيوان وحيوان. إن النفس لا تستمدّ كيانها من ٤٠ كونها مثالًا لشيء إذًا/ بل إنها ذات، وليست لتحصل على الكيان إذ تقيم في الجسد. وما دامت النفس موجودة قبل أن تكون نفس شيء، كالحيوان مثلًا، فإن الجسد لا يولِّد النفس. وبعد، ما هي النفس في ذاتها؟ إن لم تكن بدنًا ولا حالًا من أحوال البدن وإن تُك عملًا وفعلًا، يكمن فيها ٥٤ الكثير ويخرج منها الكثير/ فما عسى أن يكون نوعها في ذاتها وهي شيء يختلف عن الأجسام؟ ألا، إنها ذلك الذي نقول فيه إنه حقًا. إن الجسماني كله إنما نقول فيه أنه شيء يصير، وليس ذاتًا بحال. أجل، إنه شيء «صائر، زائل، ولن يكون حقًّا». وإذا كان باقيًا، فإنه كذلك بوساطة الاشتراك وبقدر ما إنه يشارك الحق في كونه باقيًا.

ولا يزول. بل إنه لو زالت هذه الحقيقة لما كان شيء بعدها، وهي التي تكفل البقاء للأمور ولا يزول. بل إنه لو زالت هذه الحقيقة لما كان شيء بعدها، وهي التي تكفل البقاء للأمور الأخرى وللعالم الكلي ذاته الذي تحفظه النفس وتسوِّيه في خطوطه ومعالمه. / فإنها هي أصل الحركة إذ تمدُّ غيرها بالحركة في حين أنها تتحرَّك هي من تلقاء ذاتها. ثم إنها هي التي بالحياة كل جسم منفوس في حين أنها تتلقّى الحياة من ذاتها هي، فلن تفقدها ما دامت هي التي تتلقّاها من ذاتها. ولا يجوز في الأشياء كلّها أن تكون حياتها حياة مكتسبة، وإلّا لمضى الأمر إلى غير

بهایة. بل یجب فی حقیقة ما/ أن تتمتّع بالحیاة أصلًا، ویجب فی حیاتها أن تكون حیاة لا یعتریها الفناء خالدة حتمًا، ما دامت هی لغیرها معین الحیاة. فی هذا المقام یجب أن یُجعل كل أمر ربانی ناعم بالسعادة، یحیا بحیاة من ذاته، ویكون بكیان من ذاته، له الكیان والحیاة أصلًا، لا سبیل للتغییر إلیه ذاتًا، فلا یصیر من حال إلی حال ولا یزول. فأنّی له أن یصیر من حال إلی حال، و إلام یتحوّل بعد فساده؟ و إن وجب فی إسم الحق أن یُتخذ علی معناه الحقیقی، فالذی یجب فی الحق هو لیس أن یكون حقًا تارة و باطلًا أخری. كما أن الأبیض، من حیث كونه لونًا، یجب فی الحق هو لیس أن یكون حقًا تارة و باطلًا أخری. كما أن الأبیض، من حیث كونه لونًا، فضلًا علی كونه هو الحق من تلقاء ذاته فضلًا علی كونه هو الأبیض. لكنه لیس له إلّا كونه أبیض. أما ما یكون هو الحق من تلقاء ذاته أصلًا، إنما یجی الحق دائمًا، فإن هذا الذی هو الحق أصلًا و دائمًا، إنما یجب فیه ألّا یكون شیئًا من الحجر أو الخشب، بل شیئًا متمتعًا بالحیاة. كما أنه یجب فیما یبقی منه دائمًا علی حاله میتًا من الحجر أو الخشب، بل شیئًا متمتعًا بالحیاة. كما أنه یجب فیما یبقی منه دائمًا علی حاله تحول الحوائل بینه و بین انطلاقه إلی الأفضل. ولكنه لا یفقد حقیقته فی ذاتها، بل یعود نیسترجع كیانه الأول ما دام مستمرًا فی الارتقاء إلی ما هو من قبیله.

الما كون النفس من جنس الحقائق الربّانية الأزلية، فإنما هو أمر تبيّن من الدليل على أنها ليست جسمًا بحال. ثم أنها «ليس لها هيئة تتكيَّف بها، ولا لون، ولا ينالها اللمس قطّ». ولكنًا نستطيع أن نستدلّ على انتفاء الجسميّة عنها بما يلي أيضًا. لقد ثبت لدينا أن كل أمر ربّاني، وأن نستطيع أن نستدلّ على انتفاء الجسميّة عنها بما يلي أيضًا. لقد ثبت لدينا الآن أن ننتقل إلى ما يلي ذلك، ونبادر إلى البحث عن نفسنا ذاتها، ما عسى أن تكون في حقيقتها. فلننظر إلى نفس غير التي في الجسد، وهي معرَّضة للشهوات البهيمية وللاضطرابات الخاضعة للانفعالات المختلفة. ولننظر إلى تلك التي عدلت عن هذه النزعات، وبقدر ما أنها تشارك الجسم في شيء / فإنه يتبيّن من مثل هذه النفس أن الشريفة والحكمة إلى ما سواها من فضائل على أنها من لوازمها تطهرت حلَّت فيها الأحوال الشريفة والحكمة إلى ما سواها من فضائل على أنها من لوازمها الخاصّة. وإن كانت النفس، إذا رجعت إلى ذاتها، من هذا الطراز إذًا، فما لها لا تكون في الخصية إنما هي أمور بّانية لا تحلّ في شيء يفسد ويزول. بل يجب في الشيء الذي تحل فيه أن يكون ربانيًا حتمًا، ما دام يشارك الربانيات في وجودها بكونه متجانسًا معها، شبيهًا بها في يكون ربانيًا حتمًا، ما دام يشارك الربانيات في وجودها بكونه متجانسًا معها، شبيهًا بها في بقدر ما يقلّ هو من حيث القدر الذي يكون منه في الجسد. ولذلك نقول أيضًا أنه لو كان كل بقدر ما يقلّ هو من حيث القدر الذي يكون منه في الجسد. ولذلك نقول أيضًا أنه لو كان كل بقدر ما يقلّ هو من حيث القدر الذي يكون منه في الجسد. ولذلك نقول أيضًا أنه لو كان كل

إنسان على هذه الحال، أو لو كانت جماعة من الناس تتمتع بنفوس من هذا النوع، لما أنكر على النفس منكر أن ما يكون منها في الإنسان هو أمر خالد. إلَّا أنهم يرون النفس مشوَّهة عند ٥٠ الكثير، فلا يتصوّرونها شيئًا ربّانيًّا أو شيئًا خالدًا. / مع أنه يجب في حقيقة الشيء إذا بحثنا عنها أن ننظر إلى هذا الشيء وهو بعد في صفوته إذ أن الزيادات التي تعلق به تَحُول دائمًا بينه وبين إدراكه على ما هو في ذاته. أمعن النظر في حين أنك تميِّز النفس أو بالأحرى، فليسدِّد المرء ٣٠ نظره وهو يتبين ذاته / فإنه ليؤمن آنذاك أنه خالد، إذ أنه يشاهد ذاته وقد صار في عالم الروح والصفاء. ذلك لأنه آنذاك يشاهد الروح وهو ينظر. لا ينظر إلى شيء حسي أو إلى أمر من هذه الأمور الفانية؛ بل إنه ينفذ مع عرفانه بالأزلي فيه إلى الأزلي ذاته، وإلى كل ما في عالم الروح، ٣٥ وإلى هذا العالم، بعد أن يكون قد أصبح هو ذاته روحانيًا نورانيًا . / لقد أشعَّ فيه الحق الذي يأتي من الخير المحض والذي ينشر ضياء الحق على الروحانيات كلها. فما أكثر الأحوال التي يبدو له فيها آنذاك حسن ما قاله الشاعر: «السلام عليكم، إنَّما أنا إله لا يموت»! أجل، يعرض له ٤٠ ذلك وهو يرتقي إلى عالم اللاهوت محدِّقًا إلى التماثُل الذي يتبيّنه بينه وبين هذا العالم. / وإذا كان التطهير هو الذي يحلنا في معرفة الأمور الشريفة، فإن العلوم إنما تظهر هي أيضًا منبعثة من الباطن، وأعني بها تلك التي تكون علومًا حقًا. فالواقع هو أن النفس لا تشاهد «العفّة والعدل» لدى تطوافها في الخارج، إن جاز لنا القول. إنما تشاهد هي ذاتها في ذاتها إذ تنفذ بالعرفان إلى ه؛ ذاتها/ وإلى ما كانت عليه في أصلها وفطرتها. فكأنما تشاهد تماثيل منصوبة في باطنها، وكأن هذه التماثيل قد اعتراها الصدأ على مرور الزمان، فتأخذ النفس في حقها. مثل ذلك مثل الذهب لو كان شيئًا منفوسًا وأخذ ينزع عنه ما عَلِقَ به من الأحوال. فإنه يجهل ذاته في أوّل · ه أمره لأنه لا يشاهد ذهبًا. ثم ها هو يعجب من ذاته أمرًا عندما يرى ذاته معزولًا عن كل شيء. / فإنه أدرك أنه لا يحتاج إلى حسن مكتسب، وهو يزدهي بالعظمة لو تُرك على حاله وخلَى بينه وبين ذاته.

الحياة من تلقاء ذاته، كان فقدانه لها شيئًا مستحيلًا. وكيف يفقدها ما دام أنه لم يكتسبها الحياة من تلقاء ذاته، كان فقدانه لها شيئًا مستحيلًا. وكيف يفقدها ما دام أنه لم يكتسبها اكتسابًا، وأنها ليست هي لديه بمنزلة الحرارة من النار؟ ولست أعني أن الحرارة من النار مبنزلة الشيء المكتسب. لم إنها، وإن لم تكن لدى النار شيئًا مكتسبًا، هي كذلك لدى الهيولى التي تقوم النار عليها، إذ أن النار تزول بوساطة الهيولى. فلا يقال في النفس أنها تصبح حيَّة بمعنى أنها تكون هيولى تقوم الأشياء عليها، ثم تقبل الحياة على هذه الهيولى فتُظهر النفس في قرامها. ذلك لأنًا هنا بين أمرين: أو إن الحياة هي ذات، فتتمتَّع ذات من

١٠ هذا الطراز من تلقاء ذاتها/ هي بالحياة، ويكون هذا هو الذي تبحث عنه حقًا، أعني النفس؛ ولا بدّ لهم آنذاك من أن يسلّموا بهذا الأمر إنه أمر خالد لا محالة. وإلّا اضطرهم الموقف إلى أن يحلّلوه على أنه شيء مركّب هو أيضًا، حتى ينتهوا إلى ما يكون فيه خالدًا يتحرك من تلقاء ذاته، ولا يجوز عليه أن يكون بينه وبين الأشياء الفانية علاقة. أو أنهم يقولون في الحياة إنها حال من الأحوال ورد على الهيولى. وحينذاك يضطرهم قولهم إلى الاعتراف بأن ذلك الذي أتى الحال/منه إلى الهيولى، مهما يكن، إنما هو شيء خالد ما دام لا يتسم لغير ما يحمله إلى سواه. والواقع هو أن ثمّة حقيقة قائمة في الوحدة تتمتع بالحياة فعلًا وحقًا.

ا ٢ ١ | هذا فضلًا على أنه إن قالوا في كل نفس أنها فانية، لوجب في الأشياء كلها أن تكون قد فنيت منذ زمان بعيد. أما إنَّ قالوا في نفس أنها خالدةٌ وفي أخرى أنها ليست خالدة، كأن يقولوا في نفس العالم الكلى مثلًا أنها خالدة وينفوا الخلود عن نفسنا، فيجب عليهم الإدلاء بالدليل على ذلك. فإن النفسين كليهما تتحرَّكان وتحرِّكان غيرهما من تلقاء ذاتيهما، ومن تلقاء ذاتيهما تتمتّعان كلتاهما بالحياة. كما أن كلتيهما تتصل بأشياء واحدة وبوساطة الملكة ذاتها،/ إذ أنه يدرك بالعرفان ما في السماء وما وراء السماء ويبحث عن كل شيء ما هو في ذاته وينتهي في ارتقائه حتى إلى أصل الأشياء الأول. ثم إن النفس تدرك الشيء الفردي ذاته بالعرفان من تلقاء ذاتها، منطلقة مما يكون كامنًا في باطنها ومما تُيسِّر لها الذكرى. الأمر الذي يكفل لها كيانًا متقدِّمًا على كيان البدن ويجعلها خالدة هي ذاتها ما دامت المعلومات التي بين يديها معلومات ١٠ خالدة./ هذا وإن كل ما كان قابلًا للتحليل لقيامه في الكيان بواسطة التركيب، إنما هو مفطور على أن يتحلَّل على الحال ذاتها التي بمقتضاها كان مركَّبًا. أما النفس، فإنها شيء قائم في الوحدة، بسيط، ثابت بذاته فعلًا في واقع الحياة؛ فلا يعتريها الفساد من وراء ذلك. ولكن ربًّ ١٥ قائل يقول: قد تفنى إذا جزِّئت وقُطِّعَت . / فنقول: لقد أثبتنا أن النفس ليست حجمًا ولا شيئًا ذا كم. فيقال: ولكنها إذا تغيَّرت إنتهى بها الأمر إلى الفساد. فنقول: إن التغيُّر يُفسِد بأن يزيل المثال ويدع الهيولي على حالها؛ وهذا إنما يطرأ على المركَّب. إذا كانت النفس لا يعتريها ٢٠ الفساد بوجه من هذه الوجود إذًا، فإنها متَّزهة عن الفساد حتمًا. /

17 وكيف أتت النفس إلى البدن ما دام الأمر الروحاني شيئًا مفارقًا؟ ذلك لأنَّ الروح، بقدر ما يكون وحده مع ذاته، إنما يبقى دائمًا في العالم الأعلى، بين الروحانيات، منَّزهًا عن الانفعال، متمتعًا بحياة نورانية فقط؛ فإنه ليس فيه ميل ولا رغبة. أما الشيء الذي تحصل الرغبة فيه، وهو يلي ذلك الروح فورًا، فإن الرغبة تتضاعف عليه وكأنه يخطو متجاوزًا حدود

ذاته. / وهو يرغب آنذاك في أن يمد خطوطاً ومعالم تتوافق مع الأمور التي يشاهدها في الروح بعد أن أصبحت فيه وكأنه الحامل جاءتها أوجاع المخاض، فيجهد ذاته صانعًا مبدعًا. فإذا أجهدت النفس ذاتها تمد حول العالم المحسوس وهي لا تزال تشارك النفس الكليّة في الإشراق على ما سواها في العناية بأمور العالم الكلي. / غير أنها تحاول الاستئثار بتدبير أمور جزء دون غيره من أجزاء هذا العالم، فتنعزل. وإذا حلّت في ذلك الذي تكون فيه، فإنما تحل بمعنى أنها تحتفظ بشيء يبقى مستقلًا عن الجسم. بل إن روحها يبقى منزهًا عن الابقعال. أما هي فتكون تارة في الجسم وطورًا منفصلة الجسم. بل إن روحها يبقى منزهًا عن الانفعال. أما هي فتكون تارة في الجسم وطورًا منفصلة منه. لقد رحلت عن مقام/ الأوليات وانتهت إلى مقام الثوالث من دون حدود الروح. وهي أثناء ذلك عمل الروح الذي يبقى ثابتًا في نطاق ذاته في حين أنه، بوساطة النفس، يملأ الأشياء كلها خسئًا وينستن بين خطوطها ومعالمها. إنه لعمري عمل خالد لا يزول، أداة بين يدي روح خالد لا يزول هو أيضًا، ما دام هو ذاته باقيًا على الدوام يفعل دون كف ولا انقطاع.

البهائم إنما هي خالدة هي أيضًا حتمًا. وإن كانت ثمة نفس من نوع آخر، فيجب فيها ألّا تأتي البهائم إنما هي خالدة هي أيضًا حتمًا. وإن كانت ثمة نفس من نوع آخر، فيجب فيها ألّا تأتي هي أيضًا إلّا من الطبيعة الحيَّة، ما دامت هذه الطبيعة علّة الحياة في الأحياء، حتى أنها علّة الحياة في النبات ذاته. / فإنَّ الأنفس كلها تنبعث من أصل واحد، وتتمتّع كل منها بحياتها الخاصة، منزَّهة عن الجسمية هي أيضًا، كما أن كلًّا منها ذات لا تتجزّاً. وإن قال قائل إن نفس الإنسان ما دامت ثلاثية الأجزاء، لا بدًّ من أن تنحل لأنها مركبة، قلنا: إن الأنفس الطاهرة الناجية عن ذاتها / ما علق بها في عالم الصيرورة. أما النفوس الأخرى فستبقى مقرونة بهذا العلق حُقبًا طوالا. بيد أن الدونيات التي تُنْبَذُ جانبًا لن تنعدم هي أيضًا، ما دام القائم بأمرها ثابتًا في الوجود. فإن شيئًا لن ينعدم ما دام له من الحق نصيب.

القد فرغنا من ذكر ما لا بدَّ من القول فيه مع الذين يطلبون قياسًا وبرهانًا. أما ما ينبغي ذكره من الذين لا يصدّقون إلَّا بمباشرة الحس، فإنما ننتقيه من الأخبار الواردة في موضوعنا وهي كثيرة. منها ما ورد في الآلهة عن أنها تكلَّف بتسكين غضب النفوس التي نالها ضيم ما، وبتكريم الأموات كأنما يُحسّون. وهكذا يفعل الناس جميعهم نحو كل فقيد رحل. هذا وإن نفوسًا كثيرة انعتقت من الأجسام بعد أن حلَّت قبل ذلك في بعض الآدميين، لا تزال تعمل لهم خيرًا حتى الآن. فإنها ما دامت تطلعنا على هواتف الغيب وتأتي بالخدمات من نواح شتى، فإنها خيرًا حتى الآن. فضلًا على أنها، بلسان حالها، تثبت لنا أن النفوس الأخرى لم تفن هي أيضًا.

### الفصل الثامن

(7)

# في هبوط النفس الى الأبدان

ا ١ ما أكثر ما أتنبَّه إلى نفسي متجرِّدًا من بَدَّني، فأصير خارجًا عن سائر الأشياء خاليًا الى ذاتي. فأُدرِك من الحسن العجب العجيب، وأصبح على يقين قوي من أن المعاد المقدَّر لي إنما هو خير المعاد، وأتمتُّع فعلًا بالحياة وهي في أسمى درجاتها. ثم إنني إذ أنتهي إلى هذا المقام بالفعل، أصبح أنا والعالم الإلهي شيئًا واحدًا، وأنا فيه مقيم، وقد استويت فوق كل أمر روحاني ه آخر . / ثم إنه ، بعد تلك الإقامة في العالم الإلهي وهبوطي من مستوى الروح الى مستوى الفكر والرويَّة، يشكل عليَّ أمر انحداري الآن، وكيف أصبحت النفس عندي على هيئتها في البدن ١٠ على نحو ما ظهرت لي في حدٍّ ذاتها، بالرغم من/كونها في البدن. فإن هيرقليطوس الذي يدعونا إلى البحث في الموضوع يفترض وجوب التبادل بين المتناقضات، ويشير إلى «طريق صاعدة ونازلة»، وإلى شيء «يبقى ساكنًا وهو يتغيّر»، وإلى أنه «يشتُّ على المرء أن يجاهد مع ١٥ الأمور ذاتها وأن تكون حياته دائمًا عَودًا على بِدء". فيدع بين يدينا/ مجازًا ويهمل أن يوضع كلامه. وربما كان يرى من الواجب علينا أن نبحث نحن أيضًا، كما أنه بحث هو ذاته ووجد. أما أنباذو قليس فيقول أنه «حُكم على النفوس الآثمة أن تسقط إلى هذا العالم» وأنه «جاء، هو ٢٠ المنفي من العالم الإلهي، طائعًا للخصومة الهوجاء". فلم يكشف إلَّا من القدر الذي كشف/ عنه فيثاغورس، فيما أرى. ثم جاء الذين أخذوا عنه فذهبوا كل مذهب في التأويل حول هذا القول الذي ذكرناه وحول أقوال أخرى منه كثيرة. هذا فضلًا على أن الأسلوب الشعري لم يُتِح له أن يكون واضحًا في كلامه. بقي الآن أمامنا أفلاطون الإلهي الذي كثيرًا ما تناول البحث عن ٥٥ النفس وأحسن الكلام فيها، فذكر مجيئها إلى هذا العالم في غير مقال من مقالاته؛ / بحيث أن لنا أملًا بأن نعثر عنده على شيء صريح واضح. فماذا يقول هذا الفيلسوف؟ الظاهر أن الرجل لا يستقر على رأي واحد حتى نستطيع أن نتبيَّن قصده بسهولة. ولكنه مقيم على احتقاره ٣٠ للمحسوس، ولا يزال يُعيب على النفس إتصالها بالبدن ويقول في أنها فيه مقيَّدة مدفونة./ كما أنه يستعظم ما يقال في الحفلات الدينية السريَّة من أن النفس إنما هي في سجن. ثم إن

الكهف عنده، مثل المغارة عند انباذوقليس، إنما هو، فيما أرى، هذا العالم الكلي ذاته حيث معني انفكاك النفس من قيودها وانطلاقها/ من الكهف الارتقاء إلى العالم؛ ثم انعتقت وصعدت في كتاب «الفيدروس» أن فقدانها ريشها هو سبب مجيئها إلى هذا العالم؛ ثم انعتقت وصعدت فعادت الأدوار ودفعتها إلى دنيانا، فيما يقول. وناهيك بسائر النفوس التي تبعث بها إلى هذا الموطن أحكام وحظوظ ومصادفات وجثوم. إنَّ أفلاطون في كل هذه المقاطع يذكر هبوط/ النفس إلى البدن على أنه أمر مذموم إذًا. ولكنه في كتابه «التيماوس» يثني على العالم المنظور ويعني به عالمنا الكلي، ويقول فيه أنه إله موفور السعادة. كما أنه يقول في النفس أنها من صانع فاضل صالح أمدَّ بها العالم الكلي ليكون ذا روح ما دام يجب في هذا العالم أن يكون ذا روح ويستحيل عليه، بدون نفس، أن يصبح على هذه الحال./ فان الإله أرسل النفس من أجل العالم الكلي في حدِّ ذاته أولًا، وأرسل نفسًا لكل منًا من أجلنا حتى يكون هذا العالم الكلي مكتملًا. ذلك لأنه ينبغي في أمور العالم الروحاني على اختلاف أنواعها، أن تكون في العالم الحسي هي ذلك لأنه ينبغي في أمور العالم الروحاني على اختلاف أنواعها، أن تكون في العالم الحسي هي ده هي وعلى مقدارها من حيث إنها أجناس الحيوان المختلفة./

٢ | ومن ثم، فإنَّا إذ نحاول أن نأخذ عن هذا الفيلسوف شيئًا يطلعنا على نفسنا ما هي، اضطرنا الحال إلى أن نتعرض للبحث عن النفس بوجه عام، كيف فُطرت على أن تكون متصلة بالبدن. ثم إنه يضطرنا إلى البحث حول حقيقة العالم من أي طراز يجب فيه أن يكون، هو الذي ه تقيم فيه نفس، سواء أكانت إقامتها/ طوعًا أو كراهية أو من وجه آخر مهما يكن. ويضطرنا الحال أخيرًا إلى البحث حول الصانع هل صنع مباشرة ومندفعًا من تلقاء ذاته، أو مثلما تُصنع نفوسنا بوجه ما. فإنه يجب في هذه النفوس، ما دامت تسيِّر أمور أجسام دونها مقامًا، أن ١٠ تغوص في هذه الأجسام إلى بواطنها. هذا على الأقل إن كان شأن نفوسنا أن تسود أجسامها. / إذ أن أجزاء الجسم تتشتَّت، فينبذ كل جزء محلَّه في حين أن الأشياء في العالم الكلي يلزم كل منها المحل الذي عيّنته له الطبيعة. أما الجسم الجزئي فإنه يتطلّب عناية مختلفة الوجوه شاقة لأنه معرّضٌ دائمًا للطوارئ الكثيرة الغريبة عليه ولأنه قيد الحاجة ورهنها؛ وهو في حالته ١٥ المرهفة لا بدُّ له دائمًا من معين يعينه. / أما جسم العالم الكلي فإنه طوع الاشارة مهما خفَّت، إن جاز لنا القول، لأنه كامل، بالغ، مكتفٍ بذاته لا يعترضه شيء يتنافى مع طبعه. ثم إن نفس العالم الكلي إنما تكون في الحال الذي فُطِرت على أن تريده لها دائمًا، فلا تشتهي ولا تنفعل؛ ولا شيء منها ينسحب، ما دامت هي لا تقبل زيادة ولا نقصانًا. ولذلك يزيد ٢٠ أفلاطون على قوله في نفسنا أنها إن/ كانت متصلة بتلك النفس الكاملة أصبحت كاملة هي أيضًا، وأخذت تجول في السماء وتسوس العالم كله. وما دامت نفسنا نزيهة، تتحاشى أن

تدخل في الأبدان، أو أن تكون خاصة بدن ما، فإنها تغدو مثل نفس العالم الكلي وتشاركها ٢٥ بسهولة في سياسته. ذلك لأن النفي لا ينالها ضرر في كل حال إذا كفلت للجسم/ القوة على أن يكون وعلى أن يستوي في العافية. فإن العناية بما هو في الدون لا تحرم صاحبها دائمًا من أن يبقى في مقامه الشريف الفاضل. فإن للعناية بالكل وجهين: عناية يدبِّر الكل الشامل بها أموره، ويأمر ساكنًا مطمئنًا كالملك يفرض سلطته؛ وعناية يتخلُّل فيها بعض الجزئيات ٣٠ بعضها الآخر، وهي عناية يقوم بها الصانع الجزئي ذاته بملامسة الشيء المصنوع، / فيمتلىء الصانع بطبيعة المصنوع ويتطَبّع بها. هذا وإنَّا نقول في النفس الإلهية إنها تسوس السماء كلها على الوجه الأول دائمًا. فإنها تشرف على العالم بأشرف جزء من أجزائها وتبعث إلى بواطنه ٣٥ آخر قوة من قواها. فلا يُستنكر من الإله أنه جعل نفس الكل في مقام سفلي. / ثم إن النفس لم تحرم مما يوافق طبعها، بل إنها حاصلة عليه أزلًا وسيدوم لها. بل يستحيل في هذا الحال أن يتنافى مع طبعها ما دام هو لم ينقطع عنها، وهو متوافر لها دائمًا وليس لكونها عليه بداية. هذا ويقول أفلاطون أيضًا في نفوس الكواكب إنها من أجسامها مثلما أن النفس الكلية من العالم ٤٠ الكلي، / إذ إنه يجعل أجسام الكواكب داخلة في دورات النفس. الأمر الذي يؤدي به إلى أن يحفظ لهذه الكواكب السعادة اللائقة بها. ولا غرو، فإن اتصال النفس بالجسم يصبح أمرًا شاقًّا لسببين: الأول منهما هو أن هذا الاتصال يَحُول دون العرفان، والآخر هو أن يملأ النفس ه٤ باللذات/ والشهوات والآلام. وليس للأمرين كليهما سبيل إلى نفس الكواكب. فإنها لا تغوص إلى باطن الجسم فيغمرها، وليست خاصة جسم معيَّن؛ كما إنها ليست هي للجسم، بل إن الجسم هو الذي يكون لها. وهو جسم لا يحتاج الى شيء ولا ينقصه شيء، فلا يخشى . ، على النفس من أن تملك الشهوات والمخاوف عليها أمرها. / فإنّ النفس آنذاك لا تتوقع خطرًا قطٌّ من جسم مثل جسمها، ولا خوف عليها من همّ يميل بها إلى السفليات فيحوِّلها عن مشاهداتها السامية المسعدة. بل إنها دائمًا مع الروحانيات تعمِّر العالم الكلي وتنظِّمه بقوة هادئة مطمئنة.

وننتهي الآن إلى الكلام على النفس البشرية. لقد قيل فيها إنها تقاسي الشر والعذاب في البدن، وإنها أصبحت فيه عرضة للغم والشهوة والمخاوف وغيرها من أنواع الشرور. فالجسم لها قيد وقبر والعالم كهف ومغارة. ومع ذلك فإنَّ هذا القول لا يتنافى مع ما سبق من القول في النفس إذ إن أسباب الهبوط هنا تختلف عنها هنالك. / إنَّ الروحانيات كلها، الروح الكلي وكل أمر روحاني، إنما هي قائمة في مقام الروح الذي نسميه أيضًا العالم الروحاني. ثم إن هذا العالم يحيط بقوى روحانية وأرواح جزئية تقيم فيه، إذ إن الروح ليس روحًا واحدًا فقط، بل إنه

١٠ واحد وكثير. فلا غرو إن وجب/ في النفس أن تكون واحدة وكثيرة هي أيضًا، وأن تنبعث من النفس الواحدة الأنفُس الكثيرة المختلفة. على أن الأمر هنا إنما هو مثلما يكون في الجنس الواحد تخرج منه الأنواع، فمنها الشريف ومنها الخسيس. فنفوس تكون أشدّ روحانية من غيرها، وأخرى أقل تحقيقًا للروحانية. ذلك لأن العالم الأعلى، وهو عالم الروح إنما ينطوي من ناحية على الروح الشامل الذي يحيط بالروحانيات الأخرى كلها بالقوة، فكأنه حيوان ١٥ عظيم./ كما إنه ينطوي من ناحية ثانية، على الروحانيات الجزئية، كل منها يحقِّق بالفعل ما يتضمنه الآخر بالقوة. مثل ذلك مثل بلدة نفترضها منفوسة يسكنها ذوو أنفس؛ فإن نفس البلدة أعظم من نفوس السكان كمالًا وقوة. وإن كان لا يمنع مانع من أن تكون هي وهذه النفوس من طبيعة واحدة. أو أن حالتنا تشبه أيضًا حالة النار الكلية تخرج منها النار العظيمة ٢٠ والنيران الصغيرة. فإن النار في حقيقتها الكلية إنما تكون النار الكلية حقًّا، / أو تكون بالأحرى تلك التي تخرج منها طبيعة هذه النار الكلية. فعمل النفس الناطقة إنما هو العرفان؛ ولكنه ليس العرفان فقط، وإلَّا فبماذا تختلف النفس عن الروح؟ لقد تلقَّت إلى جانب كونها روحانية شيئًا آخر، فلم تبقَ في صفاء الروح. مع أن لها وظيفة تنفرد بها هي أيضًا ما دام ان لكل ما يمتّ ٢٥ الروحانيات وظيفته الخاصة. / فإذا ما نظرت إلى ما كان متفدِّما عليها غدا عملها العرفان. وإذا نظرت إلى ذاتها، فإنما تنظر في الآن نفسه إلى ما هو متأخِّر عليها فتنظُّمه وتدبِّر أموره وتفرض عليه سيادتها. ذلك لأنه كان من المستحيل أن تقف الأشياء عند حدود ما في عالم الروح، ما دام في الإمكان أن ينشأ عالم غيره، قد يكون أحطُّ منه شأنًا، ولكنه لا بدّ منه حتمًا ما دام ذلك العالم ٣٠ الذي يتقدّمه/ ضروريًا هو أيضًا.

المقام الذي أتت منه. لكن بوسعها أن تتوجَّه بقواها إلى ما تحتها أيضًا. فهي مثل النور الذي لا يزال مرتبطًا بالشمس من فوقه لا يبخل بإعطائه لما يكون تحته. ثم إن تلك النفوس منزَّهة عن يزال مرتبطًا بالشمس من فوقه لا يبخل بإعطائه لما يكون تحته. ثم إن تلك النفوس منزَّهة عن الألم ما دامت/ في عالم الروح مع النفس الكلية، كما أنها تشارك هذه النفس في سياسة العالم الكلي إن كانت هي في السماء. فالنفوس الجزئية آنذاك بمنزلة الملوك المقيمين حول السيد الأعظم، يساعدونه في تنفيذ أحكامه من غير أن ينزلوا عن مقاماتهم الملكية. فإن تلك النفوس الجزء/ وإلى الما تكون معًا حينئذ وفي المقام الواحد. لكنها لا تلبث أن تتحوَّل من الكل إلى الجزء/ وإلى الكيان في الذات؛ وكأنَّ الكيان مع غيرها قد أعياها فتنسحب إلى ما تكون عليه في الذات. فاذا استمرت النفس الجزئية على هذا الحال فترة من الزمان هاربة من الكل، قائمة في حال التمايز عن غيرها، لا تنظر إلى العالم الروحاني، إنعزلت وأصبحت جزءًا. فها هي تضعف وتتوزَّع عن غيرها، لا تنظر إلى العالم الروحاني، إنعزلت وأصبحت جزءًا. فها هي تضعف وتتوزَّع

١٥ الأشغال الكثيرة همها، ولا تنظر إلَّا إلى الجزء، / ويؤدِّي بها انفصالها عن الكل إلى أن تقع على شيء واحد فارَّة من كل ما سواه. فتُقبل عليه وتلتفت إليه وهو شيء تتدافعه الأشياء الأخرى كلها. أجل لقد ابتعدت عن الكل، وها هي ذي الآن يشقُّ عليها تدبير ذلك الشيء الجزئي فتتصل ٢٠ بما هو خارج عنها وتعالجه وتحضر إليه ، / وتتجاوز في غوصها إلى بواطنه الحدّ اللائق بها. هذا ما أدّى بها إلى أن يسمَّى فقدان ريشها، وإلى تكبيلها بقيود البدن. لقد سُلبت حال البراءة الذي كانت عليه وهي منصرفة إلى تدبير العالم الأشرف، وهو حال كانت تكفلها لها النفس الكلية. ٥١ وما كان أحسنه من حال ترتقى صعدًا وهي عليه. لقد سقطت إذًا، / وها هي الآن مكبَّلة بالقيود، تلجأ إلى الإحساس في عملها لأنها حيل بينها وبين أن تقوم به منطلقة من الروح. ويقال فيها آنذاك أنها في قبر مدفونة، وفي كهف محجوبة. لكنها إذا إلتفتت إلى العرفان تريده، إنما ٣٠ تتخلُّص من قيودها فتعود وترتقي إذا انطلقت من الذكري لمشاهدة الحقائق. / فإنها، مهما كان حالها، لا تزال تنطوى من وجه ما على شيء من أصلها الفائق. فكأنما للنفوس الجزئية نمطًا من الحياة، إذ أنها، بحكم الضرورة، تحيا بالتناوب حياة الملأ الأعلى وحياة هذا العالم. فمَن يسعها منها أن تزداد اتصالًا بالروح، تزداد لديها حياة الملأ الأعلى؛ ثم تكون حياة هذا العالم هي الراجحة لدى النفوس التي تزول بها غير ما فيه تلك الزيادة، أو بالطبع أو بالمصادفات. هذا ٣٥ ما يدلّ عليه أفلاطون تلويحًا/ إذ يميّز في كأس المزيج الأخيرة بعض ما يدخل في تكوين النفوس من بعضه الآخر، ويقسِّمه إلى أجزاء. فيقول إنه لا بدّ للنفس حتى تنشأ من أن يؤلُّف بين أجزائها على وجه معيَّن. وإن قال في النفوس أن الالهَ يذرَؤها ذُرِّءًا، فيجب في هذا القول أن يُفهم بمعنى أن فيلسوفنا يجعل الإله في منزلة المتكلِّم أو الخطيب. ذلك لأن معالجته لموضوعه ٠٠ هي التي تحكم عليه بأن يتصوَّر حادثًا ومصنوعًا كلُّ ما تنطوي الأشياء عليه في فطرتها./ فيضطره البيان والتوضيح إلى أن يسوق بالتوالي ذكر أمور هي دائمًا وأزلًا معًا على حال واحد، الذي يصير منها ويتحوَّل والذي يكون حقًا ولا يتغيَّر.

وسقوطها ليكون العالم الكلي كاملًا، العقاب، الكهف، الكراهية، والطواعية ما دامت الكراهية تتضمن الطواعية، الوجود في البدن على أنه حال سوء. كما إنه ليس من خلاف في الكراهية تتضمن الطواعية، الوجود في البدن على أنه حال سوء. كما إنه ليس من خلاف في ول انباذوقليس في النفي الذي لا يبعد عن الإله، وفي التبيان، / وفي الخطيئة التي يترتب العقاب عليها؛ ولا في قول هرقليطس عن الاطمئنان في حال الفرار. لا وليس في الطواعية مع السقوط تناقض للكراهية بوجه عام. أجل، كل سقوط في الشر إنما يتم عن كراهية. لكن الواقع في الشر مندفعًا بحركة من تلقاء ذاته إنما يقال فيه على الأقل إنه ينال العقاب المترتب على ما

١٠ فعل. فضلًا على أن الفعل والانفعال/ أمران لا بدَّ منهما أزلًا بحكم الطبيعة؛ ثم إن الشيء الذي يقع إنما يكون ماضيًا في طريقه لسدّ حاجة شيء آخر، فينحدر الأول مما يقوم فوق الثاني. وما دام الأمر كذلك، فإن قولنا في الشيء الواقع أن الإله هو الذي يدفعه ليس قولًا فيه تناقض مع الحق أو يجعلنا في تناقض مع ذواتنا. فإنَّا نردّ الشيء حتى في أقاصي حدوده، إلى الأصل الذي ١٥ انبعث منه، ولو توسُّط الطرفين حدودٌ كثيرة. / أما الخطيئة فخطيئتان: خطيئة هي قدسية الذات تُذمّ النفس عليه، وخطيئة قائمة على ارتكاب السيئات في هذا العالم. فالأولى إنما هي الحال الذي أخذ يلابس النفس بعد هبوطها. والقدر الأقل من الثانية إنما هو إنتقال النفس من بدن الى ٢٠ بدن وذلك قبل الأُوان، على أن يكون هذا الانتقال تنفيذ حكم يتعلَّق بالاستحقاق، / وعلى أن هذه اللفظة «حكم» تدل على أن الشيء إنما يجري بأمر الهي. أما الإباحية في الشر، فإنها أهل لعقاب أعظم يُشرف عليه الجن الناقمون. فعلى هذا الوجه دخلت النفس في البدن، على الرغم من كونها أمرًا ربانيًا ومن الملأ الأعلى. أجل، إنها، هي الإله المتأخِّر مقامًا، جاءت الى ههنا ٢٥ طوع ارادتها،/ لتستخدم قوتها وتجعل النظام في ما يليها. وإن لم تلبث حتى تقفل هاربة، فإنها لا ينالها ضرر، إذ إنها تكون قد استفادت معرفة الشر، وعلمت طبيعة الرذيلة ما هي وأظهرت ٣٠ قواها وأثبتت إن لها فعلًا وضعًا. وهي كلها/ أمور تبقى ساكنة في العالم المنزَّه عن الجسمية، ويكون وجودها عبثًا لا نفع فيه ما دامت على حالها ولم تنتقل إلى حيِّز التحقيق. بل إن النفس ذاتها تغفل عما لديها ما لم يظهر ويتّخذ له منها مخرجًا. ولا غرو إن كان الفعل هو الذي يبرز القوة دائمًا بعد أن كانت محجوبة كلها وكأنها مطموسة لا كيان لها ما دام لم يتسنَّ لها أن تكون ٣٥ حقًا. / فالواقع هو أن العجب إنما يملك علينا أمرنا أمام بواطن العالم لما نشاهده من الاختلافات في ظواهره، وهي بادية من آثاره الأنيقة في إخراجها.

ما دام أنها ليس لها فيه شكل ولا هيئة. ثم إنه لو كان قائمًا وحده مع ذاته في ذاته لما وُجد شيء ما دام أنها ليس لها فيه شكل ولا هيئة. ثم إنه لو كان قائمًا وحده مع ذاته في ذاته لما وُجد شيء من الأشياء. كما إن جملة هذه الأشياء التي نشأت عن الواحد لم تكن ما لم تلِها تلك الأمور التي شقّت لها مخرجًا منه واتخذت لها مقام النفوس/ مقامًا. وكذلك القول في النفوس: كان يجب فيها ألّا تكون وحدها بدون أن يظهر ما حدث بوساطتها. فإن في كل طبيعة استعدادًا لصنع ما يليها يتطور كأنه ينبعث من بذر ويخرج من أصل لا يتجزّأ فينطلق حتى يدرك نهايته في يليها يتطور كأنه الطرف الأول فيبقى في مقامه الخاص، / أما ما يليه فكأنه انتاج قوة تفوق كل وصف، وهي كامنة بعظمتها في الأشياء. فيجب في هذه القوة ألّا تبقى جامدة وكأنها الأشياء تنقاد للجسد فتحبسها، بل تستمرّ ماضية حتى تدرك حدّ طاقتها الأقصى وتشمل الحقائق

كلّها بنفاذها. وهي مدفوعة آنذاك بهذه الطاقة التي لا حصر لها والتي تمدّ من ذاتها كل شيء، ولا يسعها أن تترك شيئًا إلا وقد نال نصيبه منها. / فليس من مانع يمنع الشيء من أن يحظى بنصيبه من طبيعة الخير على قدر ما بوسعه أن يدرك منها. إن الهيولى إذًا، إن كانت أزلية في حقيقتها، يستحيل عليها، ما دامت موجودة، أن تبقى بدون أن تنال نصيبها من الذي يمدُّ كل ميء بالخير على قدر ما يتسع له. / حتى ولو كان حدوثها تابعًا بحكم الضرورة لعلل متقدِّمة عليها، فلا ينبغي حينئذ أيضًا أن تبقى معزولة زعمًا بأن الذي هو كالمنعم عليها بالكيان يقف الآن عاجزًا قبل أن ينتهي إليها. إن أجمل ما في المحسوسات إنما هو بيان لخير ما في الروحانيات عاجزًا قبل أن ينتهي إليها. إن أجمل ما في المحسوسات إنما هو بيان لخير ما في الروحانيات والحسيات. أما الأولى وكيانها من ذواتها، وأما الأخرى فإنها تشارك الأولى وتقتبس منها كيانها أبدًا ودومًا أيضًا، إذ أنها تمثل بالطبيعة الروحانية على قدر استطاعتها.

√ ا هذا وإن الطبيعة طبيعتان: روحانية وحسيّة. ثم إن الخير للنفس هو أن تكون في العالم الروحاني، لكنها لا بدُّ لها من أن تشارك العالم الحسى في كيانه ما دامت صاحبة طبيعة من نوع طبيعتها. فيجب ألَّا تذم لأنها ليست من المقام الأشرف في كل جوانبها. إنها مستوية في الوسط ه بين عالم الاشياء، / ربانية في شيء منها مقيمة في الحدِّ الأقصى من عالم الروح. وما دامت متاخمة لطبيعة المحسوس فإنها تمدُّه بشيء مما لديها. ولكنها تتلقَّى منه بدورها إن أخذت تنظُّمه ولم تحافظ على أمن ذاتها، بل تندفع بحماسة زائدة، فتغوص إلى بواطنه ولا تبقى كلًّا ١٠ مع النفس الكليَّة . / على أنها، من ناحية أخرى، قادرة على أن تعود وتطفو على وجهه، بعد أن تكون قد أخذت عنه وقائع ما شاهدته ههنا وانفعلت به. فتعلم آنذاك كيف تكون الحياة في الملأ الأعلى، وكأنَّ ادراكها للأمور الشريفة أصبح أشدّ وضوحًا بمقارنتها مع ما يناقصها، إن جاز لنا ١٥ هذا القول. فإن اختبار الشريزيد معرفة الخير صحةً/ وإشراقًا لدى الذي تكون ملكتهم أضعف من أن تدرك الشر قبل اختباره. هذا وإن الأمر الروحاني إذا انتشر إنما يكون انتشاره سلوكًا هابطًا إلى الحد الأقصى. فإنه لا يقوى على أن يسلك صعدًا إلى ما فوقه، بل يفعل فعله خارجًا ٢٠ عن ذاته حتمًا ولا يسعه الوقوف في ذاته. فيسلك هبوطًا بحكم/ الطبيعة وحتميتها حتى يبلغ مستوى النفس. ويكون له هذا آخر المطاف. ثم إنه يكلِّف النفس بما يجاوز هذا الحد إذ يعود فيرتقى صعدًا. وكذلك الأمر في عمل النفس. فما بعدها إنما هو دنيانا، وما فوقها إنما هو مشاهدة الحقائق. أما النفوس الجزئية فتتيسَّر لها هذه المشاهدة شيئًا فشيئًا مع الزمان في الدرِّك ٢٥ الأسفل، / في حين يتوافر لها الرجوع إلى الأمور الشريفة. أما النفس المعروفة بالنفس الكلية، فإنها ليس لها عمل في المقام الأسفل ما دامت لا تنفعل قطُّ بشر. فتشاهد بالعرفان الشامل ما

٣٠ يكون تحتها وهي لا تزال مرتبطة بما فوقها دائمًا. وإن شئنا فلنقل إنها يسعها أن تقوم/ بالعملين
 في آن واحد: تتلقى من الملأ الأعلى وتدرّ على دنيانا إذ إنه يستحيل عليها أن تتصل بالعالمين
 معًا، ما دامت هى نفسًا.

٨ ا وان لم يكن لنا بدّ من أن نجسر على مخالفة غيرنا في رأيهم، ومن أن نصرِّح بما يبدو لنا الأصحّ والأصدق، قلنا إنه ليس من نفس، بما في ذلك نفسنا، لتهبط بأسرها الى العالم الحسي. بل إنه يبقى منها شيء في العالم الروحاني دائمًا. غير أن ما يكون منها في العالم الحسي – إذا كان هو الراجح – أو بالأحرى إذا كان مغلوبًا على أمره واعتراه الاضطراب – لا م يتيح لنا أن نشعر بالأشياء التي يشاهدها جانب النفس الموجَّه/ إلى الملأ الأعلى. ذلك لأن ما يُعرف بالروح لا يصل إلينا ما لم يهبط ويبلغ الاحساس فينا. فليس كل ما يقع في جزء من أجزاء النفس نعرفه، قبل أن يأتي على النفس كلها. فالشهوة مثلًا إنما هي ثابتة في القوة الشهوانية، ١٠ ولنا نحن علم بذلك؛ ولكن عندما ندركه فقط بملكة الحس الباطنية/ أو بملكة التفكير او بالطرفين كليهما. ولا غرو، إذ أن في كل نفس شيئًا من العالم الأسفل يميل إلى الجسد، وشيئًا من العالم الأعلى يميل إلى الروح. فالنفس الكليَّة، نفس الجسم الكلي، تدبِّر وتنظِّم العالم الكلي بجزئها الذي يميل إلى الجسم الكلي. وهي آنذاك مشرفة عليه لأنها، في عملها، لا ١٥ تنطلق من التفكير والترويّ، مثلما هو الأمر فينا، بل إنها تدَبّر وتنظَّم بالروح. / مثل ذلك مثل الفن: لا يفكّر ولا يتروَّى إذ يقبل ما يكون منه كلَّا إلى جانبه الأسفل فينظِّمه دفعة واحدة. أما النفوس الجزئية، نفوس الأجزاء، فإن لها، هي أيضًا، ما تشرف به على الدنيا؛ لكنها مشغولة بالإحساس، وهي في إدراكها إنما تسعى إلى الكثير الذي ينافي فطرتها ويؤلمها ويقلقها. إنَّ ما ٢٠ تعتني به إنما هو شيء جزئي ناقص، / تحيط به الأمور الغريبة عليه من كل صوب وجانب، موزَّعة رغباته على أشياء كثيرة. ثم إنه يثير اللذة، واللذة تضل النفس. مع أن للنفس الجزئية جانبها الآخر الذي يزهد باللذات ما دامت اللذات عابرة. وسلوك النفس آنذاك خليق بما لها من مقام.

#### الفصل التاسع

**(**\( \)

# هل النفوس كلّها نفس واحدة؟

١ | إنَّا نقول في كل نفس إنها واحدة لأنها حاضرة كلها في كل جزء من أجزاء البدن، وهي على هذا الوجه واحدة حقًّا، فلا يكون شيء منها في هذا الجزء وآخر في ذلك الجزء من البدن. وكذلك القول في النفس الحساسة عند البهائم أيضًا، كما إن النفس في النبات تكون كلها في ه كل/ ناحية وفي كل جزء أيضًا. وإن كان ذلك كذلك، أفنقول القول ذاته في نفسي ونفسك وفي النفوس كلها فتكون نفسًا واحدة؟ ثم في العالم الكلي، هل النفس واحدة في الأشياء كلُّها، لا بمعنى أنها مقسَّمة حجمًا، بل بمعنى أنها هي هي ذاتها من أي وجه نظرت إليها؟ ولعمري، لماذا تكون النفس التي فيُّ واحدة، ثم لا تكون النفس التي في الكل واحدة؟ ليس هنالك حجم ولا ١٠ بدن. أما إن كانت نفسي ونفسك من نفس الكل، / ثم كانت هذه النفس واحدة، فيجب في هذه النفوس كلها أن تكون نفسًا واحدة. ثم إن كانت نفس الكل ونفسي من نفس واحدة أيضًا، حكمنا في النفوس كلها إنها واحدة هنا أيضًا. وهذه النفس الواحدة من أي نوع تكون؟ ولكن يجب البحث أولًا عما إن كان يصحّ القول في النفوس كلها إنها واحدة مثلما أن نفس الفرد الجزئي هي واحدة. فليس من المعقول أن تكون نفسى ونفس غيري، مهما يكن، نفسًا ١٥ واحدة. / ذلك لأنه ينبغي آنذاك أن يحسّ الآخر إن أحسَسَتَ أنا، وأن يكون فاضلًا إن كنت أنا فاضلًا، وأن يشتهي إنَّ اشتهيت. كما إنه يجب إجمالًا في الإنفعال الذي يجرى بيني وبين هذا الآخر، وفي الإنفعال الذي يقع بيننا كلينا من ناحية وبين العالم الكلي من أخرى، أن يكون انفعالًا من جنس واحد، بحيث أنه إن انفعلت أنا، أحسَّ العالم الكلى معى بانفعالى. ثم إن ٢٠ كانت النفس واحدة، فما بالنا نميِّز النفس الناطقة عن البهيمية، / ونفس الحيوان عن نفس النبات؟ ومع ذلك فإنّا نعود ونقول إنّا ما لم نذهب إلى هذا المذهب، لم يكن العالم الكلى عالمًا واحدًا، ولم نجد للنفوس أصلًا واحدًا.

٢ وأولًا إن كانت نفسي ونفس الآخر نفسًا واحدًا، فلا يعني ذلك إني في حال التركيب

وأنَّ الآخر في حال التركيب أبضًا شيء واحد. فإنَّ الأمر الواحد في شيء ثمَّ في شيء آخر لا ينفعل بالانفعال ذاته في الطرفين كليهما، كالانسان مثلًا إذا تحرَّك. فإن كان «الانسان» في إذ ه أتحرك، وكان فيك ولا تتحرُّك، فإنه في «إنسان» متحرِّك، وإنه فيك "إنسان» ساكن. / فلا تستبعد ولا تستغرب كون النفس واحدة فيّ وفيك، إذ أنه ليس ضروريًا إن أحسست أنا بشيء أن ينفعل غيرى دائمًا ذاك الإنفعال ذاته. ففي البدن الواحد، ليست اليد هي التي تحس بما تنفعل اليد الأخرى، بل النفس التي تغمر البدن كله. ولو كان يجب في ما هو لديٌّ أن تدركه أنت ١٠ أيضًا، ويكون منا كلينا شيء واحد، / لوجب في الجسدين أن يلتحما؛ فإذا اتصلت النفسان على هذا الوجه، أحسَّتا كلتاهما إحساسًا واحدًا. هذا ويليق بنا أن نذكر أن الحيوان كلًّا إنما يغفل عن الكثير مما يقع، حتى وقع في الجسم الواحد ذاته؛ وإن هذا الغفل يعظم قدره بقدر ما ١٥ يكون الجسم ضخمًا. مثل ذلك ما يُروى في الحيتان، ينفعل/ فيها أحد أجزائها، ثم لا ينتهي قطُّ إلى الكل إحساس بهذا الانفعال نظرًا إلى ضآلة الحركة آنذاك. ومن ثمّ، إن انفعل جزء من أجزاء الحيوان، فليس ضروريًا أن ينتشر الإحساس الواضح بالإنطباع في الحيوان كله بأسره. أجل إنه ليس من المستبعد أن يكون الإنفعال حينئذ أمرًا مشتركًا؛ حتى ليجب فيه ألَّا يقابل ٢٠ بالنفي. / أما أن يصبح الإنطباع محسوسًا، فليس ذلك بالأمر الضروري. هذا وإنه لا يستبعد في النفس أن تكون فاضلة عندي وشريرة عند غيري، ما دام لا يستحيل على الأمر الواحد أن يكون متحركًا في شيء وساكنًا في آخر. كما إنّا لا نقول في النفس إنها واحدة بمعنى أنه ليس للكثرة ٢٥ سبيل إليها قطُّ، إذ يجب في ذلك ألَّا يسلُّم به إلَّا لأمر رباني . / بل إنَّا نقول فيها إنها واحدة وذات كثرة في واحد. ولا غرو، فإنها في ناحية من «الطبيعة التي تتجزّأ في الأجسام»، وفي ناحية أخرى، من الطبيعة التي لا تتجزّأ قط». ومن ثم فإنها واحدة أيضًا. أجل، إنَّ الانفعال الذي ينفعل به جزء من أجزائي لا يسيطر على بكلّيتي حتمًا، لكن الانفعال الذي ينال مما يكون ٣٠ الراجح فيَّ، فإنه يؤثر في الجزء الآخر من وجه ما./ وكذلك الأمر في الآثار التي تنبعث منه الكل نحو كل منًا. فإنها آثار واضحة، ولا سيما لأن الأشياء مع الكل في إنفعال متجانِس من كل صوب وجانب. أما ما ينبعث منًّا فإنَّ إسهامه في سبيل الكل لا يتبيّن جليًّا.

مما نشاهده ونؤخَذ به معًا أيضًا وتجذبنا الطبيعة إلى أن بيننا نحن أيضًا تفاعلًا متبادلًا. فنتألم معًا مما نشاهده ونؤخَذ به معًا أيضًا وتجذبنا الطبيعة إلى أن يُحبّ بعضنا بعضنا الآخر. ولا غرو، إن كان هذا التفاعل المتبادل هو سبب الحب. ثم إن كانت الألحان السحرية والرُقي بوجه عام تسوقنا معًا وتجعلنا نشترك، عن بعد، في الانفعال الواحد، فذلك عائد، بلا ريب، إلى كون مسافة والنفس واحدة. / فربَّ قول قيل همسًا ثمَّ أثَّر في شيء بعيد، وكان له صوت مسموع من مسافة

يستحيل تقديرها. فمن ذلك كله يسعنا إذًا أن ندرك الوحدة التي تربط بين الأشياء كلها، وهي وحدة تقوم على أنَّ النفس واحدة. ولئن كانت النفس واحدة، فكيف يكون لدينا النفس الناطقة ١٠ والنفس البهيمية، ومن أي نوع تكون/ النفس النباتية؟ ذلك لأنه يجب في جانب النفس الذي لا يتجزّاً أن يصنَّفَ على أنه هو النفس الناطقة؛ فإنه ليس مقسَّمًا في الأبدان. أما ما يتجزّاً منها في الأجسام، فإنه واحد هو أيضًا. ولكنه إذا توزَّع في الأجسام أحدث الإحساس في نواحي الجسم ١٥ كلها، فينبغى أن نتبيّن فيه قوة ثانية من قوى النفس. / هذا وتكون قوتها الثالثة القدرة على جبل الأجسام وصنعها، على أن لا ننفي الوحدة عن النفس لأنَّ قواها كثيرة. فإنَّ في البذر القوة الكثيرة، ويخرج من البذر الواحد كثرة ذات وحدة. ولكن ما بال هذه القوى لا تكون كلها في كل شيء؟ إن النفس الواحدة ذاتها التي يقال فيها أنها منتشرة في الجسم كله، لا يكون ٢٠ الإحساس فيها على نمط واحد في الحواس الجزئية كلها./ كما أن العقل ليس منتشرًا في الجسم كله، وليست القوة النباتية حيثما يكون الإحساس. ومع ذلك فإن هذه القوى سرعان ما تعود الى الوحدة عندما تنسحب من البدن. أما القوة الغذائية، إن كانت مأخوذة من الكل، فإن النفس إنما تستمدُّها من النفس الكليَّة أيضًا. ولماذا لا تنبعث إذًا هذه القوة الغذائية من نفسنا ٢٥ الجزئية أيضًا؟ ذلك لأن الشيء المُغذَّى إنما هو جزء من أجزاء الكل، وهو/ جزء يُحسّ عن طريق الإنفعال. أما الإحساس، فهو الملكة التي يميِّز بها كل منًّا الأشياء بمساعدة الروح. فليست النفس في حاجة بعد ذلك إلى أن تلجأ إليه لتنشئ ما بادر الكل وأقامه في جبلته. مع الأوان هذه الجبلة لو لم يجب فيها أن تكون أولًا في هذا العالم الكلي، لكانت النفس صنعتها في ذاتها.

لا يستغرب أحدردً النفوس جميعًا إلى نفس واحدة. على الم البحث إنما يدور حول النفوس كلها كيف تكون نفسًا واحدة. أبمعنى أنها كلها من نفس واحدة أم بمعنى أنها كلها نفس واحدة؟ وإن كانت من نفس واحدة، فهل تكون هذه النفس قد تجزّأت أو إنها بقيت هي كلها، ثم أخرجت، مع ذلك، من ذاتها نفوسًا كثيرة؟ ولكن كيف تبقى هي ذاتها/ ثم تُخرج منها نفوسًا كثيرة؟ فلنقل إذًا – بعد أن نضرع الى الإله ليكون لنا عونًا – إنه لا بدّ من نفس واحدة أولًا إن لم يكن بدّ من نفوس كثيرة؛ ثم من تلك النفس الواحدة تخرج النفوس الكثيرة. إن كانت هذه النفس جسمًا، فإذا تجزّأ هذا الجسم، خرجت النفوس الكثيرة عدت النفوس الجزئية منه نوع واحد إذ أنها تنطوي على نوع واحد يكون هو الكل ذاته. فلا يختلف بعضها عن بعضها الآخر إلَّا بالحجم آنذاك. وإن غدا كيانها نفوسًا لقيامها على أحجام يختلف بعضها عن بعضها الآخر إلَّا بالحجم آنذاك. وإن غدا كيانها نفوسًا لقيامها على أحجام

بمعنى أن الحجم للنفس في منزلة الحامل للمحمول، فإن بعضها يختلف عن بعضها الآخر. أما إن كان النوع هو الذي يجعلها نفوسًا، فإن كيانها نفوسًا بسبب النوع الواحد إنما يجعلها نفسًا واحدة. / وهذا يعني أن في الأجسام الكثيرة نفسًا واحدة تبقى هي ذاتها، وإن قبل هذه النفس الواحدة التي تبقى هي ذاتها في أجسام كثيرة نفسًا أخرى ليست في أجسام كثيرة. ثم تخرج من هذه النفس النفس الواحدة القائمة في أجسام كثيرة، فكأنها للنفس الواحدة الثابتة في مقامها الواحد صورة تنتقل وترتسم في كل صوب وناحية. مثل ذلك مثل ما يحدث مع الختم الواحد، يُختم به على قطع من الشمع كثيرة، فتتلقّى عند كلها انطباعًا واحدًا. / ففي الحالة الأولى (أعني إن بقيت النفس كلًّا على حالها) تكون النفس منزَّهة عن الجسمية. هذا وإن كانت النفس حالًا من الأحوال، فلا عجب إنْ غدا الكيف الواحد المنبعث من شيء واحد منتشرًا بين أشياء كثيرة. ونقول القول ذاته، ولا نستغرب قطَّ فيما لو كانت النفس متكيّفة بتكييف المركّب. / لكننا في حقيقة الواقع، إنما نفترض أن النفس شيء منزَّه عن الجسمية وأنها ذات.

 فكيف تكون الذات الواحدة في ذوات كثيرة؟ إنما يكون ذلك بأن تكون الذات الواحدة في الذوات الأخرى كلها، أو بأن تبقى هذه الذات الواحدة على حالها ثم تنشأ عنها في كلتيهما واحدة واحدة، الذوات الأخرى. إن هذه الذات واحدة إذًا، أما الذوات الأخرى فإنها تُردّ إليها على أنها واحدة تمدّ من ذاتها الكثرة ولا تمدّها. فهي قادرة في آن واحد على أن تعطى ذاتها للذوات الأخرى كلها وأن تبقى واحدة، / وبوسعها أن تشمل الأشياء كلها معًا فلا تنقطع عن شيء مطلقًا. فتكون هي هي ذاتها في أشياء كثيرة. ولا يستغربنَّ هذا الأمر أحد. فإن العلم إنما هو كل وتكون أجزاؤها منه بحيث يبقى هو كلًّا، والأجزاء مع ذلك أجزاؤه و منه يكون اشتقاقها . ثم إن البذر إنما هو كل أيضًا ومنه تخرج الأجزاء التي فُطر هو على أن يتجزّأ فيها. فيكون كل ١٠ جزء هو الكل/ ولا ينقص من الكل شيء، «اذ أن الهيولي هي التي تُحدث التجزَّؤ» فتكون الأجزاء كلها شيئًا واحدًا. ولكن ربُّ قائل يقول: إن الجزء في العلم ليس هو الكل. ألا، إن ما يكون حاضرًا من العلم، وقد لمس العالِم الحاجة إليه، هو جزء بالفعل، فيكون هنا متقدِّمًا على غيره أمام النظر؛ ولكن الباقيات تابعة له وهي خفية كامنة بالقوة. فيكون العلم كله في ذلك ١٥ الجزء. وربما كان الكل والجزء يقالان في العلم بهذا المعنى. / أما في العلم كلًّا، فتكون المعارف كلها كأنها حاضرة بالفعل معًا، ويكون كل ما تشاء أن تستخدمه جاهزًا. أما في الجزء، فلا يحضر بالفعل إلَّا ما يكون جاهزًا، وهو كأنه يستمدُّ قوته من مجاورته للكل. فيجب ألَّا نتصوَّره معزولًا عن النظريات الأخرى. وإلَّا لما كان معرفة فنية أو علمية، بل ٢٠ أصبح كأنه قول صبيان. / فإن كان معرفة علمية، تضمّن العالم كله بالقوة. وإذا وقف العالم

عليه ساق العلوم الأخرى بسياق كأنه الاستنتاج. ولا غرو، فان العالم بالهندسة يدلّ، في تحليله، على أنَّ النظرية التي بين يديه إنما تنطوي على النظريات المتقدِّمة عليها والتي ٢٥ بوساطتها يُجري تحليله، كما أنها تتضمّن النظريات المتأخرة عنها والناجمة عنها أيضًا. / ألا وإنَّا نستغرب هذه الأمور كلها للعجز المستحكم فينا، ولأن الجسم يجعلها مبهمة غامضة. أما في الملأ الأعلى، فهنالك الوضوح والإشراق: وضوح الأشياء كلها معًا، ووضوح كل شيء منفردًا على حدة.

المجسكر الخارش

# التاشوع الخامِسَ فِهـُـرِسُ النَّاسُوع الخَـامِسَ

| ٤٢٥         | في الأقانيم الثلاثة الأصليّة                          | : | (۱+) | الفصل الأول  |
|-------------|-------------------------------------------------------|---|------|--------------|
|             | في الإبداع وفي ترتيب الأُمور المُتأخِّرة              | : | (11) | الفصل الثاني |
| ٤٣٦         | على الأوَّل                                           |   |      |              |
| <b>የ</b> ۳۸ | في الأقانيم العارفة وفي ما هو وراء الحَقِّ            | : | (٤٩) | الفصل الثالث |
|             | في كيف ينبعث عن الأُوَّل ما هو بعد الأوَّل،           | : | (V)  | الفصل الرابع |
| ۷٥٤         | وفي الواحد                                            |   |      |              |
|             | في أَنَّ الروحانيَّات ليست خارجة عن الروح، وفي        | : | (٣٢) | الفصل الخامس |
| ٤٦٠         | الخير المَحْض                                         |   |      |              |
|             | في أَنَّ العِرفان لا يتحقَّق لدى ما يكون وراء الحَقّ، | : | (37) | الفصل السادس |
| ٤٧٣         | وفي العارف أوَّلًا والعارف ثانيًا وما هما             |   |      |              |
| ٤٧٨         | في هل لكلّ شيء جُزئيّ مثاله                           | : | (۱۸) | الفصل السابع |
| ٤٨١         | في الحسن الروحانيّ                                    | : | (14) | الفصل الثامن |
| ٥٩٤         | في الروح والمثل والحَقّ                               | : | (0)  | الفصل التاسع |

# الفصل الأوَّل

 $(1 \cdot)$ 

## في الأقانيم الثَّلاثة الأصليّة

١ ما عسى أن يكون ذٰلك الذي جعل النُّقوس ينسين الإله أباهنَّ ويجهلنَ ذواتهنَّ ويجهلنه معًا وهنَّ اللواتي جئنَ من الملأ الأعلى وهنَّ أجزاء منه ومنه جميعًا؟ إنَّ الشَّرَّ الذي لحق إنَّما يعود أصلًا إلى جسارتهنَّ ودُخولهنَّ في عالَم الصَّيرورة وخُطوَتهنَّ الأُولي في الغيريّة وإرادتهنَّ ه أن تنفر كلّ منهنَّ بذاتها. فَمَلَك الفرح عليهنَّ أمرهنَّ/ لدى استقلالهنَّ بذواتهنِّ بعد ما ظهرن عليه، وأخذن يتحرّكنَ من تلقاء ذواتهنَّ مُفرطات في انقيادهنَّ لذَّلك. فجرين في جهة مُعاكِسة وأبعدنَ في جريهنَّ وأصبحنَ جاهلات كونهنَّ من الملأ الأعلى. كذلك الصِّبيان إن نزعوا نورًا ١٠ من آبائهم وأُبعدوا عنهم طيلة نشأتهم يجهلون ذواتهم كما أنّهم يجهلون آباءهم ـ / فإنَّ النُّفوس لا يشاهدن أباهنَّ ولا يشاهدنَ ذواتهنَّ، ويحتقرن ذواتهنَّ لجهلهنَّ بجنسهنَّ، فجللنَ الأمور الأخرى وكنَّ أشدُّ إعجابًا بالأشياء كلها منهنَّ بهنَّ. ثمّ إن وُجدنَ أمام لهذه الأشياء خرجن عن أطوارهنَّ وأخذهنَّ الاندهاش وتمسَّكنَ بها فيقطعنَ، بقدر ما بوسعهنَّ، كلِّ صلة بينهنَّ وبين ما ١٥ أدبرنَ عنه مُحتقِرات. / فلا غروَ إن كان سبب جهلنَّ التامّ للملأ الأعلى إحلالهنَّ للدُّنيويّات واحتقارهنَّ لذواتهنَّ. إنَّ الذي يَجِدُّ في إثر شيء آخر مُعجَبًّا به يُسلِّم في الوقت ذاته بأنّه أحطُّ من لهذا الشَّىء مقامًا. فلن يستطيع يومًا أن يخلد في باطنه إلى الإله في حقيقته وإلى قُدرَته إن جعل ٢٠ ذاته دون ممّا يصير ويزول، / وتصوّرها أحطّ شأنًا وأسرع فناء ممّا يجلُّه ويُكرِّمُه. ولذَّلك يجب أن نتقيَّد بوجهين من الكلام مع لهؤلاء الذين يكونون على لهذه الحال، إن شئنا أن نردَّهم إلى خِلاف ما هم عليه وأن نسوقهم إلى الأوَّليّات حتّى ننتهي بهم إلى الذُّروّة، أعنى الواحد والأوَّل. ٢٥ وما عسى أن يكون لهذان الوجهان؟ الأوَّل أن نُبيِّن حقارة/ ما تجلُّه النَّفْس الآن، وهو كلام سنعود إليه في مقام آخر ونُشبعه بحثًا. والوجه الثاني هو أن نُنبِّه النَّفْس ونُذكِّرها أيّ جنس جنسها وأيّة كرامة كرامتها. وللهدا الوجه حقُّ التَّقدُّم على الأوَّل، فإذا وضح واستبان كشف عن الأوَّل وبيُّنه. فهو الذي يجب القول فيه الآن، إذ إنَّه قريب من الشَّيء الذي نبحث عنه، وهو قبل العمل ٣٠ الذي يُؤدّي إلى لهذا الشَّيء. فإنّ الذي يبحث إنّما هي/ النَّفْس. فلا بُدَّ لها من أن تعرف ذاتها،

هي الباحثة، ما هي حتى تعرف أوَّلًا إن كان بوسعها أن تقوم ببحث مثل لهذا البحث، وإن كان لها نظر يُمكِّنها من أن ترى، وإن كان لهذا البحث بحثًا يليق بها. ذلك لأنّه إذا كان ما تبحث عنه غريبًا عليها، فما هي حاجتها إلى البحث؟ أمّا إن كان ما تبحث عنه شيئًا يُجانِسها، فالبحث عنه حدير بها، وبوسعها هي أن تكتشف لهذا الشَّيء./

٢ الهذا ولتخلد كلُّ نَفْس إلى ذكر ما يلي: إنَّها هي التي صنعت الأحياء كلُّها إذ نفحت الحياة فيها. الأحياء التي تُغذِّيها الأرض ويُغذِّيها البحر، وتلك التي تُحلِّق في الهواء، والكواكب الإلهيّة في السَّماء. بل هي النَّفْس التي صنعت الشَّمس ولهذه السَّماء العظيمة التي ه رتَّبتها والتي تدفعها الآن في حركة دوريَّة مُنتظِمة. والنَّفْس في كلِّ ذٰلك إنَّما تختلف/ بطبيعتها عمّا تُنظِّمه وتُحرِّكه وتُحييه. ثمّ إنّها أشرف من لهذه الأحياء لا محالة: فإنّها أشياء تتقلُّب ويعتريها الفساد، حسبما تنسحب النَّفْس عنها أو تمدُّها بالحياة. في حين أنَّ النَّفْس باقية دائمًا على حالها ١٠ لأنَّها لا تتخلَّى عن ذاتها. أمَّا الوجه الذي تلجأ إليه لتكفل الحياة في الكُلِّ/ وفي الجُزئيَّات، فْلْتُفكِّر فيه على نحو ما يلي: لتُمعِنَ النَّظر في النَّفْس الكُبري، وهي نفس تختلف عنها ولْكنِّها ليست صغيرة هي ما دامت أهلًا لإمعان النَّظر الآن وقد انعتقت من الظلال ومن المُغريات التي تعلق بغيرها، وذٰلك باستقرارها هادئة مُطمئِنَّة. وليسكن معها إلى ذٰلك، ليس الجسم الذي ١٥ يكتنفها أو يضطرب فقط، بل كلّ ما يُحيط بها أيضًا. / فلتسكن الأرض، وليسكن البحر والهواء ولتسكن السَّماء الشَّريفة ذاتها. ولتتصوَّر بروحها نَفْسًا مُقبِلة من الخارج على السَّماء الساكنة من كلُّ صوب وجانب، وكأنَّها تجري إلى لهذه السَّماء وتنصبُّ فيها وتتسلُّل إليها من كلِّ ناحية وتشعُّ ٢٠ فيها. كما تجعل أشعَّة الشَّمس السَّحاب القاتم يشعُّ ويتلألأ بألوانه الذَّهبيَّة/ عندما تنشر فيه نورها، كَذْلَكَ تَفْعَلُ النَّفْسُ عندما تُقبِلُ على جسم السَّماء فتمدَّه بالحياة وبالخلود وتوقظُه من سُباته. فإذا تحرَّكت السَّماء آنئذٍ بحركة أزليَّة تبعثها النَّفْس بحكمة، أصبحت السَّماء حيوانًا سعيدًا. ثمّ إنّ لهذه السَّماء تحظى بالكرامة بعد أن تكون النَّفْس قد حلَّت فيها، وقد كانت قبل ٢٥ مجيء النَّفْس إليها/ جسمًا هامدًا، أرضًا وماءً، بل ظلامًا هيولانيًّا وعدمًا، شيئًا يمقته الآلهة كما يقول بعضهم. فتبدو قُوَّة النَّفْس وحقيقتها لمن يُفكِّر في الأمر حينذاك أشدُّ وُضوحًا وظُهورًا، إذ ٣٠ إنّه يرى كيف تقبض السَّماء كلّها وتسوقها بإرادتها. فإنّها تمتدُّ بذاتها إلى امتداد السماء كلّها/ مهما تكن عظيمة، فتجعل الحياة في كلّ مسافة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، ويكون كلّ جسم في محلَّه الذي يختلف عن محلِّ غيره، فهذا هنا وذاك هناك، وأجسام في أمكنة مُتقابِلة وأجسام يتميَّز بعضها عن بعض فيَنفصل بذاك بعضها عن بعض. أمَّا التَّفْس فليست على لهذه الحال: لا ٣٥ تتقطع إربًا ولا تقبل على الجسم الجزئي/ بجزء منها فتكفل الحياة بجزء من نفس. بل إنّها، كلًّا، تُحيي الأشياء كلّها، فيشمل حُضورها كلّ شيء ما دامت تُشبِه والدها وأباها بكونها واحدة ومُمتدَّة إلى كلّ شيء بحضُورها. فبقوّة النَّهْس تُصبح السَّماء واحدة بالرَّغم من كونها ذات كثرة، إذ إنّها هنا شيء وهناك شيء آخر. وكذلك القول في العالم الكُلِّيّ الذي يُصبح إلَّهًا بقدرة النَّهْس. كما إنّ التَّهْس هي التي تجعل الشَّمس إلهًا/ لأنّها منفوسة. والكواكب ونحن أيضًا ما دام كلّ منّا شيئًا من الأشياء. «فإنّ الجُنَّة بأن يُر مَى بها خارجًا أولى من الرَّوث». وبعد فإنّ الذي يكون للآلهة سبب كونهم آلهة إنّما هو أقدم منهم من حيث كونه إلهًا لا محالة. ونفسنا من لهذا الجنس أيضًا. فإذا أخذتها مُجرَّدة عمّا علق بها ونظرت إليها نقيَّة صافية، وجدت أنّ أشرف شيء لدينا إنّما هو الشَّيء/ الذي يُكوِّن النَّهْس فينا، وهو أشرف من كلّ ما يمتُّ إلى الجسميًّات بِصِلَة. فإنّ ذلك كلّه إنّما هو تُراب. وحتّى لو كان نارًا، فما عسى أن يكون المُحرِق فيها؟ وكذلك القول فيما يكون مركبًا من لهذين العُنصرين، حتّى ولو أضفت إليهما الماء والهواء. وإن كنت تسعى وراء ذلك كلّه لأنّه منفوس، فلماذا تتخلَّى عن ذاتك ماضيًا في طلب غيرك؟ وإن كنت مُعجَبًا بالنَّهْس عند غيرك، / فكن مُعجَبًا بذاتك.

٣ لهذا وما دامت النَّفْس كذُّلك شيئًا شريفًا وإلْهيًّا، فتوكَّل عليها، وهي من لهذا الطِّراز، في سيرك إلى الإله، وارتقي إليه مُعتصِمًا بحبلها. فإنَّك، وأيْم الحقّ، لن تبرح بعيدًا وليس بينك ه وبينه أوساط كثيرة. ثمّ اقبض على ما هو الأرفع رَبّانيّة في لهذا الأمر الرَّبانيّ، على الجانب من النَّفْس الذي تُجاوِر به الملأ الأعلى، / أَصْل النَّفْس المُتقدِّم عليها. ذٰلك لأنَّ النَّفْس ليست إلَّا صورة للروح، بالرُّغم من كونها ذٰلك الشَّىء العظيم الذي كشف عنه كلامنا. وكما أنَّ الكلام القائم في النُّطق هو صورة للكلام القائم في النَّفْس، كذُّلك النَّفْس أيضًا إنَّما هي كلمة الروح، وهي فعله كلَّه، كما أنَّها الحياة التي يتدفَّق بها ليكفل الكيان لغيره. مثل ذٰلك مثل الحرارة من ١٠ النار: فحرارة مع النار وفيها، وحرارة تمدُّ النار بها. لْكتّه يجب/ في الفعل القائم في عالَم الروح ألَّا نتصوَّره مُتدفِّقًا إلى الخارج، بل ثابتًا في الروح من ناحية قائمًا في ذاته من ناحية أخرى. وما دامت النَّفْس مُنبعِثة من الروح فإنَّها روحانيَّة، وروحها ينساب في غُضون التَّروِّي، والتَّفكير كما أنَّ الروح هو الذي يجعلها كاملة. فكأنّه أب يُربّى ابنه الذي لم يلده كاملًا بالنِّسبة ١٥ إليه. أمّا كيانها فمن الروح، / أمّا العقل لديها فإنّه إنّما يكون بالفعل حينما تُشاهد الروح. ذٰلك لأنَّها عندما تَنظر إلى الروح من باطنها، فإنَّ ما تعرفه بالروح وتُحقِّقه آنثذٍ، إنَّما هو الذي يأتي من باطنها ويكون خاصّتها حقًّا. في لهذه الأُمور وحدها يجب أن يُقال إنّها أفعال النَّفْس، وذٰلك بقدر ما تكون أفعالًا عِرفانيَّة مُنبعِثة عمَّا هو من النَّقْس جميعها. أمَّا الدنيَّات فإنَّها من مَصدر آخَر، وهي أحوال تطرأ على النَّفْس وقد انحطَّت من مقامها هي أيضًا. فإنَّ الروح يزيد في

٢٠ ربّانيّتها/ إذًا ويكون أبًا لها وبحُضوره فيها، فليس يفصل بينهما إلّا كونهما مُفترقتين، على معنى أنّ النّقْس هي المُتأخِّرة وهي التي تتلقّى من الروح، وبمعنى أنَّ الروح هو المثال. لكتها لا تزال جميلة كونها هَيولى الروح إذ إنّها روحانيّة المثال بسيطة. أمّا عظمة الروح، فإنّما يتّضح من كلّ ذلك الذي سبق أنّه خير من التَّقْس، على ما وصفناها به.

٤ لهذا فضلًا على أنَّا نستطيع أن نتبيَّن ذٰلك ممَّا يلي. إنَّ العجب لَيأخذ منا كلِّ مأخذ عندما نُشاهِد لهذا العالَم الحسِّيّ. ففيه العظمة والحسن وترتيب الحركة الأزليّة، كما أنّ فيه الأرباب، الظاهرة منها والخفيّة، والجنّ، والحيوان والنَّبات بأسرهما. وإن كان ذٰلك كذٰلك، فلْنرقَ إلى ما هو مثال هذا العالَم/ وكيانه الأحقّ، ولُّنشاهد الروحانيّات هنالك وهي تتمتَّع بالأزل من تلقاء ذاتها كما أنَّها تتمتَّع بالحياة وبالشُّعور بذاتها على أنَّهما منها أصلًا. وناهيك بالروح في صفوته، وهو قائم عليها، وبالحكمة التي تفوق كلّ وصف، وفي الحياة في عهدة الإله «كرونوس» على ١٠ أنَّها الحيوان حقًّا، ما دام هو، إلْهًا، التملِّي والروح. فإنَّه يشتمل على الخالدات كلُّها،/ •والروح كلُّه، والرَّبوبيَّة كلها، والنَّفْس كلُّها، وهو مع كلِّ ذٰلك في اطمئنان مُستديم. فلماذا يطلب تغيُّرًا وهو على حسن الحال؟ وإلى أين ينتقل ويتحرَّك ما دام كلِّ شيء لديه؟ بل إنَّه لا يطلب مزيدًا لأنّه في غاية التَّمام والكمال. ولذلك غدا كلّ ما لديه كاملًا حتّى يكون هو كاملًا ١٥ ولا يكون شيء لديه إلَّا وهو كذَّلك. / فليس فيه شيء إلَّا وهو عارف، على أنَّ عِرفانه ليس طلبًا للشَّىء بل هو حُصول عليه. ثمّ إنّ سعادته ليست سعادة مُستفادَة، بل إنّ كلّ ما فيه إنّما هو جارٍ مع الأزل، وأعنى الأزل الحقّ الذي يتشبَّه به الزَّمان إذ يُحيط بالنَّفْس من كلِّ صوب وجانب، فَيُخلِّف أُمورًا ويسعى وراء أُخرى. ذلك لأنَّ في النَّفْس أشياء تعقبها أشياء أخرى: فيَمثُل فيها ٢٠ سقراط تارة ويمثُل فيها فرس تارة أخرى، ويكون فيها دائمًا/ شيء مُعيَّن. أمَّا الروح فإنَّه الأشياء كلُّها. إنَّه يشتمل على الأشياء كلُّها إذًا، وهي قائمةٌ ثابتة في شيء واحد. وإنَّما هي قائمة فقط، والقيام هناك دائم بلا زمان ماضٍ ولا آتٍ، لأنَّ الآتي هناك حاضر والماضي موجَّود، والأشياء دائمًا على حال واحد لا تتغيَّر ولا تستحيل، ما دامت باقية هي ذاتها وكأنَّها تحبُّ ذاتها وهي على ٢٥ لهذه الحالة. فكلِّ/ روحانيِّ من الروحانيّات إنّما هو روح وحقّ، والروحانيّات كلّها إنّما هي الروح كلُّه والحقِّ كلُّه. فإنَّ الروح بعِرفانه يجعل الحقِّ قائمًا في ذاته؛ وإنَّ الحقِّ بعِرفان الروح له يكفل للروح والعِرفان والكيان. لهذا وإنَّ علَّة العِرفان إنَّما هي شيء يختلف عن العِرفان، ولهذا الشَّيء إنَّما هو علَّة للحقِّ، ولكليهما معًا علَّة تختلف عنهما إذًا. فالأمران قائمان معًا دائمًا ٣٠ لا يفارق أحدهما الآخر. ولْكنَّ لهذا الشَّيء الواحد إنَّما هو اثنان معًا، / والروح والحقُّ والعارف والمعروف: فإنَّه الروح من حيث العِرفان، وإنَّه الحقِّ من حيث أنَّه مُدرِك بالعِرفان. ذٰلك لأنّ

العرفان لا يتم إلّا بكون العارف هو ذاته وغيره معًا. ومن ثمّ فإنّ الأصول الأوائل إنّما هي الروح والحقّ والتّخالف والبقاء على الذات، على أن يُضاف إليها الحركة/ والسّكون. أمّا الحركة فلأنَّ الروح يعرف؛ وأمّا السّكون فلكي يبقى على حاله ولا يتغيّر؛ وإنّما التخالف إذ يكون الروح عارفًا ومعروفًا في آنٍ واحد. فإذا ارتفع التّخالف صار الروح واحدًا محضًا في حال السّكوت، مع أنّه يجب في المُدرَكات بالروح أن يكون بعضها مُباينًا بعضها الآخر. فأمّا البقاء على الذات، فلأن كلًا من لهذه المُدركات واحد في ذاته، مع كونها مشتركة كلّها في شيء على الذات، فلأن كلّا من لهذه المُدركات واحد في ذاته، مع كونها مشتركة كلّها في شيء واحد، والفرقان بينها إنّما هو التّخالف. / ثمّ إنّ تلك المعاني تُولِّد العدد والكمّ بكثرتها؛ والكيف فيها، هو الطابع الخاصّ الذي يكون عليه كلّ منها. لهذا وإنّ الأشياء الأخرى تنبثق منها انبثاق الفُروع من الأصول.

الأمور الروحانيّة ما دامت مُتّصِلة بها وتشاء هي ألّا تبتعد عنها. فإذا اقتربت منه وأصبحت معه الأمور الروحانيّة ما دامت مُتّصِلة بها وتشاء هي ألّا تبتعد عنها. فإذا اقتربت منه وأصبحت معه كأنّها شيء واحد، حييت بحياة دائمة. ومن هو والد الروح إذًا؟ هل إنّه البسيط المُتقدِّم على تلك الكثرة، وهو علّة ذلك الكيان في ما يقوم عليه من كيان ذي كثرة، كما إنّه هو الذي أحدث العدد؟/ ليس العدد أوّل الأشياء، لأنَّ الواحد قبل الإثنين، والاثنينيّة بعده، تنشأ عنه فيكون لها حدًّا إذ إنّها هي غير محدودة من تلقاء ذاتها، ولا يكون العدد إلّا عندما تُحدَّد هي. وأعني العدد على أنّه ذات إذ إنّ التَّفْس هي أيضًا عدد. فإنّ لهذه الأمور الأولى لا تكون بحجم أو مقدار، إنّما على أنّه ذات الرُّطوبة، بل الشَّيء الشَّريف ما لا يرى، وهو العدد والبُنيَّة المعنويّة. وإنّ ما يُقال عنه في المذور المالا الأعلى أنّه العدد والاثنينيّة إنما هو البني المعنويّة والروح. لَكنَّ الإثنينيّة تبقى مُبهَمة المالا الأعلى أنّه العدد والاثنينيّة إنما هو منها بمنزلة الحامِل من المحمول. أمّا العدد الذي غامضة المَعالِم لاتها إنّما يتلقاها ما هو منها بمنزلة الحامِل من المحمول. أمّا العدد الذي تنبعث منها ومن الواحد،/ فإنّما هو مثال. فيغدو كلّ أمر روحانيّ وكأنّه مُنسبِك في المُثل التي تنشأ فيه هو ذاته. فيكون انسباكه في المثال من قِبَل الواحد على وجه، ومن قِبَله هو ذاته على وجه، ومن قبَله هو ذاته على وجه آخر، كما هو الأمر في البصر الذي يُبصِر بالفعل. ولا غرو، فإنّ العرفان إنّما هو بصر باصر، والأمران كلاهما شيء واحد.

حرج فكيف يُشاهد الروح، ومن يُشاهد؟ وبوجه الإجمال، كيف أصبح قائمًا في ذاته، وخرج من ذٰلك الواحد بحيث أنّه يُشاهد؟ أمّا كون لهذه الأمور واقعًا ضروريًّا لا مفرَّ منه، فإنّ النَّقْس مُقتنِعة به. لْكنّها ترغب في الكشف عن المُشكِلة التي كانت موضوع الجدال حتى عند الحُكماء

 القُدامي. وهو أنّه كيف يأخذ من هذا الواحد كلّ أمر، مهما يكن، قيامه في ذاته، / سواء أكان ذا كثرة أو ذا تكوين ثنائيّ أو عددًا من الأعداد. كيف لم يبقّ ذٰلك الواحد مع ذاته في ذات، بل تدقَّقت منه الكثرة بالقدر الذي نعرفه، وهي كثرةٌ نتبيّنها في عالم الوُجود من ناحية، ثمّ نرى، من ناحية أخرى، أنّه من الحقّ علينا أن نردّها إلى ذٰلك الواحد؟ فلْنأخذ في القول إذًا، بعد الارتفاع بالدُّعاء إلى الإله ذاته؛ ولا نلجأ إلى الصَّوت فقط، بل فلْنشرئبٌ بثْفوسنا إليه في تضرّعاتنا، ١٠ فنستطيع، ما دمنا على لهذه الحال، / أن نكون وُحِّدنا معه وحده في تضرّعنا إليه. فإن ذٰلك الواحد قائم من ذاته في ذاته، وكأنّه داخل ذاته في هيكل. وهو باقٍ ساكنًا وراء الأشياء كلّها. فيجب في المُشاهِد آنذاك أن يُلقي بصره على الأصنام الساكنة وكأنَّها أصبحت الآن خارج الهيكل، أو ١٥ بالأحرى على الصّنم الذي ظهر أوّلًا، وكأنَّ ظُهوره على الوجه التالي. لا بُدَّ في كلّ / مُتحرِّك من أن يُقابله شيء يتحرَّك إليه. وما دام ذٰلك الواحد لا يُقابِله شيء يتحرَّك إليه، فإنَّا لا نجعله يتحرَّك هو ذاته. فأمّا إذا جاء شيء بعد، فإنّ لهذا الشَّيء يكون قد نشأ وهو دائم الالتفات إلى ذٰلك الواحد لا محالة. وهنا ينبغي أن نُسقِطَ في سياقنا، تصوُّر الحدوث في الزَّمان، ما دام كلا منا حول الأُمور ٢٠ الأزليَّة،/ على أنَّا ننسب إليها الحدوث بالكلام فقط لتبيين ما بينها من علَّة وترتيب. فالواقع هو أنّه يجب في ما ينشأ في الملأ الأعلى ألّا يقال عنه أنّه ينشأ من الواحد وقد تحرَّك. وإنْ نشأ من الواحد وقد تحرَّك، فإنّ ما ينشأ عن الواحد آنذاك بعد الحركة، إنّما يكون في المقام الثالث وليس في المقام الثاني. إن كان بعد الواحد شيء من المقام الثاني إذًا، فإنّما يجب في لهذا الشَّيء ٢٥ أن يقوم في ذاته، / والواحد آنذاك لا يزال ساكنًا، غير مائل إلى الشَّيء ولا يريده، ولا يأتي بحركة مُطلَقًا. ولْكن كيف يكون ذٰلك، وكيف نتصوَّر لهذا الأمر الثاني الذي يبقى كذٰلك حول الواحد؟ نُجيب: نتصوَّره على أنّه إشعاع ينبعث من الواحد؛ أجل، إنه ينبعث من الواحد الذي يبقى ثابتًا في ذاته. مثل ذٰلك مثل الشَّمس: فإنَّ إشعاعها إنَّما يكون من حولها وكأنه يُحيط بها، ٣٠ وهو ينبعث منها دائمًا، ثم تبقى على حالها. لهذا وأنّ الأشياء كلّها، / ما دامت باقية على حالها، إنّما تفسح المجال لا محالة لشيء يخرج من القوّة الكامنة فيها، فيُحيط بها من الخارج ويبقى مُرتبطًا بها. وكأنّه، وهو كذلك، صورة للأُصول التي خرج منها. من النار تنبعث حرارتها، ٣٥ والثَّلج لا يستأثر ببُرودته في باطنه، ويدلُّ على ذٰلك بنوع خاص ما تفوح منه الرَّوائح الطُّيِّبة . / فإن الرُّوائح تنبعث منه وتنتشر من حوله، ما دام هو ثابتًا، فيتمتّع بانتشارها كلّ ما كان في الجوار. ثمّ إنَّ الأشياء كلُّها تنتِج إذا اكتملت. فالذي يكون في حال الاكتمال دائمًا ينتج دائمًا، ويكون نتاجه أَزْلَيًّا؛ على أنَّ ما ينتج إنَّما يكون دونه مقامًا. وماعسانا أن نقول في ما يكون بالغًا تمامه؟ نجيب: ١٠ لا ينتج عنه إلَّا ما هو أعظم الأشياء بعده . / والشَّيء الأعظم بعده إنَّما هو الروح الذي يأتي في المقام الثاني. فإنّ الروح يشاهد ذٰلك الواحد ولا يحتاج إلّا إليه. أمّا الواحد فلا يحتاج قَطُّ إلى

الروح. ثمّ إنّ الذي ينتج عمّا هو أعظم من الروح، إنّما هو الروح بالذات، والروح أعظم من الأشياء كلّها، لأنّ سائر الأشياء إنّما تأتي بعده؛ وكما أنّ التّقْس هي من الروح عقله وفعله إن جاز الأشياء كلّها، لأنّ سائر الأشياء إنّما تأتي بعده؛ وكما أنّ التّقْس مُغشّاة جوانبه على أنّه من الروح بمثابة صورته، فلا غرو إن كان ينبغي له أن يُوجّه وجهه للروح. وكذلك القول في الروح: يُوجّه وجهه هو أيضًا للواحد حتى يستوي روحًا. لهذا وإنّه يُشاهد الواحد غير مُنفصِل عنه، لأنّه بعده ولا بتوسّطهما شيء، كما أنّه ليس بين التّقْس والروح وسط، / فضلًا على أنّ كلّ شيء يرغب في من ولده، ويعشقه، لا سيّما إذا كان الوالد والمولود وحدهما. وإن كان الوالد هو الخير الأعظم أدّى ذلك بالمولود أن ينضم إليه لا محالة بحيث أنّهما لا ينفصلان إلّا بالغيرية.

٧ وهنا، لا بدَّ لنا من أن نزيد قولنا وُضوحًا. إنَّا نَقول في الروح إنَّه صورة للواحد إذًا. وذٰلك أوِّلًا يجب في الذي ينشأ أن يكون الواحد من وجه وأن يَحتفظ بالكثير منه، وأن يَغدو مُتماثِلًا معه، مثلما يكون الأمر في الضَّوء من الشَّمس. ولْكنّ الواحد ليس بالروح. فكيف ه يستطيع أن يَلِد الروح؟ ألا،/ لأنّ المولود يلتفت إلى الوالد فيُشاهده؛ ولهذه المُشاهدَة هي الروحُ بالذات. ذٰلك لأنَّ ما يُدرِك الآخر من حيث هو آخَر، إنَّما هو إحساس أو روح. فالإحساس منزلة الخطّ المُستَقيم وهلمَّ جرًّا... لْكنَّ الدائرة إنّما هي بحيث تقبل التَّجزُّوء، في حين أنَّ الواحد لا يتحرَّك لهكذا. وما من شكَّ في أنَّه واحد هنا أيضًا، ولكنَّه الواحد بمعنى أنَّه الطاقة على صنع الأشياء كلُّها. فإنَّ الأشياء التي يكون هو الطاقة على إخراجها، إنَّما هي التي ١٠ يُشاهدها العِرفان وكأنَّه قد اشتُقَّ من تلك الطاقة. / وإلَّا لما كان روحًا. ثمّ إنَّ للواحد من تلقاء ذاته شيئًا كأنَّه الشعور بقدرته على أن يُحدثَ ذاتًا. أمَّا الروح ذاته، فإنَّه على الأقل يُحدَّد من ناحية الكيان لذاته بوساطة الطاقة التي تنبعث من الواحد. ثمّ ما دامت الذات منبعثة من الواحد وهي كأنَّها جزء من أجزائه، فإنَّ الروح يَستمدُّ قوَّته من الواحد ويَبلغ كماله ذاتًا، بالواحد ١٥ ولانبعاثه من الواحد./ وهنا، يُشاهد الروح، من تلقاء ذاته، وقد أصبح كأنّه قد تجزًّأ عن ذاته هو غير المُتجزِّيء. أقول: يُشاهد الروح الحياة والعِرفان والأشياء كلُّها، لأنَّ الواحد ليس بشيء من الأشياء كلُّها. وإنَّما تخرج الأشياء كلُّها من الواحد، لأنَّ الواحد لا يضبطه شكل قطُّ؛ ٢٠ فإنّ ذٰلك الواحد إنّما هو واحد فقط. / فضلًا على أنّ ما يُكوِّن الأشياء كلّها إنّما يُصبِح شيئًا من الأشياء. ولذَّلك ليس الواحد بشيء ممَّا يكون في الروح، بل إنَّ كلِّ شيء من الأشياء إنَّما منه يخرج. ومن ثمّ فإنّ الأشياء ذوات، وقد تحدَّدت وتعيَّنت وكأنَّ لكلِّ منها هيئته وشكله. فإنّه ينبغي للحقّ ألَّا يبقى على الغُموض كأنّما يحوِّم فيه، بل يقيَّد بحدٍّ يضبطه ويلزم حال السُّكون. ٢٥ فالسُّكون إنَّما هو التَّحديد والهيئة للروحانيّات، / وبهما يُصبح الأمر الروحانيّ شيئًا قائمًا في

ذاته. من ذٰلك المحتد حقًّا يخرج الروح الذي نحن في صدده. فإنّ الروح القائم في مُنتَهى النَّقاوة والصَّفاء، إنَّما هو أهل لئلًّا ينبع إلًّا من الأصل الأوَّل. فإذا نشأ هو أنتج معه وفي الآن نفسه الأمور كلُّها والمُثُل كلُّها في حسنها والأرباب الروحانيَّة بأسرها. فيُصبِح آنذاك حافلًا ٣٠ بالأشياء التي أنتجها وكأنّه يعود/ ويغتمرها ليحفظها فيه، ولا يدعها تَندلق في الهَيولي وتتغذَّى من الصَّيرورة الجارية. على لهذا المعنى يُؤوَّل ما ورد في الشَّعائر الدينيَّة الباطنيَّة والأساطير المُتعلِّقة بالأرباب من أنَّ «كرونوس» صاحب الحكمة في مُنتَهاها، والمُتقدِّم على «زوس»، إنَّما يعود إلى ذاته ويحفظ في ذاته ما ولده بحيث يصير عامرًا وروحًا في التَّملِّي. ويُقال فيه أنَّه أُنتج ٣٥ «زوس» بعد ذٰلك، / وهو آنئذ الرغد بالذات مُكتملًا. ولا غرو، فإنَّ الروح يلد عقيمًا، وهو له من القوَّة القَدْر الذي لديه. إلَّا أنَّه ليس بوسع المَولود، هنا أيضًا، أن يكون أفضل من الوالد، ٤٠ بل إنّه، ما دام دونه مقامًا، إنّما هو صورة له: وهو بذلك غير واضح في مَعالمه. / بل إنّ الوالد إنَّما هو الذي يضبط المَولود في حُدوده وكأنَّه يقيمه في مثاله. لهذا وإنَّ ما ينتج عن الروح إنَّما هو عقل ما وشيء قائم في ذاته، وهو الملكة المُفكِّرة. فإنَّها هي التي تتحرَّك حول الروح، على أنَّها النور المُنتشِر من الروح وأثره الذي لا يزال مُرتبطًا به. هي مُنساقة مع الروح، من ناحية، ٤٥ تكفل بذُّلك تملِّيها وتتمتُّع بالروح وتأخذ منه، فتكون هي غارقة أيضًا. / وهي من ناحية أخرى مُتَّصلِة بما يأتي بعدها، بل إنّها تنتج ذٰلك الذي يأتي بعدها، فيكون دون النَّفْس مقامًا لا محالة. ولهذا موضوع لا بدُّ من الخوض فيه بعد ذٰلك، ما دامت الأمور الربَّانيَّة إلى لهذا الحَدُّ تنتهي.

م ومن ثمّ المقامات الثَّلاثة عند أفلاطون: فإنَّ الأشياء كلّها - ويعني بها الأوَّليّات - إنّما هي حول من يملك كلّ شيء. ثمّ إنّ حول الأمور الثابتة في المقام الثاني، وحول من يملك كلّ شيء. ثمّ إنّ حول الأمور الثابتة في المقام الثالث. ثمّ يقول إنّ للسَّبب أبًا، وهو وحول الأمور الثابتة في المقام الثالث ما يكون في المقام الثالث. ثمّ يقول إنّ للسَّبب أبًا، وهو معني بالسَّبب الروح إذ إنّ الروح هو الصانع عنده، وهو الذي أنشأ/ النَّقْس، فيما يقول، في «كأس المزيج». وما دام الروح هو السَّبب، فإنّ والده، فيما يقول أيضًا، إنّما هو الخير المحض وما يكون وراء الروح ووراء الذات. ثمّ إنّه، في نواح شتَّى من مُؤلَّفاته، يقول عن الحقّ وعن الروح أنّهما المثال. وبالتالي فإنّ أفلاطون كان عارفًا بأنّ الروح إنّما ينبعث من الخير المحض، وبأنّ النَّقْس إنّما تنبعث من الروح. فليست أقوالنا هنا أقوالاً/ جديدة من استحداث دهرنا، بل إنّها واردة منذ القِدم بغير توضيح واسترسال. كما أنّ أقوالنا اليوم ليست إلّا شرحًا وتفسيرًا لأقوال القُدامي التي يدعم كونها قديمة ما ورد في مؤلّفات أفلاطون ذاته. وكان بر منيدوس قبله/ قد ألمًا بهذا المذهب في الرّأي قدر ما أنّه يجعل الحقّ والروح شيئًا واحدًا، ويرى أنّ الحقّ لا يكون في الحسّيًات، فيقول «إنّ العرفان بالروح والكينونة إنّما هو شيء واحدحقًا. ثمّ إنّه يقول في الحقّ إنه الحسّيًات، فيقول «إنّ العرفان بالروح والكينونة إنّما هو شيء واحدحقًا. ثمّ إنّه يقول في الحقّ إنه

ساكن ولو أنّه يُضيف إليه العِرفان. كما أنّه يَنبغي عن الحقّ كلّ حركة جسمانية حتّى يبقى كما هو معلى حاله، ويُشبّهه بحجم كُروِيّ الشَّكل؛ لأنّه ينطوي على الأشياء كلها/ ولأنَّ العِرفان لديه ليس مُتَّجِهًا إلى الخارج بل مُنحصرًا فيه هو ذاته. ولْكنَّ قول بر منيدوس في مؤلَّفاته عن لهذا الأمر إنّه واحد كان قولًا مُعرَّضًا للتُهمّة بالخطأ، بمعنى أنّ لهذا الواحد إنّما يبدو على أنّه ذو كثرة أيضًا. أمَّا قول بر منيدوس عند أفلاطون، فهول قول أقرب إلى الصحة والصَّواب. فإنّه يُميز بعض الأمور النَّلاثة عن بعض: «الواحد الأوَّل» وهو الواحد بالمعنى الأخصّ، ثمّ «الواحد الثاني» الذي النَّلاثة عن بعض: «الواحد ذا كثرة»، وأخيرًا «الواحد الثالث»/ أي «الواحد مع الكثرة». فكان بذلك هو ذاته، على وفاق مع ما نذهب إليه في الطَّبائم الثَّلاث.

ا ٩ أمَّا انسكاغوراس فإنَّه حينما يقول في الروح إنَّه طاهر، بريء من كلِّ مزيج، إنَّما يجعل هو أيضًا الأوّل أمرًا بسيطًا، والواحد أمرًا مُفارِقًا مُنزَّهًا. إلّا أنّ وُجوده في قِدَم الزَّمَان حمله على إهمال الدُّقَّة في القَول. ثمّ إنّ هرقليطس كان عارفًا هو أيضًا بأنّ الواحد إنّما هو أزليّ روحانيّ، لأنَّ الأجسام إنَّما تكون في صيرورة دائمة وجَرْي مُستمِرٌ. أمَّا عند اميدوكليس ففي الخصام التَّفرقة ، / وفي المحبَّة الوحدة. وهو يرى هذا الواحد بريئًا من الجسمانيّة ويُنزلُ العناصر منزلة الهَيولي. ثمّ يأتي أرسطو بعد ذلك فيذهب إلى أنّ الأوّل مُفارق مُنزَّه وروحانيّ. ولكنّه عندما يقول فيه إنّه «يعرف ذاته بذاته» يعود وينفي عنه كونه الأوَّل. ثمّ إنّه يفترض إلى جانب ذٰلك ١٠ وجود أمور روحانيّة كثيرة على قدر عدد الكُرات في السَّماء، بحيث/ يحرِّك كلّ كُرة أمر روحانيّ واحد. فيذهب في الروحانيّات إلى غير ما يذهب إليه أفلاطون. فيلجأ في ذٰلك إلى الاحتمال إذ إنّه ليس بين يديه ما يثبت زعمه إثباتًا ضروريًّا. ولْكنّا ربّما نقف مُتردِّدين فيما إنْ كان لهذا القول قابلًا للاحتمال. فإنّ الأقرب للاحتمال، ما دامت الكرى تسهم جمعًا في نظام واحد، هو أن نُوجِّه لهذه الكرى وجهها للشَّىء الواحد أعنى الأوَّل. ورُبَّ سائل يسأل أيضًا ١٥ عن رأي أرسطو في الروحانيّات الكثيرة إن كانت تنبعث من شيء واحد، / أعني من الأوَّل، أو إنْ كانت الأُصول في عالم الروحانيّات بعدد كثير. إن كانت الروحانيّات تنبعث من شيء واحد، فواضح أنَّها تكون مثلما تكون الكُرات في العالَم الحسِّيِّ. تُحيط الكُرة بكُرة أخرى، ويكون حقّ التَّقدُّم للكُرة الأخيرة من الخارج. وعليه فإن الأوَّل في الملأ الأعلى، إنّما يكشف ٢٠ كلّ ما سواه، ويقوم بذٰلك عالَم روحانيّ. وكما أنّ الكُرات هنا ليست فارغة/ بل تكون الأولى بينها حافلة بالكواكب، ثمّ تنطوي لهذه الكواكب على غيرها، فكذُّلك الأمر في الملأ الأعلى: تنطوي المُحرِّكات على أمور كثيرة، وهي أجدر الأمور بأن تكون حقًّا ما دامت هنالك. أمَّا في الحالة الثانية، إن كان كلِّ أمر روحانيّ أصلًا في حدِّ ذاته، فإن الأُصول إنّما تكون عن طريق

المُصادَفة والاتّفاق. فلماذا تكون معًا، ولماذا تتضافر في عِرفانها على عمل واحد، وهو تَوافق بعض السَّماء الكُلِّيَّة مع بعضها الآخر؟ وكيف يكون/ عدد الأشياء الحسِّيّة في السَّماء مُساويًا لعدد الروحانيّات والمُحرِّكات؟ وكيف تكون لهذه المُحرِّكات من حيث أنّها بريئة من الجسمانيّة، كثيرة وليس ثمَّة هَيولى لتفصل بعضها عن بعضها الآخر؟

ولهكذا، فإن من بين القُدماء من عدلوا عن مذهب أرسطو ومالوا ميلًا شديدًا إلى الأخذ بمذهب فيثاغورس وتلاميذه من بعده و من فيريقودس، وهم على يقين من وجود تلك الحقيقة، من حقيقة الواحد؛ فمنهم الذين دوَّنوا آراءهم/ في مُؤلِّفاتهم، والذين لم يُعالجوها في المُؤلَّفات، بل في مُحاضرات غير مكتوبة، أو أهملوها إهمالًا مُطلَقًا.

ا ٠ ١ | إنَّا قد أثبتنا الآن الوجه الذي يجب أن نتصوَّر الأمور عليه: وهو أنَّ الواحد إنَّما هو ما وراء الحقّ، على نحو ما أردنا أن ندلّ عليه في كلامنا بقدر ما تتيسَّر الدَّلالة في لهذا العِضمار. ثمّ يأتي بعد الواحد الحقّ والروح. وتلي النَّفْس في حقيقتها في المقام الثالث أخيرًا. وكما أنّ ه لهذه الأُمور الثَّلاثة المذكورة قائمة في العالم،/ كذُّلك يجب أن نعتقد فيها أنَّها مُتوافِرة لنا أيضًا. ولست أعنى أنّها فينا من حيث أنَّا أشياء حسِّية، إذ إن لهذه الأمور إنّما هي مُفارقة مُنزَّهة. بل إنّها فينا بمعنى أنّا نحن خارج الحسّيّات، وأنَّا كذٰلك «خارج» الحسّيّات، مثلما تلك الأُمور «خارج» السَّماء الكُلِّيّة. وكذُّلك الأمر عند الإنسان في الشَّىء الذي يُسمِّيه أفلاطون «الإنسان ١٠ الباطن»./ إنّ نفسنا إنّما هي أمر ربّانيّ إذًا ومن طبيعة غير طبيعة الأجسام، وكذُّلك تكون كلّ نفس في حقيقة ذاتها. لْكنَّ كمالها عائد إلى أنَّ الروح بين يديها، وهو روحان: روح مفكِّر وروح يكفل التَّفكير. أمَّا المَلَكَة المفكِّرة في النَّفْس، فإنَّها لا تحتاج قَطَّ لتُفكِّر إلى أداة ١٥ جسمانيَّة. بل إنَّها تَحتفظ بفِعلها صافيًا/ حتَّى يَسعها أن تُفكِّر بصَفاء. فلا نكون في ضَلال، وهي كذُّلك على صَفائها وبَراءتها من الجسمانيَّة، إن جعلناها في الملأ الروحانيّ الأعلى. ذلك لأنّه يجب فيها ألَّا نبحث لها عن مكان ننزلها فيه، بل يجب أن نجعلها مُستقِلَّة عن كلّ مكان. فكذُّلك يكون الأمر القائم في ذاته مع ذاته، المُستِقلُّ بذاته، غير الهِّيولانيِّ: فهو وحده، وليس ٠٠ لديه شيء/ من الطَّبيعة الجسمانيّة. ولذُّلك يقول أفلاطون في العالَم الكُلّيّ إنّ الإله «مدَّ النَّفْس» حول العالَم ومن الخارِج أيضًا، مُشيرًا بهذا القول إلى ما بقي من النَّفْس في العالَم الروحانيّ. أمّا فيما يَتعلَّق بنا نحن، فإنّه قد أشار إلى الشَّىء ذاته إذ قال إنّ التَّفْس «مُقيمَة في القِمّة، في الرَّأس». ثمّ إنّ الدَّعوة إلى الانفصال لا تعنى انفصالًا بالمكان، إذ إنّ ذٰلك الجزء من النَّفْس ٢٥ مُنفصِل عن الجسم طبعًا. / بل إنّ لهذه الدَّعوة تعنى انفصالًا بمعنى العُزوف عن الدُّنيويّات حتَّى في تصوّراتنا، وبمعنى هجر كلّ ما يمتُّ إلى الجسم بِصِلَة. فلعلَّه يَتيسَّر لبعضهم أن يرتقي

بجانب نفسه الآخر، فيَرفع معه إلى الملأ الأعلى ما يقيم منها هنا، ذٰلك الجسم الذي يُقبِلُ هو ٣٠ وحده على البدن فيَصنعه ويَجهله ويكون معه في شغل شاغِل./

الشَّيء إن كان يُوافِق العدُّل والصَّلاح. وما دام الأمر كذُلك، فلا بُدَّ من قياس للعَدُل ثابت، الشَّيء إن كان يُوافِق العدُّل والصَّلاح. وما دام الأمر كذُلك، فلا بُدَّ من قياس للعَدُل ثابت، ينشأ فيه الفِكْر في التَّفْس. وإلَّا فكيف تُفكِّر؟ ثمّ إنّ النَّسْ تُفكِّر تارةً في تلك الأمور وطَورًا لا تفكّر. / فلا غرو إن كان ثابتًا فينا آنذاك، لا الروح الذي يُدرك العَدْل بالفِكْر، بل الروح الذي ينطوي دائمًا على العَدْل. وإن كان ذٰلك كذٰلك فإنّ فينا أصل الروح أيضًا وسببه، كما أنَّ فينا الإله وهو غير مُجزَّأ. بل إنّه باقي كما هو في ذاته ببقاء في غير المكان. مع أنَّا، من ناحية أخرى، إنّما نُشاهِده في أشياء كثيرة، يتلقَّاه كلّ ما يستطيع أن يتلقَّاه، وكأنّه يتلقّى ذاته وهي غيره. مثل إنّما نُشاهِده في أشياء كثيرة، يتلقَّاه كلّ ما يستطيع أن يتلقّاه، وكأنّه يتلقّى ذاته وهي غيره. مثل ذلك مثل مَركز/ الدائرة يكون في ذاته مع ذاته، بيد أنّ لكلّ شُعاع من أشعّة لهذه الدائرة نُقطَة فيه، فضلًا على أنّ كلّ خطِّ فيها يعود إليه مع الخاصَّة التي يَنفرد بها خطًّا. لهذا وإنًا مُتَّصِلون بذلك الأصل من الأصول الثابتة فينا، ومعه نكون نرتبط به، لا بل إنًّا فيه مُقيمون ما دُمنا نَميل بذلك الملأ الأعلى. /

العمل، ونجد أناسًا لا يُسخِّرونها للعمل مُطلقًا؟ فإنَّ الأمور كلّها في الملأ الأعلى إنّما تكون عن العمل، ونجد أناسًا لا يُسخِّرونها للعمل مُطلقًا؟ فإنَّ الأمور كلّها في الملأ الأعلى إنّما تكون دائمًا مُستمرَّة في أعمالها: الروح، وما هو قبل الروح، ذلك الذي يبقى دائمًا ثابتًا في ذاته، وكذلك النَّفْس أيضًا هي الدائمة التَّحرُّك. ولكن لا يُصبح كلّ ما يقع في النَّفْس شيئًا/ محسوسًا، إنّما ينتهي إلينا عندما يَبلغ الإحساس. أمّا الجزء الذي يعمل ثمّ لا ينقل عمله إلى الحواس، فإنّ عمله لن يَنفُذ إلى النَّفْس كلّها. ولسنا نُدرِ كه إذًا لأنّ مَلكة الحواس إنّما هي ممّا نحن عليه في ذواتنا؛ وما نحن عليه في ذواتنا ليس جزءًا من أجزاء النَّفْس بل النَّفْس كلّها. ثمّ إنّ لكلّ قوّة عملها الخاصّ بحسب الحال الذي تكون هي عليه. أمّا الشُّعور بذلك فلا يتمّ إلّا إذا تمّ اشتراك وإدراك. فإذا شتنا أن نُوفِّر لنا إدراك أمور تحضر لهكذا، وَجَب علينا أن نُحوِّل المُدرِك فينا إلى الباطن، وأن نُوقظ انتباهنا هنا. فإنّ المرء، إنْ كان يتوقع صَوتًا أراد أن يسمعه، أغفل الأصوات الأخرى،/ وأرهف أذنيه لأرغب المسموعات لديه ريثما يُقبل. كذلك ينبغي علينا في لهذه الدُّنيا أن نُهمِل المَسموعات الحسيَّة، الإما تمسّ الحاجة إليه، وأن نَحرص على أن تكون قوّة الإدراك في النَّفْس صافية مُهيًاة إلا ما تمسّ الحاجة إليه، وأن نَحرص على أن تكون قوّة الإدراك في النَّفْس صافية مُهيًاة الاستماع إلى نغمات الملأ الأعلى./

#### الفصل الثاني

(11)

# في الإبداع وفي ترتيب الأمور المُتأخِّرة على الأوَّل

الى إنَّ الواحد إنَّما هو الأشياء كلّها، ثمّ إنّه ليس شيئًا من الأشياء. فإنَّ أصل الأشياء كلّها ليس بالأشياء كلّها؛ بل إنّ لهذه الأشياء كلّها بما هو عليه في الملأ الأعلى. أو بالأحرى إنّها لديه ولمّا تكن، بل ستكون بعد ذلك. ولكن كيف تخرج من البسيط الواحد، وهو، ما دام باقيًا هو هو ذاته، لا يظهر قطَّ فيه اختلاف ولا تنويه في شيء مهما يكن؟ ألا، لم يكن فيه شيء، ولأنّه كان كذلك انبعثت منه الأشياء كلّها. فحتى يكون/ الحقّ، كان يجب فيه هو الواحد، ألَّ يكون الحقّ، بل أن يكون مُبلاع الحقّ، فيصبح لهذا الإبداع بمنزلة الإبداع الأوَّل. ذلك لأنَّ الواحد، ما دام كاملًا (فإنّه لا يسعى وراء شيء، ولا يملك شيئًا، ولا يحتاج إلى شيء) فإنّه يفيض، وهو فيضانه هو الذي يُبدع شيئًا يختلف عنه. أمّا الشَّيء المُبدَع فإنّه يكون قد التفت إلى الواحد وامتلأ فيضانه هو الذي يُبدع شيئًا يختلف عنه. أمّا الشَّيء المُبدَع فإنّه يكون قد التفت إلى الواحد وامتلأ منه، وأخذ/ ينظر إلى ذاته، فأصبح هو الروح آنذاك. لقد جعله وقوفه عند الواحد حقًّا، وجعلته مشاهدته لذاته روحًا. وما دام قد وقف عند الواحد ليُشاهده، فإنّه أصبح روحًا وحقًّا في آن واحد.

ولمّا كان لهذا الروح كأنّه الواحد، فإنّه يصنع ما يُحاكي صُنْع الواحد، إذ إنّه يفيض بقوّة عظيمة (ولا غروَ إنْ كان الروح مثالَ الواحد)، كما أنّ/ الواحد المُتقدِّم عليه كان قد استفاض هو أيضًا. ثمّ إنّ لهذا الصُّنْع المُنبِعث من الذات إنّما هو تحقيق النَّفْس، التي تُصبح ذٰلك الأمر، في حين يبقى الروح على ما تكون عليه في ذاته. ذٰلك بأنَّ الروح صار روحًا على حين بقي الواحد المُتقدِّم في ما هو عليه بذاته. أمّا التَفْس فإنّها تفعل فِعْلها وهي غير باقية على حالها، بل تتحرَّك فتُبلِع أثرًا ما. فإنْ تُوجَّه وجهها إلى الملأ الأعلى الذي خرجت منه، تُصبح حافلة مُمتلِئة، وإنْ تُقبل إلى الجهة الأخرى المُغايرة تُنتج أثرها، وهو الإحساس والطبيعة/ الكامنة في النّبات. لهذا على أنَّ شيئًا منها لا يكون مُنفصِلًا عمًا يَتقدَّمه وليس مَقطوعًا. فالذي يَبدو هو النَّفْس في جانبها الأسفل إنّما تنتهي إلى عالم النّبات. والواقع هو أنّها تنتهي إلى ذٰلك من وجه ما لأنَّ ما يكون في النّبات إنّما هو منها. ولكنّها ليست كلّها في النّبات، بل إنّها تُصبح في النّبات على قدر ما إنّها النّبات إنّما هو منها. ولكنّها ليست كلّها في النّبات، بل إنّها تُصبح في النّبات على قدر ما إنّها النّبات إنّما هو منها. ولكنّها ليست كلّها في النّبات، بل إنّها تُصبح في النّبات على قدر ما إنّها النّبات إنّما هو منها. ولكنّها ليست كلّها في النّبات، بل إنّها تُصبح في النّبات على قدر ما إنّها

٢٥ تسلك سفلًا فتُحدِث، / بسُلوكها وبنُزوعها إلى ما هو دونها مقامًا، شيئًا آخرَ قائمًا في ذاته. أمّا ما
 يكون منها مُتقدِّمًا على ذٰلك، والذي لا يزال مُرتبطًا بالروح، فإنّه يدع الروح مع ذاته في ذاته.

٢ | إنَّ الأمور مُتسلسِلة من الأوَّل إلى الآخر إذًا، ينفرد كلّ منها بمقامه دائمًا، على أن يشغل المُحدَث مقامًا غير مقام المُحْدِث، وهو المقام الأَخَسّ. ومع ذٰلك فإنّ الشَّيء يتحوّل بالذات إلى ما يكون مُشرفًا عليه، ما دام يتبع لهذا المُشرف مُتقيِّدًا به. فإنْ كانت النَّفْس في النَّبات، فإن ه ما في النَّبات حينئذٍ غير ما هي عليه في ذاتها، وكأنَّه جزء منها،/ وهو أجهل أجزائها وأنقصها حكمة وأبعدها سُلوكًا وتوغُّلًا في لهذه الناحية. وإن كانت النَّفْس في عالَم البّهيمة، فالذي ساقها إليه إنَّما هو قوّة الإحساس الراجحة فيها آنذاك. أمّا إنَّ انتهت النَّفْس إلى عالَم الإنسان، فإمَّا أن تكون حركتها ضمن حُدود العقل الناطق إجمالًا، وإمّا أن تنبعث لهذه الحركة من الروح على أنّ للنَّفْس روحها الخاصّ وأنَّها تريد أن تعرف أو، بوجه عامّ، أن تتحرَّك من تلقاء ذاتها. لهذا ١٠ ولنَعُد/ إلى مَوضوعنا في بدايته. إذا قطعنا غصنًا من الأغصان النابتة في جوانب الشَّجرة أو رؤوس الأغصان ذاتها، فأين تَنطلق النَّفس التي كانت كامنة فيها؟ ألا، إنَّها تعود إلى مَوضعها الأصليّ الذي خرجت منه. فإنّها لم تبتعد عنه ابتعادًا بالمكان، وهي مع أصلها شيء واحد إذًّا. وإذا قطعت الجَذْر أو أحرقته، فإلى أين ينطلق ما كان من النَّفْس في الجَذْر؟ نُجيب: إنّه يُصبح ١٥ في التَّفس الفائقة ، إذ إنَّه لم/ يَمْض إلى محلِّ آخر . حتَّى ولو كان في ذاته ، فإنَّه في غيره إن كان من شأنه أن يرتقي. وإن لم يرتقي، فإنّه يحلُّ في نَبات آخر، إذ إنّه لا يحصر في محلّ واحد. أمَّا إِنْ ارتقى، فإلى القوّة المُتقدِّمة عليه. ولْكن أين تكون لهذه القوّة؟ نُجيب: القوّة المُتقدِّمة عليها أيضًا. أمَّا لهذه القوَّة الأخيرة ففي جِوار الروح، وهو ليس جِوارًا بالمكان. فإنَّ شيئًا لا يكون في المكان هنا. أمَّا الروح فهو أحرى، بوجه خاصّ، بألًّا يكون في مكان؛ ومن ثُمَّ، فالنَّفْس أيضًا. ٢٠ وإن لم تكن النَّفْس في مكان، / بل في ما هو يكون في مكان، فإنَّها من كلِّ ذٰلك في كلِّ مكان. فإذا سلكت من السَّفْل عُلوًا ووقفت بين العالَمين ولمَّا ترقَ إلى العالَم الأعلى رُقيًّا تامًّا، كانت حياتها بين الحِسِّيَّة والروحانيَّة، واستقرَّت هي ثابتة في لهذا العالَم الوَسَط.

و٢ إنّ الأشياء كلّها، إنّما هي الواحد إذًا، كما أنّها ليست الواحد أيضًا. هي لهذا الواحد/ لأنّه إنّما أمدّها بالكيان وهو باقٍ مع ذاته في ذاته. فكأنّ كلّ ذلك حياة تَطول وتمتدُّ بعيدًا، يختلف كلّ جزء عمّا يَليه. أمّا الكلّ فهو مُتماسِك في ذاته مع ذاته، يتمايز بعضه عن بعضه الآخر، ثمّ لا يفنى منه المُتقدِّم في ما يتأخَّر عليه. وما عَسَى أن داته، يكون من أمر التَّفْس الكامنة في النَّبات؟/ أفلا تُنتج شيئًا؟ بلى! إنّما تُنتِج ما تكون فيه هي. أمّا كيف تُنتِج، فيَجب علينا البحث عنه، مُتقدِّمين بأصول أخرى.

#### الفصل الثالث

(٤٩)

### في الأقانيم العارفة وفي ما هو وراء الحقّ

١ هل يجب في الذي يعرف ذاته أن يكون مُختلف الأجزاء، بحيث يرى بجزء من أجزائه الأُخرى فيقال فيه آنئذٍ إنّه يدرك ذاته؟ لم يكن ذلك بمعنى أنّه، ما دام في مُنتَهي البساطة، لا يسعه أن يلتفت إلى ذاته وإلى عِرفانه لذاته؟ وإن شئنا فلنقل: هل بوسع غير المُركَّب أن يعرف ه ذاته؟ إنّ العِرفان الحقّ للذات لا يتوفّر حقًّا لما يقال عنه إنّه يعرف ذاته لأنّه مُركّب، بمعنى أنّه يعرف بأحد أجزائه أجزاءه الأُخرى، كما يكون الأمر في ما لو أدركنا بالإحساس صورتنا إلى ما ١٠ سواها من طبائع بدننا. فإنَّ الكلِّ لا يكون مُدرِكًا في إدراك مثل لهذا الإدراك، إذ إنَّه لا يصحُّ/ آنذاك على الجزء الذي يعرف الأجزاء الأُخرى المُصاحِبة له أن يُقال فيه إنّه يعرف ذاته أيضًا. فلا يكون هو ما نبحث عنه، أعنى الشَّيء الذي يعرف ذاته، بل يكون شيئًا يختلف عن الشَّيء الذي يُدركه وهو غيره. نحن بين أمرين حتمًا إدًّا: أو أن نفترض أنّ الأمر البسيط يعرف ذاته، فيجب أن نبحث عن ذٰلك كيف يكون إن أمكن البحث، أو إنّه يجب أن نَعدُل عن الرَّأي أنّ شيئًا يعرف ١٥ ذاته حقًّا. أمَّا العُدول عن لهذا الرَّأي فهو أمر في مُنتَهي الاستحالة/ لأنَّه يُؤدِّي إلى نتائج كثيرة غير معقولة. فإنّه من المُستغرَب جدًّا ألَّا نُسلِّم للنَّفْس بعِرفان ذاتها. لْكنَّ مُنتَهى الاستغراب في أن نذهب إلى أنَّ الروح في حقيقته ليس قائمًا في معرفته لذاته وعلمها بها بعد أن أصبح حاصلًا ٢٠ على معرفة غيره. فإنَّ ما يكون في الخارج إنَّما هو الإحساس الذي يُدرِكه وليس الروح، / ولا ضير إنْ قلنا إنّ الفكرة والرَّأي يُدرِكانه أيضًا. أمّا إن كان للروح معرفة بذٰلك الذي يكون في الخارج فهو أمر يجدر البحث عنه، مع العلم بأنّ الروح يُدرِك الأُمور الروحانيّة كلّها، على كلّ حال. ولكنّ العارف الذي يُدرِك لهذه الأُمور هل يُدرِكها وحدها أم يُدرِك معها ذاته أيضًا؟ أو ٢٥ يعرف ذاته بمعنى أنّه يُدرِك لهذه الأُمور فقط ثمّ لا يعرف ما يكون هو في ذاته؟/ أو يعرف أنّه يُدرِك ما يكون منه وينفرد به، ثمّ لا يعرف من هو العارف بالذات؟ أو أنّه يعرف ذاته ويعرف ما يكون منه وينفرد به أيضًا؟ ثم على أيّ وجه يتمّ لهذا العِرفان، وإلى أيّ حدٍّ ينتهي؟ لهذا ما يجب البحث عنه.

Y يجب البحث أوَّلًا في النَّفْس عمَّا إذا لم يكن بدُّ من أن نُسلِّم لها بمعرفة ذاتها، وعن الأصل العارف فيها، وكيف يعرف. أمّا قوّة الإحساس فإنًا نستطيع أن نقول إنّها في حدُّ ذاتها إنّما تُدرِك ما يكون في الخارج فقط. وإن تناول الإحساس أحوالًا تحدث في باطن البدن، فإنَّ إدراك لهذه الأحوال إنّما يكون إدراكًا لأمور خارجة عن قوّة الإحساس هنا أيضًا. / فضلًا على أنَّ قوّة الإحساس تحسّ بالأحوال التي تحدث في البدن على أنّها أحوال تقع تحتها.

أمّا الفكر فإنّه يُبدي حُكمه مُنطلقًا من الصَّور التي تعرض له مُنبعِثة من الإحساس، فيجمع فيما بينها ويُفرِّق بعضها عن بعض. ثمّ إنّه ينظر إلى الأُمور التي تنبعث من الروح كأنه بنظر إلى انطباعات، فيُقابلها بالقوّة ذاتها التي تُقابَل بها الأُمور الحسيَّة. / وهو يكفل له الفهم بعد ذٰلك إذ يتبيّن الصُّور الجديدة التي يكون حديث العهد بها ويُوفِّق بينها وبين الانطباعات القديمة الكامنة فيه. وهٰذا هو ما يسعنا أن نصفه بأنّه ذكريات النَّفْس. فهل تقف القوّة الروحانيّة المستكِنَّة في النَّفْس عند هٰذا الحدّ أم تعود إلى ذاتها وتعرف ذاتها? ألا، إنّما هذا أمر يجب أن يردَّ إلى الروح ذاته. فإذا سلَّمنا لهٰذا الجزء من النَّفْس بأنّه يعرف ذاته - ونقول فيه آنئذٍ إنّه هو الروح - وجب علينا أن نبحث عمًّا يتميَّز به عن الروح الفائق؛ أمّا إنْ لم نسلّم بذلك، فإنَّ سياق الكلام يُؤدِّي بنا إلى الروح الفائق ذاته، فينبغي أن نبحث عن «العارف الذي يعرف ذاتها، وجب أنْ الكلام يُؤدِّي بنا إلى الروح الفائق ذاته، فينبغي أن نبحث عن «العارف الذي يعرف ذاتها، وجب أنْ نبحث عمًّا يُميِّز بين معرفة الذات هنا وهناك. وإن لم يكن قَطُّ بين الطَّرفين فارق، فإنَّ تلك القوّة الروح في صفائه.

فهل نقول لهذه القوّة، أعني قوّة التَّفكير في التَّفْس، إنّها تعود هي أيضًا إلى ذاتها؟ كلّا! بل إنّها يتوافر لها فهم الانطباعات التي تتلقًاها من الجهتين كليهما، العُليا والسُّفلي. ولا بدَّ من ٢٠ البحث أوَّلًا عن لهذا الفهم/ كيف يتوافر لها.

الظاهر من التُّفْس، فيتلقَّى الآثار التي تنبعث من الروح. ولماذا لا نقول فيه إنَّه هو الروح، فتكون النَّفْس ما هو سواء فيها، إبتداءً من قوّة الإحساس؟ ألا، لأنّ النَّفْس يجب فيها أن تكون حيث يكون التَّفكير، وكلّ ما ذكرناه إنّما هو أعمال القوّة المُفكِّرة. ولعمري، لماذا لا نُسلِّم ١٥ للفكر/ بعِرفانه لذاته، ونكون بذلك من أمرنا في كفاية؟ ألا، لأنَّا سلَّمنا له بالنظر في الأُمورُ الخارجة عنه وبتوزُّع اهتمامه واشتغاله. أمَّا الروح فإنَّا نذهب إلى أنَّ الأُمور التي ينفرد بها إنَّما هي حاضرة معه وأنّه ينظر في ما لديه فقط. لهذا وقد يقول قائل: «ما هو المانع الذي يمنع الفكر عن أن ينظر إلى الأُمور التي تخصُّه بقُوّة أُخرى من قواه؟ وإذا فعل، فإنّه لا يبحث عن الفكر ولا ٢٠ عن العقل الاستدلالي،/ بل إنّه يدرك الروح الطاهر آنئذٍ. فما هو المانع الذي يمنع الروح الطائر عن أين يكون في النَّفْس؟ نقول إنّه لا يمنع من ذلك مانع. ولكن هل يجب أن نُضيف بعد ذٰلك أنَّه من لوازم النَّفس؟ كلًّا! لا نقول فيه إنَّه من لوازم نفسنا. ومع ذٰلك، فإنَّا نقول فيه إنَّه ٢٥ روحنا: أجل إنّه شيء يختلف عن الفكر، وهو فوق الفكر، ومع ذٰلك فإنّه روحنا، / حتّى ولو لم نحسبه بين أجزاء التَّفْس. أو إنْ شئنا فلْنقل إنّه روحنا وهو ليس روحنا أيضًا: فإنَّا نلجأ إليه تارةً ولا نلجأ إليه طورًا؛ أمّا التَّفكير فإنَّا نستعمله دائمًا. فإذا لجأنا إليه كان روحنا، وإن لم نلجأ إليه ٣٠ لم يكن روحنا. وماذا يعني لهذا اللُّجوء؟ هل يعني أنَّا نُصبح نحن الروح، وأن كلامنا/ يُصبِح بمثابة كلام الروح؟ ألا، بل إنّه يعني أنَّ كلّ ذٰلك إنّما يكون مُنسجمًا مع الروح. ذٰلك لأنَّا نحنَ لسنا الروح؛ ولْكنَّا ننسجم مع الروح بفكرنا، وهو أوَّل ما يتلقَّى الروح منًّا. فإنَّا نحسَّ بوساطة الإحساس، وإنّما نحن الذين نحسّ. هل يصحُّ القول ذاته علينا إذ نُفكِّر وإذ نُدرك بوساطة الروح؟ ألا، إنّا نحن الذين نفكِّر ونحن الذين نعرف بالروح ما ينطوي الفكر عليه من ٣٥ روحاًنيّات. وكلّ ذٰلك إنّما هو نحن بالذات./ أمَّا أعمال الروح فإنّها تأتي من فوق، كما أنّ مُعطَيات الإحساس تأتي من تحت. أمَّا ما نحن عليه في ذواتنا، فهو الجانب الراجح من النَّفْس، الذي يستوي بين القُوّتين، السُّفلَى والعُليا: فالقُوّة السُّفلَى هي قُوّة الإحساس، والقُوّة العُليا هي قُوّة الروح. لكنّه يبدو في الإحساس أنّ كونه إحساسنا إنّما هو أمر مُسلّم ٤٠ به، إذ إنَّا نحسّ دائمًا./ أمَّا الروح، فإنَّ في أمره الْتِباسًا، لأنَّا لا نلجأ إليه دائمًا ولأنّه مُنزَّه مُفارِق. وهو مُفارِق بمعنى أنّه ليس هو الذي يَميل إلينا، بل نحن الذين نوجِّه وجهنا إليه في الملأ الأعلى. فالإحساس بين يدينا إنَّما هو خادم مُستمرٍّ؛ أمَّا بالنِّسبة إلينا فهو الروح.

ك ولقد نُصبح مُلوكًا نحن أيضًا، عندما ننسجم مع الروح. وأن ننسجم معه من وجهين: وجه أوَّل وهو أن يتمَّ لهذا الإنسجام بما يكون فينا بمنزلة حروف كأنَّها أحكام مُدوَّنة على صفحات صُدورنا. ووجه ثانٍ وهو أن نمسي كالحافلين بالروح، بل قادرون على أن نراه

ه ونحسَّ بحُضوره./ وعند ذاك نعرف ذواتنا لأنَّا بمُشاهَدتنا لهٰذا الأمر العظيم نعلم الأشياء الأُخرى كلُّها بهٰذا الأمر العظيم ذاته: فإمَّا أن نعلم القُوَّة التي تعرفه، وذٰلك بتلك القُوَّة ذاتها؛ أو أنّا نصبح ذٰلك الأمر العظيم ذاته. وعليه، فإنّ العارف لذاته هو عارفان: العارف ١٠ الذي يعرف/ الفكر النَّفسانيّ في حقيقة ذاته؛ والعارف الذي يتجاوز إلى ما فوق لهذا الفكر، فيعرف ذاته من حيث أنّه أصبح هو ذاته ذٰلك الروح بالذات. ولدى لهذا العارف الأخير، لا يعود العِرفان للذات، بعد ذٰلك، مثل عِرفان الإنسان ذاته. بل إنّه يُصبح شيئًا آخَر من كلّ وجه، فينجذب إلى الملأ الأعلى ساحبًا وراءه خير ما في النَّفْس فقط. ولهذا الجانب منها إنَّما هو الجانب الذي يَقوى وحده أن يطير طيرانًا إلى العِرفان، بحيث يتيسَّر لمن يحلُّ هنالك، أن يستبقى لديه ما شاهده، مُحتفِظًا به. ولَعمري، ألا يَدري الفكر أنّه في الواقع فكر وأنّه يُدرِك ١٥ معنى الأُمور الخارجة عنه، / وأنّه إذا حكم على شيء، فبرجوعه إلى أحكام كامنة فيه، يستمدُّها من الروح؟ وبالتالي، فلا يدري أنَّ ثمّة حقيقة هي أفضل منه، لا يحتاج أن يبحث عنها إذ إنّها حاضرة لديه دائمًا، وما في الأمر شكِّ؟ وهل لهذه الحقيقة شيء ليس للفكر عِلْم بها، وهو يعرف من أيّ نوع هي، ومن أيّ نوع تكون أعمالها؟ فإنَّ الفكر هو الذي يُقصح عن أنّه من الروح وعن ٢٠ أنَّه الثاني بعد الروح وصورة للروح./ وهو ينطوي على الأشياء كلُّها كأنَّها مُدوَّنة فيه مثلما يُدوِّنها ودوَّنها من هو قائم في الملأ الأعلى. وإن كان ذٰلك كذٰلك، أيقف الفكر عند لهذا الحدّ وهو يعرف ذاته لهكذا؟ أفنلجأ إلى قُوّة أُخرى لتُشاهِد الروح الذي يعرف ذاته، أو نُدرِكه إدراكًا ٢٥ مُباشِرًا ما دام هو روحنا وما دمنا نحن منه فنعرفه ونعرف ذاتنا معه؟/ ألا، إنَّ الأمر كذُّلك يكون لا محالة ، ما دام شأننا أن نعرف ما عسى أن يكون في الروح «عِرفان الذات للذات». فإنّه أصبح روحًا ذٰلك الإنسان، وقد تخلَّى عمَّا سوى ذاته ليُشاهِد الروح بالروح، أو بالأحرى ليُشاهِد ذاته بذاته. أجل، لقد يُشاهد ذاته من حيث أنّه روح.

هل يعني أذلك أنّه يرى بجزء منه جزءًا آخَر من أجزائه؟ ولكن إن كان أذلك كذلك كان فيه شيء يَرى وشيء آخر يُرى، وليس لهذا عِرفانًا للذات بالذات. فإن قيل: ولم لا، ما دام الكلّ بحيث بتجانس بعضه مع بعض، فلا فرق بين راء ومرئيّ؟ وإنْ يَرَ الروح جزء وأنّه معه لشيء واحد يَرَ ذاته ،/ فلا فَرْق آنذاك بين ناظِر و مَنظور. قلنا: أوَّلًا إنّ لهذا التَّقسيم في الروح ذاته ليس شيئًا معقولًا. فكيف يتقسَّم؟ فإنّ لهذا التَّقسيم لا يتمُّ بالمُصادَفة. ثمّ من يكون المُقسِّم؟ أيكون الجزء الذي جعل ذاته في حال المُشاهَد؟ ثم كيف يعرف المُشاهِد ذاته في المشاهِد؟ فإنّ المُشاهَدة لم تكن في المُشاهَد. أو إنّه أدرك ذاته وهو كذلك، عرف ذاته مُشاهَدًا لا مُشاهِدًا. ويعني ذلك أنّه لا يُدرِك

ذاته بكاملها ولا كلًّا. فأن يَرى إنّما هو شيء مُشاهِد، وليس يَرى شيئًا مُشاهَدًا: فيكون بذلك قد شاهد غيره، ولم يُشاهِد ذاته؛ / أو أنّه يُضيف من ذاته ذلك الذي يكون قد شاهَد حتّى يُصبح بذلك قد عرف ذاته بكاملها؛ ولكنّه إن عرف ذاته وقد كان يُشاهِد، فإنّه يعرف في الآن ذاته نفسه والأُمور التي يُشاهِدها. إن كانت المُشاهدات حاضِرة في المُشاهدة إذًا، فنحن بين أمرين: فإمّا إنّ انطباعات المُشاهدات هي التي تكون حاضرة، فلا يكون الروح حاصلًا على المُشاهدات ذاتها؛ وإمّا إنّ الروح يكون حاصِلًا على المُشاهدات، فلا يُشاهِدها آنذاك من حيث أنّه تَجزّاً في ذاتها؛ وإمّا إنّ الروح يكون حاصِلًا على المُشاهدات، فلا يُشاهِدها آنذاك من حيث أنّه تَجزّاً في تكون هي والمُشاهدة بين يديه قبل أن يحصل لهذا التّقسيم. فإذا كان ذلك وَجَبَ في المُشاهدة أن تكون هي والمُشاهد شيئًا واحدًا، ووَجَبَ في العارف أن يكون هو والمَعروف شيئًا واحدًا أيضًا. ذلك بأنّهما لو لم يكونا شيئًا واحدًا، لما كانت ثمّة حقيقة قَطَّ، إذ إنّ ما شأنه أن يُدرك الحقّ ذلك بأنّهما لو لم يكونا شيئًا واحدًا، لما كانت ثمّة حقيقة قَطَّ، إذ إنّ ما شأنه أن يُدرك الحق آنذاك قد أدرك انطباعًا يختلف عن الحق، وليس الانطباع وهو الحقيقة بالذات. يجب في الذات. فلقد تبيَّن بذلك أنّ الروح والأمر الروحانيّ والحقّ شيء واحد، وأنّ ذلك هو الحق بالذات. فلقد تبيَّن بذلك أنّ الروح والأمر الروحانيّ والحقّ شيء واحد، وأنّ ذلك هو الحق كلّه، أو بالأحرى أنّه هو والحق كلّه، أو بالأحرى أنّه هو والحق كلّه شيء واحد.

ولكن إن كان البرفان والمَعروف شيئًا واحدًا، فكيف يُؤدِّي لهذا إلى أن يعرف العارف و الته؟ أجل، قد يكون البرفان شيئًا كأنه يُحيط/ بالمَعروف أو أنّه يكون هو والمَعروف شيئًا واحدًا، ولكنّ عرفان الروح لذاته لا يَزال أمرًا غامضًا. بل لو كان البرفان هو المَعروف (فإنّ المَعروف هو فِعْل وليس بقوّة، وإلّا لما كان مَعروفًا. ثمّ إنّه ليس عديم الحياة، كما أنّ البرفان والحياة لم يُضافا إليه إضافتهما إلى شيء يختلف عنهما، كأنهما يُضافان إلى حجر أو جماد)، والحياة لم يُضافا إليه إضافتهما إلى شيء يختلف عنهما، كأنهما يُضافان إلى حجر أو جماد)، كان المَعروف هو الذات الأولى. / إن كان البرفان قعلًا إذًا، فإنّ البرفان إنّما هو الفعل الأوّل الذي يفوق كلّ الأفعال حُسنًا ورَونقًا، وهو عِرفان قائم بذاته كما أنّه الأحرى بأن يكون عِرفائا حقًا. والبرفان الذي يكون من لهذا الطّراز، والذي هو البرفان الأوّل أصلًا، إنّما هو الروح الأوّل. ذلك لأنّ لهذا الروح لا يكون بالقوّة، ولا يكون هو شيئًا وعِرفانه شيئًا آخَر، لأنّ قيامه في حقًا أيضًا، كان هو وفعله مُحقَّقًا شيئًا واحدًا. ثمّ كان الحقّ والمعروف مع لهذا الفعل شيئًا واحدًا. الروح والبرفان والمعروف مو بعد، لو كان عرفان أيضًا. وكان أخيرًا كلّ ذلك معًا شيئًا واحدًا. الروح والبرفان والمعروف. وبعد، لو كان عرفان الروح هو المعروف، وكان المعروف هو الروح ذاته؛ ويعرف الروح يعرف ذاته لا محالة. فإنّ الروح يعرف بالبرفان، وكان البرفان هو الروح ذاته؛ ويعرف الروح المعروف، وكان العرفان الروح يعرف ذاته من الطّرفين إذًا، ومن حيث كان العرفان المعروف هو الروح ذاته من الطّرفين إذًا، ومن حيث كان العرفان

هو الروح ذاته، ومن حيث كان المعروف هو الروح ذاته أيضًا، أعني ذٰلك المعروف الذي يعرفه الروح بالعِرفان الذي كان هو الروح ذاته.

٦ لقد ذَلَّ سياق الكلام على أنَّ ثمَّة شيئًا يعرف ذاته بالمعنى الحقيقي إذًا. أمَّا في النَّفْس فإنّه يعرف ذاته بمعنى آخر، وأمّا في الروح فإنَّ عِرفانه لذاته أقرب إلى حقيقة العِرفان. فإنَّ النَّفْس إنما تعرف ذاتها على أنّها من غيرها؛ أمّا الروح فإنّه يعرف ذاته على أنّه هو ذاته، وكما هو في ذاته، ه وبما هو في ذاته، فيخرج من ذاته في حقيقتها عائدًا إلى ذاته في حقيقتها. / إذا شاهد الحقائق شاهد ذاته وكان مُشاهِدًا بفعل، على أنّ لهذا الفعل هو الروح ذاته. فإنّ الروح والعِرفان شيء واحد، وهو يعرف ذاته كلَّا بكلِّ، لا جزءًا بجزء آخر. وبعد، فهل يبدو مُقنِعًا ما نمَّ عنه كلامنا؟ ألا، إنَّ ما نتج عنه وهو كذُّلك، إنَّما هو الضَّرورة، ولْكنَّه ليس فيه إقناع؛ فإنَّما الضَّرورة تكون في ١٠ الروح؛ أمّا الإقناع فالتُّفْس محلّه./ والظاهر هو أنَّا نسعى إلى الإقتناع بأشدِّ ممّا نسعى إلى مُشاهَدة الحقّ بالروح محضًا خالصًا. فلقد كنًّا، ما دمنا في الملأ الأعلى، ملأ الروح، نجد الكفاية بما ذكرنا، وكنَّا نعرف بالروح ونردُّ الأشياء كلَّها إلى شيء واحد، ونشاهِد، ذَّلك لأنَّ الروح كان هو العارِف وهو الذي يُخبِر عن ذاته. أمّا النَّفْس فكانت مُخلِدة إلى الإطمئنان تُوسِّع ١٥ لعمل الروح المجال. / لُكنّنا، عندما أصبحنا هنا وعُدنا إلى عالم النَّفْس، أخذنا نبحث عن اقتناع نُوفِّره لنا، كأنَّا نُحاوِل أن نتبيَّن الأصل في صورته. فلعلُّه يجب في نَفْسنا أن تلقَّن كيف عسى الروح أن يُشاهِد ذاته. أو لعلَّه يجب لهذا على الأقلِّ في ذٰلك الأصل من النَّفْس الذي هو روحانيّ ٢٠ من وجه ما، والذي نفترضه الأصل المُفكِّر،/ دالِّين بهذه التَّسمية على أنّه روح ما، أو على أنّه يستمدّ قُوّته بوساطة الروح ومن لدنه أيضًا. فيليق بلهذا الأصل المُفكِّر أن يعرف بالروح أنّه بوساطة الروح يُدرِك ما يراه ويعلم ما يحكم فيه. ولو كان هو الأشياء التي يحكم فيها لأصبح بذلك يعرف ذاته هو ذاته. ولكن ما دامت لهذه الأشياء حقائق، أو بالأحرى ما دامت تأتيه من ٥٠ الملأ الأعلى الذي خرج منه هو ذاته ، / فإنّه يحدث له ، عن الوجه ذاته ، أن يعرف ذاته بسبب كونه عقلًا. فيُدرِك ما يُجانِسه، مُتوافقًا مع ما ينطوي عليه من آثار العالَم الروحانيّ. ولينتقل الآن لهذا «الأصل المُفكِّر» وليرتقِ بلهذه الصورة إلى الروح الحقّ الذي وصفناه بأنّه شيء واحد مع الأُمور التي يعرفها، وهي الأُمور حقًّا المَوجودة حقًّا مُتقدِّمة على غيرها: فإنَّ الروح لا يسعه وهو ٣٠ كذُّلك/ أن يكون خارجًا عن ذاته. فما دام الروح في ذاته مع ذاته، وكان هو ما يكون عليه في ذاته، أعنى روحًا – وما كان روح قطُّ إلَّا ليكون روحًا – لم يكن بدٌّ من أن تلازمه معرفته لذاته. وإنّه لفي ذاته مثلما لا يسعه أن يخرج من ذاته، وليس العمل والذات له إلَّا بكونه روحًا فقط. فإنّه ٣٥ ليس عقلًا عمليًّا لهذا الروح . / وأعني بذلك أنّ بعض المعرفة لما في الخارج تتيسَّر للعقل العمليِّ الذي ينظر إلى الخارج ولا يبقى في ذاته. ولكن ليس من الضَّرورة أن يكون شأن لهذا العقل، ما دام عقلًا عمليًّا كلّه، أن يعرف ذاته. أمّا الذي لا يكون العمل لازمًا له (وليس لدى الروح الصافي شوق قطُّ لشيء يكون قد فاته)، فإنّه يعود إلى ذاته لا محالة. ولهذه العودة إلى الذات تدلّ على أنّ معرفة الذات آنئذٍ ليس أمرًا مُحتملًا فقط، / بل إنّها أمر ضروريّ أيضًا. ولَعمري، ما عسى أن تكون الحياة لما هو مُستغنِ عن العمل مُقيم في الروح؟

٧ | لهذا وقد نقول: لكنّ الروح يُشاهِد الله. فتُجيب: إنّ من يُسلِّم للروح بأنّه يعرف الله، اضطرّه ذٰلك إلى أن يُسلِّم لهذا الروح بأنّه يعرف ذاته أيضًا. فإنّه يُدرِك آنذاك ما وصله من الله، ويُدرِك عطايا الله وقواه. فإذا علم الروح بذلك وعرفه، عرف به ذاته. / ذلك لأنَّ الروح إحدى عطايا الله، بل إنّه عطايا الله جميعها. إن عرف الروح الله إذًا وأدرك قواه، عرف ذاته أيضًا على أنّه من الله نشأ ومنه يستمدُّ قواه. أمّا إن عجز عن أن يرى الله بجلاء، وما دامت الرُّؤيا ربّما كانت ١٠ هي المرئيّ بالذات، / فإنّه على قدر ذلك ناقص من حيث مُشاهدَته لذاته وعلمه بها، إذا كانت الرُّؤيا تعني أنَّها هي المرئيّ بالذات. وبعد، ما عسانا أن نُسلِّم له به غير ذٰلك؟ نسلِّم له بالسُّكون. ولْكنَّ السُّكون للروح ليس خروج الروح من ذاته؛ بل إنَّ سُكون الروح إنَّما هو ١٥ تحقيقه فعلًا، وهو سكون يُؤدِّي إلى أن يكون مُنزَّهًا عن كلِّ ما سواه . / وكذٰلك الأمور الأخرى أن تسكن بخلوّها ما عداها، لم يبقَ لها إلّا أن تحقَّق فعلًا بما هي عليه، ولا سيّما ما لم يكن منها بالقوّة بل كان بالفعل. إنّ كيانِ الروح إنّما هو تحقيقه فعلَّا إذًا، وليس فعله فعلًّا مُوجَّهًا إلى شيء آخر. بل إنّه يبقى هو في ذاته مع ذاته. فإذا عرف ذاته حقّق بذلك فعله في ذاته ومع ذاته. ذلك ٢٠ لأنَّه إن خرج من الروح شيء، / فيكون الروح يفعل لذاته في ذاته. يجب في الروح أن يكون لذاته أولًا، ثمّ يتّجه إلى غيره بعد ذٰلك، أو يخرج غيره منه ويكون به شبيهًا. مثل ذٰلك مثل ٢٥ النار: إنَّها نار أوَّلًا، وقوَّة النار كامنة فيها، فتستطيع، بعد ذٰلك، أن تُحدث أثرها في غيرها./ نعود ونقول إنَّ الرَّوح إنَّما هو فعل في ذاته. أمَّا النَّفْس، فإنَّ ما يكون منها مُتِّجهًا نحو الروح إنَّما يكون مُتَّجهًا نحو باطنها إن جاز لنا القول. أمَّا ما كان منها خارج الروح، فهو مُتَّجه إلى الخارج. فإنَّها، من ناحية، تُشبه ما خرجت منه، وتختلف عنه من ناحية أخرى؛ مع أنَّها تُشبِهه من لهذه الناحية أيضًا، سواءٌ إن فعلت فعلًا أو أحدثت شيئًا. ذلك لأنَّها تُشاهِد حتَّى عندما ٣٠ تعمل؟/ وإذا أحدثت شيئًا، فإنّها تُحدِث مُثُلًا هي وُجوه من العِرفان مُتوافِق بعضها مع بعضها الآخر. ولهكذا أصبحت الأشياء كلُّها آثارًا للعِرفان وللروح، وهي تحدث قياسًا على أصلها الأوّل. فيكون الأقرب منها أشدُّ تشبُّهًا به، في حين أنّ ما يكون منها بعيدًا عنه يحتفظ منه بصورة ٣٥ غامضة./ الذي يعرف ذاته؟ ألا، أمّا الأمر الروحانيّ، فيجب فيه ألّا يُبحث عنه كما يُبحث عن اللّون أو الذي يعرف ذاته؟ ألا، أمّا الأمر الروحانيّ، فيجب فيه ألّا يُبحث عنه كما يُبحث عن اللّون أو الشّكل في الأجساد. فقبل أن يكون اللّون والشّكل كانت الروحانيّات. ثمّ إنّ البِنيّة المعنويّة الكامنة في البُدُور التي تُحدِث اللّون والشّكل ليست اللّون والشّكل هي أيضًا. إنّ هذه الأمور كلّها إنّما هي غير منظورة في جبلتها؛ وخَليق بالروحانيّات أن تكون غير مُبصرات هي أيضًا. / فإنّ طبيعتها إنّما هي طبيعة الأشياء التي تنطوي عليها، كما هو الأمر في البِنية المعنويّة الكامنة في البذر، وفي النّفس التي تشمل كلّ ذلك معًا. لكنّ النّفس لا ترى ما تنطوي عليه، لأنّها لم تنتج ما تنطوي عليه، وهي في حدِّ ذاتها أثر، مثل البني المعنويّة. أمّا الأمر الذي منه جاءت، فإنّما هو الأمر البيّن، الحقّ، والموجود أصلًا. ويكون لهذا الأمر/ لذاته وبذاته. أمّا الأثر، فلا ثبات له إلّا إن كان أثر شيء يختلف عنه وفي شيء هو غيره. فإنّ شأن الأثر، ما دام أثرًا لغيره، هو أن يكون في غيره إلّا إذا كان لا يزال مُرتبطًا بالروح. ولذلك فإنّه لا يُشاهِد شيئًا آخر أدرك له من النور قدر الكفاية. ثمّ إنّه حتّى ولو كان يُشاهِد، فلا يُشاهِد ذاته، بل يُشاهِد شيئًا آخر أدرك كماله في غيره./

لُكنّنا لا نجد شيئًا من ذلك كلّه في الملا الأعلى؛ بل إنّ النّفْس هنالك ترى الرّويا والمرئيّ معًا. فإنّ المرئيّ إنّما هو بحيث يكون الرّويا، والرّويا بحيث تكون المرئيّ. ومن عسى أن يُخبِرنا عن لهذا المرئيّ كيف يكون؟ نُجيب: ذلك الذي يُساعِده؛ والذي يُشاهِده إنّما هو الروح. فإنّه، حتّى في لهذا العالَم، يصحُّ على الإبصار، ما دام نورًا أو بالأحرى ما دام متّحدًا بالنور، أن يُقال فيه إنّه يُبصِر النور إذ إنّه يُبصِر الألوان./ أمّا في عالَم الروح، فإنّ الإبصار لا يتمّ بوساطة شيء يختلف عنه، بل بالإبصار ذاته، لأنّه ليس إبصارًا يقع في الخارج. والإبصار آنذاك إنّما يُبصِر نورًا بنور، ولا يكون بوساطة شيء يختلف عن النور. فنور يُشاهِد نورًا، والشيء يُشاهِد ذاته. لقد أشعَّ النور في النّفس، فانتشر فيها إذًا. ولهذا يعني أنّه جعلها نورًا، والشيء يُشاهِد ذاته. لقد أشعَّ النور في النّفس، فانتشر فيها إذًا. ولهذا يعني أنّه جعلها

٥٢ نورانية. ولهذا يعني أيضًا أنّه جعلها شبيهة به هو ذاته، النور الثابت في عالم الروح. / فخذ الآن لهذا الأثر الذي وقع في النَّقْس من النور، وتصوَّر على شاكلته نورًا يفوقه حُسنًا وجَلالًا ومَهابة وإشراقًا. عند ذاك تكون قد اقتربت من الروح ومن الأمر الروحانيّ في حقيقتهما. ثمّ إنّ لهذا الأمر الروحانيّ قد أشعَّ بنوارنيّة فأمدَّ النَّقْس بحياة أشدُّ نورانيّة، ولكنّها حياة غير الحياة المولدة. بل قد حوَّل/ التَّقْس إلى خِلاف ما كانت عليه وردَّها إلى ذاتها، فلم يدعها تمضي شتيتًا، بل جعلها تبتهج بالإشراق الثابت في الروح. كما أنّ لهذه الحياة ليست الحياة الحسيّة، إذ إنّ الحياة الحسيّة مُتوجِّهة إلى الخارج ولا تُدرِك بالإحساس ما هو الأسمى. أمّا الذي يتلقّى ذلك النور، نور الحقائق، فإنَّ إبصاره للمُبصرات يقوى ويشتد، ولكنه الأسمى. أمّا الذي يتلقّى ذلك النور، نور الحقائق، فإنَّ إبصاره للمُبصرات يقوى ويشتد، ولكنه

وبصار مُوجَّه إلى ما هو في خِلاف العالَم الحسِّيّ. / وبعد، فإنّ ما تلقّته التَّفْس آنذاك إنّما هو
 حياة نورانيّة، ولهذه الحياة هي أثر لحياة الروح. فإنّ الحقّ إنّما يكون في عالَم الروح.

أمّا الحياة، وما يتحقّق في الروح فعلًا، فإنّه النور الأوّل. هو نور يشعّ لذاته أصلًا وإشعاعه مُتّجِه إلى ذاته، نور ينبعث من نور وينساب في نور وذلك في آن واحد. لهذا هو الروحانيّ الحقّ: إنّه العارف والمعروف؛ / يُشاهِد ذاته ولا يحتاج إلى غيره ليُشاهِد. ثمّ إنّ له من ذاته ما يكفيه للمُشاهدة، إذ إنّ ما يُشاهِده إنّما هو ذاته. أمّا نحن فإنّا نُدركه به هو ذاته، بمعنى أنّ معرفتنا له إنّما تتمّ بوساطته. وإلّا، فأنّى لنا أن نُنبىء عنه؟ إنّه بحيث يكون إدراكه لذاته بمعنى أنّ معرفتنا له إنّما نحن فإنّا نُدرك بساطته. ترتقي نفسنا إليه لاجئة إلى أدلّتها وهي ترى ذاتها آنذاك على أنّها صورة له، بمعنى أنّ حياتها ارتسامًا له وهي شيء يشبهه. فإذا عرفت النَّقْس أصبحت مثل الله ومثل الروح. وإذا سألها سائل ما عسى أن يكون/ لهذا الروح الكامل الكلّي الذي يُدرِك ذاته أصلًا، برزت النَّقْس بذاتها. فتبدو آنذاك، وقد حلَّت في الروح أو أفسحت له المجال كي يتحقّق فيها، وهي حافلة بما كانت مُنطوية على ذكراه فيها. فيسعنا بعد ذلك أن المجال كي يتحقّق فيها، وهي حافلة بما كانت مُنطوية على ذكراه فيها. فيسعنا بعد ذلك أن المجال كي يتحقّق فيها، من حيث كون النَّقْس صورة له، بوساطة الشَّبه القائم بينه وبينها. / وهو شبه ينتهي إلى الحدِّ الأقرب الذي تستطيع النَّقْس أن تصل إليه في التَّماثل مع الروح بذلك وهو شبه ينتهي إلى الحدِّ الأقرب الذي تستطيع النَّقْس أن تصل إليه في التَّماثل مع الروح بذلك الجانب من جوانبها.

الظاهر إذًا هو أنه ينبغي لمن يُريد أن يعلم الروح ما هو، أن يُشاهِد النَّفْس أو بالأحرى أن يُشاهِد من النَّفْس جانبها الأقرب إلى عالَم الآلهة. ولعلَّ ذلك يتمُّ بما يلي، أعني إن عَمَدْتَ أوَّلاً إلى البدن ونزعته عن الإنسان وهو أنت لا محالة. ثمّ يجب أن تنزع عنك البدن في جبلته، وأن تسعى جادًا إلى عزل الإحساس والشَّهوة/ والغضب وما سواها من التَّوافه التي تميل بنا ميلاً شديدًا إلى الأشياء الفانية. فإنَّ ما يبقى من النَّفْس بعد ذلك إنّما هو ذلك الذي قُلنا فيه إنّه صورة الروح؛ وهو الذي يكون منها مُحتفِظًا بشيء من نور الروح. فالنَّفْس آنذاك بمنزلة النور الواقع في جوار الكرة التي تتسع لحجم النَّفْس، وهو نور يشعُّ من الشَّمس مُحيطًا بها من حولها. أمّا الشَّمس، فلا يذهب أحد إلى أنّ نورها/ المُحيط بها من حولها شيء قائم في ذاته، في حين أنّه منها ينتشر وحولها يستقرّ: نور ينبعث دائمًا من نور آخر مُتقدِّم عليه، ولهكذا دواليك حتى ينتهي البنا على الأرض. بل إنَّ النور كلّه الذي يُحيط بالشَّمس من حولها إنّما يُنزَل في غيره، حتى لا إلينا على الأرض. بل إنَّ النور كلّه الذي يُحيط بالشَّمس من حولها إنّما يُنزَل في غيره، حتى لا وجه ما، نور يُحيط به من حوله، وهي لا تزال مُرتبِطة به وليست في غيرها؛ بل إنّها تبقى من وجه ما، نور يُحيط به من حوله، وهي لا تزال مُرتبِطة به وليست في غيرها؛ بل إنّها تبقى من حوله وليس لها مكان، لأنّه ليس للروح مكان أيضًا. وبعد، فإنَّ نور الشَّمس إنّما هو مُنساب في حوله وليس لها مكان، لأنّه ليس للروح مكان أيضًا. وبعد، فإنَّ نور الشَّمس إنّما هو مُنساب في

الهواء؛ أمّا النَّفْس، فإنّها نقيّة، ما دامت على تلك الحال التي وصفنا، وإنّها ترى ذاتها قائمة في ذاتها، وكذلك تراها أيضًا كلّ نَفْس سواها ومن طرازها. لهذا وإنَّ النّفْس، إذا انطلقت من ذاته، لا بدّ لها من التّفكير في بحثها عن الروح/ كيف يكون. أمّا الروح، فإنّه يرى ذاته هو ذاته، ولا يلجأ إلى التّفكير ليبحث عن ذاته. إنّه حاضر دائمًا إلى ذاته؛ أمّا نحن، فعندما نُوجًه وجهنا إليه فقط. إن حياتنا إنّما هي حياة مُجزّأة، وإنّ للحياة فينا وُجوهًا شتى. أمّا هو فإنّه لا يحتاج إلى حياة غير حياته أو إلى حياة مُتعدِّدة الوجوه؛ بل إنّ الحياة التي يُمدُّ بها إنّما يمدُّ بها يحتاج إلى حياة غير مياته أو إلى حياة مُتعدِّدة الوجوه؛ بل إنّ الحياة التي يُمدُّ بها إنّما يمدُّ بها وهو يملك الكلّ، كما أنّه لا يكفل له الآثار وهو يملك الأصول. أو بالأحرى إنّه لا يملك الأصول، بل إنّه هو ذاته لهذه الأصول. فإن عجز عن أن يضمن له تلك التّفْس الصّفيّة النّقيّة اللّعيّة العرفان فليعتصم بملكة التّفكير فيه، وليرتق منها بعد ذلك. وإن كان عاجزًا عن ذلك أيضًا، العرفان فليعتصم بملكة التّفكير فيه، وليرتق منها بعد ذلك. وإن كان عاجزًا عن ذلك أيضًا، في حدّ ذاته مُصطحبًا بقواه، وقد خرج من حال كونه بالقوّة وأصبح قائمًا في عالم المُثل. وإن شاء بعضهم، فليستمر نازلًا ولينته إلى القوّة المُولَّدة وما تُحدِثه. وليرتق بعد ذلك من هنا، مُنطلقًا من المُثُل القصوى إلى المُثُل القصوى في الطّرف الآخر، بل الأحرى بالقول، إلى من طائمً من المُثل القصوى إلى المُثُل القصوى في الطّرف الآخر، بل الأحرى بالقول، إلى المُثل القصوى أم الأصول/ والأوليَّات.

ا حسبنا من ذلك الكلام كلّه ما ذكرنا، على أن نُضيف فقط أنّ المُحدثات ليست وحدها، وإلّا لما كانت لهكذا في المقام الآخر. فإنّ في الملأ الأعلى الأصول، وهي الفواعل، وما دامت هي الفواعل، فإنّها في المقام الأوّل. يجب في الفاعل وفي ما هو الأوّل أن يكونا معًا، وأن يكون كلاهما واحدًا. وإلّا لَعاد الأمر واقتضى أصلًا آخَر. ماذا إذًا؟ أو لا يعود الأمر ويقتضي حقًا أصلًا آخَر وراء ذلك الأصل؟ أو إنّ لهذا الأصل إنّما هو الروح بالذات؟ ثمّ ماذا؟ ألا مُشاهدة.

ولْكنَّ لهذا بحث نُرجِئه إلى مقام آخر. أمّا الآن، فإنَّا نعود إلى القول الذي كنَّا فيه، لأنَّ بحثنا هنا ليس يدور حول أمر تافه. يجب أن نعود ونقول في ذلك الروح إذًا إنّه لا بدَّ له من أن يُشاهِد ذاته، لا بل إنّه يسعه أن يُشاهِد ذاته. وذلك لأنّه ذو كثرة أوَّلًا، ثمّ إنَّه لغيره لا لذاته. المشاهِد خللًا على أنّه قوّة شهود لا محالة، وهو كذلك لمُشاهَدة ذلك الأصل الأوَّل، وعلى أنّه في حقيقة ذاته مُشاهَدة ينبغي في الشُّهود أن تكون شُهود شيء آخر، إن كان غائبًا كانت المُشاهَدة عبثًا. لا بدَّ على الواحد من مزيد حتّى يصحّ الشُّهود إذًا، كما أنّه لا بدَّ للمُشاهدة من أن تقع مع عبثًا. لا بدَّ على الواحد، وللمُشاهَد الذي / يشهد ذاته من أن يكون شيئًا ذا كثرة متوزَّعًا في الكلّ:

فليس لما يكون واحدًا من الوجوه كلُّها شيء يُركِّز عليه عمله، بل إنَّه يبقى وحده، مُنفردًا، فيقف ساكنًا. ذلك لأنَّ الشَّيء الذي يعمل إنَّما يُقابله دائمًا شيء آخر. فإن لم يكن الشَّيء الآخَر، ثمّ شيء غيره، فما عسى الفاعل أن يفعل؟ أو إلى أين ينطلق؟ يجب في الفاعل إذًا ٢٠ إما أن يُركِّز فعله على غيره،/ أو أن يكون هو ذا كثرة إن كان شأنه أن يبقى فعله مُنحصرًا في ذاته. فإذا لم يكن الشَّيء ينطلق من ذاته إلى غيره، سكن وتوقُّف؛ وإذا وقع عِرفانه على شيء ساكن كلُّه، فإنَّه لا يعرف آنذاك. يجب في العارف إذًا، إذا عرف، أن يكون قائمًا في الإثنينيَّة: فإمّا أن يكون أحد الطَّرفين في الخارج، أو أن يكون الطَّرفان معًا في العارف ذاته. ثمّ إنّ العِرفان ٢٥ إنَّما يتمُّ في الجمع والخلاف لا محالة، / فضلًا على أن تكون الأمور المعروفة في علاقتها مع الروح العارف هي ذاتها وهي غيرها في آن واحد. ونقول أيضًا: إنَّ كلُّ أمر معروف إنَّما يحمل بدوره في جنباته جمعًا وخلافًا. ولَعمري، ما عسى أن يعرف العارف إلَّا ما يكون مُنطويًا على شيء مع شيء آخر يختلف عنه؟ وإن كان كلِّ أمر بِنية معنويّة في حدِّ ذاته، فإنَّ البِنَى المعنويّة كثيرة. إنَّ العارف يُدرِك ذاته لأنَّه عين مختلفة العَناصر أو أنَّها من ألوان مختلفة. فإذا وقع بصره ٣٠ على شيء واحد غير مُجزَّأ، / كان هو فارغًا من كلِّ نطق ومعنى: فما عسى أن يكون لديه ليُخبِر به عن ذٰلك الشَّيء؟ أو ما عساه أن يفهم منه؟ وإن وجب في ما هو ليس مُجزَّأ على وجه الإطلاق أن يُخبِر هو عن ذاته، وجب فيه أوَّلًا أن يُخبِرَ عمَّا ليس هو في ذاته. فيكون بذِّلك ذا كثرة حتَّى يكون واحدًا. ثمّ إنّه إن قال: «إنَّا لهذا الشِّيء»، أصبحنا بين أمرين: إمّا أنّ لهذا الشَّيء يدلّ على ٥٥ شيء آخر يختلف عن القائل، / فيكون القائل كذوبًا؛ وإمَّا أنَّه يدلُّ على طارىء عرض للقائل، فيكون القائل مُخبرًا عن أشياء كثيرة في ذاته، أو عائبًا بما قاله إني «أنا أنا» أو إنّي «أكون أكون»؛ وما عسى أن يكون الأمر فيما لو كان هو شيئين اثنين فقط، ثمّ قال: «إنّي أنا ولهذا الشَّيء»؟، ألا، فإنَّا نكون أمام كثرة لا محالة، إذ إنَّه بقوله يدلُّ على أشياء مُختلِفة، وعلى وجه الاختلاف، وعلى عدد، وهلمَّ جرًّا.

يجب في العارف أن يُدرِك الشَّيء مختلفًا بعضه عن بعضه الآخر إذًا، وفي المعروف، / ما دام واقعًا في إدراك العارف، أن يكون مختلف العناصر. أو أنّه لن يناله عِرفان، بل تماس، وشيء كأنّه مُلامَسة فقط، وهي مُلامَسة لا تُحصَر بوصف أو معرفة، تمَّت قبل الإدراك بالعِرفان ولمّا ينشأ الروح أو يعرف الشيء المُلامَس. ولكنّه يجب في العارف أيضًا ألّا يبقى هو ذاته فردًا بسيطًا، لا سيّما وأنّه يعرف ذاته: فإنّه يتضاعف آنذاك، / حتّى ولو كان يُعلِن بالصمت عن في العارف

ثمّ إنّ لهذا البسيط الفرد يحتاج إلى أن يكون كمن يشتغل ذاته بذاته: وما عساه أن يعلم بعِرفانه؟ فإنّه حاضر مع ذاته ولذاته على ما هو في ذاته قبل كلّ عِرفان. فضلًا على أنّ المعرفة

في حدِّ ذاتها إنّما هي شوق إلى شيء، وكأنّها اكتشاف يروي غليل الباحث. أمّا الذي يتميّز عن ٥٠ غيره من الوجوه كلّها،/ فإنّه يبقى دائمًا هو ذاته نظرًا إلى ذاته، ولا يبحث قطُّ عمّا هو في ذاته. لكنّ الذي ينبسط ويتطوَّر، فذلك هو الذي ينطوي على الكثرة.

الم الخلك كان لهذا الروح شيئًا ذا كثرة إذا أراد أن يعرف المُتعالى. فإذا أراد الروح أن يعرف ذلك المُتعالى ولكن أراد أن يُدرِكه على أنّه بسيط، إنصرف عنه إذ إنّه يُدرِك آنذاك شيئًا آخَر يتكاثر فيه دائمًا. إنّه انطلق إلى المُتعالى ولمّا يكن روحًا إذًا، بل في حال كونه إبصارًا لمّا م يُدْرَك، ثمّ خرج من ذلك المُتعالى وهو إبصار ينطوي على أمور جعلها هو بذاته مُتعدّة. / ومن ثمّ فإنّ لهذا الإبصار كان إبصارًا مُترجّهًا إلى أشياء كانت لديه تخيّلات مغشيّة الجوانب. فقفل راجعًا وقد أخذ في ذاته أشياء أخرى صيّرها هو ذاته أشياء كثيرة. ذلك لأنّ لهذا إنّما كان ينطوي على رسم لما كان شأنه أن يُدركه، وإلّا لما كان خُلِّي بينه وبين المُدرَك، أن يتخلّله. فتحوّل لهذا الرّسم منه واحدًا في ذاته إليه ذا كثرة، ثمّ عرفه الإبصار فرآه وأصبح عند ذاك إبصارًا مُدْرِكًا الرّسم منه واحدًا في ذاته إليه ذا كثرة، ثمّ عرفه الإبصار فرآه وأصبح عند ذاك إبصارًا مُدْرِكًا وإبصارًا لم ترتسم فيه معالمه. إنّ لهذا الذي أصبح الروح كان قد أقبل على ذلك المُتعالى، فأدرك وصار روحًا، وها هو ذا ثابت الحال إذ عرف: فإنّه الآن روح وذات وعِرفان لم يكن مُتوافرًا له قبل ذلك، فما كان عِرفانًا؛ / كما أنّ العِرفان لم يكن مُتوافرًا له قبل ذلك، فما كان عِرفانًا؛ / كما أنّ العِرفان لم يكن مُتوافرًا له قبل ذلك، فما كان عِرفانًا؛ / كما أنّ العِرفان لم يكن مُتوافرًا له قبل ذلك، فما كان عِرفانًا؛ / كما أنّ العِرفان لم يكن مُتوافرًا له قبل ذلك، فما كان عِرفانًا؛ / كما أنّ العِرفان لم يكن مُتوافرًا له قبل ذلك، فما كان عِرفانًا؛ / كما أنّ العِرفان لم يكن مُتوافرًا له قبل ذلك، فما كان عِرفانًا؛ / كما أنّ العِرفان لم يكن مُتوافرًا له قبل ذلك، فما كان عِرفانًا؛ / كما أنّ العِرفان لم يكن

أمّا الذي هو مُتقدّم لهذه الأمور كلّها، فإنّما هو أصلها، ولكنّه ليس كذلك بمعنى أنّه حالّ فيها. فإنّ ما ينبعث الشّيء منه لا يكون حالًا في الشّيء، بل يحلُّ في الشّيء ما يكون الشّيء منه مُؤلّفًا. كلّ شيء إنّما هو من ذلك الأصل إذًا، وليس هو شيئًا، بل إنّه يختلف عن الأشياء كلّها. ليس إذًا شيئًا من بين الأشياء، بل إنّه قبل الأشياء كلّها؛ فهو بالتالي قبل الروح، لأنّ الروح، إنّما ينطوي على الأشياء كلّها أيضًا. ومن هنا كان ذلك الأصل قبل الروح؛ وقبل الأشياء كلّها ما دام المُتأخِّر على الروح بمنزلة الأشياء كلّها. يجب في المُتقدِّم ألّا يكون شيئًا من الأشياء التي يتقدَّم عليها. فلا تسمّه روحًا، حتى ولا خيرًا محضًا. وإذا ذلّ الخير المحض على شيء من الأشياء، عليها. فلا تسمّه روحًا، حتى ولا خيرًا محضًا. وإذا ذلّ الخير المحض على شيء من الأشياء، من الخير المحض ذلك الأصل. / أمّا إذا دلّ على ما هو قبل الأشياء كلّها، فلا ضير عليه من ألمنه التسمية. إنّ الروح روح لأنّه ذو كثرة؛ ثمّ إنّ العرفان ذاته، ولو كان مُنبعِئًا من الروح، يقع مع الروح وفي الروح وقباً كلّها أن يكون مُتعليًا على الروح ووراءه. ذلك لأنّه إن كان شأنه أن يعرف، المُتقدِّم على الأشياء كلّها أن يكون روحًا. وإن كان روحًا كان الكثرة ملى الموراء الروح، بل إنّه يكون روحًا. وإن كان روحًا كان الكثرة ملى هو أيضًا.

ا ١٢ | وما هو المانع الذي يمنعه من أن يكون ذا كثرة بمعنى أنّه كذُّلك ما دام ذاتًا واحدة؟ فإنّ الكثرة فيه لا تكون بالتَّركيب، بل بما ينطوي عليه من تحقيقات. ولْكن إن لم تكن تحقيقاته ذواتًا، بل ينتقل هو من القوّة إلى الفعل، فإنّه ليس ذا كثرة، بل إنّه ناقص ما لم يتحقَّق هو مع داته. / إمّا إذا كانت ذاته تحقيقًا قد تمّ وكان، هو محققًا، ذا كثرة، فإنّ ذاته إنّما تكون بقدر ما تكون الكثرة. ولهذا أمر نعترف به للروح الذي سلَّمنا فيه بأنَّه يعرف ذاته؛ أمَّا أصل الأشياء كلُّها فليس كذُّلك. يجب في الكثرة أن يتقدُّم عليها ما يكون واحدًا في حدٍّ ذاته، ومنه تنبعث الكثرة ١٠ المتتالية، إنّما الواحد هو الأوّل: / أجل، يقال ذلك في العدد، إذ إنّ الأعداد قائمة على التَّركيب. لكن عالم الحقّ، ما هي الضَّرورة التي تقتضي أن يكون فيه شيء واحد قائم في ذاته، تنبعث عنه الأشياء الكثيرة؟ ألا، إنّ الأشياء الكثيرة إنّما يكون بعضها مُتنازِعًا مع بعضها الآخَر آنذاك، فيأتي شيء من جهة وآخَر من أُخرى، ويدخلان في تركيب يتمّ بالاتِّفاق والمُصادَفة. لَكنّهم يقولون في التَّحقيقات إنّها تنبعث من الروح الذي هو واحد وبسيط، ١٥ فيكونون بذُّلك قد جعلوا المُتقدِّم على التَّحقيقات شيئًا بسيطًا. / ومن ثمّ فإنَّهم يجعلون التَّحقيقات أشياء باقية على الدُّوام وقائمة في ذواتها أيضًا. وما دامت لهذه التَّحقيقات أشياءَ قائمة في ذواتها، فإنَّها تختلف عن ذٰلك الأصل الذي منه تنبعث. أمَّا هو فيبقى على بساطته، ٢٠ ويكون ما ينبعث منه ذا كثرة لا يزال مُرتبِطًا به./ فإذا استوت لهذه التَّحقيقات قائمة في ذواتها عندما يكون قد أخذ هو في التَّحقيق مُنطلِقًا من نقطة ما، كان هو ذا كثرة أيضًا. أمَّا إذا كانت لهذه التَّحقيقات هي الأولى، فإنَّها تُشكِّل أُمور المقام الثاني. أمَّا ذٰلك الأصل الأوَّل، الذي هو قبل لهذه التَّحقيقات، وقائم في ذاته مع ذاته، فإنَّها تدعه باقيًّا على ذاته. على أن يكون قد أنزل في ٢٥ محلَّها التَّحقيقات التي تعود إلى المقام الثاني المُؤلَّف منها في كيانه. / فإنَّ ذٰلك الأصل البسيط شيء والتَّحقيقات التي تنبعث منه شيء آخر، لأنه ليس هو الذي يحقِّق. وإلَّا لما كان الروح هو الفعل الأوَّل. فإنَّ الأمر لم يجرِ كأنَّ ذٰلك الأصل كان مدفوعًا بالرَّغبة في أن ينشأ الروح، ثمّ نشأ الروح بعد ذٰلك، فكانت الرَّغبة هي المُتوسِّطة بينه وبين الروح الذي نشأ. حتّى وإنّه لا تدفعه قطُّ ٣٠ رغبة، إذ إنّه يُصبح بذٰلك/ ناقصًا، فضلًا على أنّه ليس للرَّغبة ما تدفع إليه. كما أنّه لا يقال إنّه حصل على شيء من شيء وفاته شيء من شيء آخر، لأنه ليس من حاجة لتجذبه بجاذب. بل إنّ الواقع الذي لا شكَّ فيه، هو أنَّه قام شيء في ذاته بعد ذلك الأصل، فعلى أن يبقى هو على طبعه مع قيام لهذا الشَّيء في ذاته. وحتَّى يقوم شيء آخَر في ذاته، يجب في ذٰلك الأصل إذًا أن يكون ٣٥ ثابتًا ساكن/ الذات من جميع الوجوه. وإلّا لتحرَّك قبل أن تكون الحركة ولعرف قبل أن يكون العِرفان، وكان فعله الأوَّل ناقصًا، ما دام لهذا الفعل مُجرَّد رغبة. ولعمري، ما عسى أن يكون غرض الرُّغبة وقد أصابت ما كان لها غاية؟

فإذا تقيّدنا بالقياس جعلنا الفعل الذي يسيح منه، إن جاز لنا القول، / والحقائق الروحانيّة كلّها بمنزلة النور الذي يسيح من الشَّمس. أمّا هو فيستوي في ذروة العالَم الروحانيّ ناشرًا عليه سُلطانه. ثمّ إنّه لا يدفع الضّياء الذي ظهر منه - (وإلّا جعلنا نورًا آخَرًا مُتقدَّمًا على نور) - بل يشعُّ وهو باق دائمًا فوق عالَم الروح. هذا وإنّ الأمور التي تنبعث منه لا تنقطع عنه، / كما أنّها ليست هي هو، ولسنا بحيث أنّا ننفي عنها أنّها ذات، وأنّها تبصر. بل إنّها ترى وتعلم ذاتها، وإنّها العارف الأوّل. أمّا هو فما دام وراء الروح، فإنّه فوق الإدراك أيضًا. وكما أنّه لا يحتاج قطُّ إلى شيء، فإنّه لا يحتاج إلى الإدراك أيضًا. بل إنّ الإدراك إنّما يكون في واحد مع تقيّد، أمّا هو فإنّه واحد بدون تقيّد. ولو كان واحدًا مع تقيّد، لما كان هو الواحد ذاتًا. فإنّ الكون «ذاتًا» قبل الكون مع «تقيّد».

ا ١٣ | ولذُّلك فإنَّه يفوق الوصف حقًّا. مهما قُلت، عنيت شيئًا ما. بل إنَّ القول الحقُّ بين كلُّ ما يقال فيه هو «أنّه فوق الأشياء كلّها وفوق الروح الكريم»، لأنَّ لهذا القول ليس إسمّا له. ولا غرو، فإنّه ليس شيئًا من الأشياء، وليس له إسم، لأنّه ليس كمثلِه شيء. لْكنّا نحاول، بقدر المستطاع/ أن نستدلُّ عليه. ألا قد نعترض قائلين: «ما دام أنَّه لا يشعر بذاته ولا يتعقُّب ذاته، فإنّه لا يعلم ذاته، أيضًا». عند ذاك يجب أن نذكر أنَّا بهذا القول إنَّما نتوجَّه بانتباهنا إلى الرَّأي ١٠ المُخالِف. فإنَّا نجعله ذا كثرة عندما نتصوَّره أمرًا معروفًا ومعرفة، / وإذا سلَّمنا له بالعِرفان، افترضنا أنّه يجب فيه أن يعرف. ثمّ إنّه حتّى ولو كان مصطحبًا بالعِرفان، فالعِرفان لديه شيء لا نفع فيه. ذٰلك لأنَّ الظاهر في العِرفان إجمالًا هو أن تتجمَّع أُمور كثيرة في موضع واحد فتدرك كلًّا، لهذا إن كان العِرفان بأن يعرف الشَّيء ذاته، وهو العِرفان بتمام معناه حقًّا. فإنَّ الواحد ١٥ الفرد هو هو في حدِّ ذاته ولا طِلاب له في شيء وآخر؛ وإذا خرج/ العِرفان عن الذات كان ناقصًا ولم يكن عِرفانًا حقًّا. أمَّا البسيط المُطلَق المُكتفى بذاته حقًّا، فإنَّه لا يحتاج إلى شيء. لْكنّ المُكتفي بذاته الذي هو من المقام الثاني، فإنّه يحتاج إلى ذاته، ولهذا يعنى أنّه يحتاج إلى عِرفان ذاته. فيكون المُحتاج إلى ذاته، ما دام هو ذاته لذاته، قد سوَّى، بما هو عليه كلًّا، المكتفى ٢٠ بذاته، / فأصبح آنذاك مُقتدِرًا بما أخذه من عناصره كلّها، بذاته مُتَّحِدًا، وإلى ذاته ناظرًا. ثمّ إنّ «الشُّعور بالذات» إنّما هو إدراك شيء ذي كثرة، كما تدلُّ التَّسمية عليه؛ وكذلك العِرفان الذي يتقدُّم الشُّعور بالذات: فإنَّ الروح يعود في باطنه إلى ذاته، ولهذا يعني أنَّه ذو كثرة. إذا قال فقط: «أنا الحقّ»، قال ذٰلك كأنّه اكتشف أمرًا، وكان قوله صادقًا، إذ إنّ الحقّ إنّما هو ذو ٢٥ كثرة./ ثمّ إنّه إذا ألقى نظره على ذاته على أنّه شيء بسيط، وقال: «أنا الحقّ»، فلا يُدرِك ذاته ولا يُدرِك الحقّ. ذٰلك لأنَّه، إنْ كان صادقًا في خبره، لا يُخبِّر عن الحقّ كأنَّه يُخبِّر عن حجر، بل

إنّما أخبر بعبارة واحدة عن أشياء كثيرة. فإنّ لهذا الكيان الذي يُخبِّر عنه، إنّما هو الكيان حقًّا، وليس شيئًا فيه من الحقّ أثرُه - ولأجل ذلك لا يدلُّ على الحقّ آنذاك - كما هو الأمر في الصورة وليس شيئًا فيه من الحقّ أثرُه - ولأجل ذلك لا يدلُّ على الحقّ آنذاك - كما هو الأمر في الصورة مع أصلها. / وإن كان كذلك، فإنّه ينطوي على أشياء كثيرة. وبعد، فماذا؟ ألا تُعرَفُ لهذه الأشياء شيئًا فشيئًا؟ ألا، إنْ أردت أن تأخذ الشيء وحده معزولًا عن غيره، فإنّك لن تُدركه. بل إنّ الكيان ذاته إنّما هو في ذاته ذو كثرة. مهما يكن الشَّيء الذي تُخبِّر عنه، فإنّ الكيان مُشتمِل عليه.

وإن كان ذلك كذلك، وكان الأمر الذي هو أشدُّ الأُمور بساطة، فإنّه لن يكون الهذا ٣٥ الأمر/ عِرفان لذاته. وإن كان له لهذا العِرفان، فلكونه ذا كثرة. بالتالي إنّه لا يعرف ذاته، ولا يناله عِرفان.

الله وكيف نستطيع أن نُخبِّر عنه إذًا؟ ألا، إنّا نستطيع أن نُخبِّر عنه، ولْكنًا لا نستطيع أن نُضمّنه خبرنا، فلا إدراك لنا به ولا عِرفان لنا له. ولكن كيف نخبِّر عنه ونحن لا نُدرِكه؟ ألا، إنّ كنًا لا مندرِكه بالمعرفة، أفلا نُدرِكه مُطلَقًا؟ بل إنّنا نُدرِكه بحيث أنّا نستطيع أن نُخبِّر عنه، / ثمّ لا نستطيع أن نُضمّنه خبرنا. فإنّا نقول فيه ليس هو؛ أمّا هو، فلا نقوله. ومن ثمّ فإنّا نُخبِّر عنه مُنطلِقين ممّا يكون مُتاخِّرًا عليه. فلا يمنعنا مانع من أن نُدرِكه ولو كنّا لا نأتي عليه بقولنا. إنّ أهل الوجد والجذب يلمّون إلمامًا بأنّ لديهم أعظم ممّا يطيقون، وإن كانوا لا يعلمون ما هو. / فإنّهم، ممّا يجذبهم من جاذب وما ينطقون به من قول، يتلقّون إحساسًا ما بالشّيء الذي يدفعهم، وهم آنذاك غير لهذا الشّيء. كذلك قد يكون أمرنا مع ذلك الأصل الأوَّل، عندما نُدرِك الروح في صفائه. فننبئ آنذاك عن ذلك الأصل أنّه روح الروح، وهو الذي يهب الذات نُدرِك الروح في صفائه. فننبئ آنذاك عن ذلك الأصل أنّه روح الروح، وهو الذي يهب الذات أشرف من أن نقول فيه إنّه "الحق"، لا بل إنّه أفضل وأعظم من أن تُدرِكه أقوالنا، لأنّه هو ذاته أشرف من أن نقول فيه إنّه "الحق"، لا بل إنّه أفضل وأعظم من أن تُدرِكه أقوالنا، لأنّه هو ذاته أكرم من العقل ومن الروح ومن الإحساس، ما دام هو الذي أمدّنا بهذه الأمور، وهو ليس قطُّ منها.

ا ولكن كيف يمدُّنا بها؟ أبمعنى أنّها كانت فيه أم بمعنى أنّها لم تكن فيه؟ ولكن كيف يمدُّ بما ليس لديه؟ وإن كانت فيه، فلا يكون هو بسيطًا. وإن تكن فيه، فكيف تنبعث الكثرة منه؟ فإنّا ربّما نُسلِّم للواحد بأنّه ينساب فينبعث منه شيء بسيط (مع أنّا ما نبرح نتساءل كيف يتمُّ ذلك وإنّ الأصل لواحد من الوجوه جميعًا. بيدَ أنّا/ نستطيع أن نقول إنّ الأمر في موضوع بحثنا بمثابة النور المُنبعث من الضياء)؛ ولكن كيف تنبعث منه أشياء كثيرة؟ ألا، إنّ الأشياء التي تنبعث منه،

ليس شأنها أن تكون مثله. وإن لم تكن مثله، فإنّها ليست أشرف منه. ولعمري، ما عسى أن يكون أشرف من الواحد، أو فوقه بوجه من الوجوه؟ إنّ تلك الأشياء إنّما هي دون الواحد إذًا؟ ولهذا يعني أنَّها نقص منه. وما عسى أن يكون ما هو أنقص من الواحد؟ ألا، إنَّه ما هو ليس ١٠ واحدًا؛ فهو ذو كثرة؛ / على أنّه يسعى إلى أن يكون واحدًا. إنّه واحد ذو كثرة إذًا. فإنّ كلّ ما لا يكون واحدًا إنَّما يبقى مُتماسِكًا بفضل الواحد، وبفضل لهذا الواحد يكون كما هو عليه في ذاته: وما لم يُصبِح واحدًا، إن كان مُركّبًا من أشياء كثيرة، فإنّا لا نستطيع أن نقول فيه إنّه «موجود حقًّا». وإن كنّا نستطيع أن نحكم في كلّ شيء من لهذه الأشياء أنّه واحد، فذلك لأنَّ لهذا الشَّيء ١٥ إنَّما هو واحد ولأنَّه يبقى دائمًا على ما هو عليه في ذاته. / أمَّا الذي لا ينطوي على الكثرة في ذاته، إنّما هو الواحد حقًّا. فليس واحدًا بمُشاركته للواحد في كيانه، بل إنّه هو الواحد بالذات. كما أنّه ليس واحدًا بمعنى الواحد وصفًا لغيره، بل إنّه واحد بأنّه هو الواحد ذاتًا. وهو الواحد الذي تنبعث منه، بوجه ما، الأشياء الأُخرى كلّها، يختلف بعضها عن بعضها الآخر بالقرب منه أو بالبعد عنه. لهذا وإنَّ المُتأخِّر عليه يُعلِن أنَّه مُتأخِّر عليه بكونه، هو ذو الكثرة، واحدًا في كلّ ٢٠ ناحية من نواحيه. ذٰلك لأنّ كثرته واقعة في دفعة واحدة، فلا يسعك أن تُمِّيز/ فيها لأنَّ كلِّ ما فيه إنَّما يكون معًا في آنٍ واحد. ثمَّ إنَّ كلِّ أمر من الأُمور التي تنبعث منه، إنَّما يكون، ما دام حاظيًا بالحياة، واحدًا ذا كثرة، لأنّه لا يسعه هو أن يعلن بذاته أنّه واحد وأنّ الأشياء كلّها معًا. أمَّا الواحد الحقّ، فإنَّه هو الذي يكشف الروح عنه أنَّه الواحد الذي هو الأشياء كلُّها، لأنَّه يكشف عنه على أنّه الأصل الأعظم. فإنّ الأصل إنّما هو واحد صدقًا. أمّا المُتأخِّر عن لهذا الأصل، فإنّ وطأة الواحد تشتدُّ عليه بكونه كذُّلك، فيكون هو كلّ الأشياء التي تُشارِك الواحد ٢٥ في وحدته، ويكون كلّ جزء من أجزائه، هو أيضًا بدوره، / واحدًا والأشياء كلُّها معًا. وما عسى أن تكون لهذه الأشياء كلُّها؟ ألا، إنَّما هي الأشياء التي كان ذٰلك الواحد أصلها. فلا بدُّ من البحث عن لهذه الأشياء كلُّها كيف كان ذلك الواحد أصلها؟ أبمعنى أنَّه يجعل كلُّ شيء منها شيئًا واحدًا فيحفظها كلِّها؟ إنَّما كان ذٰلك لأنَّه سوًّاها كلًّا قائمًا في ذاته. وكيف ذٰلك؟ لأنَّه من قبل ٣٠ كان مُنطويًا عليها. ولْكنّا قد قلنا إنّه يُصبح بذلك ذا كثرة. / نُجيب: إنّه آنذاك مُنطوِ عليها بمعنى أنَّها لا يتمايز بعضها عن بعضها الآخر. إنَّ ما يكون في المقام الثاني يتمايز بعضه عن بعضه الآخر، وذٰلك بالعقل؟ إن كلِّ أمر هنا، إنَّما يكون فعلًا حقًّا. أمَّا ذٰلك الأصل فإنَّه قُوَّة الأنساء كلُّها. ولْكن ما هو نوع لهذه القُوَّة؟ فإنَّه ليس كما يُقال في الهَيولي إنَّها بالقُوَّة لأنَّها تتلقّى؛ فإنّها ٣٥ مُنفعلة. أمّا ذٰلك الأصل، فإنَّ قُوته من نوع ما يقارن التَّحقيق فعلًا. كيف/ يفعل أفعالًا ليست لديه إذًا؟ فإنَّ ما يفعله، لا يفعله اتِّفاقًا ومُصادَفة ولا باللُّجوء إلى التَّفكير والتَّروِّي، ومع ذلك فإنّه يفعل؛ لقد قيل إنّه إذا انبعث شيء عن الواحد، وجب فيه أن يكون مُختلِفًا عن الواحد، وما

دام لهذا الشَّيء يختلف عن الواحد، فإنه ليس واحدًا. بل إنّ الواحد إنّما هو ذلك الأصل وحده. إن لم يكن واحدًا فهو اثنان، وهو أيضًا ذو كثرة لا محالة إذ إنّا نجد الآن خلافًا وجمعًا ثمّ كيفًا أن لم يكن واحدًا فهو اثنان، وهو أيضًا ذو كثرة لا محالة إذ إنّا نجد الآن خلافًا وجمعًا ثمّ كيفًا وهلمَّ جرَّا. / لهذا وحسبنا ذلك دليلًا على أنّه يجب في ما ينبعث من الواحد ألّا يكون واحدًا. أمّا أن تكون كثرة، وهي كثرة بحيث أنّها تُشاهَد في المُتأخِّر الواحد، فهذا أمر يبدو الالتباس فيه. فلا بدَّ من البحث في لهذا المُتأخِّر أيضًا، أنّه يجب أن يكون لا محالة.

ا ١٦ القد قلنا في غير لهذا المقام إنّه لا بدَّ من شيء يكون مُتأخِّرًا عن الأوَّل، وأثبتنا بوجه عامّ أنَّ هذا الأوَّل قُوَّة، وإنَّما هو قُوَّة تتَّسع إلى ما ليس له نهاية. كما أنَّا أثبتنا ما يلي أيضًا وهو أنّه يجب في الأُمور الأُخرى كلِّها أن تتيقَّن منها أنَّها ليس فيها أمر واحد، وحتَّى بين أواخرها، إلَّا ه وهو قادر/ على أن يُنتج. على أنّه يجب أن نضيف إلى قولنا ما يلي أيضًا. وهو أنّه ما دامت المُحدثات لا يسعها أن تتوجُّه علوًا، بل شأنها أن تمضي سفلًا، وبخاصَّةٍ أن تتوزَّع في الكثرة، فإنّ أصل الجُزئيّات كلّها الذي يبقى كما هو عليه في ذاته، إنّما هو أشدُّ من لهذه الجُزئيّات بساطة. والذي أحدث لهذا العالَم الحسِّيّ ليس هو عالَمًا حسِّيًّا إذًا، بل إنّه روح وعالَم روحانيّ. ١٠ كَذَٰلَكَ القول في ما كان مُتقدِّمًا على لهذا العالَم الأخير وأحدثه إذًا: / فإنّه ليس روحًا وليس عالَمًا روحانيًّا، بل إنّه أشدُّ بساطةً من الروح وأشدُّ بساطة من العالَم الروحانيّ. إنّ ذا الكثرة لا يخرج من ذي الكثرة، بل إنّ ذا الكثرة الذي يهمُّنا هنا إنّما يأتى فيما هو ليس ذا كثرة. وإن كان ذْلك الأصل ذا كثرة، فلا يكون هو الأصل مُطلَقًا، بل يكون قبله أصل آخَر. ولا بدُّ بالتالي من أن نقلُّص في الحقّ ما نقلِّصه حتّى ننتهي إلى الأمر الذي هو واحدٌ حقًّا، مُنزِّه عن كلّ كثرة وعن ١٥ كلّ بساطة جزئيّة، ما دام يجب فيه أن يكون لهذا البسيط حقًّا./ ولْكن كيف يكون ما ينشأ منه عقلًا ذا كثرة وعقلًا كلَّيًّا، والظاهر الجليّ هو أنّه ليس عقلًا هو في حدِّ ذاته؟ وإن لم يكن عقلًا، فكيف يخرج عقل ممّا ليس هو عقلًا؟ بل كيف يخرج من الخير المحض ما يكون في مثال الخير؟ وما عسى أن يكون قد أصابه من الخير المحض حتّى يُقال عنه إنّه في مثال الخير؟ ألِأنَّه تيسَّر له أن يكون كما هو عليه في ذاته وأن يبقى مثلما هو عليه في ذاته؟ فما هي العلاقة بين لهذه ٢٠ الحال/ والخير المحض؟ إنّ البقاء على الحالة الواحدة الذي نسعى وراءه إنّما هو بقاء الخيرات وثباتها. أو بالأحرى إنَّا نسعى وراء الشَّيء الذي يجب فيه أن نتخلَّى عنه لأنَّه الخير: أمَّا إن لم يكن الخير، فالأفضل أن ندعه. أفيكون الخير في حياة تبقى دائمًا على حالها، وفي الثَّبات مع ذْلك الواحد طوعًا؟ إذا كانت الحياة مُستحَبَّة لما ينبعث من الواحد، فإنَّه لن يسعى قطُّ وراء ٢٥ شيء وما في الأمر شك. فيبدو بقاؤه على الحالة الواحدة قائمًا على/ أنَّه يكتفي بما يكون حاضرًا؛ بل إنَّا نقول: إذا حضرت الأمور كلُّها كانت الحياة بحُضورها حياة مُستحَبّة، وتكون

الأُمور حاضرة آنذاك بحيث أنها لا تختلف عن الحياة، بل تكون هي الحياة ذاتها. وإذا توفَّرت له الحياة كلّها على صفائها، وجدت النّفس الكاملة كلّها والروح كلّه، وما فاته شيء من حياة ومن روح. فهو مُكتفٍ مع ذاته في ذاته، / ولا يسعى وراء شيء. وإن لم يكن يسعى وراء شيء، فإنّ لديه في ذاته ما كان قد سعى وراءه لو لم يكن حاضرًا. إنّه ينطوي في ذاته على الخير إذًا، أو على ما هو من نوع الخير ونُسمّيه الحياة والروح، أو على شيء يلتحق بهما. ولكن إن كان لهذا هو الخير المحض بالذات لما كان فوق لهذه الأمور شيء. أمّا إذا كان فوق لهذه الأمور شيء، في النابعث من لهذا الشيء حياة / مُوجَّهة إليه، مُرتبطة به، مُستمدَّة من قيامها في ذاتها، وهي حياة ثابتة باتّجاهها إليه. فإنّ لهذا الشيء إنّما هو الأصل لما ينبعث منه. ويجب في لهذا الأصل حياة ثابتة ومن الحياة ومن الروح إذًا. فيتيسَّر عند ذاك للحقيقة المُتأخّرة عنه أن تُوجّة إليه الدياة الكامنة فيها، وهي الحياة تُحاكي ما ينطوي عليه ذلك الأصل ويحيا به، / كما أنّها تُوجّة إليه الروح الكامن فيها، وهو روح يُحاكي ما ينطوي عليه ذلك الأصل، مهما يكن ما هو عليه في ذاته.

الضّلال والخطأ، وأشرف من الروح المُشتول على كلّ شيء ومن الحياة الفائقة والروح الفائق؟ الضّلال والخطأ، وأشرف من الروح المُشتول على كلّ شيء ومن الحياة الفائقة والروح الفائق؟ إذا أجبنا: "إنّما هو ذٰلك الذي أحدثها"، فكيف أحدثها؟ وإن لم يظهر شيء يكون فوق الروح، فإنّ كلامنا لا يُجاوِز لهذا إلى شيء آخر جديد، بل يقف عند الروح. / ولكته يجب أن نرتقي إلى ما فوق ذٰلك لأسباب كثيرة، من بينها أنّ اكتفاء الروح بذاته إذ كان من الأشياء كلّها قوامه، إنّما هو اكتفاء، من الخارج يأتيه؛ وإنّ كلّ واحد من لهذه الأشياء ناقص في ذاته. وما دام كلّ شيء ينال شيئًا واحدًا من الذات، وهو واحد بالاشتراك، فإنّه ليس هو الواحد بالذات. فما عسى أن يكون ذٰلك الذي ينال/ الروح منه بالشّركة وهو بكيان للروح وما يصحبه من الأشياء كفيل؟ لكنّا نقول: إن كان ذٰلك الأصل هو الذي يكفل لكلّ شيء كيانه، وإن كانت الكثرة في الروح، وكان الروح ذاته مكتفيًا بذاته لسبب حضور الواحد، فإنّ ذٰلك الأصل إنّما هو الذي يُحدث الذات وفوق الاكتفاء والاكتفاء بالذات، وما في الأمر شك. أمّا هو فليس بالذات، بل إنّه فوق الذات وفوق الاكتفاء بالذات.

المن هل نكتفي بما ذكرنا ونستأذن بالانسحاب؟ ألا، إنّ النَّفْس لا تزال في أوجاع الوضع، لا بل قد اشتدّت الآن عليها لهذه الأوجاع؛ وربّما وجب عليها أن تضع الآن وقد وثبت نحو الواحد زاخرة بأوجاعها. ومع ذلك، فقد يجب أن نعود ونُهدِّىء من روعها، لعلّنا نجد لأوجاعها نُقهًا يُسكّنها. بل ربّما تمَّ لنا ذلك من أقوالنا السابقة، إذا عدنا إلى إنشادها. وما

٢٠ عسى أن يحلَّ محلّها أنشودَة أخرى جديدة؟/ فإنّ النَّقْس تجري بين الحقائق كلّها، ومع ذلك فإنّها تفرُّ هاربة من الحقائق التي ننال حظنّا منها، إن حاولنا أن نضبط لهذه الحقائق بالنَّطق والتَّفكير. ولا غرو، فإنّ الفكر، إذا حاول الإفصاح، وجب فيه أن يتلقّى الأشياء شيئًا بعد شيء. كذلك يكون الفكر في جريه. أمّا في ما هو بسيط من الوجوه كلّها، فأنّى للفكر أن يجري؟ بل حسبنا حينتذ باللَّمس نورًا./ ولكنّ اللامس عندما يلمس، لا يقوى قطُّ على القول ولا يُبالي به، بل يعود بعد ذلك إلى ما تمّ له فيسكبه في قالب النُّطق والتَّفكير. يجب التَّصديق بأنَّا قد شاهدنا، عندما تفاجأ النَّقْس بنور تتلقّاه. ذلك لأنّه - لهذا النور - إنّما هو من الواحد وهو هو ذاته. ويجب التَّصديق آنذاك بأنّه حاضر عندما يُنير مثلما كان لذاك الإله/ الآخَر إذ دعاه داع إلى بيته؛ فإن كانت التَّش خالية من النور، فهي محرومة من إلهنا أيضًا. أمّا إذا انتشر فيها النور، فإنَّ بين يديها ما كانت ساعية هي إليه. وتلك هي الغاية للنَّقْس حقًّا: أنْ تمسَّ ذلك النور مسًّا وأن يديها ما كانت ساعية هي إليه. وتلك هي الغاية للنَّقْس حقًّا: أنْ تمسَّ ذلك النور مسًّا وأن يديها فإنّ الذي أشعَ نوره فيها، هو الذي يجب فيه أن تُشاهِده. فالشَّمس لا تُشاهِد بنور غيرها. وكيف فإنّ الذي أشعَ نوره فيها، هو الذي يجب فيه أن تُشاهِده. فالشَّمس لا تُشاهِد بنور غيرها. وكيف يتمُ ذلك؟ دع الدُّنيا وما فيها.

#### الفصل الرابع

**(**Y)

## في كيف ينبعث عن الأوَّل ما هو بعد الأوَّل، وفي الواحد

ا إن كان بعد الأوَّل شيء، فهو من لهذا الأوَّل حتمًا. فإمَّا أن يكون منه سواءً بلا توسّط، وإمَّا أن يُرد إليه بتوسُّط ما بين الطَّرفين، فيكون نظام الثَّواني والثَّوالث: فالثاني يُرد إلى الأوَّل، والثَّالث إلى الثاني. ذلك لأنَّه لا بدَّ من أن يكون شيء قبل الأشياء كلّها وهو بسيط. فيكون مُختلِفًا عمّا يتأخّر عليه، / قائمًا في ذاته مع ذاته، ليس مُختلِطًا بما ينبعث عنه، وبوسعه، مع ذلك، أن يكون حاضرًا إلى غيره من وجه آخر. فهو الواحد حقًّا، وليس بمعنى أنّه كان شيئًا ما أوَّلا ثُمَّ أصبح واحدًا. لهذا وإنّ القول فيه إنَّه واحد إنَّما هو إفك مبين، إذ لا يناله نطق ولا علم، بل يقال فيه إنّه فوق الذات. فلو لم يكن بسيطًا بعيدًا عن كلّ عرض / وتركيب، ولو لم يكن حقًّا لما كان هو الأصل. ثُمَّ إنَّه يفوق الأُمور كلّها اكتفاءًا بذاته، بكونه بسيطًا وأوَّلاً. فإن لم يكن الأوَّل كان في حاجة إلى البسائط التي فيه حتى الأوَّل كان في حاجة إلى البسائط التي فيه حتى منها ويستوي. يجب في ما هو من لهذا المقام أن يكون وحده واحدًا، لأنه لو كان في مقامه شيء منها ويستوي. يجب في ما هو من لهذا المقام أن يكون وحده واحدًا، لأنه لو كان في مقامه شيء الجسم الأوَّل، إذ إنّ بسيطًا لن يكون جسمًا قطّ، والجسم حادث وليس أصلًا؛ أمّا الأصل فغير حادث. وما دام لهذا الأصل غير جسمين وواحدًا فذاك هو الأوَّل.

٢٠ هذا وإن كان بعد الأوَّل شيء يختلف عنه، فليس لهذا الشَّيء بسيطًا إذًا/: إنّما يكون واحدًا ذا كثرة. فمن أين ينبعث؟ من الأوَّل. ذلك لأنه لم يكن وليد الاتّفاق والمُصادَفة، وإلّا لما كان ذلك هو أصل الأشياء كلّها، وكيف ينبعث من الأوَّل إذًا؟ إن كان الأوَّل كاملًا، وأكمل من الأشياء كلّها، وكان هو القدرة الأولى، وجب فيه أن يكون الأقوى بين الحقائق كلّها، ووجب في الحقائق القديرة الأخرى، على قدر ما تكون قديرة، أن تقلّده في حوله وقُوَّته. فإن سائر الأشياء إذا أدركت كمالها، نراها تلد ولا تطيق أن تبقى مع ذاتها في ذاتها، بل إنّها تُحدِث شيئًا آخَر. ولا يصدق لهذا القول على ما يكون صاحب إرادة، بل على الأشياء التي تنشأ بدون مثلًا، ورادة، وحتى على ما لا نفس له: فإنّه يعطى من ذاته على قدر/ استطاعته. فالنار تُسخَن مثلًا،

والنَّاج يُبرِّد والدَّواء يفعل في غيره أفعاله. ولهكذا كلِّ شيء حسب ما يكون عليه في ذاته. فالأشياء كلّها تقلّد الأصل في قدرته تحقيقًا للدَّوام والجودة. فكيف يبقى في ذاته ما كان هو الأكمل وهو الجود الأوَّل، فكأنّه يبخل بذاته؛ أو أصابه/ العجز وهو القدرة على كلِّ شيء؟ ثمّ كيف يكون هو الأصل بعد ذٰلك؟ لا بدّ من أن ينشأ منه شيء إذًا، ما دام ثمّة شيء ينبعث من الأُمور الأُخرى، وهي تستمد منه قيامها في ذواتها، إذ إنّها تستمد منه هذا القيام لا محالة. فالواقع هو أنّه يجب في أصل الأُمور المُتأخِّرة أن يكون هو الفائق الإكرام. كما أنّه يجب في مولوده الأوَّل أن يكون فائق الإكرام أيضًا وهو/ صاحب المقام الثاني نظرًا إلى الأصل الأوَّل، وأفضل الأشياء كلّها.

Y إن كان الروح ذاته هو الأصل المولِد، وجب في الذي يليه أن يكون دون الروح؛ ولْكنّه يكون أقرب الأشياء إليه وشبيهًا به. إلَّا إنّه ما دام الأصل المولِد فوق الروح، فالمولود إنّما هو الروح لا محالة. وما باله لا يكون هو الروح، والعرفان فعله؟ إنّ العرفان يُشاهد المعروف وهو مُوجَّه إليه/ وكأنّ المعروف يسوقه إلى كماله ويكمله. فهو في ذاته لا وجه له ولا حدّ مثل الإبصار، والمعروف هو الذي يُحدِّده. ولذلك قيل: «إنّ المُثلُ والأعداد إنّما تنبعث من الثّنائيّة والواحد». فالمُثلُ والأعداد إنّما تنبعث من الثّنائيّة كثيرة، وهو ينكشف عن تركيب فيه، ولو كان تركيبًا روحانيًّا، كما أنّ مُشاهدته إنّما تتناول فعلًا كثيرة، وهو ينكشف عن تركيب فيه، ولو كان تركيبًا روحانيًّا، كما أنّ مُشاهدته إنّما تتناول فعلًا . كما أنه أشياء كثيرة. / ثُمَّ إنّه هو ذاته أمر معروف، ولْكنّه عارف أيضًا: فها هوذا اثنان فعلًا. كما أنّه يختلف عن الواحد بأنّه أمر معروف مُتأخّر عن الواحد.

ولكن كيف ينبعث لهذا الروح من الأمر المعروف؟ إنّ الأمر المعروف هو باقي مع ذاته في ذاته، وليس ناقصًا من المُشاهِد والعارف؛ وأقول في العارف إنّه ناقص نظرًا إلى ذٰلك الأمر المعروف/: فلا يكون، وهو كذٰلك، كأنّه عديم الإحساس بل يكون منه كلّ ما معه وفيه، وهو يميّز حاله من كلّ وجه. ثُمَّ إنَّ إدراكه لذاته بما هو في منزلة الشُّعور بالذات، إنّما يتمّ في سكون دائم وعرفان يختلف عن العرفان الذي يتمّ في الروح. وأذا نشأ شيء بعد ذٰلك، وهو باقي معمون كذٰلك/ على ما هو في ذاته، فإنّ لهذا الشَّيء إنّما عنه شيئًا، وهو آنذاك على ما هو في ذاته طبعًا؛ بأشد ما يمكن أن يكون. إنّ الذي ينشأ إذًا ينشأ منه ما دام هو باقيًا كما هو عليه في ذاته طبعًا؛ ويمضي الكون والصَّيرورة في حين بقائه هو كما هو عليه في ذاته. ثمّ ما دام هو باقيًا أمرًا معروفًا، فإنّ الذي ينشأ إنّما يكون عرفانًا. وما دام لهذا عرفانًا وهو عرفان يُدرِك ما عنه نشأ - إذ المعروف، وكأنّه هو ذلك الأمر المعروف، وكأنّه هو ذلك الأمر المعروف، جاء على صورته ومثاله. ولكن كيف نشأ مع كون ذلك الأصل باقيًا في ذاته؟ إنّ

الفعل إنَّما هو فعلان، فعل هو فعل الذات أصْلًا، وفعل يخرج من الذات التي يقوم الشَّيء بها. أمّا فعل الذات فهو الشَّيء ذاته مُحقّقًا في ذاته؛ أمّا الفعل المُنبعِث من الذات، فهو ما يجب فيه ٣٠ أن يكون التِبعَ في كلِّ شيء حتمًا،/ وهو آنذاك يختلف عن لهذا الشَّيء في ذاته. مثل ذٰلك مثلما أنَّ في النار حرارة تحقِّق ذات النار، وحرارة تنشأ عنها إذا فعلت النار فعلها المطبوعة عليه ذاتًا مع بقائها نارًا. وكذُّلك الأمر في الملأ الأعلى أيضًا، بل إنّه بالملأ الأعلى أحرى: يبقى الأوَّل ٣٥ في ماهو عليه طبعًا، قائمًا في كماله ومع فعله. / فيُصبح بهما الفعل المولود منه فعلًا قائمًا في ذاته لأنَّه ناتج عن قوَّة عظيمة، لا بل عن القوَّة العُظمَى بين القوى. فلا غرو إن أدَّت الحال بهذا الفعل إلى أن يكون حقًّا وأن يكون ذاتًا. فإنّ ذٰلك الأصل الأوَّل كان فوق الذات، وهو قوّة ٤٠ الأشياء كلُّها؛ فيكون ما ينشأ عنه هو الأشياء كلُّها. وإذا/ كان لهذا الثاني هو الأشياء كلُّها، فإنّ ذْلك الأوَّل فوق الأشياء كلَّها، وفوق الذات إدًّا. ثُمَّ إن كان لهذا الثاني هو الأشياء كلَّها، فإنّ الواحد إنّما يكون قبل الأشياء كلّها، وليس من الأشياء كلّها سواءً، ويجب فيه بذلك أن يكون وراء الذات. ولهذه الذات هي الروح ذاته. ومن ثمّ فإنّ وراء الروح شيئًا. فإنّ الحقّ ليس جثَّة ه٤ هامدة، لا حياة فيه ولا عِرفان له؛ بل إنّ الروح والحقّ شيء واحد. / على أنّ الروح ليس روح أشياء مُتقدِّمة عليه، كما أنَّ الإحساس إنَّما هو إحساس بمحسوس كان قبله. بل إنَّ الروح هو ذاته أشياؤه، ما دام لا يستمدّ من غيره مُثُلها. ومن أين يستمدّها؟ بل إنّه قائم من أشيائه وأنّه معها ٥٠ شيء واحد بالذات. ولهذا هو أمر العلم من أغراضه، إن كان علمًا بما هو مُنزَّه عن/ الهَيولي.

# الفصل الخامس (۳۲)

# في أنّ الروحانيّات ليست خارجة عن الروح، وفي الخير المحض

البالحقائق؟ كلّا! ولعمري، كيف يكون عديم الروحانيّة، ثُمَّ يبقى روحًا بعد ذلك؟ يبجب فيه أن يكون إذًا دائمًا على علم، وألّا يدركه النسيان يومًا. كما أنّه يجب في علمه ألّا يكون علم ظلّ يكون إذًا دائمًا على علم، وألّا يدركه النسيان يومًا. كما أنّه يجب في علمه ألّا يكون علم ظلّ وتخمين، أو علمًا فيه اشتباه أو علمًا كأنّه يسمعه عن غيره ؟ / كما أنّ علمه ليس علمًا دلاليًّا. وإن كنّا ننسب إليه علمًا ما قائمًا على دلالة، فلا مناص من أن نُسلّم له بعلم جليّ في ذاته من وجه ما. مع أنّ العقل يدلّ على أنّ الأمر كذلك هو في العلوم كلّها ؛ وإلّا فكيف نميّز بين الجليّ وغير الجليّ في ذاته ؟ لكنّ الأمور التي يعترف بأنّها بيئة في ذاتها، أنّى لنا القول بأنّ بيانها في ذاتها الجليّ في ذاته ؟ إنّ ما يدركه بالحواسّ، وهو أشدّ ما يكون يقينًا فيما يبدو، يجعلنا نقف مُتردّدين ؛ فلعلّ الوُجود الذي يظهر من بالحواسّ، وهو أشدّ ما يكون يقينًا فيما يبدو، يجعلنا نقف مُتردّدين ؛ فلعلّ الوُجود الذي يظهر معه ليس وجودًا في الأعيان والأشياء، بل وجودًا في الانفعالات فقط؛ فلا بدّ في الأمر من التّحكُم إلى الروح والتّفكير . / حتى ولو سلّمنا بأنّ ما تكفل لنا الحواس إدراكه هو أمر موجود حقًا في الحسيّات، فإنّ ما يُدرك آنذاك بوساطة الإحساس هو أثر الشّيء، ولا يدرك الإحساس حقًا في الحسيّات، فإنّ ما يُدرك آنذاك بوساطة الإحساس هو أثر الشّيء، ولا يدرك الإحساس الشّيء في ذاته ، بل يبقى لهذا الشّيء غريبًا على الإحساس .

والواقع هو أنّ الروح يدرك، وهو يدرك الروحانيّات. فلو كان يدركها على/ أنّها تختلف عنه، فكيف يقع الجمع بينها وبينه؟ ولكن ربّما حدث في هذا الجمع ألّا يقع؛ ومن ثمّ يتأتّى للروح أن يدرك الروحانيّات إلّا إذا وقع بينها وبينه، فلا يكون دائمًا حاصلًا على المعرفة. وإن قيل في الواحد إنّه مقرون إلى الآخر، فما عسى لهذا القران أن يكون؟ فضلًا على أنّ العِرفان يكون انطباعًا
 آنذاك. وإن كان ذلك كذلك، كان العِرفان أمرًا يطرأ من الخارج ويصدع الروح صدعًا: / فكيف ينطبع الانطباع؟ أو بأيّة هيئة تتشكّل الانطباعات؟ لهذا وإنّ العِرفان يكون إدراكًا لما هو في الخارج أنثذٍ، مثلما هو الأمر في الحواس. وهل يمتاز حينئذٍ عن الحواس إلّا بكون مدركاته أصغر من مدركاتها؟ وكيف يعرف أنّه قد أدرك حقًّا؟ ثمّ كيف يميّز بين الشّيء خيّرًا أو حسنًا أو عدلًا؟ فإنّ مدركاتها؟

الشَّيء في ذاته يختلف عن هاتيك الأمور، ولا ينطوي على ما يُقاس الحكم به من المعايير التي ٣٠ يطمئنّ إليها اليقين./ بل لهذه الأُصول غريبة عليه، ولهذا هو حال الحقائق منه. ثمّ إنّ الأُمور الروحانيّة، إمّا أن تكون عديمة الإحساس، لاحظّ لها من حياة وروح، أو إنّها تكون حاصلة على الروح. فإن كانت حاصلة على الروح، كان الطَّرفان هنالك وكان بذلك الحقّ الصّراح وهو الروح ٣٥ الأوَّل. وينحصر بحثنا، عند ذٰلك، في كيف يكون الوضع/ الصَّحيح بين الروحانيّ المعروف وبين الروح العارف: هل يكونان معًا في شيء واحد، وهما مع ذٰلك مختلفان؟ أو كيف تكون العلاقة بينهما؟ وإن كانت تلك الأمور الروحانيّة عديمة الروح والحياة، فما عساها أن تكون حقائق؟ فإنّها ليست «مُقدّمات» أو «مُسلّمات» أو «مقولات»، وهي كلّها أوصاف تُقال في أشياء تختلف عنها وليست هي الحقائق في حدّ ذاتها. كذلك هو الأمر مثلًا في القول: «إنّ العدل ٤٠ حسن». / فالعدل شيء والحسن شيء آخر . وإن قيل في الروحانيّات إنها أوصاف بسيطة ، فالعدل هنا والحسن هناك، قلنا: لا يكون العالَم الروحانيّ عالَمًا واحدًا أنذاك يقوم في الوحدة، بل يكون كلّ أمر فيه منتبذًا ناحيته. لهذا أوّلًا. ثمّ ما هي الناحية التي يتّجه إليها والأمكنة التي ينتشر عليها؟ ه؛ وكيف يأتي عليها الروح جاريًا؟ بل كيف يبقى ساكنًا؟ وكيف يبقى في ذاته على حاله؟/ وبوجه الإجمال، ما عسى أن يكون له من انطباعة أو صورة؟ ألا إذا عرضت لهذه الروحانيّات للروح كأنّها بمنزلة آثار من ذهب أو من مادة أُخرى صنعها نحّات أو رسّام. وإن كان ذلك كذلك، كان الروح المشاهد إحساسًا. ولماذا يكون أحد الأُمور الروحانيّة آنذاك هو العدل، والأمر الآخر شيئًا آخر؟ هذا وإنّ الأمر الأعظم هو التالي: إن/ سلّمنا في لهذه الأُمور أنّها مُستقلّة عن الروح استقلالًا تامًّا، وأنَّ الروح يُشاهِدها وهو على لهذه الحال، فإنَّ إدراكه لها ينبغي بالضرورة ألَّا يكون إدراكًا صحيحًا وإنَّما يكون الروح في كلِّ ما شهده كذوبًا. والحقُّ أنَّ تلك الأمور ليست سوى الصَّدق خارجًا؛ ثُمُّ إنَّ الروح يُشاهِدها من غير أن يكون بين يديه، ولا يتلقَّى منها في إدراكه ه، على ما وصفناه إلَّا أشكالها . / وما لم يُدرِك الحقّ الخالص، ولم يكن لديه منه إلَّا شكله الظاهر، يمسى حاصلًا على زيف كاذب ليس له من الحقّ خلاق. وإذا علم الروح بأن ليس لديه إلّا مسخ كذوب، ساقه عمله إلى الاعتراف بأنّه لا حظّ له من الحقّ الصّراح. ولْكنّه إن كان عن ذٰلك غافلًا، ٦٠ وظنّ أنّ لديه محض الحقّ وهو خلو منه، كان الكذب الذي فيه كذبان، / وازداد هو بعدًا عن الحقِّ المبين. ولذُّلك لا ينطوي إدراك الحواسّ على الحقّ الصّراح، فيما أرى، بل على الظُّنّ، وإنَّما كان ظنًّا لأنَّه يتلقّى تلقّيًا: وإذا كان ظنًّا، كان ما يتلقّاه شيئًا وما يأخذ منه ما تلقّاه شيئًا آخر. وإن لم or يكن إذًا في الروح محض الحقّ، / فلن يكون الروح على ذٰلك هو الحقّ خالصًا، بل لن يكون روحًا حقًّا، وما كان ليكون من الروح في شيء. ومع ذٰلك فإنّ الحقّ الصّراح لا يلتمس قطّ من وحه آخر.

٢ | يجب في الروحانيّات ألَّا نطلبها خارج الروح إذًا، وألَّا نقول فيه هو إنَّه ينطوي على انطباعات للحقائق. كما أنّه يجب ألّا نحرمه من الحقّ الصّراح فنجعل الروحانيّات مجهولة في ذاتها، بل لا وجود لها، فضلًا على أنَّا بذلك نحكم على الروح بالزُّوال، فلا بدَّ من إبراز ه المعرفة والحقّ الصّراح، ومن الحرص على الحقائق كلّها، / ومن معرفة الشَّيء ما هو. ولست أعنى معرفة الشَّيء كيف هو، إذ إنَّا لا ندرك عند ذاك إلَّا صورة منه وأثرًا، فلا نحصل على تلك الأمور ولا نتَّحد بها ولا نتمازج معها. وما دام ذٰلك كذٰلك، وجب أن نردّ الأشياء كلُّها إلى الروح الحقّ الخالص: فيعلم الروح آنذاك ويعلم حقًّا، ولن يعتريه النّسيان، ولن يتحوّل ١٠ ساعيًا./ ثمّ إن الحقّ الصّراح يستقرّ فيه، ويصبح هو مقامًا للموجودات، فيكون ذا حياة وذا عِرفان. يجب في لهذه الأمور كلُّها أن تتوافر لتلك الحقيقة الفائقة سعادتها، وإلَّا، فأين يكون شرفها وكرمها؟ ولا يحتاج الروح، وهو على لهذه الحالة، إلى استدلال وإلى إقناع على أنّه ١٥ كذلك هو: أجل، إنّه كذلك هو، وهو جليّ لذاته بما هو عليه في ذاته؟ / كما أنّه لا يحتاج إلى دليل، إن كان شيء مُتقدّمًا عليه، على أنّه مُنبعِث هو من لهذا الشَّيء؛ وإن كان بعد ذٰلك الشَّيء شيءٌ، على أنّه هو لهذا الشَّيء الآخَر (وليس من شاهد أصدق منه على ذاته)؛ وعلى أنّه، في الملأ الأعلى، هو ذٰلك كلُّه وحقًّا. ومن ثمَّ فإنّه هو الحقّ الصّراح حقًّا، ذٰلك الذي ليس بكونه مُتوافَقًا مع غيره، بل مع ذاته هو، فلا يكشف عن شيء يختلف عنه، بل إنّ ما يخبر عنه إنّما هو ما هو عليه في ذاته، وما هو عليه في ذاته فذاك هو الذي يخبر عنه. ومن يستطيع أن يُكذِّبه بعد ٢٠ ذلك، وأنَّى يأخذ ما يكذِّبه به؟/ إنَّ التَّكذيب إذا وافق في حكمه الخبر الذي جاء لنقضه أصبح هو لهذا الخبر طبقًا لما يكون عليه في أصله، ويكون الطُّرفان شيئًا واحدًا. فإنَّك لن تجد شيئًا غير الحقّ أصدق من الحقّ.

سل ها هي ذي تلك الحقيقة الواحدة تبرز أمامنا إذًا: هي الروح، أعني الأشياء كلّها والحقّ المبين. وإن كان الأمر كذلك، فإنّ الروح إله عظيم. أو بالأحرى، ليس هو إلهًا من بين الآلهة، بل يرى أنّه الإله الكُلّيّ بكونه الأشياء كلّها. ولهذه الحقيقة إنّما هي إله، وهي إله من المقام الثاني تكشف عن ذاتها قبل أن تُشاهِد الإله الأعظم. أمّا لهذا الأعظم فإنّه جالس فوقها وقد استوى عليها، ما دامت على لهذه الحال، كأنّها عرشه/ الذي لا يزال مُرتبِطًا به. يجب في لهذا الإله الأوّل، إذا أقبل، ألّا يُقبِل وهو مُستو على جماد غير ذي نفس أو على النّقْس مُباشرة، بل يتقدّمه ما يكون في مُنتَهى الحسن والجمال. كذلك يسير أمام الملك في مواكبة أصحاب الرّتب السّفلَى أوّلًا، ثمّ يأتي أصحاب المقامات التالية على ازدياد في الجاه والمهابة، / ثُمّ حاشية الملك بأفرادها المقرّبين إليه، ثمّ من يلي الملك على الفور شرفًا وجاهًا. ويظهر الملك بعد

هُولاء كلّهم، فيفاجئ الناس بهيبته. فترتفع الصَّلوات إليه، وتتطأطأ الرُّؤوس من قِبَل هُولاء الذين لم ينسحبوا مُكتفين بمُشاهَدة من كان يتقدّمه. إنّ الملك، إنّما هو من مقام والذين النين لم ينسحبوا مُكتفين بمُشاهَدة من كان يتقدّمونه لا يحكم على غرباء، بل إنّ بين يتقدّمونه من مقام آخر. / أمَّا الملك في الملأ الأعلى فإنّه لا يحكم على غرباء، بل إنّ بين يديه الحكم الأعدل الفطريّ. وملكيّته هي الملكيّة حقًّا ما دام هو ملكّا على الحقّ المبين، وهو السيّد، فطرة وجبلة، على سليلته المُتماسِكة كلّها ببيان إلهيّ. هو الملك على الملك وعلى السيّد، فطرة وجبلة، على سليلته المُتماسِكة كلّها ببيان إلهيّ. هو الملك على الملك وعلى الملك وعلى لا الملك على غراره هنا أيضًا، إذ إنّه لم يكتفِ بالمُشاهَدة التي كانت لأبيه، بل عهد إلى تلك التي كانت لجدّه، وهي مُشاهَدة بمنزلة فعل شأنه تحقيق الكيان قائمًا في ذاته.

ع يجب أن نرتقي إلى الواحد إذًا، إلى الواحد حقًّا وليس الواحد بمعنى ما يكون غيره واحدًا، وهو ذو كثرة واحد بالاشتراك مع الواحد في كيانه. يجب أن ندرك الواحد الذي ليس واحدًا بالاشتراك والذي ليس واحدًا بأصحّ منه هو ذا كثرة. ثُمٌّ إنَّ العالَم الروحانيّ والروح إنَّما هما بأن يكونا أمرًا واحدًا أحرى من سواهما، وليس من شيء أقرب إلى الواحد من لهذا ه الأمر،/ على أنّه ليس بالواحد في صفائه. كلّ ذٰلك قد ورد ذكره. ونودّ الآن أن نرى، ما وسعنا الأمر، ما هو الواحد محضًا؟ الواحد محضًا، والواحد الحقّ الذي لا يوصف به سواه؛ فإنّه يجب أن نثب وثبًا من هنا إلى الواحد إذًا، وألّا نُضيف إليه شيئًا بعد ذٰلك. بل نلجأ إلى ١٠ السُّكون المُطلَق خوفًا من أن نميل عنه ولو قليلًا، ومن أن نقبل على الاثنين./ وإن لم تفعل فإنَّك مُدرِك للاثنينيَّة، لا بمعنى أنَّ الواحد فيها، بل بمعنى أنَّها المُزدوج المُتأخِّر عن الواحد. فإنه يأبي أن يُحصى مع غيره عددًا، لا مع الأحد ولا مع عدد آخر مهما يكن، وإنه لا يُحصى عددًا بحال. إنه القياس هو وليس شيئًا يقاس، كما أنّه ليس مع الأمور الأخرى سواء حتّى يكون ١٥ معها. وإلَّا لجمع بينه وبين الأشياء التي يُحصى معها وجه مُشترَك/ يكون مُتقدِّمًا عليه، في حين أنَّه يجب ألَّا يتقدّم عليه شيء. ذٰلك لأنَّ العدد الجوهريّ لا يقع عليه وصفًا، ولا ما هو مُتأخِّر عن لهذا العدد، أعنى العدد الكمّيّ. فإنّ العدد الجوهريّ هو الذي يضمن الكيان على الدُّوام، بينما ٢٠ يضمن العدد الكلّي التكثّر لوجوده مع غيره؛ وإن كان هو في ذاته عددًا، فلن يكون مع سواه. / هٰذا وإنّ الحقيقة الكامنة في أعداد الكمّ تُحاكى، في علاقتها مع الواحد الذي هو أصل العدد الكمّى، الحقيقة الكامنة في الأعداد الجوهريّة في علاقتها مع الواحد حقًّا. فتتلقّى وجودها من غير أن تُفنى الواحد أو تفرّقه إربًا. ذٰلك لأنّه إذا نشأت الاثنينيّة، فإنّ الواحدة حاضرة دائمًا، أعنى الوحدة المُتقدّمة على الاثنينيّة، وليست لهذه الوحدة حاضرة في الاثنينيّة بمعنى أنّها طرفا ٢٥ الاثنينيّة كلاهما أو أنّها حدّ الطَّرفين ./ ولماذا يكون أحد الطَّرفين دون الآخر؟ فإن لم تكن

الطَّرفين كليهما، فإنها تختلف عنهما، وهي، باقية، كأنها بقاء لها. وكيف يكون الطَّرفان مُختلِفينِ عنها؟ ثُمَّ كيف يكون الاثنان عددًا واحدًا؟ وهل هذا الواحد هو الواحد الكامن في كلّ من طرفي الوحدة الجامعة؟ ألّا إنّه يجب أن يقال فيهما إنّ كلًّا منهما واحد بالاشتراك مع الواحدة الأولى، ولكنّ وحدتهما غير الوحدة التي يصيبان منها. ثُمَّ إنّ الاثنينيّة، من حيث الواحدة، إنّما يصيب وحدتها بالاشتراك مع تلك الوحدة أيضًا، / ولكن بمعنى آخر. فليس البيت واحدًا، فأنم يكون الجيش واحدًا. فإنّ البيت إذا اتخذته من حيث أنّه مُتَصل بعضه ببعضه الآخر، ليس واحدًا بكونه كذلك، كما أنّه ليس واحدًا بكونه في الكمّ. أو يمكن أن يقال إذًا في الآخر، ليس واحدًا بكونه كذلك، كما أنّه ليس واحدًا واحدًا؟ ألّا، إن كانت كلّ سفينة نظرًا واحدًا إنّها بالذات، هي الوحدة التي تجعل العشر عددًا واحدًا؟ ألّا، إن كانت كلّ سفينة نظرًا مع مدينة وفي جيش مع جيش، فالواحد هو هو ذاته هنا. وإن لم يكن الواحد هو هو ذاته في المثل هنا، فليس هو هو ذاته في الأعداد هناك. هذا وإن بقيت حول موضوعنا شبهات، فإنًا نرُجنُها إلى مقام آخر.

ولو انبعثت منه أمور تختلف عنه. ففي الأعداد يبقى الأحد على حاله، ويُحدث الأعداد شيء ولو انبعثت منه أمور تختلف عنه. ففي الأعداد يبقى الأحد على حاله، ويُحدث الأعداد شيء يختلف عنه، فيخرج العدد على مثال الأحد دائمًا. أمّا في ما يكون قبل الحقائق، فالقول فيه إنّ الوحدة هنالك إنّما تبقى على حالها أحرى به أيضًا. / وإذا بقي الواحد هنا على ما هو في ذاته، فلا يُحدث الحقائق شيء غيره، إن جاءت على مثاله، بل يكفي هو ذاته لإنشاء الحقائق. ثمم إنّ مثال الأوّل - مثال الوحدة - في الأعداد هناك في مَثلِنا الأوّل، إنّما يقع على بعض الأعداد وقوعًا أوّليًّا، وعلى بعضها وقوعًا ثانيًا. ولا ينال كلّ عدد من الأعداد المُتأخِّرة على الوحدة من لأمده الوحدة نيلًا سواء. وكذلك الأمر هنا في ما يأتي بعد الأصل الأوّل: كلّ متأخّر عليه إنّما وإنّ أثر الواحد إنّما أقام ههنا شيء في ذاته، ومن ثمّ فإنّ الكيان إنّما هو أثر الواحد. ولقد نكون على صواب إذا قلنا في لهذه اللَّفظة "إيْني" (الكيان) التي تطلق إسمًا على الذات، إنّها مُشتقّة من الواحد، إن جاز لنا القول، ولم يرد أن يتجاوز بعيدًا بعد ذلك، بل عاد إلى ذاته واستكنّ في قراراته فأصبح هو الذات وأضحى للأشياء كلّها معًا. ففي النطق، مثلًا، إذا شدّدنا على نطقنا باللَّفظ خرجت لفظة "إيْن" (الواحد) وكأنّها تدلّ على ما يُشتق من الواحد، وأدى عضو الشوت باللَّفظ خرجت لفظة "إيْن" (الواحد) وكأنّها تدلّ على ما يُشتق من الواحد، وأدى عضو الشوت باللَّفظ خرجت لفظة "إيْن" (الواحد) وكأنّها تدلّ على ما يُشتق من الواحد، وأدى عضو الصّوب باللَّفظ خرجت لفظة "إيْن" (الواحد) وكأنّها تدلّ على ما يُشتق من الواحد، وأدى عضو الصّوب باللَّفظ خرجت لفظة وإيْن" (الواحد) وكأنّها تدلّ على ما يُشتق من الواحد، وأدى عضو الصّوب باللَّفط خرجت لفظة وإيْن" (الواحد) وكأنها تدلّ على ما يُشتق من الواحد، وأدى عضو الصّوب السّوب عضو الشوت عضو السّوب باللَّفظ خرجت لفظة وإيْن" (الواحد) وكأنها تدلّ على ما يُشتق من الواحد، وأدى عضو الصّوب باللَّه على المُورد اللّه على المُورد السّوب المنتق عضو الصّوب باللَّه المنتق على المناب على المُورد السّوب المناب المناب المنتق على المناب المناب المنتق على المناب المنتق على المناب المنتق على المناب المناب

به لفظة «أُنْ» (الحقّ) على الوجه المُستطاع. / ولهكذا فإنّ الذي ينشأ، أعني الذات والكيان، إنّما يكون مُشتملًا على صورة ما دام أنّه يخرج جاريًا من قوّة الواحد. أمّا النَّفْس الناطقة، فإنّها ترى ذٰلك وتتأثّر بمُشاهدته فتتكيّف بما رأت وتنطق بالألفاظ «الحقّ» و«الكيان» و«الذات»
 و «المعيّن». فإنّ لهذه / الألفاظ كلّها إنّما تريد أن تدلّ على ما نشأ قائمًا في ذاته، وقد وصفه الناطق به وهو مُجهَد، فتُحاكى بقدر إمكانها ولادة الحقّ.

ح الله ومهما كان وصفنا للهذه الأُمور، فإنّ الذات التي تنشأ إنّما هي مثال، إذ إنّ ما يخرج من الله الم الملا الأعلى لا يقال فيه إنّه شيء غير المثال. وليس مثال شيء جزئي، بل إنّه مثال الكلّ، بحيث أنَّه لا يبقى مُتَّسع لمثال آخر بعد ذٰلك. فلا غروَّ إن كان الأصل الأوِّل مُنَّزهًا عن كلِّ مثال. وما ه الذات أن تكون شيئًا معينًا، أو إنه يجب/ في الذات أن تكون شيئًا معينًا، أعنى شيئًا له حده. أمّا الواحد فلن يدرَك على أنّه شيء معيّن، وإلّا لما كان أصلًا، بل كان ذٰلك الشَّىء الذي نطقت به فقط. لهذا وإن كانت الأشياء كلُّها في ما نشأ عن الواحد، فبأيّ شيء منها تدلُّ على الواحد؟ لَكنَّه ليس هو شيئًا من لهذه الأشياء، فلا يقال فيه إلَّا أنَّه فوقها ووراءها. غير أنَّ لهذه ١٠ الأشياء إنّما هي الحقائق وهي الحقّ أيضًا. / إنّه وراء الحقّ إذًا. ولا يعني كونه وراء الحقّ أنّه هٰذا الشَّيء أو ذاك، إذ إنّه لا يثبت فيه شيء، ولا يدلُّ على اسمه، بل إنه يعني أنّه ليس هٰذا الشَّيء أو ذاك فقط. ثُمَّ إنَّ لهذه العبارة، حتّى ولو كان شأنها أن تدلّ عليه، فإنّها تدرك منه شيئًا. فما ١٥ أسفهنا مُحاولين أن نُحيط بهذه الحقيقة وهي كالبحر لا ساحل له ./ بل إنَّ من سعى إلى ذٰلك، بعَّد ما بينه وبين القدر المحدود اليسير الذي يتاح له في تتبُّع أثر الواحد. فإنّ من يريد أن يرى الحقيقة الروحانيّة يتخلّى عن كلّ تصوّر للمحسوس فيشاهد آنذاك ما يكون وراء الحسّيّات، وكذُّلك الأمر في من يريد أن يشاهد ما وراء الروحانيُّ أيضًا. فإذا تخلَّى عن كلِّ روحانيّ شاهَدَ، ٢٠ لأنَّه بوساطة الروحانيّ إنَّما يعلم أنَّ الواحد موجود؛ / ولا بدّ من التَّجرَّد عن الروحانيّات، لإدراك الواحد كيف يكون. فضلًا على أنّ «الكيف» لديه يدلّ على أنّه «بلا كيف»: فليس من «كيف» لما لا يعرف «بشيء». لْكنَّا نُقاسى الأمر لنعبّر عنه، فلا ندري ما عسانا أن نقول فيه، ثمَّ ٥٠ نخبر عمّا لا يناله وصف، ونسمّيه مُحاولين أن نصفه لذواتنا على قدر المُستَطاع . / بل وربّما كان لهذا «الواحد» إسمه ينطوي على نفى الكثرة عنه. ولذَّلك كان الفيثاغوريُّون يشيرون إليه فيما بينهم رمزًا بنفي الكثرة فيسمّونه «أبولون» (المنزّه عن الكثرة). وإذا تضمّن اللّفظ «الواحد» والإسم المدلولُ معنى إيجابيًّا، أصبح الأصل الأوّل أشدّ غموضًا منه فيما لو لم يذكر له إسم ٣٠ قطّ. وربّما/ لجأنا إلى لهذه التَّسمية بالواحد، حتّى ينطلق الباحث ممّا يدلّ على البساطة في أحلى معانيها، فينفي تلك التَّسمية في نهاية الأمر. أجل، لقد وضعها واضعُها على أنَّها خير ما

يمكن أن يتوفّر لديه، ولْكنّها لا تصلح، هي أيضًا، للدَّلالة على تلك الحقيقة الأولى. فإنّ لهذه و الحقيقة لا تُدرَك بالسَّمع، ويجب فيها ألّا يفهمها السمع، / بل المُشاهِد، اللَّهم إذا تيسر لصاحب فهم أن يفهمها. فضلًا على أنّ المُشاهِد لو حاول آنذاك أن ينظر إليها على أنّها مثال، لما كان يدركها.

V فالواقع هو أنّ للنّظر، إذا تحقّق، وجهين. فلنأخذ العين مثلًا. فإنّ في مقابلها المُبصَر وهو مثال الشّيء المحسوس، والمتوسّط الذي به ترى لهذا المثال. ثُمَّ إنّ العين تدرك لهذا المتوسّط، على أنّه مختلف عن المثال، وهو للمثال سبب إبصاره، لٰكنّه يُبْصَر هو ذاته في المثال ومعه. / ولذلك لا يتبح إدراكًا واضحًا عن ذاته، ما دام البصر مُسدَّدًا إلى الشَّيء الواقع الضَّوع عليه. فإذا لم يكن شيء يُقابِل العين غير الضَّوء لكانت أدركته على الفور بمسّةٍ خاطفة، مع أنّها تراه، عندئذ، وهو مستوعلى غيره، إذ إنّه لو كان وحده غير واقع على غيره لما استطاع الحسّ تراه، عندئذ، وهو مستوعلى غيره، إذ إنّه لو كان وحده غير واقع على غيره لما استطاع الحسّ أن يدركه. / ولا غرو، فإنّ نور الشَّمس الثابت فيها، ربّم فات حواسّنا لو لم يكن واقعًا في حجم أجمد منه. أمّا لو قلنا في الشَّمس إنّها نور كلّها، لكنًا نتبيّن في ذلك دلالة على ما ندَّعيه ونذهب إليه. ولن يكون النور على مثال المرئيّات الأُخرى قطَّ، بل لن يكون إلّا شيئًا مبصرًا على استواء، إذ إنّ المرئيّات الأُخر/ ليست نورًا وحسب.

ويصحّ ذٰلك على قوّة النَّظر في الروح أيضًا. فإنّها ترى، هي أيضًا، بوساطة نور آخر، الأُمور التي انتشر عليها الضِّياء المُنبعث من تلك الحقيقة الأُولى، وإنّها لترى ما دام النور مُنتشرًا في تلك الأمور. أمّا إذا انعطفت نحو حقيقة الأمور المُضاءة ذاتها، أصبحت رؤياها للنور رؤيا في تلك الأمور. أمّا إذا انعطفت نحو حقيقة الأمور المُضاءة ذاتها، أصبحت رؤياها للنور رؤيا معيفة. على أنّها إن مالت عن/ المرئيّات ووجّهت وجهها إلى النور الذي بوساطته ترى، شاهدت عند ذاك النور وأصل النور.

لكته ما دام لم يجب في الروح ألّا يُشاهِد لهذا النور على أنّه مُستقِل عنه، لا بدّ من الرُّجوع إلى العين. فقد يحدث للعين، هي أيضًا، ألّا تدرك النور المُستقِل عنها الغريب عليها. / بل إنّها ٢٥ تُشاهِد في اللَّحظة الخاطفة، قبل النور الخارجيّ، نورًا ما تنفرد به هي وهو أشدّ سُطوعًا. لقد ينبعث منها ليلًا ويمتدُّ أمامها في الظَّلام تارة. وتأبى هي طورًا أن تنظر إلى شيء فتغضُّ من طرفها، فتبعث نورًا بالرَّغم من ذلك. أو إنّ صاحب العين يضغط عليها فيُشاهد النور الكامن عيها. / عند ذاك لا تكون رائية وهي ترى، بل إنّها ترى عند ذاك بخاصّةٍ. فإنَّ ما تراه إنّما هو النور، وكلّ ما سواه إنّما كان على مثال النور وما كان نورًا. كذلك القول في الروح إذا حجب ذاته عمًّا سواه وانسحب إلى باطنه: فيُشاهِد آنذاك وهو لا يرى. والذي يُشاهِده ليس نورًا يكون شيئًا في سواه وانسحب إلى باطنه: فيُشاهِد آنذاك وهو لا يرى. والذي يُشاهِده ليس نورًا يكون شيئًا في م شيء آخر، بل النور ذاته، وحده مع ذاته، قائمًا في ذاته بصفائه، وقد ظهر له ظهورًا خاطفًا. /

٨ | فأشكل عليه أمر لهذا النور من أين ظهر، من الخارج أم من الباطن؛ ثمّ أخذ يقول بعد انسحاب النور: «لقد كان نورًا في الباطن؛ ومع ذلك فإنّه لم يكن نورًا في الباطن». ألا، بل إنّه يجب في لهذا النور ألَّا يُبْحَثَ عنه من أين جاء. فإنَّه لا يأتي يومًا ولا ينسحب، بل يظهر تارة ه وطورًا يختفي. ولذلك ينبغي عليك ألّا تجدَّ في طلبه، بل أن تلتزم السَّكينة حتّى يظهر، / فتستعدّ إلى أن تكون مُشاهِدًا، مثلما العين تنتظر شروق الشَّمس. فإنَّ الشَّمس، إذا أشرقت فوق الأُفق (من الأُقيانوس، كما يقول الشُّعراء) عرضت ذاتها مشاهدة للعيان. أمَّا هذا الأمر الذي تُحاكيه ١٠ الشَّمس مُحاكاة، فمن أين يأتي ليُشرف علينا؟ وماذا يُجاوز حتَّى يظهر؟ ألا، إنَّه يُشرف على/ الروح ذاته الذي يُشاهِد. فيبقى الروح ساكنًا في مُشاهَدته ولا ينظر إلى شيء إلَّا إلى الحسن في ذاته، مُوجِّهًا وجهه له ومُستَسلِمًا إليه. إنّه ليمسك ويستقرّ في ما هو عليه كأنّه حافل، فيرى ذاته ١٥ ۚ أوَّلًّا وقد ازداد حسنًا وأخذ يشعُّ إشعاعًا، إذ إنَّ ذٰلك الأصل أصبح منه قريبًا./ أمَّا لهذا الأصل، فلا يقال فيه إنّه أتى، كما هو المُتوقّع. بل إنّه يُقبِل على أنّه غير مُقبِل، لأنّه يظهر ولا يأتي. ولا غروً، فإنّه حاضر قبل الأشياء كلّها، بل قبل وُصول الروح. فالمُقبِل إنّما هو الروح حتمًا، وهو الذي ينسحب أيضًا، لأنّه لا يدري أين يجب عليه أن يُقيم، ولا أين يُقيم ذٰلك الأصل إن لم تكن ٢٠ له إقامة في شيء قطًّ. ولو كان بوسع/ الروح ذاته ألًّا تكون له إقامة بوجه من الوجوه - لا بمعنى أنَّه يُقيم في مكان، إذ إنَّ الرّوح هو أيضًا ليس في مكان، بل إنَّه مُنزَّه عن المكان تنزيهًا مُطلَّقًا -لكان ينظر إلى ذلك الأصل دائمًا. أو بالأحرى إنّه لا ينظر إليه حينذاك، بل يُصبح معه شيئًا واحدًا لا شيئين. وهو ما دام روحًا إنَّما ينظر لكونه روحًا إلى الأصل الأوِّل، إذ ينظر إليه، بغير ۲۵ الذی یکون منه وهو روح./

عجبًا له من أصل! كيف يكون حاضرًا وهو غير مُقبِل، وكيف لا/ يُقيم في وجه من الوُجوه ثمّ لا يكون وجه لا تجده فيه. أجل، لقد يملك العجب من لهذا الأمر بما هو عليه في ذاته. أمّا لدى العارف، فإنّ العجب يأخذ منه مأخذ مما يكون خلاف ذلك إن كان. أو بالأحرى ليس خلاف ذلك ممكنًا، حتّى يملك العجب عليك أمرك. فدونك الآن شرح الواقع كيف يقع.

و كلّ شيء أحدثه غيره، إنّما يكون أما في ذٰلك الذي أحدثه بالذات أو في شيء آخر، إن كان بعد الذي أحدث لهذا الشَّيء شيء آخر. ذٰلك لأنّه ما دام الشَّيء شيئًا أحدثه غيره ومُحتاجًا، في ابتدائه، إلى غيره، فإنّه يحتاج إلى غيره دائمًا، ويكون دائمًا «في غيره». إنّ الأواخر من الأشياء إنّما فُطرت على أن تكون في الأواخر المُتقدِّمة عليها إذًا، / ولهذه في ما يكون قبلها، ولهكذا من آخر إلى آخر يتقدَّمه، حتّى ننتهي إلى الأوّل الذي يكون هو الأصل حقًّا. أمّا الأصل، ما دام لا يتقدَّمه شيء، فلا يحلُّ في غيره مهما يكن. ثمّ ما دام ليس له شيء يحلُّ

فيه، وما دامت الأشياء الأُخَر كلُّها في ما هو قبلها، فهو بالأشياء الأُخَر كلُّها مُحيط. لهذا على أنّه ١٠ مُشتمِل عليها غير مبدَّد فيها/ : فهو مالك غير مملوك. وما دام مالكًا غير مملوك، فلم يكن وجه لا يكون هو فيه، إذ إنّه لو كان وجه لا يحلُّ فيه هو، لما كان مالكًا. ثمّ إن لم يكن مملوكًا، فليس حاضرًا. ومن ثمَّ فإنّه حاضر وغير حاضر: ليس حاضرًا بكونه أمرًا غير مشتمَل عليه؛ ومن حيث أنّه مُستِقلٌ عن كلّ شيء آخَر، لا يمنعه مانع عن أن يكون في كلّ وجه من الوُجوه. ذلك ١٥ لأنَّه لو حال بينه وبين لهذا الحضور الكُلِّيّ حائل، / أصبح هو مُحدودًا بشيء آخَر. وبالتالي كان المُتأخِّر عنه مَحرومًا منه، وكان هو الإله إلى لهذا الحدِّ وصل، فما عاد قائمًا هو ذاته في ذاته، بل أصبح تابعًا للأُمور المُتأخِّرة عليه. فإنّ الأُمور التي تكون في شيء ما، إنّما تكون حاضرة حيث يكون الشيء حاضرًا: أمَّا التي ليست حاضرة في وجه من الوجوه، فليس من وجه لا تكون حاضرة فيه. إن لم يكن في مكان ما، وسعه مكان آخَر وما في الأمر شك، فأصبح هو في شيء ٢٠ آخَر، / ومن ثمّ كان القول فيه إنّه ليس في وجه من الوجوه قولًا كاذبًا. إذا صدق عليه أنّه ليس في وجه من الوجوه إذًا، وبطل عليه أنه في وجه من الوجوه، فإنَّه لا يكون بعيدًا عن شيء حتَّى لا يكون في غيره. وإن لم يكن بعيدًا عن شيء وليس هو في وجه من الوجوه، فإنَّه في كلِّ وجه من الوجوه قائمًا في ذاته مع ذاته. كما أنّه لا يقال في الجزء من أجزائه إنّه هنا، وفي الجزء الآخر إنّه هناك، أو إنّه هو في مكان مُعيَّن. ومن ثمَّ فإنّه كلّه في كلّ وجه من الوجوه، إذ إنّه لم يكن شيء ٢٥ ليسعه كما أنّه لم يكن شيء إلَّا ووسعه/: فإنَّ بين يديه كلّ شيء مهما يكن.

إذا نظرت إلى العالم الفقيه، إذ لا يتقدَّمه سواه، فإنه غير قائم في عالم آخر، كما أنه ليس له من موضع يتحيَّز فيه. وما عسى أن يكون موضعًا له قبل أن يكون لعالم وجود؟ أمّا بعزاؤه فهي مرتبطة به وهي فيه. لكنَّ النَّفْس ليست فيه، بل هو في النَّفْس، والروح في شيء للنَّفْس مَوضعًا، بل إنّ النَّفْس إنّما تكون في الروح، والجسم في النَّفْس، والروح في شيء آخر. أمّا لهذا الآخر، فإنّه ليس من بعده آخر حتّى يكون فيه، وهو ليس في شيء آخر مهما يكن إذًا، وبهذا المعنى، ليس هو في وجه من الوجوه، وإن قيل: أين تكون الأُمور الأُخرى؟ قلنا: هيه. وبالتالي ليس هو بعيدًا عن الأشياء، كما أنّه ليس فيها؛ ثمّ لم يكن شيء ليُحيط به، / بل إنّه هو الذي يُحيط بالأشياء كلّها. ولذلك كان هو الخير للأشياء كلّها، لأنّ الأشياء كلّها لأجله كانت وبه يرتبط كلّ منها خلاقًا لسواه. ولذلك أيضًا كان بعض الأشياء خيرًا من بعضها الآخر، لأنّ بعضها أقرب إلى الحقّ من بعضها الآخر.

الله ولكن، بحقّي عليك، إيّاك أن تنظر إليه بتوسُّط الأشياء، وإلّا كنت إنّما نظرت إلى آثاره لا إليه. بل فكّر في ما عسى أن يكون لهذا الأمر الذي يجب فيه أن يؤخذ على ما هو في ذاته

صافيًا، لا تشوبه شائبة، تأخذ الأشياء منه كلّها، ولا يُحيط بها شيء من الأشياء. ليس كمثله ميء، ومع ذلك لا بدً من أن يكون على أوصافه شيء ما. مَن عسى/ أن يُدرِك قوّته بأسرها دفعة واحدة؟ وإن استطاع، فبماذا يتميَّز عنه آنذاك؟ إنَّا ندرك جزءًا بعد جزء إذًا؟ كلّا! بل إن أردت أن تلقي بصرك عليه، فالقه دفعة واحدة. ولُكتّك لا يسعك أن تخبّر عنه كلًّ بعد ذلك! وإلّا فإنّك أنت روح عارف. وإذا أدركته آنذاك، لن يلبث أن يفلت منك، أو بالأحرى لن تلبث أن تفلت أن منه. فإن أبصرته، إليّ بصرك عليه إلقاءً كليًّا، وإن/ عرفته، مهما كان ما تذكّرت منه، فاعرف أنّه الخير (ما دام أنّه قوّة، فهو سبب الحياة الحكيمة النورانيّة ومنه الحياة والروح) وأنّه سبب الذات والحقّ، وأنّه واحد (إذ إنّه بسيط وأوّل)، وأنّه للأصل، إذ إنّ الأشياء كلّها منه تنبعث، منه متحرّكًا ولا ساكنًا، كما أنّه ليس لديه ما يكون فيه ساكنًا أو ما يكون فيه مُتحرِّكًا. ولعمري، ما من يكون الذي يتحرّك حوله أو نحوه أو فيه؟ إنّه لهو الأوّل. وما هو بالمحدود؛ وما عسى أن يكون الذي يتحرّك حوله أو نحوه أو فيه؟ إنّه لهو الأوّل. وما هو بالمحدود؛ وما عسى أن يكون حدّه؟ بيد أنّه لا يقال فيه إنّه غير مُتناء بالمعنى الذي يقال في الكمّ. فإلى أين ينبغي أن أن يكون حدّه؟ بيد أنّه لا يقال فيه إنّه غير مُتناء بالمعنى الذي يقال في الكمّ. فإلى أين ينبغي أن له نهاية، إنّما هي قوّته، إذ إنّه لن يتحوّل يومًا من حال إلى حال ولن يُدرِك نقصان، ما دام أنّه هو الذي أوجد المنزّهات عن النقصان.

يحدِّد به جزءًا من أجزائه. ذلك لأنه لا يتجزّأ ولا يدخل في عدد، ما دام هو واحدًا. ليس محدودًا إذًا لا نظرًا إلى غيره ولا نظرًا إلى ذاته؛ وإلَّا لكان آنفٍ اثنين. كما أنه ليس له شكل لأنه لا يتجزّأ ولا يدخل في عدد، ما دام هو واحدًا. ليس محدودًا إذًا لا نظرًا إلى غيره ولا نظرًا إلى ذاته؛ وإلَّا لكان آنفٍ اثنين. كما أنه ليس له شكل لأنه لا ينطوي قط على أجزاء، وليس له هيئة. لا تطلب بعين داثرة لهذا الأصل إذًا، وهو على ما وصفناه بأقوالنا لأنه لا يشاهد بمثل ما يظن بعضهم من الذين يذهبون إلى أنّ الأشياء كلها واقعة تحت الحسّ، فيبطل ما أحقّ الأشياء كلها بالوجود. فإنّ ما يتصوَّر أنّه من الكيان على أشدِّه، ليس من الكيان على أشدِّه. بل إنَّ لِما يكون بالعِظم والكمِّ الحَظّ الأقلّ من ذلك. أمّا الأوَّل فهو ليس من الكيان، وهو فوق الذات وسيدُها. / ومن ثمّ فلا بدَّ من الرُّجوع إلى ما هو على خلاف لهذا المذهب. وإلَّا، لبقيت محرومًا من الإله، مثلما يكون الأمر في الذين يحضرون الولائم الدينية ويسترسلون في نهمهم. فإنهم يملؤون بطونهم ممّا لا يجوز أخذه على من يتقرَّب إلى الآله، وهم يظنون أنّ تلك المآكل حقًّا من مُشاهدة الإله الذي يجدر الاحتفاء به، / فلا يشتركون في المُقدَّسات. فإنّ كون الإله غير مرئيّ في لهذه الأعياد يُولّد النّكران بوجوده لدى لهؤلاء الذين لا يعتقدون إلاّ بصدق ما تُشاهده الأجساد. وهم آنذاك بمنزلة من، إذا قضى حياته نائمًا، ألتى يعتقدون إلاّ بصدق ما تُشاهده الأجساد. وهم آنذاك بمنزلة من، إذا قضى حياته نائمًا، ألتى يعتقدون إلّا بصدق ما ثشاهده الأجساد. وهم آنذاك بمنزلة من، إذا قضى حياته نائمًا، ألتى

٢٠ صحيحًا صادقًا ما رآه في المنام./ فإن أيقظه مُوقِظ، رفض أن يُصدِّق بما يراه بأُمِّ عينيه وهي
 مفتوحة، فعاد إلى نومه.

١٢ النبغي أن ننظر إلى كلّ شيء بالملكة التي يجب فيها أن ندركه بها، فنُدرك شيئًا بالعين وآخَر بالأَذن وهلمَّ جرًّا. كما أنّه يجب أن نصدِّق بأنَّ الروح يرى أشياء أُخرى وألَّا نتصوَّر العِرفان أنّه السمع أو البصر، فكأنًّا نكلِّف الأُذن بأن ترى ثمّ ننفي على الصُّوت وُجوده لأنّه ه لا يُشاهد. لهذا ولنذكر أيضًا أنَّ الآدميّين/ غافلون عمًّا هم في اشتياق إليه، ويرغبون فيه منذ بداية أمرهم حتّى يومنا لهذا. فإنَّ الأشياء كلّها تنزع إلى ذلك الأصل وترغب فيه بحكم فطرتها، فكأنَّها شاعرة بأنَّها لا يتيسَّر لها علم بدونه. إنَّ إدراك الحسن إنَّما هو أمر مُتوافر للذين أصبحوا ١٠ كأنَّهم في حال العِلْم واليقظة، وكذُّلك القول في إعجابنا به وتهيُّج شوقنا إليه./ أمَّا الخير، ما دام أنّه لم يزل فينا بدافع فطريّ، فإنّه حاضر لدينا ونحن نائمون. فلا يثير فينا إعجابًا إذا شاهدناه لأنَّه معنا دائمًا وما كنًّا يومًا لنتذكره. إنَّا لا نشاهده لأنَّه حاضر فينا ونحن نائمون. أمَّا الحسن، ١٥ إن بدا، فإنّ الشُّوق إليه يُولِّد فينا أوجاعًا لأنَّا، إذا شاهدناه، تهيَّجت لدينا الرَّغبة فيه لا محالة ./ وهو شوق من المقام الثاني للهذا الشُّوق، ما دام أنَّه يقع فينا وقد ازددنا إلمامًا به. ممَّا يدلُّ على أنَّ الحسن إنَّما هو من المقام الثاني هو أيضًا. أمَّا الرَّغبة التي تنبعث قبل لهذا الشُّوق والتي لا نحسّ بها، فإنّها تدلّ على أنّ الخير أقدم من الحسن وأنّه قبله أيضًا. لهذا وإنّ الناس جميعًا، إذا أدركوا الخير ظنُّوا أنّهم حسبهم ما أصابوا، إذ إنّهم قد أدركوا الغاية. أمّا الحسن فإنّ الناس ٢٠ جميعًا/ لا يرونه مُحقَّقًا، فضلًا على أنَّهم يظنُّون في الحسن أنَّه حسن لذاته هو ولا لمن يراه، مثلما هو الأمر مع الحسن في دُنيانا: إنّ الحسن هنا، إنّما هو حسن صاحبه فقط. وحسب الحسان من الحسن مظاهره، حتَّى ولو لم يكنَّ حسانًا. أمَّا الخير، فلم يرد الناس يومَّا أن يكون ٢٥ في المظاهر. ولا غروَ، فإنَّا نُجاهِد بخاصّةٍ في سبيل الوُصول إلى الأوِّل، فتُزاحِم الحسن/ وَنَغَارَ مَنْهُ عَلَى كُونُهُ أُمِّرًا مُبتدَّعًا مثلما أنَّا نحن أيضًا مُبتدَّعُونَ. مثل ذُلك مثل من إذا كان في الرَّتبة الأخيرة من حاشية الملك، فأخذ يُحاول أن يصير في منزلة من يأتي فورًا بعد الملك، وهو يفعل مُدَّعيًا بأنَّه مع صاحب لهذا المقام في خدمة الملك الواحد ذاته. فإنَّه يجهل أنَّهما كليهما مُرتبِطان بالملك، وإن يكن صاحب ذلك المقام قبله. وسبب خطإه هو أنَّ الرَّجلين ٣٠ كليهما مُشتركان/ في الأخذ من الأصل الواحد الذي هو قبلهما. فضلًا على أنّ الخير في الملأ الأعلى لا يحتاج إلى الحسن، في حين أنّ الحسن يحتاج إلى الخير. ثمّ إنّ الخير إنّما هو ذو فضل ومصلح وهو الألطف، سرعان ما يلبِّي طلبنا إذا ما طلبناه. أمَّا الحسن فإنَّه يثير فينا ٣٥ الدَّهشة ويصرعنا، ويحمل إلينا اللَّذَّة ممزوجة بالألم. / ثمّ إنَّه يسحبنا من قرب الخير سحبًا ونحن لا ندري، كما يسحب الحبيب حبيبه من بيت أبيه. إنّه للأحدث، والخير هو الأقدم، لا بالزّمن، ولْكن بالكيان الحقّ، وهو الذي يتمتّع بالقُوَّة الأوُلى. بل إنّه مُتمتّع بالقُوَّة كلها، في حين أنّ ما يتأخّر عليه لا يتمتّع بالقُوَّة كلها، بل بالقدر الذي يبقى منها مُتخلِّفًا على الخير مُنبعِثًا منه. ومن ثمّ فإنّه السَّيِّد على هٰذه القُوَّة، / ما دام لا يحتاج إلى ما ينشأ مُنبعِثًا عنه. بل إنّه يدع ما نشأ كلّه وبأسره إلى سبيله، لأنّه لا يحتاج قطّ إليه، ما دام باقيًا أبدًا على ذاته في ما كان عليه قبل أن ينشأ عنه ما نشأ. ثمّ إنّه لا يبالي بالحادث فيما لو لم يحدث، كما أنّه لا يضنّ، حاسدًا، عب الكيان لحادث آخر إن تيسَّر له أن ينبعث عنه. / لكنّ الواقع هو أنّه لا سبيل الآن لحادث أن يحدث إذ إنّه ليس من حادث إلّا وقد حدث ما دامت المحدثات كلّها قد حدثت. إلّا أنّه لم يكن يحدث إذ إنّه ليس من حادث إلّا وقد حدث ما دامت المحدثات كلّها قد حدثت. إلّا أنّه لم يكن هو الأشياء كلّها حتّى يكون في حاجة إليها، بل إنّه، ما دام مُتعاليًا عليها جميعًا، كان بوسعه أن يبدعها ويدعها لشأنها بعد ثذٍ قائمة في ذواتها مع ذواتها، وهو يُحلِّق فوقها مُشرِفًا عليها.

ا ١٣ | يجب فيه إذًا، ما دام هو الخير المحض، ولا يوصف بأنّه خيّر، ألَّا ينطوي قطَّ على شيء، حتّى على شيء يوصف بالخير. وإن كان مُنطويًا على شيء، فإنّ ما ينطوى عليه يكون إمّا شيئًا موصوفًا بالخير وإمّا شيئًا غير موصوف بالخير. لْكنَّ غير الموصوف بالخير لا يكون في ما هو الخير أصلًا وأوَّلًا، كما أنّه لا يقال في الخير المحض إنّه «يملك» الخير. فإن لم يكن حاصلًا ه لا على «غير الخير» ولا على الخير، فإنّه ليس بين يديه شيء./ وإن لم يكن بين يديه شيء، فهو وحده، معزولًا عن كلّ ما هو سواه. وإذا لم يكن فيه شيء من الأُمور الأُخَر، سواءٌ أكانت موصوفة بالخير وما هي بالخير المحض، أم غير موصوفة بالخير، فإنّه، إذ لم يكن لديه شيء، هو الخير المحض، لأنَّه منزَّه عن كلِّ شيء. وإن أُضيف إليه شيء، مهما يكن، ذاتًا أو روحًا أو ١٠ حسنًا، بطل من حيث كونه/ الخير المحض. دع الأشياء كلُّها جانبًا إذًا، ولا تقل فيه شيئًا، ولا تخطىء بقولك في شيء إنّه بين يديه، بل دعه هو كما هو عليه في ذاته، ولا تصفه بوصف من الأوصاف التي ليست فيه. وإن فعلت، إنَّما كنت مثل الخطيب الذي يقول مدحًّا وهو لا علم له ١٥ بالفنّ، فيخفض شأن ممدوحيه إذ ينسب إليهم/ دون ما هم أهل له، وقد أشكل عليه القول الحقّ في الذين خصَّهم بمدحه. لنحرص، نحن أيضًا إذًا، على ألَّا ننسب إلى الخير المحض شيئًا مما بعده أو دونه. بل يجب فيه أن يُحَلُّ فوق لهذه الأُمور كلُّها وأن يكون سببها، لا أن يكون هو هي ٢٠ في ذاتها. ونعود هنا إلى القول في حقيقة الخير إنَّها ليست هي الأشياء كلُّها، / كما أنَّها ليست شيئًا من الأشياء. فإنّها لو كانت كذُّلك لأصبحت، مع الأشياء كلّها، خاضعة لحكم واحد. وما دامت خاضعة لحكم واحد مع الأشياء، فإنَّها لن تختلف عنها إلَّا بوصفها الخاصِّ وبفصلها وأعراضها. ويكون الخير المحض آنذاك إثنين، لا واحدًا: فهو ليس الخير بأحد طرفيه، ذلك

الذي يشترك فيه مع غيره، وهو الخير بطرفه الآخر. وهو حينئذٍ مزيج من خير ومن غير خير، فلا يكون هو الخير حقًّا وأصلًا، / بل تكون الخير أصلًا تلك الحقيقة التي يأخذ منها بالاشتراك، فغي في في في عنه في في الله المشاركة إذًا؛ أمّا الأمر الذي يأخذ عنه بالمُشاركة، فإنّه ليس شيئًا من الأشياء كلّها. ومن ثمَّ فإنّ الخير المحض ليس شيئًا من الأشياء. لكنّه لو كان الخير في ذلك المُركّب (إذ إنّ الفصل هو الذي بتوسيطه كان المُركّب/ خيرًا)، لكان قد وجب في لهذا المُركّب أن يُشتقُ من غيره؛ مع أنّه كان أمرًا بسيطًا وخيرًا فقط. ومن ثمّ فإنّ ما يُشتق هو منه أحرى بأن يكون خيرًا فقط هو أيضًا. لقد تبيّن لنا بالتالي أنّ الخير المحض هو فوق الحقائق كلّها: إنّه خير فقط، لا ينطوي على شيء في ذاته، بل بالتالي أنّ الخير المحض هو فوق الحقائق كلّها: إنّه خير فقط، لا ينطوي على شيء في ذاته، بل ولا من عن الأشياء كلّها وهو فوقها كلّها وعلتها جميعًا. / فإنّ الحسن والحق لا ينبعثان من الشرّ ولا ممّا يكون لا خيرًا ولا شرًّا؛ ولا غرو، أن يكون الفاعل خيرًا من فعله ما دام الفاعل فوق الفعل كمالًا.

## الفصل السادس (۲٤)

# في أنّ العِرفان لا يتحقَّق لدى ما يكون وراء الحقّ، وفي العارف أوَّلًا والعارف ثانيًا وما هما

الأولى يريد العارف أن يعرف ذاته أيضًا فيكون بذلك أبعد عن الاثنينيّة. في الحالة الأولى يريد العارف أن يعرف ذاته أيضًا ولكنّه عاجز عن نيل مراده. فإنَّ ما يُشاهِده إنّما هو حاضر بين يديه، ولكنّه شيء يختلف عنه. أمّا في الحالة الثانية، فإنّ العارف لا يكون مُنفصِلًا عن ذاته مُتَّحِدًا بذاته فيُشاهِد ذاته فيُصبح ذا طرفين مع كونه واحدًا. / ثمّ إنّه على أصدق ما يكون عرفانًا لأنّ ما يعرفه إنّما هو بين يديه، وهو يعرف أصلًا لأنّه يجب في العارف أن يكون واحدًا وأن يكون اثنين في آن واحد. لهذا وإنّه لو لم يكن واحدًا، لأصبح العارف شيئًا والمعروف شيئًا آخر. فلم يعد العارف آنذاك عارفًا أصلًا: فإنّه، ما دام يتلقّى العِرفان عن غيره، لا يكون العارف أصلًا، إذ إنّه لا يكون ما يعرفه بين يديه على أنّه من ذاته، فلا يكون هو هو ذاته. أو إن شئنا واحدًا. ومن ثمّ فإنّه يجب في الطّرفين أن يكونا شيئًا واحدًا. ثمّ إنّه لو كان واحدًا ولم يكن اثنين من ناحية خرى، لما كان ما يعرفه حاضرًا بين يديه، وبالتالي لما كان هو عارفًا. يجب فيه إذًا أن يكون بسيطًا من ناحية وغير بسبط من ناحية أخرى. وربّما كان مأخذنا للهذا الأمر على ما هو يكون بسيطًا من ناحية وغير بسبط من ناحية أخرى. وربّما كان مأخذنا للهذا الأمر على ما هو يكون بسيطًا من ناحية وغير بسبط من ناحية أخرى. وربّما كان مأخذنا للهذا الأمر على ما هو

فإنّ التّمييز بين الطّرفين يسهل علينا معها ويكون إدراك الازدواجيّة أسهل أيضًا. لنتصوَّر نورًا مزدوجًا إذًا، تكون النَّفْس منه في المقام الأدنى ويكون معروفها الروحانيّ في المقام الأزكى. ولنتصوَّر بعدئذ النور المُشاهِد مُساوِيًا للنور المُشاهَد. فإنّا آنذاك لا يسعنا أن نُميِّز بين الطَّرفين ونفصل بينهما فنحكم على النورين أنّهما نور واحد: فالعارف يعرف أنّهما كانا بين الطرفين ونفصل بينهما فنحكم على النورين أنّهما نور واحد: فالعارف يعرف أنّهما كانا بورين، / ولكنّ المُشاهِد يرى نورًا واحدًا. فنُدرِك بذلك الفرق بين العارف والمعروف. لهذا وإنّا، في مثلنا، جعلنا الاثنين واحدًا، والواقع هو أنّ أمرنا هنا إنّما يصير شيئين اثنين بعد أن كان واحدًا، لأنّه لا يعرف إلّا أن يجعل ذاته اثنين. أو بالأحرى إنّه يصبح إثنين لأنّه يعرف ويكون واحدًا لأنّه يعرف ذاته.

ان كان أحد العارفين هو العارف أصلًا وأوَّلًا، والثاني هو العارف فرعًا وثانيًا، أصبح ما هو وراء العارف أصلًا غيرَ عارف. ذٰلك لأنّه يجب فيه أن يكون روحًا حتّى يعرف، فيجب فيه، ما دام روحًا، أن يُقابله مُدرِك روحانيّ؛ وما دام روحًا عارفًا أصلًا أن ينطوي في ذاته على معروفه الروحانيّ. لكنّه ليس من الضُّروريّ في كلّ معروف روحانيّ أن ينطوي في ذاته على عارف ه يعرف وأن يعرف هو أيضًا. / وإلَّا لما كان معروفًا فقط؛ بل عارفًا أيضًا، ولم يعد هو الأوَّل ما دام أنّه أصبح اثنين. ثمّ إنّ الروح الذي يملك المعروف الروحانيّ، لم يكن ليقوم في ذاته ما لم تكن حاضرةً ذات معروف صافية روحانيّة. ولهذا المعروف إنّما هو معروف نظرًا إلى الروح، ولكنَّه في ذاته لا يكون حقًّا عارفًا أو معروفًا. فضلًا على أنَّ المعروف إنَّما هو معروف نظرًا إلى ـ ١٠ غيره، / أعنى إلى الروح العارف، وهو، لدى عِرفانه، يقع على الفراغ إن لم يكن ليدرك المعروف الروحانيّ الذي يعرفه ويتمكَّن منه. فإنّه لا يسعه أن يعرف بدون معروف يُقابله؛ نقول إذًا: يكون ما وراء الروح كاملًا إذا كان حاصلًا على الأمر المعروف. لْكتَّه يجب فيه أن يكون كاملًا قبل العِرفان، وذٰلك من تلقاء ذاته في حدِّذاته. لهذا وإنَّ ما يلازمه الكمال ذاتًا، إنَّما ١٥ يكون قبل العِرفان. إنّه لا يحتاج إلى وجود العِرفان إذًا، لأنّه مكتفٍ بذاته قبل وجود العِرفان./ وهو بالتالي لا يعرف أيضًا. إنّ ثمَّة أمرًا لا يعرف إذًا، ثمّ أمرًا يعرف أصلًا وأوَّلًا، ثمّ أمرًا ثالثًا يعرف بعِرفان ثانٍ فرعيّ. وبعد، فلو عرف الأمر الأوَّل لَغَدا وهو يُلازِمه شيء غيره، فلا يكون الأوَّل آنذاك بل الثاني. كما وأنَّه لا يكون واحدًا أيضًا، بل إنَّه قد أصبح ذا كثرة، أعني أنَّه أصبح ٢٠ الأشياء التي يعرفها كلِّها. وإنَّه، عند ذاك، ذو كثرة حتَّى ولو لم يعرف إلَّا ذاته فقط./

وإن قيل إنّه لا يمنع مانع عن أن يكون هو ذاته ذا كثرة، قلنا: لا بدَّ حينذاك من حامل واحد تقع لهذه الكثرة عليه. فإنّ الكثرة لا تكون ما لم يكن واحد منه تشتقٌ أو فيه تقع. أو على الأقلّ ما لم يحسب لهذا الواحد على أنّه الأوَّل بين الأشياء الأُخرى، فيجب أن يُؤخَذ في ذاته ويُعزَل عن غيره. لكن إن كان لهذا الواحد الأوَّل مصحوبًا بالأشياء الأُخرى، / وجب فيه أن يُثرَكَ وشأنه غير منفك عن سواه ما دام واقعًا مع تلك الأشياء وإن كان مُباينًا لها، إلّا أنّه ينبغي مع ذلك، أن نبحث عن الأمر التي تقع الأشياء الأُخرى عليه وقوع المحمول على الحامل، وهو ليس، بعد ذلك، مع غيره، بل إنّه قائم في ذاته مع ذاته. فإنّ لهذا الأمر الذي يبقى على حال واحد مع كلّ ما هو سواه، إنّما يُشبه الواحد الأعظم، ولكنّه ليس هو بالذات. إلّا أنّه يجب في واحد مع كلّ ما هو سواه، إنّما يُشبه الواحد الأعظم، ولكنّه ليس هو بالذات. إلّا أنّه يجب في قال فيه قائل إنّ الكيان له إنّما هو وجوده مع غيره. وعند ذاك لا يكون هو أمرًا بسيطًا ولا يكون قائمً ولي بسيطًا لا يتوافر له كيان، كما أنّ المُركّب من المُركّب الكثير شيئًا. فإنّ ما ليس بوسعه أن يكون بسيطًا لا يتوافر له كيان، كما أنّ المُركّب من

الكثير لن يكون ما دام البسيط غائبًا. ليس بوسع الشَّيء الجزئيّ أن يكون بسيطًا إذًا، كما أنّه ليس من بسيطٍ ما واحد ليقوّم بذاته المُركَّب من الكثير؛ ثمّ إنّ جزئيًّا من الجزئيّات لن يسعه أن يكفل الوُجود لذاته، ولا أن يُعطي ذاته ليكون موجودًا مع غيره بسبب كونهما غير موجودين مُطلقًا. وإن كان كلّ ذلك كذلك، فكيف يكون المُركَّب من لهذه الأشياء كلّها، وهو ناشىء من أباطيل، لا بمعنى أنّها أصابت من الحقّ شيئًا، بل بمعنى أنّها أباطيل على وجه الإطلاق؟ إذا كان أباطيل، لا بمعنى أنّها أباطيل على وجه الإطلاق؟ إذا كان ميء وهو ذو كثرة إذًا، وجب/ أن يكون قبل الأشياء الكثيرة أمر هو واحد حتمًا. وإذا وجبت الكثرة على العارف، وجب في العرفان ألّا يكون في ما هو مُنزَّه عن الكثرة. ولْكن لهذا هو الذي كان الأول؛ فيكون العرفان والروح العارف في ما يأتي مُتأخِّرًا عليه.

ك وبعد، إن كان يجب في الخير المحض أن يكون بسيطًا وغير ذي حاجة، فليس يحتاج إلى العِرفان. ثمّ إنّ ما لا يحتاج إليه لا يكون حاضرًا لديه - وما كان لشيء أن يحضر بين يديه - فليس للعِرفان أيضًا أن يكون حاضرًا لديه.

وإن لم يكن شيء ليحضر لدى الخير المحض، لأنّه ليس من شيء ليكون حاضرًا لديه، فإنّ الروح أمر يختلف عن الخير المحض لا محالة، بل إنّ الروح إنّما هو على مثال الخير المحض بالعِرفان./

لهذا وإنّه، في العدد اثنين، ما دام الأحد مع غيره، يستحيل على لهذا الأحد الموجود مع غيره أن يكون هو العدد واحدًا. بل يجب في العدد واحد أن يكون واحدًا في ذاته قبل أن يكون مع غيره. وكذلك القول في الواحد الذي يكون مع غيره في الشّيء: فإنّ لهذا الواحد، ما دام حاضرًا على بساطته باعتبار ذاته، إنّما يجب فيه أن يكون بسيطًا لا ينطوي في ذاته على شيء من الأشياء الأخرى التي تكون معه وهو في حال وجود الشّيء مع غيره. / ولعمري، أنّى للشّيء أن يكون في شيء آخر ما لم يكن، قبل ذلك، الأصل الذي يُشتق منه ذلك الآخر؟ فإنّ البسيط لا يُشتق من غيره؛ أمّا ما كان ذا كثرة أو كان اثنين وجب فيه أن يكون مُرتبِطًا بغيره.

ينبغي إذًا أن نُشبّه الأوَّل بالنور، وما يليه بالشَّمس، والأمر الثالث بفلك القمر الذي ينبع إذًا أن نُشبّه الأوَّل بالنور، وما يليه بالشَّمس، والأمر الثالث بفلك القمر الذي يعتمد النور عليها ما دامت نورانيّة. أمّا الروح فإنّ الروحانيّة حقيقة في ذاتها؛ وليس نورًا خالصًا بل إنّه الذات المُشعشِعة بالنور في صميمها. ثمّ إنّ الذي يمدُّ الروح بالنور، ما دام هو ليس شيئًا غير النور، فإنّه هو النور الصافي البسيط الذي يجعل الروح قادرًا على أن يكون ما هو عليه في النور، فما عسى أن تكون/ حاجته إلى شيء مهما يكن؟ إنّه ليس هو ذلك الشَّيء الواحد الذي يبقى في غيره دائمًا على حاله؛ فإنّ كون الشَّيء في شيء آخر غير كونه في ذاته مع ذاته.

هذا فضلًا على أنّ ذا الكثرة إنّما يسعى إلى تحقيق ذاته ويُريد أن يجمع ذاته إلى ذاته وأن يشعر بجميع ذاته. أمّا الذي يكون واحدًا من الوجوه كلّها، فكيف يسعى إلى ذاته؟ وما باله يحتاج إلى الشّعور بذاته؟ لكنّ ما يستوي فوق الشّعور بالذات إنّما هو بالذات ذلك الذي يستوي فوق كلّ عِرفان. فإنّ العرفان ليس هو الأوّل لا بالكيان ولا/ بالمقام، بل إنّه الثاني وهو مُبدّع: كان الخير المحض موجودًا، ثمّ حرّك إليه لهذا المبدّع فتحرّك ورأى. ولهذا هو العرفان: تحرّك نحو الخير المحض رغبة فيه. فإنّ الرّغبة هي التي ولّدت العرفان وأوجدته معها، إذ إنّ المُشاهدة إنّما هي الرّغبة في المُشاهدة./ يجب في الخير المحض ذاته أن يعرف شيئًا إذًا، لأنّه ليس من شيء ليكون الخير المحض له. وبعد، إن حدث لشيء يختلف عن الخير المحض أن يعرف شبه أن يعرف هو ذاته، فإنّ لهذا الشّيء يعرف آنذاك بكونه على مثال الخير وبإنطوائه على وجه شبه بالخير. ويعني ذلك أن الخير أصبح له هو خيره ومحطّ رغبته، فكأنّه أدرك هو صورة عن الخير. وما دام لهذا الشّيء على لهذه الحالة،/ فإنّه في حال العرفان للخير المحض دائمًا. لهذا وإنّه، في عرفانه للخير المحض دائمًا. لهذا وانّه، غي يعرف ذاته إذ ينظر إلى الخير المحض. وإنّه يعرف ذاته الخير المحض دائمًا مذا لما يكون عليه في ذاته، على أنّ الأشياء كلّها، إذا تحقّقت فعلًا، إنّما يعرف فعر باتّجه المنا من واته بعرف ذاته حين يحقّق فعلًا ما يكون عليه في ذاته، على أنّ الأشياء كلّها، إذا تحقّقت فعلًا، إنّما تتحقّق باتّجاهها نحو الخير المحض.

آ وبعد، إن كان ما ذكرنا هو القول الصّواب، فليس في الخير المحض للجرفان مجال مهما يكن. ينبغي للعارف أن يكون هو شيئًا والخير المحض شيئًا آخر. وإن قيل: إنّ الخير المحض إنّما يكون بذلك عاطلًا عن كلّ فعل، قلنا: ما هي حاجة الفعل محققًا أن يتحقّق فعلًا؟ فإنّه، بوجه عام، ليس للفعل المُتحقّق أن يتحقّق. وإن كان الفلاسفة يسندون إلى الأفعال الأخرى/ تعلقها بما يختلف عنها، فإنّه يجب في الفعل الأوّل بين الأفعال كلّها والذي ترتبط به الأفعال الأُخرى، أن يبقى في مثلما هو عليه في ذاته، وألّا يضاف عليه في ذاته وألّا يضاف عليه شيء. إنّ لهذا الفعل الذي وصفناه ليس عرفانًا إذًا. ولا غرو، فإنّه ليس بين يديه شيئًا ليعرفه، ما دام هو الأوّل. فضلًا على أنّه ليس العرفان هو الذي يعرف، بل ما كان العرفان من اثنين بحال. لكنّا نتبيّن الأمر على أشدّه إنْ أدركنا كيف يكون العارف على وجهه الأصحّ في من اثنين بحال. لكنّا نتبيّن الأمر على أشدّه إنْ أدركنا كيف يكون العارف على وجهه الأصحّ في كلّ شيء: إنّه لعمري، شيء مُزدوج. إنّا نقول في الحقائق من حيث كونها حقائق، وفي كلّ منها من حيث بقاؤه على حاله دائمًا، وفي الحقائق من حيث أنّها حقائق؛ نقول في كلّ ذي حين منها من حيث بقاؤه على حاله دائمًا، وفي الحقائق من حيث أنّها حقائق؛ نقول في كلّ ذي العار في كلّ أمور تبقى بذواتها على حالها، / في حين أنّ غيرها يجري ولا يبقى على حاله، وأعنى به الأشياء الحسّيَّة. ولكنّه يدلّ أيضًا وبالأحرى على أنّ غيرها يجري ولا يبقى على حاله، وأعنى به الأشياء الحسّيَّة. ولكنّه يدلّ أيضًا وبالأحرى على أنّ غيرها يجري ولا يبقى على حاله، وأعنى به الأشياء الحسّيَّة. ولكنّه يدلّ أيضًا وبالأحرى على أنّ غيرها يجري ولا يبقى على حاله، وأعنى به الأشياء الحسّيَّة. ولكنّه يدلّ أيضًا وبالأحرى على

أنّ لهذه الأُمور كمال الكيان من ذاتها في صميمها. ذلك لأنّه يجب في الذات التي يقال عنها أنها الذات أصلًا ألّا تكون من الكيان ظلَّه، بل أن يتوفَّر لها الكيان غزرًا. ويكون الكيان غزرًا عندما الذات أصلًا ألّا تكون من الكيان ظلَّه، بل أن يتوفَّر لها الكيان غزرًا. ويكون الكيان أو الحياة والكيان إذًا. فإن كان هو الحقّ، كان هو الروح أيضًا، وإن كان الروح، فهو الحقّ؛ فلا يفصل العرفان عن الكيان، بل يكونان معًا دائمًا. ومن ثمَّ، فإنَّ العرفان ذو كثرة وليس واحدًا، وما لا يكون ذا كثرة لا يكون له عرفان حتمًا. ثمّ إنّا، إن تتبعنا الجزئيّات جزئيًّا جزئيًّا، قابلنا فيها عرفان الآدميّ مردوجات: فالواحد أضحى مَثنى بينما يصير الاثنان واحدًا. أمّا الخير المحض، فليس بين مُذوجات: فالواحد أضحى مَثنى بينما يصير الاثنان واحدًا. أمّا الخير المحض، فليس بين بحال. (وأمّا كيف تخرج الاثنينيّة من الواحد، فإنّه بحث نعود إليه في مقام آخر). لكنّه، ما دام لديه من ذاته ما يُحيط به علمًا. إنّه الواحد، بل يجب فيه ألّا يعلم الأشياء. فإنّه يمدّها بما هو أشرف بها وأعظم – وكان هو الخير المحض لما سواه – بل يمدّها بخاصّة، مع كونها باقية على أشرف بها وأعظم – وكان هو الخير المحض لما سواه – بل يمدّها بخاصّة، مع كونها باقية على عمر حالها، بأن تُدركه لمسًا على قدر/ ما تستطيم إلى الأمر سبيلًا.

#### الفصل السابع

 $(\Lambda\Lambda)$ 

## في هل لكلّ شيء جزئيّ مثاله

اً هل للأشياء شيئًا شيئًا، أُصولها المثاليّة؟ ألا، ما دمت أنا بوسعي أن أرتقي إلى العالَم الروحانيّ، وما دام الأمر ذاته مُتوافِرًا لكلّ شيء، فإنّ لكلّ شيء أصله في الملأ الأعلى. وعلى كلِّ حال، إن كان سقراط هو سقراط دائمًا، أصبح ما يكون سقراط بالذات إنَّما هو نَفْس سقراط. على أن تكون التَّفْس نفسًا جُزئيَّة حتَّى في الملأ الأعلى، وذٰلك بالمعنى الذي يُقال في «الملأ الأعلى». لكن إن لم تكن دائمة على حالها، بل صار/ سقراط في غير ما كان عليه أوَّلًا، كأن يصبح فيثاغورس أو أحدًا آخَر، بطل كون سقراط لهذا في الملأ الأعلى بكونٍ جّْزئيّ مُعيَّن. مع أنّه إن كانت نَفْس الآدميّ الفرد حاملة في جنباتها البني المعنويّة التي يقوم بها كلّ الآدميّين الذين اجتازتهم واحدًا بعد واحد، فإنّ لهؤلاء الآدميّين إنّما هم في الملأ الأعلى جميعًا. فضلًا على أنّا نقول في كلّ نفس جُزئيّة إنّها تنطوي على البِنَي المعنويّة الكامنة في ١٠ العالَم. وإن كان العالَم لا ينطوي على بِنية الإنسان المعنويّة فقط، / بل على البِنية المعنويّة المُستِكنَّة في كلِّ حيوان جزئيّ أيضًا، فكذُّلك القول في النَّفْس. إذ إنَّ البِّني المعنويّة تكون آنذاك ذوات عدد ليس له نهاية، إن لم يكن العالَم عائدًا إلى ذاته بحكم دورات مُعيَّنة؛ فإذًا اللانهاية تُمسي مُنضبِطة مع ذلك ما دام العالَم يُمدُّ بالبِنَى المعنويّة ذاتها. وبعد، إن كانت المُبدَعات أوفر عددًا من نموذجها، فلماذا يجب أن يكون لكلِّ مُبدِّع من المُبدَعات في الدُّورة ١٥ الواحدة بني معنويّة/ ونماذج معًا؟ حسبنا إنسانًا واحدًا نموذجًا للآدميّين جميعًا، كما أنّ عددًا محدودًا من النُّفوس يكفي لإيجاد عدد من الآدميّبن ليس له نهاية. ألا، ليس بوسع البِنية المعنويّة الواحدة أن تكون بنية معنويّة لأشياء مُختلِفة. كما أنّ الإنسان لا يكفي نموذجًا ٢٠ لأفراد الآدميّين الذين يختلف بعضهم عن بعض، ليس بالهيولي فقط، / بل بالأُلوف من الفُروق الذاتيّة أيضًا. لأنّهم ليسوا من نموذجهم مثلما تكون تماثيل سقراط من نموذجها، بل يجب أن يكون اختلافهم في الجِبلَّة باختلافهم في البِني المعنويَّة. كلِّ دورة تنطوي على البني المعنويّة كلّها؛ ثمّ تعود الدُّورة الثانية مع الأشياء ذاتها والبني المعنويّة ذاتها. أمّا اللانهاية

التي تقع عند ذاك في العالم الروحاني، فيجب ألايخاف منها. فإنها كلّها/ في نقطة غير مُجزّأة،
 وكأنها تنطلق فقط عندما تفعل أفعالها.

٢ لكنَّ الامتزاجات التي تقع في البِني المعنويَّة، بين الذَّكر والأُنثي منها، إنَّما هي التي تولِّد الفُروق. وإن كان ذٰلك كذٰلك، فلا حاجة بعده إلى بنية معنويّة لكلّ محدَث. ثمّ إنّ كُلًّا من الوالدين، الذُّكر مثلًا، لا ينتج نتاجه بتأثير بِني معنويَّة مختلِفة بل بتأثير بِني معنويَّة واحِدة، هو بنیته هو أو بنیة أبیه. ألا، لا یمنعه مانع عن أن ینتج/ بتأثیر بنی مُختلِفة، ما دام مُنطویًا على البنی المعنويّة كلّها، على أن يكون بعضها أوفر استعدادًا للعمل. وإنْ قيل: وما الأمر عندما يكون الأولاد مُختلِفًا بعضهم عن بعضهم الآخَر وهم جميعًا من أبوين واحدين؟ قُلنا: إنَّ لهذا راجع إلى عدم التَّساوي في التَّراجع. لْكنّ لهذا الاختلاف ليس قائمًا، إذا ظهر، بأن يكون الراجح هو ١٠ الذَّكر تارة، أو هي الأُنثى طورًا، أو بأن يكون الطَّرفان كلاهما قد أعطيا شيئًا مُتساويًا. / إنَّما يقوم بأن يكون الطَّرفان قد أُعطيا كلِّ ما لديهما وهو حاضر ثابت، ولْكنَّ الذي يحكم في الهيولي إنما هو شيء من الطَّرفين فقط أو أحد الطَّرفين فقط. والذين يُولَدون من الأَبوين ذاتيهما في مَناطق مُختلِفة ، كيف يكون الاختلاف بينهم؟ أيكون الاختلاف بأنّ الاستحكام من الهيولي ليس مُتساوِيًا؟ إنَّ لهؤلاء الأولاد كلُّهم، باستثناء واحد منهم، جاؤوا مُنافين للطَّبيعة إذًا. أمَّا إن كان ١٥ الاختلاف بتنوُّع الحسن، فلا يكون المثال واحدًا. / ويجب في ما يقع بسبب الهيولي آنذاك أن ينسب إلى القبح، ما دامت البِني المعنويّة حاضرة كلّها، وهي جميعًا وإن كانت خفيَّة، مُتوافِرة بكلُّ حال. ولنفترض في البني المعنويَّة أنَّها مُختلِفة. لماذا يجب فيها أن يكون قدرها بقدر المُحدَثات في الدُّورة الوحدة، ما دامت الاختلافات في الظُّواهر ثابتة بالرَّغم من أنَّ البِّني المعنويّة التي يُمدُّ بها تكون هي ذاتها دائمًا؟ لهذا صحيح وإنّا نُسلِّم به على قدر ما تكون البني ٢٠ المعنويّة مُعطاة كلّها. ولْكنَّ السُّؤال هنا إنّما هو في هل يبقى اختلاف/ إن كانت البني المعنويّة الراجحة هي ذاتها دائمًا. وبعد، أفلا يجب في البني المعنويّة أن تكون مختلِفة، لأنَّ الأشياء تقع هي ذاتها دائمًا بين دورة ودورة، ولكنها لا تكون هي ذاتها دائمًا في الدُّورة الواحدة؟

سيّما المُولَّد منها؟ ألا، إنّ البِنية المعنويّة واحدة حيث لا يقع اختلاف. ولكن إن كان ذلك سيّما المُولَّد منها؟ ألا، إنّ البِنية المعنويّة واحدة حيث لا يقع اختلاف. ولكن إن كان ذلك كذلك، فلا يكون عدد البنى المعنويّة بعدد الأفراد. قلنا: إنّ عدد البنى المعنويّة يكون بعدد الأفراد المُختلِفة، ولكنَّه ليس اختلافًا/ يقوم على نقص في تحقيق المثال. ولعمري، ما هو المانع الذي يمنع من أن تكون البنى المعنويّة مُختلِفة في حال الأشياء التي لا يختلف بعضها عن

بعض؟ لهذا إن كان ثمّة أشياء لا نجد بينها اختلافًا بوجه الإطلاق. مثل ذلك مثل ما يتمّ لدى صاحب الصّناعة فإنّه يصنع أشياء مُتماثِلة. ولْكنّه مع ذلك، ينبغي عليه أن يُدرِك وجه التّماثل بفروق ثابتة في ذهنه، إليها يلجأ ليصنع الشّيء ثمّ غيره، وهو يُضيف الفُروق إلى وجه التّماثُل الواحد. أمّا في الطّبيعة، فإنّ الاختلاف لا يكون في الإذهان، / بل في الأعيان مع بناها المعنويّة فقط. فيجب في الفُروق أن تكون مقرونة بالمثال؛ على أنّا لا نستطيع نحن أن نبيّنها. ثمّ إنّه لو كان الإحداث يتحقق بالكمّ كيفما اتّفق، لكان كلامنا كلامًا آخَر. ولكن ما دامت المُحدَثات موجودة بكمّ مُعيّن، فإنّ لهذا الكمّ إنّما يُحدَّد بتطوُّر البني المعنويّة كلّها دمُهُ وشُمولها. / فإذا أدركت كلّها حدَّها النّهائيّ، كان بلهُ جديد لدورة أخرى.

ذُلك بأنّ العالَم ينبغي أن يكون ذا قَدْر محدود، وأنّ الأشياء التي تظهر في تَطوافه أمرًا بعد أمر إنّما هي كامنة منذ البداية في الأمر الذي يحمل البنى المعنويّة في طَواياه. هل يعني ذُلك، في حال الحيوانات الأُخرى التي تضع صغارًا كثيرة في ولادة واحدة، أنّ البنى المعنويّة تتعدَّد بتعدُّد الصِّغار الموضوعة؟ ألا، يجب ألّا نخشى/ على البُذور وعلى البنى المعنويّة من أن تكون بعدد ليس له نهاية، ما دامت النَّفْس تنطوي على الأشياء كلّها. ولا غَرو، فإنّا نجد في الروح (ومن ثَمَّ في النَّفْس أيضًا)، بما لا نهاية له، تلك الأشياء الكامنة في النَّفْس من حيث تكون، للنَّهوض بالعمل، على استعداد مُتجدِّد دائمًا.

## الفصل الثامن (۱۳)

### في الحُسْن الروحانيّ

ا ﴿ إِنَّا نَقُولُ فِي مَن وَصُلُ إِلَى مُشَاهِدَة العَالَم الروحانيُّ وأدرك الروح الحَقُّ في بهائه: إنّه قادر على أن يستوعب في ذهنه ذٰلك الشَّيء الذي هو فوق الروح وأبوه. وما دمنا نقول ذٰلك فلنحاول أن نتبيَّن وأن نكشف لذواتنا، على قدر وسعنا، كيف الحيلة/ في النَّظر إلى بهاء الروح والعالَم الروحانيّ. فلنفترض، إن شئت، حجرين في قدريهما وهما مُتجاوران، الأوَّل منهما لا يزال على غلاظته لم تتناوله صناعة، والثاني هندمته صناعة النَّقش فحوَّلته إلى تمثال إله أو إنسان. ثمّ أصبح، من حيث كونه تمثال إلهه، تمثال ربّة الجمال أو الفنّ؛ ومن حيث كونه ١٠ تمثال إنسان، / لا تمثال كلّ إنسان مهما يكن، بل تمثال إنسان أخرجه الفن جامعًا بين وجوه الحُسْن كلُّها. فيبدو الحجر الذي جعلت الصِّناعة فيه حَسَن الصورة حُسْنًا، لا بأنَّه حجر - وإلَّا لكان الآخر حُسْنًا بكونه حجرًا أيضًا - بل بالصورة التي خلعتها الصِّناعة عليه. ولم تكن لهذه ١٥ الصورة في حيِّز الهيولى، بل كانت/ لدى الدِّماغ المُفكِّر قبل أن تُصبح في الحجر. لهذا على أنَّها كانت في الصانع، لا بمعنى أنَّ له عَينين ويَدين، بل لأنَّ له من صناعته نصيبًا. كان الحُسْن قائمًا في الصِّناعة إذًا، وما كان أفضله آنذاك. فإن الحسن الذي صار في الحجر، ليس ذلك ٢٠ الذي كان في الصناعة، بل إنَّ لهذا الحُسْن حُسْن ثابت، وينبعث من الصِّناعة حُسْن آخر/ هو أقلّ وأضعف. كما أنّ هذا الحُسْن لم يحصل على خُلاصته في الحجر، ولا على ما كانت الصِّناعة تريده، إنّما حصل منه على قدر ما كان الحجر مُطاوعًا للصِّناعة. وإن كانت الصناعة تجعل الشَّيء بحيث يُصبح على نحو ما تكون هي عليه في ذاتها وعلى نحو ما يكون لديها - إنَّها تجعل الشَّىء حُسْنًا وهي مُتقيِّدة بمعنى ما تريد أن تصنع - فإنَّ ما لديها من الحُسْن لأعظم وأصدق أيضًا. إنّ لديها الحُسْن الذي هو حُسْن الصِّناعة، وهو حُسْن أعظم وأبهى من الحُسْن ٢٥ الذي/ يتحقّق في الخارج. ولا غَرو، إذ إنّ الحُسْن كلّما أقبل على الهيولي وتمدَّد فيها، قلَّ عنه حُسْنًا باقيًا في وحدته على قدر الانبساط. ذلك لأنَّ الشَّيِّ إذا انتشر مُتبدِّدًا ابتعد عن ذاته: فهذا هو حال البائس إذ لات بأسًا، والحرارة إذ تتمدّد حرارة، وكلّ طاقة بوجه عام، إذ تنبسط طاقة،

والحُسْن إذ يتوسّع حُسْنًا. ثمّ إنّ كلّ فاعل أوّل، مأخوذًا في ذاته، / إنّما يجب فيه أن يكون أفضل من مفعوله. فليس احتجاب الموسيقي هو الذي يوجد الموسيقار، بل توافرها، كما أنّ الموسيقي الحسيقي الحسيقية إنّما أتت من الموسيقي التي كانت قبلها. وإنْ كِنّا نحتقر الصّناعة لأنّها، في صُنْعه، تُقلّد الطبيعة، يجب أن نذكر أوّلًا أنّ الأشياء الطبيعية تُحاكي هي أيضًا أشياء تختلف عنها. هذا وينبغي علينا أن نعلم أيضًا أنّ الصّناعة لا تقف عندما يُرى فتُقلّده، / بل إنّها ترتقي إلى المعاني التي تنبعث الطبيعة منها. فضلًا على أنّها كثيرًا ما تبدع من ذاتها فتُضيف إلى الأشياء ما ينقصها وذلك لأنّ الحُسْن مُتوافِر لديها. فإنّ فيدياس صنع تمثال المُشْتَري وهو لم ينظر قطّ إلى محسوس، بل اتّخذ التّمثال على ما هو من شأنه أن يكون فيما لو شاء المُشتَري أن يتشكّل بصورة ليقع تحت أبصارنا. /

٢ | ولكن دعنا الآن من الصِّناعات، ولنأتِ على ذكر ما يُقال في عملها إنّه يُقلِّده؛ أعنى الحُسْن الذي يكون حُسْنًا طبعًا ويُوصَف بأنّه كذلك. إنّها الحيو انات الناطقة وغير الناطقة كلّها، ولا سيّما التي استقام صنعها إذ إنّ جابلها وصانعها تيسَّر له الاستحكام من الهيولي فحقَّق فيها المثال الذي كان/ يشاؤه. فما عسى أن يكون الحُسن في لهذه الأمور كلّها؟ ليس بالدَّم ولا بالمَحيض. بل إنّه إمّا أن يكون لدينا هاهنا لون (وهو شيء يختلف عن الدَّم والمَحيض) وهيئة، أو لا يكون لدينا إلَّا شيء قبيح أو شيء هو بمَنزلة الوعاء للبسائط، فكأنَّه لها الهيولي. فلعُمري، ١٠ أنَّى انبعث الحُسن الذي ازدهت به هيلانة فنشبت من أجلها المَعارك، / وأنَّى لبعضهن مَحاسن الزُّهرة؟ ثمّ أنَّى للزُّهرة ذاتها حُسْنها، بل كيف صار بعض الناس حُسْنًا وبعض الآلهة غير الظاهرة للعَيان ولا المُقبلة علينا، تلك التي لو ظهرت لحملت الحُسْن كلَّه في جنباتها؟ ألا يكون هو دائمًا ذاك المثال الذي يأتي المفعول من الفاعل، مثلما يُقال في الصِّناعات إنّ مثالها ١٥ إنَّما يأتي/ الآثار المَصنوعة من الصِّناعات ذاتها؟ ثمّ ماذا؟ إنَّ المَصنوعات تكون جميلة، ويكون جميلًا المعنى القائم في الهيولي، ثمّ ينفي عن ذٰلك المعنى الذي ليس في الهيولي، بل في الصانع ذاته، وهو المعنى الأوّل المُنزَّه عن الهيولي؟ بل إنّه هو الذي يتحوَّل إلى الأمر الواحد في ذاته. بل إنّا نقول إنّه لو كان الحُسْن من قِبَل الحجم بقدر ما كان حجمًا، لوجب في ٢٠ المعنى الفاعل، لأنّه ليس حجمًا، / أن يكون قبيحًا. أمّا إذا كان المثال القائم في الحجم، صغيرًا أو كبيرًا، هو ذاته الذي يدفع بطاقته على السُّواء نَفْس الناظر، مُولِّدًا فيها حالًا تلاسه، فإنّه ينبغي في حُسْن الصورة ألّا يُجعل من قِبَل الحجم الحامل جعلًا. والدَّليل على ذٰلك هو أنّا ٢٥ لسنا نرى الشَّيء ما دام خارجًا، وإذا نفذ إلى باطننا أثَّر فينا. / وإنَّما يدخل فينا من طريق البصر، وبكونه مثالًا. وإلَّا فأنَّى له أن يجتاز لهذا المنفذ الضَّيِّق؟ أجل إن المثال إنَّما يسحب معه الكَمّ

آنذاك ولكنّه لا يسحبه على أنه عِظم في حجم، بل على أنه أصبح عِظمًا بمثال. ويجب في ما يُوثِّر علينا آنذاك إمّا أن يكون قبيحًا، وإما أن يكون حَسنًا، أم ألّا يكون لهذا أو ذاك. فإن كان قبيحًا لما كان ليولّد ما هو على خلافه؛ وإن كان بين الحَسن والقبيح فلماذا يكون بأن يُولّد أحد قبيحًا لما كان ليولّد ما هو على خلافه؛ وإن كان بين الحَسن والقبيح فلماذا يكون بأن تكون قبله حَسنة بل أَشدُّ حُسنًا. إلّا أنّا لم نألف نحن النَّظر إلى البواطن، فخفيت عنّا، وأخذنا نطلب الظوّاهر ونحن جاهلون بأنَّ الباطن إنّما هو الذي يؤثّر ويحرِّك. مثل ذلك مثل مَن إذا رأى من صورته وهو لا يدري من أين كان انبعاثها، فغدا يسعى وراءها. / ويدلّ أيضًا على أنّ المطلوب هنا إنّما هو شيء آخر، وعلى أنّ الحُسن ليس في الكَمّ، ما ورد من القول عن الحُسن في العُلوم وفي الأعمال وفي النّقوس بوجه عام. فإنّك لتُدرِك الحُسن الذي هو أحرى بأن يكون حُسنًا حقًا من الحُسْن في الكُمّ، وإن يكن وفي البّاطن. وإن كان لا يدفعك لهذا من الحُسْن في الكُمّ إذ تتبيَّن الحكمة ضد صاحبها معجبًا بها، فلا تلتفت إلى وجهه، وإن يكن قبيحًا، / بل تغضّ الطرف عن الظاهر وتطلب الحسن الذي في الباطن. وإن كان لا يدفعك لهذا أن تقول فيه، وهو كذلك، إنّه شيء حَسن، فإنّك ، إذا نظرت إلى ذاتك في باطنك أنت أيضًا، أن تتبهج بذاتك حُسنًا. وما دمت على لهذه الحال، فإنّك تطلب الحُسْن عَبنًا، بل إنّك تطلب الحُسْن عَبنًا، بل إنّك تطلب أن تبيح ولمّا تكن زكيًا. ولذلك لم يكن القوّل حول لهذه الأمور قَولًا يَصلح للجَميع . / أمّا أنت، إذا رأيت أنك حَسن في ذاتك، فتذكّر!

سل إن في الطبيعة بنية الحُسْن المعنوية، وهي القياس الأصل لما من الحُسْن في البَدَن، على أن الحُسْن في الطبيعة إذ إنه هو أصل الحُسْن الذي في الطبيعة. ثمّ إنّ هذه البينية المعنوية إنما تكون في التَّفْس على أشدِّها وُضوحًا في خُطوطها ومَعالمها، وهي تزداد حُسْنًا يومًا بعد يوم. فبعد أن تزيّن التَّفْس ناشرة نورها الذي استمدَّته من نور أعظم هو الحُسْن الأصليّ، تجعلنا نُدرِك بالقياس، ما دامت هي مُقيمة في التَّفْس، كيف تكون البينية المعنوية المُعنوية المُتقدِّمة عليها. وهذه البينية لا تُقبِل على شيء، ولا تحلُّ في شيء آخر، بل إنها تبقى في ذاتها مع ذاتها. ولذلك لم يكن ذلك الأمر بنية معنويّة، بل هو مُبْدِع البينية المعنويّة الأولى وهو الحُسْن قائمًا بذاته في النَّفْس التي تكون آنذاك هيولى بالإضافة إليه. وإنّ هٰذه البينية المعنويّة الأولى إنّ كونه روحًا ليس، بالنِّسبة إليه، أمرًا مُكتَسبًا مُستفادًا. فما عسى أن تكون الصورة التي نتصوّره عليها؟ إنّ كلّ صورة إنّما تتخذ ممّا يكون دونه رُتبَة ومَقامًا. بل يجب في هٰذه الصورة أن تتخذ من الروح ذاته بحيث أنّه لا يُدرك بوساطة صورة عند ذاك بل بمثل الوساطة التي يُدرِك بها الذَّهب إذ يمثّل كلّه بقطعة منه. فإن لم يكن الذَّهب المُمثّل به ذهبًا نقيًّا، نقيًّاه فكشفنا عنه الذَّهب إذ يمثّل كلّه بقطعة منه. فإن لم يكن الذَّهب المُمثّل به ذهبًا نقيًّا، نقيًّا، فكشفنا عنه الذَّهب إذ يمثّل كلّه بقطعة منه. فإن لم يكن الذَّهب المُمثّل به ذهبًا نقيًّا، نقيًّا، فكشفنا عنه الذَّهب إذ يمثّل كلّه بقطعة منه. فإن لم يكن الذَّهب المُمثّل به ذهبًا نقيًّا، نقيًّاه فكشفنا عنه

١٥ بالعمل أو بالقول، كأن نقول في الشَّيء كلَّه إنَّه ليس ذهبًا، / بل إنَّ الذُّهب إنَّما هو الخفيّ الباطن في الحجم فقط. وكذُّلك الأمر هنا: ننطلق من الروح الباطن فينا بعد تزكيته، وإن شئت، فمن الآلهة على ما يكون الروح فيهنَّ. فإنَّ الآلهة حِسان كلُّهنَّ حقًّا، وإنَّ حُسْنهنَّ لحُسْن عظيم. ولْكن ما عسى أن يكون الأمر الذي به أصبحوا على لهذ الحالة؟ ألا، إنَّه الروح، ولأنَّ الروح ٢٠ يفعل فيهم أفاعيله على أشدِّها/ بحيث إنّه يظهر ويُشاهَد. ليس حُسْنهم بحُسْن أجسامهم لأنَّ ذوي الأبدان منهم ليست أبدانهم هي التي تكفل لهم كونهم آلهة؛ بل إنّهم بالروح. أجل إنَّ الآلهة يزدهون بالحُسْن. ما كانوا يعقلوا تارة ويجهلوا أُخرى، بل إنّهم يعقلون دائمًا في روحهم ٢٥ المُنزَّه عن الانفعال، الهادىء المُطميِّنّ، الصافي النَّقي. / يعلمون كلّ شيء وهم يعرفون ليس فقط الأُمور الإنسانيّة بل أُمورهم الإلْهيّة أيضًا وكلّ ما كان من شأن الروح أن يُشاهِده. لهذا وإنّ من بين الآلهة لهؤلاء الثابتون في السَّماء؛ يَصْفُو البال لهم فيُشاهِدون دائمًا، ولكن عن بعد ومسافة إن جاز لنا القول، كلّ ما هو في السَّماء العقليّة، لأنّهم يرتفعون برؤوسهم فوق ذروة ٣٠ سمائهم. وإنّ في السَّماء الروحانيّة الآلهة اللائي تكون لهذه السَّماء بما فيها مقامًا لهنَّ ، / مُتَّخذة بأجمعها من أجلهنَّ. على أنَّ لهذه السَّماء هي الأشياء كلَّها: فالأرض سماء هناك، والأحياء والنَّبات والآدميّون، وإنّه لَسَمَاوِيّ كلّ ما كان من تلك السَّماء. لهذا ولا يحتقر لهؤلاء الآلهة الآدميّين ولا غير الآدميّين من أهل الملأ الأعلى لأنّ لهؤلاء وأولئك من لهذا الملأ ذاته، فيجولون ٣٥ هنالك/ مجالاتهم في ميادينهم وهم في اطمئنان وارتياح.

والغِذاء. وهم يُشاهِدون الأشياء كلّها، لا تلك التي تخضع للكون والفساد، بل تلك التي والغِذاء. وهم يُشاهِدون الأشياء كلّها، لا تلك التي تخضع للكون والفساد، بل تلك التي حظيت بالقيام في الذات، فيبصر كلّ منهم ذاته في ذات صاحبه. كلّ شيء في شفافية فلا حاسي ولا مُظلم؛ كلّ أمر نيّر ظاهر لصاحبه/ لا يخفي عليه منه شيء؛ ولا غَرو، فإنّ النور مُشِفّ عن ذاته للنور. فكلّ شيء ينطوي على كلّ شيء وهو يرى الأشياء كلّها في غيره بحيث أنّ الأشياء كلّها في كلّ وجه من الوجوه. ثمّ إنّ كلّ شيء هو كلّ شيء، والشّيء الجُزئيّ كلّ شيء أيضًا، وإليها سانح يمضي إلى غير نهاية؛ كلّ شيء من لهذه الأشياء عظيم، ما دام الصّغير منها عظيمًا. فالشّمس هناك هي الكواكب كلّها، وكلّ كوكب هو الشّمس والكواكب كلّها أيضًا. أجل، قد تبرز في الشّيء ناحية ينفرد بها، / غير أنّ الأشياء كلّها ظاهرة فيه أيضًا. لهذا وإنّ الحركة هي الحركة هي الحركة على خلاصتها إذ إنّ ما يدفعها لا يكدّر عليها انطلاقها على أنّه شيء يختلف الحركة هي الحرن غير الحُسْن. ثمّ إنّ الشّيء إذا سار لا يسير على أرض كأنّها غريبة عليه، / بل إنّ يحلّ في ما يكون غير الحُسْن. ثمّ إنّ الشّيء إذا سار لا يسير على أرض كأنّها غريبة عليه، / بل إنّ يحلّ في ما يكون غير الحُسْن. ثمّ إنّ الشّيء إذا سار لا يسير على أرض كأنّها غريبة عليه، / بل إنّ يحلّ في ما يكون غير الحُسْن. ثمّ إنّ الشّيء إذا سار لا يسير على أرض كأنّها غريبة عليه، / بل إنّ يحلّ في ما يكون غير الحُسْن. ثمّ إنّ الشّيء إذا سار لا يسير على أرض كأنّها غريبة عليه، / بل إنّ

ما يستوي الشَّيء فيه هو الشَّيء ذاته. فإذا ارتفع لهذا الشَّيء، إن جاز لنا القول، صاحَبه في ارتفاعه المحلِّ الذي غادره، وإن كان لا يصحِّ في الشَّيء أن يكون شيئًا ما بينما يكون مجاله شيئًا آخَر. ذُلك لأنَّ الحامل الذي يستوي عليه إنَّما هو روح، وهو ذاته روح. مثل ذٰلك مثلما يكون فيما لو تصوّرنا لهذه السَّماء المرئيّة أنّها، ما دامت نيّرة، تبدو بالذات ذٰلك النور الذي ينبعث ٢٠ منها، أعني الكواكب. / لْكنّ الواقع في الأشياء الحسِّيَّة هنا هو أنّه لا يخرج من كلّ جزء جزء آخر، وليس الشَّيء إلَّا جزءًا فقط. أمَّا في الملأ الأعلى فإنَّ الجزء ينبعث من الكلِّ على أنَّ الجزء هو الكلِّ أيضًا. نعم، قد يبدو على أنَّه جزء، ولكنّ ذا البصر الحديد يتبيَّن فيه كلًّا. مثل ذلك مثلما يتوافر لبعضهم لو كان بصره بحدِّة بصر «لينكوس»، في ما ورد، فنفذ به إلى الأرض في ٢٥ بواطنها./ لهذا بمعنى أن الأُسطورة تُشير هنا إلى الإبصار في الملأ الأعلى. فإن المُشاهَدة هناك لا خسَر فيها ولا ارتواء حتّى يكفّ المُشاهِد عنها؛ كما أنّه لم يكن فراغ بحيث يقبل عليه من يملؤه ثمّ يكتفي بما يكون قد انتهى إليه. فضلًا على أنّه لا يختلف شيء عن شيء حتّى يكون ٣٠ الأوَّل غير راضٍ عمَّا لديه الآخر . / فإنَّ الأشياء هناك لا نفاد لها. لْكنَّ الأُمور الروحانيَّة لا يشبع منها بمعنى أنَّ الشَّبع آنئذ لا يورث نُفورًا ممَّا يُولِّد الشَّبعَ. ومهما ينظر الناظر، ازداد استرسالًا في النَّظر. وهو يرى أنَّه مع مرئيَّه أمران ليس لهما نهاية فيكون إذ يسترسل مع نظره مُسترسلًا مع ذاته في فطرته. ثمّ إنّ الحياة لا تتعب صاحبها إذا كانت ظاهرة، فكيف يتعب الروحانيون ٣٥ الأفاضل بحياتهم؟/ على أنّ لهذه الحياة هي الحكمة، بمعنى أنّها ليست حكمة حصلت بالتَّفكير، لأنَّها حاضرة كلُّها دائمًا. ليس فيها قطُّ نقصان حتَّى يُحتاج فيها إلى أن تُطلب؛ بل إنَّها الحكمة الأُولى وليست حكمة مُشتقَّة ممَّا هو غيرها. فإنَّ الذات القائمة في ذاتها هي الحكمة بالذات، ولا يصحُّ أن يقال فيها ما يقال في الشَّيء إنَّه كان أوَّلًا ثمَّ صار حكيمًا. ولذُّلك لم تكن فوق لهذه الحكمة حكمة: فإنَّ العلم بالذات يستوي هنا جالسًا إلى جانب ١٠ الروح فيظهر معه،/ مثلما يُقال في العدالة، عن طريق التَّشبيه، إنَّها جالسة إلى جانب المُشتَري. إنّ تلك الأُمور كلّها، في الملأ الأعلى، إنّما هي بمنزلة أصنام تُشاهِد ذواتها من ذواتها بحيث أنّ المُشاهَدة آنذاك هي مُشاهدَة ذوي السَّعادة الفائقة. أمّا عظمة لهذه الحكمة ٤٥ وقدرتها، فإنَّا بوسعنا أن ندركها إذ إنَّها هي والحقِّ معًّا وهي التي أبدعته ./ فإنَّ الأشياء كلّها تابعة لها وهي الحقّ بالذات لأنّه معها نشأ فكلاهما واحد؛ والذات، في الملأ الأعلى، إنّما هي الحكمة. لْكَنَّنا لم ننتهِ نحن إلى فهمها لأنَّا نأخذ العُلوم على أنَّها نظريَّات وجملة قضايا ومُقدِّمات، وليس ذٰلك كذٰلك حتّى في عُلومنا هنا. وإن كان يُخامِر بعضهم رَيب في ٥٠ الأمر، / فلندع لهذه العُلوم الآن. أمّا العِلْم في العالَم الأعلى، فإنّه هو الذي أشار إليه أفلاطون إذ قال: «ليس لهذا العِلْم غير ما يكون عليه إن كان في غيره». أمّا كيف يتحقَّق

ذُلك، فإنّه أمر تركَ لنا البحث عنه واكتشافه، إن كنّا أهلًا لأن نوصف بالوصف الذي اشتهرنا ه. به. وربّما كان الخير لنا أن نأخذ بالعمل ممّا يلي/:

٥ | إنّ كلّ ما ينشأ إنّما تُنشِئُه حكمة ما، صناعيًّا كان أم طبيعيًّا. والحكمة هي التي تُشرف على الصُّنْع دائمًا. وإن كنَّا نجعل الصُّنْع يخرج مُقيَّدًا بالحكمة، فإنَّ في الصِّناعات حكمة أيضًا. لْكنَّ الصانع في الصِّناعة إنَّما يعود إلى الحكمة الكامنة في الطَّبيعة التي جاء هو ذاته خاضِعًا ه لأحكامها./ وهي حكمة ليست قائمة بنظريّات مُجرَّدة، بل تبدو شيئًا واحدًا مُكتمِل الوُجوه. وليست بمعنى أنَّها تتألُّف من عناصر كثيرة مُنصهرة في شيء واحد، بل بمعنى أنَّها تتحلُّل إلى كثرة خارجة من شيء واحد. فإن جعل جاعِل لهذه الحكمة الطّبيعية هي الأولى، إكتفي بها لأنّها تكون حينتذٍ من حكمة أُخرى ولا تكون في شيء آخَر . وإن قيل : إنّ المعنى هو كامن في الطَّبيعة ١٠ وإنَّ أصل هٰذا المعنى إنَّما هو/ الطَّبيعة ذاتها، قُلنا: أنَّى للطَّبيعة هٰذا المعنى، وهل أتاها من ذلك الأصل على أنّه شيء يختلف عنها. فإنْ أتاها من ذلك الأصل على أنّه هي ذاتها وقفنا عندها. فأمّا إذا جاوز الأمر إلى الروح، وجب النَّظر لههنا فيما إذا كانت الحكمة وَليدة الروح. وأن تُجيبوا بالإيجاب، فأنَّى الحكمة للروح؟ وإن كانت من ضمن الروح ذاته، فالأمر مستحيل إلَّا ١٥ إذا كان الروح هو الحكمة بالذات. / إنّ الحكمة الحقّ إنّما هي ذات إذًا، والذات الحقّ هي حكمة. فالحكمة هي التي تكفل للذات كرامتها، ولأنَّ لهذه الكرامة تأتيها من الحكمة كانت الذات ذاتًا حقًّا. ولذلك نقول في كلّ ذات لا تنطوي على حكمة إنّها ذات لأنّها نشأت بوساطة حكمة ما؛ لكنّها ليست ذاتًا حقًّا لأنّها لا تحمل حكمة في جنباتها. فلا ينبغي أن يظنَّ أنّ الآلهة ٢٠ وأهل السَّعادة الفائقة/ في الملأ الأعلى لا يُشاهِدون إلَّا نظريَّات مُجرَّدة. بل إنَّ كلَّ قول من الأقوال هناك إنّما هو صورة حسنة ، تُحاكى تلك التي نتصوّرها قائمة في نَفْس الحَكيم الفاضل . وهي ليست صورة مُرسومة في حائط، بل صُورًا في حقائق. ولذلك كان القدماء يقولون في ٢٥ المُثُل إنّها حقائق وذوات./

آ لهذا ما أدركه حُكماء المصريّين، في ما أرى، إمّا بعلم مُكتسَب، وإمّا بغريزة الفطرة. فإنّهم، في الأُمور التي كانوا يريدون أن يعبِّروا عنها بحكمة، ما كانوا يلجأون إلى تصوير الحروف الذي تبسط الأقوال والقضايا مُتتابعة، ولا الرُّسوم التي تُحاكي الصَّوت والنُّطْق بالمُقدِّمات. بل إنّهم كانوا يرسمون صُورًا وينقشون في هياكلهم لكلّ شيء صورته. فيُعلِنون بذُلك أنّ العلمَ في الملأ الأعلى ليس علمًا استنتاجيًّا، إذ إنّ كلّ صورة هنالك إنّما هي عِلْم وحكمة. وهي شيء قائم في حُدود ذاته يُدرَك دفعة واحدة؛ فلا فكر ولا رويّة. ثمّ ينشأ

العد ذلك دفعة واحدة من لهذه الحكمة الظاهرة رسم ينبسط مُسترسِلًا في شيء آخر. / فيكون لهذا الرَّسم شرحًا للصورة مُوزَّعة في الجملة المنطقية وكشفًا للأسباب التي كانت الصورة بها في ما هي عليه، بمعنى أن لهذا الذي نشأ، وهو على تلك الحال من الحُسْن والبَهاء، جدير بإعجابنا. فإن عَلِمْنا ذلك كلّه، أبدينا إعجابنا لهذه الحكمة، كيف لا تنطوي هي على السَّبب الذي تكون به الكينونة في ما هي عليه، ثمّ تُؤكِّد لهذا السَّبب لكل ما حدث خاضعًا لأحكامها.
 إنّ القيام في الحُسْن/ على ما وصفنا إذًا، وإنّ ظُهور الأُمور على لهذه الحال ينبغي لها أن تكون بعد اكتشافها أثر بَحْث يسير أو دون بَحْث قطَّ، أقول: إنّ كلّ ذلك حاضر مُتوافِر قبل البَحْث والاستدلال. (فلنحاول استشهادًا على لهذا أن نُدرِك ما نعنيه بمثل واحد يتسع للأشياء كلّها مُنطبقًا عليها جميعًا) – فنقول:

٧ ] إنَّ مثل ذلك مثل لهذا العالَم الكُلِّيّ، فيما لو كنَّا نُسلِّم به، على ما هو في حاله الحاضر، أنَّه من غيره. فهل نذهب إلى أنَّ صانعه أخذ يُفكِّر بينه وبين ذاته أنَّه يجب في الأرض أن تقع في الوسط، وفي الماء أن يكون فوق الأرض، وفي الأشياء الأُخرى أن يترتَّب بعضها فوق بعض حتَّى تنتهي إلى السَّماء؟ وهل فكَّر في الأحياء كلِّهم/ وفي الأشكال التي ينفرد بها كلُّ منهم بالعدد الذي هي عليه الآن، وفي ما لكلِّ حيّ من أعضاء باطنة وجوارح ظاهرة، ثمّ عمد إلى لهذه الأُمور كلُّها وهي مُرتّبة لديه واحدًا بعد واحد، فأخرجها بفعله؟ ولْكنّ ترويًّا مثل لهذا التَّروّي هو أمر مُستحيل. فمن أين تكون تلك الأُمور كلّها قد أقبلت عليه وهو لم يرها قطُّ؟ كما أنّه لا يمكنه ١٠ أن يتلقَّاها من غيره ليحقِّقها/ على نحو ما يفعل أصحاب الصِّناعات اليوم لاجئين إلى أيديهم وأقدامهم. فإنَّ الأيدي والأقدام إنَّما تأتى بعد ذٰلك. بقى القول بأنَّ الأشياء كلُّها قائمة في ذٰلك العالَم الآخر إذًا. إنَّ الشَّيء يُجاوِر صاحِبه في العالَم الروحانيّ وليس بينهما مُتوسط، فما هي إلّا وكأنَّ رسم الروح أو ما يُحاكيه يظهر فجأة أو من تلقاء ذاته أو بوساطة النَّفْس وقد تطوَّعت ١٥ للأمر/ - (فلا فرق في ذٰلك الآن) وأعني النَّفْس الكلَّيَّة أو نَفْسًا مهما تكن. وعلى كلِّ حال، فإنّ لهذه الأشياء إنَّما تأتي كلُّها معًا من الملأ الأعلى، وهي هناك أشدُّ حُسْنًا وبَهاء. فإنَّ الأمور في لهذه الدُّنيا أُمور مَشوبة، أمَّا ما يكون في عالَم الروح، فلا تَشوبه شائبة. لٰكنَّ الأشياء في لهذا العالَم، من أوَّلها إلى آخرها، هي في حيازة المُثُل: فمثل العناصر قابضة على الهيولي أوَّلًا، ثمَّ تحت المُثُل الكثيرة. وما دامت هي ذاتها مثالًا ما من المقام الأدنى، أصبح كلّ شيء مثالًا، وأصبح مثالًا أيضًا كلّ ما يكون لهذا العالَم عليه. ولا غَرو، فإنّ أصله كان مثالًا، ولقد صنعه في ظلال الصَّمت، لأنَّ الصانع هنا هو الكلِّ: فهو الذات وهو المِثَال. ولذَّلك كان الصُّنع بدون

٢٥ تعب هو أيضًا. / ثمّ إنّه كان صُنْعًا لكلّ شيء، على أنّه صُنْع كلّه. فما قام دونه حائل، بل إنّه لا يزال، حتَّى الآن، هو السَّيِّد، ولو كانت الأشياء يقف بعضها حواجز بعضها الآخر، أمَّا هو فلا يقف قطُّ في وجهه شيء، وهو ثابت على أنَّه الكلِّ. ويبدو لي أنَّه لو كان كلِّ منَّا، نحن أيضًا، ٣٠ قياسًا أصلًا وذاتًا ومِثالًا في آن واحد، ولو كان المِثال الصانع هنا هو ذاتنا بالذات، / لكان صُنْعنا صُنْعًا يفرض نُفوذه بلا عناء. لهذا مع العِلْم بأنَّ الآدميّ، من حيث أنَّه صار إلى ما هو عليه في ذاته، يصنع مثالًا مختلِفًا عن ذاته، إذ إنّ كونه آدميًّا حال بينه وبين أن يكون الكلِّ. فإذا بطل ٥٦ كونه آدميًّا، ارتقى في العُلا، كما يقول أفلاطون، وأخذ يُدير/ شُؤون العالَم الكُلِّي. ذٰلك لأنه أصبح من الكلِّ، ممّا أدّى به إلى أن يصير صانعًا للكلِّ. ولكن فلنعد إلى ما كان لهذا الاستطراد من أجله، وهو أنَّك تستطيع أن تذكر السَّبب الذي به كانت الأرض الوسط، ولماذا كُرويَّة الشَّكل، ولماذا يجري مدار الشَّمس كما يجري. ولكن ليس بوسعك أن تقول في الملأ الأعلى أنه كما كان يجب فيه أن يكون عليه، كذلك رسم له حدّه. بل الواقع هو أنَّ الملأ الأعلى إنّما هو في ما هو عليه، ولذَّلك بالذات جاءت الأشياء في دُنيانا على الحُسْن الذي يُرام. مثل ذلك مثل ٤٠ ما لو جاءت نتيجة بُرهان العلَّة/ قبل لهذا البُرهان ولا من مُقدِّماته. فإنَّ الملأ الأعلى لا يصدر عن تابع لازم، ولا عن تروِّ وتفكير، بل إنّه قبل التَّتيجة وقبل التَّفكير. ذٰلك لأنَّ لهذه الأشياء كلّها إنَّما تأتي في آخِر المَطاف، وكذُّلك القول في الشَّرح والدَّليل والإقناع بالحجَّة. وما دام هو ه؛ الأصل، فإنَّ تلك الأشياء، تنتج عنه لهكدا من تلقاء ذاتها. / ولنعمَ القول قول من يمنع البحث عن سبب للأصل، ولا سيّما لأنّه أصل له من الكمال ما له، كان هو والغاية شيئًا واحدًا. أجل إنّه للأصل والغاية، فلا غرو، إن كان هو الكلّ جميعًا، وليس فيه قطّ نقصان.

آ إنّه لحُسْن أصلًا وأوّلًا إذًا، وإنّه لحُسْن كلّه وهو كلّ وجه من الوُجوه، فلا يُتاح لِجُزء من أجزائه أن يكون حُسْنه ناقصًا. ومَن عَسى أن يقول فيه إنّه ليس حُسْنًا. فإنّه باطل أن يقال فيه إنّه ليس كُلًّا، هو الحُسْن، أو إنّه مُصيب من الحُسْن شيئًا أو إنّه لم يُصِب منه البَتَّة. وإن لم يكن لهذا الأمر حُسْنًا، فأيّ أمر غَيره يكون كذلك؟ لا يُريد المُتقدِّم عليه أن يكون حُسْنًا. / أمّا ما يكون في أصله طالعًا علينا للمشاهدة لأنّه مثال ولأنّه مُشاهدة للروح، فذاك الذي تستحبّ مُشاهدته. ولذلك لجأ أفلاطون إلى ما يدلّ على أشد المُؤثِّرات تأثيرًا إن كان مُوجَّهًا إلينا، فجعل الصانع ولذلك لجأ أفلاطون إلى ما يدلّ على أشد المُؤثِّرات تأثيرًا إن كان مُوجَّهًا إلينا، وحَسْن المثال. / راضيًا على صُنْعه بعد أن أنجزه، وهو يعني بذلك كم يستحبّ حُسْن الأصل وحُسْن المثال. / فإنّ كلّ ما صُنع على مثال غيره، إذا أُعجبنا به، عاد إعجابنا إلى ما صُنع على مثاله. ولا عجب لمن يجهل ما ينفعل به إن كان يجهله. فإنَّ العُشّاق والمُعجَبين بالحُسْن في لهذه الدُّنيا بوجه عامّ، يجهلون أنّ ما يتأثرون به إنّما هو ما جاء لهذا الحُسْن على مثاله. والواقع هو أنّ لهذا الحُسْن على مثاله.

٥١ حُسْن بوساطة ذٰلك القياس الأصل. / فهو الذي يُشير إليه أفلاطون بقوله: «لقد قرَّ عينًا». و كفى دليلًا على ذٰلك ما يعنيه في ما يلي لهذا القول. فإنّه يقول: «لقد قرَّ عينًا وأراد أن يجعل عمله أشدُّ مُحاكاة لقياسه الأصلي». وهو يدل على حُسْن القياس الأصل ما أعظمه حُسْنًا بقوله إنّ الشَّيء الذي صار حُسْنًا قد استمدَّ حُسْنه من لهذا القياس، وأنّ لهذا القياس إنّما هو صورة لذٰلك الأمر الأعلى هو الحُسْن الفائق المُزدَهي بحُسْن لا قَدْر له، فما عسى أن يكون ما يفوق عالَمنا المَنظور حُسْنًا؟ على أنّه، مع ذٰلك، لقد ضلَّ من تَغيَّب لهذا العالَم، اللَّهمَّ إلا بقدر ما أنّه ليس ذٰلك الأمر الأعلى بالذات.

٩ النتصوَّر بالفكر عالَمنا المَنظور وقد بقي كلُّ جُزء من أجزائه كما هو عليه في ذاته، لا يجري مع غيره إذا جرى، على أن تكون لهذه الأجزاء كلّها، مع ذٰلك، مكفولة وَحدته بقدْر المُستَطاع. فإذا ظهر جُزء واحد منها مهما يكن، كالكُرّة السَّماوية الظاهرة مثلًا، تبعتها على الفور صورة الشمس والكواكب الأُخرى أيضًا. وظهرت معها الأرض/ والبحر والحيوانات كلُّها. ويكون الوضع آنذاك كما هو في كُرَّة شفافة يسعنا أن نُشاهِد فيها الأشياء كلُّها فعلًّا. لنفترض صورة كُرَة في النَّفْس إذًا، ولتكن صورة تتلألأ حاملة في جنباتها الأشياء كلُّها، مُتحرِّكة كانت أم ساكنة أو إن شئت أيضًا، كان بعضها مُتحرِّكًا وبعضها الآخر ساكنًا. ثمّ إذا أمسكت ١٠ بهذه/ الصورة، إعمد إلى صورة أُخرى تجعلها بين يديك وقد جرَّدت الأُولى من حجمها. إنزع عنها المكانية أيضًا وتخلُّ أنت عن توهُّم الهيولي فيك، ولا تُحاول أن تعمد إلى كُرَة أُخرى تكون أصغر حجمًا. ثمّ إدع الإله صانع الكُرّة التي حصلت على صورتها واطلب منه أن يحضر إليك. ١٥ فبوسع لهذا الإله أن يقبل عليك حاملًا عالمه، / مُصطحبًا بما في لهذا العالَم من آلهة، على أنّه واحد وهو الجميع. وكلِّ إله من لهؤلاء الآلهة هو جميعهم إذ إنَّ بعضهم مع بعض واحد. وهم بقواهم مُختلف بعضهم عن بعض. وإن كانوا جميعًا واحدًا بتلك القُوَّة الواحدة المُتعدِّدة الوُجوه، أو الأحرى بالقول هو أنَّ الواحد بينهم يكون جميعهم، وأنَّه لا يسلب شيئًا بوجُود الآخرين جميعًا. أجل إنّهم جميعًا بعضهم مع بعض ولكن كلًّا منهم قائم على حياله في سكون ٢٠ غير مُتمدِّد، ما دام هو بريئًا من كلِّ شيء حسِّيّ. / (وإلَّا لكان لهذا هنا، وذاك هناك، ولما كان كلِّ منهم جميعهم في ذاته)؛ فضلًا على أنّه لا يشتمل على أجزاء يختلف بعضها عن بعض لدى غيره أو لديه هو ، كما أنّ كلًّا منهم ، من حيث كونه كلًّا ، ليس قوّة تتقسَّم فتتجزَّأ بتعدُّد الأجزاء الخاضعة للقياس. أمّا هو، أعنى العالَم الكلِّيّ، فإنّه قدرة كلّيّة تنتهي إلى ما ليس له حدّ، وما ٢٥ من نهاية/ لمدى نُفوذها. ثمّ إن ذلك الإله من العظمة بحيث ليس لجزء من أجزائه نهاية. أين الناحية التي يُمكن أن يُقال فيها إنه ليس يشغلها؟ أجل إنّ عالَمنا السَّماوي عظيم، وعظيمة كلّها

قُواه المُنتشِرة فيه مُجتمعًا بعضها إلى بعض. لَكنّه لكان أعظم أيضًا، ولكان من العظمة بما لا يوصف لو لم يلحق به شيء يسير من القوّة الجسمانيّة. / لا شكّ في أنّا نصف القوّة في النار أو في الأجسام الأُخرى بأنّها قوّة عظيمة؛ ولكنَّ جَهلنا للقوّة الحقّ هو الذي يجعلنا نتصوّر النار والأجسام مُحرِقة مَبليَّة مُدمِّرة مُسخَّرة لولادة الأحياء. ولكنها تُفسِد لأنّها تَفْسُد هي أيضًا، وإنّها والمُحسن في الولادة / لأنّها تولِّد هي أيضًا. أمّا القوّة التي في الملأ الأعلى، فإنّها صاحبة الكيان المحض والحُسْن الخالص. لعمري، أين يستوي الحُسْن محرومًا من الكيان؟ وأين يتحقّق الكيان القائم في ذاته والحُسْن عنه محجوب؟ فإن الجِرمان من الحُسْن نُقصان في الكيان. ولذلك كان الكيان مرغوبًا لأنّه هو / والحُسْن شيء واحد، وكان الحُسْن جذّابًا لأنّه هو الكيان باللذات. وما هي الحاجة إلى البحث عن أيّهما يكون السّبب لوجود الآخر، ما دامت حقيقتهما واحدة؟ فإنّ ذاتنا الكاذبة هنا، تحتاج إلى صورة للحُسْن مُكتسبة حتّى تظهر حسناء، وبوجه عامّ واحدة عتى تكون. وإنّ لها من الكيان بقَدْر ما أصابت من حُسْن المثال، / ومهما أخذت من الحُسْن الزدادت كمالًا. فإنَّ الذات الحُسْني إن تكن ذاتًا أحظى تفرُّدًا.

الآلهة الذين يترأّسهم. ثمّ يسير وراءه الآلهة الآخرون والجنّ والنّفوس، أعني تلك التي تقوى على مُشاهَدة الذين يترأّسهم. ثمّ يسير وراءه الآلهة الآخرون والجنّ والنّفوس، أعني تلك التي تقوى على مُشاهَدة لهذه الأمور. أمّا هو فإنّه يظهر لهم من موضع غير مرئيّ، ويرتفع عاليًا من فوقهم، فيشعُّ نوره على الأشياء كلّها ويملؤها ضياء. ثمّ إنّه يبهر مَنْ في الأسافل، فيتحوّلون عنه بأنظارهم لعجزهم عن النّظر إليه، كما يعجزون عن النّظر إلى الشّمس. أمّا الذين يسيرون وراء المُشتري فورًا، فإنّهم يُطيقون مُشاهَدة الحُسْن ويوجِّهون وُجوههم إليه. وأمّا الآخرون فإنّهم المُشتري فورًا، فإنّهم أزدادوا أبعدًا منه، ازدادوا اضطرابًا أيضًا. والذين يُشاهَدون، وإنْ في وسعهم أن يُبصِروا، يوجِّهون وُجوههم له وإلى ما يكون بين يديه. لكن لا يحظى كلّ واحد منهم بالمُشاهدة ذاتها دائمًا. فهذا يحدِّد بصره فيرى أصل العدالة وطبعها مُشعشِعينُ بالنور. وذاك تملّك عليه أمره مُشاهَدة العفّة، وهي ليست مثل العفّة التي نجدها لدى الآدميّين إذا وأمور جميعًا شاملة بنُفوذها كلّ ما يكون في العالَم الروحانيّة. أمّا لهذه العفّة المُحلّقة فوق الأمور جميعًا شاملة بنُفوذها كلّ ما يكون في العالَم الروحانيّ امتدادًا، فإنّها تُشاهَدُ في نهاية الطفاف.

وإنّما يُشاهِدها مَن تَوافر لهم، قبل أن ينتهوا إليها، أن يُشاهِدوا الأُمور الكثيرة النّيّرة: الآلهة، واحدًا بعد واحد وكلّهم جميعًا، والنُّفوس التي تُشاهِد الأُمور كلّها في الملأ الأعلى والتي نشأت من لهذه الأمور جميعها. مماجعل كلّ نَفْس مُشتمِلة على الأشياء كلّها. فضلًا على

٢٠ أنَّ لهذه النُّفوس، منذ بدايتها حتَّى نهايتها، مُقيمة في الملأ الأعلى، / وتكون هناك بالقدر الذي طُبعت على أن تكون فيه هناك. وكثيرًا ما تكون نُفوس منها، كلّ نفس بكاملها، في الملأ الأعلى، ما دام التَّقسيم لم ينلها البتَّة؛ تلك هي الأُمور النَّيِّرة الكثيرة التي يُشاهِدها المُشتَري. ونحن أيضًا، إن كان يدفعنا عشق مثل عشق المُشتَري، نُشاهِد الحُسْن في نهاية المطاف، والحُسْن آنذاك مُنتشِر، كلًّا فوق الأشياء كلِّها، فنُصيب شيئًا من الحُسْن الذي في الملأ ٢٥ الأعلى. / فإنَّ لهذا الحسن يُلقي من نوره على الأشياء كلُّها، فيحفل به كلِّ الذين وصلوا إلى عالَم الروح، فيُصبحون، هم بذاتهم، على جانب من الحُسْن وبَهائه. وكثيرًا ما يحدث للناس شيء على مثال ذٰلك إذا ارتقوا مَوضعًا عاليًا تكون فيه الأرض حمراء اللَّون، فينتشر لهذا اللَّون عليهم ويُحاكون هم الأرض التي يطنونها. أمّا في الملأ الأعلى، فإنّ اللَّون الذي ظهر ونوَّر كان ٣٠ هو الحُسْن بالذات، بل بأن يكون الكلّ هو لونًا وحُسْنًا في الصَّميم أحرَى قَولًا. / فإنّ الحُسْن، إذا ظهر ونوَّر، لا يكون شيئًا آخَر. لْكنّ الذين لا يُشاهِدونه بكامله يتقيَّدون بإدراك الحُسْن فقط. أمّا الذين تمدَّد فيهم لهذا الكوثر من طرف إلى طرف، وكأنّه ملاهم وأسكرهم، فلا يتيسَّر لهم أن ٣٥ يبقوا على حال المُشاهَدة آنذاك، ما دام الحُسْن مُستولِيًا على النَّفْس كلُّها. / والواقع هو أنَّا لسنا هنا أمام شيء مرئى من الخارج يراه الرائي من الخارج أيضًا. بل إنّ صاحب البصر الحديد يكون مُشتمِلًا، في ذاته، على المرئيّ عند ذاك؛ فالمرئيّ بين يديه حقًّا، ولكنّه يجهل هو، غالب الأحيان أنَّه قابض على المرئيِّ، فينظر إليه كأنَّه يظهر له من الخارج. ولا غَرو، فإنَّه ينظر إليه على أنَّه شيء مرئيّ، فضلًا على أنَّه يريد أن ينظر إليه أيضًا. ومهما نظرنا إليه على أنَّه شيء مُشاهَد، ألفيناه خارجًا عنًّا. ولٰكنَّ الوجه هنا هو أن ننزل إلى المرئيّ فينا، وأن ننظر إليه على أنّه ٤٠ هو ونحن شيء واحد، / وأن ننظر إليه على أنَّه ما نحن عليه في ذواتنا. مثل ذٰلك مثل مَن إذا أصبح في قبضة إله استولى عليه، كفويبوس مثلًا أو إحدى ربَّات الشِّعر، أنزل في ذاته مُشاهَدته ه٤ للإله، إنْ كان بوسعه أن يُشاهِد في ذاته إلْهًا./

(١١ فلنفترض رجلًا غير قادر أن يشاهِد ذاته، واستولت عليه تلك الحضرة الربوبيّة التي ذكرناها، فتحوَّل إلى هذا المشهد ليراه. ثمَّ عاد إلى ذاته ونظر إلى صورته وقد زيد في حُسنها. فتخلَّى عنها مهما كانت جميلة، وأقبل على ذاته يوحدِّها لئلّا تذهب شيئًا بل تكون هي والأشياء كلّها شيئًا واحدًّا مع ذلك/ الإله الذي يلزم الصَّمت بحضرته. وليقم مع إلهه أخيرًا على قدر ما يستطيع وما يشاء. ولنفترض الآن أنّه، بعد ذلك كلّه، عاد وانقلب إلى الاثنينيّة. فإنّه ما دام على طهارته، لا يزال باقيًّا في قرب الإله، فيتيسَّر له الرُّجوع إلى حالته السابقة إذا ارتدَّ مرة أُخرى وعاد إلى ذاته؛ على أنّ له بهذه العودة مغنمًا، وهو أنّه أخذ يشعر بذاته أنذاك، ما دام هو شيئًا

١٠ والإله شيئًا آخَر ./ ثمّ إذا نفذ إلى باطنه وجد الكلّ ماثِلًا بين يديه. فيتخلّى آنذاك عن الشُّعور بالذات ويُخلِفه خوفًا من أن يبقى على خلاف الحال في ذاته، ويُصبح واحدًا على حالته الأُولي مع الإله. ثمّ إذا رغب في أن يعود ويُشاهِده مُختلِفًا عنه، انقلب وأخرج ذاته من الحال التي كان عليها. ينبغي له آنذاك أن يُمعِن النَّظر ويلزم رسمًا من رسوم الإله فيُدرِكه بعقله بعد البحث عنه. ١٥ ثمّ إذا أدرك بذلك، وثَبُّت/ لديه عمّا هو يدخل فيه من أيِّ نوع نوعه، وإنّه عند ذاك داخل في ما هو السَّعادة على أشدِّها، استسلم ووقع بذاته إلى الباطن. فيُصبح عند ذاك، بعد أن كان هو المُشاهِد، شيئًا مُشاهَدًا لمُشاهِدٍ يختلف عنه، وهو يشعُّ حينئذٍ بالمعانى الفكريَّة، بارزًا نحو ما كان عليه إذ جاء قادمًا من الملأ الأعلى. ولعمري، كيف يكون المرء في الحُسْن ما لم يُشاهِده؟ ٢٠ وإن شاهدته على أنَّك أنت شيء وهو شيء آخر، شاهدت منه الحُسْن ولمَّا تحلُّ فيه. / أمَّا إذا صرت أنت بذاتك الحُسْن بذاته، فإنّك حينئذ قائم في الحُسْن حقًّا. فإن كان إبصارك إبصار شيء خارج، وجب في إبصارك ألَّا يقع، أو إن وقع، فبحيث تكون أنت والمُبصَر شيئًا واحدًا. والأمر هنا مثلما هو بين عِرفان الذات وتعقُّب الذات، مع العِلْم بأنَّ في الاجتهاد البالغ في تعقُّب ٢٥ الذات إقصاء بالذات عن الذات. ثمّ إنّه يجب أن نذكر ما يلي وهو أنّ للإحساس/ بالمساوئ وقعًا أشدِّ والعِلْم بها أضعف لأنَّ قوَّة الانفعال تصدُّه. ثمَّ إنَّ الأحرى بالمرض أن يُولِّد الاضطراب العنيف؛ أمّا الصُّحَّة فتُلازِمنا ساكنة وديعة، وهي بأن تكفل لنا العِلْم بها أُحرى. فإنَّها فينا قبل المرض ما دامت تُلازِمنا مُتَّحدة بنا. أمَّا المرض فإنَّه غريب علينا لا يُلازمنا، ٣٠ فيُوقِظ بذلك انتباهنا لأنّه يبدو جَهْرَةً وأنّه شيء يختلف عمَّا نحن عليه في ذواتنا . / أمَّا عمَّا يكون منًّا في ذواتنا لغافلون، ونحن، عند ذاك، على أشدٌّ ما يكون إدراكًا لذواتنا إذ إنَّا نجمع فينا بين عِلْمنا وبين ذَواتنا ونجعل الطُّرفين واحدًا. وفي الملأ الأعلى، عندما نُمسى على مثال الروح أوضح ما نكون علمًا، نبدو وكأنًّا جاهِلون، إذ إنّا نتوقَّع آنذاكَ انفعال الحِسّ والحِسّ مُعلِن أنَّه ٣٥ لم يَرَ، وأن الحس لم يرَ حَقًّا، بل إنّه لن يرى تلك الأُمور يومًا. / وإذا تردَّد مُتردِّد فإنّه لا يزال في الإحساس إذًا؛ أمَّا الروح الرائي فهو غير ذٰلك. وإن كان مُتردِّدًا، فليس مُطمئِنًا إلى أنَّه ما هو عليه ذاته، إذ إنّه ليس بوسعه، هو أيضًا آنذاك، أن يخرج من ذاته ليرى بأُمِّ عينه الجسمانيَّة ويُشاهِد ذاته على أنّه شيء حسّيّ.

الكن قدوردسابقًا كيف يكون الروح، عندما يقوم بهذا العمل، شيئًا يختلف عمّا هو عليه في ذاته، وكيف يكون، في الظُّروف ذاتها، كما هو عليه في ذاته. ومهما يكن من الأمر فإنّ الروح يرى، سواء أكان يرى من حيث إنه شيء يختلف عما هو عليه في ذاته، أم كان يرى من حيث إنّه باقٍ كما هو عليه في ذاته؛ وبعد، فما هو الذي يخبِّرنا عنه؟ ألا، إنّه يُنبِئنا لأنّه رأى إلهًا

يصنع له خُلقًا حَسَنًا بعد أن أبدع في ذاته الأشياء كلّها، وكان وضعه في ذاته وضعًا بلا ألم ولا وجع. فإنّه يلتذُّ بالأشياء التي تولّدت منه ويفرح بما أنتج، / فيُمسِكُ الأشياء كلّها لديه وقد قرّ عينًا ببهائه وبهائها. كلّ أعقابه يمتازون بالحُسْن، وأشدُّهم حُسْنًا هم الذين يُقيمون معه في باطنه. ولْكنَّ المُشتَري كان هو الوحيد بينهم الذي ظهر ابنًا إلى الخارج. فبالقياس إليه، هو ١٠ الإبن الأخير، يسعنا أن نتبيَّن، ممَّا هو بمنزلة الصورة لأبيه، / عظمة لهذا الأب وعظمة أبنائه الباقين معه، وهم مع المُشتَري أخوة. ولم يُعلِن المُشتَري باطلًا عن أنَّه أتى من أبيه: فإنَّه يجب في عالَمه أن يكون، وهو العالَم الآخَر الذي صار حُسْنًا بمعنى أنّه على مثال الحُسْن. ولا غَرو، فإنّه لا يجوز في الصورة الحَسَنة أن تكون، ثمّ لا يكون حُسْن ولا تكون ذات. إنّ الصورة ١٥ تُحاكي الأصل في كلّ وجه من وجوهها/: فإنَّ العالَم المُشتَري حياة، وهي حياة الذات على أنّه شبيه بالعالَم الأوّل؛ وإنَّا لنجد فيه الحُسْن على أنّه حُسْن جاء من العالَم الأوَّل أيضًا. ثمّ إنَّ له بقاءه الدائم على أنّه صورة، وإلَّا لكان العالَم الأوَّل مع صورة تارة وبدون صورة طورًا، ما دامت الصورة آنذاك ليست صورة مصنوعة؟ والصورة الطَّبيعيَّة إنَّما تدوم باقية ما دام أصلها ٢٠ باقيًا. لذُّلك، وما دام العالَم الروحاني باقيًا،/ فقد أخطأ لهؤلاء الذين قالوا بفساد عالَمنا ثم ببعثه عالمًا جديدًا: فكأنَّ الصانع أراد يومًا أن يصنعه. إنَّهم لا يُريدون أن يفهموا ما هو نوع لهذا الصُّنْع الذي نحن في صدده. كما أنَّهم يجهلون أنَّه، ما دام ذٰلك العالم الأوَّل حاضرًا، فلن يكون العالَم الآخر محجوبًا: كان لهذا منذ كان ذاك، وهو لم يزل ولن يزول. لهذي عبارات كان ٥٠ لا بدَّ لنا من استعمالها/ لاضطرارنا إلى الدَّلالة على ما نعنيه.

المحكم المخللة المحكم المحكم

من ذاتها هي، فما القول في عظمة حُسْنه هو؟ وإن جاءها حُسْنها من غيرها، فممّن أخذت حُسْنها المُكتسَب، ذٰلك الذي فُطر مع ما هي عليه في ذاتها؟ فإنًا، نحن أيضًا، نوصف بالحُسْن ما دمنا ٢٠ في حُدود ما نحن عليه في ذواتنا، ونُوصَف بالقبح إذا استبدلنا طبيعتنا بطبيعة أُخرى. / فضلًا على أنّ المرء حسن ما دام يعرف ذاته وهو قبيح ما دام يجهلها. إنّ الحُسْن هو في الملأ الأعلى ومن الملأ ينطلق إذًا. والآن، هل في ما ذكرنا بيان يكفي لفهم «العالم الروحانيّ» فهمًا واضحًا، ومن الملأ ينطلق إذًا. والآن، هل في ما ذكرنا بيان يكفي لفهم «العالم الروحانيّ» فهمًا واضحًا،

#### الفصل التاسع (٥)

#### في الروح والمُثُل والحَقّ

ال إنّ النّاس، في بداية أمرهم، يلجؤون جَميعًا إلى الإحساس قبل لُجوئهم إلى الروح، فلا غَرْوَ، إن كانت الحِسِّيَّات هي أوَّل شيء يتلقّونه. فمنهم من يقفون عند لهذا الحدّ ويقضون حياتهم مُعتقدين في لهذه الحِسِّيَّات إنّها عُلوم الأوَّلين والآخرين. فيتصوّرون أنّ ما يقع فيهم من ألم أو لذّة إنّما هو الشَّر أو الخير، / ويرون أنّهم حسبهم عملًا ألَّا يزالوا في طلّب لهذا أو رَدِّذاك. ثُمَّ إنّ الذين يقدّرون العقل من بينهم - وما أضعف تقديرهم - يُسمّون لهذا العِلْم حِكمة. فما أشبههم بالطُّيور الثِّقال التي لحق بها الكثير من التُّراب فأثقلها فعجزت عن الطَّيران في الجوّ، ولو كانت الطَّبيعة قد كفلت لها أجنحتها. / ومنهم طبقة ثانية ارتفعوا عن الدَّنايا قليلًا إذ دفعهم الأصل الأفضل من نفسهم على طلّب اللَّذيذ إلى طلّب الأصلح. ولكنّهم عجزوا عن الاستشراف إلى الملأ الأعلى إذ لم يُقابِلهم هنالك ما يستقرون عليه، فهبطوا بمسمّى الفضيلة الاستشراف إلى الملأ الأعلى إذ لم يُقابِلهم هنالك ما يستقرون عليه، فهبطوا بمسمّى الفضيلة طبقة الرِّجال الرَّبّانيّين ذَري القُدرة الفائقة والبصر الحديد. إنّهم شاهدوا البهاء في الملأ الأعلى بما هو لديهم كأنّه النَّظر الثاقِب، فارتقوا إلى عالم الروح وكأنّهم فوق سحب الأرض بما هو لديهم كأنّه النَّظر الثاقِب، فارتقوا إلى عالم الروح وكأنّهم فوق سحب الأرض وكُدوراتها. ثُمَّ أقاموا هنالك ينظرون من على إلى دُنيانا بِكُلّ ما فيها، ولذّت لهم الإقامة في معهم بالثَّظُم والأحكام العادلة.

Y فما عسى أن يكون مقامًا لهذا المقام؟ وكيف ننتهي إليه؟ إنَّما ينتهي إليه مَن كان العشق من طبعه، وكانت الفلسفة نزعته الصادقة فطرة وجبلة. فإنّه، ما دام عاشقًا، في حال الوضع وأوجاعه إزاء الحُسْن وبهائه. لكنّه لا طاقة له بالحُسْن في الأبدان، فيفرّ منه طالبًا حُسْن النّفوس/ في فضائلها وعُلومها وصالحاتها ونُظُمها الحكيمة. ثُمَّ يرتقي منها إلى أسباب الحِس في النّفوس، ويُواصِل في الارتقاء إلى ما هو قبل ذلك إن كان قبل ذلك شيء. ولهكذا

دواليك حتى يُدرِك في آخِر المطاف الأصل الأوَّل الذي ينبعث الحُسْن منه. فإذا انتهى إلى لهذا الحَدِّ كفّت أوجاعه، ولا تكفّ قبل ذلك. / ولكن، كيف يرتقي؟ وأنَّى له القُدرَة على الارتفاء؟ وما هو القول الذي به يُرشِد لهذا العشق ويُوجِّهه؟ ألا، إنّه القول الذي يلي. إنّ الحُسْن المُتتثير على الأبدان إنّما هو حُسْن طارىء على الأبدان. وإن وُجوه الحُسْن في الأبدان إنّما هي هيئات تحلّ فيها كأنّها في هيولى. وما دام الأمر كذلك، فقد يتغيّر حامل الحُسْن ويصير منه حُسْنًا إليه من قبيعًا. / ويدلّ العقل على أنّ لهذا الحامل كان حُسْنًا بالمشاركة إذًا. فما هو الذي جعل البدن حُسْنًا؟ إنّه حضور الحُسْن من ناحية؛ ولكنّه النَّفْس أيضًا ومن ناحية أخرى. فهي التي أبرزت البدن في جبلته وخلعت عليه تلك الصورة. ثمَّ ماذا؟ أتكون النَّفْس من تلقاء ذاتها حُسْنًا؟ كلاً ومن الذي يمدّ النَّفْس بالحكمة؟ ألا، إنّه الروح لا محالة. ولكنّه لا يُقال فيه إنّه يكون روحًا تارة وغير روح تارة أخرى، بل أقلّ ما يقال فيه إنّه الروح حقًّا. إنّ لهذا الروح إذًا حُسْنٌ من تلقاء ذاته. وسواء كان يجب علينا أن نقف عند الروح على أنّه الأوَّل، أم كان يجب أن نتجاوزه إلى ما هو وسواء كان يجب علينا أن نقف عند الروح على أنّه، نظرًا إلينا، / يُشبِه أن يكون في أرُوِقة هياكل الخير، يُخير عن كلّ ما يشتمل الخير عليه، وكأنّه هو انطباع الخير وقد أصبح الخير على أشدّ ما يكون في المُوحدة. أشدّ ما يكون في الكثرة، مع أنّه، من وجهه المُطلَق، ثابت على بقائه في الوحدة.

سلاما المناولا بد إذًا من البحث عن حقيقة الروح، التي أطلعنا العقل عليها على أنها حقًا والذات صدقًا، مُثبِينَ أوّلًا، عن طريق أُخرى نسلكها، أنّه يجب في حقيقة مثل لهذه الحقيقة أن تكون فعلًا. أجل، قد يسخر الناس بالباحث عن الروح إن كان موجودًا. مع إنك تجد بعضهم مُثرددين في الأمر. ولكنّ الأُحرى بالبحث هو السُّؤال عن الروح فيما إذا كان على نحو ما وصفناه، وإن كان أمرًا مُثزهًا عن الحِسِّيَّات، وإن كان هو الحقائق كلّها وموضع المثل في حقيقتها. فإنّ مدار القول هو الآن حول الأسئلة التالية. إنّا نرى الأُمور الموصوفة بأنّها موجودة أمورًا مُركَّبة كلّها، فما بينها أمر واحد تجده بسيطًا، سواء أأحدثته الصَّناعة أم أوجدته الطبيعة. أمّ مُحدَثات الصَّناعة فإنها تشمل النُّحاس أو الخشب أو الحجر، وهي لا تُدرِك كمالها مع هذه الموادّ قبل أن تخرج كلّ صناعة مصنوعها: فصناعة تُخرج تمثالًا، وأُخرى سريرًا وثالثة بيتًا، وذلك بأن تخلع المثال الذي ينبعث منها على المادّة التي تُقابِلها. ثُمَّ إنّ في الطبيعة مُركَباتها وذلك بأن تخلع المثال الذي ينبعث منها على المادّة التي تقابِلها. ثُمَّ إنّ في الطبيعة مُركَباتها فإلانسان مثلًا ينحل إلى المثال الذي يقع على المزدوجات جميعها. فإلانسان مثلًا ينحلّ إلى نقس وجسد، والجسد إلى العناصر الأربعة. ثمّ تجد أنّ كلّ عنصر من فله العناصر مُركّب من الهيولى ومن الصورة التي تُعمّرها – إذ إنّ هيولى العناصر ليس لها هذه العناصر مُركّب من الهيولى ومن الصورة التي تُعمّرها – إذ إنّ هيولى العناصر ليس لها

٢٠ صورة من تلقاء ذاتها - فتبحث عن المثال/ من أين أقبل على الهيولى. ثُمُّ تبحث بعد ذٰلك عن التُفْس إن كانت أمرًا من الأمور البسيطة أو إن كان فيها شيء بمنزلة الهيولى من ناحية يُقابِله المثال من الناحية الأخرى. وأعني بالمثال هنا الروح الذي تنطوي النَّفْس عليه، وهو، في آنٍ واحد، بمنزلة الصورة في النَّحاس، ثُمَّ بمنزلة الصانع الذي يخلع الصورة على النَّحاس، هٰذا وإنَّا نُطبِق هٰذه الأصول على العالَم الكُلِّي/ فنرتقي إلى روح نجعله هو المُحدِث حَقًّا والصانع. فنقول: إنّ الحامل الذي يتلقّى الصُّور يصير نارًا وماء وهواء وتُرابًا. أمّا الصُّور فإنّها تأتي من شيء آخر، وهذا الشَّيء هو التُفْس. ثمَّ إنّ التَّفْس هي التي تمدّ العالَم بصورته مع العناصر شيء آخر، وهذا النَّق تتلقين التقي بِدَورها من الروح بِناها المعنويّة، كما أنّ التُفوس ذوي الصِّناعات، يتلقين المعاني التي يتقيّدن بها في عملهنّ من الصَّناعات المُختلِفة. أمّا الروح فكأنّما هو للنَّفْس مثالها من حيث إنّه هو صورتها، وهو الأصل الذي يُضفي على التَّفْس صورتها فكأنّما هو للنَّفْس فإنّه إلى الحَق قريب؛ أمّا ما يتلقّه في التَّمثال./ أمّا الشَّيء الذي يمدّ الروح به النَّفْس فإنّه إلى الحَق قريب؛ أمّا ما يتلقاه البدن، فليس إلّا مُحاكاة ورسمًا.

ك لماذا يجب أن تتجاوز النَّفْس إلى ما فوقها إذًا، ولا نفترضها على أنَّها هي الأوَّل؟ نقول أوَّلًا إنَّ الروح أمر يختلف عن النَّفْس وهو أفضل منها؛ وإنَّما الأفضل هو الأوَّل طبعًا. ولا يصحُّ على النَّفْس أن يُقال فيها، كما يُظُنِّ، أنَّها إذا اكتملت في ذاتها ولَّدت الروح. فأنَّى لما يكون و بالقُوّة أن يصير بالفعل ما لم يكن السّبب الذي يسوقه إلى/ الكيان هو بالفعل. وإن حدث ذلك صدفةً واتَّفاقًا فقد يتَّفق للشَّىء ألَّا ينتهي ألى الوُجود بالفعل أيضًا. ولذَّلك يجب في الأوائل أن تُفترض موجودة بالفعل، مُكتفِية بذواتها، كاملة. أمّا ما لم يكن مُكتمِلًا في ذاته، فإنّه مُتأخِّر على تلك الأوائل، فيسوقه إلى كماله الأصل الذي جاء منه وهو له كالأب يسوق إلى الكمال ١٠ المولود الذي وَلَدَه ناقصًا في بداية الأمر. / فيكون غير المُكتمِل في ذاته إذًا هيولي بالنَّسبة إلى الأوَّل الذي أنشأه، ثُمَّ تُسبَك لهذه الهيولي في قالبها فتستحيل شيئًا كاملًا في ذاته. والواقع هو أنَّه إن كانت النَّفْس شيئًا ينفعل، فوجب أن يكون شيء لا ينفعل - وإلَّا لزالت الأشياء كلُّها بتأثير ١٥ الزُّمان - كذلك وجب أن يكون قبل التَّفْس شيء أيضًا. / ونقول أيضًا بما أن النفس هي داخل العالم، وبما أنه يجب أيضًا أن نسلِّم بوجود بعض الشيء خارج العالم، وجب أن يكون هناك شيء ما قبل النفس. ذٰلك لأنَّه إن كان الكون في العالَم هو الكون في البدن وفي الهيولي، فإنّ شيئًا لن يبقى على ما هو في ذاته دائمًا. ومن ثُمَّ لا يكون الإنسان أبديًّا، باقيًا على ما هو في ذاته تمامًا، وكذُّلك القول في البِني المعنويّة كلّها. إنَّا نتبيّن من لهذه الأدلّة ومن أدلّة أُخرى كثيرة إذًا، أنَّه يجب في الروح أن يكون قبل النَّفْس.

٥ | يجب في الروح إذًا، إن قصدنا الصِّدق في التَّسمية؛ ألَّا نتَّخذه بمعنى روح يكون بالقُوّة أو ينتقل من الجهل إلى كونه روحًا حَقًّا – (وإلَّا اضطررنا إلى استثناف البحث عن شيء آخَر مُتقدِّم عليه) - بل بمعنى روح قائم بالفعل وهو دائمًا روح حَقًّا. فإن لم تكن الحكمة فيه شيئًا ه مكتسبًا كانت معرفته للشَّيء معرفة مُنبثِقة من ذاته، وكذُّلك القول في تَوافُر/ الشَّيء لديه. وما دامت معرفته بذاته من ذاته، فإنّه هو بذاته ما يعرفه. ذلك بأنّه لو كانت ذاته شيئًا وما يعرفه شيئًا آخَر، لما كانت ذاته معروفًا روحانيًّا؛ فيكون هو بالقُوَّة لا بالفعل. يجب في لهذين الطَّرفين ألَّا ١٠ يُقصل بعضهما عن بعض إذًا. لُكنّ موقفنا ممّا يجري في بواطننا ولَّد عندنا العادة أن/ نفرّق ذهنًا بين الأُمور الروحانيّة أيضًا. فما هو الذي يفعل، وما هو الذي يعرف حتّى نتصوّره شيئًا واحدًا هو والأُمور التي يعرفها؟ ألا، إنّه ما دام هو الروح حَقًّا، فإنّه يعرف الحقائق ويوجدها قائمة في ذواتها، وما في الأمر شك. إنّه هو الحقائق بالذات إذًا. ذٰلك لأنّه إمّا أن يعرفها وهي حيثما لا يكون هو، وإمَّا أن يعرفها وهي فيه هو ذاته على أنَّها ما هو عليه في ذاته. وأن تكون حيث لا ١٥ يكون هو، فهذا أمر مُستَحيل. وأين عساها أن تكون؟ إنَّه يعرفها وهو عارف ذاته،/ ويعرفها بالتالي في ذاته . فإنه لا يعرفها في الحِسِّيّات، كما يظنُّ بعضهم. ليس الوُجود الحِسِّيّ هو الوُجود الأوَّل للشَّيء إذ إنْ المثال الكامن في الجسِّيّات القائمة على الهيولي إنّما هو ارتسام للحَقّ. ثمّ إنّ المثال في الشّيء قد أتى إلى لهذا الشَّيء من مِثال آخَر، وهو صورة للهذا الآخَر. ٢٠ فضلًا على أنّه إن كان يجب في لهذه الدُّنيا أن يكون لها صانع، فإنّ لهذا الصانع لا يعرف/ ما يشتمل عليه الحَقّ قبل أن يكون حتّى يكون قد صنع. لا بُدَّ من وجود تلك الأُمور قبل العالَم الكُلِّيِّ إذًا، وهي ليست انطباعات خلَّفتها أُمور تختلف عنها؛ إنَّما هي نماذج أصليَّة، وهي الأُمور الأوَّليَّة والروح ذاته في حقيقته. وإن قيل إنَّ البِني المعنويَّة تكفي، فإنَّها أبديَّة، وما في الأمر شُكِّ. وإن كانت أبديَّة لا تنفعل، وجب فيها أن تكون في روح من مقامها، مُتقدِّم على ٢٥ الأحوال والطَّبائع والنَّفْس/: فإنَّ لهذه الثَّلاثة إنَّما هي القوّة فقط. إنَّ الروح هو الحقائق بالذات حقًّا إذًا، لا يعرفها بمعنى أنَّها حيث لا يكون هو. فإنَّها ليست قبله ولا بعده، وإنَّه هو الذي يضع للكيان نُظُمه، بل إنّه هو ذاته نُظُم الكيان. وما أصدق ما قيل: «إنّ العِرفان هو الكيان بالذات»، ٣٠ وإنّ «العِلْم بالمُنزَّهات هو المعلوم بالذات» ، / وأيضًا «إنّي أبحث عمًّا أنا عليه في ذاتي» يعني أنّه حقيقة من الحقائق. كما أنّ القول بمذهب «التَّذكُّر» هو نِعْم القول أيضًا. فإنَّك لن تجد شيئًا خارجًا عن الحَقّ، حتى بالمعنى المكانيّ، بل إنّ الحَقّ باقي مع ذاته على الدُّوام، لا يطرأ عليه تحوُّل ولا يعتريه فساد. ولذُّلك كان هو الحَقّ حَقًّا. فالحَقّ لدى الأشياء التي تصير وتزول إنّما ٣٥ هو حَقٌّ مُستَفاد/: فليست هي الحَقّ، بل إنّ الحق ما كان بين يديها، مُستَفادًا. والحِسِّيَّات إنّما هي ما يُقال فيها بوساطة الاشتراك، إذ إنّ الحق ما تقوم عليه يتلقّى صورته من غيره. مثل ذٰلك

مثلما يتم بين النُّحاس وصانع التِّمثال، وبين الخشب وصانع الأسرَّة حيث تصير الصِّناعة إلى النُّحاس والخشب بوساطة الارتسام، على أن تستمرّ الصِّناعة خارج الهيولى باقية كما هي عليه النُّحاس والخشب عاملة هي/ في جنباتها التِّمثال الحَقّ والسَّرير الحَقّ؛ وكذلك القول في الأجسام. في ذاتها، حاملة هي/ في جنباتها التِّمثال الحَقّ والسَّرير الحَقّ؛ وكذلك القول في الأجسام. فإنّ عالَمنا يأخذ نصيبه من الارتسامات، فيدلّ على أنّ لهذه الارتسامات شيء وأنّ الحَقّ شيء آخر. أمّا الحَقّ فلا يتحوَّل إلى شيء، في حين أنّ الارتسامات دائمًا بين حال وحال؛ وهو يبقى أخر. أمّا الحقق فلا يتحوَّل إلى شيء، في حين أنّ الارتسامات دائمًا بين حال وحال؛ وهو يبقى غيرها مكتفي بذاته. ولا غرو، فإنّ الأجسام تُريد، بدافع فطريّ، أن تحفظ ذاتها مُعتمِدة على غيرها. أمّا الروح، فإنّه، بفطرته العجيبة، يسند ما من شأنه أن يهوى، ثمّ لا يبحث هو عن مقام يستقرُّ فيه.

٦ | فليكن الروح هو الأشياء كلُّها إذًا. على أنَّ الأشياء تكون فيه، لا بمعنى أنَّه مُشتمِل عليها اشتمالًا مكانيًا، بل بمعنى أنّه هو مُشتمِل على ما يكون عليه في ذاته وهو معها شيء واحد. فإنّ الأشياء كلُّها فيه جميعًا، ثُمُّ لا يقلُّ تبايُن بعضها عن بعضها الآخر بشيء. ولا غَرو، فإنَّ النَّفْس تنطوي في آنٍ واحد على عُلوم كثيرة بدون أن يختلط عِلْم بآخَر. فينقلب كلّ عِلْم إلى العمل ه الذي هو من شأنه عندما/ تمس الحاجة إليه، ثُمَّ لا يسحب العُلوم الأُخرى معه. كلّ فكرة تفعل أفعالها وهي مُنفصِلة عن الأفكار الأُخرى الكامنة كلّها في النَّفْس وبواطنها. كذُّلك القول في الروح، وهو بأن يكون الأشياء كلُّها جميعًا أحرى؛ ولْكنُّه ليس الأشياء كلُّها جميعها أيضًا لأنَّ كلُّ شيء إنّما هو قُوَّة خاصّة. فيشتمل الروح الكُلّي على الأُمور كلّها اشتمال الجنس على الأنواع، ١٠ والكلّ على الأجزاء./ لهذا وإنّ القُوَى البذريّة تُؤدِّي صورة عمّا نعنيه. يشتمل الكلّ فيها على الخواصّ كلُّها غير متباينة، وكأنّ البني المعنويّة في مركز واحد. ومع ذَّلك، فإن بنية العين شيء وبِنية اليدين شيء آخَر، ولا يدرَك كونها مُختلِفة إلّا بالشَّىء الحِسِّيّ الذي يحدث بها. أمّا ١٥ القُوَى الكامنة في البُذور فإنّ كلّ قُوَّة منها/ هي مع الأجزاء التي تنطوي عليها في ذاتها، بنية معنويّة واحدة كاملة، اتّخذت العُنصُر الجسمانيّ هيولي لها، كأن تتّخذ ما في البذر من رُطوبة هيولي. أمّا البِنية المعنويّة فهي المثال كاملًا، وهي بِنية تكون شيئًا واحدًا مع النَّفْس الغذائيّة التي هي ارتسام لنَفْس أُخرى أفضل منها. ثُمَّ إنّ هذه القُوَّة الكامنة في البُذور فقد يُسمِّيها بعضهم ٢٠ «طبيعة»./ فهي تلك التي انطلقت ممّا هو قبلها في العالَم الروحانيّ، كما ينطلق النور من النار، ثُمَّ أشعّت في الهيولي وغمرتها بالصورة. وهي لم تُدفع دَفعًا آنذاك، كما أنّها لم تلجأ إلى الأدوات المشهورة بالامِّحال، إنَّما تمدُّ بالبني المعنويّة.

٧ أمَّا العُلوم التي تكون في التَّفْس الناطِقة عُلومًا بالحِسِّيّات (إن كان يجوز أن يُقال فيها إنَّها

عُلوم، مع أنّها بأن تُسمَّى ظُنُونًا أحرى)، فإنّها تقع بعد الأشياء، وهي بذلك صُور للأشياء. أمّا العُلوم بالروحانيّات، وهي العُلوم حَقًّا، فإنّها تأتي من الروح إلى النّقْس الناطقة ولا تشتمل قطّ على/ محسوس. وبقدر ما أنّها علوم، فإنّها كلّ شيء من الأشياء التي تشتمل عليها، وتتلقّى من الباطن معروفها وعرفانها. فإنّ الكامن في الباطن إنّما هو الروح – (أعني لهذه الأوائل بالذات) – دائم الحُضور إلى ذاته، قائمًا بالفعل غير مُدرِك معلوماته بمعنى أنّها لم تكن بين يديه، أو أنّه اكتسبها، أو أنّه قد أتى عليها واحدًا واحدًا إذا لم تكن كلّها حاضرة معه. / فهذه أحوال تصح على النّفس. أمّا هو فإنّه ثابت في ذاته ما دام هو الأشياء كلّها، ولم يكن يعرف الأشياء حتى يوجدها قائمة في ذواتها، فلا يصحّ أن يُقال في الإله إنّه كان لأنّ الروح عرفه، ولا في الحركة إنّها حدثت لأنّ الروح عرفها. ومن ثمّ لم يكن القول في المثال إنّه عرفان قولًا صادقًا إن ورد بمعنى أنّ الشّيء يكون، أو يكون ما هو عليه في ذاته بعد إدراكه بالعرفان. / فإنّه يجب في الأمر المعروف أن يكون قبل لهذا العرفان. وإلّا فكيف يقبل العارف على عرفان ذلك الأمر وهو لم يُدركه بدُحُكُم المُصادَفة والاتّفاق؟

٨ | إن كان العِرفان عِرفان شيء باطن إذًا، فإنَّ لهذا الشَّيء الباطن إنَّما هو المثال، وهو الأصل المثاليّ بالذات. وما عسى أن يكون لهذا الأصل المثاليّ؟ إنّه لروح، وهو الذات النورانيَّة. لا فرق بين الروح وبين الأصل المثاليِّ الواحد، بل إنَّ كلِّ أصل مثاليّ هو روح. ثُمَّ إنَّ الروح كلًّا هو المُثُل كلُّها، وكلِّ مثال هو الروح مُفردًا. مثل ذٰلك مثل ما أنَّ العِلْم كلًّا هو ه النَّظريات كلَّها، على أنَّ النَّظريَّة الواحدة هي/ جزء من أجزاء الكلِّ، لا بمعنى أنَّه مُنفصِل عن هٰذه الأجزاء انفصالًا مكانيًّا بل بمعنى أنّ لكلّ نظريّة طاقتها في الكلّ. إنّ هٰذا الروح إنّما هو ثابت في ذاته إذًا، وما دام هو ربُّ أمره، هادئًا مُطمئِنًّا فإنّه الرغد الدائم. إنَّما لو كنّا نتصور ١٠ الروح مُتقدِّمًا على الحَقّ، لوجب أن نقول في الروح إنّه يُحقِّق الحقائق بعِرفانه لها/ فيُخرِجها مُكتمِلة ويبتدعها آنذاك. ولُكن ما دام أنّه يجب في الحَقِّ أن نتصوَّره قبل الروح، وجب أن نجعل الحَقُّ قائمًا في الروح العارف، وأن نجعل معرفة الروح المُحقِّقة في علاقتها مع الأشياء على نحو ما تكون العلاقة بين فعل النار والنار الحاضرة. فتنطوي الحقائق آنذاك على الروح، ١٥ واحدًا في ذاتها، على أنّه تحقيقها فعلًا. ولكنّ الحَقّ هو فعل مُحقّق أيضًا. / فالفعل واحد لدى الطَّرفين إذًا، والأولى بالطَّرفين أن يكونا واحدًا. وبالتالي إنَّ الحقيقة واحدة: هي الحَقِّ وهي الروح. وكذُّلك القول في الحقائق وفي الحَقُّ مُحقَّقًا وفي الروح كما شرحناه: كلُّ ذلك، إنَّما هو حقيقة واحدة، تجمع أيضًا مع وُجوه العِرفان على ما وصفناها المثال وصورة الحَقّ وتحقيقه ٧٠ بالفعل. لَكنّا نتصوّر بعضها مُتقدِّمًا على بعضها الآخَر، لأنّا نلجأ نحن إلى السَّبْر والتَّقسيم./

فإنّ روحنا الذي يُجزِّئ هو شيء، وشيء آخَر ذٰلك الروح الذي لا يتجزّاً والذي لا يُجزِّىء الحَقّ ولا أمرًا من الأُمور كلّها.

ما عسى أن تكون تلك الأُمور القائمة في الروح الواحد والتي نُقسِّمها نحن حينما نُدرِكها بالعِرفان؟ يجب أن ننطق بها ونبرزها هي القائمة في سُكونها مثلما أنّا، في العِلْم الواحد، نقبل ما يتضمّنه لنُشاهِده في فُضوله. الواقع هو أنّ لهذا العالَم إنّما هو حيوان مُشتمِل على الحيوانات كلّها. ثُمُّ إنّه آخِذ من غيره كيانه وكونه في الحال التي هو عليها، على أنّ/ الأصل الذي جاء منه يعود إلى الروح. وإن كان ذلك كذلك، فإنّ في الروح القياس الأصليّ الكُلّيّ لا محالة؛ وإنّ لهذا العالَم الروحانيّ بالذات إنّما هو الروح الذي قال فيه أفلاطون «في ما هو الحيوان حقًا». فإذا أقبلت من حيوان بنيته المعنويّة وقابلته في الهيولى النورانيّة الكُلّيّة القُدرَة: إذا أقبلت ولم يحل دونها حائل، ولم يتوسّط بينها وبين الشّيء الذي قد يتلقّاها مُتوسِّط ما، بدا لهذا الشّيء في مَعالِمه حتمًا، وهي مَعالِم تكون من وضع تلك الحقيقة بالذات. ولكنّ العالَم في معالِمه ينطوي على المثال مُوزَّعًا ومُقسَّمًا، فالإنسان هنا والشّمس بالذات. ولكنّ العالَم في معالِمه ينطوي على المثال مُوزَّعًا ومُقسَّمًا، فالإنسان هنا والشّمس على الذات. ولكنّ العالَم الروحانيّ فإنّه الأشياء كلّها في كلّ واحد./

مثالًا فلا يكون من لهذا المثال في العالم الحِسِّيّ، إنّما يأتي من الملأ الأعلى إذًا؛ وما ليس مثالًا فلا يكون من لهذا الملأ. ولذلك لا تجد شيئًا مُنافِيًا للطبيعة هناك، كما أنّك لا تجد في الصّناعات شيئًا يتنافى معها، ولا في البُدور شللًا. أمّا شلل الأقدام، في الولادة، فعجز في البنية المعنويّة، وإذا/ حدث اتّفاقًا، فلضرر أصاب المثال. ففي العالم الروحانيّ نجد الكمّ والكيف المُتناسِبين، والأعداد والمقادير والأحوال والأفعال والانفعالات من حيث إنّ لهذه الأُمور كلّها مُنسجِمة مع الطبيعة. وكذلك الحركة والسّكون أيضًا جملة وتفصيلًا. كما أنّ الأبد للشياء حلّ محلّ الزَّ مان هناك. أمّا المكان هناك، فأن يقوم الشَّيء في غيره قيامًا نورانيًّا. / وما دامت الأشياء كلّها في الملأ الأعلى معًا جميعًا، فإنّ ما تُدرِكه منها ليس سوى ذات وإنّها لذات نورانيّة. ثُمَّ إن لكلّ شيء حظه من الحياة: بقاء الشَّيء على ذاته وتحوّله إلى غيره، والحركة والسُّكون، والمُتحرِّك والساكن، والذات والكيف. والأشياء كلّها ذات واحدة. فإنّ الحقّ والمُتحرِّك والساكن، والذات والكيف. والأشياء كلّها ذات واحدة. فإنّ الحقّ ما مُفرَدًا إنّما هو بالفعل هناك وليس بالقُوّة، فلا ينفصل الكيف عن الذات مُفرَدَة. /

والآن، هل تكون المُثُل في عالم الروح بعدد الأشياء في عالم الحسّ؟ أو إنها تزيد عليه؟ لكن ينبغي أن ننظر أوّلًا في حال الأشياء التي تكون وليدة الصّناعات، إذ ليس للشّرّ مثال هناك. وإنّما نجد الشَّرّ في دُنيانا، فهو وليد الحاجة والحرمان والتُقصان، وهو شأن الهيولى المشؤومة ٢٠ أو/ شأن ما يحاكيها.

ا ١١ هل نجد في الملأ الأعلى كلّ ما أخرجته الصِّناعات أيضًا؟ إنّ كلّ الصِّناعات القائمة على تقليد الطُّبيعة من رسم ونحت ورقص وتمثيل، إنَّما تجد مُقدِّماتها من وجه ما في لهذه الدُّنيا. لقد تلجأ إلى المحسوس قياسًا أصليًّا وتُحاكي المُثُل والحركات وأوضاع التَّناظر التي تُشاهِدها فتُحوِّلها من هيئة إلى هيئة. وما دامت الصِّناعات لهذي حالها، فلا يصحّ عليها أن ترد وترتقي بها إلى عالم الروح، / إلّا من حيث إنّها في حدود بِنية الآدميّ المعنويّة. فلو انطلقنا من التَّناظر الواقع بين الأحياء حيًّا حيًّا، فبحثنا عن بِنية الحيوانات الكُلِّيَّة ما هي، لكانت الملكة الناظرة فينا جزءًا من القُوَّة الثابتة في الملأ الأعلى وهي التي تلتمس التَّناظر الكُلِّيّ الواقع بين ١٠ الروحانيّات وتُشاهِده. ثمّ إنّ الموسيقي ما دامت تتناول كلّ التَّناسب والتَّوقيع/ – وبكونها واقعة على التوقيع والتَّناسب، فإنَّ الروحانيّات حاصلة فيها – فإنَّها من نوع تلك التي تتناول العدد الروحاني هناك. أمَّا الصِّناعات التي تُخرج المصنوعات الحِسِّيَّة، مثل صناعة البناء وصناعة النِّجارة فإنَّها، بقدر مُراعاتها لمُتقضّيات التَّناظر، تستمدّ أُصولها من الملأ الأعلى ١٥ أيضًا ومن الأحكام الثابتة فيه. لكنّ تلك الصِّناعات تخلط لهذه الأُمور بالشَّيء المحسوس،/ فليست مع ما هي عليه بكاملها هناك، إلَّا إذا نظرنا إليها كامنة في بنية الإنسان المعنوية. كما أنَّا لا نجد هناك الحراثة أيضًا إذ إنَّها تهتمّ بالنَّبات المَحسوس، ولا صناعة الطِّبّ التي تُعالج صحّة الجسم وتهتم بقُوَّته وعافيته. فإنّ هناك قُوَّة أُخرى وصحّة أُخرى أيضًا، وتكفل لكلّ حيّ، من حيث إنّه حيّ، أن يكون مُبرًّأ عن العجز أو الإضطراب. أمّا صناعة الخطابة والحرب ٢٠ والاقتصاد/ والسِّياسة، فإنَّ خلعت الحُسْن على المُعامَلات ووجّهت إلى الملأ الأعلى، أخذت من هنالك شيئًا هو علم تستمدّه من العِلْم الروحانيّ. أمّا عِلْم الهندسة، فيجب فيه أن يجعل في عالَم الروح ما دام عِلْمًا بأُمور روحانيّة. كما أنّه ينبغي أن يجعل فوقه أيضًا عِلْم ٢٥ الحكمة ما دام عِلْمًا غرضه هو الحَقّ. فهذا ما يجدر ذكره في الصّناعات وما تُخرِجه. /

الم الله الله الله المالة الأعلى، فللناطق أيضًا وللصانع. كما أنّ الصِّناعات كلّها هناك ما دامت من مُولّدات الروح.

ألا إنّه ينبغي أن يقال في المُثُل إنّ منها في الملأ الأعلى الكُلِّيّات، لا سقراط، بل الإنسان. ثمّ ينبغي أن يُبحث عن الإنسان أيضًا، إن كان مثال الإنسان هناك بأوصافه الفرديّة. وأعني بالأوصاف الفرديّة أن يكون الوصف ذاته على حال في شيء، وعلى حال آخَر في شيء/

آخَر. كأن يكون أحدهم أفطس وغيره أقنى. على أنّه يجب في لهذين الوصفين أن نتصوّرهما فصلين قائمين في مثال الإنسان مثلما أنّ في جنس الحيوان فُروقًا. أمّا الكيف الذي يكون عليه الأنف عند الأوَّل وعند الآخَر، فإنّه يعود إلى الهيولى. وكذّلك القول عن الفروق في الألوان: المنفق كامن في البنية المعنويّة، / وبعضها الآخَر وليد الهيولى واختلاف المناطق.

ا ٣٦ | بقى القول فيما إذا كان للأشياء الحِسِّيَّة وحدها مُثُلها الأصليَّة في الملأ الأعلى أو إنَّه، مثلما أنَّ الإنسان شيء، والإنسان مثالًا أصليًّا شيء آخَر، كذٰلك تكون التَّفْس شيئًا، والنَّفْس مثالًا أصليًّا هنالك شيئًا آخَرٍ. ولهكذا الأمر في الروح أيضًا. ينبغي أن نقول أوَّلًا إنّه يجب في الأشياء ألَّا نتصوِّرها كلُّها ارتسامات لأقيسَة أصليَّة، كما أنَّ النَّفْس ليست ارتسامًا لِنَفْس أُخرى ه هي مثال أصليّ . / فإنّ التَّفْس تختلف عن أُختها بالمقام، وإنّها، نَفْسًا، مثال أصليّ حتّى في لهذه الدُّنيا، على أنّه ربّما ليست كذلك بمعنى أنّها في لهذه الدُّنيا. يجب في كلّ نَفْس، ما دامت نَفْسًا حَقًّا، أن تستوي مع شيء من الحكمة والعدالة، كما أنّ في نُفوسنا ذواتها عِلْمًا صِدْقًا. وليس هٰذا العِلْم مَجموعة ارتسامات وصُور للعالَم الروحانيّ، بمعنى أنّه صار آنذاك في المحسوس، ١٠ بل إنّه لهذا العالَم بالذات/ وقد صار في دُنيانا على وجه آخَر. فإنّ الأُمور الروحانيّة لا تُحصر في مكان مهما يكن، فلا عجب أن تُصبحَ النَّفْس إذ تخلع بدنها عنها هي ذلك الملأ وتلك الأُمور. ذْلك لأنَّ العالَم الحِسِّيِّ، إنَّما هو في كلِّ مكان واحد؛ أمَّا العالَم الروحانيِّ فلا يشتمل عليه مكان. فكلّ ما تنطوي النُّفْس عليه، وهي كما وصفنا، فتكون به الملأ الأعلى بالذات، إنّما هو ثابت في دُنيانا، على أنّ النَّفْس وهي آنذاك الأمور الروحانيّة، تُصبح في الملأ الأعلى. وعليه، ١٥ إن عنينا بالحِسِّيَّات الأشياء المنظورة، / فليست الروحانيّات بقدر ما في العالَم الحِسِّيّ فقط، بل تزيد عليه أيضًا. أمّا إذا ذكرنا لهذا العلَم بمعنى أنّه يشتمل على النَّفْس أيضًا، وعلى ما هو في حُدود النَّفْس، فإنَّ الأشياء كلُّها تكون هنا بقدر الأُمور كلُّها هناك.

الله المحلقة التي تشتمل على الأشياء كلّها في العالَم الروحانيّ، أن نجعلها هي الأصل إذًا. ولكن كيف ذلك، ما دام لهذا الأصل واحدًا حَقًّا، وما دام بسيطًا من كلّ وجه؟ ولكن كيف يكون إلى جانب الواحد شيء آخر مهما يكن، وكيف نفهم الكثرة؟ كيف تكون الأشياء كلّها؟ ولماذا كان الروح هو لهذه الأشياء، وأنّى لكلّ ذلك أن يتمّ؟ لهذا شرح يجب أن نقبل عليه/ مُنطلِقين من أصل آخر.

أمّا إذا كان لما يتولّد من الفضلات ومن البهائم التي يعتريها الفساد مثال في الملأ الأعلى، وإن كان للأوساخ وللأوحال أيضًا، فالقول الذي يجب في ذٰلك هو أنّ كلّ ما يتلقّاه

الروح من الأوَّل إنَّما هو على أفضل ما يكون. فلا يكون منه ما ذكرنا، كما أنّه ليس منه شيء في الروح. ولْكنّ النَّفْس إذا انبعثت من الروح تلقّت الهيولي، / فيما تتلقّى، ذْلك الشَّيء الساقط الرَّدىء.

لهذا وإنَّا سنستأنف القول حتمًا في لهذا الموضوع ونزيده بيانًا عندما نعود إلى مُشكِلة ذي الكثرة كيف يخرج من الواحد.

كما أنّه يجب القول أيضًا في المُركّب الذي يحدث عرَضًا وبالاتّفاق، لا من قِبَل الروح، بل من تلقاء ذاته، إذا أقبل بعض الأشياء الحِسِّيَّة على بعضها الآخر، إنّه لا يكون في ١٥ عالَم المثال. ثمّ إنّ ما يتولّد من الفضلات إنّما يأتي من النّفس وهي عاجزة آنذاك، / فيما يُظنّ، عن الإتيان بشيء آخر؛ وإلّا لكانت أحدثت شيئًا طبيعيًّا، كما تفعل ذٰلك عندما تستطيع.

أمّا الصِّناعات فيجب القول فيها إنّها كامنة في الإنسان، مثالًا أصليًا، بقدر ما تكون صناعات وصل الإنسان بينها وبين مُولّدات الطّبيعة.

لهذا ويجب القول أخيرًا إنّ قَبْل التَّفْس الجزئيّة نَفْسًا أُخرى، هي النَّفْس الكُلِّيَّة، وإنّ قَبْل ٢٠ التَّفْس الكُلِّيَّة أيضًا، نَفْسًا هي المثال الأصليّ، أعني الحياة بالذات، / بل يجب في لهذه التَّفْس، ٢٠ مثالًا أصليًّا، أن يُقال فيها إنّها مُستكِنّة في الروح قَبْل أن تنشأ النَّفْس، بل حتّى تتحقّق لها نشأتها.

الجيلة الستاوين

## التاشجع الشادست

## فِهِ رِسُ التَّاسُوعِ السَّادِسَ

| في الحَقّ وأَجناسه (المقال الأول) ٥٠٩                | : | (٤٢)                                     | الفصل الأول  |
|------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|--------------|
| في الحَقّ وأجناسه (المقال الثاني) ٥٣٧                | : | (٤٣)                                     | الفصل الثاني |
| في الحَقّ وأُجناسه (المقال الثالث) ٥٥٨               | : | ({ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | الفصل الثالث |
| في أَنَّ الحَقِّ هو كلَّه في كلِّ وجه من الوُجوه ولو | : | (۲۲)                                     | الفصل الرابع |
| كان واحدًا في ذاته (المَقال الأَوَّل) ٨٥٥            |   |                                          | -            |
| في أنّ الحَقّ هو كلّه في كلّ وجه من الوُجوه ولو      | : | (۲۳)                                     | الفصل الخامس |
| كان واحدًا في ذاته (المقال الثاني)                   |   |                                          |              |
| في الأعداد                                           | : | (45)                                     | الفصل السادس |
| في كيف نشأت كثرة المُثُل وفي الخير المحض ٢٢٩         | : | (٣٨)                                     | الفصل السابع |
| في العمل المُختار وفي إرادة الواحد (في المُراد) ٦٦٨  | : | (٣٩)                                     | الفصل الثامن |
| في الخير وفي الواحد ٦٨٩                              | : | (A)                                      | الفصل التاسع |

### الفصل الأوَّل (٤٢)

# في الحَقّ وأُجناسه (المقال الأول)

القد سبق القُدامي أقدم أسلافهم وبحثوا في الحقائق، ما هو عددها وما هي عليه في ذاتها. فقال بعضهم إنّها أمر واحد، وبعضهم إنّها ذات عدد محدود، وفريق آخر إن عددها لا نهاية له. ثمّ إنّ لكلّ ممّن يذهبون إلى وحدة الحقائق قوله فيها، وكذلك الأمر لدى من يرون أنّها ذات عدد محدود أو عدد ليس له نهاية. أمّا لهذه الآراء فقد دقَّق النَّظر فيها مَن جاء بعد القُدامي، فيجب أن ندعها. / أمّا ما دقَّق لهؤلاء الآخرون النَّظر فيه ممّا خلفه أسلافهم، وصتّقوه في أجناس محدود عددها، فينبغي أن نبحثه. فإنّهم لا يجعلون الحَق واحدًا لأنّهم يرون كثرة حتى في الروحانيّات ذاتها. كما أنّهم لا يجعلونه بعدد غير محدود لأنّ لهذا أمر مستحيل فضلًا على أنّه لا يكون علم بعد ذلك. بل إنّهم يجعلونه قائمًا بعدد محدود. فقالوا فيه إنّه مُوزَّع في على أنّه لا يكون علم بعد ذلك. بل إنّهم يجعلونه قائمًا بعدد محدود. فقالوا فيه إنّه مُوزَّع في الأجناس عشرة، ومنهم من جعلها أقلّ عددًا، وربّما زاد بعضهم على لهذا العدد. ثم إنّا نجد اختلاقًا حتى في لهذه الأجناس، فمنهم من يتصوّرون الأجناس أصولًا، ومنهم من يَرَون أنها هي الحقائق محصورة من حيث الجنس بعددها ذلك.

المذا ولا بدًّ من أن نقف أوَّلًا عند المذهب الذي يصنِّف الحقائق بالعدد عشرة إذًا ، فننظر كيف يجب أن نتصوَّر لهذه الأجناس العشرة: هل يقولون فيها إنها الحَق ويُطلِقون عليها إسمًا مُشترَكًا، أو يقولون فيها إنها طبقات عشر بالعدد؟ يقولون في إسم الحَق إنه لا يشملها كلها بالتَّرادف، وهم في قولهم على صواب. لكنَّ الأحرى بالبحث أوَّلًا هو السُّوال عن الأجناس العشرة: أتتساوى في الروحانيّات وفي الحسيّيات؟ / أو إنها كلها في الحسيّيات ثمّ يكون بعضها في الروحانيّات وبعضها الآخر لا يكون؟ إذ إنّ العكس لا يجوز. وعند ذاك يجب أن نتبيّن ما هي من الأجناس العشرة تلك التي تكون في الملأ الأعلى، وهل يشمل الجنس الواحد الحقائق الروحانيّة والحقائق الحسيّيّة بعضها مع بعض، أو إنّ اسم الذات يقع على الطّرفين كليهما الروحانيّة والحقائق الحسيّيّة بعضها مع بعض، أو إنّ اسم الذات يقع على الطّرفين كليهما المروحانيّة والحقائق الحمر كذلك أصبح عدد الأجناس زائدًا على العشرة. / أمًا إذا كان إسم بالاشتراك؟ فإن كان الأمر كذلك أصبح عدد الأجناس زائدًا على العشرة. / أمًا إذا كان إسم

الجنس يقع على الطَّرفين بالتَّرادف، فليس من المعقول أن يدلَّ الشَّيء الواحد على الذات في الحقائق المُتقدِّمات وفي المُتأخِّرات عنها، إذ إنّ جنسًا مُشترَكًا لن يكون حيثما نجد مُتقدِّمًا ومُتأخِّرًا. لُكنّهم لا يذكرون قطُّ تصنيفًا في الروحانيّات إذ إنّهم لم يقصدوا بتصنيفهم الحقائق ٢٠ كلّها، بل أسقطوا فيه ما كان أوفرها حقًّا./

المنتود ونقول، هل يجب أن نعدً ما لدينا أجناسًا؟ وكيف تكون الذات جنسًا واحدًا؟ فإنها على كلّ حال، لا بدّ من أن تكون هي المُنطلق. ولقد ذكرنا أنّه يستحيل على الروحانيّ والحسيّي أن يشتركا في شيء واحد يكون جنس الذات. هذا فضلًا على أنّه يُقالِمنا آنذاك شيء آخر يكون قبل الروحانيّات وقبل الحسيّيّات، وهو شيء آخر/ ما دام يُقال في الطَّر فين كليهما، فلا يكون جسمًا كما أنّه لا يكون البحسميّة، ومن ثمّ، فإمًّا أن يكون الجسميّة عن الجسميّة، ومن ثمّ، فإمًّا أن يكون البحث، في ذوات وإمّا أن يكون المُنزَّه عن الجسميّة جسمًا. لكن لا ينبغي أن يمنعنا هذا من البحث، في ذوات الأشياء الحسيّية: ما عسى أن يكون الأمر المُشترَك بين الهيولي والمثال والمُركَّب منهما. ذلك الأنهم يقولون في هذه الأشياء التَّلاثة إنّ كلًّا منها ذات. والواقع هو أنّهم لا ينسبون/ الذات إلى النّالاثة كلّها على التّساوي إذ يقولون في المثال إنّه بِأن يكون ذاتًا أحرى من الهيولي. وهم على النّالاثة كلّها على التّساوي إذ يقولون في الهيولي إنّها بأن تكون ذاتًا أحرى. ثمّ إنَّ الذَّوات النوعيّة؟ فإنّ النّوات الفرعيّة إنّه الأوات الفرعيّة إلى أن يُقال فيها إنّها الأصول، ما عسى أن يكون الأمر المُشترَك بينها وبين الذوات الفرعيّة؟ فإنّ الدُّوات الأطات الله يكون الله من ينطق باللازم الذي تنفرد به، ليس الكلام، يستحيل على الذات أن يُقال فيها ما هي ./ فإنَّ من ينطق باللازم الذي تنفرد به، ليس لديه منها ما هي عليه في ذاتها. ورُبَّما لم يكن تعريفها تعريفًا يصحُّ في كلّ حالة من الأحوال، وأعني تعريف الشَّيء الذي يكون بالعدد واحدًا في ذاته لا يتغيَّر، وهو قابل للأمور المُتخالِفة.

سل هل يجب في الذات أن نصفها بأنّها مقولة ما واحدة في ذاتها، فنتصوّرها مُشتملة على الذات الروحانيّة، وعلى الهيولى والمثال والمُركّب منهما؟ مثل ذٰلك مثلما قلنا في أُسرَة «الهراكليديس» إنّها شيء واحد، لا بمعنى أنّ أفرادها يشتركون جميعهم في وصف واحد، بل بمعنى أنّهم جميعهم من أصل واحد. فإنّ الذات الروحانيّة تكون في المقام الأوّل، ثمّ تليها اللّنوات الأخرى، وهي في المقام الثاني وأضعف ذاتيّة. وأيًّ/ مانع يمنع الأشياء كلّها من أن تكون مقولة واحدة؟ فإنّ كلّ ما يُقال فيه إنّه شيء، إنّما يأتي من الذات. يقولون: إنّ لهذه الأشياء إنّما هي أحوال للذات، أمّا الذوات عينها فإنّها مُتخلّفة عن الذات الروحانيّة من وجه آخر. ولكنًا لا نستطيع، مع ذلك، أن نعتمد على الذات وأن ندرك الفاصل الأساسيّ الذي منه

التفرَّع اللَّوات الأُخرى. على أنَّا نقول: لنفترض/ في الأُمور التي توصف بأنها ذوات من جنس واحد كلّها، وأنّها تنطوي على شيء يُميِّزها عن الأجناس الأُخرى. فما عسى أن يكون بالذات معنى «الماهيّة» و«عين الشَّيء» و«المحلّ» الذي تُسند الأَشياء إليه ولا يكون مُسندًا إلى شيء، «والذي ليس في شيء آخر على أنّه في محلّ»، كما أنّه، في ما هو عليه، ليس وصفًا لازمًا لغيره؟ أو لسنا نقول أيضًا في لهذا الأَمر إنّه ليس مثل البياض وصفًا للجسد، أو مثل الكمِّ لازمًا للذات، أو مثل الزَّمان من الحركة/ أو مثل الحركة من المُتحرِّك؟ وإن قيل: لكنَّ الذات التي في المقام الثاني إنّما تُسب إلى غيرها، قُلنا: إنّ للنِّسبة هنا معنى آخر، وهي بمعنى الجنس الكامن في الشيء على أنّه جزء من الشيء وماهيّته. أما نسبة البياض إلى شيء آخر، فعلى معنى الأنات الي الله أمور على أنّه الوازم/ للذات بالإضافة إلى الأَشياء الأُخرى؛ فتُجمَّع، وهي كذلك، وتُقال في الذات. وليس لهذا القول قولًا بالإضافة إلى الأَشياء الأُخرى؛ فتُجمَّع، وهي كذلك، وتُقال في الذات. وليس لهذا القول قولًا في الجنس الواحد، وهو لا يدلّ من أيّ وجه كان على معنى الذات وحقيقتها. لهذا وحسبنا من موضوعنا ما ذكرنا. فلننتقل إلى الكمّ في حقيقته.

٤ | لقد يقولون في الكمِّ إنَّه العدد أَوَّلًا، ثمَّ مقدار مُتَّصِل، ثمَّ المكان والزَّمان. ثمّ إنَّهم يردُّون إلى هٰذا كلّه كلّ شيء آخَر يقولون فيه إنّه كمّ: فالحركة كمٌّ لكون الزَّمان كمًّا. مع أنّه ربَّما كان الأُمر على خلاف ذٰلك، إذ إن الزَّمان يستمدُّ اتِّصاله من الحركة. وإن قالوا في المُتَّصِل و إنه / كمٌّ من حيث إنه متصل، فلا يكون المُنفصِل كمًّا. أمَّا إذا كان المُتَّصِل كمًّا بالعَرَض، فما هو أمر المُشترَك الذي يجعل الطَّرفين كلًّا منهما كمًّا؟ أمّا العدد، فلنُسلِّم بأنّه كمٌّ، ولو كان لهذا ١٠ القول قولًا يكفل للعدد كونه كمًّا، ولمَّا يدلُّ على الحقيقة التي يُقال فيها ما هي في ذاتها. / أمَّا السَّطر والسَّطح والجسم، فلا يُقال فيها إنَّها كمٌّ، بل إنَّها مقادير وليست كمًّا، ولو قيل فيها إنّ الكمَّ يُضاف إليها عندما تُخْضَع للعدد، كأن يُقدَّر طولها بذراعين أو ثلاثة أذرع. ثمّ إنّ الجسم الطَّبيعيّ إذا قيس عددًا أصبح كمًّا من وجه ما، وكذلك القول في المكان: فهو كمٌّ عَرَضًا، لا من ١٥ حيث إنّه/ مكان. ولْكنّ الذي يجب إدراكه ليس الكمّ بالعَرَض، بل الكمّ بما هو عليه في ذاته. الكمِّيَّة مثلًا، فإنَّنا لا نقول في البقرات الثَّلاث إنَّها كمّ، بل في العدد الذي يجمع بينها: إنَّ في العبارة «بقرات ثلاث» مقولتين. وكذُّلك في قولنا «خطٌّ طوله كذا» مقولتان، ومقولتان أيضًا في ٠٠ قولنا: «سطح/ أبعاده كذا». فإنّ كمَّه كمِّيَّة ما، ولكنّ السَّطح في ذاته، لماذا يكون كمًّا؟ إنّما يُقال فيه إنّه بكم إذا كان محدودًا بثلاثة أسطر مثلًا أو أربعة. ثمّ ماذا؟ أنقول في الأعداد وحدها إنَّها كمٌّ؟ إذا عنينا الأعداد بما هي عليه في ذواتها، قُلنا فيها إنَّها ذوات وذَّلك بالمعنى الأَخصّ، ٢٥ لأنَّها أُمور قائمة في ذواتها. أمَّا إذا عنينا العدد في الأَشياء/ التي تأخذ كمُّها منه، والذي لا نحصى به وحدات بل «عشرة جياد» و«عشر بقرات»، فمن المُستبعَد إن كانت تلك الأُعداد ذواتًا، ۚ الَّا يكون لهذا العدد ذاتًا هو أَيضًا. كما أنَّه من المُستبعَد أَيضًا أن يقيس الأَشياء التي يقع ٣٠ عليها ثمّ يكون كامنًا فيها غير مُستقِلّ عنها، كما هو الأَمر في القواعد والأَقيسة./ ولكن إذا كانت الأعداد أُمورًا قائمة في ذواتها ثم اتُّخِذَت لأَن يُقاس بها وهي ليست كامنة في الأشياء، فإنّ هٰذه الأَشياء ليست كمًّا هي أيضًا ما دام الاشتراك في الكمِّ مَنفيًّا عنها، فلماذا تكون الأَعداد كمًّا عند ذاك؟ إنَّها الأَقيسة، ولٰكن لماذا تكون الأَقيسة بكمّ أَو تكون كمًّا؟ ذٰلك لأنَّها مع غيرها ٣٥ من الأَشياء، وما دامت خارجة/ عن كلّ مقولة تُقال في غيرها، فإنّها ذٰلك الأَمر الذّي يُقال فيها، وتُصنَّف في ما نعرفه بالكمِّ. إنَّ الوحدة في الأُعداد تُحدِّد من الأَشياء شيئًا واحدًا، وهي تتحوَّل إلى شيء واحد آخر، فيدلّ العدد على لهذه الأَشياء كم هي، وتعمد إليه النَّفس قياسًا للكثرة. وإذا قاست الشَّيء، فإنَّها لا تقيس ماهيَّته. إنَّما تنطق – بالعدد – واحد أو اثنين، مهما ٤٠ تكن الأَشياء عليه من وصف ومُخالَفة، كما أنّها/ لا تُدرك أحوال الشَّيء ما هي آنذاك، إن كان حارًّا أَو حسنًا مثلًا، بل تُدرِك الأَشياء كم هي. إنّ الذي يُدْرَك كمًّا هو العدد وحده إذًا، سواءٌ أنظر إليه في حدِّ ذاته أم شُوهِد في الأشياء التي يقع عليها، لا هذه الأشياء ذاتها. فإنَّ الكمَّ ليس قدر الأَذرعة النَّلاث، بل العدد ثلاثة. ولماذا يُقال في المقادير إنَّها كمٌّ هي أَيضًا؟ أَلأنَّها قريبة من الكمِّ، ولأَنَّها تبعًا لِقَولنا كمٌّ في ما تحلُّ فيه، لا بمدلولها الحقيقيِّ، بل بمعنى قولنا في ه؛ الشَّيِّ إنَّه كبير/ إن كان خلافه من العدد كبيرًا، وإنَّه صغير لأنَّ نصيبه قليل؟ لكنَّ الكبير والصَّغير لا يُنظَر إليهما بمعنى أنّ كلًّا منهما كمٌّ، بل بمعنى أنّه مُضاف. على أنّه يُقال في كلّ منهما، مع ذْلك، إنَّه مُضاف بقدر ما يبدو أنَّه كمٌّ. فلا بُدَّ من زيادة البحث دقَّة هنا. لسنا في كلِّ ذٰلك أَمام ، جنس واحد: إنّ العدد وحده/ هو الكمّ؛ أمّا الباقي فهو كمٌّ بالتَّفريع. لا يُقابِلنا جنس واحد بالمعنى الحقيقي، ولكنّ مقولة واحدة تشمل إلى جانب الأولى فيها القريب إليها على أنه منها فرعًا. لهذا وينبغي لنا أن نبحث عن الأُعداد قائمة في ذواتها كيف تكون ذواتًا، أَو كيف تكون كمًّا من وجه ما هي أيضًا. على أنَّه، مهما يكن من أمرها، لا يجمع بينها وبين أعدادنا الحسابيّة ه، وجه مُشترَك سوى الإسم فقط./

والآن، بأيِّ معنى يكون اللَّفظ كمَّا، والزَّمان، والحركة؟ فَلْنعمد، إن شئت، إلى اللَّفظ أَوَّلًا. إنّ له قياسًا، وما دام لفظًا فإنّه مقدَّر بكم . لكنّه من حيث إنّه لفظ ليس كمًّا. فإنّه يدلّ على شيء، كما هو الأَمر في الإسم وفي الفعل. أمّا هيولاه فهي الهواء مثل الإسم والفعل، إذ إنّ اللَّفظ مُؤلَّف منهما. بل إنّ اللَّفظ نَقْر، / وليس كلّ نقْر، بل إنّه انطباع يحدث وكأنّه يعمر الهواء بصورة. أو إن شئنا فَلْنقل إنّه فعل، وهو فعل يدّل على شيء. والأوْلى أن نقول: هو أن نتصوّر

المذه الحركة والهذه النّقرة فعلاً، ولكنّه فعل ينعكس انفعالاً أو إنّه فعل من ناحية وانفعال من ناحية الحرى، أو إنّه في الهواء محلّه فعل/ فاعل وانفعال طارىء. وإن لم نكن لنحدّد الصّوت بالنّقرة، بل حدّدناه بالهواء، لا صَبح لدينا مقولتان، لا مقولة واحدة: فمن النّقرة التي تدلُّ على شيء وهي الفعل ننتقل إلى الهواء المُنفجل المنقور الذي يدلُّ أيضًا على المقولة ذاتها. أمّا الزَّمان، فإنّا نستطيع أن نتصوّره على أنّه شيء يقيس، وعندئذ لا بدَّ من إدراك القايس ما عساه أن يكون: فإمّا أن يكون/ النّفس ذاتها، وإمّا أن يكون اللَّحظة الحاضرة. وإن تصوّرناه على أنّه الشّيء المقيس فقد يكون كمًّا من حيث إنّه مُقدَّر بمُدَّة محدودة، بسنة واحدة مثلًا. ولكنّه من حيث إنّه زمان، شيء آخر في حقيقته. ذلك لأنّ ما يُقدَّر بمقدار هو شيء، وقدره بهذا المقدار شيء آخر. ليس الزَّمان كميَّة. بل إنّ الكميَّة، مُجرَّدة عن كلّ ما سواها، إنّما هي الكمُّ بالذات حَقًّا. ولولا كنّا نتصوّر كمًّا كلّ ما شارك الكمُّ في كيانه، لغدت الذات هي بذاتها كمًّا أيضًا. لهذا على أنّه يجب في التّساوي وعدمه أن نتصوّرهما لازمين للكمّ في حدِّذاته. لا يُلازِمان الأشياء التي لها عن الكمّ نصيب إلّا بالعَرَض، ولا من حيث إنّها أشياء. فإنّ الخطَّ الذي قدره ثلاثة أذرع مثلًا هو وهو الكمُّ، لا بمعنى أنّه محصيّ في جنس واحد، بل بمعنى أنّه يقع تحت جنس واحد ومقولة واحدة، وهو الكمُّ.

كان يردُّ إلى الوحدة من وجه آخر. والجدير بالسُّؤال بخاصة هنا هو فيما إذا كان وضع المُضاف كان يردُّ إلى الوحدة من وجه آخر. والجدير بالسُّؤال بخاصة هنا هو فيما إذا كان وضع المُضاف شيئًا قائمًا في ذاته، مثل اليمين والشَّمال والضَّعف والنَّصف؛ أو إذا كان يصحُّ على بعض المُضافات مثل المُضاف الأخير/ الذي ورد ذكره، ولا يصحَّ قطُّ على ما ذُكر أولًا؛ أو إنه لا يصحُّ على الحالتين كلتيهما. فما القول في الضَّعف والنَّصف، في التَّفريط والإفراط بوجه عام، ثم في التَّفريط والإفراط بوجه عام، ثم في الحال والهيئة، في الاضطجاع والجُلوس والوُقوف، ثمّ في الوالد والولد، والوالي والمولى؟ وماذا نقول أيضًا في المُتشابِه والمُخالِف، في المُتساوِي وغير المُتساوِي، في متعلِّق بالفاعل/ والمُنفعل، في القياس والمُقاس؟ وكذلك الأمر في العِلم والإحساس: فالعِلْم مُتعلِّق بالمَعلوم، والإحساس بالمَحسوس. فإنّ للعِلْم في عَلاقته مع المعلوم قيامًا مُتحقِّقًا في الذات هو قيام في الوحدة أيضًا من وجه ما، نظرًا إلى مثال معلومه. وكذلك القول في الإحساس وعَلاقته بالمحسوس، وفي الفاعل/ وعَلاقته بالمُنفعل إن حقَّق معه عملًا كان واحدًا في ذاته، وفي القياس في عَلاقته مع الشَّيء المُقاس. أمّا المُشابِه فما عسى أن يتولَّد عنه في عَلاقته مع ما يُشابِهه؟ الواقع هو أنّه لا يُقابِلنا تولُّد هنا، بل حُضور، وهو حُضور الكيف عنه في عَلاقته مع ما يُشابِهه؟ الواقع هو أنّه لا يُقابِلنا تولُّد هنا، بل حُضور، وهو حُضور الكيف ذاته في الطَّرفين كلهما، ولا نجد شيئًا ما عدا لهذا الكيف في الطَّرفين. كما أنّه لا يتولَّد شيء من

١٠ المُتساوِيات. فإنّ الكمّ ذاته كان/ حاضرًا في كلّ منها قبل قيامها في وضعها. فهل لهذا الوضع شيء يختلف عن حُكمنا أن نُقبِل على الأشياء القائمة في ذواتها ونقول: "إنّ لهذا الشّيء أو لذاك مقدارًا واحدًا وكيفًا واحدًا"، أو: "لهذا الشّيء أحدث ذلك ولهذا الآخر مُتغلِّب على ذلك ما الآخر»? ثمّ الجُلوس والوقف؟ أمّا الملكة، إذا قيلت في صاحبها، فهي بأن تدلّ على التَّحصيل أحرى. أمّا إذا قيلت في المُحصّل، فإنّها كيف. وكذلك الأمر في الأحوال. فما عسانا نجد غير ما نحن عليه في ذواتنا وقد تبينًا لهذه العَلاقات المُتباذلة مُتجاوِرة بحدودها؟ فالأعظم مقداره المحدود، والغيره مقداره المحدود، أمّا المُقارَنة بين الطّرفين، فإنّها تنبعث منّا غير قائمة في الأشياء. أمّا العَلاقة بين اليمين والشّمال، وبين الأمام والوراء، فربّها كانت بأن تُحصَى في مقولة الوضع أحرى: لهذا الشّيء هنا وذاك هناك. أمّا المُتقدِّم والمُتأخِّر فإنّا نحن الذين تصوّرناهما، وليس في الأمور شيء منهما. لهذا وإنّ المُتقدِّم والمُتأخِّر فإنّا نحن الذين تصوّرناهما، وليس في الأمور شيء منهما. لهذا وإنّ المُتقدِّم والمُتأخِّر ومانان، و وقول فيهما أيضًا إنّا نحن الذين تصوّرنا الأوَّل مُتقدِّمًا على الآخر.

٧ ] إن لم نقل شيئًا وكان قولنا باطلًا، فلا شيء بين يدينا من لهذه العَلاقات، بل لا يكون للعَلاقة ذاتها معنى. أُمَّا إذا كنا صادقين في قولنا «إنَّ الزَّمان الأَوَّل هو قبل الزَّمان الآخر» في مُقارنتنا لزمانين، فإنَّا نثبُّتُ أنَّ الأوَّل شيء يختلف عمَّا نسند الزَّمان إليه. وكذلك القول في اليمين وفي الشِّمال/ وفي المقادير أيضًا حيثما نجد العَلاقة بين الأكثر والأَقلِّ مُستقلَّة عنهما؟ كَذْلَكَ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي الْعَلَاقَةَ إِذًا، ولو لم ننطق بها أَو نتصوّرها. لهذا الشَّيء ضِعف ذلك، ولهذا مالِك وذاك مملوك، وذلك قبل أن نُدرِكهما بالمعرفة. ثمّ إنّ المُتساوِيات بعضها مع بعض ١٠ سابقة لإقبالنا عليها،/ يُماثِل بعضها بعضًا بالكيف الواحد الكامن في كلِّ منهما. وكذلك القول في كلِّ ما نقوله فيه إنَّه مُضاف: فعَلاقة الأُشياء بعضها مع بعض واقعة معها، وإنَّما نُشاهِد نحن حُضورها. فالمَعرفة مُتعلِّقة بالمَعلوم، ممّا يُقوِّي الدَّلالة على أنَّ لما ينشأ من العَلاقة قيامًا في ١٥ ذاته. وإن كان كلِّ ذٰلك كذٰلك، فلْنكفُّ عن البحث فيما إذا كانت العَلاقة شيئًا ثابتًا. / على أنَّه لا بدُّ من الانتباه إلى أنَّ لهذه الأَشياء التي ذكرناها، يبقى بعضها مُتعلِّقًا ببعض، ما دامت هي باقية على حالها، حتَّى ولو انفصل طرف منها عن الآخر. ثمَّ من لهذه الأَشياء ما لا تنشأ العَلاقة بين حُدوده إلَّا عند اجتماع بعض لهذه الحُدود ببعضه الآخر: وإنَّ ثُمَّة فئة ثالثة من الأَشياء يزول فيها تَناسُب بعضها مع بعض حتّى ولو بقيت على حالها. وعند ذاك تزول العَلاقة زوالًا تامًّا أو تنشأ ٢٠ عَلاقة أُخرَى. مثل ذٰلك مثل ما يتمّ في اليمين والمُجاوَرة، الأَمر الذي أَدَّى بوجه خاصّ/ إلى الظِّنّ بأنه ليس لكلّ لهذه العَلاقات التي ذكرناها كيان.

بعد لهذه المُلاحَظات يجب أن نبحث عن الوجه الواحد الذي يجمع بين تلك العَلاقات كلُّها، وعمَّا إذا كان بمنزلة الجنس وليس بالعَرَض. وإن عثرنا على هٰذا الوجه الواحد، وجب علينا، بعد ذٰلك، أن نبحث عن قيامه في ذاته كيف يكون. والوجه الذي يجب في المُضاف هو ٢٥ أنه لا يقع بمُجرَّد ما إذا أُسنِد شيء إلى شيء آخر، مثل أحوال النَّفس أو الجسد. / كما أنه ليس في كون النَّفْس نَفْسًا لجسد مُعيَّن أُو في جسد آخر. بل المُضاف هو ما لا يأتيه قيامه في ذاته إلَّا من العَلاقة، دون شيء آخر سواها: وليس لهذا القيام، بالذات، قيام الأُشياء التي تحمل العَلاقة، بل قيام ما يُقال فيه إنّه مُضاف. فإنّ الضّعف في عَلاقته مع النّصف مثلًا لا يكفل القيام في الذات لطول ذي ذراعين أو للرَّقم اثنين بوجه عامٍّ، ولا لطول ذي ذراع واحد أو للعدد ٣٠ واحد بوجه عامّ./ ولكن ما دام لهذان المقداران حاضرين مع ما بينهما من عَلاقة، فإنَّ لكلُّ منهما، فضلًا على كون أحدهما اثنين والثاني واحدًا، أن يُقال في الأَوَّل إنَّه الضِّعف وأن يكون كذلك حقًّا، وفي الآخر، أَعنى في الواحد بالذات أنّه النِّصف. فإنّهما أنتجا معًا من ذاتيهما شيئًا آخَر وهو كون الضِّعف والنِّصف، اللذين نشأا مُتعلِّقًا أُحدهما بالآخر، وليس لهما كيان إلَّا ومن النَّصف، وكيان النَّصف من كونه أكثر من النَّصف، وكيان النِّصف من كونه أَقل من الضِّعف. ولا يكون أحدهما مُتقدِّمًا، والثاني مُتأخِّرًا، بل هما قائمان معًا في آنٍ واحد. وبعدُ، فماذا من الطُّرفين إذا قيل فيهما إنّهما يبقيان معًا دائمًا؟ أمّا في حال ما بين الوالد والولد، وما كان من لهذا القبيل، فإنَّ الولد يبقى الولد بعد غياب الوالد. وكذُّلك في ما بين ٤٠ الأَخ وأَخيه: فأن نقول في المرء إنّه/ يُشبه الذي مات».

م ولكنًا بهذه الاستطرادات قد خرجنا عن الموضوع . على أنه يجب أن ننطلق منها لنبحث في ما سبق ذكره لماذا لم يكن الأمر معه مثلما هو معها . فنسأل عن هذا التّضايف بين الأشياء ما هو المُقوِّم المُشتَرك الذي ينطوي عليه . من المُستَحيل أن يكون هذا المُقوِّم جسمًا . بقي أنّه ، إذا هو المُعوِّم أمْر مُنزَّه عن الجسميّة ؛ فإمّا أن يكون في الأشياء أو أن يكون خارجًا عنها . ثمّ إذا / كانت العَلاقة هي هي ذاتها في كلّ حال ، فإنّ اللّفظ الذي يدلُّ عليها وارد بالتّرادف . وإن لم تكن كذلك ، بل كانت تختلف باختلاف الحالات ، فاللّفظ وارد بالاشتراك والتّردُّد ، فليس يلزم عن القول فيها إنّها عَلاقة أن تكون دائمًا بذات واحدة . هل يجب إذًا في العَلاقات أن نميِّز بينها على نحو ما يلي : أعني أن تكون لبعض الأشياء علاقة لا تأثير لها ، فكأنّا نُشاهِدها مَمدودة ويقع نحو ما يلي : أعني أن تكون بعض الأشياء علاقة الا واحد . ثمّ يكون لبعض الأشياء الأخر من عمل . فتُصبح لهذه العَلاقة الأخيرة على نوعين : إمّا أن يكون بعض الأشياء مُتعلَّقًا ببعض دائمًا من وجه ما ، وهو على استعداد لقيام العَلاقة قبل أن تتمّ

وتتحقَّق في الجمع بين أطرافها؛ وإمّا أن يكون أحد الطَّرفين هو المُحدِث من كلّ وجه، فيقوم الطَّرف الثاني في ذاته مُحدَثًا. وإذا قام لهذا المُحدَث في ذاته خلع على الأولى إسمًا فقط، في حين أنّ الأوَّل يكون قد كفل له القيام في الذات؟ من هذا النوع يكون ما بين الوالد والولد، كما أنّ العَلاقة بين الفاعل/ والمُنفعِل تقتضي شيئًا كأنّه فعل وحياة. أيجب تقسيم العَلاقات بهذه الطَّريقة، وهو تقسيم يقتضي نفي ما يكون معنى واحدًا تشترَك فيه العَلاقات المُختلِفة، فتختلف العَلاقة طبعًا في أحد الوجهين المذكورين عنها في الوجه الآخر؟ أو يجب القول بأنّه ليس ثَمَّة إلَّا اشتراك في الإسم بين العَلاقة الفعالة التي يتولَّد عنها الفعل والانفعال على أنّهما شيء واحد، والعَلاقة التي لا يحدث شيء عنها، بل تفترض فوق طرفيها فاعلًا يختلف عنهما؟ مثل ذلك مثل التَّساوي الذي يجعل الأشياء مُتساوِية: فإنَّ الأَشياء مُتساوِية بالتَّساوي، كما أنّها، بوجه عام، مُتماثِلة لما يجمَع بينها من تماثُل. أمّا العظيم فعظيم بحُضور العِظَم، وأمّا الصَّغير فصغير بحُضور الصِّغَر. وإذا كان الشَّيء أعظم والآخر أصغر، فلأنَّهما مُشترِك في العِظم وفي فعند، والأَصغر في الصَّغَر على الوجه ذاته.

9 يجب في كلِّ الأَحوال التي سبقنا وذكرناها، لدى إشارتنا إلى الفاعل وإلى العِلْم مثلًا، أن نتصوَّر العَلاقة فاعلة أفاعيلها والفاعليَّة أيضًا مع البُنيَّة المعنويَّة الكامنة فيها. أمَّا في الأحوال الأُخرَى فإنَّها مُشارِكة في المِثال والبُنيَة المعنويَّة. ذلك لأنَّه، إن كان يجب في الحقائق كلُّها أن تكون أُجسادًا وجب نفي كلّ تلك العَلاقات/ التي تُقال في المُتضايِفات. أمّا إذا جعلنا المقام الأُوَّل للأُمور المُنزَّهة عن الجسد والبُني المعنويّة فقُلنا في العَلاقات إنّها بُنّي معنويّة واشتراكات في المُثُل، فقد وجب أن نقول في لهذه العَلاقات إنَّها أَسباب. فإنَّ الضِّعف في ذاته إنَّما هو السُّبب الذي يجعل الشَّيء ضعفًا، والنُّصف في ذاته الشَّيء الآخر نِصفًا. ثمّ إنّ العَلاقات تكون ١٠ حسب ما سمّاها، بعضها بالمثال الواحد ذاته، وبعضها الآخر بالمُثُل المُتقابِلة. / والواقع هو أنّ الضِّعف يلزم الشَّيء، والنَّصف يلزم الآخَر معًا وفي آن واحد، وكذَّلك القول في العِظَم والصِّغَر. أو أنَّ الطُّرفين يكونان معًا في الشَّيء الواحد، فيغدو مُتشابِهًا مُتخالِفًا، ويكون هو ١٥ ذاته مع كونه غيره. وإن قيل ماذا إذا كان لهذا قبيحًا/ وذاك أُقبِح، وهما مُشترِكان في المثال ذاته؟ قُلنا: إذا كان كلاهما في مُنتهَى القُبْح، فإنّهما مُتساوِيان بغياب المثال. أمّا إذا كان القُبْح أَشدُّ في الأوَّل وأقلُّ في الثاني، فقلَّة القُبْح عند الأقلِّ قُبْحًا لأَخذه عن مثال لم يستحكم منه ٢٠ استحكامًا تامًّا. ويكون لهذا المثال أضعف استحكامًا أيضًا لدَى الذي كان أَشدُّ قُبْحًا./ أو إن شئنا فلْنقل إنَّ المُقارَنة بينهما قائمة على الحرمان، فكأنَّه المثال لديهما. لهذا وإنَّ الإحساس مثال ما ينبعث من طرفين، وكذُّلك القول في العِلْم، إذ إنَّه مثال ما أَيضًا. أمَّا المَلَكَة، فإنَّها

ليست بالنّسبة إلى المملوك قُوَّة ما فاعِلة، وكأنّها تكفل له بُنيانه؛ فهي بمنزلة صنع من وجه ما. والقياس أُخيرًا إنّما هو قُوَّة فاعلة لدى المقياس، بالنّسبة إلى الشَّيء الذي يُقاس؛ وهو بُنيَة معنويّة من وجه ما أيضًا. إذا نظرنا إلى عَلاقة المُتضايفات نظرنا إلى وحدة جنسيّة بمعنى أنّها مثل، خدت جنسًا واحدًا وأمرًا قائمًا في ذاته بمعنى أنّها بُنيَة معنويّة تأتيه في كلّ حال من الأَحول. أمّا إذا كانت البُنى المعنويّة مُتقابِلة، تنطوي على الفُروق التي ذكرناها، رُبَّما لم تكن أمام جنس واحد، بل اقتضى الحال أن نجمع بينها بوجه من التَشابُه وبمقولة واحدة. ولكن، أمام جنس واحد، على المَشَّائين أن يضبطوا بجنس واحد كلّ ما يجعلونه تحت المقولة الواحدة. هذا وإنّهم يحصون مع العَلاقات يضبطوا بجنس واحد كلّ ما يجعلونه تحت المقولة الواحدة. هذا وإنّهم يحصون مع العَلاقات سوالبها والمُسمَّيات التي تتفرَّع منها مثل الضِّعف وخلافه والضَّعف والتَّضعيف. فكيف يُجعل فكأنًا، إذا تصوّرنا الحيوان جنسًا، تصوّرنا معه وفيه غير الحيوان. أمّا الضَّعف والتَّضعيف فنينهما مثل ما بين البياض والأبيض، وليس كلاهما بمنزلة شيء واحد.

ا • ١ أَمَّا الكيف الذي نقول في المُكَيِّف إنّه يتفرَّع منه، فينبغي أن نُدرِكه أَوَّلًا ما هو حتّى يحدث ما نعرفه بالمُكيَّفات. كما أنّه ينبغى أن نتبيَّن لهذا الكيف إن كان هو ذاته الذي يُحدِث الأَنواع بمعنى مُشترَك واحد تنطوي الفُروق عليه. وإلَّا، إذا وقع الكيف كثير الوجه، ما عُدْنا أمام جنس واحد. فما عسى أن يكون المعنى الجامع بين المَلَكة/ والحال والكيف المُطاوِع والشَّكل والصورة؟ وما القول في النَّحيف والضَّخم والضَّعيف أَيضًا؟ إن قُلنا في لهذا المعنى المُشترَك إنّه قُوَّة تنسجم مع المَلَكَات والأُحوال والقُوَى الطَّبيعيّة، وبها يستطيع الحاصل عليها ١٠ أن يفعل أفعاله، نفينا الإنسجام عن سوالب لهذه القُوَّة./ ثمّ الهيئة والصورة في كلّ شيء جزئيّ، كيف تكونان قُوَّة؟ بل نقول إنّه ليس للحَقِّ قُوَّة قَطُّ، من حيث هو حَقّ، وإنّما يكون له ذٰلك عندما يردُّ الكيف عليه. أمَّا قُوَّة الذات، وهي قُوَّة على أشكر ما يكون، فإنَّها تُصبح من قبيل الكيف في حين أنّ لها فعلها من تلقاء ذاتها، وهي ما هي عليه في ذاتها بالقُوّى التي تنفرد ١٥ بها. لَكن هل/ يكون الكيف هو القُوَى المُتخلِّفة عن الذات؟ مثل ذٰلك مثل قُوَّة المُصارَعة، وهي ليست قُوَّة الإنسان من حيث إنّه إنسان، بل إنّ لهذه القُوَّة هي العقل. ومن ثمّ فليس العقل المعنيّ هنا كيفًا، بل ذٰلك الذي نكتسبه بالفضيلة، ويكون العقل مُطلَقًا بالاشتراك في الاسم. ٢٠ وعليه يغدو الكيف قُوَّة مُتخلِّفة عن الذات تضيف إلى الذات/ كونها بالكيف. أمَّا الفُروق التي تُميِّز بعض الذُّوات عن بعضها الآخر، فإنّها كيف بالاشتراك في الإسم، وهي بأن تكون قُوَّة فعَّالة وبُنِّي معنويّة أو أجزاء بُنِّي معنويّة أحرى؛ وليست بشيءٍ أقلّ دلالة على الذات، حتّى ولو

بدت وَصْفًا للذات المُكيِّفة. أمّا الكيفيّات الحقيقيّة التي بها تكون الأشياء بالكيف، والتي نقول ٢٥ فيها إنها قُوِّي، / فإنَّ المعنى الجامع بينها هو أنَّها بُنِّي معنويَّة من وجه ما وكأنَّ كلًّا منها صورة، فحسن وقبح في مجال التَّفْس وفي مجال البدن أيضًا. ولكن، كيف تكون كلُّها قُوِّي؟ وإذا صحَّ ذٰلك على الحسن والصِّحة في النَّهْس والبدن، فكيف يصحُّ على القبح والمرض والضِّعف ٣٠ والعجز بوجه عامّ؟ نقول: لأنّه يُقال في الأشياء، وهي مع تلك الأُمور كلّها، إنّها بكيف./ ولكن ما هو المانع الذي يمنع من أن نُطلِق كلّ ما نعرفه كيفًا على طريق الاشتراك بالاسم ولا على أنّه بمعنى واحد؟ وما هو المانع الذي يمنع آنذاك من ألًّا يكون الكيف بأربعة أصناف فقط، بل أن يكون كلّ صنف من الأُصناف الأربعة بصنفين على الأقلّ هو أيضًا؟ لهذا وإنّ ما يُقال في الأمر هنا، هو أنَّ الكيف لا ينقسم إلى كيف بالفعل وكيف بالانفعال، ما دام القادر على الفعل ٣٥ شيئًا والمُنفعِل شيئًا آخر. لكنَّ الشَّيء يتَّصف بالصِّحة/ ملَكَةً وحالة، كما يتَّصف بالمرض، وكذُّلك القول في الضِّعف والنَّشاط. ولْكن إن كان ذٰلك كذُّلك، فليست القُوَّة هي المعنى الجامع في الكيف آنذاك، بل يجب البحث عن شيء آخر يكون هو المعنى الجامع. كما أنه لا تكون الكيفيّات كلُّها بُنِّي معنويّة. ولَعمري، كيف يغدو المرض، وقد أصبح مَلَكةً وحالًا، بُنيّة ٤٠ معنويّة؟ هل نقول في ما يقع في المُثُل والقُوَى إنّه وُجوه من الكيف، / وفي لهذه الأحوال الكثيرة إنَّها وجوه من الحرمان؟ لا يضبط الكيف بجنس واحد آنئذٍ، بل تُرَدُّ وُجوهه إلى الواحد بمعنى أنَّها خاضعة لمقولة واحدة. كما هو شأن العِلْم إذ يبدو مثالًا وقُوَّة، في حين أنَّ الجَهْل يكون حرمانًا وعجزًا. ولكنَّ العجزَ صورة من وجه ما، والمرض أيضًا، ولديهما مقدرة على ه؛ الكثير وفعل مُتعدِّد النُّواحي ولو كان فعلًا لباطل. وكذُّلك القول في المرض والرَّذيلة./ وإن قيل: إنَّهما خطأ في رماية، فكيف يكونان قُوَّة؟ قُلنا: إنَّ لكلِّ كيف عمله الخاصِّ إذا أَغضينا النظر عن تسديده إلى الغاية، وهو لن يأتي بفعل ما لم يكن قادرًا عليه. لهذا وإنَّ للحسن أيضًا قدرته على أن يفعل شيئًا. أو يصحُّ لهذا على المُثلَّث أيضًا؟ يجب، بوجه عامّ، ألَّا ننظر إلى القُوَّة ٥٠ في تحديد الكيف، بل إلى ما يكون الشَّىء مُعَدًّا له. / ومن ثمّ يكون الكيف بمنزلة هيئات وطبائع، ويكون المعنى الجامع فيه كونه الصورة والمثال يقعان على الذات مُتأخِّريْن عنها. ولْكنَّا نعود ونقول: كيف نتصوَّر القُوَى؟ إنَّ للقادر على المُصارَعة طبعًا قدرتَه باستعدادٍ ما في ه م بدنه، وكذُّلك العاجز عن شيء مهما يكن؛ والكيف إجمالًا إنَّما هو طبع ليس من قبيل الذات ./ فإنَّ الشَّىء الواحد إذا بدا مسْهمًا في كيان الذات تارة وغريبًا على الذات طورًا، مثل الحرارة والبياض والأَلوان بوجه عامّ، كان كيان الذات مُختلِفًا عنها، وكأنّه تحقيق الذات فعلًا. أمّا ذلك الشَّيء الواحد، فهو من المقام الثاني، يُشتقٌ من كيان الذات، على أنَّه شيء يحلُّ في آخر، صورة له وشبيهًا به. ولكن إن كان الكيف في الأُشياء عمرانها بالصورة، وطبعها التي تنفرد به

١٠ وبُنيَتها المعنويّة، / فما القول في ما يكون عاجزًا قبيحًا؟ يجب القول فيه إنّه بُنّى معنويّة ناقصة، كما هو الأمر في القبح. وفي المرض، كيف تكون البُنيّة المعنويّة؟ إنّها بُنيّة معنويّة بالها التَّغيُّر، وهي بُنيّة الصِّحة. لهذا وإنّه ليس كلّ وجه من وجوه الكيف قائمًا في بُنيّة معنويّة، بل حسبنا في المعنى الجامع كون الشَّيء في وضع من أوضاع الاستعداد، وهو وضع يكون خارج الذات. إنّ ما يُقبِل على الذات وبعدها، / فذاك هو الكيف في حقيقته. أمّا المُثلَّث فهو كيف لما يحلُّ فيه، على أنّي لست أعني المُثلَّث في حدِّ ذاته، بل من حيث إنّه في الشَّيء الذي حلَّ فيه، وبقدر ما أنّه يُعمِّر لهذا الشَّيء بصورته. ولْكنَّ الإنسانية تتناول الإنسان هي أيضًا فتُعمِّره بصورتها. كلّا بل إنّها تُحقِّقه في ذاته.

ا ١١ | ولكن، إذا كان الأمر في الكيف كذلك هو، فلماذا لهذه الكثرة الزائدة في أنواع الكيف، ولماذا تختلف المَلَكَات عن الأحوال نوعًا؟ إنَّ الدُّوام وعدمه لا يُشكِّلان فرقًا في الكيف، بل الحالة تكفي، مهما تكن، لجعل الشَّيء مُكيَّفًا؛ أمَّا الدَّوام فزيادة من الخارج. إلَّا إذا قُلنا في الأحوال إنّها، هي فقط، بمنزلة صورة ناقصة، / ولسنا نُسلّم بالكمال إلّا للمَلكات. ولْكن إن كانت ناقصة، فما هي بعد ذٰلك بكيفيّات، وإن تمَّ لها أن تكون كيفيّات، فدوامها أمر زائد. ثمّ إنّ القُوَى الطَّبيعيّة، كيف تكون من نوع آخَر؟ فإذا تصوّرنا الكيفيّات على أنّها قُوّى، ١٠ لم يصحّ معنى القُوَّة على كلّ كيف كما ذكرنا. أمّا إذا قُلنا في من كان مجبولًا/ للمُصارَعة إنّه على لهذا الكيف بما هو عليه من استعداد، فإنَّ القُوَّة إذا أُضيفت لا تُحدِثُ شيئًا، ما دامت القُوَّة كامنة في المَلكَة. ثمّ لماذا يختلف، من حيث الكيف، من كان مُتَّصفًا بالقُوَّة عمّن أصبح مُتَّصِفًا بالعِلْم؟ فليست لهذه الفُروق فُروقًا في الكيف، ما دام لهذا حاصلًا على ما لديه بالتَّروُّض، وذاك ١٥ بالفطرة والجبلَّة؛ إنَّما الفرق أمر وارد من الخارج. ولكن كيف يختلفان من حيث/ المُصارَعة ذاتها في نوعها؟ وكذلك الأمر فيما إذا حصل كيف من انفعال وآخر من غير انفعال، إذ إنَّه لا فرق بين كيف وكيف في أصلهما؛ وأعني فرقًا في تبدُّلات الكيف واختلافاته. لهذا وقد يُقابِلنا السُّؤال هنا عن الكيفيّات لماذا تُضبَط في الجنس الواحد ذاته إذا كانت خارجة من الانفعال وهي في بعضها لا تنفُّك عنه أصلها، وفي بعضها الآخر على غير ما يقتضيه أصلها. ثمَّ إذا كان بعضها ٢٠ يتولَّد من الانفعال، وبعضها الآخر يُحدِثه، / غدا الجامع بين الطَّرفين الاشتراك في الإسم فقط. ثمّ إنّ الصورة الكامنة في شيء من الأشياء، ما هي؟ إذا كانت بمعنى الشَّيء الجزئيّ من حيث إنّه مثال، فليست كيفًا. أمّا إذا كانت بمعنى الوصف بالحسن أو بالقبح وقد ورد مُتأخِّرًا عن مثال الشَّيء، فإنَّ لها بُنيَة الكيف المعنويَّة. أمَّا الخُشونة واللُّيونَة والكَّثافة والشَّفاف، ٢٥ فالقول فيها إنّها أكياف إنّما قول صادق. والواقع هو أنّ المَسامِّيَّة/ والليونة والشَّفافيَّة والكثافة ليست بِبُعْد بعض الأَجزاء عن بعضها الآخر أو بقرب بعضها من بعضها الآخر، كما أنّ هذه الأكياف لا تنبعث دائمًا من تَنافُر الأوضاع أو تَماثُلها. حتّى ولو أنّها انبعثت عن ذاك، فإنّ شيئًا لن يمنعها من أن تكون بمنزلة أكياف. أمّا الخفيف والثّقيل، فإنّ حُدودهما إذا عُرفت دلَّت على الوجه الذي يجب منه فيهما أن يُحصَيا. هذا على أن الخفيف إنّما يُطلق/ عن طريق الاشتراك بالإسم أيضًا، إلّا إذا قيل في الزائد والناقص ثقلًا. وإنّه ينطوي على معنى الخفيف واللَّطيف، وهو معنى محصور في نوع آخر إلى جانب الأكياف الأربعة.

ا ٢ ا | ولكن إذا بدا الكيف أنّه لا يُقسَم على الوجه الذي ذكرناه فعلى أيِّ وجه يكون تقسيمه؟ فينبغي البحث إذًا عمَّا إذا كان يجب أن يُقال في بعضه إنّه كيف البدن، وفي بعضه الآخر إنّه كيف النَّفْس. لهذا على أن يُقسَّم كيف البدن بتقسيم الحواسّ، فيُقال فيه إنّه كيف النَّظر والسَّمع ه والذُّوق واللَّمس والشُّمّ. وكيف النَّفْس ما عسى أن يُقال فيه؟/ إنّه يُقسَّم إلى كيف الشُّهوة، وكيف الغضب وكيف العقل الناطق. أو يُقسَّم بالفُروق بين الأفعال التي تُقابِل لهذه المَلَكَات وتنبعث عنها إذ إنَّ لهذه المَلَكَات هي في حَدِّ ذاتها ملكات مُولِّدة. أو يُقسَّم أيضًا وفقًا لمنفعته أو ضرره، فيجب أن نعود ونُميِّز بين منفعة ومنفعة ثمّ بين ضرر وضرر. ونقول القول ذاته في كيف ١٠ الأبدان: نُقسِّم فيه بواسطة أفعاله أو بمنفعته/ وضرره أيضًا، إذ إنَّ ذٰلك كلُّه فروق تُلازم الكيف. فالظاهر هو أنّ المنفعة والضَّرر هما من الكيف والمُكيِّف، أو إنّه يجب في التَّقسيم أن يُبحث عنه من وجه آخر. لهذا وإنّ ما ينبغي إمعان النَّظر فيه هو أنّه كيف يكون الكيف بكيفيّة محصورًا، في لهذه الكيفيّة بالذات. فإنّه ليس للطَّرفين جنس واحد. ثمّ إنّه إذا صحَّ القول في ١٥ القادر على المُصارَعة إنّه واقع في مقولة الكيف، لماذا لا يصحُّ القول ذاته/ في القادر على الفعل؟ وإذا صحَّ ذٰلك، فإنَّ القادر على الفعل مُكيِّف أيضًا. ومن ثمَّ فإنّه يجب في القادر على الفعل ألَّا يُحصَى من المُتضايفات، وكذلك في القابل للانفعال أيضًا، اللَّهمَّ إن كان القبول للانفعال كيفًا. على أنّه رُبَّما كان الخير في القادر على الفعل أن يُدرج في مقولتنا، ما دام يُقال فيه إنّه كذُّلك هو، وما دامت القُوَّة كيفًا. لَكن إذا كانت القُوَّة من حيث إنّها قُوَّة، من قبيل ٢٠ الذات، فليست من قبيل التَّضايف آنذاك، كما أنّها/ ليست كيفًا. ثمّ ليس القادر على الفعل بمنزلة «ما يكون الأعظم» إذ إن «للأعظم» من حيث إنّه أعظم، قيامه في ذاته بالإضافة إلى «الأصغر». أمّا «القادر على الفعل»، فإنّ قيامه في ذاته بكونه، في آنه، على لهذه الحال المُعيَّنة أو تلك. ولْكنّه رُبُّما غدا مُكيَّفًا بكونه على حال مُعيَّنة. أمَّا من حيث إنَّ قدرته تقع على غيره، فإنّه أمر مُضاف، ما دام يُقال فيه إنّه «قادر على الفعل». ولماذا لا يكون «القادر على المُصارَعة» ٢٠ مُضافًا هو أيضًا، حتى والمصارَعة ذاتها؟/ فإنَّ المُصارَعة إنَّما تكون بالإضافة إلى شيء آخر،

وليس فيها عِلْم قطُّ إلَّا ويكون بالإضافة إلى الآخر. ورُبَّما وجب السُّؤال عن الفُنون الأُخرى أو مُعظَمها، والقول فيها بما يلي: من حيث إنها تجعل النَّفْس في حال ما، فهي أكياف. أمَّا من حيث إنّ لها أفعالها، فهي فواعل، وهي، بهذا المعنى، مُوجَّهة إلى شيء آخر ومُضافات. ٣٠ فضلًا على/ أنَّها مُضافات من وجه آخر أيضًا، على نحو يُقال فيه عنها إنَّها مَلَكَات. فهل يكون للشَّيء قيام في الذات آخر بمعنى كونه قادرًا على الفعل بالرَّغم من أنَّ القادر على الفعل ليس شيئًا آخر؟ نعم، وذٰلك بقدر ما أنّه مُكيِّف. والواقع هو أنّه رُبَّما كُنّا نجد قيامًا ما في الذات ٣٥ بمعنى القدرة على الفعل لدى كلّ منفوس، ولا سيّما عند كلّ ذي إرادة، / وذلك بما فيهما من ميل إلى العمل. أمّا في القُوَى التي لا نفس لها، والتي دعوناها أكيافًا، فما عسى أن تكون قدرتها على العمل؟ نُجيب: إذا ما قرن بشيء آخر، تمَّت لهذا الآخر القدرة على الفعل وأصاب من ذاته نصيبًا ممّا لديه. وإذا كان الشَّيء ذاته هو الذي يفعل على غيره ثمّ ينفعل بغيره، فأين ٤٠ قدرته على الفعل؟ نقول: إنَّ الأمر هنا كما هو في ما يكون طوله، في حدِّ ذاته، أذرعًا ثلاثًا،/ فهو أكبر أو أصغر في مُقارَنته مع غيره. وإذا قال قائل إنّ الأكبر والأصغر إنّما يكونان بواسطة الاشتراك في الكبر والصِّغر، قُلنا: وهنا أيضًا إشتراك، وهو اشتراك في القدرة على الفعل والقبول للانفعال. لهذا وإنّه يجب السُّؤال هنا أيضًا عمّا إذا كان الكيف في العالَم الحِسِّيّ واقعًا تحت مقولة واحدة مع الكيف في العالَم الروحانيّ. وهو سُؤال مُوجَّه لمن يُسلّم ه؛ بوُجود كيف روحانيّ . / حتّى ولو لم يكن مُسلِّما بوُجود المُثُل، فإنّه ما دام يُسلِّم بوُجود الروح ويقول فيه إنَّه ملكة، ينبغي له أن يتساءل عمًّا إذا كان يجمع بين الروح هنا والروح هنالك معنى جامع. لهذا وإنّه لا بُدَّ من التَّسليم بوُجود الحكمة أيضًا. فإذا كَان بينها وبين الحكمة هنا اشتراك في الإسم فقط، فإنّها لا تُحصَى مع أُمورنا الدُّنيويَّة حتمًا. وإذا كان الاشتراك بينهما في المعنى، غدا الكيف هو المعنى الجامع بين الطَّرفين؛ إلَّا إذا قال قائل · · في الأُمور الروحانيّة إنّها كلّها هي والعرفان أيضًا من قبيل/ الذات. ولٰكنّ لهذا سُؤال يشمل المقولات الأُخرَى أيضًا، وهو السُّؤال عمَّا إذا كانت تقع في طبقتين، طبقة العالَم الحَّسِّيِّ وطبقة العالَم الروحاني، أو إن كانت الطَّبقتان تُردَّان إلى جنس واحد.

الماضية المقولة «متى»، فالبحث فيها يجري على نحو ما يلي. إنّ «الأمس» و«الغد» و«السّنة الماضية» وما على شاكله من أجزاء الزّمان، لماذا لا نجعل لهذه الأُمور كلّها حيث نجعل الزّمان؟ فإنّ الماضي والحاضر والمُستقبَل، وهي أنواع في الزّمان، قد صُنّفت بالصّواب محيث كان الزّمان مُصنّقًا. ولكنّه قيل/ في الزّمان إنّه من قبيل الكمّ، فما هي حاجتنا إلى مقولة أُخرَى بعد ذلك؟ ورُبّما قيل أيضًا في الماضي والمُستقبَل وفي «الأَمس» و«السّنة مقولة أُخرَى بعد ذلك؟ ورُبّما قيل أيضًا في الماضي والمُستقبَل وفي «الأَمس» و«السّنة

الماضية»، وهما داخلان في الماضي (إذ إنّه يجب في لهذه التَّحديدات كلُّها أن تكون خاضعة للماضي، قيل إذًا في ذلك كله إنّه لا يدلُّ على الزَّمان الواقع فعلًا فقط، بل على الزَّمان متى ١٠ يقع. فإذا كان "المتى" زمانًا، كان ذلك كلّه زمانًا أيضًا. لهذا أَوَّلًا. / ثمّ إذا كان "الأمس" زمانًا مَاضِيًا غدا شيئًا مُركَّبًا ما دام الماضي شيئًا والزَّمان شيئًا آخر. فلسنا أمام مقولة واحدة بعد ذٰلك بل أمام مقولتين. وقد يُقال أَيضًا في «المتي» إنّه ما يكون في الزَّمان وليس زمانًا. فإذا قيل ذٰلك قُلنا: إذا قالوا في ما يكون في الزَّمان إنَّه الأمر الواقع، مثل قولنا في سقراط إنه كان في ١٥ الأمس، فإنَّ سقراط شيء/ يرد من الخارج آنذاك، ولا يكون ما يُشيرون إليه أمرًا قائمًا في الوحدة. لكنَّ كون الأَمر الواقع أو كون سقراط في الزَّمان، ماذا يعني سوى الكون في جزء من أجزاء الزَّمان؟ بيدَ أنَّهم رُبُّما كانوا يعنون به جزءًا من أجزاء الزَّمان، ويرون أنَّهم، ما داموا يذكرونه على أنّه جزء ما، لا يُشيرون بذلك إلى شيء هو الزَّمان فقط، بل إلى جزء من الزَّمان وقد مضى. وإذا كان ذٰلك كذٰلك، فإنّهم يضمّنون معناهم أكثر من شيء واحد. فعلى الجزء ٢٠ الذي هو، من حيث إنّه جزء، شيء مُتضايف/ يزيدون الماضي وهو عندهم من مضمونات الزَّمان، وإن شئنا فلْنقل إنّه يدلُّ على ما يدلُّ عليه الفعل «كان» بالذات، أعني على نوع من أنواع الزَّمان. أمَّا إذا ميَّزوا بين «ما كان» على أنّه غير محدود وبين «الأمس» و «السَّنة الماضية» على أنّ مدلولهما محدود، فإنَّا نُدرِج «ما كان» في وجه من الوُجوه؛ لهذا أوَّلًا. ثمّ يكون «الأَمس» «ما ٢٥ كان الله وهو محدود، فيغدو «الأمس» زمانًا محدودًا، / وهو يدلُّ على الزَّمان ما مداه؛ وإذا كان الزَّمان كمًّا، كان كلِّ تحديد من تلك التَّحديدات كمًّا محدودًا. أمَّا إذا كانوا يعنون، عندما يذكرون «الأمس»، أنّ لهذا الحادث أو ذاك وقع في زمان مضى معيَّن، كانوا بأن يذكروا أكثر من شيء واحد أحرى أيضًا. وأخيرًا إن لم يكن بُدٌّ من سياق مقولات جديدة عندما نجعل شيئًا ٣٠ في آخر، مثلما هو الأمر في ما يكون/ الزَّمان، اكتشفنا، من جعلنا الشَّيءَ في آخر، مقولات جديدة كثيرة. وسيكون القول في ذلك أوضح بمُعالَجتنا مسألة «الأين» في ما يلي.

المعنى المُطلَق وجزءا مكان، كما أنّ «فوق» و«تحت» و«هنا» أنواع أو أجزاء للمكان، وهي لا بالمعنى المُطلَق وجزءا مكان، كما أنّ «فوق» و«تحت» و«هنا» أنواع أو أجزاء للمكان، وهي لا تتميَّز عن الأجزاء الأولى إلّا بأنها أشدُّ وُضوحًا. إنّ «فوق» و«تحت» و«الوسط»، كلّ لهذا مكان إذًا، فالوسط هو «دِلْفي» مثلًا. / ثمّ إنّ ما يكون إلى جانب الوسط مثل «أثينا» و«اللّيسي» وغيرهما، هو مكان أيضًا. وإنْ كان الأمر كذلك، فلماذا ينبغي علينا أن نبحث عن مقولة أخرَى تختلف عن المكان، ولا سيّما أنّا، عندما نذكر لهذه الأُمور، ندلُّ على المكان في كلّ حالة من تلك الأحوال؟ أمّا إذا كنّا نُشير «بالأين» إلى كون شيء في شيء آخر، فإنّا لا ننطق بأمر حالة من تلك الأحوال؟ أمّا إذا كنّا نُشير «بالأين» إلى كون شيء في شيء آخر، فإنّا لا ننطق بأمر

القائم في وحدته، كما إنّا لا ننطق بأمر بسيط. ثمّ إنّ قُلنا في هٰذا المرء إنّه هٰهنا، أحدثنا عَلاقة/ بين هٰذا المرء وبين ما يكون فيه، وهي العَلاقة القائمة بين الحاوي والمُحتوَى عليه. فلماذا لا نكون هنا أمام مُتضايف، ما دُمنا أمام شيء نشأ من العَلاقة الجامعة بين طرف وآخر؟ ثمّ ما هو الفرق بين الكون «هنا» والكون في «أثينا»؟ لكنّهم يقولون في أداة الإشارة «هنا» إنّها تدلّ على المكان، فيصحُّ الأمر على القول في «أثينا» أيضًا؛ ومن ثمّ فإنّ للكون «في أثينا» عَلاقة بالمكان، أهذا وإن كان القول «في أثينا» يعني «كون الشَّيء في أثينا»، باتت مقولة «الكون» و بالمكان./ هٰذا وإن كان القول «في أثينا» يعني «كون الشَّيء في أثينا»، باتت مقولة «الكون» بل الكيف فقط. فضلًا على أنّه لو كان يجب هو خلاف ذلك، كما أنّه ليس «كون الكيف» هو مقولة، بل الكيف فقط. فضلًا على أنّه لو كان يجب في ما يقوم في الزَّمان وفي المكان أن يكون شيئًا بل الكيف فقط. فضلًا على أنّه لو كان يجب في ما يقوم في الزَّمان وفي المكان أن يكون شيئًا وكذل الأمر في الهيولى، وفي المحل، وفي الجزء القائم في الكلّ أو الكلّ القائم في الأجزاء، وفي الجنس مع أنواعه والنَّوع مع جنسه. فيزداد لدينا بذلك عدد المقولات.

تأتي بعدها، والكمّيّة والعدد من لهذه اللّوازم، كان الكمّ جنسًا مُعيّنًا؛ ثمّ ما دامت لوازم الذات تأتي بعدها، والكمّيّة والعدد من لهذه اللّوازم، كان الكمّ جنسًا مُعيّنًا؛ ثمّ ما دامت الكيفية من لوازم الذات أيضًا، كان الكيف جنسًا آخر أيضًا. فإن صَحَّ لهذا صَحَّ كذلك أن يقال: ما دام القيام بالفعل يلزم الذات، كان الفعل جنسًا مُختلِفًا هو أيضًا. فهل شأن/ الفعل أو القيام بالفعل الذي يُشتقُ الفعل منه، مثلما يكون شأن الكيفيّة التي يتفرَّع الكيف منها؟ أو إنّه يجب القيام بالفعل منا أن نتصوَّره واحدًا مع الفعل والفاعل؟ إنّ الفعل أوضح إشارة إلى الفاعل؛ ولا يصحُّ لهذا على القيام بالفعل، كما أنّ الفعل يتحقَّق في القيام بفعل ما، أعني الفعل مُحقَّقاً. فالمقولة لهذا على الفيام بالفعل مُحقَّقاً، أعني الفعل الذي قيل فيه إنّه يُعدُّ من لوازم الذات، مثلما هو الأمر في الكيفيّة. فإنّه يلزم الذات مثلما تلزمها الحركة التي هي بدورها جنس من أجناس الحقائق. ولَعمري، لماذا تكون الكيفيّة التي تلزم الذات جنسًا على حياله، والكمّ أيضًا والمُضاف القائم بوساطة عَلاقة بين شيء وآخر، ثمّ لا تكون الحركة هي أيضًا/ جنسًا قائمًا على حياله ما دامت هي أيضًا من لوازم الذات؟

[17] قد يُقال في الحركة إنّها فعل ولمَّا يبلغ تمام تحقيقه. فإنّ صدق ذلك لم يمنعنا مانع من أن نجعل الفعل المُحقّق في المُقدِّمة ونضع الحركة نوعًا داخلًا فيه من حيث إنّها فعل لم يبلغ تمام تحقيقه. فيكون الفعل مقولتها والنُّقصان لاحقًا من لواحقها. ثمّ لا يُقال فيها إنّها شيء ناقص، لنفي كونها فعلًا. فهي فعل من كلّ وجه، ولْكنّه فعل ينطوي على استئناف مُستمِر

 التحقيقه . / ولا يعنى لهذا الاستثناف في الحركة أنها بلغت كونها فعلًا إذ إنّها فعل على كلّ حال . بل يعني أنَّها تُحقِّق شيئًا يختلف عنها وهو مُتأخِّر عليها. وليست هي التي تُدرِك كمال تحقيقها عند ذاك، بل الأمر الذي كانت إليه ساعية. فإنّ السَّير مثلًا، إنّما كان سيرًا منذ بدايته. إن كان ١٠ يجب في المرء أن يقطع فرسخًا/ ولمَّا يقطعه، فليس النُّقصان نقصان السَّير أو الحركة بل نقصان السَّير في مسافة ما. فإنَّ للسَّير قيامه وقدره، وكذُّلك الحركة، إذ إنَّ أقلُّ ما يُقال في المُتحرِّك إنَّه أَخَذُ فِي التَّحَرُّك، وفي من يقطع شيئًا إنَّه أَخَذُ في عمله وهو يقطع. ومثلما أنَّ المعروف ١٥ بالفعل مُحقَّقًا لا يحتاج إلى زمان، كذَّلك الحركة أيضًا. إنَّما تحتاج الحركة/ إلى زمان إذا كانت حركة إلى حدٍّ مُعيَّن. ثمّ إن كان الفعل المُحقَّق مُستقِلًّا عن الزَّمان فالحركة أيضًا، إنّما أعني الحركة بوجه عام. أمَّا إذا كان لا بدُّ من أن تكون في الزَّمان لأنَّ التَّواصل يُلازِمها، فإنّ البصر الذي لا يكفُّ عن الإبصار يكون في تواصل مُستمِرٌ هو أيضًا، ولا يقع إلَّا في الزَّمان. ٢٠ ويشهد على ذٰلك ما يُقال عن طريق التَّناسب من أنَّك تستطيع دائمًا أن تأخذ من/ الحركة جزءًا مهما يكن، ثمّ لا تجد بعد ذلك بداية للزَّمان الذي تقع فيه الحركة ومنه تنطلق. كما أنّك لا تجد بداية للحركة ذاتها آنذاك. بل جلِّ ما تجده هو أنَّ لهذه الحركة قابلة للتَّقسيم مهما صعدت فيها إلى الجهة التي تُقابلك منها. ومن ثمّ فإنّ الحركة ذاتها التي تُشاهِدها مُنطلِقة في التَّحرُّك تكون ٢٥ منذ زمان ليس له نهاية، وتكون هي أيضًا مُقبِلة عليك ممّا ليس له نهاية. إنَّ لهذا القول ناتج/ عن الفصل بين الفعل مُحقَّقًا وبين الحركة. يقولون في الفعل مُحقَّقًا إنَّه لا يتمُّ في الزَّمان، أمَّا الحركة فيقولون فيها إنَّها تحتاج إلى الزَّمان. ولا يعنون الحركة المُقدَّرة بالكمِّ فقط، بل كلِّ حركة مُطلَقًا ذاهبين إلى أنَّها، في حقيقتها، تقتضي أن تكون مُقدَّرة بالكمِّ. على أنَّهم يُسلِّمون ٣٠ مع ذٰلك بأنَّ الكمُّ عَرَضٌ يطرأ عليها ولو كانت تُقدَّر بنهار أو بقدر آخر/ من الزَّمان مهما يكن. فمثلما لا يتحقَّق الفعل في الزَّمان، كذَّلك لا يمنع الحركة مانع من أن تبتدىء مُبرَّأة من الزَّمان، ويقع الزَّمان عليها لأنَّها مُقدَّرة بالكمِّ. ولا غرو، فإنَّهم يُسلِّمون بوُجود تغييرات تقع مُستقلَّة عن الزَّمان، وكذُّلك في قولهم: «فكأنَّما تغيُّر لا يتمّ بالدُّفعة الواحدة». وإذا صَحَّ لهذا على التَّغيُّر، ٣٥ لماذا لا يصحُّ/ على الحركة أيضًا؟ لهذا على أنَّهم لا يعنون هنا التَّغيُّر وقد أُدرك مُنتَهاه؛ فإنّ التَّغيُّر إذا تحقَّق وانتهى، لا حاجة إليه بعد ذٰلك.

الم المنطقة هي النبي الفعل مُحقَّقًا إنّه لا يحتاج في حدِّ ذاته إلى أن يكون جنسًا؛ وكذلك الأمر في الحركة، بل يمكن ردّها إلى المُضاف. فإنّ الفعل مُحقَّقًا إنّما هو فعل فاعل بالقُوَّة، وإنّ الحركة فعل مُحرِّك بالقُوَّة من حيث إنّه مُحرِّك. فإن قيل لهذا، وجب علينا أن نقول في المُضاف الحركة فعل مُحرِّك بالقُوَّة من حيث إنّه مُحرِّك. فإن قيل لهذا، وجب علينا أن نقول في المُضاف الحركة هي التي تولِّده ولا/ مُجرَّد القول فيه إنّه مُتعلِّق بشيء آخر. إنّ الشَّيء إذا قام في ذاته،

حتى ولو كان خاصة غيره أو كان مُتعلِّقًا بغيره، فأقل ما يُقال فيه هو إنّه حاصل على طبيعته قبل كلّ علاقة. ولا يُنفى عن الفعل مُحقَّقًا هو ذاته أن يكون وأن يُعرف في حدِّ ذاته قبل كلّ عَلاقة. كما إنّه لا يُنفى عن الحركة وعن المَلكَة على كونها شيء آخر. وإلّا لَغدا كلّ شيء أمرًا مُضافًا، إذ إنّ لكلّ شيء مهما يكن عَلاقة بكلّ شيء مهما يكن، كما هو الأمر في النّقُس ذاتها. ولماذا لا يُردُّ القيام بالفعل والفعل هما أيضًا إلى المُضاف؟ فإنّها حركة أو فعل مُحقَّق على كلّ حال. فإنْ كانوا يردُّون القيام بالفعل إلى المُضاف ويجعلون الفعل جنسًا قائمًا في على كلّ حال. فإنْ كانوا يردُّون القيام بالفعل إلى مقولة المُضاف، ويجعلون النّحريك جنسًا قائمًا في وحدته، فلماذا لا يُوسِّن الحركة أيضًا إلى مقولة المُضاف، ويجعلون التَّحريك جنسًا قائمًا في وحدته؟ ومن ثمَّ فلماذا لا يُقسِّمون التَّحريك من حيث إنّه أمر قائم في وحدته إلى نوعين، نوع وحدته؟ ومن ثمَّ فلماذا لا يُعسِّمون عن قولهم في الفعل إنّه جنس وفي الانفعال إنّه جنس آخر؟

ا ٨١ والآن يجب البحث في ما يلي. أوَّلًا: فيما إذا كانوا يقولون في الفعل مُحقِّقًا وفي الحركة إنّهما داخلان في مقولة الفعل، فيتمّ الفعل مُحقَّقًا دُفعَة واحدة، ويكون الأمر في الحركة مثلما نجده في القَطْع، إذ إنّ القطع واقع في الزَّمان. أو إنَّهم يرون كلُّ ما يدخل في مقولة الفعل إنّه حركة أو مُقرُّون بها. ثانيًا: فيما إذا كان كلّ قيام بالفعل مُقيَّدًا بالانفعال أو إنّ منه ما يكون/ مُستقِلًّا مثل السَّير أو القول. ثالثًا: فيما إذا كان المُتقيِّد بالانفعال حركة كلُّه والمُستقِلّ عن الانفعال فعلًا مُحقَّقًا، أو إنّ كلًّا من الطَّرفين في الطُّرف الآخر. الواقع هو أنّهم يقولون في السَّير، وهو مُطلَق من كلِّ قيد، إنَّه حركة، وفي العرفان، الذي لا ينطوي على شيء ١٠ ينفعل، إنَّه هو ذاته فعل مُحقِّق. لهذا في ما أرى. أو إنَّه يجب القول/ في العِرفان وفي السَّير إنّهما لا يدخلان في مقولة الفعل. فينبغي أن يُقال لنا أين نجعلهما آنذاك. ربما كان العِرفان مُتعلِّقًا بالمعلوم، مثل المعرفة، إذ إنَّ الحسُّ مُتعلِّق بالمحسوس. وإن كان الأمر كذُّلك، فما ١٥ بال الإحساس لا يكون هو أيضًا مُتعلِّقًا بالمحسوس؟ أجل، إنّ للحسِّ/ المُتعلِّق بما يختلف عنه مع لهذا الذي يختلف عنه عَلاقة لا محالة؛ لكن له أيضًا شيئًا غير العَلاقة، وهو كونه فعلًا مُحقَّقًا أو انفعالًا. وإذا كان الانفعال أمرًا فضلًا على كونه انفعالًا لشيء وناتجًا عن شيء، فإنّ الفعل مُحقِّقًا شيء يختلف عن علاقته بشيء هو أيضًا. والواقع هو أنَّ للسَّير ذاته كونه سيرًا لشيء، سيرًا ٢٠ للأقدام، وسيرًا مُحدَثًا بشيء؛ غير أنَّ له كونه حركة أيضًا./ فيصحُّ على العِرفان إذًا، فضلًا على كونه مُتعلِّقًا بشيء أن يكون حركة أو فعلًا مُحقِّقًا.

19 لَمُذَا وَإِنَّهُ لَا بُدًّ من البحث عن بعض الأفعال المُحقَّقة فيما إذا كانت لا تبدو ناقصة ما دامت خارجة عن الزَّمان بحيث تصبح هي والحركات شيئًا واحدًا، مثلما هو الأمر في الحياة

وفي القيام في الحياة. فإنَّ القيام في الحياة لدى كلِّ شيء إنَّما يقع في زمان مُكتمِل حَدُّه، وإنَّ السَّعادة فعل مُحقَّق لا يقع في لحظة عابرة، بل تبدو السَّعادة وكأنَّها بمثابة الحركة. ومن ثمّ/ وجب القول في الأمرين إنّهما حركتان، وكانت الحركة شيئًا قائمًا في وحدته وجنسًا واحدًا أيضًا، فنتصوّرها لازمة للذات هي أيضًا إلى جانب الكيف والكمّ. وإن شئت فقل في الحركات إنَّها جسميَّة أو نفسيَّة، أو إنَّها حركات تنبعث من الشَّيء وحركات تنبعث من غيره مُتوجِّهة إليه، ١٠ أو حركات تخرج منه أو/ حركات تخرج من غيره. فالأُولى أفعال مُتعلِّقة بأشياء أُخرَى أو مُطلقّة من كلِّ قيد، والثانية انفعالات لا ينفعل الشَّيء بها. بيد أنَّ الحركة التي تتناول الشَّيء هي الحركة التي تخرج من غيره. فإنّ القطع قطع واحد، مُنبعِثًا من القاطع وواقعًا على المقطوع، ولْكنّ للقطع وهو فعل معنى كما أنّ له معنى آخَر إذ هو انفعال. ورُبَّما لم يكن القطع واحدًا ١٥ مُنبعِثًا/ من القاطع وواقعًا في المقطوع. بل إنّ القطع فعلَّا يعني في المقطوع حدوث حركة خلفت فعل القاطع وحركته مُنبعِثة منهما مُتخلِّفة عنهما. بل رُبَّما لم يكن الفرق بالقطع انفعالًا ٢٠ في حدِّ ذاته، بل بتأثير آخر يُقبِل عليه، كالألم مثلًا؛ فإنَّ في الألم الانفعال. / ولكن ما عسى أن يحدث في حال غياب الألم؟ ماذا يحدث سوى فعل الفاعل الواقع على لهذا الشَّيء أو ذاك؟ الواقع إنَّ القيام بالفعل يكون كذُّلك إذا ورد بهذا المعنى. فإنَّه بهذا المعنى قيام بالفعل يقع على وجهين: من حيث إنّه ليس ثابتًا في غيره من وجه، ومن حيث إنّه ثابت في غيره من الوجه الآخَر. فلا يُقابِلنا قيام بلافعل من ناحية وتأثير بالانفعال من ناحية أُخرى بعد ذٰلك. بل إنّ قيام ٢٥ الفاعل بفعله الواقع في غيره جعلنا نعتقد في القيام بالفعل وفي التَّأثير بالانفعال أنَّهما اثنان./ فالكتابة مثلًا، على وُقوعها في شيء آخَر، لا تستدعي إحداث الانفعال، لأنَّها لا تُحدِث في اللُّوح شيئًا سوى فعل الكاتب وقد أنجزه، فلا تُحدِث ألمًا مثلًا. وإذا قال قائل قد كُتِب على اللوح، فلا يعني بذٰلك حُدوث انفعال. وفي السَّير أيضًا، فإنَّا لا نتصوَّر الأرض مُنفعِلة به، ولو ٣٠ كانت الأرض/ هي التي يقع عليه. بيد أنّا عندما نمشي على جسم حيوان نتصوّر تأثيره بالانفعال لأنَّا نُفكِّر بالألم الذي يُلازم سيرنا عَرَضًا، لا سيرنا ذاته؛ وإلَّا لَحَدَثَ لنا لهذا التَّصوُّر في سيرنا على الأرض. كذَّلك هو الأمر في كلِّ حال: فمن حيث القيام بالفعل يجب القول فيه إنَّه شيء واحد مع ما يُخالِفه ونُسمِّيه حُدوث بالانفعال. أمَّا ما نقول فيه إنَّه التَّأثير بالانفعال، فإنَّه يقع بعد ٣٥ ذْلك/ المُزدوج الواحد ولا يُخالِفه. لا يختلف الحرق فاعلَّا والحرق مفعولًا مثلًا، بل ينشأ من الطُّرفين، وهما واحد، ما يقع طارئًا على الشيء سواء أكان ألمَّا أم شيئًا آخر كالاحتراق مثلًا. ثمَّ ماذا؟ إذا فعل ذٰلك فاعل وقصده أن يُؤلِم، أليس يكون الفاعل شيئًا والمُنفعِل آخر ولو كانا ٤٠ ينبعثان كلاهما من فعل مُحقِّق واحد؟ كلّا!/ ليس في الفعل مُحقِّقًا عمل إرادة للإيلام؛ بل الفعل يُحدث شيئًا آخر بوساطته يقع الألم. فإنّ ما يحدث في من يقع الألم عليه هو شيء قائم

في وحدته وهو الذي يُحدث أمرًا يختلف عنه، أعني التَّالُّم. ماذا إذًا؟ إنّ لهذا الأمر الواحد الذي حدث، أنقول فيه إنّه، قبل أن يُحدِث قطُّ ألمًا، ليس انفعالًا يُؤثِّر في ما يقع عليه، كالسَّمع مثلًا؟ 

3 كلاً!/ ليس السَّمع انفعالًا ولا الاحساس بوجه عامّ، بل التَّألُّم هو الذي يعني الكون في الانفعال وليس بين الانفعال والقيام بالفعل تقابل.

٢٠ فلنفترض أنّه ليس بينهما تقابل! لُكنّ الانفعال، مع ذٰلك، يختلف عن الفعل فلا يُحصى مع القيام بالفعل في جنس واحد. بلي! إذا كان كلاهما حركة غدا كلاهما من جنس واحد. فالاستحالة مثلًا حركة من حيث الكيف. فهل يتمُّ الفعل والقيام به على بقاء الفاعل مُنزَّمًا عن الانفعال عندما يكون التّغيير مُنبعِثًا منه؟/ الواقع هو أنّه ما دام مُنزَّهًا عن الانفعال، فإنّه لم يزل فاعلًا؛ وما دام فعله واقعًا على غيره، حينما يُصارِع مثلًا، فينفعل هو بدوره، فإنَّه ليس فاعلًا عند ذاك. لْكنّ الفاعل لا يمنعه قطُّ مانع من أن يتأثَّر بانفعال. وإن كان التّأثير بالانفعال من وراء الفاعل ذاته، مثلما يكون الأمر في الفَرْك، فلماذا نُرجِّح إثبات الفعل على إثبات الانفعال؟ نقول: لأنِّ ١٠ الفارك يفرك بدوره فينفعل. فهل يُقال في المُحرِّك إنَّه إذا حَرَّك بدوره، ينطوي على/ حركتين؟ وكيف تكون الحركتان؟ كلًّا! بل نحن أمام حركة واحدة. ولْكن كيف تكون لهذه الحركة هي ذاتها قيامًا بفعل وتأثيرًا بانفعال؟ نقول: إنَّها قيام بفعل من حيث إنَّها مُنبعِثة من شيء، وتأثير بانفعال من حيث إنَّها واقع على شيء آخر، وهي على الحالتين كلتيهما واحدة. أو نقول في الانفعال إنّه حركة أُخرى؟ ثمّ كيف تُغيِّر المُتأثِّر بالانفعال فتجعله شيئًا آخر ثمّ يكون الفاعل مُنزَّهًا ١٥ عن الانفعال؟ وكيف/ ينفعل ما يفعل في غيره؟ أوَ نقول في الذي يُحدث الانفعال إنّه كون الحركة في شيء آخر وهو ليس انفعالًا لدى الفاعل؟ ولْكن إذا كان الأوزّ العراقيّ أبيض في معناه البذريّ ذاته، فجاء أبيض منذ ولادته، أنقول فيه إنّه ينفعل إذ يسير إلى اكتماله في ذاته؟ وما ٢٠ القول فيما إذا جاء البياض بعد ولادته؟/ ثمّ جعل شيء شيئًا آخر ينمو، وأخذ لهذا الآخر في النَّماء، أيكون النامي مُتأثِّرًا بانفعال؟ أو إنّ الانفعال لا يقع إلَّا في الكيف؟ بل إذا كان شيء يجعل الشَّىء الآخر حسنًا، ثمَّ أصبح لهذا الآخر حسنًا، فهل يقع انفعال على ما أصبح حسنًا؟ فإذا انحطَّ قدر الذي يكفل الحسن للشَّيء وزال، مثل القصدير، وأصبح الآخر، النُّحاس المطليّ ٢٥ بالقصدير، أرفع قدرًا، أفنقول في النُّحاس/ إنّه المُنفعِل وفي القصدير إنّه الفاعل؟ كيف يكون الانفعال لدى طالب العِلْم عندما ينتقل إليه فعل الفاعل مُحقَّقًا؟ بل كيف يقع انفعال ما دام لهذا الفعل واحدًا؟ الواقِع هو أنّه ليس الفعل في حدِّ ذاته انفعالًا، بل المُنفعِل هو الذي يتلقَّاه، إذ يُصيبه آنذاك تأثير انفعال. كما أنه لا يتأثَّر بمعنى أنَّه لا يقوم بفعل هو ذاته. فإنَّ من يتعلُّم بمثابة ٣٠ من يُبصِر، / وليس كلاهما كمن يُصْفع، بل يقوم كلاهما بفعل هو الإدراك والمعرفة.

٢١ | بماذا نَعرف الانفعال إذًا؟ الواقع أنَّا لا نعرفه بالفعل مُحقِّقًا والفعل صادر من غير المُنفعِل، إذا كان من يتلقَّى لهذا الفعل مُحقَّقًا يتطوّر به فيجعله فعله الخاصّ. هل نعرفه إن لم يكن ما يُقابِلنا فعلًا مُحقَّقًا، بل انفعالًا فقط؟ وما عسانا نقول إذا ازداد المُنفعِل حسنًا وانحطَّ قدر الفعل لدى تحقُّقه؟ أو إذا كان الفاعل مُندفِعًا بالشَّرّ وأمر بالفحشاء؟ نقول: لا نرى مانعًا من ه أن يكون السوء/ في جانب الفعل مُحقَّقًا ومن أن يكون الحسن في جانب الانفعال. بماذا نُميِّز بين الفعل والانفعال إذًا؟ أبأن ينبعث الفعل من الشَّيء ذاته فيقع على غيره في حين أنَّ الانفعال يصدر ممّا يختلف عمّا يحلّ فيه؟ وما عسانا نقول آنذاك إذا انبعث من الشيء ذاته ما لا يقع على غيره، مثلما هو الأمر في العِرفان وفي التَّصوُّر؟ وقد يضطرم المرء من تلقاء ذاته بعد تفكُّر دام أو ١٠ بدافع/ سَوْرَةٍ من غضب وهو لم يثره من الخارج ثائر. بل رُبَّما كان الفعل حركة مُنبعثة من الفاعل سواء أقام في الفاعل ذاته أم وقع على شيء آخر مهما يكن. وكيف نُعرِّف الشُّهوة وكل رغبة إذًا؟ إنَّ ما يُحرِّك الرَّغبة هو الشَّيء المرغوب فيه، إلَّا إذا لم نكن لنهمل الأصل الذي حرَّكها ١٥ على أنَّها نشأت بعده. وما الفرق/ بينهما آنذاك وبين صفعة صُفعنا بها أو دُفعة رمتنا على الحضيض؟ ربَّما وجب في الرّغبات أن نُميِّز بينها تلك التي يُقال فيها إنّها أفعال وهي تابعة للروح، وتلك التي تكون جوانب وهي انفعالات. أمّا الانفعال فإنّه ليس بأن ينبعث من شيء آخر أو من الشَّيء ذاته، إذ إنَّ شيئًا قد يحدث فعلًا في ذاته. إنَّما ينفعل الشَّيء عندما يعتريه تغيير ٢٠ وهو غير مُسهِم فيه، / فلا ينتهي لهذا التَّغيير إلى الشَّىء ذاته، بل يحطُّ من قدره أو لا يرفع من مقامه. فإنَّ التَّغيير إذا كان كذُّلك، كان هو الانفعال والتَّأثير به. ولْكن إذا كان التَّسخين ابتغاء للحرارة، كان شيئًا يتناول الذات من ناحية ولا يتناولها من أُخرى، فيغدو التَّأثير بالانفعال ٢٥ وانتفاؤه أمرًا واحدًا. وما بال التَّسخين/ لا يكون على وجهين؟ أو إن شئنا فلنقل في التسَّخين إنه عندما يتناول الذات إنّما يتناولها في حين كون المُنفعِل شيئًا آخر. فالنُّحاس مثلًا يُصهر بالحرارة وينفعل، لَكنَّ الذات هي التَّمثال، وليس هو الذي تفعل فيه الحرارة فعلها، إلَّا عن طريق ٣٠ العَرض. وإذا ازداد النُّحاس حسنًا من وراء تسخينه/ أو من حيث إنَّ التَّسخين أصابه، فلا يمنع مانع من أن يُقال فيه إنّه انفعل. فإنّ الانفعال على وجهين: حطُّ قدر ورفع مقام أو إنّه لا يكون على لهذا ولا على ذاك.

إِنَّ الانفعال يقع إذًا بأن تكون في الشّيء ذاته حركة هي بمعنى التَّغيير مهما يكن. أمّا الفعل فإمّا بأن تكون في الشّيء حركة مُنبعثة من ذاته، مُطلقة من كلّ قيد، وإمّا بأن تكون لهذه المحركة مُنبعثة من الشّيء صائرة إلى غيره يطلبها ما يُقال فيه إنه يفعل. فالحركة في الطّرفين. والفرق الذي يُميِّز/ الفعل عن الانفعال هو أنّ الفعل، من حيث كونه فعلًا، يبقى بالحركة مُثّرَهًا

عن الانفعال. أمّا الانفعال فبأن يتحوَّل الشَّيء إلى غير ما كان عليه قبل ذٰلك ثمّ لا يُصاب المُنفعِل بشيء في ذاته، فإنه إذا نشأت ذات جديدة تحوَّل المُنفعِل إلى شيء آخر. إنَّ التَّحقُّق ١٠ الواحد ذاته إذًا يكون فعلًا من وجه وانفعالًا من وجه آخر. إذا نُظر إليه وهو في طرف، كان/ فعلًا؛ وإذا نظر إليه في طرف آخر كان انفعالًا؛ لأنَّ الأوضاع في لهذا الطَّرف جُعلت في هيئة مُعيَّنة، على أن تبقى الحركة هي هي ذاتها في الطَّرفين كليهما. وإنَّه لَيكاد يظهر من ذٰلك كلَّه أنّ الطَّرفين مُتضايفان، ويكون ما في الفعل مُتعلِّقًا بالانفعال بمعنى أنَّ التَّحقيق ذاته إذا انبعث من ١٥ طرف كان فعلًا، وإذا انبعث من الطَّرف الآخر كان انفعالًا. / فلا يُنظر إلى أحد الطَّرفين من حيث ما يكون هو في ذاته، بل إلى الفعل مع علاقته بالانفعال والعكس بالعكس. «لهذا يُحرُّك وذاك يُحرَّك»، وكلّ منهما مقولة. أو «لهذا يمدُّ بالحركة وذاك يتلقَّاها». فالأمر إذًا أمر تلقُّ وإمداد فهو أمر تضايف. أو إن شئنا فلنقل: إذا كان في الشَّيء ذٰلك الذي يتلقَّاه، كما يُقال إنَّ في ٢٠ الشَّيء لونًا، فلماذا/ لا تكون الحركة فيه أيضًا؟ ثمّ الحركة المُطلّقة من كلّ قيد، كحركة السّير مثلًا، مَن توافرت لديه، قيل إنّها حركته، كما يكون العرفان عرفانه أيضًا. لهذا وإنه يجب في العِلْم السابق أن يُبحث عنه إن كان فعلًا، وكذُّلك في التَّوجيه بالعِلْم السابق إن كان انفعالًا. فإنّ العِلْم السابق يقع على الشَّىء ويتعلَّق به على أنَّه شيء آخر. فالواقع هو أنَّ العِلْم السابق ليس فعلًا، ولو كان العِلْم مُتعلِّقًا بالشَّىء على أنَّه شيء آخر، كما أنَّ التَّوجيه بالعِلْم السابق ليس ٢٥ انفعالًا . / وما كان العِلْم ذاته فعلًا إذ إنّ العِلْم لا يُؤثِّر في المعلوم ذاته ، بل يتعلَّق به . فإنّ العِلْم لا يكون قطُّ قيامًا بفعل كما أنَّه يجب في التَّحقُّقات ألَّا يُقال عنها إنَّها أفعال كلَّها أو إنها تفعل شيئًا، إذ إنّ القيام بالفعل إنّما يكون في الفعل عَرَضًا. ماذا إذًا؟ إذا خلَّف السائر آثارًا، ألا نقول ٣٠ في ما خلُّف إنّه فعل؟ ألا، إنّ لهذه الآثار منه، ولكن، من حيث كونه شيئًا آخر./ أو إن شئنا فَلْنَقَلَ إِنَّ الفَعَلَ هَنَا يَقَعَ عَرَضًا، وتحقُّقه أيضًا لأنَّ السائر لا يقصده هو في حدِّ ذاته. وبعدُ، فإنَّا نقول في غير ذي التَّفْس إنّه يفعل، فنقول في النار إنّها تحرق وفي الدواء إنه فعل مفعوله. لهذا وحسبنا من ذٰلك كلَّه ما ذكرنا.

آمًا مقولة المُلك، فإن كان المُلك مُتعدِّد المعاني، لماذا لا تُردُّ أنواع الملك كلّها إلى هٰذه المقولة؟ ومن ثمَّ، فإنًا نردُّ إليها الكمَّ لأنّه يملك المقدار، والكيف لأنّه يملك اللّون، والوالد وما على شاكله لأنّ الوالد يملك الولد، والولد يملك الوائد، وهٰكذا كلّ ما يملك واجمالًا. / أمّا إذا سلكنا أنواع المُلك الأُخرى في عداد المقولات الأُخرى، وحصرنا في مقولة الملك الأسلحة والنّعال وكلّ ما يتعلّق بالبدن، فأوّل ما يُقابِلنا هو السّوال عن ذلك لماذا. ولماذا نجعل «ملك هٰذه الأشياء» مقولة واحدة تمتاز عن غيرها، ثمّ لا نجعل الحرق أو القطع والدّفن

تحت النَّرى والإبادة مقولة أُخرى أو مقولات أُخَر؟ كان ذٰلك لأنًا نضع هذه الأشياء كلّها على البدن، فإذا طرحنا القميص على سرير/ حصل لدينا مقولة أُخرى أيضًا غير التي تحصل عندما نرتديه. أمّا إذا كانت مقولتنا بمعنى المُلك والملكة، فواضح أنّه يجب في الأشياء الأُخرَى كلّها التي يُقال عنها إنّها من قبيل الملك، أن تُردّ هي أيضًا إلى الملكة حيث تكون إذ إنّ المملوك ليس بذي بال. هذا وإنّه يجب في الكيف ألّا نقول فيه إنّه ملك، لأنّ الكيف سبق/ إثباته، ولا في الكمّ أيضًا لأنّه في ذاته هو كمَّ ؛ ولا في الجزء أخيرًا لأنّه سبق إثباته ذاتًا. وإن كان ذلك كذلك، فلماذا نقول في الأسلحة إنّها ملك ما دمنا قد أثبتنا كونها ذاتًا؟ فإنّ الأسلحة ذات والأحذية أيضًا. وبوجه عامّ، كيف يكون القول: "إنّ لهذا الشَّخص سلاحًا ملكه" قولًا بسيطًا، داخلًا في مقولة واحدة؟ فإنّه قول يدلّ على أنّ هذا الشَّخص مُسلَّح. ثمّ هل يصحُّ هذا القول في الحيِّ مقط، أو في الشَّيء إن كان تمثالًا عُلقت عليه تلك الأسلحة؟ إنّ "الملك" يختلف مع الحالتين، فيما يبدو، وإنّما الاشتراك في اللَّفظ، ما دام الانتصاب هو ذاته ليس بمعنى واحد مع الحالتين كليهما. وبعد، هل من المعقول في ما يقع في هذه الحالات القليل عددها أن يكون له مقولة جنسية جديدة؟

امّا الوضع فإنّ له حالات قليلة هو أيضًا كالاضطجاع والجُلوس. على أنّ الوضع ليس من الأُمور التي تُقال مُطلقة من كلّ تكييف، بل يُقال «لهذا الوضع أو ذاك أو وضعه في لهذه الهيئة أو تلك». والهيئة شيء آخر. وما دام وضع الشَّيء لا يعني إلَّا «أنّ لهذا الشَّيء في مكان»، وما مدامت الهيئة والمكان قد ورد ذكرهما، / فما هي الحاجة إلى أن تُجمع هاتين المقولتين في مقولة واحدة؟ ثمّ إذا كان القول «قد جلس» يدلّ على فعل مُحقَّق، وجب إدراجه في الأفعال؛ وإذا دلَّ على انفعال ففي «ما نفعل» أو «ما ينفعل». أمّا القول «قد ارتفع» فلا يعني إلَّا أنّه في جهة «فوق». فهو مثل القول «إنّه في الوسط». وإذا كان الاضطجاع في مقولة «الإضافة» لماذا لا يكون/ فيها «المُضطجع» أيضًا؟ ثمّ إنّ «اليمين» في المقولة ذاتها؛ و«القائم في اليمين» و«القائم في الشّمال» أيضًا. لهذا ما نقوله في موضوع البحث هنا.

(٢٥ وهنالك الذين يجعلون المقولات أربع، فيُوزِّعون الأشياء على أربعة وُجوه: الجوهر والكيف والجدَّة والإضافة. ثمّ إنّهم يجمعونها بمعنى مُشترَك واحد ويتصوّرونها كلّها في جنس واحد. ولأنّهم يجمعون الأشياء كلّها بمعنى واحد ويتصوّرونها واقعة تحت جنس واحد، فإنّهم يضحون المجال لأقوال كثيرة. / ذلك بأنّ لهذا المعنى الجامع الذي يدَّعونه يبدو على أنّه شيء غير واضح وغير معقول، كما أنّه لا يصحّ على الأمور الجسمانيّة ولا على المُنزَّهة عن

الجسمانيّة. ثمّ إنّهم لم يدلوا بالفُروق التي يُقسم ذلك المعنى الجامع بمُقتَضاها. فضلًا على أنّ لهذا المعنى الجامع إمّا أن يكون حقًّا وإمّا ألّا يكون. فإن كان حقًّا، كان نوعًا من أنواع الحقّ؛ ١٠ وإن لم يكن حقًّا، كان الحقّ والباطل شيئًا واحدًا. بله ما سوى ذٰلك/ من الاعتراضات لا يُحصى عددها. ولْكنّ قصدنا أن نُنوّع لهذه الاعتراضات الآن، وأن نحصر بحثنا في التَّقسيم ذاته. إنّهم يجعلون الأُمور التي تُسند الأشياء إليها في المقام الأوَّل، على أنّهم يقدّمون الهيولي على غيرها فيُسوّون بين ما يرون أنّه الأصل الأوَّل وبين ما يليه. وأوَّل ما يُؤدِّي إليه ذٰلك هو أنّهم ١٥ يجعلون المُتقدِّمات والمُتأخِّرات في مقام واحد، / مع أنَّه يستحيل علينا أن نجمع المُتقدِّم والمُتأخِّر في جنس واحد. ففي الأشياء التي تتضمّن مُتقدِّمًا ومُتأخِّرًا يستمدُّ المُتأخِّر كيانه من المُتقدِّم. أمَّا الأشياء التي تقع تحت جنس واحد، فإنَّ كلًّا منها يحظى بكونه من لهذا الجنس ٢٠ على التَّساوي، ما دام يجب في لهذا الجنس أن يكون هو الأمر الواحد/ الذي بوساطته يُقال في الأنواع كلُّها ما هي. على أنَّهم، مع ذلك، يقولون في الهيولي، فيما أظنَّ، إنَّ كلِّ ما سواها يتلقَّى كيانه منها. لهذا وإنهم يعدُّون المُسنَد إليه واحدًا، فلا يأتون على الحقائق بإحصائهم، بل يبحثون عن أصولها. وشتّان ما بين القول في الأُصول والقول في الحقائق. أمّا إذا قالوا في ٢٠ الهيولي إنَّها هي الحقُّ وحدها، / وفي غيرها إنَّه أحوالها، فإنَّه كان ينبغي لهم ألَّا يسلكوا الحقّ والأشياء الأُخرى في جنس واحد. ولَكانوا بالقول الصُّواب أحرى لو أقاموا الذات من ناحية وأحوالها من الناحية الأُخرى، ثمّ ذهبوا يُقسِّمون الأحوال بعد ذٰلك. ولهذا يعود إلى القول في الأُمور التي تُسنَد الأشياء إليها إنّها قائمة من ناحية، وفي الأشياء الأُخرى إنّها قائمة من الناحية ٣٠ الثانية. في حين أنَّ ما تُسنَد الأشياء إليه هو واحد ولا ينطوي على تفريق إلَّا على التَّفريق/ الذي يكون بالتَّجزُّوء، فكأنَّ المُستنَد إليه آنثذٍ حجم يُجزَّأ إلى أجزاء. مع أنَّ المُسنَد إليه بألًّا يُقال فيه إنَّه يتجزَّأ أحرى، ما داموا يعتقدون في الذات أنَّها لا تتجزَّأ.

حلى الأشياء كلّها وألّا يُقدَّم الفعل مُحقَّقًا على القُوَّة. فإنّ ما يكون بالقُوَّة مُتقدِّمًا على الأشياء كلّها وألّا يُقدَّم الفعل مُحقَّقًا على القُوَّة. فإنّ ما يكون بالقُوَّة لن ينتقل يومًا إلى حال الفعل مُحقَّقًا، ما دام له مقام الأصل في عالم الحقائق. والواقع هو أنّه لن يُحقِّق ذٰلك من تلقاء ذاته، بل يجب فيه وجهان: إمّا أن يتقدَّمه ما يكون بالفعل مُحقَّقًا، / فلا يعود هو أصلًا بعد ذلك، وإمّا أن يقولوا فيهما إنّهما قائمان معًا، فيُخضعون الأصول للاتّفاق والمُصادفة. وبعدُ إذا كانا قائمين معًا، فلماذا لا يُقدَّم ما يكون فعلًا على ما يكون بالقُوَّة؟ ولماذا يكون لهذا الأخير أوفر حقًّا، ولا ذاك؟ وإذا كان القائم بالفعل مُحقِّقًا هو المُتأخِّر، فبأيّ معنى؟ فإنّ الهيولى لا تُحدِثُ المثال، كما أنّه لا تُحدث الكيف، وهي من الكيف محرومة؛ فلا ينبعث الفعل مُحقَّقًا

١٠ ممّا يكون بالقُوَّة، / وإلّا لَغدا لهذا الأخير مُنطويًا على ما يكون بالفعل مُحقَّقًا وبطل في كونه حدًّا بسيطًا. لهذا وإنّ الإله عندهم يحلّ المقام الثاني بعد الهيولي إذ إنّه جسد مُركّب من مثال وهيولي. فأنَّى له المثال؟ إن تَوافَر له بدون حُصول الهيولي كان الإله في الأصل مثالًا، فكان بُنيَة معنويّة مُنزَّهة عن الجسميَّة، وغدا الفاعل الأوَّل مُنزَّهًا هو أيضًا عن الجسمانيّة. ١٥ أمّا إذا خلا من الهيولي وكان مع ذلك/ مُركّبًا في ذاته، على أنّه أمر جسمانيّ، فإنّهم يلجأون إلى هيولي جديدة تكون الهيولي الرَّبَّانيَّة. ثمّ كيف تكون الهيولي أصلًا وهي جسد؟ فإنّ جسدًا لن يكون من غير كثرة، وإنّ كلّ جسد، فمن هيولي أوَّلًا وكيف ثانيًا. وإن كان لهذا الجسم على خلاف ذٰلك، قيل في الهيولي إنّها جسم عن طريق الاشتراك في الإسم. أمّا إذا قيل ٢٠ في الأجسام إنّ المعنى الجامع بينها هو كونها بالأبعاد الثَّلاثة، / فالذي يعني هو الجسم الهندسيّ آنذاك. وإذا أضافوا الصّلابة إلى الأبعاد النَّلاثة، لم يكن ما يعنون بذلك شيئًا واحدًا، إذ إنّ الصَّلابة كيف أو من قبيل الكيف. ثمّ إنّ الصَّلابة من أين تأتى؟ ومن أين يكون الجسم بالأبعاد الثَّلاثة؟ أو إن شئنا فلْنقل من هو الذي أقام الامتداد؟ فإنّ الكون بالأبعاد الثَّلاثة لا ينطوي على الهيولي في بُنيَته المعنويّة. كما أنّ الهيولي في بُنيَتها المعنويّة ٢٥ لا تنطوي على الكون بالأبعاد الثَّلاثة . / فإذا ما نال الهيولي شيء من الكمّ بطلت في كونها أمرًا بسيطًا. ثمّ أنَّى للجسم وحدته؟ فإنّه ليس بوحدة في واقعه، بل كان واحدًا بوساطة اشتراكه في الوحدة. كان ينبغي إذًا أن يُفكِّروا بأنَّه يستحيل عليهم أن يُقدِّموا الحجم على الأشياء كلُّها، فيضعوا ما ليس بحجم والواحد أوَّلًا، ثمّ ينطلقوا من الواحد لينتهوا إلى الكثرة، وممّا ليس ٣٠ بالكمِّ لينتهوا/ إلى ما يكون بكمّ. فإنَّ أقلُّ ما يُقال في الأمر هو أنَّ الكثرة لا تكون ما لم يكن الواحد، وكذُّلك الأمر في ما يكون بالكمّ وما يكون عنه مُنَزُّهًا. وإذا كان القائم بالكمّ واحدًا، فإنَّ وحدته لا تأتيه من ذاته، بل من اشتراكه الواحد عَرَضًا. يجب في ما يكون أوَّلًا واصلًا أن يُقدَّم على ما يكون بالعَرَض إذًا. وإلَّا فكيف يقع العَرَض؟ ثمّ يجب في العَرَض أن يبحث عن ٣٥ الوجه الذي وقع عليه. ولو/ فعلوا رُبُّما عثروا على الواحد الذي لا يكون واحدًا بالعَرَض. لهذا على إنَّى أعني بالشَّيء أن يكون عَرَضًا ألَّا يكون واحدًا من تلقاء ذاته، بل باستمداده الوحدة من غيره.

السامي. فلا يجعلون أصلًا ما كان من الصورة محرومًا، للانفعال قابلًا، من الحياة خاليًا. السامي. فلا يجعلون أصلًا ما كان من الصورة محرومًا، للانفعال قابلًا، من الحياة خاليًا. وهو شيء لا روح له ولا نور ولا حدَّ يضبطه. ثمّ إنّهم ينسبون الذات إلى لهذا الشَّيء! أجل إنّهم يُلجِقون الإله بذلك كلّه ابتغاء الرّثاء./ ولكنّه إله يستمدُّ كيانه من الهيولي وهو مُركَّب مُتأخِّر؛

بل إنّه الهيولي في حال من أحوالها. ثمّ إذا كانت الهيولي هي التي تُسنَد الأشياء إليها، فلا بدَّ من شيء آخر يُؤثِّر فيها وهو خارج عنها فيُتيح لها أن تكون مُستَندًا لما ينبعث منه إليها. أمَّا إذا ١٠ كان ذٰلك الإلَّه هو ذاته في الهيولي على أنَّه محلَّ تُسنَد/ الأُمور إليه وقد نشأ مع الهيولي، فإنّه لا يُتيح للهيولي أن تكون للأشياء مُسنَدًا، كما أنّه لا يسعه أن يكون هو ذاته مُسنَدًا مع الهيولي. ولَعمري، ما عسى أن يكون الشَّىء الذي يغدو أنَّ له مُسنَدًّا، وقد زال ما كان يجعله مُسنَدًا بعد فناء الأشياء كلُّها في ما ادّعوه مُسنَدًا للأشياء؟ فإنَّ المُسنَد إليه من باب المُضاف، وليس مُضافًا ١٥ إلى ما يكون فيه ، / بل إلى ما يكون فيه كامنًا وهو يفعل. ثمّ إنّ المُسنَد إليه هو على هذه الحال بالنِّسبة إلى ما ليس بمُسنَد إليه. ويعنى لهذا أنَّه كذلك بالنِّسبة إلى شيء خارج عنه؛ فأصبح لهذا الأمر في الخارج عنه مُهمَلًا. أمَّا إذا كانوا لا يحتاجون إلى شيء يردّ على المُسنَد إليه من الخارج، وإذا كان بوسع المُستَد إليه ذاته أن يكون كلّ شيء بتشكُّلاته المُختلِفة (كما أنّ الراقص ٢٠ يتحوَّل برقصه إلى الهيئات كلّها)/ لم يكن لدينا مُسنَد إليه، بل كان المُسنَد إليه هو الأشياء كلّها. ولا غرو، فإنّ الراقص ليس مُسنَدًا تُسنَد إليه الهيئات التي يتكيَّف بها، إذ إنّها كلّها أفعاله. وكذُّلك في ما يدعونها الهيولي: ليست هي المُسنَد للأشياء كلُّها إذا كان ما سواها مُتفرَّعًا عنها. ولعلَّ الأولى أنّه ليس من شيء سواها مُطلَّقًا ما دامت الأشياء الأخرى هي الهيولي في حال من ٢٥ أحوالها كما أنَّ الراقص/ هو هيئاته كلُّها التي بها يتكيَّف. وإن لم تكن الأشياء الأُخرى، أدَّى عدمها إلى القول في الهيولي إنّها لبست مُسنَدًا تُسنَد الأُمور إليه، بل إنّها ليست شيئًا من الأشياء. ولكنَّها ما دامت هيولي فقط انتفي عنها حتَّى كونها هيولي. ولا غرو، فإنَّ الهيولي من قبيل المُضاف، والمُضاف مُتعلِّق بغيره وهو من جنسه، فيُقال في الضِّعف مثلًا إنَّه يتعلَّق ٣٠ بالنِّصف، ولا يُقال في الذات إنَّها مُتعلِّقة بالضِّعف. / فكيف يتعلَّق الحقّ بالباطل إلَّا عن طريق العَرَض؟ أمّا الشَّيء الذي يكون في ذاته فإنّ عَلاقته بالهيولي عَلاقة الحقّ بالحقّ. وإن كان ما من شأنه أن يقع قوَّة فقط، أعني لم يكن ذاتًا، لم تكن الهيولي ذاتًا هي أيضًا. فينتج عن ذٰلك أنّهم يعيبون على غيرهم جعله الذات ممّا ليس ذاتًا، ثمّ يجعلون هم من الذات ما ليس ذاتًا. فإنّ ٣٥ العالم، / من حيث إنّه عالم، ليس ذاتًا عندهم. وإنّه لغريب، لعمري، أن تكون الهيولي، وهي المُسنَد إليه، ذاتًا، ثمّ لا تكون الأجسام أشدُّ ذاتية؛ وأغرب أيضًا ألًّا يكون العالم أشدُّ ذاتية من الأجسام، بل لا يكون ذاتًا إلَّا بقدر ما يكون جزءًا من المُسنَد إليه. كما أنَّه بعيد عن المعقول ألَّا ٤٠ يستمدّ الحيوان ذاته من النَّفْس، بل من الهيولي فقط، وأن تكون النَّفْس/ حالًا من أحوال الهيولي ومُتأخِّرة عليها. فأنَّى للهيولي أن تكون منفوسة، وأنَّى للتَّفْس بوجه عامّ أن تكون قائمة في ذاتها؟ بل كيف تُصبح الهيولي في بعض الأحايين أجسامًا، ثمّ تكون التَّفْس في جزء آخر من أجزائها؟ فإذا ورد المثال من الخارج، لن تنشأ قطّ نفس بقبول كيف على الهيولي، إنّما تنشأ

وه أجسام لا نفس لها. أمّا/ إذا أثبتنا شيئًا يجبل هو الهيولي ويصنع النَّفْس، فإنّ قَبْل النَّفْس تَحدُث تلك التي تَحدُث.

ا ٢٨ لكنَّا نقف عند لهذا الحدِّ من قولنا ما دامت الاعتراضات على لهذا الافتراض كثيرة. فإنّ الردَّ على هذيان بهٰذا الوُضوح ضرب من الهذيان أيضًا. وهو ردٌّ تكون غايته الدَّلالة على أنّهم يُقدِّمون الباطل كأنَّه الحقّ في معناه الأعظم، كم أنَّهم يجعلون الأوَّل آخِرًا والآخِر أوَّلًا. وسبب ذلك هو أنّهم يتَّخذون الإحساس والاعتقاد/ دليلين لإثبات الأُصول وغيرها. يعتقدون في الأجسام أنها هي الحقائق، ثم يروِعُهم تحوّل بعضها إلى بعضها الآخر، فيتصوّرون ما يكون باقيًا تحتها أنّه هو الحقّ. فكأنّ المرء إذا تصوّر المكان ظنّ فيه أنّه بأن يكون هو الحقّ أحرى من ١٠ الأجسام، لأنّ الفساد لا يعتريه./ والواقع هو أنّ المكان ثابت لديهم. ولُكن يجب ألَّا نتصوَّر حقًّا كلُّ شيء ثبت على الدَّوام، بل أن نتبيَّن أوَّلًا ما هي الأوصاف التي تلزم الحقّ حقًّا، والتي إذا حضرت حضر معها البقاء على الدُّوام. فإنَّ الظُّلُّ الذي يبقى دائمًا وهو يُلازِم شيئًا يتغيَّر ليس أجدر من الشَّيء بأن يكون حقًّا. ثمّ إنّ العالَم المحسوس مع ما تُسنَد الأُمور إليه ومع الأشياء ١٥ الأُخرى الكثيرة، / إنّما يُصبح هو الكلّ الذي بكثرته يغدو بأن يكون الحقّ أجدر من الشَّيء الواحد الثابت في ذلك المُسنَد إليه. وإذا كان الكلِّ هو الحقّ حقًّا فكيف يكون المُسنَد إليه حقًّا وهو الباطل؟ لهذا على أنَّ الأشدُّ غرابة في رأيهم هو أنَّهم، بالرُّغم من اطمئنانهم للإحساس في كلّ شيء، يجعلون حقًّا ما لا يُنال بالحسّ. وليسوا على صواب في وصفهم الهيولي بالصَّلابة، ٢٠ إذ إنَّ الصَّلابة من قبيل الكيف. / وإذا قالوا في الهيولي إنَّها تُدرَك بالروح، فيا له من روح غريب هٰذا الروح الذي يُقدِّم الهيولي عليه هو ذاته، ويعترف للهيولي بأنَّها الحقِّ، وهو أمر لا يعترف لذاته هو به. فما داموا يعتقدون في لهذا الروح أنّه ليس حقًّا، كيف يطمئنّون إليه مخبرًا عمّا فوقه وليس بين الطَّرفين قطُّ تَجانُس؟ لهذا وإنَّا قد سبق لنا وقُلنا القول الكافي في لهذه الطَّبيعة وفي ما ٢٥ تُسنَد الأُمور إليه على/ اختلاف أنواعه.

[ ٢٩] وبعد، فلا غرو إن كان الكيف عندهم شيئًا يختلف عن المُسنَد إليه، وهو أمر يُسلِّمون به. وإلَّا لما كانوا يُصنِّفون الكيف في مقام آخر. على أنّه إن كان شيئًا آخَر، وجب فيه أن يكون هو أيضًا من البسائط. فكان حينتلِ غير مُركَّب، وليس فيه هيولي من حيث كونه كيفًا، وكان مُنزَّمًا عن الجسمانيّة وفعّالًا؛ وغدت الهيولي تحته لتنفعل به. / أمّا إن قلنا في الكيف إنّه مُركَّب، فإنّا نقول هذيانًا. فإنّ لهذا التَّقسيم يجعل البسيط والمُركَّب في طبقة واحدة ومن جنس واحد. لهذا أوَّلًا. ثمّ إنّه، ثانيًا، يُمبِت كلًّا من النَّوعين في الآخر. فكأنّا نُقسِّم العِلْم

١٠ ونقول إنّه عِلْم قواعد اللُّغَة من ناحية، وعِلْم قواعد اللُّغَة مع شيء آخر من الناحية الأُخرَى. / أمَّا إذا قالوا في الكيف إنَّه الهيولي مُكيَّفة، فأوَّل ما ينتج عن قولهم هو أنَّ البُنَي المعنويَّة تكون هيولانيّة في نظرهم. فلا تُقبل على الهيولي بحيث يُنشِئ الطَّرفان مُركَّبًا ما، بل تكون مُركَّبة من مثال وهيولي قبل المُركَّب الذي تُحدِثه. ولهذا يعني أنَّ تلك البُنَي المعنويَّة ليست مثالًا ولا بُنِّي معنويّة، وإن قالوا في البُّنَي المعنويّة إنّها ليست إلَّا الهيولي في حال من أحوالها، ساقهم ذٰلك ١٥ إلى القول في الكيف/ إنَّه من قبيل الوضع ووجب تصنيفه في الجنس الرابع. ولْكن إن كان لهٰذا الوضع عَلاقة جديدة، فما الفرق بينه وبين غيره؟ لا شكُّ في أنَّ الوضع هنا أوفر قيامًا في الذات، ولْكن إن لم يكن في الوضع هنالك قيام في الذات أيضًا، فلماذا يحصونه على أنَّه ٢٠ جنس واحد أو نوع واحد؟ فإنّه يستحيل على الحقّ والباطل أن يجتمعا في صنف واحد. / ولكن ما عسى أن يكون لهذا القائم بوضع مُعيَّن والواقع على الهيولي؟ إنَّه إمَّا أن يكون شيئًا حقًّا، وإمَّا أن يكون باطلًا. فإن كان شيئًا حقًّا، كان شيئًا مُنزَّهًا عن الجسميَّة تنزيهًا تامًّا. وإن كان باطلًا، فالقول فيه قول باطل، وهو هيولي فقط، وما كان الكيف شيئًا. وكذُّلك الأمر في القائم بالوضع المُعيَّن أيضًا إذ إنَّه أشدّ بُطلانًا. أمَّا ما يقولون فيه إنَّه من الجنس الرابع، فهو بأن يكون أشدُّ ٢٥ بُطلانًا أحرى أيضًا. ومن ثمّ كانت الهيولي هي الحقّ وحدها. ولكن من عساه أن/ يُخبِرنا عن ذٰلك؟ ليست الهيولي هي التي تُطلِعنا عليه. وإن لم تكن تُطلعِنا عليه هي، كان الروح هو الذي أخبر، أعني الروح على أنّه الهيولي في حال من أحوالها. مع أنّ قيامها في لهذه الحال من أحوالها فُضول في الكلام لا معنى له. ومهما يكن من أمر، فإنّ الهيولي هي التي تخبر عمَّا نحن فيه وتُدرِكه. وإن كان ما تُخبر عنه شيئًا معقولًا، كان من الغريب أن تعرف وأن تقوم بأفعال ٣٠ النَّفْس وهي لا تملك روحًا ولا نفسًا. أمَّا إن كان قولها غير معقول، / وهي تتنكُّر آنذاك بما لم تكن عليه في ذاتها، ويستحيل عليها كونها به، فإلى من ينبغي ردُّ لهذا الهذيان؟ إلى الهيولي، إن كان القول قولها. ولْكنَّها ليست هي القائلة، بل القائل هو الذي حصل فيه منها الشَّيء الكثير، وهو منها بكامله. وإن كان جلّ ما يُقال فيه هو أنّه حاصل على نفس، فإنّه يجهل نفسه ويجهل ٣٥ الملكة التي يتمتَّع بها والتي تستطيع أن تقول القول الصادق في تلك الأُمور كلُّها. /

الثالث أمّا الأشياء التي تكون في حال من الأحوال، فإنّه من الغريب أن تُصنَّف في المقام الثالث أو في مقام آخر مهما يكن ما دام كلّ منها حالًا من الأحوال التي تلزم الهيولي. لكنّهم يقولون في ما يكون على حال من الأحوال إنّ بعضه يختلف عن بعضه الآخر. فكون الهيولي على هذا الحال أو تلك شيء، وكون الأشياء في حال من الأحوال شيء آخر. ثمّ إنّ الكيف يُلازِم الهيولي وهي على حال من/ أحوالها؛ أمّا الأشياء التي تكون في ذاتها على حال من

الأحوال، فإنّها تُلازِم الكيف. بيد أنّه ما دام الكيف ليس إلّا الهيولي وهي على حال من أحوالها، عاد الأمر عندهم في الأشياء التي تكون على حال من الأحوال إلى أن تردَّ إلى الهيولي، وأصبحت لهذه الأشياء لازمة للهيولي. فكيف يغدو ما يكون على حال من الأحوال صنفًا واحدًا وهو ينطوي على الفُروق الكثيرة في نطاق ما هو عليه في ذاته. كيف يُجعل في ١٠ صنف واحد ما يُقدَّر بثلاثة أذرع،/ وما يكون أبيض في حين أنَّ الأوَّل قائم بالكمِّ والآخر بالكيف؟ وكيف نقول ذٰلك في «الأين» وفي «المتى»؟ ثمَّ بوجه عامّ في أيّ معنى يُقال في التَّحديدات «الأمس» و «العام الماضي» و «في المعهد» و «المجمع» إنّها في حال من الأحوال؟ وما هو معنى كون الزَّمان في حال من الأحوال بوجه عامَّ؟ كلَّا! لا يُقال لهذا القول عن الزَّمان، ولا عمّا يكون في الزَّمان، ولا عمّا يكون في المكان ولا عن المكان ١٥ ذاته./ ولَعمري، من أيّ وجه يُقال عن الفعل إنّه في حال من الأحوال؟ ذٰلك بأنّه لا يُقال في الفاعل إنّه في حال من الأحوال، بل إنّه فاعل من وجه ما. أو إنَّا لا نقول فيه إنّه فاعل من وجه ما إنّه فاعل فقط. كما أنّ المُنفعِل ليس في حال من الأحوال، بل إنّه مُنفعِل من وجه ما أو إنّه، إجمالًا، مُنفعِل ما دام كذلك. رُبُّما لا يقع الكون على حال من الأحوال إلَّا على الوضع وعلى ٢٠ الولْك. بل الصَّحيح في المِلْك أنّه ليس كون الشَّيء على حال من الأحوال/ بل كون الشَّيء مالكًا فقط. أمَّا المُضاف فإنّه لو كانوا يجعلونه مع المقولات الأُخرى في صنف واحد، لأدَّى بنا الأمر فيه إلى قول آخر. فنبحث عمّا إذا كانوا يعترفون بضرب من القيام في الذات لمثل تلك العَلاقات. والواقع هو أنَّهم كثيرًا ما ينفونه عليها. وبعد، فإنَّه من الهذيان أن نتصوَّر شيئًا واقعًا ٢٥ على الأشياء الموجودة ونصنفه معها في طبقة واحدة فنجعله مع ما يتقدُّمه في جنس واحد./ فإنّه لا بُدَّ من الواحد والاثنين أوَّلًا حتّى يكون النِّصف والضِّعف. لهذا وإنّ ثمَّة الذين ذهبوا في الحقائق أو في أصولها مذاهب أُخرى. فلنبحث في أقوالهم إذًا سواء أجمعوا الحقائق بما لا نهاية له أم مُتناهِية، جسمانيّة منزّهة عن الجسميّة، أو تصوّروها مُركّبة من الطّرفين. ويوسعنا أن ٣٠ نخوض لهذا البحث، مُنفردين بكلّ مذهب على حياله، مُتقيِّدين/ بأقوال القُدَماء للرَّدِّ على لهذه المذاهب كلّها.

## الفصل الثاني (٤٣)

## في الحَقّ وأَجناسه (المقال الثاني)

١ لقد أَمعنّا النَّظر في الأَجناس التي تُعرَف بالأَجناس العشرة. ثمّ أتينا على ذكر لهؤلاء الذين يردُّون الأشياء كلُّها إلى جنس واحد ويجعلون تحته طبقات أُربعًا كأنَّها أُنواع. فيلزم عن ذٰلك كلَّه أن نُبدي رأينا في الموضوع ما عسى أن يكون مُحاولين أن نردّ ما يبدو لنا إلى مذهب أفلاطون. لهذا وإنه لو/ كان يجب في الحَقّ أن نتصوّره واحدًا، لَمَا وجب أن نطرح الأُسئلة التالية: هل يشمل الأشياء كلُّها جنس واحد؟ هل نجد أجناسًا لا تقع تحت جنس واحد؟ هل يجب الاعتراف بوجود أصول، وبأن هذه الأصول هي الأجناس ذاتها والأجناس هي الأصول ذاتها؟ هل الأُصول كلُّها أجناس في حين أنَّ الأجناس ليست أُصولًا، أم هل الصَّحيح على ١٠ خلاف ذلك؟ هل نجد في الطَّر فين أنَّ بعض/ الأُصول أجناس وبعض الأجناس أُصول؟ أو نجد في الطَّرف الأوَّل ما يشتمل عليه الطَّرف الآخر في حين أنَّا لا نجد في لهذا الطَّرف إلَّا شيئًا ممَّا يشتمل عليه الطَّرف الأوَّل؟ ولْكنَّا ما دمنا نقول في الحَقِّ إنَّه ليس واحدًا (وقد ورد عند أفلاطون ١٥ وغيره سبب ذٰلك)، أصبح لا بدّ من البحث الدَّقيق في كلّ تلك الأسئلة./ وأوَّل ما نتقدّم به هو القول في أصناف الحَقّ كم هي وبأيّ معنى يَردُ ذكرها. لهذا وإنّا ما دُمْنا نبحث في الحَقّ أو في الحقائق، فلا بدّ أوَّلًا من أن نتبيّن التَّقسيم الذي يتناول لهذه الأُمور. فما عسى أن يكون ما نقول فيه إنّه الحَقّ (وهو موضوع بحثنا الآن بالذات)؟ ثُمَّ ما عسى أن يكون ذٰلك الذي يبدو لغيرنا أنّه ٢٠ الحَقِّ؟ فنقول في لهذا الأخير إنَّه الكون والصَّيرورة وليس الحَقِّ حقًّا بحال. / على أنَّه يجب في لهذين الطَّرفين ألَّا نتصوّرهما منفصلًا بعضهما عن بعض بمعنى أنّهما من جنس واحد هو «الشَّيء» مُوزَّعًا إلى نوعين، نوع الكون والصَّيرورة ونوع الحَقِّ. كما أنَّه ينبغي ألَّا نظنّ في أَفلاطون أنّه ذهب إلى ذلك. إنّ من الهذيان أن يستوى لدينا الحَقّ والباطل، فنكون بمنزلة مَن ٢٥ إذا رأى سقراط جعله هو وصورته في مقام واحد. وإنَّ التَّقسيم/ هنا يعني الفصل وجعل الشَّيء على حياله والقول في ما يبدو أنه الحَقّ ليس هو الحَقّ، فيدلّنا على أنّ الحَقّ هو شيء آخر. ولقد أَشار أفلاطون، إذ أَضاف إلى الحَقّ كونه باقيًا على الدُّوام، إلى أنّه يجب في الحَقّ أن يكون

بحيث تَصدق حقيقة الحَقّ في ما تكون عليه. لهذا هو الحَقّ الذي نتناوله بقولنا ونبحث فيه من حيث إنّه ليس شيئًا واحدًا. على أنّا، بعد ذلك، إذا رأينا في القول خيرًا، سنقول شيئًا في الكون والصَّيرورة، وفي ما يكون ويصير في العالَم الحِسِّيّ.

٢ | وما دُمْنا نقول في الحَقّ إنّه ليس شيئًا واحدًا، فهل يُحصَر بعدد أو ننفي عنه النِّهاية؟ وبأَيّ معنى نقول فيه إنّه ليس شيئًا واحدًا؟ نقول ذٰلك في الحَقّ بمعنى أنّه واحد ومُتعدِّد في الآن ذاته، ثمّ إنّه شيء واحد مُتعدِّد الوُجوه ينطوي على الكثرة تضمّها الوحدة. فلا بُدَّ للشَّيء، وهو كذلك واحد في ذاته، من أن يكون على نحو ما يلي: إمَّا أن يقوم واحدًا بالجنس فتغدو الحقائق أنواعه وبها يكون هو أَشياء كثيرة تجمع الوحدة بينها. وإِمَّا أن يتوزَّع إلى أجناس كثيرة، فتقع الأشياء ه كلُّها في حُكْم الشَّيء الواحد. / أو يكون ذا أجناس مُتعددة، ثمَّ لا يخضع جنس لصاحبه بل يُحيط كلّ جنس بالأُمور التي يشتمل عليها، سواءٌ أغدت لهذه الأُمور أجناسًا أقلّ شأنًا، أو أمست أنواعًا تشتمل بدورها على أفراد. ثُمَّ تُسهم لهذه الطَّبقات كلُّها في إنشاء الطَّبيعة الواحدة، ومنها ١٠ كلُّها يستوي العالَم الروحانيّ في بُنيانه وهو العالَم الذي نقول فيه إنّه الحَقّ. وإن كان ذٰلك،/ فإنّ لهذه الطَّبقات ليست أجناسًا فقط، بل هي أُصول الحَقّ أيضًا. فإنّها أجناس لأنّ تحتها الأجناس الأُخرى التي تكون دونها رتبة، ثمّ الأنواع والأفراد معها. وإنّها أُصول ما دام الحَقّ، وهو كذُّلك، ينبعث منها، وما دام الكلّ من لهذه الأُمور قائمًا. ولو كانت الكثرة من ١٥ الأُمور التي إذا تضافرت كلُّها على عمل واحد أخرجت الكلُّ، ثمَّ لم تنطو على شيء تحتها،/ لأَمست لهذه الأمور أُصولًا وما كانت أجناسًا. مثل ذٰلك مثل مَن إذا عمد إلى العناصر الأربعة أَحدث العالَم الحِسِّيّ من النار وغيرها من نوعها. فإنّ لهذه العناصر أُصول وليست بأجناس إلّا إذا كان الجنس مُجرَّد إسم مُشترَك. إنَّا نقول في بعض الأَجناس إنَّها أُصول إذًا. أفنعني بذلك أنَّا ٢٠ نخلط الأجناس بعضها ببعض ، / كلّ جنس مع ما يقع تحته من أشياء فنُخرج الكلّ كاملًا بوحدته ونجعله خليطًا من الأشياء كلُّها؟ كلَّا لأنَّ الشَّيء يكون بالقُوَّة آنذاك لا بالفعل، ثُمَّ إنَّه لا يكون محضًا خالصًا. بل ندع الأجناس بما هي عليه في ذاتها، أمَّا الأفراد فنخلطها. وما عسى أن ٢٥ يكون من أمر الأجناس في ذاتها آنذاك؟ إنّها تبقى على ما هي عليه في ذاتها وعلى صفائها، / ولا تنال منها الأمزجة قطّ. وكيف يكون ذلك؟ فهذا بحث نُوجِئه إلى حينه.

لقد سلَّمنا إذًا بوُجود الأَجناس وبأنّها أُصول للذات أيضًا، كما أن سلّمنا، من ناحية أُخرى، بأنّ لهذه الأصول تختلف عن مُركَّباتها. أمّا الآن فينبغي للهذه الأجناس أن تُذكَر من أيّ وجه يُقال فيها إنّها أجناس، وكيف نُميِّز بعضها عن بعضها الآخر، وما/ لنا لا نجمعها تحت حدّ واحد. وإلّا لغدا اجتماعها كأنّه من قبيل الصُّدفَة والاتِّفاق، وقد أحدثت به شيئًا ما قائمًا في

الوحدة، مع أنّه، أن تَدخل كلّها في حُكْم واحد، أَشدّ قُربًا إلى المعقول. الواقع هو أنّه لو كان يجوز في لهذه الأمور كلّها أن تكون أنواع الحَقّ، ثُمَّ أن تَدخل الأفراد في لهذه الأنواع بدون استثناء فرد منها، لكان القول بذلك قولًا مُمكِنًا. بيد أنّا إن ذهبنا لهذا المذهب أبطلنا القول بالأجناس ذاتها. / فإنّ الأنواع لن تكون أنواعًا حينذاك، ولن تقع تحت الواحد كثرة بوجه عامّ، بل تكون الأشياء كلّها واحدًا ما دام لا يخرج عن نطاق لهذا الشَّيء الواحد شيء آخر أو أشياء أخر. وكيف يكون الواحد أشياء كثيرة بحيث يُولِّد الأنواع ما لم يكن معه شيء آخر؟ فإنّه لن يكون هو في ذاته أشياء كثيرة إلاّ إذا جزّاناه على أنّه مُقدَّر بكمّ، لكنّ المُجزَّى عينلا يكون شيئًا يكون شيئًا عيد أو أمّا إذا كان يتجزّأ أو يتقسَّم هو في ذاته بوجه عامّ، فإنّه يكون مُجزَّءًا قبل تجزّوته. ولهذا السَّبب ولأسباب غيره كثيرة يجب العُدول عن القول بالجنس الواحد، مع العِلْم بأنّه يستحيل علينا حينئذٍ أن نقول في الشَّيء مهما يكن إنّه الحَقّ أو إنه الذات. وإذا قيل فيه إنّه الحَقّ، وقع عليه هذا القول عرضًا، مثلما لو قيل في الذات إنّها بيضاء، وهو قول لا يدلّ على الأبيض ما هو عليه في ذاته.

٣ | نقول في الأجناس إنَّها كثيرة إذًا، وهي ليست كثيرة بالمُصادَفة والاتَّفاق، بل تنبعث كلُّها من الواحد. ولْكن، حتَّى ولو كانت مُنبعِثة من الواحد، لم يُقل لهذا الواحد فيها وهي على ما تكون عليه في ذاتها. فلا يمنع مانع، بعد ذلك، من أن يكون الشَّيء مُختلِفًا عن غيره في النَّوع، قائمًا في ذاته جنسًا على حياله. وهل يكون لهذا الواحد خارجًا عن الأَجناس التي تنشأ، ه وهو سببها، ثُمَّ لا/ يُقال فيها على ما هي عليه في ذاتها؟ نعم، إنّه خارج عنها. فإنّ الواحد فوق الحَقّ بمعنى أنّه لا يُحصَى مع الأجناس ما دامت الأجناس قائمة بوساطته وهي مُتساوِ بعضها مع بعض في كونها أجناسًا. وما بالنار ألَّا نُحصيه مع الأجناس؟ ذٰلك لأنَّا نبحث في الحقائق، لا ١٠ في ما يستوي فوقها. لهذا قول يصحّ على ذٰلك الواحد؛ ولْكن ما/ عسى أن يكون الأمر الواحد الذي نُحصيه مع الأجناس؟ فرُبَّما أخَذَنا العجب من أن يكون لهذا الأمر الواحد مُحصيًّا مع مُسبِّباته. إذا قُلنا فيه إنّه تحت جنس واحد هو والأشياء الأُخرى، لم نقل قولًا معقولًا. ولْكنّه رُبَّما يُحصَى مع مُسبِّباته بمعنى أنَّ الجنس وما سواه يكون مُتأخِّرًا عليه. ثُمَّ قد تكون لهذه ١٥ المُتأخّرات مختلفة عنه وهو لا يقال فيها جنسًا أو شيئًا آخر مهما يكن. / فإن كان ذلك كذلك وجب في المتأخِّرات أن تكون أجناسًا مُشتمِلة على أمور تقع تحتها. إنَّك إن أحدثت السَّير عندما تسير لم يقع السَّير تحتك جنسًا. وإن لم يكن للسَّير شيء آخر يقع قبله جنسًا، بل ٢٠ كان ما يجيء بعده فقط، غدا السَّير جنسًا بين الحقائق. بل ربَّما يجب في الواحد/ ألَّا نقول فيه إنَّه للأشياء الأُخرى سببها. فتُمسى لهذه الأشياء كأنها أجزاؤه وعناصره، وتكون الأشياء كلُّها

طبيعة واحدة تتجزّاً في صورنا اللّهنيّة. أمّا هو فيكون بقُوّته العجيبة شيئًا واحدًا يشمل الأشياء هي كلّها ويظهر متعدّدًا ويتحوّل إلى أشياء كثيرة عندما يتحرّك مثلًا. ثُمَّ إنّ الطّبيعة بخصبها/ هي التي تجعل الواحد قائمًا وهو ليس شيئًا واحدًا، وننطق نحن بأجزائه، إن جاز لنا القول، فنجعل كلّ جزء منها قائمًا في وحدته ونقول فيه إنّه جنس من الأجناس. على أنّا نجهل آنذاك أنّا لم ندرك الكلّ بأسره، بل يتناوله نُطقنا بأجزائه جزءًا جزءًا، ثمّ نعود فنربط بعض لهذه الأجزاء ببعض أله ما دمنا لا يسعنا أن نُمسِكها عن أن يسعى بعضها إلى بعض. / ولذلك نعود فندع الأمور ترجع إلى الكلّ، ونُخلِي بينه وبين أن يصير واحدًا في ذاته أو بالأحرى أن يقوم هو واحدًا في ذاته. ولربيَّما أصبح أمرنا أشد وضوحًا إن أدركنا لهذه الأجزاء ما هي، وعرفنا عدد الأجناس ما هو قدره. فنتبيّن بذلك على أيّة حال تكون. إلّا أنّه ما دام قولنا يجب فيه ألّا يكون كلامًا مُرسَلًا قدره. فنتبيّن بذلك على أيّة حال تكون. إلّا أنّه ما دام قولنا يجب فيه ألّا يكون كلامًا مُرسَلًا على نحو ما يلى:

٤ | إن أردنا أن نعرف حقيقة الجسد، وشئنا مثلًا أن نُدرك ما يكون عليه في ذاته في لهذا العالَم الحِسِّي، أفلا نتبيَّنه في جزء خاص من أجزائه، كالحجر مثلًا؟ فإنَّ الحجر ما يكون منه بمنزلة المحلّ، وفيه الكمّ وهو مقداره، وفيه الكيف مثل اللُّون. أوّلسنا نستطيع أن نقول في ٥ كلّ/ جسم آخر إنّ للجسم في طبعه شيئًا كالذات والكمّ والكيف وكلّها أُمور قائم بعضها مع بعض، تتمايز ذهنًا في ما بينها ثلاثة ويكون الجسد الواحد هو لهذه الأمور الثَّلاثة؟ ثُمَّ إنَّا لنحصى معها الحركة إذا كان الجسم مطبوعًا على الحركة في بُنيانه، وتكون لهذه الأربعة ١٠ شيئًا/ واحدًا وبها يُدرك الجسم الواحد كماله من حيث كونه شيئًا واحدًا. وبالمعنى ذاته يصحّ لنا أن نأخذ أمرًا روحانيًّا ما قائمًا في ذاته على أنّه من الحَقّ حَقًّا وأَشدٌ تحقُّقا للوحدة، إذا انتقلنا بالكلام إلى الذات الروحانيّة وأجناس العالَم الروحانيّ وأُصوله. فنصرف النَّظر آنئذٍ عن الصَّيرورة الكامنة في الأجسام وعن الإدراك بالإحساس وعن المقادير، إذ إن بعض الأشياء ١٥ هنا لا يزال/ مُفارِقًا في ذاته مُتباعِدًا عن غيره. وعندها يأخذنا العجب من مثل هذا الواحد كيف يكون كثيرًا وشيئًا واحدًا في الآن ذاته. لقد سلّمنا في الأجسام بأنّ الجسم ذاته يكون قائمًا في الوحدة ومُتعدِّدًا. فإنَّه هو ذاته يتجزًّا إلى ما لا نهاية له من الأجزاء، واللَّون فيه شيء في حين أنّ ٢٠ شكله شيء آخر، / وكلّ منهما مُنفصل عن الآخر. أمّا إذا نظرنا إلى النَّفْس الواحدة في ذاتها، وهي لا بُعْد لها، في منتهي البساطة على نحو ما تبدو للعقل لدى مُلاحظته الأُولي لها، فكيف نتوقَّع أن نجد الكثرة فيها هي أيضًا؟ الواقع أنَّا حسبنا المطاف مُنتهيًا لمَّا قسَّمنا الحيّ إلى جسم ٢٥ ونفس. فالجسم/ مُتعدِّد الصُّور مُركَّب مُختلِف الوجوه، أمّا النَّفْس فكنَّا واثقين من أن نجدها

بسيطة ومن أن نقف عندها في سيرنا، بمعنى أنّا أدركنا الأصل حينئذٍ. فلْننظر إلى لهذه النّفْس إذًا وقد تناولناها من الملأ الأعلى، كما كنّا قد تناولنا الجسم من العالَم الحِسِّيّ. كيف يكون لهذا ٢٠ الشَّيء الواحد أشياء كثيرة، وكيف/ تكون الأشياء الكثيرة شيئًا واحدًا، لا بمعنى أنّه شيء مُركَّب من عناصر كثيرة، بل بمعنى أنّه حقيقة مُتعدِّدة في وحدتها. لهذا وقد قُلنا إنّا إنْ فهمنا ذلك وأدركناه بوُضوح تبيّنت لنا في الأجناس أيضًا الحقيقة التي ينطوي الحَق عليها.

٥ يجب أوَّلًا أن نذكر أنَّ كلِّ جسم من الأَجسام، مثل أَجسام البهائم والنَّبات، مُتعدِّد الوُجوه والعناصر وذٰلك بألوانه وأشكاله ومقاديره وأنواع أجزائه، فلهذا وجه ولذاك آخر. ولْكنَّها تخرج كلُّها من شيء واحد: فإمَّا أن تخرج من الواحد مُطلَقًا ومُباشَرة، وإمَّا أن تأخذ من الواحد كلُّه في كلِّ ناحية من نواحيها، أو إنَّها تنبعث ممَّا يكون أشدَّ وحدة ممَّا ينشأ عنه،/ بحيث تغدو هي بدورها أوفر حقًّا ممّا يحدث منها. وذلك لأنّ البُعْد عن الوحدة مُتناسِب البُعْد عن الحَقّ. وما دامت الأشياء تخرج من الواحد، وهو غير واحد بمعنى الواحد المُطلّق أو الواحد القائم في ذاته واحدًا (وإِلَّا لما أحدث كثرةً أجزاؤها مُنفصل بعضها عن بعض)، لم يبقَ إِلَّا أَن تَخْرِج من وحدة هي كثرة في الآن ذاته. إنَّما كانت النَّفْس هي الصانع، ولهذا يعني أنَّها ١٠ كثرة في وحدة إذًا. ثُمّ ماذا؟ هل لهذه الكثرة/ في الأجسام التي تحدث هي كثرة بُناها المعنويّة؟ أَو تكون الكثرة شيئًا والبُنَى المعنويّة شيئًا آخر؟ كلّا! بل إنّ النَّفْس ذاتها بُنيَة معنويَّة وخُلاصَة البُّني المعنويَّة، والبُّني المعنويَّة إنَّما هي التَّفْس وقد تتحقَّق فعلًا إذ تفعل أفعالها مُسترسِلة مع ما تكون هي عليه في ذاتها، والتَّفْس بما هي عليه في ذاتها إنَّما هي قُوَّة البُّنِي المعنويَّة فاعلة أفعالها. وبذَّلك، أعني بأفعاله في غيره، يتبيّن أنَّ لهذا الواحد هو مُتعدِّد العناصر. وإن لم ١٥ تكن فاعلة، أو نظرنا إليها/ من حيث كونها غير فاعلة وعُدنا إلى ما ليس فاعلًا منها، ألا نجد عندها قُوَّى كثيرة أَيضًا؟ إنَّا كلَّنا مُعترفون بكيانها؛ أَنقول في لهذا الكيان إنَّه مثل كيان الحجر؟ كلَّا لسنا أَمام أمر واحد هنا وهناك. لْكنّ الكيان مع ذٰلك، في مثل الحجر، ليس هو الكيان ٢٠ بالذات للحجر، بل كون الحجر حجرًا. / فكذلك القول في التَّفْس حيث نجد أنَّ الكيان للنَّفْس ينطوي، مع كيانها، على كونها نفسًا. فهل يُمسِي كيان التَّفْس شيئًا يختلف عن البواقي التي تُضاف إلى النَّفس في ذاتها فتُكمِّلها؟ أو أن يكون الحَقِّ أوَّلًا، ثُمَّ يقع فيه وجه فصل يُحدث النَّفْس؟ كلًّا! فإنَّ النَّفْس شيء مُعيَّن حقًّا، ولكن ليس بمعنى ما يكون الإنسان أبيض، بل بمعنى ٢٥ أنَّها/ ذات من وجه ما. ولهذا يعني أنَّ ما لديها إنَّما يأتيها ممَّا هي عليه في ذاتها.

٦ أُوَيَاتِيها كلِّ ما لديها من ذاتها حتَّى تقوم بكيانها من ناحية، وبكيانها مع طبعها الخاصّ

من الناحية الأُخرى؟ ولْكن إن قامت بكيانها مع طبعها الخاصّ وكان لهذا الطَّبع الخاصّ من الخارج، فليس الكلِّ الذي تقوم النُّفْس به هو الذات، بل يكون الذات بجانب منه فقط، وتُصبح الذات، لا النَّفْس كلّها، بل جزءًا من أجزائها. ثُمَّ ما عسى أن يكون للنَّفْس كيانها/ مُجرَّدًا من كلُّ شيء آخر؟ ليس أكثر من كيان الحجر . على أنَّه يجب في لهذا الكيان الذي هو كيانها أن يغدو في كونه كيانًا بمنزلة الأصل والمُنبع، بل إنّه بأن يكون كلّ ما هي التَّفْس عليه في ذاتها أحرى. فيجب فيه أن يكون حياتها إذًا، إذ إنّ كيان التَّفْس هو وحياتها شيء واحد. أَوَ تكون لهذه الوَحدة وَحدة بُنيَة معنويّة؟ كلّا! بل إنّها وَحدة المُسنَد إليه، وهي وَحدة بمعنى أنّه يدخل فيها اثنان أو ١٠ أكثر، بقدر الأصول التي تقوم التَّفْس عليها. فإمّا أن تكون النَّفْس ذاتًا/ وحياة، وإمَّا أن تكون حاصلة عليها. وإن كانت حاصلة عليها، فإنها، حاصلةً على الحياة، لا تكون في الحياة، كما أنَّ الحياة لا تكون في الذات. وإن لم يكن أحد الطَّرفين حاصلًا على الآخر، وجب أن نقول إنّهما أمر واحد. إنّ النَّفْس شيء واحد ومُتعدِّد إذًا، وهو كلّ ما يظهر في وحدتها. إنّها أمر واحد ١٥ في ذاته كثير مع غيره، بمعنى أنَّه واحد يجعل ذاته كثيرًا بدُخوله في ما يكون بمثابة حركة./ فالكلِّ واحد، ولْكنَّه يصير مُتعدِّدًا إذ يُحاول، إن جاز لنا القول، أن يُشاهِد ذاته و كأنَّه لا بطبق أن يكون بذاته شيئًا واحدًا مع ما لديه من القدرة على أن يصير كلّ ما هو عليه في ذاته. إنّ المُشاهَدة هي التي جعلته يظهر شيئًا مُتعدِّدًا، إذ إنَّ غايته من المُشاهَدة أن يعرف. فإذا بدا شيئًا واحدًا لم ٢٠ يكن عارفًا، بل كان، في الواقع، هو والمعروف شيئًا واحدًا./

الما النات الما المناة التي تُشاهَد في النَّفْس إذًا وكم هو عددها؟ إنّا نجد في النَّفْس الذات والحياة وكلاهما أمر مُشترَك يتحقَّق في النَّفوس كلّها. ثُمَّ إنّ في الروح حياة أيضًا. فإذا شملنا بنظرنا الروح وحياته، مع ما سبق ذكره، جعلنا الحركة هي الأمر المُشترَك بمعنى أنّها الجنس الواحد الذي يصحّ على كلّ حياة. على أنّ الحياة الأولى/ ذات وحركة، فلا بُدَّ من أن تتوزَّع على جنسين وإن كانت شيئًا واحدًا، فصلنا بالذّهن ما تنطوي عليه فوجدنا أنّ لهذا الشّيء الواحد ليس قائمًا في الوحدة، وإلّا لما كان بوسعنا أن نفصله. لهذا ولنذكر أنّ الحركة أو الحياة مُنفصِلة ليس قائمًا في الوحدة، وإلّا لما كان بوسعنا أن نفصله. لمذا ولنذكر أنّ الحركة أو الحياة مُنفصِلة الذي يُشارِكه إسمًا. ومثلما أنّ صورة الإنسان ينقصها الشّيء الكثير، ولا سيّما الشّيء الأهم أعني الحياة، فكذلك نجد الكيان في المحسوسات: إنّه لهو ظلّ الكيان وهو معزول عن الكيان أعني الحياة، وعزل الحياة عن الكيان الحقّ أنواعًا كثيرة إذًا، وهو جنس واحد. أمّا الحركة فلا تُصنّف تحت الحقّ ولا في الحقّ، بل تُصاحِب الحقّ على أنّها لا تظهر فيه مثلما الحركة فلا تُصنّف تحت الحقّ ولا في الحقّ، بل تُصاحِب الحَقّ على أنّها لا تظهر فيه مثلما الحركة فلا تُصنّف تحت الحَقّ ولا في الحَقّ، بل تُصاحِب الحَقّ على أنّها لا تظهر فيه مثلما الحركة فلا تُصنّف تحت الحَقّ ولا في الحَقّ، بل تُصاحِب الحَقّ على أنّها لا تظهر فيه مثلما الحركة فلا تُصرّف على الحَقّ على أنّها لا تظهر فيه مثلما

يظهر الشَّيء في محلّه. فهي للحَقّ تُحقِّقه فعلًا ولا يُفصل بعضهما عن بعض إلّا ذهنًا. فإنّ ٢٠ الحقيقتين حقيقة واحدة إذ إنَّ الحَقَّ حَق بالفعل لا بالقُوَّة. غير أنَّك إن أخذتهما مُنفصِلًا/ بعضهما عن الآخر وجدت الحركة في الحَقّ والحَقّ في الحركة. مثل ذٰلك مثلما يُقال في الحَقّ الواحد إنّ كلًّا من الطَّرفين يشتمل على الآخر، مع كون بعضهما مُنفصِلًا عن الآخر. على أنَّ اللِّهن يقول فيهما، مع ذٰلك، إنَّ كلًّا منهما مثال مُؤلَّف من شيئين وهو مثال واحد. هذا وإنَّ ٢٥ الحركة إن ظهرت مع الحَقّ لم تُخرِج الحَقّ عن طبعه، بل تكون بِأن تجعل الحَقّ وكأنّه/ يزداد كمالًا أحرى. ثُمَّ إنَّ الحَقِّ لا يزال باقيًا على حاله طالما كان، وهو على ما وضعناه طبعًا، في ذْلك النَّوع من التَّحرُّك. وإن كان الأمر في الحَقّ على لهذ الحال، ثُمَّ نفينا عن الحَقّ السُّكون، لْكِنَّا آنذاك أَشدٌ حمقًا منَّا فيما لو نفينا عنه الحركة. فأن يكون السُّكون مع الحق أقرب إلى العقل والمعرفة من أن يسترسل مع الحركة. ذلك بأنّك، في الملأ الأعلى، تجد ما يبقى دائمًا على ما ٣٠ يكون عليه في ذاته، غير مُتحوِّل من حال إلى حال، مُحتفِظًا ببُنيَّته المعنويَّة الواحدة. / فليكن السُّكون هو أيضًا جنسًا من الأجناس، مُختلِفًا عن الحركة ما دام يظهر في إزائها. أمَّا أن يكون مُختلِفًا عن الحَقّ، فأمر واضح من غير وجه ولا سيّما أنّه لو كان هو والحَقّ شيئًا واحدًا لما كان، بْذَٰلُك، أَشْدٌ جدارة من الحركة. ولَعمري، لماذا يكون السُّكون هو والحَقِّ شيئًا واحدًا، ثُمُّ لا ٣٠ يُقال لهذا في الحركة، وهي حياة الحَقِّ/ من وجه ما، وهي أيضًا تُحقِّق الذات والكيان في ذاته؟ فإنَّا نُميِّز بين الحَقِّ وحركته على أنَّهما شيء واحد من ناحية ومُختلفان من ناحية أُخرى، ونقول فيهما إنّهما شيئان من وجه وشيء واحد من وجه آخر. وكذُّلك أيضًا ومن الوجه ذاته نُميّز بين الحَقّ وسُكونه من ناحية ولا نُميِّز بينهما من ناحية أُخرَى، بمعنى أنَّا نُميِّزهما بالذِّهن لِنُقيم في ٤٠ الحقائق جنسًا جديدًا. / فإذا ذهبنا في السُّكون والحَقّ إلى أنّهما شيء واحد من كلّ وجه، وقُلنا في الحَقّ والحركة إنّه لا يُفرِّق بينهما فارق أيضًا، أدّى بنا الحال إلى التُّوحيد بين السُّكون والحركة بوساطة الحَق، وخرجنا من ذلك مع القول بأنّ الحركة والسُّكون شيء واحد. /

م بل إنّه ينبغي أن نتصوَّر لهذه الأُمور ثلاثة ما دام الروح يعرفها أمرًا أمرًا. فإنّه يُثبتها حالما يُدرِكها، ما دام يُدرِكها؛ وإنّها ثابتة ما دامت مَعروفة. إنّ ما كان كيانه مَصحوبًا بالهيولي ليس له في الروح كيان. أمّا لهذه الأُمور الثَّلاثة فإنّها مُنزَّهة عن الهيولي. وما كان مُنزَّهًا عن الهيولي، وإذا عُرف بالروح، فإنّ عِرفانه بالروح إنّما هو كيانه بالذات. ألا، أنظر إلى الروح/ في صفوته، وإذا ما نظرت إليه مُحدِّقًا تَخَلَّ عن بصرك الحِسِّيّ. فها إنّك ترى الذات في مِحراقها ونورًا في الروح لا يزال مُشتعِلًا. ترى فيه الحقائق كيف تستوي وكيف يتمايز بعضها عن بعض على كون بعضها مع بعضها الآخر شيئًا واحدًا. كما أنّك تُشاهِد حياة ثابتة لا تزول وعرفانًا لا يعمل لتحقيق بعضها مع بعضها الآخر شيئًا واحدًا.

١٠ شيء مُستقبَل، بل يقع عمله على شيء تَحقَّق، أو بالأحرى على أمر مُحقَّق حاضر دائمًا،/ وهو عِرْفَانَ يُدرِكُ مَا يَنْطُويَ عَلَيْهُ هُو ذَاتُهُ، لا مَا يَكُونَ عَنْهُ خَارِجًا. إِنَّ فِي المعرفة تَحَقُّقًا وتَحَرُّكًا؛ أَمَّا في معرفة الذات فالذات والحَقّ. فإذا قام الروح في كيانه عرف، فعرف ذاته على أنّه الحَقّ وعلى أنَّه الحَقُّ الذي يستند إليه، إن جاز لنا القول. فالفعل الذي يُحقِّقه الروح على ذاته ليس الروح في ذاته؛ إِنَّما الحَقِّ هو الذي يقع فعل الروح عليه وهو الذي ينبعث الروح منه. والذي ١٥ يُبْصَر هو الحَقّ، وليس الإبصار ذاته؛ على أنّ للإبصار/ ذاته كيانه لأنّ ما ينبعث منه وما يقع عليه هو أمر ثابت حَقًّا. لهذا وما دام الروح قائمًا بالفعل لا بالقُوَّة، فإنّه يعود ويصل بين الطَّرفين ولا يفصل بعضهما عن بعض، فيجعل ذاته هو الحَقّ المعروف والحَقّ المعروف هو ذاته، أمَّا الحَقّ فإنّه ركن الأركان الذي تقوم عليه الأشياء كلّها في ثباتها، وليس لهذا الثّبات لديه شيئًا ورد عليه ٢٠ من الخارج؛ بل إنَّه من الحَقِّ ينبعث وفيه يستقرّ. / كما أنَّه ثبات ذٰلك الذي ينتهي العِرفان إليه، وهو ثبات ليس لديه بداية، وثبات ذٰلك الذي ينطلق منه العِرفان هو ثبات لم يكن بالدافع على العِرفان. فإنَّ الحركة لا تنبعث من حركة ولا تنتهي إلى حركة. لهذا فضلًا على أنَّ الفكرة في ثباتها هي الحدّ الذي ينتهي الروح إليه، كما أنّ الروح هو لهذه الفكرة في تحرَّكها. فكلّ لهذه الأُمور شيء واحد، الحركة والسُّكون، وهي أجناس مُتداخِلة كلُّا بكلّ، كلّ منها هو بشيء منه ٢٥ ما يليه؛ / فالحركة سكون من وجه والسُّكون حركة من وجه آخر. تلك هي الأُمور الثَّلاثة التي نُشاهِدها إذا ما أدركنا الحَقّ في حقيقته. فإنّا نُدرِك الحَقّ بالحَقّ الذي فينا، وكذلك نُدرِك الأُمور الأُخرى بما لدينا منها: فالحركة بما لدينا من حركة، والسُّكون بما لدينا من سُكون، ونُوفِّق بين ٣٠ الروحانيّات وما لدينا منها في الحسِّيّات . / على أنّا نخلط بين كلّ لهذه المعاني وقد تبلغنا بعضها مع بعض وكأنَّها ممزوج بعضها ببعض، فلا نُميِّز بينها. ثُمٌّ نُباعِد بيننا وبينها قليلًا، ونُمسِك وَنُميِّز فنرى حَقًّا وسُكونًا وتَحرُّكًا. إنّها لَأُمور ثلاثة، وكلّ منها أَمر واحد في حدّ ذاته. أفلا نقول فيها إنَّها مُختلِف بعضها عن بعض، ونُثبتها في تَخالُف بعضها عن بعض، ونتبيَّن التَّخالف ٣٥ الواقع في الحَقّ، ما دُمْنا نجعلها ثلاثة مع كون كلُّ منها واحدًا على حياله؟ ثُمَّ إذا عُدْنا/ ورددناها إلى الوَحدة، وأَقمناها في الوَحدة، وجعلناها كلُّها شيئًا واحدًا، فأَدخلناها في لهذا الشَّيء الواحد الذي يبقى هو ذاته على حاله، ونظرنا إليها عند ذٰلك، أَفلا نرى «الهوهو» وقد أطلُّ علينا بكيانه؟ يجب إذًا أن نذكر إلى جانب تلك الأُمور الثَّلاثة الأَمرينِ الأَخيرينِ وهما بقاء الشَّيء هو هو على ذاته، وكونه مُخالِفًا لغيره. فيُصبح عدد الأجناس التي تشمل الأُمور كلُّها ٤٠ خمسة. ثُمَّ إنَّ الأمرينِ الأَخيرينِ يُتيحان لما يليهما البقاء على الذات والمُخالفة. / فإنَّ كلّ شيء هو هو ذاته في جانب منه، وهو غيره في الجانب الآخر. فيُصنَّف كون الشَّيء في ذاته وكونه هو غيره بدون تحديد آخر في مقام الأجناس. ثُمَّ إنَّ لهذه الأجناس هي الأجناس الأُولى، لأنَّه لا

يسعك أن تقول فيها شيئًا ممّا تنطوي عليه في ما هي عليه في ذاتها. أجل، يسعك أن تقول فيها إنّها الحَقّ في وجه من وجوهه، لأنّها كذلك هي؛ بيد أنّها ليست الحَقّ بمعنى أنّه جنس لأنّها ليست الحَقّ في وجه من وجوهه، لأنّها كذلك هي؛ بيد أنّها ليست الحَقّ في الحركة أو السُّكون/ إذ إنّهما ليست الحَقّ في حال خاصة من أخواله. كما أنّه لا يُقال الحَقّ في الحركة أو السُّكون/ إذ إنّهما كلاهما ليس نوعًا من أنواع الحَقّ. فإنّ الشَّيء يكون حَقًّا إذا كان نوعًا من أنواع الحَقّ وإذا كان مُشارِكًا للحَقّ في كيانه. هٰذا وإنّ العكس صحيح أيضًا: فإنّ الحَقّ لا يُشارِك هٰذه الأجناس بمعنى أنّها أجناس يكون هو نوع من أنواعها، إذ إنها ليست فوق الحَقّ أو مُتقدِّمة عليه.

٩ | أَمَّا أَن تَكُونَ لهٰذَه الأُمورِ هي الأَجِناسِ الأُولِي، فإنَّا نُثبته من الأَدلَّة التي ورد ذكرها، وقد نجد غيرها. ولكن كيف نتيقَّن من أنها هي وحدها الأجناس، وليس من جنس سواها؟ ولماذا لا تُضيف الواحد؟ والكمِّ؟ والكيف؟ والمُضاف وغيرها من الأمور التي أحصاها غيرنا من ه الفلاسفة؟/ أمّا الواحد، إن عنينا الواحد مُطلقًا الذي لا يلحق به شيء آخر، فإنّه ليس نفسًا ولا روحًا ولا أمرًا آخر مهما يكن، ولا يُقال هو في شيء آخر. وعليه فإنّه ليس جنسًا. أمّا إذ عنينا الواحد الذي يُلازم الحَقّ، والذي نقول فيه إنّه الواحد الحَقّ، فإنّه ليس الواحد أَصْلًا. وإن لم يكن لهذا الواحد لينطوي في ذاته على فُروق، فأنَّى له أن يُحدِث الأنواع؟ وإن لم يكن ليُحدِثها، ١٠ فليس جنسًا. فكيف/ تُجزِّئه؟ إذا جزَّأته جعلته مُتعدِّدًا وغدا، هو الواحد، شيئًا مُتعدِّدًا، فأبطلته في ذاته إن حاولت أن تجعله جنسًا. لهذا وإنَّك، إن جزَّأته إلى أنواع أضفت إليه شيئًا لا محالة، إذ إنَّه ليس في الواحد فُروق مثلما أنَّ للذات فُروقًا. فإنَّ الروح يعترف بأنَّ في الحَقِّ فُروقًا؛ أمَّا ١٥ في الواحد، فأنَّى له ذلك؟ فضلًا/ على أنَّك، وعند كلّ فرق تزيده، تُثبت الاثنين وتُبطِل الواحد إذ إنّ زيادة الأحد على عددٍ إبطالٌ للكمّ السابق دائمًا. قد يقول قائل: إنّ الواحد الذي يلزم الحَقّ ا والواحد الذي يلزم الحركة والأُمور الأُخرَى هو أَمر مُشترَك بين الكلّ جميعًا، ممّا يُؤدِّي بالحَقِّ إلى أن يُمسِي هو والواحد شيئًا واحدًا. فنُجيب: إنَّا في بحثنا لم نجعل الحَقّ جنسًا للأجناس ٢٠ الأُخرى/ لأنَّها ليست الحَقِّ في نوع من أنواعه الخاصَّة، بل إنَّها حَقَّ من وجه آخر. وكذُّلك القول في الواحد: فإنّه ليس أمرًا مُشترَكًا يشمل الأجناس كلّها، بل يكون فيها أصلًا تارة، ويكون بمعنى آخر طورًا. أمَّا إذا قيل في الواحد إنَّا لا نجعله جنسًا للأجناس كلُّها، بل جنسًا واحدًا قائمًا على حياله مثل الأجناس الأُخرى، فنحن بين أمرين: إمَّا أن يكون الحَقِّ والواحد ٥٠ شيئًا واحدًا فقط، فنكون قد أتينا بلفظ فقط، ما دام الحَقّ قد تَمَّ تصنيفه بين الأجناس؛ / وإِمَّا أن يكون كلِّ منهما شيئًا واحدًا على حياله، فنكون قد عنينا حقيقة ما. فإذا أضفنا إلى لهذه الحقيقة شيئًا أثبتنا أنَّها شيء واحد ما؛ وإن لم نُضِف إليها شيئًا عُدْنا وأثبتنا ذُلك الواحد الذي لا يُقال في شيء. أَمَّا إن قصدنا الواحد الذي يُلازِم الحَقّ، فلقد ذكرنا أنَّه لا يعني الواحد الذي هو واحد

أصلًا. وأكن ما عسى أن يكون المانع الذي يمنعه من أن يمسي الواحد أصلًا إذا رفعنا ذلك الواحد الذي هو واحد مُطلَقًا؟ فإنّا نقول في المُتأخِّر على الواحد إنّه ثابت/ حَقًّا وإنّه الحَق أصلًا. فلك بأنّ ما يتقدّم الحَق ليس حَقًّا، أو إن كان، فهو ليس بالحَق أصلًا، أمّا واحدنا هنا، فإنّ ما قبله إنّما هو واحد أيضًا. ثُمَّ إن عزلناه باللّهن عن الحقّ، فلا يعود مُنطويًا على فُروق. أمّا اذا كان الواحد في الحقّ: فإمّا أن يكون تابعًا للحَقّ، فيكون تابعًا للأُمور كلّها ومُتأخِّرا عنها، الجنس لا يصح فيه لهذا القول. أو إنّه مُتقدِّم على الحَقّ فيكون أصلًا من الأُصول، وهو حينئذٍ أصل للحَقّ فقط. وإذا كان أصلًا للحَقّ فهو ليس للحَقّ جنسًا؛ وإن لم يكن للحَقّ جنسه، فإنّه ليس جنسًا للأشياء الأُخرى أيضًا. وإلّا لوَجَبَ في الحَقّ أن يكون أصلًا للأشياء الأُخرى كلّها. ويبدو من ذلك كلّه إجمالًا أنّ الواحد الكامن في الحَقّ قريب إلى الواحد وهو قائم مع الحَقّ. ويبدو من ذلك كلّه إجمالًا أنّ الواحد الكامن في الحَقّ قريب إلى الواحد وهو قائم مع الحَقّ. وما دام الحَقّ مُوجِهًا وجهه/ إلى ذلك الواحد، فإنّه واحد، أمّا إذا نظرنا إليه من حيث إنّه بعد ذلك الواحد، فإنّه الأمر الذي بوسعه أن يكون مُتعدِّدًا أيضًا. في حين أنّ ذلك الواحد يبقى واحدًا في ذاته، يأبى أن يكون جنسًا ما دام على التَّجزُّ وعَصِيًّا.

الم المنعنى يُقال في الشَّيء إنّه شيء واحد إذًا؟ بمعنى أنّه شيء من الأشياء وليس بالواحد، وإذا كان شيئًا من الأشياء كان في حدّ ذاته مُتعدِّدًا أيضًا. أمّا النّوع فإنّ الوَحدة تُطلّق عليه بالاشتراك في الإسم. فإنّ في النَّوع كثرة ووَحدته مثل وَحدة جيش أو حلبة رقص. فليس الواحد الروحانيّ كامنًا في لهذه الأمور إذًا، كما أنّ الواحد ليس معنى مُشترّكًا، وينبغي ألّا تتصوَّره كامنًا هو هو ذاته / في الحَقّ وفي الأشياء. ومن ثمّ لم يكن الواحد جنسًا، إذ إنّ كُلّ جنس إذا قبل حقًّا في شيء، حال بين الأجناس التي تُخالِفه وبين أن تُقال في لهذا الشَّيء هي أيضًا، ما أيضًا. أمّا الأشياء التي يُقال الواحد فيها حقًّا، فإنها حقًّا يُقال فيها ما يُخالِف الواحد أيضًا، ما دام كلّ شيء منها هو الأشياء قاطبة. والواحد الذي يُقال في الشَّيء على أنّه جنس، لا يصح فيه الواحد حقًّا في الأجناس الأصليّة على أنّه جنسها، / إذ إنّ الواحد حقًّا ليس بأن يكون لذلك الشَّيء جنسًا. فلا يُقال الواحد حقًّا في الأجناس الأصليّة على أنّ جنسًا من الأجناس الأحرى واحدًا بحيث لا يغدو متعدِّدًا من وجه آخر. كما أن لهذا الواحد لا يقال في الأجناس الأحرى المر، فإنّ جنسًا لن يقوم الرّحدة، وإن كان الواحد جنسًا بطلت وَحدته. ليس الواحد عددًا، ولو كان جنسًا لغدا المعنى في الرّحدة، وإن كان الواحد المعلى في الأعداد، / ولو كان واحدًا بالجنس لما عاد واحدًا بالمعنى الحقيقيّ. ثمُّ إنّ الواحد ليس في الأعداد بمعنى أنّه جنس يُقال فيها: يُقال فيها إنّه كامن فيها، ولا الحقيقيّ. ثمُّ إنّ الواحد ليس في الأعداد بمعنى أنّه جنس يُقال فيها: يُقال فيه إنّه كامن فيها، ولا

يُقال فيه إنّه جنس حينذاك. وكذُّلك القول في الواحد إن كان في الأَشياء: فلا يكون جنسًا للحَقّ، ولا للأُمور الأُخرَى، ولا لشيء من الأَشياء كلّها. وكما أنّ البسيط أَصل لغير البسيط ٢٠ بِدُون/ أن يكون جنسًا له (وإلَّا لَأَمسى غير البسيط بسيطًا)، فكذلك لا يكون الواحد، إن كان أَصلًا، جنسًا لما بعده. لن يكون جنسًا للحَقّ إذًا ولا للأَشياء الأُخرى. وإن كان جنسًا للأَشياء، كان الجنس لكلِّ منها قائمًا على حياله في وَحدته. فكأنَّا نستطيع أن نفصل في الشَّيء وَحدته عمّا ٢٥ يكون عليه في ذاته. فلا يكون الواحد جنسًا إلَّا لبعض الأَشياء فقط. ومثلما/ أنَّ الحَقِّ ليس جنسًا للأَشياء كلُّها، بل للأَنواع التي تكون حَقًّا، فكذلك يُمسِي الواحد جنسًا لكلِّ نوع من الأُنواع قائم في وَحدته. ولٰكن ما عسى أن يكون الفرق بين نوع ونوع من حيث إنّ كلًّا منهما واحد، مثلما أنَّا نجد فرقًا بين نوع ونوع من حيث كونهما حَقًّا؟ لهٰذا وإن كان الواحد يتجزَّأ بِتجزُّو الحَقُّ والذات، وإن كان الحَقُّ بتجزُّئه وتوزُّعه في الأَشياء المُتعدِّدة يبدو جنسًا واحدًا يبقى ٣٠ على ذاته، فلماذا لا يكون/ الواحد جنسًا هو أيضًا ما دام يظهر مُتعدِّدًا بالقدر الذي تظهر الذات عليه، ومُتجزِّئًا مثلها على التَّساوي؟ نُجيب أوَّلًا أنَّه ليسَ من الضَّروريِّ، إذا لزم الشَّيء أشياء كثيرة، أن يكون جنسًا للأَشياء التي يلزمها أَو لغيرها. ثُمَّ إنَّ المعنى المُشترَك لا يكون على وجه الإجمال جنسًا على وجه الإطلاق. فأقلّ ما يُقال في النُّقطة هو أنّها من الخُطوط، ثمّ إنّها ليست ٣٥ للخُطوط جنسًا، / بل ليست جنسًا بِحال. كما أنّ الأحد في الأُعداد ليس، كما قلنا، جنسًا للأَعداد ولا للأَشياء الأُخرى. فإنّه يجب في المعنى المُشترَك، إلى جانب كونه في أَشياء كثيرة، أن يتمتَّع بِفُصول خاصَّة أَيضًا فيُحدِث الأَنواع، كما أنَّه ينبغي له أن يكون داخلًا في الشَّيء على ما هو عَليه في ذاته. أمَّا الواحد فما عسى أن تكون فُصوله؟ أم ما عسى أن تكون الأَنواع التي ٤٠ يُخلِّفها؟ فإن كان يُحدِث الأَنواع التي يُحدِثها/ الحَقّ بالذات، غدا هو والحَقّ شيئًا واحدًا وأَصبح أَحد الطَّرفين اسمًا فقط. فحسبنا الحَقّ إذًا في كلّ ذٰلك.

التَّجزُّو، ولا سيّما تجزُّو الأجناس. فنتساءل فيما إذا كان لهذا التَّجزُّو هو هو ذاته في بالتَّجزُّو، ولا سيّما تجزُّو الأجناس. فنتساءل فيما إذا كان لهذا التَّجزُّو هو هو ذاته في الحالتين كلتيهما أو مختلفًا عنه في كلّ حالة. وأوَّلًا بأيّ معنى يصحّ على الشَّيء أن يُقال فيه إنّه واحد وإنّه كذلك فعلًا؟ ثُمَّ هل نقول الواحد في الواحد الحقّ بمعنى ما نقوله في الواحد الذي هو وراء الحقّ؟ الواقع هو أنّ الواحد لا يُقال في الأشياء كلَّها بالمعنى ذاته. / فإنّه لا يُقال في الحسيّات بمثل ما يُقال في الروحانيّات (وكذلك هو الأَمر في الحقّ أيضًا)، كما أنّه لا يُقال في الحسيّات بمثل ما يُقال فيها من حيث عَلاقات بعضها مع بعض. لا يكون على حال واحدة في الجوقة، وفي الجيش، وفي السّفينة، وفي البيت، كما أنّا لا نجده هو هو ذاته في لهذه

الأُمور كلُّها وفي الكمّ المُتَّصل. بَيْد أنّ الأَشياء كلُّها تُشبه الواحد ذاته، منها ما يأخذ عنه عن ١٠ بُعد، ومنها ما يكون نصيبه/ منه أوفر، على أن يكون حينئذٍ أَشدّ تَحقُّقا للروح. فإنّ للنَّقْس وَحدتها، ولْكنّ الروح والحَقّ بأن يكون كلٌّ منهما واحدًا أُحرى. ونسأل الآن: عندما نُقبل على الشَّىء فتُشير إلى الحَقِّ المُتحقِّق فيه، هل نعني وَحدته أَيضًا، وهل يكون لهذا الشَّيء من الوَحدة بقدر ما له من الحَقّ؟ لهذا أمر قد يجوز، على أنّ الحَقّ في الشّيء لا يُقدَّر بوَحدته. بل رُبَّ شيء ١٥ لم يَقُلّ حظّه من الحَقّ وكانت قليلة وَحدته. ليس/ الجيش أَو الجوقة أَقلّ حَقًّا من البيت، وهما، مع ذلك أُقلِّ وَحدة. فوَحدة الشَّيء، فيما يبدو، إنَّما تُحدُّد بخاصَّةٍ نظرًا إلى الخير، ويكون الشَّيء واحدًا على قدر إصابته من الخير، وبالخير تُقدَّر زيادته أو نُقصانه في الوَحدة. فإنّ الشَّيء لا يُريد فقط أن يكون، بل يُريد أن يكون مع الخير. ولذَّلك نرى الأَشياء غير المُوحَّدة ٢٠ تسعى على قدر استطاعتها إلى أن تتوحَّد. كما أنَّ الأُمور/ الطَّبيعيَّة المُوجَّهة بطبيعتها إلى تكوين شيء واحد يُريد بعضها أن يتَّحد ببعض، فلا يسعى كلِّ منها إلى أن يُباعِد بينه وبين غيره، بل إلى الدُّنوّ منه ليكون معه شيئًا واحدًا. وكذَّلك القول في النُّفوس: فإنَّها تُريد أن تَصير كلُّها نفسًا واحدة، مع احتفاظ كلِّ نفس بما هي عليه في ذاتها. إنَّ للواحد وجهين، لأنَّه هو الأُصل ٢٥ والغاية،/ إذ إنَّ الأَشياء من الواحد تنطلق وإليه تسعى. وكذُّلك الأَمر في الخير أَيضًا. لا يقوم شيء من الأُشياء مهما يكن، ولا يستمرّ قائمًا في ذاته غير مُطيق أن يكون ساعيًا إلى أن يكون واحدًا في ذاته. تلك هي حال الأُمور في الطَّبيعةُ. أَمَّا الصِّناعات، فإنَّ كلِّ صناعة تَصنع ٣٠ صُنْعها مُتقيِّدة بالوَحدة على قدر استطاعتها وعلى قدر/ استطاعة الصُّنْع أن يكون واحدًا في ذاته. أمَّا الحَقَّ فإنَّه أَوفر الكلُّ حظًّا من الواحد لأنه أَقرب الكلُّ إلى الواحد. فالأُمور الأُخرَى، إنَّما يُقال فيها ما تُعرف به، كالإنسان مثلًا. إن قُلنا: إنسان واحد، ففي مُقابِل إنسانينِ. وإن قُلنا الواحد في الإنسان على غير لهذا المعنى، كان قولنا من باب الفُضول. أمَّا الحَقّ، فإنَّا نقول فيه ٣٠ القول الكُلِّيّ:/ «الواحد الحَقّ»، ونُشِت، بدلالتنا عليه أنّه واحد، اتّصاله المُباشِر بالخير. فيكون الواحد في الحَقّ أيضًا بمنزلة الأُصل والغاية، مثلما نجد في الأُمور الأُخرَى، ولكن على وجه آخر، ممّا يؤدّي إلى إثبات مُتقدِّم ومُتأخِّر حتّى في الوَحدة ذاتها. وما عسى أن تكون الوَحدة في الحَقِّ؟ أَليست ثابتة على سواء في أَجزائه كلَّها، فنتبيَّنها على أنَّها الأَمر المُشترَك بين ٤٠ لهذه الأَجزاء؟/ نُجيب أَوَّلًا أنَّ في الخُطوط أَمرًا مُشتركًا وهو النُّقطَة، وليست النُّقطَة جنسًا للخُطوط. كما أنّ في الأُعداد أمرًا مُشترَكًا أيضًا رُبَّما كان ذٰلك الواحد، وليس جنسًا هو أيضًا. فإنَّ الواحد في ذاته ليس مثل الذي في الأحد وفي الاثنين وغيرهما من الأُعداد. ونقول ثانيًا إنَّه ٤٥ لا يمنع مانع من أن يكون في الحَقّ / مُتقدِّمات ومُتأخِّرات، بَسيطات ومُركَّبات. ثُمَّ إنّ الواحد، ولو كان هو ذاته على التَّساوي في أُجزاء الحَقّ كلّها، لا ينطوي على فُروق في ذاته، فلا يُحدِث

أَنواعًا. وإن لم يكن ليُحدِث أَنواعًا، لم يسعه أن يكون هو ذاته جنسًا أَيضًا.

الم المذا وحسبنا ما ذكرنا. أمّا العدد، فَبِأيّ معنى يُدرِك الخير وهو غير ذي النّفْس؟ الواقع هو أنّ لهذا السّوال يشمل كلّ ما لا نفس له. وإذا قيل في الأعداد إنها ليست من الحق بِحال، فإنّا نعني الحقائق هنا، ومن حيث لكلّ حقيقة وَحدتها. أمّا إذا بُحِث عن النّقطة بأيّ معنى تُدرِك نعني الحقائق هنا، ومن حيث لكلّ حقيقة وَحدتها. أمّا إذا بُحِث عن النّقطة بأيّ معنى تُدرِك نصيبها من الخير، / وقيل فيها إنّها مُستقِلَّة بحالها وإنّها غير ذات نفس، فإنّما يُبحَث حينئذٍ عمّا يُلتَمس في ما عدا النُقطة وهو من نوعها، أمّا إذا قيل في النُقطة إنّها في غيرها، في الدائرة مثلًا، فالخير للنّقطة هو خير الدائرة: ترغب النُقطة في الخير وتسعى إليه على قدر استطاعتها بوساطة فالخير للنّقطة هو خير الدائرة: ترغب النّقطة في الخير وتسعى إليه على قدر استطاعتها بوساطة كلا الدائرة. ولكن كيف تكون الأجناس لهذه الأشياء؟ هل بمعنى أنّها مُجزَّاة بالأشياء شيئًا شيئًا؟ كلّا! بل يقع الجنس كلًّا في كلّ شيء من الأشياء التي يكون لها جنسًا. وكيف يكون الجنس واحدًا بعد ذلك؟ نقول: إنّ الوَحدة بالجنس مثل الكُلّية في المُتعدِّد. أوَ تقع في ما له منها خَلاق فقط؟ كلّا! بل تكون على حالها وفي ما له من خَلاق. ولكنّ لهذا أمر رُبَّما ازداد وُضوحًا في الأبحاث المُقبِلة.

الم السُّوال الآن ففي الكمّ والكيف ما بالنا لا نصنفهما بين الأجناس الأولى؟ إنَّا لا نجعل الكمّ جنسًا أوَّليًّا مع الأجناس الأُخرى لأنّ لهذه الأجناس جميعها تُصاحِب الحقق دائمًا. فالحركة تُلازِم الحق لدى تحقُّقه إذ إنّها حياته. والسُّكون داخل في الذات. أمّا كون الشَّيء مُغايِرًا لذاته على بقائه في ما هو عليه في ذاته فهو أحرى أن يُقال أيضًا في الحقّ. / ومن ثمّ فإنّ لهذه الأجناس تُرى دائمًا مع الحقّ. أمّا العدد فإنّه مُتأخّر عليها، بل إنّه مُتأخِّر عليه هو ذاته ما دام العدد المُتأخِّر مُنبعثًا من المُتقدِّم عليه في المُتواليات العدديّة، وما دامت المُتأخِّرات كامنة في المُتقدِّمات. فلا يسعنا، بعد ذلك، أن تُحصِي العدد بين الأجناس الأولى، لا بل يجب البَحْث المُتقدِّمات. فلا يسعنا، بعد ذلك، أن المقدار فبأن يكون بعد العدد ومُركَّبًا أحرى: ففيه العدد، وفي الخطّ ثنائيّة، وفي السَّطح حُدود ثلاثة. وإن كان المِقدار المُتَصل يأخذ كمّه من العدد، ولم يكن العدد جنسًا، فكيف يكون هو في الجنس مقامه؟ على أنّ في المقادير أيضًا مُتقدِّمًا ولم يكن العدد جنسًا، فكيف يكون هو في الجنس مقامه؟ على أنّ في المقادير أيضًا مُتقدِّمًا الكمّ أن يُدرِك ما هو. وإذا اكتُشف وجب فيه أن نجعله جنسًا مُتأخِّرًا ولا نُحصِيه بين الأجناس الأولى، وجب فيه أن يُردّ إلى جنس من الأجناس الأولى، وجب فيه أن يُردّ إلى جنس من الأجناس الأولى، وجب فيه أن يُردّ إلى جنس من الأجناس الأولى، وجب فيه أن يُردّ إلى جنس من الأجناس الأولى قد تبيّن إذًا أنّ حقيقة الكمّ تدلّ الأولى أو إلى أحد الأجناس التي تعود إلى الأجناس الأولى. قد تبيّن إذًا أنّ حقيقة الكمّ يقال بالاشتراك في المحد على كمّ ما وتقيس كمّ الشَّيء وهي كمّ في حدّ ذاتها. بَيْدَ أنّا، إن كان الكمّ يقال بالاشتراك في

العدد وفي المقدار، أصبحنا بين أمرين: إِمَّا أن يكون العدد هو الأُوَّل، فيتفرَّع المقدار عنه؛ وإمّا أن يقوم العدد، بوجه عامّ، من مَزيج حركة وسُكون، ويغدو المقدار حركة أو مُنبعِئًا من ٢٠ حركة. على أن تسير الحركة إلى ما لا نهاية له، وعلى أن يُوقِف السُّكون/ الحركة في سيرها فيُحدِث وَحدة المقدار. هذا وإنّه يجب النَّظر بعد ذلك في تَولُّد العدد والمقدار، أو بالأحرى فيما إذا كانا قائمين في ذاتهما أو كانا أمرين ذِهنيَّين فقط. فربَّما كان العدد جنسًا من الأَجناس الأُولى؛ أمّا المقدار فيأتي بعد ذلك لكونه مُركَّبًا. ثُمَّ إنّ العدد من السَّواكن الثابتة، أمّا المقدار به في الحركة. / وإنّما نُرجِئ ذلك كلّه إلى بحث آخر، كما ذكرنا.

الذات. يجب في الذات، وهي الأولى، أن يكون الكيف من تُوابعها، فلا تستمدّ من بُنيانها، الذات. يجب في الذات، وهي الأولى، أن يكون الكيف من تُوابعها، فلا تستمدّ من بُنيانها، ولا تُدرِك بواسطة كمالها. وإلّا لاّ مُست مُتأخِّرة على الكيف وعلى الكمّ. ففي/ الدَّوات المُركَّبة التي تتألّف من عناصر كثيرة ويُحدث العدد والكيف فيها فُروقهما، إنّما نتبيّن كيفًا مع أمر يشترك بينها جميعًا. أمَّا في الأجناس الأولى فيجب ألَّا نجعل الفرق قائمًا بين بسائط مع أمر يشترك بينها جميعًا. أمَّا في الأجناس الأولى فيجب أنّي لست أعني ذاتًا مُعينَّة. فربّما لم ومُركَّبات، بل بين بسائط تكتمل الذات بها، / على أنّي لست أعني ذاتًا مُعينَّة. فربّما لم الكيف، إذ إنّها بلغت مقامها ذاتًا قبل وُقوح الكيف عليها. والكيف يأتيها من الخارج؛ أمَّا هي فتكون قد بلغت من تلقاء ذاتها ما هي عليه في ذاتها. غير أنّا في محل آخر، حكمنا على مُتمِّمات الذات أنّها كيف عن طريق يتم داخل الذات هي تَحقُّقاتها، ولا يكون للذات حالًا وانفعالًا إلّا ما كان تابعًا لها. أمّا الآن يتم داخل الذات هي تحقُّقاتها، ولا يكون للذات حالًا وانفعالًا إلّا ما كان تابعًا لها. أمّا الآن فنقول في ما يكون من الذات المُعيَّنة إنّه ليس من مُتمِّمات الذات بِحال. إن زدنا شيئًا من الذات ثابته من من الذات من حيث إنّه إنسان، لم تُؤثّر لهذه الزّيادة في الإنسان/ ذاته. فإنّ الذات ثابتة مُسبَقًا، قبل أن يأتيها الفصل النُّوعيّ، كما أنّ الحيوان ثابت، قبل أن يبلغ النُّطُق مقامًا.

الله الله الله الله الله الأربعة قد تممت الذات ولمَّا تُحوِّلها إلى ذات مُكيَّفة، بما أنّها لا تجعلها ذاتًا مُعيَّنة؟ ذلك لأنّ الحقّ هو جنس أوَّليّ كما ذكرنا. وواضح أنّ لهذا القول لا يختلف في الحركة والسُّكون ولا في الغيريّة والذاتيّة. ورُبَّما كان من الواضح أيضًا أنّ الحركة لا تُنشِىء الكيف هي ذاتها، على أنّ ما سنقوله يجعل/ الأمر على جانب أشدّ من الوُضوح. إن كانت الحركة هي تحقُّقها في ذاتها، وكان التَّحقُّق هو الحَقّ والأجناس من الأُولى بوجه عامً، لم تَغْدُ الحركة عارضًا يَطرأ. ثُمَّ ما دامت الحركة تَحقُّق الحَقّ مُحقَّقًا، فلا يُقال فيها إنّها من

١٠ مُتمّمات الذات، بل إنها هي الذات. فلا تهوي إلى مقام جنس مُتأخّر ولا إلى مقام/ الكيف، بل تُحصَى مع الذات في مقامها. إنّ الحقّ لا يكون حقًّا ثُمَّ يُصبِح مُتحرّكًا، أو يكون حقًّا ثمّ يُصبِح ساكنًا. وليس السُّكون حالًا من أحوال الحقّ، كما أنّ الذاتية ليست من المُتأخّرات وليست منها الغيريّة أيضًا. فإنّ الحقّ لم يكن أوَّلا ثُمَّ أصبح مُتعدِّدًا، بل كان في ذاته بما هو عليه في ذاته، أعني كان واحدًا مُتعدِّدًا. وإن كان مُتعدِّدًا أمسى مُنطويًا على الغيريّة، أو كان واحدًا مُتعدِّدًا لزمته الذاتيّة. / فحسب الذات لهذه الأجناس الأربعة. أمّا إذا أوشكت أن تتجاوز إلى الأسافل، فثمّة تَحديدات أُخر ليس شأنها أن تُحدِث ذاتًا فقط، بل ذاتًا بكيف وذاتًا بكمّ. فلْنقل في لهذه التَّحديدات إنّها أجناس، ولْكنّها ليست من الأجناس الأولى.

العَلاقة هي عَلاقة بين شيء وآخر، لا بين الشَّيء وبين ما يكون عليه في ذاته. والنِّسبة نسبة إلى العَلاقة هي عَلاقة بين شيء وآخر، لا بين الشَّيء وبين ما يكون عليه في ذاته. والنِّسبة نسبة إلى شيء آخر. أمّا «الأين» و«المتى» فإنهما عن ذلك المقام أبعد أيضًا. فإنّ «الأين» يقتضي وجود شيء في آخر، فصارا شيئين، في حين أنّه يجب في الجنس أن يكون واحدًا غير ذي تركيب فضلًا على أنّه ليس في الحق مكان والكلام هنا/ حول الحقائق الثابتة حقيقتها. أمّا إن كان في عالَم الحق ، فهو أمر يجب البحث فيه، ورُبَّما كان الجواب بالنَّفي هو الأحرى. وإن كان قياسًا ولم يكن مُجرَّد قياس بل قياسًا للحركة فإنّه ثنائيّ الحدّ وهو كلّ مُركَّب مُتأخِّر عن الحركة، فلا ولم يكن مُجرَّد قياس بل قياسًا للحركة فإنّه ثنائيّ الحدّ وهو كلّ مُركَّب مُتأخِّر عن الحركة، فلا يغدو مُستويًا مع الحركة في التَّقسيم حيثما تكون. أمّا الفعل والانفعال، فإنّهما في الحركة. / وإن كان الانفعال ثنائيّ الحدّ، فكلاهما غير بسيط. ثُمَّ إنّ المُلك ثنائيّ هو أيضًا، والوضع هو كون الشَّيء على حال من الأحوال في غير بسيط. ثُمَّ إنّ المُلك ثنائيّ هو أيضًا، والوضع هو كون الشَّيء على حال من الأحوال في شيء آخر، فحُدوده ثلاثة.

المنا الأولى، والعِلْم والروح أيضًا؟ إذا عنينا بالخير ذلك الأوَّل الذي نقول في حقيقته إنّها الخير المحض، لا يُقال فيها شيء بل نُشير إليها نحن بهذا الاسم لأنًا لا يسعنا أن ندلّ عليها بشيء آخر، فإنّه ليس جنسًا لشيء بحال. فإنّه لا يُقال في شيء سواء، / وإلّا غدا الشَّيء الذي يُقال الخير فيه هو الخير المقول في أنّه قبل الذات وليس في الذات. أمّا إذا عنينا بالخير كيفًا، فإنّ الكيف بوجه عامّ ليس جنسًا من الأجناس الأولى. ماذا إذًا؟ أليست حقيقة الحَقّ خيرًا؟ بلى! ولكن بمعنى آخر، لا بمثل ما يُقال في الأوَّل. ثُمَّ إنّ خيرًا لن يُلازِم الحَقّ كيفًا له، / بل يكون فيه. لكنًا قُلنا في الأجناس الأخرى إنّها في الحَقّ هي أيضًا، ولأنّ كلًا منها كان معنى مُشتركًا يُرى في أشياء الأجناس الأخرى إنّها في الحَقّ هي أيضًا، ولأنّ كلًا منها كان معنى مُشتركًا يُرى في أشياء

كثيرة، فإنّه كان جنسًا. وإن كنّا نُشاهِد الخير في كلّ جزء من أجزاء الذات أو الحَقّ أو في مُعظَم هٰذه الأجزاء، فلماذا لا يكون جنسًا وهو جنس من الأجناس الأولى؟ أجل إنّه في الأجزاء كلّها، ولكن ليس على حال واحدة، بل/ قد يكون خيرًا من المقام الأوَّل أو الثاني أو ما بعد ذلك. ونحن هنا بين أمرين: فإمًا أن ينبعث شيء من آخر أو مُتأخِّر عن مُتقدِّم، وإمّا أن تنبعث الأشياء كلّها من الواحد الذي هو وراء الحَقّ، على أن تختلف في أخذها عنه باختلاف طبائعها. وإن أردنا أن نجعل الخير جنسًا، فهو جنس مُتأخِّر. فأن يكون الشَّيء خيرًا هو أمر مُتأخِّر عن الذات وعمّا يكون عليه الشَّيء في ذاته، / حتى ولو كان هذا الأمر للشَّيء لازمًا. أمّا تلك الأجناس فإنّها من الحَقّ في صميمه، ومن حيث إنّه حَقّ، وهي تمتّ إلى الذات بصِلَة. ذلك بأنّ فوق هذه الأمور ما يقوم وراء الحَقّ، ما دام الحَقّ والذات لا يسعهما إلّا أن يكون واحدًا مُتعدّدين، إذ لا بُدّ للحَقّ من أن يكون مُنطوبًا على تلك الأجناس التي أحصيناها ومن أن يكون واحدًا مُتعدّدًا. على الرغم من أن يكون مُنطوبًا على تلك الأجناس التي أحصيناها ومن أن يكون واحدًا مُتعددين، وإن كان ذلك إلى الواحد، وبأنّ في ذلك خير الحَقّ بالذات، حتّى يُصبح بذلك في مثال الخير. وإن كان ذلك كذلك أمسى الخير الذي في تَحقُّ الحَقّ نحو الخير مُتَّجِهًا. وخير الحَقّ بهذا المعنى إنّما هو كذلك أمسى الخير الذي في تَعقُّ الحَقّ نحو الخير مُتَّجِهًا. وخير الحَقّ بهذا المعنى إنّما هو حياته، أعني حركته. ولقد استبانت لنا الحركة جنسًا من الأجناس الأولى. /

الم المسن، فإن كتًا نعني به الحسن الأوَّل، كان قولنا فيه قولنا في الخير الأوَّل أو قولًا على غراره. أمّا إذا قصدنا به ما يقع على المثال كأنّه بهاؤه، فإنَّا نقول في هٰذا البهاء إنّه لا يكون هو هو هو هو هو هو هو الأشياء كلّها وإنّ بهاء الحقق أمر مُتأخِّر على الحقق. وإن كتّا لا نعني بالحسن إلّا الذات فقط، فيقال فيه ما قيل في الذات. وإن/ عرفناه بالنّسبة إلينا عندما نُشاهِده لإحداثه فينا انفعالًا من نوعه، فإنّ فعله إنّما هو حركة آنذاك، وهي حركة ولو كان الفعل مُوجَّهًا إلى الواحد الأوَّل. أمّا العِلْم فإنّه حركة هو أيضًا وحركة تندفع من تلقاء ذاتها، إذ إنّه إبصار للحقق وفعل في حدّ ذاته؛ لكته ليس بِمَلكة. فيصنَّف مع الحركة إذًا، أو إن شئت، مع السُّكون، أو أيضًا مع حدّ ذاته؛ لكته ليس بِمَلكة. فيصنَّف مع الحركة إذًا، أو إن شئت، مع السُّكون، أو أيضًا مع مزيجًا، أمر مُتأخِّر. هٰذا وإن الروح الذي يُدرِك الحق بالعِرفان، وهو مُركِّب من أمور كثيرة، ليس جنسًا من الأجناس الأولى. فإنّ الروح الذي شعل الروح؛ فلا نجده بين الأجناس الأولى، أمّا الحدل الحق والفضيلة/ بوجه عام، فإن ذلك كله من أفعال الروح؛ فلا نجده بين الأجناس الأولى، فإن ذلك كله من أفعال الروح؛ فلا نجده بين الأجناس الأولى، بل يُشكِّل أنواعًا مُتأخِّرة على الجنس.

الله المنافعة على المنافعة ال

النّوع الخاص من العِلْم قبل أن تبرز أجزاؤه. فإنّ العِلْم أن يغدو مُحدِث فيها تأثيرًا مهما يكن، حتى لا يُمسِي روحًا مُعيّئًا، مثلما يكون الأمر في العِلْم أن يغدو مُجزّأً إلى أنواعه، وفي النّوع الخاص من العِلْم قبل أن تبرز أجزاؤه. فإنّ العِلْم الكُلّيّ ليس شيئًا من أجزائه، وهو يتّسع النّوعية فإنّها كالمجزء منه بالفعل، / والأجزاء كلّها بالقُوّة. تلك هي حال العِلْم الكُلّيّ. أمّا العُلوم النّوعية فإنّها كامنة بالقُوَّة في العِلْم الكُلّيّ، وتشتمل على ما يكون من نوعها، على أنّها العِلْم الكُلّيّ بالقُوّة. فقد يُقال فيها إنها العِلْم الكُلّيّ، وهي ليست جزءًا من أجزائه؛ أمّا العِلْم الكُلّيّ اللّهُ قلّ ما يجب فيه هو أن يبقى في ذاته لا تشوبه شائبة. وكذلك نقول في الروح إنّه الروح الكُلّيّ من ناحية وهو قبل الأرواح الجزئيّة الثابتة فعلًا، وإنّه لهذه الأرواح من الناحية الأخرى. فالأرواح الجزئيّة حافلة بالأشياء كلّها، والروح المُحلِّق فوقها يمدّها بما لديها. إنّه لطاقتها وهو ينطوي عليها بشُموله الكلّيّ، على أن تعود لهذه الأرواح الجزئيّة وتنطوي بدورها على الروح الكلّيّ في اشتمالها على جزئيّات الأمور، كما/ أنّ العِلْم الخاص ينطوي على العِلْم الكُلّيّ. فيكون الروح الأعظم قائمًا في ذاته، ويغدو كلّ روح من الأرواح الجزئيّة قائمًا في ذاته الإدورة الجزئيّة، كما أنّه يكون بِدَوره كامئًا في ذاته بدوره أيضًا، على أن يعود الروح الكُلّيّ ويُحيط بالأرواح الجزئيّة، كما أنّه يكون بِدَوره كامئًا في ذاته بدوره أيضًا، على أن يعود الروح الكُلّيّ ويُحيط بالأرواح الجزئيّة، كما أنّه يكون بِدَوره كامئًا

فيها. وبذلك كلّه يغدو كلّ روح من الأرواح الجزئيَّة قائمًا في ذاته وفي غيره، ويغدو الروح الكُلِّيّ هو أيضًا قائمًا في ذاته وفي الأرواح الجزئيَّة. فالأرواح الجزئيَّة كلّها كامنة/ بالقوَّة في الروح الكُلِّيّ القائم في ذاته. فيكون هو الأرواح كلّها بعضها مع بعض فعلًا، ويكون كلّ روح جزئيّ على حياله بالقُوَّة، ويغدو كلّ من الأرواح الجزئيّة ما يكون هو عليه في ذاته فعلًا والروح الكلّيّ بالقوة. وبقدر ما يكون الروح الجزئي ما يقال فيه، يمسي فعلًا ذلك الذي يقال فيه. أما من حيث إنه ثابت في الروح الكلّي ثبوته في جنسه، فهو هذا الروح الكلّي بالقوّة. / ثُمَّ إنّ الروح الكلّي يوره من حيث كونه جنسًا، هو طاقة الأنواع كلّها التي تقع تحته، وليس شيئًا الروح الكلّي يدوره، من حيث كونه جنسًا، هو طاقة الأنواع كلّها التي تقع تحته، وليس شيئًا الأمور الجزئيَّة. وما دامت الأرواح الجزئيَّة ثابتة حقًّا وكان كلّ منها بمنزلة النَّوع، وجب في الفعل المُنبعِث من الروح الكلِّيّ أن يكون سببًا لها.

٢١ وكيف يبقى هو ذاته واحدًا مثلما دُلّ عليه كلامنا، ثُمٌّ يُحدِث تلك الأُمور الجزئيَّة؟ لهذا يعود إلى السُّؤال عن الأجناس الأربعة كيف تنبعث منها الأنواع التي يُقال فيها إنَّها تابعة لها. أنظُر إلى لهذا الروح الكبير العظيم! ليس حافلًا بالقول، بل بالمعرفة، وهو الأشياء كلُّها وروح ه كلّه، ليس روحًا جزئيًّا أو خاصًّا. أمعِن النَّظر فيه كيف ينطوي على الأشياء التي تخرج/ منه كلُّها. إنَّ لديه العدد يُشاهِده في ما يُشاهِد، وهو واحِد مُتعدِّد. وهذا العدد إنَّما هو تعدُّد قُواه، وما أعجبها قُوَّى لا تني ولا تكلِّ. وهي قُوَّى لا تشوبها شائبة، فلا غَرْوَ إن كانت في مُنتَهي العظمة، وكأنَّها زاخرة. إنَّها للقُرَى حقًّا، ليس لها حدّ إليه تنتهي. ذاك هو الروح الذي لا يُحَدّ ١٠ بِحَدّ، فهو اللانهاية وهو العِظَم. / حتّى إذا ما شاهدت لهذا العِظَم مع ما يكون عليه من حسن الذات ومع ما يُحيط به من نور وسناء، وشاهدته أثناء انتشاره في الروح، أدركت الكيف أيضًا مُنوَّرًا. أمَّا المقدار الذي يصحب الفعل المُتَّصل في استرساله، فإنَّه يظهر هو أيضًا لعيانك ثابتًا ١٥ في سُكونه. وينتج عن ذٰلك كلّه شيء واحد، ثُمَّ شيئان، / ثُمَّ ثلاثة، ما دام المقدار مثل الكمّ كلّه بأبعاد ثلاثة. ثُمَّ إذا سار الكمّ المُشاهَد وصاحبَه الكيف، واجتمعا وأصبحا كأنَّهما شيء واحد ظهر الشَّكل حينذاك. لهذا وإن أقبلت الغيريَّة وفصلت الكمِّ عن الكيف، نشأت الفُروق بين ٢٠ الأشكال مُصطحبَة بالكيفيّات الأُخر. وتأتي الذاتيّة/ مع الغيريّة فتُحدِث التَّساوي، في حين أنّ الخلافيّة تنفيه في الكمّ والعدد والمقدار. من لهذا كلّه تنشأ الدُّوائر والمُربّعات والأشكال المُؤلَّفة من أبعاد غير مُتساوية، ومنه أيضًا ينشأ في العدد التَّماثل وعدمه، والشُّفع والوِتْر. ٢٥ وما دامت حياة الروح حياة روحانيّة وتَحقُّقًا ليس فيه نُقصان، / فلن يفوتها شيء ممّا نتبيّنه نحن عملًا روحانيًّا، بل تشمل بقُوَّتها الأشياء كلّها على أنّها كلّها حقائق، وبالوجه الذي يسعها أن

تكون معه في حوزة الروح. أمّا كونها في الروح فمثل كونها في العِرفان على ألّا يكون العِرفان الكامن في التَّفكُّر. فلا يفوته شيء من البُني المعنويَّة، بل إنَّه ذاته بمَثابة بُنية معنويَّة واحدة، ٣٠ عظيمة كاملة مُشتمِلة على البُّنَي المعنويَّة كلِّها، يجتازها منذ أوائله. / أو الأحرى بالقول فيه دائمًا إنّه قد اجتازها، إذ إنّ الاجتياز لا يصحّ فيه حقًّا. ومهما يكن الوجه الذي ننظر منه، فإنّ كلّ ما نُدرِكه بالتَّفكير من الحقائق في الطَّبيعة، نجده قائمًا في الروح بدون تَفكُّر. الأمر الذي يحملنا على الاعتقاد في الروح أنَّه صُنْع الحَقِّ وقد انتهى من التَّفكُّر، مثلما تكون الحال في البُنَي ٣٠ المعنويَّة التي تَحدث في الحيوان . / فإنّ خير ما يدلّنا عليه التَّفكُّر وهو على أشدّه عُمقًا وتبيانًا ، نجده كلُّه فيما يكون عليه، كامنًا في البُّنِّي المعنويَّة قبل كلِّ تفكُّر. وما عسانا أن نتوقُّع من الأُمور المُتقدِّمة على الطَّبيعة المُحلِّقة فوق ما تنطوي عليه الطَّبيعة من بُنِّي معنويَّة؟ فإنَّ الذات ٤٠ في عالَم هذه الأُمور ليست إلّا الروح. والحَقّ هنالك، مثل الروح، ليس أمرًا مُستحدّثًا./ فتَغدو الحال على خير ما يُرام ولا عناء، ما دامت الذات مُنسِجمة مع الروح، فلا يتحقَّق إلَّا ما يريده الروح ويكون ما يتحقَّق هو الروح بالذات. ولذُّلك كان الروح هو الحَقِّ والأوَّل إذ إنَّهما لو انبثقا من شيء آخر لكان لهذا الشُّيء هو الروح ذاته. وخُلاصَة القول هي أنَّ الأشكال كلُّها ظاهرة في الروح والكيف كلَّه أيضًا. على أنَّ لهذا الكيف ليس كيفًا مُعيَّنًا، وما كان شأنه أن يقوم ٤٥ في الوحدة ما دام مُنطويًا على حقيقة غيره، / بل هو واحد ومُتعدِّد إذ إنَّا نجد فيه الذاتيَّة أيضًا. فإنّ الحَقّ واحد ومُتعدِّد، وهو كذلك مُنْذ البداية بحيث إنّك تجد الوَحدة والتَّعدُّد في الأنواع كلُّها: تعدُّد في المَقادير وفي الأشكال وفي الأكياف. ولا يجوز استثناء شيء من لهذه القاعدة إذ ٥٠ إنّ الكلّ في الملأ الأعلى كلّ كامل وإلّا لما استوى كلًّا. / ثُمَّ إنّ في الحَقّ، إلى جانب الأشكال والكيف، حياة تجرى أو بالأحرى تُرافِق الحَقّ من أيّ وجه نظرت إليه. فلا بُدَّ، بعد ذٰلك، من أن ينشأ الحيوان في كلِّ صوبٍ وناحية ؛ فتكون الأجسام بحُضور الكيف والهيولي. تنشأ الأشياء كلُّها باستمرار إذًا ثمَّ تبقى ويشملها الأبد في كيانها، على أن يقوم كلِّ شيء على حياله بما يكون هُ هُ هُو عَلَيْهُ فَى ذَاتُهُ، ثُمَّ تَعُودُ فَيَتُوحَّدُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضَ. / لهذا هُو الروح: إنّه بمنزلة شبكة تَضُمُّ الأشياء كلُّها في شيء واحد وقد تآلف بعضها مع بعض. وإن كان مُنطوِيًا على الحقائق كلُّها، فإنّه الحيوان الكامل، أعنى الحيوان بالذات. أمّا الحقيقة التي تنبثق منه، فإنّه يعرض لها وجهه حتّى تراه، ويُتيح لها أن يُقال فيها بالصُّوابِ إنّها أصبحت أمرًا روحانيًّا.

الحال، إنّما يُدرِك المعاني في الحيوان الكامل، فيرى كيف تكون وما هو عددها». ثُمَّ إنّ التقل بعد الروح، وقد تنطوي في أيضًا على المعاني بقدر ما تكون نفسًا، لكنّ لهذه

المعاني تبدو لها على وُضوح أشدّ إذ شاهدتها في ما يكون مُتقدِّمًا عليها. وكذُّلك القول في ه روحنا، إذا نظر في ذاته شاهد فقط؛ / أمّا إذا نظر في ما كان قبله فقد شاهَد أنّه يُشاهِد أيضًا. والواقع هو أنّ ذٰلك الروح الذي قُلنا فيه إنّه «يُشاهِد» ليس مُنفصِلًا عن الأمر الذي يتقدَّمه ومنه انبثق. وما دام هو أمرًا مُتعدِّدًا مُنبثِقًا من أمر واحد ومُنطويًا على حقيقة الغيريّة مَصحوبًا بها، ١٠ كان في ذاته أمرًا مُتعدِّدًا. بَيْد أنَّه ما دام الروحُ الواحد وهو مُتعدِّد، / كان بالضَّرورة ذاتها مُحدِثًا للأرواح الكثيرة. على أنّه لا يسعنا أن نُدرِك فيه الأحد عددًا وفردًا؛ إنّما نُدرِك فيه النَّوع لأنه مُنزَّه عن الهيولي. ولهذا ما يُورِّي عنه أفلاطون بقوله إنّ «الذات تتجزّاً إلى ما لا نهاية له». فإنّا ما دُمُنا ١٥ مُستمّرين في التَّجزُّو من نوع إلى آخر، مُنطلِقين من الجيش مثلًا، / فاتنا الحدّ الذي لا نهاية له، إِذَ إِنَّ التَّجَزُّو آنذاك يُحدُّد بالأنواع المُتولَّدة. أمَّا النَّوع الأخير الذي لا يُجزَّأ إلى أنواع، فهو الأشدّ تحقِّقًا لما لا نهاية له. ولهذا هو معنى قوله: «ينبغى حينذاك أن يُخلَى بينها وبين اللانهاية، وأن تُترَك على شأنها». بَيْد أنَّا ما دُمْنا مع الأفراد في ذاتها فإنَّا لا نزال في اللانهاية؛ أمَّا إذا ٢٠ شملناها بالوَحدة، فإنَّها تعود وتخضع للعدد. إنَّ الروح/ ينطوي إذًا على ما يتأخُّر عليه، أعنى التَّفْس، ممّا يُؤدِّي إلى أنّ التَّفْس محصورة بعدد هي أيضًا، وذٰلك حتّى آخر جزء من أجزائها. لْكُنَّ لَهٰذَا الجزء الأخير لا ينتهي أبدًا إلى حدٍّ. ثُمَّ إنَّ الروح على لهذه الحال هو جزء، ولو كان مُنطويًا على الأشياء كلُّها وكان الكلِّ، وإنَّ الأرواحِ المُتجزِّئة منه أجزاء قائمة فعلًا وحقًّا ما دام ٢٥ هو ذاته جزءًا حقًّا. أمَّا النَّفْس فتكون جزءًا/ من جزء على أن تغدو تَحقُّقًا مُنبثِقًا من الروح. إذا ما أجرى الروح تَحقُّقاته في ذاته كانت الأرواح الأُخرَى مُحقَّقاته إذًا؛ أمَّا إذا دفع تَحقُّقه من ذاته إلى الخارج، فالأنْفُس تكون حينتلًا. وإن أجرت النَّفْس تَحقُّقًا من حيث إنّها جنس أو نوع نشأت التُّفوس الأُخَر أنواعًا لها. ثُمَّ إنَّ لهذه التُّفوس ضربين من التَّحقُّقات: إذا وجُّهت التَّفْسُ وجهها إلى الملأ الأعلى كانت روحًا، وإذا وجَّهت وجهها إلى العالَم الأدنى كانت بقدر هُبوطها قُواها ٣٠ الأُخرَى. / على أنَّ القُوَّة الأخيرة من قُواها تكون قد اتَّصلت بالهيولي وعَمَرتها بالصورة، كما أنَّ جانبها الأدنى لا يمنع كلِّ ما بقي منها من أن يكون في الملأ الأعلى. بَيْد أنَّ ما يُقال فيه إنّه أسفلها إنّما يكون ارتسامًا لها، غير مفصول عنها، بل يكون بمنزلة ما ينعكس في المرايا ٣٥ والأصل المرئيّ حاضر خارجَ المرآة./ ولكن يجب في لهذا الأصل القائم خارج المرآة أن نفهم الوجه الذي يكون عليه. إنَّ العالَم الروحانيِّ يمتدُّ إلى ما قبل لهذا الارتسام، وإنَّه، عالمًا، كمال كلَّه ما دام مُؤلَّفًا من الروحانيّات كلُّها. ثُمَّ إنَّ عالَمنا صورة له وهو مثله حيوان في ذاته بقدر ما يسعه أن يحفظ فيه صورة الحيوان. مثل ذلك مثل رسم أو انعكاس في الماء لشيء نعتقده ٤٠ مُتقدِّمًا على الرَّسم أو على الماء . / أكن الصورة المُرتسِمة في الرَّسم أو في الماء ليست الأصل الخارج في طرفيه، الطَّرف الذي يَعمر بالصورة، والطَّرف المعمور بها. إنَّما الصورة المُرتسِمة

هي لهذا الطَّرف الأخير. وكذَٰلك الأمر في صورة العالَم الروحانيّ: لا تنطوي على ارتسام صانعها بل على ارتسام الأُمور التي يشتمل لهذا الصانع عليها. وإنّ الإنسان لَمِن لهذه الأُمور هو والحيوان تختلف أنواعه. أجل، إنّ الصانع حيوان هو أيضًا، / ولْكنه حيوان بمعنى آخر، وكلاهما في العالَم الروحانيّ.

## الفصل الثالث

( ( )

## في الحَقّ وأجناسه (المقال الثالث)

١ أَذْلَكَ هُو رَأَيْنَا فِي الذَّاتَ إِذًا، ولقد ذكرنا الوجه الذي يتلاقى فيه مع مذهب أفلاطون. فينبغي لنا الآن أن نبحث في العالَم الحِسِّيّ هل يجب أن نُثبت فيه الأجناس التي أثبتناها في العالَم الروحانيّ. وإن جعلنا عدد الأجناس الحسّيّة زائدًا على عدد الروحانيّة كنا أيضًا بين أمرين: إمّا أن يكون ما هنا مُختلِفًا عمّا هنالك اختلافًا تامًّا، وإمّا أن يكون بعضه مثل ما هنالك وبعضه الآخر ه مُختلِفًا عنه . / على أنّ القول في الأجناس إنّها هي ذاتها هنا وهنالك يعني كونها كذُّلك بالقياس والاشتراك في الاسم. وهو أمر يَستبين بعد اطِّلاعنا على تلك الأجناس. لهذا وإنَّا نشرع أوَّلًا بما يلى: ما دام بحثنا بحثًا في المحسوسات، والمحسوس محصورًا في لهذا العالَم، أصبح ١٠ موضوع بحثنا هو لهذا العالَم لا محالة. فينبغي أن نُجزِّيء طبيعته، / ونُميِّز بين الأُصول التي يتألُّف منها فنُصنِّفها أجناسًا. مثل ذٰلك مثلما لو جزَّأنا الصُّوت وهو لا نهاية له إلى أجزاء محدودة. فإنّا نحصر بحَدِّ واحد ما نراه باقيًا على ذاته بين الأجزاء الكثيرة، ثمّ نعود فنُثبت حَدًّا ثانيًا ثُمّ حدًّا ثالثًا ولهكذا دَواليك حتّى ننتهي إلى عدد مُعيَّن، فنُصنِّف كلّ حدٍّ من لهذه ١٥ الحُدود. أمّا الحَدُّ الواقع فوق الأفراد فنُسمِّيه نوعًا، في حين أنّا نُسمِّي/ جنسًا الحَدّ الواقع فوق الأنواع. أمّا الصُّوت فيسعنا أن نردَّ إلى الوَحدة كلّ ما يظهر منه بعضه مع بعض وكلّ نوع من أنواعه، ونقول في ذٰلك جميعًا إنّه «حرف» تارة أو «صوت» تارة أُخرى. أمّا ما نحن في صدده، فإنّ الأمر يستحيل علينا، كما أثبتناه سابقًا. ولذُّلك وجب البحث عن أجناس تكون بعدد أوفر. ثمّ إنّ الأجناس في لهذا العالَم تختلف عن التي في العالَم الروحانيّ ما دام العالَمان مُختلِفين، لا ٢٠ يُطْلَقُ عليهما اللَّفظ الواحد/ بالتَّرادُف بل بالاشتراك في الاسم. وإنَّما لهذا العالَم صورة لذلك. لهذا وإنَّ عالَمنا إنَّما هو قائم في مزيج وتركيب، فهو جسم من ناحية ونفس من الناحية الأُخرَى؛ إذ إنَّ الكلِّ حيوان. أمَّا النَّفْس في حقيقتها فإنَّها قائمة في عالَم الروح ولا تنسجم مع ما نعرفه ٢٥ بالذات الحسِّيَّة في بُنيانها، فيجب عزلها عن بحثنا هنا مهما صعب الأمر علينا. / مثل ذٰلك كما لو أردنا أن نُرتِّب أهل مدينة حسب المقامات أو الصِّناعات مثلًا، فإنَّا ندع الدُّخَلاء من سُكَّانها

جانبًا. أمّا الأحوال التي تُصاحِب الجسم أو تقع بوساطته فتطرأ على النَّفْس، فإنّا نُدقِّق النَّظر ٣٠ فيها بعد ذٰلك،/ فنُبيِّن الرّتبَة التي ينبغي أن نجعلها لها عندما نبحث في الأُمور الحسِّيَّة.

٢ لهذا وينبغى أن نُمعِن النَّظر أوَّلًا في ما يُعرَف بأنّه الذات مع التَّسليم بأنّها لا تُقال في الجسم حقًّا إلّا بالاشتراك في الإسم. أو إن شئنا فلنقل إنّ لفظة «ذات» لا تنطبق بحال على مفهوم الأُمور التي تجري، بل القول الصَّحيح في لهذه الأُمور هو إنَّها تصير. ثمَّ إنَّ الأُمور الخاضعة ه للصَّيرورة يختلف بعضها عن بعض. فإنَّ الأجسام تُردُّ إلى الوَحدة، فمنها البسيط/ ومنها المُركَّب؛ ثمَّ الأعراض أو اللَّوازم، نُقبِل عليها هي أيضًا فنفصل بعضها عن بعض. أو إنَّا نُميِّزه، في تقسيمنا، بين الهيولي والمِثال الواقع عليها فنَعُدّ جنسًا كلًّا من الطَّرفين على حِدَة، أو نَعُدّهما واقعين كليهما تحت جنس واحد على أنّ كلًّا منهما ذات بالاشتراك في الإسميَّة أو الصيرورة. ولْكن ما عسى أن يكون الوجه الجامع بين الهيولي والمثال؟ بأيِّ ١٠ معنى تكون الهيولي جنسًا، وما هي الأُمور التي تشتمل عليها جنسيًّا؟ / فما عسى أن يكون فصلها النُّوعيِّ؟ بل ما عسى أن تكون الرُّتبَة التي ينبغى أن نجعل فيها المُركَّب من الهيولي والمثال كليهما؟ إن كان المُركَّب من الطَّرفين هو الذات الجسميَّة عينها، ولم يكن كلِّ منهما جسمًا، فكيف نُصنِّفهما مع المُركِّب منهما في المقام الواحد ذاته؟ كيف تكون حُروف لفظة ما ١٥ من مقام هذه اللَّفظة؟ أمَّا إذا انطلقنا من الأجسام، غَدا انطلاقنا/ كأنَّه مُنبعِث من أجزاء اللَّفظة، لا من حُروفها. ولْكن لماذا لا نلجأ إلى المُقايَسة بين ما يكون في لهذا العالَم وما هو ثابت في عالَم الروح؟ حتّى وإن لم يكن التَّقسيم واقعًا على الأشياء ذاتها، فإنّا نقول في الهيولي إنّها تحلّ محلِّ الحقِّ هناك، وفي المثال إنَّه يحلُّ هنا محلِّ الحركة هناك. على أنَّ المثال بمنزلة الحياة ٢٠ للهيولي وتكميلها؛ أمّا استقرار الهيولي في ذاتهما فبمثابة السُّكون في الملأ الأعلى. / ولماذا لا نُسلِّم بو جود الذاتيَّة والغيريَّة أيضًا ما دامت الغيريَّة والخِلافيَّة بأن تكون في لهذا العالَم أحرى؟ نُجيب أوَّلًا أنَّ الهيولي لا تحصل على المثال وتتلقَّاه بمعنى أنَّه حياتها أو تحقُّقها؛ بل يقع المثال عليها من الخارج على أنّه ليس منها. ثمّ إنّ المثال في عالَم الروح تَحقُّق وحركة، إذ إنّ الحركة هنا/ شيء آخر وهي عَرَض. فأولَى بالمثال أن يكون استقرارًا للهيولى حتى لكأنه سُكونها، ما دام يضبطها بِحَدّ مع أنّها لا حَدَّ لها. لهذا وإنّ الذاتيَّة والغيريَّة هناك إنّما يقعان على أمر واحد هو حَقًّا ذاته وغيره، في حين أنّ الغيريَّة هنا إنّما تكون في الاشتراك مع شيء آخر وبالإضافة إليه. ٣٠ فالذاتيَّة والغيريَّة أمر يكون في المُتأخِّرات حينذاك، وليس مثلما نجده عليه في الملأ الأعلى./ وأخيرًا كيف يكون للهيولي سُكون وهي تمتدُّ إلى المقادير كلُّها وتتلقَّى صُوَرها من الخارج، وليس بوسعها مع لهذه الصُّور أن تُولِّد الأشياء الأُخرى؟ يجب في لهذا التقسيم إذًا أن نعدل عنه.

٣ ما عسانا نقول إذًا؟ فليكن تقسيمًا أوَّلًا على نحو ما يلي: الهيولي ثمّ المثال، ثمّ المزيج من الطَّرفين، ثمَّ ما يتعلَّق بلهذه الأُمور كلُّها. أمَّا ما يتعلَّق بلهذه الأُمور فمنه ما يُقال فيها فقط، ومنه ما يطرأ عليها عَرَضًا. وبين ما يطرأ على تلك الأُمور الثَّلاثة عَرَضًا، منه ما يقع فيها، ومنه ما تقع هي فيه، / أو يكون تَحقُّقها أو حالًا لها أو تابعًا من توابعها. ثمّ نقول في الهيولي إنّها الأمر المُشترَك بين الذَّوات كلِّها، وليست هي جنسًا لأنَّها لا تنطوي على فُصول إلَّا إذا كانت فُصولها في أنَّها تحمل في جنباتها صورة النار تارةً وصورة الهواء طورًا. أمَّا إذا اكتفينا، للقول ١٠ في الهيولي إنَّها جنس، بكونها الأمر المُشترَك بين الأشياء التي تكمن فيها، / أو بكونها في مثابة الكلِّ بالإضافة إلى أجزائه، كان للجنس معنى آخر آنذاك. فضلًا على أنَّ العنصر واحد هو أيضًا بهٰذا المعنى، فبوسعه أن يكون جنسًا هو أيضًا. أمّا المثال فإنّ الوصف بأنّه مثال «مُتعلِّق بالهيولي» أو «في الهيولي» يفصله، مثالًا، عن مُثُل أُخرى، ولكنّه لا يشتمل على حقيقة ١٥ المثال كلُّها في ذاتها. وإن ذهبنا في المثال إلى أنَّه ما يحدث الذات، / وفي البُّنيَّة المعنويَّة إلى أنَّها الأمر الذاتيِّ في المثال، ذهبنا إلى ذٰلك ولمَّا نقل في الذات على أيِّ وجه ينبغي أن نفهمها. أمَّا المركَّب من الهيولي والمثال فإن كان هو الذات فقط، لم يكن المثال ذاتًا ولا الهيولي. وإن كان كلِّ منهما ذاتًا مثل المُركَّب، وجب البحث عن المعنى الجامع بين الثَّلاثة. فإنّ مُجرَّد ما يُقال فيها يقع في مقولة الإضافة مثل كون الشَّيء سببًا أو كونه عنصرًا. ثمّ إنّ ما ٢٠ يطرأ على الهيولي/ عَرَضًا فمنه الكمُّ ومنه الكيف بمقدار ما نجدهما فيها. أمَّا ما تقع فيه تلك الثَّلاثة فالمكان والزَّمان مثلًا، وأمَّا تحقُّقاتها وأحوالها فمثل الحركة، وأمَّا توابعها آخر الأمر فمثل المكان والزَّمان أيضًا: فالأوَّل يَلزَم المُركَّب والثاني يَلزَم الحركة. وإذا جمعنا تلك الثَّلاثة ٢٥ في الوَحدة وجدنا الأمر المُشترَك بينها/ وهو الشَّيء الحسِّيِّ الذي هو ذات بالاشتراك في الاسم. ثمّ تلي الأُمور الأُخرى: الإضافة والكمّ والكيف والكون في الزَّمان وفي المكان والحركة. أو إن أدخلنا المكان والزُّمان في الحُسبان، أصبح الكون في الزَّمان وفي المكان في الفُصول، فيكون لدينا خمسة أجناس، على أنَّ الأجناس الأولى الثَّلاثة تُشكِّل جنسًا واحدًا. ٣٠ وإن لم تكن لهذه الثَّلاثة واحدًا، فلدينا الهيولي والمثال والمُركَّب منهما،/ والإضافة والكمّ والكيف والحركة. بل يجوز ردُّ الثَّلاثة الأخيرة هنا إلى المُضاف إذ إنَّه أوسع منها شمولًا.

غما عسى أن يكون الشَّيء الواحد الذي يبقى على ذاته دائمًا في لهذه الأُمور الثَّلاثة، المثال والهيولى والمُركَّب، ثمّ ما الذي يجعل لهذه الثَّلاثة هي والذات القائمة بينها شيئًا واحدًا؟ الأنها من وجه ما، محل للأشياء الأُخرى؟ لَكنّ الظاهر في الهيولى أنّها هي محلّ المثال وكرسيّه، فلا يكون المثال في الذات بعد ذلك. ثمّ إنّ المُركَّب هو محلّ الأشياء الأُخرى

 ه كلّها ومقامها، فيُصبح المثال/ مع الهيولي محلًّا للمُركّبات أو للمُتأخّرات على المُركّب كلّها، مثل الكمّ والكيف والحركة. أو لأنّها لا تُقال في غيرها؟ فإنّ الأبيض والأسود يُقالان في غيرهما، ما دام الأبيض يُقال في الشَّيء الذي أصبح أبيض. ثمّ إنّ الضِّعف يُقال في غيره؛ ١٠ ولست أعنى أنّه يُقال في النِّصف، بل أعنى قطعة خشب يُقال الضِّعف فيها./ والأب يُقال في غيره هو أيضًا، من حيث إنّه أب، وكذلك الأمر في المعرفة لدى من تكون فيه المعرفة. ثمّ إنّ المكان حدٌّ لغيره والزُّمان قياس لغيره. أمّا النار فلا تُقال في غيرها ولا الخشب من حيث إنّه خشب، ولا الإنسان ولا سقراط ولا الذات المُركَّبة بوجه عامّ، ولا المثال الذي هو من قبيل ١٥ الذات لأنّه ليس في غيره حالًا له . / فإنّه ليس مثال الهيولي، بل جزء في المُركّب من المثال والهيولي، في حين أنَّ مثال الإنسان إنَّما هو والإنسان شيء واحد. ثمَّ إن الهيولي جزء من كلُّ هي أيضًا فهي جزء في غيرها من حيث إنّه الكلّ لا من حيث إنّ ما تُقال فيه هو شيء يختلف عنها ٧٠ حقًّا. أمَّا الأبيض فإنَّه ما يُقال في غيره. إنَّ ما يكون منه شيء آخر ويُقال في لهذا الشَّيِّ/ ليس ذاتًا إذًا. فالأمر الذي يقوِّم ذاتًا هو الأمر الذي يكون في ذاته من ذاته أو، إن كان جزءًا في شيء هو على ما وصفنا، كان للهذا الشَّيء مُتمِّمًا عن مُتمِّماته. وما دام المُركَّب قائمًا، كان كلُّ جزء من جزئيه أو الجزءان كلاهما من ذاته في ذاته؛ أمّا بالإضافة إلى المُركَّب فإنّهما يُقالان فيه من وجه آخر. نعم قد يُقال بالإضافة إلى غيره من حيث كونه جزءًا، ولَكتُه يُقال في حدِّ ذاته مثلما ٢٥ هو عليه في ذاته على أنّه ذو حقيقة وكينونة خاصّة/ ولا يُقال في غيره. هٰذا وإنّا نقول في الهيولي إنَّها محلَّ، ونقول ذٰلك في المثال وفي المُركَّب أيضًا، وكون الثَّلاثة كلِّ منها هو معنى مُشترُك يجمع بينها. إلَّا أنَّ الهيولي محلَّ للمثال من ناحية، والمثال مع المُركَّب محلَّ للأحوال من الناحية الأُخرى. وإن شئنا فلنقل إنّ الهيولي ذاتها ليست محلًّا للمثال، لأنّ المثال ليس إلَّا ٣٠ تكميلًا لها بقدر ما تكون هيولي/ وتكون بالقُوَّة. ثمّ إنّ المثال بِدَوره ليس قائمًا فيها. فإنّه إذا ائتلف أمر مع غيره في وَحدة ما، لا يُقال في كلّ من الأمرين إنّ كلًّا منهما في الآخر، بل يكون الطَّرفان معًا محلًّا لغيرهما. فالإنسان مثلًا، بما فيه الإنسان الفرد المُعيَّن إنَّما هو محلّ للأحوال، وهو، محلًّا، ثابت قبل التَّحقُّقات والتَّوابع. من الذات إذًا تنبع الأُمور الأُخرَى، ٣٥ وإنَّما بوساطة الذات تكون. / فالذات هي ما يقع الانفعال عليه وما تنبعث منه الأفعال.

٥ كلّ لهذا الذي سبق ذكره يجب أن يُطبَّق على ما نعرفه بالذات هنا. أمّا إذا سُئِل عمّا إذا كان يقع على الذات هنالك، فرُبَّما تحقَّق بالمُقايَسة والاشتراك في الاسم. فإنّ الأوَّل أوّل على أنّه يُقال بالإضافة إلى ما يليه. ليس أوَّلًا على وجه الإطلاق آنذاك، بل يكون مثلما تبدو، بالإضافة إلى أُمور هي أواخر، أُمور أُخرى كانت أوائل. / ثمّ إنّ للمحلّ في الملأ الأعلى معنى

آخر أيضًا، وقد يُشَكُّ في وُجود الانفعال هناك؛ وإن كان هناك انفعال فإنَّه انفعال مُختلِف عن الانفعال هنا. لهذا وإنّ الكون «لا في محلّ» إنّما يُقال في كلّ ذات إن وَجَبَ في «الكون في محلَّ اللَّا يُؤوَّل على أنَّه كونه الأجزاء في الشَّيء الذي ينطوي عليها ، أو بمعنى أنَّه يُشكِّل مع لهذا ١٠ الشَّيء، وحدة ما. فإنَّ ما يُسهِم/ مع شيء آخر لقيام ذات مُركَّبة، ليس كونه في لهذا الآخر مثل كون في محلّ . ومن ثمّ فليس المثال في الهيولي على أنّه في محلّ ، وكذُّلك القول عن الإنسان في سقراط، وهو جزء من سقراط. فإنّ ما يكون «لا في محلّ» هو ذات. وإن قُلنا في الذات إنّها ليست في محلِّ ولا تُقال في محلِّ، وَجَب أن نُضيف أيضًا: «على أنَّ لهذا المحلِّ شيء يختلف ١٥ عن الذات». فإنّ لهذه الإضافة «على أن المحلّ شيء يختلف عن الذات» تُتيح لنا أن نشمل/ «الإنسان» في ما ذهبنا إليه، إذا قيل «الإنسان» في الفرد المُعيَّن. فإنّي عندما أقول «الإنسان» في سقراط، لست أعنى بذلك ما أعنيه بقَولى «إنّ الخشب أبيض»، بل ما أعنيه بالقول في الأبيض ٠٠ إنّه أبيض. وإن قلت في سقراط إنّه «إنسان»، قلت في «الإنسان الفرد المُعيَّن/ إنّه «إنسان» وعَنيت «الإنسان» في «الإنسان» الثابت في سقراط. ولهذا يعود إلى القول بأنّ سقراط سقراط، أو إلى قول «الحيوان» في الحيوان الناطق الفرد المُعيَّن. لهذا وإن قال قائل عن كون الشَّىء «لا ٢٥ في محلّ »: إنّه ليس من خواص الذات، لأنّ الفصل النُّوعيّ ذاته ليس ممّا يقوم في محلّ ، / فإنّه يأخذ جزء الذات («ذا القَدَمين» الذي نحن في صدده) ويقول فيه إنّه ليس في محلّ. لكن إن لم يأخذ «ذا القَدَمين» وهو الذات المُكيَّفة، بل «إثنينيَّة القَدَم»، فإنّه لم يَعْن ذاتًا بل كيفًا، ويكون «ذو القَدَمين» في محلّ آنذاك. بَيْدَ أنّ الزَّمان ليس في محلّ هو أيضًا، وكذَّلك القول في ٣٠ المكان. الواقع هو أنّه إذا أُخِذ الزُّمان على أنّه قياس/ الحركة بمعنى الشَّيء المَقيس، كان القياس في الحركة على أنّه في محلّ؛ وتكون الحركة في المُحرَّك. وإن أُخِذ بمعنى الشّيء القائس، كان القياس في ما يَقيس. أمّا المكان فإنّه للمُحيط حَدُّه، وهو فيه. وبعد، فإنّ الذات ٣٥ التي نحن في صددها/ إنّما أمرها على خِلاف ذٰلك كلّه، سَواء أكنَّا نتصوَّر ذاتًا من لهذا النَّوع بقول من الأقوال التي ذكرناها أو بمُعظمها أو بها كلّها، ما دامت لهذه الأقوال كلّها تصحُّ على الهيولي وعلى المثال وعلى المُركّب منهما.

آ وإن قال قائل في كلّ ذٰلك الذي سبق إنّه مُلاحَظات حول الذات، وليس قولًا في الذات ما هي، ثمّ ما هي، فإنّه رُبَّما كان طلبه عن الذات ما هي طلبًا عن شيء حِسِّيّ. وأمر الذات ما هي، ثمّ كيانها، إنّما هو أمر لا يُشاهَد بالعَيان. ماذا إذًا؟ أليست النار ذاتًا، أوليس الماء أيضًا ذاتًا؟ بلى! أفلاتهما يُشاهَدان كان كلّ منهما ذاتًا؟ كلّا! لأنّ لهما هيولى؟ كلّا! أم لأنّ لهما مثالًا؟/ كلّا أيضًا. بل ليس كلّ منهما ذاتًا لكونه مُركّبًا. ولكن بماذا يكون كلّ منهما ذاتًا؟ بأنّ لكلّ منهما

كيانه. ولْكنّ للكمّ كيانه أيضًا، وكذُّلك القول في الكيف. الواقع هو أنّا نقول ذٰلك فيهما عن طريق الاشتراك في الاسم. فبأيِّ معنى يُقال الكيان في النار والأرض وفي ما يكون من قبيلهما، وما عسى أن يكون من فرق بين أن يُقال في لهذه الأشياء وأن يُقال في الأشياء الأُخرى؟ إنَّ الفرق ١٠ في أن/ يُقال الكيان والحَقّ في الشَّيء قولًا مُطلَقًا من ناحية، وأن يُقالا في الشَّيء كائنًا وهو أبيض من الناحية الأُخرى. ماذا إذًا؟ أنقول في الكيان مُضافًا إلى الأبيض إنّه الكيان بدون إضافة؟ كلّا! بل إنّ الحَقّ هنا هو الحَقّ أصلًا، في حين أنّه هناك حتّى بالاشتراك وبالمعنى الفرعيّ. فإنّ الأبيض بإضافته إلى ما كان حقًّا جعل أبيض ما كان حَقًّا؛ أمّا الحَقّ، فإنّه بإضافته ١٥ إلى الأبيض جعل منه كائنًا حقًّا ./ فنقول على الحالتين كلتيهما إنَّ الأبيض يطرأ عَرَضًا على ما يكون حقًّا، وإنَّ الحَقّ يطرأ على الأبيض حَقًّا. ولسنا نقول ذٰلك بمعنى أنَّا نقول في سقراط إنَّه أبيض وفي الأبيض إنّه سقراط. فإنّ سقراط باقي على ما هو عليه في ذاته في الحالتين كلتيهما، ٢٠ في حين أنّ الأبيض رُبَّما لم يكن باقيًا على ما هو عليه في ذاته. ففي قولنا/ "إنّ الأبيض سقراط» يكون «الأبيض» مُشتملًا على سقراط؛ أمّا في قولنا «سقراط أبيض» فيغدو الأبيض عَرَضًا محضًا فقط. وكذُّلك الأمر في بحثنا. فإنَّ القول في ما كان حقًّا إنَّه أبيض، يعني أنَّ الأبيض هو عَرَض في ما يكون حقًّا؛ أمَّا قولنا في الأبيض إنَّه كان حَقًّا فيدلُّ على أنَّ الحَقَّ يحتوي الأبيض. وبوجه ٢٥ عامّ إنّ للأبيض كيانه من كونه في جِوار الحَقّ وفي الحَقّ، / ومن الحقّ كيانه. أمّا الحَقّ فهو حَقّ من تلقاء ذاته، ويأتيه البياض من الأبيض، لا لأنّه هو في الأبيض، بل لأنّ الأبيض فيه. هذا ولمّا لم يكن الحَقّ في لهذا العالَم الحِسِّيّ حقًّا من تلقاء ذاته، وَجَبِ القول فيه إنّه يستمدُّ كونه ٣٠ حَقًّا من الحَقّ القائم حَقًّا، وكونه أبيض من البياض الحَقّ. / على أن يأخذ لهذا البياض بياضه عن طريق الاشتراك، في الملأ الأعلى، مع الحقّ صاحب الكِيان في ذاته.

الهيولى، فإنّا نسأل عن الهيولى من أين تستمدُّ كونها حقًّا وما هي عليه من حَقّ؟ وقد ذكرنا في حينه أنّ الهيولى ليست شيئًا أوَليًّا. وإن قيل في الأشياء الأُخرى إنّها لا تقوم إلّا على الهيولى، في حينه أنّ الهيولى ليست شيئًا أوَليًّا. وإن قيل في الأشياء الأُخرى إنّها لا تقوم إلّا على الهيولى، في قُلنا في ذلك القول إنّه يصحّ على الأشياء الحِسِّيَّة. / فإنّ مانعًا لا يمنع الهيولى، ولو كانت قبل هذه الأشياء، من أن تكون بعد أشياء كثيرة، ولا سيّما بعد الأُمور الروحانيَّة كلّها. ثمّ إنّ كيانها كيان مُظلم وهو أحطُّ مقامًا من كيان الأشياء التي تقوم عليها، إذ إنّ لهذه الأشياء بُنّى معنويَّة كيان من الحقق. أمّا هي فإنّها خالية من كلّ معنى، ظِلِّ وهُبوط لكلّ بُنيَة معنويّة. / فإن قيل إنّها هي التي تَمُدّ ما يقوم عليها كونه حقًّا، كان الجواب أنّ الأوفر حظًا من الحقق إنّما هو الذي يمدّ الأقلّ حظًا من الحق بكونه حقًّا؛ أمّا الأقلّ حظًّا فلا يمدُّ الأوفر منه حظًّا بشيء. ولكن إن

كان المثال أوفر حقًّا من الهيولي، لم يكن الحقّ أمرًا مُشتركًا بينهما بعد ذٰلك، ولم تكن الذات جنسًا يشتمل على الهيولي وعلى المثال وعلى المُركَّب. أجل، إنَّهما ليَبقيان مُشتركين في أُمور ١٥ أُخرى كثيرة، وهي تلك التي ذكرنا،/ ولكنّهما لا يزالان مختلفيْن في كيانهما. وإذا قيل الأوفر حقًّا على الأقلّ حقًّا، جاء في الرُّتبة الأولى، ولْكتّه يكون بعد الذات. فإن لم يكن الكيان مُتساويًا بين الهيولي والمثال والمُركَّب، بَطُل القول في الذات إنَّها أمر مُشترَك بين تلك الثَّلاثة على أنَّها جنس لها. أمَّا ما يلي لهذه الأمور الثَّلاثة فلعلاقة الذات به وجه آخر، إذ إنَّ ٢٠ فيها بالإضافة إليه أمرًا مُشتركًا يكفله لها/ ما للنَّلاثة مع بعضها من كيان. فالحياة مثلًا بعضها مُظلم وبعضها أشدُّ إشراقًا؛ والصُّور بعضها خُطوط ومَعالم فقط، وبعضها الآخر أوفر تفصيلًا واستكمالًا. وإذا اتَّخذنا قياسًا للكيان الكيان على أقلُّه، وتركنا جانبًا المزيد من الكيان في الأمرين الآخرين، كان ذلك الجانب من الكيان هو الأمر المُشترَك. ولْكنَّا حاشا أن نفعل ٢٥ كَذَٰلك. / فإنَّ كلًّا من الأمور الثَّلاثة كلِّ في ذاته يختلف عن سواه، وليس الأقلُّ هو الأمر المُشترَك بينهما. كما أنّه ليس في الحياة وجه يجمع بينها غِذائيّة وحِسِّيَّة وروحانيَّة. وكذلك الأمر في الكيان مع ما نحن في صدده: فإنَّ الكيان في الهيولي غيره في المثال وفي المُركَّب منهما، فيجري من مُعيَّن واحد، ولْكنّ بعض مجاريه يختلف عن بعضها الآخر. ذلك بأنّ الشَّيء ٣٠ لا يكون أعظم ثمّ ما يليه أحقر وأقلّ فقط إذا ما خرج من أوَّل ثانٍ ثمّ من الثاني/ ثالث. بل قد يتمُّ ذْلك في حال إنبعاث أمرين في آنٍ واحد من أصل واحد أيضًا. فالغُضار يخرِج من النار، ومنه ما يُصيب الكثير من النار فيُصبِح آجُرًّا مثلًا، ومنه ما يُصيب القليل فلا يستحيل آجُرًّا. لهذا ورُبَّما لم يكن الهيولي والمثال من أصل واحد إذ إنّ بين الأُمور الروحانيَّة ذاتها فُروقًا أيضًا.

من ينبغي علينا أن نعدل عن لهذا التّقسيم للذات إلى عناصرها إذًا، ولا سيّما إذا كان القول في الذات الحسيّة التي ينبغي أن تُدرَك بالحِسّ لا بالعقل. كما أنّه ينبغي ألّا نهتم بما تتألّف منه، إذ إنّه ليس من الذات الحسيّة على الأقل. بل الأجدر بنا أن محصر في جنس واحد ما يشترك بين الحجر والأرض والماء، / والنّبات الناشيء من لهذه كلّها والحيوان أيضًا، من حيث إنّ ذلك كلّه مجموعة أشياء حسيّة. فلا تكون الهيولي مغفولة في حصرنا ولا المثال أيضًا، إذ إنّ الذات الحِسيّة تشتمل عليهما. ذلك بأنّ النار هيولي ومثال، والأرض أيضًا، وما بين الأرض والنار، فضلًا على أنّ المُركّبات هي في الواقع ذوات كثيرة توحّد بعضها مع بعض. ثمّ إنّ لهذه الأمور كلّها تشترك في معنى واحد يجمع بينها، وهو الذي يفصلها عن سواها. ذلك بأنّ كلّ منها محلّ لشيء آخر، وهي كلّها ليست في محلّ ولا تُقال في يفصلها عن سواها. ذلك بأنّ كلّ منها محلّ لهذه الذات. ولكن إن لم تكن الذات الحِسيّيّة بدون

مقدار وبدون كيف، فكيف يتمُّ لنا أن نعزل عنها أعراضها؟ وإذ عزلنا لهذه الأعراض، من مقدار ١٥ وهيئة ولون ويُبوسة ورُطوبة، فكيف بنا نتصوَّر الذات في ما هي عليه؟/ ذٰلك بأنَّ لهذه الذَّات إنَّما هي ذوات مُكيَّفة. الواقع هو أنَّ ثمَّة أمرًا يحدث فيه ما يُحوِّل الذات من كونها ذاتًا فقط إلى كونها ذاتًا مُكيَّفة. فلا تكون النار ذاتًا كلِّها، بل يكون شيء منها ذاتًا؛ فكأنَّها ذات في جزء من أجزائها. وما عسى لهذا الأمر أن يكون؟ هو الهيولي. أوَ نقول في الذات الحِسِّيَّة إنَّها كومة من ٢٠ أكياف وهيولي، إذا ضُمَّ بعضها/ إلى بعض في الهيولي كانت ذاتًا، وإذا عُزل بعضها عن بعض، كلّ على حِياله، كانت كيفًا أو كمًّا أو أكيافًا كثيرة؟ وهل نقول في ما يحول فَواته بين الذات وبين ٢٥ أن تقوم في ذاتها كاملة إنّه جزء من أجزائها، وفي ما يطرأ عليها وقد نشأت إنّ له رُتيَته الخاصّة/ وليس مُندمِجًا في المَزيج الذي يحدث ما ندَّعيه أنّه الذات؟ ولست أعنى بذٰلك كلّ ما يكون مع سواه هو ذات ما دام يُسهِم في إنشاء حجم قائم في الوّحدة له كمُّه وكيفه، على أنّه كيف من كلّ ناحية أُخرى لا يقوم فيها بهذا العمل. فإنّ الجُزء هنا، ما دام وحده على حياله، لا يكون ذاتًا؛ ٣٠ إنَّما الذات هي الكلِّ المُؤلَّف من الأجزاء جميعًا. / وينبغي ألَّا نستبعده أمرًا إن جعلنا الذات الحِسِّيَّة مُؤلَّفة ممّا ليس بذات. فإنّ العالَم الكُلِّيّ ذاته ليس ذاتًا حَقًّا، بل يُحاكى الذات الحَقّ. ولهذه الذات ثابتة حَقًّا في حَدِّ ذاتها بدون الأُمور الأُخرى التي تَتعلَّق بها، على أنَّ لهذه الأُمور الأُخرى تنشأ منها لأنّها كانت وما انفكَّت هي حَقًّا. أمّا المحلِّ هنا فإنّه عَقيم، لا يَقوى على أن ٣٠ يقوم حَقًّا لأنّ / الأشياء الأُخرى لا تخرِج منه. فإنّه ظِلٌّ في حَدِّذاته ولا ترى عليه ظلًّا، إلّا رُسومًا و مَظاهر .

وأذلك ما نقوله في ما يُعرف بالذات الحِسِّيَّة وبالجنس الواحد. ولكن ما عسى أن تكون الأنواع التي نجعلها لها، وكيف نُقسِّمها. يجب أن نفترض الكلّ جسمًا. ثمّ إنّ بين الأجسام ما تكون فيه الهيولى راجحة، وبينها ما يكون ذا جهاز عُضويّ. أمّا ما تكون فيه الهيولى راجحة، فالنار والتُراب والماء والهواء. وأمّا الأجسام ذات الجهاز العُضويّ، فأجسام النّبات والحيوان، تختلف باختلاف أشكالها. ثمّ ينبغي النّظر في أنواع التُراب والعناصر الأخرى. ونقبل بعد ذلك على الأجسام ذات الجهاز العُضويّ فنُقسِّمها حسب أشكالها إلى نبات وحيوان. أو نعمد إلى كونها على وجه الأرض، أو في الأرض فنميِّز ما ينطوي عليه كلّ عنصر من الأشياء. أو نُقسِّم لهذه الأجسام/ إلى خفيفة وثقيلة وما يكون منها بين النَّقيل والخفيف؛ فمنها ما يستقرّ ثابتًا في الوسط، ومنها ما يُحيط بالعالَم من فوق ومنها ما يكون بين الطَّرفين. وفي كلّ حال من لهذه الأحوال تتباين الأجسام بهيئاتها التي تبدو عليها، فتكون منها أجسام الحيوانات السَّماويَّة والأجسام التي تقوم بالعناصر الأخرى. أو إنَّا نقسِّمها منها أجسام الحيوانات السَّماويَّة والأجسام التي تقوم بالعناصر الأخرى. أو إنَّا نقسِّمها

١٥ بالأنواع الأربعة ثمّ نعود/ من وجه آخر ونُؤلِّف بينها، فنمزج بعضها ببعض اختلافاتها بالمكان وبالأشكال وبالأمزجة، فنقول فيها مثلًا إنَّها ناريَّة أو أرضيَّة وفقًا لما يكون فيها راجحًا. أمَّا القول في الذُّوات بأنَّها أصليَّة وفرعيَّة، وفي النار بأنَّها لهذه النار المَعنيَّة والنار بوجه عامّ، فإنّه ٢٠ قول يتضمَّن فرقًا بمعنى آخر، / لأنَّه يعني فرقًا بين الجُزئيّ والكُلِّيّ، لا فرقًا في الذات. فإنّ في الكيف أيضًا لهذا الأبيض المُعيَّن والأبيض بوجه عامّ، ولهذا الغراماطيق المُعيَّن والغراماطيق بوجه عامّ. وما عسى أن يكون النَّقص في الغراماطيق بوجه عامّ نظرًا إلى لهذا الغراماطيق المُعيَّن، وفي العِلْم إجمالًا بالنِّسبة إلى لهذا العِلْم الخاصِّ؟ فليس الغراماطيق بوجه عامّ شيئًا ٢٥ يأتي بعد الغراماطيق الخاص، بل الأحرى بالقول/ هو أن يكون الغراماطيق أوَّلًا ثمّ يحلُّ فيك، وهو آنذاك غراماطيق خاص لأنّه فيك، ثمّ إنّه والغراماطيق بوجه عامّ شيء واحد. كما أنّ سقراط ليس هو الذي أعطى لما لم يكن إنسانًا أن يُصير إنسانًا، بل الإنسان بوجه عام هو الذي أتاح لسقراط أن يكون إنسانًا. فالإنسان الفرد العَينيّ إنّما هو كذُّلك بالحَظّ الذي أصابه ٣٠ من الإنسان بوجه عامّ. لهذا وهل يكون سقراط إلّا إنسانًا/ ذا كيف، أم هل لهذا الكيف أن يزيد شيئًا على الإنسان من حيث ما هو عليه في ذاته؟ وإن قيل في الإنسان إنّه المثال فقط، وإنّ المثال هنا في هيولي، أصبح الإنسان، من لهذا الوجه، أقلِّ إنسانًا، إذ إنَّ البُنيَة المعنويَّة يقلُّ شأنها إن حلَّت في الهيولي. أمَّا إذا لم يكن الإنسان بالمثال فقط، بل كان بالمثال وهو في هيولي، فبِمَ يقلُّ الإنسان بوجه عامٌّ عن الإنسان في الهيولي ما دام هو بذاته البُّنيَة المعنويَّة لما يكون في ٣٥ هيولي ما؟/ لهذا فضلًا على أنَّ الأوَّل طبعًا هو الأقرب إلى الجنس، فيغدو النَّوع قبل الفرد، ويُمسي الأوَّل طبعًا هو الأوَّل مُطلقًا. وكيف يكون أقلّ شأنًا بعد ذٰلك؟ وإن قيل في الجزئيّ إنَّه الأوَّل لأنَّه الأسبق إلى معرفتنا قُلنا: ليس في ذٰلك ما يُؤدِّي إلى فرق في الأشياء. ونقول أخيرًا إنّه ٤٠ ما دام الأمر كذُّلك لن يكون/ مفهوم الذات مفهومًا ذا وحدة، إذ إنَّه لن يشمل الذات الأصليَّة والذات الفرعيَّة مفهوم واحد ولن تقعا هما تحت جنس واحد.

اليابس والبارد، ثمّ البارد والرَّطب، وبأن تَجمع بين لهذه المُزدوجات كيفما تَشاء. ثمّ نُخرج من اليابس والبارد، ثمّ البارد والرَّطب، وبأن تَجمع بين لهذه المُزدوجات كيفما تَشاء. ثمّ نُخرج من لهذه المزائج كلّها مُركَّبًا. فإمّا أن نقف عند لهذا الحَدّ، أعني حَدّ المُركَّب، وإمّا أن نَمضي في التَّقسيم إلى ما يكون أرضيًّا وإلى ما يكون فوق الأرض. وإمّا أن يَجري التَّقسيم نظرًا إلى التَّقسيم إلى ما يكون أرضيًّا وإلى ما يكون فوق الأرض. وإمّا أن يَجري التَّقسيم نظرًا إلى الهيئات/ وإلى فُروق الحيوان، فلا نُجزِّىء الحيوان، بل يقع التَّجزُّ وعلى أجسامه وهي منها بمنزلة الجَوارح. وليس لهذا التَّقسيم بالهيئات أمرًا بعيدًا عن المعقول، ما دام من المعقول أن يكون حسب الأكياف، كالحرارة والبُرودة وما شاكلها. وإن قال قائل: "إنّما الأجسام بهذه

الأكياف تفعل أفعالها"، ألله أنها تفعل أفعالها أيضًا بما فيها من امتزاج وألوان وهيئات". فإنّا هنا في الذات الحِسِّيَة، ومن المعقول أن ننظر إليها في فروقها بالإضافة إلى الإحساس. وليست هي الحَقِّ بوجه الإطلاق، بل إنّها شيء محسوس، وهي عالَمنا الكُلِّي. ثمّ ذكرنا أنّ ما تَبدو عليه من قيام في الذات، إنّما هو تآلف بين أُمور/ تتّصل بالحِسّ، وهو الحِسّ الذي يَكفل لها كيانها. وما دام لهذا التّآلف ليس له نهاية، كان التّقسيم بأنواع الحيوان أحرى، كأن نفصل مثلًا نوع الإنسان من حيث إنّه ثابت في البَدن. أجل إنّ كون النّوع نوعًا خاصًّا إنّما هو في حَدِّ ذاته تكييف للبدن، لكنّ التّقسيم بالكيف ليس أمرًا مُستبعدًا. وإن ذكرنا أنّ الأجسام تنقسم إلى ما تكون الهيولى فيه راجحة وإلى ما يكون ذا جهاز عُضويّ بدون أن تُعلّق على المُركِّب أهميَّة. فإنَّ المُركَّب لا يُقابِل البَسيط في التّقسيم، بل يجب في بسائط الأجسام أن نُئبتها بتقسيم أوَّل. ثمّ نمزج بعضها ببعض البسيط في التّقسيم، بل يجب في بسائط الأجسام أن نُئبتها بتقسيم أوَّل. ثمّ نمزج بعضها ببعض الأسكال، فنُميِّز مثلًا بين الأجسام السَّماويَّة والأجسام الأرضيَّة. لهذا وحَسْبُنا ما ذكرنا في الذات المحسوسة أو الذات في عالم الكون والفساد.

أمّا الكمّ والكمّيّة فينبغي أن يُجعَلا في العدد والمقدار، بقدر ما يكون الجُزئيّ بكمّ ثابت في عدد الأشياء الهيولائيّة أو في امتداد المحلّ. فلسنا نبحث هنا عن الكمّ المُفارِق، بل عن الكمّ الذي يجعل قطعة الخشب طولها ثلاث أذرعة، وعن العدد خمسة الذي يشمل الخمسة الكمّ الذي يجعل قطعة الخشب طولها ثلاث أذرعة، وعن العدد خمسة الذي يشمل الخمسة معاد. ولقد ذكرنا/ ذلك غير مَرَّة، على أنّه ينبغي أن نُضيف هنا أنّ الكمّ هو لهذان الأمران فقط. أمّا المكان والزَّمان فيجب ألَّا نتصوَّرهما داخلين في الكمّ. بل ما دام الزَّمان قياس الحركة وجب فيه أن يُلحق بالمُضاف. ثمّ إنّ المكان هو المُحيط بالجسد، فيقع هو أيضًا في مقولة المحلاقة والمُضاف. والحركة أخيرًا شيء مُتَّصل، / فلا تدخل في الكمّ. ولكن لماذا لا يقع العظم والصّغر في الكمّ؟ فإن عِظمَ العِظم بكمّه وليس المقدار من المُضافات، بل «الأعظم» و«الأصغر» إذ إنّهما يُقالان بالإضافة إلى الآخر، و«الضعف» على شاكلهما. فلماذا يُقال في جبل إنّه صَغير وفي حبّة الذُّرة البيضاء إنّها كبيرة؟ نُجيب عن ذلك أوَّلاً أنّ «الصغير» يُقال هنا بدلًا من «الأصغر». / وإذا عرفنا أنّه يُقال بالإضافة إلى ما يُجانسه، وبالمُقارنة معه، أدركنا في الآن الم هي كبيرة من حيث إنّها حبَّة ذُرة، ولهذا يعني بالإضافة إلى ما يُجانسها. فبالإضافة إلى ما بأعانسها يُقال فيها إنّها الكُبرى. وبعد، / لماذا لا يُقال في الحَسَن أيضًا إنّه من المُضافات؟ ذلك بأنًا نقول في الحَسَن أيقًا فيها إنّها الكُبرى. وبعد، / لماذا لا يُقال في الحَسَن أيضًا من المُضافات. ومع ذلك بأنًا نقول في الحَسَن إنّه قائم في ذاته وهو كيف. أمّا «الأحسن» فإنّه من المُضافات. ومع ذلك

فإنّ ما نقول فيه إنّه حَسَن رُبَّما بَدا قَبِيحًا بالإضافة إلى غيره. مثل ذلك مثل حُسن الإنسان ٢٥ بالإضافة إلى الآلهة. يقول أفلاطون: «إنّ أشدَّ القِرَدَة حُسنًا هو قبيح إذا قورن بجنس آخر». إنّ/ الحُسن حُسن في ذاته؛ أمّا بالإضافة إلى غيره إذًا فهو أحسن أو على خلاف ذلك. ويُقال القول ذاته في العظيم إذًا: فهو في ذاته عظيم بما له من مقدار؛ ولْكنّه ليس عظيمًا بالإضافة إلى غيره. وإلّا وجب النّقي عن الشّيء أنّه حَسن لأنّ غيره أحسن منه. لا ينفي عن الشّيء كونه عظيمًا إذًا وكذ غيره أعظم منه. هذا وبَلْهَ القول في الأعظم إنّه لن يكون ما دام العظيم منفيًا، / وكذلك الأمر في «الأحسن» و«الحَسن».

ا ١٢ لا ينبغي أن نُسلِّم إذًا بأنّ في الكمِّ مُخالَفات. فإنّ الذِّهن يقبل بالمخالَفة عندما نذكر العظيم والصَّغير، فيجعل الصورتين مختلفتين، وكذُّلك يكون الأمر عندما نذكر الكثير والقليل. ذلك القول بما يُقارِب ذلك في الكثير وفي القليل. فإنّا نقول عن الذين يكونون/ في الدار إنّ عددهم كثير بدلًا من أن نقول إنّه «أكثر»، فنعني بذلك إضافة إلى شيء آخر. كما أنّا نقول في الحاضرين على المسرح إنّ عددهم «قليل» بدلًا من قولنا فيه إنّه «أقلّ». ثمّ إنّه يجب في الكثير، بوجه عامّ، أن يدلُّ على كثرة في العدد؛ فكيف تكون الكثرة في المُضافات؟ على أنّ ١٠ «الكثير» يعني زيادة في العدد، أمّا ما يُخالفه فيعني نُقصانًا. وكذَّلك القول في الكمِّ المتَّصِل،/ عندما يتجاوز الذِّهن فيه بعيدًا. يكون الكمُّ إذًا، عندما تتقدُّم الوَحدة في مُضيِّها، وعندما تتقدُّم النُّقطة. فإذا ما توقَّفنا فجأةً كان القليل وكان الصَّغير. وإذا واصلتا في سَيرهما ولم تَكُفًّا بغتةً عن التَّقدُّم، كان الكثير وكان العظيم. وما عسى أن يكون الحدُّ النِّهائيُّ؟ بل ما عسى أن يكون ١٥ للحُسْن من حدًّ؟ وللحرارة؟ فإنّه يُقابِلنا أيضًا ما يكون أشدُّ حرارة ./ لكن يُقال في ما يكون أشدُّ حرارة إنّه من المُضافات؛ أما الحارّ على حِياله فهو كيف. ونقول إجمالًا إنّه مثلما كان للحُسْن بُنيَة معنويَّة، كان أيضًا للعظيم لا محالة بُنيَة معنويَّة تجعل عظيمًا ما أصاب منها من الأشياء خِلافًا، كما هو الأمر بالذات في الحُسْن وفي بُنيَة الحُسْن المعنويَّة. ومن لهذا الوجه يجب ٢٠ القول بأنّ في الكمِّ مُخالفَة. ولا يصحُّ لهذا على المكان لأنّه ليس من قبيل الكمِّ. / على أنّه لو كان المكان من قبيل الكمِّ لما كان «للفوق» مخالِف ما دام العالَم الكُلِّيّ ليس له تحت. أمّا الفوق والتَّحت اللذان يقلَّان في الأشياء الجزئيَّة فإنَّهما لا يدلَّان على شيء سوى الأعلى والأدني. وكذُّلك الأمر في الشُّمال وفي اليمين، فكلِّ ذُلك إنِّما هو من المُضافات. لهذا ٢٥ وقد يحدث عَرَضًا للمقطع اللَّفظي وللَّفظ/ أن يكونا بكمَّ وأن يخضعا للكمِّ، إذ إنَّ للصَّوت كمًّا. لكنّ الصُّوت ذاته حركة من وجه ما، فيجب أن يُردُّ للحركة مثل العمل.

حَدًّا مُشترَكًا وبأنَّ للمُنفصِل حَدًّا خاصًّا. ولهذا يُؤدِّي إلى التَّمييز بين الشِّفع والوتْر في العدد. وإذا بقى، بعد ذٰلك، في لهذين الطَّرفين فُروق، وَجَب إمَّا أَن تُحصَّر في الأشياء المُنطوية على العدد، وإمّا أن تُجعَل في الوّحدات العدديَّة لا في المحسوسات ذاتها. أمّا إن فَصَلَ الذِّهن عن المحسوسات أعدادها، فلم يمنع الفكر مانِع من أن يتبيَّن في لهذه الأعداد تلك الفروق بالذات. ولْكن كيف يصحُّ ذٰلك على الكمِّ المُتَّصِل إن كان خطًّا وسطحًا وحجمًا؟ الواقع هو أن القول في ١٠ الكمِّ المُتَّصِل إنّه بِبُعْد واحد أو بِبُعْدَين أو بِثَلاثة/ أبعاد ليس قول من يُقسِّمه إلى أنواع، بل قول يَحصيه بأبعاده. وإذا نظرنا إلى الأعداد لهكذا بترتيبها وَفْقًا للمُتقدِّم وللمُتأخِّر، فإنّا لن نجد بينها وجهًا جامعًا يقع عليها جنسًا. كما أنَّا لا نجد شيئًا مُشترَكًا بين البُعْد الأوَّل والثاني والثالث. ١٥ ولْكن رُبُّما كانت لهذه الأبعاد مُتساوية بمقدار ما تكون كمًّا، / لا يكون بعضها أوفر كمًّا وبعضها أقلّ حتّى ولو كانت السُّعة في بعضها كبيرة وفي بعضها الآخر ضئيلة. إنّ بين الأعداد وجهَّا جامعًا إذًا، بقدر ما تكون أعدادًا كلّها. ورُبَّما لم تكن الوُحدة هي التي تُولِّد الاثنين، والعدد اثنان هو الذي يُولِّد النَّلاثة، بل تخرج الأعداد كلُّها من الأصل الواحد ذاته. مع أنَّه ولو لم تكن ٢٠ لِتَتُولُّد،/ بل كانت ثابتة في كِيانها ونتصوَّرها نحن مُتولَّدة، فلْنقل إنّ الأقلّ فيها هو المُتقدِّم والأعظم هو المُتأخِّر. فضلًا على أنَّها واقعة كلَّها تحت جنس واحد بقدر ما تكون أعدادًا. ينبغي أن نُطبِّق على الأبعاد إذًا ما قيل في الأعداد، فنَفصل بعضًا عن بعض الخَطِّ والسَّطح والحجم ٢٥ وهو المعروف بالجسم: فإنّ في الأبعاد فرقًا/ بالنَّوع، ما دامت الأبعاد مقادير. ثمّ ينبغي أن ننظر في كلّ من تلك الأُمور النَّلاثة إن كان يجب تقسيمه. أمّا الخَطّ، فإلى مُستقيم أو مُنحَن أو لَولبيّ؛ وأمّا السَّطح فإلى شكل مُستقيم الحدّ أو منحنية؛ وأمّا الحجم فإلى كُرُويّ أو ذي أضلاع ٣٠ مُستقيمة. ثم نعود فنفعل مثلما يفعل عُلَماء الهندسة، فنُقسِّم كلِّ ذٰلك/ إلى المُثلَّثات وذَوات الأضلاع الأربعة، ثمّ لهذه إلى غيرها.

المُستقيم إنّه مقدار مُكيَّف. وأيّ مانع يمنع "المُستقيم" إذًا من أن يكون فصلًا نوعيًّا للخَطّ المُستقيم إنّه مقدار مُكيَّف. وأيّ مانع يمنع "المُستقيم" إذًا من أن يكون فصلًا نوعيًّا للخَطّ من حيث إنّه خطًّ؟ فإن "المُستقيم" لا يُقال في شيء آخر سوى الخَطّ، فضلًا على أنّا نستمدُّ فُصول الذات من الكيف. فقد أمسى "المُستقيم" كما مع فصله النَّوعيّ لا مُركَّبًا/ بمعنى أنّ "المُستقيم" مُؤلَّف من الخَطّ وكونه مُستقيمًا. أو إن شننا أن نتصوَّره مُركَّبًا فبمعنى أنّه قائم مع فصله النَّوعيّ الخاصّ. وما بالنا لا نجعل في الكمّ ما يكون مُؤلَّفًا من خُطوط ثلاثة؟ فإنّ المُثلَّث ليس خُطوطًا ثلاثة فقط، بل إنّه خُطوط ثلاثة في وضع خاصّ. وكذلك القول في رُباعيّ ليس خُطوطًا ثلاثة فقط، بل إنّه خُطوط ثلاثة في وضع خاصّ. وكذلك القول في رُباعيّ

١٠ الأضلاع. على أنَّ الخَطِّ المُستقيم/ ذاته هو بوضع خاصٌّ وهو كمٌّ في الآن ذاته. وإذا قُلنا في الخَطِّ المُستقيم إنَّه ليس كمًّا فقط، فما بالنا لا نقول في المُستقيم المَحدود إنَّه ليس كمًّا فقط هو أيضًا؟ ذٰلك بأنَّ حَدَّ الخَطِّ هو النُّقطة، وليست النُّقطة في شيء سوى الكمِّ. والسَّطح المَحدود كمّ إذًا هو أيضًا، ما دامت الخُطوط هي التي تَحدُّه، وهي بأنّ تكون في الكمِّ أشدُّ من النُّقطة. ١٥ وإن كان السَّطح/ المحدود في الكمِّ، فإنّه على لهذه الحال سواءٌ أكان رُباعيّ الزُّوايا أو مُسدَّسًا أو مُتعدِّد الأضلاع، وتكون الأشكال كلُّها في الكمِّ. أمَّا إذا جعلنا المثلُّث والمُربَّع في الكيف بِدَعوى أنَّهما كيف، فلا يمنع الشَّيء مانع من أن نُثبِته في أكثر من مقولة. فيُصبح الشَّكل في ٢٠ الكمِّ من حيث إنَّه مقدار/ ومقدار مُعيَّن، ويكون في الكيف من حيث إنَّه يبدو بصورة خاصَّة. ألا، بل إنَّ المُثلَّث ذاته هو تلك الصورة. فأيِّ مانع يمنع الكُرَّة بعد ذٰلك من أن نقول فيها إنَّها كيف هي أيضًا؟ وإذا واصلنا القول على لهذا النَّمط، فإنَّ إستحالة الهندسة في نهاية الأمر إلى ٢٥ عِلم لا يكون غرضه المَقادير، بل الأكياف. أكنّ الأمر يبدو على خِلاف ذٰلك/ إذ إنّ الهندسة اهتمام بالمَقادير. فإنَّ الفُصول النَّوعية في المقادير لا تنفي عن المقادير كونها مقادير، كما أنّ الفُصول النَّوعيَّة في الذات لا تمنع الذات من أن تكون ذاتًا. ثمَّ إنَّ السَّطح محدود دائمًا، ويستحيل على السَّطح أن يكون بلا نهاية. ثمّ إنّي، إذا أدركت الكيف في الذات، دعوته كيفًا ٣٠ ذاتيًّا ./ فما أحراني بعد ذٰلك، إن أدركت شكلًا، أن أُدرِكه فضلًا في الكمِّ نوعيًّا. وبعد، فإن كنا لا نعتبر لهذه الفُصول فُصولًا في المقادير، فما عسى أن يكون ما نجعلها له فُصولًا؟ وإن كانت فُصولًا في المَقادير، وجب في المقادير المختلفة التي تنشأ عنها أن تُصنَّف على أنَّها في المقدار ٣٥ أنواعه./

ولكن كيف يختصُّ الكمُّ بالتَّساوي وخِلافه؟ إنّما يُقال في المُثلَّثات إنّها مُتشابهة. نعم! أو يُقال في المَقادير أيضًا مُتشابهة. ولكنّ القول في التَّشابه لا يَمنع المُتشابِه وغير المُتشابه من أن يكونا في الكيف. ورُبَّما كان المُتشابه هنا في المقادير ، على غير ما يكون في الكيف. ثمّ إنّه قيل في المُتساوي وغير المُتساوي إنّهما من خواص المقادير ، فإنّ لهذا القول لا يمنع المُتشابِه من أن يُطلَق على بعضها . / وإن قيل في المُتشابِه وغير المُتشابه إنّ الكيف يختص بهما ، وجب تأويل لهذا القول ، كما ذكرنا ، على غير المعنى الذي يتحقّق به في الكمِّ . أمّا إذا قيل المُتشابِه بالمعنى ذاته في الحالين كلتهما وجب البحث عن خواص في الجنسين كليهما ، جنس الكيف بالمعنى ذاته في الحالين كلتهما وجب البحث عن خواص في الجنسين كليهما ، جنس الكيف الكمّ . ولكنّ الوجه في القول ، إجمالًا ، هو أنّه يجب في الفُصول المُتمِّمة أن نُصنَّفها مع الأمر الذي تكون له فُصولًا ، ولا سيّما عندما يكون الفَصْل ، من حيث إنّه فَصْل لهذا الأمر الذي تكون له فُصولًا ، ولا سيّما عندما يكون الفَصْل ، من حيث إنّه فَصْل ، فَصْل لهذا الأمر

المنقط. أمّا إذا كان الفَصْل يُتمّم الذات في شيء، ولا يُتمّمها في شيء آخر، / وَجَب تصنيفه حيث يكون مُتمّمًا للذات، وأخذه وحده في ذاته حيث لا يكون مُتمّمًا للذات. ولست أعني به مُتمّمًا للذات من حيث إنّها الذات على وجه الإطلاق، بل من حيث إنّها لهذه الذات المُعبّنة التي، بكونها ذاتًا مُعبّنة، لا تتلقّى إضافة شيء يكون من الذات. يجب ألّا يفوتنا إذًا أنّ التّساوي يُقال بكونها لمُتساوي وفي المُربَّعات، وفي الأشكال كلّها/ والسُّطوح والأحجام. ممّا يستلزم في المُتساوي وغير المُتساوي، وُجوب جعلهما خاصّة للكمِّ.

هٰذا وينبغي الآن أن نبحث في المُتشابه وغير المُتشابه إن كان الكيف يختصُّ بهما. أمّا الكيف فقد قلنا فيه إنّه، بامتزاجه مع غيره، ممّا يكون من قبيل الهيولى والكمّ، إنّما يُحدِث تميمًا في الذات الحسيَّة. وتكاد تكون لهذه الذات المَزعومة/ خليطًا من أُمور كثيرة. فليست شيئًا، بل أن تكون كيفًا أحرى. كما أنّا نقول في بُنية الإنسان المعنويَّة إنها شيء في حَدّ ذاته. لكنّ الذي يحقِّقه الإنسان في الطبيعة الجسمانيَّة إنما هو ارتسام لهذه البُنيَة، وهو أوْلَى بأن يكون لكنّ الذي يحقِّقه الإنسان في الطبيعة الجسمانيَّة إنما هو ارتسام لهذه البُنيَة، وهو أوْلَى بأن يكون سقراط بالذات، مع أنّها، في الرَّسم ألوان وأصباغ. وكذلك القول في البُنيَة المعنويَّة إذا حضرت وقام بها سقراط. إنّه لسقراط المحسوس، ولكنّه حقًّا تقليد بألوان وهيئات لما يستقرُّ حضرت قي البُنيَة المعنويَّة، ثمّ إنّ لهذه البُنيَة/ مُتأثِّرة بِدَورها بالتَّاثير ذاته نظرًا إلى بُنيَة الإنسان المعنويَّة التي كان حَظها من الحَقِّ أوفر. لهذا وحَسْبنا في الأمر ما ذكرنا.

ولا يدلّ لهذا الكيف لازم من اللَّوازم التي تلزم الذات المَزعومة والتي يُدرَكُ كلِّ منها على حياله. ولا يدلّ لهذا الكيف على الذات ما هي، ولا على كمّها أو حركتها، بل على أنّها تمتاز بطابّع خاص وحال خاصّة، تدلّ على ما من الحُسْن أو من القُبْح في الأجسام مثلًا. فإنّ بين الحُسْن في لهذا العالم والحُسْن/ في الملأ الأعلى اشتراكًا في الاسم فقط، كذلك القول في الكيف. كما أنّ الأسود والأبيض هنا على غير ما يكونان عليه هناك. ولكنّ الكيف الكامن في البّذر المعنويّ وفي البُنية المعنويّة المُعَيَّنة هل يكون هو والكيف الظاهر شيئًا واحدًا، أم لا يجمع بينهما إلّا الاشتراك في الاسم فقط؟ وهل يُصنَّف في الملأ الأعلى أو في لهذا العالم؟ وأين نجعل القُبْح الذي يلزم النَّفْس؟ أمّا الحُسْن فقد تبيَّن لنا أنّه هنا غيره هناك./ بَيْدَ أنّه إن كان القُبْح في الكيف الجسيّيّ، غدت الفضيلة أيضًا كيفًا من الأكياف الروحانيَّة. وبعد فقد يُشكِل على بعضهم أمر الصّناعات، وهي بُئى معنويَّة، فيما إذا كانت في الأكياف الحِسّيَّة. فإنّها إن استوت بُئى معنويَّة في الهيولى غدت من وجه ما، في الهيولى، كانت النَّفْس هيولاها. ولكن إن كانت الصّناعات مع الهيولى غدت من وجه ما،

١٥ في العالَم الحِسِّيّ أيضًا. / لنأخذ العَزْف على القيثارة مثلًا، فإنّه مُرتبط بالأوتار، وإنّ الغِناء جُزء، بوجه ما من لهذه الصِّناعة، إلَّا إذا جعلنا ذلك كلَّه تَحقُّقًا يَنتج عن الصِّناعة ولا جُزءًا من أجزائها. بَيْد أنّه يكون تحقُّقًا حِسِّيًّا على كلّ حال. فإنّ الحُسْن في الأجسام أمر مُنزَّه عن الجسميَّة؛ لْكِنَّا نُصنِّعه مع ما يتعلُّق بالأجسام ويكون منها، ما دام هو أمرًّا مُدرَكًا بالحِسِّ. ٠٠ أمَّا عِلْم الهندسة وعِلْم الحساب، / فيجب أن ننظر إليهما من وجهين: وجه يجب منه فيهما أن يُصنَّفا في الكيف الحِسِّيّ، ووجه يجب منه فيهما أن يُصنَّفا بين أُمور الملأ الأعلى، ما دام اشتغالهما بأُمور النَّفْس وهي مُوجَّهة إلى العالَم الروحانيِّ. ويَقول أفلاطون القول ذاته في الموسيقي وعِلْم النُّجوم أيضًا. يجب أن نُصنِّف الصِّناعات إذًا في الكيف الحِسِّيّ ما دامت ٢٥ مُتعلِّقة بالأجسام، تلجأ في تَحقُّقاتها إلى الأدوات الحِسِّيَّة وإلى الحِسّ. وإنْ/ كانت استعدادات في التَّفْس، فإنّما كانت كذلك لأنّ النَّفْس مائلة إلى العالَم الأسفل آنذاك. هذا ولا يمنع الفضائل العلميَّة مانع من أن تُجعَل من أُمور لهذا العالَم. فهي فَضائل شأنها تنظيم العمل الاجتماعي؛ لا تعزل التَّفْس فترتقى بها إلى الملأ الأعلى، بل تسعى إلى تحقيق الحُسْن ٣٠ هنا على أنّه الأصحّ، / لا على أنّه الأمر الضّروريّ. فيكون في عدد لهذه الأكياف الحسِّيَّة الحُسْن الكامن في البَذْر المعنويّ إذًا؛ وأن يُضَمّ السُّواد والبّياض إليها هو الأعلى. ثمّ ماذا؟ أنُصنّف النَّفْس وهي مُنطوية على لهذه البُّني المعنويّة في الذات الحِسِّيّة؟ كلّا! فإنّا لم نَقُل في الأُمور التي نحن في صددها إنّها أجسام، ولكنّا جعلنا البُّني المعنويَّة في الكيف الحِسِّي، على أنّها مُرتبطة ٣٥ بالجسم وأفعاله./ ولقد وصفنا الذات الجسِّيَّة قائمة من كلّ ما ذكرناه، فلن نجعل فيها ذاتًا مِنزَّهة عن الجسميَّة. فإنّا قد أثبتنا في لهذه الذات الحِسِّيَّة أكيافًا نقول فيها إنّها مُنزَّهة كلّها عن الجسميَّة ، لأنَّ لهذه الأكياف أحوال إلى المحسوس تَميل وبُنِّي معنويَّة لنَفْس جُزئيَّة ما . ذٰلك بأنّ ٠٠ التَّأْثير/ مُوزَّع على شِقَّين: الشِّقّ الذي يُؤثِّر عليه والشِّقّ الذي يكون فيه مُستقِرًّا. فألحقناه بالكيف، وهو مُنزَّه عن الجسميَّة، من حيث إنّه مُرتبِط بالأجسام. ولسنا في حاجة بعد ذٰلك إلى أن نضمَّ النَّفْس إلى تلك الذات الحِسِّيَّة، لأنَّا سبقنا وألحقنا بالكيف حالها المُتعلِّقة بالأجسام. فإنّ نتصوّر النَّفْس الآن مُنزَّهة عن الحال والبُنيَة المعنويَّة بعد أن رَدَدناها إلى ٤٥ أصلها الذي منه جاءت، / وأقصينا عن العالم الجسِّيّ كلّ ذات روحانيَّة مهما يكن نوعها.

الله الله الله الله الله الله الله الأكياف أن نُقسِّمها إلى أكياف نفسانيَّة وأكياف جسمانيَّة، بمعنى أنّ لهذه الأكياف الأخيرة هي أكياف الجسد. وإن شئنا أن نحصر النُّقوس كلّها في الملأ الأعلى، جاز لنا تقسيم الأكياف الحسِّيَّة وَفْقًا للحَواسّ. فيكون منها ما يُدْرَك بالنَّظر/ أو بالسَّمع أو باللَّمس أو بالذَّوق أو بالشَّمّ. ثمّ نرى إن كان لأكياف كلّ حِسّ فُروقها: فلدينا

الألوان للنَّظر والأصوات للسَّمع ولهكذا دَواليك في الحَواسِّ الأُخَرِ. فالصَّوت ينقسم، من حيث كونه صوتًا، إلى حلو وخشن وناعم. ثمّ نُميِّز بالأكياف ما تعلُّق بالذات من الفُصول، ١٠ ونُميِّز في التَّحقُّقات والأعمال بين الحَسَن والرَّديء، وبوجه عامّ على أيَّة حال تكون. / فإنّ الكمّ قلَّما يقع في الفُصول التي تُشكِّل الأنواع. ونُقبل على الكمّ بعد ذٰلك فنُقسِّمه وَفْقًا للأكياف التي ينفرد بها كلّ كمّ. وحينتال تُواجِهنا المشكلة في الكيف كيف نُقسِّمه إلى أنواعه بالاستناد إلى ذاته لأكياف، فُصولًا نوعيَّة، وبالانطلاق من الكيف جنسًا. ذٰلك بأنّ العقل يُستبعد تقسيم الكيف ١٥ بالاستناد إلى الكيف ذاته، مثلما يستبعد القول في فصول الذات النَّوعيَّة إنَّها ذَوات هي أيضًا . / وبماذا نُميِّز الأسود عن الأبيض إذًا؟ بل بماذا نُميِّز الألوان عامَّة عن أكياف الذَّوق واللَّمس في مُختلف وُجوههما؟ وإن كنَّا نُميِّز كلِّ ذٰلك بما يكون بين الحواسِّ المُدرَكة من فُروق، لم يكن الفرق في الأشياء ذاتها آنذاك. فضلًا على أنّ التّمييز كيف يتمُّ مع الإدراك بالحِس الواحد ذاته؟ ٢٠ وإن قيل إنّ ثمّة أكيافًا تجعل البصر حديدًا وأخرى تجعله مُرتخِيًا، / وكذُّلك الأمر في اللِّسان، قُلنا: إنّه يُشكّ في لهذه الأحوال إن كانت من نوع الحِدَّة أو الارتخاء؛ لهذا أوَّلًا، ثمّ إنّا بذٰلك لم نذكر الفَوارق التي يَتمايز بها بعض الأحوال عن بعضها الآخر. فإذا قيل إنّها تَتمايز بطاقاتها، ٢٥ فالأمر معقول، ولكن رُبُّما وَجَب أن نقول أيضًا إنَّ الأمور/ التي تتمايز بطاقاتها هي الأُمور غير المنظورة، مثل العلوم. أمّا تلك الأمور فلماذا نميِّزها بما ينتج عنها ما دامت أمورًا حِسِّيَّة؟ ثمّ إذا قسَّمنا العُلوم بطاقاتها، وبوجه عامّ إذا أقبلنا على قُوَى النَّفْس فميَّزناها على أنَّها تختلف عن ٣٠ مُحدَثاتها، استطعنا أن نُدركها بالذِّهن، إذ إنَّا لا نتبيَّن ما تقع عليه فقط/، بل بُناها المعنويَّة أيضًا. إننا نتعلَّم الصِّناعات ببُناها المعنويَّة وبنظريّاتها إذًا، لْكنَّ الأكياف التي تُلازِم الجسم كيف نُدر كها؟ الواقع هو أنّه، في الصِّناعات ذاتها، لا يزال السُّؤال قائمًا عن البُنّي المعنويّة المُتمايزة كيف يختلف بعضها عن بعضها الآخر. فواضح أنَّ الأبيض يختلف عن الأسود. ولْكنَّا نبحث ٣٥ في لهذا الاختلاف بما يكون./

الله الله المسعوبات كلّها تدلُّ على أنّه يجب البحث في سائر الأشيا عن الفُصول التي نُميِّز بها كلّ شيء عن غيره. أمّا البحث عن فُصول في فُصول، فأمر مُستحيل وغير معقول. ويَستحيل البحث عن فُصول في الفُصول مثلما يَستحيل البحث عن ذات في الذات وعن كمّ في الكمّ وعن كيف في الكيف؛ فلا بُدَّ من طلبها، إن كان الأمر مُمكِنًا، بما يكون خارجًا عنها، بقُواها الفاعلة/ أو بما يُشاكِل لهذه القُوري. وإن لم يكن الأمر مُمكنًا، مثلما هو في حال تمييز الأخضر الضارب إلى البياض، على أنّهم يزعمون مُمكنًا في البياض، على أنّهم يزعمون مُمكنًا في البياض، على الفَصْل ولْكتهما لا

يُطلِعان على سببه. أمَّا الإحساس فلأنَّ العقل ليس منه، بل ينفرد بأن يجعل الفُصول بارزة. وأمَّا ١٠ الروح/ فبسيط في إدراكاته الخاطفة لا يلجأ أبدًا إلى الأدلَّة ليقول في الشَّيء إنَّه لهذا أو ذاك. ففي حركاته تَبايُن يُميِّز الشَّيء عن غيره، ولا يحتاج لهذا التَّباين إلى تَبايُن آخر. هل الأكياف كلّها ١٥ فُصول نوعيَّة إذًا أم لا؟ إنَّ البياض والألوان بوجه عامٍّ/ ، ولو كانت هي ذاتها أنواعًا، رُبَّما تغدو فُصولًا يتميَّز بها بعض الأشياء عن بعضها الآخر؛ وكذُّلك القول في أكياف اللَّمس والذُّوق. ولَكن بأيِّ معنَّى نقول ذٰلك في عِلْم اللُّغَة وفَنّ الموسيقي؟ بمعنى أنّ الموسيقي تُكيِّف نفسًا بالموسيقي، وعِلْم اللُّغَة يُكيِّفُ به نَفْسًا أُخرى، ولا سيِّما إن كانت النَّفْسان مَفطورتين على الأمر، بحيث إنّ الكيفين يتحوَّلان إلى نوعين من الأنواع التي تُحدِث الفُصول. كما أنّه ٢٠ يجب البحث في الفَصْل النَّوعيّ هل يَنبثق من الجنس ذاته أو من الجنس ومن غيره أيضًا. / وإذا انبثقت الفُصول من الجنس ذاته، كانت فُصولًا لما يشتقُ من لهذا الجنس أيضًا، كأن تكون فُصول الأكياف أكيافًا مثلًا. فإنّ الفضيلة والرَّذيلة كليتهما مَلَكَة ذات كيف، فتغدو المَلكات أكيافًا وتكون فُصولها النَّوعيَّة أكيافًا هي أيضًا. ألا إذا قُلْنا في المَلَكَة، خالية من الفَصْل، إنَّها لا ٢٥ تكون كيفًا، / بل الفَصْل هو الذي يُحدِث الكيف. ولْكنّ الحُلُو إن كان نافعًا والمُرّ مُضِرًّا، لم يكن الفَصْل بالكيف، بل بالعَلاقة بين طرفين. وما الأمر إن قُلْنا في الحُلُو إنّه ثقيل وفي الحامِض إنّه خفيف؟ الوَجْه هو أنّ الثَّقيل لا يُقال هنا في ما يكون الحُلْو عليه في ذاته، بل ٣٠ في ما يتَّصف بالحَلاوة؛ وكذُّلك القول في الحامِض. فالناتج عن كلُّ لهذا الذي سبق/ هو أنَّ الكيف لن يطلب فَصْلًا للكيف، كما يصحُّ الأمر دائمًا في الذات والذات وفي الكمِّ والكمِّ. قد يُقال في الخمسة إنَّها مُنفصِلة عن الثَّلاثة بالاثنين؛ لٰكنَّ الصَّحيح هو أنَّها تفوق الثَّلاثة باثنين، ولا يُقال فيها إنَّها مُنفصِلة عن النَّلاثة. فكيف تنفصل بالاثنين مع كون الاثنين في النَّلاثة؟ كما أنّ ٣٥ الحركة لا تنفصل عن الحركة بحركة، ولن تجد ذلك في الأُمور الأُخرى أيضًا. / أمّا الفضيلة والرَّذيلة فيجب أن تُقابَلا كلًّا بكل، فيقع التَّمييز بين الطَّرفين عند ذاك. ولْكنَّه قيل في الفُصول إنَّها تنبثق من الجنس ذاته، أعني من الكيف لا من غيره. والآن لِنُجْرِ التَّقسيم بالنِّسبة إلى اللَّذَّة من ناحية وإلى الغضب من ناحية ثانية، ثمّ بالنِّسبة إلى تحصيل الغَلَّة من ناحية ثالثة وإلى إنفاقها ٠٠ من ناحية رابعة/. فإذا فعلنا وصَحَّ لدينا تقسيمنا، تبيَّن لنا أنَّ كلِّ ذٰلك إنَّما هو فُصول، وليس أكيافًا بِحال.

ا لقد ظهر لنا، أنّه يجب في المُكيِّفات أن نُصنِّفها مع كيفها، بقدر ما إنّ الكيف مُتعلِّق به. فلا نأخذها على حِيالها، خوفًا من أن يكون لدينا مَقولتان، بل نَرتقي منها إلى الكيف الذي أصابت منه ما لا يُقال فيها. فإنّ غير الأبيض إنّما هو كيف إذا ذلَّ على لون آخر. أمّا إذا كانت

نفيًا/ لأشياء أو إحصاء للهذه الأشياء، فإنّه ليس إلّا صوتًا أو إسمًا أو قولًا إن كان هو ذاته شيئًا. وإن كان صوتًا كان من وجه ما حركة، وإن كان إسمًا أو قولًا غَدا مُضافًا بقدر ما إنّه، في الحالتين كلتيهما، يدلُّ على شيء. لهذا وإنَّا لا نقف عند إحصاء الأشياء وَفْقًا للجنس فقط، بل ١٠ يجب أيضًا أن نُحصي المُفردَات والألفاظ/ التي تدلُّ عليها، من حيث إنَّ كلِّ لفظ يدلُّ على الشَّىء من أيّ جنس يكون. وإن فعلنا قُلْنا في بعض الألفاظ إنّه إثبات الشَّيء بمُجرَّد الدَّلالة عليه، وفي بعضها الآخر إنَّه للتَّفي. مع أنَّه رُبَّما كان الأَوْلَى ألَّا نُدخِل النَّفي في حُسباننا بعد، إذ لم نفعل ذٰلك في الإثبات، ما دام الطُّرفان مُشتمِلين على تركيب. والسُّلب ما عسى أن يكون ١٥ أمره؟ إذا وقع السَّلب على أمور/ هي أكياف، كان السَّلب كيفًا أيضًا؛ مثل ذٰلك مثل من فَقدَ أسنانه أو كان مَكفوف البصر. أمّا العُريُ من الثِّياب فليس كيفًا ولا الارتداء بها، بل بأن يكونا في مَقولة الوضع أحرى؛ فهما في علاقة وعلاقتهما مع غيرهما. كما أنَّ الحال ليست كيفًا هي أيضًا في حين الانفعال بالذات، بل هي من وجه ما حركة. ولا تُصبح الحال كيفًا إلَّا باستمرارها ٢٠ بعد زوال الانفعال. فإن/ لم تستمرّ قيل في ما يقع عليه الانفعال إنّه انفعل وتحرُّك، ولهذا يعني أنَّه كان في الحركة. ويجب أن نتصوَّر الحركة آنذاك وحدها بِصَرف النَّظر عن الزَّمان، إذ لا يليق مُطلَقًا أن نقرن إليها الزَّمان الحاضر؛ أمَّا حُسْن الحال وما يُحاكيه، فيجب ردّه إلى مفهوم ٢٥ الجنس فقط. لهذا وينبغي البحث في الاحمرار/ إن كان يجب فيه أن يُرَدُّ إلى الكيف، فلا تغدو الحُمْرَة ذاتها كيفًا بعد ذٰلك. والقول الصَّحيح هو أنَّه ينبغي في الاحمرار ألَّا يُرَدِّ إلى الكيف، إنّه انفعال أو حركة إجمالًا. ولكن إذا كان الشَّيء لا يحمرٌ، بل كان أحمر، فلماذا لا نكون أمام كيف آنذاك؟ والكيف لا يقوم بالزَّمان، وإلَّا فما عسى أن تكون حُدوده؟ بل يقوم بالتَّكيُّف؛ وإنّ ٣٠ قُلْنا في الشَّيء إنّه أحمر أردنا كيفًا. / ولولا ذلك لَقُلْنا في المَلَكات وحدها إنّها أكياف ونَفَينا ذلك عن الأحوال العابرة؛ فَقُلْنا في ما يسخن أيضًا إنّه ليس حارًّا، وفي من ينتَابه المرض إنّه ليس بالمريض.

الأمر كذلك الأوساط بين الطَّرفين، فيما يبدو. أمّا في الألوان فليس لهذا الحال حال الوسائط. فإن كان الأمر كذلك لأنّ الأوساط هي الأطراف وقد مزج بعضها ببعض، وَجَب ألّا نُجري التَّقسيم الأمر كذلك لأنّ الأوساط هي الأطراف وقد مزج بعضها ببعض، وَجَب ألّا نُجري التَّقسيم بالتَّقابُل بين الأطراف، بل بين الأبيض والأسود، على أن تكون/ الألوان مُركَّبة منهما. لْكتّا نتبيَّن تَقابُلًا في الأوساط لأنّه يخرج منها لون واحد آخر، ولو كان بحيث يبدو خارجًا من تركيب. ولهذا عائد إلى أنّ الأطراف ليست أطرافًا بتقابُلها فقط؛ بل يكون التَّقابُل بينها على أشدّه. لْكن يكاد لهذا الفصل الأشدُّ لا يُدرَك إلّا إذا افترضنا تلك الأوساط موجودة؛ فإن رفعناها أشدّه. للكن يكاد لهذا الفصل الأشدُّ لا يُدرَك إلّا إذا افترضنا تلك الأوساط موجودة؛ فإن رفعناها

١٠ في تَواليها،/ بماذا نُحدِّد شدَّة الانفصال؟ الواقع هو أنَّ اللَّون الأشهب أقرب من الأبيض إلى الأسود؛ ولهذا أمر يُؤذَن النَّظر به؛ وكذلك القول في الذَّوق حيث نجد على لهذا الوجه، ولكن ١٥ قد يُسلَّم لنا من ناحية أُخرى بأنَّ الفَصْل المُطلَق يَستوي في الألوان كلَّها، في الأبيض/ مم الأصفر وفي كلّ لون مهما يكن مع كلّ لون آخر مهما يكن أيضًا. وما دامت لهذه الألوان أكيافًا مُختلفة، فإنَّها مُتقابلة. إنَّ التَّقابُل بين الأطراف لا يكون بتوسُّطها أُمور أُخَر خلالها. فلا يتدرَّج بين الصِّحَّة والمرض شيء وسط بعد إذا تقابل مُتقابلان. أجل قد يعود ذٰلك إلى أنَّ التَّبايُن هو ٢٠ على أشدِّه في ما ينشأ من الطُّرفين/ ؛ ولكن كيف يُقال فيه إنَّه على أشدَّه وهو ليس بينهما حتَّى على أقلُّه؟ لا يُقال في الصِّحَّة والمرض إذًا إنَّ بينهما فصَّلًا هو على أشدِّه، ويجب في التَّقابُل أن يُحدَّد بغير الشِّدَّة في التَّبايُن. وإذا حُدِّد «بالكثير» فإن كان «الكثير» بمعنى «الأكثر» نظرًا إلى «الأقلّ»، عادت الأطراف بدون وسط وفاتتنا. أمّا إذا عنينا «الكثير» «الكثير» مُطلقًا، وافترضنا أنّ ٢٥ كلّ شيء يبعد/ بطبعه "كثيرًا" عن غيره، لم يسعنا أن نقيس المسافة "بالأكثر". ولكن لا بُدُّ من البحث عن التَّقابُل بأيّ معنى يكون. هل بأن تكون الأشياء التي يجمع بينها تَشابُه ما غير مُتقابِلة ٣٠ ثمِّ تتقابل تلك لا يُوحِّد بينها، من حيث النَّوع،/ معنى جامع قطُّ؟ لهذا ولست أعني، في الأولى، تَشابُهًا من قبيل الجنس، كما إنّي لست أعني مُطلَقًا تَشابُهًا على امتزاج تلك الأشياء، بالكثير أو بالقليل، مع صُور غير صُورها مثلًا. أمَّا الثانية المُتقابِلة فيجب أن نذكر أيضًا أنَّها في جنس واحد، وهو الكيف. ومن ثمَّ كانت المُتقابِلات بدون وسط التي لا يجمع بينها قطُّ تشابُه. فإنّه ليس بينها آنذاك، ما يبدو كالمُتشابه، ينطوي على شبه مع غيره في حين أنّ بعضه فقط لا ينطوي قطُّ على تَشابُه. وإن كان الأمر كذُّلك، فإنَّ الألوان التي يجمع بينها شيء ٣٥ مُشترَك، / لا تكون مُتقابِلة. على أنّه لا مانع من أن يقع تَقابُل بالمعنى الذي شرحنا، لا بين كلّ لون ولون، بل بين لون ما وغيره. وكذُّلك القول في الأذواق. لهذا وحَسْبُنا ما ذكرنا حلًّا لمُشكلتنا. أمّا الفرق في الكثرة أو القِلَّة فالظاهر أنّه يكون في الأشياء التي تصيب كيفها ٤٠ بالاشتراك. أمّا الصِّحَّة والعدل ففي أمرهما إشكال./ ولكن إن أخذنا كلًّا منهما في امتداده، وجب القول فيهما أيضًا إنَّهما مَلَكَتان. أمَّا في الملأ الأعلى فإن كلِّ شيء هو الكلّ وليس فيه كثرة أو قلّة.

<sup>[11]</sup> أمّا الحركة، فإن وجب فيها أن نفترضها جنسًا، عالجنا موضوعنا على نحو ما يلي. نبحث أوَّلًا في ما إذا كان لا يليق أن نردَّها إلى جنس آخر، وثانيًا إن كان لا يُقال في ما هي عليه في ذاتها شيء يكون أرفع منها، وثالثًا إن كانت لا تُولِّد أنواعًا إذا تلقَّت فُصولًا كثيرة. فإلى أيّ جنس نردُّها؟ ليست من الشَّيء/ الذي تقع فيه ما يكون هو عليه في ذاته ولا كيفه. فإنّها لا تُردُّ

إلى الفعل لأنَّ في الانفعال حركات كثيرة أيضًا؛ كما أنَّها لا تُردُّ إلى الانفعال لأنَّ الحركات كثيرًا ما تكون أفعالًا. بل الفعل والانفعال هما اللذان يُردّان إليها. ثمّ إنّه لا يَصحّ أن تُرَدّ إلى ١٠ المُضاف/ بداعي أنّ الحركة هي حركة شيء ما، ولا تقوم في ذاتها؛ وإلّا لكان الكيف أيضًا في المُضاف ما دام الكيف كيف شيء وفي شيء ما؛ وكذُّلك القول في الكمِّ. فإن صحَّ في الكمّ والكيف أنَّ كلًّا منهما شيء حقًّا، ولو كان كمًّا لشيء أو كيفًا لآخر، قيل في كلِّ منهما على ما يكون عليه في ذاته، إنّه الكيف أو الكمُّ. وعلى لهذا الوجه نقول في الحركة، ولو كانت حركة شيء ما، إنّها شيء قبل كونها حركة شيء ما. وما دام الأمر كذُّلك، وجب إدراكها بما تكون هي ١٥ عليه في ذاتها. ذٰلك لأنّه يجب في المُضاف إجمالًا/ ألَّا نفترضه الأمر الذي يكون أوَّلًا ثمَّ يغدو أمر شيء آخر. بل إنّه وَليد العلاقة، وهو على قدر ما يقال فيه إنّه مُضاف، ليس شيئًا بدون لهذه العلاقة. فالضِّعف مثلًا، على قدر ما يُقال فيه إنّه ضعف، ينشأ ويستوي بذاته في المُقارنة ٢٠ بالنِّسبة إلى الذِّراع الواحدة. وهو لا يتصوَّر شيئًا قبل ذٰلك، بل يحصل على إسمه/ وعلى كيانه في مقارنة مع غيره. فما عسى أن تكون الحركة التي هي، مع كونها حركة شيء آخر، شيء قائم في ذاته بحيث يغدو حركة الشَّيء الآخر، مثلما يتأتِّي للكيف وللكم وللذات؟ ينبغي أن نعرف، قبل أن نُجيب عن لهذا السُّؤال، إن شيئًا مُتقدِّمًا عليها غير مقول فيها على معنى أنّه جنس لها. ٢٠ وإن قيل في التَّغيير إنَّه قبل الحركة قُلْنا أوَّلًا في القائل/ إنَّه يعني الحركة هي ذاتها، أو إن كان يعنى جنسًا فإنّما يجعل لهذا الجنس مُختلفًا عن الأجناس التي سبق ذكرها. ثمّ إنّ الظاهر من لهذا القول هو أنَّ صاحبه يجعل الحركة نوعًا ويُقيم في مُقابل الحركة شيئًا آخر، الصَّيرورة مثلًا، فيعني بالصَّيرورة تغيير ما، لا يكون حركة. ولكن لماذا ليست الصُّيرورة حركة؟ إن قُلْنا لأنَّ ٣٠ الصائر لم يكن ثمَّ كان، / والحركة لا تقع على العدم، فليست الصَّيرورة تغييرًا أيضًا لا محالة. وإن قُلْنا لأنَّ الصَّيرورة ليست إلَّا فسادًا وازديادًا، لتحقَّق إذا فسدت أشياء وازداد غيرها، عنينا بذلك ما يقع قبل الصَّيرورة. يجب في الصَّيرورة أن نتصوَّرها، بين ذٰلك كلَّه، على أنَّها نوع من ٣٥ طراز آخر . / لا تقوم في الفساد بوساطة الانفعال، كما يحدث للشَّىء إذا سخن أو صار إلى اللَّون الأبيض. فإنّ ذٰلك كلَّه إذا نشأ نشأ ولمَّا تقع الصَّيرورة حتمًا؛ في حين أنَّه بالصَّيرورة يحدث الفساد بالذات. بل لا تكون الصَّيرورة إلَّا إذا كان حيوان أو نبات، أعني إذا كان شيء ٤٠ ليتلقَّى مثالًا. لكن يجوز القول في التَّغيير/ إنّه بأن نتصوَّره من قبيل النَّوع أحرى من الحركة. فإنّ التَّغيير يدلّ على تبديل شيء بآخر في حين أنّ الحركة تنطوي على الانتقال بدافع من الذات، كالحركة المكانيَّة مثلًا. وإن لم نكن لنرضى بهذا المثل، فهناك التَّعلُّم والعزف على القيثارة ٤٥ أو، بوجه عامّ، كلّ حركة تنبعث من مَلَكة راسخة./ ومن ثمَّ فأن يكون التَّغيير نوعًا من أنواع الحركة أحرى، وهو حركة شأنها أن تُخرج الشَّىء ممّا يكون عليه وفيه.

٢٢ | ولكن لنتصوَّر التَّغيير هو والحركة شيئًا واحدًا بمعنى أنَّ الحركة هي التي تجعل الشَّيء يعقبه شيء آخر. فما عسى أن يكون ما يجب أن نقول في الحركة لنقل، استرسالًا مع الطُّبع، إنّ الحركة هي السَّير من قُوَّة إلى ما يُقال فيه إنه كان من في لهذه القُوَّة. فإنّ ما يكون بالقُوَّة، يكون كذلك لأن من شأنه أن يدرك مثالًا ما، كالتِّمثال بالقُوَّة مثلًا، أو لأنّه قادر على أن يُحقِّق شيئًا ما، كالسائر على القدمين مثلًا . / ألا وإنّ ما شأنه أن يصير تمثالًا إذا ما ازداد من التّمثال قُرْبًا ، كان ازدياده في القرب حركة؛ وإذا كان السائر ماضيًا في سيره، كان السَّير ذاته هو حركة. وكذُّلك ١٠ الأمر في الرَّقص لدى القادر على الرَّقص عندما يرقص. رُبَّ حركة إذًا يُقبل فيها مثال جديد/ تُحدِثه الحركة ذاتها؛ ورُبُّ حركة كأنّها فقط مثال القُوَّة لا تخلف شيئًا إذا انقطعت. نقول في الحركة إذًا إنّها مثال مُتيقِّظ في مُقابِل المُثُل الأُخرى الساكنة من حيث إنّ بعضها يبقى عل حاله ١٥ وبعضها الآخريزول، وإنَّها السَّبب للمُثُل الأُخرى، إذا جاء بعدها مثال. / وإذا قلنا بذلك كان قولنا قولًا معقولًا، كما أنّه معقول أيضًا قول من ذَهَب في الحركة التي نحن في صددها إنّها للأجسام حياتها. بل ينبغي أن يُقال في لهذه الحركة إنّها، بالاشتراك في الاسم، حركة النَّفْس ٢٠ وحركة الروح. أمَّا أن تكون جنسًا فليس الأقلِّ بُرهانًا على ذٰلك ما نتبيَّنه من صُعوبة ضبطها/ بحدّ ومن استحالة إدراكها. وأكن كيف تكون الحركة مثالًا عندما تمضى نحو الأسفل أو تكون وليدة الانفعال؟ الواقع هو أنّ الأمر في الحركة مثلما نجده في حرارة الشَّمس إذا انبعثت من الشَّمس: تُحدِث الإنماء في أشياء، وتسوق أشياء أخرى إلى النَّقيض. فالحركة بهذا المعنى أمر ٥٠ مُشترك، وتكون هي ذاتها في الطَّرفين، أمَّا الفرق الذي يبدو/ فإنَّه عائد إلى الأشياء. أو يكون الرُّجوع إلى الصِّحَّة والدُّخول في المَرَض شيئًا واحدًا؟ نعم! بقدر ما إنَّهما حركة. وبماذا ينفصلان؟ أبما يقعان عليه أو بشيء آخر؟ لهذا أمر نُرجته إلى ما بعد ذلك عندما نُقبل على البحث في التَّغيير. أمَّا الآن فينبغي أن نبحث عن الشَّيء الواحد الذي يبقى على ذاته في كلّ ٣٠ حركة. فهو، من لهذه الناحية، جنس الحركة./ وإلَّا لقيلت الحركة في معاني مُختلفة وكان شأنها بذلك كأنّها بمنزلة الحَقّ. لهذا على أنّه لنا في ذلك حَلّ للمُشكلة التالية. وهي أنّه رُبَّما وَجَب في الحركات التي تُؤدِّي إلى ما يُوافق الطُّبع أو تُحدِث فعلها في الأشياء الطُّبيعية، أن تكون بمنزلة المُثُل، كما ذكرنا. أمّا الحركات التي تُؤدِّي إلى ما يُنافى في الطّبع، فيجب أن ٣٥ تقوم بالقياس إلى ما تُؤدِّي إليه./ فما هو المعنى الجامع بين التَّغيير والازدياد والصَّيرورة وما يُقابِل لهذه الأُمور كلِّها، على أنَّا نُضيف إليها الانتقال المكانيِّ أيضًا، ونبحث فيها من حيث إنَّها حركات كلّها؟ هو أنّ الشَّيء لا يبقى على ما كان عليه من قبل. لا يستقرّ في سُكون تامّ، بل يُساق ٤٠ دائمًا من حال إلى حال ما دامت الحركة حاضرة، / فيتحوَّل منه شيئًا إليه شيئًا آخر لأنَّه لا يبقى على ما هو عليه في ذاته. فإذا بطل أن يصير شيئًا آخر، بطلت الحركة أيضًا. ولذلك لم تكن

الغيريّة في أن يصير الشّيء غيره ويبقى على ما يكون لهذا الآخر عليه، بل كانت تَحوُّلًا من غير إلى غير دائمًا. ومن ثمّ كان الزَّمان في تغيُّر مُستمِر لأن الحركة هي التي تُحدِثه. ذلك بأنها عركة مُقاسَة لا سُكون لها، / وهو يَعدو بعدوها وكأنّه فارسها وهي تجري. لهذا وإنّ المعنى الجامع بين الحركات كلِّها هو كونها انطلاقًا من القُوَّة والإمكان ومُساقًا إلى التَّحقُّق. فإنّ كلّ ما يتحرَّك، مهما تكن حركته، كان قادرًا، قبل أن يتحرَّك، على فعل ذٰلك أو الانفعال به. /

٢٣ مم إن الحركة التي تقع في الأشياء الحِسّيّة إنّما تنبعث من أصل غريب على لهذه الأشياء. فتهزّ ما تصيبه وتُطارده وتُوقِظه وتدفعه بحيث إنّه لا ينام ولا يستقرّ على الحالة ذاتها، حتّى تبقى الأشياء الحسِّيَّة في ما هو للحياة شبحها ما دامت في لهذا الاضطراب ولهذا التَّشتُّت إن ساغ لهذا ه التَّعبير. ويجب ألًّا نعتقد أنَّ المُتحرِّ كات/ هي الحركة ذاتها؛ فإنَّ السَّير ليس القدم، بل ما يتحقَّق من القدم مُنبعثًا من قُوَّة. وما دامت لهذه القُوَّة محجوبة لم يكن بُدٌّ من تركيز النَّظر على الأقدام التي تُحقِّق سير السائر، وليس على الأقدام فقط مثلما تبدو لو كانت ساكنة، بل على ما ١٠ يُلازمها أيضًا. صحيح أنّه محجوب، أكنّه بمُلازَمته لغيره/ يُرى عَرَضًا إذ نرى الأقدام تشغل محلًّا ثمّ آخر ولا تكفُّ دائبة. فإنّا نستدلّ على التَّغيُّر الذي حدث بالشَّيء الذي تغيَّر لأنّه لم يبقَ على الكيف ذاته. وما عسى أن يكون الأمر الذي تكمن الحركة فيه عندما تُحرِّك شيئًا آخر وعندما تَخطو به من طُور القُوَّة المُستكنَّة فيه إلى حيِّز التَّحقُّق؟ هل تكون الحركة في المُحرِّك؟ ١٥ وكيف/ يأخذ المُتحرِّك والمُنفعِل نصيبه منها آنذاك؟ أو يكون في المُحرِّك؟ ما بالها إذًا لا تبقى فيه بعد أن أقبلت عليه؟ الواقع هو أنّه يجب فيها ألَّا تُفصَل عن الفاعل، وألَّا تكون فيه، بل تنبعث منه إلى المُتحرِّك. ثمّ إنّها لا تكون في المُتحرِّك مفصولة عن المُحرَّك، بل تنطلق من المُحرِّك ٢٠ لتتَّصل بالمُتحرِّك حتى كأنّها نفحة من الأوَّل تُدرِك الآخر . / إذا كانت القُوَّة المُحرِّكة هي الطاقة على السَّير دَفَعت إلى الأمام، إن جاز لنا القول، وأحدثت الثِّقل الدائم من مكان إلى مكان؛ وإذا كانت الطاقة على التسَّخين سخَّنت، ثمّ إذا أصابت القُوَّة هيولي لتبني شيئًا من أشياء الطّبيعة، كان النُّموّ؛ وإذا أقبلت قُوَّة أُخرى بتأثيرها السالب كان النُّقصان لدى المَنقوص ٥٠ القابل لأن يتأثَّر بالسَّلب. لهذا وإذا/ نهضت الطَّبيعة المُولِّدة كانت الصَّيرورة، فإذا أمست الطَّبيعة ذاتها عاجزة، وغلبت الطَّبيعة القادرة على الإفساد، كان الفساد. وهو ليس فسادًا في ما نشأ واستوى، بل في ما يكون صائرًا إلى أن يُصبِح شيئًا. وعلى الوجه ذاته تكون النَّقاهة عندما تنهض القُوَّة على إحداث الصِّحَّة وتَغلب، ويكون الدُّخول في المرض إذا قامت القُوَّة الُعاكِسة ٣٠ فأحدثت عكس ذلك . / فالواقع هو أنّ الحركة لا تستمدُّ ما تنفرد به وتكون حركة مُكيَّفة مُعيَّنة بين ذٰلك كلُّه، ممَّا تستوي فيه فقط، بل ممَّا تنطلق منه وممَّا به تتحقَّق.

والمُستقيمة، فكيف يكون الفَصْل النَّوعيّ فيها؟ أين الفَصْل النَّوعيّ مثلًا في رمي الحجر فوق والمُستقيمة، فكيف يكون الفَصْل النَّوعيّ فيها؟ أين الفَصْل النَّوعيّ مثلًا في رمي الحجر فوق الرأس أو على القدمين؟ فإنّ القُوَّة الدافعة واحدة. إلّا إذا قيل في الدافعة عُلوًا إنّها غير الدافعة من نزولًا، وفي الحركة نحو الأسفل إنّها غير الحركة نحو الأعلى. ولا سيّما إن تناول التحرُّك أمرًا طبيعيًّا وكانت القُوَّة هي الحقَّة من ناحية والثُقل من الناحية الأُخرى. لكنّ المعنى الواحد الجامع إنّما يكون انتقال الشَّيء آنذاك إلى مكانه بالذات، فيكاد الفَصْل النَّوعيّ أن يُحدَّد من الخارج. أمّا في الحركة الدائريَّة والمُستقيمة، فأين الفَصْل فيها إذا كان ما يبدو وكأنّه جريُها وأثن مُقيدًا هو ذاته بالاستقامة وبالدائرة؟ لقد يأتيها الفصل من شكل الخطّ الذي تتقيّد به. إلّا إذا قُلْنا في خطّ الدائرة إنّه مزيج بمعنى أنّه ليس حركة كلّه، وأنّ الحركة فيه ليست خُروج الشّيء من ذاته. ومهما يكن من أمر، فإنّ الحركة المكانيّة تبدو حركة واحدة في ذاتها تتلقّى فُصولها من قرائن غريبة عليها.

 ٢٥ أمّا التّالف والانحلال، فيجب البحث فيهما الآن على أيّ وجه يتحقّقان. هل نفترضهما مُختلفين عن الحركات التي ذكرناها، في الصَّيرورة والفساد، والازدياد والتُّقصان، والانتقال المكاني، والتَّغيير؟ أوَ يجب فيهما أن يُردّا إلى لهذه الحركات أو نفترضهما منها في بعض ه وجوههما؟/ إن كان التَّآلف بأن يتقدَّم الشَّيء نحو الآخر وأن يتقاربا، وكان الانحلال بأن يتباعد الشَّىء عن صاحبه، قُلْنا فيهما إنَّهما انتقال مكانيّ يتحرَّك فيه اثنان نحو نُقطة واحدة أو يبتعد فيه الواحد عن الآخر. أمّا إذا تصوّرناهما صهرًا ودمجًا أو مزيجًا وبُنيانًا، تخرج فيه أشياء ١٠ من أُخرى في حين تَحقُّقه/ لا بمعنى أنّه كان مُحقَّقًا قبل ذلك، فإلى أيّة حركة من تلك الحركات نَردّهما؟ إنّ الانتقال هو الذي يبتدرنا أوَّلًا ، ولٰكن ما يعرض بعده يختلف عنه ، مثلما يكون الأمر ١٥ في الازدياد حيث نجد الانتقال المكانيّ في الطَّليعة ثمّ تليه الحركة بالكمِّ فورًا. / وكذُّلك الأمر في ما نحن في صدده: يكون التَّحرُّك في المكان هو المُتقدِّم، ثمّ لا يتبعه التآلُف حتمًا أو الانحلال. بل يتحقَّق التَّآلُف إذا تمَّ بين المُتلاقيات اندماج، ويتحقَّق الانحلال إذا وقع عند ٢٠ التَّلاقي انفصال. لهذا وقد يغلب في الانحلال أن يتبعه انتقال مكانيّ أو يقع معه، / ما دام حال المُنحلَّات يُتصوَّر على وجه لا يتَّفق مع التَّحرُّك في المكان. وكذْك الأمر في التَّآلف حيث تنشأ حالة جديدة وينشأ بُنيان جديد، والكلّ تابع للحركة المكانيّة مُختلفًا عنها. هل نأخذ لهذين الأمرين كلّ على حِياله بما يكون هو عليه في ذاته، فنردّ التّغيير إليهما؟ فإنّ الشَّيء إذا تكاثف ٢٥ تغيَّر ، / على أنَّ التَّكاثف إنَّما هو التَّآلف عينه . لَكنَّ الشَّيء إذا شفَّ تغيَّر أيضًا، والشَّفافة إنّما هي الانحلال بالذات. ثمّ إذا مَزَجت خمرًا بما خَرّجتَ ولديك شيء آخر يَختلف عن كلِّ منهما قبل

المزيج: فهذا هو التّآلف الذي أحدث التّغيير، أو الأحرى بالقول هنا هو أنّ التّآلف والانحلال 
من يتقدّمان التّغيير في بعض الأحيان على أن/ يكون التّغيير دائمًا أمرًا يختلف عن التّآلف والانحلال، فإنّ التّغيير في أنواعه الأُخرى لا يكون على الوجه الذي سبق، كما أنّ الشّفافية والتّكاثف لا يكونان دائمًا تآلفًا أو انحلالًا، أو ناتجين عن لهذا أو ذاك بوجه الإطلاق، وإلّا لوجب التّسليم بوُجود الفراغ، لهذا وما عسانا أن نقول في الاسوداد وفي الابيضاض؟ إنّ أوّل ما 
من يُقال في من يشكُ في لهذين/ الأمرين هو أنّه يَنفي الألوان، ورُبّما نفى الأكياف أغلبها على الأقل، بل كلّها بالأحرى، فإن قُلْنا في كلّ تغيير معروف بِكُونه تغييرًا بالكيف إنّه تآلف أو 
انحلال، لم يكن ما ينشأ عن التّغيير شيئًا، بل كان مُجرّد بُعْدٍ أو دُنُوّ. وبَعد، فبأيّ معنى يكون التّعليم/ أو التّعلّم تآلفًا؟

آجل ينبغي أن نبحث في لهذه الأُمور، كما أنّه يجب أن نعود إلى البحث عمّا نقول فيه إنّه أنواع الحركة: عما إذا لم تكن الحركة المكانيّة مثلًا حركة إلى الأعلى وإلى الأسفل وبالخطّ المُستقيم وبالدائرة، وهي كلّها أسئلة عرضت لنا في ما سبق؛ أو كانت الحركة أيضًا حركة أمور منفوسة وأُمور لا نُفوس لها، إذ إنّ الحركة في الأُولى ليست مثلها في الثانية. ثمّ نعود إلى الأمور المنفوسة فنبحث فيما إذا كانت الحركة فيها حركة بالأقدام وبالسباحة/ وبالطبّران. وربيّها استطعنا أن نُقسّم كلّ نوع من أنواع الحركة إلى ما يُلائم الطبّع وما يَنفر الطبّع منه. ولكنّ للحركات فروقًا لا تأتيها من الخارج. على أنّ الحركات هي التي تُحدث القُروق ولا تكون بدونها، فتبدو الطبّبعة هي الأصل في ذلك. ثمّ إنّ هناك تقسيم الحركات بالطبّع وبالإرادة: فبالطبّع يكون الازدياد/ والنّقصان، وبالصّناعة بُنيان المَنازل والسّفن، وبالصّناعة وبالإرادة البحث والتَّعلُم وسياسة الدَّولة وكلّ قول وعمل بوجه عامّ. لهذا وإنّ كلًّا من الازدياد والتّغيير والصّيرورة يُقسّم بدوره إلى ما يُلائِم الطبّع وما يَنفر الطّبع منه، أو إنّه يُقسّم إجمالًا باللّظر إلى ما يَحلُ فيه.

المسكون الذي يُقابل الحركة أو الجمود؟ أيجب أن نفترضه جنسًا واحدًا على حياله أو أن نردًه إلى جنس من الأجناس التي ذكرناها؟ رُبّما كان الجواب الأصحّ في أن ندع السُّكون للأُمور الروحانيّة وأن نبحث عن الجُمود في العالم الجسِّيّ. وما عسى أوَّلًا أن يكون لهذا السُّكون الذي يجب البحث فيه؟/ إذا ما بدا أنّه هو والثَّبات شيء واحد، فليس من الصَّواب أن يُبحث عنه في العالم الجسِّيّ حيث لا تجد شيئًا ثابتًا، وحيث يُمسِي ما يظهر ثابتًا كاللاجِئ إلى حركة قد خبا نشاطها. أمّا إذا قُلْنا في الجُمود إنّه يختلف عن السُّكون، لأنّ

١٠ السُّكون لا يلزم إلَّا ما ليس للحركة إليه قطَّ سبيل، في حين أنَّ الجُمود يتناول الأشياء الثابتة،/ وهي مطبوعة على التَّحرُّك عندما لا تتحرَّك، كنَّا آنذاك أمام أمرين: فإمَّا أن يُقال في الجُمود إنَّه التَّوقُّف عن الحركة، يُلازم الحركة ولمّا تكفُّ بل تكاد تخبو؛ وإمّا أن يكون ما يُلازم الشَّيء مُمسكًا عن التَّحرُّك. فلا بُدَّ آنذاك أوَّلًا من البحث في العالَم الحِسِّيّ عن شيء لا يكون مُتحرِّكًا. ١٥ وإن كان يستحيل على الشَّيء أن تتناوله الحركات كلَّها، / بل يجب فيه أن يكون خاليًا من بعضها حتّى يُتاح لنا القول فيه إنّ المُتحرِّك لهذا أو ذاك، فما الذي ينبغي أن نقول ما لا يتحرَّك في المكان - بل كان من حيث تلك الحركة جامدًا - ألا إنّه غير مُتحرِّك؟ إنّ الجُمود نَفْي للحركة إذًا، وليس النُّفي في مقام الجنس بِحال. على أنّه لا يكون الشَّيء جامدًا إلَّا بالنسبة إلى الحركة ٢٠ المُعيَّنة، / وهي الحركة المكانيّة مثلًا؛ فلا يعني الجُمود إلّا نفي لهذه الحركة فقط. وإذا قال قائل: لماذا لا نقول في الحركة إنّها هي نَفْي السُّكون؟ أجبنا: لأنَّ الحركة إذا أقبلت كانت حاملة شيئًا في جنباتها. وهو شيء جديد يُؤثِّر في المحلِّ التي تقع عليه، وكأنَّه يدفع لهذا المحلِّ ٢٠ ويُحدِث فيه ألوف الحَوادث ويُغيِّره. / أمَّا جُمود الشَّيء فليس شيئًا يَتجاوز الشَّيء، بل يدلُّ على أنَّ لهذا الشَّيء لا حركة له فقط. لماذا لا نَقول إذًا في سُكون الأُمور الروحانيَّة إنَّه نَفْي للحركة؟ ذْلك بأنَّه لا يُقال في السُّكون إنَّه انتفاء الحركة لأنَّه لا يكون هو إذا انقطعت الحركة، بل إذا ٣٠ كانت الحركة هو أيضًا. / ثمّ إنّه ليس السُّكون هنالك بأن يُقال في المَطبوع على الحركة إنّه ساكن بقدر ما إنّه لا يتحرَّك. بل يغدو الأمر ساكنًا بقدر ما يكون السُّكون قد أدركه، على أنّه يتحرَّك دائمًا بقدر ما يكون مُتحرِّكًا. ولذُّلك كان بالسُّكون ساكنًا وبالحركة مُتحرِّكًا. أمَّا هنا ٣٥ فالشَّيء يتحرَّك بالحركة ويسكن إذا غابت وكان مَحرومًا من الحركة التي تحقُّ له./ لهذا وإنَّه ينبغي النَّظر في السُّكون ما عساه أن يكون في الحالة التالية، وهي حالة المَرء الذي يتعافى إذا كان ينتقل من المرض إلى الصِّحَّة. فما عسى أن يكون نوع السُّكون الذي نُقابِل به تلك النَّقاهة؟ إن كان لهذا السُّكون هو الأصل الذي تنبعث منه النَّقاهة، كان لهذا السُّكون هو المرض، وليس المرض سُكونًا؛ وإن كان الغاية التي تنتهي النَّقاهة إليها، فهو الصِّحَّة، وليست الصِّحَّة هي ٤٠ والسُّكون شيئًا واحدًا. أمَّا إذا قُلْنا في الصَّحَّة أو في المرض إنَّ/ كلًّا منهما سُكون من وجه ما، قُلْنا في الصِّحَّة أو في المرض إنَّ كلًّا منهما نوع من أنواع السُّكون. ولهذا قول هو الهذيان عينه. وإن كان السُّكون وصفًا يطرأ على الصِّحَّة، فإنَّ الصِّحَّة قبل السُّكون لا تكون صِحَّة بِحال. لهذا ولكلِّ في الأمر ما يراه مُناسِبًا.

لقد ذكرنا أنّه يجب القول في الفعل والانفعال بأنّهما من الحركات؛ ثمّ إنّه ينبغي القول
 في الحركات بأنّ منها ما يكون مُسترسلًا، ومنها ما يكون فعلًا ومنها ما يكون انفعالًا. كما أنّا

ذكرنا أنّ سائر ما يُقال فيه إنّه من الأجناس، يجب أن يُرَدَّ إلى تلك التي أشرنا إليها. فقُلْنا في المُضاف إنّه عَلاقة بين شيء وآخر، وإنّ الطَّرفين قائمان معًا في آنٍ واحد. / أمّا إذا كان المُضاف وَليد عَلاقة في الذات، فليس مُضافًا من حيث إنّه ذات بل بقدر ما يكون جُزءًا من أجزاء الذات. مثل أن يكون يدًا أو رأسًا أو سببًا أو أصلًا أو عُنصُرًا. هٰذا ويجوز في المُضاف أن يُقسَّم كما كان يُقسِّمه القُدامى: فمنه ما يكون مُحْدَثًا أو قياسًا، ومنه ما يكون بالزِّيادة أو يُقسَّم كما كان يُقسِّمه القُدامى: فمنه ما يكون مُحْدَثًا أو باختلاف. فحَسْبُنا ما ذكرناه في هٰذه الأجناس كلّها.

## الفصل الرابع (۲۲)

## في أنّ الحَقّ هو كلّه في كلّ وجه من الوُجوه ولو كان واحدًا في ذاته (المَقال الأوَّل)

١ | هل نجد النَّفْس في كلِّ ناحية من نواحي الكلِّ لأنَّ جسم الكلِّ هو ذو كمَّ مَحدود في حين أنّ من طبيعتها «أن تتوزّع في الأجسام»؟ أو إنّها من تلقاء ذاتها في كلّ وجه من الوُجوه؟ فلا تُساق إلى حيث يَسوقها الجسد، ما دام الجسد بأن يجدها قبله أحرى، على أنَّها في كلِّ ناحية من ه النُّواحي. فيجدها الجسد حيثما يحلُّ ،/ وهي نفس قد استوت قبله في لهذا الجُزء أو ذلك من أجزاء الكلِّ، وكان جسم الكلِّ، من حيث إنّه كلّ، قائمًا في النَّفْس وهي حاضرة آنذاك. ولكن إن كانت النَّفْس مُمتدَّدة إلى كمّ مَحدود قبل أن يُدرك الجسم كمّه المَحدود، وقد ملأت الأبعاد ١٠ كلُّها، فكيف لا تغدو مُقدَّرة بمقدار؟ أو على أيّ وجه يُمسِي كِيانها في الكلّ قبل/ أن ينشأ، ما دام الكلّ غير قائم حقًّا؟ ثمّ كيف نتصوَّرها، هي التي نقول فيها إنّها لا تتجزّاً ولا تخضع لمقدار، على أنَّها في كلِّ ناحية ونحن نعلم أنَّها ليست لها مقدار؟ وإذا قُلْنا فيها إنَّها تمتدُّ مع الجسم وهي ليست ١٥ جسمًا، فإنّا بذلك لا نرفع الإشكال إذ إنّا نُسلِّم آنذاك بخُضوعها للمقدار عَرَضًا. / ومن المعقول أن نتساءل، مع ذلك، هنا أيضًا، عن خُضوعها للمقدار كيف يتمّ. ليست النَّفْس على حال الكيف، كالحلاوة أو اللَّون مثلًا، يمتدُّ بامتداد الجسم كلُّه. فإنَّ لهذه الأُمور كلُّها إنَّما هي أحوال في الأجسام، فتشمل الانفعالات المُنفعِل كلَّه، ولا تكون قائمة في ذاتها ما دامت شيئًا ٢٠ يقع/ في الجسد ونُدركها نحن على أنّها كذلك. فلا غَرْوَ إن غدت مُكمَّمة بكمّه حتمًا ولم ينفعل بياض الجُزء بانفعال بياض الجُزء الآخر . أمّا البياض، فإنّه، نوعًا في الجُزء، بياض للجُزء الآخر بالذات، ولكن لا بالعدد. أمَّا النَّمْس فإنَّها، عددًا، هي هي في القَدَم وفي اليد، بالنَّحْو الذي تدلّ ٢٥ الإدراكات عليه. / ثمّ إن الكيف يبدو مُجزّعًا في ذاته ؛ أمّا النَّفْس فليست مُجزَّأَة في ذاتها ، بل يُقال فيها إنَّها مُجزَّأَة بمعنى أنَّها في كلِّ ناحية من النَّواحي. فلْنُقبِل على لهذه الأُمور كلُّها إذًا، إن تَوافَر ٣٠ لنا فيها شيء واضح مَقبول، ولنستهلّ قولنا في النَّفْس كيف يسعها، وهي مُنزَّهة عن الجسمية،/ أن تتسرَّب إلى أبعد ما يُمكن، سواء أكان تسرُّبها سابقًا للأجسام أم تمَّ فيها. وإن بَدا أنَّه يسعها الأمر حُدوث الأجسام، فرُبّما سهل علينا الاقتناع بِوُقوع شيء من نوعه في الأجسام أيضًا.

٢ ] إنَّ لدينا الكلِّ الحقّ من كلِّ ناحية، وما يُحاكي لهذا الكلِّ من الناحية الأُخرى وهي طبيعة عالَمنا المَنظور. أمّا الكلّ الذي هو الكلّ حقًّا فليس في شيء إذ ليس من شيء قبله. أمّا الأُمور التي تلي لهذا الكلِّ، فإنَّها في الكلِّ حتمًا، إن كان شأنها أن تكون، وهي على أشدّ ما يُمْكن تعلُّقًا الكلّ ، / لا يسعها بدُونه أن تبقى ولا أن تتحرّك. فإن كنّا نتصوّر تلك الأُمور في محلّ ، بل نتصوَّرها كالمُستبدَّة إلى الكلّ وهي فيه مُستقرَّة، ما دام الكلّ ممُتدًّا إلى كلّ ناحية مُشتمِلًا على كلّ شيء، فلنخصِّص النَّظر عمّا يدلّ الاسم عليه ولْنُدرِك المعنى بلِهننا. على أن نفهم بالمحلّ آنذاك، أو طرف الجسم المُحيط من حيث إنّه مُحيط، أو مسافة ما كانت قبل ذلك وهي من ١٠ طبيعة الفَراغ ولا تزال على لهذه الحال./ لهذا وقد قُلْنا ما قُلْنا لسبب آخر، وهو أنَّ ذٰلك الكرِّر الأوَّل والحَقّ لا يحتاج إلى محلّ وليس في شيء مُطْلقًا. ذٰلك بأنّه الكلّ ويستحيل على الكلِّ أن ١٥ يكون بحيث يتخلَّى عن ذاته، / بل يملأ ذاته بذاته ويكون دائمًا مُساوِيًا لما هو عليه في ذاته. فحيث يكون الكلِّ، يكون هو ذاته، إذ إنَّه هو الكلِّ. ونقول بوجه عامٍّ: إن أقام في لهذا الكلِّ شيء أخذ عن الكلِّ وساكنه واستمدّ من قُوَّته، لا بمعنى أنّه ينزع من الكلّ جُزْءًا بل بمعنى أنّه يجد ٢٠ الكلّ فيه هو ذاته إذ إنّه يُقبِل هو على الكلّ ، / ثمّ لا يخرج الكلّ ممّا هو عليه في ذاته. ولا غَرْوَ، فإنّه يستحيل على الحَقّ أن يكون في الباطل، بل الباطل، هو الذي يكون في الحَقّ، إذا تيسّر له أن يكون شيئًا. إنّه يحصل في الحَقّ حُصوله في كلّ إذًا، إذ إنّ الحَقّ لا يسعه أن ينفصل عن ذاته، ٢٥ وقولنا فيه إنّه في كلّ ناحية يدلّ على أنّه في الحقّ، أعنى أنّه في ذاته ./ ولا نستغربنُّ من الشَّيء إِنْ غَدا كُونِه فِي كُلِّ ناحِية كُونِه فِي الحَقِّ وكُونِه فِي ذاتِه، إذ إنَّ كُونِه فِي كُلِّ ناحية هنا يعني كُونِه في الوَحدة. أمّا نحن فنتصوَّر الحَقّ قائمًا في المَحسوس فنتصوَّر على لهذا لوجه الكون في كلّ ناحية. ولمّا كنّا نعتقد في المَحسوس أنّه عظيم، غَدَونا نتساءل في الحقيقة الروحانيّة كيف ٣٠ تتمدَّد في لهذا القدر العظيم. لَكنّ ذلك الذي نقول فيه إنّه عظيم إنّما هو صغير، / وإنّ العظيم هو ذٰلك الذي نعتقده صغيرًا، إن كان على الأقل، مُتسرِّبًا كلَّه إلى كلِّ جُزء من العالَم الحِسِّيّ. والأحرى بالقول هو أنّ المُحسوس يُقبِل مع أجزائه كلّها على الكلّ الروحانيّ فيجد في كلّ صوب وجانب أنَّ لهذا الكلِّ حقًّا وأنَّه أعظم منه. لهذا وإنَّ الحِسِّيِّ، في امتداده، لم يُدرِك مزيدًا ٣٥ إذ إنّه، لو فعل، لَخَرَج عن حُدود الكلّ ./ فأراد أن يَدور حول الكلّ، ولا يسعه أن يشتمل عليه أو أن ينفذ إلى صميمه. فاكتفى بأن يكفل له محلًّا ورُتبَة يستوي فيهما آمنًا في جِوار الكلّ الذي يُصبِح آنذاك حاضرًا إليه وغير حاضر في آنٍ واحد. ذٰلك بأنَّ الأمر الروحانيّ يبقى قائمًا في ذاته ٤٠ مع ذاته، حتَّى ولو أراد شيء أن يُقيم فيه. وحيثما يتوجُّه الجسم الكُلِّيِّ يجدُ الكلِّ أمامه، / فلا يحتاج إلى مزيد في البُعْد بَعْد ذٰلك. بل يَدور حول ذاته بحيث يتمتَّع في كلِّ جُزء من أجزائه بذُلك الكلِّ كلًّا. فلو كان لهذا الكلِّ في محلِّ لَوَجَبِ في الجسم الكُلِّيِّ أن يَتوجُّه إليه وأن يَسير

ه؛ في خطَّ مُستقيم، فيمس في كلّ جُزء من أجزاء الكلّ ويكون بعيدًا منه تارة/ وقريبًا أُخرَى. أمّا إن لم يكن بُعْدٌ ولا قُرْب، كان الكلّ، ما دام حاضرًا، حاضرًا كلَّ لا محالة. وهو حاضر مُطلَقًا في كلّ شيء من الأشياء، فلا يُقال فيها إنّها بعيدة عنه أو قريبة منه، بل يُقال إنّها بوسعها أن تتلقّاه.

٣ | أنقول فيه إنّه هو الذي يحضر أم إنّه هو يُقيم في ذاته، ثمّ تنبثق منه قُوًى إلى كلّ صوب وجانب فيُقال فيه، وهو على لهذه الحال، إنّه في كلّ ناحية من النَّواحي؟ كذُّلك يُقال في النُّفوس إنَّها بمنزلة أشعَّة من نور، بمعنى أنَّه يبقى هو في ذاته فتنبعث منه هي شُعاعًا شُعاعًا فينشأ عن كلّ ه شُعاع/ حيوان. الواقع هو أنّه في الأُمور التي يتمُّ لها قيامها في الوَحدة من حيث إنّه لا يحتفظ فيها بحقيقته كلُّها، إنَّما يحضر، في ما يحضر فيه منها، بإحدى قُواه. لا على أنَّه يحضر فيها ١٠ بشيء منه فقط، ما دام غير مُنفصِل عن قوَّته التي يمدُّ بها. لَكنَّ الأشياء تتلقَّى من الكلِّي، / وهو حاضر، على قدر ما تشعّ له. حيثما تكن قُواه كلّها، يكن هو حاضرًا لا محالة، على أنّه يبقى، مع ذٰلك، أمرًا مُفارِقًا. فلو أصبح مثالًا لشيء من الأشياء لبطل في كونه الكلِّ وفي كونه قائمًا في ذاته في كلِّ وجه من الوُجوه، بل غَدا، عَرَضًا، لازمًا من لوازم غيره. لا يكون لشيء من الأشياء ١٥ التي تُريده لها خاصّة، فيقترب، / على قدر الاستطاعة، من الأشياء التي يُريد أن يقترب منها، ولا يُصبِح خاصّة شيء، بل يبقى مَرغوب لهذا الشَّىء في حين أنّ شيئًا آخر لا يختصُّه بدَوره. فلا غَرْوَ إِذًا إِنْ كَانَ بِهَٰذَا المعنى في الأشياء كلُّها، إذ إنَّه لم يكن في أمر من الأمور بمعنى أنَّه شيء ينفرد ذٰلك الأمر به. ولذٰلك رُبِّما لا يَستبعد العقل أن يُقال في النَّفْس، بهٰذا المعنى، أنَّها تنفعل ٢٠ عَرَضًا مع البدن. / اللَّهمّ إن عنينا بقولنا أنَّها تبقى هي في ذاتها، ولا تُصبح خاصّة الهيولي ولا خاصّة البدن، بل يغدو البدن وكأنّه يتلألأ بها كلُّا في كلّ جزء من أجزائه. يجب ألَّا نَعجب من الحَقّ إن لم يكن في محلّ ثمّ حضر إلى كلّ ما استقرَّ في محلّ. فإنّ العَجَب ممّا يكون على ٢٥ خِلاف ذٰلك. بل الأمر المُستَحيل لدى المُتعجِّب آنذاك، أن يكون للحَقّ محلّه/ الخاصّ ثمّ يحضر إلى شيء آخر قائم في محلّ، أو يحضر كلًّا على معنى الحُضور الذي وضعناه. لْكنّ العقل يدلُّنا على أنَّه لا بُدَّ للحَقِّ، وهو المُنزَّه عن المكان، من أن يحضر كلًّا إلى ما يحضر إليه، وهو يحضر كلَّا إلى الكلِّ مثلما يحضر إلى الشَّيء الجُزئيّ، أعنى أنَّه يحضر كلًّا. وإلَّا لكان ٣٠ شيء من هنا وشيء من هناك، فيكون مُجزَّءًا ويكون جسمًا. / ولَعمري، كيف نُجزِّئه؟ هل نُجزّىء الحياة؟ إن كان الكلّ حياة لم يكن الجُزء حياة. أو هل نُجزّىء الروح بحيث يكون روح في جُزء وروح آخر في جُزء آخر؟ ولكن لن يكون طرف من الطَّر فين روحًا. أو هل نجزًّ له ٣٥ من حيث إنّه الحَقّ؟ ولْكنّ الجُزء لا يكون هو حَقًّا إن كان الكلّ هو الحَقّ. / وما عسانا نجيب إن قال قائل في الجسم مُقسَّمًا إنّ للجسم أجزاء تكون أجسامًا هي أيضًا؟ إلّا أنّ التَّقسيم لا يقع هنا على الجسم، بل على جسم مُكمَّم. فإنّما يُقال في الجُزء إنّه جسم نظرًا إلى المثال الذي يكون على الجسمًا. وليس للمثال كمَّ مَحدود، بل ليس له كمَّ قَطُّ مهما يكن./

٤ كيف يكون لدينا الحَقّ من ناحية ثمّ الحقائق وأرواح كثيرة ونُفُوس كثيرة أيضًا، إن كان الحَقِّ في كلِّ صوب وجانب واحدًا على غير الوَحدة في النُّوع، وكان الروح واحدًا والنَّفْس واحدة ولو كنّا نُميّز نفس الكلّ عن النُّفوس الأُخرى؟ فإنّ لهذا كلّه، فيما يبدو، يُخالِف ما ذهبنا وإن كان ينطوي على ضرورة ما، فإنه لا يُفيد إمتاعًا/ ما دامت التَّفْس تستبعد في الواحد أن يكون باقيًا على ما هو عليه في ذاته في كلّ ناحية من النُّواحي. بل رُبّما كان أحرى بنا أن نُقسِّم الكلِّ بحيث لا يَحدُث قَطَّ نُقصان في ما يقع التَّقسيم عليه. أو بكلام أصحّ، أن نتصوَّره مُوْلِّدًا شيئًا من ذاته فنعني أنَّه هو على ما كان عليه في ذاته، وأنَّ ما يَتولَّد عنه وكأنَّه أجزاؤه هو الذي ١٠ يحقِّق الأشياء كلُّها. / ولْكن إن بقى لهذا الحَقِّ في ذاته لأنَّه ليس من المعقول، فيما يبدو، أن يكون حاضرًا كلّه في كلّ ناحية من النُّواحي، وَجَب القول ذاته في النُّفوس أيضًا. فإنّ النَّفْس لن تكون كلًّا في الجسم كلَّه الذي يُقال فيه إنَّها تُعمِّره: فإمَّا أن تتقسَّم، أو، إن بقيت كلَّها على ١٥ حالها، فما عسى أن يكون في البدن الجُزء الذي تمدُّه بقُوَّتها؟ / ثمّ يعترضنا هنا الإشكال ذاته في أمر القُوَّة إن كانت كلّها في كلّ ناحية من نواحي البدن. فضلًا على أنّ البدن آنذاك يكون حاصلًا على النَّفْس في إحدى نواحيه وعلى القُوَّة فقط في ناحية أُخرَى. ولْكن كيف تكون نفوس كثيرة وأرواح كثيرة، ويكون الحَقّ ثمّ الحقائق إلى جانبه؟ حتّى ولو كانت لهذه الأُمور ٢٠ مُتأخِّرات صادرات عن مُتقدِّمات، على أنَّها أعداد لا أحجام، فإنَّ الإشكال/ لا يزال قائمًا في أنِّها كيف يَتحقَّق الكلِّ بها. فإنّ حلًّا لا يكشف لنا الأمر أمام لهذه الكثرة التي تتتابع على الوجه الذي ذَكرنا. فضلًا على أنّا نُسلِّم في الحَقّ بأنّه كثير بالغيريّة لا بالمكان. فإنّ الحَقّ قائم بعضه من بعض كلًّا، ولو كان، وهو على لهذه الحال، كثيرًا؛ ذٰلك لأنَّ الحَقِّ إلى الحَقِّ قريب، وهو ٥٦ كلّه بعضه مع بعض. ثمّ إنّ في الروح كثرة بالغيريّة/ لا بالمكان، وكلّه بعضه مع بعض أيضًا. أَوَ تَكُونَ النُّفُوسِ على لهذه الحال هي أيضًا؟ نعم، حتّى النُّفوس ذاتها. فإنّ ما يُقال فيه إنّه «يتجزّأ في الأجسام» ليس مُتجزِّئًا طبعًا. لكنّ للجسم كمًّا لدى حُضور النَّفْس فيه على حقيقتها، أو ٣٠ بالأحرى لدى حُدوث الجسم فيها. فعلى قدر ما يَتجزَّأ الجسم إذا ظهرت تلك الحقيقة في كلِّ/ جُزء من أجزائه نعتقد، وهي على لهذا الوجه، في إنَّها تتجزًّا في الأبدان. لَكنَّ قيامها في وَحدتها وامتناعها طبعًا على التَّجزُّو حَقًّا خير دليل على أنَّها تتجزَّأ بتَجزُّو الأجزاء، وعلى أنَّها كلًّا في كلّ ناحية. إنَّ كون النَّفْس واحدة ليس نَفْيًا للنُّفوس الكثيرة إذًا، مثلما أنَّ الحَقُّ لا يمنع من وُجود

الحقائق، / وليس بين الكثرة والوَحدة تَناقُض في الملأ الأعلى. كما أنّا نقول في الكثرة أنّا لسنا في حاجة إليها لِنَملأ الأجسام حياة، ولا يَنبغي أن نَعتقد في كثرة الأرواح أنّها تَحدث لأنّ للجسم كمّا. بل إن قبل الأجسام نَفْسًا واحدة ونُفوسًا كثيرة؛ فإنّ التُفوس الكثيرة ليست في الكلّ بالقوّة وإنّما تكون كلّ نفس بالفعل قائمة، / ولا تمنع النّقْس الواحدة الكُلِّيّة من أن تُقيم فيها النّفوس الكثيرة كما أنّ النّفوس الكثيرة لا تنفي وُجود النّفْس الواحدة. أجل، إنّها مُتمايزٌ بعضها عن بعض ولكن بدون مسافة تقع بينها؛ وهي حاضر بعضها إلى بعض ولكن بدون مُغايرة تُفرِّق بينها. لا تفصل بعضها عن بعض حواجز، وهي مثل العُلوم الكثيرة في النّفْس الواحدة إذ إنّ بينها. لا تفصل بعضها عن بعض حواجز، وهي مثل العُلوم الكثيرة في النّفْس الواحدة إذ إنّ النّفْس الواحدة تكون بحيث تتَسع في ذاتها للعُلوم كلّها. / وبهٰذا المعنى نقول في حقيقة من هٰذا الطّراز إنّها حقيقة لا نهاية لها.

و فعلى لهذا الوجه يجب أن نفهم عظمها، لا على أنّها في حجم. فإنّ الحجم صغير، ينتهي به الأمر، إذا حُذف منه، إلى ألّا يكون شيئًا. أمّا في مجال الروح فإنّك لا يسعك أن تَحذف شيئًا، وإذا حَذفت فإنّك لا تُحدِث قطَّ نُقصانًا. وإن لم يَنَل تلك الحقيقة نُقصان، فلماذا يجب الخوف عليها من أن تقف بعيدة عن الشَّيء أيًّا كان؟ وكيف تبتعد وهي لا يعتريها نُقصان، بل هي الحقيقة الأبدية/ التي ليس الجَرْي من شأنها؟ إذ إنّه ليس لها مجال فيه تَجري. فإنّها تُحيط بالكلّ، أو بالأحرى إنّها هي الكلّ ما دامت أعظم من أن تَستوي في مقام الطبيعة تَحيط بالكلّ، وبالأحرى إنّها هي الكلّ ما دامت أعظم من أن تَستوي في مقام الطبيعة تتسع لها طاقته. ولكنّه ينبغي ألّا نقول في لهذا القليل إنّه الأصغر، كما أنّه ينبغي، إن جعلناه أصغر حجمًا، ألّا نحار في أمره بمعنى أنّه يستحيل على الأصغر أن يمتذاً إلى القياس وَجَبَ ألّا نُقارن بل إنّه يجب في لهذا «الأصغر» ألّا يُقال في ذلك «القليل». وإذا لجأنا إلى القياس وَجَبَ ألّا نُقارن بل إنّه يجب في لهذا «المأصغر» ألّا نظنً ذلك القليل أعظم في الكمّ قياسًا. فإنّ «العظيم» جسم الطبيب. كما أنّه ينبغي ألّا نظنٌ ذلك القليل أعظم في الكمّ قياسًا. فإنّ «العظيم» و«الأعظم» لا يُقالان في النّفش مثلما يُقالان في الجسد. والدّليل على عِظَم النّفُس هو أنّه، وإذا عَظُم الحجم تسرّبت إليه كلّه النّفْس ذاتها هي التي كانت فيه إذ كان أصغر./ وما أكثر الوُجوه التي نستدلّ منها على أنّ في جَعُل النّفْس حجمًا هذَيان.

آ ولماذا لا تَسري إلى جسم آخر إذًا؟ لأنّه يجب في لهذا الجسم أن يتقدَّم هو إليها، إذا استطاع. وإن تقدَّم تلقّاها وهي له. ثمَّ ماذا؟ فإنّ هذا الجسم الآخر يحصل على تلك النَّقْس وهو ذاته صاحب النَّقْس التي بين جنبيه. فما عسى أن يكون الفرق بين لهذه وتلك؟ ألا، إنّ الفرق بما

يُضاف إلى كلَّ منهما. وبعد، فكيف تكون النَّفْس هي ذاتها في القَدَم وفي اليَد، لله المتحون نفس هٰذا الجُزء من أَجزاء الكلّ نفس ذٰلك الجُزء ذاتها؟ فإن اختلفت الإحساسات وجب القول في الأحوال الطارئة إنها تختلف هي أيضًا. لكنّ الاختلاف يجري في ما يقع الحُكْم عليه، لا في الحاكم. فإنّ الحاكم يبقى هو ذاته في قضائه على الأحوال المُختلِفة، إذ إنّه لا ينفعل هو، بل تنفعل طبيعة هذا الجسم أو ذاك. ومثله مثل الرَّجل الواحد منّا إذا شعر باللَّذة وهي في إصبعه والألم وهو في رأسه. فلماذا لا تشعر نفس بالحُكم الذي يصدر عن نفس أُخرَى؟ لأنّه حُكم وليس انفعالًا. ثمّ إنّ النَّفْس التي أبدت حُكْمها لا تقول إنّها حَكَمت؛ فإنّها قد حَكمَت، وليس العقل من مَزيد. لا يُخبِر البصر لدينا سَمْعنا بما رأى، مع أنّ كليهما حاكم؛ بل المُخبِر إنّما هو العقل المُشرِف عليهما، والذي يختلف عنهما. فما أكثر ما يُميِّز العقل حُكْمًا ويُدرِك حالًا وقعا عند غيره! هٰذا وقد عالجنا هٰذا الموضوع في حينه. /

٧ | وَلَكَنَّانعُودُ وَنَقُولُ: كَيْفُ يَمْتَدُّ مَا يَبْقَى عَلَى مَا هُو عَلَيْهُ فِي ذَاتُهُ إِلَى الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا؟ لَهٰذَا يعود إلى السُّؤال في المُحسوسات المُتعدِّدة كيف تكون مُنتشِرة في كلِّ صوب وجانب ثمّ لا يحرم قَطِّ محسوس من ذٰلك الشَّيء الواحد الباقي على ما هو عليه في ذاته. فإنَّ ما ذكرنا يُتيح لنا القول في هذا الأمر إنّه ليس من الصّواب أن نُجزّته إلى أجزاء مُتعدّدة ؛ / بل الصّواب أن نردّ هذه الأجزاء إلى الواحد. فليس لهذا الأمر هو الذي يتوزَّع إلى الأجزءا، بل الأجزاء هي التي تُوهِمنا، لأنّها مُنفصِلة بعضها عن بعض، أنّه يتجزّأ هو أيضًا. مثل ذٰلك مثلما لو قسّمنا قابض الشَّىء ومُمسِكه إلى أُجزاء مُتساوِية مع أُجزاء لهذا الشَّىء المَقبوض. فإنَّ اليد تقبض ١٠ على/ جسم بكامله وعلى خشبة تُقاس بأذرع كثيرة وعلى شيء آخر أيضًا، وتتناول القُوَّة القابضة لهذه الأَشياء كلُّها ثمُّ لا تتجزًّا، مع ذٰلك، إلى أَجزاء تتساوى مع أَجزاء ما في حوزة اليد. أَجَل إنّ ١٥ القُوَّة تشتمل، فيما يبدو، على القدر الذي تتَّصل به، لْكنَّ اليد تبقى مَحدودة بكمِّها، لا بكمٍّ/ الجسم الذي ترفعه وتُمسِكه. وإن زدت على الجسم الذي تقبض اليد عليه شيئًا آخر، وكان بوسع اليد أن تحمله، أمسكت القُوَّة لهذا الشَّيء أيضًا ثمّ لم تتجزّاً إلى عدد ما في الجسم من ٢٠ أَجزاء. وما القول فيما لو أسقطنا بالذِّهن حجم اليد الجسمانيّ، وأبقينا القُوَّة ذاتها/ التي سبقت وقبضت على لهذه الأَشياء كلُّها والتي كانت في اليد قبل ذٰلك؟ أَلَا تكون لهذه القُوَّة، وهي غير مُجزَّأَة، ثابتة في الكلِّ مثلما تكون، هي ذاتها، ثابتة في كلِّ جزء من أجزائه؟ ولْنفترض الآن حجمًا نيِّرًا صغيرًا، نُقطَة مثلًا، جعلنا حوله جسمًا أعظم منه وهو كُرويِّ شفّاف، بحيث ينتشر ٥٥ النور/ من الباطن على الجسم المُحيط كله. فإن افترضنا ذلك ثمّ لم يكن ضياء ليأتي على الحجم الخارجيّ من مصدر آخر، ألسنا نقول في ذلك المصدر الباطن إنه لا يناله هو انفعال،

بل يبقى على حاله وهو مُنتشِر على السَّطح الخارج كلّه؟ أوّلسنا نقول في النور المنظور في الحجم الصَّغير إنّه مُستَولٍ على لهذا السَّطح الخارج كلّه؟ وبعد، / فإنّ ذلك النور لم يكن مُنبِئًا من ذلك الحجم الجسمانيّ الصَّغير، ولم يكن النور من حيث إنّه جسم، بل من حيث إنّه جسم ساطع بالنور، وهو كذلك بقُوّة أخرى ليست قُوّة جسمانيّة. فإذا أزلنا الآن حجم الجسم واحتفظنا بالقُوّة النورانيّة، هل لنا أن نقول في النور، من بعد، أين يكون، أم لنا أن نقول إنّه من بالتَّسوية مُوزَّع على جوف/ الكُرة وعليها كلّها من الخارج؟ لا يسعك آنذاك أن تُحدِّد بالذّكر أين كان النور كامنًا، ولا أن تقول من أين جاء أو إلى أين يتَّجه. بل تُعيم حاثرًا وقد أخذك العَجَب فتنظر إلى النور وهو في الآن نفسه في لهذه الناحية وفي غيرها من نواحي الجسم الكُرويّ. وكذلك القول في الشَّمس/: يسعك أن تُخيِر عن النور من أين يشعُ ثمّ ينتشر في الجوّ كله إذا نظرت إلى جسم الشَّمس. لكنك ترى النور مع ذلك، وهو هو ذاته في كلّ صوب وجانب لم ينله قطُّ تجزُّو. وتدلّ على ذلك الأجسام التي تَحول بينه وبين أن ينتهي إلى ما يُقابِل الجهة التي منها أمدًّت بالنور، لما كانت الشَّمس للنور مصدرًا منه ينبعث ولما وسعك أن تقول من أين جاء. بل أمدًّت بالنور، لما كانت الشَّمس للنور مصدرًا منه ينبعث ولما وسعك أن تقول من أين جاء. بل أمل النور مُنتشِرًا في كلّ صوب وجانب وهو واحد باقٍ على ما هو عليه في ذاته، لا بداية له ولا أصل لانبثاقه.

الم أَجَل، إنّه ليَسعك أن تقول في النور، وهو نور جسم ما، من أين جاء، إذ يسعك أن تقول في الجسم أين يكون. أمّا المُنزَّه عن الهيولى، إن ثبت وجوده، فإنّه لا يحتاج قطُّ إلى جسم ما دام قبل كلّ طبيعة جسمانيّة، مُقيمًا في ذاته مع ذاته أو يكون أولى به ألّا يحتاج إلى إقامة من لهذا الظّراز، وليس له أصل منه يندفع، ولا يأتي من النّوع. / فإنّ الأمر الذي تَغدو حقيقته من لهذا الظّراز، وليس له أصل منه يندفع، ولا يأتي من مكان أو يكون لجسم مهما يكن، كيف تقول فيه إنّ شيئًا منه هنا وشيئًا آخر هناك؟ فإنّه يُصبح أنذاك مُنطلِقًا من أصل هو أصله وتابعًا لشيء ما. بقي لنا القول بأنّه إذا شارك شيء ذلك الأمر في كيانه شاركه كلًّا بوساطة ما في الكلّ من قُوَّة، / ثمّ لا يتأثّر هو قطُّ ولا يتجزّأ. إنّ ما كان له بدن طرأ عليه الانفعال ولو عَرَضًا، فيُقال فيه إنّه ينفعل ويتجزّأ ما دام شيئًا تابعًا للبدن، كأن يكون طرأ عليه الانفعال ولو عَرَضًا، فيُقال فيه إنّه ينفعل ويتجزّأ ما دام شيئًا تابعًا للبدن، كأن يكون احسم انفعال من انفعالات الجسم حتمًا، كما أنّ التَّجزُّ ويستحيل عليه. إنّما يقع التَّجزُّ وعلى الجسم وهو انفعال الجسم أصلًا ما دام جسمًا. وإن كان التَّقسيم بالجسميّة كانت التَّزاهة عن التَّقسيم وهو انفعال الجسم أصلًا ما دام جسمًا. وإن كان التَّقسيم بالجسميّة كانت التَّزاهة عن التَّقسيم أشياء كثيرة، لا تعني أنّه تَحوَّل هو إلى أشياء كثيرة بل تُخلَع عليه، باقيًا على ما هو عليه في ذاته،

أحوال الأشياء الكثيرة، إذ إنّك تراه هو ذاته في أشياء كثيرة. ويجب في بقائه أمر واحد في تلك الأشياء ألا يُؤوَّل على أنّه أصبح خاصّة شيء منها أو خاصّة مجموعتها، / بل بمعنى أنّه لا يزال مُنفرِدًا بذاته، باقيًا على ما هو عليه في ذاته، لا يتخلَّى عن ذاته ما دام قائمًا هو ذاته في ذاته. كما أنّه لا يقال فيه إنّه مُقلَّر بقدر العالَم الكُلِّيّ المَحسوس، حتى ولو كان هذا القدر جُزءًا من أجزاء الكلّ مهما يكن. إنّه ليس له كمَّ مُطلَقًا، فكيف يكون بالقدر المُشار إليه؟ إنّما يُقال في الجسم/ إنّه مَحدود، أمّا ما ليس بجسم وكانت حقيقته من نوع آخر، فيجب أن يُنزَّه من كلّ وجه عن التَّحديد بالكمِّ إذ إنّه ليس مُحدَّدًا بالكيف أيضًا. لا ولا البالذي، إذًا، فلا يكون هنا تارة وهناك أخرَى أو نقول في "الأين» إنّه يَتحقَّق غير مَرَّة. وإن كان المُتجزِّئ يتجزّأ بالأمكنة لأنّ شيئًا منه أخرَى أو نقول في «الأين» إنّه يتحقِّق غير مَرَّة. وإن كان المُتجزِّئ يتجزّأ بالأمكنة لأنّ شيئًا منه أن يبغى لذلك الأمر رغبت الأشياء فيه رغبت فيه كلًّ لا محالة! وإن استطاعت أن تنال منه نصيبًا أخذت منه نصيبها ما رغبت الأشياء فيه رغبت فيه كلًّ لا محالة! وإن استطاعت أن تنال منه نصيبًا أخذت منه نصيبها ما لم تُصِب قَطُّ خَلاقًا إذ إنّ شيئًا من هذه الأشياء التي تُصيب منه إذًا أن تكون منه بحيث كأنّها لم تُصِب قَطُّ خَلاقًا إذ إنّ شيئًا من هذه الأشياء لا يختصُّه. فعلى هذا الوجه يبقى هو كلًّ في ذاته وكلًّ مع الأشياء التي يرى فيها. ذلك لأنّه إن لم يكن كلًّ بكامله، لما بات على ما هو عليه في وكلًّ مع الأشياء التي يرى فيها. ذلك لأنّه إن لم يكن كلًّ بكامله، لما بات على ما هو عليه في

وَ هٰذا وإن كان الجُزء الواقع في الشّيء كلّا بكامله، وكان كلّ شيء قائمًا في ذاته مثل الأوّل، لَغَدَت الأوائل كثيرة ولكان كلّ شيء أوّلًا، ما دامت الأشياء الجُزئيّة مُنفصِلًا بعضها عن بعضها الآخر دائمًا. ثمّ ما عسى أن يكون الفاصل الذي يفصل هٰذه الأوائل الكثيرة بعضها عن بعض حتّى يمنعها من أن تتوحَّد كلّها بعضها مع بعض؟ لن تكون أجسامها هي المانع. / فإنّه يستحيل على هٰذه الأمور أن تكون للأجسام مُثلًا إن كانت هي أيضًا مثل الأوّل الذي تنبعث منه. وإن غدت الأجزاء المعروفة بالأجزاء الواقعة في الأشياء الكثيرة قُوَّى لذلك الأوّل، لم يكن الشّيء الجُزئيّ كلّا بكامله. هٰذا أوّلًا. ثمّ كيف انتهت إلى مقامها بعد أن انفصلت عن أصلها الشّيء الجُزئيّ كلّا بكامله. هٰذا أوّلًا. ثمّ كيف انتهت إلى مقامها بعد أن انفصلت عن أصلها عالمنا المَحسوس، هل نقول فيها إنّها لا تزال في ذلك الأوّل أو ننفي عنها ذلك؟ إن لم تكن فيه استغرب العقل أن يُدرِك ذلك الأمر نُقصان، وأن يُصبح عاجزًا بعد تجريده من القُوّى التي كانت الديه في ما سبق. ثمّ كيف يجوز على هٰذه القُوّى أن تغدو قائمة على حيالها وقد نُزعت كلّ قُوّة للايه عمّا تكون عليه في ذاتها؟ / وإن كانت فيه كما أنّها في غيره، فإمّا أن تكون كلّها في عالمنا المحسوس، وإمّا أن يكون في هٰذا العالم بعض القُوى منها. فإن كان في عالمنا بعض هٰذه المهموس، وإمّا أن يكون كلّها في عالمنا المحسوس، وإمّا أن يكون كلّها في عالمنا بعض القُوى منها. فإن كان في عالمنا بعض هٰذه

القُوَى فقط، كان بعضها الآخر في الملأ الأعلى أيضًا. وإن كانت كلَّها في الكلِّ المَحسوس: فإمّا أن تكون هنا غير مُجزَّأة مثملا تكون هناك ونعود إلى القول بأنّ الأُمر الواحد هو ذاته في كلِّر. ٢٠ ناحية من النَّواحي بدون أن يتجزَّأ؛ / وإمَّا أن تكون القُوَى هي كلًّا، كلِّ قُوَّة على حِيالها وقد تعدَّدت، وغدت لهذه القُوَى مُتماثِلًا بعضها مع بعض. ممَّا يُؤدِّي، في كلِّ حالة، إلى أن تُلازِم القُوَّة الذات. أَو إن شئنا فلْنقل ألّا تكون حَقًّا إلَّا قُوَّة فقط، وهي تلك التي تُلازِم الذات، وتكون القُوَى الأُخرَى قُوِّي مُجرَّدة فقط. ولٰكن مثلما يستحيل على الذات أن تكون بدون قُوَّة، فكذلك يستحيل على القُوَّة أن تكون بدون ذات أَيضًا. فإنَّ القُوَّة في الملأ الأُعلى هي قيام في الذات ٢٠ وذات، بل هي أعظم من ذات. / هذا ورُبَّ قائل يقول: إنَّ القُوَى المُنبعِثة من ذٰلك الأمر يختلف بعضها عن بعض بمعنى أنَّ التُّقصان يُدركها وتُمسِي هي مَغشيَّة الجوانب، مثلما أنَّ النور يتضاءل إذا انبثق من نور كان أشدُّ منه ضياء. وكذُّلك القول في الذُّوات التي تُصطَّحب بالقُوَى حتَّى لا تكون قُوَّة بدون ذات. وإن قيل ذٰلك أَجبنا أَوَّلًا أنَّ تلكَ القُوَى التي وَصفناها، ما دامت مُتماثِلًا ٣٠ بعضها مع بعض على وجه الإطلاق، إنَّما يجب/ فيها أَحد الأَمرين: إمَّا أن نُسلِّم بالقُوَّة الواحدة أنَّها هي ذاتها في كلِّ ناحية من النَّواحي؛ وإمَّا، أن تكون، في كلِّ ناحية تقوم فيها، كلًّا هي ذاتها بعضها مع بعض غير مُجزَّأة حين لا تكون في كلّ ناحية. وهي آنذاك مثل النَّفْس في الجسم الواحد بالذات. وإن تمَّ لها ذٰلك، فلماذا لا يتمُّ لها في الكلِّ بكامله؟ أمَّا اذا وَجَب في القُوَّة أن تتجزَّأ إلى ما لا نهاية له، بَطلت في كونها كلًّا في ذاتها، بل أَصبحت بهذا التَّقسيم ٣٠ عجزًا لا قُوَّة . / فضلًا على أنَّ كونها مُختلِفة باختلاف الأَجزاء يَحول بينها وبين أن تتعقَّب ذاتها . ونُجيب ثانيًا أنّ مثل الشَّيء في ارتسامه مثل النور وقد خفَّ إشراقه، يزول ويفني إذا فصل عمّا ينبعث منه. وبوجه عامّ، إنّ كلّ ما يستمدُّ من غيره قيامه في ذاته، ما دام ارتسامًا لذٰلك الشَّيء ٤٠ الآخر، يستحيل علينا،/ إذا فصلناه عن غيره، أن نكفل له قيامه في ذاته. فكذُّلك تزول وتفنى هي أيضًا تلك القُورَى المُنبعِثة من ذلك الأمر إن فُصِلت عنه. وإن كان ذلك كذلك، فحيثما تكن تلك القُوَى، يكن معها ذٰلك الأَمر الذي منه انبعثت، ونعود إلى القول بأَمر واحد غير مُجزَّأ يكون هو ذاته بعضه مع بعض كلُّا في كلِّ ناحية من النَّواحي.

اً قد يقول قائل في الرَّسم إنّه لا يرتبط بأصله ارتباطًا ضروريًّا. فرُبَّ صورة تبقى بعد زوال أصلها الذي منه انبعثت، وتغيب النار ثمَّ تبقى الحرارة في الجسم المُسخَّن. نُجيب أوَّلًا في ما يتعلَّق بالأَصل وصورته، إن كان/ يعني قائلنا بالصورة تلك التي يرسمها الرَّسّام، فإنّ هذه الصورة ليست صورته ولو كان قد صنع الصورة ليست صورة أحدثها الأصل ذاته بل الرَّسّام. وهي ليست صورته ولو كان قد صنع رسمه هو ذاته. فإنّ الراسم آنذاك ليس جسم الرَّسّام أو المثال الذي يُقلِّده. ثمّ إنّه يجب ألّا يُقال

١٠ في صورة من أهذا النّوع إنّها إخراج الرّسّام، / بل إنّها إخراج أحدثه ما كان بين الألوان من تشكيل خاص آنذاك. كما أنّ الرّسم ليس إحداث صورة ارتسام بالمعنى الحقيقيّ مثلما هو الأمر مع الانعكاسات التي تتمّ في الماء أو في المرايا والأظلال. فالصورة هنا إنّما تستمدُّ وُجودها من أصلها المُتقدِّم عليها حَقًّا، وهي تنشأ عنه، وما ينشأ عند ذاك يُغني إذا ما فُصل عن أصله. / على هذا الوجه يجب أن نتصوَّر إنبعاث القُوى، وقد ضعفت، من تلك التي تتقدَّم عليها. أمّا القول في النار ثانيًا، فإنّا نُجيب عليه أنّ الحرارة يجب فيها ألّا يُقال عنها إنّها صورة النار إلّا إذا قُلنا بأنّ في الحرارة نارًا. وإن قُلنا بذلك، جعلنا الحرارة شيئًا مُنفصِلًا عن النار. / ثمّ إنّ الجسم الساخن لا يلبث أن تخمد حرارته عاجلًا أم آجلًا، لدى زَوال النار. لكنَّ خُصومنا إن ذهبوا إلى أنّ تلك القُوى لا تلبث أن تخمد حي أيضا، انتهوا من ذلك أوَّل ما انتهوا إلى القول في الواحد إنّه وحده المُنزَّه عن الفساد، فيَفسحون للفساد إلى النّفوس والروح مَجالًا. ثمّ إنّهم يجعلون ما يجري المُنزَّة عن الفساد، فيَفسحون للفساد إلى النّفوس والروح مَجالًا. ثم إنّهم يجعلون ما يجري مهما يكن أمدَّت بنورها الواحد ذاته الأمكنة ذاتها. فإذا قال قائل في هذا النور إنّه ليس هو ذاته، مهما يكن أمدَّت بنورها الواحد ذاته الأمكنة ذاتها. فإذا قال قائل في هذا النور إنّه ليس هو ذاته، دَعَم بذلك القول، في جسم الشَّمس أنّه يجري. هذا وإنّا، في غير هذا المكان، قد ذكرنا بما فيه دَعَم بذلك القول، في جسم الشَّمس أنّه يجري. هذا وإنّا، في غير هذا المكان، قد ذكرنا بما فيه عنه المزيد، أنّ ما ينبعث من ذلك الأم لا يَعتريه الفساد وأنّ النُقوس لا تفنى، لا ولا الروح أيضًا. / ٣٠ المزيد، أنّ ما وراح المروح أيضًا النور أنه الأم المراح أيضًا النور أنها المواحد والمنا المؤسلات المُنه المؤسلات الم

الأشياء كلّها في كِيانه كلًّا؟ لماذا نقول فيه إنّ له مُشارِكًا من المقام الأوَّل، ثمّ من المقام الثاني، ولهكذا دَواليك؟ الواقع هو أنّه ينبغي أن نعتقد في الشَّيء الذي يحضر إلى شيء آخر أنّ حُضوره ولمكذا دَواليك؟ الواقع هو أنّه ينبغي أن نعتقد في الشَّيء الذي يحضر إلى شيء آخر أنّ حُضوره م مُقيَّد باستعداد ما يتلقّاه. فالحَقّ حاضر في الحَقّ أينما طلبته إذ إنّه لا يتخلّى/ عن ذاته. بيد أنه يحضر فيه ما كان لهذا الحُضور بوسعه، وبالقدر الذي يتَّسع له، على ألّا يكون حُضورًا بالمكان. على لهذا الرجه يَحضر التَّسفيف في النور؛ أمّا المُعكّر فاشتراكه في لهذا الحُضور على خِلاف ذلك. فالمقام هنا، أوَّلًا وثانيًا وثالثًا، إنّما هو مقام الرُّتبة والقُرَّة والقُروق، وليس مقامًا ذلك. فالمقام هنا، أوَّلًا وثانيًا وثالثًا، إنّما هو مقام الرُّتبة والقُرَّة والقُروق، وليس مقامًا والروح والعُلوم كلّها، المُهمَّة منها وما دون لهذه أهميَّة. ثمّ إنّ الشَّيء الواحد يُدرِك البصر والروح والعُلوم كلّها، المُهمَّة منها وما دون لهذه أهميَّة. ثمّ إنّ الشَّيء الواحد يُدرِك البصر مُنفصِلة. أوليس ذلك الأمر كذلك ، مُختلِقا مُتعددًا في وُجوهه؟ بلى! ولكنّه بسيط في وجوهه مُنفصِلة. أوليس ذلك الأمر كذلك، مُختلِقا مُتعددًا في وُجوهه؟ بلى! ولكنّه بسيط في وجوهه من المُختلِفة، / واحد في كثرته. إنّه واحد وذو كثرة في بُنيّته المعنويَّة، وإنّما الحَقّ كلّه واحد في ذاته. فإنّ فيه غيره، والغيريّة من لوازم الحق إذ إنّها ليست من لوازم الباطل. ثمّ إنّ الحَقّ من لوازم الواحد ما دام لا ينفصل عنه، فحيثما يكن الحَقّ يكن حاضرًا معه كونه واحدًا، والواحد لوارام الواحد ما دام لا ينفصل عنه، فحيثما يكن الحَقّ يكن حاضرًا معه كونه واحدًا، والواحد

٢٠ بِدَوره قائم في ذاته حَقًا. ورُبَّ حُضور كان حُضور شيء مُفارِق. / فإن حُضور الجِسِّيّ في الروحانيّات، بقدر ما يحضر منه فيها وفي ما يحضر منه فيها، إنّما يختلف عن بعض حُضور بعض الروحانيّات في بعضها الآخر. فالجسم حاضر في النّفْس على وجه، والعِلْم في النّفْس بوجه آخر، والعِلْم في العِلْم إن كان كلاهما في محلّ واحد على وجه ثالث. ومختلف عن لهذه الوُجوه كلّها وجه حُضور الجسم إلى جسم آخر. /

ا ١٢ أُرُبَّ صَوت يُدوِّي في الجَوِّ، وفي الصَّوت لفظ، فتتلقَّاه أُذنَّ واعية وتُدرِكه. فإن جعلنا في الوسط الفارغ أُذنًا أُخرَى أَقبل اللَّفظ والصَّوت عليها هي أيضًا. أَو بأن تُقبل الأُذن هي ذاتها عَلَى اللَّفظ أَحرى. ورُبَّ عُيون كثيرة تُبصِر شيئًا واحدًا وتمتليء كلَّها/ بمُشاهَدته، ولو كان المشهد بمعزل عنها كلُّها. ويتمّ ذٰلك كلَّه لأنَّه كان يُقابِل الشَّيء عين هنا وأُذن هناك. فكذٰلك القول في النَّفْس أَيضًا، يتوافر إدراكها لما كان بوسعه أن يُدرِكها، ثمّ يتوافر من أمرها بالذات لشيء ثانٍ وثالث وهلمَّ جرًّا. أمَّا الصُّوت فإنّه يمتدُّ إلى كلّ ناحية من نواحي الجَوّ، وهو صوت ١٠ واحد، لا بمعنى أنّه مُجزّاً بل بمعنى أنّه كلّ في كلّ مكان. وكذُّلك القول في البَصَر: / إذا تأثّر الجَوّ بشيء أمسك بالصورة وأمسك بها غير مُجرّاة، فحيثما يُجعَل البصر، يُدرك الصورة. ولْكن رُبِّما لا ينسجم لهذا المثل مع كلّ مذهب، إلّا أنَّا نذكره هنا لأنّ فيه هو أَيضًا أَخذًا وإصابة من الأَمر الواحد الذي يبقى على ما هو عليه في ذاته. أمّا مثل الصورة فإنّه أوضح، بمعنى أنّ ١٥ المِثال هنا مُنتشِر كلًّا في الجَوّ كلّه. / فالواقع هو أنّه لم نكن لنسمع كلّنا لو لم يكن اللَّفظ الواقع في الصُّوت كلًّا في كلِّ مكان، ولو لم يكن كلّ سمع ليتلقّى على التَّساوي مع غيره اللَّفظ كلّه. إِنَّ الصَّوت هنا مُنتشِر كلًّا في الجَوِّ كلًّا، ثمّ لا يصحَّ أن يُقال في لهذا الجُزء من أَجزائه إنّه مَقرون ٢٠ بهذا الجُزء من الجَوّ أو إنّه يتجزّأ هو بتجزّؤ الجَوّ. وإن كان الأَمر كذٰلك، فلماذا تتردَّد في ما/ إذا كانت النَّفْس لا تمتدُّ إلى الجسم كلّه بدون أن تتجزَّ أبتجزُّ ثه؛ بل تشمل، حيث تحضر، كلّ ناحية بحُضورها، وهي من الكلّ في كلّ ناحية من نواحيه مُنزَّهة عن التَّجزُّو؟ إذا حلَّت في الجسم الذي يَحدث لها أن تحلُّ فيه، كان شأنها شأن الصُّوت وقد دَوَّى في الجَوّ. أمَّا قبل ٢٥ حُلُولها في الأُجسام، فإنّها كالذي يُحدِث صوتًا أَو سَوف يُحدِث / على أنّها، حتّى لدى حُلولها في البدن، لا تكون على حال تُخالِف حال من يُحدِث الصُّوت: فهو إذ يُحدِث الصُّوت يُمسِكه ويَمدُّ به في آنٍ واحد. أَجَل إنَّ الأَمر في الصَّوت ليس هو هو ذاته الأَمر الذي اتَّخذ الصُّوت من أَجله مثالًا، إلَّا أنَّ بين الطَّرفينِ شبهًا من وجه ما. أمَّا الأَمر في ٣٠ النَّفس فإنّه من طبيعة أُخرى، فيجب/ ألّا نفهمه بمعنى أنَّ شيئًا من النَّفس يكون في الأجسام وآخر فيها هي ذاتها. بل النَّفْس كلًّا إنَّما تكون في ذاتها على أنَّها تظهر في الأَشياء الكثيرة أَيضًا.

لهذا ويُقبِل جسم آخر بعد ذلك على النّقْس ليتلقّاها، فما هو إلّا أن يأخذ من حيث لا يَدري، ما كان لدى غيره منها. قلم تعد النّقْس إعدادًا سابقًا بمعنى أنّ جُزءًا من أَجزائها يكون في مكان م مُعيَّن ثمّ يُقبِل على جسم مُعيَّن. / بل ما يُقال فيه إنّه مُقبِل كان في ذاته داخل الكلّ وهو في ذاته ما يزال ولو بَدا مُقبِلًا على العالَم الحِسِّيّ. ولعمري، بأيّ معنى يكون إقباله؟ فإن لم تكن لتُقبِل، ما يزال ولو بَدا مُقبِلًا على العالَم الحِسِّيّ. ولعمري، بأيّ معنى يكون إقباله؟ فإن لم تكن لتُقبِل، ثمّ ظهرت الآن وهي حاضرة، على ألّا تكون حاضرة في لهذا الشيء وهي لا تزال في ذاتها. فإذا كيانها، فذلك كله عائد لا محالة إلى أنّها حاضرة في لهذا الشيء هو الذي أقبل نحوها. إنّ لهذا الشيء الذي ليس بالحقّ حَق أقبل إذًا إلى ما كان هو الحقّ حَقًا، ثمّ أصبح في عالَم الحياة، مع العيلم بأنّ عالَم الحياة كان عالَمًا قائمًا بذاته. وإن كان الأمر كذلك كان لهذا العالَم، من حيث إنّه كلّ، قائمًا في ذاته غير مُجزّأ في ذاته ضمن حجمه. بل إنّه لم يكن حجمًا، ولم يُقبِل المُقبِل على عالَم من لهذا العالَم من هذا العالَم من هذا العالَم على المُقبِل على عالَم من لهذا العالَم منحيث كونه كل. وإن قبل في لهذا العالَم إنّه في الأشياء كلّا، فإنّه كلّا في كلّ شيء أيضًا. إنّه على ما هو عليه في ذاته في في ذاته في كلّ ناحية من النواحي إذًا، قائمًا في وَحدته، غير مُجزًّا عددًا، كلّا بكامله.

الله المتداد. فإنّ الإحساس من الذي يشمل به السّماء كلّها والحيوان؟ إنّ القول الصّواب هو أنّه ليس له امتداد. فإنّ الإحساس من الذي يشغلنا فيمنعنا من أن نُسلّم بما ذكرنا، يقول في العالَم إنّه مُنتشِر هنا وهناك. أمّا العقل فيقول فيه إنّه همنا وهناك لا بمعنى أنّه يمتدُّ إلى همنا وهناك، بل بمعنى أنّ يكون هو غير مُمتدّ في حين أنّه يمدُّ/ من كِيانه كلّ ما كان بامتداد. وإن كان شيء آخذًا من شيء، فإنّه ليس آخذًا من ذاته وما في الأمر شكّ. وإلّا لما كان آخذًا بل كان على ما هو عليه في ذاته. يجب في الجسم إذًا، إن كان آخذًا من شيء، ألّا يكون آخذًا من جسم آخر ما دام في ذاته جسمًا. والواقع هو أنّ جسمًا لا يأخذ من جسم آخر. كما أنّ مقدارًا ليس مقدارًا بالاشتراك، إذ إنّه في ذاته مقدار. وكذلك القول في المقدار الذي كان مقدارًا إن تلقّى من المقدار مزيدًا، فإنّ ما كان عليه أوّلًا لا يُصبح مقدارًا بالاشتراك. فليس الطول المقيس بِذِراعينِ هو الذي أصبح طولًا مقيسًا بثلاث، بل محلّ الطول حصل فيه كمّ آخر، فأمس لهذا المحلّ بطول آخر. وإلّا لكان أقلّ ما يُقال في حالة مثل لهذه الحالة هو أنّ عدد اثنين أصبح ثلاثة. فإن من شيء آخر يُخالِفه، وَجَب في لهذا الآخر ألّا يكون مُجزًّا أو مُمتدًا أو يكون بكمّ من وجه قطً من شيء آخر يُخالِفه، وَجَب في لهذا الآخر ألّا يكون مُجزًّا أن محمّد كلًا وينتشر بغير تَجزُّو في كلّ مهما يكن. ينبغي الأمر الذي يحضر إلى ذلك الشيّء إذًا أن يحضر كلًا وينتشر بغير تَجزُّو في كلّ مهما يكن. ينبغي الأمر الذي يحضر إلى ذلك الشيّء إذًا أن يحضر كلًا وينتشر بغير تَجزُّو في كلّ

ناحية من النواحي على ألّا يدلّ سلب التّجزئة عنه على أنّه شيء صغير. فإنّه، صغيرًا، لا يُصبح ٢٠ أُقلّ تجزُّوًّا، فضلًا على أنّ صغره يُبطِل التّوافق بينه وبين الكلّ ذاته، / فلا يبقى هو ذاته مع الكلّ إذا أَخذ الكلّ في التّزايد. ثمّ إن كونه غير مُجزّاً لا يعني أنّه نُقطة. إنّ العِظَم ليس بنُقطة واحدة، بل نجد فيه نِقاطًا بعدد لا نهاية له. فإن وجب في الأمر الذي يحضر أن يكون نُقطة، كان بعدد من النّقاط لا نهاية له وما كان مُتّصِلًا في ذاته، فأمسى وهو لا توافق بينه وبين ما يحضر فيه. إذا حصل العِظَم كلًّا إذًا على ذلك الأمر الذي يحضر فيه كلًّا، حصل ذلك الأمر كلًا في كلّ نُقطة من نِقاط العِظَم. /

اللُّهُ عنى يكون لكلّ جسم نفسه اللُّهُ عنى اللَّهُ عنى يكون لكلّ جسم نفسه الخاصّة؟ ثمّ كيف تكون لهذه النَّفْس صالحة وتلك شرّيرة؟ ألا، إنّ في ذلك الأَصل الكفاية لكلّ شيء وهو يشتمل على النفوس كلُّها والأرواح كلُّها أيضًا. فإنّه واحد في ذاته، ثمّ إنّه ليس له نهاية، وهو الأشياء كلها بعضها مع بعض على أن الشيء فيه يكون مُتميِّزًا عن غيره، لا ينفصل عنه مع ذلك، بالرَّغم من تَمايُز كلِّ من الطَّرفين عن الآخر. ولَعمري، كيف عساه أن يكون بدون نهایة/ إلّا بمعنى أنّه یشتمل على الأشیاء كلّها بعضها مع بعض، فتكون فیه كلّ حیاة وكلّ نفس وكلّ روح. على أنّ كلّ شيء من لهذه الأَشياء لا يُفصَل عن غيره بحُدود، ولذُّلك كان هو واحدًا. لم يجب فيه أن ينطوي على حياة واحدة، بل على حياة غير مُتناهِية، وهي مع ذٰلك واحدة. ثمّ ١٠ إنَّ لهذه الحياة الواحدة إنَّما تكون واحدة/ من حيث إنَّها تنطوي في الآن ذاته على كلِّ وجه من وُجوه الحياة، لا بمعنى أنَّها مُكوَّمة في كومة واحدة، بل بمعنى أنَّها مُنبِثِقة من أصل واحد ثمّ باقية في الأصل الذي منه انبثقت. أو الأحرى بالقول هو أنّها لم يكن لانبثاقها بداية، بل إنّها على لهذه الحال أَبدًا. فإنّ الملأ الأُعلى ليس أمرًا يصير ويتطوَّر؛ فلا يكون شيئًا يتجزَّأ؛ بل يظهر أنّه يتجزّأ لدى الشِّيء الذي يتلقّاه. أمّا الملأ الأعلى فإنّه قديم ومنذ الأزَل؛ أمّا الأشياء التي تصير ١٥ وتتطوَّر، فإنَّها تقترُب منه وكأنَّها تُلامِسه/ وهي به مُرتبِطة. ونحن؟ ما عسانا أن نكون؟ هل نحن ذٰلك الأَمر أم نحن ما يقترب من ذٰلك الأَمر ويصير مُنطوِّرًا في الزَّمان؟ ألا، وإنَّا اليوم في لهذا العالَم، عالَم الكون والصَّيرورة، ولكنّا كنّا، قبل ذٰلك، في الملأ الأَعلى أُنسًا من طيراز آخر ٢٠ وكانَ بعضنا آلهة. كنّا أرواحًا طاهرة وروحًا بالذات الكُلَّيَّة، وأَجزاء في العالَم الروحانيّ/ لا يُفرِّق بيننا فارق ولا يَفصلنا عنه فاصِل. بل كنَّا من الكلِّ وله، كما أنَّه لا يفصلنا عنه حتَّى في يومنا لهذا فاصِل. بيد أنّه أقبل الآن على ذٰلك الإنسان الروحانيّ إنسان آخَر أراد أن يكون فَوُجِدْنا، لأنّا لم نكن آنذاك على العالَم الكُلِّيّ غُرَباء. ثمّ أقام من حَولنا والحَقّ ذاته بما كان كلّ منّا عليه إذ كنّا ٢٥ ذُلك الإنسانَ الروحانيّ بالذات . / مثل ذُلك مثل ما يَحدث لدى ارتفاع صوت أَو إخراج لَفظة .

وإذ بعض هنا وبعض هناك يُرهِف الأُذن فيسمع ويتلقَّى، فيَتحقَّق سماعٌ ما ينطوي على ما يَتحقَّق فيه وهو حاضِر. فنكون آنذاك قد أُصبحنا الطَّرفين كليهما، وما عُدنا الطَّرف الذي كنّا عليه فيما مضى. بل قد نكون الطَّرف الذي أَلحقناه بِذَواتنا بعد ذلك لدى تَخاذُل/ الطَّرف الأَوَّل أَو غيابه بوجه ما من الوُجوه.

ا ٥ ا وَلَكُن كَيْفَ أَقْبَل ذَٰلِكَ الذي قد أَقْبَل وتحقَّق إقباله؟ الواقع هو أنَّه كان في لهذا المُقبِل استعداد لما تمَّ له، فحصل على ما كان له مُستعِدًا. لقد نشأ بحيث يتلقَّى نفسًا. بَيْد أنَّه نشأ بحيث لا يتلقَّى النَّفْس كلِّها، ولو كانت كلُّها حاضرة، إذ إنَّها لا تَحضر لِتَكون نفسه هو فقط. فإن جَميع الحيوان والنّبات مثلًا، إنّما يتلقّى منها/ بالقَدْر الذي يتَّسع له. مثل ذٰلك مثل الصّوت الذي يدلُّ على معنى، يَنطوي بعضه على المعنى والصَّدى الصَّوتيّ، ويكون بعضه الآخر صَوتًا وصَدعًا في الهواء. إذا نشأ الحيوان إذًا، حصل من الحَقّ على نفس تحضر فيه وبها يرتبط ١٠ بالحَقّ كلّه. على أنّه يحضر فيه جسم أيضًا/ لا يكون فارغًا أو محرومًا من التَّفْس. فإنّ لهذا الجسم لم يكن قبل ذٰلك في غير ذي نفس، بل أَصبح الآن وكأنّه ازداد قُرْبًا باستعداده، فما عاد جسمًا فقط بل صار جسمًا حيًّا. فكأنّه بهذا القُرْب أصاب من النَّفْس أثرًا. ولست أعنى بالأثر ١٥ جُزءًا من أَجزائها، بل شيئًا من حرارة/ تَتسرَّب وإشعاع يَنتشر. فكانت الشَّهوات واللَّذَات فيه، وكانت الآلام وأُخذت كلُّها بالتَّفاقم. ليس الجسم شيئًا غريبًا على الحيوان الذي نشأ إذنًا والواقع هو أنَّ النَّفْس قد انبعثت من العالَم الإلْهيِّ فكانت مُطمئنَّة مُسترسِلة مع الطُّبْع الذي ٢٠ هي عليه في ذاتها. أمَّا الجسم فالضَّعف مُستحكِم فيه والاضطراب، / وهو شيء يجري، فلا غَروَ إِن كَانَ هُو أُوَّلُ مَا يُصابِ بِالصَّدمات مِن الخارج، فيُردِّد صَداها في الناحية المُشترَكة بين النَّفْس وبينه من الحيوان، وينتشر على الكلِّ اضطرابه. كذلك يكون الشُّيوخ في مَجالسهم يُعالِجون الأُمور بِروح الاطمئنان فيَدخل عليهم شعب ثائر يَطلب خُبْزًا أَو يَشكو مَصائب أُخرَى ٢٥ نزلت به، / فيَرمي المُجلس كلّه في جَلَّبَة مَشؤومة. إذا سَكَن لهذا الحَشْد فقام بهم حكيم خاطبًا، عاد الجُمهور إلى النَّظام ورَزانته وما كان الشَّرَ هو السائد. وإلَّا تغلُّب الشُّرُّ على ٣٠ الخير المُؤدّي إلى السَّكينة/ لأنّ الدَّهماء الهائمة لا يسعها أن تتلقَّى كلام العقل، وكان في ذٰلك فساد البلد والمَجلس. وكذٰلك فساد المرء أيضًا في أن يحمل بين جَنبيه غَوغاء اللَّذَات والشُّهوات والمخاوف وقد تمَّ لها السِّيادة، فاستسلم على حاله لهذه إلى غَوغاء مثل لهذه ٣٥ الغَوغاء. أمَّا الذي تسلُّط/ على لهذه الغَوغاء، وارتقى إلى ذٰلك المقام الذي كان عليه سابقًا، فقد توافرت له حياة ذلك الإنسان، وأعطى، وهو على لهذه الحال، ما يُعطيه للبدن على أنَّ البدن منه شيء غريب عليه حقًّا. لهذا ورُبَّ امري آخر عاش على لهذه الحال طورًا ثمّ على حال أُخرَى

١٠ تارة، فغَدا/ من وجه ما، مزيجًا من الخير الذي كان عليه في ذاته، و من الشَّرّ الغريب عليه وقد
 صار إليه.

ا ١٦ | ولكن إن لم يكن شأن لهذه الحقيقة أن تصير شرّيرة، وإن كان لهذا هو وضع النَّفْس في إقبالها على البدن وحُضورها فيه، فما معنى الهُبوط والارتقاء في أَدوارهما المُحدَّدة؟ ثمّ ما عسى أن يكون من معنى للجزاء وللتَّواب وللتَّقمُّصات في أَبدان الحيوانات الأُخرَى؟ إنَّ لهذه لَتَعاليم • في النَّفْس أَخذناها عن القُدامي أَفاضلهم، / ويجدر بنا أن نُحاوِل ونُبيِّن كيف يَتَّفق قولنا الآن مُعها أو على الأقل كيف أنّه لا يُخالِفها. إنّ مُشارَكة ذلك الأَمر في كِيانه ليست بإقباله هو إلى الطَّبيعة الجسمانيَّة وانفصاله عمَّا هو عليه في ذاته، بل بأن تنشأ لهذه الطَّبيعة الأَخيرة فيه وتُشارِكه ١٠ كِيانه. ممّا يتبيَّن أنّ ما يذكرونه على أنّه «قُدوم» إنّما يجب القول فيه/ إنّه نُشوء الطَّبيعة الجسمانيّة في عالَم الروح. وهو نُشؤ بمعنى الاشتراك في الحياة وفي التَّفْس على ألّا يكون لهذا «القُدوم» قُدومًا بالمكان، بل أن يكون من نوع لهذا الاشتراك الخاص القائم بين النَّفْس والبدن، مهما يكن وجهه. إنَّ الهُبوط هو الوُجود في البدن إذًا، بمعنى أنَّها النَّفْس تمدُّه بشيء ١٥ من ذاتها بِدون أن ينفرد بها . / فيكون انفصالها بأن تُصبِح وليس بينها وبين البدن صلة قَطُّ . ثمّ إنّ لهٰذا الاتِّصال الخاصّ بين النَّفْس والبدن نظامًا يرتبط بمُقتَضاه بعض أَجزاء العالَم الكُلِّيّ ببعضه الآخر. فيكثر لدى النَّفْس، لكونها في أسفل العالَم الروحانيّ، إن جاز لنا القول، إعطاءها من ٢٠ ذاتها لعالَمنا، ما دامت تُجاوِره وهي أقرب إليه بِحُكْم طبيعتها الخاصّة ./ ولا غَرْوَ إن كان الشَّرّ في اتِّصالها بالبدن والخير في أن يتجرَّد من علائقه. ولماذا؟ لأنَّها، ولو لم تكن نفس لهذا البدن حَقًّا، فإنّما يُقال فيها إنّها نفسه على كلّ حال، فتُصبح، من وجه ما مهما يكن، نفسًا جُزئيَّة مُنفصِلة عن الكلِّ. لا تكون مُنصرِفة بفعلها نحو الكلِّ عند ذاك ولو كانت لا تزال من الكلِّ وله، ٢٥ وتُصبِح بمنزلة العالِم إذا حصل العِلْم كله، / ثمّ لم يتصرَّف إلّا بشيء من نظريّاته فقط ؛ وما كان الخير له أن يتصرَّف بشيء من عِلْمه فقط، بل بالعِلْم كلِّه الذي حصل لديه. إنَّ النَّفْس إنَّما هي من الكلِّ الروحانيِّ وله إذًا، تُواري في لهذا الكلِّ ما كانت عليه من جُزئيه. ثمّ ما هي إلّا وكأنّها ٣٠ تشب من الكلّ إلى الجُزء الذي تتحوَّل عليه بفعلِها، مع أنّه جُزء من أجزائها، مثل ذٰلك مثل/ النار إن كان بوسعها أن تحرق كلّ شيء ثمّ حُوِّلت كَرْهًا إلى إحراق شيء صغير بالرَّغم من اشتمالها على قُوَّة الإحراق كلّها. إذا قامت النَّفْس على حِدَة غَدَت هي النَّفْس الكُلِّيَّة، وكانت ٣٥ هي آنذاك كلّ نفس وإن لم تكن كلّ نفس بالذات. أمًّا إذا انفردت، لا بالمعنى المكانيّ، / بل بمعنى أنَّها تحقَّقت في ذاتها فأصبحت شيئًا جُزئيًّا، كانت جُزءًا من النَّفْس الكُلِّيَّة لا النَّفْس الكُلِّيّة ذاتها. على أنَّها لا تزال، مع ذٰلك، تلك النَّفْس الكُلِّيَّة من وجه آخر. فإن لم تكن لِتُشرف على

شيء تُديره غَدَت النَّهْس الكُلِيَّة، على وجه الإطلاق، على أنّها لا تزال آنذاك وكأنّها بالقُوّة نفس جُزئيّة. أمّا كونها في منزل الأموات فيعني كونها مُفارِقة، إن كان يدلّ على أنّها في العالَم غير المَنظور. أمّا إن كان يعني منزل الأموات مكانًا سُفلِيًّا ما، فلماذا الاستغراب؟ إنّه يعني القول في النُّهْس أنّها مُقيمة حيث يُقيم البدن. وإن قيل: ما الرَّاي إذا انعدم البدن؟ أجبنا: ما دام ارتسامها النُّهْس أنّها مُقيمة حيث يُقيم البدن. وإن قيل: ما الرَّاي إذا انعدم البدن؟ أجبنا: ما دام ارتسامها تتجرَّد من ارتسامها تجرُّدًا تامًا، بقيت هي على صفائها في العالم الروحانيّ، ولم يُنزَع قَطُ منها شيء، حتّى ولو هبَط ارتسامها وَحده إلى المكان الأسفل. هذا ما نقوله في الارتسام إذا نشأ على ما وصفنا. أمّ إذا أصبحت النَّهْس وكأنّها حوَّلت إشعاعها إلى ما هي عليه في ذاتها، فإنّها على ما وصفنا. أمّ إذا أصبحت النَّهْس وكأنّها حوَّلت إشعاعها إلى ما هي عليه في ذاتها، فإنّها تُحقِّق شيء جُزئيّ آنذاك على أنّه لا يكون في ذلك فَناؤها. ولكن حَسْبُنا من ذلك ما ذكرنا. ونُعد الآن إلى ما كنّا فيه مُستأنِفين البحث عنه من بدايته.

## الفصل الخامس (۲۳)

# في أنّ الحَقّ هو كلّه في كلّ وجه من الوُجوه ولو كان واحدًا في ذاته (المَقال الثاني)

ا ۚ إِنَّ كُونَ الْأُمْرِ الواحد الباقي على ذاته بالعدد مَوجودًا كلًّا وفي آنٍ واحد في كلِّ وجه من الوُجوه، إنّما هو رأي أجمع الناس عليه. فإنّهم جميعًا مَدفوعون بالفِطْرة والجِبِلَّة إلى القول في الإله المُستقِرّ في كلّ منّا إنّه واحد باقي على ما هو عليه في ذاته. وإن لم نسألهم عن الوجه في ذٰلك ولم نُرِد إمعان النَّظر في ما يذهبون إليه، أَثبتوا/ رأيهم على ما يبدو لهم ووقفوا عنده مُطمئتين إلى أنّه اليَقين حقًّا. فيَعتصمون، إن جاز لنا القول، بذلك الواحد الباقي على حاله ولا يُريدون بعد ذٰلك أن يفصل بينهم وبين تلك الوَحدة القائمة فيهم. فإنّ لهذا المبدأ هو أَقوى المبادىء رُسوخًا، وكأنّ نُفوسنا تهمس به همسًا. لا نستخلصه من استقراء الجُزئيّات واحدًا بعد ١٠ واحد، بل نراه/ مُطِلًّا قبل الجُزئيّات كلّها، وقبل ذٰلك المبدأ الذي يُثبِت لدى الأَشياء كلّها رغبتها في الخير ويدلُّ عليها. والواقع هو أنَّ لهذا المبدأ الأُخير لا يصحِّ حَقًّا إلَّا إذا كانت الأُشياء كلُّها تَسعى إلى أن تتوحَّد، وإذا كانت أمرًا واحدًا حقًّا وكانت رغبتها رغبة في التَّوحُّد. أَجَل إنّ ١٥ لهذا الواحد يشمل كلّ صوب وجانب في تمدُّده، بقدر ما يسعه أن يتمدُّد،/ فبيدو ذا كَثرة وهو ذو كَثرة حَقًّا من وجه ما. لْكنّ الحقيقة القديمة والرُّغبة في الخير الذي لا يكون إلّا لِذاته إنّما تَسوق حَقًّا إلى التَّوحُّد، ولهذا هو الذي تسعى إليه كلّ حقيقة، أَعنى أنّها إنّما تسعى إلى تَحقُّق ما هي عليه في ذاتها. فإنّ ما لهذه الطَّبيعة الواحدة من خير أن تكون لذاتها وأن تُمسى ما من شأنها أنُ تكون عليه في ذاتها، ولهذا يعني أن تكون في ذاتها واحدة. بهذا المعنى كان القول في الخير ٢٠ إنَّه ما يختصُّه الشَّيِّء/ قولًا صَوابًا. ولذَّلك وَجَب في الخير ألَّا يُبحَث عنه في الخارج. ولَيت شِعري كيف يكون الخير واقعًا خارج الحَقّ؟ بل أنَّى لنا أن نعثر عليه في الباطل؟ فإنَّ الخير في الحَقّ لا محالة ما دام الخير ليس هو الباطل. وإذا كان الخير هو الحَقّ وثابتًا في الحَقّ، كان لدى ٢٥ كلُّ شيء في ما يكون عليه لهذا الشُّيء في ذاته. لسنا مُنفصِلين عن الحَقِّ إذًا، / بل إنَّا في الحَقّ، كما أنَّ الحَقِّ ليس مُنفصِلًا عنًا. فكانت الأَشياء بذلك كلُّها أمرًا واحدًا.

٢ أُمَّا العقل فإنَّه يُحاوِل أن يُدقِّق نظره في ما ذكرناه. وأُكنَّه ليس شيئًا مُتوحِّدًا في ذاته، بل شيئًا مُجزَّءًا، فيلجأ في بحثه إلى الطَّبيعة الجسمانيّة ومنها يستمدُّ مبادئه. فيُجزِّيء تلك الذات مُعتقِدًا فيها أنَّها من قَبيل الجسم هي أيضًا، وينفي عنها وَحدتها ما دام لا ينطلق في البحث/ الذي نحن بِصَدده من مبادئه الخاصّة التي ينفرد بها. أمّا نحن فينبغي علينا، إن كان البحث في الواحد النَّابت حَقًّا على وجه الإطلاق، أن نتقيَّد بالمبادئ، التي تنفرد بإثباته، أعني المبادئ، التي تتعلُّق بالذات الحقيقيَّة، ما دام الأَمر أمر روحانيّات. وبُعد، فإنّ لدينا شيئين: الشَّيء ١٠ المُتنقِّل المُعرَّض للتَّغيُّرات على اختلاف أنواعها/ والذي يتجزَّأ حيثما يحلُّ، فالإسم الذي يليق به هو إسم الصَّيرورة ولا إسم الذات. ثمّ الحقّ الثابت على الدُّوام، غير المُتجزِّىء، المُتساوِي في حاله، لا ينشأ ولا يفني، ليس له من ناحية يحلُّ فيها ولا مكان ولا تُرسِيّ يستوي عليه، فلا ١٥ يخرج من جانب ليدخل في آخر مهما يكن. إنّه باقٍ/ في ذاته مع ذاته. فمن كان بحثه في الشّيء الأُوَّل إنطلق في بحثه من طبيعة ذٰلك الشَّيء ومن المُسلَّمات المُتعلِّقة بها، فيلجأ إلَى الظَّنِّ لِيُبدي، بأدلَّة ظُنَّيَّة، أحكامًا ظنَّية. أمَّا الذي يُقبِل على البحث في الأُمور الروحانيَّة، فإن انطلق ٢٠ من حقيقة الذات التي يُعالِجها جَعَل بَحْثه قائمًا على أُسُس صَحيحة . / فلا يُصبِح كأنّه أَغفل لهذه الذات وعَدَل عنها إلى طبيعة أُخرَى، بل يَنطلق منها لِيُركِّز فكره عليها. إنَّ الأصل في البحث عن الشَّيء هو الكشف عن الشَّيء ما هو دائمًا. ويُقال في الذين يُحدِّدون الشَّيء تحديدًا دقيقًا إنّهم ٢٥ يُدرِكُون من العوارض ذاتها مُعظّمها. / أمّا الأُمور التي يغدو ما تنطوي عليه كامنًا في ما تكون هي عليه في ذاتها فأشد حُرِّيَّة أيضًا بأن يجب فيها التَّقيُّد بذلك الذي أمست عليه في ذاتها. فإليه ينبغى أن تتوجَّه الوُجوهِ وأن تُرَدَّ الأَشياء كلُّها.

للصّيرورة أو يُقال فيه إنّه في مكان. وإن كان ذلك كذلك وَجَب في لهذا الأَمر أن يستمرّ على لهذه للصّيرورة أو يُقال فيه إنّه في مكان. وإن كان ذلك كذلك وَجَب في لهذا الأَمر أن يستمرّ على لهذه الحسّيرورة أو يُقال فيه إنّه في ذاته دائمًا، فلا ينفصل عن ذاته ولا يكون شيء منه هنا وشيء آخر هناك، الحال باقيًا مع ذاته في ذاته دائمًا، فلا ينفصل عن ذاته ولا يكون شيء منه هنا وشيء آخر هناك، عامّ، في غيره، فلا يُمسي قائمًا في ذاته مُنزَّهًا عن الانفعال. إنّما ينفعل إن كان في غيره؛ وإن لم يكن في حال الانفعال، لم يكن في غيره. فإن كان لا ينفصل عن ذاته ولا يتجزّأ أو يعتريه قطُّ يكن في حال الانفعال، لم يكن في غيره. فإن كان لا ينفصل عن ذاته ولا يتجزّأ أو يعتريه قطُّ من المنفعة مع بعض في الكثرة وهو واحد كلًّا قائمًا مع ذاته، / تمّ له، ما دام هو ذاته مع ذاته حقًا في كلّ ناحية من النّواحي أن يكون، وهو كذلك، مُوزَّعًا في الكثرة. ولهذا يعني أنّه قائم في ذاته كما أنّه ليس قائمًا في ذاته. بَقِيَ القول فيه إذًا إنّه ليس في شيء قَطُّ، بل الأَشياء هي التي تأخذ منه، أعني تلك التي يسعها أن تحضر فيه وبقدر ما يسعها أن تحضر. فقد أَصبحنا مع التي تأخذ منه، أعني تلك التي يسعها أن تحضر فيه وبقدر ما يسعها أن تحضر. فقد أَصبحنا مع التي تأخذ منه، أعني تلك التي يسعها أن تحضر فيه وبقدر ما يسعها أن تحضر. فقد أَصبحنا مع

الله كلّه أمام أمرين لا ثالث لهما: / إما أن ننفي ما افترضناه وننفي معه المبادئ التي شرحناها. وإمّا، إن كان لهذا أمرًا مُستَحيلًا وَوَجَب القول بمثل تلك الحقيقة والذات، أن نعود إلى ما سبقنا وأثبتناه. وهو القول بأمر واحد باقٍ على ذاته عددًا، غير مُجزّاً بل قائم في نعود إلى ما سبقنا وأثبتناه. وهو القول بأمر واحد باقٍ على ذاته عددًا، غيره، / سواءً أكان بأن ينبعث منه بعض أجزائه أو بأن يبقى هو كلًّا على ما يكون عليه في ذاته، ثمّ يتفرَّع منه شيء يُغادِره في ناحية وما يتفرَّع عنه في ناحية أخرَى، فيكون حالًّا في محلّ ما دام قد فصل البعد بينه وبَين ما في ناحية وما يتفرَّع عنه في ناحية أخرَى، فيكون حالًّا في محلّ ما دام قد فصل البعد بينه وبَين ما جُزءًا لم يبقَ على حقيقة الكلّ كما ذكرنا. وإن كان كلّ منها هو الكلّ، وإمّا أن يُجزِّىء لهذا الكلّ بعدد أجزاء الشّيء الذي حلّ فيه على التّساوي، وإمّا أن نُسلّم بكلّ باقٍ على ما هو عليه في ذاته بعدد أجزاء الشّيء الذي حلّ فيه كلّ ناحية من النّواحي. / لهذا وإنّ سياقنا في البحث هنا سياق ينطلق من موضوع البحث ذاته، أعني من الذات، فليس فيه شيء غريب عليه أو مُستمد من الطّبيعة الأخرَى.

لا أهذا ودونك الآن، إن شئت، الدَّليل الثاني. لا نقول في الإله إنّه هنا وليس هناك. فإنّ الرَّأي الذي يُجمع عليه كلّ الذين لهم بالإله معرفة هو القول، ليس في لهذا فقط بل في الآلهة كلّها أيضًا، إنّها حاضرة في كلّ ناحية من النَّواحي، ويدلُّ العقل هو أيضًا على أنّه يجب في القول أن يكون بهذا المعنى. فإن كان الإله في كلّ ناحية ،/ كان التَّجزُّ وعليه محالًا. وإلّا لها عاد هو ذاته في كلّ ناحية من النَّواحي، بل غَدا مُوزَّعًا مع كلّ جُزء من أَجزائه، لهذا هنا وذاك هناك، ولما بَقِيَ هو مُتوحِّدًا في ما كان عليه في ذاته، فيصبح آنذاك بمنزلة مقدار ما إذا قُطع إربًا إربًا فزال، ما عادت أجزاؤه هي الكل الذي كان عليه في ذاته. فضلًا على أنّه يُصبح أمرنا جسمًا إربًا فزال، ما عادت أجزاؤه هي الكل الذي كان عليه في ذاته. فضلًا على أنّه يُصبح أمرنا جسمًا على أن يجمع إلى اعتقاده في الإله، إعتقاده في هذا الإله أنّه باقي بعضه مع بعض على ما هو عليه في ذاته، كلّا في كلّ ناحية من النَّواحي. وأيضًا: إن نَهينا النَّهاية عن تلك الحقيقة، إذ إنّا لا نقول فيها إنّها مُتناهِية، فما عسانا نعني بِنقينا سوى أنّها لا تخلو عنها قطُّ ناحية؟ وإن لم يكن شيء نقول فيها إنّها مُتناهِية، فما عسانا نعني بِنقينا سوى أنّها لا تخلو عنها قطُّ ناحية؟ وإن لم يكن شيء عنها وجه فاته حُضورها، فإنّا وإن قُلْنا في الواحد إنّ بَعْدَه أمرًا آخر، لا بدَّ لنا من القول أيضًا إنّ هذا المُتَاخِّر إنّما هو مع الواحد، يدور حوله ويُوجِّه وجهه إليه. فهو نتيجة الواحد لا يزال هذا المُتَاخِّر به بحيث يكون ما يُشارِكه في كِيانه مُشارِكًا للواحد في كِيانه. هذا وإنّ الحقائق/ في

الملأ الأُعلى كثيرة، مُوزَّعة بين مَقام أَوَّل وثانٍ وثالث، وكأنّها ترتبط بمركز واحد لِكُرَة واحدة، لا يفصل بينها فاصل، بل يتَّصل بعضها مع بعض، مُتداخِلة حاضرًا بعضها إلى بعض. فحيثما تكن حقائق المَقام الثالث تحضر معها حقائق المَقام الثاني والأَوَّل.

٥ كثيرًا ما يلجأ العقل قصد التَّوضيح، إلى صورة الأَشعَّة العديدة مُنبعِثة من مَركز واحد، لِيَسوقنا إلى أن نفهم كيف تنشأ الكَثرة. على أنّه ينبغي أن نذكر أنّ لهذه الأُشياء كلّها التي نقول فيها إنّها كثيرة إنّما تنشأ معًا في آنٍ واحد. فنقول في أمر الدائرة إنّه يجب في أَشعَّتها ألّا نتصوَّرها ه مُنفصِلًا بعضها عن بعض. / فإنّ الدائرة هي بِسَطْح واحد. أمّا في الملأ الأَعلى حيث لا تجد بعدًا ما بالسَّطْح الواحد، بل قُوِّي وذوات مُنزَّهة عن الامتداد، فيصحّ القول في الأَشياء كلُّها إنّها مُتوحِّد بعضها مع بعض بِكُون مَراكزها في مَركز واحد. فكأنَّ الأَشعَّة انحبست في أطرافها ١٠ الواقعة في جهة المَركز، فتوحَّدت كلُّها في لهذا المَركز آنذاك. / وإذا عُدتَ الآن وأَضفتَ الأَشعَّة، رأيتها لا تزال مُرتبِطة بِمَراكزها، كلِّ شُعاع بالمَركز الذي منه انبعث. على أنَّ أقلَّ ما يُقال في كلّ مَركز آنذاك هو أنّه لا ينفصل عن المَركز الأوَّل الواحد، فتغدو المَراكز كلّها معه مع كون كلّ مَركز على حاله. ممّا يُؤدِّي إلى عدد من المَراكز يُساوي عدد الأَشعَّة التي تطوَّعت ١٥ المَراكز حُدودًا لها، / فتظهر المَراكز بقدر الأَشعَّة التي تُرسِلها، على أن تكون كلُّها بعضها مع بعض مَركزًا واحدًا. لهذا ونُقارِن بين الروحانيّات كلّها وبين المَراكز الكثيرة التي تَرد إلى مَركزَ واحد وتتوحَّد فيه. فإنَّ لهذه المَراكز تظهر كثيرة بوساطة الأَشعَّة، لا بمعنى أنَّ الأَشعَّة تُولِّدها بل ٢٠ بمعنى أنَّها تدلَّ عليها . / وإن أقمنا لهذه المُقارَنة فلنلجأ إلى الأَشعَّة لِنستعين بها في بحثنا الحاضر ونَقيس إليها الأَشياء التي تتَّصل الحقيقة الروحانيَّة بها فتبدو في حُضورها حقيقة كثيرة المَظاهر مُنتشِرة في كلِّ صَوب وناحية.

واحدًا كثيرة بطبيعتها التي ليس لها نهاية: كثرة في وَحدة، ووَحدة في كَثرة، وكلّ مع كلّ. إنّ فعلها على الكلّ، وكذلك القول في فعلها على الجُزء. يتلقّى الجُزء الفعل الذي يتحقّق عليه أنّه فعلها على الجُزء أوَّلًا؟ ولكنّ الكلّ يتبع بفعله بعد ذلك. مثل ذلك مثل الإنسان في ذاته فيما لو أقبل على البُزء أوَّلًا؟ ولكنّ الكلّ يتبع بفعله بعد ذلك. مثل ذلك مثل الإنسان في ذاته فيما لو أقبل على الإنسان الفرد المُعيَّن فأصبح لهذا الإنسان وهو لا يزال الإنسان في ذاته. أمّا الآدميّ الواقع في الهيولي، فإنّه مُنبعِث من الآدميّ الواحد الثابت بالمثال، وهو يُحدِث عددًا كبيرًا من الآدميّين الذين تكون/ الآدميّة فيهم جميعًا على السّواء. فيكون الإنسان الواحد ذاته في عدد كبير من الناس، بمعنى أنّ شيئًا واحدًا أصبح وكأنّه مُنطبع في أشياء كثيرة. لكن لا يكون الإنسان

في ذاته، وكلّ شيء في ذاته، والكلّ كلًّا، في الكثرة على لهذا المعنى، بل هو الكثرة التي تكون فيه أو إنّها بأن تُقيم من حوله أحرى. فإنّ الوجه الذي يكون البياض عليه مُنتشِرًا في كلّ ناحية من النّواحي غير الوجه الذي تكون النّقْس عليه، وهي هي ذاتها في كلّ جُزء من أَجزاء البدن. والحَقّ مُنتشِر في كلّ ناحية من النّواحي على لهذا الوجه الأَخير./

إلا فلك بأنه ينبغي أن نَرد الى الحق ما لدينا وما نحن عليه في ذواتنا: إليه نرتقي وإلى الأمر الأوّل الذي منه ينبثق. ثمّ إنّا نُدرك بالروح لهذه الأُمور كلّها وليس لدينا منها ارتسامات ولا الظباعات. وإن لم نكن لنعرف بالارتسام والانطباع فذلك لأنّا لهذه الأُمور بالذات. / إن كان لنا من العِلْم الحقيقي نصيب إذًا، كنّا نحن تلك الأُمور، لا نتلقاها فينا بل نكون نحن فيها. ثمّ ما دامت الأشياء الأُخرى، وليس نحن فقط، تلك الأُمور، كنّا جميعًا تلك الأُمور، نحن والأشياء. إنّا جميعًا، بعضنا مع بعض، ومع الأشياء كلّها، تلك الأُمور إذًا، فأصبحنا الأشياء كلّها وأمرًا واحدًا معها. لكنّا ننظر إلى خارج الأمر الذي رُبطنا به، فنجهل كوننا أمرًا واحدًا، كأنّا وجوه كثيرة تتَّجه إلى الخارج ورأسها/ في الباطن واحد. فلو استطعنا أن نميل بِوُجوهنا، سَواء فعلنا من تَلقاء ذَواتنا أو «أسعدنا الحَظّ فأمسكتنا أثينا بِشَعرنا»، لشاهدنا الإله وذَواتنا والكلّ في آنٍ واحد. أَجَل إنّا لا نرى ذَواتنا على أنّا الكلّ أوَّلًا، بيّد أنّا لا نملك ما نقف عنده لنتبيّن الحدّ في آنٍ الذي إليه ننتهي بِذَواتنا. فنقول: عن أن نُقيم فاصلًا بيننا وبين الحَقّ/ كلًّ، ا ونتمدّد بِذَواتنا إلى حيث يتمدّد الكلّ كلًّ، ونحن في غنى عن أن نُقبِل قَطُّ إلى ناحية، فنبقى حيث يكون الكلّ مُقسمًا.

كنّا لِنَردّه بعد ذلك على أنّه قول مُستَحيل لِنَقف عنده مُترّددين. فإنّ من المعقول بل من الضّروريّ، فيما أظنّ، ألّا نتصوَّر المُثُل قائمة على حِدة من ناحية، ثمَّ نجعل الهيولى من الضّروريّ، فيما أظنّ، ألّا نتصوَّر المُثُل قائمة على حِدة من ناحية، ثمَّ نجعل الهيولى من الناحية الأُخرى يردُّها الإشعاع من عُلُوَّ سَحيق. / وإنّي لأَخشى من لهذا القول أن يكون قولًا عبنًا. فما عسى أن يعني «بعيد» و«على حالها» في ما نحن بِصَدده هنا؟ إنّ أمر ما نُسمِّيه الاشتراك والاتّصال لا يكون أشد الأمور علينا إشكالًا وعلى الفهم استعصاء آنذاك، بل كُنّا تناولنا شرحه والاتّصال لا يكون فجعلناه مفهومًا بالأمثال. لكنّا، حتى ولو ذكرنا الإشعاع يومًا، / لا نذكره بمعنى ما نذكر الإشعاع على الحسيّات في عالَمها. إنّما نذكره بمعنى أنّ ليس في الهيولى إلّا ارتسامات، فتغدو المُثُل منها بمنزلة الأصول على أنّ الإشعاع هو دائمًا بحيث يكون ما يشعُ النور فيه شيئًا قائمًا على حياله. لهذا ويجب الآن أن نزيد الأمر بَيانًا فنقول/ فيه إنّا نتصوَّره بمعنى

أنَّ المِثال مُنفصِل بالمكان، ثمّ يُرَى على وجه الهيولي كأنَّه في ماء. بل تَصوُّره وكأنَّ الهيولي مُتَّصلة بالمِثال من كلِّ صوب وجانب، وهي غير مُتَّصلة كلًّا به. فتُجاوِر المِثال وتأخذ منه بهذا ٢٠ التَّجاوُر ما تتَّسع له، على ألَّا يكون بينها وبينه وَسَط،/ وعلى ألَّا يتخلَّل المِثال الهيولي كلّها أو يجتازها، بل يبقى على ما هو عليه في ذاته. إنْ لم يكن مثال النار مثلًا في الهيولي - ومن الخير لنا أن نقصر النَّظر على الهيولي التي تقع العناصر عليها - أُقبلت النار في ذاتها غير داخلة في ٢٥ الهيولي وأُمدَّت الهيولي المُحترِفة بِصورة النار من طرف إلى آخر. / لهذا على أن نفترض النار الهيو لانيَّة الأُولى قد نشأت وهي ذات حجم عظيم. فيصحُّ القول ذاته آنذاك على ما سِوَى النار من الأُمور المُعروفة بأنَّها العَناصر. إن كانت لهذه النار الواحدة الباقية على ما هي عليه في ذاتها إذًا، تُشاهَد في كلّ نار جُزئيّة، وهي تمدُّها بأَثر من ذاتها غير مُنفصِلة عنها انفصالًا بالمكان، ٣٠ فليس إمدادها على نحو الإشعاع الحِسِّيّ المَنظور. ذلك بأنّ شأن/ لهذه النار الحِسِّيّة أن تكون في ناحية ما إن كانت تتحقَّق في أماكن كثيرة من حيث إنَّها كلِّ، في حين أنَّ مثالها يبقى ثابتًا على ما هو عليه في ذاته لا مكان له، وإن كانت تُولِّد هي ذاتها من ذاتها أماكن مُختلِفة. وإلَّا وَجَب في الشَّيء الواحد الذي يُصبِح كثيرًا أن يُفلِت من ذاته حتَّى تكون الكثرة بالمعنى الذي وَصَفنا وتكون كثرة تُصيب باستمرار من الشَّيء ذاته. ثمّ إنّ المِثال، ما دام غير مُبدَّد، لا يمدُّ واحدًا. كما أنَّه يحضر في ما ليس واحدًا كلًّا بذاته لا بمعنى أنَّه يَخلع الصوة بِجُزء من أَجزائه على شيء، وبجُزء آخر على شيء آخر، بل بمعنى أنّه يخلعها، وهو كلّ بذاته، على كلّ شيء ٤٠ وعلى الكلّ أَيضًا. ليس من المعقول أن نَفترض مُثُلًّا للنار كثيرة بحيث تَستمدُّ نار/ صورتها من مِثال، ونار أُخرَى من مِثال آخر، الأمر الذي يُؤدِّي إلى عدد من المُثُل ليس له نِهاية. ثمّ كيف نفصل نارًا نشأت عن نار أُخرَى نشأت أيضًا ما دامت النار كلّها مُتَّصِلًا بعضها مع بعض؟ وإذا أَضفنا إلى الهيولي التي نحن في صددها نارًا أُخرَى بحيث تَعظم النار، وَجَب القول في لهذا ه؛ الجُزء من الهيولي أنَّ ما يتحقَّق فيه إنَّما هو من المِثال الواحد ذاته، / لا من مِثال آخَر.

الكُرَة إنها صُنْع أسباب كثيرة، انفرد كلّ سبب بِجُزء ليصنعه. إنّما سبب الصُّنْع واحد بمعنى أنّه الكُرَة إنّها صُنْع أسباب كثيرة، انفرد كلّ سبب بِجُزء ليصنعه. إنّما سبب الصُّنْع واحد بمعنى أنّه يَصنع كلَّا بذاته لا بمعنى أنّ كلّ جُزءٍ من أَجزائه يصنع جُزءًا من الكُرّة. / فإنّ الأسباب، في لهذه الحال، تَعود وتكون كثيرة، ما لم نرد الصُّنْع إلى سبب واحد لا يتجزَّأ. أو بالأحرى ما لم يكن صانع الكُرّة شيئًا واحدًا لا يتجزَّأ، على ألّا يَنصبُّ لهذا الصانع في الكُرّة، بل تكون الكُرّة كلّها مرتبِطة به. ثمّ إنّ الحياة التي تُعيش لهذه الكُرّة هي واحدة / باقية على ذاتها، على أنّ الكُرّة الكُرّة الكُرّة العالم على أنّ الكُرّة الله المُورة المُورة المُورة المُورة المُورة المُورة المُورة الكُرّة المُورة المُو

بِدَورِها قائمة في حياة واحدة. فكلِّ ما في الكُرَّة إنَّما يكون في حياة واحدة، وكلِّ التُّفوس نفس واحدة، وهي واحدة بمعنى أنَّ وَحدتها ليس لها نهاية. ولذُّلك قال بعضهم فيها إنَّها عدد، ١٥ وبعض آخر إنَّها بطبيعتها شيء في تَمدُّد مُستمرٍّ. ورُبَّما يتخيَّلون بذٰلك أنَّ شيئًا/ يَفوتها، بل تَشمل الأَشياء كلّها وهي باقية على ما هي عليه في ذاتها. ولو ازداد العالَم عِظَمًا لما عَجزت قُوَّتها عن أن تتناول الأَشياء كلُّها، بل نقول في العالَم إنَّه، على ازدياده عِظَمًا، بأن تكون فيها كلًّا أخرى. ولذَّلك يجب في لهذا الازدياد ألَّا يُؤخَّذ بمعنى اللَّفظ ذاته، بل بمعنى أنَّ النَّفْس لا تدع ٢٠ شيئًا خاليًا منها على الرَّغم من كونها واحدة في ذاتها. فإنَّ وَحدتها ليست/ بمعنى أنَّها بمنزلة ما يُقاس بالكمِّ، إذ إنَّ القياس بالكمِّ شأن طبيعة أُخرَى تتشكَّل بالوَحدة وتقهر واحدة بوساطة المُشارَكة. أَمَّا ما يكون واحدًا حَقًّا فإنّه واحد بمعنى أنّه ليس مُركَّبًا من أَشياء كثيرة، إذا نزع ٢٥ منه شيء انْتَفَى هو منه من حيث كونه كلًّا واحدًا. كما أنَّه لا ينقسم بحُدود، / إذا قُرنَتْ به الأَشياء الأُخرَى قلَّ قَدْره إن كانت الأَشياء عَظيمة أو تبدَّد إن أراد أن يتمدَّد إليها كلَّها، فلا يكون حاضرًا كله فيها كلّها، بل يكون بكلّ جُزء من أَجزائه في جُزء من أَجزائها. فيُقال فيه آنذاك إنّه لا ٣٠ يدري أين هو من الأرض ما دام عاجزًا عن أن يُحقِّق وَحدة في ذاته وهو مُتبدِّد عن ذاته . / إن كان لهذا الأَمر هو الواحد حَقًّا، وكان يُقال فيه، بموجب ذٰلك، إنّه الواحد ذاتًا، وَجَب أن يظهر بحيث يكون مُنطوِيًا بالقُوَّة على الحقيقة التي تُقابِله وهي حقيقة الكَثرة. ولأنَّه لا يتلقَّى الكَثرة ٣٥ من الخارج، بل يُحدِثها هو ومنه هو تأتى، كان هو واحدًا حَقًّا، / وتمَّ له بوَحدته أن تُنفَى النِّهاية عنه وأن يكون ذا كثرة. وما دام على لهذه الحال فإنّه يبدو كلَّا في كلّ ناحية ذا بُنيَة معنويّة مُنطوية أَبدًا على ما هي عليه في ذاتها. ثمّ إنّ لهذه البُّنيّة المعنويّة المُنطوِية أَبدًا على ما هي عليه في ذاتها لا تنفصل أبدًا عن ذاتها بل تبقى ثابتة في ذاتها من كلّ ناحية من التَّواحي. لا يُضاف ذٰلك الأمر ٤٠ إلى غيره إذًا بمعنى أنّه مُنفصِل عن غيره بالمكان. / فإنّه كان ولم تكن الأُشياء في مكان، ولم يكن في حاجة إليها قَطُّ، إنَّما هي التي تحتاج إليه حتَّى تقوم في مقامها. وإذا استوت في مقامها، لم تُزعزع ذٰلك الأمر عن مقامه في ذاته، إذ إنّه في تَزعزُع لهذا المقام فَناء الأَشياء ٤٥ كلُّها بِفَناء رُكْنها وسندها. كما أنَّه في ذٰلك الأَمر/ لم يكن من الجهل بحيث يتخلَّى عمَّا هو عليه في ذاته فيتبدَّد، وبحيث يدفع ذاته، هو المُتمتِّع في ذاته، إلى دُنيا الاضطراب المدينة له بجفظها.

  أيضًا: / لا يتلقّى الحُسْن ما يسعه أن يُصيب. فكذلك يكون العِشق في دُنيانا أيضًا: / لا يتلقّى الحُسْن بل يقف لهكذا إلى جانبه. إنَّ ذٰلك الأُمر يبقى في ذاته إذًا. أمَّا عُشَّاق الوَحدة، وهم كُثُر، فإنَّهم يَعشقونها كلًّا ويَحصلونها كلًّا، ما داموا على لهذه الحال، إذا توافرت لهم. فإن الكلِّ هو الذي كان المعشوق. وكيف لا يكفل لكلِّ شيء كفايته، ما دام هو باقيًا؟ فإنَّ فيه الكفاية لأنَّه باقٍ، ١٠ ولأنَّ الحُسْن وهو الكلِّ/ لكلِّ شيء من الأَشياء. فالحِكمة مَكفولة كلًّا لكلِّ منا، وهي كلُّها بعضها مع بعض، لا يكون شيء منها هنا وشيء آخر هناك. وإن قُلْنا فيها إنَّها في حاجة إلى مكان قُلْنا هَذَيانًا. ليس الأمر من الحِكمة مثلما يكون من البّياض إذ إنّها ليست من الجسم بِحال. بل ١٥ إِنَّا إِنْ كُنَّا نُصِيب من الحِكمة حَقًّا، وَجَب/ في حظِّنا منها أن يكون حَظًّا ممَّا يبقى دائمًا كلًّا على ما هو عليه في ذاته. وكذُّلك القول في ما نحن بِصَدَده، لا نتلقَّاه في أَجزائه، كما أنَّه لا أُصيب أَنا كلًّا وأنت كلًّا آخَر، والطَّرفان مُنفصِل بعضهما عن بعض. إنّا نجد لذلك مُحاكاة في المَجالس وفي كلِّ اجتماع يُعتقَد حيث يَقَع الاتِّفاق بين المُجتبِعينَ بما أُوتوا من حِكمة. فإنَّ كلِّ فرد يَفوته ٢٠ الرَّأي السَّديد ما دام وحده،/ ولكن إن كان الاجتماع ووَقَعْ الاتِّحاد حَقًّا، وافَق كلّ من المُجتمِعينَ على الرَّأي الواحد فكان الرَّأي السَّديد واكتُشِف. فما عسى أن يكون المانع الذي يمنع روح لهذا وروح ذاك من أن يكونا روحًا واحدًا في موَضع واحد؟ الواقع هو أنَّهم جميعًا بعضهم مع بعض، ولُكنًا لا نراهم نحن جميعًا بعضهم مع بعض. ويَحدث مثل ذٰلك فيما ٢٥ لو لَمسنا شيئًا واحدًا بِأَصابعنا الكثيرة، فنَظنُّ أنَّا نَلمس شيئًا ثمّ آخر،/ وهو قول يصحُّ في من يَضرب على وتر القيثارة الواحد وهو لا يَراه. ثمّ إنّه ينبغي أن نُمعِن النَّظر في الخير كيف نُدرِكه بتُفوسنا. فلست أُدرك أنا خيرًا وتُدرك أنت آخر، بل كِلانا يُدرك الخير ذاته. وإنَّما نُدرك لهذا ٣٠ الخير بالذات لا بمعنى أنّ شيئًا منه يَجري إليَّ، وآخر يَجري إليك، فيكون هو مُشرِقًا/ من عَل حيثما يكون، ويُصبح لههنا ما منه يَجرى. ثمّ يجب في المُعطى أن يَكون من الذين يَتلقُّون عنه بحيث يَتلقُّون عَطاءهم حَقًّا فلا يمدُّ المُعطى بعَطائه مَن كان غريبًا عليه، بل مَن كان منه حَقًّا. وليس العَطاء الروحانيّ عَطاء يُنقَل. إنّا نجد التَّجانس بين عَطاء وعَطاء حتّى في الأَجسام التي ٣٥ تَفصلها أَمكنتها بعضها عن بعض، / ويُؤدّي العَطاء وما يُحدِثه في الجسم إلى نتيجة واحدة. بل إنّ جسمانيّة الكلّ تَفعل وتَنفعل في حُدود ما هي عليه في ذاتها، ولا يَتسرَّب إليها شيء من الخارج. فإنّ لم يكن شيء لِيَتسرَّب من الخارج إلى الجسد، وهو كأنّه في قَرار مُستمِرّ ممّا هو ٤٠ عليه في حَقيقته، فكيف يَطرأ شيء من الخارج على ما ليس بامتداد؟/ إنّما نرى الخير ونُدركه إذًا لأنَّا فيه ومعه، ونحن معه بما لدينا من قُوَّة روحانيَّة. وإنَّ العالَم في الملأ الأَعلى بأن يكون واحدًا أَشدٌ حريَّة أَيضًا. وإلَّا لأُصبح لدينا عالَمان حِسِّيَّان مُنقسِمان على التَّساوي، ثمَّ لَغَدت الكُرَة الروحانيَّة، إن كانت بهذا المعنى واحدة، مثل الكُرَّة الحِسِّيَّة لا فرق قَطُّ بينهما. أو إنّها

ه ؛ تكون بالسُّخْر أجدر أيضًا، إذ إنّ الحجم والامتداد في الكُرّة الجِسَّيَّة أمر معقول لا بُدَّ منه ، / في حين أنّها هي لا تَحتاج إلى شيء ثمّ تمتدُّ آنذاك وتَخرج عمّا هي عليه في ذاتها. ولعمري، ما عسى أن يمنعهما من أن تتوحَّدا ؟ فإنّا لا نرى، في لهذه الحالة، شيئًا يَدفع آخر لِيَأْخذ عليه المكان كلّه، كما أنّا لا نرى النّقْس تضيق على عِلْم كلّه مع نظريّاته، ولا على العُلوم كلّها. رُبَّ قائل ، اعترض على الأمر أنّه يَستحيل في عالَم الذّوات. / أَجَل، لَكان مُستَحيلًا لو كانت الذّوات الحقّة أحجامًا.

ا ١١ ولكن كيف يَشتمل ما ليس بامتداد على الجسم الكُلِّيّ وهو بما نعرفه عليه من المقدار؟ بل كيف، وهو الواحد الباقي على ما هو عليه في ذاته، لا يتبدَّد آنذاك؟ لهذي هي المُشكِلة التي اعترضتنا غير مَرَّة، فما زلنا نُحاوِل بِكَلامنا جاهدين أن نُريح الفِكْر من قَلَقه. كما أنّا أثبتنا الأمر، • غير مَرّة، أنّه كذلك هو . / إلّا أنه لا يزال في حاجة إلى ما يَزيده لدى العقل قُبولًا . لهذا وإنّا لم نَأْلُ في التَّفسير جُهْدًا بل أرسلناه على أَشدِّه إذ عَلَّمناه هذه الحقيقة ما هي. فإنَّها ليست مثل حَجَر، مثل حَجَر مُكعَّب ضخم ثابت حينما يكون ثابتًا، يَشغل مكانًا على قَدْره، لا يَسعه أن ١٠ يخرج عن حُدود، يُقاس على قَدْرها بحجمه/ وبقُوَّة الحَجَريّة المَحصورة فيه. بل إنّها الحقيقة الأُولى غير المُقاسة وغير المَحدودة بكمٍّ يجب فيها أن تكون عليه، إذ إنَّها هي التي يُقاس إليها كلُّ ما سِواها، وهي القُوَّة كلُّها لا تُحدَّد قَطُّ بكمٍّ. ولذلك لا تقع في الزَّمان، بل هي مُستقلَّة عن ١٥ كلّ زمان. فإنّ الزَّمان في تبدُّد مُستمِرٌ بدافع الامتداد، / أمّا الأبد فهو باقي في ما هو عليه في ذاته سائدًا في الأزمنة، ذا قُوَّة أزليَّة يُشرف بها على الزَّمان الذي كأنَّه يجرى مُتعدِّد الأطوار. مثله مثل خطُّ يَبدو سائرًا إلى ما لا نهاية له، مُرتبطًا بنُقطَة، يَعدو حَولها، فحيثما غَدا غَدت لهذه ٢٠ التُّقطة مُرتسِمة/ وهي لا تَعدو، بل يَرسم هو بسَيره حَولها دائرة. فإنَّ بين الزَّمان وبين ما كان في مُستَوى الذات، باقيًا على ما هو عليه في ذاته، تَناسبًا إذًا. وإنّ لهذا الأَمر الأَخير ليس مُنزَّهًا عن النِّهاية بأبديَّته فقط، بل بقُوَّته أيضًا. وإن كان ذلك كذلك، وَجَبِ التَّسليم، في مُقابِل لهذه القُوَّة ٢٥ التي لا تَتناهى، بِطَبِيعة أُخرَى تَعدو هي أَيضًا،/ فتتبع تلك القُوَّة مُرتبطة بها. فإن جرت لهذه الطَّبيعة بِأَطُوار مُتساوِية مع أَطُوار الزَّمان، مَحدودة بالقَدْر الذي امتدَّت إليه. فما عسى أنْ تكون ٣٠ لهذه الطُّبيعة التي تُصيب، على قَدْر ما يسعها أن تُصيب، من الحقيقة الأُولى الحاضرة كلُّها/ ولو كانت لا ترى كلًّا في كلِّ شيء لَعَجِز المحلِّ الذي تحلُّ فيه؟ فإنَّها حاضرة بمعنى أنَّها كلَّها أمر واحد يبقى على ذاته، لا على نحو المُثلُّث الهيولانيِّ الواحد وقد تَحقَّق في مُثلَّثات عَديدة، بل مثل المُثلَّث المُنزَّه عن الهيولي التي تتفرَّع من المُثلَّثات الهيولانيَّة. ولماذا لا يكون المُثلُّث الهيولاني في كلِّ مكان، ما دام المُثلُّث المُنزَّه عن الهيولي في كلِّ مكان؟ لأنَّه لا تُصيب منه كلّ

ميولى، / بل لكل هيولى مِثال يَختلف عن غيره فلا تُوافِق كل هيولى كل مِقال. فإنّ الهيولى
 الأولى لذاتها لا تُقابِل كلّ مثال، بل تُوافِق الأَجناس الأُولى أَوَّلًا، ثمّ الأَشياء الأُخرى بعد ذٰلك،
 إنّ ذٰلك الأَمر حاضر فى كلّ شىء إذًا.

ا ٢ ] ولكن كيف يكون حاضرًا؟ على نحو حياة مُتوحِّدة في ذاتها. لا تمتدُّ الحياة في الحيوان إلى ناحية من نُواحيه فقط، ثمّ تعجز عن أن تَتناوله كلّه. بل تَشتمل على كلّ وجه من وُجوهه. وإذا عُدنا وسألنا كيف يتمُّ لها ذٰلك، فلْنذكر أنَّ القُوَّة ليست شيئًا مَحدودًا بكمّ. بل إن قسَّمناها و بالذِّهن إلى ما لا نهاية له، و جدناها دائمًا أنّها هي القُوّة ذاتها ليس لها في أساسها حدُّ به تنتهي . / فإنَّها لا تنطوي في ذاتها على هيولي حتَّى تتضاءل بِقَدْر الحجم وتُصبِح صغيرة. إنْ أُدركت فيها مَعين اللانهاية وهو لا يَنضب، تلك الحقيقة التي لا يعتريها قَطَّ نَصَب ولا كَلَل ولا نُقصان وكأنّها ١٠ الحياة في تدفُّق مُستمِر، إرم نظرك حيثما شئت أو حَدِّق بها هي، فلن تجدها آنذاك، / بل الذي يَحدث لك هو العكس بِعَينه . فإنَّك لن تنتهي إلى حيث تَلاشت رُوَيدًا رُوَيدًا. بل إن استطعت أن تُجاريها، أو إن أصبحت وأنت في الكلِّ، فلن تكون باحثًا قطُّ عن شيء عند ذاك. وإن عدلت، فإنَّك مائِل إلى شيء آخر وساقِط لا مَحالة. أُجَل تكون حاضرًا ولْكنَّك غير ناظر لأنَّك مُوجِّه ١٥ وجهك إلى ما سِواها./ وأكن إن كنت غير باحث عن شيء، عند ذاك، فكيف تكون مُقتنعًا بما لديك؟ إنَّما أنت مُقتنِع بأنَّك قد انتهيت إلى الكلِّ فما عُدت باقيًا في جُزء من أجزائه، كما أنَّك لست تقول عن ذاتك أنت حينتذٍ، إنّ قَدَري كذا. لقد خلعت الكمُّ عنك وأصبحت الكلِّ حَقًّا. أَجَل، كنت الكلّ قبل ذٰلك، ولكنّ شيئًا آخر كان قد أُضيف إليكَ مع الكلّ، فأَصبحت ناقصًا ٢٠ بهذه الإضافة. / على أنَّها لم تكن إضافة من قَبيل الحَق، وهو لا يُضاف إليه شيء، بل من قَبيل الباطل. فإنَّك شيء بما لديك من الباطل، ولست الكلِّ آنذاك حتَّى تَخلع الباطل عنك. لقد ازددت بِخَلعك عنك ما ليس منك، وإذا خلعته حَضَر الكلّ إليك. فإنّه لم يظهر فيك ما دُمت مع ٢٥ غيرك، على أنّه لم يَحضر بمعنى أنّه أقبل عليك، / بل أنت الذي ابتعدت عمّا لم يكن هو فيه حاضرًا. وإن ابتعدت، فلست عنه مُبتعدًا، وهو أبدًا حاضِر، ولم تَبرح قطُّ وجهًا، بل كنت حاضرًا ثمّ وَجَّهت وجهك لما يُخالِفه. وما أكثر ما يَحدث مع سائر الآلهة من لهذا القَبيل، إذ إنّها تظهر لِواحد والحاضرون حَوله كُثُر، لأنّه كان بوسعه هو وحده أن يرى. لْكنّه قيل في لهذه ٣٠ الآلهة/ إنها "بِأَزياء شتَّى تَتَّزيَّ فتتوجَّه إلى البلاد". أمَّا ذٰلك الأَمر، فإنَّ البلاد هي التي تُوجُّه وجهها له، والأرض كلُّها والسَّماء بِأُسرها. إنَّه في كلِّ ناحية من النَّواحي، باقيًا في ذاته على ما ٣٥ هو عليه في ذاته. فمنه الحَقّ والحقائق التي يصحُّ فيها أنها حقائق، وحتّى النَّفْس/ والحياة، ترتبط به جمعًا وهو يَجول في اللانهاية الواحدة بلا نهاية مُنزَّهة عن الامتداد بالكمِّ.

#### الفصل السادس

(YE)

### في الأعداد

١ | هل تكون الكثرة في التَّباعد عن الواحد، وتكون اللانهاية تَباعُدًا مُطلَقًا لأن الكثرة شيء لا يحصره عدد، ممّا يؤدّي إلى أن تُمسى اللانهاية هي الشُّرُّ بالذات وإلى أن نُصبح نحن أشرارًا لأنَّ كلُّا منّا ذا كثرة؟ فإنّ كلّ جُزئيّ يُصبح ذا كثرة إذا عجز عن أن يبقى في ذاته فاندلق وأخذ ه ينتشر شتيتًا. ثمّ إن حُرم/ من الوَحدة حِرمانًا مُطلقًا في لهذا الاندلاق، أصبح ذا كثرة إذ إنّ الشَّىء لا يُوجَد بعض أجزائه مع بعضها الآخر. أمَّا إذا صار شيئًا وهو لا يزال مُستمِرًّا في اندلاعه، كان حقًّا بذٰلك المقدار. ولْكن ما عسى أن يكون شرًّا لشيء إذا أصبح الشَّيء ١٠ مُقدَّرًا؟ إلَّا أنَّه لو أحسَّ بذٰلك، لكان الشَّرّ في ذٰلك الإحساس./ فإنَّه لَيُحِسّ آنذاك بأنَّه بات خارجًا عمّا كان عليه في ذاته وبأنّه في الابتعاد آخِذ. إنّ شيئًا لا يسعى إلى غيره بل إلى ما يكون هو عليه في ذاته؛ أمَّا السَّعي إلى الخارج فإنَّه من قَبيل العَبَث أو من حُكْم الضرورة. وإنَّما يكون الشَّيء أوفر حَقًّا لا بِأن يُصبِح ذا كثرة أو عِظَم، بل بأن يكون هو بذاته لذاته. ويكون لذاته بانعكافه على ما هو عليه في ذاته. فإنّ الرَّغبة في العِظَم على لهذا المعنى هي رَغبة جاهل لما كان ١٥ العِظَم حقًّا، أو رَغبة ساع إلى حيث لا ينبغي، / بل إلى الخارج. إنَّما كان سعى الشَّيء إلى ما هو عليه في ذاته سعيًا إلى الباطن. والدَّليل على ذلك هو الشَّيء الذي يُصبح بمقدار. فإذا تَجزَّأُ بحيث يُمسي كلّ جُزء من الأجزاء هو لذاته، أصبح ذلك الذي يقوم في كونه الخاص هو كلّ جُزء من لهذه الأجزاء، لا الشَّىء ذاته الذي كان أصلًا. وإن يكن ما هو عليه في ذاته، يجب في أجزائه كلّها أن تُوجَّه إلى الوَحدة، فيكون على ما هو عليه في ذاته بأن يُمسي واحدًا من وجه ما، ٢٠ مُنزَّهًا عن العِظْم ./ لقد يُصبح الشَّيء إذًا، بوساطة المقدار وبقدر ما يقع عليه، ممّا كان عليه في ذاته في خَسَر، ولأنّ الوحدة تتوافر له يتوافر له أيضًا أن يكون على ما هو عليه في ذاته. أجل، إنّ العالَم الكُلِّيّ عظيم وحَسَن! ولكنّه على لهذه الحال لأنّه لم يُخَلّ بينه وبين أن يفرَّ إلى ما ليس له نهاية، بل كان مضبوطًا بالوَحدة. ثمّ إنّه حَسَن بالحُسْن لا بالعِظَم، وهو يحتاج إلى الحُسْن لأنّه ٢٥ صار بِحَجمه عظيمًا . / فإذا حُرِم من الحُسْن ظهر قبيحًا بقدر ما كان في حجمه عظيمًا . فلا غَرْوَ

إن كان العِظَم للحُسْن هيولاه لأنّ المُحتاج إلى التّنظيم هو ذوالكثرة. أمّا العِظَم فبأن يغمره الغُموض وبأن يكون قبيحًا أحرى.

لا ما عسى أن يكون معنى ما يقال فيه إنه «عدد اللانهاية»؟ وأوَّلًا كيف يكون عددًا وهو ليس له نهاية؟ ليست المحسوسات غير مُتناهية حتى يكون العدد الذي وقع عليها غير مُتناه، ويكون الذي يُحصي مُحصِيًا ما ليس له نهاية. حتى ولو أخذ الأشياء ضِعفًا أو أضعافًا كثيرة، فإنّه ويكون الذي يُحصى مُحصِيًا ما ليس له نهاية. حتى ولو شمل بإحصائه ما استقبل من الأمور، أو ما استدبر، أو ما كان منها حاضرًا بعضه مع بعض. أنقول في غير المُتناهي إذًا إنّه يُوجَد لا بمعنى الإطلاق بل بمعنى أنّه يجوز الأخذ منه دائمًا؟ ألا وإنّ التّولُّد لا يرتدُّ إلى المَحصى؛ إنّما كان العدد مُحدَّدًا قبل ذلك وهو ثابت. أو نقول عن العالم الروحانيّ إنّه مثلما تكون الحقائق فيه العدد مُحدَّدًا قبل ذلك وهو ثابت. أو نقول عن العالم الروحانيّ إنّه مثلما نبعل الإنسان شيئًا ذا كثرة، إذ إنّا كثيرًا ما نسب إليه الحَسَن وغيره من النُعوت، كذلك أيضًا نُولَّد مع صورة الشّيء كورة عدد. ومثلما إنّا نُحوِّل «المدينة» إلى شيء ذا كثرة، وهي كذلك في الواقع، فعلى الوجه صورة عدد. ومثلما إنّا نُحوِّل «المدينة» إلى شيء ذا كثرة، وهي كذلك في الواقع، فعلى الوجه كانت نبعل الأعداد أعدادًا كثيرة. / ثمّ إذا حسبنا الأزمنة سَحَبنا الأزمنة أعدادًا من تلك التي كانت لدينا وهي لا تزال باقية فينا.

سبوي قائمًا ويكون حَقًّا يُدرَك بالعدد. وأوَّلًا كيف تكون الكثرة شَرًّا إن كان في عالَم الحقائق يَستوي قائمًا ويكون حَقًّا يُدرَك بالعدد. وأوَّلًا كيف تكون الكثرة شَرًّا إن كان في عالَم الحقائق كثرة حَقًّا؟ ألا ، إنّ الكثرة ، ما دامت مُتوحِّدة ، تمنع أن تكون كثرة بوجه الإطلاق لأنّها كثرة و ذات وَحدة. ولذلك/ جاءت بعد الواحد لأنّها تشتمل على كثرة وهي بمقدار هذا الاشتمال دون الواحد قَدْرًا. وما دامت خالية من الواحد في صميمه بكونها عن هذا الصَّميم خارجة ، فإنّها انحطَّت مقامًا. إلّا أنّها ما تزال لها حرمتها بالواحدة التي تأتيها من الواحد الأوَّل، فتوجَّهت بكثرتها إلى الواحد واستوت في حالها. ولكن ما القول في اللانهاية؟ إن كانت في عالَم وقعت في عالَم الحقيقة ، بل رُبَّما وقعت في عالَم الحقيقة ، بل رُبَّما بذلك التَّحديد على الأقل غير متناهية . فليس الحَدُّ هو الذي يُعيِّن ، بل الشَّيء الذي لا حَدًّ له ، إن شيئًا آخر لا يقع بين الحَدِّ وغير المُتناهي لِتَلقِّي الحدِّ بما يكون عليه في ذاته ). أجَل إنّ ما ليس له نهاية يُفلِت في ذاته من صورة الحَدِّ ؛ لكنة يُدرَك من الخارج فيُقبَض عليه ، إنّما يُقلِت في ذاته من صورة الحَدِّ ؛ لكنة يُدرَك من الخارج فيُقبَض عليه ، استوى بذلك مكانه بمعنى أنّه يفرُّ من مكان إلى آخر ، فإنّه ليس له مكان . بل إذا قبُض عليه ، استوى بذلك مكانه بمعنى أنّه يفرُّ من مكان إلى آخر ، فإنّه ليس له مكان . بل إذا قبُض عليه ، استوى بذلك مكانه بمعنى أنّه يفرُّ من مكان إلى آخر ، فإنّه ليس له مكان . بل إذا قبُض عليه ، استوى بذلك مكانه بمعنى أنّه يفرُّ من مكان إلى آخر ، فإنّه ليس له مكان . بل إذا قبُض عليه ، استوى بذلك مكانه بمعنى أنّه يفرُّ من مكان إلى آخر ، فإنّه ليس له مكان . بل إذا قبُض عليه ، استوى بذلك مكانه بمعنى أنّه يفرُّ من مكان إلى آخر ، فإنّه ليس له مكان . بل إذا قبُض عليه ، استوى بذلك مكانه بمعنى أنّه يفرّ من مكان إلى آخر كم القبول عليه مكانه . المكان . بل إذا قبُص عليه ، استوى بذلك مكانه بمعنى أنّه يقرّ من مكان المكان . بل إذا قبي مكانه المكان . المكان . بل إذا قبي المكان . المكان . المكان . بل إذا قبي المكان . المكان المكان . المكان . المكان . المكان . المكان . المكان . المكان .

قائمًا. ولذُّلك وَجَب ألَّا نتصوَّر حركة مكانيّة، الحركة التي نعرفها بأنَّها حركة اللانهاية، كما ٢٠ أنَّها ليس لها من تلقاء ذاتها نوع آخر ممَّا نعرفه بالحركة. / وعليه لم تكن اللانهاية للتتحرُّك، ولْكنّها لا تبقى ساكنة أيضًا. وأين تبقى ساكنة ما دام «الأين» ينشأ بعدها؟ فالظاهر أنّ الحركة تُقال في غير المُتناهي بمعنى أنّه لا يبقى ساكنًا. أيكون وَضعه وضع ظاهرة في السَّماء تُحوِّم في مكان واحد أو يكون في تذبُّذُب بين ذَهاب وإياب؟ لا لهذا ولا ذاك! فالحُكُّم في الأمرين كليهما ٢٥ إنَّما يكون نظرًا إلى مكان واحد، سواءٌ أكان الأمر أمر تحويم بدون/ انحراف أم كان أمرًا بانحراف. كيف عسانا اذًا أن نتصوَّر اللانهاية ما هي؟ بأن نُجرِّدها ذِهنًا من المِثال. وعلى أيِّ وجه نتصوَّرها؟ ألا، إنّ بعضها على خِلاف مع بعض وعلى غير خِلاف في الآن نفسه. نتصوَّرها شيئًا كبيرًا وشيئًا صغيرًا، إذ إنَّها تكون في الطَّرفين كليهما. ونتصوَّرها ثابتة ومُتحرِّكة إذ إنَّها ٣٠ تكون على الحالتين كلتيهما. / لْكتُّها تبدو بِجَلاء، قبل أن تكون ذٰلك كلُّه، على أنَّها ليست لهذا أو ذاك بصورة مَحدودة، وإلّا لكنت أنت الذي حدَّدتها. فإن كان الشَّىء غير مُتناهٍ، وكانت تلك المُخالفَة بغير نهاية وتحديد، تصوَّرنا الشَّيء على أنَّه كلِّ من المُتخالِفين. ثمّ إذا أقبلت عليه عن كثب ولم تُلفِ عليه حَدًّا ما كأنّه شَرَك، وجدته مُفلِتًا من يدك وما ألفيته واحدًا بحال، إذ إنّك ٣٥ تكون قد حدَّدته حينتذٍ. لْكنَّك إن/ أقبلت على الشَّيء بمعنى أنَّه واحد، بَدا لك وهو أشياء كثيرة؛ وإن قُلت فيه إنه أشياء كثيرة، صار قولك قولًا كاذبًا. فإن لم يكن الشَّي، واحدًا لم تكن الأشياء كلِّها كثيرة أيضًا. ثمّ إنّ اللانهاية في حقيقة ذاتها حركة إذا نظرت إليها بأحد التَّصوُّرين، وهي سُكون بقدر ما يقترب التَّصوُّر منها. فالعجز عن النَّظر إليها من خلال ما تكون عليه في ٤٠ ذاتها، إنَّما هو حركة/ تبتعد عن الروح، وهو انفلات. لْكنَّها لا يتمَّ لها الفرار وهي محصورة في دائرة تُحيط بها من الخارج فلا يُتاح لها أن تفصل بعيدًا في انفلاتها: وذُّلك هو لها سُكونها. فلا يجوز القول عنها إنّها تتحرُّك فقط.

نتصوَّرها ناشئة بعد المُثُل الأُخرَى أو تابعة لها دائمًا؟ فالحَقّ مثلًا، إنّما كان بحيث يَبدو هو نتصوَّرها ناشئة بعد المُثُل الأُخرَى أو تابعة لها دائمًا؟ فالحَقّ مثلًا، إنّما كان بحيث يَبدو هو الأوَّل، فنتصوَّر الوَحدة. ثمّ يَخرج من الحركة والسُّكون، فتكون الثَّلاثة. ولهكذا دواليك/ في كلّ عدد من الأعداد الأُخرَى عند كلّ أمر روحانيّ جديد. أو لا تكون الحال كذلك، بل تنشأ وَحدة واحدة مع كلّ أمر روحانيّ جديد. أو الأحرى هو أن تنشأ الوَحدة مع ما يكون، ثمّ الاثنان مع ما يقع بعده، ما دام بين الروحانيّات ترتيب. أو تكون الأعداد بِقَدْر الكثرة في العالم الروحانيّ أيضًا، فإذا قُدِّرت الكثرة بعشرة كانت العشرة. أو لا تكون الحال هي لهذه، بل الموحانيّ العدد مُتقدّمًا أم

مُتَأَخِّرًا على غيره؟ يقول أفلاطون إنّ الإنسان انتهى إلى تَصوُّر العدد بوساطة تَعاقُب الواقع بين اللَّيل والنَّهار، فجَعَل صورة العدد قائمة بما بين الأشياء من اختلافات. ورُبَّما يعني أنّ الشَّيء المعدود هو الذي يُحدِث العدد أوَّلًا، ثمّ يستوي لهذا الأخير في كِيانه/ إذ تُجاوز النَّفْس مرحلة إلى مرحلة وتَنتقل من شيء إلى آخر. ينشأ العدد إذًا لدى النَّفْس إذا أحصت، أعني إذا قالت لذاتها عند عُبورها بالأشياء: لهذا شيء وذاك آخر. على أنّها تنطق بالواحد آنذاك ما دامت تتصوَّر لذاتها عند عُبورها بالأشياء الآخر الذي يَليه. لكنّه عندما يَثبت في العدد الحقّ ذاتًا، / ويَثبت العدد في ذات. يَعود أفلاطون فيُثبِت للعدد قيامًا في ذاته ولا يَجعله قائمًا في النَّفْس إذا أحصت. إنّما تتنبَّه النَّفْس إلى صورة العدد الذّمنية لدى التَّقلُّبات التي تتناول المحسوس.

ما عسى أن يكون العدد في حقيقته إذًا؟ هل يكون تَلازُمًا لكلّ ذات وكأنّه شيء يُلاحَظُ معها؟ فالإنسان مثلًا إنّما هو إنسان واحد، والحَقّ حَقّ واحد، والأُمور الروحانيّة كلّها أمرًا أمرًا هي العدد كلُّه. ولكن كيف تكون الاثنان والثَّلاثة، وكيف تحسب الأعداد كلُّها عددًا واحدًا، وكيف يُرَدُّ عدد من لهذا النَّوع إلى الوّحدة؟/ فالوحدات كثيرة ما دام الوجه على لهذه الحال، لْكُنَّ وَحدة منها لن تتحوّل إلى فرد واحد، ما عدا الواحد المُطلَق. إلَّا إذا قُلْنا في الاثنين إنَّهما الشَّيء ذاته، أو بالأحرى ما يُدرَك مع الشَّيء، ويكون لهذا الشَّيء مُنطويًا على قُوَّتين يَشتمل عليهما فكأنَّه مُركَّب حتَّى يُصبح شيئًا واحدًا. أو إذا قُلْنا في الأعداد إنَّها على نحو ما كان ١٠ الفيثاغوريُّون يَتصوَّرونها،/ في ما يَبدو منهم، مُنطلقين من القِياس: فَيَرون أنَّ «الأربعة» هي العدل وأنَّ عددًا آخر هو بمعنى آخر. ولْكنّ لهذا التَّصوُّر يجعل العدد أشدُّ اقترانًا بِكَثرة الشَّيء الذي يَظلُّ مع ذُّلك واحدًا، وهو واحد بقدر ما يكون ذا كثرة، كالعشريَّة مثلًا. إلَّا أنَّا لا نتصوَّر العشرة على لهذا الوجه، بل على أنّا نجمع بعض الأشياء المُتفرِّقة إلى بعضها الآخر، فنقول فيها ١٥ إنَّها «عشرة». أجَل إنَّا نعني «العَشرة» على لهذا الوجه؛ / لْكتَّا نعني «العَشريَّة» عندما ينشأ من أشياء كثيرة شيء واحد، وعلى المعنى يكون الأمر في الملأ الأعلى. ولكن إن غَدا الأمر على هٰذه الحال، هل يكون للعدد قيام في الذات بعد ذٰلك، ما دمنا نُشاهِده واقعًا على الأشياء؟ قد يقول قائل: «ولْكن ما عسى أن يمنع الأبيض، إن شاهَدناه واقعًا على الأشياء، من أن يكون ٢٠ للأبيض في الأشياء قيام في الذات؟ / لقد كان للحركة ، إذا شاهَدناها واقعة على الحَقّ، قِيام في الذات أيضًا، ما دامت حركة واقعة في الحَقّ. لَكن ليس الأمر في العدد مثلما هو في الحركة. فإنّ الحركة شيء ما، ولذُّلك شوهِدت الوّحدة واقعة عليها. ذٰلك ما يُقال. ثمّ إنّ قيامًا في الذات من لهذا الطِّراز يُقصى العدد عن أن يكون ذاتًا، بل هو بأن يجعله العدد عَرَضًا أحرى. ٢٥ على أنّه لا يكون، / مع ذٰلك، عَرَضًا بوجه الإطلاق. فإنّه يجب في العَرَض أن يكون شيئًا من

قبل أن يُقال فيه إنّه عَرَض. حتّى ولو لم يكن ليُزحزَح عن محلّه، ينبغى أن يكون شيئًا في حَدٍّ ذاته، بأن يكون له حقيقة ما، كأنْ يكون الأبيض مثلًا. فيُقال فيه إنّه يحلُّ في غيره عَرَضًا وهو في حاله يكون ذٰلك الشَّيء عَينًا، الذي يُقال إنَّه عَرَض. وعليه كانت الوَحدة في كلِّ شيء. فلا يعني ٣٠ قُولنا «الإنسان واحد» الإنسان بالذات، / بل يختلف «الواحد» عن «الإنسان» وهو معنى مشترك بين الشيء وغيره من الأَشياء. وإن كان الأَمر كذلك كان «الواحد» مُتقدِّمًا على الإنسان وعلى كلِّ شيء من الأشياء، بحيث يُصيب الإنسان وغيره من الأشياء كل حظَّه من الكون واحدًا. ثمّ إنَّ الواحد قبل الحركة أيضًا ما دامت الحركة شيئًا قائمًا في الوَحدة، وهو كذُّلك قبل الحَقِّ حتَّى. ٣٥ يُمسى الحَقِّ/ وقد أصاب هو ذاته كونه واحدًا. ولست أعنى ذٰلك الواحد الذي قُلْنا عنه إنّه وراء الحَقّ، بل ذٰلك الواحد الذي يُقال في كلّ مثال من المُثُل. ولهذا يصحُّ في «العَشريّة» إدًّا. فهي ٠٠ مُتقدِّمة على الشَّيء الذي تُقال فيه «عَشريّة»، وتكون هي «العَشريّة» بحَدِّ ذاتها. / فهل ينشأ العدد ويقوم في ذاته مع الأشياء؟ ولكن إن كان ناشئًا مع الأشياء على أنَّه عَرَض، مثلما هو الأمر في الصِّحَّة من الإنسان، وَجَب فيه أن يكون حقًّا في حَدِّذاته هو أيضًا. وإن نَظَر إلى الواحد على أنَّه عُنصُر في مُركَّب، وَجَب فيه أن يكون أوَّلًا واحدًا في ذاته، أعنى الواحد، حتَّى يكون مع غيره. ٤٥ لهذا وإذا جمعنا بينه وبين الشَّيء الآخر الذي يصحُّ به شيئًا واحدًا، / جعل وَحدة لهذا الشَّيء قائمة على الباطل إذ يتحوَّل الجميع إلى شَيئين. وما عسى أن يكون القول مع «العُشريّة»؟ وما عسى أن تكون الحاجة إلى «العشريّة» لدى ذٰلك الأمر الذي ينبغي أن يُصبِح «عَشريّة» بمثل تلك القُوَّة التي هي قُوَّته؟ ولكن إن كان شأن «العَشريّة» أن تُعمِّر ذٰلك الأمر بالمثال على أنّه هيو لاها، وكان شأن أمرنا أن يغدو، بِحُضور «العَشريّة»، «عشرة» و«عَشريّة»، وَجَب أوَّلًا في «العَشريّة» أن • تكون هي في حَدِّ ذاتها، ثمّ ألّا/ تكون إلّا «عَشريّة» فقط.

آ فلنفترض أنّ لدينا، إلى جانب الأشياء، الواحد في ذاته والعشريّة في ذاتها؛ ثمّ إنّ الأمور الروحانيّة، فضلًا على كونها في ما هي عليه في ذاتها، من شأنها أيضًا أن يُصبح بعضها وَحدات، وبعضها الآخر اثنينيّات أو عشريّات. فما عسى أن تكون لهذه الأمور في حقيقتها الشاملة، وكيف يغدو كلّ أمر منها أمرًا قائمًا في ذاته؟ على أنّه ينبغي أن نتصوَّر باللّهن تَحقُّق نشأتها. يجب أوَّلًا/ بوجه عامّ أن نفهم كيف تكون المُثل على ما هي عليه في ذاتها. فإنّها لا تكون بمعنى أنّ العارف بالروح عَرَف مِثالًا فضمِنَ له بهذه المَعرفة قِيامه في ذاته. فلم تكن العدالة لأنّه عَرَف العدالة ما عسى أن تكون عليه في ذاتها؛ ولم تقم الحركة لأنّه عَرَف الحركة ما العدالة لأن تكون عليه في ذاتها. وعليه كان شأن لهذه المعرفة للشَّيء أن يتأخَّر عن الشَّيء المعروف ذاته، وكان شأن العرفان بالعدالة أن يتأخَّر عن العدالة. لكنّ العرفان مُتقدِّم بِدَوره المعروف ذاته، وكان شأن العرفان بالعدالة أن يتأخَّر عن العدالة. لكنّ العرفان مُتقدِّم بِدَوره

على ما يصله قيامه في ذاته من العِرفان، ما دام القِيام في الذات إنَّما يتمُّ بعِرفان تَحقَّق. ثمّ إن ١٥ كانت العدالة هي وعِرفان من لهذا الطِّراز شيئًا واحدًا، فمن المُحال ألَّا تغدو/ العدالة إلَّا ما يكون بمنزلة الحدِّلها. ولَعمري، هل يُصبح كون العدالة أو الحركة معروفة أمرًا غير إدراكهما في ما هما عليه في ذاتَيهما؟ ولهذا يعني إدراك معنى الشَّيء ولمَّا يقم في ذاته، وهو الاستحالة بالذات. وقد يقول قائل إنَّ العِلْم في الأُمور المُنزَّهة عن الهيولي هو والأمر المَعلوم شيء ٢٠ واحد. فعند ذلك ينبغي/ ألّا يُفهَم القول بمعنى أنّ العِلْم هو الشَّىء المَعلوم بالذات أو أنّ العقل المُشاهَد هو الشَّيء الذي يُشاهِده، بل العكس هو الصَّواب: وهو أنَّ الشَّيء ذاته، ما دام مُنزَّهًا عن الهيولي، إنّما هو معروف وعِرفان في الآن ذاته. وليس عِرفانًا على أنّه معنى الشَّيء واتِّصال ٢٥ به، بل على أنَّ الشَّيء ذاته، ما دام في العالَم الروحانيَّ، / ليس إلَّا روحًا عارِفًا وعِلْمًا في الآن نفسه. فليس العِلْم هو الذي كان عاكفًا على ذاته، بل الشَّيء في الملأ الأعلى هو الذي تناول العِلْم وقد بطل في كونه عِلْمًا بشيء في هيولي فحوَّله من حال إلى حال؛ أعنى أنَّه جعله عِلْمًا ٣٠ حقيقيًّا أي عِلْمًا لا يُقال فيه عند ذاك إنّه صورة الشَّيء، بل هو الشَّيء ذاته. ليس العِرفان/ بالحركة هو الذي أنشأ الحركة في حدّ ذاتها إذًا، بل هي الحركة في حَدِّ ذاتها التي أنشأت العِرفان بحيث إنَّها أنشأت ذاتها حركة وعِرفانًا. فإنَّ الحركة الروحانيَّة هي عِرفان بذُّلك الأمر، وهو ذاته حركة لأنّه الحركة الأولى إذ إنّ حركة أُخرى لا تتقدَّمها. وهٰذُه الحركة هي الحركة ٣٥ حَقًّا لأنَّها لم تكن لِتَقَع عَرَضًا على غيرها؛ إنَّما كانت تَحَقُّق/ المتُّحرِّك بالذات وبالفعل. ومن ثمّ فإنَّها ذات أيضًا، على أن تكون مُختلِفة بمعناها عن الحَقِّ بمعناه. ثمَّ إنَّ العدالة ليست عِرفانًا بالعدالة هي أيضًا، إنّما هي من الروح بمنزلة حال من أحواله. بل هي الروح وقد تحقّقت بحيث تُشرِق العدالة بِوَجهها وقد أدرك الروح حُسْنه في مُنتَهاه، فلا حُسْن النَّجمة في الصَّباح أو في ٤٠ المساء ولا حُسْن شيء من الأشياء المحسوسة على وجه الإطلاق. فهي أشبه بتِمثال/ نورانيّ وكأنَّه استوى مُنبِثِقًا ممّا كان عليه في ذاته، وتجلُّى في ما كان عليه في ذاته؛ فغَدا أحرى بالقول إنّه قائم حَقًّا في ما هو عليه في ذاته.

У ينبغي أن نتصوَّر الأُمور بوجه عام قائمة في حقيقة واحدة، وعلى أن حقيقة واحدة تشملها كلّها وكأنّها تُحيط بها. وذلك بمعنى ما يكون عليه كلّ شيء على حِدة في الأشياء الحِسِّيَّة، مثل أن الشَّمس هنا وغيرها هناك، بل بمعنى أن تلك الأُمور كلّها قائمة معًا في أمر واحد. فهذي هي حقيقة الروح. وبهذا المعنى تُحاكيه النَّفْس في عالَمنا ويُحاكيه ما نعرفه بالطَّبيعة التي بها/ وعلى غِرارها تَنشأ الأشياء شيئًا شيئًا، في حين أنّها تبقى هي لذاتها مع ذاتها. لٰكنّ الأمر في الملأ الأعلى يكون هو أيضًا على حِياله بالرَّغم من كون الأُمور كلّها فاتها.

بعضها مع بعض. ولقد يتبيَّن الروح الأُمور الثابتة فيه وفي الذات، لأنّه مُشتمل عليها: لا ينظر اليها، ما دامت بين يَدَيه قائمة؛ ولا يفصل بينها أمرًا عن غيره إذ إنّها لا تزال فيه مُتميِّرًا بعضها عن بعض دائمًا. أمّا الذين أخذهم العَجَب من ذلك، / فإنّا نُثبته لهم من وجه الأشياء التي تأخذ ما لديها بالاشتراك: نُثبِت عظمته وحُسْنه بعِسْق النَّفْس له، ونُثبت عِسْق الأشياء الأُخرَى للنَّفْس لما هي عليه من طبيعة فائقة ولأنّها من وجه ما تُحاكي الروح. فإنّه ليس من المعقول أن يكون لما هي عليه من طبيعة فائقة ولأنّها من وجه ما تُحاكي الروح. فإنّه ليس من المعقول أن يكون حيوان حيوان هو الحيوان بالذات يُدهِشنا ويفوق كلّ وصف بحُسنه. / لهذا هو الحيوان الكامل وهو مُؤلَّف من الحيوانات كلّها. أو إنّه يكون مُشتمِلًا على الحيوانات أحرى، إذ إنّه، واحدًا، بقدرها كلّها. فكذلك الأمر في العالَم الكُلِّي: إنّه هو وحَده المَنظور كلّه، ما دام مُشتمِلًا على كلّ ما في المنظور.

ا ٨ | إنّ في الأصل حيوانًا إذًا، وكذُّلك كان هو الحيوان الأوَّل، وهو روح، وهو الذات حَقًّا. ثمّ نقول فيه إنّه ينطوي على الحيوانات كلّها وعلى العدد كلّه، وهو العدل بالذات والحُسْن أيضًا إلى ما سوى ذٰلك كلُّه. فإنَّا نعني شيمًا آخر بِقُولنا إنَّ الإنسان بالذات والعدد بالذات. / وما دامت الحال لهذي هي، وَجَب البحث عن كلّ أمر من لهذه الأُمور كيف يكون وما عسى أن يكون، على قدر ما نستطيع أن نكتشف شيئًا من لهذا القَبيل. فيجب أوَّلًا أن نخلع كلُّ إحساس وأن ننظر إلى الروح بالروح. ثمُّ ينبغي أن نذكر أنَّ لدينا، نحن أيضًا، حياة وروحًا لا يقومان في الحجم، بل في قُوَّة لا حجم لها. فالذات الحَقّ مُتجرِّدة عن ذٰلك كلُّه، وهي قُوَّة ١٠ رُكنها ما كانت هي عليه في ذاتها./ ليست أمرًا خاويًّا، إنّما هي أشدُّ الأُمور حياة ونورانيّة لا يفوقها شيء من حيث الحياة والنورانيّة والذاتيّة، ويُصيب ذٰلك كلّه منها كلّ ما اتّصل بها على ١٥ قدر اتِّصاله؛ فالقريب عن كَثْب والبعيد عن شَطَط. فإنَّ الرَّغبة في الحَقِّ/ تشتدُّ لدى ما يكون أوفر حَقًّا، وما يكون أوفر روحًا أيضًا، ما دامت الرَّغبة في العِرفان واجبة بوجه الإطلاق. وكذُّلك القول في الحياة. وإن وَجَب في الحَقُّ أن نتصوَّره هو الأوَّل، ما دام هو الأوَّل حَقًّا (على أن يليه الروح ثمّ الحيوان لأنّه هو الذي يبدو مُشتمِلًا على الأشياء كلّها). وإن وَجَب في الروح أن يكون في المقام الثاني إذ إنّه الذات وقد تحقَّقت، لن يقع العدد في مُقابِل الحيوان. فإنّه ٢٠ كان، قَبْل الحيوان، / أمرًا قائمًا في الوَحدة بل أمرين. كما أنّه لن يقع في مُقابِل الروح إذ إنّ قَبْلِ الروح الذات، وهي واحدة وذات كثرة معًا.

بقي النَّظر إذًا فيما إذا كانت الذات هي التي أنشأت العدد بِتَجزُّئها أو كان العدد الذي
 جَزُّأ الذات. وقد نقول: عندما تكون الذات والحركة والسُّكون والذاتية والغيريّة هي التي

ه أنشأت العدد، أو يكون العدد هو الذي أنشأها. فلنبتدئ ببحثنا بما يلي. أيجوز في/ العدد أن يكون قائمًا في حَدِّ ذاته أم يجب أن يُشاهَد «الاثنان» في شَيئين، وكذُّلك القول في الثَّلاثة؟ ثمّ ما عسى أن يكون الأمر في الواحد الكامن في الأعداد؟ فإن استطاع أن يقوم في ذاته مُستقِلًّا عن ١٠ الأعداد، استطاع أن يكون قبل الأعداد أيضًا. أيكون قبل الحَقّ إذًا؟ لِنَدَع لهذا السُّؤال،/ ولِنُسلّم الآن بأنَّ لهذا الواحد يقع قبل العدد وبأنَّ العدد ينشأ من الحَقِّ. ولْكنِّ الحَقِّ إذا كان واحدًا حَقًّا، وكان الأمران اثنين حَقًّا، كان الواحد، في ما كان عليه حَقًّا، مُتقدِّمًا على الحَقّ والعدد. فهل يقع ذٰلك في الذِّهن والإدراك؟ نعم، في القِيام في الذات أيضًا. أمَّا البحث فيه فيجب أن يجري ١٥ على نحو ما يلى. عندما نتصوَّر إنسانًا حَقًّا حَسَنًا واحدًا، / فإنّا نتصوَّر «الواحد» مُتأخِّرًا عن الشَّىء في الحالتين كلتيهما. وكذُّلك القول في الجَواد وفي الكَلْب عندما نتصوَّرهما. فواضح أن «الاثنين» مُتأخِّرة هي أيضًا هنا. لكن لِنَفترض أنَّك تُنشِيء إنسانًا أو جوادًا أو كَلْبًا، أو إنّك تُخرِج ذٰلك كلّه وهو فيك كامِن، على أنّك لا تُنشِئه أو تُخرِجه اتِّفاقًا. ألَست تقول: «ينبغي أن ٢٠ اعتمد شيئًا واحدًا ثمّ أُجاوزه إلى شيء آخر هو واحد أيضًا/ فأصنع شَيئين، على أن أصنع الشّيء الآخر وأنا لا أزال في ما كنت عليه في ذاتي ومعه "؟ أجل إنّ الحقائق لم تُحصَ عندما نشأت، لْكنّ الذي يجب أن تنشأ عليه قد تبيَّن عندما وَجَب إنشاؤها. فالعدد كلّه إنّما كان إذًا، وما كانت الحقائق. وإن كان قبل الحقائق لم يكن هو الحقائق. أو إنّه كان في الحَقّ، لا بكونه عدد الحَقّ ٢٥ إذ كان الحَقّ لا يزال واحدًا،/ بل هي طاقة العدد قامت في ذاتها وجَزَّأت الحَقّ وجعلته كأنّه يضع هو ذاته الكثرة بالأوجاع. فإنّ العدد يكون الذات للحَقّ أو تَحقُّقه، فيكون الحيوان بالذات ويغدو الروح عددًا. أوَ يُصبِح الحَقّ عددًا ما يبرح مُتَّحِدًا بعضه ببعض، أم تُمسى الحقائق عددًا مُتمادًا، والروح عددًا مُتحرِّكًا داخل ما كان عليه في ذاته، والحيوان عددًا مُحدِّقًا بما سواه؟ وما ٣٠ دام الحَقّ ناشئًا عن الواحد، / فمثلما كان ذلك الواحد واحدًا، على لهذا الوجه ينبغي للحَقّ أن يكون عددًا. ولذلك قيل في المُثُل إنها وَحدات وإنها أعداد. ذلك هو العدد بالذات. أمّا العدد ٣٥ الآخر المعروف بالعدد المُتوحِّد، فإنّه لذلك العدد صورته. فالعدد بالذات/ هو الذي يُشاهَد في المُثُل إذ يُنشِئها، ولٰكنّه أصلًا هو الذي يَكمن في الحَقّ ويكون مع الحَقّ مُتقدِّمًا على الحقائق. فيه تجد الحقائق رُكْنها ومُعينها وجَذْرها وأصلها. فالواحد هو الأصل للحَقّ وعليه ٤٠ يقوم الحَقّ حَقًّا وإلّا لكان شَتيتًا. لكنّ الواحد لا يقوم على الحَقّ؛ / وإلّا لَغَدا الحَقّ واحدًا ولمّا يُصيب من الواحد نصيبًا، فيكون المُصيب من «العشريّة» عشرة قبل أن يُصيب من «العشريّة» نَصيبه .

١٠ | إنَّ الحَقِّ ثابت في الكثرة، هو عدد إذًا إذ أفاق، وهو ذو كثرة وأشبه بأن يكون للحقائق

تَوطئة وتَمهيدًا ومَعالم. فكأنّه وَحدات تشغل محلًّا لما من شأنه أن يستوى عليها. كذلك بقول ه المرء في حياته الحاضرة: «أُريد من المال و من المنازل كذا قدرًا». فللذَّهب وَحدته، / ولا يريد المرء أن يُحوِّل العدد إلى ذهب، بل الذَّهب إلى عدد. إنّ لديه العدد مُتو افِرًا ويُحاول تَطبقه على النَّهب بحيث يتَّفق على النَّهب أن يكون بقَدْر كذا ذَهبًا. فلو نشأت الحقائق قبل العدد وشوهد ١٠ العدد واقعًا عليها في حين/ يتحرِّك الذي يعدُّ بتَحرُّك المعدودات، لَغَدت المعدودات بالقَدْر الذي كانت عليه عن طريق الاتِّفاق ولا عن تَصميم مُخطَّط. وإن لم تكن في قَدْرها بالمُصادَفة، كان العدد سابقًا بِحُضوره وسَبَبًا لِقَدْرها. ولهذا يعني أنَّ ما نشأ أصاب قَدْره والعدد قائم حَقًّا، ١٥ فأصاب كلّ شيء من الوَحدة حتى أصبح شيئًا واحدًا. / فإنّ الشَّىء شيء حَقًّا يأخذه من الحَقّ ما دام الحَقّ حَقًّا من تلقاء ذاته، كما أنّ الشَّيء واحد يأخذه من الواحد في حَدّ ذاته أيضًا. وإن غَدا الواحد الواقع على الأشياء ذا كثرة في الآن نفسه، كان الشَّيء شيئًا واحدًا، ما تكون عليه الثَّلاثة واحدًا؛ وكذَّلك القول في الحقائق كلُّها إنَّها أمر واحد. ولا يعني ذٰلك أنَّ الواحد يكون على وجه الواحد الفرد، بل على الوجه الذي تقوم عليه الآلاف ثابتة في وَحدتها أو كلّ عدد آخر مهما ٢٠ يكن. لنفترض قائلًا يقول في أشياء نشأت إنّها بالآلاف. / إذا ذكر المحصيُّ آلافًا، فإنّه لا يعني أنَّ الأشياء من تلقاء ذاتها تتلفُّظ بالآلاف مثلما أنها تظهر ألوانها، بل هو الفِكْر الذي دَلُّ على قَدْرها. وإذا لم يَدلُّ الفِكْر على ذٰلك، ولا قَبِل للمحصيّ بتَقدير كَثرتها، فكيف تكون دَلالته؟ ٢٥ إنَّها تكون بِكُونه هو عالمًا بالاحصاء، لهذا إن كان بالعدد عَليمًا. / فأن تجهل تلك الحقيقة الروحانيَّة قَدْر الكثرة ما هو، إنَّما لهذا أمر غير معقول، بل هو أمر مُستَحيل. مثل ذٰلك مثل مَن يقول في الخيرات قولًا. فإمّا أن يعني بِقوله الخيرات في حَدّ ذاتها، وإمّا أن يقول الخير في لهذه الأشياء من حيث إنَّه طرأ عليها عَرَضًا. إن كان يعني الأوَّليات، كان قوله في الأُقنوم الأوَّل. وإن ٣٠ عني بالخير ما يَطرأ منه عَرَضًا/ على الأشياء، وَجَب القول في الخير إنَّ له حقيقة تقع عَرَضًا في الأشياء الأُخرى. فإمّا أن تكون لهذه الحقيقة هي السَّبب الذي يجعل الخير في غيره، وإمّا أن تكون الخير المحض بالذات أي ذلك الذي كان شأنه أن يُبدع الخير طَبُّعًا. وكذلك القول في مَن يُشِتِ العدد واقعًا على الحقائق، مثل العَشريَّة: فإمَّا أن يُشبِّت العَشريَّة قائمة في ذاتها، وإمَّا أن ٣٥ يعنى الأشياء التي تطرأ العشريَّة عَرَضًا عليها، / فيَضطرّ إلى افتراض تلك العَشريَّة القائمة في ذاتها وهي ليست آنذاك سوى عَشريَّة فقط. فلا بُدَّ إذًا، إن قيلت العَشريَّة في الحقائق، من أمرين: إمَّا أن تكون الحقائق ذاتها هي العَشريَّة، وإمَّا أن تكون قبل الحقائق عَشريَّة أُخرَى هي العَشريَّة ذاتها وليست أمرًا آخر. والذي لا بُدًّ من إبرازه بِوَجْه عامَّ هو أنَّ كلِّ ما يُقال في شيء ١٠ آخر، / فإمّا أن يكون واردًا إلى لهذا الشَّيء من غيره، وإمّا أن يكون تحقيقًا للشَّيء ذاته. وإن كانت المَقولة بحيث لا تُغادر المَقولة فيه طورًا وتَحضر إليه طورًا آخر، بل تكون دائمًا، ثمّ

يكون الآخر ذاتًا، غَدَت المَقولة هي ذاتها ذاتًا ولم تكن المقولة فيه أوفر منها ذاتية. أمّا أن نُسلّم عالم بأنّها ذات، فإنّها على كلّ حال حقيقة من الحقائق وهي قائمة حَقًّا. فإن استطعنا أن/ نتصوَّر لهذا الشَّيء بدون تحقُّقه، كان تَحقُّقه، مع ذلك، لا يختلف عنه بِحال، بل نحن الذي نجعله، في تصوُّرنا، عنه مُتأخِّرًا. وإن لم تَنفع الحيلة في أن نتصوَّره بدون تحقُّقه، مثلما هو الأمر في الإنسان مع قيامه في الوَحدة، فإنَّا نُصبح بين أمرين: إمّا ألّا يكون التَّحقُّق مُتأخِّرًا بل قائمًا مع الشَّيء ذاته به وإمّا أن يكون مُتقدِّمًا على لهذا الشَّيء حتى يقوم الشَّيء ذاته به أمّا نحن/ فنقول في الواحد أنّه مُتقدِّم، وكذلك في العدد أيضًا.

ا ١١ إن قال قائل في العَشريَّة إنَّها وَحدات هٰذا قَدْرها، قُلْنا: إن سلَّم بأنَّ الوَحدة قائمة حَقًّا، فلماذا يُسلِّم للوَحدة الواحدة بالقيام حَقًّا وليس للعشرة؟ وما دام للوَحدة الواحدة قيام في الذات، لماذا لا يصحُّ ذٰلك في الوَحدات الأُخَر؟ ينبغي ألَّا تُقرَن الوَحدة الواحدة بحَقيقة واحدة من الحقائق مهما/ تكن إذ إنّ لهذه الحال تُؤدّي إلى نفى الوَحدة على كلّ حقيقة من الحقائق الأُخرى. ولكن إن وَجَب في كلّ حقيقة من الحقائق الأُخرَى أن تكون واحدة في ذاتها، كان للواحد معنى مُشترَك. إنّه ذو حقيقة واحدة تُقال في أشياء كثيرة، وهي التي قُلْنا فيها إنّها لا بُدَّ لها من أن تكون قائمة بذاتها قبل أن تُشاهَد في أشياء كثيرة. فإن شوهِدت الوّحدة في ١٠ شيء ثمّ في شيء آخر، / وكانت في لهذا الشَّيء الآخر حاضرة، لا يتمّ القيام بالذات لِوَحدة واحدة فقط، فتكون الوَحدات عندئذٍ وَحدات كثيرة. وإن لم يكن إلَّا تلك الوَحدة الأُولى، كانت مُتَّصِلة، على وجه الإطلاق، إمّا بالحَقّ الأعظم وإمّا بالواحد الأعظم. فإن كانت مُتَّصِلة بالحَقّ الأعظم، باتت الوَحدات الأَخرَى بالاشتراك في الاسم ولم تكن في مُستوَى الوَحدة ١٥ الأُولى./ وإن شئنا فلْنقل في العدد آنذاك إنّه مُؤلَّف من وَحدات مُتباينة، وإنّ التَّبايُن في الوَحدات يُقاس بقدر ما تكون وَحدات. وإن كانت مُتَّصلِة بالواحد الأعظم، فما هي حاجة الواحد الأعظم، حتّى يكون واحدًا، إلى تلك الوّحدة؟ وإذا استحال الأمر في الحالتين كلتيهما، أصبح لا بدُّ من واحد يكون واحدًا فقط ثمّ شيئًا آخر، أو واحدًا بسيطًا مُفارِقًا بحَدّ ٢٠ ذاته، قبل أن يُنطق بشيء أنّه واحد/ أو أن يُتصوّر. فإن كان في الملأ الأعلى الواحد المُستقِلّ عن الشَّىء الذي يُقال عنه إنَّه واحد، لماذا لم يكن واحد آخر يقوم في ذاته؟ فيُصبح كلِّ واحد على حياله وَحدات كثيرة، ويكون الكلّ واحدًا ذا كثرة. لهذا ولْننظر الآن إلى الطَّبيعة وهي كأنَّها تُوَلِّد الأُمور على التَّوالي، أو كانت قد ولَّدتها ولم تقف عند كلّ أمر ولَّدته بل كأنَّها أحدثت ٢٥ الأُمور أمرًا بعد أمر باستمرار مُتواصِل. / فإذا سارت ضمن حُدودها وأسرعت في الكفِّ عن سَيرِها، ولَّدت الأعداد الصُّغرَى. أمَّا إذا جاوزت المزيد في تحرُّكها، لا على غيرها، لكن في

حركاتها هي ذاتها، جعلت الأعداد قائمة في ذاتها. وما دامت على لهذه الحال وفَقت بين الأعداد عددًا عددًا، وبين جُملَة الأشياء شيئًا شيئًا وكلّ حقيقة من الحقائق. / وهي آنذاك على بصيرة، إن لم ينسجم الشَّيء مع عدده كلًّا بكلّ، من أنّها أمام أمرين: إمّا ألّا يكون الشَّيء، وإمّا أن يخرج عن حُدوده فهو شيء آخر ليس له عدد أو معنى.

ا ١٢ رُبُّ قائل يقول في الواحد والوَحدة إنَّهما ليس لهما قيام في الذات إذ إنَّ «واحدًا» لا يكون إلّا بأن يكون شيئًا هو واحد. بل الواقع هو أنَّ انفعالًا ما يقع في النَّفْس لدى اتِّصالها بكلّ حقيقة من الحقائق. فنُجيب أوَّلًا: وأيُّ مانع يمنع، لدى ذكرنا الحَقّ، من أن نقول فيه إنّه انفعال يقع في التَّفْس، ومن أن ننفي على كلِّ شيء كونه حَقًّا؟ وإن قيل إنَّ الحَقُّ يُنبِّه ويَصدم ويُحدِث مورة/ لدى الاتِّصال به، فإنّا نرى التَّفْس تُنبَّه وتتلقّى صورة لدى الواحد أيضًا. وبعد، فهل لهذا الانفعال أو التصوُّر في النَّفْس واحد أو ذو كَثرة؟ إذا قُلْنا إنَّه ليس واحدًا، لم نأخذ الواحد من ١٠ الشَّىء ذاته إذ إنّا نفينا عليه كون الواحد مُستقرًّا فيه. إنّ الواحد حاصل فينا إذًا،/ وهو في النَّفْس مُستقلًّا عن الشَّىء واحد. أَجَل إنّا نستمدَّ الواحد من الخارج إذ نتلقَّى عِرفانًا ما أو انطباعًا كأنّه في الشَّيء صورة منه تُرِدَنا. فالذين يذهبون إلى أنَّ مفهوم الأعداد والواحد هو أحَد أنواع ما ١٥ «يدَّعونه لديهم من الصُّور»، إنَّما يُسلِّمون للقيام في الذات بوجوه مثل التي وصفنا،/ ما دام يُقابِل بعص تلك المفاهيم قيام في الذات. وسيكون لنا معهم، في لهذا الموضوع كلام يَرِدُ في حينه. لْكَنَّهُم لَنْ يُسلِّمُوا بِذُلك إنْ ذَهْبُوا في تعليل مَفْهُومْنَا إِلَى أَنَّهُ مُتَأْخِّر ينبعث من الأشياء ويُنشِيء فينا حالة أو تَصوُّرًا: كأن تقول مثلًا «لهذا الأمر» أو «لهذا الشَّيء» أو أيضًا «الجمهور» ٢٠ «العيد» و«الجيش» و«الكثرة». فإنّ الكثرة ليست سوى الأشياء التي نقول إنّها كثيرة،/ وليس العيد سوى الجَماهير المُحتشِدة المُبتهجة بالشَّعائر الدينيَّة. وكذُّلك القول في الواحد. عندما نذكره لا نتصوَّره شيئًا قائمًا على حِياله، مُنفصِلًا عن الأشياء الأخرى. وما أكثر ما جاء من لهذا ٢٥ القَبيل، كاليَمين مثلًا و«الفَوق» وما يُخالِفهما. فما عسى أن يعنى، / نظرًا إلى القيام في الذات، «كون الشَّىء على اليَمين» سوى أنَّه هنا أو هناك واقفًا أو جالسًّا؟ وكذُّلك القول في الجهة «فَوق»: فَلِناحية وَضْع من لهذا القبيل أو بأحرى في ذلك المكان من العالَم الكُلِّيُّ ونقول عنها إنّها «فوق»؛ وهناك جهة أُخرَى نقول فيها إنّها «تحت». كلّ لهذه الأقوال يجب الجواب ٣٠ عليها بأنّ قيامًا في الذات يتحقق في كلّ شيء من لهذه الأشياء. / على أنّ لهذا القيام لا يكون واحدًا معها كلَّها، سواء أكان من حيث عَلاقة بعضها ببعضها الآخر، أم كان من حيث علاقتها كلُّها بالواحد. فلا بُدُّ من أن نقف عند كلِّ قول من تلك الأقوال ونتَّخذه على حِياله.

ا ١٣ كيف يكون من المعقول أن ينشأ العِرفان بوَحدة المحلّ من المحلّ ذاته، وبوَحدة الإنسان من الإنسان المَحسوس، وكذُّلك القول في كلُّ حيوان آخر مهما يكن أو في الحجر مثلًا؟ أليس الشَّيء الذي يظهر شيئًا ووَحدته شيئًا آخر تختلف عنه في ما تكون عليه في ذاتها؟ فإنَّه لا يسع الذِّهن آنذاك أن يُطلق «الواحد» على غير الإنسان مثلًا. / ثمّ مثلما كان الذُّهن لا يتحرَّك عبثًا في ما يتعلَّق باليَمين وما هو قبيلها، بل يرى وضعًا مُختلِفًا فيقول «هنا» كذٰلك ينطق بالواحد إذا رأى شيئًا. فليس أمره أمر حال واهية، وهو لا يذكر الواحد إلّا بشيء عليه يرد. ولا يذكر ممّا ذكره بمعنى أنَّ الشَّيء قائم وحده وما من شيء غيره، إنَّما يعني بقوله «ما من شيء غيره» واحدًا ١٠ آخر . / فضلًا على أنَّ لهذا «الآخر» أو «المُخالِف» إنَّما هو أمر يأتي بعد ذٰلك. فإنَّ الذِّهن، ما لم يستند إلى الواحد، لا ينطق «بالآخر»، أو «بالمُخالِف»؛ وعندما يقول في الشَّيء إنَّه وحده، إنَّما يعني واحدًا هو وحده، فيكون قد نطق «بالواحد» قبل أن ينطق به «بأنّه وحده». ثمّ إنّ القائل، ١٥ قبل أن يقول «الواحد» في غيره، هو ذاته واحد؛ والشَّيء الذي يتناوله بقَوله هو واحد أيضًا،/ قبل أن يقول أو يتصوَّر فيه شيئًا. فإمَّا أن يكون القائل واحدًا، وإمَّا أن يكون أكثر من واحد أي ذا كثرة. وإن كان ذا كَثرة، فقد كان حُضوره وهو من قَبْل واحد. وبعد، فإنّ الذِّهن عندما يذكر كثرة، يذكر أكثر من واحد، وعندما يذكر جيشًا يتصوّر مُسلِّحين كُثُرًا مُنتظِمينَ في وَحدة. ولمّا لم يكن الذِّهن ليدع الجيش، على كونه ذا كثرة، باقيًا على كثرته جعل الوَّحدة فيه بوجه ما أمرًا ٢٠ واضحًا. / فإمّا أن يُمدَّ بالوَحدة وهي ليست مُتوافِرة للكَثرة، وإمّا أن يتبيَّن بحِدَّته الوَحدة البارزة من النِّظام فيسوق ذا الكَثرة في طَبُّعه إلى الوِّحدة. فإنّ الواحد في ذٰلك كلّه ليس شيئًا باطلًا، كما أنَّه ليس كذُّلك في المنزل وهو واحد بحجارته الكثيرة، ولو كان الواحد بأن يُقال في المنزل ٢٥ أحرى. وإن كان جديرًا بأن يُقال إنّه واحد، / وكان ذلك أجدر أيضًا بما لا يتجزَّأ، فإنّما في هذا، لأنَّ الواحد حقيقة مُتحقِّقة وقائمة في ذاتها لا مُحالة. من المُستَحيل أن يُقال «الأحرى» في ما ليس شيئًا. بل نقول الذات في كلْ حِسِّيّ من الحِسِّيّات، ونقولها أيضًا في الروحانيّات ٣٠ فنجعلها بنّوع «أخص" في الروحانيّات، مُفترضين/ وُجود «الأحرى» و «الأخص» في «ما يكون حَقًّا»، ما دام الحَقّ بأن يقوم في الذات، حتّى الحِسِّيَّة، «أحرى» منه بأن يكون في الأجناس الأُخرى. ومثلما نقول ذلك في الحَقّ، نقوله أيضًا في الواحد إذ نُشاهِد له «أحرى» و«أخصّ» في الحِسّيّات وحتّى اختلافًا «بالأحرى» في الروحانيّات. فهو قائم حَقًّا من الوُجوه ٣٠ كلُّها/ على أن يُقال في قيامه الحَقِّ إنَّه عائد إلى الواحد الأعلى. إنَّما الذات والحَقِّ فكلاهما أمر روحانيّ لا حِسِّيّ ولو كان للحِسِّيّ منهما نصيبه. وكذُّلك القول في الواحد أيضًا: نُشاهِده من خلال الجِسِّيَّات وقد أصابت منه بالاشتراك، لْكنّ الدِّهن يُدرِكه أمرًا روحانيًّا وبطريقة العِرفان، ٤٠ فيعرف أمرًا من خلال أمر آخر لا يراه. لقد كان له بهذا الأمر الآخر معرفة سابقة إذًا. / فإن كان

للنّهن بذلك الأمر معرفة سابقة، وما دام الأمر الروحانيّ المُعيَّن والحَق شيئًا واحدًا، فإنّ النّهن عندما يذكر أمرًا واحدًا مهما يكن، يذكر الواحد أيضًا. وكذلك القول في الاثنينيَّة والكثرة. وإذا كان تَصوُّر الشَّيء أو القول فيه أمرًا مُستَحيلًا بِدون الواحد أو الاثنين أو عدد والكثرة. وإذا كان تَصوُّر الشَّيء أو القول فيه ألّا يكون حَقًّا إلا فإنّ ما غذا بُطلانه مانع من تَصوُّر الشَّيء مهما يكن أو من القول فيه، يَستحيل عليه القول بأنّه لم يكن حقًًا. بل إنّ ما يحتاج إليه من كلّ وجه لوُجود قول أو تَصوُّر، يَبغي أن يكون حاضرًا بَحُضور سابق للقول أو التَّصوُّر؛ وإنّما على هذا المعنى نعمد إليه لوُجود الأمرين كليهما. وإن لم يكن من الواحد بُدّ لقيام كلّ ذات في ما هي عليه في ذاتها، (إذ إنّ الشَّيء لا يكون حَقًّا/ ما لم يكن واحدًا)، كان الواحد بُدّ لقيام كلّ ذات ومُولِّدًا للذات. ولذلك كان واحدًا حقًّا، ولم يكن حَقًّا ثمّ واحدًا بعد ذلك. ففي كونه حَقًّا وواحدًا كونه ذا كثرة، في حين أنّ كونه واحدًا لا ينطوي على الحق إلّا إذا وضعه وهو يميل طَبَّعًا إلى تَولُّده. إنّ القول "هٰذا الشَّيء" ليس قولًا عبنًا، بل يعني الحق في الذات له دلالته ويُقابِل إسم الشيء ذاته. / ثمّ إنّه حُضور ما، وهو ذات أو حقيقة أُخرَى من الحقائق. فلا يدلّ «هذا الشَّيء" على عبث ما، وليس حالًا من أحوال الذّمن واقعًا على باطل. بل إنّه الشَّيء ثابت في محلّه وكأنّه لو أقبلنا على الشَّيء في حدّ ذاته مهما يكن وذكرنا إسمه الذي به ينفرد.

إذا انفعل غيره ولم ينفعل هو بحال. بل ينبغي له، إن غدا شأنه أن يبطل في كونه واحدًا، أن يكون قد أصيب بالجرمان من الوَحدة بعد تَجزُّته إلى اثنين أو أكثر. وإذا أصبح العِظَم/ الواحد، بعد تجزُّته، عظمين ولم يبطل كونه عظمًا، فإنّما يُعلَّل ذٰلك، لا مَحالة، بأنّه كان مع المحلّ، زائدًا عليه وكامنًا فيه، ذٰلك الواحد الذي فقده العِظَم وقد أفسده التَّجزُّو. وبعد، فإنّ ما يحضر في الشَّيء ذاته طورًا، ويغيب عنه تارة، كيف لا نُصنّفه حيثما نجده في الأُمور التي فإنّ ما يحضر في الشَّيء ذاته طورًا، ويغيب عنه تارة، كيف لا نُصنّفه حيثما نجده في الأُمور التي الحِسِيّات أو يكون في الروحانيّات: يقع عَرَضًا في ما كان عنه مُتأخِّرًا، ويقوم في ذاته في الروحانيّات، في المقام الأوَّل حيث يكون الواحد ثمّ الحَقّ. وإن قال قائل في الواحد إنّه، ولو الم يتغير، يبطل في كونه واحدًا إذا أقبل شيء آخر، بل يُصبح اثنين، كان قوله قولًا باطلًا. فإنّ الواحد لا يُصبح اثنين، ولا ما يُضاف الواحد إليه، ولا هذا المُضاف إليه أيضًا، بل يبقى كلّ الواحد في كلّ من الطَّرفين على أن يُقال في الواحد في كلّ من الطَّرفين على أن يُقال في الواحد في كلّ من الطَّرفين على أن يُقال في الواحد في كلّ من الطَّرفين على أن يُقال في الواحد في كلّ من الطَّرفين باقيًا على حاله. فليست «الاثنان» أو «الاثنينيّة» في حدّذاتها بعلاقة. الواحد في كلّ من الطَّرفين باقيًا على حاله. فليست «الاثنان» أو «الاثنينيّة» في حدّذاتها بعلاقة.

٢٠ أجل لو كانت «الاثنان» قائمة على التّلاقي بين أمرين، وكان التّلاقي يعني حمل الشّيء شيئين،/ فربَّما أمست «الاثنان» و«الاثنينيَّة» عَلاقة في لهذه الحال. لْكنّ الواقع هو أنّ «الاثنينيَّة» تُشاهَد في حال تُخالِف لهذه الحال: إنّما تنشأ «الاثنان» بتَجزُّو الشّيء الواحد مهما يكن. ليست «الاثنان» تَلاقيًا أو تَجزُّوًّا حتّى تكون عَلاقة؛ وكذلك القول في كلّ عدد. فإن كانت العَلاقة هي التي تُولِّد ٢٥ شيئًا، استحال/ على العَلاقة المُخالِفة أن تُولِّد الشَّىء ذاته بحيث يكون لهذا الشَّىء هو والعَلاقة أمرًا واحدًا. فما عسى أن يكون السَّبب أصلًا؟ إنَّ كون الشَّيء واحدًا هو بِحضُور الوَحدة، واثنين بِحضُور الاثنينيّة، مثلما أنّ كونه أبيض بِحضُور البّياض وَحَسنًا بِحضُور الحُسْن وعادِلًا بأن يكون العدل حاضرًا. أو إنّه ينبغي لذلك ألّا نتصوَّره كائنًا حَقًّا، بل نُعلِّله بعلاقات تكون فيه ٣٠ قائمة. بهذا المعنى يكون العدل/ عن طريق عَلاقة مُعيَّنة بأمور معيَّنة، ولا يكون الحُسْن بكوننا على حال نجد معها في الشَّيء ذاته ما بوسعه أن يجعلنا عليها، ولا يَردُ معها على الشَّيء الذي يُظهر حُسْنًا طارى، زائد. عندما ترى شيئًا تقول فيه إنه واحد، فإنّه كبير أيضًا وحَسَن لا مَحالة. ، ٣٥ كما أنّه لك أن تذكر فيه آلافًا من الأوصاف. وما دام/ مُنطويًا على العِظَم والمِقدار، وعلى الحَلاوة والمَرارة والأكياف الأُخرَى، فلماذا لا يكون مُنطويًا على الوَحدة أيضًا؟ فإنّه لا يَجوز في كلّ كيف، مهما يكن، أن يكون حَقًّا ثمّ لا يكون الكمُّ حَقًّا هو أيضًا. كما أنّه لا يجوز أن ٤٠ يكون الكلّ المُتَّصِل ثمّ لا يكون المُنفصِل، على أنّ المُتَّصِل يَعمد إلى المُنفَصِل في قياساته./ مثلما يكون العظيم بِحُضور العِظَم إذًا، كذُّلك يكون الواحد بحُضور الوَحدة، والاثنان بحُضور الاثنينيَّة وهلمَّ جرًّا. أمَّا البحث عن الاشتراك كيف نَتصوَّره، فإنَّه يَتَّصل بالبحث عن الاشتراك في المُثُل كلُّها. لَكن لا بُدَّ من القول في العَشريَّة إنَّها تُشاهَد على وجه إن كانت في المُتَّصِلات، ٤٥ وعلى وجه آخر في المُنفصِلات، / وعلى وجه ثالث أيضًا في القُوَى المُتوحِّدة المُقدَّرة كَثرتها بالعَشريَّة. ثُمَّ إنَّها ترتقي إلى مقام أعلى أيضًا في الروحانيّات. وهنالك نجد الأعداد وهي لا تُشاهَد في غيرها، بل الأعداد وهي على أشد ما يكون حَقًّا ما دامت قائمة في ذاتها، العَشريَّة المُطلَقة بالذات، لا عَشريَّة تضمّ بعضها إلى بعض أمورًا روحانيَّة عشرة. /

الَّ فَلْنستأنف أحاديثنا السابقة منذ بدايتها ولْنقل في الحَقِّ الكُلِّيِّ إِنَّه هو ذٰلك الذي كان الحَقِّ حَقًّا، وإنّه روح وحيوان كامل، وإنّه يشتمل على الحيوانات كلّها. أمّا وَحدته، فإنّ حَيواننا المَحسوس الكُلِّيِّ يحاكيها على قدر استطاعته بالوَحدة التي كانت له. فإنّ المَحسوس في حقيقته مُفلِت من الوَحدة الروحانيّة، / ما دام شأنه أن يكون مَحسوسًا. ينبغي لذلك الحيوان الكُلِّيِّ إذًا أن يُمسي العدد الكُلِّيِّ أيضًا، إذ إنّه إن لم يكن كاملًا لَغَدا ناقصًا بعدد من الأعداد. وإن لم يكن مُنطويًا على الحيوانات بعددها الكُلِّيِّ لَما غَدا هو حيوانًا كاملًا من

الوجوه كلّها. فالعدد مُتقدِّم إذًا على كلّ حيوان بما فيه الحيوان الكُلِّيّ الكامل. ثمّ إنّ الإنسان ١٠ يكون في العالَم الروحانيّ على قَدْر ما يكون حَقًّا، وكذُّلك القول في الحيوانات الأُخرَى؛ والعالَم الروحانيّ كامل بِقَدْر ما كان حيوانًا. حتّى الإنسان الحِسِّيّ، إنّما هو جُزء من العالَم الكُلِّيّ من حيث إنّ لهذا العالَم حيوان؛ وكلّ حيوان أيضًا، من حيث كونه حيوانًا، إنّما يكون في ذٰلك الحيوان الروحانيّ. لهذا وإنّا نجد في الروح أيضًا، بقَدْر ما كان روحًا، الأرواح الفرديَّة كلُّها وإنَّ كلًّا منها لَجُزء من أجزائه، فيكون العدد مَقولًا فيها أيضًا. ولهكذا لم يكن العدد إذًا، ١٥ حتَّى في الروح، / أصلًا. إنَّه في الروح بمعنى أنَّه المقدار الذي تكون به تَحقُّقات الروح، وتَحقُّقات الروّح هي العَدالة والحِكمة والفَضائل الأُخرَى والعِلْم، وكلّ ما إن اشتمل الروح عليه روحًا حَقًّا. وكيف يكون العِلْم فيه لا في غيره؟ لأنّ العالم هنا والمَعلوم والعِلْم، إنّما يكون ٢٠ ذٰلك كلّه بعضه مع بعض وهو شيء واحد. / وكذٰلك القول في الأُمور الأُخرى. لذٰلك كان كلِّ. أمر من لهذه الأُمور في الروح أصْلًا وليست العَدالة فيه عَرَضًا. إنّما تكون عَرَضًا في النَّفْس وبقَدْر ما تكون النَّفْس نفسًا. بل بأن يكون ذٰلك كلَّه في النَّفْس بالقُوَّة أحرى، وهو في النَّفْس مُحقَّقًا، ما دامت النَّفْس تُوجِّه وجهها إلى الروح وتتَّحد به. ثمّ يأتي الحَقّ بعد ذٰلك وفيه يكون ٢٥ العدد. مع العدد يُولِّد الحَقّ الحقائق مُتحرِّكًا بِمُقتَضى العدد، / جاعلًا الأعداد سابقة بوجودها قيام الحقائق في ذواتها، مثلما أنّ وَحدته تربطه هو الحَقّ بالأوَّل. أمّا الأعداد فلا تعود تربط الأشياء الأَخرى بالأوَّل، إذ إنّه يكفي بالحَقّ أن يكون مُرتبطًا به. ثمّ إنّ الحَقّ إذا أصبح عددًا ربط ٣٠ الحقائق به. فإنّه ينشطر، لا من حيث كونه واحدًا، بل تبقى وَحدته . / وإذا انشطر وَفْقًا لِما كان عليه في حقيقته إلى القدر الذي أراده، تبيَّن لهذا القَدْر كم يكون ووَّلد العدد الذي كان فيه حاضرًا. فإنّه انشطر بقُوَى العدد وولَّد من الحقائق على قَدْر ما كان العدد. فالعدد الأوَّل والحَقِّ ٣٥ إنَّما هو الأصل والمُعين لقيام الأُمور كلُّها في ذَواتها إذًا. / ولذُّلك كان كلُّ جُزء من الجُزئيَّات حَقًّا هنا أيضًا مع العدد. فإذا تلقَّى الشَّيء عددًا غير عدده أحدث شيئًا آخر أو لم يُحدِث شيئًا قَطُّ. على أن تكون لهذه الأعداد هي الأعداد الأولى بمعنى أنَّها مَعدودة. أمَّا الأعداد الواقعة في الأشياء الأُخرَى فيحصل فيها الوَصْفان كلاهما: إنّها مَعدودة من حيث كونها مُشتقّة من الأعداد الأولى؛ ومن حيث إنَّها تُجانِس لهذه الأعداد الأُولى فهي تُحصي الأشياء الأُخرى، فتكون ٤٠ أعدادًا تَعُدُّ/ وتُعَدّ. فإلى ماذا نَعمد للقول بالعَشرة ما لم نَعمد إلى ما لَديها من أعداد؟

آ رُبَّ قائل يقول: لهذه الأعداد التي نقول فيها إنّها الأُولى وإنها الأعداد حَقًّا، أين تجعلونها وإلى أيّ جنس من جنس الحقائق تَردُّونها؟ فإنّ الجميع يَرَون أنّها في «الكمّ» ولقد دكرتم «الكمّ» أنتم أيضًا في ما سبق إذ ذهبتم إلى أنّ للمُنفصِل وُجوده بين الأُمور مثل المُتَّصل./

ثمّ إنكم تقولون في لهذه الأعداد إنّها أعداد الحقائق الأوَّليَّة وإنّ إلى جانبها أعدادًا أُخرَى تَصِفُونها بأنَّها أَعداد تَعُدّ. فقولوا لنا كيف تُرتِّبون بين ذٰلك كلَّه، إنَّ فيه لَمُشكِلة عظيمة. ثمّ إنّ الواحد الكامن في الحِسِّيَّات هل هو كمٌّ ما أو هو الواحد وقد وقع كذا مَرَّة، فكان هو أصل ١٠ الكمِّ فقط/ ولا الكمِّ بالذات؟ وإن كان هو الأصل، فهل يُجانِس الكمِّ أو يُخالِفه جنسًا؟ فأنْصِفوا واشرحوا لنا لهذه المسائل كلّها. يجب علينا الجواب إذًا، مُنطلِقينَ ممّا يلي، مُعتمدينَ ١٥ الحسِّيَّات أوَّلًا في قولنا. إنَّك إن أدركت شيئًا مع آخر وقلت اثنين، كأن تقول كُلْبًا/ ورَجُلًا أو رَجُلين أو أكثر، عَشرة رجال أو عَشريَّة من الرِّجال، فليس لهذا العدد ذاتًا، حتَّى بمعنى ما تكون الذات عليه في الحِسِّيّات. إنّما هو كمٌّ فقط. ثمّ إذا قسَّمته إلى وَحدات وجعلت لهذه الوّحدات أجزاء في تلك العَشريَّة أحدثت للكمِّ أصله وتَصوّرته. فإنّ وَحدة في العَشرة ليست ٢٠ وَحدة في حَدِّ ذاتها./ أمَّا إذا أخذت الإنسان بِحَدِّ ذاته وقُلْت فيه إنَّه من وجه ما عدد، فهو مثلًا إثنينيَّة، حيوان وناطق، فما عُدْنا أمام المعنى ذاته هنا. بل إنَّك مُستقرئًا ومُحصيًا إنَّما تُحدِث كمًّا. ولْكنَّك أن تَعتمد المحلّ ذا الطَّرفين اللَّذين كلّ منهما واحد، وكلّ منهما مُسهِم في قيام ٢٥ الذات ومُتوحِّد في ذاته، إنَّما يُشير إلى عدد/ آخر، هو العدد الذاتيّ. ثمّ إنّ هذه الاثنينيَّة ليست مُتَأخِّرة ولا تعني كمًّا واردًا على الشَّيء من الخارج فقط، بل تدلُّ على ما يكون كامنًا في الذات وعلى ما يجعل الشَّىء مُتماسِكًا في حقيقته. فإنَّك لا تُحدِث عددًا هنا إذ تَستقرىء أشياء قائمة في ٣٠ ذواتها حَقًّا ولم يَتمَّ لها لهذا القيام في الذات بِكُونها مَعدودة . / ولَعمري، ما عسى أن يُزاد على الذات لدى إنسان إذا أُحصِيَ مع آخر؟ فإنَّك لا تَجد قَطُّ وَحدة، مثلما يكون الأمر في الجَوقة، بل قيام العَشرة ذاتها التي تُحصى بها الرجال، إنّما يكون فيك أنت الذي تُحصى. كما أنّ قولك لا يعنى العَشريَّة في لهؤلاء الرِّجال الذين تُحصيهم ما داموا لا ينتظمون في وَحدة. بل إنَّك أنت ٣٥ الذي تُحدِث لهذه العَشرة إذ تُحصى وتُحدِّد بِالكُمِّ. / أمَّا في الجَوقة فلَديك أمر ما مُستقِلِّ في الأفراد، وكذلك القول في الجيش أيضًا. وكيف يكون العدد فيك؟ أمّا أمر العدد الباطن السابق للإحصاء فإنّه أمر آخر. أمّا العدد الناشيء من ظُهوره خارجًا عنك نظرًا إلى الذي فيك فإنّه تَحقُّق لتلك الأعداد أو لِما يُناسِبها إذ تُحصى أنت وتُولِّد العدد. ففي لهذا التَّحقُّق إنّما تُحدِث أنت العدد ٤٠ قائمًا، / مثلما أنّك، ماشيًا، تُحدِث حركة ما قائمة. وما هو الوجه الآخر الذي يكون عليه العدد الباطن فينا؟ إنَّه يكون عدد ما نحن عليه في ذَواتنا. يقول أفلاطون في ما نحن عليه في ذواتنا إنَّ «له من العدد ومن النَّغَم نصيبًا»، وهو بِدَوره عدد ونَغَم. ويقول قائل في ما نحن عليه في ذواتنا ه؛ إنّه ليس جِسْمًا ولا عظمًا . / فإنّ النَّفْس عدد إذًا ، ما دامت هي ذاتًا . أمّا عدد الجسم فإنّه ذات بمعنى ما يكون الجسم عليه. وأمّا عدد التُّقْس فَذُوات بمعنى ما تكون التُّقوس عليه. وما في الروحانيّات من أمر هو أنّه إن كان الحيوان بذاته هنالك ذا كَثرة، وكانت كَثرته مثلًا، ثُلاثيّة،

باتت لهذه الثُّلاثيَّة في الحيوان شيئًا ذاتيًا. أمَّا الثُّلاثيَّة التي كانت ولَمَّا تحلّ في الحيوان، بل كانت ثُلاثيَّة في الحَقِّ مُطلَقًا، فإنها تكون للذات أصلها. وإن عددت حيوانًا ثمّ حسنًا، فكلّ ه منهما واحد في ذاته، / أمّا أنت فقد ولَّدت فيك عددًا وحقَّقت كمَّا واثنينيَّة. أمّا إذا قُلْت في الفَضيلة إنّها أربعة أقسام، قابَلتك أربعيَّة ما حَقًّا، أعني أجزاء الفضيلة وهي مُتوحِّد بعضها مع بعض. وهي وَحدة رُباعيَّة، أعني الشَّيء ذاته، تُوفِّق بينها وبين الأربعيَّة التي فيك.

١٧ | وبِأَيِّ معنى يكون العدد الذي يوصَف بأنّه ليس له نهاية؟ إنّا في أقوالنا السابقة نُسلِّم بأنّ له حَدًّا. ولهذا هو الصُّواب، إن كان عددًا حَقًّا، إذ إنّ ما ليس له نهاية يُخالِف ما كان عددًا. لماذا نقول في العدد إذًا «إنّه ليس له نهاية»؟ هل نقول بذلك مثلما نقول في الخَطّ إنّه ليس له نهاية؟/ ولسنا نعنى بخَطّ لا نهاية له أنه كذلك حَقًّا، بل إنه يجوز في الخَطّ الأعظم، خَطّ العالم الكُلِّيِّ مثلًا، أن نتصوَّر خَطًّا أعظم منه. هل يكون الأمر على لهذه الحال في العدد؟ إذا عُرف كمُّه ما هو ، جاز فيه أن يُضاعَف ذِهنًا بِدون أن ترتبط لهذه المُضاعفَة به. فإنّ التَّصوُّر أو التَّخيُّل الذي ١٠ لديك، كيف تستطيع أن تربطه بالأشياء؟/ أو إنّما نقول في الخَطّ إنّه ليس له نهاية في الروحانيّات. وإلّا لكان الخَطّ هنالَك بِكَمّ. فإن لم يكن خَطًّا ما بِكَمّ، غَدا شأنه ألّا يكون له نهاية من حيث العدد. أو إنّا نقول في اللانهائيّ إنّه بمعنى آخر آنذاك، لا بمعنى أنّه لا تُدرَك نِهايته. ولَكن كيف يكون غير مُتناهِ؟ ألا، إنّ معنى الخَطّ في حَدّ ذاته لا ينطوي على حَدِّ ١٥ نَتصوَّره. وما عسى أن يكون في عالَم الروح خَطُّا؟/ وأين يكون؟ إنَّه بعد العدد، إذ إنَّ الوَحدة تظهر فيه وهو يَنطلق من نُقطَة مُمتدًّا على بُعْد واحد، على ألَّا يكون لهذا البُعْد كمٌّ يقيسه. ولٰكن أين يكون لهذا الخَطِّ؟ أيكون فقط في الذِّهن وكأنَّه يُحدِّده؟ بل إنَّه شيء، أعنى شيئًا ٢٠ نورانيًّا. وكلّ ما كان من نوعه، إنّما يكون نورانيًّا وشيئًا عَينيًّا من وجه ما./ فإنّ للسُّطوح وللجَوامد وللأشكال كلُّها مَوضِعًا وحالًا، ولسنا نحن الذين نخترع الأشكال صُوَرًا. ويدلُّ على ذٰلك شكل العالَم الكُلِّيّ المُتقدِّمُ علينا، وأشكال أُخرى تكون بقدر ما في الأشياء الطَّبيعيَّة من ٢٥ تشكُّلات طبيعيَّة هي قبل الأجسام لا مَحالة وهي في عالَم الروح غير مُشكَّلة/ مع أنَّها هي الأشكال الأوَّليَّة. فإنَّها ليست صُورًا في غيرها، بل هي ذواتها حقائق ذواتها ولا تحتاج إلى أن تَتمدَّد. فالمُتمدِّد إنَّما يُقال في غيره. إنَّ في الحَقِّ إذًا شكلًا هو واحدٌ أبدًا، وإنَّما يَتجزَّأ في الحيوان أو قبل الحيوان. ولا يَتجزُّأ بمعنى أنَّه يصبح بمقدار، بل بمعنى أن كل شكل يخصُّص ٣٠ لكل شيء وفقًا لما يكون/ الحيوان عليه، وبمعنى أنه يُخلع على الأجسام السَّماويَّة، فعلى النار السَّماويَّة إن شئت مثلًا، يُخلَع الهَرَم السَّماويِّ. ولذُّلك تُريد النار الدُّنيويَّة أن تُحاكى النار السَّماويَّة وهي عن لهذه المُحاكاة عاجزة بِسَبَب الهيولي. وعلى لهذه الأشياء تجري الأشياء

الأُخرى، على نحو ما قيل في الدُّنيويّات. أفتكون الأشكال في الحيوان إذًا بِقَدْر ما يكون هو حيوانًا؟ كلّا! بل تكون في الروح قبل ذٰلك. أجَل إنها في الحيوان. ولو/ قام الحيوان مُشتمِلًا على الروح، لَكانت الأشكال في الحيوان أوَّلًا. أمّا إن كان الروح قبل الحيوان رُتبَة أصبحت الأشكال في الروح أوَّلًا. ولْكن ما دامت النُّقوس قائمة في الحيوان الكامل، كان للروح التَّقدُّم. بَيْد أنّ أفلاطون يقول في الروح إنّه "يُشاهد ذٰلك القَدْر كلّه في الحيوان الكامل». وإن كان يُشاهد أصبح مُتأخِّرًا. إلّا أنّه يعني بقوله/ "يُشاهِد» أنّ الحيوان يُقدَّم في ذاته بتلك المُشاهَدة. فإنّ المُشاهِد لا يختلف عن المُشاهَد، بل الكلّ واحد في عالم الروح: فالعرفان يَشتمل على الكرّة مُنزَّهة، أمّا الحيوان فيَشتمل عليها كُرّة حيوان.

ا ١٨ مهما يكون الأمر، فإنّ للعدد في الملأ الأعلى حَدًّا. إنّما نحن الذين نَتصوَّر المَزيد على ما كان منه مُفترَضًا، فيكون ما ليس له نهاية نتيجة إحصائنا بهذا المعنى. أمّا في عالم الروح فيستحيل على التَّصوُّر أن يَتجاوز ما تصَوَّرناه. فقد كان المزيد حاضرًا ولم يَفُتنا، بل لم يكن شأنه أن يَفوته قَطَّ عدد مهما يكن، حتّى يُضاف إليه عدد مهما يكن. لكنّ شأن العدد هنالك ألّا ه يكون/ مُتناهِيًا لأنّه ليس قياس به يُقاس. ولَعمرى، بماذا يُقاس؟ فإنّ العدد القائم هو العدد كله، واحدًا حَقًّا، حاضرًا بعضه مع بعض، كاملًا لا يُحيط به حَدّ مهما يكن، بل هو بذاته حَقًّا ما كان عليه في ذاته. فإنّ حقيقةً من الحقائق لا تُحَدُّ بِحَدُّ مُطْلَقًا، بل المَحدود والمَقيس هو ما يحلُّ بينه ١٠ وبين أن يَجري إلى ما ليس له نهاية،/ فيَحتاج إلى قياس. أمَّا الروحانيَّات فهي أقيسَة كلُّها، وهي بذلك حَسنَة كلّها. فإنّ الملأ الأعلى من حيث كونه حيوانًا هو الحُسْن، ذو الحياة الفُضَلَى، لا تَنقصه قَطُّ حياة، كما أنّ الموت لا يَشوب حياته. لا موت ولا قبول للموت! ١٥ كما أنّ حياة الحيوان القائم في ذاته ليست حياة خاوية، بل هي الحياة الأُولى/ الأشدّ إشراقًا والأكثر بِصَفْوالحياة حَظًّا والَّتي شأنها شأن النور. من تلك الحياة الروحانيَّة تَستمدُّ النُّفوس حياتهنَّ هُنَّ أيضًا، ويُصْطَحَبْنَ بها إذ يأتين إلى لهذا العالَم. فإنَّ ذٰلك الحيوان يعرف لماذا يَحيا وإلى ماذا تَتوجُّه حياته وممّاذا تنطلق: فحياته خارجة ممّا تتوجُّه إليه. تَحفُّ به حكمة الأُمور ٢٠ كلُّها والروح الكُلِّيّ أيضًا مُتَّحدين به قائمين معه، / يضفيان عليه ألوان الخير أشدّه ويَنفحانه بالحكمة فيجعلان حُسْنه جلالًا فوق جلال. فإنّ الحياة الفاضلة لهي الكرامة وهي الحُسْن حَقًّا حتّى في لهذه الدُّنيا، ولو كانت تُشاهَد متعكِّرة؛ إنما تشاهَد هنالك في صفائها. فإنها تمدّ البصر ٢٥ بالإبصار وبالقوة، / فيزداد حياة ويصبح ما يُبصِر بعد أن تكون حياته قد اشتدَّت. ذلك بأنَّ نَظرَنا هنا إنّما يقع غالِب الأحيان على ما لا نفس له، وإذا وقع على الأحياء بادَر إليه منها ما كان عديم الحياة، فضلًا على أنَّ الحياة الباطنة حياة مَشوبة هي ذاتها. أمَّا في عالَم الروح فإنَّ كلِّ شيء

٣٠ حيوان ويَحيا بحياة كاملة صافية ، حتى إنّك لو تَصوّرت شيئًا لا حياة له أشع على الفور/ هو ذاته بحَياته. فإذا شاهدت الذات يَتخلَّل تلك الأُمور، مَنيعًا على كلِّ تغير، يمدِّها بالحياة وبالمعرفة وبالحكمة التي فيها، وحوَّلت نظرك إلى الأُمور الدُّنيويَّة بعد ذٰلك سخرت من ادِّعائها بأنَّها ٣٥ ذات. فمن تلك الذات بقاء/ الحياة وبقاء الروح وثبات الحقائق في أزلها. إن شيئًا لا يخرج منها أو يغيِّر ها أو يزعزعها. ثم إن شيئًا لا يقع حَقًّا بَعْدها لِيَتَّصل بها. وإن كان من شيء فبها يكون. ٤٠ وإن كان من شيء يُناقِضها فما يتأثَّر بها لأنَّ الشَّيء بِنَقيضه لا يتأثَّر. فإن كان لهذا التَّقيض/ هو الذات حَقًّا لما استطاعت الذات أن تُنشِئه؛ وإن كان شيئًا غير الذات، لَغَدا شيئًا قام قبل الذات مُشترَكًا بينها وبين نقيضها، وكان لهذا الشَّيء هو الحَقِّ. ولذُّلك كان «بر منيدس» على صواب في قوله بأنّ «الحَقّ واحد». وهو مُبرًّأ من الانفعال لا بانعزاله عن غيره، بل لأنّه الحَقّ. فإنّه، هو وحده، يَستمدُّ من ذاته كونه حَقًّا. وكيف ينتزع نازع الحَقّ ممّا كان عليه في ذاته أو من أمر آخر، ه٤ مهما يكن، من الأُمور القائمة حَقًّا بِقَدْرها والتي منه تَنبثق؟/ فإنّه يمدُّها ما دام ثابتًا، وهو ثابت على الدَّوام؛ فهي ثابتة على الدَّوام أيضًا. ثمّ إنّه من عِظَم الحُسْن والقُوَّة بحيث يجذب الأشياء إليه، فتتعلَّق كلُّها به وتبتهج بِحُصولها منه على أثر ممّا هو عليه في ذاته، ثمّ تتلمَّس بعد ذٰلك عن خيرها. فإنّ كوننا حَقًّا، نظرًا إلى ما نحن عليه في ذواتنا، مُتقدِّم على الخير ذاته. وبَعْد، فإنّ ٥٠ لهذا العالَم الحِسِّيّ كلّه/ إنّما يُريد الحياة والحكمة حتّى يكون حَقًّا؛ وكلّ نفس وكلّ روح إنّما يُريد أن يكون حَقًّا على ما هو عليه في ذاته. أمَّا الحَقِّ فهو المُكتَفي بما يكون عليه في ذاته.

## الفصل السابع (۳۸)

## في كيف نشأت كَثرة المُثُل وفي الخَير المَحض

١ | إنَّ الإله أو أحد الآلهة إذا أرسل النُّفوس إلى عالَم الصَّيرورُة جعل في الوجه عَينين مُنيرَتين وجهَّز كلّ حِسٍّ من الحَواسّ بِالأَعضاء الأُخرَى. لقد عَلِم بِسابق عِلْمه أنّ نَجاة النَّفْس على لهذا الوجه تَتمُّ، فإذا ابتدرت ببصرها أو بسمعها أو بلمسها تجنَّبت وطلَّبتْ آخر. فأنَّى كان له سابق العِلْم بذٰلك كلّه؟/ لا يصحُّ القول بِأنّ أحياء أُخرَى نشأت أَوَّلًا ثمّ فسدت وزالت لِحِر مانها من الحَواس، فأمدُّ الإله بعد ذلك بما إذا حصل عليه الإنسان وغيره من الحيوان غَدا شأنه أن يأمن شَرّ الانفعال. لهذا وربَّ قائل يقول: كان الإله عالِمًا بِأنّ شَأن الحَيّ أن يتقلُّب ١٠ بين حارّ وبارد إلى ما سِواهما من تأثيرات الأجسام. فلما كان بذلك عالِمًا/ أَمَدُّ بالإحساس وبالأعضاء التي بوساطتها تفعل الحَواسّ أفعالها، للحَيلولة دون تطرُّق الفساد إلى أجسام الحيوانات. إلّا أنّه إمّا أن يُقال في لهذه القُوَى إنّها كانت في النُّفوس أَوَّلًا ثمّ أمدَّ الله بالأَعضاء، وإمّا أن يكون الإله قد أمدَّ بالطَّرفين جميعًا. فإن كان قد أمدَّ النُّفوس بالحَواسّ ١٥ أيضًا، باتت غير مُحَسَّة قبل ذٰلك على كونها نفوسًا؛ أمَّا إذا توافرت لها تلك القُوَّى/ لدى كونها نُفوسًا، ثمّ نشأت حتّى تَصير إلى عالَم الصَّيرورة، غدت مَفطورة على أن تسير إلى الصَّيرورة. فإنّها تنفر طبعًا إذًا من أن تكون بعيدة عن عالَم الصَّيرورة وفي عالَم الروح. وتكون قد صُنِعت حتَّى تحلُّ في غيرها وفي ما ساءَ مَوضِعًا. ثمّ يُصبِح شأن العِناية أن تَحفظ النُّفوس في لهذا ٢٠ المَوضِع: كذُّلك يكون الإله قد فكَّر ودبَّر، بل كذُّلك يكون الفِكْر إطلاقًا. / ولْكن ما عسى أن يكون لهٰذا الفِكْر من أُصول؟ إنّ الفِكْر يَنبغي له، وإن صدر عن فِكْر آخر، أن يَرتدَّ دائمًا إلى شيء أَو على الأَقلَ إلى أشياء من قبله. فأيًّا تكون لهذه الأُصول؟ أَلا إنّه الحِسّ أَو الروح. ولْكن يَرِدُ الفِكْر ولمَّا يظهر الإحساس. فأصل الفِكْر هو الروح إذًا. إلَّا أنه إنْ كان الروح هو المُقدِّمات ٢٥ غَدَت النَّتيجة عِلْمًا، فلا يقع الروح على الإحساس بِحال. / فإنَّ ما ينبعث من الروحانيّ وينتهي إلى الروحانيّ، كيف تُؤدّي به حاله إلى أن ينتهي إلى تَصوُّر المَحسوس؟ لم تنشأ العناية من الفكر إذًا، سواء أشملت الحيوان أم شملت العالَم الكُلِّيّ بوجه عامّ. فليس في عالَم الروح تفكير

مُطلقًا، بل يُقال التَّفكير للدَّلالة على أنَّ الأَشياء كلِّها تجري كأنَّ حَكيمًا يديرها مُنطلِقًا من التَّبصُّر ٣٠ في العَواقب. / ويُقال التَّبصُّر لأنَّ الحال تستوي وكأنَّ حَكيمًا تَبصَّر في العَواقب. فإنَّ الفكر نافع في الأُمور التي تقع بعد التَّفكير بسبب غياب القُوَّة السابقة للتفكير. والتَّبصُّر نافع لأنّ المُتبصِّر تفوته القُوَّة التي لا يعود معها مُحتاجًا إلى النَّبصُّر. فالغاية من التَّبصُّر دفع أَمْر وطلب ٣٥ آخر، وكأنَّ المُتبصِّر يخشي على الأَمر أن يكون على خِلاف ما يتصوَّره. / أمَّا حيث لا يقع إلَّا أَمر واحد، فليس من تَبصُّر. ثمّ إنّ الفِكْر يُميِّز بين شيء وما يُخالفه، فحيث يكون أَحَد الشَّيئين فقط، ما عسى أن تكون الحاجة إلى التَّفكير؟ كيف ينطوي ما كان وحده، مُفرَدًا، وفي حال ٠٠ البساطة، على التَّخصيص: «لهذا الأمر، حتّى لا يقع ذاك»؟ ذلك بأنّه كان من شأن/ «لهذا الأمر» أن يقع، إن لم يكن «ذاك» ممّا يقع، فيَبدو الأوَّل نافعًا ومُنجِّيًا إذا ما وقع. كان في الأَمر سابق عِلْم وَتَفكير إِذًا. ولقد ذكرنا في مُستهَلّ حديثنا أنّ لهذا هو الذي دفع الإله إلى أن يُعطي الحَواسّ ه؛ والقُوَى ولو كان لهذا الإعطاء وكيفه في مُنتهَى الإشكال. فإن وَجَب/ في كلّ فعل من أفعال الإله أن يكون كاملًا، أَصبح من المُنكَر، في كلّ شيء يصدر منه، مهما يكن، ألَّا نتصوَّره كاملًا كله. ينبغى لكلّ فعل من أفعاله، مهما يكن، أن ينطوي على الأشياء كلّها. ينبغي لهذه الأَشياء أن تُلازِم كونه حَقًّا على الدَّوام، بل تُلازِم كونه حَقًّا في المُستقبَل على معنى كونه حَقًّا إنّما يقع في ٥٠ حاضر مُستمِرٌ. / والحَقّ أنّه لا يقع في ذٰلك الأَمر شيء مُتأخِّرًا، بل ما كان فيه هناك حاضرًا إنّما يَحدث بعد ذٰلك في غيره. فإذا كان المُستقبَل حاضِرًا، وَجَب في حُضوره أن يُمسى بحيث يكون هُو معنًى سابقًا لِما سَيَقع بَعْد ذٰلك. ولهذا يعني أنَّه لا يحتاج إلى شيء، أي أنَّه لا ينقصه شيء قَطُّ. كان كلّ شيء قائمًا إذًا، وكان قائمًا أزّلًا بمعنى أنّه كان يجوز فيه أن يُقال بعد ذٰلك إنّ «لهذا» ه ، بَعْد «ذاك». فإذا تمدَّد وانبسط، / إن جاز لنا القول، استطاع أن يُبيِّن «هذا» بَعْدَ «ذاك»، على أن يكون كلُّه «هذا» ما دام بعضه مع بعض، أي أن ينطوي على العِلَّة في ما كان هو عليه في ذاته.

للذلك كان بوسعنا أيضًا، مُنطِيقين من لهذه الأقوال، أن نعرف حقيقة الروح معرفة لا يُستَهان بها، وهو حقيقة نُشاهِد منها بِأُوفر ممّا نُشاهِد من غيرها، إلَّا أنَّا لا نُشاهِد كُنْه الروح ما هو قَدْره. إنّما نُسلِّم «بِكُونه» قائمًا بدون أن نعرف «لِمّ»، أو إنْ سلَّمنا بذلك، سلَّمنا به شيئًا ثابتًا على حياله. فإنّا نرى إنسانًا أو عَينًا، إن صادف الحال، على أنّه تِمثال أو أنّها عَين في تِمثال. / ولهذا يعني أنّ «الإنسان» في الملأ الأعلى إنّما يكون «لِمَ هو» الإنسان أيضًا إن وَجَب في «الإنسان» ذاته أن يكون هناك أمرًا نورانيًّا. وكذلك القول في العَين و «لِمَ هي»، وإلّا لمَا قامت مُطلَقًا لو لم تكن «لِمَ هي» أيضًا. أمّا في عالَمنا، فإنّ كلّ جُزء من الأَجزاء يكون على حياله، فيكون «لِما هو» الشَّيءُ على لهذا الوجه أيضًا. ففي الملأ الأعلى إنّما تكون الأَشياء كلّها حياله، فيكون «لِما هو» الشَّيءُ على لهذا الوجه أيضًا. ففي الملأ الأَعلى إنّما تكون الأَشياء كلّها

١٠ في شيء واحد، فيغدو الأَمر و (لِمَ هو) الأَمر أمرًا واحدًا!/ على أنّه يحدث للشَّىء هنا غير مَرَّة أن يُمسى هو و«لِمَ يكون» شيئًا واحدًا، كالكُسوف مثلًا. وما عسى المانع الذي يمنع في الحالات الأُخرَى، من أن يغدو الشَّيء «لِمَ هو» أيضًا فيُصبح لِمَ يكون الشَّيء هو الشَّيء بذاته؟ بل إنّه ما من ذٰلك بُدٌّ. والذين يُحاوِلون من لهذا الوجه إدراك الشَّيء على ما كان عليه ١٥ في ذاته هم من أمرهم على شاكلة الصُّواب. ذلك بأنّ ما كان الشَّيَّ عليه في ذاته إنّما هو «لِمَ يكون». ولست أعني أنّ المثال هو لكلّ شيء كونه حَقًّا (فإنّ لهذا صحيح أيضًا)، بل أعني أنّك إذا أَخذت المثال ذاته في حدِّ ذاته وبسَّطته وجدت فيه «لِمَ كان». لو كان مثالًا عاطلًا عن الفعل حَقًّا لَما اشتمل قَطُّ على «لِمَ كان»، بالرَّغم من كونه حَيًّا. لٰكنّه مثال حَقًّا وهو من الروح حَقًّا، ٠٠ فأنَّى يَستمدُّ له «لِمَ يكون»؟ إن قُلْنا:/ من الروح، فإنَّه ليس مُنفصِلًا عن الروح إن كان الروح، على الأَقل، هو ذاته ذاك المثال. وإن لم يكن بُدٌّ من أن ينطوي الروح على المُثُل كلُّها كاملة، فلن يفوت لهذه المُثُل «لِمَ يكون» بِحال. إنّما نجد في الروح «لِمَ يكون» بحيث يُصبِح كلّ ما فيه على لهذه الحال أيضًا. أمَّا الأمور التي ينطوي عليها فإنَّه هو ذاته كلِّ أمر من الأُمور التي ينطوي ه عليها، فلا حاجة بعد ذٰلك، للسُّؤال عن الأَمر «لِمَ كان». / فإنّه، في الآن نفسه، كان وقام مُنطويًا في ذاته على عِلَّة قيامه في ذاته. وما دام شيء لا يستوي مُصادفةً واتِّفاقًا، استوى وهو لم يقته «لِمَ يكون»، بحال، بل كان حاصلًا على كلّ أمر من أُموره، فغدا في الآن ذاته مُنطويًا على كون عِلَّته فيه بأحسن ما يُرام. ثمّ إنّه يمدُّ الذي يأخذ منه بأن يتوافر له «لِمَ يكون». لهذا وإنّ ٣٠ عالَمنا الكُلِّيّ القائم/ من أُمور كثيرة إنّما يتشابك فيه بعض الأَشياء ببعضها الآخر، ونجد في كون الأَشياء كلّها مع كلّ شيء «لِمَ يكون». ثمّ إنّ الجُزء في كلّ شيء يُشاهَد في علاقاته مع الكلِّ، فلا ينشأ لهذا ثمَّ ذاك بعده، بل تقوم الأَشياء معًا كلُّها وهي مُتَّصِل بعضها ببعض سببًا ٥٥ ومُسبِّبًا. / أقول إن كانت الأنسياء الدُّنيويَّة مُتَّصِلة كذلك بالكلِّ ومُتَّصِلًا بعضها ببعض، فبأن تكون الأُمور الروحانيَّة كلُّها مُتَّصِلة بالكلِّ وكلِّ أَمر بذاته أَشدٌ حَريَّة أَيضًا. إن كان لتلك الأُمور إِذًا قيام بالذات مُتَّصِلًا بعضه ببعض ولم يكن بالاتِّفاق والمُصادفة، ووَجَب فيها ألَّا يَغدو بعضها مُنفصِلًا عن بعض، أمست المُسبَّبات فيها مُنطوِية في ذاتها على أسبابها. فضلًا على أنَّ كلًّا منها ٤٠ يغدو بحيث يُصبِح شأنه أن يكون بدون سبب، مُنطوِيًا على سببه./ وإن لم يكن لِكُونها حَقًّا سبب، وكانت مُكتفِية بذاتها، قائمة وحدها بدون سبب، غدت مُنطوِية في ذاتها مع ذاتها على أُسبابها. على أن نقول أَيضًا في الملأ الأَعلى إنَّه ما دام أَمر، لا يقوم فيه عبثًا، وما دامت الكَثرة في كلّ أمر هي كلّ ما يشتمل الأمر عليه، غدا بوسعنا أن نُبيِّن في كلّ أمر «لِمَ يكون». وبالتالي ه؛ كان «لِمَ يكون» الأَمر مع الأَمر يُلازِمه في الملأ الأَعلى على أنّه ليس «لِمَ يكون» الأَمرُ/ بل «كون» الأَمر قائمًا حَقًّا؛ وبأن يستوي الطَّرفان كلاهما واحدًا أُحرى. فما عسى أن يكون للأَمر

فوق الروح، فيغدو كأنّه أمر يعرفه الروح وهو بحيث يُمسي أمرًا ناقصًا؟ وإن كان كاملًا استحال تعيين الشَّي الذي يَنقصه، والقول فيه "لِمّ كان» غائبًا. لُكنّه حاضر، فيسعنا أن نقول "لماذا كان» معاضرًا. ولهكذا نجد "لِمّ يكون» الشَّيء في قيام الشَّيء في ذاته. / فلدّى كلّ تصوُّر وتحقُّق ما يقع نراه لديهما مع الإنسان مثلًا: إنّ الإنسان كلّه يُبادِر إلينا حاملًا معه لذاته ما يكون عليه في ذاته، وما دام حالًا مُشتملًا على كلّ ما يَتضمَّنه منذ بدايته، كان منذ بدايته إنسانًا مُجهَّزًا كاملًا. وبعدُ، فإن لم يكن كلًّا بل وَحَسب فيه أن يُزاد عليه شيء ما، لاَّمسى أمرًا صائرًا. لكنّه أمر وبعدُ، إنّما هو قائم كلًّا إذًا: / أمّا الإنسان الذي ينشأ فهو إنسان يَصير.

٣ وما عسى أن يحول بينه وبين أن يكون بعد تَرَوِّ وتَصميم؟ الواقع هو أنَّه على مثال الإنسان الروحانيّ، فيجب ألّا يُحذَف منه أَو يُضاف إليه شيء ما. بل التَّصميم والتَّروّي إنما يُعتمَدان في حال الافتراض: فإنَّ أفلاطون يفترض الأشياء حادثة، وعند ذاك يصحُّ التَّصميم والتَّروّي. أكنَّه بنعته الأشياء «في صيرورة دائمة» ينفي عنها كونها موضوعًا للتَّروّي./ فليس للتَّروّي في ما يدوم مَجال. وإلّا لَكان ذٰلك صُنِع من غُفْل عن الأَشياء كيف كانت. فضلًا على أنّه لو ازدادت الأَشياء حُسْنًا مع تَواليها، لفاتها الحُسْن في أَوائلها. أمَّا وقد كانت مع حُسْنها، فلها أن تبقى على حالها. وهي حَسنَة ما دامت مع السَّبب. فإنَّ الشَّيء، حتَّى في العالَم المَحسوس، ١٠ إنَّما هو حُسْن لأنَّه هو كلِّ أُجزائه؛ والمثال مثال/ بكونه الأُجزاء كلُّها وبكونه قابضًا على الهيولي. وهو قابض عليها ما دام لا يدع شيئًا منها خارجًا عن حوزة الصورة. وهو فاعل إن فاتته صورة من الصُّور كالعَين مثلًا أو جُزء آخر مهما يكن. ممّا يُؤدّي إلى أن يكون إثبات السَّبب إثباتًا للأَجزاء كلّها. فلماذا العَين؟ حتى يكون الكلّ بكل أَجزائه. ولماذا الحَواجب؟ حتى يكون ١٥ الكلُّ بكلُّ أَجزائه حتَّى ولو قُلْت في جُزء إنَّه للوقاية، / قُلْت فيه إنَّه للذات حافظ، وهو معنى داخل في الرِقاية، أَي أنّه مُسهِم في قِيام الذات. وبهذا المعنى كان الإنسان ذاتًا قبل أن يكون ذْلك الجُزء، وكان السَّبب أيضًا جُزءًا من الذات، وهو يختلف عن الذات على كونه من الذات مهما يكن عليه في ذاته. إنَّ الأَجزاء كلُّها بعضها لبعض إذًا، وإنَّ الذات جميعها كاملة شاملة، ٢٠ وإنَّ القيام فِي الحُسْن/ هو مع الذات وفي السَّبب. ثمَّ الأَمر في ذاته، و «كونه» حَقًّا، و «لِمَ كان، كلِّ ذٰلك إنَّما هو قائم في وَحدة. لقد ثبتت بالتالي قُوَّة الإحساس إذًا، وهي بحيث تكون واحدة بِمِثالها. وهي ثابتة بِضَرورة الروح الأَزليَّة وبكماله الأَزليِّ، إذ ينطوي في ذاته، ما دَام ٢٥ كاملًا، على الأسباب، فنرى نحن بعد ذلك أنّه كان يَصحّ في الحال أن تُمسي مثلما هي عليه. / فإنَّ السَّبب في عالَم الروح أمر واحد، وقد أُدرك تَمامه، وما كان الإنسان هنالك روحًا فقط ثمَّ زيد فيه الحُسْن عندما دُفِع إلى عالَم الصَّيرورة. وإن ثبت الحِسِّ وكان على ما وصفنا فما بال

٣٠ الروح لم يمل إلى العالم الحِسِّيّ؟ وما عسى أن يكون الحِسِّ/ إن لم يكن قُوَّة بها يُدرِك المَحسوس؟ وكيف لا تَستقبح قُوَّة حِسَّيَّة ثابتة أَزلًا في الملأ الأَعلى مقرونة بإحساس يقع في العالم المَحسوس؟ وكيف لا تَستهجن تلك القُوَّة التي تقوم هنالك ثمّ تَتحقَّق فِعْلًا عندما تنحطَّ النَّقْس في مَقامها؟

٤ | وينبغي لِحَلِّ لهذه المُشكِلة أن نعود إلى الإنسان في الملأ الأَعلى ونُدرِكه بما يكون عليه في ذاته. بل رُبَّما كان من الأصحّ أن نتبيَّن أنّ الإنسان هنا ما عسى أن يكون عليه في ذاته خوفًا من أن نبحث عن الإنسان الروحاني كأنّا عن الإنسان الجِسِّيّ في غِنِّي ونحن لا نزال نجهل ما هو. ه بل رُبُّما ظهر لبعضهم أنَّ لهذا الإنسان وذاك هما كلاهما/ الإنسان الواحد ذاته. فلننطلق في بحثنا من لههنا. هل يختلف لهذا الإنسان المحسوس بِمَعناه عن النَّفْس التي تُحدِثه ثُمَّ تَمُّده بحَياته وفِكْره؟ أَوَ تكون النَّفْس على لهذه الحال هي الإنسان بالذات؟ أم الإنسان هو النَّفْس مُسخِّرة لها ١٠ جسَّمًا مُعيِّنًا؟ ولْكن/ إن كان الإنسان حيوانًا ناطقًا وكان الحيوان من نفس وجسد لم يكن الإنسان بهذا المعنى هو النَّفْس بالذات. بل إن كان معنى الإنسان أمرًا من نفس ناطقة وجسد، كيف يُصبح قائمًا أَزلًا ثمّ لا يتمُّ الحُدوث لمعنى ذٰلك الإنسان الذي وصفنا إلّا لدى ١٥ الْتقاء نفس بجسد؟/ فشأن هذا المعنى إنّما أنه يدلّ على ما من شأنه أن يكون حَقًّا، لا بمعنى ما نقول فيه إنّه الإنسان بالذات، بل هو بأن يُشبِه الحَدّ أُحرى. مع العِلْم بأنّ لهذا الحَدّ هو بحيث لا يدلُّ على الشَّيء ما كان عليه في ذاته. كما أنَّه لا يتناول المثال الواقع في الهيولي، بل يدلُّ على ٢٠ المُركَّب وقد قام واستوى. فإن كان ذلك كذلك أصبحنا ولمّا نكتشف الإنسان ما هو، / مع أنّه كان هو الذي وافق معنانا. وإن قال قائل في المعنى «أنّه يجب فيه، إن كان من لهذا القبيل، أن يغدو مُركَّبًا بِوَجْه ما، دالًّا على أمر في آخر»، فإنّه لم يُبال بِتَحديد الشَّيء ما يكون عليه في ذاته، مع أنَّه ما من الأَمر بُدِّ. وإن كان لا بُدَّ بخاصَّةٍ من تَحديدٍ لِمَعانى المُثُل الواقعة في الهيولي ٢٥ والمصحوبة بها، وَجَب أيضًا إدراك المعنى الذي يجعل الشَّيء شيئًا، / كمعنى الإنسان مثلًا. وقد نخصُّ بالذِّكر هنا لهؤلاء الذين يدَّعون، لدى الشَّيء في ذاته، أنَّهم يُحدِّدون ما كان عليه في ذاته حَقًّا، عندما يَتوخُّون تَحديدًا صحيحًا. فما عسى أن يكون للإنسان كونه حَقًّا؟ أعني: ما عسى أن تكون الحقيقة التي جعلت الإنسان حاضرًا في واقعه، على أن تكون في الإنسان ٣٠ مُستقرَّة، لا عنه مُستقلَّة؟ هل معنى الإنسان هو أنه حيوان ناطق؟/ أم يكون الحيوان هو المُركَّب والمعنى المقصود بالذات حينتذٍ هو ما يصنع الحيوان ناطقًا؟ وما عسى أن يكون المعنى بحدِّ ذاته حَقًّا؟ وإن شئنا فلْنقل في الحيوان إنّه يحلُّ في المعنى الذي نقصده محلّ الحياة الناطقة. فيُصبح الإنسان حياة ناطقة أم تكون حياة من غير نفس؟ إنّ النَّفْس إمّا أن

تكون هي التي تضمن الحياة الناطقة ويُمسي الإنسان تَحقُّقًا من تَحقُّقات النَّفْس دون أن يكون وه ذاتًا؛ وإما أن نقول في النَّفْس/ إنّها هي الإنسان بالذات. ولُكن غَدا شأن النَّفْس الناطقة أن أمسى كونها الإنسان، فكيف يَبطل كون النَّفْس إنسانًا إذا ما انتقلت إلى حيوان آخر؟

 من أن ينبغي للإنسان إذًا أن يكون معنى يختلف عن التَّفْس. وأيُّ مانع يمنع الإنسان من أن يكون مُركَّبًا ما، أَعني نفسًا في معنى من الطِّراز الذي وصفنا على أن يكون المعنى بمنزلة تَحقُّق ه يُجانِسه، وهو تَحقُّق لا ينفصل عن مُحقِّقه بحال؟ لهذي هي حال البني المعنويّة في البُذور: / إنّها منفوسة وليست نُفوسًا بِوَجْه الإطلاق. فالبُني المعنويّة التي تصنع إنّما هي منفوسة، ولا عَجَب في ذوات من لهذا الطِّراز أن تكون بُنِّي معنويَّة. لْكنِّ البُّنَي المَعنويَّة التي تصنع الإنسان، ما هو نوع النَّفْس التي تعود إليها من حيث كونها تَحقُّقات؟ أَإلى النَّفس النَّباتيَّة؟ كلَّا! بل إلى النَّفْس ١٠ التَّى تصنع الحيوان، / إذ إنَّها أَشدُّ ظُهُورًا وهي بذُّلك أَو فر حياة. ثمَّ إنَّ النَّفْس على لهذه الحال، إذا أُقبلت على هيولي من قَبيلها، غَدَت بِكُونها في ما هي عليه في ذاتها، وكأنَّها الإنسان، قائمة كَذْلَكَ عَلَى حَالُهَا وَبِدُونَ الْجَسِد. فَإِذَا شُكَّلَتَ فِي الْجَسِدُ صُورًا مِنْ طِرازِهَا، وأحدثت من ١٥ الإنسان أثرًا آخر بقدر ما يكون الجسد قد تلقّى/ (ولهذا هو الإنسان الذي يرسم الرَّسَّام رسمه فيُخرِجه إنسانًا أُخس أَيضًا)، توافرت لها الصورة والمعاني والعادات والأحوال والقُوى. وعند هٰذا الحَدّ لا تَزال كلّها مطموسة المَعالم لأنّ الإنسان في هٰذا المقام ليس هو الإنسان الأوَّل، كما أنَّها تتوافر لها حينئذٍ أنواع الإحساس المُختلِفة. ويبدو لهذا الإحساس، على اختلاف أنواعه، إحساسًا مُشرِقًا، ولَكنّه على جانب من الكَدَر لا يُستَهان به نظرًا إلى تلك الإحساسات المُتقدِّمة ٢٠ عليه والتي أُصبح هو صورة لها./ أمَّا الإنسان الثابت فوق ذٰلك الإنسان الثاني فهو إنسان نفس أَقرب إلى الآلهة، تشتمل على إنسان أَفضل وعلى إحساسات أَشدُّ إشراقًا. ولهذا هو الإنسان الذي يعنيه أَفلاطون بِتَحديده، إذ يُضيف قوله في النَّفْس إنِّها «تُسخِّر الجسد»، فيَعنى أنَّها تُشرق ٢٥ على النَّفْس التي تستخدم الجسد مُباشَرة في حين أنَّها هي تفعل ذٰلك بِتَوسُّط. / ذٰلك بِأنَّ الذي ينشأ حَقًّا، إذا صار ذا إحساس، تعقَّبته لهذه النَّفس العُليا وخلعت عليه حياة أَشدُّ ظُهورًا. أَو الأُحرى بالقول هو أنَّها لم تتعقَّبه، بل غدت كالمُنظِّمة بذاتها إليه. فإنَّها لا تُغادِر العالَم الروحانيّ بل تبقى مُتَّصِلة به وهي قابضة على التَّفْس السُّفلَى التي تَتدلَّى منها، إن جاز لنا ٣٠ القول، فتُدمَج الأُولى بالأُخرَى/ إدماج بُنيَة معنويّة بِبُنيَة معنويّة. فلا غَرْوَ إنْ أَصبح إنساننا، على كونه كُدِرًا، ذا تُجَلِّ واشراق.

٦ وَلَكُن كَيْفُ تَقَعَ فِي تَلْكُ النَّفْسُ الشَّريفة قُوَّة الإحساس؟ أَلا، إنَّها قُوَّة إحساس تُدرِك ما

قد يكون حِسِّيًّا في الملأ الأَعلى بِنَحْو ما تكون عليه الحِسِّيّات هنالك. على لهذا النَّحْو الروحانيّ يُحِسّ الإنسان الأَفضل بالنَّغم الحِسِّيّ: فإنّ الإنسان صاحب القُوَّة الحِسِّيَّة يتلقّى النَّغم بحواسه • فَيُؤلِّف بينه وبين آخر ما ينتهي إلينا من النَّغم الروحانيّ. / كما أنّه يُؤلِّف بين النار هنا والنار هنالك، وهي النار التي تُدرِكها تلك التَّفْس الشَّريفة بإحساس يُلاثِم طبيعَة النار الروحانيَّة. ولو غدت لهذه الأُمور جسمانيّة في الملا الأعلى، لكان لتلك النَّقْس إحساس بها وإدراك. فالإنسان ١٠ الروحانيّ، أَعنى تلك النَّفْس على ما وصفناها، إنّما يُدرك لهذه الأُمور./ ممّا يُؤدّي بالإنسان مُتأخِّرًا، وهو للأَوَّل أَثره، أن ينطوي مُحاكاة على معانيها. فيكون الآدميّ القائم في الروح مُنطويًا على الآدميّ المُتقدِّم على الآدميّين كلّهم. ثمّ إن الإنسان الأوَّل يشعُّ بِنوره على الثاني، ولهذا على الثالث الذي يشتمل، بوجه ما، عليهما كليهما، لا بمعنى أنَّه قد تحوَّل إليهما، بل ١٥ بمعنى أنّه أصبح في جوارهما. فيفعل الإنسان في كلّ منّا أفعاله على نَهْج الإنسان/ الأخير. ولْكن قد يأتيه فعله بشيء من الإنسان المُتقدِّم عليه، وقد يأتيه بشيء من الإنسان الأوَّل أيضًا. فيُقدَّر كلُّ بِما فَعَل وهو، مع ذٰلك، مُشتول على المقامات الثَّلاثة كلُّها وغير مُشتول عليها أيضًا. أمَّا الحياة العُليا، فإنَّها عن الجسم مُنفصِلة، والإنسان الأُعلى أيضًا. وإذا الْتحقت الحياة الثانية بالجسد، والْتحقت به غير مُنفصِلة عن الملأ الأُعلى قيل فيها إنّها ثابتة حيث تكون الأُولى ٢٠ ثابتة . / أُمَّا إذا أَخذت النَّفس جسمًا بهيميًّا فقد يُدرِكنا العَجَب من مَذهبها لهذا وهي إنسان في معناها. لْكُنُّها كانت الأَشياء كلُّها فتتشكُّل تارة بشيء وطورًا بآخر. فإنَّها ما دامت على طهارتها ٢٥ ولم يُدرِكها شَرّ، تُريد الإنسان وهي إنسان: فإنّ لهذا خير ما يُرام وهي تصنع خيرَ ما يُرام./ لْكُنَّهَا قبل ذٰلك تصنع الجانَّ أَيضًا، وهم يُجانِسون بالمثال النَّفْس التي تصنع الإنسان، على أن يكون الذي قبلها جِنًّا أَعظم، أو يكون بالأَحرى رَبًّا. فإنّ الجِنَّ يُشبِه الرَّبّ وهو مُرتبِط به ارتباط الإنسان بالإنسان الروحاني، لأنّ ما يرتبط الإنسان به لا يُقال فيه إنّه رَبٌّ. فإنّ الإنسان يختلف ٣٠ عن الإله اختلاف/ بعض النُّفوس عن بعضها ولو كانت كلُّها من أَصل واحد. على أنَّه ينبغي لنا أن نعني بِالجانّ نوع الجانّ الخاصّ الذي يقصده أفلاطون. وإذا جاءت النَّفْس المُرتبطة بالتي كانت يومًا ما إنسانًا وأقبلت، بعد اختيارها الطُّبيعة البهيميّة، أُعطت لذُّلك الحيوان معناه وهو ٣٠ ثابت فيها. فإنَّها مُشتمِلة عليه، ولْكن تَحقُّقها بالذات/ إنَّما يكون حينئذٍ تَحقُّقًا خسيسًا.

ولكن إن أدركها الشَّر وانحطَّت مقامًا فجبلت الطَّبيعة البهيميّة، لم تكن في بداية أمرها
 لأن تَصنع ثورًا أو جَوادًا، فلم تُصبح بُنيّة الجَواد المعنويّة ولم يَمسّ الجَواد ذاته شيئًا مُنافِيًا
 للطبيعة. كلّا! تُصبح أقلّ شأنًا لكتها لا تتنافى في الطبيعة في وضعها، إذ إنّ شأنها بوجه ما ومنذ
 بدايتها أن تُمسي جَوادًا أو كلبًا. إذا استطاعت صنعت خير ما يُرام، وإن لم تستطع أتت/

بالمُمكِن: فأقلّ ما يُقال فيها إنّ الصُّنع وظيفتها. كذَّلك يفعل الصانع الذي يعرف أن يخرج بصُنْعه أَشكالًا كثيرة: فإمّا أن يصنع ما كان به مُكلَّفًا، وإمّا أن يخرج ما أرادت المادّة أن تطاوعه عليه. وما عسى أن يمنع قُوَّة النَّفْس القائمة على الكلِّ ، ما دامت هي معنى ينطوي على الأَشياء ١٠ كلُّها، من أن تضع، / قبل أن تنبعث منها القُوَى النَّفسيَّة، تَصميمًا يكون بِمَنزلة مَعالم تُشرِق في الهيولي. فإذا تَتَبَّعت النَّفْس الصانعة هذْه الآثار ووصلتها جُزءًا بِجُزء صنعت، وصارت، هي ١٥ النَّقْس الجُزئيَّة، مُتشكِّلة بالأَمر الذي عليه أَقبلت. أَوَليس لهذا حال/ مَن كان في حلبة رقص ليأخذ نفسه بالعمل المسرحيّ الذي به كُلِّف؟ ولْكنّ لهذا أَمر إنّما انتهينا إليه باسترسالنا مع التَّسلسل في التَّتائِج. أَمَّا موضوعنا فكان في الإنسان كيف يتوافر له الإحساس، وفي الأُمور الروحانيّة كيف لا يقع نظرها على عالَم الصَّيرورة حينئذٍ. ولقد تبيَّن لنا أنّ الأُمور الروحانيّة كما ٢٠ دلَّ البُرهان عليه لا يقع نظرها على الحِسِّيّات هنا، / بل ترتبط الحِسِّيّات بالروحانيّات وتُحاكيها. كما أنَّ الإنسان الحِسِّيِّ إنَّما يستمدُّ من الروحانيِّ القُوَى التي يتوجُّه بها وجهه إلى عالَم الروح، فتكون الجسِّيّات هنا مُقترنة بالإنسان الجسِّيّ ويكون ما يُجِسّ به هناك مُقترنًا بالإنسان الروحانيّ. فإنّ ما سميناه حِسِّيّات هنالك لأنّها مُنزَّهة عن الجسمانيّة على كونها مُدرِكةً ٢٥ بإدراك آخر،/ وإنّ ما سمَّيناه الإحساس هنالك بكونه إدراكًا أَضعف من الإدراك الروحانيّ المَحْض، لأنّه كان إدراك أجسام، إنّما كان ذلك كلّه، محسوسًا وإحساسًا، أَشدُّ بيانًا وإشراقًا. ولذُّلك كان المُحِسِّ هنا، لأنَّه في المقام الأَسفل، مُدرِكًا للسُّفلِيّات وهي للعُلوِيّات صُوَر. ممّا ٣٠ يُؤدِّي بالإحساس هنا إلى أن يُمسى عِرفانًا مَغشيَّ الجَوانب، / وبالعِرفان هناك إلى أن يكون إحساسًا ساطعًا بإشراقه.

منا المنا المنا الأعلى، لماذا لا يُريد أن يُعابِلنا الآن السُّؤال في الجَواد الكُلِّيّ وفي كلّ من حيوانات الملا الأعلى، لماذا لا يُريد أن يُحوِّل نظره إلى الحيوانات الجسِّيَّة؟ وإن اكتشف صورة الجَواد العِرفانيّة، فهل فعل حتى ينشأ هنا جواد أو حيوان آخر؟ ولكن كيف استطاع أن يَتصوَّر الجَواد وقد كان مُريدًا صُنْع الجَواد؟ فالأَمر الذي لا شكَّ فيه/ هو أنّ صورة الجَواد بِطَريق العِرفان كانت حاضرة، إن كان مُريدًا صُنْع الجَواد، فلم يكن للصُّنْع تصوُّر حتى يقع، بل كان الجَواد المُنزَّه عن الصَّيرورة أوَّلا قبل الذي أصبح من شأنه أن يَحدث بعد ذلك. وإن كان قبل كونه في الصَّيرورة ولم يُتصوَّر عِرفانيًّا حتى يُصبح حادثًا، غَدا المُشتمِل على الجَواد فيل كونه في الصَّيرورة ولم يُتصوَّر عِرفانيًّا حتى يُصبح حادثًا، غَدا المُشتمِل على الجَواد مُشتمِلًا عليه من تلقاء ذاته غير ناظر إلى الأشياء الدُّنيويَّة. كما أنّه لم يكن مُشتمِلًا عليه وعلى غيره لِيَصنع شيئًا دُنيويًّا، بل كانت الروحانيّات ثمّ غَدَت الحِسِّيّات تابعة لها بِحُكُم الضَّرورة إذ إنه لم يكن من تَجاوز ما قام هنالك بُدُّ. ومن يسعه أن يُمسِك فُوَّة قادرة لها بِحُكُم الضَّرورة إذ إنه لم يكن من تَجاوز ما قام هنالك بُدُّ. ومن يسعه أن يُمسِك فُوَّة قادرة لها بِحُكُم الضَّرورة إذ إنه لم يكن من تَجاوز ما قام هنالك بُدُّ.

على البقاء في ذاتها وعلى الانطلاق من ذاتها؟ وأكن لماذا تكون تلك الحيوانات في الملأ الأعلى؟ وما عسى أن يعني قيامها في الله؟/ أمّا الناطقة منها فأمرها معقول؛ لكنّ لهذه الكثرة الوافرة من البهائم، فما هي حرمتها؟ بل ما أحطَّ خِسَّتها؟ فالأمر الذي نحن في صدده، إنّما ينبغي له لا مُحالة أن يكون ذا كثرة ما دام واقعًا بعد الذي كان واحدًا بوجه الإطلاق. وإلّا لمَا ينبغي له لا مُحالة أن يكون ذا كثرة ما دام واقعًا بعد الذي كان واحدًا بوجه الإطلاق. وإلّا لمَا يكن لِيَفوته تَوحُدًا، بل يقع دونه. ثمّ ما دام الأشرف قائمًا في الوَحدة وَجَب فيه أن يقوم هو في يكن لِيَفوته تَوحُدًا، بل يقع دونه. ثمّ ما دام الأشرف قائمًا في الوَحدة وَجَب فيه أن يقوم هو أنّ كلّا من طرقي الأثنينيّة لا يصحُّ فيه أن يكون واحدًا بوجه الإطلاق، بل يُمسي شأن كلّ طَرف أن يكون بِحَدّينِ على الأقلّ، وكذلك القول في لهذين الحَدِّينِ بِدُورهما. ثمّ إنّه كانت الأثنينيّة الروح الكامل والحياة الكاملة. ولهكذا لم يكن، أمرًا واحدًا في ذاته لكونه روحًا، بل كان كلًا يحمل في جوانبه الأرواح الفرديّة جميعًا، يُساويها بل يزيدها قَدْرًا. ثمّ إنّه كان حيًّا لا يحيا بحياة يحمل في جوانبه الأرواح الفرديّة جميعًا، يُساويها بل يزيدها قَدْرًا. ثمّ إنّه كان حيًّا لا يحيا بحياة التُفوس كلّها وأعظم، ما دام قادرًا على صُنع التُفوس نفسًا نفسًا. / وكان الحيوان الكامل أيضًا، لا يشتمل في ذاته على الإنسان فقط، وإلّا لَغَدا الإنسان وَحيدًا في لهذه الدُونا.

وللبهيميّة من معنى؟ لا شكّ في أنّ الخِسَّة بالحِرمان من العقل ما دام شرّف الحيوان بِكُونه وللبهيميّة من معنى؟ لا شكّ في أنّ الخِسَّة بالحِرمان من العقل ما دام شرّف الحيوان بِكُونه عاقلًا. كما أنّه إنْ كانت الكرامة بالنورانيّة فالحِرمان منها هو الخِسّة. فكيف نتصوَّر بعد ذلك حِرمانًا من الروح أو من العقل، ثمّ نُسلِّم بقيام ذلك الأمر الذي فيه يكمن ومنه يخرج كلّ شيء من الأشياء؟/ ينبغي، قبل القول في هذه الأمور أو الجواب على مَسائلها، أن نعرف أن الإنسان هنا ليس على نحو ما يكون عليه الإنسان هناك، فتُصبح الحيوانات في دُنيانا على غير ما تكون عليه في الملأ الأعلى. بل الصَّواب في معرفتها عُلويَّة هو أن تكون معرفة من الطِّراز الأعظم. ثمّ إنّ الناطق لا يكون في الملأ الأعلى؛ فقد يكون ناطقًا في عالمنا؛ أمّا في عالم الروح، فالمقام ثمّ اليقع قبل النَّطق والتَّفكير. ولماذا/ كان الإنسان هنا هو المُفكِّر دون ما سواه من الحيوان؟ ذلك بأنّ العرفان هناك في الإنسان يختلف عنه في الحيوانات الأُخرَى، وهنا يكون الإختلاف في التَّقكير. فإنّا نتبيَّن، من وجه ما، حتّى لدى الحيوانات الأُخرَى، أعمالًا كثيرة قائمة على التَّويّي. فلماذا لا تكون هي أعمال الإنسان أعمال ناطق على السَّواء؟ بل لماذا لا يتساوى العقل التَّويّي. فلماذا لا تكون هي أعمال الإنسان أعمال ناطق على السَّواء؟ بل لماذا لا يتساوى العقل الناطق بين إنسان وإنسان؟ ينبغي أن/ نذكُر أنّ الحياة في وُجوهها المُختِلِفة التي هي بمنزلة الناطق بين إنسان وإنسان؟ ينبغي أن/ نذكُر أنّ الحياة في وُجوهها المُختِلِفة التي هي بمنزلة

حركات، وأنَّ الإدراكات العرفانيَّة العديدة يجب فيها ألَّا تكون على السُّواء، بل أن تكون الحياة والمعرفة على درجات مُختلِفة. وتختلف لهذه الدَّرجات بالبيان والإشراق، كما أن القُرْب من الأَوَّليَّات هو الذي يجعل الحياة والمعرفة في المقام الأَوَّل أَو الثاني أَو الثالث. ولذَٰلك كان بين ٢٠ تحقيقات العِرفان/ منها الآلهة، ومنها ما كان من جنسِ ثانٍ يشتمل على ما نُسمِّيه الناطق هنا. ويلى المقامين بعد ذٰلك ما نعرفه بالأصمّ. أمّا في الملأ الأُعلى فكان ما لا عقل له عقلًا وما لا روح له روحًا، إذ إنَّ الذي يعرف الجواد هو روح، كما أنَّ العِرفان بالجواد هو روح أيضًا. حتَّى ٢٥ ولو كان العِرفان عِرفانًا فقط، فليس من المُستبعَد بِحال أن يكون العِرفان في حدِّ ذاته، / على كونه عِرفانًا، عِرفانًا بشيء لا روح له؟ لكن إذا كان العِرفان هو والمعروف شيئًا واحدًا، فكيف يكون العِرفان عِرفانًا ثمّ يُمسى المعروف شيئًا لا روح له؟ فإنّ لهذا يعني أنّ الروح يجعل ذاته شيئًا لا روح له. بل الصُّواب هو أنَّ الروح لا يجعل ذاته أُمرًا غير ذي روح، إنَّما يُصبح آنذاك روحًا مُكيَّقًا، ذا حياة بكَيف خاصّ. ومثلما لا تكفُّ الحياة، مهما تكن، عن أن تكون حياة، كذلك لا ٣٠ يكفُّ الروح مُكيَّفًا/ عن أن يكون روحًا. فضلًا على أنّ الروح المُكيَّف بحياة ما، مهما تكن، لأَبطل كونه روح الأشياء كلّها، كالإنسان مثلًا، ما دام كلّ جُزء من أَجزائه، أيًّا أَخذنا، هو الأَشياء جميعًا، وإن جاز فيه أن يكون بمعنى آخر. فإنّه مُكيَّفًا، قد تَحقَّق فعلًا؛ ولٰكنّه بالقُوَّة، ٣٥ مُشتمِل على الأَشياء كلّها. أمّا نحن، فإنَّا نُدرِك في كلّ شيء ما تَحقَّق منه فعلًا، / على أن يقع لهذا التَّأخُّر في آخر المطاف. وعليه كان الجواد في آخر مطاف الروح وهو على الكيف الذي به نُعنى، وكان الجواد بِكُفِّ الروح، عند لهذا الحدِّ، عن سيره المُستمِر نحو حياة قلَّ شأنها. على أن يُمسي الروح بِكَيف آخر إذا كفَّ عن سيره عند حَدِّ تكون فيه الحياة أقلُّ شأنًا أيضًا. فإنَّ القُوَى إذا انتشرت دأبت في إهمالها للملأ الأُعلى. تَسير، ثمّ لا تزال من شيء ما في خُسْر، وهي في ٤٠ خُسْرِها للشَّيء يُسبِّب النَّقص في الحيوان/ الذي ظهر من وراء ما تَخَلُّف عنها، لا تَزال تَكتشفُ شيئًا آخر تزيده. فإذا فات الحيوان مثلًا ما يكفي به حياته، ظهرت الأَظفار والمَخالب والأَنياب والقُرون. فحيثما ينحدر الروح، يَعُد لِيَنتصب مُعوِّلًا على ما لديه من الإكتفاء بما كان عليه في ٥٤ ذاته، فيكتشف كامنًا في ذاته ما يتدارك/ به الأمر الذي قد فاته.

ا ولكن بأيِّ معنى يُقال في الشَّيء الروحانيِّ إنّه قاصر؟ فما عسى أن تكفل القُرون من دفاع؟ ألا إنّها تكفل للحيوان من حيث كونه حيوانًا أن يكون مُكتفِيًا بذاته وأن يكون كاملًا. كان ينبغي له، حيوانًا وروحًا وحياة، أن يقوم كاملًا. فإن فاته شيء حاز بآخر. وإنّما الفرق فيه بكونه شيئًا حلَّ محل آخر، حتى إذا تألّف من الأشياء كلّها، / أصبح الحيوان الأكمل والروح الأكمل والحياة في حالها الأكمل، على أن يبقى كلّ شيء في حدّ ذاته شيئًا كاملًا. وبعد، فإن كان مُؤلّفا

من أشياء كثيرة، وَجَب فيه أن يكون واحدًا أيضًا: فإمّا أن يستحيل عليه أن يكون مُؤلّفًا من أشياء كثيرة مع كون لهذه الأشياء كلّها شيئًا واحدًا، وإمّا أن يُصبح الأَمر الواحد المُكتفي بما كان عليه ، في ذاته. ينبغي أن يتألّف من أشياء تختلف بأنواعها إذًا، مثلما هو الحال في كلّ مُركّب، على أن يبقى كلّ شيء على ما يكون عليه في ذاته مثلما هو الأَمر في الصُّور والمعاني. فإنّ في الصُّور، صورة الإنسان مثلًا، فروقًا عديدة، لكنّها فُروق تقع كلّها مع ذلك، كلّها في شُمول الوَحدة، مُرتبِطًا بعضها ببعض ارتباط الأَخس بالأَشرف، بحيث نجد العين مع الإصبع، وإن كانت كلّها أَجزاء في وَحدة. فالأَخس بالنَّظر إلى الكلّ أَخس وإن يكن حُسْن في محلّه شريفًا. وإنّما تشتمل البُنيّة المعنويّة على الحيوان وعلى شيء آخر يختلف/ عن الحيوان. كما أنّ في الفضيلة مَعنى تنفرد به كلّ فضيلة، ومعنى آخر تشترك فيه الفضائل كلّها: فالكلّ حُسْن ما دام المعنى المُشترَك قائمًا على السّواء.

ا ١١ ا لهذا وقد قيل حتّى في السَّماء، التي تبدو ذات كثرة، أنَّها لم تأنف من طبيعة الحيوانات كلُّها ما دام عالَمنا الكُّلِّي مُشتمِلًا على الحيوانات كلُّها. فأنَّى لها ذلك؟ أيشتمل العالم الأعلى على كلِّ ما نجده هنا في الأُسفل؟ نعم، كلِّ ما كان من صُنْع المثال المعنوي وكان بمثال. ولكن إن كان مُشتمِلًا على نار وماء كان مُشتمِلًا على نبات أيضًا لا مُحالة./ فأنّى له النّبات؟ وكيف تكون النار أَمرًا له حياة، والأَرض أَيضًا؟ فإمّا أن تكون النار والأَرض ذات حياة في الملأ الأعلى، وإمّا أن تكونا بمنزلة الأموات، فلا يكون كلّ شيء هنالك حيًّا. وبوجه عامّ، على أَى حال تكون هذه الأشياء في الملأ الأعلى؟ أمَّا النَّبات فإنّه على ما يُوافِق مذهبنا ما دام النَّبات ١٠ في عالَمنا أيضًا بُنيَة معنويّة قائمة في حياة. إن كانت بُنيّة النّبات المعنويّة الواقعة في الهيولي، / والتي يستوي بها النَّبات نباتًا، حياةً ما ونفسًا ما تَكيَّفت، ومعنى له وجه من الوَحدة، كنَّا بين أَمرينِ: إمّا أَن تكون لهذه البُنيَة هي النَّبات الأَوَّل، وإمّا ألّا تكون ذٰلك بل يسبقها النَّبات الأَوَّل بالذات، الذي منه تَشتقٌ. فإنّ ذٰلك النَّبات واحد في ذاته والنَّباتات الأُخرَى كثيرة، تنبت من ١٥ نبات واحد لا مُحالة. وإن كان الأَمر على لهذه الحال، عَظُم ذٰلك النّبات إلى الحياة/ سَبْقًا وغَدا هو النَّبات بالذات منه، وبقدر تأثيره يأخذ النَّبات هنا حياة من المقام الثاني أو الثالث. والأَرض، ما عسى أن يكون القول فيها؟ وما عسى أن يكون كون الأَرض أَرضًا؟ وما عسى أن تكون الأرض الروحانيّة وهي أرض ذات حياة؟ ولكن ما عسى أن تكون الأرض عليه في ذاتها هنا أَوَّلًا؟ أَعني ما عسى أن يكون كونها أرضًا؟ لا بُدَّ من صورة ما ومن بُنيَة معنويّة هنا أيضًا. لقد ٢٠ قُلْت/ في النَّبات الذي نحن في صدده إنَّ بُنيتَه المعنويّة ذاتها هنا هي بُنية ذات حياة. هل تنطوي أَرضنا لهذه على بُنيَة معنويّة ذات حياة؟ ألا، إن أَخذنا أَشدُّ الأَشياء اتِّصالًا بالأَرض والتي تضمُّها

الأرض حادثة مجبولة فيها، لاكتشفنا، هنا أيضًا، في الأرض طبيعتها. نُمُوُّ الحجارة وجُبُلها، وتَشكُّل الجبال ينبعث صُعُدًا من بَواطنها؛ إنَّما ينبغي لكلِّ ذٰلك مُطلَّقًا أن نتصوَّره، من وجه ما، ٢٥ إحداث معنى ما منفوس/ يهب الصُّور ويصنع صُنْعًا يخرِج من الباطن. لهذا هو الذي يكون للأرض مثالها الصانع، مثلما يكمن في الشَّجر ما تُسمِّيه طبيعته على أن يغدو ما نُسمّيه أرضًا بمنزلة الخَشَب في الشَّجَر. فإذا ما شققنا الحَجَر أصبح على ما يكون عليه غُصْن قُطِع من ٣٠ شجره: / وإن لم يقع في لهذه الحال بل بقى على اتِّصاله، كان على حال ما لم يقع من النَّبات الحَيِّ. الآن وقد اكتشفنا للأَرض طَبُّعًا يُصنَع كامنًا فيها وهو حياة قائمة في بُنيَة معنويَّة، سَهُل علينا، مُنطلِقينَ من لهذه النَّتيجة، إثبات الأَرضِ الروحانيَّة. فإنَّها عظمت إلى ٣٥ الحياة سَبْقًا، وإنّها، بُنيَة معنويّة، حياة الأَرض، وهي الأَرض في ذاتها والأَرض أَصلًا،/ منها اشتقَّت الأَرض في عالَمنا. ثمّ إن كانت النار بُنيَة معنويَّة ما في هيولي، وإن كان القول ذاته يُقال في ما سِواها وكان من قبيلها، ولم تكن النار لتنشأ من تلقاء ذاتها – (ولَعمري، أنَّى يكون لها ذْلُك؟ فإنَّها لا تنشأ من الاحتكاك مثلما قد يُظُنَّ فيها، إذ يقع الاحتكاك في العالَم الكُلِّيّ بعد ٤٠ حضور النار وحُصولها في الأُجسام التي يحتكُ بعضها ببعض. كما أنَّها ليست الهيولي/ من القُوَّة بحيث تُحدِث النار من تلقاء ذاتها) - إن كان ينبغي للصانع أن يتكيّف بِبُنيّة معنويّة إذ يعمِّر بالصورة، فما عساه أن يكون؟ ألا، إنه نفس قادرة على أن تصنع النار، أعني أنه حياة وبنية معنوية، وكلاهما بالذات واحد. ولذُّلك يقول أَفلاطون إنَّ في كلِّ لهذه الأُمور نفسًا، وهو لا ٤٥ يعني بذلك سوى نفس تصنع لهذه النار أي النار الحِسِّيَّة: / فصانع النار، حتى في العالَم المحسوس، إنّما تكون قائمة حَقًّا، صارت بأن تكون نارًا قائمة في حياتها أجدر. وبالتالي إنّ للنار في حَدِّ ذاتها حياتها أيضًا. ويصحُّ القول ذاته في الأُمور الأُخرَى، في الماء والهواء. ٥٠ ولَكن لماذا لا تكون مثل الأرض منفوسة؟ لأنَّها في/ الحيوان الكُلِّي، ولهذا أَمر لا يُشَكُّ فيه قطُّ، وإنَّها أَيضًا في لهذا الحيوان أجزاء، فلا تظهر الحياة فيها، مثلما أنَّها لا تظهر في الأرض أَيضًا. بل كان الوجه، هنا أَيضًا، في الاستدلال على الحياة ممّا ينشأ في الأَرض. لَكنّ حيوانًا ينشأ في النار، وهو في الماء أظهر، كما أنّا نجد لحيوانات هوائيّة قيامًا في الذات. وإلّا إنّ كلّ ٥٥ نار لا تَلبث أن تنشأ/ حتى تنطفىء فتُفلتِ من النَّفْس الكامنة في النار الكُلِّيَّة ما دامت نارًا لا تبقى مُتجمِّعة في حجم ما حتَّى تظهر النَّفْس الثابتة فيها. وكذُّلك القول في الماء والهواء. فلو كانت مُتجمِّدة طبعًا لأَظُّهرت النَّفْس التي فيها، لكنَّها لا تظهر لهذه النَّفْس لأنَّها بِنَوعها في تَميُّع مُستمِرّ. ٦٠ والمُرجَّح هو أنّ أمرها مثل/ أمر ما في أبداننا من سوائل، كالدَّم مثلًا. فالظاهر أنّ للَّحم نفسًا، وكلُّ ما يَتحوَّل إلى لَحْم إنَّما من الدَّم يأتي. بيدَ أنَّا لا نتبيَّن للدَّم نفسًا إذ إنَّا لا يبلغنا من إحساس (على أنَّه لا بُدًّ من أن يكون الدَّم منفوسًا)، إذ إنَّ ضغطًا عليه لا يجري. فما دام مُستعِدًّا دائمًا

ه اللانفصال/ عن النَّفْس الكامنة فيه، ينبغي أن نتصوَّره على نحو ما نتصوَّر تلك العناصر النَّلاثة التي أتينا على ذكرها. فضلًا على أنّ الحيوان المُؤلَّف من هَواء مُتماسِكَ لا يُحِسّ هو أيضًا إذا طرأ عليه حال. فمثلما يَعبر الهواء بنور ثابت باقٍ في مكانه، ما دام باقيًا، كذلك يَعبر الهواء من بنفسه/ في حركة داثريّة وهو فيها غير عابر. ونقول القول ذاته في العناصر الأُخرى.

ا ٢ ٢ | ولْكن فلْنعد إلى ما نحن فيه ولْنعالجه بما يلي. لقد قُلْنا في لهذا العالَم الكُلِّيّ إنّه، إن جاز لنا القول، على قياس أصله الروحانيّ. فلا بُدَّ أُوَّلًا من أن يكون الكلّ في الملأ الأَعلى حيوانًا، بل الحيوانات كلُّها إن غَدا كونه حَقًّا كونًا كاملًا. فالسَّماء هنالك حيوان، وهي سماء غير محرومة ممّا نُسمّيه النُّجوم هنا إذ/ إنّ السَّماء بذٰلك تكون حَقًّا. ثمّ إنّ هنالك أَرضًا ليست بصحراء، بل هي بأن تكون مُنعَشة بالحياة أَشد حُرِيَّة، تشتمل على حيوانات كلَّها بقدر ما نُسمّيه الحيوانات الأَرضيّة هنا، وبَلْهَ عن النَّبات الراسخ في حياته. كما أنّ هنالك بحرًّا روحانيًّا وماء ١٠ كُلِّيًّا يجري ويحيا بحياة/ مُستمِرَّة، يشتمل على حيوانات الماء كلُّها. والهواء في حقيقته أيضًا إنَّما هو جُزء من الكلِّ الروحانيِّ فيه تحيا الحيوانات الهوائيَّة على نحو ما يقتضيه الهواء في ذاته. فكيف لا تكون حَيَّة ما دامت قائمة في حَيِّ؟ فإنّها حَيَّة هي أيضًا! بل كيف لا تقتضى الضَّرورة أن يكون هنالك كلّ حَيّ؟ وعلى ما تكون كلّ منطقة من المناطق العُظمَى يغدو طَبْع الحيوان الثابت ١٥ فيها. / كيفما تكيَّفت السَّماء الروحانيَّة ومهما كانت بكونها حَقًّا، تَكيُّفت الحيوانات السَّماوية وغدت بكونها حَقًّا هي أيضًا. ومن المُستَحيل ألّا تكون، وإلَّا لما كانت السَّماء هي أيضًا. ومَن سأل عن الحيوانات أنَّى مَجيئها، سأل عن السَّماء أنَّى مَصدرها أيضًا، وهذا يعني السُّؤال عن ٢٠ الحيوان من أين يأتي. / ثمّ يرد السُّؤال عن مَصدر الحياة، أي الحياة الكُلِّيَّة والنَّفْس الكُلِّيَّة والروح الكُلِّيّ، مع أنّه لا فقر ولا عجز هنالك، بل أُمور كلّها بالحياة طافحة وكأنّها بالحياة ٢٥ جيّاشة. فهي بمنزلة سيل يجري من منبع واحد، لا بمعنى أنّه نَفْح واحد/ أو حرارة واحدة، بل بمعنى ما لو قُلْت في كيفٍ واحد إنّه ينطوي في ذاته على الأكياف كلّها ويحفظها: فيه كَيف الحَلاوة والعُطور، وفيه طَعْم الخَمْر وسِرّ السَّوائل كلّها، وفيه إدراك الألوان وكلّ ما يناله اللَّمس بِلَمسه. وإن ننسَ لن نُنسى كلِّ ما يسمعه السَّمع من إيقاع ونغم.

الواقع هو أنّ الروح ليس شيئًا بسيطًا، مثل النَّفْس التي منه تخرج، بل كلّ ذٰلك مُختلِف العناصر بِقَدْر ما إنّه بسيط، أعني بقَدْر ما إنّه ليس مُركَّبًا وبِقَدْر ما إنّه أصل وتَحقُّق. أمّا تَحقُّق العناصر بِقَدْر ما إنّه بسيط، أعني بقدْر ما إنّه به تنتهي التَّحقُّقات. أمّا الأوّل ففيه التَّحقُّقات كلّها. ثمّ إنّ الأمر الأَخير فإنّه بسيط على أنّه به تنتهي التَّحقُّقات. أمّا الأوّل ففيه التَّحقُّقات كلّها. ثمّ إنّ الروح إذا تحرَّك تحرَّك مُتساوِي الحال، بِمَراحل تبقى/ على ما هي عليه في ذاتها، دائمًا

مُتماثِلة. على أنّه لا يبقى هو ذاته أمرًا واحدًا في كلّ جُزء من أجزائه، بل يكون هو أجزاءه كلّها في آنٍ واحد. لهذا وإنَّ ما يكون في الجُزء ليس، بِدَوره، شيئًا واحدًا، بل يُصبِح، إذا جُزِّئ، شبيًّا لا نهاية له. وما عسى أن نقول في الحَدّ الذي منه ينطلق، وبوجه عامٌّ في الحَدّ الذي إليه ينتهي على أنّه حَدّه الأَخير؟ وكلّ ما في الوسط يكون بمثابة خَطّ أَو بمثابة جسم آخر مُتماثِل في ١٠ أَجزائه، مُتساوٍ في أَحواله؟ لٰكن، ما عسى/ أن يكون له من شأن آنذاك؟ فإنّه إن لم يشتمل على تَبدُّل قَطُّ في الأَحوال، وإن لم تكن غَيريَّة لِتُنبِّهه إلى الحياة، لما كان تَحقُّقًا يَتحقَّق. ولا فرق بين هٰذا الثَّبات على حال واحدة وبين التَّعطيل عن كلِّ تَحقُّق. وإن كانت حركته بهٰذا المعنى حركة، لم يكن هو من كلِّ وجه حياة، بل من وجه واحد فقط. مع أنَّه ينبغي أن تحيا الأُمور كلُّها به، ١٥ وفي كلّ وجه من الوجوه، وألّا يكون شيء بدون حياة . / ينبغي له إذًا أن يتحرَّك إلى كلّ شيء، أَو بالأَحرى أن يكون قد تحرَّك. فإذا تحرَّك شيئًا بسيطًا، كان مُشتمِلًا على هذا الشَّىء البسيط فقط: فإمّا أن يبقى على ما كان عليه في ذاته ولا يتقدَّم إلى شيء قطٌّ؛ وإمّا، إنْ تقدّم، أن يبقى بكونه شيئًا آخر. أصبح بحدّين إذًا. وإن كان الحدّ الأخير هو والحدّ الأول شيئًا واحدًا بقى ٢٠ الروح واحدًا ولم يتقدُّم؛ وإذا اختلف الحَدَّان تقدُّم الروح/ وخرج بِوَحدة ثالثة من ذاته باقيًا على ذاته ومن الآخر. وإذا نشأ الناشئ، منه باقيًا على ذاته ومن الآخر، حصل في طبيعته أن يكون هو ذاته والآخر في آنٍ واحد. ولست أعني آخر ما بل الآخر بوجه عامّ. كما أعني بالوجه العامّ كون الشَّيء في ما هو عليه في ذاته. فما دام الروح كون كلّ شيء على ما هو عليه في ذاته ٢٥ وكون كلُّ شيء آخر، / لن يُفلِت منه شيء من الأَشياء الأُخَر. فإنَّ شأنه أن يُصبح كلُّ شيء آخر. وإن كانت الأَشياء الأُخَر قبله من حيث إنّه الآخر، وقع منها عليه انفعال؛ وإن لم تكن كان هو ٣٠ الذي ولَّد الأَشياء كلُّها، أو بالأحرى كان هو الأَشياء كلُّها. / من المُستَحيل إذًا أن تنشأ الأُمور ما لم يكن الروح لِيُحقِّقها، وهو يُحقِّقها أمرًا بعد آخر وكأنّه يَنجول في كلّ مَجال، على أنّه يَنجول في ما هو عليه في ذاته، إذ إنَّه من شأن الروح الحَقِّ طبعًا أن يَجول في ما يكون عليه في ذاته. ولقد طُبع على أن يَجول بين الحقائق في حين أنّ الحقائق تَصحبه في جَوَلانه. لٰكنّه يبقى في كلِّ وجه من الوُجوه على ما كان عليه في ذاته، فيكون جَوَلانه جَوَلانًا ثابتًا في ذاته، وإنّما يقع لهذا ٣٥ الجَوَلان في «مُروج الحَقّ» ولا يتجاوزها. فهي مُلك الروح، وكلّها في حَوزته/ إذ يُوسِّع له شيئًا كأنَّ لحركته محلِّ، ولهذا المحلِّ مع ما كان له محلِّ واحد بالذات. أمَّا تلك المُروج فإنَّها مُتعدِّدة العناصر حتّى يستطيع الروح أن يتنقّل فيها. وإن لم تكن مُختلِفة العناصر بكاملها وعلى الدُّوام، فَبِقَدْر ما لا تختلف عناصرها يُمسي الروح ثابتًا لا يتحرُّك. وإنْ ثَبُّتَ الروح غير مُتحرِّك ٤٠ لم يَعرف. فإن سكن لم يَعرف، وإن قام على ذلك، لم يقم حَقًّا. إنَّ الروح عِرفان إذًا،/ والعِرفان حركة شاملة تملأ الذات كلّها؛ ثمّ إنّ الذات الشاملة هي عِرفان شامل يُحيط

بالحياة كلّها مُتناوِلًا دائمًا أمرًا بعد آخر. ولأنّ شأنه أن يكون هو ذاته في ما كان عليه في ذاته وأمرًا آخر في آنٍ واحد، فإنّ من يُجزّته يرى دائمًا لهذا الآخر بارزًا. أمّا طريقه، فإنّها كلّها عُبور الحياة وللحيوان، مثلما أنّ الضارب في الأرض التي يجتازها يرى كلّ شيء/ أرضًا ولو كان بين الأرض والأرض اختلاف. والحياة التي يجتازها الروح في الملأ الأعلى إنّما هي الحياة دائمًا، لأرض والأرض اختلاف. والحياة التي يجتازها الروح في الملأ الأعلى إنّما هي الحياة دائمًا، لكنّها دائمًا بين حال وحال فلا تكون حياة واحدة بالذات. أمّا الروح فإنّه يجتاز لهذه الوجوه المُختلِفة في الحياة باجتياز يبقى على حاله، لأنّه هو لا يتغيّر بل يتخلَّل الأشياء الأُخرى مُتساوِي الأحوال بِمَراحل تبقى على ما كانت عليه في ذاتها. فلو لم يكن مع الأشياء الأُخرَى مُتساوِي قطُّ ولا يُحقِّق. بيّد أنّ لهذه الأشياء الأُخرَى إنّما هي الروح في ما كان عليه في ذاته، فلا غَرْوَ إن كان الروح شاملًا كُلًّا فإنه إن كان في ما هو عليه في ذاته كان كُليًّا شاملًا وإلّا لما كان في ما هو عليه في ذاته، غدا كليًّا شاملًا لأنّه كان هو الأشياء جميعًا. عليه في ذاته. وإن كان كلًّا وله في أشياء كلّها إسهام، فإنّ أمرًا لن يكون من أمره إلّا وهو أمرًا آخر، م مع عليه في ذاته الني ينفرد بها، ما دام لا يُسهِم في هو على ما هو عليه في ذاته الذي ينفرد بها، ما دام لا يُسهِم في ما كان عليه الروح طبّعًا.

الله المذا ويسعنا أن نعمد إلى ظواهر الروح النورانيّة لِنَعرف الروح على ماذا يكون، وعلى أنه يتنافى مع كونه بمنزلة أمر قائم بِوَحدة تَحول بينه وبين أن يكون أمرًا آخر. فما عسى أن تُريده قياسًا يُؤخَذ من المعنى البَندريّ: أمعنى النّبات أم معنى الحيوان؟ فإن كان لهذا المعنى شيئًا واحدًا في ذاته، ولم يكن واحدًا مُنطويًا على اختلاف في العناصر، لم يغدُ معنى بَدريًّا، وأمسى الشَّيء الذي حدث مُجرَّد هيولى. / ذلك بأنّ المعنى البَدريّ لم يتحوَّل إلى العناصر كلّها واقعًا على الهيولى في كلّ نواحيها بحيث لا يدع شيئًا باقيًا على ما كان عليه في ذاته. فالوجه مثلًا ليس حجمًا ذا نسق واحد بل هو شيء مُغاير حجمًا ذا نسق واحد بل هو أنف وعين، والأنف فيه ليس شيئًا ذا نسق واحد بل هو شيء مُغاير نسق واحد بوجه الإطلاق لَغَدا حجمًا فقط. كذلك يكون في الروح ما ليس له نهاية لأنّه الروح نفي ذاته واحد ذو كثرة، لا مثلما يكون الحجم واحدًا، بل مثلما يكون المعنى البذريّ المُنطَوي على كثرة في ذاته. ففي بُنيّة الروح الواحدة التي تبدو وكأنّها حظيرة إنّما نجد حظائر باطنة وبُنّى على كثرة في ذاته. وقوَّى وعرفانات وتقسيمًا لا يُضبط باتّجاه واحد بل يتطوّر نحو الباطن أخرى باطنة أيضًا، وقوَّى وعرفانات وتقسيمًا لا يُضبط باتّجاه واحد بل يتطوّر نحو الباطن أخرى باطنة أيضًا، له كأنّه تقسيم الحيوان الكُلّيّ إلى طبائع الحيوانات المُشتول عليها: يعود فيتناول المُماً. له كان الهُماً على عن المُسْتول عليها: يعود فيتناول

دائمًا حيوانًا آخر حتى ينتهي إلى الحيوانات أصغرها وإلى القُوى أضعفها حيث يقف عند المثال الذي لا يتجزَّأ. ثمّ إنّه تقسيم لا يقع على أُمور مُتشابِكة ولو كانت أُمورًا تضمُّها الوَحدة. إنّما هو الذي لا يتجزَّأ ثمّ إنّه الخِلَّة في العالَم الكُلِّيّ والتي لا نجد مِنها في عالمنا/ إلَّا ما يحاكيها، إذ إنّه خِلّة تنبعث من أُمور مُتباعِدة بعضها عن بعض. أمّا الخِلَّة الحَقّ فهي كون الأُمور كلّها أمرًا واحدًا لا يُقرَّق بينها قَطُّ. أمّا التَّقرُّق، في ما يقول أفلاطون، إنّما هو حال ما ينطوي عليه عالَمنا.

١٥ من الذي يرى إذًا لهذي الحياة المُتعدِّدة الوجوه والكُلِّيَّة والأُولى والواحدة في ذاتها، ثمّ لا يسعى إلى أن يكون فيها مُحتقِرًا كلّ حياة غيرها؟ فالحياة الأُخرَى، الحياة في العالم الأُسفلُ على مُختلِف وجوهها، إنّما هي ظلام، وهي قليلة الشَّأن مُكدَّرة قليلة النَّفع غير طاهرة تُلطِّخ و بالقُذورات كلّ حياة طاهرة. وإذا نظرت إليها تحوَّل نظرك عن الحياة الطاهرة/ وما عدت تحيا الحياة التي تنطوي على كلّ ما للحياة من وجوه، حيث لا تجد أُمرًا إلّا وكان حيًّا يحيا بحياة طاهرة لا عَيْب فيها. فالشُّرور إنّما تكون في عالَمنا لأنّه من الحياة ومن الروح أثر فقط. أمّا في الملأ الأعلى فالقياس الأصل هو الذي يقول فيه أفلاطون إنّه «الخير بمثال»، لأنّ الروح يحصل ١٠ على الخير المحض وهو في المُثُل. إنّه هو الخير،/ أمّا الروح فإنّه خير ما دامت حياته في المُشاهَدة. على أنّ مُشاهَداته إنّما تكون «الخير بمثال» هي أيضًا وقد اكتسبها عندما شاهد الخير في حقيقته. ولم تأتِ لهذه الأُمور المُشاهَدة إليه بمعنى أنَّها كانت في الملأ الأَعلى بل بمعنى أنَّها بين يديه. فالخير هو الأُصل وهي الروح خارجة من الخير، وهو الروح الذي جعلها من الخير ١٥ خارجة. / فإنّه من المُمتنع على الروح إذ ينظر إلى الخير ألّا يكون عارفًا، كما أنّه لا يجوز في الأُمور التي يُشاهِدها أن تكون في الخير قائمة. وإلّا لما كان الروح هو الذي ولَّدها. يَستمدُّ الروح من الخير إذًا القُدرَة على التَّولُّد وعلى أن يكون بمُولَّداته طافحًا ما دام الخير يمدُّه بما ليس ٢٠ لديه مُتوافِرًا. لَكن الخير يتحوَّل منه واحدًا في ذاته إليه كثرة في الروح. / فإنَّ الروح كان عاجزًا عن أن يَتَّسع للقُوَّة التي تَلقَّاها، فحطَّم الوَحدة وأحالها كثرة لِيطيق بذلك حملها جُزءًا جُزءًا. ولهكذا كان ما ولَّده الروح مُنبعِثًا من قُوَّة الخير فكان «الخير بالمثال» والروح، مُؤلَّفًا من أُمور هي «الخير بمثال»، إنّما هو خيّر أيضًا، أعنى أنّه الخير وقد تعدَّدت عناصره. ولذّلك يجوز فيه ٢٥ أَنْ نُشبِّهه بِكُرَة حَيَّة عناصرها مُتعدِّدة./ فقد تكون لهذه الكُرّة شيئًا باديًا مع وجوهه كلّها يشعُّ بوجوه حَيَّة. وقد تكون النُّفوس الطاهرة كلُّها تبدو مُتجمِّعة في محلِّ واحد وهي لا نقص فيها. بل هي مُنطوِية على كلّ ما كان منها مع الروح وقد استوى في ذُراها بحيث يملأ ببريقه النورانيّ ٣٠ ذلك المحلّ إشعاعًا. فإن تصوّر بعضهم تلك الكُرّة وهي على لهذه الحال، شاهَدها/ من الخارج على أنَّه هو شيء وهي شيء آخر. ينبغي للمُشاهِد إذًا، وقد أَصبح هو ذاته ذٰلك الروح، أن يكون

هو ذاته قد أقام ذاته مُشاهَدة.

١٦ | ينبغى ألَّا نَتلبَّث في لهذا الحُسْن المُتعدِّد، بل أن نُخلِّفه ونَثب إلى ما فوقه فنَستمرّ في الارتقاء. ينبغي أن ننطلق لا من هذه السَّماء بل من سماء الملا الأُعلى مُعجَبينَ بهذا الملا مَن عسى أن يكون قد ولَّده وكيف فعل. فإنَّ لكلِّ أمر هنالك مثاله، وكان لكلِّ أمر طابَعًا به ينفرد، على أنَّ لهذه الأُمور كلُّها تشترك في معنى يتناولها جميعها وهي كونها «الخير بمثال»./ إنها مُشتركة إذًا في كونها الحَقّ وفي كونها الحيوان يُقال في كلّ منها، بحُضور حياة مُشترَكة تمتدُّ إليها كلُّها. ورُبُّما كان يجمع بينها وجوه أُخَر أَيضًا. ولْكُنّ القدر الذي كانت به خَيّرة يدفعنا إلى السُّؤال: ما عسى أن يكون الأمر الذي لأجله كانت خيّرة؟ ربَّما كان الوجه الأصمّ في البحث ١٠ عن مثل هذه المسألة أن ننطلق ممّا يلي. عندما تُوجَّه الروح بنظره إلى الخير،/ هل كان عِرفانه بذُلك الواحد عِرفانًا بأمر مُتعدِّد العناصر؟ هل كان عِرفانه هو الواحد في ذاته عِرفانًا تناول الخير فجزًّا ما كان من الخير بين يديه إلى كثرة لأنَّ عِرفانه لم يتَّسِع للكلِّ في آنِ واحد؟ ولْكنَّه تَوجُّه بنظره إلى الخير ولمّا يكن روحًا، بل نظر إلى الخير وهو على حال غير حال الروح. أو الأحرى ١٥ بالقول فيه هو أنّه لم يَرَ قَطَّ، بل كان حيًّا باتِّجاهه نحو الخير مُرتبطًا/ به مُتوجِّهًا إليه بوجهه. ولمّا كانت لهذه الحركة حركة حياة غامرة لأنَّها تحرِّك في الملأ الأُعلى ومن حَوله جَعلت الروح غامرًا هو أَيضًا، فلم يبنَ مُجرَّد حركة، بل بات حركة تَفيض رغدًا. ثمَّ أَصبح الروح هو الأَشياء كلُّها بعد ذٰلك، وأدرك ذٰلك بتَعقُّه لذاته وقد كان روحًا. إنّما كان روحًا طافحًا حتى يكون ما يراه ٢٠ بين يديه، وكان روحًا ناظرًا إلى الأُمور التي بين يديه، / مع النور وقد اكتسبه ممّن أمدّه بتلك الأُمور. وولذُّلك لم يُقُل في الخير إنَّه «سبب الذات» فقط، بل إنَّه سبب مُشاهَدتها أَيضًا. فإن ٢٥ الشَّمس هي للجسِّيّات سبب حُدوثها وإدراكها بالمُشاهَدة، وهي بوجه ما سبب/ البصر أيضًا إذ إنَّها ليست البصر أو المُحدَثات. وكذلك القول في حقيقة الخير أيضًا: فإنَّها سبب الذات والروح، كما أنَّها نور يُلائم المَرئيّ والرائي في الملأ الأُعلى. وهي ليست بالحقائق أو ٣٠ بالروح بل سبب ذٰلك كلّه إذ تكفل العِرفان للحقائق وللروح بالنور الذي من ذاتها ينبعث. / فإذا حفل الروح إذًا نشأ، على أنَّه قد كان بحفله، فاكتمل ورأى في آنٍ واحد، وغدت بِداية أَمره في أنَّه كان على لهذه الحال قبل أن يحفِل. وعن لهذه البداية تختلف تلك التي هي الأُصل وكأنَّه ٣٥ يكفل الحفل من الخارج، منه يأخذ الشَّيء طبعَه إن جاز لنا القول فيُصبِح حافلًا./

الله والكن كيف تكون تلك الأُمور في الروح، وكيف تكون هي الروح ما دُمْنا لا نجدها هناك في من يتكفَّل بحفلها، كما أنَّا لا نجدها حتّى في مَن يقوم بها حافلًا؟ فمهما كان الروح غير

حافل غَدا منها خاليًا. ألا، إنّه ليس من الضَّروريّ أن يكون المُعطي حاصلًا على عطائه، بل ينبغي للمُعطي في مثل لهذه الأَحوال أن نَتصوَّره هو الأَعظم، وأن نَتصوَّر العطاء أَقلُّ شأنًا من ه المُعطي./ فعلى لهذا الوجه تستوي الأُمور ناشئة. ذلك بأنّه لا بُدَّ للكون بالفعل حَقًّا من أن يكون هُو الأَوَّل، فتُصبح المُتأخِّرات وهي بالقُوَّة ما تقدَّمها. ثمّ إنّه كان الأَوَّل فوق الثَّواني ووراءها، كما أنَّ المُعطي كان فوق عطائه وورائه. فهو الأُشرف إذًا. فإن كان شيء قبل ١٠ التَّحقُّق، كان وراء التَّحقُّق وفوقه، فكان وراء الحياة وفوقها أيضًا./ وإن قامت الحياة في الروح، إنما غدا المُعطي هو الذي أعطى الحياة فكان أشدّ حُسْنًا من الحياة وأَرفع قَدْرًا. لقد حصلت الحياة في الروح ثمّ لم تمسّ الحاجة في مُعطي الحياة إلى أن تَتعدَّد عناصره، فكانت الحياة أثرًا من آثاره وهي ليست بحياته. ففي حين كانت تُحوِّل نظرها إلى ذٰلك الأصل كانت الحياة غير مُحدَّدة بِحَدّ، ولكنّها بعد أن غدت وهي في حال النَّظر إليه انضبطت بِحَدّ ثمّ لم يكن ١٥ لذلك الأصل حَدّ. / فإنها لا يلبث نظرها أن يقع على شيء واحد في ذاته حتى تتحدُّد بهذا الشَّيء ويحصل فيها حدٌّ ونهاية ومثال. على أن يكون المثال في المَعمور بالصورة، أمَّا ما يَخلُّع الصورة عليه فإنّه ليس له صورة. أمّا الحَدُّ فإنّه يقع من الخارج كأنّه حَصْر المِقدار، بل كان ٢٠ لَهٰذَا الحَدُّ حَدُّ تلك الكُلِّيَّة وهي حياة مُتعدِّدة العَناصر ليس لها نهاية، / حالها حال حياة أَشعَّت من تلك الحقيقة العَظيمة وما كانت حياة شيء جُزئتي. وإلَّا لَغَدَت مَحدودة بكونها حياة فرد لا يتجزًّأ. ولْكنَّها كانت، مع ذٰلك، مُحدَّدة. كانت مُحدَّدة إذًا بكونها حياة شيء هو واحد تعدُّدت عناصره. أَجَل، إنَّ لكلِّ من الأَشياء الكثيرة حَدُّ: فهو، مُتعدِّدًا، محدود بتعدُّد الحياة؛ ولكنَّه، ٢٥ واحدًا في ذاته، محدود بِحَدّه. وما عسى أن يكون لهذا الواحد مُحدَّدًا؟ هو الروح. / فإنّ الحياة إذا حُدِّدت كانت روحًا. وما عسى أن يكون الكون بالتَّعدُّد؟ هو تَعدُّد الأَرواح. إنَّ الأَشياء كلُّها أرواح إذًا: فالكلّ روح، والأُمور الجُزئيَّة أرواح. أم يكون الروح الكُلِّيّ المُشتمِل على كلّ روح جُزئيّ مُشتمِلًا على لهذا الجُزئيّ بكونهما كليهما روحًا واحدًا؟ فإنّه يكون مُشتمِلًا، حينئذٍ، على روح واحد. وإن كانت الأرواح الجُزئيَّة كثيرة، لم يكن من فارق بُدٌّ. فلَيت شِعري، كيف ٣٠ يحصل في الروح الجُزئيّ فارِق؟/ إنّ الفارق حصل فيه لما صار واحدًا بأسره. فإنّ الروح كلًّا لا يكون ذاتًا للهذا الروح أو ذاك. كان الروح إذًا بحياته طاقة كُلِّيَّة، ثمّ كان بمُشاهَدته المُخدِّرة من فَوق طاقة الأَشياء كلُّها؛ فإذا أُصبح روحًا ظهرت معه لهذه الأَشياء كلُّها: أمَّا هو فيستوي فوقها، لا يتَّخذ له منها مقامًا بل ليجعل ذاته لها مقامًا في حين أنَّه يُشاهِد ما كان للأَوَّليَّات مثالًا، ولم ٣٥ يكن هو بمثال. / ثمّ يُصبح الروح للنَّفْس نورًا يشعّ فيها على نحو ما كان الخير الأوَّل في الروح. وإذا ضبط النَّفْس بِحَدٍّ جعلها ناطقة وهو يمدُّها ممّا لديه بأثر. فإنّ الروح من الأَصل الأَوَّل أَثَر. وما دام الروح يَتَمُدُّد ويَتعدُّد، لم يكن ذٰلك الأُصل بِصورة أَو بِمِثال، فكان، وهو على لهذه

الحال، / للمُثُل صانعًا. أمّا لو كان هو مثالًا لَغَدا الروح معنى. بَيْدَ أنّه كان يجب في الأوّل أن
يستوي مُنزّهًا عن الكَثرة مُطلقًا، وإلّا لَغَدَت كَثرته مُرتبِطة بِأصل آخَر بِدَوره هو الأوّل السابق.

حُسْنًا، أَو بكونه شيئًا آخر؟ إنّ في كلّ ما يُشتقُ من الخير أثر الخير وطابَعه، أو بالأحرى أثرًا وطابَعًا من الخير مُنبعِثين مثلما أنّ في ما يشتق من النار أثر النار، ومن الحلاوة أثر الحلاوة. وإنّ الحياة في الروح/ من الخير تأتي لأنّ الروح قائم في ذاته بِتَحقُّقِ كان الخير أصله. ثمّ إنّ الروح بوساطة الخير كان، والحُسْن في المُثُل أَيضًا. فلا غَرْوَ إن كان ذٰلك كلَّه «الخبر بمثال»، والحياة والروح والمُثُل. ولكن ما عسى أن يكون الأَمر المُشترَك بين ذٰلك كلّه؟ فلا يكفي في أَشياء تُشتق من أُصل واحد حتّى تكون شيئًا واحدًا: ينبغي أن يكون الأَمر المُشترَك كامنًا فيها. ١٠ فرُبَّ أَشياء تنبعث/ من أَصل واحد ثمّ لا تكون شيئًا واحدًا، ورُبَّ عطاء يُعطى مُتساوي الحال ثمّ يصبح مُختلِفًا في الأُمور التي تتلقّاه. إنّ العطاء لدى التَّحقُّق الأوَّل شيء، والعطاء بهذا التَّحقُّق الأَوَّلَ شيء آخر؟ وإنَّما يختلُف عن ذلك كلَّه ما يقع بعده. ثمَّ إنَّ مانعًا لا يمنع كلُّ أمر من لهذه الأُمور من أن يكون «الخير بمثال»، ولا سيّما بكونه أمرًا مُختلِفًا عن غيره. وما عسى أن يكون ١٥ الأَمر الذي يُقال فيه ذٰلك على أَشدّه؟/ إنّما الواجب أُوِّلًا أَن نَتبيَّن ما يلي: هل الحياة خير من حيث إنّها حياة بالذات حين يُنظَر إليها مُجرَّدة بحدِّ ذاتها؟ أو إنّها الحياة مُنبِثقة من الخير على أن يغدو كونها مُنبئِقة من الخير شيئًا يختلف عن كونها حياة مُعيَّنة؟ نعود ونقول إذًا: وما عسى أن تكون لهذه الحياة المُعيَّنة؟ أَيْقال إنَّها للخير حياته؟ بَيْدَ أنَّها لم تكن للخير حياته؛ إنَّما هي حياة ٢٠ من الخير تنبثق. لُكنّ شيئًا يكمن في لهذه الحياة/ مُنبثِقًا من الخير، ولهذا الشَّيء هو الحياة حَقًّا. ويجب القول في كلِّ ما ينبثق من الخير إنَّه ليس خسيسًا، وفي الحياة، من حيث كونها حياة، إِنَّهَا خير حَقًّا. وإن كان ذٰلك كذٰلك، وَجَب القول في الروح الحَقّ ذٰلك الأُوَّل إنَّه خير هو أيضًا. ثمّ لا مِراء في أنّ كلّ مثال خير أيضًا وأنّه «الخير بمثال». وإنّ شئنا فلْنقل إنّ لكلّ مثال من الخير ٢٥ شيئًا/ ، سواءً أكان مُشتركًا، أو بالأحرى مُختلِفًا في مثال عنه في آخر. أو كان خيرًا من المقام الأَوَّل تارة وخيرًا بالتَّبعيَّة ومن المقام الثاني تارة أُخرَى. لقد أَدركنا كلِّ شيء على أنَّه له، في ما يكون عليه في ذاته، شيئًا من الخير، فكان بذلك خيِّرًا. فإنَّ الحياة لم تكن خيِّرة في حدِّ ذاتها، بل لأنَّها قيل فيها إنَّها الحياة الحَقَّة وإنَّها من الخير مُنبثِقة، وكذَّلك القول في الروح الحَقّ ٣٠ أَيضًا . / فينبغي الآن أن نتبيَّن وجه ما يبقى دائمًا على ما كان عليه في ذاته . بالرَّغم من كون لهذه الأُمور أُمورًا مُختلِفة، لا يمنع مانع، عندما يُقال فيها الشَّىء الواحد ذاته، من أن يكون لهذا الشَّىء ثابتًا في ما تقوم عليه في ذواتنا. إلَّا أنه، مع ذلك، يُمكننا عزله ذِهنًا، كأن نقول الحيوان

في الآدميّ وفي الجواد مثلًا، والحرارة في الماء وفي النار. على أن يكون جنسًا في الحالة الأولى، / وأن يكون وَصْفًا في الحالة الثانية، أُوَّليًّا في النار وفرعيًّا في الماء. وإلاّ لَذَكرنا الطَّرفينِ كليهما أو كلَّا منهما بالاشتراك في الإسم. فهل يكون الخير حاضرًا في الأشياء على ما هي عليه في ذواتنا؟ الواقع هو أن كلّ شيء من الأشياء خيّر، وأنّ الخير ليس على حال واحد فيها. وكيف ذلك؟ إن قيل إنّه مُوزَّع عليها بأجزائه، قُلْنا: لكنّ الخير لا يتجزَّأ. أَجَل إنّه واحد في ذاته ولكنة أصبح في حال مُعيَّنة لهذا الشَّيء أو ذاك. / فإنّ التَّحقُّق الأوَّل خيِّر وخيِّر أيضًا ما يتبعه مُحدَّدًا، وما يستوي جامعًا بين الطَّرفينِ كليهما. أمّا التَّحقُّق الأوَّل فإنّه خير لأنّه بالخير تم، أمّا المُحدَّد بعده فلأنّ نظامه من الخير مُنبعث؛ وإنّ الجمع بين الطَّرفينِ فللسَّبين كليهما. كلّ ذلك ينبعث من الخير إذًا، ثمّ ما من شيء يُماثِل شيئًا آخر مُماثلة كاملة. فيُمسي الأمر كما لو أطلق المرء الواحد صوتًا وسار سيرًا أو أتى شيئًا آخر أيضًا، وكلّه مُتقَن صُنْعًا. ولكنّ الأمر من الخارج ما دامت الأشياء التي يقع النّظام عليها مُختلِفة. أمّا في الملأ الأعلى فإنّ الأمور خيِّرة بِحَدِّد ذاتها. ولكن ما عسى أن يكون الذي يجعلها على هذه الحال؟ ينبغي ألّا نسترسل مع طمئنانا إلى أنّها من الخير مُنبعِثة. نعم، ينبغي أن نُسلّم بأنّها شريفة ما دامت من الخير مُنبعِثة، . في كونها خيِّرة.

الم المنافس ا

ولو قُلْنا في عِلَّة الخير إنّها عبر الأَمر الخَيِّر، فما دام استدلالنا قاصرًا على أن ينال الروحانيّات بقي الإشكال على حالةً. ينبغي، مع ذٰلك، ألّا ننثني، فلعلّ شيئًا بدا لنا إنْ سلكنا مسلكًا آخر.

 ٢٠ لقد أصبحنا الآن لا نَطمئن إلى الرَّغبات في إثباتها الشَّيء ما هو وكيف يكون. هل ينبغي أن نلجأ إلى التَّوافق والتَّحالف في مثل قضايا النِّظام والفوضي، والتَّناظر والتَّعاكس، والصُّحَّة ه والسَّقَم، والمثال وفُقدان الصورة، والحَقّ والباطل، والبقاء والفناء بوجه عامّ؟/ ومَن عساه أن يَشْكُ فِي أَوَّليَّات لهٰذه المُزدوِجات، مُزدوِجًا مُزدوِجًا، أنَّها ليست في مثال الخير ثابتة؟ وإن كان الأَمر كذُّلك، وَجَب في مُحدَثاتها أن تُجعَل «في جانب الخير» هي أيضًا. فأصبح مثال الخير مُشتمِلًا على الفضيلة والروح والحياة والنَّفْس، أعنى النَّفْس العاقلة على الأقل؛ وأصبح مُشتمِلًا ١٠ إذًا على كلّ ما ترغب فيه الحياة العاقلة. / قد يقول قائل: ولماذا لا نقف عند الروح فتُثبِته على أنَّه هو الخير محضًا؟ فإنَّ النَّفْس والحياة هما للروح أثراه، فضلًا على أنَّ النَّفْس في الروح ترغب. فالنَّفْس تنزع إلى الروح عندما تحكم بأنَّ العدل خير من الظُّلْم، وبأنَّ كلِّ ضُروب ١٥ الفضيلة خير ممّا يُقابِلها من صُنوف الشَّر، فيكون حُكْمها بتفضيلها الشَّيء على سواه/ إيثارًا له بمُقتضَى رغبتها. لَكنّه لو كانت النَّفْس ترغب في الروح فقط، فرُبَّما احتجنا إلى المزيد من الاستدلال على أنَّ الروح ليس هو الحَدِّ الأُخير في رغبتها، وعلى أنَّ الرَّغبَة في الروح ليست شأن الأَشياء كلُّها. أمَّا الخير فإنَّ الأَشياء كلُّها ترغب فيه. على أنَّ الأَشياء التي لم يتوافر الروح لها لا تسعى إلى أن تُدرِك الروح كلُّه، في حين أنَّ التي توافر لها لا تقف عنده بل تُجاوِزه في ٢٠ سَعْيها إلى الخير/ . إنّما تُدرِك الروح انطلاقًا من التَّفكير؛ وأمّا الخير فإنّه قبل الفِكر كان. وإن كانت التَّفْس ترغب في الحياة وفي البقاء والتَّحقُّق على الدَّوام، لم تكن لِتَرغب في الروح من حيث كونه روحًا، بل من حيث كونه خيرًا ومن الخير انبعاثه وإلى الخير اتِّجاهه ولا غَرْوَ، ما دامت الحياة على لهذه الحال هي أيضًا.

حَيِّرًا؟ فلْنجرؤ الآن على القول بما يلي: إنّ الروح والحياة هنالك هما «الخير بمثال»، وإنّما يُرخَبُ فيهما بقدر ما إنّهما «الخير بمثال». وأقول إنّهما «الخير بمثال» بمعنى أنّ الحياة من الخير مثال» بمعنى أنّ الحياة من الخير تحقّقه، أو إنّها بأنْ تكون تَحقّقاً من الخير ينبعث أحرى. / أمّا الروح فإنّه «الخير بمثال» بمعنى أنّه لهذا التَّحقُّق وقد ضبط بِحَدّ. فإنّهما حافلان بالضّياء تسعى التّقس وراءهما ما لِكُونها من عالم الروح إليه تُوجّه وجهها، فتسعى إليهما الأنهما من ذويهما، لا لكونهما على الخير حالهما. وما دام كلاهما هو «الخير بمثال» كانا بذلك أمرين لا يُستَهان بهما. فذوو المرء، إنْ لم تكن على دام كلاهما هو «الخير بمثال» كانا بذلك أمرين لا يُستَهان بهما. فذوو المرء، إنْ لم تكن على

الخير حالهم، إنّما ذووه هم، لكنه رُبّما نفر منهم، بل قد يميل إلى الأَبعدين/ وإلى ما كان دون ذلك كلّه شأنًا. إنّ النّفْس تَعشق الروح والحياة عِشقًا هو كَلَف لا بكونهما على ما هما عليه في ذاتيهما، بل بأخذهما، وهما على ما كان عليه في ذاتيهما، ممّا وراءهما شيئًا آخر يُزاد إليهما. فإنّ الأُجسام، ولو كان النار يُخالِطها، إنّما تحتاج إلى نور آخر حتّى يظهر النور المُستكِنّ فيها. وكذلك القول في الأُمور الروحانيّة:/ إنّها تشتمل على نور عظيم، وإنّما تحتاج أيضًا إلى نور آخر أشرف حتّى تُصبح مَرئيّة لها هي ذاتها ولغيرها.

٢٢ | فعندما نُشاهِد لهذا النور نكون قد تَحرَّكنا نحو العُلوِيّات، فنُكلّف بالنور المُنتشِر عليها ويهزّنا طرب. مثل ذٰلك مثل الأجسام لههنا: لا يقع العِشق عليها محلًّا لِمَوادّ، بل على الحُسْن الذي به تتلألاً. كلّ أمر يقوم بما يكون عليه في ذاته. / إنّما يُصبح مرغوبًا إذا أقبل الخير نحوه يزدهيه وكأنّما يَخلع على الأَشياء ظَرْفًا يَشفعه لِعشق لدى العاشقين. فالنَّفْس تُصاب في بواطنها بِلَذَعة من فوق، فتضطرب وتنتشي ويهزّها الحنين فتُصبِح عِشقًا. لم تكن النَّفْس لتنزع إلى الروح ١٠ قبل ذَٰلك على كونه/ في الحُسْن قائمًا. فإنّ حُسنه كان حُسْنًا غير مُجْدٍ قبل أن يصيبه الخير بنوره، وكانت النَّفْس قد نالها من ذاتها صُمود واسترخاء، وتعطَّلت عن كلِّ عمل ووقفت بَكْماء صمّاء إزاء الروح وهو حاضر. أمّا الآن وقد هبط إليهما من العُلَى شيء وكأنّه حرارة، فها هي ذي ١٥ تَهُبُّ لِتَنهض، وينبت لها جناح حَقًّا؛/ وبالرَّغم من الجاثِم أمامها وهو منها دانٍ ما يَنفكُ يستغريها، فإنَّها تَخفُّ إلى عاَلم أعظم آخر فكأنَّها تَتذكَّره. وما دام شيء يعنُّ لها، وهو فوق ما بين يديها، فإنّ شأنها أن ترتقي دائمًا يشدُّ بها صُعُدًا ذٰلك الذي كفل لها العِشق مَدَدًا. ثمّ تُجاوِز الروح ولْكُنَّها لا يسعها أن تُجاوِز في انطلاقها إلى فوق ما كان الخير مَحْضًا لأنَّ شيئًا لا ٢٠ يكون بعد ذلك. / أَجَل إنّ بَقاءها في الروح يكفل لها مُشاهَدة الحُسْن والجَلال، ولْكنّها تلبث ولَمَّا تُدرِك ما تبحث عنه إدراكًا في تمامه. فكأنَّها آنذاك قرب وجه قام في حُسْنه ولم يسعه أن يستميل النَّظر لأنَّ الأَناقة التي تتناول الحُسْن ذاته لم تنتشر عليه ببريقها. ولذلك يجب القول ٢٥ حتَّى في الحُسْن هنا إنَّه بأن يكون إشراق التَّناظر/ أُحرى منه بأن يكون التَّناظر ذاته، وإنَّه هو الذي يَعشق آنذاك. ولَعُمري، لماذا يكون إشراق الحُسْن على أَشدُّه في وجه مَن لا يزال حَيًّا، ثُمَّ هو أَثر على وجه مَن مات ولم ينله الفساد في لُحوم وجهه وخُطوطه المُتناظرة؟ ولماذا تكون أَشدُّ ٣٠ التَّماثيل حُسْنًا أَوفرها حياة ولو ظهر غيرها عليها بالتَّناظر؟ / بل لماذا يغدو الحُسْن في الحَيّ على قُبْحه أَشدٌ منه في التِّمثال على حُسْنه؟ لأنَّه بأن يكون هو المَرغوب فيه أَحرى، أَعني لأنَّه منفوس أي لأنّه من «الخير بمثال» أوفر حَظًّا. ولهذا يعني أنّ نور الخير أُقبل على النَّفْس يزهاها بِأَلوانه، فإذا زهت النَّفْس بهٰذه الأَلوان نهضت وخفَّت ونفضت ما لديها، وجعلت صاحبها هو ذاته خَيِّرًا

٣٥ وأَنشطته بِقَدْر ما كان/ إلى ذٰلك كلّه يَتَّسِع.

[٣٣] ما دام ذٰلك الذي تتبُّعه النَّفْس هو الذي ينشر نوره على الروح، وهو الذي إذا وقع أثره على شيء حَرَّكه، فلا عَجَب إن توافرت له قُوَّة من ذٰلك الطِّراز فجُذِب إليه وصُرف عن كلّ غيّ لِيَضْمَنَ الاطمئنان في جِواره. فإن كانت الأُمور منه كلُّها، كان هو أَشرف من كلِّ شيء وأُصبح كلّ شيء دونه مقامًا./ وكيف لا يكون أشرف الحقائق هو المخير محضًا؟ وإن وَجَب في حقيقة الخير أن تُمسي على أَشدٌ ما يكون اكتفاءً بذاتها وغنيَّة من كلِّ شيء سواها مهما يكن، فما عسى أن تكون حقيقة ما نعثر عليها سوى لهذه الحقيقة بالذات؟ لقد كان الخير وهو على ما كان عليه في ١٠ ذاته، وما كان شيء سواه، كان هو ولمّا يكن الشُّرُّ قَطُّ. وإن قام الشَّرّ بعد ذٰلك/ في ما لم يُصِب شيئًا من الخير حتّى بوجه من الوجوه، وما كان في السُّفليّات من شيء ليكون وراء الشَّر، أصبح الشُّرّ مع الخير على طَرِّفَي نَقيض، لا يَتوسَّطهما في تناقضهما وسط. ذٰلك هو الخير إدًّا. فإمّا ألّا ١٥ يكون من الخير شيء مُطلَقًا، وإمّا إن لم يكن من الخير بُدِّ، فذٰلك الخير خير سواه./ وإن قبل فيه إنّه لم يَكُ، لم يَكُ الشُّرّ أيضًا، فلم يقم في الطَّبيعة خلاف به يقع الاختيار، ولهذا أمر مُستَحيل . بل يُقال في الأشياء إنها خَيِّرة بالقياس إليه . أمَّا هو فلا يُقاس إلى شيء قطُّ . فما عساه أن يُبدع ما دام لهذا المقام مقامه؟ لقد أَبدع الروح والحياة، ومن الروح أُخرج التُّقوس وغيرها ٢٠ بقدر ما كان لغيرها من معنى أو من روح أو من حياة نصيب. / والذي كان لهذه الأُمور أصلها مَن عساه أن يصف قدره عظمة وخيرًا؟ ولكن ما عساه الآن أن يُبدِع؟ إلَّا أنَّه يكفل للهذه الأُمور حفظها، فينفح العارف بالروح ويجعله يعرف، وينفَح الحَيِّ بالحياة فيجعله يحيا أَو يجعل الشَّيء يقوم حَقًّا إنَّ لم يَتَّسع للحياة.

الذي يَشعُ به الروح وتُصيب منه النَّفْس حَظًّا ما هو. وإمّا أن نُرجىء الآن هٰذا البحث إلى ما بعد الذي يَشعُ به الروح وتُصيب منه النَّفْس حَظًّا ما هو. وإمّا أن نُرجىء الآن هٰذا البحث إلى ما بعد ذٰلك فنُقبل أوَّلًا على السُّؤال في ما يلي. أيكون الخير على الأقل بأنّه ما يرغب فيه غيره فيكون خيرًا آنذاك ويُطلَق عليه ذاك وصفًا؟ مُمّ إن كان يرغب فيه شيء ما، أيكون لهٰذا الشَّيء خيرًا، أمّا إن كان يرغب في كلّ شيء قُلْنا فيه إنّه الخير محضًا؟ رُبَّما استدلّ بعضهم من كونه مرغوبًا فيه على أنّه خير لا محالة؛ فيجب، مع ذٰلك على الأقلّ أن تصدق مثل هٰذه التَّسمية على ذاك على أنّه خير لا محالة؛ فيجب، مع ذٰلك على الأقلّ أن تَصدق مثل هٰذه التَّسمية على ذاك تلقوا منه شيئًا أو لأنّهم به يبتهجون؟ وإن تلقوا منه شيئًا، فأيّ شيء يكون؟ وإن كانوا به يبتهجون، فلماذا يكون ابتهاجهم به ولا يكون بغيره؟ هٰذا وينطوي سُؤالنا على سُؤال آخر: هل الخير خير بما ينفرد به أو بشيء آخر؟ وأيضًا:

هل يكون الخير خيرًا لغيره أو يكون الخير خيرًا لذاته أيضًا؟ الواقع أنّ ما كان خيرًا لم يكن لذاته اخيرًا، بل كان لا مَحالة خيرًا لشيء آخر. / ثمّ ما عسى أن تكون حقيقة التي يُصبح لها خيرًا؟ فرُبَّ حقيقة لا خير لها. كما أنه ينبغي ألّا نُهمِل ما قد يقوله قائل ضاق ذرعًا، وهو: يا هٰذا! ما بالك تقلب الأُمور رأسًا على عقب بتسمياتك الضَّخمة، فتقول في الحياة إنَّها خيِّرة، وفي الروح بند والخير وراءهما صُعُدًا؟ / فكيف يكون الروح خيِّرًا؟ أو ما عسى أن يكون الخير الذي يكفله له من عرف المُثل في ذواتها وشاهدها مثالًا مثالًا؟ رُبَّما كان مخدوعًا على أمره أدَّت به لذَّته بهٰذه المُثل إلى أن يقول فيها إنّها خيِّرة، ورُبَّما كان قوله ذلك في الحياة أيضًا لأنّها لذيذة. أمّا إذا كانت حاله حال حِر مان من اللَّذَة، فلماذا يقول في ذلك كلّه إنّه خير؟ هل الخير بأنْ نكون أمّا إذا كانت حاله حال حِر مان من اللَّذَة، فلماذا يقول في ذلك كلّه إنّه خير؟ هل الخير بأنْ نكون بوجه عام إلّا بأن نجعل حُبّ الذات سببًا لذلك كلّه؟ فإنّ المَكْر الفِطْريّ فينا والخوف من الفساد بوجه عام إلّا بأن نجعل حُبّ الذات سببًا لذلك كلّه؟ فإنّ المَكْر الفِطْريّ فينا والخوف من الفساد بوجه عام إلّا بأن نجعل حُبّ الذات سببًا لذلك كلّه؟ فإنّ المَكْر الفِطْريّ فينا والخوف من الفساد بوجه عام إلّا بأن نجعل حُبّ الذات سببًا لذلك كلّه؟ فإنّ المَكْر الفِطْريّ فينا والخوف من الفساد بوجه عام إلّا بأن الهالذان يُؤدِّيان إلى الاعتقاد في تلك الأُمور أنّها خيرات. /

٢٥ | إنَّ أفلاطون يُلحِق اللُّذَّة بالغاية، ولا يجعل الخير أمرًا بسيطًا أو ثابتًا في الروح فقَط: لهذا ما دوَّنه في كتاب «الفيليبوس». ورُبَّما فعل لأنّه كان مُتنبِّهًا إلى إشكالنا. فإنّه لم يَمِل قطُّ إلى ه جعل الخير في اللَّذَّة، ونِعْم ما فَعَل. كما أنّه لم يَرَ واجبًا في الروح، مُجرَّدًا من اللَّذَّة،/ أن يتصوَّر خيرًا، لأنّه لم يتبيَّن فيه حينئذ الأصل المُثير للرَّغبة. بل رُبَّما كان يذهب إلى أنّه ينبغي للخير أن يكون مُبهجًا ما دام مُشتمِلًا في ذاته على طبيعة مثل طبيعته. ثمّ إنّ المرغوب فيه يكفل دائمًا لمن يصيبه ابتهاجًا، فأصبح انتفاء الابتهاج انتفاء للخير وصفًا، وكون الابتهاج في ١٠ الراغب/ نفيًا له في الأصل الأوَّل. ممّا يُؤدّي بالخير محضًا ألَّا يكون خيرًا لذاته. ولهذا قولُ معقول. فإنَّ أفلاطون لم يكن باحثًا عن الخير الأوَّل، بل على ما كان الخير لنا. وما دام ذلك الخير خيرًا من نوع آخر، فإنّه يختلف عمّا كان الخير لنا وهو خير ناقص، بل رُبُّما كان خيرًا مُركَّبًا. ولذَّلك لم يكن «للمُفارِق القائم على حِياله» خير قَطُّ، بل كان الخير بمعنى آخر ١٥ وأشرف. / ينبغي للخير المحض أن يكون محضًا. أنقول في ما تقدَّم من الأشياء إنَّه هو الخير المُتأخِّر، ونقول في الارتقاء الدائب إنّه يُتيح للأَعلى أن يكون خيرًا للأدنى، ما دام ٢٠ تدرّج الارتقاء/ لم يَخرج عن حدِّ القياس بل مضى قُدُمًا من الأصغر إلى الأكبر؟ حينذاك يقف الارتقاء عند الحَدِّ الأقصى الذي لم يكن شيء بعده يُدرَك صُعُدًا. فيكون هو الحَدّ الأوَّل وهو الخير حَقًّا، وأشدّ ما يكون صِدقًا وهو لما سِواه العِلَّة والسَّبب. فالخير للهيولي ٢٥ هو المثال: لو كان بوسعه أن تُدركه بالإحساس لكانت انشرحت له ورحبَّت به. والخبر للمدن/ نفسه: فلو لم تكن لما كان هو ولما كفل له بقاء. والخير للنَّفْس الفضيلة. وفوق ذلك أيضًا يُحلِّق

الروح الذي كان فوقه ما نُسمّيه الحقيقة الأُولى. لهذا وإنّ كلّ أمر من لهذه الأُمور يخلق أثرًا في ما يكون له خيرًا: فأمر يخلق نظامًا وأحكامًا، وثان حياة وثالث إدراكًا وحُسْن حال. أمّا الروح و في في المناه في في في في في في في النور ما عسى أن يكون في ما هو عليه في ذاته، فهو بحث نُرجِئه إلى حينه.

[ ٢٦ ] إنَّ ما فطر على الشُّعور من تلقاء ذاته، إذا انتهى إلى الخير عرف الخير وقال في الخير إنَّه بين يديه. وما القول إن كان مخدوعًا على أمره؟ كان لا بدَّ من شيء يُحاكي الخير ونُخدَع به حينتذٍ. إن غدا الأمر على لهذه الحال، غدا الخير مع ذٰلك قائمًا في ذاته، منه ينبعث ما به ه خُدِعنا، فإذا أقبل الخير عدلنا عمّا به خُدِعنا. / ثمّ إنّ الرَّغبة فيه والتّباريح التي تُولِّدها لدى كلُّ شيء، تدلُّ على أنَّ لكلِّ شيء خيره. أمَّا الأشياء التي لا نفس لها، فإنَّما يصلها عطاء الخير من غيرها. أمَّا النُّفوس فإنَّ الرَّغبة هي التي تُحدِث فيه الشُّوق إلى خيره. كذلك يعتني الأحياء ١٠ بالأموات وقد أصبحوا أجسادًا هامدة ويُكرِّمونهم، / أمَّا اعتناء الأحياء بذاتهم فمن ذاتهم يكفل. والدَّليل على إدراك الخير هو تحسُّن يَتمّ وتَحسُّن يَزول، والرَّغد بالخير والبقاء معه والكَفّ عن السُّعي إلى شيء آخر. ولذُّلك لم تكن اللَّذَّة لتكتفي بذاتها. فإنَّها لا تشبع من الشَّيء إذا بقى على ذاته وإنّ الشَّىء الذي تقع عليه لا يكون الشَّيء ذاته ، إنّما تسعى دائمًا إلى غير ما كان ١٥ في حَوزتها . / يجب في الخير إذًا ألَّا يكون الحال التي تطرأ على من أصاب من الخير حَظًّا . فلا غَرْوَ بقى خاليًا من الخير مَن اعتقد في تلك الحال أنَّها الخير بالذات، وهو لا يملك من الأمر سوى الحال الواردة من الخير لدى مَن أصابه حَقًّا. لذُّلك لا يكتفي المرء بِمُجرَّد الشُّعور وهو ٢٠ خال ممّا يقع عليه شُعوره، كاللَّذَّة/ بالولد وهو حاضر، نشعر بها والولد غائب. كما إنّي لست أعتقد في الذين يجعلون الخير في إشباع أبدانهم أنّ أحدهم يجد لذَّته في الأكل وهو لا يأكل، أو في التَّمتُّع الشَّهوانيّ وهو لا يُساكِن المرأة التي يُريدها، أو في عمل مهما يكن وهو لا يقوم بعمل.

[۲۷] ولكن ما عسى أن يكون ذلك الذي إذا تحقَّق للفرد تَوافر ما يكفيه حاجته؟ نقول في ذلك الأمر إنّه مثال ما: فهو للهيولى مثالها، وهو للتَّقْس فضيلتها إذ الفضيلة مثال. ولكن هل يكون لمذا المثال للفرد خيرًا بكونه على الأقل لازمًا للفرد في ذاته، وهل تُحدَّد الرَّغبة بأنّها رغبة في ما يكون للذات لازمًا؟ كلّا! فإنّ المُماثِل من لوازم الذات أيضًا، ورُبَّ أمر أراد/ ما يُماثِله ثمّ ابتهج به ولمّا يكن على الخير حاصلًا. بل إنّا لا نعني ما يلزم الذات عندما نقول في الشّيء إنّه

خيِّر. ويجب في الخير أن نقول إنّه يُميَّز بأصل يفوق ما يلزم الذات ويعلوها قدرًا، ويكون الشَّيء بالقياس إليه قائمًا بالقُوَّة. فما دام الشَّيء بالقُوَّة هو ذلك الأصل الذي إليه يُوجِّه وجهه، كان إليه مُحتاجًا. ولمّا كان ذٰلك الذي يحتاج الشَّيء إليه، إنَّما يحتاج إليه لأنَّه أصل شريف، فإنه باقٍ ١٠ لهذا الأصل خيرًا/ لهذا الشَّيء. أمَّا الهيولي فإنَّها أشدُّ الأشياء حاجة، ثمّ يأتي المثال الأدني المُقيم في جِوارها والذي يليها في الاتِّجاه صُعُدًا نحو الملأ الأعلى. وإن كان الشَّيء خيرًا لذاته، فناهيك بالأصل الذي هو كماله ومثاله وأشرف ما قام عليه في ذاته خيرًا له، على أنَّ لهذا ١٥ الأصل هو بطبعه خير، / وهو للشَّيء خيره لأنَّه يجعل الشَّيء خيِّرًا. ولْكن لماذا كان للشَّيء خيرًا؟ ألأنَّه كان في الشَّيء أخصّ خواصَّه؟ كلّا! بل لأنَّه كان من الخير المحض جُزَّءًا. ولذُّلك أصبح أشدّ النّاس انفرادًا بذاتهم وأكثرهم صفاء وأوفرهم خيرًا. فمن الغريب أن نبحث عمّا ٢٠ يكون خيرًا. بماذا يكون خيرًا لذاته، وكأنَّه لا بدًّ/ من أن يخرج من ذاته مُتوجِّهًا إلى ذاته، وهو لا يكتفي بأنَّه الخير على ما كان عليه في ذاته. على أنَّه لا بُدَّ من النَّظر في الأصل المُطلقَة بساطته، حيث لا نجد قَطُّ مجالًا للتَّمييز بين الشَّيء وغيره، إن كان فيه الانفراد بالذات خيرًا لذاته. الواقع، إن كان قولنا هو القول الصُّواب، إنَّا بارتقائنا، إنَّما نُدرِك الخير وهو قائم في ٢٥ حقيقته. / فليست الرَّغبة هي التي تُبدع الخير بل كانت الرَّغبة لأنَّ الخير كان فأصبح لِمَن أدركوه، وبإدراكهم له، شيئًا لذيذًا. أمَّا السُّؤال عن الخير، هل يُختار إن لم يكن لِتَتبعه لَذَّة، فهو سُؤال ينبغي أن يُخصَّ له بحث مُستقِلٍّ.

آمًا الآن فيجب إعادة النّظر في النّتائج التي انتهى بحثنا إليها. إن كان ما يُقبَل دائمًا على أنّه الخير هو مثال، وكان الخير للهيولى هو المثال، فهل تُريد الهيولى، إن صَحَّ لها أن تُريد، أن تُصبح مثالًا فقط؟ ولكن إن أرادت ذلك أرادت بُطلانها في حين أنّ كلّ شيء إنّما يَطلب ما يكون تُصبح مثالًا فقط؟ ولكن إنّ أربعا لم تُرِد أن تكون هيولى، بل أن تكون حَقًّا. أعني، إذا توافر لها ذلك، أنّها تُريد أن تُقلع عمّا كانت عليه من شرّ. ولكن أنّى للشَّرّ أن يرغب في الخير؟ ألا، إنّا لم نعزُ إلى الهيولى رغبة؛ إنّما كان من ذهننا افتراضًا أخذ الهيولى على أنّها إحساس إن وسعنا بهذا التَّصور، أن نصون كونها هيولى. / فإذا أقبل المثال عليها وكأنّه بالخير حلم نائم، طابت حينئلا مقامًا. أمّا إن كانت الهيولى هي الشَّر، فلا مزيد على ما ذكرنا. أمّا إن أصبحت شيئًا آخر، الرّذيلة مثلًا، وحازت، في ما تكون عليه حَقًّا، بإحساس، أنبقي على القول في اتّجاهها إلى الأمر الذي كانت قد أفسدته. / أمّا إن بات كونها حقًّا وكونها الشَّرّ كونًا واحدًا، فأنَّى لها، وهي كذلك، أن تُميِّز الخير وتختاره؟ على أنّ أقلّ ما نقول في الشَّر إن صَحَّ له الإحساس بذاته، هل كذلك، أن تُميِّز الخير وتختاره؟ على أنّ أقلّ ما نقول في الشَّر إن صَحَّ له الإحساس بذاته، هل

يكون راضيًا على ما هو عليه في ذاته؟ أنَّى للبغيض أن يصحَّ مَرضيًّا؟ فإنّا لم نُحدَّد الخير بما يلزم الذات. لهذا وحسبنا ما ذكرنا. إنّ الخير هو المثال إذًا وعلى كلّ حال، / ومهما ارتقينا أصبح المثال أصدق مثالًا. فالتَّفْس مثالًا فوق مثال البدن، وللنَّفْس ذاتها مثال أرفع ومثال آخر أرفع أيضًا. ثمّ إنّ الروح مثالًا فوق التَّفْس بمثالها. ممّا يُؤدّي بالخير إلى أن يقع من الهيولى في نقيضها وكأنّه تطهَّر منها، والانفصال عنها بقدر ما يسعه في كلّ حالة، على أن تتمَّ لها المُناقضة بأسدّها إذا نفض عنه الهيولى نفضًا تامًّا. / كأنَّ الخير في طبعه التُفور من كلّ ما يمتُ إلى الهيولى إذًا، أو هو بألّا يكون بينه وبينها قطُّ جوار أحرى. يُقيم في ما كان التَّنزُه عن كلّ مثال طبعًا، وهو مع ذلك للمثال الأوَّل أصله. ولكنّ لهذا بحث سنعود إليه.

 ٢٩ وَلٰكِن إِن لَم تَكُن اللَّذَّة لِتَتبع الخير محضًا، وكان قبل اللَّذَّة شيء به تقع اللَّذَّة، فلماذا لا يُصبح لهذا الشَّىء أمرًا مُستَحبًّا؟ ذٰلك بأنّ قولنا فيه إنّه مُستَحبّ هو القول بأنّه اللَّذَّة. ولكن إذا حضر أيمكن ألَّا يكون مُستحبًّا وهو حاضر؟ فإن باتت لهذي الحال حاله، كان الحاصل على الخير شاعرًا بالخير/ حاضرًا وهو لا يدرى بأنّ الخيربين يديه. وما عسى أن يمنعنا من أن ندرى به ثمّ لا نتأثَّر، مع ذٰلك، بحُصوله فينا؟ فهذي حال يحظى بها بخاصّةٍ مَن ازداد عقلًا وأصبح غنيًّا عن كلَّ حاجة. ولذلك لم يكن الأوَّل ليتأثَّر هو أيضًا، لا لأنَّه بسيط في ذاته وحسب، بل لأنَّ الكسب لا ١٠ يلذُّ إلَّا ذا حاجة . وهو أمر شأنه أن ينجلي لنا انجلاءً تامًّا/ بعد أن نكون قد حَلَّلنا المَشاكل الباقية، ودفعنا لهذه المُعانَدة التي لا تزال تعترضنا. إنَّها مُعانَدة مَن يُشكِل عليه الأمر في صاحب الروح ما عساه أن يجنى من خير بروحه. فهو لا يتأثَّر بأقوالنا، إذا سمعها، لأنَّه لم يتمَّ له أن يفهمها على ١٥ وجهها. إنّه يسمع أسماء أو يُؤوِّل على غير وجهه كلّ قول من أقوالنا،/ أو يطلب شيئًا حِسِّيًّا ويجعل الخير في الأموال وما كان على شاكِلها. فالقول الذي يجب مع لهذا المُعانِد هو أنّ احتقاره لِأُمورنا اعتراف منه بخير يفترضه ثابتًا بين يديه. ولْكنّه يشكل عليه التَّوفيق بين أُمورنا وبين الوجه الذي يَتصوَّر به ما قام بين يديه. فإنّه يستحيل على المرء أن ينفي عن الشَّيء «كونه لهذا · ٢ أو ذاك» ، وهو ليس له قَطُّ من «لهذا أو ذاك» خبرة أو تَصوُّر . / بل رُبَّما تأتَّى له سابق حَدْس في ما كان فوق الروح على استواء. ثمّ إذا ألقيت نظرك على الخير أو ما يُجاوِره فجهلته، فانْطلِق ممّا يُحالِفه لِتَحظى بإدراكه. أو إنَّك لا ترى في الجهل شَرًّا، بالرَّغم من أنَّ كلّ امرى يرى في الإدراك ٢٥ خيرًا ويَدَّعي بأنَّه مُدرِك، وعليه تشهد الإحساسات/ ذاتها إذ إنَّها تُريد أن تكون عُلومًا. وإن كان الروح أمرًا شريقًا بالحُسْن يزهو، ولا سيّما الروح الأوَّل، فما عسانا نقول في مُبدِعه ووالده إن استطعنا أن نتصوَّره؟ ومَن احتقر الحَقّ والحياة جحد بذاته وأحواله كلّها. وإن نَفَرَ بعضهم من ٣٠ الحياة وهي بالموت مَشوبة، / نَفَر من حياة كانت لهذي حالها، لا من الحياة في الحَقّ.

٣٠ أمَّا إن وَجَب في اللَّذَّة أن تكون مع الخير تُمازِجه، ولم تكن الحياة كاملة في مُشاهدة الأُمور الإلهيَّة ولا سيّما أصلها، فهو سُؤال تقتضي الحال أن ننظر فيه ونُقبل عليه مُتمسِّكينَ بالخير في حقيقته. إنّ مَن يَتصوَّر الخير شيئًا ناتجًا من الروح على أنّه محلٍّ ومن الانفعال الذي ه يقع في النَّفْس/ على أثر التَّفكُّر، لا يجعل المُركَّب من الطَّرفين هو الغاية، أو الخير بالذات. بل يكون الروح هو الخير حينيَّةٍ ونُمسي نحن مُبتهجينَ بالخير حاصلًا فينا. ولْيكن لهذا القول رأيًا ١٠ في المخير أوَّلًا. ثمَّ يُقابِله رأي آخر أيضًا يقوم بمزج اللَّذَّة مع الروح على أن يخرج من الطَّرفين/ شيء واحد في ذاته يُتصوَّر بأنَّه هو المحلِّ. فنحصل على الخير بامتلاكنا أو بمُشاهَدتنا روحًا هو على لهذه الحال. فإنّه يستحيل في «القائم وحده على حياله» أن يكون أو يُراد خيرًا. وكيف يمتزج الروح باللَّذَّة ويُسهِمان كلاهما في تحقُّق حقيقة واحدة؟ إنَّ الأمر الذي لا شَكَّ فيه هو أنَّا ١٥ لا نتَصوَّر اللَّذَّة الجسمانيّة/ مُتَّسِعة لهذا المزيج. وهو قول يصدق أيضًا على أفراح النَّفْس بقَدْر ما لا تفرح النَّفْس والعقل يغشاها. إلَّا أنَّه لا بُدًّا لكلّ تحقُّق ولكلّ حال ووجه من وجوه الحياة من ذُيول تلحق بها وكأنّها تُصاحِبها. ممّا يُؤدّي إلى أن يعترض الحياة التي تجري جريًا طبيعيًّا عائق ٢٠ أو شيء مّا يُخالِفها، / فيمتزج بها ويَحول بينها وبين أن تَستوي على ما تكون عليه في ذاتها . على أن يُؤدِّي الأمر ذاته أيضًا من ناحية أُخرَى إلى استرسال الفعل صافيًا لا تَشوبه شائبة، وإلى الحياة قائمة في أحواله المُشرِقة. فيتصوَّرون حالة الروح وهي كذُّلك على أنَّها أجدر الحالات بأن ٢٥ تستحبُّ وتختار، ويَصِفونه بأنَّه ممزوج باللُّذَّة حينتذٍ إذ تفوتهم العبارة الحقيقية. / ولهذا ما يفعله الشُّعراء في مجازاتهم، فَيَصِفون الأشياء التي نستحبّها بأسماء غير أسمائها ويذكرون: «نشوة الكوثر»، «العيد والوليمة» و«أب الآلهة وقد ابتسم»، إلى أُلوف سواها من نوعها. ففي الملأ ٣٠ الأعلى على النَّعيم حَقًّا وأشدٌ ما يمكن أن يستحبّ وأن يرغب فيه، وهو لا يصير/ ولا يقوم في الحركة، بل هي السَّبب الذي يخلع على الأُمور ألوانها ويجعلها تُشرِق وبالنور تسطع. ولذُّلك يُضيف أفلاطون إلى المزيج الحَقّ الصّراح ويجعل القياس الأصليّ سابقًا عليه، كما أنّه يقول في «التَّناظر والحُسْن المُشرِفين على المزيج إنّهما من عالَم الروح أقبلا على كلّ ما كان في الحُسْن والمُال الذي ينبغي الشُّوق إليه فهو
 والمُدل الذي ينبغي الشُّوق إليه فهو بمعنى آخر. هو بأن يرتقي كلُّ منّا بذاته إلى خير ما يكون عليه في ذاته. أعني المُتناظِر فينا ٤٠ والحُسْن والمثال المُنسجِم تركيبه والحياة المُشرقة النورانيّة وهي نِعْم الحياة./

<sup>[</sup>٣] لقد أطلَّ ذٰلك الأمر الذي كان قبل الأشياء كلّها إِذًا، فخلع الحُسُّن عليها وأمدَّها بالنور. فحظي الروح بضياء التَّحقُّق النورانيّ ونشر النور على الطَّبيعة. وحظت النَّفْس بالقُوَّة على أن يحيا بعد أن أقبل عليها مزيد من حياة. فارتفع الروح إلى عالَم الأوَّل واستقرَّ مُطمئنًا إلى الإقامة

 في جواره. / والنَّفْس أيضًا، إذا قدرت، وجَّهت وجهها إليه حالما عرفته وشاهدته فابتهجت لدى مُشاهَدته، وبقدر ما كانت لهذه الرُّؤيا مُتَّبيعة مَلَك الصَّعق عليها أمرها. لقد رأت وكأنُّها صُعِقت، وأحسَّت بأنّ شيئًا فيها قد حصل وأصبح حالها من الشَّوق في تَباريحه. كذٰلك تُثير ١٠ صورة الحبيب الشُّوق إلى مُشاهَدة الحبيب ذاته. / فإنَّ العاشق هنا يتكيَّف لِمُحاكاة معشوقه فيجعل جسمه على أشده أناقة ويسوق نفسه إلى التِّشبُّه، وهو لا يريد أن يكون دون الحبيب قُوَّة ١٥ في التَّعفُّف والفضائل الأُخرَى. وإلَّا لردَّه/ الحبيب المُتحلِّي بهذه الصِّفات، فلا يسعه أن يُصاحِبه إلّا إذا كانت تلك حاله. على لهذا الوجه تَعشق النَّفْس الأصل الذي نحن في صدده، وهو الذي بادر فدفعها إلى أن تعشقه. وما دامت للعِشق مُهيَّأة، فلن ترتقب من وجوه الحُسْن ٢٠ لههنا أن تُنبِّهها. بل العِشق بين يديها، فهي، وإن تَكُ به جَهولًا، / تودّ دائمًا وتُريد أن تحمل إليه ناظرة من عَلُ إلى الدُّنيويّات. ثمّ إنّها إذا شاهدت وجوه الحُسْن في عالَمنا الكُلِّيّ ترفّعت عنها لأنَّها تراها أشياء قائمة في اللَّحم والبدن، يُلطِّخها منزلها الحاضر بأوساخه، ويتوزَّع المقدار ٢٥ أجزاءها، فلا تكون الحُسْن في وجوهه بحال. أمّا الروحانيّات، فإنّها، في ما هي عليه، / تمتنع عن أن تهوي إلى أوحال الجسد فتتلطُّخ وتزول. وعندما ترى النُّفْس دنيويّاتنا في مساقها تجري، لا تلبث أن تُدرك تمامًا بأنّ يتلألأ فوقها إنّما من غيرها يأتي. فتَخفّ النَّفْس إلى العالَم الأعلى ٣٠ يدفعها الهوى دفعًا إلى أن تعثر على معشوقها، ولا تنثني حتّى تُدركه إلَّا إذا جُرِّدت من حُبّها./ وعند ذاك تكون قد شاهدت الحُسْن كلّه والحَقّ الصَّراح، وتكون قد اشتدّت لما حفلت به من مزيد من الحياة الحَقَّة، وأصبحت هي ذاتها الحَقّ حَقًّا، وتمَّ لها الفهم حَقًّا ما دامت في القُرْب حالًا، وهي تحسّ الآن بما قد طال سعيها وراءه.

النه الذي يقيم ذلك الذي أقام الحُسْن في قَدْره، والحياة في قَدْرها، والذي وَلَّد الذات؟ هل ترى الحُسْن الذي يتناول لهذه المُثُل كلّها على اختلافاتها؟ أجل يغم البقاء هنالك! لكنّك ما دُمْت في الحُسْن قائمًا ينبغي عليك أن تنظر في لهذه الأُمور أنَّى جاءت، وفي حُسْنها أنَّى انبعثت. فإنّه يجب ألّا يكون ذلك الأصل أحد لهذه الأُمور/ وإلّا لكان أمرًا من بينها وكان جُزءًا. ليس صورة مُعيَّنة إذًا، كما أنّه ليس قُوَّة ما أو كلّ ما تولَّد هنالك مهما كان قدره، بل ينبغي أن يستوي فوق القُوى والصُّور كلّها. إنّما الأصل مُنزَّه عن المثال لا بمعنى أنّه يحتاج إلى مثال، بل بمعنى أنّه القون والصُّور كلّها. إنّما الأصل مُنزَّه عن المثال لا بمعنى أنّه يحتاج إلى مثال، بل بمعنى أنّه يكون له صورة ينفرد بها. وأمّا الذي لم يكن شيء لِيُحدِثه، فمَن عساه أن يكون ذلك الذي شأنه يكون له صورة ينفرد بها. وأمّا الذي لم يكن شيء لِيُحدِثه، فمَن عساه أن يكون ذلك الذي شأنه أن يُحدِثَه؟ ليس لهذا الأعلى حقيقة من الحقائق إذًا، وهو الحقائق كلّها؛ ليس قَطُّ حقيقة لأنَّ الحقائق كلّها لأنّها منه تنبعث. وما دام قادرًا على إبداع الحقائق كلّها كانت عنه، مُتَأخِّرة، وهو الحقائق كلّها لأنّها منه تنبعث. وما دام قادرًا على إبداع

١٥ الأشياء كلُّها، فما عسى أن يكون قدره؟ إنَّه بلا نهاية، وإن كان بلا نهاية كان لا قدر له ./ فإنَّ المقدار آخر ما في المُتأخِّرات، وينبغي للخير، إن كان للمقدار مُبدِعًا، ألَّا يكون له هو ذاته مقدار. ثمّ إنّ عظم الذات لا يُقدَّر بالكمّ، بل يأتي بعد ذلك الأصل شيء آخر يقدَّر بالمقدار. أمّا ٢٠ عظمه هو فَبِألًّا يكون شيء يفوقه قُدرَة أو يَتَّسع لمُماثلَته. فما عسى/ أن يكون منه ما يتساوى به الشَّيء وقد أقبل، ثمّ ليس لديه ما نجده هو ذاته في أصلنا؟ ثمّ إنّ بقاءه على الدُّوام واشتماله على الأشياء كلُّها لا يُشكّلان له قياسًا كما أنّهما لا يجعلانه بدون قياس، وإلّا فكيف يكون للأُمور الأُخرَى قياسها؟ لا غَرْوَ أيضًا إن لم يكن له شكل. ولَعُمري، إن كان الشَّىء معشوقًا، ثمَّ لم ٢٠ يسعك أن تتبيَّن فيه شكلًا أو صورة، أصبحت منه أشدّ ما تكون له عِشقًا/ وحُبًّا، وحلّ من العِشق فيك آنذاك ما ليس له حَدّ. أجَل، إنّ العِشق هنا لا يُضبَط بحَدّ لأنَّ المعشوق لا حدَّ له هو أيضًا، إنَّما لا يكون للعِشق نهاية ما دام هو المعشوق. فلا غَرْوَ إن كان حُسْنه حُسْنًا بوجه آخر، وهو حُسْن لا حُسْن فوقه. ولَيت شِعري، ما عسى أن يكون حُسْنه ما دام هو ذاته ليس بشيء حَقًّا؟ لكنّه ٣٠ هو المعشوق، فكان للحُسْن هو المُبْدِع. / إنّه الطاقة إذًا لكلّ شيء حَسَن وهو للحُسْن ازدهاره ومُبدِعه. يُبدِع الحُسْن ويزيده حُسْنًا إذ يفيض بالحُسْن من تلقاء ذاته، فهو للحُسْن أصله وحَدّه الأقصى؛ وما دام للحُسْن أصله، فإنّه يخلع الحُسْن على ما كان له أصلًا ثمّ لا يجعل الحُسْن في ٣٥ صورة، بمعنى أنَّ الحُسْن المُبدَع يكون بغير صورة/ مع كونه في صورة من وجه آخر. ذٰلك بأنّ ما نتصوّره هو وحده على أنّه صورة، إنّما يكون صورة في غيره. لْكنّه هو مُنزَّه عن الصورة ما دام قائمًا في ذاته. إنّما المعمور بالصورة هو ما يستمدّ الحُسْن بالاشتراك وليس الحُسْن في ذاته.

ولذلك، عندما تَذكر الحُسْن، كن حَريصًا على أن تتحاشى صورة بهذا المعنى، بل على ألّا تُقيمها نُصْب عينيك، حتى لا تهوى من الحُسْن ذاته إلى ما يُقال فيه إنّه الحُسْن بالاشتراك المُكدِّر. فإنّ المثال مُنزَّمًا عن الصورة حُسْن ما دام مثالًا، وذلك بقدر ما تُجرِّده كلّ صورة، المُكدِّر. فإنّ المثال مُنزَّمًا عن الصورة حُسْن ما دام مثالًا، وذلك بقدر ما تُجرِّده كلّ صورة متى من الصورة اللَّمنيّة مثلًا. / فإنّا بها نقول في الشَّيء إنّه يختلف عن غيره، مثلما نقول في العدل إنّه يختلف عن التَّعقُف مع كون الأمرين كليهما حُسْنًا. وإذا عرف الروح شيئًا خاصًّا قلَّ قَدْره حتى ولو أدرك في آن واحد كلّ ما في العالم الروحانيّ. فإن أدرك فردًا، أخذ صورة روحانيّة واحدة، وإن أدرك الأمور كلّها في آنٍ واحد وكأنّها أمر واحد مُختلِف العناصر كان لا يزال في نُقصان. يجب أن يتبيّن ما يستوي فوق ذلك كلّه من أيّ طراز طرازه: / أعني الحُسْن الكُلِّيّ الذي تختلف فيه عناصرها وهي لا تختلف. فإنّ في النَّفْس شوقًا إليه وهي لا تدري لماذا ترغب فيه. إنّما يدلّ العقل على أنّ ذلك الأصل هو الحقّ حقًّا ما دامت حقيقة الأشرف والمعشوق الأعظم في أن يكون عن المثال مُنزَّمًا. ولذلك أيًّا ما رددت إلى مثال ثمّ دللتَ والمعشوق الأعظم في أن يكون عن المثال مُنزَّمًا. ولذلك أيًّا ما رددت إلى مثال ثمّ دللتَ

١٥ النَّفْس عليه بَحَثَتْ هي عمّا كان فوقه/ فعَمره بالصورة. فالعقل يدلّ على أنّ القائم بصورة والصورة والمثال هي أُمور يقع القياس عليها كلُّها. ولهذا يعني أنَّها ليست الكلِّ ولا تكتفي بذاتها وليست من تلقاء ذاتها حَسَنَة، بل كلُّ ذلك قائم بمزيج. فليقع القياس على لهذه الأُمور الحَسَنَة، ٢٠ على ألَّا ينال الحَقّ حَقًّا والحُسْن الفائق قياس. وإن كانت لهذي حاله، فإنّ صورة لا تُعمِّره/ وليس هو بمثال. فالحُسْن أصْلًا والأوَّل إنَّما كان عن المثال مُنزَّهًا، والحُسْن في الملأ الأعلى إنَّما هو حقيقة الخير الروحانيِّ. ويشهد على ذٰلك حال العُشَّاق، بمعنى أنَّه ما دام العاشق واقفًا عند المظهر المحسوس، أدرك المظهر ولمًّا يعشق. لكنَّه إذا انطلق من المظهر المحسوس ٢٥ وأحدث هو ذاته في ذاته أثرًا غير محسوس في نفسه التي لا تتجزَّأ، نهض العِشق حينئذٍ./ فيُحاول العاشق أن ينظر إلى معشوقه لكي ينعش لهذا الأثر إذا أدركه الذُّبول. فلَو أدرك بكياسته أَنَّه لا بُدًّ من الارتقاء إلى ما يكون أشدّ تنزُّهًا عن الصورة لأحسّ بالشُّوق إلى الأشرف. ذٰلك بأنَّه، منذ البداية، كان يشعر بِعِشق لنور عظيم نبَّهه فيه ضوء ضئيل. فإنَّ أثر المُنزَّه عن الصورة ٣٠ صورة، وأقل ما يُقال في الأمر هو أنّ المُنزَّه عن الصورة/ هو الذي يُولِّد الصورة، وليست الصورة هي التي تُولِّده، وهو يُولِّدها لدى إقبال الهيولي. أمَّا الهيولي فإنَّها في مُنتَهي البُعْد لا مَحالة لأنّها ليس لديها، من تلقاء ذاتها، شيء من المثال بما فيه أقصاه سُفلًا. فالهيولي ليست هي المعشوق، بل ما يُجْعَل مثالًا بوساطة المثال، والمثال في الهيولي إنَّما من النَّفْس ينبعث. ٣٥ ثمّ إنّ النَّفْس أو فر مثالًا وأجدر/ بِعِشق العاشق، والروح أوفر مثالًا منها أيضًا وأشدّ جدارة بأن يعشق. وإن كان ذلك كذلك وَجَب القول في حقيقة الحُسْن الأُولِي إنَّها عن المثال مُنزَّهة.

ورة ولو كانت صورة روحانيّة. ثمّ إنّ النّفُس إذا ملك العِشق له عليها أمرها، خلعت كلّ صورة ولو كانت صورة روحانيّة. ثمّ إنّ النّفُس إذا ملك العِشق له عليها أمرها، خلعت كلّ صورة كانت لديها، حتّى تلك الصورة الروحانيّة المُستكنّة فيها. فإنّه يستحيل عليها، إن ملكت مشينًا آخر وانهمكت به، أن تُشاهِد ذلك الأصل وتُطابِقه. / بل ينبغي لها أن تكون خالية من كلّ شرّحتّى ومن كلّ خير ومن كلّ شيء آخر لكي تتلقّاه وحده وهي وحدها. قد يُسعِد الحَظّ النّفُس فَتُدرك ذلك الأصل إذ يُقبِل هو عليها، أو بالأحرى يتجلّى لها، لأنّه دائمًا حاضر. فتكون النّفس قتد عدلت بوجهها عن الأشياء التي تُحيط بها، وأعدّت ذاتها بأشد ما يكون حُسْنًا/ وانتهت إلى مُحاكاته. وهو إعدادٌ وتحلً معروفان لدى من يُعالِجهما. فما هي إلّا وتراه ظاهرًا فيها، لا يتوسّطهما شيء قَطَّ، وقد بطلا في كونهما شيئين بل أصبح كلاهما أمرًا واحدًا. فلا يسعك أن يتوسّطهما شيء قطَّ، وقد بطلا في كونهما شيئين بل أصبح كلاهما أمرًا واحدًا. فلا يسعك أن تُميّز بينهما ما دام هو حاضرًا. ويُحاكي حالهما حال العاشق والمعشوق يُريدان أن يُوحِدا بين دُاتيهما. فلا تُحِسّ النّفُس بعد ببدنها ولا تشعر أنّها حاصلة فيه، ولا تقول في ذاتها إنّها شيء

مُغاير: إنَّها الإنسان أو الحيوان أو الحَقّ، بل لا تقول في ذاتها إنَّها الكلّ. فإنّ في مُشاهَدة ذٰلك كلَّه تعكيرًا لِما تكون عليه. كما أنَّها لا همَّ لها بذاتها وليست بِمُريدة، بل مُتقدِّمة نحو ذٰلك ٢٠ الأصل الذي كان حاضرًا ما دامت عنه باحثة ، / فها هي ذي تنظر إليه بدلًا من أن تنظر إلى ذاتها. حتى وإنها لا بال لها بأن تتبيَّن، هي الناظرة، ما عسى أن تكون عليه في ذاتها. فلا غَرْوَ إن لم تكن لِتَعدله بشيء من الأشياء، حتى ولو عرضوا عليها السَّماء بما فيها وهي على يقين أنَّ شيئًا لن يكون ثمّ يفوقه فضلًا وخيرًا. فإنَّها لن تُسرع إلى فوق ما هي عليه صُعُدًا، إذ إنَّه هُبوط طلبها كلِّ ٢٥ أمر آخر، مهما سما بمقامه. / حينئذٍ يتمّ لها الحُكُم الصائب والمعرفة بأنّه هو الذي كانت ترغب فيه، ويسعها أن تُثبِت مُطمئنَّة أنَّ شيئًا أشرف ممّا لديها لن يكون. لا مجال للضَّلال هناك؟ ولَيت شِعري، أين تُصيب ما يكون أصدق من الحَقّ الصَّراح؟ إنّ ما تقوله فيه، ذٰلك هو إذًا؛ وهو قول يرد مُتأخِّرًا، فتنطق به وهي صامتة وقد طاب الحال لها؛ فلا تكون كاذبة إذ تقول بأنّ ٣٠ الحال قد طاب لها. / كما أنّها لا تقول قولها على أثر دغدغة في البدن، بل بعد أن صارت ذلك الذي أصبحت على ما كان هو عليه في ذاته: حال تمَّ لها وقد كان سَعْدُ الحَظِّ رائدها. كلِّ ما لذَّ لها في ما مضى، من سُلطان وقُدرَة ومال وحُسْن وعِلْم، كلّ ذٰلك أصبح موضع احتقارها الآن، وهي تُجاهِر بهٰذا الاحتقار، ولَما كانت لِتُجاهر لو لم تعثر على ما فاق كلّ ذٰلك شرفًا ومقامًا. ٣٥ وما دامت مع ذلك الأصل، وليست عنه غافِلة، فإنَّها لا تخاف من حال عليها يطرأ. / وإذا أدرك الفناء ما سواها من حولها، فإنّ في لهذا الفناء أُمنِيته القُصوى، حتّى تحلّ في جواره هو، هي وحدها. أَجُل، لقد انتهى بها أمرها إلى لهذا القدر السعيد من الحال والمقام.

آمر، لأنّ العِرفان كان حركة من وجه ما وهي الآن لا تُريد أن تتحرّك. فإنّها لا تقول شيئًا حتّى أخر، لأنّ العِرفان كان حركة من وجه ما وهي الآن لا تُريد أن تتحرّك. فإنّها لا تقول شيئًا حتّى في ذٰلك الذي تُشاهِده، وهي، مع ذٰلك، لا تُشاهده إلّا لأنّها أصبحت روحًا وكأنّها تجوَّلت إلى في ذٰلك الذي تُشاهِده، وهي، مع ذٰلك، لا تُشاهده إلّا لأنّها أصبحت روحًا وكأنّها تجوَّلت إلى ما كان الروح عليه في ذاته وحلّت في مقام الروح وعالَمه. / لكن إذا حلّت في هٰذا العالَم وجالت من حوله أصبحت الروحانيّات في حوزتها واسترسلت في عِرفانها. حتى إذا رأت ذٰلك الأصل تخلّت عن كلّ ما لديها. مثل ذٰلك مثلما لو دخلنا إلى دار كثرت أمتعته وكان بذٰلك جميلًا، فنُشاهِد أنواع الأمتعة في الداخل ويأخذنا العَجَب، قبل أن يقع نظرنا على صاحب الدار. فإذا رأيناه وأحببناه لأنّه ليس في حال/ تمثال أصمّ بل هو جدير بالمُشاهَدة حَقًّا، تَحوَّلنا عن تلك الأمتعة ونظرنا إليه وحده دون ما سواه. ثمّ ننظر ولا نُحوِّل النَّظر فلا نعود ننظر إلى مرئيّ مُستقِل لاستغراق مُشاهَدتنا، بل يمتزج نظرنا بما نُشاهِد بحيث يتحوَّل ما كان مَرثيًّا في البداية إلى الرُّويَة بالذات، ونُسقط مُشاهَدتنا جميع الأُمور الأُخرى كلّها. ورُبَّما كانت الصورة البداية إلى الرُّويَة بالذات، ونُسقط مُشاهَدتنا جميع الأُمور الأُخرى كلّها. ورُبَّما كانت الصورة

المجازيّة أحفظ للمُقايّسة التي نحن بصددها لو لم يكن من يُقابِل مُشاهِد الدار إنسانًا بل إلْهًا ما، ١٥ لا يظهر للبَصَر بل يملأ نفس المُشاهِد. إنّ للروح إذًا أوَّلًا قُوَّة على العِرفان بها/ يرى ما ينطوي عليه هو ذاته. وله أيضًا قُوَّة بها يَعرف ما وراءه وفوقه بإدراك ما وتلقٌّ، فيرى أوَّلًا ثمّ يحصل بِرُوْياه على كونه روحًا وكونه أمرًا واحدًا في ذاته. فالقُوَّة الأُولى هي مُشاهَدة الروح حكيمةً والقُوَّة الثانية هي الروح عاشقًا. وإذا فقد الرُّشد وأصبح في نَشوة الكَوثر، عند ذاك يُصبح ٢٠ عاشقًا/ وقد أمسى أمرًا بسيطًا يَسعد بالرَّغد. والنَّشوة خير له من التَّرفُّع عنها وهي من لهذا الطِّراز. أوَ يرى لهذا الروح الأشياء جُزًّا جُزًّا، فتارة جُزًّا وطورًا جُزًّا آخر؟ كلًّا! أمَّا العقل فيعلم ويجعل الأُمور حوادث تنشأ. أمّا الروح فالعِرفان حاصل فيه دائمًا ويحصل فيه أيضًا ما ٢٥ ليس بالعِرفان، بل ما يكون، بمعنى آخر، نظرًا في الأصل الذي نحن بصدده. / فإنّه إذ يرى ذْلك الأصل الذي تحصل فيه أُمور تولَّدت فيشعر بها تتولَّد وفيه تقوم. وإذا شاهد لهذه الأُمور قيل فيه إنّه يُدرِك بالعِرفان، أمّا ذٰلك الأصل فإنّه يُدرِكه بالقُوَّة التي شأنها أن تُصبح إدراكًا بالعِرفان. أمَّا النَّفْس فكأنَّها تُشوِّش على الروح المُستقِرّ فيها أمره وتطمس مَعالمه لأنّ روحها ٣٠ أجدر بأن يُرى هو الأوَّل. ثمّ تنتهي المُشاهَدة إليها ويُصبِح/ الأمران أمرًا واحدًا. أمّا الخير فيكون مُشتمِلًا عليه مُندمِجًا في بُنيانهما، يتخلّلهما ويُوحِّد بينهما. إنّه يستوي فوقهما ويُتيح لهما السَّعادة بالشُّعور والمُشاهَدة. فهو يرفعهما بحيث يكونان لا في مكان ولا في حال كون الشَّيء ٣٥ في آخره حيثما يكون الشَّيء في آخر طبعًا. فإنَّه هو أيضًا مُنزَّه عن الجهة، / فيه كان المكان الروحانيّ ولم يكن هو في شيء آخر. ولذُّلك لم تكن التَّفْس هي ذاتها لتتحرَّك حينئذٍ لأنّ ذٰلك الأصل لا يتحرَّك هو أيضًا. وليست بنَفْس إذًا لأنَّه ليس لذُّلك الأصل حياة بل هو فوق الحياة. ثمّ ليست بروح يعرف لأنّ ذلك الأصل لا عِرفان له. فينبغى لها أن تُحاكيه. أمّا أن تُدرِكه بالعِرفان فأمر مُستحيل لأنه ليس يُدرَك بالعِرفان . /

الله المسائل الأُخرى فَغَنيَّة عن البيان، وقد ألممنا أيضًا بشيء من لهذه المسألة الأخيرة. على أنّه، مع ذلك، لا بُدَّ من أن نتناولها بإيجاز فننطلق ممّا ذكرنا، ثمّ نُواصِل سياقنا بوساطة الاستدلال. فإنّ إدراك الخير معرفة أو لمسًا إنّما هو الأمر الأعظم، يقول فيه أفلاطون إنّه "العِلْم الأعظم»، فلا يعني بالعِلْم النَّظر إلى ذلك الخير أصْلًا، / بل يعني عِلْمًا بشيء منه يقع قبل لهذا النَّظر. أمّا التَّعليم عن ذلك الأصل فيجري بالقياس والتَّجريد الذِّهنيّ، ومعرفة ما منه خرج والارتقاء إليه بالتَّدريج. وأمّا السَّير إليه فبالطَّهارة، والفضيلة، وتحلية الباطن، والتَّقرُّب من عالَم الروح والإقامة فيه والاشتراك في وَلائمه. / فتُصبح النَّقْس معها هي ذاتها ومع غيرها المُشاهِد والشَّهود، وتكون ذاتًا وروحًا وحياة كاملة ولا تعود تُشاهِد أصلها من الخارج. وإذا

غدت على هٰذه الحال تم لها القُرْب، وبدا الأصل نورًا بعد ذٰلك، في جوارها، ناشرًا نوره على العالم الروحانيّ كلّه. عند ذاك تدع النَّفْس كلّ عِلْم جانبًا، وقد كانت إلى هٰذا الحَدُّ/ تُساق أخذًا باليد وهي في الحُسْن قائمة، تسترسل إلى العِرفان بالروح ما دامت من الحُسْن عند حَدّة. لكتها لا تلبث حتّى تُنزَع من ذاتها ويَدفع بها دفعًا شيء كأنّه موج الروح ذاته، وكأنّ هٰذا الموج يتضخّم فيرفعها إلى العُلَى، فإذا بها تنفذ بِرُويا إلى الضَّمير دُفعة واحدة، وهي لا تدري بالأمر كيف حدث. إلّا أنّها هي المُشاهدة ملأت عليها بالنور عينيها وجعلتها لا ترى بهذا النور شيئًا سواه، فكان النور هو عينه المُشاهدة بالذات. / فلم يكن في هٰذه المُشاهدة شيء يُرى وشيء آخر هو نوره، لا روح عارف روحانيّ معروف، بل ضياء ساطع أبدع هٰذه الأُمور وتركها لدى النَّفْس المُشاهدة قائمة. أمّا أصلنا فليس إلّا ضياء ساطع أبدع الروح ثمّ لم يفقد من ضيائه الساطع في حال إبداعه. بل يبقى هٰذا الضِّياء الساطع على ما كان عليه في ذاته، ويكون المُبدَع قائمًا في ذاته. والمُصل قائمًا حَقًا له فلو لم يكن الأصل على هٰذه الحال، لَما استوى المُبدَع قائمًا في ذاته.

٣٧ حتَّى الذين يُسلِّمون له بالعِرفان، لم يُسلِّموا له بعِرفان ما كان دونه ومنه خرج. على أنَّه ليس من المعقول، في ما يرى بعضهم، أن يكون لغيره جاهلًا. لكن فلُّندع هذا. إنَّ أولئك القوم إذًا لم يجدوا شيئًا أشرف من العِرفان فنسبوا إليه كونه العِرفان بذاته. فكأنّه يزداد بالعِرفان ه وقارًا/ وكأنَّ عِرفانه من كونه على ما هو عليه في ذاته، بل من كونه مُتكفِّلًا هو ذاته بحرمة العِرفان. ولَعمري، بماذا كانت كرامته: أبالعِرفان أو بما كان عليه في ذاته؟ فإن كانت بالعِرفان، فليس كريمًا بما كان عليه في ذاته أو كان أقلّ كرامة عند ذاك. وإن كانت بما عليه في ذاته كان قبل العِرفان كاملًا ولم يكن بالعِرفان مُكمِلًا. وإذا قالوا إنَّه فعل ولبس قُوَّة، فلا بُدًّ ١٠ له من العِرفان، / كنَّا من قولهم تلقاء وجهين: فإمَّا أن يَعنوا أنَّه ذات عارفة على الدُّوام، وهو بَذْلُكَ تَحَقُّق، فيذهبون إلى أنَّ فيه أمرين بالذات والعِرفان، ولا يَرَونه شيئًا بسيطًا؛ بل إنَّهم يُضيفون إليه ما كان عنه مُختلفًا مثلما يكون الإبصار مُحقَّقًا من العَينين ولو كانتا على الدَّوام ١٥ ناظرتين. وإمّا أن يَعنوا أنّه مُتحقِّق لأنّه تَحقُّق وعِرفان، / فلا يكون عارفًا ما دام عِرفانًا مثلما أنّ الحركة، من حيث كونها حركة، لا تتحرُّك. فماذا إذًا؟ ألستم تقولون أنتم أيضًا في الأُمور الروحانيَّة إنَّها ذات وتَحقُّن؟ بَيْدَ أنَّا نُسلِّم بأنَّ فيها كثرة واختلافًا في حين أنَّ الأوَّل بسيطً. ثمّ إنَّا نُسلِّم بالعِرفان لما ينبعث من غيره وكأنَّه يبحث عمَّا هو عليه في ذاته، وعن ذاته وعن الذي ٢٠ أبدعه./ فينثني على ذاته في مُشاهدته، فيَستوي في أثناء عِرفانه، روحًا حَقًّا. أمَّا ما لا ينشأ ولا يتقدُّم عليه مُتقدِّم بل لا يزال دائمًا على ما كان عليه في ذاته، فما عسى أن يكون له من داع إلى العِرفان؟ ولذُّلك بالصُّواب يقول أفلاطون فيه إنَّه فوق الروح. فإنَّ روحًا غير عارف ليسُّ أمرًا

روحانيًّا، إذ إنّ ما كان العِرفان من طبعه لا يُمسي أمرًا روحانيًّا ما لم يعمل بعِرفانه. / أمّا ما لم يكن له قطّ عمل، فما بالنا ننسب له عملًا فنقول فيه، لدى حرمانه من هذا العمل، إنه لا يعمل؟ مثل ذلك مثلما لو قُلْنا في أحدنا (وهو ليس بطبيب) إنّه لا يُعالج الطِّبّ. فإنّه ليس للخير قَطُّ عمل لأنّ عملًا لن يُجدي عليه قطُّ نفعًا. هو مُكْتفي بما كان عليه في ذاته، وينبغي ألّا يكون باحثًا عن لانّ عملًا لن يُجدي عليه قوق الأشياء كلّها. / أجل، حسبه منه، هو وغيره، أن يكون على ما هو عليه في ذاته.

¬ الله المحوز القول عنه إنّه «كان حَقًّا»، إذ إنّه لا يحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ الله المحوز القول عنه إنّه «كان حَقًّا»، إذ إنّه لا يحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن «يكون حَقًّا». إن المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن القول 
¬ المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». إن المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن «يكون حَقًّا». كما أن «يكون حَقًّا». إن المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». إن المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». كما أن «يكون حَقًّا». إن المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». إن المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». إن المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». إلى أن «يكون حَقًّا». إلى المحتاج إلى أن «يكون حَقًّا». إلى أن «يكون حَقًّا». إلى أن «يكون حَقًّا». إلى أن المحتاط إلى ال عنه إنّه «خيّر» لا يجوز عليه أيضًا بل على ما كان حَقًّا. أمّا القول بأنّه «كان حَقًّا» لا يعنى قول الشَّيء في شيء آخر، بل يعني الدَّلالة على ما كان عليه في ذاته. ثمّ لا نصفه بأنّه «الخير» بمعنى أنَّ الخير حاصل فيه، بل بمعنى أنَّه هو والخير على ما كان عليه في ذاته. / ولا نعني أنًّا على صواب إذ نقول فيه إنّه «خير» أو إنّه «الخير» بتحليته بِلام التَّعريف. لْكنّا لا يسعنا أن نُعيّنه تعيينًا واضحًا إن نحن حذفنا تلك الأداة حذفًا. ولِكَيلا نجعل الأداة شيئًا والمُعرَّف بها شيئًا آخر، لأنَّا لسنا بحاجة هنا إلى ضمير الإسناد واقعًا بينهما، نطقنا بالطَّرفين نُطْقًا واحدًا وقُلْنا: «الخير». -١٠ ولْكن مَن عساه أن يَرضي بحقيقة مثل لهذه لا تقوم في الإحساس والمعرفة بذاتها؟/ فما باله يجهل ذاته ولا يقول: «إنّي على ما أنا عليه في ذاتي»؟ - لْكنّه لم يكن حَقًّا. - ولماذا لا يقول: «إِنِّي خير أنا». – ألا، إنّه يعود ويقول في ذاته إن كان حَقًّا. – لٰكنّه بِقَوله «خير» ما عساه أتى به مزيدًا؟ فإنَّا بوسعنا أن نتصوَّر «الخير» بدون «كونه حَقًّا» إن لم نَقُلُه في غيره. أمَّا ما يُدْرِك ذاته ١٥ بالعِرفان إنّه «خير»، يجب فيه لا مُحالة أن/ يُدرِك ذاته بالعِرفان وهو ما يعنيه بقوله: «إنّي الخير محضًا على ما أنا عليه في ذاتي». وإلّا لأدرك الخير بالعِرفان، ثمّ لم يخطر إلى باله العِرفان بأنّه ذُلك الخير، هو ذاته يجب في عِرفانه إذًا أن يكون «إنّي أنا الخير على ما أنا عليه في ذاتي». -وإذا كان لهذا العِرفان ذاته هو الخير، لم يكن عِرفانًا بأصلنا هو ذاته، بل كان بالخير عِرفانًا، فلم ٢٠ يعد أصلنا هو الخير، بل العرفان ذاته. / أمّا إذا اختلف العرفان بالخير عن الخير ذاته كان الخير قبل العِرفان بما هو عليه في ذاته. وإن كان الخير قبل العِرفان،غدا مُكتَفيًا بذاته، ولم يعد، ليكون هو الخير في ذاته، مُحتاجًا إلى العِرفان بما كان عليه في ذاته. فلم يكن، بكونه الخير ٢٥ محضًا، لِيَعرف ذاته، ولُكن بِكُونه ماذا؟ ليس معه سواه، / بل كان له بذاته إدراك بسيط ما.

[٣٩] وأكن ما دام شيء ممّا يُشبِه البُعْد أو الاختلاف ليس فيه مع ذاته، فما عسى أن يكون المُدرِك لذاته غير ذاته؟ ولذلك يجعل أفلاطون الخِلافيّة حيث يكون روح وذات، ولهذا رأي هو

عَين الصُّوابِ. فإنَّ الروح ما دام مُدركًا بالعرفان، ينبغي له أن يُدرك الشَّيء على أنَّه شيء آخر ه وعلى أنّه ما كان هو عليه في ذاته. فإنّه لا يُميِّز بينه هو ذاته وبين الحقيقة/ التي يعرفها بمُجرَّد كونه في ذاته أمرًا يختلف عنها. كما أنّه لن يُشاهد قطُّ الأشياء كلّها ما دامت خِلافيّة غير ناشئة لِيُكوِّن هو بها الأشياء كلُّها. حتَّى ولن تكون اثنينيَّة قَطَّ. وبعد، فإن كان شأن الخير أن يَعرف، كان شأنه ألَّا يَعرف ذاته وحسب، هذا إن بات عارفًا حَقًّا. وما لم يعرف الأشياء كلُّها؟ ألأنَّه لم ١٠ يكن على الأمر قديرًا؟ إنّا بوجه عامّ نقول إن كان قد عرف ذاته، لم يكن بالأمر البسيط، / بل وَجَبِ أَن يكون عِرفانه لذاته عِرفانًا لِغَيره، لهذا إن كان يسعه شيء من العِرفان للذات. فلقد ذكرنا أنَّ عِرفانًا لن يكون ما لم يكن عِرفانًا يُريد مُشاهَدة الذات على أنَّها غير الذات. إذا عرف أُصبح ذا كثرة في ذاته: أمرًا معروفًا، وأُمرًا عارفًا، ومُتحرِّكًا، وإلى ما سواه ممّا يُقال في ١٥ الروح. فضلًا على أنّه يليق بنا أن نذكر/ ما قُلْنا في حينه وهو أنّ كلّ عِرفان، ما دام عِرفانًا، إنّما ينبغي أن يكون شيئًا مُتعدِّد العناصر . أمَّا الأَمر البسيط، والذي يكون كلُّا مُتساوى الحال في ذاته مثل الحركة، إن كان حاله بحيث يُشبِه الإدراك لمسًا، فإنّه لا يشتمل على نورانيّة قَطّ. ثمّ ماذا؟ ٢٠ أَيستوي جاهلًا لغيره وجاهلًا لذاته؟ ألا إنّه مُستَو ثابتًا في جلاله. فإنّ الأُمور الأُخرَى/ كانت عنه مُتَاخِّرة، وكان هو ولم تكن، ثمّ كان هو على ما هو عليه في ذاته. أمَّا العِرفان لدى الأُمور، فإنَّه شيء مُكتسَب، ولا يبقى على حاله. ما دامت هي لا تثبت على حال. بل حتّى ولو عرف خيرنا المحض الثابتات، لكان مع ذٰلك ذا كثرة. فإنّه من المُستَحيل أن يتوافر للمُتأخِّرات مع العِرفان حُصول على الذات، ثمّ تكون عِرفانات الخير المحض صُورًا مُجرَّدة فقط لا شيء فيها عليه ٢٥ تنطوي. أمَّا العناية، فحسبنا كونه هو ذاته للأَشياء كلُّها أُصلًا. / وكيف يكون هو مع ذاته، إن لم يكن ليعرف ذاته؟ الواقع هو أنّه مُستَو ثابتًا في جلاله. لقد أتى أفلاطون على ذكر الذات فقال فيها إنّ من شأنها أن تعرف، ولم يقل فيها إنّ من شأنها أن تستوي ثابتة في جلالها. ولهذا يعني أنّ ٣٠ الذات تُعرَف، وأنَّ ما لا يُعرَف إنَّما كان هو المُستَوي ثابتًا في جلاله. / على أنَّ أفلاطون قال في أَصلنا إنَّ «شأنه أن يستوي ثابتًا» لأنَّه لم يسعه أن يُعبِّر عن الواقع بعبارة أُخرَى، وهو مُعتقِد في المُتعالى عن العِرفان أنَّه الأَشدّ جلالًا وأنَّ جلاله له هو الجلال حَقًّا.

١٠ ويُكمِله في كونه بالقُوَّة ثمّ لا يخلف هو شيئًا، بل يكون لصاحبه بمنزلة الكمال له فقط. / أمّا إذا بقي العِرفان مع الذات، يكفل للذات قيامها في ذاتها، استحال عليه أن يكون في ما غدا منه مُنبعِثًا، إذ إنه، ما دام فيه، لم يكن لِيُولِّد شيئًا. لْكنّه ما دام للإبداع طاقته، استوى قائمًا في ذاته ١٥ وأَبدع وكان تَحقُّقه هي ذاته عينها. فهو مُتَّجِد بالذات وثابت في الذات،/ وليس بين العِرفان والذات خِلاف. حتّى ولو كانت لهذه الحقيقة تعرف ذاتها، لن يكون الخِلاف إلّا بالذِّهن فقط بين المعروف والعارف، ما دام كلاهما أمرًا ذا كثرة، على نحو ما دللنا عليه غير مَرَّة. ولهذا هو التَّحقُّق الأوَّل الذي أبدع للذات قيامها في ذاتها، وهي أثر لأَمر ما آخر كان من العظمة بحيث إنّ ٢٠ أثره أصبح ذاتًا قائمة في ذاتها./ ولو كان لهذا التَّحقُّق تَحقُّق الخير فقط، ولم يكن من الخير مُنبعِثًا، لَما كان إلَّا للخير أمره ولَما غَدا أمرًا قائمًا في ذاته. وما دام هو التَّحقُّق الأَوَّل والعِرفان ٢٥ الأوَّل لم يكن ليتقدّمه تحقُّق ولا عِرفان. فإذا ارتقينا من لهذه الذات ولهذا العِرفان لم/ نكن لننتهي إلى ذات أو عِرفان، بل إلى وراء الذات والعِرفان وفوقهما، إلى ذٰلك الأمر العجيب الذي لا ينطوي في ذاته على ذات وعِرفان، بل يستوي مُنفردًا في ذاته لا يحتاج قطُّ إلى ما كان منه ٣٠ مُنبعِثًا. ولا يجوز وصفه بأنّه سبق وحَقَّق فأَبدع التَّحقُّق، وإلّا، لكان التَّحقُّق ولمّا ينشأ تَحقُّق./ كما أنّه لم يُبدِع العِرفان بمْبادَرته إلى العِرفان أَوَّلًا، وإلّا لَكان مُدرِكًا العِرفان ولمّا ينشأ. فنقول في العِرفان إجمالًا إنّه لو كان للخير عِرفانه لَغَدا دون الخير مقامًا، فلم يكن من الخير ذاته. ولست أقول إنّه ليس من الخير بمعنى أنّه يستحيل على الخير أن يُدرك بالعِرفان، وهو معنى ٣٥ جائز، بل بمعنى أنَّ عِرفانًا، لا يكون من الخير في ذاته، / وإلَّا لَغدا الخير وما كان دونه مقامًا أمرًا واحدًا. فإن كان العِرفان هو الأُدني غدا شأن العِرفان أن يكون مِع الذات. فلو كان العِرفان هو الأشرف لَغَدا شأن الذات الروحانية أن تكون أحطّ منه مقامًا. ليس العِرفان في الخير ذاته إذًا، بل ما دام أحطّ من الخير مقامًا، ولو كان يُصيب قَدْره من لهذا الخير عينه، فإنّه في كلّ ٤٠ محلّ يختلف عن الخير ذاته . / فيدع الخير، مثلما كان بريتًا من الأُمور الأُخرَى، بريتًا منه أَيضًا هو العِرفان. وما دام الخير من العِرفان في براء، كان مُنزَّهًا عن كلِّ شائبة في ما هو عليه في ذاته، لا يُكدِّره العِرفان بِحُضوره فيُجرِّده من صفائه ووَحدته. وإن تصوَّرناه عارفًا ومعروفًا، أو ه٤ ذاتًا وعِرفانًا لازمًا للذات، وأردنا بذلك أن نتصوَّره عارفًا لذاته،/ احتجنا إلى خير مُتقدَّم على الذي نحن في صدده. فإمّا أن يكون التَّحقُّق والعِرفان كمالًا لشيء آخر هو محلّهما، وإمّا أن يكونا مع لهذا الشَّيء أمرًا واحدًا قائمًا في ذاته. وما دامت لهذي حالهما كان مُتقدِّمًا عليهما كليهما أيضًا أمر به يصُّح العِرفان طبعًا. فإنَّ للعِرفان مُدرَكًا يُدرِكه لأنَّ أمرًا آخر كان عليه مُتقدِّمًا. وإذا عرف العِرفان ذاته فكأنَّه يُدرِك ما بين يديه، وقد شاهد فيه هو ذاته ما كان ه غيره. / أمّا الأمر الذي لا يتقدَّمه شيء سواه أو لم يَتَّصل به شيء جاءه من غيره، فما عساه أن

يُدرك بالعِرفان أَو كيف يعرف ذاته؟ فما عساه أن يُمسي ما كان عنه باحثًا أَو كان فيه راغبًا؟ قد يكون الجواب: يتبيَّن قُوَّته ما أُوسعها مدَّى بمعنى أنّ قوّته كانت عنه مُستقِلَّة بقدر ما كان هو مه يعرفها. يعني أن تكون قُوَّته قُوَّتين: / تلك التي يعرفها وتلك التي يُعرَف بها، على أنّهما مُختلِفتان. أمّا إن كانت القُوَّة واحدة، فما عسى أن يُصبِح ما كان أمرنا عنه باحثًا.

ا ٤١ | إنّه يجوز في العِرفان أن يكون عَونًا أُمِدَّت به الأُمور التي أُوتِيَت من اللاهوت حَظًّا وافرًا، بيْدَ أنَّها ما تبرح دون المُنتهَى، فغدا العِرفان بمنزلة البصر لها بيتًا وهي عمياء. ولكن كيف يحتاج البصر، وهو نور في حَدِّ ذاته، إلى أن يُشاهِد الحَقِّ؟ أَمَّا الذي يحتاج إلى البصر، فهو الذي يبحث عن النور بوساطة بصر يلجأ إليه ما دام هو من تلقاء ذاته ليس لديه الإظلام. فإن كان العِرفان نورًا،/ ولم يكن النور ليطلب نورًا، لم يكن لهذا الضِّياء الساطع الغنيّ عن النور لِيَطلب العِرفان، كما أنَّه لا يُلحِق العِرفان به مَزيدًا. وما الذي يكفل له الروح أو يزيد عليه، والروح ذاته في الحاجة حتّى يقوم بعرفانه؟ إنّ الخير لا يشعر بذاته إذًا، لأنّه لا يحتاج إلى الشُّعور بذاته. كما أنَّه لا يقوم باثنين، وبألَّا يقوم بأكثر من اثنين أحرى: أُعني أنَّه هو بذاته ١٠ يقوم، وبالعِرفان أَيضًا/ إذ لم يكن هو العِرفان عينه، وبالأَمر الثالث كذُّلك إذ لا بُدُّ منه فهو المعروف. أمَّا ما دام الروح هو العِرفان والمعروف فقد أُصبح الثَّلاثة أُمرًا واحدًا وزال بعضها في بعضه الآخر، إلَّا أنها كانت باختلاف بعضها عن بعضها الآخر متمايِزة فبطلت في كونها الُخير محضًا. ينبغي لك أن تتخلَّى عن الأُمور الأُخرَى كلِّها إذًا لدى وصولك إلى الأُمر الأعظم ١٥ الذي لا يحتاج قَطُّ إلى نجدة: / فالمَزيد نُقصان لدى مَن كان عن كلُّ شيء غَنيًّا. لا شَكْ في العِرفان أنّه كان له حُسْنًا لأنّ النَّفْس في حاجة إلى الحُصول على الروح. كما أنّه كان للروح حُسْنًا أيضًا لأنَّ كون الروح حَقًّا هو والروح أمر واحد، وهو العِرفان الذي أبدعه. ينبغي أن يكون الروح مع العِرفان دائمًا إذًا، وأن يُدرِك دائمًا كُنْه ما كان عليه في ذاته، أي أنّ لهذا الروح ٢٠ هو ذاك العِرفان بالذات/ لأَنَّ الطَّرفين أمر واحد. فلو كان الروح وحده أمرًا واحدًا لَغَدا بذاته مُكتفيًا ولَما احتاج إلى ذلك الإدراك. وبَعْد، فإنّما القول «إعرف ذاتك» هو قول قصد به الذين بات ما كانوا عليه في ذواتهم شيئًا ذا كثرة. فيُكلَّفون بأن يُحصوا ما كانوا عليه في ذواتهم وبأن يتبيَّنوا أنَّهم لا يعرفون كلِّ ما كانوا عليه كمًّا وكيفًا أَو شيئًا منه قَطُّ، كما أنَّهم يجهلون الأُصل ٢٥ الحاكم لديهم والأُصل الذي به أُمسوا ما كانوا عليه في ذواتهم./ أُمَّا الخير، فإن كان لذاته شيئًا، كان لهذا الشَّيء أعظم من أن ينال ذاته بإدراك أو عِرفان أو شُعور: بل إنَّه هو ذاته ليس شيئًا لذاته. لا يُخلي بين شيء وبين أن ينفذ إلى ذاته، فحسب ذاته ما كان عليه في ذاته. حتّى وأنّه ليس بخير لذاته، إنَّما كان خيرًا لغيره. فإنَّ غيره يحتاج إليه وهو في غير حاجة إلى ما قام عليه في

٣٠ ذاته. وإلّا ارتكبنا وحسبنا الخير، / ما دامت تلك حاله، قد فاته ما قام عليه في ذاته. إنّه لا يُوجّه وجهه لذاته إذًا، لأنّ مَن يُوجّه وجهه إلى ذاته يتوافر له شيء يكون أو يصير. فإنّه قد تخلّى عن لهذه الأُمور كلّها لمّا بات عنه مُتأخّرًا، ولا يجوز في لازم قَطّ من لوازم غيره أن يكون فيه حاضرًا، حتّى ولا الذات عينها. وهو مُنزّه بالتالي عن العِرفان أيضًا إذًا ما دام العِرفان حيث ٥٣ تكون/ الذات وما دام الطَّرفان كلاهما معًا دائمًا، العِرفان الأوَّل أي العِرفان بالذات وكون العِرفان حقًا. ولذلك، فلا عقل، ولا إحساس، ولا عِلْم قط لأنّ أمرًا من لهذه الأُمور لا يُقال في الخير بمعنى أنه يُلازِمه.

ا ك القد يَشكُل عليك الأمر في مثل لهذه المسائل، وتبحث عن تلك الحقائق أين ينبغي أن تُقيمها بعد أن ساقك الاستدلال إليها. عند ذاك، دع ما تعتقده شريفًا في المقام الثاني، وإيّاك أن تُلحِق بالأَصل فُروعه أَو بالفُروع ما تأخُّر عنها وكان في المقام الثالث. بل اجعل الثانيات حول/ الأَوَّل والثالثات حول الثانيات. فتدع بذلك كلِّ أمر في منزلته رابطًا المُتأخِّرات بالعالَم العُلويّ على أنّها تدور حوله وهو ثابت قائم في ذاته. ولذُّلك بالصُّواب قيل ما نحن بصدده «إنّ الأُشياء ١٠ كلُّها تدور حول ملك الأُشياء كلُّها ولأجله كانت الأُشياء كلها»./ ويعنى (أفلاطون) بقوله «الأَشياء كلّها» الحقائق كلّها. ويقول «لأجله» لأنّه هو للأُمور سبب كونها حَقًّا، وكأنّها فيه ترغب. على أنّه أمر يختلف عن الأُمور كلّها ولا يشتمل على شيء كان في لهذه الأُمور حاضرًا. ١٥ وإلَّا لَما غدا هو الأُمور كلُّها بعد ذٰلك لو اشتمل على شيء قَطَّ ممَّا يلزم غيره وكان عنه مُتأخِّرًا./ فإن كان الروح أمرًا من لهذه الأُمور لم يكن للخير روح. وحينما يقول أفلاطون فيه إنّه سبب الأُمور الحِسان كلُّها، فهو، في ما يبدو، يجعل الحُسْن في عالَم المُثُل، أَمَّا الخير فيُبوِّئه مقامًا فوق لهذا الحُسْن كلّه. هو يجعل إذًا في المقام الثاني تلك الأُمور التي يتعلّق بها، في ما يقول، ما كان عنه مُتأخِّرًا على أنَّه في المقام الثالث. ثمّ يجعل حول لهذه الثالثات ما يستوي بوضوح ٢٠ على أنّه/ نشأ من الثالث، فيجعل عالَمنا بالنَّفْس مُتعلِّقًا. فإذا كانت النَّفْس مُتعلِّقة بالروح، والروح مُتعلِّقًا بالخير محضًا، غدت الأُمور كلِّها، وهي على لهذه الحال، مُتعلِّقة بذٰلك الخير محضًا. ويتمُّ لهذا التَّعلُّق بِأُوساط، منها القريب ومنها ما كان للقريب مُجاوِرًا، على أن تحلُّ الحِسِّيّات في الحَدِّ الأقصى وتكون بالنَّفْس مُرتبِطة. /

## الفصل الثامن (٣٩)

## في العمل المُختار وفي إرادة الواحد (في المُراد)

١ هل يجوز أن نبحث عمّا إذا كان للأرباب عمل مُباشَر؟ أم لا يجدر البحث عن مثل هذا الأَمر في الإنسان نظرًا إلى قُصوره وإلى قُواه الخاوية، فيَسوغ القول في الأَرباب إنّهم على كلّ شيء قادِرون، لا يُباشِرون طائفة من أعمالهم فقط، بل يُباشِرون جميع أعمالهم أيضًا؟ أم يجب ه التَّسليم للواحد فقط بالقُوَّة/ كلها وبالعمل المُباشَر كلُّه، ثمّ لا نُسلِّم في الأُمور الأُخرى إلّا بالقُوَّة كلُّها لبعضها وبالعمل المُباشَر لبعضها الآخر، وبالطُّرفين كليهما لفئة ثالثة؟ بلي، يجب البحث في لهذه المسائل كلّها. ولا بُدَّ من الإقدام على البحث عن مثل لهذا الأمر في الأوّليات وفي الأُشرف الأَعلى كيف يكون العمل المُباشَر لديهم، ولو أَجمعنا على أنّهم على كلّ شيء ١٠ قادرون. / على أنّه ينبغي تدقيق النَّظر في تلك القُدرَة أيضًا بأي معنى تُقال منعًا من أن نصفها بأنَّها طاقة طورًا وتَحقُّق طورًا آخر، وهو تَحقُّق نتوقُّعه فقط. إلَّا أنَّه ينبغي لنا أن نُرجِئ لهذه المسائل إلى حين آخر، فتُقصِر البحث أُوَّلًا على ما يتعلّق بنا، ولهذي عادتنا، فنتساءل عمّا إذا ١٥ كان لنا عمل مُباشر. / والذي ينبغي البحث عنه أَوَّلًا هو المعنى الذي نقول فيه عن الشَّيء إنَّه عملنا المُباشَر، أي على أيّة صورة ذِهنيَّة يكون الشَّىء إذا قيل بهذا المعنى. فيسعنا عند ذٰلك أن نتبيَّن إن كان يجدر تطبيقها على الأرباب ولا سيِّما على الإله، أم كان ينبغي ألَّا تُطبَّق. وإن وَجَب ٢٠ تطبيقها وَجَب النَّظر في الأُمور الأَوَّليَّة كيف تكون أَعمالها المُباشَرة/ والأَعمال التي تتعلَّق بغيرها. فما عسانا نعنى عندما نتصوَّر عملنا، المُباشر، وما بالنا نطلب عن لهذا السُّؤال جوابًا؟ أمَّا أنا فأرى أنَّ الظُّروف المُعاكِسة تتقاذفنا، وتتدافعنا الحتميَّات وهزَّات الهوى ٢٥ القاهرة التي تملك على النَّفْس أمرها. فنظنّ لهذا كلَّه مُستبِدًّا بنا/ يستعبدنا ويسوقنا إلى حيث يُسيِّرنا. فنتساءل عمَّا إن كنَّا شيئًا أَو كان لنا عمل نُباشِره. ويكون عملنا المُباشَر ما لا نفعله بِحُكْم المُصادَفة والاتَّفاق أو الضَّرورة الحتميَّة أو الهوى القاهر، بل بِحُكْم إرادتنا وِهي آنذاك لا يحول ٣٠ بينها وبين تَحقُّق مُرادها حائل./ وإن كان الأَمر كذٰلك، غدا تَصوُّرنا للشَّيء مُتعلِّقًا بنا تَصوُّرًا لِما يكون خاضعًا لإرادتنا، فيتمّ أو لا يتمّ بقدر ما نكون قد أردناه. فيُصبِح المُراد كلّ ما تمَّ بِعِلْم

وبدون إكراه، والمُباشَر ما فعلنا ونحن فيه للأمر أولياؤه. ويَتَّحد الأَمران غالب الأَحيان، ولو وبدون إكراه، والمُباشَر ما فعلنا ونحن فيه للأَمر أولياؤه. ويَتَّحد الأَمران غالب الأَحيان، ولو تعلقه في القالم على أنّ لهما أحوالًا/ ينفصلان فيها. ففي القتل مثلًا، إن كان فاعل الفعل هو القاتل، لم يكن فعله فعلًا مُرادًا إذا كان جاهلًا بأنّ المقتول هو أبوه. فرُبَّما فات المُراد صاحب الفعل المُباشر. لا ينبغي للمُراد أن يشتمل على العِلْم بِقَرائن الفعل فقط، بل على العِلْم وربا الفعل مُطلَقًا. / فلماذا يكون الفعل غير مُراد إنْ جهل القاتل أنّ المقتول هو قريبه، ثم يكون مُرادًا إذ يجهل أن القتل حرام. فإن قيل: كان يجب عليه أن يتعلَمه، قُلْنا إنّه ليس بفعلٍ مُرادٍ أن نجهل وُجوب التَّعلُّم أو السَّبب الذي ردَّنا عن التَّعلُم.

٢ | لهذا ويجب البحث فيما يلى أيضًا. لهذا الفعل الذي يُرَدُّ إلينا على أنَّه فعلنا المُباشر، إلى أَيَّة ملكة من ملكاتنا ينبغي أن ننسبه؟ قد ننسبه إلى النَّزعة وإلى الرَّغبة مهما تكن، كالفعل الذي نفعله أَو نُمسِك عنه بدافع الغضب أَو الشُّهوة أَو التَّفكُّر المقرون بالرَّغبة في ما يُجدي علينا نفعًا. لْكِنَّا إِن قُلْنَا بِدَافِعِ الْغَضِبِ/ والشهوة، لم يَكُ بدٌّ لنا من أن نُسلِّم بشيء من الفعل المُباشر للصّبيّ وللبهيمة وللمجنون وللذي فقد رُشْده، أَو أَصبِح في حَوزة العَقاقير السَّحرية أَو الصُّور الواقعة في خيالها وهو ليس وليُّها. وإن جاء الفعل بدافع تفكُّر مقرون بالرَّغبة، أيكون بتفكُّر ضَلَّ عن ١٠ الصُّواب؟ بل بالتَّفكُّر السَّديد والرَّغبة المُستَقيمة./ على أنّه رُبَّما سأل هنا سائل هل التَّفكُّر هو الذي حرَّك الرَّغبة أو الرَّغبة التَّفكُّر؟ فإن انبعثت الرَّغبات بدافع الطَّبيعة، انبعثت على أنَّها رغبات الحيوان أو المُركَّب تبعت النَّفْس ضرورة الطَّبيعة. أمَّا إذا انبعثت على أنَّها رغبة النَّفْس وحدها أَمسى الكثير من الأَفعال، التي اشتهرت بأنَّها مُباشَرة، خارجًا عن كونه على ١٥ لهذه الحال./ لهذا ورُبُّ تفكُّر صافٍ سبق الهوى، ثمّ طرأ خيال قاهر أَو مَيْل جارف فجرَّنا إلى حيث كان شأنه أن يجرَّنا، فكيف يجعلنا التَّفكُّر أُولياء الأَمر فينا بين ذلك كلُّه؟ وبوجه عامّ، كيف نكون لأُمورنا أُوليائها ونحن مُسيَّرون؟ كلّ ذي حاجة راغب في تلبيتها حتمًا لا يكون للعمل ٢٠ الذي يُساق إليه وَليًّا . / ونقول إجمالًا كيف ينبعث من تلقاء الذات شيء ما لدى ما يكون من غيره وأُمسى أُصله في غيره ومن لهذا الأُصل قام في ما كان عليه؟ فإنّه يحيا بغيره وبما عليه كان مفطورًا. وما دام الأَمر كذٰلك أُتبِح لغير ذي النَّفْس أَيضًا أن ينال شيئًا من مُباشَرة العمل: فإنّ ٢٥ النار هي أيضًا تفعل بما نشأت عنه. أمّا إذا نُسِب/ العمل المُباشر إلى الإنسان لأنّه يشعر بما يفعل إذ كان النَّفس والحيوان، فإن كان شُعوره إدراكًا بالإحساس، ما عسى أن يكون إسهام الإحساس في العمل المُباشر؟ لم يكن الإحساس، ما دام يُشاهِد فقط، لأن يجعل أحدًا لفعله وَليًّا. وإن كان الشُّعور إدراكًا بالمعرفة، فإن غدت معرفة الفعل الذي يُفْعَل، أحاطت هي أيضًا ٣٠ به علمًا فقط، وأمسى الأمر الذي يُؤدّي بنا إلى العمل أمرًا آخر. / أمّا إن كان العقل أو العِلْم هو

الفاعل، فخالف الرَّغبة وغلبها، فقد وَجَب البحث عن الفعل إلى أَي أَصل يُرَدُّ، وبوجه عامّ أَين عساه أن يقع منّا. ثمّ إن أَحدث العقل رغبة نوعها آخر، وَجَب علينا أن نتبيَّن الوجه الذي عليه يُحدِثها. أمّا إن غدا للرَّغبة مُمسِكًا وكان الفعل المُباشَر بذلك قائمًا، فلا يُصبح الأَمر في مُستوى العمل، بل في مقام الروح. ولا غَرْوَ، / فكل ما جاء من قبيل العمل، وإن يَكُ فيه العقل هو المُترجِّح، إنّما جاء مَزيجًا لا يتَّسع للفعل المُباشَر خالصًا.

٣ | ولذُّلك ينبغي للبحث أن يدور حول ذلك كلُّه، فإنَّه يُقرِّب إلينا البحث عمَّا يَتعلَّق بالأرباب، إنّا نردّ الفعل المُباشَر فينا إلى الإرادة إذًا، ثمّ نجعل الإرادة في العقل على أن يكون سديدًا. ورُبُّما وَجَب أن نُضيف إلى سَداد العقل سَداد العِلْم أَيضًا. فإنَّ المرء إذا بدا على صَواب من أمره وهو فاعل، / رُبمًا لم يتمّ له أن يَستقلّ بفعله مُرادًا بِدون تردُّد ما لم يعلم لماذا كان على الصُّواب من أمره. بل رُبُّما انساق إلى ما ينبغي له فعله بصُدفَة أو خيال خَطِر . وما دُمنا نقول عن الخيال إنّه لا يتعلّق بنا، فكيف نسلك ما فعلنا بمُقتّضاه في العمل الذي نستقلُّ ١٠ به وهو المُراد؟ وإنّما أُعني الخيال/ الذي يصحُّ فيه القول إنّه الخيال عَينًا، ذٰلك الذي ينبعث من أَحوال أَبداننا. فإنّ الخُلوَّ من الأَطعمة والأَشربة يُثير فينا ما كأنّه صُوَر، والامتلاء أيضًا. ورُبّ عُضُو أَثار صُوَرًا أُخرَى إذا ازدحم السائل البذريّ فيه، على أن يتكيَّف ذٰلك كله بتكيُّفات السُّوائل ١٥ في الجسد. / فالأَفعال التي تَحدث من وَراء صُور مثل لهذه الصُّور إذا انبعثت، إنما هي أَفعال لا ندخلها في حُكْم ما نستقلّ بفعله أصلًا. ولذلك لا نُسلِّم بالفعل المُباشَر أو الإراديّ للأردياء الذين ينطلقون عن تلك الصُّور في الكثير من تَصرُّفاتهم. أمَّا الذي أَعتقته قُوَى الروح من الجسم ٢٠ وأَحواله، فَذَلَكَ الذي نعترف له بالفعل المُراد المُستقِلّ. / إنّما نردُّ الفعل المُباشَر إلى خير ما فينا إذًا، إلى قُوَّة الروح؛ ونُسلِّم في المُقدِّمات التي تقوم هنا أنَّها حُرَّة مُستقِلَّة حَقًّا. كما أنَّا نصف الرُّغبات التي تنشأ من العِرفان بأنَّها إراديَّة، ونثبت الحياة على لهذا الوجه قائمة لدى ٢٥ الأَرباب الذين يَحيون بالروح/ وبالرَّغبة المُسترسِلة وهي مع الروح مُنسجِمة.

على أنّ سائلًا رُبَّما سأل هنا عن الفعل إذا تمَّ بالرَّغبة كيف يكون مُرادًا مُستَقِلًا، ما دامت الرَّغبة تسير بالفاعل إلى الخارج وتحمل فيها نُقصانًا، فإنما كان الراغب مُنساقًا حتّى ولو كان إلى الخير المحض يُساق. ثمّ لا بُدَّ من السُّؤال في الروح ذاته أيضًا، ما دام مطبوعًا على ما قام عليه في ذاته، وكان بطبعه فاعلًا/ عمّا إذا يوصَف بأنّه ذو فعل حُرِّ مُستقِل وفعل مُباشَر، وهو الذي شأنه أن يفعل بِحُكْم ما كان عليه في ذاته. كما أنّه يجب البحث أيضًا عن الأمور الروحانية هل يصحّ فيها القول بأنّ لها فعلًا مُباشَرًا، وهي لا عمل لها. فضلًا على أنّ الفاعل إنّما يفعل

١٠ بحُكْم ضرورة تَرِدُ من الخارج، إذ إنّه لا يفعل عبثًا. فكيف يكون فعل تلك الأُمور فعلًا حُرًّا/ مُستقِلًا وهي خاضعة لما قامت بطبعها؟ لكن إن لم تكن مُكرَهة على أن تتبع غيرها، كيف توصَف بأنَّها مُستعبَدة؟ كيف يُقال في الشَّيء مدفوعًا إلى الخير إنَّه مُكرَه على ذٰلك ثمَّ تكون رغبته في الخير رغبة إراديّة، ما دام عالِمًا بأنّ من الخير له أن يُوجِّه شطر الخير وجهه؟ فإنّ الفعل ١٥ القسريّ هو/ رَدٌّ عن الخير إلى المكروه إذا ما دفعنا إلى ما لم يكن خيرًا لنا. والرِّقّ في أن تُنزع زِمام الأَمر لدى إقبالك على الخير، وفي أن يلقى لهذا الزِّمام إلى آخر هو فوقك يُشرِف عليك ٢٠ فيردُّك عن خيرك ويجعلك له عبدًا. ولذلك لم يكن الرِّقّ ليُعاب من حيث يُصبح المرء به عاجزًا/ عن الإقبال على الشَّرّ، بل من حيث يمنعنا من الإقبال على ما كان خيرنا ليدفعنا إلى ما كان لغيرنا خيرًا. ثمّ إن قيل في الأمر إنّه خاضع لما كان طبعًا عليه في ذاته فتلك المقالة تجعل الأمر أَمرين: العَبْد والمُطاع. أمّا الحقيقة البسيطة، القائمة لكونها تَحقُّقًا واحدًا، غير مُختلِف كونها ٢٥ بالقُوَّة عن كونها بالفعل المُحقِّق، فما بالها لا تكون طليقة حُرَّةً في تَصرُّفها؟ / فليس يعني القول فيها إنّها تتحقَّق بما كانت عليه طبعًا، إنها في ذاتها، تختلف عنها في تَحقُّقها، ما دام كون الشَّيء حَقًّا في عالَم الروح هو التَّحقُّق عينًا. وإن لم تكن فاعلة لغيرها أو تابعة لغيرها، فكيف لا تكون ٣٠ طليقة حُرَّة في تَصرُّ فاتها؟ بل هي طليقة حُرَّة ولم يكن القول بالفعل المُباشَر قولًا يُناسِبها. / إنّما نحن هنا أمام أمر أعظم من أمر الفعل المُباشر. فإنّ فعل تلك الحقيقة هو فعل مُباشر بمعنى أنّه لا يتولَّاه غيرها وأنَّ غيرها لا يتولَّى تحقُّقها. كما أنَّه لا يكون غيرها لما كانت عليه في ذاتها وَليًّا، ما دامت هي الأَصل بالذات. حتَّى ولو كان للروح أَصل آخر، فإنَّ لهذا الأَصل لم يكن على الروح غريبًا، بل هو في الخير كامن. وإذا تحدُّد الخير به، فبأن يُصبح المُباشَر لفعله والمستقلُّ ٣٥ به أُحرى أَيضًا، إذ إنَّ الاستقلال بالفعل والمباشرة له من أُجل الخير يُطلَبان./ إن كان بالخير مُتحقِّقًا إذًا، غدا بأن يكون المُباشَر لفعله أُجدر. فإنَّ حقيقة الروح تنطوي إذ ذاك على الخير، ترغب فيه من تلقاء ذاتها وفي ذاتها، ما دامت مُوَجِّهة إلى الخير وجهها، وحالها حينئذٍ نِعْم الحال حَقًّا.

مل ينحصر الفعل المُراد المُستقل والفعل المُباشَر في الروح العارف الطاهر وحده، أو يكون في النَّفْس أيضًا وقد غَدا تَحقُّقها بالروح قائمًا وعملها بالفضيلة مُسيَّرًا؟ ولَيْن سلَّمنا للنَّفس العاملة بأنّها هي لفعلها مُباشَرة، فرُبَّما وَجَب أَوَّلًا ألَّا نُسلِّم لها بأنّها تولَّت إنجاحه، إذ لسنا لا لإنجاح الفعل بِأُولياء / أمّا أن نتولّى هي عملها الصالح وقضاء كلّ ما يوحي الروح به، فقد يصحُّ فيها القول بذلك . ولكن على أيِّ معنى يكون لهذا فعلًا نُباشِره؟ إنّ قاتلنا بشجاعة مثلًا لأنّ حربًا قد نشبت . أعني : كيف نتولّى نحن التَّحقُّق حينئذ، ثمّ إن لم تقع حرب لم يكن لهذا التَّحقق

١٠ عملًا نقوم به . / وكذُّلك القول في كلُّ عمل يَتحقَّق على هَدْي الفضيلة ، تضطرُّ فيه الفضيلة ، إذا سنحت سانحة، إلى تحقيق لهذا الفعل أو ذاك. ولو خُيِّرت الفضيلة، حتى تسترسل في ١٥ تَحَقُّقاتها، بين إرادتها، أن تنشب الحرب فتُقدِم هي ببأسها،/ وأن ينتشر الظُّلُم فتُحدِّد هي الأَحكام وتُنظِّمها، وأن تَعمّ الفاقة فتكشف هي عن سماحتها الحُرَّة، وبين أن تكون الأَشياء كلُّها على حالها الحَسَن فتخلد هي إلى السُّكينة، لاختارت الفضيلة السَّكينة على العمل ولآثرت ألَّا يحتاج أَحد إلى علاج صادر عنها. كذلك الطُّبيب، مثل هيبوقراطس، يودُّ لو أنَّ أحدًا لا ٢٠ يحتاج إلى صناعته. وإنَّ/ كانت الفضيلة تَتحقَّق في العمل فتضطرَّ إلى أن تكون عَوْنًا، فكيف يتمُّ لها الفعل المُباشَر في صفوته؟ أتكون الأُعمال ضروريَّة إذًا، ثمّ نقول في الإرادة المُتقدِّمة عليها وفي الفكر إنّهما خُلُوٌ من الإكراه؟ لْكنّ ذْلك إن يكن كذْلك نحصر الأَمر في ما يتقدُّم ٥٠ الفعل المُحدَث ونجعل للفضيلة خارج/ العمل وحَيِّزه استقلالها بالعمل ومُباشرتها له. وما القول في الفضيلة ذاتها من حيث كونها مَلَكَة وحالًا؟ أَلسنا نقول بأنَّها تُقبِل على النَّفْس، إذا ساءت النَّهْس حالًا، بتنظيمها فتردّ الأحوال والرَّغبات إلى القسط والتَّوازن؟ بِأَيِّ معنى نقول إذًا ٣٠ بأن صلاحنا أمر نحن نُباشِره، / وبأنّ الفضيلة لا وليَّ لها؟ نقول على الأقلّ بأنّها كانت لهذي حالنا بإرادتنا واختيارنا. أو بأنّه إذا أقبلت الفضيلة هي ذاتها هيّأت العمل الحُرّ المُستقِلّ الذي نُباشِره فلا تدعنا عبيدًا لما كنّا له في ما مضى مُستعبَدين. إن كانت الفضيلة بمنزلة روح ما إذًا، ٣٥ وملكة تجعل النَّفْس كأنَّها أَصبحت روحًا، عُدْنا إلى الفعل المُباشَر/ وقُلْنا إنَّه لا يقع في مجال العمل بل في روح غدت من العمل بريئة ساحته.

آ كيف رددنا لهذا الفعل إلى الإرادة إذًا، في ما سبق لنا حيث قُلْنا في «المُباشر» إنّه ما «يقع بإرادتنا»، وأضفنا أيضًا «أو ما لم يقع». فإن كان قولنا الآن قولًا صوابًا واتّفق معه ما سبق ذكره، وجَب القول بأنّ كلًّا من الفضيلة والروح وليُّ تَصرُّفه، وإليهما/ يُرَدُّ الفعل لا مُحالة مُباشَرًا كان أو حُرًّا مُستقِلًا. ليس لهما وَلِيّ: فالروح قائم في ذاته، أمّا الفضيلة، فتُريد أن تكون قائمة في ذاتها مُشرفة على النّفس لتجعلها خيِّرة. وما دام لهذا النّطاق نطاقها غدت هي حُرَّة، وأبرزت النّفس طليقة حُرَّة، ولكن إذا وردت/ الأحوال والأعمال التي لا بدَّ منها، أشرفت الإرادة عليها ولو لم تكن لِتُريدها ناشئة. وأقل ما يُقال هو أنّ الإرادة، مع ذلك، تُحافظ، بين لهذه الظُروف، على عملها المُباشر إذ إنّها تنسحب به، هو أيضًا، إلى ما كانت عليه في ذاتها، فليس شأنها أن تخضع للحوادث، كأن تُنقِذ ما كان على خطر، وإذ رأت في الأمر خيرًا، تركت في خَطَره ما كان خطرًا، إلى العمل أو إلى الخارج ما كان حُرَّا الله عن الذي فيها، لا ببقاء ما كان دونها. ولهكذا لا يرد إلى العمل أو إلى الخارج ما كان حُرَّا بالخُسْن الذي فيها، لا ببقاء ما كان دونها. ولهكذا لا يرد إلى العمل أو إلى الخارج ما كان حُرَّا بالخُسْن الذي فيها، لا ببقاء ما كان دونها. ولهكذا لا يرد إلى العمل أو إلى الخارج ما كان حُرَّا بالحُسْن الذي فيها، لا ببقاء ما كان دونها. ولهكذا لا يرد إلى العمل أو إلى الخارج ما كان حُرَّا بالحُسْن الذي فيها، لا ببقاء ما كان دونها. ولمكذا لا يرد إلى العمل أو إلى الخارج ما كان حُرَّا بالمُثَنْ الذي فيها، لا ببقاء ما كان دونها.

٢٠ مُستقِلًّا في العمل وما كُنّا نحن نُباشِره،/ بل يرد إلى تَحقُّق الفضيلة ذاتها في الباطن وإلى عِرِفانها ومُشاهَدتها. ينبغي لهذه الفضيلة أن تُسوَّى روحًا من وجه ما، فلا تُحصَى مع الأَحوال التي أخضعها العقل وعدَّ لها. فإنَّ لهذه الأَحوال، في ما يقول أَفلاطون، هي بمنزلة ٢٥ ما يقع في جوار البدن، فتُسدَّد بالعادات والرِّياضة. / لقد استبان لنا، بذٰلك كلُّه، على وجه أَوضح، أنَّ الحُرِّ المُستقِلِّ فينا هو أمر مُنزَّه عن الهيولي وإليه يُرَدُّ عملنا المُباشر. وهو الإرادة وَلِيَّة أَمرِها قائمة في ذاتها حتَّى ولو اضطرَّت إلى أن تنال بأحكامها ما كان خارجًا عنا. فكلِّ ما جاء منها ولأَجلها تَحقَّق إنَّما هو عملنا المُباشَر، سواء أكانت مُتوجِّهة إلى الخارِج أم قائمة في ٣٠ ذاتها. وكلِّ ما تُريده/ هي وتُحقِّقه بدون أن يَعوقها عائق، فذاك هو عملنا المُباشَر أَوَّلًا. أمَّا الروح النَّظريُّ والأُوَّل فإنَّه يُباشِر عمله بمعنى أنَّ عمله لا يتجاوزه إلى غيره، بل يكون مُتوجِّها كلَّه إلى ما كان الروح عليه في ذاته. ثمَّ إنَّ عمل الروح هو الروح ذاته، وما دام الروح في الخير ه قائمًا فهو مُنزَّه عن الحاجة وهو في الرَّغد، / وكأنّه يحيا بما تُريد إرادته. على أنّ الإرادة هي العِرفان، وقد وُصف بأنّه إرادة لأنّه بالروح يَتحقَّق، إذ إنّ ما نعرفه بالإرادة يُحاكي لهذا «التَّحقُّق بالروح». فإنّ الإرادة تُريد الخير، والعِرفان بحَدِّ ذاته إنّما في الخير كان. لقد كان الروح ٤٠ حاصلًا على ما تُريده إرادته والذي إذا أدركته أصبحت/ بإدراكه عِرفانًا. إن جعلنا في إرادة الخير فِعْلنا المُباشَر، فكيف لا تتوافر المُباشَرة للأَمر المُقيم في الذي تُريده الإرادة محلًّا لها؟ أو إنّه لا بُدَّ من أن نَتصوَّره أَعظم مقامًا إن لم نُرِد أن نرتقي إلى مقامه بما نُباشِره نحن عملًا.

إنّ النّفْس طليقة إذًا، إذا كانت بِتَوسّط الروح إلى الخير ساعية، لا يَعوقها عنه عائق، وكان فِعْلها كلّه حالئذٍ فعلًا مُباشرًا. أمّا الروح فهو طليق حُرّ من تلقاء ذاته. لكنّ الخير في حقيقته هو المرغوب فيه بِحَدِّ ذاته، وبه يتمُّ العمل المُباشر للأمور الأُخر، عندما يسع بعضها أن يُدرِكه ولا عائق، وبعضها الآخر أن يكون عليه حاصلًا. / فالخير المحض هو الذي كان مُولًى لما يليه وكان عظيما قدره، كان في المقام الأوَّل. فكلّ ما سواه يَوَدُّ لو أن يَرقى إليه، ويرتبط به ويستمدّ منه قُواه حتى ليسعه أن يتكفَّل له بالعمل المُباشر. فكيف يسعنا أن نهبط به إلى ما تُباشره انت وأُباشِره أنا؟ إنّه لعمري، أمر يكاد الروح/ ذاته لا يتسع له وقد حُمِل عليه، مع ذٰلك، يمشقة . إلّا إذا سبق من لَدُن مُتهوِّر، قول غريب علينا أُرِيدَ به "أنّه اتَّفق لحقيقة الخير اتّفاقًا أن تستوي على ما كانت عليه في حالها. فلا حول لها على ما كانت عليه، وليست على ما كانت عليه من تلقاء ذاتها، كما أنّها لا تملك التّصرّف الحُرّ المُستقلِّ ومُباشرة الفعل أو الإمساك عنه، عنطوي على على تلقاء ذاتها، كما أنّها لا تملك التّصرّف الحُرّ المُستقلِّ في حقيقته، ولِتَصوُّر الفعل المُباشر ينطوي على نفي مُطلق للفعل الإراديّ وللفعل الحُرّ المُستقلِّ في حقيقته، ولِتَصوُّر الفعل المُباشر ينطوي على نفي مُطلق للفعل الإراديّ وللفعل الحُرّ المُستقلِّ في حقيقته، ولِتَصوُّر الفعل المُباشر ينطوي على نفي مُطلق للفعل الإراديّ وللفعل الحُرّ المُستقلِّ في حقيقته، ولِتَصوُّر الفعل المُباشر ينطوي على نفي مُطلق للفعل الإراديّ وللفعل الحُرّ المُستقِل في حقيقته، ولِتَصوُّر الفعل المُباشر ينطوي على نفي مُطلق للفعل الإراديّ وللفعل الحُرّ المُستقِل في حقيقته، ولِتَصوُّر الفعل المُباشر ينطوي على نفي مُطلق للفعل الإراديّ وللفعل الحُرّ المُستقِل في حقيقته، ولِتَصوُّر الفعل المُباشر ينطوي على نفي مُطلق الفعل المُباشر ينسوي على نفي مُطلق الفعل المُربية وللفعل المُرتبية وليقور على المُعربية المُنت عليه على المنت عليه على المُباشر ين المناسر علية المنت عليه المنت عليه المنت مُنت عليه على المُنت عليه المناسر عليه المنت عليه المُنت عليه المنت عليه المنت عليه المؤلف ا

الذي لدينا. فكأنّما كلّ ما قيل كان قولًا عبثًا وأَلفاظًا تدلّ على أَشياء لا قوام لها. وليس يعني لهذا ٢٠ القول نفي المُباشَرة لكلّ شيء لدى كلّ شيء فقط، / بل يعني أَيضًا، لا مَحالة، أنّ لهذه اللَّفظة التي تدلّ على المُباشَر لم تُعرَف ولم تُفهَم. أمّا إذا اعترف خُصومنا بأنّهم يعرفونها فقد سهل علينا الرَّدّ عليهم. إذ إنّ تَصوُّرنا للفعل المُباشر ينطبق على أُمور لم تكن بحيث ينطبق عليها، فيما ٢٥ يزعمون. فإنّ الصورة تحفل كثيرًا بالذات ولا تشتمل عليها إذ من المُستَحيل/ أن يُبدع الشَّيء ذاته أو يبعث ذاته قائمة في ذاته. بل من طبيعة الصورة الذِّهنيَّة أن تستبين بين الأُمور ما منها خاضعًا لغيرها، وما كان مالكًا التَّصرُّف الحُرّ المُستقِلّ غير واقع تحت حُكْم سواه بل كان في تَحقُّقاته هو السِّيَّد المُولَّى. وهو أمر لا يستوي حاضرًا على صفوته إلَّا في الحقائق الأزليَّة التي به ٣٠ تكون أزليَّة فتتبع الخير ولا عائق أو يكون هو حاصلًا فيها . / وما دام هو فوقها فليس من المعقول أن تُمسي كأنّها تسعى وراء خير غيره. وبعد، فلم يكن من الصُّواب أن يُقال في الخير إنّه استوى صُدفة واتِّفاقًا. فالصُّدفة والإتَّفاق إنَّما يَكونان في المُتأخِّر وذي الكثرة. أما الأول فلا يسعنا أن ٣٥ نصفه بأنه قام صدفةً واتفاقًا أو أنه تولَّى هو ذاته أمر إبداعه لأنه قط لم ينشأ. / أمَّا القول بأنه يفعل على نحو ما تقتضيه الحال التي يكون عليها فقول غير معقول أيضًا، إن كنَّا نرى أنَّ عمله إنّما يكون حُرًّا عندما يُبدع ويُحقِّق على خِلاف حقيقته. كما أنّ التَّفرُّد لا يسلبه الاستقلال بذاته إن لم يكن التَّمَرُّد بمنع يأتيه من غيره، بل بِكُونه على ما قام عليه في ذاته وكأنّه راض عن ذاته وما ٤٠ كان لشيء أن يفوقه قُدْرًا./ وإلَّا لوجب على الأَقلِّ أن تنفي الاستقلال بالعمل لما غَدا أَوفر ما يكون من الخير حَظًّا. وإن يكن لهذا غير معقول، فإنّه لَأَبعد عن العقل أن ننفي عن الخير المحض استقلاله بذاته لأنّه هو الخير ولأنّه باقٍ؛ وهو في ذاته قائم غير مُحتاج إلى أن ٤٥ يتحرُّك نحو غيره ما دام كلّ شيء ما عداه إليه يَتحرَّك/ وهو غير مُحتاج في أيّ شيء إلى شيء. ثمّ إن صَحَّ في هذه الحقيقة أنّ ما كان قيامها في ذاتها وما كأنّه تحقّقها هما أمر واحد - (فإنّهما لا يختلفان ما دُمْنا، على الأُقلّ، لا نجد هذا الاختلاف في الروح) - لم يكن القول في تَحقُّقها إنّه يتمّ بِكُونها حَقًّا أَصحُّ من القول حَقًّا إنّه يتمُّ يَتحقُّقها. فلا يُقال بانّه يَتحقَّق على النَّحو ٥٠ الذي طُبِع عليه،/ أَو إِنّ تَحقُّقه وما كأنّه حياته هو وصف يقع على ما كأنّه الذي كان عليه في ذاته. بل لم يزل ما كأنّه الذي قام عليه في ذاته بمنزلة المُتَّحد والمقرون بتَحقُّقه، يُبدع ذاته هو ذاته من الطُّرفين فيكون من ذاته دون ما سواه.

أمّا نحن فإنّا لا نرى الاستقلال بالذات لدى الخير شيئًا عارضًا، بل ننطلق من الاستقلال بالذات لدى الأُمور الأُخرَى، وننفي المتضادّات، فنرى الاستقلال بالذات قائمًا في ذاته مُتوجّهًا إلى ذاته. إنّا نُطبّق عليه بالتَّجوّز الأَوصاف السّفليّة التي نستنبطها من السّفليّات

 و لِعَجزنا عن إدراكه ما يليق به وصفًا. فيسعنا أن نقول فيه ما سلف ذكره. / على أنّا، مع ذلك، لا يسعنا أن نجد شيئًا نقوله بِمَدلوله الحقيقي، لا لِمُجرَّد تحديده بل لوصفه. فقد كانت الأوصاف كلَّها، أحسنها وأجلَّها، عنه مُتأخِّرة. فهو أصلها، وإن لم يكن من وجه مُغايِر أصلًا. ينبغي أن ١٠ نُنزِّهه عن كلّ وصف حتى عن مُباشرة العمل لأنّها مُتأخِّرة وعن الإرادة المُستقِلَّة . / فإنّهما أمران يَعنيان تَحقُّقًا على شي آخر، ويَعنيان أنّه، وإن لم يكن بين التَّحقُّق ووقوعه مانع، فإنّ الأَشياء التي يقع التَّحقُّق عليها، ولا حائل، هي أشياء تختلف عن المُحقَّق. ينبغي أن ننفي عنه كلّ عَلاقة مع شي مهما يكن. لقد كان ما قام عليه في ذاته ولم يكن شي قَطُّ. بل إنّا نُنزِّهه عن الوصف بأنّه «كان»، بحيث نُنزِّهه عن كلّ حال مهما تكن بالنِّسبة إلى الحقائق. كما أنّا لا نقول فيه «على نحو ١٥ ما طُبع». / فإنّ لهذا القول يعني وصفًا مُتأخِّرًا، وإِن أُطلق على الأُمور الروحانيَّة فبِمعنى أنّها من غيرها انبعث، وإنما يُطلَق على الذات أَوَّلًا لأنّ الذات أَخذت من الخير طبعها. أمّا إن دَلّ «الطَّبع» على «طبيعة» الأُمور الزَّمنيَّة فإنّها لا تُطلَق حتّى على الذات. ولذلك وَجَب الامتناع عن وصف الخير بأنَّه لم ينبثق من الذات. فإنَّا قد نزُّهناه عن الوصف كونه حَقًّا، ويعني القول بأنَّه ٠٠ «لم ينبثق من الذات» إن له مُبدِعًا هو غيره. كان من اللازم إذًا أن يكون على حاله. / كلّا! يجب في القول «من اللازِم له» ألَّا يُطلَق عليه أيضًا. فإنّه لا يلزمه شي وليس له بشي عَلاقة. إنّما يقع اللَّزوم في ذي الكثرة إذ نُميِّز بين ما يكون حَقًّا وبين ما يقع عليه بعد ذٰلك ويكون له لازمًا. فبأيّ معنى يَقعَ اللُّزوم على الأوَّل؟ إنَّه لم يُقْبِل حتّى تسأل: «كيف أقبل»؟ هل الاتِّفاق هو الذي دفعه أم ه و من ذاته في ذاته»؟/ وأَدنى ما يُقال في الأَمر/ إنّ اتَّفاقًا لم يكن وإنّ صُدفَة لم تقع. فإنّ الصدفة تقتضى شيئًا آخر منه تنبعث، دائمًا تقع في عالَم الصَّيرورة.

لكن إن تَصوَّرنا اللَّزوم أنّه هو الخير ذاته، فينبغي لنا ألا نقف عند حدِّ الأَلفاظ والأَسماء، بل أَن نفهم ما نَتصوَّر آنذاك. وما عسانا أن نَتصوَّر؟ إنّا نتصوَّر ما يلي، وهو أنّه ما دام الخير ذا حقيقة مثل حقيقته وقُوَّة مثل قُوته، كان هو الأَصل لا محالة. فإنّه إن توافرت له حقيقة أُخرى لكان ما قام عليه آنذاك، ولو كان ذا حقيقة أَحط مقامًا لَحقَّق تَحقُّقه وَفُقًا لما قام عليه في ذاته أيضًا. / والرَّد الواجب على مثل لهذا الكلام هو أنّه من المُستَحيل أن يقع أصل الأَشياء كلّها صُدفَة واتّفاقًا. لا لأنّه يكون أُحط مقامًا حينئذ، بل لأنّه لا يكون خيرًا. على أن يُؤخَذ الخير هنا بمعنى آخر، كأنْ يُقصَد به خيرًا من مقام أدنى مثلًا. لكنّه ينبغي أن يكون أصل الأَشياء كلّها المرف ممّا جاء عنه مُتأخِّرًا، فيكون أمرًا ما قائمًا بِحَدّ. وأعني بذلك أنّه مُنفرِّد لا أنّه على حاله/ بِحُكْم الضَّرورة في الأمور التي جاءت مُتأخِّرة عن الأَصل، وليس هو الذي يلجأ إلى العُنْف معها. لقد كان بالذات هو أصل تَفرُّده، إنّه مُتأخِّرة عن الأَصل، وليس هو الذي يلجأ إلى العُنْف معها. لقد كان بالذات هو أصل تَفرُّده، إنّه مُتأخِّرة عن الأَصل، وليس هو الذي يلجأ إلى العُنْف معها. لقد كان بالذات هو أصل تَفرُّده، إنّه

ذاك الأَمر إذًا، وليس أَمرًا آخر؛ بل كان على ما كان ينبغي أن يكون حَقًّا. لم يكن ذٰلك حالًا أُصبح له لازمًا إذًا، بل كان ينبغي له أن يكون على الحال التي قام عليها. ولهذا الوجوب هو ١٥ الأَصل لكلّ وجوب آخر. ولهكذا لم يكن على/ ما كان عليه بمعنى أنّ ما قام عليه كان لازمًا له. فما اتُّفق له أن يستوي على ما كان عليه، بل استوى في ما كان ينبغي أن يقوم عليه. والأَّحرى بالقول هو أنّه لم يكن على «ما كان ينبغي له أن يقوم عليه»؛ لكنّه يجب على الأُمور الأُخرَى أن تترقُّب لهذا المُلْك بأيّ مظهر عساه أن يظهر لها. فينبغي أن يُتصوَّر على ما قام عليه هو ذاته في ٢٠ ذاته، فلا نَتصوَّر ظاهرًا على الوجه الذي كان له لازمًا، بل نَتصوَّره المُلك حَقًّا/ والأَصل حَقًّا والخير المحض حَقًّا، لا على أنّه أمر يُحقَّق وهو بالخير المحض مُقيَّد؛ وإلَّا لَبَدا تابعًا لغيره. بل إنّه ما دام هو الواحد، استوى على ما قام عليه ذاتًا، فلم يكن وَفْق ذٰلك الذي قام عليه في ذاته. لا يَصحّ القول باللُّزوم حتّى على الحَقّ ذاته. ذلك بأنّه، إن غَدا الشّيء لازمًا، غَدا للحَقّ لازمًا، ٢٥ لَكنَّ الحَقَّ ذاته لا يكون لازمًا. فلم يَتَّفق للحَقِّ أن يستوي في الحال/ التي كان عليه حَقًّا، ولم يأخذ من غيره كونه على ما هو عليه حَقًّا، بل هي ذي طبيعة الحَقّ أن يكون الحَقّ حَقًّا. فإن كان الأَمر على لهذه الحال، كيف يُتصوَّر في ما كان وراء الحَقِّ وفوقه أن يُمسي كونه على الحال التي قام عليها أمرًا لازمًا له. فهو الذي أُبدع الحَقّ ولم يكن كون الحَقّ حَقًّا لازمًا للحَقّ، بل كان الحَقّ حَقًّا، بمعنى أنّه كان الذات وهي في آنٍ واحد ما كانت هي ذاتها عليه في ذاتها وما كان الروح عليه في ذاته أيضًا. فإن غَدا كون الحَقّ حَقًّا لازمًا للحَقّ، استطعنا أن نقول في الروح إنّ كونه في ما هو عليه في ذاته هو أمر لازم ما. فكأنَّما غَدا أمامنا أمر آخر نتوقَّع أن يكون الروح، ٣٠ وهو شيء يختلف عمّا كانت حقيقة الروح في ذاته طبعًا. والواقع هو أنّ ما/ لا يتجاوز حَدّ ما قام عليه في ذاته، ولا يميل عمّا قام عليه في ذاته، ذٰلك هو الذي يُقال فيه بالمعنى الحقيقي إنّه مُستَوفي ما كان عليه في ذاته. فما عسانا نقول في ما كان وراء الحَقّ وفوقه إذا ارتقينا إليه ونفذنا وَنَظرنا إلى صميمه؟ أَنْصِف الحال التي نُشاهِده/ عليها بأنّها كانت له لازمة؟ كلّا! لم تكن هٰذه الحال أو حال ما مهما تكن، لتقع عليها بمعنى أنّها له لازمة. بل لم يكن «لُزوم» قَطُّ لِيَقطع عليه مُطلَقًا. فحسبنا القول: «على لهذه الحال كان» ولم يكن على حال غيرها، بل كانت لهذه هي حاله. حتّى وإنَّا لا نقول فيه «كذلك كان». فإنَّك بقولك «كذلك» تُحدِّده وتجعله «لهذا الشَّيء» أَو «ذاك». ولا يسع مَن يُشاهِده أَن يقول «هو كذَّلك»، أو «إنّه ليس كذُّلك»، إذ إنّه بقوله يجعله ٤٠ هو ذاته شيئًا من الْأَشياء التي توصَف بأنّها «كذُّلك تكون» . / كان أمرنا إذًا أمرًا يختلف عن كلّ ما يصحُّ فيه القول بأنّه «كذٰلك». إذا شاهدته في لانهايته جاز لك أن تسمِّي كلِّ الأشياء التي تقع بحدّه، على أن تقول عنه إنّه ليس بشي من لهذه الأَشياء. غير أنَّك إن شاهدته، ما دام الأَمر أَمرُّا لا بدَّ منه، شاهدته قُوَّة كُلِّيَّة شاملة مُستقِلَّة حَقًّا بما كانت عليه في ذاتها، على أن تستوي وهي

ذٰلك الذي تُريد أن تكون عليه في ذاتها. والأَحرى بالقول هو إنّها دفعت إلى عالَم الحقائق ما تُريد أَن تكون عليه في ذاتها. / لقد كانت هي أَعظم من كلّ إرادة وقد جعلت الإرادة عنها مُتأخِّرة. فلم ترد هي ذاتها كونها "في الحال التي قامت عليه" بحيث تُمسي إرادتها طاعة، كما أنّ شيئًا آخر لم يكن لِيُبدِعها "على الحال التي عليها قامت".

يحكمون على كون الشيء بالاتفاق إن غَدا أمرًا كاذبًا؟ ثمّ كيف نغني عن الشي كونه بالاتفاق؟ يحكمون على كون الشيء بالاتفاق إن غَدا أمرًا كاذبًا؟ ثمّ كيف نغني عن الشي كونه بالاتفاق؟ قد يقول أحدهم: إن قامت طبيعة ما، لم يصح كون الشيء بالاتفاق عندئذ. فإذا نسب إلى المُصادَفة لهذا الأصل الذي يَبطل في الأُمور كونها بالاتفاق على ما قامت عليه في ذاته، / فما عسى أن ينشأ ما لا يقع من قبيل الاتفاق؟ إنّما يَبطل ذلك الأصل كون غيره، على ما قام عليه، بالاتفاق، إذ يمد غيره بالمثال والحد والصورة. وإذا نشأت الأشياء بمقتضى العقل لهكذا، فلا يُرد سببها إلى المُصادفة، بل إلى ذلك الأصل ذاته. فالمُصادفة لا تقع بين السوابق والتوابع بل يُرد سببها إلى المُصادفة، بل إلى ذلك الأصل ذاته. فالمُصادفة الا تقع بين السوابق والتوابع بل قيام لهذا الأصل في ذاته؟ لا شك في أنّ المُصادفة هي الغالبة في الكثير من الأشياء، ولكنّ إبداع الروح والعقل والنظام خارج عن حُكُمها. ولعمري كيف تُبدع المُصادفة العقل ونحن نجدها في من الروح والعقل والنظام خارج عن حُكُمها. ولعمري كيف تُبدع المُصادفة العقل ونحن نجدها في من الروح والعقل والنظام خارج عن حُكُمها وكان الخير محضًا هو الأولية من الأزليات. وإذا لم من الروح أشرف. فليس لديها ما تنظلق منه لِتُبدع، كما ليس لها قط مقام في الأزليات. وإذا لم ين المُصادفة وكان الخير محضًا هو الأول، وقفنا عند لهذا الحدّ لا محالة، ولم نقُل في الخير شيئًا بعد ذلك، بل بحثنا عمّا جاء عنه مُتأخّرًا كيف نشأ. / أمّا الخير فلا يرد لهذا السُؤال بشأنه لأنه لم ينشأ هو حقًا.

ما عسانا أن نقول فيه إذًا إن لم ينشأ، وكان على الوجه الذي عليه قام وهو لا يتصرَّف بذاته كما يشاء؟ إن لم يكن مُصرِّفًا بذاته كيفما يشاء، ومُقيمًا في ذاته ذاته بذاته، بل كان عامدًا إلى ذاته على الوجه الذي عليه قام، إستوى بالضَّرورة على الوجه الذي عليه قام وليس على وجه اخر. / كلّا! لم يَستو في الحال التي قام عليها لأنّه لم يكن على حال أُخرَى، بل لأنّه هو الأَشرف ما دام على حاله. ولذا، فإن كان التحوّل إلى الأحسن لا يعرض لكل مستقلِّ بذاته، فهذا لا يعني أن التحوّل إلى الأدنى قد يقع تحت وطأة قوة غير ذاتية. فإنّ الامتناع عن الشَّر هو امتناع من الذات ينبعث: لم يكن الامتناع بمردّ عن الشَّر، بل يكون الأمر هو ذاته على التَّحوُّل/ إلى الأدنى على عجز لدى المُمسِك عن لهذا التَّحوُّل، بل على مناعة من الذات وبالذات مُنبعِثة. ثمّ يدلّ الانحياز عن كلّ شي آخر على حَقْل بالقُوَّة بل على مناعة من الذات وبالذات مُنبعِثة. ثمّ يدلّ الانحياز عن كلّ شي آخر على حَقْل بالقُوّة بل على مناعة من الذات وبالذات مُنبعِثة. ثمّ يدلّ الانحياز عن كلّ شي آخر على حَقْل بالقُوّة

كان في المُنحاز حاصلًا، فلم يكن مُنحازًا بالضَّرورة، بل كان هو للأُمور الأُخرى ضرورتها وحُكْمها. أَنقول إذًا بأنّ الضَّرورة هي التي أَقامت ذاتها في ذاتها؟/ كلّا! ليس الخير قائمًا في ذاته أيضًا، ما دامت الأُمور الأُخرَى به في ذاتها قائمة وعنه مُتأخِّرة. فالذي كان وما كان في الذات قيام، كيف يتكفَّل له غيره بقيامه في ذاته، أَو كيف يجعل ذاته قائمًا في ذاته؟

ا ١١ وَلَكِنَّ شَيًّا لا يقوم في ذاته، ما عساه أن يكون؟ ألا! ينبغي الآن ننصرف صامتين تاركين الأُمر على إشكاله في قضيَّته، فلا بحث عن شيء بعد ذٰلك. ولَعمري، ما عسى أن يكون الذي عنه نبحث وليس أمامنا شي إليه ننتهي، ما دام البحث حركة إلى الأَصل تنتهي وفي مثل لهذا الأَصل تسكن مُستقِرَّة؟ فضلًا على أنَّ كلِّ بحث إنَّما/ يُتصوَّر بحثًا عن الشَّي "ما هو" و"كيف كان» و«لِمَ كان» و«هل كان»؛ أمّا كون الشَّي حَقًّا بمعنى ما نقول في الخير إنّه «كان حَقًّا»، فإنّما نتبيّنه ممّا جاء عنه مُتأخِّرًا. أمّا «لِمَ كان الشَّيء»، فيعني بحثًا عن أصل آخر، وما من أصل لِمَا كان للكلِّ أُصلًا. أمَّا «كيف كان» الشُّيء فيقتضي البحث عمَّا كان للخير لازمًّا، ولم يكن للخير ١٠ قَطُّ لازم. أمَّا البحث عن الشَّيء «ما هو» فالأُجدر به أن يدلِّ/ على أنَّه ينبغي للخير ألَّا يبحث على حقيقة فيه كان عليها مُنطوِيًا. بل يجب أن نُدرِكه هو وحده بالروح إن استطعنا، وأن نعلم أنَّه حرام علينا أن نُضيف إليه شيئًا. والظاهر بوجه عامّ، أنّا نتخيًّل لهذه المُشكِلة في الأَمر الذي نحن ١٥ بصدده - هٰذا إن تخيَّلناها - من خلال تَصوُّرنا مجالًا أَو مكانًا كأنَّه لُجَّة عظيمة . / ثمّ إذا تَصوَّرنا مجالنا سُقْنا ذٰلك الأَمر إلى المكان الذي نشأ أَو الذي نتخيَّله. حتَّى إذا أَدخلناه في مثل لهذا المكان أُصبحنا بحيث كأنّا نبحث عنه أنَّى قَدِم وكيف جاء إليه، فكأنَّه دَخيل أَخذنا نطلب سببًا ٢٠ لِحُضوره ولِمَا هو بمثابة ما كان عليه في ذاته./ فغدا وكأنّه قد رُمِيَ به هنا من الأَسافل أَو الأَعالى. ولذَّلك ينبغي لنا أن نحذف سبب مُشكِلتنا فنجعل كلِّ مكان غريبًا على نظرتنا إلى الأَمر الذي نحن في صدده. فلا نفترضه قَطُّ في مكان مهما يكن، سواءٌ أكان ثابتًا أَزلًا في لهذا المكان ٢٥ وفيه مُقيمًا أم كان قد جاء إليه . / بل نتصوَّره قائمًا وحده حَقًّا، على ما كان عليه حَقًّا فيوصَف بأنّه «كان حَقًّا»، لما يقتضيه اللَّفظ من ضرورة. أمَّا المكان، فشأنه مثل شأن الأُمور الأُخرَى، أن يكون مُتأخِّرًا، بل في أقصى المُتأخِّرات كلُّها. فإذا ما تَصوَّرنا لهذا المُنزَّه عن المكان على نحو ما نَتصوَّره ولم نجعل من حوله ما يكون منه بمثابة دائرة، ولم يسعنا أن نُقدِّره حَقَّ قدره، قُلْنا إنّ ٣٠ القدر لا يقع عليه عَرَضًا. / فننفي عنه الكيف أَيضًا ولا نعمّره بصورة حتّى ولو كانت روحانيّة، كما أنّا ننفى عنه كلّ عَلاقة بينه وبين غيره إذ إنّه قائم في ذاته، ولقد قام في ذاته وما كان شي سواه. فما عسى، بعد ذلك، أن يعني قولنا بأنَّه اتَّفق له أن يستوي على ما كان عليه؟ أو كيف ٣٥ ننطق بذلك كلّه في حين أنّ كلّ ما سوى ذلك ممّا يعرف بأنّه يُقال سلبًا. فالأُصح هو ألّا نقول: /

اتَّفَق للخير أن يستوي على ما كان عليه، بل أن نقول: لم يتَّفق له أن يستوي على ما كان عليه، لأنّ شبئًا لا يُقال فيه إنّه اتَّفق له.

حَقًّا ما قام عليه في ذاته وبكونه فوق الحَقّ حَقًّا؟ لقد عادت النَّفْس إلى الارتياب في كلّ ما قيل لها ولم تجد مخرجًا. يجب أن يُرَدّ على لهذا الاعتراض بما يلى: إن كلًّا منّا بعيد عن الذات ه بجسمه، أمّا بنفسه (وكلّ منّا نفس/ أصدق ما يكون عليه في ذاته) فإنّ له من الذات نصيبًا وهو ذات من وجه ما. ولهذا يعني أنّه مُركّب من فصل وذات، فليس حَقًّا بذات أو ذات هي بذاتها ذات، ولذلك لم يكن بوسعه أن يصير وليًّا لما قام عليه في ذاته. ذلك بأنّ الذات شيء وما نحن عليه في ذواتنا يبدو شيئًا آخر. فلم نكن لما نحن عليه في ذواتنا أولياء، بل الذات هي التي تُتولَّى ١٠ أُمورنا/ ما دامت هي التي تُلحِق الفصل بنا. ولْكن ما دُمْنا، من وجه ما، ذٰلك الذي يلينا في تَصرُّ فاتنا، فأدنى ما يسعنا أن نقوله فينا هو إنّا لما نقوم عليه في ذواتنا أُولياء. إلّا أنّ أُقلّ ما يُقالُ عمّا استوى مُطلّقًا في ما قام عليه بذاته ولم يكن هو شيئًا ثمّ لم يكن ما قام عليه في ذاته شيئًا آخر، إنَّ ما كان عليه في ذاته هو ذاته عينًا وهو وليُّه. فلا يتعلَّق بغيره من حيث كونه حَقًّا ولا من حيث ١٥ كونه ذاتًا، / بل خُلِّيَ بينه وبين أن يَتصرَّف بذاته وليًّا لذاته لأنَّه هو الأُوَّل بالنَّظَر إلى الذات. أمّا الذي سبق فأبدع الذات مُستقِلَّة بِذاتها حُرَّة، لأنَّ الجَلِيِّ فيه هو أنَّه مطبوع على إبداع الحُرّ المُستقِلُّ. ويسعنا أن نقول بأنَّه مُبدِع الاستقلال عينه، فلأيّ شي يكون خاضعًا؟ أَيخضع بالذات ٢٠ لذاته؟/ إنَّما الذات به كانت حُرَّة مُستقِلَّة إذ هي مُتأخِّرة، ثمَّ إنَّه هو ذاته لا ذات له. أمَّا إن كان فيه تَحقُّق ما وجعلناه هو بذاته قائمًا في لهذا التَّحقُّق، فلا يُؤدِّي به ذٰلك إلى أن يكون مُختلِفًا عمَّا كان عليه في ذاته. كما أنّه لم يُمسِ هُو بذاته وليًّا لما كان عليه في ذاته لأنّه كان بقيام ذاته في ٢٥ التَّحقُّق أَصلًا للتَّحقُّق، إذ لا فرق عند ذاك بينه وبين ما كان عليه في ذاته. / أمَّا إذا لم نُسلِّم له مُطلَقًا بتَحقُّق فيه يقوم، وإنما تَتحقَّق الأُمور الأُخرَى من حوله فيُتاح لها القيام في الذات، فأُولى بنا بألَّا نُسلِّم له بوَليّ ولا مَولًى فيه يقومانِ. بل إنّا لا نُسلِّم له بأنَّه يتصرَّف بذاته وليًّا لذاته، لا لأنَّ فوقه شيئًا آخر يَتصرَّف به وليًّا بل لأنَّ كون الشَّي وليًّا لذاته لم نُسلِّم به إلَّا للذات. أمَّا الخير ٣٠ ذاته فإنّا رفعناه أَشرف من ذٰلك مقامًا. / وماذا يعني كونه في المقام الأَشرف سوى كونه على ما قام عليه في ذاته وليًّا لذاته؟ ذٰلك بأنّه ما دامت الذات في مُستوَى الذات مُختلِفة عن تحقُّقها كان الأُمرِ أَمرين ، أَدَّى التَّحقُّق إلى أن نَتصوَّر له وليًّا كان هو والذات شيئًا واحدًا. ولذَّلك عزلنا بالذِّهن كون الذات وليَّه وقُلْنا إنَّ الذات هي لذاتها وليَّة . ولْكن حيثما لا يكون الشَّي شيئين في ٣٥ واحد، / بل يكون واحدًا مُنفرِدًا، سواءً أكان تَحقُّقًا فقط أم لم يكن تَحقُّقًا بِحال، فليس من

الصُّواب أن يُقال إنَّ الشَّي وليَّ لذاته.

ا على أنّه لم يكن بدّ من إطلاق لهذه الأَسماء، وإن تَكُ لا تَصدق على ما نحن في صدده، بإثنينيّة. لٰكنّا نعتمد الآن طريق الإقناع، فلا بُدَّ، مع ذٰلك، من أن نتجاوز ما يتقضيه العقل في ه كلامنا. إن سلَّمنا للخير بتَحقُّقات، جاءت تَحقُّقاته/ كأنّها تتمّ بإرادته إذ لا يُحقِّق وهو غير مُريد. بَيْدَ أَنَّ تَحَقُّقاته هي بمنزلة ما قام عليه في ذاته، فكانت إرادته وحقيقته في ذاته شيئًا واحدًا. وإن كان الأمر على لهذه الحال كان هو على نحو ما أراد. ولو قيل إنّه يُريد ويُحقِّق على الوجه الذي كان عليه طبعًا، لم يكن لهذا القول أولى من أن يُقال إنّه استوى بما كان عليه في ذاته ١٠ على نحو ما يُريد ويُحقِّق. / إنّه إذًا يتصرّف وليًّا مُطلَقًا بما كان عليه في ذاته ما دام هو الذي يتولَّى كونه حَقًّا. ثمّ دونك ما يلي، كلّ حقيقة من الحقائق إنما ترغب في الخير فتُفصِّل كونها في ما هي عليه في ذاتها. وعندها ترى أنها حسنت حالًا إذ أتيح لها خِلاق من الخير، فقدَّرت ١٥ الحال التي اصطفتها لذاتها على مقدار ما تيَّسر لها من الخير . / وذلك مبنيّ على أنّ من الواضح في حقيقة الخير بحدِّ ذاته أنّها ما تكون هي الأُشرف ما دام أَشرف ما لدى غيرها هو القدر الذي أَصابِه منها. ولهذا القدر هو الذات المُرادة التي تَتحقُّق بالإرادة وهي مع الإرادة شي واحد وبوساطة الإرادة كانت في ذاتها قائمة. ثمّ إنّه ما دام الشّيء غير حاصل على الخير كان لغيره ٢٠ مُريدًا؛ / فإذا حصل على الخير أنشأ يُريد ما كان عليه في ذاته، ولم يُمس حُضوره الخير فيه أمرًا واقعًا بالاتِّفاق أو خارجًا عن إرادته. فيُصبِح الشَّى ما كان هو عليه في ذاته وبه تتحدَّد الذات ٢٥ وتنفرد بذاتها مع ذاتها. فإن كان كلِّ شي يُبدِعُ بالخير هو ذاته ما كان عليه في ذاته، تبيَّن بِجَلاء/ أنَّ الخير كان هو القائم الأوَّل بهذه المُهمَّة نظرًا إليه هو ذاته، إذ إنَّه هو الذي يُتيح للأُمور الأُخرَى أن تكون حَقًّا على ما كانت عليه في ذواتها. فإنّ إرادته أن يكون حَقًّا على تلك الحال التي ذكرنا هي مُتَّصِلة بما يبدو كالذي كان عليه في ذاته. ويستحيل إدراكه بدون كونه مريدًا أن يستوي هو بذاته على ما كان عليه في ذاته . إنّه لما قام عليه في ذاته قرين ، فيريد أن يقوم هو بذاته ٣٠ حقًّا، وهو بذاته ذٰلك الذي يُريد أن يكون عليه في ذاته . / إنّه مع إرادته أمر واحد فلم يكن بذٰلك أَقَلُّ وَحدهً، لأنَّه لم يتَّفق له أن يستوي على ما كان عليه في ذاته لِيُصبِح شيئًا مُغايِرًا لِما أراد هو أن يستوي عليه في ذاته. وما عساه يكون قد أَراد سوى ذٰلك الذي كان عليه في ذاته؟ لِنَفرض أنَّه اختار لذاته أن يتحوَّل بذاته إلى ما يُريد أن يكون عليه، وأُتيح له أن يُبدِّل ما كان عليه طبعًا بشي ٣٥ آخر يستوي فيه. فإنّه لن يُريد أن يتحوَّل إلى شي آخر ، / ولن يجد فيه عيبًا كأنّه استوى بِحُكْم الضَّرورة على ما قام عليه في ذاته. ولهذا يعني أنَّه كان حَقًّا هو ذاته على ما أراد، على ما لا يزال

يُريد أن يكون عليه في ذاته . إنّما كان الخير حَقًا في حقيقته إرادة لذاته ، فلم تستغوه حقيقته ولم تُول عليه أمره ، بل اختار هو ذاته ما كان عليه في ذاته لأنّ شيئًا آخر لم يكن حتّى يكون هو مجذوبًا إليه . / هذا ويسعنا أن نذكر ما يلي أيضًا ، وهو أنّ أمرًا من الأُمور الأُخرَى لم يشتمل في ما قام عليه في ذاته على معنى كونه راضيًا عمّا كان عليه في ذاته . فرُبَّ أمرى ضاق ذرعًا بما كان عليه في ذاته . أما الخير فإن قيامه في ذاته يشتمل على اختياره وعلى إرادته لذاته . وإلّا لَصَعُب على غيره أن يكون راضيًا عن ذاته / ما دام الرِّضا عن الذات إنّما يَتحقِّق بِحُضور الخير أو بصورته . أمّا الأَلفاظ فلا بُدَّ من التَسامح فيها إن اضطرّ الباحث في الخير أن يلجأ إليها لأَجْل بصورته . أمّا الأَلفاظ فلا بُدَّ من التَسامح فيها إن اضطرّ الباحث في الخير أن يلجأ إليها لأَجْل الدَّلالة ، وهي لا تُباح إن أردنا الدَّقَة . فليُدرَك معناها في كلّ حال مع هذا بِتَقدير : إن سُوِّغ لنا القول» .

وإذا قام الخير في ذاته، / وقام معه الاختيار والإرادة كلٌ في ذاته إذ إنّه لا يكون بدونهما، وَجَب في ذلك كلّه ألّا يكون ذا كثرة. ألا وإنّه لا بُدَّ أن تتَّحد إرادته مع ما كان هو عليه في ذاته. فإنّ إرادته انبعثت منه لا مُحالة، وكان كونه حَقًّا لكونه من ذاته مُنبعثًا، فاكتشف عليه في ذاته. فإنّ الخير هو الذي أبدع ذاته. فإن كانت إرادته / منه مُنبعثة وكأنّها فعله، وكانت هٰذه الإرادة فيه هي وقيامه في ذاته شيئًا واحدًا، كان هو ذاته الذي أقام ذاته في ذاته. فلم يتّفق له أن يستوي على ما كان عليه في ذاته، بل كان ما أراد هو ذاته أن يكون عليه في ذاته.

الله المذا ولا بُدّ من أن ننظر في المسألة التالية: كلّ ما يُقال فيه إنّه كان حَقًا، إمّا أن يكون هو وكونه حَقًا شيئًا واحدًا، وإمّا أن يختلف طرف عن الآخر. فالإنسان الفرد المُعيَّن مثلًا هو شيء والحقّ إنسانًا هو شيء آخر. فإنّ للإنسان الفرد نصيبًا من الحقّ إنسانًا. أمّا النّفُس فإنّها مع الحقّ نفسًا شيء واحد إن كانت النّفُس أمرًا بسيطًا ولم تكن لازمة لغيرها. / وكذلك القول في الإنسان بالذات وفي الحقّ إنسانًا. أهذا وقد اتّفق للإنسان الفرد أن ينشأ، وهو غير الحقّ إنسانًا أمّا الحقّ إنسانًا من تلقاء الحقّ إنسانًا فلم ينشأ بالمُصادَفة إذ إنّه الإنسان ذاتًا من تلقاء ذاته. فإن أقام الحقّ إنسانًا من تلقاء وفي ما منه انبعثت الحقائق كلّها إنّه كان مُصادَفة واتّفاقًا، ألا وإنّه في طبيعته أبسط من الحقّ وفي ما منه انبعثت الحقائق كلّها إنّه كان مُصادَفة واتّفاقًا، ألا وإنّه في طبيعته أبسط من الحقّ إنسانًا ومن كونه الحقّ حقًا على وجه الإطلاق؟ فقد يستحيل القول بالاتّفاق إذًا في ما يقرب من البسيط؛ فيستحيل القول به أيضًا في ما كان البسيط المُطلَق. /

ثمّ يليق بنا أن نذكر ما قد سبق ذكره، وهو أنّ كلًّا من الأُمور التي كانت حَقًّا وضمنت لها حقيقة الخير قيامها في ذاتها، (وإن يكن في العالَم الحِسِّيّ أَمر من نوعها)، إنّما باتت على لهذه الحال بكونها مُنبعِثة من الملأ الأُعلى. / وأَعني بكونها على لهذه الحال أنّها حاصلة على سبب

قيامها في الذات مقرونًا بما قامت عليه في ذاتها. ويستطيع من يُشاهِد حقيقة من هذه الحقائق بعد ذٰلك أن يذكر «لِمَ كان» كلّ عنصر من عناصرها: لِمَ كانت العين مثلًا، أو «لِمَ كانت» لهذه ٢٥ الأقدام أو تلك لهذا أو لذاك. ثمّ إنّ السَّبب يُولِّد في كلّ أمر كلّ جُزء من أجزائه فيكون/ بعض لهذه الأُجزاء سببًا لبعضها الآخر. وليم كانت، طول الأقدام كذا؟ كان ذلك لأنّ جُزءًا آخر كان في وضع مُعيَّن. ولأنَّ للوجه كيفه الخاصُّ، كانت للأَقدام حالها الظاهرة. وإنَّ تناسق الأَجزاء جميعًا بعضها مع بعض هو الذي يجعل بوجه عامّ بعض الأُجزاء سببًا لبعضها الآخر. فإذا ورد السُّؤال عن الجُزء «لِمَ كان»، أُجيب لأنّه لهذا هو الحَقّ إنسانًا. فبات كون الشَّيء حَقًّا هو سببه ٣٠ وغَدا الطَّرفان شيئًا واحدًا./ كلُّ لهذه الأحوال إنَّما جاءت على لهذا النَّحو من مَعين واحد لم يُعطِ عطاءه بحساب بل أمدّ بالكلّ دُفعَة واحدة، فأعطى الحقائق "لِمَ كانت" وكونها حَقًّا. كان إذًا مَصدر كون الأَشياء حَقًّا ومَصدر «لِمَ كانت» الأَشياء حَقًّا في آن واحد، إذا كان هو الذي أَمَدّ الأَشياء بهما كليهما. ولٰكن مهما كان الطِّراز الذي جاءت عليه لهذه الأُمور كان مَصدرها من ٣٥ طراز أصدق أصلًا وأشد حَقًّا وأجدر منها بأن يكون هو الخير في مقامه الأسني. / إنّ شيئًا مُشتملًا في ذاته على سببه إذًا لن يكون بالاتِّفاق والمُصادَفة ولا يصحّ فيه «أن يكون بالعرض»، بل هو آخذ كلّ ما لديه من الأُصل الأُوَّل. فهو الذي وَلَدَ العقل والسَّبب والذات التي كانت للأسباب سببًا، ما دامت الأشياء بعيدة عن الكون بالاتِّفاق. فلا غَرْوَ إن كان هو الأصل، ٤٠ وبمنزلة القياس الأَوَّل لكلّ ما لم يكن بينه وبين الاتِّفاق مُشارَكة./ هو الأَصل حَقًّا والأَوَّل، لا يتخلُّله اتِّفاق ولا وقوع عفوي ولا عرضي: كان هو لذاته سببًا، فكان من تلقاء ذاته وبذاته. إنَّه كان أُوَّلًا هو ذاته، وهو فوق القول الحَقِّ فيه إنَّه هو ذاته.

الم يكن حُسنًا إلّا من تلقاء ذاته وفي ما كان عليه في ذاته. ذلك بأنّه لا يتمّ له اتّصال بما كان عليه في ذاته ما لم يكن حُسنًا إلّا من تلقاء ذاته وفي ما كان عليه في ذاته. ذلك بأنّه لا يتمّ له اتّصال بما كان عليه في ذاته ما لم يكن هو المُتّصِل والمُتّصَل به شيئًا واحدًا بالذات. أمّا إذا بات المُتّصِل والمُتّصَل والمُتّصَل به شيئًا واحدًا، أو اتّحد لديه ما كأنّه الراغب/ والمرغوب فيه على أن يكون المرغوب فيه بمنزلة القيام في الذات وكأنّه المحلّ، ظهرت منّا الرّغبة والذات كلتاهما من بعد أنّهما أمر واحد. وإن كانت لهذه الحال حاله، عُدْنا إلى القول فيه إنّه هو الذي أبدع ما كان عليه في ذاته وبات كانت لهذه الحال حاله، عُدْنا إلى القول فيه إنّه هو الذي أبدع ما كان عليه في ذاته هو ذاته ./ المُتصرِّف وليًّا بما كان عليه في ذاته، فلم يكن على ما أراده غيره بل على ما أراده ذاته هو ذاته ./ ثمّ إذا قُلْنا إنّه لا يتلقّى فيه شيئًا وإنّ شيئًا لا يتلقّاه، جعلناه بذلك، وهو حينئذٍ مُبرَّءًا عن المُصادَفة. لا لأنّا نعزله ونُنزّهه عن كلّ شي وحسب، بل لأمر آخر أيضًا. وهو أن نتبيَّن يومًا في ذواتنا حقيقة ما تكون على تلك الحال، وهي في براء من كلّ ما يلحق بنا ونحن نتعرَّض للانفعال ذواتنا حقيقة ما تكون على تلك الحال، وهي في براء من كلّ ما يلحق بنا ونحن نتعرَّض للانفعال ذواتنا حقيقة ما تكون على تلك الحال، وهي في براء من كلّ ما يلحق بنا ونحن نتعرَّض للانفعال

وللمُصادَفة. / كلّ ما لدينا مما سواها إنما يكون من صنع المصادفة خاضعًا لها وكأنه به يقع : فالتصرّف بالذات والاستقلال بالعمل إنّما يتحقّقان بِهذا التّحقُّق وحده، الذي يستوي نورًا هو ورَد عليه بهذا الله وهو خير أعظم ممّا كان من / قبيل الروح، لم يكن استواؤه فوق العرفان أمرًا ورَد عليه اكتسابًا. فإذا ارتقينا إلى تلك الحقيقة وأصبحنا في حالها وحدها، وتخلّينا عمّا سواها، فما عسانا نقول فيها سوى إنّا أصبحنا بها أعظم من أن نكون أحرارًا وأعظم من أن نُمسي مستقِلّين بذواتنا؟ فمّن ذا الذي يخطر إليه عندئذٍ أن ينسبنا بما نحن عليه في ذواتنا إلى الاتّفاق أو المُصادَفة أو الحُدوث عرضًا؟ لقد أصبحنا الحياة / الحقّة بالذات أو حللنا فيها وهي التي لا تشتمل على شيء سواها بل تستوي قائمة وحدها في ذاتها؟ وكلّ أمر سواها، إذا حُصِر في ذاته، فإنّه ما يكفيه ويُغنيه عن غيره حتّى يكون حَقًّا. أمّا هي، فتستوي، محصورة في ذاتها، على ما كانت عليه في ذاتها.

به إنّ القيام في الذات أصلاً لا يكون في غير ذي نفس أَو في حياة لا عقل لها ؛ / وإلّا لكان عاجزًا عن أن يكون حَقًا ما دام آنذاك، في ذاته، فوضى وعقلًا شتيتًا. فمهما تقدَّمت نحو ما كان عقلًا خلعت عنها ما كان اتّفاقًا، إذ إنّ ما كان من قبيل العقل لم يكن بالاتّفاق. صحيح أنّ ما يُقابِلنا في ارتقائنا ليس عقلًا، ولكنّه خير ممّا كان عقلًا. فإنّه بعيد عن الحُدوث بالاتّفاق على عقد ما كان مُستويًا في حاله. منه ينبعث العقل في جُدوره وإليه / تنتهي الأشياء كلّها. مثله مثل الأَصْل والجَدْم لَدَوحة عظيمة كفلت لها حياتها بُنيَة معنويّة مُحكَمة. وهما أَصْل وجَدْم على حاليهما باقيان في ذاتيهما قائمان يمدّان الدَّوحة لكي تستوي وَفَقًا للبُنية المعنوية التي تلقّتها.

[1] أهذا وما دُمْنا نقول في الخير إنّه يبدو قائمًا في كلّ وجه من الوُجوه كما أنّه لا يبدو في وجه قَطّ، لم يكن بُدُّ من أن ننظر في الأَمر لِنتبيَّن الحال التي يجب أن نتصوَّرها ما هي من وراء تدقيقنا في البحث حول ما نحن بصده. ذلك بأنّه إن لم يكن في وجه قطُّ، لم يتَّقق له قطُّ أن يكون في وجه من الوُجوه، وإن كان في كلّ وجه من الوُجوه، بات في كلّ وجه من الوُجوه بالقَدْر الذي عليه كان. / ممّا يُؤدِّي إلى أنّه هو الذي كان الوُجوه كلّها والأَحْوال كلّها، بمعنى أنّه ليس ثابتًا في الوجوه كلّها بل إنّه هو الذي يمدُّ الأُمور الأُخرَى بأن تكون في كلّ وجه من الوُجوه على حال المُجاوَرة. إنّه ذو المقام الأَعلى، أو بالأَحرى إنّه ليس صاحب المقام الأَعلى بل كان هو ذاته الأَعلى. فباتت الأَشياء كلّها خاضعة له. فلا يلزمها هو عرضًا، ما دامت هي بل كان هو ذاته الأَعلى. فباتت الأَشياء كلّها خاضعة له. فلا يلزمها هو عرضًا، ما دامت هي أمّا هو فكأنّه متوجّه إلى باطنة في ذاته وكأنما يَقرّ عَينًا بما كان عليه في ذاته، أعني بالنور في صفائه، إذ إنّه هو بالذات ذلك الأمر الذي يَقَرّ به عَينًا. وهذا يعني أنّه هو الذي جعل ذاته قائمًا ومفائه، إذ إنّه هو بالذات ذلك الأمر الذي يَقَرّ به عَينًا. وهذا يعني أنّه هو الذي جعل ذاته قائمًا

١٥ في ذاته ما دام تَحقُّقًا لم يزل، وما دام الأَمر الأَحبّ لديه هو روح من وجه ما. / إنّما الروح تَحقُّق تَمَّ؛ فالخير إذًا تحقُّق تَمَّ هو أَيضًا. لكن لم يكن تَحقُّقًا من غيره، فكان هو الذي حَقَّق ما قام عليه في ذاته. لم يَستوِ إذًا على ما اتَّفق له أن يكون عليه قائمًا، بل على ما حقَّق هو ذاته، ما كان عليه في ذاته.

٢ ثمّ إنه بهذا الكيان الفائق كان إذ بات بمنزلة الرُّكن لذاته. فكأنّه ينظر إلى ذاته/ نظرًا هو له بمنزلة كونه حقًّا. ممّا يُؤدّي إلى القول بأنّه يكاد أن يكون هو الذي يُبدع ذاته. لم يكن إذًا على نحو ما اتَّفق له أن يستوي، بل على نحو ما أراد هو أن يكون. كما أنّ لهذه الإرادة لم تقع بالمُصادَفة ولم يتَّفق لها أن تكون على ما هي عليه: ذلك بأنّها ما دامت إرادة خير ما يُمكِن أن يكون، ليست إرادة تقع بالمُصادَفة.

وهو نزعة فإنّ ما يجعل كونه قائمًا في ما هو عليه في ذاته هو لهذه النّزعَة إلى ذاته الم وهو لو كأنّها تَحقُّقه الذي لم يزل في ذاته . والدّليل على ذلك هو القول المُخالف إذا افترض. وهو لو مال إلى شيء كان غريبًا عليه لفقد كونه في ما هو عليه في ذاته . فإنّ كونه على ما قام عليه في ذاته هو لهذا التّحقُّق لِما كان عليه في ذاته . ولهذا التّحقُّق إنّما هو والخير ذاته شيء واحد . ولهكذا كان هو الذي جعل ذاته قائمة في ذاته / على أنّ تَحقُّقه ما يزال يُلازِمه . فإن لم يكن تَحقُّقه لِينشأ بل كان دائمًا ولم يزل وكأنّه يقظته (بمعنى أنّ اليقظة لا تختلف عن المُتيقِّظ) ، وهي يقظة لم تزل على كونها أمرًا فوق العرفان ، كان هو على ما كان عليه في حال يقظة . أمَّا لهذه اليقظة فإنّها فوق على كونها أمرًا فوق العرفان ، كان هو على ما كان عليه في حال يقظة . أمَّا لهذه اليقظة فإنّها فوق الروح والحياة الناطقة ، / على أن يَصحّ لهذا القول فيه أيضًا . فإنّه تَحقُّق يستوي فوق الروح والحكمة والحياة ، وهي أمور منه انبعث لا من غيره . به كان كونه حَقًّا إذًا ومنه انبثق . الم يكن على ما اتّفق له أن يستوي ، بل على ما أراد هو ذاته أن يكون . /

الأمور كلّها قائمة على ما كان شأنها أن يقوم عليه، إذا أراده صانعها واختار الحال التي قامت الأمور كلّها قائمة على ما كان شأنها أن يقوم عليه، إذا أراده صانعها واختار الحال التي قامت عليها. فكأنّه صنعها على لهذه الحال بعد تصميم وتفكير سابق مُتقيِّدًا بعناية. غير أنّه لم تزل لهذه الأمور على حالها وعلى لهذه الحال تنشأ، / فكانت بُناها المعنويَّة لم تزل قائمة في مُبدعيها، ثابتة في انتظام فائق. فأصبح كلّ ما قام في عالم الروح فوق كلّ عناية وكلّ اختيار، وباتت الأمور كلّها هناك قائمة في حال نورانيّة. وعليه، فإن تصوُّرها حالًا مثل لهذه الحال أنّها هي العناية، وَجَب أن نتصوَّرها بحيث تقتضي/ الروح قائمًا في ثباته قبل عالمنا الجسِّيّ إذ إنّ عالمنا الجسِّيّ إذ إنّ عالمنا الجسِّيّ من الروح انبعث وبالروح كان. فإن بات الروح قبل الأشياء كلّها، وكان روح من لهذا الطّراز هو أصلًا، لم يتّفق له أن يستوي في ما عليه كان، إذ إنّه مع كونه ذا كثرة، مُتناسِق بعضه الطّراز هو أصلًا، لم يتّفق له أن يستوي في ما عليه كان، إذ إنّه مع كونه ذا كثرة، مُتناسِق بعضه الطّراز هو أصلًا، لم يتّفق له أن يستوي في ما عليه كان، إذ إنّه مع كونه ذا كثرة، مُتناسِق بعضه

مع بعض في ذاته وكأنّه مُنتظِم في الوَحدة. ذلك بأنّ شيئًا ذا كثرة، مُنتظِم بعضها مع بعض، وذا وَحدة تَنفذ خلال الكلّ وتضبطه كلًّا وهو بُنئى معنويَّة، / فلن يقوم جميعًا على ما كان بمُجرَّد المُصادَفة والاتّفاق. بل شَتَان ما بين طبيعة من لهذا الطّراز وبين ما يُخالِفها بِقَدْر ما بين البُنيّة المعنويَّة وفي الفَوضى. وإن كان ما قبل لهذا الروح المعنويَّة والاتّفاق القائم في الخُلُو من البُنيّة المعنويَّة وفي الفَوضى. وإن كان ما قبل لهذا الروح هو الأصل، أقام لهذا الأصل لا مَحالة في جوار الروح الذي أبدع على ما كان عليه في بُنيّته المعنويَّة على مثال ذلك الأصل، آخِذًا منه، / قائمًا على الوجه الذي يُريده أصله وغدا لِهذا الأصل قُوَّته. كان لهذا الأصل مُنزَّمًا عن الامتداد إذًا، وهو المعنى الفرد المُنطَوي على الأشياء كلّها؛ إنّه وَحدة هي العدد ووَحدة تفوق ما أبدع جلالًا وقُوَّة، وليس من شيء في جلاله وحُسْنه. لم يستمدّ من غيره كونه حَقًّا ولا كونه على ما هو عليه وقُوَّة، وليس من شيء في جلاله وحُسْنه. لم يستمدّ من غيره كونه حَقًّا ولا كونه على ما هو عليه باطنه، حتّى يتمّ له بذلك ألَّا ينظر إلى الخارج أو إلى غيره، بل يتوجَّه كلًّا، إلى ما كان عليه في ذاته. وقاته.

ا ١٨ ا فإذا طلبته لا تطلب شيئًا خارجًا عنه، بل كلّ ما تأخّر عنه إنّما يكون مُستقِرًّا في باطنه. أمَّا هو فدعه وشأنه. فإنّه، هو، كلّ ما كان خارجًا عنه، وهو الإحاطة بالأُشياء كلّها وقياسها. أَو إنّه بالأوْلَى من الأَشياء في بواطنها. وما كان خارجًا عنه، فكأنّه يدور من حوله مُتَّصِلًا به وبه ه يَتعلَّق، وهو العقل والروح. بل الأحرى بالقول هو إنّ / الروح روح باتِّصاله بأصلنا وعلى قَدْر ما كان به مُتَّصِلًا ومُتعلِّقًا، ما دام آخِذًا من ذٰلك الأُصل كونه روحًا حَقًّا. إنَّ الدائرة تَتَّصل بالمركز ونَتصورًها على أنَّها تُستمدّ قُوَّتها من المركز. وكأنَّى بها في مثال المركز بقدر ما تُتَّجه أَشْعَتها ١٠ إلى المركز وتتَّحد فيه، / فيجعل كلِّ منها طرفه من جهة المركز بحيث يكون بمنزلة الذي تسير إليه وتكاد تنبعث منه، على أنَّ لهذا المركز أعظم ممَّا كان من قبيل الأُشعَّة وأَطرافها. لا شُكُّ في أنَّ الأَطْرِاف تقع وكأنَّها المركز، ولْكنَّها مطموسة حُدودها، فكأنَّها للمركز أثره ما دام المركز، ١٥ باتِّساعه للأَطراف، / يَتَّسع أَيضًا للأَشعَّة التي تنطوي عليه، مهما كان مَداها. فيظهر المركز بوساطة الأَشعَّة على الوجه الذي كان عليه وكأنّه ينبسط فيها بدون أن يكون قد انبسط. كذُّلك ينبغي لنا أن نَتصوَّر الروح والحَقِّ. إنَّما ينبثقان من الخير وكأنَّهما منه يندلعان وينبسطان، على ٢٠ أن يبقيا مُتعلِّقين/ بحقيقة الخير النورانيَّة. فيدلَّان على ما يكاد يقوم في الوَّحدة روحًا وهو ليس بروح، إذ إنَّه واحد أُحد. تلك هي الحال في مثلنا. ليس المركز هُو الأُشعَّة أَو الدائرة، بل هو للدائرة وللأَشعَّة أبوهما. فإنَّه ينفح من آثاره ويستند إلى قُوَّة ثابتة فيه وبقدرة ما يُولِّد الدائرة ٢٥ وأَشعَّتها، ثمّ لا تنفصل هي عنه انفصالًا تامًّا. / كذُّلك يجب أن نَتصوَّر الخير محضًا ما دامت

القُوَّة النورانيَّة تعدو من حوله وهو كأنَّه في وَحدته القياس الأَصلي لأَثره، أَعني الروح وهو كأنَّه يتحرُّك بكثرة سائرًا إلى كثرة فيُمسى بسبب ذلك روحًا. أمَّا الخير فيبقى قبل الروح يُبدع الروح ٣٠ من قُوَّته. فأين المُصادَفة بعد ذٰلك، وأين القيام في الذات عفوًا/ وأين الحُدوث بالاتِّفاق؟ أنِّي لكلِّ ذلك أن تقع صلة قَطُّ بينه وبين قُوَّة من لهذا الطِّراز شأنها إبداع الروح وهي مُبدَعة حَقًّا؟ فإنّ ما نجده في الروح نجده وهو على حاله، وهو أيضًا ثابت في ذٰلك الواحد بنوع أعظم بكثير ممّا يكون عليه في الروح. مثل ذٰلك مثل نور تَشتَّت مُنتشِرًا من مصدر واحد، فكان ما تَشتَّت منه ٣٥ أَثرًا، وكان ما انبعث عنه هو النور الحَقّ. / ولم يكن الروح، وهو الأَثر الشَّتيت من نوع مُختلِف عن أصله، فلم يكن بالاتِّفاق بل كان لكلّ جُزء من أجزائه معنى وسبب. على أنَّ الخيّر للسَّبب سببه؛ إنَّه السَّبب بالمعنى الفائق إذًا وكأنَّه أوفر سببيَّة وأحقَّ حَقًّا. يشتمل على كلِّ الأسباب ٤٠ النورانيَّة التي شأنها أن تكون وهي منه مُنبعِثة ، / فلا يُمسى مُبدِعًا لما يتَّفق له أن يقع ، بل لما كان على نحو ما أَراده هو. وليست لهذه الإرادة عديمة المعنى، كما أنَّها ليست إرادة بالمُصادِّفة أو أتته على نحو ما اتَّفق لها. بل هي إرادة تَمَّت على نحو ما كان ينبغي لها أن تتمّ إذ إنَّ شيئًا لا يقع بالمُصادَفة في الملأ الأعلى. ولذَّلك يُسمّيه أفلاطون أيضًا «الواجب» و«المُلائِم»، وهو على ه٤ قَدْر وسعه يَوَدّ لو يَدلّ على أنّه ينبغي للخير أن يستوي على ما كان عليه في ذاته. / فإن أَمسى هو الواجب لم يكن بالواجب عبثًا. وإن بات هو المُناسِب كان على أَشدٌ ما يكون استقلالًا بأَمره نظرًا إلى الأُمور الأُخرَى، ونظرًا إلى ذاته أَوَّلًا. فلم يقم وكأنَّه اتَّفق له أن يستوي على ما كان عليه في ذاته. بل إنّه هو الذي أراد أن يكون ذلك الذي كأنّه استوى عليه في ذاته، ما دام • • للواجبات مُريدًا وما دام الواجب وتَحقُّقه شيئًا واحدًا./ وليس واجبًا بمعنى أنَّه للأَعراض محلَّها، بل بمعنى أنَّه هو التَّحقُّق الأوَّل مُعلِنًا عن ذاته أنَّه هو ذٰلك الذي ينبغي له أن يستوى في ما كان عليه في ذاته. بهذا القول يجب أن نصفه ما دُمْنا عاجِزين عن وصفه مثلما نَشاء.

[19] فلنُدرِكه إذًا وقد جذبنا إليه بما ذكرنا، على أنّه يسعنا أن نُشاهِده، لا أن نصفه بالقدر الذي نُريده. فإذا شاهدنا الخير في ما كان عليه في ذاته وكففنا عن القول مُطلَقًا، جعلنا الخير مُ مُنبعِثًا ممّا كان عليه في ذاته وهو بحيث تكون ذاته، لو توافرت له ذات، خاضعة له/ وكأنّها منه مُنبعِثة. كما أنّا لا نجرو، بعد مُشاهَدته، على أن نذكره قائمًا بالاتّفاق، حتّى وإنّا لا يسعنا أن ننطق بشيء حينئلٍ. ولقد صُعِق مَن جَرُو، ولم يسعه، وقد نهض، أن يُخبر عن الخير أين هو؛ والخير، مع ذلك، يُشبِه أن يظهر للأنفُس أمام عَيانها. / فحيثما اتّجهت النّفس بأنظارها أبصرته إلّا إذا عدلت عن الرّب وتولّت ناحية أُخرَى فلم تُفكّر بَعْد قطّ فيه. ورُبّما كان ينبغي لنا أن نفهم بهذا المعنى ما كان القُدَماء يُورّون به لدى ذكرهم «ما وراء الذات وما فوقها». لا يعنى هذا

القول أنّ الخير أبدع الذات فقط، بل إنّه ليس خاضعًا للذات ولا لما استوى عليه في ذاته النصّا. / كما أنّ الذات ليست أصلًا، بل هو الذي أبدع الذات فلم يُبدِعها لما كان هو عليه في ذاته، بل أبدعها وتركها خارجة عن ذاته، ما دام غير مُحتاج إلى أن يكون حَقًّا هو الذي جعل الأشياء تكون حَقًّا. ولم يُبدِع بالتالي ما كان حَقًّا، بِكُونه هو ما استوى عليه في ذاته.

٢٠ | ماذا إذًا؟ رُبَّ قائل يقول: ألا ينتج عن ذٰلك الذي سبق أنَّ الخير ينشأ بعد أن كان قد نشأ؟ فإن أَبدع «ما كان هو عليه في ذاته»، أَبدع ذٰلك ولمّا يكن حَقًّا، ولْكنّه كان حَقًّا بِكُونه مُتقدِّمًا على «ما كان عليه في ذاته» ما دام هو الذي أبدع. ينبغي أن يُقال لهذا القائل إنّه يجب في الخير ألّا ه يُصنَّف مُبدَعًا، بل مُبدِعًا بمعنى أنّ إبداعه/ إبداع «مُنفَك» ليس الغاية منه تسوية شيء آخر كان من الخير مُنبعِثًا، بل الغاية هي تَحقُّق الخير. وهو تَحقُّق لا يَتمّ عملًا، بل هو الخير بالذات كلًّا. فلا ينطوي الخير على اثنينيَّة بل يقوم وحده في فردانيَّته. يجب ألا نخشى على التَّحقُّق ١٠ الأُوَّل من جعله لا ذات له: إنَّما ينبغي أن يُمسى لهذا التَّحقُّق/ وكأنَّه هو ذاته قيامه في ذاته. فإن افترضنا قيامًا في الذات لا تَحقُّق له، كان الأصل ناقصًا وأصبح النُّقصان شأن الأكمل في الأشياء أَكملها. ولْكن إن أَضفنا التَّحقُّق إليه سلبناه أَحَدِيَّته. إن كان التَّحقُّق أَمرًا أَكمل من الذَّات إذًا، ١٥ وكان الأَكمل هو الأَوَّل، أمسى التَّحقُّق هو الأوَّل. فإذا حَقَّق كان/ هو تَحقُّقه حَقًّا، ولم يكن بمعنى أنّه كان قبل أن ينشأ. ففي لحظة تَحقُّقه لم تكن لحظة قبل أن ينشأ، بل كان هو قائمًا كلًّا. ولما لم يكن التَّحقُّق فيه خاضعًا للذات، كان هذا التَّحقُّق مُنطلِقًا خالص الحُرِّيَّة واستوى هو على حاله بما كان عليه في ذاته. فإن كفل له غيره كونه حَقًّا، بطل كونه الأُوَّل المُنبثِق ممّا كان ٢٠ عليه في ذاته . / وإذا صدق القول فيه إنّه هو المُمسِك لما كان عليه في ذاته ، أمسى هو الذي أمدّ ذاته بما كان عليه في ذاته. ذلك بأنّ ما استوى مُمسِكًا للشَّيء طبعًا، كان في الأصل هو الذي أقام هذا الشَّيء في كونه حَقًّا. فلو كان زمان ابتدأ معه الخير في كونه حَقًّا، لَحَقَّ القول في الخير ٥٠ إنّه أبدع ذاته. أمّا إن قام هو على ما كان عليه في ذاته وما كان أزّل ، / وَجَب أن نَتصوّر إبداعه لِما استوى عليه في ذاته بمعنى أنَّ لهذا الإبداع والخير ذاته هما أمر واحد على السُّواء. فكونه حَقًّا إنّما هو إبداعه وما كأنّه ولادته الأزَليَّة. ممّا يُؤدّي إلى القول فيه إنّه هو المُتصرِّف بما كان عليه في ذاته. فلو كان باثنين لَأُطلِق لهذا القول عليه بالمعنى الحقيقيّ؛ ولْكنُّه ما دام مُنفردًا صَحَّ فيه القول إنّه المُتصرِّف فقط إذ إنّه ليس لديه ما يتصرَّف به. وكيف يكون هو مُتصرِّفًا ولم يكن ما ٣٠ يتصرَّف به؟ ألا، إنَّما يُقال المُتصرِّف هنا نظرًا/ لما كان قبل الخير كان، لأنَّه كان الخير وما كان شيء قبله. وإن لم يكن شيء قبله، كان هو الأوَّل. ولست أعني الأوَّل بالرُّتبة بل بالرُّبوبيَّة وبالقُوَّة وهما الاستقلال الحُرّ في صفوته. وإن كان الاستقلال هنالك في صَفوته، فلا مجال

هنالك إلى ما يتصرَّف به غيره. إنّ الخير كلَّا في ذاته على حال الاستقلال بالذات إذًا. ولَعُمري، ما عسى أن يكون منه؟ ثمّ لا يكون ما كان هو عليه في ذاته، ولم يكن لِيُحقَّق، أو لم يكن و تحقُّقه الله أن كان شيء ثمّ لم يكن في الخير على أنّه تَحقُّقه، ما كان الخير خيرًا محضًا، ولما كان مُستقِلًا بذاته حُرًّا، ولما كان على كلّ شيء قديرًا. ذلك بأنّه لم يكن الخير لذلك الشَّيء رَبَّه المُتصرِّف به، فلم يكن على كلّ شيء قادرًا. فأقلّ ما يُقال في الأشياء التي لا يقدر عليها إنّه لم يتولً هو ذاته إبداعها.

٢١ هل كان بوسعه أن يُبدِع إذًا ما قام عليه في ذاته على غير ما أبدع؟ كلّا! وإلّا نفينا عنه إبداع الخير أنّه لا يسعه أن يُبدِع شَرًّا. فإنّ القُدرَة لم تكن هنالك بمعنى القُدرَة على إبداع الضّدّ، بل بمعنى القُدرَة التي لا تَني ولا تتزعزع، وهي على أَشدّها قدرة ما دامت تلتزم الوَحدة لا تزيح عنها. / فضلًا على أنّ القُدرة على إبداع الضدّ هي كالعجز عن الاستمرار في الأشرف فينبغي لإبداعه، الذي نحن في صدده، أن يكون إبداعًا يتحقَّق دُفعَة واحدة. إنَّه لِنَعْمَ الإبداع. ومَن عسى أن يردَّه وهو إبداع قام بإرادة الإله بل كان إرادته؟ أَوَيكون لهذا الإبداع بإرادة مُبدِّع أَبدعه ١٠ ولمّا يكن؟ وما عسى أن ينطوي عليه من إرادة/ وهو من حيث قيامه في ذاته لا إرادة له؟ فأنّى يكون له إرادة من ذات لم تَتحقَّق؟ ألا! كانت إرادته كامنة في ذاته وهي لا تختلف قَطُّ عن ذاته. أَو نقول أَيضًا: أَي شيء كان في الخير ولم يكن كأنَّه الإرادة؟ كان الخير كلَّه إرادة إذًا، وكلُّ ما ١٥ فيه يريد. كما أنّه لم يكن قبل الإرادة شيء قطٌّ ، / فكان هو الإرادة أُوَّلًا. ثمّ إنّه كان مثلما أراد أن يكون على الوجه الذي أراده، وكان ما تبع الإرادة هو الذي أبدعته إرادة من لهذا الطِّراز. على أنَّها لم تُبلِع فيه شيئًا جديدًا، إذ إنَّه كان هو ذاته ما قام عليه في ذاته. أمَّا القول عن الخير إنّه ٢٠ مُمسِك لما كان عليه في ذاته، فيجب أن نفهم معناه، إن تحرَّينا الصَّواب في النُّطق،/ أنَّ الخير هو الرُّكن للأَشياء بقدر ما كانت الأَشياء حَقًّا. إنّما تكون حَقًّا بمعنى أنّها تُشاركه في كونه وإليه تُرَدُّ كلُّها. أَمَّا الخير فهو مُنبثِق من ذاته، فلا يحتاج إلى ما يُمسِكه أَو يُشرِكه في كونه، بل كانت الْأَشياء بما كان هو عليه في ذاته. أَو بألًّا يكون قَطُّ شيئًا أُحرى لأنّه لا يحتاج لِيَستوي على ما كان ٢٥ عليه في ذاته، إلى شيء من الأشياء. فعندما تَذكره/ أو تَتصوَّره دَعْ عنك كلّ ما سواه. فإذا خلعت عنك الأَشياء كلُّها وتركته هو وحده، لا تبحث عن شيء تُضيفه إليه بل عن الذي رُبُّما لم تُجرِّده منه في تَصوُّرك له. وقد يسعك أن تُدرِك أنت بذاتك أمرًا لا يَتَّسع لشيء آخر يُقال فيه أَو ٣٠ يُتصوَّر. وهو أمر تعالى في استوائه، / فكان وحده الحُرّ المُستقِل حَقًّا إذ لم يكن خاضعًا حتّى لما استوى عليه في ذاته، بل كان هو ذاته فقط، وهو ذاته حَقًّا ما دام كلّ شيء من الأَشياء الأُخرَى هو ذاته وغيره أيضًا.

## الفصل التاسع

**(**\( \)

## في الخير وفي الواحد

١ ] إنَّما كانت الحقائق حَقًّا الواحد، سواء أعنينا ما كان بينها حَقًّا بالمعنى الأَوَّلَىّ أَم ما قام منها بمعنى ما، أيًّا كان، في عالَم الأُشياء. ولَعُمري، أيُّ شيء يكون حَقًّا إن لم يكن واحدًا في ذاته؟ فاذا جُرِّدَ الشَّيء من وَحدته بطل كونه ما يُعرَف به. لم يكن الجيش حَقًّا إلَّا بِوَحدته، وكذلك القول في الجَوقة أو في القطيع. / حتى إنه لا دار ولا سفينة إلّا بالوَحدة، ما دامت الدار دارًا واحدة والسَّفينة واحدة أيضًا. حتَّى إذا جُرِّدَتا من وَحدتهما بطلت كون الدار دارًا وكون السَّفينة سفينة. فالمقادير المُتَّصِلة لن تكون حَقًّا ما لم تضمن لها الوّحدة، وأدنى ما يُقال فيها إذا ١٠ قطعتها هو إنَّها بقدر ما تفقد وَحدتها يتبدَّل كونها حَقًّا. وكذُّلك هو أمر/ الأَجسام في النَّبات والحيوان. كلِّ منها واحد في ذاته، حتَّى إذا أَفلت من وَحدته وجُزِّء بالتَّحطيم إلى كثرة فَقَدَ الذات التي كان عليها ينطوي ولم يعد ما كان عليه في ذاته. أمَّا الأُشياء الأُخرَى التي أُصبح عليها بعد ذٰلك فيكون كلّ منها حَقًّا بِقَدْر ما يكون واحدًا في ذاته. حتّى الصِّحَّة إنّما تتوافر عندما يكون ١٥ المجسم عامرًا بالوَحدة. والحُسْن عندما تضبط الأَجزاء في حَوزة الوَحدة، / والفضيلة في النَّفْس إذا اتَّحدت وتناسقت في ذاتها. وما دامت النَّفْس هي التي تحكم ضبط الكلِّ بالوّحدة فتَجبل وتَعمر بالصورة وتُنسِّق، أَفنقول فيها إذا انتهينا إليها إنَّها هي التي تَمدُّ بالوَحدة وإنها هي ٢٠ الواحد حَقًّا؟ بل نقول إنَّها إذا أَمدَّت/ الجسم بالأوصاف الأُخرَى لَم تكُن هي ما أَمدَّت به، كأن تكون هي الصورة والمثال مع أنّهما مُختلِفان عنها. فكذَّلك ينبغي لها إن خلعت الوّحدة، أن تُعَدُّ خالِعة الوَحدة وهي ليست الوَحدة. بل إنّها تصنع الشَّيء الجُزئيّ واحدًا في ذاته وهي تنظر إلى الواحد، مثلما أنَّها تصنع الآدميِّ وهي تنظر إلى الإنسان بالذات فتأخذ الإنسان بالذات مع ٢٥ الوَحدة التي تكون فيه كامنة . / فكلّ أمر معروف بأنّه واحد في ذاته إنّما هو واحد بقدر الوَحدة التي تنطوي عليها وبقدر ما يكون ما هو عليه في ذاته. فالأَقلُّ حَظًّا من الحَقُّ أَقلُّ حَظًّا من الوَّحدة والأكثر حَظًّا منه أكثر حَظًّا منها. فلا غَرْوَ إن باتت النَّفْس، ولو لم تكن هي الوَحدة، أَو فر حَظًّا من الوَحدة نظرًا إلى كونها أَو فر وأصدق حَقًّا. لَكتَّها ليست الواحد في ذاته. ولا رَيْب

أنّها واحدة في ذاتها، بَيْدَ أنّ الواحد كان اتّفق لها عَرَضًا: / فإنّهما اثنان، هي والواحد، وهو الشّأن في الجسم والواحد. فالشّيء المُنفصِل، كالجَوقة مثلًا أبعد ما يكون عن الوَحدة، ثمّ إن المُتَّصِل أقرب، والتّفْس أَشدُ قُرْبًا أيضًا لأنّها مُشترِكة هي ذاتها في الوَحدة. لهذا وإن قال قائل: ليست النَّفْس نفسًا لأنّها لم تكن بِوَحدة فأدَّى قوله بالنَّفْس إلى أن تُصبح هي والواحد أمرًا ليست النَّفْس نفسًا لأنّها الم تكن بِوَحدة فأدَّى قوله بالنَّفْس إلى أن تُصبح هي والواحد أمرًا واحدًا، ولكنّ الواحد، مع ذلك، يختلف عنها. فليس الجسم والواحد شيئًا واحدًا؛ إنّما يصيب الجسم حَظّه من الوَحدة. فلك، يختلف عنها. فليس الجسم والواحد شيئًا واحدًا؛ إنّما يصيب الجسم حَظّة من الوَحدة. كالقُوّة على التَّفس الواحدة هي ذات كثرة ولو لم تكن مُؤلَّفة من أجزاء. / فالقُوّى فيها مُتعدِّدة كالقُوّة على التَّفكير، والقُوَّة على الرَّغبة، والقُوَّة على الإدراك يضم الواحد بعضها إلى بعض وكأنّه يُقيِّدها. إنّ النَّفْس بِكُونها واحدة ذاتها تُصيِّر غيرها واحدًا في ذاته إذًا. لكنّها تَتلقّى الوَحدة من غيرها هي أيضًا.

٢ هل يصحُّ في الجُزئيِّ الواحد في ذاته أن تكون ذاته ووَحدته أَمرًا واحدًا، في حين أنَّه يصحُّ في الحَقّ كلُّا والذات كلًّا أن تتوحَّد فيه الذات مع الحَقّ والواحد؟ ممّا يُؤدّي بِمَن اكتشف الحَقِّ إلى أن يكون قد اكتشف الواحد أيضًا وبالذات عينها إلى أن تكون هي الواحد. فإن كانت الذات هي الروح/ مثلًا كان الروح هو الواحد أيضًا، فصار الروح هو الْحَقِّ والواحد أَوَّلًا، وأَشْرِكَ الأُمُورِ الْأُخْرَى في الحَقّ، كما أنّه يُشْرِكهما بِالقَدْر ذاته، في الوَحدة. ولَعُمري، ما الذي يسعنا أن نقول عن الواحد إلَّا أنَّه الحَقِّ ذاته؟ فإما أنْ يكون هو والحَقِّ أُمرًا واحدًا، لأنَّه لا ١٠ فرق في المعنى بين "إنسان" و "إنسان واحد"؛ وإمّا أن يُصبح الأَمر وكأن لكلّ شيء عدده . / فإن قُلْت الاثنين في أشياء قُلْت الواحد أيضًا في شيء كان وحده. إذا كان العدد شيئًا من الأَشياء إذًا، غَدا الواحد شيئًا هو أيضًا لا مَحالة فوجَب البحث عنه ما هو. أمّا إذا كان عملًا من أعمال النَّفْس عندما تُحصي الأَشياء مُنتقِلة من شيء إلى آخر، فلن يكون الواحد شيئًا من الأَشياء. لكنّ البحث ١٥ قد دَلَّنا على أنَّه إن فقد الشَّيء كونه واحدًا يَبطل لا مُحالة كونه شيئًا. / فلا بُدًّ من النَّظر في ما إذا كان الواحد والحَقّ في كلّ جُزئيّ أمرًا واحدًا، وفي ما إذا كان الحَقّ والواحد أمرًا واحدًا بوجه الإطلاق. ولْكن إن كان الحَقّ في كلّ جُزئيّ كثرة واستحال على الواحد أن يكون كثرة، غَدا الطُّرفان بينهما على خِلاف. إنَّ الإنسان هو على الأَقلُّ حيوان ناطق وأَجزاء أُخرَى كثيرة وهي ٢٠ أَشياء كثيرة تُضبَط بالوَحدة. فيكون/ الإنسان شيئًا والواحد شيئًا آخر ما دام الأُوَّل يتجزَّأ والآخر لا يتجزَّأ. ثمَّ إنَّ الحَقِّ الكُلِّيِّ مُنطَوٍ في ذاته على الحقائق كلُّها، فهو بأن يكون ذا كثرة أحرى، فيُمسي مُختلِفًا عن الواحد ولا يشتمل عليه إلّا بمعنى أنّه يُصيب منه بالاشتراك. لهذا وإنّ للحَقّ ٢٥ حياته وروحه لأنّه ليس بجُنَّة هامدة؛ فغَدا الحَقّ ذا كثرة. حتّى ولو كان الحَقّ روحًا فقط، / لغَدا

بذلك ذا كثرة لا مَحالة. وهو أوفر كثرة أيضًا إن كان على المُثُل مُشتمِلًا. فليسَ الأَمر المثاليّ واحدًا فردًا، بل هو بالأحرى عدد سواء أكنًا نعني كلِّ أمر مثاليٌّ أم الأَمر المثاليُّ الكُلِّيِّ. وهو واحد بمعنى ما نقول في العالَم إنّه واحد. والواحد هو الحدُّ الأوَّل بوجه عامٌ، أمّا الروح والمُثُل ٣٠ والحَقّ، فليس كلّ ذٰلك هو الحدُّ الأوَّل. فكلّ مثال إنّما خرج/ مُركّبا من أُمور كثيرة وهو مُتأخِّر، لأنَّ الأُمور التي خرج المثال مُركَّبًا منها كانت الأُولى. أَمَّا استحالة القول في الروح إنّه الأَوَّل، فنتبيَّنها ممَّا يلي. إنَّ الروح قائم في العِرفان لا محالة والروح الأَشرف على الأَقلَّ، ذٰلك الذي ينظر إلى ما كان عنه خارجًا إنَّما يقوم في عِرفان ما كان قبله. فإذا وجَّه وجهه إلى ما كان ٣٥ عليه في ذاته/ وجَّه وجهه إلى ما كان أصله. ثمَّ إذا كان الروح هو العارف والمعروف غدا أمرًا مُز دوجًا وما كان بسيطًا فما غدا واحدًا. أمَّا إذا نظر إلى غيره نظر لا مَحالة إلى ما كان أشرف منه وقبله. أَو إنَّه ينظر إلى ذاته وإلى ما كان أَشرف منه فيكون بذلك أَيضًا أُمرًا من المقام الثاني. ٤٠ والوجه الصَّحيح الذي يجب أن نَتصوَّر الروح/ عليه هو أنَّه من ناحية في جانب الخير الأُوَّل وينظَر إليه، وهو من ناحية أُخرَى قائم مع ذاته، يُدرِك بالعِرفان ما كان عليه في ذاته. وإنّ الذي كان عليه في ذاته هو الحقائق كلُّها. فشتَّان ما بينه وبين أن يكون الواحد إذ كان مُتعدِّد العناصر. وليس شأن الواحد أن يكون هو الأَشياء كلها لأنّه بذلك لن يكون واحدًا؛ كما أنّه ليس من شأنه ه٤ أن يكون روحًا إذ يُصبِح بذُلك هو الأَشياء كلّها/ ما دام الروح هو الأَشياء كلّها. وليس هو بالحَقّ أبضًا لأنَّ الحَقِّ هو الأُشياء كلُّها.

القول عنه أمرًا صعب المنال، ما دام القول حتى في الحق وفي المثال أمرًا ليس بالسّهل. لكنّ القول عنه أمرًا صعب المنال، ما دام القول حتى في الحق وفي المثال أمرًا ليس بالسّهل. لكنّ المعرفة هنا مُتوافِرة لنا لأنّها مُعتمِدة على المُثُل. إلّا أنّه بِقَدْر ما تمضي النّفس نحو المُجرَّد من المثال تُصبح عاجزة عن الإدراك. ذلك بأنّها لا يضبطها حدَّ عندئذ وهي كأنّها تنطبع بطابع ممتعدِّدة وجوهه، / فتتداعى وتخشى من ألّا تُصيب شيئًا. فلا غَرُو إن أجهدها مثل لهذه الأحوال فيسرُها أن تهوي إلى الأسفل حتى إذا طال عُدولها عن تلك الأمور وصلت إلى المحسوس واطمأنَّت فيه كأنّه شيء ثابت. مثل ذلك مثل البصر وقد أعيته الأشياء الصَّغيرة فسرَّه أن يقع على الأشياء الكبيرة. ولكنّ / النَّهْس إن أرادت أن ترى هي بذاتها، وما هي لا ترى إلّا بالاتّحاد ولا تتوّحد إلَّا بكونها أمرًا قائمًا في الوَحدة، فإنّها تكاد تظنّ ما تبحث عنه مُنفلِتًا منها لأنّها لا تختلف في ذاتها عمّا تعرفه. ومع ذلك فإنّ مَن كان شأنه أن يبحث بحثًا فلسفيًّا ينبغي له أن يسير على هذا الخير والأوَّل، وَجَب ألّا نبتعد عن جوار الأوَّليّات هابطين إلى أسافل الأشياء. بل ينبغي للباحث الخير والأوَّل، وَجَب ألّا نبتعد عن جوار الأوَّليّات هابطين إلى أسافل الأشياء. بل ينبغي للباحث

إذا مضى نحو الأَوَّليّات أن يُجرِّد ما كان عليه في ذاته من الحِسِّيّات وهي أقصى الأَشياء سُفْلًا، ٢٠ ويَنعتق من كلّ رذيلة ما دام يسعى إلى إدراك الخير محضًا. / ثمّ ينبغي له أن يرتقي إلى الأُصل فيه على ما كان عليه في ذاته، ويردُّ العناصر الكثيرة التي يتألُّف منها إلى أمر واحد لأنَّ من شأنه أن يُشاهِد الآن الأَصل والواحد. ينبغي له إذًا أن يُصبِح روحًا وأن يُسلِّم نفسه للروح ويُثبِتها فيه، حتّى، إذا تيقَّظت، تتلقَّى ما يُشاهِد الروح. فبالروح يُشاهِد الواحد، ويجب ألَّا يَلحق بشيء من ٢٥ الإحساس أَو يتلقَّى/ ما قد يَردُ من الإحساس إليه. بل بالروح الطاهر يُشاهِد ما استوى وهو على أَشدٌ ما يكون زكاة، وبالروح في صميمه. فإذا عمد المُتهيِّء لمُشاهَدة أَمر من لهذا الطِّراز إلى مقدار أو شكل أو حجم، وتَصوَّره مع تَصوُّره لتلك الحقيقة، لم يكن الروح هو الهادي في ٣٠ المُشاهَدة حينتَذٍ. ذٰلك بأنّ الروح لم يفطر للتَّظر في مثل لهذه الأَشياء بل التَّظر/ آنذاك إنّما هو عمل الإحساس والظَّنّ التابع للإحساس. فيجب أن نأخذ من الروح ذاته الخير عمّا كان في وسعه. إنَّ الروح يستطيع أن يُشاهِد ما قبله، أَو ما منه أَو عنه كان. إنَّ الأُمور القائمة فيه لَطاهرة ٣٠ بسيطة، بل أَشدُّ زكاة وبساطة أيضًا هي الأُمور التي قبله/ أو بالأَحرى الأَمر الذي قبله. فما عاد لهذا الأَمر روحًا، بل كان على الروح مُتقدِّمًا. إنَّما الروح هو شيء من بين الحقائق وليس ذٰلك الأُمر شيئًا، بل هو قبل كلّ شيء. حتّى وإنّه ليس بِحَقّ، لأنّ للحَقّ ما كان بمنزلة الصورة وهي صورة الحَقّ في حين أنّ ذٰلك الأَمر بريء من كلّ صورة حتّى ولو كانت صورة روحانيَّة. فما ٤٠ دامت حقيقة الواحد هي المُبدِعة للأَشياء كلّها، لم تكن شيئًا من الأَشياء. / ليس الواحد شيئًا إذًا، لا بكيف ولا بكمّ، وليس روحًا أو نفسًا. لا يتحرَّك كما أنّه لا يسكن؛ لا يُقيم في مكان أو زمان. بل هو المثال الفرد المُقيَّد بما كان عليه في ذاته، أو بالأَحرى المُجرَّد عن المثال ما دام قبل كلِّ مثال، قبل الحركة وقبل السُّكون. فإنَّما تقع لهذه الأوصاف في الحَقّ، وهي التي تجعل ه؛ الحَقّ ذا كثرة. وما باله/ يتمُّ ساكنًا إن يَكُ غير مُتحرِّك؟ لأنّ ضرورة أَحَد هذين الوصفين أَو كليهما إنّما تتناول الحَقّ: فالساكن ساكن بالسُّكون ولا يكون هو والسُّكون أمرًا واحدًا. ممّا يُؤدِّي بالسُّكون إلى أن يتَّفق عَرَضًا للواحد عرضًا فلا يبقى بسيطًا بعد ذٰلك. وإن دعو ناه السَّب • فلا نعنى بذلك أنّا نقول عَرَضًا ما فيه هو ، بل فينا نحن لأنّا نُصيب نحن منه شيئًا ، / في حين أنّه هو يبقى في ذاته ثابتًا. وإذا تَحرَّينا الدِّقَّة في قولنا، لم نَقُل عنه إنّه «هذا» أَو «ذاك». بل إنّا نُريد حينتٰذٍ أَن نُعبِّر عمَّا نشعر به إذ نُصبح وكأنا نُحيط به من الخارج، عن كَتَب تارة وعن بُعْد طورًا بسبب المُشكِلات التي تتعلَّق به.

ك والمُشكِلة في لهذا الأَمر على أَشدٌ ما تكون لأنّه لا يُدرَك بالعِلْم أو بالعِرفان كما هو شأن سائر الأُمور الروحانيّة، بل بِحُضور هو وراء العِلْم وفوقه. إنّ التَّفْس تشعر بِبُعْد الشّقة بينها وبين

 
 ه كونها واحدة في ذاتها، ولا تتوَّحد في ذاتها تَوحُّدًا تامًّا عندما تُدرِك بالعِلْم شيئًا. فالعِلْم عقل/ والعقل ذو كثرة. فتفعل التَّفْس على الواحد وتقع في العدد والكَثرة. ينبغي للتَّفْس إذًا أن تتجاوز العِلْم إلى ما فوقه وألّا تخرج قَطُّ من كونها واحدة؛ يجب أن تبتعد من العِلْم والمُعلومات ومن ١٠ كلّ شيء آخر حتّى من الحُسْن فلا تُشاهِده. كلّ حُسْن إنّما كان عن ذٰلك الأَمر مُتأخّرًا ومُنبعِثًا/ مثلما ينبعث من الشَّمس نور النُّهار. ولذُّلك يقول أفلاطون فيه إنَّه لا يُدَلُّ عليه «بالقول أَو بالكتابة». ولْكنّا نقول ونكتب لِنَبعث إليه ونُحوِّل الانتباه من المعاني إلى المُشاهَدة، فكأنما ١٥ ندلُّ على الطَّريق إليه مَن أَراد أن يُشاهِد شيئًا. إنَّما غَرَض العِلْم معرفة الطَّريق والسَّير فيها ؛ / أمَّا المُشاهَدة فهي عمل مَن يَبتغيها بذاته. ولْكن رُبَّما لم نُقبِل على المُشاهَدة ولم تُدرِكُ التَّفْس للبهاء الروحانيّ معنى، فلم تَشعر وتَحتفظ في ذاتها بما هو كأنّه حال العاشق عندما يرى معشوقه الذي ٢٠ فيه يرتاح إذا رآه. فنتلقَّى النور حَقًّا عند ذاك وننشره على نفسنا كلَّها/ لأنَّا نكون قد ازددنا من الواحد قُرْبًا. ولْكُنّ أُوزارًا كانت تُثقِلنا في ارتقائنا وتعوقنا عن المُشاهَدة. فما كنّا وحدنا مُرتَقينَ، بل كنَّا نُحمل في جنباتنا ما يقع بيننا وبين الواحد حائلًا أو ارتقينا ولمَّا نكن في ٢٥ الوَحدة مُتنسِّقينَ. ليس الواحد عن شيء بِبَعيد، وهو عن كلِّ شيء بعيد./ فهو حاضر وهو غائب إلَّا لدى من يسعهم أن يتلقُّوه وقد تهيَّأوا بحيث أصبحوا على نسقه. فكأنَّهم اتَّصلوا به ولَمسوه بالمُحاكاة التي بينهم وبينه، وبالقُوَّة المُستقرَّة فيهم والتي تُجانِس تلك التي منه انبعثت. حتّى إذا أصبحت لهذه القُوَّة في الحال التي كانت عليها عندما انبعثت من الواحد، ٣٠ صار بوسعهم أن يُشاهِدوه على نحو ما ينبغي أن يُشاهَد. وما لم نَنتهِ إلى لهذا المُستَوى، / بل بقينا في الخارج بسبب ما ذكرنا أو لِحاجة إلى الشَّرح الهادي الذي يُتيح لنا اليقين ممّا يتعلُّق بالواحد، فلْتُلقَ التُّهَم علينا. ولْنُحاوِل بعد ذٰلك، أن نُقلِع عن الأَشياء كلُّها ونبقى وحدنا مع ذواتنا. أُمَّا إن لم نكن لِتَقتنع بما ورد في ما سبق الكلام وتخلُّفنا عن الإرتقاء، فلْنتدبَّر بِتَفكيرنا ما ە» يل*ي*./

كلّ مَن يرى أنّ الحقائق مُسيَّرة بالاتّفاق والعَفويَّة وأنّ أَسبابًا جسمانيَّة تُمسِك بها يكون أبعد عن أن يَفقَه للرَّبّ ولصورة الواحد معنى. فلا يتوجَّه إليه كلامنا بل إلى مَن يُسلِّم بوجود حقيقة غير الأَجسام ويعود إلى التَّفْس مُرتقِيًا. لُكته ينبغي له/ أن يَفهم حقيقة التَّفْس على وجهها الصَّحيح، ولا سيّما أنّها من الروح أتت وأنّها بالفضيلة عامِرة للعقل الذي أصابته بالاشتراك والذي كان هو أيضًا من الروح مُنبعِئًا. وينبغي لنا أيضًا أن نتصوَّر الأفكار قائمة وهي كأنّها في انفصال وتَحرُّك. كما أنّ العُلوم هي معانٍ في التَّفْس/ تظهر على ما هي عليه واقعة في النَّفْس إذ حلَّ الروح فيها وهي للعُلوم سببها. حتى إذا رأيناه كالشَّيء محسوسًا لأنّه مُدرَك وهو مُشرِف

النَّفْس ووالد لها (فهو العالَم الروحانيّ ذاته)، وَجَب القول فيه إنّه ثابت وإنّه حركة ساكنة ما دام ١٥ يشتمل على الأُشياء كلُّها وهو أَيضًا الأَشياء كلُّها، / في كَثرة لا تَبايُن فيها مع أنَّ فيها كذٰلك تَبايُّنًا. فإنّه ليس في كَثرة الروح تَبايُن مثل الذي يقع بين المعاني التي نَتصوَّرها معنى بعد معنى، كما أنَّ ما تنطوي عليه لهذه الكثرة لا يختلط بعضه ببعضه الآخر. كلُّ أمر يبدو للعَيان على حِياله مثلما هو الحال في العُلوم، حيث نَجد المَعلومات كلُّها كلُّه لا يتجزُّأ، وكلُّ معلوم، مع ذٰلك، ٢٠ مُنفصِلًا عن المَعلومات كلُّها. إنَّ لهذه الكَثرة المُتَّصِل بعضها ببعض، لهذا العالَم/ الروحانيّ، هو في جوار الأوَّل. والعقل يدلُّ بالضَّرورة على أنّ لهذا العالَم ثابت حَقًّا ما دُمْنا نُسلِّم بأنّ التَّفْسَ ثابتة حَقًّا، على أنَّه هو فوقها. لم يكن هو الأَوَّل، مع ذٰلك، لأنَّه ليس واحدًا وليس بسيطًا. فالبسيط هو الواحد وأصل الأشياء كلُّها. كان لهذا الأَمر إذًا ولم يكن ما هو بين الأُمور أَشرفها إذ ٢٥ إنّه لا بُدَّ من أن يكون شيء قبل الروح الذي يُريد أن يُمسي واحدًا/ وهو ليس بواحد بل على مثال الواحد. ذٰلك بأنَّه الروح لا يتشتَّت عن ذاته، بل يُقيم حَقًّا مع ما كان عليه في ذاته، فلا يُجزِّئ ما قام عليه في ذاته لأنّه في جِوار الواحد وبعده. إلّا أنّه جَرؤ إن جاز لنا التَّعبير، أن يَبتعد عن الواحد. كان الأَمر العجيب المُتقدِّم على الروح هو الواحد إذًا. إنَّه لم يكن حَقًّا، وإلَّا لأُطلِق ٣٠ الواحد هنا عن سواه، / وإنّه لا يَليق به إسم مهما نَتحرَّ الصِّحَّة في ما نقول. ولْكن لا بُدَّ له من تَسمية. فأَجمع الرَّأي على أنَّ الإسم الذي يَليق به هو «الواحد»، من غير أن يكون شيئًا ثم يُمسي ذْلك الشَّيء واحدًا. ولذَّلك صعبت معرفته، وكان بالأَحرى معروفًا عنه توَّلد، أَعني بالذات. ٣٥ فإنّه هو الذي يَسوق الروح إلى الذات. أمّا حقيقته فهي بحيث تكون المُعيِّن للأُمور خيرها،/ وهي قُوَّة تُبدِع الحقائق باقية على ما كان عليه في ذاتها، فلا تَنقص ولا تُصبِح في ما أَبدعته، لأنَّها كانت وما كان ما أَبدعته. إنَّما نُسمِّيها الواحد لاضطرارنا إلى أن يَدلُّ بعضنا بعضًا عليها، ٤٠ فنُهدي بالاسم إلى تَصوُّر أمر لا يتجزَّأ ونُحاوِل بذلك أن نُقيم النَّفْس في الوَحدة. / على أنَّا لا نعني بالواحد هنا وبما لا يتجزأ ما نعنيه في ذكر النَّقطَة أُو الواحد العَدديّ. فإنَّ الواحد بهذا المعنى هو أُصل الكمّ، وليس للكمّ قوام قبل الذات وقبل الذي كان على الذات مُتقدِّمًا. فلا ينبغي أن نُرسِل الفكر في لهذين المَعنَيينِ بل نُمثِّل بهما لما بينهما وبين الواحد من قياس بالبساطة ه؛ وبالانفلات من/ الكَثرة والتَّجزُّ و.

آ والآن بأيِّ معنى نقول فيه إنّه واحد، وكيف ينبغي أن يقع التَّنسيق بينه وبين العِرفان؟ ألا إنّا نَتصوَّره واحدًا بأعظم من الوَحدة التي يُرَدُّ إليها الواحد العَدديّ والنُّقطَة. فإنّ النَّفْس هنا تتجرَّد عن المقدار وكثرة العدد فتنتهي إلى الصِّغَر في مُنتَهاه وتَستند إلى أمر ما لا يتجزَّأ. لكنَّ هٰذا الأَمر قائم في ما يتجزَّأ هو في غيره./ أمَّا أمرنا فما كان في غيره أو في ما يتجزَّأ، كما أنّه

ليس مُمتنِعًا عن التَّجزُّو بمعنى أنّه الصّغر في مُنتَهاه. إنّه بين الأُمور كلّها للأعظم، لا بالمقدار بل بالقُوَّة. ولا غَرْوَ أن يكون المُنزَّه عن المقدار عظيمًا بقُوَّته ما دام الذي يقع بعده غير مُتجزِّى، ١٠ وغير قائم في أجزاء بِقُواه لا بِأحجامه. يجب أن نتصوَّره غير مُتناه إذًا لا بمعنى العجز/ عن حصر مقداره أو عدده، بل بمعنى العجز عن الإحاطة بقُوَّته. وإذا أدركته بعِرفانك على أنَّه روح أو إله، فإنّه الأعظم. ثمّ إذا وحَّدته في فكرك وجدته هنا أيضًا أعظم من إله يَسعك أن تتصوَّره أشدُّ وَحدة ١٥ من عِرفانك. إنّ الواحد قائم في ذاته، لم يطرأ عليه شيء عَرَضًا. / لقد يسعنا أن نتصوَّر وحدته بأنَّه الاكتفاء بذاته. يجب فيه أن يستوى وهو على أَشدَّ ما يكون اكتفاءً بذاته واستقلالًا بذاته، وعلى أَبعد ما يكون عن النُّقصان. كلِّ ذي كثرة، غير واحد في ذاته ناقص ما دام مُؤلِّفًا من عناصر كثيرة. فتَحتاج ذاته إلى الواحد لتكون واحدة. أمّا الواحد فلا يحتاج إلى ما كان عليه في ٢٠ ذاته، لأنّه كان هو ذاته. لا بُدَّ لِذي الكَثرة/ من الأَجزاء التي بقدرها كان؛ ثمّ إنّ كلّ جُزء من الأَجزاء التي ينطوي عليها مُرتبِط بالأَجزاء الأُخرى، فيحتاج إليها ولا يقوم في ذاته؛ فيبدو ذو الكَثرة ناقصًا في أَجزائه وكلًّا. وما دُمُّنا نَحتاج إلى شيء يَقوم أَشدُّ ما يكون اكتفاء بذاته، وَجَب ٢٥ أن يستوي الواحد، وحده، لا يحتاج إلى ما كان عليه/ في ذاته ولا إلى غيره. فإنّه لا يطلب شيئًا لِيَقوم به أَو لِيَقوم عليه أو يستوي في حُسْن الحال. لقد كان للأُمور الأُخرَى سببها ولم يُصِب منها ما كان عليه في ذاته؛ أمَّا حُسْن الحال، فأنَّى له وهو عن ذاته خارِج؟ لم يتَّفق له أن يكون على ٣٠ حُسْن الحال، لأنّه حُسْن الحال هو ذاته. ثمّ إنّه ليس له مكان إذ إنّه لا يحتاج إلى كُرسِيّ/ كما لو كان عاجزًا عن أن يحمل ما قام عليه في ذاته. فالمُحتاج إلى رُكن يقوم عليه إنّما هو ما لا نفس له، والحجم الذي يَهوي ما لم يجدرُكنًا إليه يَستند. إنّه هو الرُّكن للأُمور الأُخرَى، به قام كلّ أَمر في ذاته ونال المحلِّ الذي أُعِدُّ له. إنَّما كان ناقصًا ما قام يطلب المكان؛ أمَّا الأُصل فلا ٣٥ يحتاج إلى ما كان عنه مُتأخِّرًا؛ هو للأَشياء كلُّها أَصلها، / فكان عن الأَشياء كلُّها غنيًّا لأنّ المُحتاج إنَّما كان مُحتاجًا لِرَغبته في أَصله. فلو غَدا الواحد مُحتاجًا لَطَلَب ألَّا يكون واحدًا لا مَحالة، فأصبح مُحتاجًا إلى ما يُفسِده. لْكنّ كلّ ما يُعرَف مُحتاجًا، كان إلى حُسْن الحال ٤٠ مُحتاجًا، فغَدا إلى ما يُنجِّيه مُحتاجًا. ممّا يُؤدِّي إلى أنّ خيرًا لم يَفت الواحد. فإنّه لا يُريد شيئًا/ بل كان هو الخير الفائق، فلم يكن خيرًا لما قام عليه في ذاته بل هو الخير لغيره إن اتَّسع شيء لِيُصيب منه شيئًا. لا عِرفان يستلزم الغيريَّة، ولا حركة. كان هو وما كان عِرفان أَو حركة. فما عسى أن يُدرَك بالعِرفان؟ ما كان عليه في ذاته؟ وإذًا، فإنّه كان قبل العِرفان جاهلًا، فكان مُحتاجًا ه؛ إلى العِرفان حتّى يعرف ما قام عليه في ذاته، وهو المُكتَفي بما قام عليه في ذاته. / لا نقول إذًا، لأنّه لا يُدرِك ولا يَعرف ما كان عليه في ذاته، بأنّه جاهل. فإنّ الجهل يقع بوُجود الجاهل وغيره معه، إذا جهل أحدهما الآخر. أمّا الذي كان وحده، فلا يعرف شيئًا ولا يُقابِله مَجهول، وما دام

واحدًا وحده، فإنّه مع ما كان عليه في ذاته ولا يحتاج إلى عِرفان ما قام عليه في ذاته. بل ينبغي 
م ألّا يُضاف إليه كونه مع ذاته حرصًا على كونه/ واحدًا وحده، فيُنفى عنه العِرفان، وكونه مع 
ذاته، وعِرفانه بما قام عليه في ذاته وما سوى ذلك كلّه. يجب ألّا يُصنَّف في مقولة العارف، بل 
الأولى به أن يُسلك في مقولة العِرفان بِمضمونه. والعِرفان بهذا المعنى ليس هو الذي يَعرف 
وإنّما يَعرف هو لغير سبب المعرفة، وما كان للسَّبب أن يكون مُسبَّبًا ولهكذا لم يكن سبب الأشياء 
ه كلّها واحدًا منها. / حتى لَيَجب ألَّا يوصَف بأنّه الخير الذي يُمُدُّ به غيره، بل هو، من وجه آخر، 
الخير الذي كان فوق كلّ خير سواه.

٧ | وإن أَبْهَمَتْ عليك معرفته لأنّه ليس شيئًا من تلك الأَشياء، قفّ عندها، ثمّ انطلق منها وشاهِدْ. نَعَم شاهِد، ولَكن لا تَرْم بفكرك إلى الخارج. فإنّه لا يُقيم في جهة وقد حَرَم غيره ممّا كان عليه في ذاته ، بل هو حاضر إلى مَن استطاع أن يَلمسه وهو غائب عمّا كان عن الأَمر عاجزًا. لقد يستحيلُ علينا، في الأحوال الأُخرَى، أن نعرف شيئًا ونحن مُدرِكون بالعِرفان شيئًا آخر نكون إليه مُنصرفين. / بل ينبغي ألّا نُضيف شيئًا إلى ما نعرفه حتّى يكون هو ذاته المعروف. وكذُّلك يجب القول هنا في كوننا مع الواحد. يَستحيل إدراكه بالعِرفان وفي النُّقْس انطباع أُمر ١٠ آخر لا يَزال نافذًا أَثره، كما أنَّ النَّفْس لا يَشغلها/ أَمر ويُمسِكها ثمَّ تنطبع بانطباع ما يُقابِله. بل تكون على ما قيل في الهيولي وهو أنّ لا بُدُّ لها من أن تكون خالية من كلّ كيف إن كان شأنها أن تنطبع بالأُكياف كلُّها. ولهذا حال أُولى بالنُّفْس أن تكون عليه، فتُمسي مُتجرِّدة من المِثال إن كان ١٥ شأنها ألَّا ينزل فيها حائل يَحول بينها وبين/ أن تَحفل وتَشعّ بالحقيقة الأُولى. وإن بات الأَمر كَذْلُك، وَجَب خَلْع كُلُّ مَا كَانَ فِي الْخَارِجِ وَتُوجُّه الوجه إلى الباطن تَوَّجهًا تامًّا خوفًا من المَيْل إلى ما قام في الخارج. بل ينبغي لك أن تجهل الأشياء كلّها، في حال عَلاقتها بنا أُوَّلًا؛ ثمّ من ٢٠ بعد في مُثْلها، وأن تَجهل أنَّك أنت في مُشاهَدته قائم . / حتَّى إذا اتَّحدت به وكأنَّك أتمت ما له عليك من واجبات قَفلت راجعًا تُخبِر غيرك، إن استطعت، كيف كان الاتِّحاد هناك. ورُبُّما جاء من لهذا الطِّراز الاتِّحاد الذي تمَّ «لمينوس» فعرف بأنَّه كان «لزوس نَديمًا». لقد تَذكَّره ذٰلك الاتِّحاد وعلى مِنواله وضع الأحكام، إذ كانت غاية الوِصال الذي حَفل بها من اللاهوت أن ٢٥ يُشرِّع بعد ذٰلك الأَحكام. / على أنّا وإن ظَنتًا بالسِّياسة أنّها لا تليق بنا، فلْنَبق في الأَبراج إن شئنا. وذلك هو بالذات حال من كَثُرت مُشاهَدته. يقول أفلاطون إنّ الواحد ليس من أحد في بَرّانيَّة، بل هو منّا كلّنا في جَوّانيَّتنا ونحن لا نَدري. فإنّا نَفرُّ منه إلى الخارج، بل الأَحرى بالقول هو إنّا ٣٠ نَفَرُّ من ذواتنا إلى الخارج. لا يسعنا إذًا/ أن تُدرِك ما عنه وُلِّينا أو نطلب غيره وقد هلكنا. فالصّبيّ إذا خرج عن أُطواره وأَصابه جُنون لن يعرف أَباه. أمَّا مَن حَصَّل العِلْم بما قام عليه في ذاته،

فذاك يَعرف أَيضًا أنَّى كان مَجيته .

٨ | إنَّ نفسًا إذا أَلِفت العِلْم بما كانت عليه في ذاتها، علمت أيضًا بأنَّ حركتها لا تكون مُستَقيمة إلا إذا انصدعت. فإنّ حركتها طبعًا مثل التي في الدائرة لا تدور حول ما في الخارج بل ه حَول مَركز. فالمَركز هو ما تُنبعث منه الدائرة، فتتحرَّك حول ما كانت منه مُنبعِثة/ وتُرتبط به مُتجمِّعة في اتِّجاهها إليه بما قامت عليه في ذاتها. إنَّه هو الذي ينبغي أن تَتحرَّك النُّفوس إليه، ولا يتحرَّك إليه دائمًا إلَّا نفوس الأرباب. إذا أسرعت النُّفوس إليه أصبحت رَبَّانيَّات. فالرَّبَّانيّ هو الذي يتعلَّق بالواحد؛ أمَّا الذين يقفون منه بعيدًا فهم العوامِّ وهي البهائم. فهل كان مطلوبنا ١٠ ما هو من النَّفس كأنَّه المَركز؟/ ألَّا إنَّه يجب أن نَتصوَّره شيئًا آخر، بمنزلة ما تَتقاطر عليه المَراكز كلّها لأنّه على قياس المَركز في دائرتنا الحِسّيّة. فليست النَّفْس دائرة بمعنى أنّها شكل هندسيّ، بل لأنّ فيها وحَولها تلك «الحقيقة القديمة»، فمن لهذا الأَمر جاءت نُفوسنا، بل هي ١٥ أولى بأن تكون مُنفصِلة جميعًا. أما الآن فقد أمسك البدن بجُزء ممّا نحن عليه في ذواتنا. / مثل ذٰلك مثل امرىء كانت أقدامه في الماء وكان هو فوق الماء بسائر جسمه. إنّا فوق الجسد بما لم يَغمره الجسد بنا، فنتَّصل بهذا الجُزء منا، وهو بمنزلة المَركز لما نحن عليه في ذواتنا، بما كان ٢٠ للأَشياء كلُّها كأنَّه مَركزها. على لهذه الحال تكون مَراكز الدُّواثر الكُبرَى/ مع مركز الكُرَّة المُحيطيَّة. عند ذاك نَرتاح آمنين. فلو كانت لهذه الدُّوائر جِسمانيَّة ولم تكن دوائر نفسيَّة، لَبات اتِّصالها بالمركز اتِّصالًا مَكانيًّا وحيثما يقع المركز وقعت هي حَوله. لْكنَّه ما دامت لهذه النُّفوس ٢٥ أُمورًا روحانيَّة، وكان الواحد فوق الروح، / يجب أن نَتصوَّر الاتِّصال قائمًا بِقُوَّى أُخرَى، على نحو ما يكون الاتِّصال طبعًا بين العارِف والمعروف وأعظم. فإنَّ العارف يحضر بكونه مُماثِلًا للمعروف، وكون الطُّرفين أمرًا واحدًا. فيَتَّصلان بما بينهما من تَجانُس ولا فاصِل يَفصل. أمَّا الأَجسام فإنَّها تمنع الأَجسام من أن يُشارِك بعضها بعضها الآخر؛ ولْكنَّ الأُمور المُنزَّهة عن ٣٠ الجِسمانيَّة/ لا تَنقصل بأجسام. فلا يكون تَبايُن بعضها عن بعض تَبايُّنًا مَكانيًّا، بل تَبايُّنًا بالغيريَّة والخِلاف؛ وإذا زالت الغيريَّة حضر بعض الأُمور غير المُتخالِفة إلى بعضها الآخر. أمَّا هو فيكون حاضرًا دائمًا لأنَّه ينطوي على غيريَّة؛ أمَّا نحن فنكون حاضرين عندما لا ننطوي على ٣٥ غيريَّة. ثمّ إنّه لا يرغب فينا لِيُقيم من حولنا، / في حين أنّا، نحن، نرغب فيه لِنُقيم من حوله. إنّا لسنا دائمًا إليه ناظرين ولٰكنّا من حوله دائمًا مُقيمون. بل مثلنا كَمِثْل جَوقة تُغنّى وهي حول قائدها تُقيم فقد يَتأتَّى لها أن تَلتفت إلى خارج المَشهد. أمَّا إذا بقيت مُوِّجهة وجهها إلى قائدها ٤٠ فقد كان غناؤها حَسَنًا وكانت مُقيمة هي حَقًّا من حول قائدها. / وكذَّلك القول في أمرنا نحن: إنَّا نحن مُقيمون من حوله، وعندما نكنُّ عن الإقامة من حوله نلقي الحَتف حتمًا ونهلك. إلَّا أنَّا

لا ننظرَ إليه دائمًا؛ فإذا نظرنا بَلغنا الكمال وارتحنا، فما شُذَّ لنا صوت وكتًا حوله حَقًّا وكان ٥٤ رقصنا المُلهَم./

٩ | وفي لهذه الرَّقصة تُشاهِد النَّفْسَ مَعين الحياة، ومَعين الروح، وأَصل الحَقّ، وسبب الخير وجُذورها هي ذاتها. على أنّ لهذه الأُمور لا تنلدع منه اندلاعًا فتُنقِصه، إذ إنّها ليست حجمًا وإلّا لكانت مُبدِعاته فاسدة. فإنّها أزليّة لأنّ أصلها يبقى مُتساوية أحواله، / لا يتجزّأ إليها بل يَبقى على حاله كلًّا. ولذلك كانت تلك الأُمور باقيات كما أنّ النور باقٍ ما دامت الشَّمس باقية. فإنّه ليس بيننا وبينه انفصام ولا انفصال، ولو تَسلُّلت طبيعة الجسد إلينا فأُخذت تَجذبنا إليها. ١٠ إنَّمَا نَتَنفَّس وَنَحفظ مَا نَحْنَ عَلَيْه في ذُواتَنا إذْ إنَّه يُعطي ثمَّ لا ينسحب، / بل لا يزال يَمدُّنا ما دام على ما كان عليه في ذاته. إلَّا أنَّا نكون حَقًّا ما دُمْنا نَميل إليه ونَجد في ذٰلك حُسْن الحال لنا: على أنَّ البُّعْد عنه هو انتقاص في كوننا حَقًّا. عند ذاك تَستجمُّ النَّفْس من شُرورها، فتَخرج وتَرتقي مُسرِعة إلى المقام البَريئة من الشَّرّ ساحته، فتَخلد إلى العِرفان وتَنجو من الإنفعال. عند ١٥ ذاك تكون الحياة الحَقَّة./ فإنَّ الحياة هنا، الحياة بدون رَبّ، هي أثر للحياة يُحاكيها؛ أمَّا الحياة هناك فهي تَحقُّق الروح وهو تَحقُّق به تُبدِع الحياة الأَربابَ في لَمسة هادئة تَصلها بالواحد. وإنَّها أَيضًا تُبدِع الحُسْن، وتُبدِع العَدْل، وتُبدِع الفَضيلة. فتُمسي النَّفْس حاملًا ٢٠ بكلِّ ذٰلك وإنَّما جعلها ذات حمل رَبُّها./ وذٰلك هو الأَصل لها والغاية. أَمَّا الأَصل فلأتُّها من هناك جاءت، وأمَّا الغاية فلأنَّ الخير ماثل هنالك، فإذا ما أَصبحت هنالك عادت إلى ما كانت عليه في ذاتها. ولهكذا كانت الإقامة هنا في الأنشياء الحِسِّيَّة بمنزلة «الهُبوط» لها و"المنفى» و"فقدان الأَجنحة». ويدلُّ على أنّ الخير هو هنالك العِشْق الذي فُطر مع النَّفْس، ٢٥ وأَدَّى إلى قِصَّة اقتران العِشق (إيروس) إلى النَّفْس (بسيشي)/ في الأَلواح الفَنِّيَّة والأَساطير. ما دامت النَّفْس أمرًا ليس الإله، وكانت من الإله مُنبعِثة، فهي تَعشقه لا مَحالة. ثمّ ما دامت هنالك كان عِشْقها عِشْقًا رَبّانيًّا؛ أَمّا هنا فيكون عِشْق العوامّ. فإنّها هنالك أَفروديتس الرَّبّانيَّة، أمّا ٣٠ هنا فتُصبح أَفروديتس العوامّ وكأنّها بَغْي . / كلّ نفس هي أَفروديتس . ولهذا ما يُشير إليه ما ورد في «ولادة أَفروديتس» وفي «العِشْق الذي معها نشأ». فالنَّفْس إذًا تَعشق الرَّبِّ إذ تسترسل على ٣٥ سجيّتها فتُريد أن تتَّحد به بِحُبّ بريء كحُبّ العذراء لأبيها الوّرع . / لكنّها عندما جاءت إلى عالم الصَّيرورة أُصبحت بمنزلة التي خُلِعت بِوُعود الزَّواج وعَدَّلت عِشْقها بِعِشْق آخر دُنيَويّ، بعد انفصالها عن أبيها، فشَنعت. حتى إذا ما عادت وكرهت الشَّنع الدُّنيَويّ وتطهّرت من الدُّنيويَّات، تَهيَّأت للرُّجوع إلى أبيها وحَسَّنت حالها. أمَّا مَن يَجهَل لهذه الحالة، فلْيَتصوَّر ٤٠ على قياس/ العِشْق الذي نَشعر به للأُمور الدُّنيَويَّة كيف يكون العُثور على الأُمور التي تُثير عِشْقنا على أَشده. ولْيُذكر أيضًا أنّ لهذه المَعشوقات هي فانية ومُضرَّة، وأنّ لهذا العِشْق عِشْق رُسوم وهو لا يَلبث. ذلك بأنّه لم يكن مَعشوقنا هو المَعشوق حَقًّا، ولا خيرًا محضًا، كما أنّه اليس ما كنّا عنه نبحث. فالمعشوق الحَقّ هو هنالك: نَتَحد به/ ونأخذ منه حَظّنا ونَملكه حَقًّا، ولا نضمّه إلينا ضمَّا جسمانيًّا من الخارج. وقد يعلم ما أعني ذلك الذي شاهد. وهو أن للنفس حياة مُستجِدَّة آنذاك وقد أُخذت في السَّير نحو الواحد وأقبلت وأخذت منه حَظَّها. فتَعلم، وهي معلى لهذه الحال، أنّه قد حضر ذلك الذي يَمدُّ بالحياة الحَقَّة، / فلا تَحتاج إلى شيء بعد ذلك. بل لا بُدَّ لها من أن تخلع عنها كلّ ما سواه، وتَثبت فيه هو وحده وتَتحوَّل إليه وحده وقد حُرِمت كلّ ما بقي بها عالقًا. فتَخفُّ إلى الخُروج من لههنا، وتَبرَّم بالأغلال التي تَصلنا بالطَّرف الآخر، عن مَحتى نَضم الواحد إلينا بكلّ ما نحن عليه في ذواتنا ولا يبقى/ جُزء من أَجزائنا إلّا ولا مَسنا به الإله. عند ذاك تَصحُّ لنا مُشاهَدة الواحد ومُشاهَدة ما نحن عليه في ذواتنا بقدر ما تجوز المُشاهَدة. فينهض ما نحن عليه في ذواتنا ساطِعًا، بالنور الروحانيّ حافلًا، أو هو بالأحرى نور طَهَر وخَفُّ ودَقَّ. لقد أصبحنا الإله والأولى بالقول إنّا قد كنّا الإله حَقًّا، فإنّا مَجذوبون نور طَهَر وخَفُّ ودَقَّ. لقد أصبحنا الإله والأولى بالقول إنّا قد كنّا الإله حَقًّا، فإنّا مَجذوبون

ولكته يأتي زمان تكون فيه المُشاهَدة مُتواصِلة فلا ينبعث من البدن بعد ذلك كَدر على المُتكدِّر. وليس المُتكدِّر فينا هو المُشاهِد، بل شيء آخر إذا تعطَّل المُشاهِد عن المُشاهَدة، لا يتعطَّل هو وليس المُتكدِّر فينا هو المُشاهِد، بل شيء آخر إذا تعطَّل المُشاهِد عن المُشاهَدة، لا يتعطَّل هو عن العِلْم/ القائم في الأدلَّة والبراهين وحديث النفس مع ذاتها. فإنّ الشُهود والمُشاهِد لا يكونان من قبيل العقل، بل من قبيل ما كان أعظم من العقل وقبله ومُشرِفًا عليه؛ وكذلك الأمر في المُشاهَد. وإن نُشاهِد، إذ نُشاهِد، ما نحن عليه في ذواتنا، أنّا من ذلك الطِّراز لاته أصبح بذاته أمرًا بسيطًا. ورُبَّها وجب ألّا يوصف بأنّه يرى. ولكنّا نقول، لمّا لم يكن من ذكر الأمرين بُدُّ هنا، المُشاهِد والمُشاهَد على أنّه ليس الطَّرفان أمرًا واحدًا، لما في هٰذا القول من غلو. نقول إذًا: إنّ المُشاهِد عند ذاك لا يرى المُشاهَد ولا يُميِّر، حتّى وإنّه لا يتصوَّر المُساهِمة في المركز على الآوائر الجسيَّيَّة، حين ينطبق أحد المَركزين على الآخر يُؤلُفان المركز على المَركز على المركزين أللك كانت المُشاهَدة، حين ينطبق أحد المَركزين على الآخر، ولذلك كانت المُشاهَدة شيئًا يَصعب علينا وصفه. فكيف يسعنا أن نصفه الواحد بانه أمر آخر. ولذلك كانت المُشاهَدة شيئًا يَصعب علينا وصفه. فكيف يسعنا أن نصفه الواحد بأنّه أمر آخر. ولذلك كانت المُشاهَدة شيئًا يَصعب علينا وصفه. فكيف يسعنا أن نصفه الواحد بأنّه أمر آخر. ولذلك كانت المُشاهَدة شيئًا يَصعب علينا وصفه. فكيف يسعنا أن نصفه

٢٠ بأنّه يختلف عنّا ونحن لا نراه عندما شاهدناه ، / على أنّه شيء يختلف عنّا بل على أنّه مع ما نحن
 عليه في ذواتنا أمرًا واحدًا؟

ا ١١ ولهذا ما تعنيه الوصيَّة في الأُسرار الدينيَّة بألَّا تُكشَف تلك الأُسرار لغير الخواصّ. فما دام السِّرُّ الدينيّ أَمرًا غير مكشوف مَنَعَت الوصيَّة من كشفه لِغَير الذي أَسعده الحَظُّ فشاهَده هو بذاته. إنّ ذلك الذي تَحوّل إلى الواحد لم يكن اثنين إذًا، بل كان هو المُشاهِد مع المُشاهَد ه واحدًا على أنّ / الأُمر لم يكن أمر مُشاهَدة بل أَمر اتَّحاد. فإذا تذكَّر المُشاهِد ما جرى له لدى اتِّحاده بالواحد حصلت فيه بذاته صورة عن الواحد. ولهكذا كان واحدًا إدًّا، لم ينطو بذاته على فرق في ذاته بالقياس إلى ما كان عليه في ذاته وإلى وَظائفه الأُخرَى. لا ينبعث منه إليه حَراك: لا ١٠ غَضَب لديه ولا رَغبة في شيء آخر في ارتقائه. / بل لا حديث نفس ولا عِرفان. لقد بطل في كونه هو ذاته كلًّا. إن كان ذلك شيئًا يجب أن يُذكر. فكأنّه جذب أو ملكت المُشاهَدة عليه أمره فحلّ ساكنًا في حال التَّقرُّد الساكنة، لا يميل بذاته قطُّ إلى ناحية، لا ولا إلى ما هو عليه في ذاته. ١٥ إنّه لَساكن فكأنّه الثّبات عينه . / إنّه لا همَّ له بجِسان الأُمور ، بل هو فوق الحُسْن كلّه يُحلِّق وفوق مَوكب الفَضائل، يَطوف فكأنّه ذٰلك الذي دَخل إلى «جَناب القُدس» تاركًا وراءه التَّماثيل في الهيكل. وهي التي تعود وتظهر له أوَّلًا إذا خرج وقد تمَّت له المُشاهَدة من الباطن وتمَّ له الاتِّحاد ٢٠ هنالك، وهو ليس اتِّحادًا/ بتمثال أَو صورة، بل اتِّحادًا بالإله ذاته، ولا كالأَحوال التي تكون مُشاهَدات من المقام الثاني. أو إنها رُبَّما لم تكن لهذه مُشاهَدة، بل العَيان وهو من نوع آخر: هو فناء، وتبسيط وجود في الذات؛ وهو رغبة في مَسِّ وسَكينة وتَنبُّه لِتَنسيق، ما دُمُّنا نُشاهِد القائم ٢٥ من القُدس في جَنابه. فلو/ كان نظرنا على وجه آخر، لما حضر علينا شيء. إنّما كلّ لهذه الأُقوال أمثال يُشير بها الحُكماء من بين العُلَماء في التّأويل إلى ذلك الإله كيف يُشاهد. أمّا الكاهن الحكيم فإنّه يفهم الألغاز فيُحقِّق المُشاهَدة الحَقَّة في جَناب القُدس وقد حلّ فيه. وإن لم ٣٠ يَحلُّ وهو يظنَّ أنَّ جَنابِ القُدس أمر غير مَرثيّ / لأنَّه الأَصل والأَرومة، فإنَّه يعلم أنَّ الأَصل إنّما يُشاهَد بالأُصل وأنّ التَّجانُس إنّما يتَّحد بما يُجانِسه. فلا يُغفِل أَمرًا من الأُمور الرَّبّانيَّة التي تستطيع النُّفْس أن تتكفَّل بها لها. ثمّ إنه، قبل المُشاهَدة، ينتظر الباقي من المُشاهَدة ذاتها والباقي بالقياس إليه عندما يعلو الأشياء ويرتقى فوقها الذي كان، وما كان من الأشياء ٣٥ شيء. / وإنّه ليس من طبيعة النَّفْس أن تنتهي إلى ما يكون العدم مُطلقًا. إذا مضت سُفلًا وَصَلَتَ إِلَى الشُّرِّ، أَعني إلى العدم، لا إلى العدم المُطلق. وإذا أُسرعت عُلوًا لم تنتو إلى ما كان غيرها بل إلى ما كانت هي عليه في ذاتها. ولمّا لم تكن آنذاك في غيرها، لم تكن في ما هو ٤٠ العدم، بل في ما قامت عليه في ذاتها. على أنَّ كونها في ذاتها وحدها/ لا في الحَقِّ الذي وراء الذات وفوقها. إذا شاهدنا ما نحن عليه في ذواتنا وقد تحوَّلنا إلى الواحد، عددنا ما نحن عليه في ذواتنا صورة الواحد. ثمّ إذا انطلقنا مما نحن عليه في ذواتنا وارتقينا إليه، وإنّا لَنَحن الصورة وإنّه لَهُوَ القياس الأصليّ، كنّا من مَطافنا في النّهاية. وإذا هُدِينا/ من شُهودنا عُدْنا لِنُنبّه الفَضيلة فينا مُدرِكين ما نحن عليه في ذواتنا معمورًا بالنّظام. فتُؤنس آنذاك ما بنا من خِفّة، ونعود لِنسلك طريق الفضيلة ابتغاء الوُصول الى الروح وطريق الحكمة ابتغاء الوُصول إلى الواحد. وتلك هي حياة الأرباب والرّبّانيّين وأهل السّعادة؛ الانعتاق من الدُّنيَويّات، والعُزوف عنها وفرار كلّ منّا وحده/ إلى الواحد وحده.

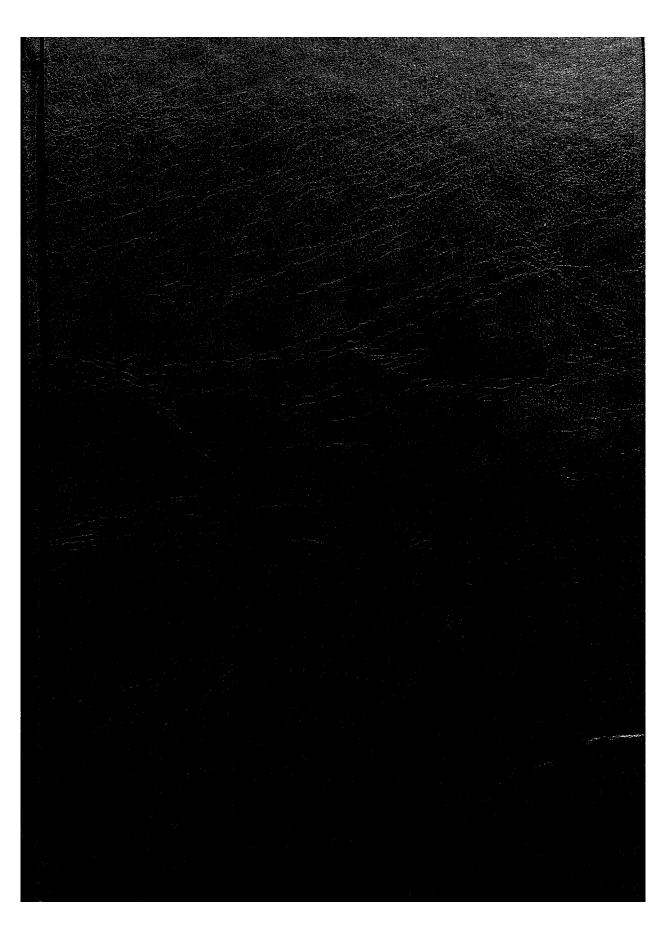